## ا نبحاف السّاوة المنتفّ بن بشكرج إحبّاء عملوم السّبنة

تصنيف خاتمة المحققين وعمدة ذوي الفضائل من المدققين العلامــة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى رحمه الله وأثابه من فيض فضله جزيل الرضا آمين.

## تنبيسه

حيث تحقق أن الشارح لم يستكمل جميع الأحياء في بعض مواضع من شرحه فتتميماً للفائدة وضعنا الأحياء المذكور في هامش هذا الشرحولا جل زيادة الفائدة بدأنا في أول الهامش بوضع كتاب تعريف الأحياء بفضائل الاحياء للأستاذ الفاضل العلامة الشيخ عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي قدس الله سره.

وبالهامش أيضاً بعد تمام الكتاب المذكور كتاب الاملاعن اشكالات الاحيا تصنيف الامام الغزالي رد به على بعض اعتراضات أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الاحيا وقد صار وضع كتاب الاملا بأول هامش الصحيفة ومتن الاحيا بآخره وفصل بينها مجلية .

## الجزدا لمنامين

٤١٤١ه - ١٩٩٤م.

مورِرِ سِمَالِلتَكَارِيخُ الْعِرَبِي بيروت. نشنان



(بسمالله الرجن الرحيم)

﴿ كَتَابِالاذَ كَارُوالدَّعُواتَ﴾ [ وصلى الله على سبدنا مجمدوآله وسلم الله ناصركل صاّمرا لجد لله مستحق الجد حتى لاانقطاع \* ومستوجه الشكر بأقصى مايستطاع \* الذي لايستفتح بأفضل اسمه كلام \* ولايستنجع بأحسن من صنعه مرام \* الشكر بأقصى مايستنجع بأحسن من المدعق بكل لسان \* الرجو المنان \* الرحيم الرحن \* المدعق بكل لسان \* الرجو العنو والاحسان \* الذي لاخير الامنه \* ولا فضل الامن لدنه \* وأشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له الحيل العوائد \* الجزيل الفوائد \*أكرم مسؤل \* وأعظم مأمول \* عالمالغيو ب مفرج الكرو ب\* مجمَّت دعوة الضطر المكروب \* وأشهد أن سدنا محداعبد · ورسوله \* وحبيه وخليله \* الوافي عهد ، \* الصادق وعد ، \* ذوالاخلاق الطاهرة ، المؤرد بالمعزات الظاهرة ، والبراهين الباهرة ، صلى الله عليه وعلى آله وأحداله ، وتابعه وأخزابه \* صلاة تشرق اشراق البدور وتتردّد تردّد أنفاس الصدور \* وسلم وكرم \* وشرف وعظم أما بعد فهذا شرح ( كتاب الاذ كار والدعوات) وهوالتاسع من الربع الاقل من الاحباء للامام الهمام حمة الاسلام أي حامد الغزالى تغمده الله بالرجمة الشاملة \* والمغفرة الكاملة سلكت شعامه \* ورضت صعابه \* فيكم من مشكل قد اعربت عنه \* وبينت ما أجم منه \* وهذبت فوالده أحسن تهذيد \*وأوضحت مرويانه على أجل ترتيب، تحر برماينه في تحربره \*وتقر برمايقتضي تقر بره احكاما القواعد » واحراء على حمل العوالد «حتى وضع سيلة الواردن «وراد زلاله الشارين « هذا معما أنافسهم؛ اختلاف الاحوال \*وتشتيت البال \* وتواتر الانكادوالاهوال \*وكدو رات تفرق الاوسال \*وأشفال نصب الخواطر عن الاعسال؛ متوسلا بمن حاه مؤلفه الى المولى الطيف؛ أن عن علىنا ما لعفو والعافية عسى الكرب الذي أمسيت فيه \* يكون وراء، فرج قريب اله على فرحة قد ير \* وبما أملته جدير \* قال المصنفرجه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) ام

الجديته الشاملة رأفتيه العامة رحته الذي ماري عباده عن ذكرهم لذكره فقال تعالى فاذكروني أذكركم ورغهمني السؤال والدعاء مأمر وفقال ادعوني أستعساكم فاطمع المطسع والعاصى والداني والفاصىفي الانساطالي حضرة حلاله برفع الحاجات والاماني بقوله فأني قريب حسدعوة الداعي اذاذعاني والصلاة على محد سمد أنسائه رعلي آله وأعماله خيرة اصفيائه وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد فلس بعد تلاو كاب الله عز وحل عبادة تؤدى بالسان أفضل منذ كراشه تعالى ورفع الحاجات بالادعسة الحالصة الى الله تعالى

كأله ومقدمة خطابه مضمرا فمه فعلامن الحديقوللا يثنى على الله الأسمائه الحسيني وهي هذا ثلاثة الاسم الله وهوالجامع ودلالته على الذات المجردة على الاطلاق لامن حيثهي بنفسه آمن غير نسب ولكون الاسم الله غيرمشتق لايتوهم فى السملة اشتقاق ولهذا ميت بها وهو الاسم مع الله و الرحن الرحيم لامن حيث المرحومين ولامن حيث تعاق الرحة بل من حيث ماهي صفة له جل حلاله فانه ليس لغير الله ذكر في البسملة ومهما ورداسم الاله لا ينقدمه كون ولا يتأخره كون فان ذلك الاسم ينظر فيه العارف من حيث دلالته على الذان لامن حيث الصفة العقولة منه ولا من حيث ما يطلبه السكون (الحداله) أي عواقب الثناء ترجيع المسه سحابه أى تكل ثناه يشينه على كون من الا كوان دون الله تعالى فعاقبته اليه بطريقين احداهماان الثناءعلى الكون اعمايكون عماهوعايه ذلك الكون من الصفات الحمودة أوبما يكون منه وعلى أى وجه كان فان ذلك راجع الى الله تعالى اذ كان الله هو الوجد لذلك الصفة واذلك الفسعل لاللكون فعاقبسة الثناء عادت اليالله تعالى والثانية أن ينظر العارف فبري ان وحود المكنات السنفاد انحاهوعن ظهو رالحق فهافهومتعاق الثناء لاالا كوانثم انه ينظرفي موضع اللام من قوله لله فيرى أن الحامد عين المحمود لاغيره فهوالحامد المحودر ينفي الحد عن الكون من كونه مامداويقي كون الكون محودا فالكون من وجه مجود لاحامد ومن وجه لاحامد ولامحود أما كونه غير حامد فقد بيناه اناالهعللله وأما كونه غيرمجودفانما يحمدالحموديماهوله لابماهولغير والكون لاشئ له فماهو مجود أصلا كاوردفى الجبر المتشبع بمالاعل كلابس ثوبي زور (الشاملة رأفته العامة رحته) الشمول والعوم بمعنى واحد وهو الا كثار والعال الشئ الىجاعة قاله أبواليقاء وقال غيره هواحالمة الافراد دفعة والرأفة عطف العاطف على من عدعنده منه وصلة فهي رحة وفي الصلة بالرحم والرحسة تعم من لاصلة له بالرحم والروف به تقمسه الرأفة حتى تحفظ عسراه في سره ظهورما ستدعى العلو و تارة يكون هذاالحفظ بالقرة بنصب الادلة وتارة يضم الى ذلك الفعل بخلق الهداية ف القلب وهذا حاص عن له بالنعر نوع وصلة والرحة نعسلة مانوافي الرحوم في ظاهره و باطنه أدناه كشف الضر وكشف الاذي وأعلاه الاختصاص وفع الحاروقال المصنف في القصد الاسني عوم الرحة من حدث تشمل المستحق وغير المستحق وعم الدنيا والأستحرة وتناول الضرورات والحاجات والمزاما الخارجة عنها (الذي عارى عياده) أي عاملهم بالجزاء(عنذ كرهم) له بالقلب أو باللسان (بذكره فقال تعـالى اذكر ونى أذكركم) وفى الحبر انذ كرُنى في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرنى في ملاذ كرته في ملاخير منه قذ كره لنامنوط بذكرناله (ورغبهم في السؤلل والدعاء) والطاب والتضرع (بأمره فقال ادعوني أستعب الم ) وجاعث الاحاديث العيمة بالحث عاليه سيأنى ذ كرها في فضيلة الدعاء (فأطمع المطيع والعاصي والقاصي) هو البعيد (والداني) هوالقريب (في الانبساط الىحضرة جديلاله مرفع الحاجات والاماني) جميع أمنية وهي كل مأيمناه الإنسان (بقوله) جلوعز واذاساً العبادىء في (فافقر يدأجي دعوة الداع اذادعاني) وفي الاسمية اشعار بالاستحابة وفيهالطائف سيأنيذ كرهافي فَضيلة الدَعام (والصلاة) النامة الكاملة (على محد سيداً نبياته) اى رئيسهم ان القاوان خلقا (وعلى آله وصيمه خيرة أصفيائه) يقال رجل خيرككيس ذوخير وقوم أخيار وخيرة والاصفياء جمع صفى وهوالخنار والمعسى انآله وأصابه همالختارون أحببته وهمذووا لخسيروالفضل والجد أوخياوآ لختارين الذين اصطفاهم الله تعالى لحبتسه وعشرته (وسلم) تسليما ( كثيرا أثمابعد فليس بعد تلاوة كاب الله عز وجل) ودراسته (عبادة) تعبدنا الله بما (تؤدى بالأسان) و بالجنان أيضًا (أفضل منذ كرالله تعالى و) لاأعظم من (رفع الحاجات اليه بالادعية الخالصة) وهي التي تحكون باخلاص قلب وامحاض نيسة (اليالله نعالي) خاصة لمنافيها من اظهارعز الربوبية منذل العبودية وجانعصسل السعادة الابدية وألحياة السرمدية

على الحداة معلى التفصيل فى اعدان الاذكار وشرح فضدلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقسل المأثورمن الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنساوالدعوات الخاصمة لسؤال المغفرة والاستعاذةوغيرهاويتحرر القصودمن ذلك لذكرأ نواب خسمة (الباب الاول) في فضيله الذكروفا بدته جله وتفصيلا (البابالثاني)في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاقعلي رسول المصلى الله علمه وسلم (البابالثالث) فىأدعىمةماثورة ومعزية الى أحدامها وأسبابها (الباب الرابع)فى أدعية مُنتخبة محذوقة الاسمناد من الادعية المأثورة (الباب الخامس)فى الادعمة المأثورة عند خدوث الحوادث \* (الماب الاول في فضله الذكروفاندته على الحدلة والتفصيل من الاسمات والاخباروالا بار) \*ويدل على فضله الدكر على الحله (من الاسمان) قوله سبحاله وتعالى فاذكرونى أذكركم فالثابت السانى رحمالله اني أعلمي ذ كرني ربي عزوحل فطزعوامنه وفالوا كف تعلم ذلك فقال اذا ذكرته ذكرنى وقال تعالى اذكر واللهذكرا كثيرا وقال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكر واللهعند المذهرا لحرام واذكروه كاهدا كم وقال عزو -ل فاذا فضيم مناسكه كاذا كروا الله كذكركم آياءكم أوأشدذ كرا

وهي الوصلة الى الجنان والوسيلة الى النظر والرضوان و يحصل للدا عد مالا يحصل بغيره من العبادات لان انتفاعه بفعله العبادات ونفع الدعاء يقعفى الحياة والممات فيكون الوالدلولده حيا وميتاوكذا الوادلوالده والحبيب لحبيب معبيب والقريب للبعيدوالبعيد للقريب وهو مظنة بالاجابة بدليل تأمين الملك وقوله واكمثله مع سهولة الدعاء وعدم تقيده بمكان ولارمان والدعاء واصل للمدعوله بأجياع وكذا الصدقة عن الميت يخلاف غيره من العبادات فني وصولها المدخلاف وفي قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة ولم يردذ ال بقائماشبه الدعاء به لانه يعمل هـ ذا العمل و وجه تخصيصــه بذلك من دون سائر العبادات اشتماله على حضورةابي لايوجدف غيره فانسن تعبد بالصلاة أوالصوم أوالحجو غيرها يغلب عليه فهاالعفلة فاذادعا استدعى ذلك منه مزيدحضورفى قلبه ذلك الحضورهو رفع العبادة فلذاجاء التخصيص ويؤخذمنه تفضيل الداعى على العابدوذلك لمافيه مع الحضور من التذلل واطهار الفاقة وذل العبودية وعز الربوبية فكل داع عابد ولا ينعكس والدعاء دأب الانساء علمهم السلام ومفزعهم في الشدائد على ماأخد مرتع الى في سورة الانساء وغيرها بقوله انهم كانوا يسارعون في الحيرات ويدعوننار غبا ورهبافنبه على علة الاجابة الدعائهم وانها تواب لهم بطاعتهم وتعميلها جزاء لمسارعتهم الى ما كلفوابه وفىذلك حشعلى الطاعة (فلابد من شرح فضيله الذكر على الجلة) أى اجمالا (معلى التفصيل في أعدان الاذكار وشرح فضيله الدُعاء) ومطلوبيته وأفضليته (وشر وطه وآدابه ونقل المأثور) أى المروى (من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا) من جوامع ألكام الشريفة (والدعوات الخالصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيبرها ويتعرر المقصود من ذلك كله (بذكر أبواب خسة \* الباب الاول في فضيله الذكروفا بديه جله وتفصيلا الباب الثاني في فضيلة الدعاء وآدابه) وشروطه (وفضيلة الاستغفارو) فضيلة (الصلاة علىرسول الله صلى الله عليه وسلم \*الباب الثالث في أدعية ما ثورة) أى منة ولة عن السلف (ومعزية) أى منسوبة (الى أسحام) والسيام الله الماليد وأسسام الله البالرابع في في د كر (أدعية منتخبة) مختارة (محذوفة الاسناد) وفي نسخة الاسانيد (من الادعيدة المأثورة) عن الذي صلى الله عليه وسلم (الباب الحامس ف) ذكر (الادعيدة المأثورة) المروية المرفوعة (عند حدوث الحوادث) من نوائب الدهر

\*(الباب الأول في فضيلة الذكر على الخلة)\*

(والتفصيل من الا "يات) الغرآنية (والاخبار) النبوية (والا "نار) السلفية (ويدل على فضيلة الذكرعلي الجدلة) أي أحمالا (من الاسمان قوله تعالى اذكروني أذكركم) أي استحضر واحمالك وعظمتي في فلو بَمُ أَذْ كركم بالألطاف والاحسان (وقال ثابت) أبو محمد (البناني) بضم الموحدة وتخفيف النون النابعي الجليسل (انى أعلم منى بذكرني ربي عزوجل ففزعوا منه وقالوا كيف تعلم ذلك فقال اذاذ كرته ذكرني أخرجه أبونعم في الحلية فقال حدثنا عبد الله بن محد حدثنا أحدب الحسين حدثنا أحدت الراهيم حدثنا بكرين محدحد ثناح عفرحد ثناثات البناني عن وحلمن العباد قال يوما الاخوانه انى لا علم حين بذكر بي تعالى قال ففر عوا من ذلك وقالوا تعلم حين بذكرا وبالعز وجدل فالونم فالواومتي فالهاذاذ كرتهذ كرني فالهواني أعلم حين يستحيب ربي تعالى فال فيعبو امن قوله فالوا تعلم حين يستعبب لكر بكتعالى قال نعم فالوافكيف تعلم ذاك فال اداوجل قلبي واقشعر جلدى وفاضت عيــنيْوفتع لىفىالدعاءفثم اعلم ان قداستعيب لى فسكنوا (وقال تعالىاذ كروا اللهذ كراكثهراوقال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عندالمشعرا لحرام وأذكروه كاهدا كم الاته وقال عزوجل وفاذا قضبتم مناسكهم فاذ كروا الله كذكركم آباءكم أوأشدذ كرا) ولم يقل أبناءكم لانذكر الانسان آباءه اغما يكون بالنعظيم وذكرابنه بالشفقة واللاثق بحضرة الله التعظيم وفيه اشاره الى استعضار

الوحدانية

الله قياما وقعودا وعملي جنوبهم وقال تعالىفاذا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قداما وقعودا وعلى حنو کم قال ان عباس رضى الله عنهما أى اللل والنهارفي البر والعسر والسفر والحضر والعبي والفقروالرض والصمة والسر والعلانية وقال تعالى فى ذم المنافقين ولا مذكر وت الله الاقليلا وقال عرو حل واذكرر بكفى فسك تضرعا وخمفة ودون الجهرمان القول بالغدو والاسمال ولاتكنمن الغافلنوقال نعالی ولذ کر الله اکس قال ان عباس رصى الله عنهماله وحهان أحدهما انذكرالله تعالى اكمأعظم من ذ كركم اماه والا تنحر انذ كرالله أعظم من كل عبادةسواهالىغيرذاكمن الا يات (وأما الاخبار) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمذا كرالله في الغافلن كالشعرة الحضراء فى وسط الهشم وفال صلى الله علمه وسلمذا كرالله في الغافان كألقاتل بين الفارش وقال ســ لي الله عليهوسلم يقول اللهعروجل أنامع عبدى ماذ كرنى وتعركت شفنامي وقال صلى الله علمه وسلم ماعل ابن آدم منع المناحيلة منعذاب اللهمن ذكرالله

الوحدانية لانالابن لوانتسب الى غير أببه لاستنكف (وقال تعالى الذين بذكرون الله فياما وقعود اوعلى جنوبهم) ويتفكرون في خلق السموات والارض (وقال عز وجل فاذا فضيتم الصلاة فاذ كروا الله قياما وقعوداوه لى جنوبكم)أى فدوه واعلى الذكرفي جميع الاحوال (قال ابن عباس رضى الله عنه) في تفسير هذه الاسمية (أى بالأيل والنهار في البر والعر والسسة روالحضر والغني والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية) وهُوتَفُسير للمداومة على الذكرفي الاحوال كلهاوقيل المعني اذ أأردتم اداء الصلاة واشتد الخوف فضاوها كيفماأ مكنكم قياما مقارع بي وقعودا مرامين وعلى جنو بكم منعنين (وقال تعالى ف ذم المنافقين ولايد كرون الله الاقليلاوقال عز وجلواذ كرربك في نفسك تضرعاو حيفة ودون الجهرمن القول بالغدة والاتصالولاتكن من العافليز وقال تعالى ولد كراته أكبرقال ابن عباس رضى الله عنه التقدير ولذ كرالله ايا كم أكبر وأعظم (والاسخرانذ كرالله أعظم من كل عبادة سواه) فيكون التقديرولذ كرالعبد الله تعالى أكبر من سائرًا لعبادات (الى غيرذلك من الا "يات) الدالات على فضيله الذكر (وأما الاخبار) الواردة فيها (فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمذا كرالله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم) قال العراقي رواه أبونعيم في الحلية والبيه في في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضغيف وقالافى وسط الشَّعرة الحديث اله قلَّث المذكور هناقطعة من الحديث ولفظه ذا كرالله في الغافان منسل الذي يقاتل عن الفارين وذا كرالله في الغافلين كالمسساح في البيت المطلم وذا كرالله في الغافلين كشاالشجرة الخضراءفى وسط الشجرالذى تحات من الصريروذا كرالله فى الغافلين يغفرله بعدد كل فصيح وعجم وذا كرالله في الغافلين يعرفه الله عز وجل مقعده من الجنة وقول العراقي بسندضعيف أىلان فيه عران بن مسلم القصير فالفاليزان فالماليخارى منكرا لحديث غمأو ردله هدا الحديث ولكنذ كرااسيوطى في الجامع الكبيرانه رواه ابن صصرى في أماليه وابن شاهين في الترغيب في الذكروقال حديث صحيح الاسناد حسن المتناغريب الالفاط اه والهشم المابس المنكسر من النبات قال الطيسي شهمه الذا كركشحرة خضراء لها منظر بين الاشحار سقياها من فيض العطوف الغفار فهي رطبة بذكره لينة بفضله وأهل الغفله باشجار حفت فسقط ورقهاو يبست أغصائها لانحريق الشهوة أتسابهم فذهب عمارالقلوب وهي طاعة الاركان وذهبت طلاوة الوجوء وسمتهاوسكون النفس وهديها فلم يبق ثمر ولاورق ومابق من الثمرفر أوحاولاطعمله كدرالاون عاقبته التخمة فهيي أشجار هذه الصفة (وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل بين الفار من) هكذا فى سائر نسخ الكتاب ولم يتعرض له العرافي وكاتمه لم يكن عنده وفي نسخة أخرى كالحي سنالاموات وهوقطعة من حديث ابن عر عندا بحاعة وهوالذى تقدم قبله بلفظ مثل الذى يقاتل عن الفار من وعند الطبراني فى المعم الكبر من حديث ابن مسعود ذاكرا سه فى الغافلين عنزلة الصار فى الفارين وعند البهتى فى السبن من حديث ابن عرف احدى رواماته كالمقاتل عن الفار من الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم نِقُولُ الله تعالى أنامع عبدي ماذ كرني وتحركت بي شفناه) قال العراقي رواً و ابن ماجه وابن حبان من حديثأبي هريرة وآلحاكم منحديث أبيالدرداء وقال صحيح الاسناد اه قلت وعلقه البخاري في صحيحه عن أبي هر رة بصغة الجزم ورواه أبن حبان أيضا من حديث أبي الدرداء وابن عساكر عن أبي هر برة وعند مسلم يقول الله تعالى أنا عندطن عبدى وأنامعه حين يذكرني الحديث بطوله (وقال سـ لي الله عليه وسلم ماعل ابن آدم) وفي رواية آدى (منعل أنجىله منعذاب الله من ذكر الله)رواه أحد عن معاذبن حبسل قال الهيثمي رجاله رجال الصيح الاأن زياد بن أبي زياد راويه لم يدرك معاذا أي فهو منقطع قلت زياد بن أبي زياد انمارواه عن أبي بحرية عن معاذ فعلى هــذالاانقطاع الااله رواه موقوفا

فالوابارسول الله ولاالجهاد فى سبيل الله قال ولاا لجهاد فى سدل الله الأأت تضرب اسسيفانحي ينقطعم تضربيه حتى ينقط عثم تضرب به حتى ينقطع وقال صلى الله علمه وسلم من أحب أن ترتع في رياض الحنة فلكثرذ كر الله عز وجلوستل رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الاعمال أفضل فقالأن تحوت ولسانك رطب بذكر الله عزو جلوقال صلى الله عايه وسلمأصج وأمس ولسانك رطب بذكر الله تصم وتسي وليس عليك خطيئة وقال صلى الله عليه وسالملذ كراللهعزوجل بالغداة والغشى أفضل منحطم السوف في سلل الله ومن اعطاء المال سحا وقال صلى الله علمه وسلم يقول الله تبارك وتعالى اذأ دا کرنیعبدی **فی**نفسه ذكرته فينفسي واذا ذكرنى فى ملائذ كرته فى ملائح برمن المسهواذا تقر سمني شهرا تقريت منهذراعاواذا تقرب مي ذراعاتقربت منهباعاداذا مشى الى هرولت البه يعني مالهرولة سرعة الاحابة

ورواه مالك في الوطأعن زياد عن معاذ موقوفا ولم يذكر أبابحرية واسمه عبدالله بن قبس شاى ثقة تابعي وأماالرفوع فرواه عثمان بنأبي شيبسة من طريق أبيالز بيرعن طاوس عن معاذوهو منقطع أيضا لان طاوسالم يلق معاذا وقدروينا في هذا الحديث زيادة وهي قوله (قالوا يارسول الله ولاالجهاد على سبيل الله قال ولاالجهاد فى سبيل الله الاأن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ) وهكذا رواه أبو بكر بن أى شبية في الصنف والطبراني من حديث معاذ بأسناد حسن قال الهيمي وقدرواه الطبراني أيضا عنجار مثله بسندرجاله رجال الصحيح ورواه الفربابي كذلك في كلب الذكر عن أبي خالد الاحر عن يحيى من سعيد عن ابن الزبير عن جامر مر، فوعا مثل سياق خديث طاوس عن معاذ ومعنى كون الذكر أنحى من العداب لانحظ أهل الغفلة وم القيامة من أعمارهم الاوقات والساعات حين غمر وها بذكره وسائر ماعداه هدر وكيف ونهارهم شهوة ونومهم استغراق وغفلة فيقدمون على رجهم فلا يحدون عندهم ما ينجمهم الاذكرالله تعالى (وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن رائع في رياض الجنة فا بكثرذ كرالله عزوجل) رواه ابن أبي شبية في المصنف والطسبراني في المكبير من حديث أنس معاذ بسند ضعيف ورواه الطبراني في الدعاء من حديث أنس وهوعندالترمذي بلفظ اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وقد تقدم في الباب الثالث من كتاب العار والمراد برياض الجنة حلق الذكر (وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاعمال أفضل فقال أن تموت ولسانك رطب يذكر الله عزوجل) قال العراق رواه ابن حبان والطبراني في الدعاء والبهي في الشعب من حديث معاذ اه قلت قال الطبراني حدثنا ادريس بن عبدالكرم الحداد حدثنا عاصم بن على حدثناعبد الرحن بن نابت عن أبيه عن مكعول عن حبير من نفير عن مالك من عامر عن معاذ من حيل رضى الله عنه قال مألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الاعال أحب الى الله تعالى قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عزوجل ورواه الفريابي فيالذكر عن عبدالرحن بن الراهم الدمشتي الحافظ عن الوليد بن مسلم عن عبدالرحن بن ثابت منه وله شاهدموقوف على أبي الدرداء أخرجه الفريابي من طريق معاوية بن صلح عن عبد الرجن بن حبير بن نفير عن أبيه عنه قال ان الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون آلجنة وهم يضكون وأخرج الثرمذي والنسائي والفريابي أيضا من طريق معادية بن صلح عن عروب قيس عن عبدالله ان بشرال ازن رضى الله عنه أن أعرابيا أن الني صلى الله عليه وسلم فعالمارسول الله ان شرائع كثرت على فأنبتني بأمر أتشبث به فقال لا وال لسائك وطبا منذكر الله ورواه الطبراني كذلك في الدعاء (وقال صلى الله علمه وسلم أصبروا مس ولسانك رطب مذكرالله عزوجل تصبح وتسى وليس عليك خطيقة ) قال العراق رواه أوالقاسم الاصهانى فى الترغيب والترهيب من حسديث أنس من أصح وأمسى ولسانه رطب من ذكرالله عسى و يصبح وليس عليه خطية وفي ممن لا يعرف (وقال صلى الله عليه وسلم لذكرالله) عزوج ل (بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف في سيل الله ومن أعطاء المال معا) وحطم السيوف كسرها من كثرة القتال وسعا أى فيضا قال العراق رويناه من حديث أنس بسند ضعيف فى الاصل وهومعروف من قول ابن عركارواه ابن عبد البرق الفهيد اله قلت رواه الديلي عن أنس مرفوعا الى قوله ف سبيل الله الااله قال نير بدل أفضل و بقامه رواه ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن عر مرفوعا ورواه أبو ا يكر بن أبي شبية عنه موقوفًا (وقال صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى (قال الله عز وجل اذاذ كرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي واذاذكرني في ملا ذكرته في ملا خبر من ملته واذا تقرب الى شيراتقربت منه ذراعا واذاتقرب منى ذراعا تقربت منه باعا واذامشى الى هروات البه) قال المصنف ( يعنى بالهرولة سرعة الاجابة) رواه أجد والشيخان والترمذي وابن ماحه وابن حبان من حديث أبي هر برة بلفظ يقول الله عزوجل أناعند طن عبدى في وأنامعه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه

وقالصالي الله علمه وسلم سبعة بطلهم الله عزوحل في ظله يوم لاطسل الاطله من جلم حرحل ذ كرالله خالما ففاضت عمناه من خشمة الله وقال أبوالدرداء قالرسولالله صلى الله علمه وسلم ألاانشكم بغير أعمالكم وأركاها عند ملككروأرفعهافي درحاتكم وخبر لكمن اعطاء الورق والذهب وخبرا كمنأت تلقواء دوكم فتضربون أعنا فهـم و نضر نون أعنىاقكم قالوا وما ذاك مارسول الله قالذ كرالله عز وحلدائما وقالصلي الله عليسه وسلم قال الله عز وحلمن شفله ذكري عنمسللي أعطسه أفضل مأأعطى السائلن

ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا أذكرته في ملا منهم وان تقرب الى شعرا تقريب اليه ذراعاوان تقرب الى ذراعاتقر بت المه ماعا وان أناني عشي أتيته هروا، وفي روايه لمسلم يقول الله عزوجل أناعند طن عبدى وأنامعم من مذكرني واللهله لأأفرج بنوية عبده من أحدكم يجد ضالت مالفلاة ومن تقرَّب الى شراتقر بت الله ذراعاومن تقرب الى ذراعا تقر ساليه باعا واذا أقبل إلى عشى أقبلت الله أهرول وروىالطمالسي وأحدوالمخاري منحديث قنادة عن أنسرفعه عقولالله عروحل اذا تقرب مني عبدي شيرا تقربت منه ذراعاً واذا تقرب مني ذراعا تقر بت منه ماعا واذا أياتي مشياً تبيته هرولة ورواه العاري أنضا عن التعمي عن أنس عن أبي هر برة وروى ابن شاهـ بن في الترغيب في الذكر من حديث أبن عباس يقول الله عزوجل النآدم أن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وان ذكرتني فى ملا أذكر تك في ملا أفضل منهم وأكرم واندنوت مني شيرا دنوت منك ذراعا وان دنوت مني ذراعا دنوت منك ماعا وان مشيت الى هرولت المك في اسناده معمر بن والدة قال العقبلي لا ستاب على حديثه وروى الحاكم والعزار من حديث أبي ذر رفعه يقول الله عزوجل إن آدم قم الى امش الله امش الى أهرول اللك أن آدم الدنوت مني شيرا دفوت منكذراعا والدنوت مني ذراعاد نوت منك باعا الحديث (وقال صلى الله عليه وسلم سعة بطالهم الله يوم لاطل الاطله) فساق الحديث (وذكر من جلتهم رجلا ذُكر الله خالما } أى حالة كونه في خلوة (فقاضت عيناه) أي سالتا بالدموع (من خشية الله) متفق عليه منحديث أني هر رة وقد تقدم تخريج موتفصيل في كأب الزكاة (وقال أبو الدرداء) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ألا أنشكم عنر أعسالكم وأزكاها عند ملككم) أي مالككم عزوجل (وأرفعها في درحاتكم وخبرلكم من اعطاء الورق والذهب وخد برلكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم و نضر بوا أعناقهم قالوا وماذاك بارسول الله قال ذكر الله عر وحسل داعماً فال الدراق رواه الترمذي وأبن مأجه والحاكم وصح اسناده من حديث أبي الدرداء اه قلت رواه حعفر الفريابي في كتاب الدكر فقال حدثنا أحدين خالد الحلال ويعقوب بنجيد قال الاؤل حدثنيا مكى بن ابراهم وقال الثاني حدثنا المغيرة من عدالر حن فالاحدثنا عبدالله من سعيد من أبي هند عن زياد من أبي زياد المخروي عن أبي عربة عن أى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم فسافه الااله قال من انفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا ولم يقل في آخره داعًا وهو حديث مختلف في رنعه ووقفه وفي ارساله و وصله أخرحه أحد عن مكى من الواهم وأخرجه الن ماجه عن يعقوب من حيدوأخرجه الحاكم من وجه آخر عنمكى منام اهم وأخرجه أحدأيضا عن يعيى من سعيد القطان والمرمذي من روايه الفضل من موسى كالاهما عنعبد الله تنسعيد قال الترمذي رواه بعضهم عنعبدالله تنسعيد فأرسله قال الحافظ ورواه مالك في الموطا عن زياد من أبي زياد قال أبوالدرداء فذكره موقوفا ولم يذكر أباعريه في سنده وقدوقع هذا الحديث أضامن وحه آخرين أبي الدرداء موقوفا أخرجه الفريابي من طريق صالح ن أبي عريب عن كشر سنم، فال معت أما الدرداء مقول فذكره نحوه بتمامه ورحاله ثقات (وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين) قال العراق رواه العارى فىالتار ع والبزار فى السندوالبهق فى الشعب من حديث عربن الخطاب وضي الله عنه وصفوات ان أى الصهباء ذكره ان حبان في الضعفاء وفي الثقات أيضا اله قلت و رواه المخارى أيضا في خلق أفعال العباد ورواه البهقي أيضافي السن عن عرو عن جار أيضارضي الله عنهما ورواه أبو مكرين أبي شيبه في المصنف عن عرو من مرة مرسلابلنظ فوق بدل أفضل وتقدم المصنف في الكتاب الذي قبله بالفيا أعطيته أفضل ثواب الشاكزين وهكذارواء ابنالانبارى فىالوقف وابن شاهسين فىالترغيب فىالذكر وأنونعهم في المعرفة وأنوعرو الداني في طبقات الغراء عن أبي سعيد الحسدري ولفظه يقول الله تباول

(وأماالاسمار)نعدال الفضال بلغناان اللهعر وحل قال عدى اذ كرنى يعدالصح ساعة وبعدالعصر ساعة أكفكما منهماوقال معض العلاءان الله عزوجل مغول أعناعبدا طلعت على قليه فرأت الغالب علسه النمسلاند كرى تولت سساسته وكنت حليسه ومحادثه وأنسسه وقال الحسن الذكرذكران ذ كرالله عزو حسلين نفسك وسنالله عزوجل ماأحسسنه وأعظم أحره وأفضل من ذلك ذكرالله سعانه عند ماحرم ألله عز و حلوروىان كلنفس تغرج من الدنيا عطشي الاذاكر المهمزوحل وقال معاذن حبل رضى اللهعنه ليس يقسرأهل الجنةعلى شي الاعلى ساعةمرتهم لمهذ كرواالله سحانه فها والله تعالى أعلم (فضيله مجااس الذكر) \* قالرسول الله صلى علمه وسلم ماحلس قوم محلسا مذ كر ون الله عزوجــل الاحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحتوذ كرهم الله تعالى فينعنده وقال صلى الله عليه وسلم مامن قوماحمعوالذكرونالله تعالى لاريدون بذلك الا وجههالا أداههمنادمن

السماءقوموامغفورالكم

فسد بدلت لكم سيئاتكم

جسنات

وتعالى من شغله القرآن عن دعائى ومسألني الح ولفظ الدارى والترمذي والحكيم والبهني من حديث أبى سعيد يقول الرب تباول ونعالى من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي والباق كسياني المصنف وقول العراقي وصفوان بنأي الصهباء الخ قلت اقتصرا ازى في ترجة صفوان على توثيق ابن حبان له وزاد الذهى تضعيفه له أيضا عمم العراقي بين القولين واستدركه مغلطاي وزاد أن أين شاهي ذكره في الثقات وانابن خلفون فال فالثقات أرجو أن يكون صدوقا وأنابن معين وثقه في رواية أي سعيد ابن الاعرابي عن عباس الدوري عنه وقد تقدم تعقيق هدذا الحديث في آخر كاب الحيم فراسعه (وأما الا " أار فقد قال الفضيل) بن عياض رحه الله تعالى (بلغنا أن الله عز وجل قال ابن آدم أذكرني بعد الصبح ساعة و بعد العصر ساعة أكفل ماستهما) قلَّت قدروى ذلك مرفوعًا من حسديث أبي هر مرة رفعه قال الله ابن آدم اذكرنى بعدالفعر و بعد العصر ساعة أ كفلتما بينهـــما رواه أنونعم في الحلية وقال صاحب القوت وروينا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمايذ كر من رحم به قال ما ابن آدم فسافه (وقال بعض العلماء أن الله عز وجل يقول أعماعه دا طلعت على قلبه فرأيت الغمالب عَلَيه الْمُسَلُ بَدُكرَى توليت سياسته وكنت جليسه وعادته وأنيسه وقال الحسن) البصري رحمالله تعالى (الذكر ذكران ذكرالله عزوجل بين نفسك وبينالله عزوجل) وهوالمعسبرعنه بذكر القلب وذ كر الروح (ماأحسنه وأعظم أحره) اذلا يطام عليه سواه (وأفضل من ذلك ذكر الله سعانه عنسد ماحرم الله عزوجل و مروى أن كل نفس تغرّ ج من الدنداعطشي الاذا كرالله سعانه) فانه غرجمن الدنيام قو بالان لسانه في الدنيا كان رطبا بذكراته (وقالمعاذ بنجبل) رضي الله عنه (لبس يتعسر أهل الدنساعلى شي الاعلى ساعة مرتبهم لم يذكروا الله تعالى فها)وهو بمعناه في حديث أني هر يرة عند \* (فضله مجالس الذكر)\* النرمذي كإسأتي قرسا

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجلس قوم مجلسا بذكر ون الله عزوجل الاحفت بهم الملاشكة وغشيتهم الرحة وذ كرهم الله فعن عنده ) قال العراق رواه مسلم من حديث أبي هر يرة اه قلت رواه عن محمد بن بشار عن محمد من معن عن شعبة عن أبي اسحق هو السيعي قال معت الاغر يقول أشهد على أي هر مرة وأبي معيد انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الاحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فين عنده وأنس جه أبو داود والطيالسي عنشعبة وأخرجه أنوعوانة في صححه عن يونس بن مبيب عن الطيالسي وأخرجه أيو نعم فى المستفريج ون حديث من الحسن حدثنا وسف القاضى حدثنا حفص بن عرحدثنا شعبة وأخرجه مسلم أيضا والترمذي من رواية الثورى والنسائ من روايه عمان بن زريق وابن حبان من رواية أبي الاحوص كلهم عن أبياسحق والحديث طريق أخرى عن أبهر مرة أخرجها مسلم في أثناء حديث من طريق الاعش عن أي صالح عن الي هر مرة رفعه من نفس عن مؤمن كربة فذكر الحديث وقده وما اجتمع قوم فيبيت منبيوت الله يتلون كتابالله ويتدارسونه بينهم الاتنزلت عليهما لسكينة وغشيتهم الرجمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فينعنده وأخرجه أبو بكربن أبي شببة وابن حبان أيضا وابن شاهين فى الترغيب وقال حسن صحيم عن ابن مسعود وأبي هر مرة معاييل سياف مسلم وأوله موافق كما أورده المصنف (وقال صلى الله عليه وسلم مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الاوجهه الاماداهم مناد من السماء قوموامغفورالكم وقد بدلت الكرسيات تكم حسنات ) قال العراقير واه أحدوا بو يعلى والطبراني بسند ضعيف من حديث أنس أه قلت هوم كب من حديثين الاول عن أنس عند أحد وأبي يعلى والطهراني فيالاوسط والضياء في المختارة بلفظ ماجلس قوم يذكرون الله الاماداهم مناد من السمياء قوموا مغفورالكم والنانى عن سهل بن الحنظلية عند الطبراني في الكبير والبهتي في السن و الضياء

وقال أيضاصلى الله علية وسلم ماقعدة وم مقعد المهد كروا الله سعاله وتعالى فيه ولم يصلوا على النبى صلى الله عليه موسلم الله على اذار أيننى أجاو زيجالس الذاكر من الى يجالس الغافلين فا كسرر جلى دونم م فانها تعمة تنع م اعلى وقال صلى الله عليه وسلم المحلس الصالح يكفر عن المؤمن ألنى ألف يجلس من مجالس السوع وقال أوهر مرة وضى الله عندان تعمة المحالة المنافلة عندان وقال سفيان بن عسدة وحدالله الما المنافلة ا

فوم يذكر ونالله تعيالي اعتزل الشسيطان والدنيا فيقول الشميطان الدنيا الاترمن مايصنعون فتقول الدنيادعهم فانهم اذا تفرقوا أخدذت باعناقهم النك وعن أبي هر مرة رضي الله ء ١ أنه دخل السوق وقال أراكم ههذاوميراترسول اللهمسلي الله عليه وسلم يقسم في المستحدد فذهب الناس الى المسعد وتركوا السوف فلم برواميرا ثافقالوا باأباهر موة مأرأ بنا معرانا يقسم في المسعد قال في اذا رأيستم فالوا وأيناقسوما يذ كرون الله عز وجهل ويقرؤن القرآن فال فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليموسلم وروى الاعش عن أب صالح عن أب هر و وأبى سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم أله قال انشعز وحسل ملائكة ساحن في الارض فضلا عن كاب الناس فأذا وحدواقومالد كرونالله عزو حل تنادوا هلوا الى. بغيشكم فعيون فعلمون بهم الى السماء فية ول الله تسارك وتعالى أى شي

فى الهنتارة بلفظ ماجاس قوم يذكرون الله عز وجل فيقومون حتى يقال لهم قوموا فدعفرالله لكهذنو بكم و بدلت سياحتكم حسنات (وقال صلى الله عايه وسلم مافعد قوم مقعد الم يذكروا الله تعالى فيه ولريصلوا على الاكان حسرة عليهم وم القيامة) قال العراقي رواه الترمذي وحسنه من عديث أبي هر يرة اهقات رواه عن أبي هر بر وأبي سعيد معابلفظ ما جاس قوم مجلسالم يذكروا الله فتهوم بصاواعلي نسهم الاكان علمهم حدمرة فان شاء عدم م وانشاء غفر الهم وعندابن ماحمه وابن شاهين منحديث أبي هريرة ماجلس قوم مجاسا لم يذكروا فيه رجم ولم يصلوا على نبهم الاكان ترة عليم يوم القيامة إن شاء آخذهم الله وانشاء عفاعهم (وقال داود عليه السلام) في بعض مخاطبانه لربه عزوجل (الهي اذار أينني أجاوز مجالس الذكر الى مجالس الغافلين) عن الذكر (فاكسر رجلي دونهم فانها نومة تنعم ماعلي) وهذا هومهنى التوفيق (وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجلس الصالح يكفر عن الؤمن ألني ألف مجلس من مجالسالسوع) قال العراقي ذكره صاحب الفردوس من حديث أسد بن وداعة وهومرسل ولم يخرجه واده وكذاك لم أحدله اسنادا اه (وقال أنوهرية) رضي الله عنه (ان أهسل السماء ليراون سوت أهل الارض الني يذكر فيهااسم الله تعالى كاتتراءى النعوم) لاهل الارض (وقال) أبو مجد (سفيان بن عيينة) الهلالي المكر الكوفي الاعورأحد الاعلام روىعن الزهرى وعروبندينار وعنسه الشافعي وأحسد والاعش وابنجريج ثقسة ثبت توفى فى رجب سسنة ١٩٨ (اذا اجتمع قوم بذكر ون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا ألاترين) أى ألا تنظر بن (ما يصنعون )أى من الذكر والعلق (فتقول دعهم فانهم اذا تفرقوا أخذت بأعناقهم أليك) أجاونا ألله من شرهما (وعن أبي هر برةرضي الله عنه أنه دخل السوق) أي سوق المدينة (فقال) لاهل السوق (أراكم ههنا وميراث مجد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميرانا) يقسم فرجعوا (فقالوا باأبا هر يرة مارأ ينا فى المسجد ميرانا يقسم قال فسارأ يتم قالوا رأ ينا قوما بذكرون الله عزوجل ويترؤن القرآن قال فذلك ميراث محد صلى الله عليه وسلم) قال العراقي رواه الطبراني في المعجم الصغير باسناد فيه جهالة وانقطاع (وروى الاعش) هو سليمان بن مهران الكوفى الدهبه أحد الاعلام (عن أب صالح) المدنى و بعرف بالسّمان و بالزيات (عن بي هر وه أوأبي سعيد الحدري رضي الله عنهــما) هكذا على الترديد (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان ته عزوجل ملائكة سياحين في الارض) من السياحة هى السبرف الارض الاعتبار (فضلاعن كلب الذاس) أى هم غير الملائكة الوكلة بيني آدم (فاذا وجدوا فوما يذكرون الله تعالى تنادوا) أي بعضهم بعضا (هلوا) أي تعالوا (الى بغيثكم) أي معالو بكم (فيصيون أى فعه ون مهم الى السماء) الذنيا (فيقول الله تمارك وتعالى) وهواعلم مهم (على أى شي تركم عبادي يصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك وبمعدونك ويسعونك فيقول الله تعالى وهل رأوني فمقولون لأ فيقول كيف اورأوني فيقولون لورأوك لكانوا أشد تسبيعا وتمعيدا وتعم دافيقول لهم من أيشي يتعوذون فيقولون من النار فيقول تعالى هلرأوها فيقولون لافيقول عزوجل كمف لورأوهافي قولون لورأدها كانوا أشدهر بامنها وأشدنفورا فيغول ورجل وأىشئ يطلبون فيغولون الجنة فيغول

( ٢ - (انحاف السادة المنقين) - خامس ) تركتم عبادى يصنعونه ويقولون تركاهم بحمد و نكو بمعدو للنوسيمونك فيقول الله تبدال وتعالى وهل رأول الكافوا أشد تسبيحا وتعميدا ويقول الله تبدا فيقول الهم من أى شئ يتعودون فيقولون من النارة يقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول الله عز وحدل ف كميف لور أوها لمكافوا أشدهم بامنها وأشد نه فورا في قول الله والمناو أسلام بامنها وأشد نه فورا في قول الله والمناو أسلام بامنها وأشد نه فورا في قول الله عزو حل وأى شي إعالم ون في قولون المناو أسلام بامنها وأشد نه فورا في قول الله عزو حل وأى شي إعالم ون في قولون المناو أسلام بالمنها وأشد نه فورا في قول الله عزو حل وأى شي إعالم ون في قولون المناو أله ولين المناو أسلام بالمناو أسلام بالمناو أسلام بالمناو أله بالمن

أعالى وهل را وها فيقولون لافيقـول تعالى فيكيف لو وأوها فيقولون لو را رها ليكانوا أشـد عليها حرصا في قول حـلحـلاله الى أشهد كم الى قدغفر تالهم فيقولون كان فيهم فلان لم ودهم اعاجاء لحاجة فيقول الله عرو حل هـم القوم لايشتى حليسهم

\* (فغيلة التهليل) \* فالصلى اللهعليه وسلم أفضل ماقلت أنا والنَّسونُ من قملي لااله الاالله وحده لاشريكه وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحدد الاثمر المناه له الملكوله الحد وهوعلي كل شي قدركل يوم ما له مرة كانته عدل عشر رقاب وكتنشله ماثة حسنة ومحث عنه مائة سينة وكانله حررا من الشيطان ومه ذلك حتى عسى ولم بأت أحد بأفضل بماحاء به الاأحدد عل أكثر منذاك وقال صلى الله عليه وسلم مامن عد توضأ فأحسن الوضوء ثمرةم طرفثه الىالسماء فقال أشهدان لاالهالاالله وحده لاشريكاله واشهد أنمحدا عده ورسوله ألا فقصله أبواب الحنة الثمانية مدخل من أجهاشاء وقال ضلى الله عليه وسلم ليسعلي أهل لااله الاالله وحشة في قبورهم ولآفىنشورهم كاثنىأنظر

الهم عندالصعة بنفضون

رؤسهم من التراب ويعولون

الحدثه الذي أذهب عنا الحزن ان رينالغفور شكور

تعالى وهل رأوها فيقولون لافيقول تعالى وكيف لؤراوها فيقولون لوراوه المكانوا أشدعلها حرصافيقول جلجلاله وانىأشهذكم انى قدغفرت لهم فتقولون كان فهم فلان لم يردهم وانمياجاء لحاجة فيقول عز وَحِل هُمُ القَوْمِ لاَنْشُقِ حِلْيِسُهُمْ) قالِ العراقي رواه الترمديُّ من هـ ذاَّ الوحه والحديث في القحيمين من حَدَّيِثُ أَبِي هُرَرِ وَ وحده وقد تقدُّمُ في الباب الثالث من كاب العلم أه قات شير الى أن البخاري أخرجه مَن روايةُ الاعشُ عَنْ أبي صالح عن أبي هر مرة بتمامُ السياق وأشارُ الي طر بق سهيل تعليقًا وأخر جسه مسترعن يحد بنحاتم عن امر بن أسدعن وهب نالد عن سهيل بن أي صالح عن أيمه عن أليه عن أليه عن أليه قالرسول الله صلى الله عليه وسد لم ان لله ملائكة سارة ياغسون مخالس الدكر فاذا أتواعلم محفوا بأجيمتهم مابينهم وسمياء الدنيا فاذاتفرقوا عرجواالى ربهم فيسألهم وهوأعلم منأمنجئتم فيقولون حننا من عند عباد لك يستحو لم و يحمدونك و يكترونك وبهالونك و نسألونك حنتك و يستعيدونك من نارك قال وهل رأواجنتي ونارى قالوالانقال فكيف لورأوهما أشهدكم اني قد غفرت اهم وأعطيهم ماسألوا فيقال التقيم رجلا ليسمنهم انماجاء لحاجة فيقولهم القوم لايشتي مهم جلسهم ورواه الفر يَابِي عن أمية يُن السطام عن تزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل وأخرجه أبوعوالة في الصيع عن عماس الدورى عن أمنة نسطام وأخرجه أوداود العامالسي عن وهيب عنسهمل فروى الهزارعن أيحد بنمالك الفشيرى وأبونعيم فىالحليسة من طريق الحسن بن سفيان عن محدب أبي بكر كالأهما عن زُائدة بن أى الرقاد عن زياد النميرى عن أنس من فوعا ان لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فاذا أتوا عليهم حفواجهم وبعثوا والدهم الحااسماء الى وبالعزة سحانه فيقولون وهوأعلم أثينا على عباد من عبادك معظمون إلاءك وبتلون كالمن و بصلون على نبيك وسألون لا نحرتهم ودنياهم فيقول غشوهم رحتي همالقوم لايشقي مهم جليسهم

\* (فضيلة المليل)\*

( قال صلى الله عليه وسلم أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لااله الاالله وحد الاشريك له المال وله المد وهوعلى كل شي قدر ) تقدم الكلام عليه مقصلا في الباب الثاني من كتاب الحج (وقال صلى الله عليه وسلم من قالبالاله الاالله وحدد الأشر يالله له الملك وله الجد وهوعلى كل شئ قد ر في نوم مائة مرة كانته عدل عشرر قاب وكتبته مائة حسنة ومحبت عنهمائة سيئة وكانته حرزا من الشيطان ومه) ذلك (حنى عسى ولم يأت بأفضل مماجاء به الا أحد ه عل أكثر من ذلك وواه مالك في الوطاعن سمى غَنَّ أَيُّ صَالَّحَ عَنْ أَيَّ هُو بِنَّ عِنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَفِيهِ وَلَمْ يَأْتُ أَحْدِيناً فَضَلَّ مُمَاجِاء الامن عمل ا أ كثرمن ذلك أخرجه الخارى عن عبدالله بنوسف ومسلم عن يعي بن يعي كلاهما عن مالك وأخرجه الترمذى عناسعق منموسي عنمعن من عسى والمناحد عن ألى بكر من ألى شلبة عن ريد من الحماب كلاهما عن مالك (وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبد توضأ فأحسن الوضوء ثمر فع طرفه الى السماء فقال أشهد أينالاله ألاالله وحده لاثهرياله وأشهدأن محمدا عبده ورسوله الانتحتاه أبواب الجنة الثمانيَّة يدخل من أيها شاه )رواه أبوداود من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم مفصلا في كتاب العلهارة (وقال صلى الله علمه وسلم ليس على أهل لااله الاالله) يعني من نطقهما عن صدق واخلاص فن قدم على رَّ مه وهو مصّر على الذنو بُ فلا سرون أهل هذه الكامة بل من أهل قولها ولذلك قال تعالى فور بك لنسأ لهم أجعين عبأ كانوا بعملون أى عن صدق لااله الاالله ولم يقل عبا كانوا يقولون (وحشة في قرورهم ولافي النشور) أى يوم النشور والحشر (كائن أنفار الهم عند الصحَّة) أى نفعة اسرافيل الثانيسة القيام من القبور للعشر (ينفضون وسهم من التراب ويقولون الحدلله الذي أذهب عنا الحرن انبر بنا الغفور شكور) قال العراقى رواه أبو يعلى والطبراني والبهتي في الشعب من حديث ابن عمر بسندضعيف

اه قلتهو فى المجيم الكبير الطبراني وكذافى الاوسط بلفظ فى الموت ولافى القبور ولافى النشور قال الهيمى رواه العليماني من طريقين في احداهماوهي المذكورة هنايحي الحاني وفي الاخرى مجاشع من عمرووكا لأهما ضعیف اه وأورده ابن الجوزي في الواهیات واعله (وقال صلى الله عليموسلم لايي هر كرة يا أباهر مرة ان كل حسنة تعملها توزن وم القيامة الاشهادة أنكاله الاالله فانهالا توسع في ميران لانهالو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات والارضون السميع وما فيهن كانت لااله الاالله أرجمن ذلك) قال العراقي هذه الوصية لابي هر برة موضوعة وآخرا لحديث رواه المسستغفري في كتاب الدعوات ولو جعلت لااله الاالله وهوممروف من حديث أي سيعيد لوأن السموات السبيع وعامرهن والارضين السبع في كفة مالت بهن لااله الاالله رواه النسائي في الموم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه اهقلت وروى الديلي عن أبي هر موة ولو حعلت لااله الاالله في كفة وجعلت السموات والارض في كفية لريخت بهن لاله الاالله وروى الطَّيراني عن ابن عباس في أثناء حسديث والذي نفسي بيده لوجيء بالسِّموات والارضين ومن فيهن ومابينهن ومانحتهن فوضعت فى كفة الميران ووضعت شهادة أنلااله الاالله في الكفة الاخرى لرجت من (وقال صلى الله عليه وسلم لوجاء قائل لااله الاالله صادقا بقراب الارض ذنو بالغفر له ذلك ) قال العراقي غر يسجم ذا اللقفا وللترمذي من حديث لانس يقول الله ما ان آدم لوأتيتني بقراب الارضْ خطاما ثم لقبتني لاتشرك بي شه. أن لا تيتك بقرابها مغفرة وقال حسن ولا بي الشخ في كتاب الثواب من حسديث أنسيارب ماحراءن هلل مخلصا من قلبه قال حزاؤه أن يكون كيوم والدَّنه أمهمن الذفوب وفيه انقطاع (وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هر مرة لقن الموتى شهادة أن لااله الاالله فانها تهدم الذنوب هدماةلمت بارسُولالله هذا للموتى فكيف للاحياءفقالهي أهدم وأهدم) قال العراق رواء أبومنصور الديلي في مسندالفردوس من طريق اب المقرى من حديث أبي هر مرة وفيه موسي بن وردان يختلف فيه ورواه أبو تعلى منحديث أنس بسندضعف ورواه ابن أبى الدنيا في الحتضر بن من حديث الحسن مرسلا اهقلت ولفظ الديلي في الفردوس لقنوامو ماكم لااله الاالله فانهاته دم الحطاما كأجدم السيل البنيان قالوا فكيف هي للاحياء قال أهدم وأهدم وروى الطبراني في الكبير عن إبن عباس وفعه لقنوا موتاكم شهادة أنلاله الاالله فنقالها عندموته وجبتله الجنة قالوابارسولالله فنقالها فيحته قال تلاء أوجب وأوجب (وقال الني صلى الله عليه وسلم من قال لااله الاالله مخاصا دخل الجنة) قال العراقي رواءالطبراني من حديث زيد بن أرقم باساد ضعيف اله قلت وكذلك رواه أنونعم في الحلية والحكيم الترمذي فى نوادرا لاصول زادوافى روايتهم قبل ومااخلاصها قال أن تحسره عن محارم الله ورواه ابن النجار فى اريخه من حديث أنس فريادة فيسل أفلا أشر الناس قال لاانى أخاف أن يشكلوا ورواه بلفظ المصنف البزار والطبراني في الاوسط عن أبي سعيدا لخدري والبغوي والطيراني في الكبير عن أبي شيبة الحدرى (وقال صلى الله عليه وسلم لتدخلن الجنة كاكم الامن أبي وشرد شرود البعير على أهله فقيل يارسولالله ومن يأبي قالسن لم يقل لااله الاالله) رواه البخارى بلفظ كل أمتى يدخلون الجنة الامن أبي وادالا كموصعه وشرد شرود البعير على أهله قال العارى قالوا بارسول الله ومن بأبي قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي (فاكثروا) روى ابن عدى وأبو يعلى والطير انى فى الدعاء والحسيب من حديث أبيهر مرة رفعه أكثروا (سنقوللاله الاالله قبسل أن يحال بينكم وبينها) ولقنوهامو ماكم فياطريق ابنءدى موسى بنوردان مختاف فيه وأماطريق أبي يعلى فقد قال الهيتي رجاله رجال الصيح غيرضهام بناسمعيل وهوثقة (فانها كاة التوحيد) رواه أبوالشيخ فى الثواب من حديث الحكم بن عمر مرسلاً اذا قلت لا اله الاالله فه ي كلة التوحيد الحديث والحيكم ضعف (وهي كلة الاخدلاس) رواه العابرانى فىالدعاء من حديث عبدالله بن عروكلة الأخلاص لااله الآالله ألحديث ولابى بكر بن المنعال

وقال صلى الله عكبه ومسلم أنضالاني همر مرة ماأما هر برزان كلحسنة تعملها تورن بوم القيامة الاشهادة انلااله الاالله فانهالا فوضع فى ميزان لانما لو وضعت فى ميران من قالها صادقا ووصعت السموات السبع والارضون السسبسع ومآ فهن كانلاله الاالله أرج منذاك وقال صلى الله علم وسلملو ساعقائل لااله الاالته صادقانقراب الارض ذنوما لغفرالله ذلك وقالسليأ اللهءالموسلماأماهر وو لقن الموتى شهادة اللاالة الاالله فانها تهدم الذنوب هدماقلت بارسول اللههذا المونى فكيف الاحياء قال صلى الله عليه وسلم هي أهدم وأهدم وقال سلى الله عليه وسلم من قال لااله الاالله مخلصا دخل الجندة وقال مسلى الله علمه وسلم لتدخلن الحذرة كالكرالأ من أبي وشرد عن الله عز وحل سراد البعير عن أهله فقيل بارسول اللممن الذي بابى و شردىن الله قال من لم الله الااله الاالله فا كثروا منقوللاالهالااللهقيلان بحال بينكم وبينها فانها كلة التوحيسدوهي كاسة الاخلاص

فالشمائل من حديث ابن مسعود في المامة الوذن اللهمرب هذه الدعوة الجابة المستعب لهادعوة الحق وكلة الاخلاص (وهي كلة النقوى) رواه الترمذي من حديث البراء بن عارب والرمهم كلة التقوى قال لااله الاالله ورواه ألطبراني من حديث سلة بن الاكوع (وهي الكامة الطبية) رواه الطبراني في الدعاء عناب عباس كلة طببة قال شهادة أن لااله الاالله (وهي دعوة الحق) رواه أيو بكر بن المعال في الشمائل من حديث ابن مسعود كاتقدم قريباورواه الطيراني في الدعاء عن ابن عباس قوله دعوة الحق قال شهادة أنالا اله الاالله (وهي العروة الوثق) رواه الطيراني في الدعاء عن ابن عباس قال العروة الوثقي هي شهادة أن الالله الاالله (وهي ثمن الجنة) رواه اب عدى والمستغفرى من حديث أنس قال العراق والا يصع شيُّ منها (وقال الله عُزوجل هل حزاء الاحسان الاالاحسان فقيل الاحسان في الدنيا قول لااله الاالله والاحسان في الاستخرة الحنة) سمى كالم منهما احساما (وكذلك قوله عروجل للذين أحسنوا الحسني) احسنوااى قالوا لااله الاالله الهم الحسني أى الجنة (وزيادة) هوالنظر الى وجرالله الاالله المريم و روى عن أي مكر الحسنى الحسنة والزيادة النظر الى وجه الله تعالى رواه أبو بكر من أبي شبية والدارقطني وأبن جرير وانالمنذر (وروى البراء بنعارب) الاوسى الانصارى شهد أحدا وتوفى بعد السبعين رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لااله الاالله وحد ولاشر يك له له الملك وله الحد وهوعلى كل شي قد م عشر مرات كانشله عدل رقبة أو) قال (نسمة ) قال العراق رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهماوهو عندأ حد دون قوله عشرمرات أه قات وكذاك رواه أبوداود الطيالسي وان أي شبية والنسائ وأبو يعلى والروباني واس حبان والطهرائي في الصداة والصياء في الختارة بلفظ كعدل نسمة (وروى عمرو ب شعيب) بن محدن عبدالله السهمي أفام بالطائف قال يحي القطان اذاروى عنه ثقة فهو حة وقال أحد ورعما حقعنابه وفال المخارى وأيث أحدوا بنالمديني واسحق وأباعب دوعامة أمحا منابحتمون همات بالطائف سنة ١١٨ (عن أبيه) هو سفيان بعدب عبدالله برعرو بن العاصي السهمي روى عنه ابناه عرو وعروناستالبناني (عندر) الضمرعائد الى قوله أبيه لاالى عرو و حده المذكور هوعدالله ابنعروبن العاص رضى الله عنهما وسماع عرو وعن جدابيه منيقن ثابت عندالاغة وقدروى شعيب أيضاعن أبيه محدين عبدالله ان كان محقوظا ومن العلاء من لا يحتم بهذا الاسناد لمافيه من اشتباه عود الضهم برالي عرو وهوالظاهر أوالى شعب وهوالختلف فيه فتركوه لذلك فانجاء فيرواية عنجده عبدالله مصرحاته فهو مقبول قطعا (اله صلى الله عليه وسلم قال من قال في توم ما ثني مرة لااله الاالله وحده لاشر يك له الملك وله الحد وهو على كل شئ قد برلم يسبقه أحد كان قبله ولايدركه أحد كان بعده الا مرعل الفضل منعه) قال العراق رواه أحد بلفظ مأثة من وكذارواه الحاكم في المستدرك واسناده جد وكذا هوفى بعض نسخ الاحياء اه قلت هكذاهوفي رواية أحدوا لحاكم ورواه الطبراني في الكبير نعوه والذي وواه ابن السنى في عل اليوم والليلة والخطيب عن عرو بن شعيب بلفظ مائة مرة اذا أصبح وماثة اذاأمسي لم يحيى أحد مأفضل منعمله الامنعل أفضل منذلك ورواه ابن أي شبية في الصنف عن أى الدرداء موقوفاعليه مثله ورواه اسمعيل عن عبد الغافر في الاربعيناله عن عرو من شعب ملفظ ألف مرة جاء يوم القيامة فوق كل عل الاعل في أورجل زاد في التهليل (وقال عر) بن الحطاب (رضي الله عنه من قال) حين يدخل (في سوق من الاسواق لااله الاالله وحده لأشر يك أه المالك وله الحُــد تحمي وعيت وهوحى لأعون ببكه الخير وهوعلى كل شئ قدير كتبله ألف ألف حسنة ومحت عنه ألف ألف سيئة وبنيله بيت في الجنة) رواه اب ماجه والحكيم الترمذي وابن السي من حسد يت سالم ن عبد الله ابن عرعن أبيه عن جده لكنه مرفوعا وضعف زاد الحكم في روايته ورفعته الف ألف رجة وهو فالاربعين لا معيل بن عبد الغافر الفارسي من حديث ابن عربدون هذه الزيادة وروأه ابن السني عن

وهي كا\_ةالنقوى وهي الكامة الطسية وهبي دعوة الحقوهي العسروة الوثق وهيغن الجنة وقال المهعزو حالهالرخاء الاحسان الاالاحسان فقسل الاحسان في الدنما قول لااله الاالله وفي الاستخر الحنه وكذا قوله تعيالي للذن أحسنوا الحسي ور بادة وروى البراءين عاربانه صلى الله علىه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لاشر الناه له الملك وله الحد وهوعلى كلشي قدو عشرمات كالشله عدل رقمة أوقال نسمة وروىعرو ننشستن أسه عن حده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم ما ثني مرة لا آله الاالله وحده لاشر مل 44 الملك وله الجد وهوعلى كل شي قد ولم نسبقه أحدكان قمله ولاسركه أحدكات بعده الامن على مافضل من عله وقال صلى الله علمه وسلم من قال في وق من الاسواق لااله الاالله وحده لاشريك له له المائ وله الحد سحى و عتوهد وعلى كل شيقد مركت الفألف حسنة رمحاعنه ألف ألف سينةو بنيله بيت في الجنة وبر وى ان العبد داذا فاللاله الاالله أت الى معيفته فلا غر على تعليمة الاعتهادي تجد حسد مُنْ منها فتعلس الى حدمها وفي العقبع عن أبي أوب عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا اله الاالله وحده لا شريك له الملك (١٢) وله الحدوه وعلى كل شي قد برعشر مرات

ابن عباس رفعه بلفظ كتب الله له ألني ألف حسنة (وبروى أن العبد اذا قال لا اله الاالله أتت على صيفته فلاغره لى خطيئة الامحيت حي تجد حسنة مثلها فتحاس الى جانبها) قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أنس بدند ضعيف (وفي الصيح عن أبي أنوب) الانصاري رمي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لاله الأالله وحد ولا شريك له له الملك وله الجد وهوعلى كل شي قد نرع شرمر ات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد اسمعيل عليه السلام) رواه البحارى ومسلم هكذا وعند الترمذي وللطبراني فالكبيروالبهق فىالسن بلفظ كانتله عدل أربعرقاب منوادا سمعيل ورواه أبو بكرب أبي شبهة فى المصنف وعبدبن حمد بلفظ كناه كعدل عشر رقاب وعندان حبان كاناه عدل نسمة ورواه ان أي شبهة عنابن مسعود موقوفا وفيرواية لاحد والطبراني والضياء كتب اللمله عشر حسينات وحطاعنه عشر سيات ورفعه بها عشر درجات وكن له كعتق عشر رفار وكن له مسلحة من أقل النهار الى آخره ولم يعمل ومنذ علا يقهقرهن (وفي الصمع أيضا عن عبادة بن الصامت) أبو الوليسد الخرر حي من بني عرو بن عوف (رضى الله عنه) بدرى نقيب أحدمن جدم القرآن وكأن طويلا جسما مات عن اثنين وسبعن سنة بالرملة سنة ٢٤ (عن الني صلى الله عايه وسلم أنه قالمن تعار) أى استيقظ (من الليدل فقال) حين يستيقظ (لاله الاألله وحد ولاشر يك له لهالماك وله الحد) وفي رواية هنا زيادة يحيي و عبت سدة الخير (وهو على كلشيُّ قد مر وسيحان الله والحسدلله ولااله الأالله والله أكم ولاحول ولاقوة الامالمه ثم قال اللهم إغفرلى أودعا المتعبب له فان توضأ وصل قبلت صلاته )رواه أحدوالدارى والعسارى وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حيان والطيراني فى الكبير

\* (فضيلة المحميد والتسبيع وبقية الاذكار)

(قال النبي صلى الله عليه وسلم من سج دم كل صلاة) أي عقب الفراغ منها (ئلاناو ثلاثين) مرة (وحد) الله (ثلاثاوثلاثين) مرة (وكمر) الله (ثلاثاوثلاثين) مرة فتلك تسعوت عون (وختم المائة بلااله الاالله وحد ولاشريك لهله الملك وله الحد وهو على كل شي قدير عفرت دنويه ولوكانت مثل زيداليجر) روا. أحمدومسلم وابنحبان منحديث أبيهر مرة بلفظ خطاياه بدلذنوبه وعندالنسائ منحديثه منسج فىدىرصلاة الغداة مائة تسبيحة وهللمائة تهليلة غفرت ذنوبه ولوكانت مثل بدالحر (وقال صلىاتَّه عليه وسلمِمن قال سجان الله و بحمده في نوم مائة من حيات خطايا. ولو كانت مثل زيد البحر )روا. أبو بكربن أبيشيبة فىالمصنف وأحد والتعارى ومسلم والنرمذى وابنماجه وابن حبان من حديث أبى هر مرة رضىالله عنه(وروىأنرجلاجاء الحرسولالله صلى الله عليه وسلم فقال تولت عنى الدنيا وقلت ذات مدى) يعنى بذلك اله افتقر وقل ما يسده من المال (فقالله صلى الله عليه وسلم فأنن أنت من صلاة الملائكة) أىدعائهم (وتسبيم الحلائق و مها ررقون فالقلت وماهى ارسول الله فقال قل سحان الله وبحمده سحبان اللهالعظيم وتتحمده أستعفرانله مائتمرة مابين طلوع الفجر الحائن تصلي الصجاتأتيك الدنتا وانتخة صاغرة وألى منقادة ذليلة (والمخلئ الله عروج الدن كل كلة ملكا يسبح المه تعالى الى يوم القيامة لكثوابه) قال العراقيرواه المستغفري في الدعوات من حديث اب عروقال غرّ يب من حديث مالك ولاأعرفاه أصلا فيحديثمالك ولاحد منحديث عبدالله بعران نوما قال لابنه آمرك بلااله الاالله الحديث ثم قال سحان الله و محمد فانم اصلاه كل شي و بها برزى الحلق و اسناده صحيح اله قلت وروى ابن السي والديلى من حديث ابن عباس من قال بعد صلاة الجعة قبل أن يقوم من مجلسه سحان

النه المالية المالية

\* (فضيلة التسبيع والتعمد

وبقية الاذكار)\* فالصلىالله عليه وسلممن سبع دمركل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثاو ثلاثين وكبر ثلاثاوثلاثين وختم المباثة بلااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل شئ قدير غفر ن ذنو به ولو كانت مشل بدالبعر وقال صلى الله عليمه وسلم منقال سدعان الله وعمده في الدوم مائة مرةحطت منهخطا باهوان كانت مثل زيداليحر وروى ان رجـ لا جاء الى رسول ألله صلى الله صلى الله علمه

وسلم فقال تولت عني الدنيا

وقلتذات بدى فق لرسول الله صلى الله عليه وسدم فائن أنت من صلاة الملائكة وتسبيع الحلائق وجما برزفون قال فقلت وماذا بارسول الله فالمتعلق الله في المتعلق الله وعلى المتعلق المتعل

الله و يحمده سبحان الله العظيم و يحمده أستغفر اللهمائة مرة غفرالله مائة ألف ذنب ولوالديه أربعة وعشرين ألفذنب وقد تقدم ذلك في كاب الجعة (وقال صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد الجدلله ملائن مابين السماء والأرض واذا قال الجديقه) الرة (الثانية ملائتمابين السماء السابعة الى الارض واذا قال الحديثة) المرة (الثالثة قال الله عز وجل سل تعطه) قال العراق غر يببم ذا الافظ لم أجده (وقال رفاعة) اب راذم بنمالك (الزرق) بدرى وأبوه نفيب ويه البخاري والاربعة بني الي امرة معاوَّية (كابومًا نصلي وراءرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وفال مع الله ان حده قال رجل وراءه ربنا ولك الجد حداكثيراطبها مباركا فيه فلماانصرف رسول اللهصلي اللهعليه وسلم من صلاته فالممن المتكام آنفا قال له) رجل (أنايارسول الله قال لقدراً ين بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أجم يكتبها أول) هذا حديث صحيح رواه مالك في الوطاعن نعيم الجمرة، على بنجي عن أسه هوا تخلاد بن رافع عن رفاعة بنرافع الزرق رضي الله عنهما قال جاء بومافعلى و راعرسول الله صلى الله عليه وسلم فليا رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله ان حده قال رحل وراءه ربنا والنالحد فساق الحديث كماهو عند المصنف وقد أخرجه العارى وأبوداود عن القعنى وأخرجه أحدهن عبدالرحن مدهدى والنسائي من رواية عبسد الله من القاسم وابن خوعة من رواية ابن وهب أربعتهسم عن مالك وأخرجه ابن حداث عن عربن سعيد بنسنان عن أبي مصعب عن مالله والسرق هذا العدد ما لحصوص ان السكامات التي نطق الما بضعة وثلاثون حوفا وعندا نعاجه والطعرانى عن واثل بن عر القد فقت الهاأ بواب السماء فالمنهها شي دون العرش بعي قوله الحديثه حدا كثيراطيما مباركا فيه وعند النسائي عن واثل ن عرابه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قول في الصلاة الجدلله حدا كثيرا طب امباركافيه فقال لقد المدرها اثناعشرملكا في المنههاشي دون العرش (وقالصلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات هن لااله الا الله و- عان الله والله أكبروا لحديثه ولاحول ولاقوة الابالله) قال العراق روا والنسائي في الموم والليلة وابن حبان والحاكم وصعه من حديث أي سعيد والنسائي والحاكم من حديث أي هر مرة دون فوله ولا حولولاقوة الابالله اه (وقال صلى الله عليه وسلم ماعلى الارض رحل يقول لااله الاالله والله أكبروسحان الله والحد لله ولاحول ولافق الابالله الاغفرت نوبه ولو كانت مثل ديد الحرروا ، ابن عر ) هكذا في سائر النسخ والصواب ابن عمر وقال العراق رواه الحاكم من حديث مسدالله بنعرو وقال صعبع على شرط مسلم وهو عند الترمذي وحسنه والنسائي في الوم والاسلة مختصرادون قوله سحان الله والحديثه أه فلت وكذلك رواه أحدد والطبراني فى الكبير وان شاهين فى الترغيب فى الذكر مثل سياف الصنف وكاهم رووه عن عبدالله بعروب العاص وروى ابن السي وأبونعم وابن حيان وابن حريروا بن عساكر عن أبيهر مرة رفعه من قال حين يأوى الى فراشه لااله الاالله وحده لاشريك له الملكوله الجديحي ويمت بيده الخيروهوعلى كلشي قدير سيحان الله والحدلله والاالله والماللة فالماللة عمر ولاحول ولاقوة الامالله غفر الله له ذنو به وان كانت مثل زبدالصر (وروى النعمان بن بشير ) من سعدا لخز رجى أبوعبدالله الامير ولى حص ليزيد وقتل في أواخرسنة ٧٤ رضى الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليموسلم اله قال الذين يذكرون من - الله وتسبعه وتهليله وتمع ده ينعطف حول العرش له دوى كدوى النعل بذكر بصاحبه أولا يعب أحدكم أن لا مزال عندالله عزوجه ما يذكربه) قال العراق رواه اسماحه والحاكم وقال صبع على شرط مسلم (ور وى أوهر من ) رضى الله عنه (أن النبي صلى الله على موسلم قال لان أقول سيحان والجدالة ولاالها لاالله والله أكبر أحب الى مما طلعت عليه الشمس وفي رواية وزادولا حول ولاقوة الابالله وفال خيرمن الدنياومانيها) قال العراق رواءمسلم بالافظ الاول والمستغفرى في الدعوات من وايتمالك

الارض السفلي فأذا قال الحد لله الثالثة قال الله عروجل سل تعط وقالرفاعة الزرق كالومانصلى وراءرسول الله صل الله عليه وسلم فلارفع وأسمن الركوع وقال ممع الله ان حد وقالر حل وراء رسولالته مسلىالله علنهوسسلم وبنسالك الجد جدد كثيراطسامباركا فيه فلاانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قالس المكامآ نفا قالأنا بارسولالله فغيال مالى الله عليه وسلم اقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونم اأبهم يكتبهاأولا وقالرسول الله صلى الله عايسه وسلم الباقيات الصالحات هن لااله الااسّه وسحان الله والحدلله والله أكبر ولاحول ولافوة الا بالله وقال سلى الله عليه وسلم ماعلى الارض رجل مقر وللاله الاالله والله أكربر وسعيان الله ولا حسول ولاقه و: الابالله الاغفرتذنوبه ولوكانت مثل و بدالعررواه ابن عر وروى النعمان ان بشيرعته صلى الله عليه وسرانه فال الذين يذكرون من حسلال الله وتسجعه وتكسره وتعميده ينعطفن خولالعسرش لهندوي كدوىالنعسل مذ كرن

بصاحبهن أولاعب أحدكمان لا والعندالله ما مذكر به وروى أوهسر من أنه صلى الله عليه وسلم قال لان أقول سعان الله ابن والجدلله ولاله الاالله والله أكبراً حسالي مما طلعت عليه الشمس وفي رواية أخرى وادلاحول ولاقوة الابالله وقال هي خبر من الدنيا وما فيها

رقال صالى الله علمه وسلم أحث الكلام إلى الله تعالى أربع سعان الله والحداله ولااله الاالله والله أكس لاتضرك اجن تدأنرواه سمرة ن جندب وروى أبو مالك الأشعرى أنرسول اللهصلي الله علمه وسلم كان يقول الطهور شطر الاعان والجديقه علا المران وسعان الله والله أكر عـ لا آن ماسم السماء والإرض والصلاة نوروالصدقة برهان والصرضاء والقرآنعة ال أوعلنك كل الناس مغدو فبائع نفسية فويقها أو مشترنفسه فعنقها وقال أنوهر برة قال رسول الله صلى الله علىه وسلم كامتان خففتان على السان تقلنان في المسران حسستان الى الرحن سحان الله و يحمده سحان الله العظم وقال أبو ذررضى الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الكلام أجب الحالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم مااصطفى الله سحانه لملائكته سعان الله ومحمده سحان الله العظم

ابن ديناران أباامامة قال الني صلى الله عليه ولم قات عان الله والحدلله ولاله الاالله والله أ كبرخير من الدنيا ومافيهاقال انتأغنم القوم وهومرسل جيذالاسناد اه قلت وبالملفظ الاؤل أيظاروا وأنوبكر بنأبى شيبة والنرمذى وابن حبان ومسلم رواهين أبي بكر بن أبي شببة وأتيكر يبقالاً حدثنا أنومعاوية عن الاعشءن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه النسائي في الكبرىءن أحديم تربعن أبي معاوية (وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام الى الله عزوجل أربع سبحان الله والحدلله ولااله الاالله والله أكرلا يضرك باجهن بدأت رواه سمرة بن حندب الفراري) تزيل البصرة ولهاتوفى سنة ١٥ وهدّة الرواية أخرجها ابن حبان عن مكعول عن أحد بن عَبُد الرحن الكربراني عن عبد المعمد بن عيد الوارث عن أبيه عن الربين ابن تحيله عن سمرة بن حندب ورواه أحد عن حسن بن موسى و بحي بن آدم ومسلم عن أحد بن عبدالله ابن وأس وأبوداوده م أي حعفر النفيلي أربعهم عن رهير بن معاوية عن منصور عن هلال بن يسار عن الربياء من عيلة عن عمرة بالفظ لااله الااللة والله أكبر وسحان الله والجدلله لايضرك بَأَجَه ن بدأت وأخرجه مسلم أيضا من رواية روح بن القياسم وحرير بن عبد الحيد كالأهماعين منصور بن المعمر وقد صعماين حبان الروايتين ( ر روى أنومالك الاشعري) رضي الله عنه صحابي اختلف في اسمه على أقوال روى عنه عبدالرجن بن عنم وأبوسلام الاسود (انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطرالاعان والحديقه علوالمران وسحان الله والله أكبرعلو ماس السماء والارص والصلاة نور والصدقة برهان والصرضاء والقرآن حجة ال أوعليك كل الناس يغدوفبالع نفسه فعتقها أوموعقها) هذاحديث صحيح أخرجه وأحد عن يحى ساءعق وعفان كلاهماءن أبان بن ويدعن يعيى سأبي كثيرعن ويدبن سلام عندده الى سلام عن أى مالك وأخرجه مسلم والترمذي حمعاءن استق من منصور عن حبان بن هلال وأخرجه النسبائي عنعرو بنعلى عنعبدالرجن بنمهدى كالاهماعن أنأن بنيز مدوقد تقدمذلك الحديث فى كتاب الطهارة وقال أبوهر وزورى الله عنه قال الني صلى الله عليه وسلم كلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبيان إلى ألر بن سجان الله و بحمده سجان الله العظيم) هذا حديث صحيح ختميه الغارى الصيغ وذكره أيضافى الدعوات وفى الاعان والنذور أخوجه هو ومسلم جيعاعن أبي حيثمة زهير بن حرب وأخرجه المحارى أضاعن فتيبة وأحدبن اشكاب ومسلم أنضاعن مجد بنعبد الله ابن غير وأبي كريب ومحدب صريف والترمذي عن بوسف بن عسى والنسائي عن محدب آدم وجد ابن حربوا بن ماجه عن أب بكر من أبي شيبة وعلى من محد عشرته معن محد بن فضيل عن عارة و القعقاع عن أي زرعة عن أبي هر مرة ورواه أحد عن محدب فضيل بسنده (وقال أنوذر ) حدب بن جنادة الغفاري (رضى الله عنه فلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الكلام أحب الى الله عز وحل قال ما اصطفى الله مروحل اللائكته سعان الله ومعمده سعان الله العظيم) هذا حديث صحيح رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا يحيى بن أى بكير حدثنا شعبة عن الجريرى عن أى عبد الله الجسر ف عن عبد الله بن المصامت عن أبي ذر رصى الله عنه قال قلت يارسول الله أخبرني أى الكلام أحب الى الله بأبي التواعي قال مااصطفى الله للا اسكنه سحان ربي و محمده سخان ربي العظم ورواه أنونعيم في المستخر جهن أبي بكر الطلحي عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شبية بسنده نحوه ولفظه الاأخبر له باحب الكلام الى الله تعالى قلت ملى قال أن أحب الكلام الحالله تعالى سعان الله و عمد ، وأخرجه الترمذي عن أحد بن الراهم الدور في عن اسمعيل سابراهم عن الحريري وأخرجه الحاكم من رواية بحيي سنجد سعيي عن عبدالله س عبدالوهاب الحجبي عن الممعيل بن الراهيم و وهم في استُذِرَآ كه فان مسلمًا أخرجه ولعله قصد الزيادة التي فيه وأخرجه النسائي من طرق في اليوم واللهة فسه اختلاف على الجر برى وغيره وأخرجه الطيراني في الدعاءعن أبى مسلم الكشيءن الجي وأخرجه أونعيم في المستخرج عن فاروق الخطاب عن أبي مسلم الكشي وقال أ وهرية قالبرسول الله صلى الله عليه (١٦) وسلم أن الله تعالى اصطفى من الكلام سعان الله والحديقه ولا اله الا الله والله أكبر فاذا قال

( وقال أبوهر برن ) رضي الله عنه (قالبرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اصطفى من الكلام ) أُر بعاوهي قول (سحان الله والحدّ لله ولاله الاالله والله أكبر) فهي مختار الله من حسيع كالرم الأكمين وفى رواية انَّاللهُ اصافى الْمُرْتَكَمَّه من الكلام أربعا الح (فاذا قال العبد) وفي رواية فن قال (سحان الله كنبت له عشر ون حسنة وحطت عنه عشرون سبئة) وفير واية خطينة (واذاقال) وفير واية ومن قال (الله أكبر فيل ذلك وذكر الى آخوال كامات) أي إذا قال الاالله الاالله مثل ذلك واذا قال الحد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبتله ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون خطيئة قال العراق رواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صعيع على شرط مسلمن حديث أبي هر يرة وأبي سعيد الاانهما فالاف ثواب الحد لله كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنده ثلاثون سيئة اه قلت وكذارواه أحدوا اضياء في المختارة قال اله بمى ور حال أحد رجال الصبح وأقر الذهبي في التلميس قول الحياكم انه على شرط مسلم ( تنبيه) \* قال بعضهم ان الحد أفضل من التسبيح لان في التحميد اثبات سائر صفات الكمال والتسبيع تنزيه عن سمات المنقص والاتبات اسل مسالسلب وادعى بعضهم انالحدا كثر فوابامن النهليل وردبان فخبر البطاقة المشهور مايفيد أن لأله الاالله لا يعد لهاشي (وقالجام) بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه (قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من قال سعان الله و عمده غرستله نخلة في الجنة) قال العراق رواه الترمدى وفال حسن وألنساف فى اليوم والليلة وان حمان والحاكم وقال صبح على شرط مسلم اه قلت ر واه البرمذي عن أحدد بنمنيع عنروح بنعبادة عن حاج بن أبي عمان عن أبي الزبير عن ابر وفالمحسس غريب لانعر فعالامن حديث أبى الزبير وأخرجه هو والنسائي من وجه آخرعن حاج ورجاله ثقات الاأن فيه عنعنة أبى الزبير ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن منيع وأبو يعلى والطبراني فى الكبير وأنو نعيم والصياء في المختارة كلهم عن جانر بلفظ سيحان الله العظيم و محمده و ر واه ان أبي شبهة أيضًا عن أبي عرمو فوفاً و روى الحاكم في الريخ نيسابو روالديلي من حديث أنس من فالسجران الله و تعمده غرس الله بهاألف شعرة في الجنة أصله امن ذهب وفرعها در وطلعها كندى الابكار ألىن من الزبد وأحلى من الشهد كلما أخذ منه شي عادكها كان و روى أحد والطبراني في الكمبر من حديث معاذب أنسمن قال سجان الله العظيم نبت له غرص في الجنة الحديث (وعن أب فررضي الله عنه انه قال قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليموسلم ذهب أهل الدثور) أى أهل الاموال (بالاجور يصلون كما نصلى ويصومون كانصوم ويتصدقون بفطول أموالهم) أىعنافضل من أموالهم مُن الحواجُ الاصلية ( فقال ) صلى الله على موسلم ( أوليس قد جعل الله تعالى لكم ما تصدقون به ان ليكم بكل تسبيعة صدقة وتحميدة صدفة وتهليلة صدفة وتسكبيرة صدفة وأمرعم وف صدفة ونهسى عن منكر صدفة و يضع أحدكم اللقمة فى أى فم (أهله) اى زوجته (فهى صدقة وفي ضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله يأنى أحدنا شهونه ویکون له فهاأخرفقال) صلی الله علیه وسلم (أرأیتم لو وضعها فی حوام أ کان علیه فیهاو زو فَالْوَانَمُ وَالْكَذَاكَ أَنْ وَضِعِهَا فِي أَلَمُلال كَانِلَهُ فَيَمِنا أَحْرُ ) رَوّاهُ مِلْ فَصِعِهُ مِذَا النَّذَا وَأَوَأَبِيدَاوِد والنسائي وابن خرية وأب عوالة وابن حبان من طريق أبي الاسود الدولي عن أبي ذرم فوعا يصبح على كل سلاى من أحدكم صدقة فكل نسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بعروف صدقة ونهي عن المنكرصدة، ويجزئ عن ذلك ركعتمان مركعهما من الضعى (وقال أبوذر) رضى الله عنه (فلت لرسول الله صلَّى اللهِ عليه وسلم سبق أهل الاموال بالاحر يقولون كمانقول وينفقون ) من فضول أموالهم (ولا منفق فقال صلى الله عايم وسلم أفلا أداك على على اذا أنت فعلته أدركت من قبلك وفقت من بعدك الامن قال مثل قواك تسج بعد كل صلاة) أى من المكتو بات (للاناوثلاثين) مرة (وتحمد ثلامًا وثلاثين) مرة ا

العبد سحان الله كتات له عشرون حسنة وتحطاعنيه عشرون سيتة واذا فال الله أكبر فشلذاك وذكرالي آخرالكامان وفال جابر ول رسول الهصلى عليه وسلمن قالسعان الله و بحمده غرست لو نخله فی الجنة وعن أبي ذررضي الله عنه أنه قال قال الفهدراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهلالدثور مالاحور بصاون كانصلي و دصد ومون كانصدوم و يتصددون بفضول أموالهم فقال أوليسقد جعل الله لـ كرماتصد قون به ان لكم يكل تسبعة صدقة وتحمد اونهلئلة صدقة وتكبيرة صدقة وأمر ععروف صدفة ونميءن مسكرصدةة ويضع أحدكم اللقمة في في أهل فه في له صدقة وفي بضع أحسدكم صدقة قالوا مارسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فهاأحرقالصلي اللهعلمه وسلم أرأيتم إووضعها في حراما كانعليه فيهاورر قالوا نعم قال شكذلك أن وضعهافى الجلال له فهاأجر وقال أبوذر رضي الله عنه قلت لرسول الله ماليه عليه وسلمسبق أهل الاموال بالاحر يقولون كما نقول

وينفقون ولاننفق فقالر سول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على على اذا أنت علته أدركت من فال وفع مد ثلاثا وثلاثين

وتكرأ ربعاو ثلاثين وروت بسيرةعن الني مسلى الله عليه وسلم اله فالعليكن بالتسبيع والتهلسل والنقديس فلا تغفلن واعقدن بالانامل فانها مستنطقات يعنى بالشهادة فى القيامة وقال ان عير رأيته صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيع وقد فالسلي اللهءايموسلم فيماشهدعليه أنوهر براوأنوسعدا للدرى اذاقال العبد لالهالاالله واللهأ كعرقال اللهعزوجل مدن عدى لااله الاأنا وأماأ كبرواذا فالاالعبد لااله الالمته وحده لأشريك له قال تعالى صدق عبدى لااله الاأناوحدى لاشر لك لى واذا قاللااله الاالله ولا حول ولا قوة الامالله بغول الله سعانه مسدق عبدي لاحول ولاقوة الابي ومن فالهن عندالوت لمقدمالنار

(وتكبرأر بعا وثلاثين) مرة قال العراقي رواه ابن ماجه الاانه قال قال سلميان لاأدرى أيتهن أربع ولاحد فى هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين واسنادهما جيد ولابى الشيع في الثواب من حديث أبي الدرداءوتكبرأر بعا وثلاثين كاذكر والمصنف اه قلت حديث أبى الدرداء هذا أخرجه النسائي فى اليوم والليلة بلفظ أأصنف وعنده مثله عن كعب من عرة (و رون يسيرة) بضم الياء التحتية وفتح السين المهملة مصغرة ويقال المهابالهمز بدلهالياءذ كروها في العطابة وكنوها أمياسروقال بعضهم تسيرة بنتياسر والاكثر لميذكر والسمأبها وذكر بعضهمانها انضار يتوالصيع انهامن المهاحوات (عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكن بالتسبيم والتهليل والتقديس فلانغفلن ) بضم الفاء وسكون الازم وهي لغة الفرآن (واعقدن الانامل فانها مستنطقات) رواه عبد بن حدد عن محد بن بشرعن هاني بنعمان عن حيضة بنت اسرعن يسيره وكانتامن المهاحرات قالت قال رسول الله صلى الله عليموسلم عليكن بالنسيم والتهليل والنقديس ولاتغفلن فتنسسين الرحة واعقدن بالانامل فانهن مسؤلات مستنطقات وأخرجه أحدوان سعد في الطبقات عن محد بن بشروأ خرجه الترمذي عن عبد بن حيد بهذا الانسناد وقال حديث غريب لانعرفه الامن حديث هانئ بنعثمان وأخوجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محدين بشر وذ كرحيضة في ثقات التابعين ولانعرف عنهارا و ما الاابنها هاني من عثمان وهوكوفى روىعنه جاءمة وأخرج أبوداودعن مسودعن عبدالله بنداودا لحر بىحدثناهان ابنءمان الجهني عنامه حيضة بنتيا مرعن جدثها يسيرة رضى الله عنهاا نهاحدثتها ان الني صلى الله عليه وسل أمرهنان واعين التسبيم والتهليل والتقديس وان يعقدن الانامل فانهن مسؤلات ومستنطقات وأخرجه أبوعيدالله من مند عن حيثة بنسلمان عن اسعق بنسارعن الحريبي وروادا لحا كممن وحداً خرعن الخزيى قال الصنف في تفسير قوله مستنطقات (بعني بالشهادة في القيامة) ومن ستنطقن ويستشهدن فى وم القيامة (وقال ابن عمر ) هكذا في سائر نسخ السكاب و يعنى به عبد الله بن عربن الخطار (رأيته صلى الله عليه وسلم يُعقد التسبيم) قال العراق انمآ هوعبدالله بن عرو بن العاص كار واه أبود اود والنسائي والترمذى وحسنه والحاحكم اه قلت رواه أبوداود عن عبدالله بعرالقوار برى وعدب فدامة في آخر من قالوا حدثناه شام من على حدث الاعش عن عطاء بن السائب عن أسية عن عبدالله بن عرو رمى ألله عنهما قالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيع وقال في آخره وادمحد بنقدامة بمينه وأخرجه النرمذى والنسائي في المكبرى جيعاعن عدد بن عبد الاعلى زاد النسائي والحسسين بن محد الدارع كالاهما عنعثام بنعلى وأخرجه الحاكم من طريق عثام ومن طريق شعبة عن الاعش عن عطاء تنالسان وأخرجه الطيراني فى الدعاء عن عروب أبى الطاهر عن يوسف بن عدى عن عثام بن على بسنده قال الحافظ ومعنى العقد الذكورفي الحديث احصاء العددوهو اصطلاح للعرب بوضع بعض الانامل على بعض عقد أغلة أخوى فالاسماد والعشرات باليمين والمتون والاسلاف باليسار (وقد قال صلى الله عليه وسلم فعي اشهد عليه أبوهر يرة وأبوسعيدا الحدري) وضي الله عنهما (انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قال العبد لاله الاالله والله أكر قال الله عز وحل صدى عسدى لاله ألاأنا وأناأ كبر واذا قال العبدلااله الاالله وخدملا شريكله فالمالله تعالى صدق عبدى لااله الاأنا لاشريك في واذا قال لااله الاالله لاسول ولا قوة الابالله يقول الله سحانه صدق عبدي لاحول ولاقوة الاف ومن قالهن عند الموت لا تسه النار )قال العراقير والالترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة وابنهاجه والحاكم وصعمانتهي فلت الفط الترمذي من قال لااله الاالله والله أكبر مدفع به وقال لااله الاأناوأنا أكبر واذا قال لااله الا الله وحده يقول الله الاأناو أباوحدى واذا كاللاله الاالله وحده لاشريكه قال الله الاأناوحدى شريك واذاقال لاله الاالله الملائوله الحد قال الله لاا أنالي المائل ولي الحدد واذا كالعلاله الاالله

ولاحول ولا قوّة الايالله قال الله الاأبالاحول ولاقوة الابي وكان يقول من قالها في مرضه ثممان لم تعلمه النار (ور وي مصعب بن سعد) أبور رارة المدنى نزل السكوفة توفى سنة ١٠٠ (عن أبيه) سعد أن أي وقاص كالك بن أهيب بن عبد منساف بن وهرة بن كلاب أحد العشرة فارس الاسلام أسلم سابع سبعةوله مناقب جهٔ ر وی تنه بنو ایراهیم و عمر و محدو عامر ومصعب و عائشهٔ توفی سنهٔ ۵۰ ( عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال أبعر أحدكم ان يكسب كل وم ألف حسنة فقل له كيف ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى مائة تسبعة فتكتب له ألف حسنة وتعط عنه ألف سبئة ) قال العراق روا مسلم الاأنه قال أو تعط وفال النرمذي وتعط كافال المصنف وقال حسن صحيح اه فلتروا أعبد بن حيد عن جعفر بن عون عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح وأحدكم ان يكسب كل يوم ألف حديثة قالوا وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسج مائة تسجيعة فتسكنب له ألف حسنة وتعط عنه ألف خطيئة وهكذا أخرجه أحد عن عبد الله سنمير ويهلى من عبيد و يحيى القطان وأخرجه مسلم من رواية مروان بنمعاوية ومنرواية على بنمسهر وابنغير وأخرجه الترمذي والنسائي منرواية يحيى القطان خسستهم عن موسى الجهني وأخرجه أبوعوانة عن يحد بن المعنى الصعاني وأونعيم من ر وايتعد بن أحدد بن أبي الذي كلاهما عن جعفر بن عون عن موسى الجهني وقد حكى النو وي قول الجيديانه فيمسلم منجمع الروايات بلفظ أوتحط وان البرقاني ذكران شمعية وغيره وووه عن مرسى ألجهتي بلفظ وتعط فالآلحافظ ور واية شمعية عندأ حدوالنسائي الواوكمافال وهوعندأ حدعن الثلاثة المذكورين في موضعين أحدهما بلفظ وتمعي عنه ألف سيئة والثانى باللفظ الذي ذكره مسلم والله أعلم (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعمد الله من قيس) وهواسم أبي موسى الاشعرى (أو ) قال (يا أَبَامُوسي) أي نادًاه بكنيته لانه كان مشهو راجها وهوشك من الراوي (أولا أدلك على كنز من كنو ز الجنة قال بلي قال لاخول ولا فق الابالله) هذا حديث صحيح منفق عليه أخرجه الاغة السنة من طرق متعددة الى أي عثمان الهدى واسمه عسد الرحن بن ملمنها المعارى عن موسى بن اسمعيل عن عبد الواحد بنزياد عن عاصم الاحول ومنهالسلم عن أبي مكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ومحد بن فضيل كلاهماءنعاصم الاؤلءن أبي عثمان عن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه قال كلمع الذي صلى الله عليه وسلم في سفر فعل الناس يحهرون مالتكبير فقال الني صلى الله عليه وسلم أبها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لاندعون أصمولاغا ثباانكم ندعون سمعافريبا وهومعكم فالفسمعني وأناأقول لاحول ولاقوة الامالله فقال باعب دالله بنقيس الاأدلك على كنزمن كنورا لجنة فالقلت بلى بارسول الله قال لاحول ولاقوة الامالله ورواه المحلملي عن يعقوب بنابراهم عن أبي معاوية وقال أحد حدثنا أمومعاوية حدثنا عاصم الاحول فذكره وقال أبو بكرالشافعي -د فنامسدد حدثنا مزيد بنزريع حدثنا سلمان التمي من أبي عثمان النهدى عن أبي موسى الاشعرى قال كامع الذي صلى الله عليه وسلم في سفر فرقينا عقبية أوثنية وكان الرجل اداعلاها فاللاله الاالله واللهأ كبرفذ كرالحديث بنحوه أخرجه العارى عن محد بن مقاتل عن عبد الله بن المباول عن سلمان النمي وخالد الحداء فرقهما كلاهما عن أبي عمان الهدى وأخرجهمسلم عن أبي كامل الحدرى عن يزيد بنزر يدع وأخرجه أبوداود عن مسددوأ بوعوانة عن اسعق بن يسارعن محد بن عبد الله الانصاري عن سلم ان التمي وقال الماملي في الدعاء حدثنا محد بن الوليد حدثناء بدالوهاب بن عبد الجبد الثقني حدثنا عادا خذاء عن أي عمان عن أي موسى الاشعرى قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعبر الله بن قيس الا أعلك كلة من كنزا لجنة قلت بلى قال لاحول ولاقوَّ الابالله أخرجمس لم عنا حتى بنابراه \_ بموالنسائي في الكبرى عن عرو بن على كلاهما عن الثقي وقال الحاملي أيضا حدثنا يعقوب بناواهم حدثنامر حوم بنصد العز والعطار حدثناأو

وروى مصبعب ت سعد عن أسعنه سلى الله عليه وسلم الدقال أيعز أحدكم أن تكسب كلوم ألف حسنة فقال كنف ذلك فارسول الله فقال صلى الله عليه وسملم يسيع الله تعالى مائة أسبعة فتكتسله ألف حسسنة وبحطاعنه ألف سيئة وقالمسلى اللهعلمه وسسلم بأعيدالله تنفيس أو باأباء وسي أولا أداك على كنزمن كنورا لم مقال بليقال قلاحول ولاقوة الايالله وفيروا بةأخوى ألا أعلمال كأنمن كنزنعث العرش لاحول ولاقوة الابالله وقال أبوهر برة قالبرسول اللهصلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عسلمن كنور الحنةمن نحت العرض قول لأحولولانوة الابالله يغول المه تعالى أسسلم عبدى واستسسلم وقال صلىالله علىموسامن فالحين بصبع رضت اللهرما وبالاعلام ديناوبالغرآن اماماويمسد صلى الله عليه وسملم نبيا ورسولا كأنحقاعلي الله أن رضه وم القيامة وفي ر وأبه من قالدلك رمني الله عند وقال يحاهداذا خرج الرحل من سنه فقال بسم الله قال الملك هديت فاذافال توكات عسلي الله قال الملك كفت واذا فالالحول ولاقوة الابالله فالالملك وقيت فتنفرق عنه الشياطين فيقولون ماتر دون من رحسل قد هــدى وكني ووفى لاسبيل لكاله

نعامة الم عدى عن أبي عمان المدى عن أبي موسى الاشعرى قال كلمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال باعبسدالله بن قيس فذ كرمثه أخرجه الترمذي والنسائي في الكبري جيعاءن محدبن بشار عن مرحوم ومن طرقهماأخرجه أحددوأ بوداود مرر واية حمادبن سلة عن نابت البناني وعلى بنزيد والجريرى وما أخرجه الشحان من روايه حماد بن ريدعن أبوب السختياني وماأخرجه مسلم والنسائي من و واية عثمان بن غياد خستهم عن أبي عثمان منهم من موله ومنهم من اختصره والله أعلم (وقال أبوهريرة) رضي الله عنسه (قالبرسول الله صلى الله عليه وسسلم عمسل من كنزا لجنه ومن تحت العرش مَوْلُ لاَحُولُ وَلاَقُومُ الأَبَالله يَعُولُ الله تعالى اسلم عبدى واستسلم ) قال العراقير واه النسائي في الروم واللبلة والعاكم من قال سعدان الله والحدلله ولا الاالله وألله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله قال أسلم عبدى واستسلم واسناده صحيم اه (وقالصلى الله عليه وسلم من قال حين الصحيح رضيت باللمر با وبالاسلام دينا و بمعمد صلى الله عليه وسلم نسأ كان حقاعلى الله أن برضيه بوم القيامة) قال العراقي رواه أوداود والنسائي في اليوم واللسلة والحا كم وقال صعيم الاسناد من حديث عادم الني صلى الله عليه وسلم ورواه الترمدى منحد منو مان وقال حسن وقيه نظر ففي معد بن المرز بان صعيف جدا اه فلترواه عبدد الرزاق وأحدوابن ماجهوابن سعدوالروياني والبغوى وأنونعيم عن أبيسلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم و رواه ابن قانم عن أبي سلام عن سابق خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني في الكبيروابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سلام عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بلفظ من قال حين بصبح وحبز عسى ثلاث مرات رضيت بالله رباو بالاسلام دينا و عمدنييا كان حقاعلي الله أن يرضب منوم القيامة وأماحد يثنو بان عندالترمذي فكاساقه المصف الا به قال من قالمعين يمسى بدل حين تصبح ور وى إن النعام عن فو بان عثل سياق المستف الاانه وادبعد قول نبياو بالقرآن أماما والباق سواء (وفرواية من قال ذلك رضى الله عنه )وروى الطبراني عن المقدوى من قال اذا أصبع رضيت بالهربا وبالاسلام دينا وبمعمدنسا فاناالزعم ولاسخدن يدوحتي أدخله الجنة وروى ابن أبي شيبة فى المصنف عن عطاء بن يسار مرسلامن قالب من عسى رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمعمد رسولا نقدأصاب حقيقة الاعدان (وقال عجاهد) بنجبيرالنابعي مرسلا (اذاخرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملاد هـ ديت فاذاقال توكات على الله قال اللك كفيت وإذا قال لاحول ولاقوة الابالله قال الملك وقيت فتفرق عمه الشمياطين فيقولون ماتويدون من رجل قدهدى وكفي ووقى قات الشهور أنهذا من مرسل عون من عبدالله منعنمة أن الني صلى الله عليه وسلم قال اذاخر بم الرحل من بيته فقال بسم الله حسبى الله تو كانعلى الله قال الملك كفيت وهديت ووقيت أسناده قوى على اله قدروى ذلك مر فوعا من حديث أنس قال العامراني في الدعاء ما الحسين بن اسعق والتسسيري حدثنا معيد بن يعيي بن سعيد الاقوى فالحدثناأ بي قال حدثنا ابن حريج عن اسحق بنء بدالله بن أبي طلعة عن أنس بن ما النوضي الله عنه قال قال يوسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله توكات على الله لاحول ولا قوة الا بالله فانه يقال له حسنند هدرت ورفيت وكفت وتعي عنه الشيطان ورواه أيضا من طريق حاج بن محدونان حريم عود لكن زاد في أوله اذاخر جمسيته وقال في آخره و يلتي الشيطان شيطان آخر فيقول كيف أثر حل هدى ووفى وكنى وهوحد يتحسن أخوجه الترمذي عن سعيد بن يعيى وأخرجه ابن السنى عن السيب بن واصع عن الحياج بن عمد وأخرجه أبوداود عن الراهيم بن الحسن ألم تعمى والنسائي عن عبدالله بنجد بنيم كالدهما عن حاج بنجد وأخوجه ابن حبان عن محد بن المنسذري بنحد عن معيدين يعبى وقال الترمذي حسن غريب لانعرفه الامن هذاالوجه قال الحافظ رجاله رجال الصيع ولذلك صعبان حان لكن خفيت عليه علته فال العارى لاأعرف لابنج بج عن اسعق الاهذا ولاأعرف

مندسماعا وفال الدارقطني رواه عبدالحيد بنعبدالعز يزعن انوج عالحدث عن اسعق قال وعبد الجبدأ ثبت الناس في اسريج والله أعسلم (فان فلت في الله تعلق مع خفت على السان وفلة الممب فيه صاراً فضل وأنفع من جلة العبادات) البدنية والمالية (مع كثرة المشقات فيها) كاهو ظاهر (فاعلم أن تعقيق هذا) المحث (لايليق الابعلم المكاشفة) لخفاء أمره على عقول أهل العاملة (والقدر الذي يليق و (يسمع يذكره منه في علم المعاملة ) هوان تعلم (أن المؤثر النافع) للذاكر (هوالذكر على الدوام) بعفظ ما يقتنبه من المعرفة استخضارا وأحرارًا (معحضور القلب) الصنوبري (فأما الدكر باللسان فقط والقلب لام) غير حاضر (فهوقليل الجدوى) غير مؤثر فى الذأكر (وفى الاخبار) الروية (مايدل على ذلك أيضا) فن ذلك في حسد يث أبي هر مرة وأعلوا أن الله لا يقبسل ألدعاء من قلف لا ورواه النرمذي وقال حسن والحاكم وقال دريث مستقيم الاسناد والمراد بالدعاء هناالذكر (وحضور القلب فى لحظة مع الذكر )وفي نسخة بالذكر (والذهول عن الله) عزوجل (مع الاشتغال بالدنية) أى باعراضها المتعلقة مِهَا (أيضافلبل الجدوى بلحضور القاب مع الله عز وجل على الدوام) في سائر أوقاته (أوفي أ كثر الأوفات هوالمقدم على العبادات) كلها وحياتذ يكون حضوره مع الحق ومع الخلق بالنسبة اليه سواء (بليه تشرف سائرالعبادات) لكونه نتيجها وروحها واليسه أشار بقوله (وذلك هوغاية غسرة العبادات العملية) بدنية كانت أومالية أوس كنة منها (وللذكرأول وآخر فأوله توجب الانس) بالمذكور (والحب) فيه ولوتكافها (وآخره يوجبه الانسوالحب) تخلقا وانصباغا (ويصدرعنه) أي عن معوع الأنس واللبوفي نسطة عنهما (والمطلوب) الاعظم عند السالكين من الذكر (هوذاك الحب والانس) لاغير وهذا الحب والانس يكومان وسباتين الىذكر الروح وهو غابة حضور الحق على الحضور مع الخلق بل الى ذكر السروهو أن لا يكون له حضور مع غير الحق ولا يكون له خبر عن الكون ( قان المريد في بداية الامر) وأول وضع قدمه في السلوك (قديكون متكلفًا بصرف قلبسه ولساله عن ألوسواس) النفسي والخاطر الشيطاني (الىذكرالله عروجل فانوفق للمداومة) على هددا النكاف (انس به وانغرس فى قلب حب الذكور) وذهب ذلك السكاف عنه بالسكلية ولكن هذا المقام لا يحصُل الا بالداومة على ماأشارله مربيسه بأن لايتركه في سائر شؤنه وممايعرض له في أثناء ذلك كيفيسة متخيلة فليفرضها كالحط الستقيم فانتخيل هذا المعنى وشغل الحيال بأمروا حديمد العمعية وقال بعض الاكار اذاتغيرت شدعرة من بدنك بواسطة الحال وتأثرت ينبغي اك أن تنسيع تلك الشعرة حتى يحصل المعطل كافال بعضهم الشغل هوعدم الشغل وعدم الشغل هوالشغل وسأل الشيخ عبدالكريم اليمني حضرة الولى معدالدين المكاشفرى ماالذكر قال فلت لااله الاالله فقالماهذاذ كرهذا عبادة قال فقلتله أفدأنت فقال الذكرآن تعملم انكلاتقدرعلى وجدانه ولذا فالرالجنيد رحمالته تعالى الصدق هوأن تعالى ساعة متعطلا عن ملاحظة كلشي ثم ان مقصود هده الطائفة مشاهدة الحق في الذكر كاثفه والدوملكة الحضور يسمونها مشاهدة وتكون بالقلب (ولاينبغي أن يتجب من هذا فانمن المشاهد) الحسوس (فىالعَاداتُ) الظاهرة (أن يذكر عَالْبُ) عَن العين (غير مشاهد) بالبصر (بين يدى شخص و يكرو إذْ كرخصاله) الحيدة التي تبعث الذاكر على محبته (عندة فعمه) أي عيل قلبه بألحب اليه (وقد بعشق) الشي ويعث (بالومف) المتكرر (وكثرة الذكر) ومن هذا فالوا

اذنى لبعض صفات الحي عاشقة ﴿ والادن تعشق قبل العين أحيانا ( ثماذا عشق بكثرة الذكر المنكاف أولا) وهواه ومالى اليه (صادمضطر الى كثرة الذكر آخوا) من غير الخساره (عيث لايصبرعنه) لحظة لارتسامه في لوح القلب (فانمن أحب شيأ أكثر من ذكره) رواً ه بعدا اللفظ أنونعيم مالديلي من حديث مقاتل بنجبان عن داود بن أب هند عن الشعي عن عائشة

قليل الجدوى وفى الاخمار مادل علمه أنضاو حضور القال في لحفاة بالذكر والذهولعن الله عزوجل مع الاشتغال بالدنساأيضا فليلالجدوى بلحضور القلب مع الله تعالىء الى الدوام أوفى أكثرالاوقات هوا اقدم على العمادات بل بهتشرف سأثرالعبادات وهوغاية غمرة العبادات العمليتوللذ كرأول وآشو فأواه توجب الانس والحب وآخره بوجب الانس والحب و احدداعت والطالوب ذلك الانس والحب قات المسريدني بداية أمره فد يكونمنكافابصرف قلبه ولسانه عن الوسواس الى ذ كرالله عزو حـــل فان وفق المداومة أنسبه وانفرس في قلب ه حب المذكور ولاينب في أن يجعب من هدافانسن المشاهد في العادات أن تذكر غائبا غيرمشاهد بن يدى شغص وتكرر ذ كرخصاله عند. فيعبه وقدىعشق بالوصف وكثرة الذكرم اذاعشق بكثرة الذ كرالمشكاف أولاصاد مضطرا الى كثرة الذكرا خواجيث لايصبر عندفات من احب شيا اكثر من ذكره

فهافاعلم أن عقبق هدا

لأيلق الابعدام المكاشفة

والقدرالذي يسمع بذكره

فيء لم المعاملة أن المؤثر

النافع هوالذكرعلىالدوام

معحضورالقلب فاماالذكر

بألسان والقلب لاه فهو

مرفوعاً وقد تقدم ذلك (ومن أكثر ذكرشي) وانكان تـكالها في الاوّلونصنعا (أحبه) لامحالة ولادور فيه كما يظن فان الحب الأقل تكانى والثاني مقيق فتفارقا (فكذلك أقل الذكر) للذاكر (تكاف) فيما يجده من نفسه فاذاد اوم انتقل الحمقام وسط يغلبه السكاف بارة و يغيب عنه أخرى (الحاكن) يترقى بهمة مربيه (الى) مقام الفناء الاول و (يثمر)له (الانس) والالفة (بالذكور والحبكه) وفيه (ثم عَنْمُ الصَّرِعَنُهُ آخِرا فيصيرا الوجب) بكسرالجيم (مُوجبا) بَفْتُهُ هَا (وَ يَصِيرا لَمُرمُمُرا) للغايات (وهذا معنى قول بعضهم) من العارفين ( كابدت القرآن عشر بن سنة ثم تنعمت به عشر بن سنة) تقدم ذلك المصنف ونقله صاحب القوت عن ثابت البناني وعن عتبة الغلام ورأيته في الحلية في ترجة نابت كابدت الدن بدل القرآن (ولا يصدرا لتنحم) بدى (الامن الانس والحب) الحاصلين منه (ولا يصدر الانس) والحب (الامن المداومة على المكابدة) والمحاهدة ورياضة النفس وندريها (والتكاف) من ذلك (مدة طويلة) بحسب همة السالك وقوته ومعرفته (حتى يصيرا لتكاف طبعا) مناسباله لاينفك عنه ويصير حكمه حكم المزاج الذى لامحيد له عنه والسألكون في قطع هذه الفازة على مراتب فهم من يقطع ذلك في ستين ومنهم فأربعين وهذاهو الحد الكامل عندالسادة الخلوتية ومنهم فيعشر ين كاوقع لعتبة الغلام وثابت المنانى ومنهم فى عشر ومنهم فى أقل من ذلك وقد قلنا ان الصح ان ذلك مربوط بهمة السالك وقوة مربيه فقد تقع المصلحة في لهمة وتحصل الملاحظة في لحظة والمه الاسارة بقولهم ماسلم حتى ودع أي مادخل في أولقدمه حتى ترك ماسوى الله وعالب البطر للسالكين انمايحصل من أمرين أحدهما الوقوف مع الموطن الذى أقبم فيه فيكون حاجباله عن الوصول الى الترقيات أولا ترى أن العلم أشرف شي بعد الله تعالى فن وقف معه عبه عن الله ورجع الى كونه اعمة أنعم الله ماعليه ولاصعود في حقه مالم ينزع نفسه عن الوقوف فيذلك الموطن والثاني الايغال في تحر مرادلة التوحيد على طريقة المتكلمين فكما فامبياطنه أمرتمانفاه ووقف مع قوله ليسكثله شي ولوعلم أن الطريق الى معرفة الله أسهل الاشاءو أوضها لاستراح من أول قدم وفرغ الحللكون فابلاللمواهب والعارف وأما أحداب الفكر فهم الذين شغلوا المحل وصرفوه عن العبول الالهي بالفكر في الايصم اقتناصه بالفكر فتأمل ذلك ويمايؤ بدماذ كرتمن بطء السالك تارة في سيره ماذكره الشيخ الاكبرقدس سره في بعض مخاطباته مامعناه كأن الشيخ أومدين رجمالله تعالى يفصد قرب الطريق على المريدين فينقلهم من هذه الطرق الى الفقع من غير أن عروا على الملكوت لمافيه من الخطر وتعشق الانفسرية فاذاحصل العبدالفتح تدل الحالعالم فكشفه بالحق تعالى مُسأَله السائل وقالله ياسيدي فهل الشيم أثرف ذاك قال نعم هو عنزلة الدليل الذي يقول ال اسال هذه الجهة فانها أقرب من هذه والساول عند ماعنولة الدائرة وهي درج ومتصد السالك الى أن رقى جمعها فاذا خالف الامر على الترتيب فيتعب أو يطول ساوكه فاذا رفع له العارف اختصر له الطريق أماسمعت اشارة أى يزيد رحه الله بقوله وقفت مع الجاهدين فلم أولى معهم قدما ووقفت مع الصاغين والمصلين إلى أن عد مقامات كثيرة فحذلك كام يقول فلم أولى معهم مدما فقلت بارب كيف الطريق إليك فقال اترك نفسك وتعال فاختصرله الطريق وهي ألطف كلةوأخصر مافىالباب فلماترك نفسه قام الحقمعه وهذه أقرب الطرق ثمقال المصنف رحمالله (وكيف يستبعد هذا وقديتكاف الانسان تناول طعام يستبشعه) أى يجده بشعا كريها (أولا) أى فىأول الامر (ويكابد أكله ويواظب عليه) أى بداوم (فيصرموافقا لطبعه) ممازجا لمزاجه (حتى لايصبرعنه فالنفس معتادة متعملة لماتشكلف) أى الماتحمل تكلفا (وقد قبل) فيمامضي ( هي ألنفس ما جلم انتحمل ، )وفي بعض النسخ ماعود ما انتعود وهو قول المتنبي ومثله قوله الملكامري من دهره ماتعودا؛ (أيما كانتهاأولايصيرالهاطبعا آخرا) و رعمايفهم من سياق المصنف فيقوله حتى يكابدو يجلهدأن الرأديه الرياضة العروفة للسادة الصوفية من الصوم والحلوة وامالة

ومنأ كثرذ كرشي وان كان تكافاأحده فكذاك أول الذكرمت كاف الى ان يثمرالانسمالمذكوروالحب لهئم متنع الصرعنه آخوا فيصير الموجب موجيا والتمرمثمرا وهذامعني قول بعضهم كابدت القسرآن عشران سنة مم تنعمت به عشر ن سنة ولا اصدر التنعم الامن الانسوالحب ولانصدر الانس الامن المداومة عملى المكابدة والشكاف مدة طويلة حتى وصيرالمة كاعب طبعاف كمف ستبعدهذا وقدشكاف الانسان تناول طعام يستبشعه أولاو كالداكله وبواظب عليمه فيصمر موافقالطبعه حنى لانصبر عنه فالنفس معتادة متعملة لماتتكاف هى النفس ماء ودنها تنعود

أىمأ كافتهاأولايصرلها

طبعا آخرا

النفس عن الشهوات المألوفة كاهوالشأن عندالا كثرين في مبدا الساول العام وهو صحيح في نفسه ولكن ينبغي أن تعرف أن الرياضة , لوجه المذكوراند الشرطها الحسكاء لتخلوأ فكارهم التلقي عن الروحانيات فانالروحانيات لاتعطيهمآ ثارها الابفراغ المحلوا ستعداده وتوجهه الىأفقهم وأماالعارفون بالله تعالى فانهم علوا أن الاشياء كلها نسبتها الى الحق نسبة واحدة فهم يشهدونه سحانه في كلشي ولا يحعمهم شي ولهذا حاءت الشرائع بالامرالعام فأثبت كلأحد على أصله اذلكل نوع منهم أصل الى الحق فافهم ذلك والىذلك أشارا اشيح شهاب الدين السهروردي في أجوبة أسئلة وردت له من مشايخ خواسان هوان الحلوة معينة على دفع آفات النفس ومعرفة الزيادة والنقص وقد يترفى المريد بنفس الشيم وصحبته من غير أن ينعبس في بيت مظلم بل يسرى البه من باطن الشيخ ما يستغيبه عن الحاوة لكن الحاوة أسلم لبعض الريدين غيراني لاأحب المريد أن يترك المسلاة في جماعة بل محضوالفرض و برجم الى خاونه حتى لاتكون خلوته رهباسة وأمامن ترك الحاعة وزعم انه في الحلوة وان خرج ينشؤش عليه خاطره وتتفرف جميته فهذا ضال يخطئ نعوذ باللهمنه ومن يحسنله ذلك فهوعين الضلال واتباع المحال بل بعركة المنابعة والنَّفاء فضل الجاعة بعود عليه من الفتح والنور أجل مماقاته في خاوته اه (ثماذاحصل الانس بذكر الله عزوجل) وألفه ألفة نامة (انقطع عن غيرالله تعالى) وعن نفسه فانم اغيرالله تعالى وهو المعبر عند عندهم بالفناء وكل مشهد يعتمد الحق فيه بينك وبينه ذكرالاغيار أوذكر نفسك وتزعم أن ذلك قرب فليس ذلك بقرب لكنك مجاور غيركائن في المقام فان القرب الالهدى بذهب الاكوان والاعدان اذا كنت فيه كاثنا وتحقيق هذا المقام أن البعد بعدال بعدالحقائق وبعد المسافات فبعد المسافات يتعقر بعد القرب وأما بعدا لحقائق فلاينبدل أبدا فاذاأ فامك الحق في مشهد وأشهدك المسكفأنت في عين البعد لانك كون يأن الكون من الحق فبينهما البعد البعيد لكن ال حقيقة المحاورة المعنوية وهي أنه ليس بينك وبينه تعالى أمرزائد كاليس بين الجوهر من المتعاور بن - يز ثالث ولله المنسل الاعلى ولايكون في هذا المقام الاالمحققون وأماأ رباب الاحوال من الصوفية فلهم الفناء عن أنفسهم فالحقق اثبت الرب والبعد وهوالمتعقق فاذاانتني البعد في حق العارف فذلك بالوقت هوصاحب عالى لاصاحب تعقيق فتأمل (وماسوى الله تعالى هوالذي يفارقه عندا اوت فلايبق معه في القبر أهـل ولامال ولاولدولاولاية ) على الني (ولا يبقى معه الاذكرالله سعانه) وماوالاه وماوردف العبرادامات ابن آدم انقطع عله الامن ثلاث الحديث فان الراد عله الدنبوي وهومن عالم الملك وأماذ كرالله فهو من عالم الملكوت فهو كالستثني في الاعمال (فان كان قدأنس مه تمتع به وتلذذ مانقطاع العوائق الصارفة عنه اذ ضرورات الحلجات في الحياة الدنيا تصدين ذكرالله عزوجل ولا يبقى بعد الموت عائق فكانه يخلى بينه وبين عبوبه) الذي ألفه (فعظمت غبطته وتعلص من السعن الذي كان م وعافيه عملية أنسه) قال الشيخ الا كمرقدس سره من عرف شسباً تعلقت همته بطلبه كانله اماعاجلا واما آجلا فان طفرية كان ذلك اختصاصا واعتناءوان لمنظفر مه فيحمانه معسلا كان مدخواله بعدالمف ارقة فديناله بعسد المفارقة ثم ضرورة لازمة ومن لم يتعقق منها فيعذا الموطن لم يفاخر شمول عارى يوم القيامة يوم التغابن لهذا اذينقطع الثرق واغسايكون الترقي ثم في نفس المقام الذي حصله المكلف ههنا وقال أيضنا قدس سره ينبغي العبد أن سستعمل همت في الحضور فى مناماته عيث يكون حاكاعلى خداله بصرفه بعقله نوما كاكان يحكم علسه يقظة فأذا تعقق للعيدهذا الحضور وصارخلقاله وجدثمرة ذلك فيالبزخ وانتفعيه جدا فليهتم العبدبقعصيل هذاالقدر فانه عظم الفائدة (ولذلك فالعلى الله عليه وسلم انروح القدرس نفث فيروى أحبب مأأحببت فانك مفارقه ) تقدمذلك في الباب السابع من كتاب العلم بلفظ أحبب من أحبب وتقدم أنه روا والطبراني في الاوسط والاصغر من حسديث على بسند ضعيف (أرادبه كل ما يتعلق بالدنيا) من الا كوان والالوان

ماذا حصل الانس بذكر الدسماله انقطم عنغير ذ كرالله وماسوى الله عز وحلهوالذي يفارقهعند المون فلإيبق معه في القرر أهل ولامالولاولد ولاولابه ولايبق الاذكرالله عزوحل فان كان قد أنس م عنعره وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفةعنهاذضر ورات الحاجاتني الحساة الدنيا تمدعن ذكراته عزوحل ولاسق بعدالمودعائق فكائنه خملي بينهو س محبوبه فعظمت غبطته ونغلص من السعن الذي كان منوعا فسعمانه أنسه ولذلك فالمسلى الله علمه وسلمان روح القدس نفت فهروى أحب ماأحست فاللمفارقمة أراديه كل مايتعلق بالدنسا

فانذلك يفنى في حقه بالوت فكل من علم افان و يبنى وجه ربلنذوا لجلال والاكرام (٢٣) والماتن في الدنه ابالمون في حقه الى أن ته في

فىنفسهاعندبلوغالكاب أجله وهذا الانس يتلذذب العبدبعدم وتهالى أن ينزل فى جوارالله عز وجل ويترفى من الذكر الى اللقاء وذلك بعسدأن يبعثر يافى القبور ويحصل مأنى الصدور ولا ينكر مقاءذ كرالله عسز وحلمعه بعدالوت فيقول اله أعدم فكمف يبقى معه ذكراللهءز وجلفانهام معدما عنعالذكربل عرمامن الدنيآ وعالم الملك والشهادة لامن عالم المكوت والى ماذكرناه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القعراماحفرةمن حقرالنار أوروضة من رياض الحنة وبقوله صلىالله عليه وسلم أرواح الشهداءفى حواصل طيورخفرو بقولهصالي اللهءايه وسلم لقتلي بدرمن المشركين افلان افسلان وقد سماهم الني صلى الله عليه وسلم هل وحدتم ماوء۔در بکم حضا فانی وجدت ماوعدني ربيحا فسمع عررضي الله عنه قوله صلى الله عامه وسلم فقال مارسول الله كيف يسمعون وأنى يح بون وقد حيفوا فقالصلى الله علىموسلم والذىنفسى سدهماأنتم ماسمع لسكادى منهم ولكنهم الانقددون أن يعبدوا

(فانداك يفي في حقه بالموت)ولا يبقى (فكل من عليها فان) أي هالك و ضمحل بالبكلية (ويبقى وجه ربِكَ ذُوالِلله والا كرام) فن تعلقت همنته بكون من الا كوان كاثنا ما كأن فه ي مع غيراً لله تعالى ولا بد من دفع ذلك عنها وتعليقها به تعالى وحده الذي من صفته البقاء الطلق وانه والجلال والاكرام (وانما تفي الدنيا بالوت في حقه الى أن تفني ) هي (في نفسها عند بلوغ المكتاب أجله) المحتوم (وهذا الأنس) بالمذكور(يتلذذبه العبد بعدموته الى أن ينزل في جوار الله عز وجل و يترق من الذكر الى اللقاء) وانحا عبرعنه بالثرق لان الذكر حباب عن الذكور عنزلة الدليل والدليل متى أعطال الدلول سقط عند تحققك بالمعلول وكذلك الذكر فتى كنت مع المذكور فلاذكر وهذاهواللقاء (وذلك بعد أن يبعثر ماف القبور ويحصل مافى الصدور) من النيات والهمم فالعبد مع نيته وهمته فهى تجذبه وترفعه الى يحلها منه (ولا ينكر بقاء ذكرالله عز وجل معه بعدالون فيقول الهاعدم فكيف يبقي معه ذكرالله عزوجل فأله لم يعدم عدما عنع الذكر بل عدما من عالم الدنيا وعالم الله و ) عالم (الشهدة لامن عالم الملكوت) الذي هو الغيب المختص وسئل الشيخ الاكبر قدس سره عن قول المصنف رحمه الله تعالى اذا صار السالك في مماء الدنيا أمن خاطر الشيطان وعصم منه فأجابهها تحقيق ينبغي أن يتفطن له وذلك أن القول انعايث اذا صارالحسد فوق سماء الدنيا اذامات الانسان وانتقلت نفسه وأمااذا كان في عالم الكشف وكذا كشف السمول فاله فيهابر وحانيته فقط وخياله منصل والشيطان موازين يعلمهما أينمقام العبسد فى ذلك المشهر فيظهر من مناسبات المقام مايدخيل عليه الوهم والشهة فأن كان عندالسالك ضعف أخذ عنه وتحقق بالجهل ونال الشيطان منه غرضه في ذلك الوقت وان كان عارها أوعلى يد شيخ محقق فان تم سلوكا يثبتبه ماجاءبه الشبطان ويستوقيهم يأخذ منه فيصيرذلك الشهدالشيطاني مشه املكانابتا لايقدر الشيطان أن يدفعه فيذهب عاسرا خاسنا ومنهم من أخذمن العدوماأنى به ويقلب عين ذلك الشبه فيرده خالصا امر مزا اهـ (والى ماذكرناه الاشارة بقوله صلى الله على وسلم القعراما حفرة من حفرالنار أور وضة من رياض المنة) قال العراقي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بتقديم وتأخير وقال غريب قال العراقي قات فيه عبيد الله بن الوليد الوسافي ضعيف اه قات وكذلك رواء الطبعراني من حديثه بتقديم وتأخير بسند ضعيف ورواه أيضا في معهمه الاوسط في ترجه مسعود بن محد الرملي من حديث أبيهر مرة وسنده ضعيف أيضا (و بغوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طيرخضر )وفي نسخة مليور خضر تعلق من عمراً لجنة رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه ورواه مسلم من قول أبي مسعود وسيأتي قريبا (و بقوله صلى الله عليه وسلم لقتلي بدر من المشركين) وقد يحبوا في قليب مدر (يافلان يافلان وقدسماهم الني صلى الله عليه وسلم باسماعهم) وأسماء آباعهم (هل وجدتم ماوعد ربكم حقا) من القتل والخزى (فانى وجددت ماوعدنى ربيحقا) من النصر والغلبة (فسمع عر) بن الحطاب (رضى الله عنه قوله مسلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كيف يسمعون وأنى عبرون وقد جيفوا) أى صارواجيفة وانتنوا (فقال صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيد. ماأنتم باسمع لسكادى منهم والكنهم لا يقدرون أن يعيبوا والحديث في الصيم )أى رواه مسلم في صححه من حديث أنس (هذا قوله عليه السلام في المسركين وأما الومنون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسلم ان أرواحهم في حواصل طبر خضر معلقة تحت العرش) أما الومنون فرواه ابن ماجمه من حديث كعب بن مالك ان أرواح المؤمنين فى طير خضر تعلق بشعرا لجنة ورواه النسائى الفظائا تسمة الومن طائرة ورواه الترمذي بلفظ أر واح الشهداء في حواصل طيرخضر تعلق بفرالجنة وقال حسن صحيح وقد تقدم المصنف قريباو أما الشهداء فرواه مسلم من حديث أبي مسعود ولم يرفعه وسيذكر قريبا (وهذه الحالة وماأش بربهذه

والحديث في العصيم هذا قوله عليه السلام في الشركين فاما الوّ منون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسلم أرواحهم في حواصل طبور خضر معلقة تعت العرش وهذه الحالة وما أشير بهذه

الالفاط اليه لايناف ذكرالله عزوجل وقال تعالى ولاتعسبن الذين فتاواف سبيل الله أموا بابل أحباء عند رجم يرزقون فرحين بما الالفاط اليه لايناف ذكرالله عزوب على المناهم اللهمن فضله ويستبشر وت بالذين لم يلحقواجم من خلفهم الاسمية ولاجل شرف ذكرالله عزو جل عظمت رتبة الشهادة لان المطاوب الحاتمة ونهني بالخسائمة وداع الدنيا والقدوم (٢٤) على الله والقلب مستغرق بالله عز وجل منقطع العلائق عن غسيره فان قدر عبد على ان

الالفاط اليه لاينانى ذكرالله عزوجل وقال الله عز وجل ولاتحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموامًا بل أحياه عندوبهم يرزقون فرحين بمساآ تاهمالله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوابهم الاتية) روى مسلم عن أبي مسعود الدرى رضى الله عنه انه سئل عن هذه الآية فقال اماانا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فىحوف طبر خضر فلريسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي اماا باقد سألناعن ذلك فأخبرنا وذكر صاحب مسند الفردوس أن ابن مندع صرح برفعه في مسنده (ولاجل شرفهم) أى الشهداء (بذكرالله تعالى عظمت رتبة الشهادة)على غيرها ففي الصحيم فوددت أنى أحيى اقتل ثم أحيى فاقتل (النا اطاوب) الاعظم (الحاتمة) فان حسنت قبلت الاعمال كلها (واعنى بالحاتمة) هذا (وداع الدنيا) وتركها وما يتعلق م اوراء طهر و (والقدوم على الله عزوجل) بكال همته (والقلب مستغرف بالله تعمالي منقطع العلائق عن غيره) وذلك بمراعاة الانفاس الصاعدة مع الله تعالى وحده أعلى الراتب ودون ذلك من يرآعى ساعاته وأقل العارفين رتبة من يراعى بومه وذلك أقل الدرجات فهذا معنى الاستغراق بالله (فان قدرةبد على ان يحعل همه) كله بعد ضهمة ن التشتت (مستغرقا بالله تعالى) تاركاماسوا وهذا الاستغراق يحصل بنهيئة الحل العب عليه الريو بية وقطع العلائق الحسية والمعنوية ومتى حصل لهذاك (فلا يقدر على إن عوت على الله الحالة الاف صف الفتال مع أعداء الحق (فانه قد قطع عند ذلك الطمع عن معدمه) أى نفسه (وأهله وماله وولده بل من الدنيا كهافانه مريداما تتسه في الشرُّ عوقد هون على قلبه حياته في حبالله عز وجل وطاب مرضاته ولاتجردلله أعظم من ذلك في الشرع ولذلك عظم أمر الشهادة) ونوّه بشأنها (ووردفه امن الفضائل مالايعصى فن ذلك الهلسا استشهد عبدالله ) السلى (الانصاري) والدجام رضى الله عنهما ( نوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابرا بنه الأأبشرك بأجار قال بلى بشرك الله بالخسير قال ان الله عزو حل أحيا أباك وأفعد ، بين يديه وليس بينه و بينه سـ مرفقال الله تعالى عن على ياعبدى ماشنت اعطيكه فقال يارب تردني الى الدنساحتي أقتل فيك وفينيك) صلى الله عليموسلم (ممة أخرى فقال الله عزوجل سبق القضاء من المم الم الا يرجعون ) قال العراق رواه الترمذي وقال حسن وابن ماجمه والحاكم وصحيح اسناده من حديث مار اله ثم (ان القتل سبب الحاتمة على منل هذه الحالة) المرضية (فانه لولم يقذل و بقي مدة) من الزمان (ر بمناعادت شهوات الدنيا) البه (وغلبت على ما استولى على قلبه من ذكرالله تعالى) فبعدان كان مؤهلا الرتبة العلمة والحضور مال عها وتشاغل بالحظوظ فذلك دليسل الخذلان نعوذبالله منذلك (ولهذا عظم حوف أهل المعرفة) بالله نعالى (من سوءا لحاتمسة فان القُلبوان ألزمذ كرالله تعالى فهومتقلب) والبه الاشارة بقول القائل وماسهى الانسان الالانسه \* وما القلب الااله يتقلب

فهواذا (الايخاوعن الالتفات الى شهوات الدنيا) والدائم ا (ولا ينفل عن فترة تُعتربه ) فلسكل عسل فترة كإورد في الخسير فالفترة تكون من الاعمال وأما الوقفة فأنهما تكون في الاموال وسبب الوقفة اهمال حكما لحال والاخلال بشئ من شروط الحال وموحب الاخلال والاهمال لنقصان عدا الحال ونقعان علم الحال لنقصان علم القيام وهذا النقصان هو الفتورة نالراقبة (فاذا عمل في آخرا لحال في قلبه أم الدنياواستولى عليهوارتحل عن الدنياعلى هذه الحالة فيوشك ان يبقى استيلاؤه عليه فعيا بعد الموت على

ذ**اك** 

معمل همه مستفرقامالله عز وحل فلايفدرعلىان عوت على الذالحالة الافي صف الفتال فانه قطع الطمع عنمهجته وأهله وماله وولده ملمن الدنسا كلها فانه تريدها لحياته وقدهون على قليه حياته فىحسالله عزوحل وطلمعرضاته فلاتحردلله أعظممن ذاك ولذلك عظم أمرالشهادة و وردفيسه من الفضائل مالايحمى فنذلكانه لما استشهدعيرالله منعرو الانصارى مرمأحدقال رسولالله صلى الله علمه وسلم لجارألا أبسرك ماحار قال الى بشرك الله مالخير فال ان الله عز وجل أحياأباك فاقعده بين يدبه وليسبينه وبينهسر فقال تعالى غن على ماعيدى ماشت أعطيكه فقال يارب ان ردني الى الدنا حسى أقتل فيسك وفي نسكمرة أخرى فقالعز وحل سبق القضاءمني بانهم الها لاوحعون ثمالقتل سبب الحاتمة على مثل هذه الحالة فانهلولم يقتل وبقي مدةربميا عادت شهوات الدنداالسه

وغلبت على مااستولى على قلبه من ذكر الله عز وجل ولهدذا عظم خوف أهل

المرفة من الغاغة مفان القاب وان ألزمذ كر الله عز وجل فهو متقلب لا يتخاوعن الالتفات الى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتر به فاذاعثل فيآخوا طالف قلبه أمرمن الدنياوا سنولى عليه وارتحل عن الدنياوا طالة هذه فيوشك أن يبقى استبلاؤه عليه فيعن بعدالموت اليه

ذاك و ينهي الرحوح الي الدنما وذلك لقدلة خلهفى الأستحرة اذعون المرءعلي ماعاش علمد بو بعشرعلي مامات عليه فاسلم الاحوال عن هذا الطرحاعة الشهادة اذالم مكن قصد الشهدائيل مال أوأن مقال شحاع أوغير ذاك كا ورديه الحسريل حب الله عزوخل واعلاء كلته فهذه الحالة هيالتي عرعنها مان إبله اشترى من الومنين أنفسهم وأموالهم بان لهما لجنسة ومثلهم داأالشعصهو الباثع للسدنسا بالاسنوة وحالة الشهيد توافق معنى فولك لأاله الله فانه لامقصود له سوى الله عزو حال وكل مقصود معبود وكل معبوداله فهدذا الشهيد قائل لمسان حاله الاالله الاالله اذلامقصودله سـواهومن مقر ل ذلك بلسانه ولم ساعده حاله فأمره في مششة الله عز و -ل ولا يؤمن في حقه الخطر والذلك فضل رسولالله مسلى الله علمه رسلم قول لأاله الاالله على سائرالاذ كاروذ كرذاك مطلقافي مؤاضع الترضيب تهذكرف بعض المواضع الصدق والاخلاص فقال مراسن فاللاله الاالله مخلصا ومعسى الاخلاص مساعدة الحنال

فالنويفي الرجوع الى الدنيا وذلك لقلة حظه في إلا تحرة اذعوت المرء على ماعاش عليه و يعشر على مامات عليت ) وقدروى ابن ماجّة والصّياء في الحنّار : عن جار رفع يحسر الناس على نمانهم وقال الشيخ الاكترقدس سره والنباس اعما يحشرون نوم القيامة على قدر معرفتهم بالله الحاصله فى نفوسهم لاعلى قدرمعرفتهم بطريق المرفة والعلم (وأسلم الأحوال من هذا الخطر) العظيم (حاتمة الشهادة) في سبيل الله (اذالم يكن قصد الشهيد نيل مأل) من العنيمة (أوان يقال شجاع أوغيرذلك) والحية والعصبية (كما وردبه الخبربل) محض (حب الله تعالى واعلاء كلنه) روى المخارى ومسلم من حديث أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه قال جاءر حل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل المعم والرجل يظاتل الذكر والرجل يقاتل بري مكانه في سيل الله قال من قاتل لتكون كلة الله هي العليا فهو في سيل الله قاله المعراف قلت وكذاك رواه أحدوا بوداود والترمذي واسماحه والنسائي (فهذه الحالة هي التي عبرعنها بان الله اشترى من المؤمنة في أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة) الاسية (ومثل هذا الشخص هو البيانع للدنيا مالا خنوة) وفي الا "ية اشارة الى ان الزكاة في النفوسُ آكدمنها في الاموال ولهذا قدمها الله في الشراء فالعبدينفق في سبيل الله نفسه وماله (وحالة الشهيد توافق مَعنى قولك لااله الاالله فانه لامقصودله) أي الشهيد (سوى الله عز وجل) أى حبُ واعلاء كلته (ولامعبودله سواء وكلمقصود) البَّه في الْحقيقة (معبود) أى مستحق لهذا الوصف (وكل معبوداله) حق وقال مشايخنا النقشبندية معتنى لااله نفي الالهية الطبيعية والااللها ثبات العبودبالحق وقال بعضهم بل يتصور فى النفى لامعبودوا لمتوسط يلاحظ لامقصود والمنه يلامو جود ومالم ينته السيرالي الله بوضع القدم في السير في الله تكون ملاحظته لامو جودالاالله كفرا (فهذا الشهيد فاثل بلسان عاله لااله الإالله اذلامقصودله سواه ومن يقول ذلك المسانه ] أي ينفي القصودية مِنغـ يره و يُرتهاله تعالى (ولم يساعده حاله ) لعارض الوقفة (فأمره في مشيئة الله عز وجل انشاء آخذه وانشاء عفا)عنه (و ) لكن (لا يؤمن في حقه الخطر ) لما الفقاله موطنه (ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لاأله الاالله على سائر الاذكار) قال ألعراق رواه الترمدى وحسنه وابن ماجه والنسائى فى البوم والله له من حديث جار رفعه أفضل الذكر لااله الاالله اه فلنوعام الحديث وأفضل الدعاء الحدلله أحرجه النرمذى والنسائي فى الكبرى جمعاعن يحيى نحسب فالحدثناموسي بناواهم المدنى عنطاحة بنخواش عنجار بنعبدالله وضيالله عنهما قالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم فذكره وأخرجه ابن حبان عن محدب على الانصارى عن يحيى بى حبيب وأخرجه ابنماجه عن عسد لرحن بن الراهيم والحاكم من رواية الراهيم بن المنذر كلاهما عن موسى فَ الراهيم قال الترمذي حسن غريب لا اعرفه الامن حديث موسى وقدر ويعلى بنالديني وغيره هذا إلحديث عن موسى قال الجافظ ولم أقف في موسىء لى تعريج ولا تعديل الاأن اس حمان ذكر ، في الثقات وقال بخطى وهداعب منهلان موسي مقل فاذا كان بخطى مع قلة روايته فكيف نوثق ويصريح حديثه فلعل من يجعه أوحسنه تسمع الكون الحديث من فضائل الاعمال والله أعلم (وذ كرذ لل مطلقا) أي من غير قب لا (ف مواضع الترغيب) وهي كثيرة فن ذلك مار واه الحاكم عن اسعق بن أبي طلحة عن أبيد عن جده من قاللاآلة الاالله وجبتله الجندة ومنهمار واه أحدوالبزار والطبراني منحديث أبى الدوداء من قاللاله الاالله دخل الجنعة قال أوالدرداموان رنى وانسرق فالوان رنى وانسرق وف الثالثة على رغم أنسأب الدرداء ورواه الطعراني فى الاوسط عن سلة من نعم الاشعبى ومنه مارواه الخطيب عن أنس من قال لااله الاالله طلبت مافى صيفته من الحسنات ومنه مار واه ابن شاهين عن أبي هر برة من قال لااله الاالله كتب له عشرون حسنة الحديث (عُمد كردُلك في بعض المُواضع) مقيداً (مع الصدَّق والاخلاص فقال مرةمن والاالهالاالله مخلصا)دخل الجنة تقدمذ كره قريباني فضيلة التهليل (ومعنى الاخلاص مساعدة الحال

الممقال) أي بان يكون حاله مساعد القاله وقاله موافق الحاله وقد جاء في احدى وايات هذا الحديث زيادة وهى قيل ومااخلاصها فال انتحجزه عن محارم الله تعالى وفي رواية أخرى أطاع بماقاب، وذل بمالسانه أخرجهاالطعراني فى الاوسط عن سعد بن عبادة وفى أخرى لا مريد بماالاوجه ــ ه أَدْ خله الله بم اجنات النعم أخر حهاالطهرانيءن انءعر وهوفي معسني الانسلاص و روى ان النحيار عن عقيسة بن عامر عن أبي بكر رضي الله عنهما من قال لااله الاالله بصدق لسانه قلبه دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء (فنسأل الله تعالى ان يعملنا في الحاتمة من أهل لا اله الاالله حالا) وذو قاومشهدا (وتعالا وظاهرا و باطنا حتى نودع الدنيا) ونتركها (غيرملتفتين المها) أى الى زخار يفها (بل متبرمين بُراومحبين القاء الله عز وجل فات من أحب لقاءالله سحاله أحب الله لقاء، ومن كره لقاءالله عز وحل كره الله لقاءه )وهذا قدر وا والطمالسي وأحمد والداري والشعنان والترمذي والنسائي والنحمان عن أنس عن عبادة بن الصامت ورواه أحسد والشعان والترمذي والنسائي عن عائشة ورواه الشعنان عن أبي موسى ورواه مسلم والنسائي عن أبي هر بر: ور واهالنسائى والطعرانى عن معاو يةزادأ حــدوالنسائى فىحد يثأنس قالوا بارسول الله كاننا نكر والموت قال ليس ذلك كراهدة الموت ولكن الومن اذاحضر حاءه الشيرمن الله يماهو صائر البه فليس شي أحب المسممين ان تكون فدلق لله فأحب الله لقاء وان الفاحراذ احضر حاء مما هوصائر المهمن الشير فكره اتقاءالله تعالى فكره الله لقاء وقدجاء نهذه الزيادة بنحوها فى حديث عائشة عن عبد بن حيدعن أنسء تن عبادة بن الصامت وعندا بن ماجه عن عائشة وعند أحد عن رجل من الصابة (فهذه مرامز) ولوائح (الىمعانى الذكر) مما يخعها (لا يمكن الزيادة عليها في علم العاملة) وهـ فدهمسانتحات من معاني الذِ كُرُنُعْتُمِ ما هذاالبابِ الاولى السالكُ آذاتِ على طلب الشهود في هـنذا الموطن وعلل همنه واستحلب الفناء فانه قد تحصل لهمنازلات لكنه في الحقيقة سوء أدبو يفوته أكثر مماناله وتحقيق هذا المقام ان الله تبارك وتعالى أوحد العبد وحملله هده الدار دارتكاف أمره فهابا وامرونهاه عن نواه فوطيفته ان كان عبد اامتنل ماأمريه واحتنب مائم عنه ويستعن العبديريه في طلب التوفيق في الامتثال وعلى المبدانيهي معله بانلاع على فلب ربانية لغير ربه فهو عمد في قطع العلائق التي تؤثر في عبوديته نقصاتاهذا أهم ماعليه وقطعه لهذه العلائق هو نهمؤ الحل للقمام يحق الربوبية عنده تبكملة وصفه العمودية تحهذا شأن العبد وأمانتائج ائتماره وعبودينه فلايليق به طلهها وذاكراج عالى ربه تعالىات شاءعله وان شاء أجله فاذا قصد تعميل النتائج فى دار التكليف فقد أساء الادب وعامل الموطن عالا تقتضيه حقيقته فاذااستقام ألعبدفى مقام العبودية وعلله الحق نتجة ماأوكرامة قبلهاوكانت مطهرة من شوائب حظه وانأحل الله تعالىله النتائج رضيءنه سحانه واعلم ان الحيرة فيما اختاره الله تعالى والله أعلم \* الثانية اعلمان الدنياموطن العمل ونهي الحلوالا خوموطن النتجة والثواب فكمان الا مخواليست دارعل ال هذه الدارليست دارنتا بم فلا عب على المريدوى في والحل وأما النتاج فانها أمامه في الدار الا تحرة ولايلزم من كون الانسان لم يكشف له في هذا الموطن لانه ناقص الاستعداد وليس له نصيب في هذا الامربل يقالانه عنسدموته شمأعله وكلااستعداده ولافرق بينمن كوشف ذاك الوقت فىذلك الموطن وبينمن كوشف طول عروانماه وتقديم وتأخيروالله أعلم والثالثة فال بعض العارفين لإنذ كرف بذكرك فتعسب وني بن واذ كربي بذكري وتحقيق هذاان ذكرك بكهوان نذكره النمز به أولعني من معاني الذكر وذ كرك به هوان تذكره لكونه أمرك بالذكرولهذا اختار العارفون الذكر المفرد لكونه يعطيك معنى تتفرق بسببه ليكون الذكر تعبدا محضا فتي سحته للتنزيه أوهالنه لنقي الشريك وقصدت هذه المعانى المعقولة من ذلك فقدة كرته به فتحقق والله أعلم ؛ الرابعة هده الاذ كار والادراد التي رتبها المشايخ لمربديهم وعاهدتوهم مهافيما يأخذون به أنفسهم فاختلف فيه فنهممن كروذلك لان الريدفيها يبغي يحكم

المقال فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في الحاقة من أهل الاالله حالا ومقالا وطاهرا وباطناحتى نودع الدنيا غير ملتفتين الها بل متعرمين بها ومحبين القاء الله تعالى أحب الله لقاء ومن تعالى أحب الله لقاء فهذه مرامر الى معانى الذكر الله لقاء فهذه التي لا يكسن الزيادة علها في علم المعاملة

العادة عرعلهما بالطبء والغفلة وقلبه في محل آخر وإذالم يتقيد بهاوذ كرالله تعالى متى وجداد النسبيلا في أى وقت كان يحيث تعقل ذلك يحضو روافيال فانه يعد أثره تعضورهمته ووجود عزيمته خلاف الاؤل وأماالمعاهدات فلايأمن متعاطمها وقوع الخيانة والاحسيينيه ان يأثى ماءأتى بفسير معاهدة ويفعل ألله مايشاء والله أعلم \* الخامسة اعلم أن الفناء في الوصول أعلى لان معه يصح النوحد المجردوم في صيب عله مانه موحسده والبقاءفي السلوك أعلى لانه يفني عماسوى المسلوك اليه وهوفى كلقدم يسلكها أعلى مما يعدها فتحققه بالفناء من عسير قدمه التي هو سالكها فاذاوكل الى الحق سحانه فني فيه لاعنه والله أعلم والسادسة ينبغي السالك ان لا يحكم على الله بشئ ولو بلغ أعلى المراتب وأكلها وقال له رضيت عنسك رضاى الاكمر فبعدهمذا كله لايأمنه بلينبغي ان يعطى الالوهية حقها ولينظر الى الحيرالذي وردعن جبريل واسرافيل علهماالسلام انهما كانا يبكان فقال لهماالحق وهوأعلم ماالذي يبكيكا فقالاخو فامن مكرك فقال نهما الحق سعاله كذلك فكوما والله أعلم \* السابعة هل الذا كر بصعله الاقسال على الحاضرين ومكالمتهم ويكون مع ذلك حاضرافى عسم الباطن كمضوره ف خاوته فالجواب لأيص ذلك لمبتدئ ولالمنته ألا ترى رسولالله مسلّى الله عليه وسلم وهوسيد المرسلين كان داأ ناه الوحى اشتدعليه الى ان ينقضي ذلك ثم دسرى عنه هدا مع كونه كان في حطاب مله كي فكنف بكرن الاستغراق في خطاب الحق ليكن المهكن سر مع الاخد فن استغلت عبه وتركت اقباله علىك فلا تعلم أن تكون في وقعه ذلك فينتذ بأته وارده والله أعلم الثامنة ينبغى للذاكر ان لايشتغل بمعانى الذكر بل بالذكر و يعمله معتمده ولا يعقل معنامو يقول هذه عيادة أسرت بهافا فاممتثل الاس فاذاا عتقدالذا كرذلك كان الذكر يعمل مخاصيته وماتقتض ومحقيقته والله أعلم الناسعة الشوق أولمنازل السعادة ولا يحصل الابطر بق المواهب ومتى حصل الشوق حذب الى الفناءعن الاكوان والله أعلم \*العاشرة اذاعلم المريد من الاحكام مالايدله منه فالاولى به الانقطاع الى الله ودوام التبتل الاأن يكون عسبرمتأ بدعلى الحق الصرف ونفسه لاتحييه على الدأب على العسمل والذكر وتنازعه بالفتور ومطالبة البطالة فعندذلك يجعلسهم البطالة الاشتغال بشئ من العلم من قبل فروض الكفايات ليكون تبتله عزيمة واشتغاله رخصة واللهأعلم

\* (الباب الثاني فآداب الدعاء وفضل بعض الادعية المأثورة) \*

وفضيلة الاستغفار وفضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

\*(فضلة الدعاء)\*

ولنذ كر قبل الشروع في هذا الفصل بيان حقيقة الدعاء المتوشر عاوقد تقدم لنافي الباب الذي قبله اب الدعاء من الالفاظ المشركة فذ كرت هناك اجمالا من غيرة كرالشوا هدو الاست أذكره مع الشواهد الدعاء من الالفاظ المشركة فذ كرت هناك اجمالا من غيرة كرالشوا هدو الاست تقول سمعت دعاء أما لغة فأصل هذه الكامة مصدرة ن دعوت الشي و برادبه التوحيد كافي قول الله تعالى وانه لما قام عبدالله يدعوه وقول الناذين شعون من دون الله عبدا أمثالكم و بطلق و برادبه الاستغاثة ومنه وادعوا شهداء كم من دون الله أي استغيروا و بطلق و برادبه النداء ومنه قوله بوم يدعوكم فتستصبون عمده وقوله قالت ان أي يدعوك ليحز يك ومنا القرافي كونه هنا عمدي الطلب الاستخالة قال الزركشي وليس كاقال الصحة بطلبال لعزيك و بطاق و برادبه السؤال والعالم وهوالمراد هناومنه قوله وقالم بكرادعوفي أستعب لكم وهوفي الاصل وموالمراد هناومنه قوله وقالم بكرادعوفي أستعب لكم وهوفي الاصل مصدد وأما حقيقته اصبطلاحافي في قائم بالنفس وهوفوع من أنواع الكلام النفسي وله صدخ تخصه مصدد وأما حقيقته اصبطلاحافي قائم بالنفس وهوفوع من أنواع الكلام النفسي وله صدخ تخصه في الايجاب أفعد وفي النف لا تفعلي قائم بالنفس وهوفو وحقيقته اظهار الافتقار الديه والمراءة من الحول الدعاء العدر به العناية واطهار الذلة البشرية وفيد معني الثناء على الله تعالى واضافة الجود والقوة التي له وهو بسمة العبودية واطهار الذلة البشرية وفيد معني الثناء على الله تعالى واضافة الجود والقوة التي له وهو بسمة العبودية واطهار الذلة البشرية وفيد معني الثناء على الله تعالى واضافة الجود

\*(البلب الشانى ق آهاب الدعاموفضله وفضل بعض الادعسة المأثورةوفضيلة الاستغفار والصسلاة على رسول الله مسلى الله عليه وسلم)\*

قال الله تعالى واذاساً الما عبادى عنى فانى قدر يب أجيب دعوة الداع اذا تعالى ادعوار بكم تضرعا وقال تعالى وقال بكم وقال تعالى وقال بكم الذي يست كمرون عن الذي يست كمرون عن داخرين وقال عز وجل قل داخرين وقال عز وجل قل ادعوا الله أوادعوا الرحن أعلى الما يدعوا قبل الاسماء الحسنى

والكرم اليه واذاعرفت ذلك فاعلم ان فى فضل الدعاء وردت آيات واخبار وآثاردالة على اله مطاوب شرعا والردعلى من قال لافائدة فيه معسم بق القدر أماالا ميات (قال الله عزو حل واذاساً المعبادي عنى فانى قريب) أي نقل لهم اني قريب نفيه اضمار وهو تشيل لـ كماك علم بأ فعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم يحالمن كانقريبامكانه منهمروى اناعرابيا فالتارسول الله صلىالله عليه وسلمأقر يسارينيا فنناحيه أم بعيد فنناديه فنزلت هسذه الاآية (أحسده وة الداعاذ ادعان) تقر وللقرب ووعدالداعى مالاجابة قرأ أهل المدينة غيرقالون وأنوعرو باثبات الماء فبهما فيالوصل والماقون يحذفهاوصــــلاو وقفا (فليستحيبوالي) اذا دعوتهم الاعان والطاعة كالحيهم أذادعوني الهمانهم وليؤمنوا بي العلهم وشدون قال أمرعبدالله الزركشي في كتاب الازهسة وفي الاسمة لطائف منها انه حرث عادة القرآن حبث وردلفظ السؤالماء عقبه قل كقوله تعالى وسألونك عن الحص قل هو أذى سألونك عن الانفال قد لالفال وترك فيهذا الموضع لفظ قل للاشارة الى رفع الواسطة بن العبد والرب في مقام الدعاء وفيه اشعار بالاستحاية الشريفة ثانها أضافة العبدساء التشريف ملعلى إن العبدله وقوله قريب ملعلى إن الرب العبد اللها لم يقل العبد قريب منى بل أنامنه قريب لأن العبد يمكن الوجود فهومن حيث هوهو لابد وان يكون مركز العددم وحضيض الفناء فكمف يكون قريبا من القريب وهوالحق فالعبد لاعكنه القرب من الحق والحق بفضله وكرمه بقرب احسانه منه فلهدذا فالفاني قرب ومعدني القرب آنه اذا أخلص في الدعاء واستغرق في معرفة الله امتنع ان يبتى بينه وبين الحقوا سطة وذلك هو القرب اه قلت وقال الشيخ الا كبرقدس سره الطريق من الحق تعالى الحالطاق هي على حكم واحد قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى وهوعلى كل شئ شهيد لكن انحا الشأن ان يكون لطريقك أنت به تنصل لانك أنت محل الجباب فاذازالت الحبب عند لمنوذهبت الغفلة حينئذ تتصف بالقر بمن هذه الرتبة والمقام الذى هومقام الصالحين والمقربين فالقرب انماهوةر بعضوص من مراتب مخصوصة وكذلك البعد والذى يتقر باليسه انحاهومقام السعادة الخاصة التي جاءت بهاالانبياء علمهم الصلاة والسلام انتهسي وقد تقدم أ قريبا في سانمعانى الذكر الكلام على القرب والبعدله شديد تعلق مذا القام فانظره (وقال تعالى ادعوا ر بكرتضر عاوخفية انه لا يحب المعتدين ) والمعسني ادعوار بكرذوى تضرع واخفاء فان الاخفاء أقرب الى الاخلاص والمعتدون همم المتحاور ونف الدعاء بالاجهار فيمه أوبالاسماب أو بطلب مالا يقتضيه حاله وسأتى المكلام علمه قريبا (وقال عزو حل قل ادعوا الله أوادعوا الرجن أماماته عوافله الاسماء الحسني) نزلت حن مع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالله بارحن فقالوا اله ينها النانعبد الهين وهو يدعوالها آخروالمراد النسوية بيناالفظين فانهدما بطلقان علىذات واحددة وان اختلف اعتسارا اطلاقهماوالتوحيد انماهوللذات الذى هوالمعبود والواوللتخيير والتنوس فاياعوض عن المضاف وماصلة لتأ كمدمافى أى من الاجهام كان أصل الكلام والمالد عوافهو أحسن فوضع موضعه فله الاسماء الحسني المسالفة والدلالة على ماهو الدلس علمه وكونها حسني لدلالتها على صفات الحلال والاكرام (وقال تعلى وقال ركوادعوني أستعب لنكر ان الذين ستكمرون عن عمادتي سيد خلون حهنم داخوين ) قسل معناه اعبدوني اسلكم لقوله انالذن ستكمرون عن عبادتي الاسمة وداخرس صاغر بن وان فسرالدعاء بالسؤال لان الاستكار الصادرعنه منزل منزلته المبالغة والمراد بالعبادة الدعاء فانقيل ماوجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي اذادعاني وقوله تعالى ادعوني أستعب لكم وقديدى كثيرا فلايحب قلنا اختلفوافي معنى الاسمة الاولى قسل معنى الدعاء الطاعة ومعنى الاحامة الثواب وقيل معنى الاسيت ناحاص وان كان الفظهما عاماتقد برها أحسدعوه الداعي اذاشت كإقال تعالى فكشف ماتدى والمه أنشاء وأحب دعوة الداعي انوافق القضاء وأجبه ان كانت الاجابة خسيراله وأجبيه ان لم يسأل محالا وروى ابن

روروی) النعسمان س بشرعن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ان الدعاء هو العبادة ثم قسراً ادعوني أستمب له كم الاسية وقال العبادة و روى أبوهر مرة المعادة و روى أبوهر مرة المسلى الله عليه وسلم قال ليس شئ أكرم عسلى الله عز وجل س الدعاء وقال سلى الله عليه وسلم ان العبد عز وجل س الدعاء وقال لا تعطله من الدعاء احدى ثلاث اماذنب يغفرله واما

ونحويه فىفوائده عن، بسدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيدعن أبي ادريس عن أبي هر مرة رفعه قال يستحبب لاحد كرمالم يدع باثم أوقط عة رحم أو يستعجل قالوا ماالاستعمال بارسول الله قال يقول قددعوتك ارب فلاأراك تستعب لى فيتحسر عند ذلك فيدع الدعاء وقيل هوعام ومعلى قوله أجيب أي أسمع ويقال ليس في الاسمية أكثر من إجابة الدعوة فاما أعطاء الامنيسة فليسبج لمد كور فبها وقديحس دعاءالسيد عبده والوالدواده غملا يعطى سؤاله فالاجابة كاثنة لامحاله عند حصول الدعوى وفسل معسني الاسبة اله يحيب دعامل فان كان قدرله ماسأل أعطاه وانلم يقسدرله ادخراها الثواب في الاسخرة أوكف عنسه سوأ والدليسل عليه مارواه ابن رنعو به في فوائده من طريق مكعول عن جبير ابن نفير عن عبادة بن الصامت رفعه قال ماعلى الارض رجل مسلم بدعوه الآ ما ه الله أياها أو كفعنه من السوء مثلها مالم يدع باثم أوقطيعة رحم وقبل انالله يحيب دعوة المؤمن فى الوقت و يؤخر اعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل اعطاءه من لايحبه لانه يبغض صوته وقيل الالدعاء آ دابا وشرائط كاسيأني ذكرها وهي أسباب الاجابة فن استكملها كان من أهل الاجابه ومن أخلهما فهو من أهـــل الاعنداء فلايستعق الاحابة (و)أماالاخبارفق (روى النعمان ن بشير) بن سعد الحررجي أبوء بدالله الامير رضي الله عنه تقدمُ ذكره (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعوني أستحب اكالاسمين قال العراق رواه أصحاب السننوالحا كموقال صيم الاسناد وقال الزمذي حسن صحيم اه فلت وأسرجه كذلك أحد وأنو بكر بن أبي شبية والبخاري في الادب المفرد وابن حبان في صحيحه وقال البزارلابر وىالاعن النعمان ن بشيرمر فوعا وقال النو وى أسانيده كلها صحاح وبروى هي العبادة قال الخطابي أتنه على معنى الدعوة أوالمسئلة والمعنى انه معظم العبادة أوأفضلها ومنه ألحج عرفة والنوم نوبة ورواه أبو يعلى في مستنده عن البراء رضي الله عنسه وقال القاضي لمساحكم بأن الدعاء هو العبادة المقيقية التي تستعق أن تسمى عبادة من حيث الهيدل على ان فاعله مقبل يوجهه الى الله تعالى معرض غماسواه لايرجو ولايخاف الامنه استدلءلمه بالاسمية فانهائدل علىانه أسرمأمور به اذاأني به المكاف قبل منه لايحالة وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط والسبب على السبب وما كان كذلك كان أتمالعبادة وأكلها وتمكن حل العبادة على المعني اللغوى اي الدعاء ليس الااطهار عامة التذلل والافتقار وَالْاَسْدَكَانَةُ ۚ (وَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدَّعَاءُ مِخَ العَبَادُةُ ﴾ أي حالصها وانجبا كان يحالهالان الداعى انجبا يدعوالله عندانقطاع أمله مماسواه وذلك حقيقة التوحيد والاخلاص ولاعبادة فوقهما أولما فيسه مناظهار الافتقار والتبرى منالحول والقوة وهوسمة العبودية واستشعارذلة البشرية وقال الزركشي انماكان مخالتضمنه التوحيداذ الداعى لابدعوالله الاوهو بوحده ويغتقدأن لامعطى غيرة قال العراقي رواه الترمذي من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه لانعرفه الامن حديث ان لهيعة (وروى أُوهِ وَ الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيءًا كرم) بالنصب خبرليس على الله عز وجل من الدعاء) لدلالته علىقدرة اللهوعجزالداعي قال العراقير واه الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيم الاستناد اله قات وكذلك رواه أحدد والعارى فى الادب والبهني فى السن وأقر الذهبي الحاكم على تصحه وقال ابن القطان رواته كالهم ثقات وماموضع فى اسناده ينظر فيه الاعران وفيمخلاف فلت هوعران القطان ضعفه النسائى وأبوداودومشاه أحد (وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد لايخطئه من الدنيا الحدى ثلاث اماذنب يغفرله وأماخــير يعمله واماخير يدخرله ) رفى نسخة واهاشر يعزل عنه بدله الحلة الثالثة قالم العراقي رواء الديلى في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه روح بن مسافرعن أمان سأبى عماش وكالاهمان هيف ولاحدوالهارى فى الادب المفردوالحا كم وصحع اسناده من حديث أبي سعيداماأن تعبله دعوته واماأن تدخوه فى الاسخرة واماأن تدفع عنه من السوء مثلها اه قلت وروى

الترمذى وقال حسن صجع غريب وعبدالله بنأحدف زوائد المسند والبهتي في المسنن والعامراني في الكبير والضباء في الختارة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه ما على الارض مسلم بدعو الله بدعو ة الا آثام الله اياها أوصرف عنه من السوء مثلهامالم يدع بمأثم أوقط بعة رحم مالم يستعمل الحديث وروى ابن زنجويه فى فو الده عن محدين بوسف عن عبد الرحن بن ثابت بن ثو بان عن أبيه عن مكمول عن حبسير بن نفير عن عبادة بنااصامت حدثهم انالني صلى الله عليه وسلم فالماعلى الارض رحل مسلم يدعوه الاآ تاهالله عزوجل اياها أوكف عنه من السوء مثلهامالم يدع باثم أوقطيعة رحم ورواه أحدوا لترمذى أيضاعن جار بلفظ مامن أحديد عو بدعاء والباق كسياف ابن زنجو يه (وقال أبوذر )رضي الله عنسه (يكني من الدعاء مع البرمايكني مع الطعام من الملم) وفي نسخة ما يكني العام من الملح وهذا الاثر أخرجه أنونعهم فالحلية قال حدثناأ وبكر بنمالك حدثناعيداله بأحد حدثني أى حدثنا عبد الرجن بنمهدى حدثنا عبدالرجن بن فضالة عن بكر من عبدالله عن أي ذر (وقال صلى المعلم وسلمساوا الله من فضله) أعمن ربا . وافضاله عليكم أى اعطاء الله تعدالى ليس بسبب أستعقاق العبديل أفضال من غيرسابقة ولا عنعه شي من السؤال (فانه) تعالى (عب أن يسئل) أى من فضله لان خزائنه ملا عي ومنه الحيرالا مرمن لم يسأل الله يغضب عليه ولساحث على السؤال هذا الحث البلسغ وعلم ان بعضهم عتنع من السعاء لاستبطاء الأجابة قال (وأنف ل العبادة الانتظار بالفرج) وفير وايه انتظار الفرج والمعنى أفضل الدعاء انتظار الداعي الفرج بالاجابة فيزيد في خضوعه وتذلله وعبادته التي عمها الله تعالى قال العراق رواه الترمدني من حديث ابن مسعود وقال حادبن واقد ليس بالحافظ قال العراق وضعفه ابن معين وغيره اه قلت رواه فالدعوات ورمز السوطى الى صنه وحسنه الحافظ ابن عر وكذلك رواه النعدى فى الكامل والبهق فىالسسىن وروى ابن و برعن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه بلفظ وان من أفضـــل العبادة انتظار الفرج وقدروى آخر الحديث وهوقوله انضل العبادة انتظارالفرج البهق فى السن والقضاع عن أنس وعاوردفى فضل الدعاء قال الامام أحد حدثنامروان الفرارى حدثنا مبيم الوالليم سمعت أباصالح يعسدت عن أي هر رة رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله غضب الله عليه و رواه الترمسذي وألحا كم بلفظ من لم يسأل الله يغضب عليسه وعنسدا لعسكري في الوعظ قال الله تعالى من لايدعوني أغضب عليه قال بعض الاعدة وهو يدلعلى ان السؤ السهواحب وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعاد الدين ونور السموات والأرض رواه الحاكم وصعه ورواه أنويعلي في مسنده عن على رضي الله عنه وعن ابن غياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم الدعاء مفتاح الرحة والوضوء مفتاح الصلاة والصسلاة مفتاح الجنة رواه الديلى وعن أبيهر مة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعاء يردالبلاء رواه أيوالشيخ في لثواب وعن ثو بان رضي الله عنه فإل قالبرسولاالله صلى الله عليه وسسلم الدعاء مرد القضاء وان البر مزيد ف الرزق وان العبد ليعرم الرزق بالذنب نصيبه رواه الحا كموعنه صلى المهعليه وسلم قال الدعاء جند من أجناداته مجند برد القضاء بعد ان يعرم رواه ابن عساكر عن بشير بن أوس مرسلا وعن ابن عر قال والدرول الله على الله عليه وسلم من فنعله باب من الدعاء منكم فقعتله أبواب الاجآبة رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه الترمسذي وقال غريب بلفظ من فقه منكم باب الدعاء فقتله أبواب الرجة وماسدتل الله شيأ أحب اليه من أن يسأل العافسة ان الدعاء ينفع ممازل وممالم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وعن المسعود رضي الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من تزلت به فاقة فأ تزلها بالناس لم تسدفا قته دمن تزلت به فاقة فانزلها بالله فيوشك الله مرزق عاجسل أوآجل واو أبوداود والترمني والحا كموصفاه ومعي وشك يسرع يقرب والاحاديث في هذا الباب كثيرة وسأنت لا بعضها في سياف المسنف

وقال أبو ذروضى الله عنه يكني من الدعاء مسمع السعر ما يكني الطعام مسمن الملح وقال مسسلى الله عليه وسلم سلوالله تعالى من فضله فانه تعالى عب ان يسسئل وأفضسل العبادة انتظار الفرج

\*( آدابالدعاء)\*

وقدذ كرفيها مابصلح أن يكون شرطاله ولمعيز المسنف بين الادب والشرط هنا كافعل الملمي في المهاج وغيره ونعن نشيرا لى ذلك (وهي عشرة) تسعة منها ظاهرة والعاشر أدب باطني (الاول أب يترصد الدعالة الاوقات الشريفة) أى ينظرهاله ليكون أقرب الى الاجابة ببركة تلك الاوقات (كيوم عرفة) وهوالتاسع منذى الحجة (من السنة) سواء كان في الموقف أوغيره (ورمضان من الشَّهُور) أياته والياليه (ويوم الجعة من الاسبُوع) من أدن طلوع الفعرالي غروب الشمسُ و بعض ساعاته آكدمُن بعض في الأجابُة كما تقدمت الاشارة الله في كاب الصلاة (ووقت السعر من ساعات الليل) وهوقب لطاوع السم والماح أسحار (قال الله تعالى) في مدح العابدينُ (وبالاسحارهم يستغفرون) فعلمن ذلك انه وقَتَ شريف (ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله نعالى كل ليله الى سماء الدنياحين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يدعوني فاستحب له من بسألني فأعطيه من يستغفرنى فأغفرله ) رواه مالك والسحفان وأبود اودو الترمذي وانماجه منحديث أيهر مرة رضي اللهعنه وعن افغ بنجير بن مطع عن أبيه رفعه ينزل الله في كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مائب فأتوب عليه حتى يطلع الفعر رواه أحدوالدارى وان حرعة وابن السي والطيراني والمنسباء ورواه الحاكم عن افع بن جبير عن أبهر مرة قال حرة الكتابي الخافظ لم يقلفه أحدَّ عن انع عن أبيه غير حاد بن سلم وروا ابن عيينة فقال عن نافع عن ر حل من الصحالة وهوأ شبه بالصواب و روى مسلم والترمذي من حديث أبي هر مرة بلفظ ينزل الله تعالى المالسماء الدنيا كل ليلة حتى عضى ثلث اللسل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك منذا الذي يدعوني فأستحسباه منذا الذي يسألني فأعطيه منذا الذي يستغفرني فأعظراه فلامزال كذلك دني يضيء الفعروعندمسلمأ يضا ينزل الله تبارك وتعالى في السماء الدنيالثاك الليل الاستحرفيقول من يدعوني فأستحبب له أو يسألني فاعطبه ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غيرعد بمولاط لوم وروى الطبرانى فى الكبير عن عبادة من الصامت رضى الله عنه رفعه مرل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اللل فيقول ألاعبد من عبادى مدعوف فأستعسبه ألاطالم لنفسه مدعوني فأغفرله الامقتروزقه ألامظاوم بدءوني فأنصره الاعان يدعوني فأفك عانتمه فيكون كذلك حتى نصبح الصبح ثم يعلوعز وجل على كرسيه وروى ابن حر مروابن أبي ما تم والطبراني وابن مردويه عن أبي امامة رَضَيَّ الله عنسه رفعه ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولى منهن في السكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فبمعومايشاء ويثبت ثم ينظر فىالساعة الثانية فى جنة عدن وهي مسكنه الخي يسكن لا يكون معه فهاأحدالاالانبياء والشهداء والصديقون وفهامالم بره أحدولا خطرعلى قلب بضرغم بهبط آخرساعة من الليل في قول ألامستغفر استغفر في فأغفراه ألاسائل بسألني فأعطيه ألاداع يدعوني فأستعبب المحتى يطلع الفعر وذلك قول الله وقرآن الفعران قرآن الفعر كان مشهودا فيشهده آلله وملائكة الليل والنهار وعنداب النجار من حديث أبي هر مرة مرفوعا ينزل الله في كل ليلة الى السماع حين يبقي نصف الليل الاستخر أوثلث الليل الاستخرفيقول منذا ألذى يدعوني فأستعيب له منذا الذي يسألني فأعطيسه منذا الذي يستغفرني فأغفرله حتى ينصدع الفعر وينصرف القارئ من صلاة الفعر (وقيل ان يعقوب عليه السلام) وهو الملقب باسرائيل بن استحق بن الراهم عليهم السلام (اعماقال لبنية) وهم اثنا عشر سبعة منهم أمهم ابنة خالته كان تروجها يعقوب عليه السلام أولاوهم بهوذاور وبيل وشمعون ولاوى ووو يالون ويشعر ودينه فليا توفيت تزوج أنعتها واحدا فوادنه بسامين ووسف وثلاثة آخرين يقتالي وجاد واشدمن سريتين اسمهما زلفة و بلهة (سوف أستغفر الكربي) وذلك لانهم القالوا يا أباما استغفر لناذنو بناا ما كا خاطنين فن حق المعرف مذنبه أن بصفح عنه و سأله المغفرة قال سوف أستغفر ا كربي أى (لبدعو) لهم

\* (آداب الدعاء وهبي عشرة (الاول) ان يترسد الماثه الاوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضات منالاشهرو يوم الجعةمن الاسبوع ووقت السحرمن ساعات الليل قال تعالى وبآلاسعارهم استغفر ون وقال صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كلللة الى شماء الدنماحين يبق ثلث الليل الاخسير فمقول عروحل من يدعوني فاستعيبه من يسألني فاعطمه من سيتعفرني فاغفرله وقبلان معقوب صلى الله علمه وسلم اعاقال سوف استغفر لکریی لدعو

(فوون البحر) فأخره الحذاك الوقت أوالى مسلاة اللبسل أوالى ليلة الجعة تحر بالوقت الاجابة أوالى أن يستحل لهسم من يوسف أو بعلم انه عفاعتهم فان عفو المظاوم شرط المغفرة كاسسباني (فقبل انه فام وقت السحر) مستقبل القبلة وهو (يدعوو) قام (أولاد ، يؤمنون خلفه) وقيــ لقام يُوسَفُ خلفه يؤمن وقامَوا خُلفهما أذلة خاشَعين (فأوحى الله الْيُعاليه أَنَّى قَدَ) أُجبت دعو تك في ولدَّكُ و (غفْرت لهم وجعلتهم أنبياه) بعده قال البيضاوى وهذا ان صح فدليل على نبؤتهم وان ماصدر عنهم كان قيل استنبائهم قلت هناأتوال قيل أخرهم لوقت السعر وقبل المصلاة الميل وقبل الحاسلة الجعة وكل هذه الاقوال مأثورة أما الاول فروىءن ابن عباس م فوعا وموقوفا وعن ابن مسعود أخرج أبوالشيخ وابنوم دويه عن ابن عباس ان الني صلى الله عليه وسلم سأل لم أخر يعقوب بنيه في الاستخفار قال أخوهم الى السعر لان دعاء السعر مستعاب وأخرج ابن المنذروا ين مع دوره عنه قال أخرهم الى السعر وكان صلى السعر وأخرج أبوعبيد سعيدبن منصوروا يزحريروا بزالمنذروا يزأى حاثم والطيرانى عن ابن مسعود قال ان يعقوب أخربنيه الى السحر والقول الثانى وى عن ابن عباس أساأ خرجه ابن حرير وأبوالشيخ عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسالم فى فقة قول أخى يعقو بعليه السلام لبنيه سوف أستففر اكريبي يقول حتى تأتى ليله الجعة وأخرج الترمذى وحسسنه والحا كموابن مردويه عن ابن عداس فالساعلين أبي طالب الحرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأعى ارسول الله تفلت هذا القرآن من صدرى وفيه اذا كان ليلة الجعة فأن استعاعت أن تقوم في ثلث الميل الاستحرفانها ساعة مشهودة والدعاء فهامستحباب وقد قال أخى يعقو بالبنيه سوف أستغفر لكربي يقول حتى تأتى لياد الجمة الحديث والقول الثالث رواه اب حربر وأبو الشيخ عن عروب قيس في تفتير هذه الاسمة فال في صلاة الليل وأماماذ كره المنف فقيل انه قام الخرواه اسر رعن أنس بنمالك فالساجع الله يعقوب شمسله ببنيسه خلاولده عيافقال بعضهم لبعض ألستم قدعلتم ماسسنعتم فالوابلي فالوافكيف المجر بكوفاستقام أمرهم أن يأ تواالشيخ فأ توا فحلسوابين بديه و نوسَف الى جنب أبيه فاعد فقال مالكم أبني فالوائر بدأن تدعو الله فأذ اجاط من الله باله قد معفاعنا الممأنت فلوبنافقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف شافيه وقاموا خلفهما أذلة شاشعين فدعاوأمن وسف فل يجب فهم عشر ين سنة حتى اذا كانواس العشر من زل جيريل على يعقوب عليهما السدادم فْقال أَنْ الله بعني الراك أبسرك بانه قد أجاب الله دعو تك في ولدك وانه قدعفاء المسنعوا وانه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة وأحرج أبوالشيخ عن الحسن قال كان الله تبارك وتعمالي عود بعقو باذا سأله حاجة أن يعطيها إياه في أول وم أوفى الثاني أوفى الثالث لاعمالة فلساسا ل بنو يعقوب أباهم الدعاء قال الهم إذا كان السحر فلتصبوا عليكم من الماء م البسوانيا بكم الني تصونونها م هلوا الى ففعلوا فياوا فقام يعقوب امامهمو بوسف خلفه وهم خلف بوسف الى أن طلعث الشمس لم تنزل عليهم التوبة ثم اليوم الثاني ثماليوم الثالث فلما كانت اللمة الرابعة باتوا فاءهم يعقوب فقال إلى نمتم والله عليكم ساخط فقوموا نقام وقامواعشر ينسنة يطابون الحالمة الحاجة فأوحى الله الى يعقوب أنى قد تبت عليم وقبلت توبتهم قال بارب النبوة قال قد أخنت ميثاقهم في النبيين هذا ومن الاوقات السرية من السينة أيضا أيام التسريق ومن الشهور العاشرمن الحرم وأول يوم منه وآخر يوممن ذي الحجة ومن الايام يوم الأثنين وعند ووال الشمس ومن المالى بين العشاء ن وجوف الليل فقد وردت في كل ذاك آ نارعن المسلف (الثاني أن يغتنم الاحوال الشريفة قال أنوهر أرة رضي الله عنه ان أواب السماء تفقع عند زحف المسفوف أي حل صفوف المسلين على صفوف الكفار (ف سبيل الله تعالى وعند الغيث) أى المار (وعند اقامة المسلاة المكتوبة فاغتنموا الدعاءنها وهذا قدروى مرفوعامن حديث عائشتروا أونعيم ف الحلية بلفظ ثلاث ساعات المرالسلم مادعافهن الااستعباء مالم يسأل تطبعة رحم أوما عماحين يؤذن المؤذن بالمسلاة

فى وقت السعر فقيسل اله قام فى وقت السعر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فاوحى الله عزو بدل السه المن قد عفرت لهم وجعلتهم أنساء (الثانية) ان يغتنم الاحوال الشريفة قال أبو السعاء تفقع عند وعند والما المناوت الله تعالى وعند تزول الغيث وعند والما المناوت المكتوبة فاغتنم واالدعاء فيها

وقال محاهد ان الصلاة جعلت في خدر الساعات فعلى كم مالدعاء خلف الصاوات وقال مسلى الله عليهوسلم الدعاء بن الاذان والاقامة لاردوقال ملئ اللهعلبه وسلم أنضاالصائم لاترد دعوته وبالحقيقية برجع شرف الاوقانالي الرف آلحالات أسااذوفت السحر وقت صفاء القلب واخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القهاوب على استدراررجة الله عزو حل فهذاأحدأ سماسشرف الاوقات سوى مافهامن أسرارلا بطلع الشرعلها وحالة السعود أيضاأ جدر بالاحامة فالأبوهر ترةرضي الله عنده قال الني صلى الله عليه وسلمأ قرب مايكون العسدمن ربه عزوجل وهو ساجد فا كثروا فيه منالدعاعوروى ابنعباس رضى الله عنه عن الني صلى المعلم وسلم انه قال اني نهت ان اقر أالقر آن واكعاأوساحدا فاما الركوع فعظموا فمالرب تعالى وأماالسعودفاحتهدوا فيمالدعاعفانه قنان يستحاب لكم (الثالث) ان يدعو مستقبل القبله

مني سكت وحين يلتق الصفان حتى يحكم الله بينهما وحين ينزل المطرحتي بسكن وروى أيضامن حديث سهل من سعدم وعائنتان لاتردان الدعاء عند النداء وعندالصف في سيل الله حين يلم بعضهم بعضا وزاد راويه عن سهل وهوأ توحارم فقال وتحت المطر وهكذا آخرجه أبودا ودوالدارى وابن خرعة وابن الجارود وروآه مالك فىالموطأ موقوفاعلى أبى حارم وأحرجه الدارقطني وابن حبان بلفظ ساعدان تفتح فيهما أبواب السماء وقلا تردعلى داع دعوته عندالنداء وعندالصف في سيل الله وعندالطيراني من حديث ابن عر تفتح أبواب السمساء لقرآءة القرآن والقاءالزحف ولنزول القطر ولدعوة المظاوم والاذان واسناده ضعيف (وقال مجاهدان الصلاة حعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات) معنى بذلك المكثوبات ﴿ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الدَّعَاءُ بِينَ الاذَانَ وَالْآقَامَةُ لا يُردُ ) قَالَ العراقي واه أَنُودَاوَدُوالنسائَ في اليوم والليلة والترمدى وحسسنه منحديث أنس وضعفه انعدى وان القطان ورواه النسائي فى اليوم والليلة باسمناد آخرجيد وابن حبانوالحا كموصحمه اه فلتقال الطيراني في الدعاء حدثنا اسمعقبن اراهم أخبرناعبدالرزاق أخبرنا الثورى عنزيدالعي عنايناسهومعاوية بنقرة عن أنس قالقال رسولاالله صلىالله عليه وسلملا بردالدعاء بينالاذان والاقامة أخرجه أبوداودعن محدبن كثيرعن الثورى وأخرحه الترمذى والنسائي في الكبرى جمعاعن مجود بن غيلان عن وكسع وابن أحدال ببرى وأبي نعيم زاد الثرمذي وعبد الرزاف أربعتهم عن الثوري وسكت عليه أبوداود اما لحسن رأيه في زيد العصمي واما الشهرته فىالضعف وامالكونه من فضائل الاعمال وضعفه النسائي وأما الترمذي فقال هداحدت حسن وقد رواه أبواسحق يعنى السبيى عن نزيد بن أبى مريم عن أنس قال ابن القطان واله الم يصحه لضعف وبدالعمى وأماريد فهوموثق وينبغي أن يصيمن طريقه وفال المنذري طريق ويريد أجودمن طر بق معاوية وقدرواه قتادة عن أنسموقوفا ورواه سلمان التمي عن أنس مرفوعا اه قال الجافظ وقدنقل النووى أن الترمذي صححه ولمأرذلك فيشي من النسم التي وقفت عليها وكلام ان القطان والمنذرى يعملىذاك ويبعد أن النرمذي يصحمه مع تفرد زيد آلعسميه وقد ضعفوه نعم طربق بريد صحعها ابن خرعة وابن حبان وافظه الدعاء بين الاذان والاقامة لابرد فادعوا هكذا أخر حدان خرعة مده الزيادة عن أحدين المقدام العجلي حدثنا بزيد بنزر سع حدثنا أسرائك بنونس عن أبي المتحق عن مريدين أبي مريم عن أنس وأخر حسه من طسرف أحرى عن أني احدق وعن ونس من أى المعق مدون تُلك الزيادة وأخرجه النسائي عن اسمعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع بمثله وأخرجه النحبات عن أبي يعلى الوصلى عن محد بن النهال عن مزيد بن زريهم و وقع في رواية مستحباب بدل لا يرد والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم الصام لا ترد دعوته ) قال العراق رواه الترمذي وقال حسن وابن مأحه من حسديث أبي هر من يريادة فيه (و بالحقيقة مرجع شرف الاوقات الى شرف الحالات أيضا اذوقت السحر وقت) الفراغ والاختلاء (يحصل به تمام صفاء القلب واخلاصه وفراغه من المشوشات) في المكدرات الظاهرة والباطنة (ويوم مرفة ويوم الجعة) كلاهما (وقت اجتماع الهمم وتعاوث القاوب) وتساعدها (على ا سندرار رحة الله تعالى) واستعلاب رضاه (فهذه) أى التي ذكرت فى الاوقات الثلاثة (أحد أسباب شرف الاوقات سوىمافيها منأ سرار لايطام البشر عليها) أىءــلىحقيقتها اذعالبها من عالم الملكوت (وحالة السعود أيضا جدرة بالاجابة قال أبوهر من رضي ألله عنسه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب مأيكون العبدمن به وهوساجد فأ كتروا من الدعاء) رواه مسلم وأبوداود والنسائي (ور وى ابن عباس) رضى الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال الى نهبت أن أقرأ القرآن را كعاأ وساجدا فامالز كوع فعظموا فيه ربك وأماالسعود فاجتهدوا فيه بالدعاء فانه فن أن يستعاب لكم) رواه مسلم أيضا (الثاآث أن يبعو مستقبل القبلة) فقدوود أكزم الجسالس مااستقبل به القبلة وقد تقدم ذلك في

كلب الصلاة (و مرفع بديه) وقد اختلف في كيفيته فقال الحليمي موفعهما حتى بحادى بهما المنكبين وغاية رفعهما حذوالمنكبين واختار المصنف أن يكون رفعهما (بحيث برى بياض ابطيمه) وهكذا أورده الطرطوشي ف كتاب الدعاء وقداستدل المصنف على الاستقبال ورفع اليدين بأحاديث وآثارفقال (روى عن جابر بن عبدالله) الانصاري رضي الله عنهما (انرسول الله صلى الله عليه وسلم أني الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل بدعو حتى غربت الشمس) فاستدليه على سنية الاستقبال والحديث رواه مسلم في صححه دون قوله مدعو وقال مكانه واقفا والنسائي من حسديث أسامة منزيد كنت ردفه بعرفات فرفع بديه بدعو ورجاله ثقات وهذا اصلح أن يكون دليلا للرفع مطلقا من غير تقييد وفد تقدم أنى من ذاك في كُتَابِ الحج ( (قال سلسان) الفارسي رضي الله عنه ( فالترسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كربم يستعي من عبده اذارفع بديه البه أن يردهماصفراً) أى خالية قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابنماجه والحاكم وقال اسناده صعيع على شرطهما اه قلت هذا لفظ أبي داود الاانه قال اذا رفع بديه الى السماء ولفظ الترمذي أن ردهما خانبتين (وروى أنس) بن مالك رضي الله عنه (ان وسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترفع بديه حتى ترى بياض ابطيه في الدعاء ولأيشر بأصبعيه ) قال العراق رواه مسلم دون قوله ولانشير بأصبعيه والحديث متفق عليه لكن مقيد بالاستسقاء اه قلت لفظ مسلم كانلا مرفع بديه في شي من الدعاء الافي الاستسقاء حتى برى ساض ابطيه قال القيامي عياض وهذا بدل على رفعهما فوق الصدر وحذوالاذنين لان رفعهما مع الصدر لايكشف بياض الابط (دروى أبوهر يوة) رضى الله عنه (اله صلى الله عليه وسلم مر على انسان يدعو وهو بشير بأصبعيه السبأسين فقال صلى الله علمه وسلم أحد أحد) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسن وأسماحه والحا كرقال صعيم الاسسفاد اه وقال المصنف معنى أحد (أي اقتصر على الواحدة) أي أشرباً صبع واحدة فان الذي تدعوه واحد قال الزيخشرى أراد وحد فقلب الواوهمزة كافيل أحد واحدى وأحآد فقد تقلب بهذا القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة اه وحديث أبي هر برة هذالفظه أنرجلا كان يدعو بأصعبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد وقال الترمذي حسن غريب وصحمه الحاكم وأفره الذهبي وقال الهيتمي رجاله ثقات ومروى هذا الحديث أيضاعن أنس وفيه التصريح بذكرال جل المهم رواه أحد ولفظه مرالني صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يدعو بأصبعين فقاله صلى الله عليه وسلم أحدياسعد قال الهيثي لم يسم تابعيه و بقية رجاله رجال الصيع ورواه الحاكم في المستدرك عن سعد بن أب وقاص قال مرالني صلى الله عليه وسلوأنا أدعو باصبعين فقال أحدا حدوا شار بالسبابة غمان عدم الاشارة فالدعاء بأصبعين عده الملمي والطرطوشي والركشي من شروط الدعاء لامن آدامه وقالوا من شرطمه أن لانشعر الامالسمالة من يده الهني فقط وأخرج أبوداود عن ابن عباس مرفوعا المسئلة أن رفع بديك حذو منكبيك أونعوها والاستعفار ان تشير باصبع واحدة والابتهال أن تمديديك جيعا (وقال أبو الدداء) رضى الله عنه (ارفعوا هدنه الايدى بالدعاء قبل أن تغل بالاغلال) رواه الفرياب فالذكر والاغلال جمع غل بالضم وهو طوق من حديد يعمل في العنق ومما يتعلق بوفع الايدى عن على وضي الله عنه مرفوعا قالرفع الايدى من الاستكانة التي قال الله عز وحل فااستكانوا لرجم وما يتضرعون رواه الحاكم فى المسندر لـ وقد دم الله قومالا يسطون أبديهم فقال ويقبضون أبديهم جاء فى التفسيرلا يرفعونها الينا فى الدعاء قال الزركشي فى كتاب الازهية وأما ماذكره السهيلي فى الروض عن اب عرانه رأى قوما مرفعون أبدجم فىالدعاء فقال أوقدرفعوها قطعهاالله واللهلو كافوابا علىشاهق ماازداد وابذاك منالله قربا فغال الحافظ شعب الدين النهبي الصبع عن ابن عر خلاف هذا قال يحي بن سعيد الانصاري عن القاسم فالرأيث ابنعر وافعاديه المنكبيه يدعو عند القاص واسناده كالشمس اه فانقيسلاذا

ویرف-م بذیه بخیث بری ساص ابطه ويحارن عدالله انرسول الله صلى اللهعلمه وسلم أنى الموقف بعرفة واستقبل القباة ولم رلىدمو حتى غسر ت الشهيس وقال سلمان قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان ربكمحي کر ہم یستعی منعسدہ اذارفعوا أهبهم المهان بردهاصفرا وروى أنس الهصلى الله عليه وسلم كأن وفع بدیه حتی وی ساف أبطبه فى الدعاء ولانسسر باصيعته وروىأنوهرين رضىالله عنه الهضلى ألله عليه وسلم مرعلي أنسان يدعوو يشبير بامسيعته السباش فقاله ـ لي الله عليه وسلم أحد أحد أى اقتصرعلي الواحدة وقال أبوالدواء رضي الله عنه ارفعواهده الادى قبلان تعلىالاغلال

تنزهه سبحانه عن محل البيت ومحل السحود فكان السماء قبله الدعاء وثانهما انها لما كانت مهبط الررف والوحى وموضعالرجة والبركة على معنى أنالمطر ينزلمنها الىالارض فمخرج نباتا وهىمسكن الملاأ الاعلى فاذا قضى الله أمراألقاه الهم فيلقونه الى أهل الارض وكذلك الاعال رفع وفيها غيرواحدمن الانبياء وفيها الجنة التيهي غاية الاماني فلما كانت معدنااهذه الامور العظام ومعرفة القضاء والقدر نصرفت الهمم الها وتوفرت الدواعي علها قال ولقدأ حاب القاضي ابن فريعية لماصلي ذات لبلة في دار الوز برالهلي وأنوامعق الصابي برمقه فأحس به القامي فلماسم قالله مالك ترمقني باأحا الصابسة أحببت الى الشريعة الصافية قال بل أخذت عليك شهرا قال ماهو قال وأيتك ترفع بديك نحو السماء وتنخفض بحبهتك على الارض فطاو بك أننهو فقال اننا نرفع أيديناالى مطالع أرزآقنا ونخفض جباهنا علىمصار عأجسادنا نستدعى بالاول أرزاقنا ونستدفع بالثاني شرمصارعنا ألم نسمع قوله تعالى وف السماء ر رقكم وماتوعدون وقالمنها خلقناكم وفيهانعيدكم ومنها تخرجكم ارة أخرى فقال المهلي ماأطن أن الله خلق في عصرك مثلك اه \* (تنبيه) \* هل يحو زرفع البدالعسة في الدعاء خارج الصلاة فال الروياني فى البحر فى باب امامة المرأة يحتملُ أنْ يُقال يكره من غير حائل ولا يكره مع الحائل كتحريم مس المصف بيده النجسة وهو على طهارة فيزول الكونها يحائل واذاجاز هددا فيماطر يقه التحريم جازأ يضا فيما طريقه الكراهة فى الموضعين لأن القصود رفع البددون الحائل والتعبد بهذا وردو يخالف مس المصف لان البد فيه في حرمة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيسه بالتحريم اهـ ﴿ تنبيه ﴾ \* آخر لا بستثنى من مسئلة رفع البدين فى الدعاء الامسئلة واحدة وهى الدعاء فى الخطبة على المنبر فأنه يكره المغطيب رفع البدين فيه ذكره البهرقي في باب صلاة الجعة واحتم بحديث في صحيح مسلم صريح في ذلك (ثم ينبغي أن يمسح مهما وجهه في آخر الدعاء) أي بعد فراغه من الدعاء (قال عرف بالخطاب (رضي ألله عنه كان رسول الله صلى الله عليموسلم اذامديديه فىالدعاء لم يردهما حتى بمسحم ما وجهه) قالُ العراقي رواه الترمذي وقال غريب والحاكم فى المستدول وسكت عليه وقال ضعيف آه قلت ولفظ المستدول عن ابن عباس في أثناء حديث وامسحوا بمماو جوهكم ولعلهذا غيرماذكره العراق ومنآداب الدعاء أن يعمل بطون الكف الى الوجه وظهورهما الى الارض (قال ابن عباس) رضى الله عنهما (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذادعا ضم كفيه و جعل بطومهما تمايلي وجهده ) قال العراق رواه الطيراني في الكبير بسندضعيف اه قلت و رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوع اذاساً لتم الله فاسألوه بمطون أ كفكم ولاتسالوه بظهورهما واستحوا بهما وجوهكم ويستثني من ذاك ماشتدفيه الامر ففي صحيح مسلم الهصلي الله عليه وسلما استسبقي اشاربفاهركفيه الىالسماء وهوالمراد بالرهب فيقوله تعالى يدعوننارغيا ورهبا قالواالرهب بسط الايدى وظهورهما الىالارض والرغب بسطهما وظهوره سماالي السماء واستحب الخطابي كشفهماغير سأترلههما بثوب أوغطاء (فهذه هيأ تالايدي) وكيفية رفعها (ولا رفع بصره الى السماء) أى في حال الدعاء واستدل على ذلك بقوله (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي أقوام عن رفع أبصارهم الى السماء عند الدعاء أولتغطفن أبصارهم) قال العراق روامسلم منحديث أبهر مرة وقال عند الدعاء فى الصلاة اله قلت وكذلك رواه النسائى والطيراني فى الكبير وفيرواية أولعظفن الله أبصارهم وروى أحد ومسلم وأبو داود منحديث جاربن سمرة لينتهن أقوام رفعون أبصارهم الىالسماء في الصلاة أولاترجه اليهم أبصارهم وقدطهم بتلكالزيادة أتالهى عاص فىالصلاة فلايتمه استدلال الصنف

كالايعنى علىانه وردف صيح مسلم من حديث ابن عباس ما بدل على حواز رفع البصر الى السمساء في حال

كان الحق سحانه ليس في جهة في المعنى رفع الابدى بالدعاء نعو السماء فالجواب من وجهين ذكرهما الطرطوشي أحدهما اله محل أعدد كاستقبال الكعمة في الصلاة والصاق الجهة بالارض في السعود مع

غينبغي ان عسم ممارحهه في آخوالدعاء فال عروضي الله عنه كانرسول الله صلى الله علمه وفال ان في الدعاء لم يردهما حي عسم عام كان صلى الله علمه وسلم اذا دعاضم كفيه و جهه وسلم اذا دعاضم كفيه و جهه وسلم اذا دعاضم كفيه و جهه فهذه ها تاليدولا و و الله علمه وسلم الله علمه وسلم المناهم الى السماء والتعلق عن و فع أب الدعاء أو لتعلق أب الدعاء أو لتعلق أب الدعاء أو لتعلق المناهم المناه

الدعاء وهو مارواه عبد بنحيد عن أبي نعيم عن اسمعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عنه انه بات في بيث الني صلى الله عليه وسلم فقام من الليل غرج فنظرف السماء غم تلاللي آخوا لحديث وأخرجه البحاري كذلك قال النووى فى الاذ كار فى باب ما يقول اذا استيقظ من الليل وخرج من بيته يستحب له أن ينظر الى السماء ويقرأ الآيات الحواتم من سورة آل عمران ثبت في الصحين اله صلى الله عليه وسلم كان يفعله الاالنظر الى السماء فهوفى صحيح المخارى دون مسلم فالالخافظ بل ثبت ذلك في مسلم أيضاوسبب خفاءذلك على الشيخ ان مسلما حدم طرق الحديث كعادته فساقهافي كتاب الصلاة وأفود طريقامنها في كتاب الطهارة وهي التي وقع عنده التصريح فها بالنظر الى السماء ووقع ذلك أيضافي طريقين آخرين بما ساقه في كتاب الصلاة لكنه اقتصر في كل منهما على بعض المن فلم يقع عنده فيهما التصريح بهذه اللفظة وهي في نفس الامر عُنده فهما وأما المخارى فلم يقع عنده النقيد بكون ذلك عند الخروج من البيت وليس في شي من الطرق المدلانة التي أشرت اليها التصريح بالقراءة إلى آخر السورة والحاوقع ذاكمن طرق أخرى ليس فها النظر الى السماء لكن الحديث في نفس الامرواحد فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعض والله أعلم قلت وروى الطعراني منحديث أمسلة رضى الله عنها فالتماخر بر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيني صباحا الارفع بصره الى السماء وقال الحديث وقد تقدم (الرابع خفض الصوت بين المخافنة والجهر لماروى أن أباموسي) عبدالله بنقيس (الاشعرى) رضى الله عنه (قال قدمنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنونا من المذينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصوائهم فقال صلى الله عليه وسلم ياأبها الناس ان الذي تدعون ليس بأصم ولاعائب ان الذي تدعون سنكم و بين أعناق ركابكم) قال العرافي منفق علمه مع اختلاف لفناه واللفظ الذي ذكره المصنف لاي داود اه فلت أخرجه الائمة الستة من طرف متعددة الىأبي عثمان النهدى عن أبي موسى وقد تقدم ذكرها قريبا في فضيلة الحوقلة ومن ألفاظه كما مع الني صلى الله عامه وسلم في سفر فحدل الناس يجهرون مالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبها الماس اربعواعلى أنفسكم فانكم لاندعون أصم ولاغائبا انكم ندعون سميعاقريبا وهومعكم ومنها كلمع الني صالى الله عليه وسلم في سفر فرقينا عقبة أوثنية فكان الرحل اذا علاها قاللااله الاالله والله أكبر الحديث (وقالتعائشة رضي الله عنها في قوله عز وحل ولا تعهر بصلاتك ولا تخافت بهاأى بدعائك) أخرحه النحارى ومسلم قال المحارى فى كتاب التفسير حدثنا طلق بن غنام حدثنا والدة عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة رضى الله عنها في قوله تعالى ولا تحهر بصلاتك الآبه قالت نزلت في الدعاء وقال العارى أنضافى كتاب النوحيد حدثنا عبيد نناسمعيل حسدتنا أبوأسامة وقال أبو بكرن أبي شيبة في المصنف حدثناوكيه كالاهما عنهشام بنعروة بنحوه وأمامسلم فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شبيةعن وكسع وأبىأسامة وأخرجه من طرف أخرى عن هشام وهو من أفراده وقدجاء عن ابن عباس في نزولها سبب آخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أذاصلى رفع صوته فاذا سمع المشركون القرآن سبوه ومنأثرته ومنجاء فنزلف ولاتحهر بصلاتك فيسمع المشركون ولاتخفافت بهافلاتسمع أمحابك وانتغ سنالجهر والمخافتة أخرجه العارى عن معقوب من الراهم وعن مسدد وحجاج بن منهال وعروبن ورارة وأخرجه عن محمد من الصباح وعمر والناقد وأخرجه النرمذي وان خزعة عن أحد بن منسع وأخرجه النسائى وابرخز عة أيضاعن يعقوب بنابراهيم سبعتهم عنهشام عنأبي بشرعن سعيدبن جبير عن ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا من رواية أي داود الطيالسي عن هشام وشعبة فرقههما كلاهماءن أبي بشرلكن لميذكر شعبة ابنءاس في السندبل أرسله وقد أخرجه النسائي من رواية الاعش عن أبي بشر موصولاً أيضا وأخرجه اسمردو به في التفسير من رواية بزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وراد فيه فنزلت واذ كرربك في نفسك فكان لا سمم أحجابه فشق عليهم فنزلت ولا تجهر

(الرابع) خفض الصوت من الخافتة والجهر لماروي أن أباموسي الاشعرى قال قدمنامع رسول اللهصلي الله علمه وسلم فلما دنونامن المديدة كبروكبرالناس ورفعواأصواتهم فقال النبى صلى الله عامه وسلم ماأيها الناس انالذى لدعو ن ليس بامم ولا غائب انالذي تدعيون منكرو مثأعناف ركاكم وفالتعاشة رضي اللهعنها في قوله عز وحسل ولا تعهر بصلاتك ولاتخافت بماأى المعاثك

وقدأنني الله عزوجل على نبيه زكرياء عليه السلام حیث قال اذ نادی ربه لداءخفماوقال عزوحسل ادعوار بكرنضرعا وخفية (الحامس)انلايتكاف السحسع فىالدعاء فانحال الداعى ينبغي ان يكون حال متضرع والشكلف لايناسبه فالمسلى الله عليه وسلم سكون قوم بعتدون في الدعاء وقد قال عزو حل ادعوار كمتضرعا وخفية الهلايحب المعتدين قيسل معناه التكاف للاسجاع والاولى ان لا يعاور الدعرات المأثورة فانه قد يعتدى في دعائه فسأل مالا تقنضيه مصلحته فاكلأحد بحسن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضي الله عنه ان العلاء يحتاج اليهم في الجنة اذيقال لاهل الجنة تمنوافلا مدرون كنف يتمنون عني يتعلظ امن العلماء وقد قال صلى الله عليه وسلماما كم والسحع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم اني أسألك الحنة ومافرب الها منفول رعل وأعوذيك من النار وماقرب الهامن قول وعل وفي الحرسياني قوم بعتدون في الدعاء والطهور دمر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له أعلى الله تبالغ أسهد لقدرأ تحسيا

بصلاتك وقد رج بعضهم السب الثانى و عكن الجمع بأن تمكون الآية فى الامرين معا والله أعلم (وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا عليه السبسلام حيث قال اذنادى ربه نداء خفياً) قال البيضاوي لان الاخفاء والجهر سيانءندالله تعالى والاخفاء أشداخفانا وأكثراخلاصاأولئلايلام على طلب الواد فى ابان الكبر أولئلا يطلع عليه مواليه الذين حافهم أولان ضعف الهرم أنحني صوبه واختلف في سنه حينئذ فقيل ستون وفيل خسوستون وقيل سبعون وقيل خس وسبعون وقيل غمانون ( وقال عزوجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية) أىذوى تضرع وخفية فانالاخفاء دليسل الاخلاص (الحامس أن لايتكاف السجيع في الدعاء) أصل السجيع الهدير وقد مجعن الحامة وهوفي الكلام مشبه بذلك لتقارب فواصله و يحسع الرجل كلامه كايقال نظمه اذاجعل الكلامه فواصل كقوا في الشعر ولم يكن مورونا (فانحال الداعى ينبغي أن يكون حال متضرع) متخشع (والتكاف لايناسبه) لانه يفضي الى فوات تلك الحله (قال النبي صلى الله علبه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء) قال العراق وفي رواية والطهور رواه ألود اود وابن ماجة وابن حبان وألحاكم من حديث عبدالله بن مغفل اه قات و كر صاحب القوت في كتاب العلم فالعبدالله من معفل لابنه وقد سمعه يقرأ خلف الامام وسمعه يسحه عن كالرمه هذا الذي يبغضك الى لاقضيت الله حاجة أبدا وكان قد جاء يسأله حاجة نقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتى امرؤشرامن طلاقة لسان وقدقاله رسول أللهصلى اللهعليه وسلم لعبدالله بنرواحة حين سحيع فوالى بين ثلاث كلمات وقال إياك والسجع ياابن رواحة فكان السجع مأزادعلي كلتين وكذلك قال رسول اللهصلي الته عليه وسلم الرجل الذي أمره بدية الجني لماقال كيف أودى من لاشرب ولاأكل ولاصاح ولااستهل ومثل هذايطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجيع كسجيع الاعراب وهذاال كالرم قد تقدم بتفصيله في كتاب العلم فراجعه (وقد قال عروحل ادعو آربكم نضرعاو خفية الهلايجب المتدين) أي المتعاوز من ماأمروا به في الدعاء وغيره (قيل معناه السكاف الاسجاع) وقيل هوالصياح في الدعاء والاسهاب فيه وقيل هوطلب مالايليق بالداعي كرتبة الانبياء والصعود ألى السماء (والاولى أن لا يحاوز الدعوات المأ فورة) من السنة والسلف الصالح (فاله اذا حاورها ربسااعتدى في دعائه ) وتعاوز عن حدوده (فيسأل مالاتقتضيه مصلحته وأذلك روىءن معاذ) بنجبل (رضى الله عنسه ان العلاء يحتاج الهم في الجنة اذيقال لاهل الجنة تمنوا فلايدرون كيف يتمنون حتى يتعلوا من العلماء) قال الشهاب القليوني فى البدور المنبرة هوحد يدموضوع فلترواه ابن عساكر فى التاريخ من حديث جابر ان أهل الجنسة ليحتاجون الحالعاله فحالجنة وذلك انهم يزورون الله تعالى فى كلَّ جعسة فيقول لهم تمنوا على ماشتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون ماذا نتمى فيقولون تمنواعلسه كذا وكذافهم يحتاجون الهم في الجنة كمأ يحتاجون الهم فى الدنيا هكذا أورده فى ترجة صفوان الثقني عن جام ورواه الديلي كذلك وفيه مجاشع راوى كتاب الاهوال والقيامة فى حراين قال الدهى في الميزان كله موضوع وقال المخارى منكر مجهول وقال ابن معين هوأحد الكذابين (وقد قال صلى ألله عليه وسلم اياكم والسجيع في الدعاء بحسب أحدكم أنية ول اللهم انى أسألك الجنة ومأقرب الهامن قول وعسل وأعوذ بك من النار وماقرب الهامن قول وعل) قال العراقي غريب بهذا السياق والمخارى عن ابن عباس وانظر السعيع من الدعاء فاجتنبه فانى عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لايفعاون ذاك ولا بنماحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الاسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة الح اه قلت وسيأتى هذا الدعاء المصنف فى الباب الثالث أطول من هذا (وفي الحبرسيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور) رواه أبوداود وابن ماجه من حديث عبدالله بن معفل رضي الله عنه وتقدم قريبا وتقدم أيضا في كتاب الطهارة (ومربعض السلف بقاص) يقص على الناس وهو (بدعو بسجم فقالله أعلى الله تبالغ أشهد لقدراً يت حبيبا

العمى بتعووما ويدعلي قوله اللهم اجعلنا خسيران اللهم لاتفضنا ومالقامة اللهم وفقنالغير والناس يدعون من كلناحية وراءه وكان بعسرف وكندعائه وقال بعضهمادع ملسات الذلة والافتقار لابلسان الفصاحة والانطسلاق ويقالان العلياء والابدال لانزيدون فى الدعاء عسلى سبيع كليات فيادونها و شدهد له آخرسوره البقدرة فانالله تعالى لم يخبر في موضيع من أدعية عباده أكثرمن ذلك واعلم ان السراد بالسجيع هو المتكاف من الكلام قان ذاك لايلائم الضراعة والذلة والافقى الادعمة الأثورة عن ر رسول الله مسلى الله عليه وسلم كلانمتوازنة لكنها غير مدكافة كقوله صلى الله عليه وسلم أسأ الثالامن نوم الوعيدوالجنة نوم الخاود مع القسر بين الشهود والركع السعود الموفين بالعهود أنكرحهم ودود وانك تفعلما تريدوأمثال ذاك فليقتصرعلي المأثور من الدعسوات أو ليلمس بلسان البضرع والخشوع من غمير سعم وتكاف فالنضرعه والمحبوب عند الله عز وجل (السادس) التضرع وانكشوع والرغبة والرهبة قالالله تعالى انهم كانوا سارعون في الحيرات

العجمى)أبامجد (يدعوما يريدعلى قوله اللهم اجعلسا خبرين) أىمن زمرة أهل الحبر (اللهم لاتفضعنا وم القيامة اللهم وفقنا للغير) وهي ثلاث جل جلمة لمعانى الدعاء (والناس يدعون من كل الحيسة وراءه وكان يعرف وكة دعائه) وهومن المشهور بن ترجه أبونعيم في الحلية وأخذعن الحسن البصري وهو أحد وسائط الحرقة الصوفية (وقال بعضهم ادع بلسان الذلة والافتقار لأبلسان الفصاحة والانطلاق) أى فان الاشتغال بالفصاحة فىالدعاء بمسايذهب الحشوع فيه (ويقال ان العلماء) بالله تعالى (والابدال) الطائفة المشهورة من الاولياء (لا تزيد أحدهم في الدعاء على سبع كليات في ادونها) و يرون الاسهاب فيمن جلة الاعتداء (ويشهدلذاك آخرسورة البقرة)وهوقوله ربّنالاتؤاخذنا ان نسْبنا أُوأخطأ ناالي آخرالسو رة (فانالله عُز وجل لم يخبر في موضع من أدعية عباده بأ كثر من ذلك ) ولاسم اوقد جعب في أولها ميغني الايجاب والنفى واستوعبت جبيع مايحتاج اليه العبدفى دنياه وآخرته (واعلم ان المراد بالسحيع) النهسى فىالْدَعَاء(هوالْمَسْكَلْفُمن الـكَلَام) لاماأورده الداعىسهلاعفوا من غَيرقصد (لان ذلك) أى التكلف (لايلامُ الصرّاعة) والافتقار ( والذَّلة ) والسكنة ( والافني ) بعض ( الأدعية المَّا تُورة ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كامات منوازنة) الفواصل (لكنهاغيرمشكافة كقوله صلى الله عليه وسلم أسألك الائمن يوم الوعيدوالجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السعود الموفين بالعهود المارحيم ودود وأنت تفعل ماتريد) ففي كلمن الحسكود والشهود والسعود والعهود والودود تقارب قال العراق رواه الترمذى منحديث انعباس سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ليله حين فرغ من صلاته فذ كرحديثا طويلا من جلته هدذا وقال حديث غريب قال العراق وفيه محد بن عبد الرحن بن أبي ليلى سئ الحفظ اه قلت وكذار واه محمد بن نصر فى الصـــلاة والطيراني فى البكبير والبهــــقى فى الدعوات وأقل الدعاء اللهمياذا الحبل الشديد والامرالرشيد أسألك الامن يوم الوعيد الخوفيه انك تفعل ماتريد وهودعاءطويل (وأمثال ذلك) كقوله اللهم انى أعوذبك من قلب لأبخشع ومن دعاء لأيسمع ومن نفس لاتشبيع ومنعساملاينهم أعوذتك منهؤلاءالار ببع وكقوله اللهماني أسألك الفو زفىالقضاء ونزل الشهدأء وعبشالسعداء والنصرعلى الاعداء وكقولة اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني فى عبني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ومن تصفح أدعيته المأثورة وجدمن ذلك شيأ كثيرا (فليقتصر) الداعى (على المأثورمن الدعوات)ففيها انجاة ﴿أويلتمس) وفى نسخة وليتملق (بلسان النضرع والخشوع والرهبة) ماألهم الله له من الكامات (من غير سجيع) في فواصلها (و)لا (تكلف) يخرجه عن حدالخشوع (فالتضرع) في السؤال (هوالمحبوب عندالله تعالى \* السادس التضرع والخشوع) أي التذلل والاستُنكانة والمبالعة في السؤال (والرغبة والرهبة) أما التضرع والخشوع فقدعرفت مافيهما وأماا لرغبة والرهبة فقد (قال الله تعالى) في وصف أنبيا ته علهم السلام (انهم كانو أيسار عون في الجيرات) أى ينسابقون في تحصلها (و يدعوننارغما) أى رغبة الينا (ورهبا) أى رهبة مناوكانو الناخاشعين وتقدم تفسيرالرغب والرهب بمعنى آخرقر يبا وقال فيآية أخرى وجعلناهم أتمة بهدون بأمر ناوأ وحينا البهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوالناعا بدس أى موحد س مخلصين في السادة (وقال عر وجل ادعوار بكم تضرعا وخفية )أى دوى تضرع واخفاء استدل مده الاسمة على ان النضرع من جلة . آدابالدعاء وقد تقدمالـكلام على هذه الا " يه (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أحب الله عبدا) أراد به الخير و وفقه (ابتلاه) أى اختبره وامتعنه بنعومرض أوهم أوضيق (حتى يسمع تضرعه) قال العراق رواه أبومنطوراًلديلي فيمسند الفردوس من حديث أنس اذا أحب الله عبدا صب الله عليه البلاء صبا الحديث وفيهدعه فانىأحب صوته وللطبرانى منحديث أبيامامة أنالله تعالى يقول الملائكة انطلقوا الى عبدىصبوا عليه المبلاءوفيه فانى أحب ان أسمع صوته وسسندهماضعيف اه قلت ورواه البيهتي

وبدعوننارغباورهباوقال عزوجل ادعوا ربكم تصرعاو خفية وقال صلى الله عليه وسلماذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه والديلي

(السابع)ان يعزم الدعاء ويوقن بآلأجابة وتصدق رجاء فنه فالصلى المعلمه وسلم لايفل أحدكماذا دعااللهم اغفرلىان شنت اللهمارجي انشت لمعزم المسئلة فانه لامكرمله وقال صلى الله على وسلم اذادعا أحدكم فليعظم الرغبة فان الله لا يتعاطمه شيّ وقال صلى الله علمه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلوا انالله عروحل لايستعس دعاءمن قلب غافل وقال سفيان بن عيينة لاعنعن أحدكم من الدعاء مانعلم من نفسسه فانالله عز وحل أحاب دعاء شر الخلق ابليس لعد سمالته اذ قال رب فانظرنی الی نوم ببعث ون قال انك من المنظر من (الثامن)ان يلم فى الدعاء و يكرره ثلاثا قال ابن مسمود كان عليه السلام اذادعادعا ثلاثاواذا سألسأل ثلاثا وينبغيان لاستبعلى الاجابة لقوله ملى الله عليه وسلم يستعاب لاحدكم مألم يعبل فيعول قددعوت فلم يستعسل

والديلى أيضا منحديث أبههر مرة بلفظ السمع تصرعه وفي بعض ألفاطه فاذادعا فالت الملائكة صوت معروف وفالحبريل رباقض حاجته فيقول دعواعبدى فانى أحب ان أسمع صوته (السابع ان يجزم بالدعاء ويوقن بالاجابة ويصدق رجاء فيه) أي بحسسن طنه بالله تعالى عند الدعاء وكون الاحابة أغلب على قلبه من الرد اذالباعث على الدعاء صدق الرجاء واذالم بغلب الاجامة على قلبه لم بصدق رجاؤه (قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اذا دعا اللهمم اغفرلي أن شئت اللهم ارجى أن شئت لبعزم المسألة فأنه المكرمة ) رواه أبن أبي شببة عن أبي هر مرة بلفظ لا يقل أحدكم اغفر لى ان شئت وليعزم فى المسألة فانه لامكر اله ورواه مالك وأحد والشعفان وأنوداودوالترمذي واسماحه بلفظ لايقولن أحدكم اللهم اغفرلى انشئت اللهمار حسى انشئت اللهمار زفني انشئت وليعزم المسألة فانه يفعل مايشاء لأمكره (وقال صلى الله عليه وسلم اذادعا أحد كم فليعظم الرغية فانالله تعالى لا يتعاطمه شي قال العراقي رواه اب حبان من حديث أبي هر رة (وقال صلى الله عليه وسلم ادعواً الله) أى اسالوه من فضله (وأنتم موقَّنُونَ ﴾ أى جازمون (بالاجابة) قال العلبي فيسه الامربالدعاء بالبقين والمراد النهبي عن التعرض لما هومناف الايقان من الغَفلة واللهو والامر بضدهما من احضار القلب والجدفى الطلب فاذاحصل حصل المقينونيه علىذلك بقوله (واعلواان الله عزوجل استعبيدعاء من قلب عافل) لاه أى لا بعبا بسؤال سائل غافل عن خدمة مولاً مشغول القلب عما أهمهن دنياه قال العراق رواه الترمذي من حديث أبي هر برة وقال غريب ورواه الحاكم وقالمستقم الاسناد تفرديه صالح المرى وهوأ حدزهاد البصرة قال العراقي لكنه ضعيف في الحديث انتهى وسيقه شعنه الحافظ النهى فتعقب على الحاكم بقوله صالحمتر ول تركه النسائى وغيره وقال العارى منكرا لحديث وقال أحد هوصاحب قصص لايعرف الحديث وتلاهماا لحافظ ان عرفقال صالح وان كان صالح ضعيفا فى الحديث ومن مركه جدع ومن قال عسنه فضلاعن عدة فقدوهم أه ( وقال سفيان بن عدينة ) الهلال رحه الله تعالى (لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه ) أى من القصور وعدم الاخلاص (فان الله عز و جل أجاب دُعاء شرا لحلق الليس اذقال رب فانظرني) أى أمهلني (الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين) أى المسؤخرين الى يوم الوقت المعلوم فالالزركشي واغسالا اللعن النظرة الى وم البعث طمع فى الأقامة لثلايذوق الموت (الشامن ان يلجفىالدعاء ويكرره ثلاثا) قال العراق رواهمسلم وأصله متفق عليه اه والألحاح فىالدعاء ممايفتم مآب الاجابة ويدل على افبال ألقلب ويحصل شكراره مرتين وثلاثا وأكثر لكن الاقتصار على الثلاث مرات أعدل اتباعاً للعديث (وينبغي أن لا سنبطئ الاجابة) أى لا يستعمل ولا يضعر من تأخير الاجابة كن له حق على غير واذنيس لاحد على الله حق وأيضافقد تكون المصلحة في التأخير وأيضافا لدعاء عبادة واستكانة والضمر والاستعال ينافيها ثمان المصنف قدأدرج هذاالادب فخلال الادب الثامن وهو يصلحان بعد ستقلا كمافعله الحلمي والطرطوشي والزركشي ثماستدل المصنف علىماذ كره بقوله (لقوله صلىالله عليه وسلم يستحاب لاحدكم مالم بعل فيقول دعوت فلم يستحبلي وقوله فيقول هومنصو بعلى حواب المنفى أحريت لمحدث كان معناها النفي مجراها فى قولهم ما أنت بصاحبى ما أنصرك قاله الزركشي قال العراق متفق عليه من حديث أبي هر من اله قلت و رواه أبودا ودوالترمذي واسماجه وفي رواية لمسلم قيل بارسول الله وما الاستعال قال يقول قددعوت وقددعوت فلم يستحب لى فيستعسر عندذاك ويدع الدعاء وذكرمكي أن المدة بين دعاء زكر ياعليه السلام بطلب الولدوا لبشيارة أربعون سنة وتقدم ان دعاء بعقوب علىه السلام في استغفاره لبنيه أحسبه بعد أربعين سنة قالمالز ركشي ومثل ذلك نقل ابن عطمة عنان حريج ومحدب على والصحال ان دعوه موسى عليه السلام على فرعون لم تظهر الماسها الابعد أر بعين سنة وقال آبن هيرة من حديث أنس فنت الني صلى الله عليه وسلم شهر المعوعلى رعل وذكوات

فيه من الفقه اله لا يعو زال نسان ان سنبطى الاخابة و يقول دعوت فاأجبت بل يدوم على الدعاء وفي العمصين انالله تعالى يقول الماعند طن عبدى وأنامعه اذادعاني وفي مسندبق سمخلد من حديث أبي هر يرة مرفوعا اطلبوا الحسير دهركم كله وتعرضوا المفعات الله فانالله نفعات يصبب بهامن بشاء من. عباده (فاذادعوت فاحال الله كثيرا فانك معوكر عما) جواداعظم الايخيب اللبه ولا يحرم مستعطيه ﴿ وَفَالَ بَعِضَهُمُ انْىَأْسَأَلَاللَّهُ مَنْذَعْشُرُ بِنَ سَنَةُ عَاجَةً وَمَأْلُعَانِينَ وَأَنَاأُر حَوَالأَعَانِيَ كَطْمِعَانَى فَضَلَّهُ ﴿ سَأَلْتُ الله ان وفقني لترك مالا بعنيني وهذه هي الحاجة التي سألهار به عزو جلر واه النمسدى في مسلسلاته فيآخرا لجزء الحامس منها فالمأخيرنا أبوالقاسم بنبتي فالكتبالي أبوالحسن بنشريح أنبأ ناأبومجد على من أحد من سعيد الحافظ أخبرنا أنوعر أحد معد الحسودي أخبرنا فاسم من أصبغ حدثنا مجد بن اسمعيل السلى حدثنانعيم نحاد عبدالله بالمارك حدثنا سفيان وغيره عن مو رق العلى قالسالت ربى عز وجلمسألة عشرسنين فسأعطانها ومايست مهاوما تركت الدعاء بهافسل عن ذلك فقال سألته ترك مالاً يعنيني اه وقال بعض السلف لانا أشدخشية ان أحرم الدعاء من ان أحرم الاجابة وذلك لانالله تعالى يقول ادعوني أستعب لكم فقد أمر بالدعاء ووعد بالاحابة وهولا يخلف المعاد وكان بعض السلف يقول لاتستبطنن الاجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي فكم من مستغفر عقوت ومن ساكت مرحوم (وقال صلى الله عليه وسلم اذاسأل أحدكم ربه مسألة ) مصدر مبى أى طلب منه شيأ (فتعرف الاحابة) أى تطلبهامتى عرف حصولها بان ظهرت أماراتها (فلقل الحدقه الذي بنعمته تتم الصالحات) أي تَكْمَلُ النَّمِ الحِسان (ومَن أبطأ عليه فيذلك شي فليقل الجديلة على كلحال) فان أحوال المؤمن كلها خير وقضاء الله له بالسراء والضراء رحمة ونعمة ولوانكشف له الغطاء لفرح بالضراءة كثرمن السراء وهوأعلم عصالح عباده قال العراقي رواه البهتي فى الدعوات من حسديث أبي هر يرة والعا كم نحوه من حديث عائشة يختصرا باسناد ضعيف اه قلت و روى البهتي في الاسماء والصفات من حديث حبيب ان أنى ثابت قال حد د ثناشيخ لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء شي بكرهه قال الحدالله على كل واذاجاء مشي يعبه قال الحديقه المنع المتفضل الذي بنعمته تثم الصالحات (التاسع ان يفتح الدعاء بذكرالله عز وجل ولا يبدأ بالسؤال) والمرادان يبدأ أولاع افيه الثناء على الله تعالى م يسأل الحاجة كا قال تعالى ما كيا عن و نس عليه السلام لا اله الأأنت سعائك الى كنت من الطالمين وعن الراهم عليه السسلام ربناانك تعسلم مانخفي ومانعلن الى يوم يقوم الحساب رعنه الذي خلقني فهو يهدين الاسمات وعن شعب عليه السلام وسعر بنا كلشي على الدوأنت خير الفاتحين وعن موسى عليه السلام رب اغفرلى ولاخى وأدخلنافى رحتك وأنتأرحم الراحين وعن يوسف مليه السلام ربقدآ تيتني من الملك وعلمتني الاسية وعن الملائكة عليهم السلام وبناوسعت كلشي رحة وعلما فاغفر للذن ابوا وقال أنت ولمنا فاغفرلنا وارجناوف السنن عن أي هر رة كل كالام لا يبدأ فيه محمد الله فهوأ جدم (وقال سلة بن الا كوع) رضى الله عنه (ما معت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء الااستفتحه فقال سعان ربى العلى الاعلى الوهاب) قال العراق رواء أحد والحاكم وقال صيح الاسسناد قال العراق فيه عمر بن راشد البماني ضعفه الجهوراه قلت أورده صاحب القوت في الفصل الخامس من الباب الاقل بلفظ كان اذاافت دعام افتحه بقوله فذ كره (وقال أوسلمان) عبدالر من سأحد بنعطية (الدارني) رحمالله تعالى (من أرادان يسأل الله عز وجسل حاجة فليبذ أبالصلا على الذي صلى الله عليه وسلم مسأله حاجته مُعِنتُم بَالصلاة عليه فان الله عز وجل يقبل الصلاتين وهوأ كرم من إن يدع) وفي روابة برد (مابينهــما) أورد الجزولي في أول دلائسله بلفظ فليكثر بدل فليبدأ وقال الشارح الفاء والدة أومتعلقة بحسيدوف أي فليكثر اللهج بالصسلاة ويحوذك أوضمن يكثرمعسني يلهج ويحوه وقال أيضلمن في فوله من أن يدع

فاذا دعوت فاسأل الله كثرافانك ندءوكر عباوقال بعضهم انىأسألالهعز وحل منذعشرين سنة المعتوما أحابى وأناأرحو الاحالة سألت الله تعالى ان وفقيني لنرك مالا بعندي وقالصلي الله عليه وسلم اذا سال أحدكم ريه مسئلة فتعرف الاحابة فليقسل المسدلله الذي منعمته تتم الصالحات ومن أبطأعنه ثي من ذاك فلقل الحدالة على كلال (التاسع) ان يفتخ الدعاء مذكرالله عروحل فلاسدأ بالسؤال قال سلمة من الاكوع ماسعت رسول الله صلى الله علىموسلم يستفتح الدعاء الااستفتعه بقول سحان ربى العلى الأعملي الوهاب وقال أنوسلمان الداراني رجهاللهمن أرادأن سأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على الني مسلى الله عليه وسلم مسأل حاجته معتم بالصلاة على الني صلى الله عليموسلماناللهعزوجل يضل الصلاتين وهوأكرم منأنيدعماييهما

متعلقة بأفضل لمانضمنه من معدى النزاهة ولبست الجارة المفضول بلهومتر وك أبدامع أفعل هدذا لقصدالتعميم اه والمعنى ان الكريم لايناسبه ان يقبل الطرفين وود الوسط فال الزركشي واستشكل بعضمشا يخنا قول الدارانى بان قولنا اللهم صل على محمد دعاه والدعاء متوقف على القبول وفيه نظر اه قلت ويروى عن الداراني أيضا بلفظ اذا أردتان تسأل الله حاحة فصل على مجمد ثم سل حاحتك ثم صل على النبي صلى المقعلمه وسلم فأن الصلاة على النبي صلى الله علمه وسلم مقبولة والمه عزوجل أكرم من أنبرد مابيهما أخرجه النمري بالوجهين كذافى القول البديع للعافظ الشعارى (وروى في أغتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال اذا سألتم الله عاحة فالدؤابا اصلاة على فان الله أكرم من أن يسأل حاجتين فمقضى احداهما و بردالاخرى رواه أبوطالب المسكى ) في القوت وقال العراقي لم أجده مرفوعاوا نما هوموةوف على أبي الدرداء رضي الله عنسه قلت وهو وأن كان موفوفا فهوشاهد لقول الداراني ونما بؤيده أيضاما أخرجه أبوداود عن فضالة قال مع الذي صلى الله عليه وسلم رجلايدعوفي صلاته لم بحدالله ولمنصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا عمدعاه فقال اذاصلي أحدكم فلبيد أبتحميدا التهوالثناء علمه غميصلي على الذي صلى الله عليه وسلم غميدعو بماشاء ورواه النسائي وزاد فسيمع الني صلى الله عليه وسلم رجلايصلي فمعدالله وحده وصلى على الذي صلى الله عليه وسلم فقال ادع تعب وسل تعط وممايدل على أحامة الدعاء بعد التعميد مار وي عن أنس قال جاءت أم سلم فالت ارسول الله على كل ات ادعو بهن فقال تسجين عشرا وتحمدين عشرا وتكبيرين عشرا ثم نسألين حاجتك فاله يقول قدفعلت رواه صاحب التبصرة وأخرجه الترمذي عن معاذ عم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول باذا الجيلال والاكرام فقال قداستحيب النفسل وفى المستدرك عن أبى امامة رفعه ان بقهملكا موكلا بمن يقول ياأر مرم الراحين فن قالها ثلاثاقالله الموكل ان أرحم الراحين قد أقبل عليك فسل والمعنى فيه ان ذكر الله بالثناء والتعظيم كالاكسير العظيم النفس في تصفيتها واشراقها حتى يكون الماهو بأقر بالهافلهذا قدم الثناء على الدعاء (العاشر وهوالادب الباطن وهوالاصل) الاصيل (فالاجابة) وهو (التوبة) الناصحة (وردالمطالم) الى أهلها (والاقبال على الله عزوجل بكنه الهمة) وحالصها (فذلك هوالسبب القريب في الاجابة) وفال الزركشي فىالازهية فىآدابالدعاء أحدها تقديمالتوية امامه وقديكوناجابة اللهالمصرعلى ذنبه تعويضاعأجلا من مقامه ودعاء النائب عبادة وحسنة وأقل حزائه اعشرة أمثالها فاذا عِلْتُله الاجابَّة كان ماوراءهامد حرا له ولذاحعله الحلمي والغزالي من الاكداب شمنقل عن الغزالي عبدارته هذه ثم قال وفي تصحيح مسلم عن أبي هر يرة من فو عافي الرحل مطل السفر أشعث أغير عديديه الى السماء بارب بارب وميطعمه حرام ومشريه حرام وملسه حرام وغذى بالحرام فاني يستحاب اذلك وقال صلى الله علمه وسلم لسعد باسعد أطب مطعمل تستعب دعوتك وقبل الدعاء مفتاح الحاحة وأكل الحلال أسنانه وقد وخد من هذا الحديث ان هذا أشرط لاأدب وقال الطرطوشي من آدامه أكل الحلال ولعله من شروطه اه ولنذ كرهنّا بعض آداب للدعاء وشروط لميذ كرهاالمصنف فن الاتداب ان يدعو وهوطاهرلانه عبادة فكان كقراءة القرآن والاذان د كره الحلمي وفي الصحين عن أي موسى قال لي أنوعام قل لرسول الله صلى الله علمه وسلم يستغفر لي فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بماءفتوضأ ورفع بديه الحديث وعن ستعد بن أبى وفاض توضأ حين دعالاهل المدينة ورواه الواحدي في كتاب الدعوات وتقدم حكروم البد النحسة في الدعاء خارج الصلاة ومن الا داب ان يقدم عليه صلاة ذكره الحلمي واستدل بأنه صلى آلله عليه وسلم فعل ذلك حين دعالامته بقباء وبقوله تعمالي فادا فرغت فانصب واليربك فارغب أى اذافرغت من صلاة فلسك فاجهد نفسك بالدعاء قال الزركشي ولهذا شرع في دعاء الاستسقاء تقديم الصلاة والمسمام والصدقة ومن الآراب ان يقدم المامه صدقة ذكره الملمى أيضاوروى عن عبدالله بنعرانه كان يجبه اذا أراد الرجل ان يدعو

وروى في الحبر عن رسول الله على الله على الله على وحل قال الدائوا بالصلاة على فان الله على أكرم عن أن يسل حاجتين في قد قضى احداهما و برد المال المرى رواه أبو طالب المرى (العاشر) وهو في الإجابة التو به وردا لمظالم والاقبال على الماحر وجل والاقبال على المحر وجل القريب في الإجابة التو به وردا لمظالم القريب في الإجابة التو به وردا لمظالم القريب في الاجابة التو به وردا لمؤلله الموريب في الاجابة التو به وردا له والسب

ربه ان يقدم صدقة وذ كرخرار واه الفر ماي ومن الاكذاب أن يقدم امامه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقدذ كره المصنف في ضمن الادب الناسع ادراجاوهو أدب مستقل وقد أخرجه الترمذي من حديث النضر بن مسل عن أى قرة الاسدى عن سعيد بن السيب عن عروضي الله عنه قال ان الدعاء موقوف بنن السماء والارض فيا تصعد منه شئ حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحسن ابن عرفة في جِرْتُه مرفوعا فقال حدثنا الوليد بن مكير عن سلام الخرازعن أبي اسحق السيبعي عن الحسن عن على عن الذي صلى الله عليه وسلم قالمامن دعاء الاوبينه وبين السمياء والارض حجاب حتى يصلى على مجدصلي ألله عليه وسلم فاذاصيلي على النبي صلى الله عليه وسلم انتخرف الحاب واستحسب الدعاء واذالم يصل على الذي صلى الله عليه وسلم لم يستحب الدعاء ومن الاكداب الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء وآخره لانه الذى علنا الدعاء بازكانة وآدابه فنقضى بعضحقه عنسدا لدعاء اعتدادا بالنعمة قاله الحلمي أماالصلاة علمه آخوالدعاء فقدد كره المصنف ضمنافي الادب التاسع من قول الداراني حيث قال ثم لعنم بالصلاة علمه صلى الله عليه وسمالم والدليل عليه ماأخرجه الطبراتي في معهمه والبزار عن محدين الراهيم التبيء عن أبيه عن جارقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب ان الراكب عَاوُ قدحه فاذا فرغ وعلق تعاليقه فان كان فيه ماء شرب خاجته أوالوضوء توضأ والااهراق القدم فاحعاوني فيوسط الدعاء وفيأزله وفي آخره قال أصحاب الغريب معيني ذوله لاتجعاوني كقدح الراكب أى لاتؤخروني في الذكر لان الراكب معلق قدحه في آخرة رحله و يحعله خلف وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه يه عو أباسفان

واست كعباس ولا كان أمه \* واكن همين ليس بورى له زند وكنت دعما سطف آلهاشم \* كانبط خلف الراكب القدح الفرد

ولعل المراديه الافتصار في ذكره في الاستحروا علم إنساله عند الدعاء مراتب ثلاثة أحدهاات يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حدالله و نشهدله حديث فضاله السابق والثانسة ان يصلى علمه في أول الدعاء وأوسطه وآخره وبشهدله حديث بأترالمذكورآ نفاوالثالثة ان يصلى عليه فىأقله وآخره ويجعل حاجتهمتوسطة منهما كاعلته عل إلناس وهو يناسب مانقله الغزالي عن الداراني ومن الاتداب ان يفخر دعاء وماسم من أسمائه يعالى المناسبة اطلوبه أو يختمه وتأمل دعاء الانساء كذلك فالسلمان علىه السلام في دعائه رب اغفرلي وهبلي ملكالاننبغ لاحدمن بعدى انكأنت الوهات وقال الحليل وابنه علهما السلام وتب علينا انكأنت التؤاب الرحيم وتقبسل مناانكأنت السميسع العليم وقالأنوب عليه السلام ربانى مسنى الضم وأنت أرحمالراحين وعلماانبي صلى الله عليه وسلم عآئشة دعاء ليلة القدراللهم الملاعفق كريم تجسالعفو فاعف عنى وعلم الصديق دعاء الصسلاة اللهم الى طلب نفسي طلب كثيرا ولا يغفر الذنوب الاأنت فأغفرني مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفو والرحم وأمانول عيسى عليه السلام وان تغفر لهم فأنك أنت العز تزاكمكثم ولم يقل الغفو والرحم كماقال الحليل ومن عصابي فانك غفور وحم لانه في مقام التمغفرتك لهم عن عز وحكمة فأخرجه بخرج التسليم ولانف ذكر الغفور أعريض السؤال بالمغفرة فعدل عنه أو كانه قال فألمففرة لاتنقص من عزاء ولانخرج عن حكمك واعلم ان الدعاء مراتب احداهاأن تدعوالله بأسماله ومسفانه والناسدذ كرالصنةالني تفتضي الدعو كأسبق الثانية أن تدعوه لحاحتك وفقرك ونعوذلك فنقول أناالعبد الذلبسل الفقير البائس المستعير ونعوه الثالثة أن تسأل حاجتك ولاتترك واحدة منها فالاول أكلمتن النانى والثانى اكل من الثالث فاذا جسع الدعاء الامورالبثلاثة كان أكل وهوعامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقد جميع الثلاثة تعليمه الصديق رضى الله عنه قال اللهم انى طلت نفسى طلاكتيراوهذا حال السائل غرفال وانه لايغفر الذنوب الاأنت وهدنا حال السؤل غمال فاغفرني فذ كر حاجته وخدتم الدعاء باسم من أسمائه الحسي عمايناسب المطاوب ويقتضيه ومن الا تحاب أن يستعمل في كل مقام الدعاء المأثور وفيه فهوا فضل من غديره لتنصيص الشارعطية وتعليم النبر عخير من اختيار العبيد ولهدذا قال أكثر أصحاب الشافعي ان الدعاء المأثور في الطواف أفضل من الاشتغال بالقراء في فيستعمل بعد التشهد دعاء المأثور وفيه و بعد الصلاة كذلك وفي الاستخارة كالله يستعمل الادعية الواردة عن الانبياء الصادرة منهم أذا كان مطاويه ذلك قال جعفر الصادق عبت لن بلي بالضر كيف يذهل عند من ضر وعبت لن بلي بالغم كيف يذهل عنده أن يقول الااله الاأنت سحانك الى كنت من الظالمن والله تعالى يقول فاستحبناله ونحيناه من الغم و عبد لله نتجي المؤمنين وعبت لن خاف شيا كيف يذهل عنه أن يقول فانقلبوا بنعمة من القول مسهم سوء وعبت المن كو يدفي أمر كيف يذهل عنه أن يقول وأقوص أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد والله تعالى يقول وفواه الله سياله من العباد والله تعالى يقول اذدخات حنت فات ماشاء الله لاقوة الاباله وهكذا سينة الحق سحانه مع من صدى في التحاله ان عهد مقال كنايته فلا البلاء عسد مرادا العناء تصديه في أدعية وقعت الاولياء في حالات استحب لهم لا بأس بالواظمة على أدعية وقعت الاولياء في حالات استحب لهم لا بأس بالواظمة على المائه من الهمائل المفات المناه من الله مائالهم

\* ( فصل) \* وقدراً من ان أسرداً دعه الاساء الحكمة في القرآن القروية بالاحاية قال تعالى لنبسه صلى الله عليه وسلم وقل رب ردني على ارب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واحعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربياماتر بني مايوعدون رب فلاتجعلني في القوم الطالمن وقل رب أعوذ بك من همزات الشماطين وأعوذيك ربأن يحضرون وقالءن آدم عليه السلامر يناظلناأ نفسنا وانلم تغفر لناوترجنا لنكونن من الخاسرين وقال عن نوح علمه السلام رباغفرلي ولوالدي وان دخل سي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال عن الراهيم واسمعيل عليهما السسلام وبنا تقبل مناانك أنت السميع العلم وبنا والجعلنا مسلمن الناومن ذريتنا أمة مسلمة النبرينا اني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع الاسمات وقال عن ايراهم علمه السلام ربهالي حكم وألحقن بالصالحن واحعل لي لسان صدى في الاسترين واجعلى من ورثة جنة النعيم وقالءن موسى عليه السلامرب أشرح لىصدرى و يسرلى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهو قولى وبعاأ نعمت على فلن أكون ظهيرا للمعرمين رساني لماأنزلت الىمن خسيرفقير وقالءن سليمان علمه السلام وسأو زعني أن أشكر نعمتك الني أنعمت على وعلى والدى الاسمة وفالءن ذكرما علبه السلامُ و بالانذر في فردا وأنت خبرالوار ثن رب هالى من لدنك ذرية طبية انك بمدع الدعاء وقال عن يوسف علمه السلام در قدآ تبتني من الملك وعلتني من تأو بل الاحاديث فاطرالسموات والارض أنت ولبي فىالدنداوالا تنخرة توفني مسلمنا وألحقني بالصالحين وعلى هسذا النمط وجميع ماأحراه الله تعالى على ملك مقرب أونى مرسل أوصديق كقوله تعالى رما آتنافي الدنماحسنة وفى الا يخرة حسنة وقناعذاب الغار ربناأ فرغ علىناصرا وثبت أقدامناوا نصرنا على القوم السكافر منر بنالاتزغ قلو ينابعداذه لمديتنا وهدلنا من لدَّنكَ رحيهُ انكأنت الوَّهابِ رينااننا آمنافاغفُر لناذنو بناالا كه رينا آمناعيا أنزلت واتبعنا الرسولفا كتننامع الشاهدين وينااغه ولناذنو بنا واسرافنافي أمرياالات بة رينا أخرجنامن هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنامن لدنك وليا واحعل لنامن لدنك نصيرا وبنالا تجعلنام والقوم الظالمن وبنا الانجعلنافتنة القوم الطالمين رمنااصرف عناعسذ ابجهنم الإسمات بنااغفر لناولاخوا نناالذين سبمقوما بالاعبان وبنالا يجعلنافتنة للذس كفروا واغنرلنار بناانك أنت العز يزا لحبكم ريناأتم لنانورنا واغفرلنيا الاسمة فهذه جلة من الدعوات التي اختارها الله تعالى لخاصة عباده وصفوة أولمائه والمعطفين من أنسائه ورسله وفلهمأ سوة حسنة لمن كان يرجو اللهوالمومالا سخر

\* (فصل) \* فهذا الذي قد تقدم من ذكر الا داب قد يستدرك به على المنفوذ كراب الجوزي في الحصن آدابا أخرمنها الجثوعلى الركبوالتوسل بانسائه والصالحين وان يبدأ بنفسه أولا وأن لايحص ننسهان كاناماماوأنلايدعو بانمولاقطيعة رحمولا بأمرقدفر غمنه ولابمستحيلولا يتحجر واحعاقلت وبعض ذلك بعد شرطا كماسة أتى الاشارة المه وأماشروط الدعآء فقدعدهاا لحلمي احدعشر الاول أن لا يكون السؤل بالدعاء ممنع اعقلا ولاعادة كاحماء المونى ورؤية الله تعالى في الدنيا وانزال مائدة من السماءأوماك عبربأ خمارهاوغيرذاك من الخوارق التي كانت الانساء الاأن يكون السائل بنسالان بعض العادات المات كون من الله تعالى لتأسد من مدعوالي دينه والثأن تبيى ذلك على ان ما كان معجزة لني هل يحو زأن بكون كرامة لولى قال و يحوز أن بسأل العبيد سؤالامطاقا أن بكشف عنسه ضرورة وقعت له فينقضالله عادة كااذاحدثله في بادية بحوع أوعطش أوبردشديدوهوماذونله في دخولها منجهة الشرع فدعاالله بكشف ماأصامه لانضر مطلقا وكان ذلك حائزا وانكان في احاسب الماء نقض العادة وقسد يفعلذلكبه منغيرمسألته خسيراله لتوكله وقوة اعبانه الثانىأنلايكونعلىالسائل حرج فيماسأل كسؤاله الحريشر بهاأوامرأة مزني بهالمانضين سؤاله مناماحة الحرام ولقوله صلى الله عليه وسلم يستحاب لاحدكم مالم بدعبائم أوقطيعة رحم رواءمسلم فيدخل فىالاثم كلمايأثم به منالذنوب ويدخلف الرحم جيم حقوق المسلمن ومفاالهم قال اللمي ويدخل في هذا أن يدعو بالشرعلي من لا يستحقه أو على جيمة وقدجاء ازر جلالعن بعيره في سفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصعبنا ما عون فكاته عاقبه على لعنه وقدياء لاندعوا على أنفسكم ولاعلى أولاد كم ولاعلى أموالكم لانوافقوامن اللهساعة عطاء فيستعابدكم أىعقوبة لكملا كرامة الثالث أنلا كمون فيماسأل غرض فاسد كسؤال المال والجاه والولدوالعافية وطول العمر للتفاخروالتكاثر والاستعانة بهاعلى قضاء الشهوات الرابح أن لايكون الدعاء على وجه الاختبار لربه تعالى مل يكون سؤالا محضااذا العبدايس له أن يختبرونه الحامس أن لا يشغله الدعاء عن فريضة حاضرة فيفوتها فيكون عاصيا السادس ان حاجته اذاعظمت لم يسألهاالله تعالى سؤال مستعظم لها فيذارالله بل نسأله الصغيرة والكبيرة سؤالاواحداوهذا قدسبق المصنفف ذكرالا داب وروى النرمذي عن أنس مرفوعا ليسأل أحدكم ربه حاجثه كالهاحتي يسأل شسع نعله اذا انقناعت وينبغي أن برى منة الله عليه في احابته الى صغير الحوائج وكبيرها السابع حسن الطَّن بالله عندالدعاء وغلبة الاجامة على قلبه وهددا أنضا قدذ كره المصنف في الاداب الثامن أن لا يستعل ولا بفحرمن تأخسيرا لاحابه وهذاأ بضاقدذ كره المصنف في الا تداب الناسع أن لا يقتصر على دعاء لغيره مع الجهل يمناه أوأنصراف الهمة الى لفظه اذالدعاء سؤال وهدا غيرسائل بلحاك لكلام غيره قال الحليمي نعراذا كاندعاء حسنا أوكان صاحب الدعاء بمن يتسعرك كلامه فاختاره لذلك وأحضره قلبه ووفاه اخلاص الطلب حقه كانذلك وانشاءالدعاء منعنده سواء حينئذ قال الرركشي وذكر بعضهم كراهة الدعاء بأمر لم يظهرله معناه كاذكرفي الجامع الصفير ان أباحشفة كان يكره أن يدعو الرجل فيقول اللهم انى أسألك بمعاند المعز من عرشال وانجاء به الحديث لانه ليس ينكشف معناه لكل أحد قال الزركشي وهذا حاءفى حديث أخرجه البهقي فى الدعوات الكبرعن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم فىالدعامفىالسحود اللهماني أسألك بمعاقدالعزمن عرشك ومنتهى الرحة من كتابك واسمك الاعظم وكاحاتك النامة ثم سل حاجتك لكنعذ كروابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن الاثير فى النهاية أى بالخصال التي استحق بهاالعرش العزأو بمواضع انعقادهامنه وحقيقة معناه بعز عرشك فالوأصحاب أي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء أه وذكرا لحكم النرمذي في مناسكه أن الني صلى الله عليه وسلم نم عي العامة عندزيارة البيت بقوله حينار بنابالسلام قال ويحتمل هذا النهى لن لم ينكشف له معناه فأما من

فبروى عن كعب الاحبار أنه قال أصاب النساس قعط شديدعلىعهدموسىرسول الله صلى الله عليه وسلم فحرج موسى ببني اسرائيل ستسقى ب-منام بسقواحي خرب تلاث مرانولم سهوا فأوحىالله عزوج لالى موسى عليه السلام اني لاأستحيب لك ولالمن معك وفيكم نمام فقالموسي بارب ومنهوحي نخرحه من بيننافاوحي الله عزودل البه الموسى أنها كم عن النميمةوأكون نمامافقال موسى لبني اسرائيل تو بوا الىربكم باجعكم عن النميمة فتانوافارسل الله تعالى علمم الغيث وقال سعمدن جبير قعط الناس فيزمن ملكمن ماوك بنى اسرائيل فأستسقوا فقال المكالمني اسرائه للرسلن الله تعالى علمنا السماء أولتؤذينه قىل اوكىف تقدر أن تؤذيه وهوفى السماء فقال اقتل أولىاءه وأهمل طاعته فكونذلك أذىله فارسل الله تعالى عليهم السماء وقال سفيان الثورى بلغني انبى اسرائسل قعطوا سبع سمنين حتى أكلوا المينة من المزابلوأ كلوا الاطفال وكانواكذلك يخرجون الى الحبال يبكون ويتضرعون فاوحى الله عزوجل الى أسام علمم السلام لومشيتم الى

كشف له نهو غيرد اخل في هذا النهدي كما كانت الصابة يدءون به العائر أن يصلح لسانه اذا دعاو يحترزعا بعداساءة في الخاطبات لوجوب تعظم الله تعالى على عده في كل حال وهوفى حال السؤال أو حدفاذا أراد غشيان النسيان فلا يصرح بل يقول اللهم متعنى بأعضائي وجوارجي أوطاعة امرأته فليقل اللهم أصلحلي زوحتى وظاهركلام الحلسمي أنتحنب اللعن من الشروط فلابدعو بالجزم مثلافهم الصواب فيه الرفع لانقلاب المعدى وهوظاه ركادم الخطاف فال فياعب أن راعى فى الادعدة الاعراب الذي من عاد الكلام وبه يستقيم المعنى وربما القلب المعنى باللعن وقد قال المنازني لبعض تلامذته عليك بالنحوفات بني اسرائيسل كفرت محرف تقيسل خفهو قال تعالى لعيسى بن مريم انى ولد تك فقالوا بالتحفيف فكفروا ينادى ربه باللعن ايث \* لذاك اذادعاه لا يحيب وأنشدبعضهم

وعنصاحب التبصرة من الاحداب أن يكون الدعاء صحيح اللفظ لانه يتضمن مواجهة الحق بالحطاب فال وقدجاء فى الحديث لا يقبل الله دعاء ملحو نا وقال ابن الصلاح فى فتاويه الدعاء الملحون من لا يستطيع غيره لايقدح فى الدعاء ويعذرفيه الحادى عشران يدعوالله بأسمائه الحسدى ولايدم وبمالا يخلص ثناء وان كان حقا قال الله تعالى ولله الاسماء الحسسى فادعوه بهاوفى الحديث الظوابياذا الجلال والاكرام ولا ينبسغى أن يقال بإخالق الحيات والعقار بالانهاجبارة مؤذية فالدعامها كالدعاء بقوله بإضار وجعل ألخطابي منشروطه اخلاص النية واظهارالفقر والمسكنة والتواضع والخشوع وأن يكونعلي طهارة مستقبل القبلة وأن يقدم الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امام دعاته وذكر غيرهذه من الاحداب ولكنجعل غيره من الشروط بأن يكون عالما بأن لا قادر على حاجته الاالله عزو حل وان الوسائط في قبضته ومسخرة بتسخيره والله أعلم واذ قد فرغنا من ذكرالاً دابوالشروط فلنعد الى شرح كلام المصنف ممااستدل به من آثار وحكايات تتعلق بالادب العاشر فقال (و يروى) وفي نسخة فيروى (عن كعب الاحبار) وهوكعب بنماتم الجيرى تقدمت ترجته في كُلُب العملم (اله قال أصاب الماس تُعط شديدعلي عهدموسي عليه السللم فرج موسى عليه السلام ببني اسرائيل يستسقىهم فلم يسقواحتي خرجهم ثلاث مراتولم يسقوافأ وحيالله عز وجل الى موسى عليه السلام اني لاأستحب لك ولالن معك وفيكم نمام) وهومن يتحدث معالة وم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو اليه أو الثالث وهبه باشارة أوعمارة أوغيرهم اوفعله النمو تلك الوشاية النعمة وهيمن الكمائر كاسمأتي ( فقال موسى عليه السلام بارب ومن هو حتى نخر جه من سننا فأوحى الله عزوجل المه باموسى أنها كم عُن النميمة وأكونهُ امافقال موسى) عليه السلام (لبني اسرائيل) بعدما جعهــم (تو بوا الى ربكم بأجعكم من النعيمة فتابوا فأرسل الله علم مالغيث) دل ذلك على ان النو به من الكاثر بما يُوجب الاجابة (وقال سعيد بن حبير) زحه الله (قعط الناس في زمن ملك من ماوك بني اسرا أيل فاستسقوا) أي سر حوا للاستسقاء (فقال اللك لبني اسرأتيل ليرسلن الله علينا السماء) أى المطر (أولنؤذينه قيرله وكيف تقدر أن تؤذُّيه وهوفي البحياء فقال اقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذَّى له فأرسل الله تعالى علمهم السماء) دل ذلك على أن الاقبال على الله بكنه الهمة عما يوجب الاجابة فان هؤلاء الحاصة لما سمعوا ذلك أقبلوا على الله بكليتهم فاستحبيب لهم (وقال سفيان) بن سعيد (الثورى) رحه الله تعالى (بلغني ان بني اسرائيل قعطوا مبع سنين حي أكلوا المتةمن الزابل) جمع مربلة وهي الموضع الذي يرى فيه مايكنس من البيوت (وأ كاو الاطفال وكانوا كذلك) أي على هـ ذه الحال ( يعر حون الى الجبال) والمواضع العالبة (يبكون يتضرعون فأوحى الله عز وحل الى أنسائه ملومشيتم الى بأقدامكم حنى تعني ركيكم أى يملخ الحفا الى الركب وهوعاية في الشدة (وتبلغ أيد يكم عنان السماء) أى أطرافه بصعود كم على لجِبَالَ (وتمكل) أى تعبر (السنتكم عن المعام) أى الكثرة الجؤاربه (فأني لاأجب لكم داعدا ولا باقدامكم حيى عنى ركبكم وتبلغ أبديكم عنان السماء وتبكل السنتكر عن الدعاء فانى لاأحب لكم داعاولا

أرحم لكم باكاحتى تردوا الظالم الد أهاها فطعلوا فطروامن يومهم وقالمالك بندينار أصاب الناس في بني اسرائيسل فعط فرجوام اوا فأوحى الله عزوجل الى نيهم ان أخيرهم اسكم تخرجون الى بأبدان نعسة وترفعون الى اكفاقد سفكتم مم اللسماعوم لا تم بطونكم من الحوام الاست قداشتد غضى عليكم وان تزدادوا (٢٦) منى الابعداوقال أبو الصديق الناجى حرج سلميان عليم السلام يستسقى فر بغلة ملقاة على

أرحم منكم ما كاحتى تردوا المطالم الى أهلهاففعلوا فطرواس يومهم ) دلذلك على انرد المطالم الى أهلها مما يوجب الاجابة (وقال مالك من دينار) رجه الله تعمالي (أصاب الناس في بني اسرا ثيل قعط فحرجوا مرارا) يستسقون فلم يستوا (فأوحى الله غزو حل الى نبيه مأن اخبرهم انكم تخرجون الى بابدان نجسة) اى نجاسة معنوية (وترفعون الى أكفاقد سفكتم بماالدماء وملائم بطونكم من) أكل (الحرام الآت قداشتدغضي عليكم ولن تزدادوامني الابعدا) دل ذلك على ان الطهارة الحسية ثم المعنوية واتقاء الدماء والاحتناب عنأ كلالحرام وفي معناه الشرب واللس بما يوحب الاجابة وأورده أبونعم في الحلمة في ترجمة مالك مندينار بلفظ فقل لهم ياسي اسرائيل تدعون بالسنتكم وقلو بكم بعيدة عنى باطل ما تذهبون رواه من طريق سيار عن حفر عن مالك بن دينار قال بالغناات بني اسرائيل فذ كر. (وقال أنو الصديق الناحي) ابعير ويعن أبي سعيد الحدرى وابن عروعه قتاد وريد العمى وحماعة (حرب سلمان عليه السلام يستسقى فربنملة ملقاه على ظهرها رافعة قواعها الى السماء وهي تقول اللهم أناخلق من خلقان ولأغنى لناعن )سقياك و (رزقك فلانم لكالدنوب عبرنافقال سلمان عليه السلام ارجعوافقد مقيم مدعوة غيركم) نقله صاحب القوت وقدرواه أبونعم في الحلية فالحدثنا محدين أحدين الحسن حدثنا بشربن موسى حدثنا خلاد م يحيى عن مسعر حدثنا زيد العمى عن أبى الصديق الناحى قال خرج سلمان من داود عليه ماالسلام يستسقى فساقه الاأنه قال فاماأن تستقينا واماأن ترزقنا واماأن تماكما والباقى سواء وقد تقدم في كتاب الصلاة (وقال)عبدالرحن من عرو (الأوزاع خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد) القاص وكان عابدا عالم اواعفا قارئا روى عن أسه ومعاوية وحامر وعنه الاو زاعى وسعيد سعيد العر مز وعدة توفى في حدود سينة ١٣٠ ( فعدالله وأنني عليه ثم قال ما معشر من حضر ألستم مقرين بالاساءة فقالوا اللهم نعم فقال اللهم الماقد معناك تقول أى في كلال العزيز (ماعلى الحسنين من سبيل وقد قررنا) على أنفسنا (بالاساءة فهل تكون مغفرتك الالمثلنا اللهم فاغفر لناوار جناوا سـ قنافر فع يديه و رفعوا أبديهم فسقوا) دلذاك على ان الافرار بالذنوب وصدق الالتعاء الى علام الغيوب ممايوجب الاحابة (وقيسل لمالك بن دينارادع لناربك فقال انكم تستبطؤن المطروة باأستبطئ الجارة) قال أبونعيم فى الحلمة ُ حَدَّثِنا أَ وَعَمْ وَعَمْمَ انْ مِنْ مَجَدَا لِعَيْمَانِي حَدِيثُنا السَّمَعِيلِ مِنْ عَلَى حَدَثُنا السَّمَارِ حدثناجعفر قال قلنالماك ندينار ألاندعواك قارنا يقرأ فال ان الشكلي لا تعتاج الى ناتعية فقلناله ألا تسنسني فقال أنتم تسنبطون الطرلكن استبطى الجارة (ويروى ان عيسى عليه السلام حرج) ذات وم (يستسنى فلما أصروا) أى دخلوا العراء (قال لهـم عسى علمه السلام من أصاب مسلم ذنبا فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفارة الأرجل واحد فقالله عيسي علمه السلام أمالك من ذنب فقال والله ما أعلم من شي غيراني كنت ذات يوم أصلي فرن بامر أن أي جدلة (فنظرت المهابعيني هذه) وأشارالى عينه الني نظر بها (فلما جاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانترعتها وأتبعت المرأة بهافقالله عسى)علىه السلام فادع الله تعالى (حتى أومن على دعائل فدعا) وأمن عسى عليه السلام على دعائه (فعلآت السماء) أى امتلات (مداماتم صبت فسقوا) دلذلك على ان التنصل من الذنوب والعراق عنها مُايوجب الاحالة (وقال عبي) بنهاشم (الغساني)السمسار (أصاب الناس فعط في عهد داود عليه السلام فاختار واثلاثة مع مماماتهم فرجوا) الى الصراء (حتى يستسقوام م فقال أحدهم اللهم انك

طهرها رانعمة قوائمها الىالسماء وهي تقدول اللهــماناخاق منخلفك ولاغدى بناعن رزقك فلا تها كالذنوب غيرنا فقال سليان عليه السلام ارجعوافقدسقيتم بدعوة غيركم وفال الاوراعي خرجالناس يستسدقون فقام فهم بلال بنساعد فمدالله وأثنى علمه مم قال المعضر من حضر ألستم مقرين بالاساءة فقالوا اللهم نعم فقال اللهم الماقد سمعناك تقول ماعلى الحسسنين من سيبل وقدأقر رنامالاساءة فهال تكون مغفرتك الا لمثلنا اللهم فاغفرلناوارجنا واسقنافرفعيدية ورفعوا أيدجم فسقواوفيللاك ان دينارادع لنار ك فقال انكرتستمطؤن المطروأنا أستبطئ الجارة ومروى أنعسى صلوات المعلم وسلامه خرج يستسقى فلما ضعروا فال لهم عسى عليه البدلام من أصاب مذكرذ نبافلير جدع فرجعوا كلهم ولم يبق معه فى الفارة الاواحدا فقالله عسى عليه السلام أمالكمن ذن فقال والله ماءات من شي غيراني كنت ذات وم

أصلى فرتبي امر أة فنظر في المهابعيني هذه فلما حاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانترعتها وا تبعث المرأة بها انزلت فقال هميني على المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب على على على المراقب المرا

أترات في توراتان ان تعلموا عن طلمنا اللهسم الماقد طلمنا أنفسنا فاعف عنها وقال الثيافي اللهم انك أنرات في توراتك ان نعتق أرقاعا اللهسم الماقد طلمنا أنفلت في توراتك أن لا تردد عاملاً والمنا اللهم المائد اللهم الك أكرات في توراتك أن لا تردد عاملاً وقلم والمنا اللهم المائد اللهم المائد اللهم اللهم اللهم الك أكرات في توراتك أن لا تردد عاملاً وقلم المناور في المناور ال

أوبعثرمافى القبور فقلت لاوابكنامنعناالغىث فحرجنا انتيتسدق فقال باعطاء القاوب أرضمة أم لقاوب سماوية فقات ال بقاوب سماومة فقال هسمات باعطاء فللمتهرجين لاتمهر حوا فان الناقد بصير غرمق السماء بطرفه وقال الهسى وسسدى ومولاىلاتهك سلادك بذنوب عبادك واكنن بالسر المكنون من أبهمائك وماوارت الحح من آلائك الاماسقيدا ماء غدقا فراتاتي يه العباد وتروىيه البلاد يامن هو على كل شيقد ر قالعطاء فااستم الكلام حني أرءدت السماء وأنرقت وجاءت عطركا فوامالقرب فولى وهو مقول

أفغ الراهدون والعابدوا اذكولاهم اجاعوا البطوما اسهر واالاعن العلية حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا شغلته معبادة الله حسى حسب الناس ان فيهم جنوبا وقال ابن اساول قدمت المدينة في عام شديد القعط فرجت معهم اذا قدسل غلام اسود عليسه قطعنا أنزات فى توراتك أن نعفو عن طلما اللهم الماقد الطلما أنفسنا فاعف عناوقال إلياني اللهم انك أترات في توراتك أن نعتق ارقاءنا) جمع رقيق (اللهم المارقاؤك فاعتقداوقال الثالث اللهم الك أنوات في التوراة أن لا فرد المساكين اذاوقفوا بأنوا بنااللهم انامسا كينك وقفنا ببابك فلاتردنا فسقوا) ودل ذلك على ان الاقرار بخالص العبودية والوقوفءلي بابالمولى بالاضطرار ممايوجب الاجابة وانالز نورانحانزل بعسدال وزاة (وقال عطاه السلى) كذافى نسخ الكتاب والصواب السلمي وهومن رجال الحلية روى عن أنس بن مالك ولم يسندعنه شأولتي ألحسن وعبدالله بنغالب الحرائى وجعفر بنزيد العبدى وسمعمتهم وحمي عثهم وممن روى عنه بشر بن منصور وحاد منزيدوصالح المرى وغيرهم وكان يسكن البصرة (منعناالغيث)مرة (نفر جنا الىالصراءنستَسقى هاذا يحن بسعدون المحنون في القابر فنظراً لى وقال باعطاء هذا نوم النشور أو بعر مافى القبور) كائنه الرأى كثرة الناس وازد عامهم قال ذلك (فقلت لاول كمامنعنا الغيث فورجنا نستستى فقال ياعطاء) خرجتم (بقاوبأرضية) أىمشيتغلة بالحظوظ الدنووية متلطغة بالاسمام الدنية (أم بقاو ب مماوية) أي علوية (فقلت بل بقاوب ماوية) يشير الى التوبة والاخالاص وصدق التوجه مع الاضطرار (فقال همات اعطاء فلالمتهر جيز لاتتم رجوا فإن الناقد بصير) لايقبل الاطبيا (تُمرِمق) أى نظرالى(السيماء بطرفه وقال المهمى وسيَدَى لاتماك بلادك بذنوب عبادكُ ولكن) أسألك (بالمكنون من أسمائك) أى المستور منها عن أبصار العاقلين (وماوارت الحب من آلائك) أى نعمك (الا ماسقيتناماء غدةًا) أى كثيرا (نحيابه العباد وتروى به البلاد يامن هوعلى كلشى قدير) فمع فدعاله بينالمراتب الثلاثة المذكورة آنما (قال عطاعف استم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجاءت عطر كا فواه القرب) كاية عن الغزارة والكثرة ( فولى وهو يقول) (نعرالزاهدون والمعابدونا 🚁 اذاولاهم أجاءوا البطونا)

(أسهروا الاعين القريرة فيه) \* وفي نسّحة الاعين العليلة وفي أخرى الحلية حما (فانقضى ليلهم وهم ساهرونا) \* وفي نسخة وهم ساحدونا

(شعلتهم عبادة الله حتى \* قبل في الناس ان فيهم جنونا)

يشير بذلك الىنفسه حيث كان يعرف بالجنون والماهو الصاحى والجنون في حب الله هو عن المحوومن هنافول الشيخ سبدى أحد الرفاعي قدس سره و ينسب لغيره في أسات يقول فيها مجانين الاأن سر جنونهم \* عز بزلدى أنوابه يسعد العقل

و وحدت هده القصة في موضع آخر من بعض المجامع وفيه زيادة وقال من عامل الله بتقواه وكان في الخاوة بخشاه سقاه كائسا من الذيذ الصفاء أغنته عن الذه دنياه (وقال) عبدالله (ن المبارك) رجه الله تعالى (قدمت المدينة في عام شديد القعط فرج الناس ستسقون وخرجت معهم اذا قبل غلام أسود عليه قطعنا حيش) وهي ثياب من أردا المكان (قد ائتز رباحد اهما وألتي الاخرى على عاتقه فحلس الحني فسمعته يقول) في دعائه (الهبي اخلقت الوجوه عندك) أى المنها (كثرة الذنوب ومشاوى الاعلى وقد حتبست عناغيث السماء لتؤدب عبادك بذلك فاسأ ال ياحلي أن المناف الساعة الساعة عالى المام من كلمكان قال ان المار من كلمكان قال ان المار الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى السماء بالغمام وأقبل المطرمن كلمكان قال ان المارك فئت الى الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى السماء بالغمام وأقبل المطرمن كلمكان قال ان المارك فئت الى الفضيل) بن عياض رجه الله تعالى

حيش قدا تزر باحداه ماوالق الاخرى على عاتقه فاس الى جنبى فسمعته يقول الهدى اخلفت الوجوه عند لأ كثرة الذئوب ومساوى الاعال وقد حبست عندا غيث السماء لتؤدب عباد أن الماساعة الساعة على المنسب السماء الغمام وأقبل المار من كل جانب قال ابن المبارك فئت الى المضيل

فقال مالي أراك كثيبافقات أمرسبقنا (٤٨) اليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخوم فشياعليه وبروى أن عربن

( فقال لى أراك كثيبا) أي محزونا (فقلنا سبقنا اليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر معشياعليه و روى إن عمر بن الحطاب رضي الله عنه استسقى العباس) بن عبد المطلب (عم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أفرغ عمر من دعائه ) بان قال المهم انا كنانتوسل اليك بني بناصلي الله عليه وسلم فتسقينا وانأنتوسل اليك بعمنييناصلي الله عليه وسلم فاسقنا (قال العباس رضى الله عنه اللهم انه لم ينزل بلاء من السيماء الايذنب ولن يكشف الابنتوبة وقد توجه القوم البان بى لكانى من نبيات الله عليه وسلم) معنى به قرب النسب (وهذه أيدينا البكُّ بألذُنُوب ونواصينا بالنوية وأنت الراعى لاته ملَّ الخالة ولا ندع الكسير) أى المكسور الطهر (بدارمضيعة) أى ضياع (فقد ضرع الصغير) أى حقر (ورق الكُّبيروارُتُفَعْتَ الشُّكُوى وأنتَ تعلمُ السروأَحْتَى اللهم فأغنهمَ بغيثُكُ أَى المطر (فبـــلأن يقنطوا فهلكوا فانه لايدأم من روح الله الاالقوم السكافرون قال) الواوى (فياتم كالامه حَتى أرخت السماء مثل الجبال) قالحسان بن ثابت رضي الله عنه

> سال الخليفة اذتتاب عجديه يد فسقوا الغمام مدعوة العباس عم النبي وصنو والده الذي \* ورث التناه ذاك دون الناس أحياالمليك به البلاد فأصحت \* مخضرة الاحناب بعد الياس

وأصل القصة فى الحارى عن أنس من غيرذ كردعاء العياس رضى الله عنه وقد انفرد الحارى الراجها \* ( فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله علمه وسلم و ) بنان (فضله )\*

الذى حباه الله عزوجل (قال الله عزوجل ان الله وملائكته يصاون على الني يَا أَجِهَا الذي آسنو اصاواعليه وسلواتسلمها) معنى الصلاة العطف وهو بالنسبة الىالله تعبالى امائناؤه على العبدعند الملائكة وهذا ه والالدق في تُفسير صلاة الله على أنبيائه واما كال الرحة و مالنسبة الى غيره تعالى الدعاء بخير وبكون العلاة ععمنى العطف اتضح كل الاتضاح تعديتها بعلى واعدا كدالسلام دون الصلاة لاستغنائهاعن النا كَنْدُوووعهامن الله وملائكته لدلاله ذلك على انهامن الشرف بمكان (وروى انه صلى الله عليه وسلم حِاءذات يومُ) منصو بعلى الفرفية لاضافته الى يوم وهوأىذات صلة (والبشر برى) وفى بعض النسخُ وَالرَشَرَى رَى (في وجهه) وفي نسخة محلي وجهه (فقال آنه جاءني حِبرَ يل عليه السلام فقال) لي (أمّا مرضى المحدّ أن لا يصلى عليك أحد من أمنك الاصليث عليه عشر اولا يسلم عليك أحد من أمنك الاسكت عليه عشرا) قال العراقي رواه النسائي وابن حبات من حديث أبي طلحة باسناد جيد (وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على صلت عليه اللائكة ماصلى على ) وفي بعض نسخ الدلائل مادام يصلى على (فليقلل عبد من ذلك أوليكثر ) هكذا في سائر نسخ الكتاب ووقع في سائر نسخ الدلائل عند ذلك أوليكثر وهو تحييب واحناج الشراح ألى تأويله فقالوا المعسى عند صلاته وانتذ كيرالضمير باعتماركونها عملا فتأمل فال الراق رواه انماجه من حديث عام بنربيعة باسناد ضعيف والطيراني في الاوسط باسناد حسن اه قلت ورواه البهق منحديث عاحرين ربيعة بلفظ من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة ماصلى على على فلي قلل عند ذلك أوليكثر وفي وايه له من صلى على حلاة صلى الله عليه بم اعشر افليكثر على عبد من الصلاة أوليقل وعن أبى طلحة بلفظ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا فليكثر عبد من ذلك أوليقل وروى الطبراني في الكبير عن عامر بن و سعة من صلى على صلة صلى الله علمه فأ كثر وا أو أقلوا وهكذا رواه الما كم في الكني وروى أجدعن عبدالله نعرو من صلى على صلة صلى الله علمه وملائكته بهما سبعين صلاة فليقلل عبد سن ذاك أوليكثر وروى الوداود الليالسي وأحدو عبدب حيدوالطبراني في الكبير وأنونعم فى الحلية والضياء من حديثه بلفظ مأمن عبد يصلى على الاصلت عليه الملائكة مادام يه لي فلي قل العبد من ذلك أوليكثر (وقال صلى الله عليه وسلم ان أولى الناس بي أ كثرهم على صلاة)

الخطاب رمني الله عنه استسق مالعماس رضى الله عنه فلما فرغ عرمن دعائه قال العباس اللهم مانه لم ينزل بلاءمن السمياءالا بذنب ولم يكشف الابتوية وقدتوجه بيالقوم النك لكاني من نسك صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا السك الذنوب ونواصينا بالتوية وأنت الراعي لاتهمل الضالة ولاندع الكسير بدار مضعه فقد ضرع الصغيرورق الكبيروار تفعت الاصوات مالشكوى وأنت تعلمالسر وأخنى اللهم فاغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فها كاوا فانه لاير اسمن روح الله الا القوم الكافرون قالفا تم كلامه حدتي ارتفعت السناءمثل الحمال (فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه ويبلم)\* قال الله تعالى ان الله وملائيكت يصلون على النبي بالميما الذس آمنواصاواعليه وسلواتسلما وروى انه صلى الله عليه وسلمجاءذات بوم والبشرى ترى فى وجهة فقال صلى الله علم وسلم الهجاء تي حبرا ثيل علمه السلامفقال أماترضي ماعد أنلاصليء الملك أحدمن أمنك صلاة واحدة الاصليت عليه عشراولا يسلم عليك أحد من أمنك الاملت علمه عشرا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على صلت عليه الملائكة ماصلي على فليقل عند ذلات أو أبكثر وفال صلى الله عليه وسلم ان أولى الناس ب أكثرهم على صلاة

الوصلة فتكون منازلهم في الاسخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك قال العراقي رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وابن حبان اه قلت وكذار واه المحارى فى الناريخ وقال اس حبان صحيح وقال ان لم يكن الرادج م تباع الاثر وعلة السنة فلا أدرى من هم أى ليكثرة استفالهم بذكره صلى الله عليموسلم والصلاةعليه (وقال صلى الله عليه وسلم يحسب المؤمن من البخل) الباء زائدة أي يكفيه أوكافيه وهوخد برمقدم وقوله (أنأذ كرعنده) مبتدأ مؤخر (فلانصلى على) وفي سخ الدلائل ولايصلى وفي بعض نسخهاثم لايصلى وفى بعضهافلم يصل وفى بعضهاولم يصل وانما كأنماذ كربخ للان البخل منع الفضل والامساك عن بذل ما ينبغى بذله شرعاة ومروءة والشرع يقتضى ذلك والمروءة قال العراقي روا وقاسم ابنامهم منحديث الحسن بنعلى هكذا والنسائي واسحبان منحديث أخيه الحسين بنعلى العمل منذ كرت عنده فلريصل على ورواه الترمذي من حديث الحسين على عن أبيه وقال حسن صعيم اه فلتوحديث الحسين بن على أخرجه أيضا أحدوا لحا كم فى الدعاء وقال صحيح من روايه عبد الله بن الحسب بنعلى عن أبيه عن جده وقد أطنب اسمعيل القاضى في تخريج هدا آلحديث في تأليف له ولا ينقص عندرجة الحسن وفي بعض روايات هذا الحديث العيل الذي منذ كرت عنده قال الطبي الموصول الثاني من يدمقعم بين الموصول وصلته (وقال صلى الله عليه وسلم أ كثروا من الصلاة على توم الجعة) قال العراقي رواه أبوداود والنسائي وابنماحه وابن حبان والحا كروقال صيح على شرط البحارى منحديث أوس بن أوس وذكره ابن أي حاتم و حكى عن أسه الهحديث منكر آه قلت ورواه ابن ماجه من حديث أبى الدرداء بزيادة فانه توم مشهود تشهده اللائكة ورواه السهق من حديث أنس مزيادة وليلة الجعة فن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على من أمني كتبت له عشر حسنان ومحيث عنه عشر سيات ن) قال العراق رواه النسائي في اليوم والليلة منحديث عير بننيار وزادفيه مخلصا من قلبه صدلى الله عليه بماعشر صاوات ورفعه بهاعشر درجات وله فى السنن ولابن حبان من حديث أنس نعوه دون قوله مخلصا من قلبه ودون ذكر نحو السيات ولم يذكرا بنحبان أيضارفع الدرجات اه قلت حديث أنس رواه أحدوالعفارى فى الادب وأبو يعلى والحاكم والمهق والضاء بلفظ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صاوات وحط عنه عشر خطيات و رفعله عشر در جات وروى أحدوا نحبان من حديث أبيهر مرة بلفظ من صلى على مرة واحدة كتب اللهله بهاعشر حسنات وروى أحدومسلم وأبوداودوالترمذى والنسائي وابن حبان عنه أيضابلفظ من صلى على واحدة صلى الله علمه بهاعشرا وهكذار وا، الطبراني في الكبير عن انجر وعن عبدالله بعرود عن أبيموسى وعن أنس عن أبي طلحة (وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الاذان والاقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك و رسواك وعطه الوسلة والفضيلة والشفاعة وم القيامة حلتله شفاعتي ) قال العراق رواه العفارى من حديث جامردون ذكر الاقامة والشفاعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النداء والمستغفرى في الدعوات حين يسمع الدعاء الصلاة وزاد ان وهدد كرالصلام والشفاعة فيه بسسند ضعيف وزادا لحسسن بن على العمري في اليوم واللسلة في حديث أي الدوداء ذكر الصلاة فيه والمستغفري في الدعوات بسند ضعيف من حديث أبي وافع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مع فذ كرحد يثافيه فاذا قال قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة

هكذا في سائر نسم المكتاب وتبعد صاحب الدلائل والرواية ان أولى الناس يوم القيامة والمعنى أقربهم منى في القيامة وألمعنى أقربهم منى في القيامة وأحدى الحبة وكال

وقالصلي الله عليه وسلم عسبا اؤمن من العدل ان أذكر عنده فلارصلي على و قال صلى الله عليه وسلم اكثر وامن الصلاة على يوم المعتروالصلي الله عليهوسلم من صلى على من أمنى كنب له عشرحسنات ومحيث عنه عشر سيئات وقال صلى الله علية وسلمن فالحين يسمع الاذان والاقامة اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة سل على محد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة نوم القيامة حلبله شفاءي

النامة الحديث وزادوتقبل شفاعته فى أمنه واسلم من حديث عبدالله بن عرواذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على عرف المالية على المالية على المالية وفيه فن سأل لى الوسيلة حلت عليه شسفاعتي اله قلت

حديث الذيرواء العارى لفظه من قال - ين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الغائمة آت مجمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما الذىوعدته حلتله شفاعتي يوم القيامة وهكذا رواه أحد ومسلم وأصحاب السنن الاربعة وابن خرعة وابن حبان ورواه الدارقطني فى الافراد من حديثه بلفظ من قال اذا مع النداء اللهم ربهذه الدعوة التامة آن محدا الوسسيلة وابعثه المقعد المقرب الذي وعدته وجبت له الجنة ورواه أحدوا بن السي والطبراني في الاوسط من حديثه بلفظ من قال حين ينادى المنادى بالصلاة اللهمر دهذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلعلى مجدوارض عنى رضالا تسخط بعده أبدا استحاب الله لدعوته (وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له مادام اسمى فىذلك المكتاب) قال العراقي واه الطبيراني في الاوسط وأبوالشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات من حسديث ألى هرمرة بسندضعيف اله قلت ورواه أيضا أموالة اسم النميي في الغرغيب والخطيب فى شرف أصحاب الحديث وابن بشكوال بسسند ضعف وأورد ، ابن الجوزى في الموضوعات وقال ابن كثيراله لا يصم وفي افظ لبعضهم لم تزل الملائكة تستغفرله وفي آخر من كتب في كتابه صلى الله علمه وسلم لم نزل الملائكة تستغفر له مادام في كله وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وســـلم من كنب عنى علمــا فـكنب معه صلاة على لم يزل فى أحرِما قرئ ذلك الكتاب وأخرجه الدارقطي والنبشكوال منطريقه والنعدى وعن النعباس فالقالبرسول الله صلى اللهعليه وسلم من صلى على في كتاب لم تزل العلاة حارية له مادام اسمى في ذلك الكتاب أخرجه أبو القاسم التميي في ترغيبه ومجدن الحسسن الهاشمي وقال ابن كثيرلا يصم وقال الذهبي أحسبه موضوعا وقال الحافظ السخاوى روى مرفوعا من كالم جعفر الصادق قال ان القيم وهو الاشبه مرو يمتحد بن حيد عنه قال من صلى على رسول الله صلى الله علم به وسلم في كتاب صات عليه الملائكة غدوة ورَّ واحامادام أسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب نقله المخاوى فى القول البدد موالكتاب أعم من أن يكون كتاب علم بدرس فيه أوجعيفة مرسلهاالى أخيه والصلاة عليه فيه أعم من أن تكون بالكتابة أو بالنطق أو بالجيع بينهما وهوالافضل وقدذ كرصاحب الدلائلءن بعض الصالحين قال كأن لى جارنساخ فسات فرأيتسه في المنام فقلتله مافعل الله بك فقال عفرلى فقلت فم فقال كنت اذا كتبت اسم محدصلي الله عليه وسسلم في كاب صلت علمه فأعطاني ربيمالاعتن وأنولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشرقلت وسأنى اذلك مزيد بيان قر يبا (وقال صلى الله عليه وسلم ان في الارض ملائكة ساحين ببلغونني من أمتى السلام) تقدم السكادم عليه في آخر كتاب الحج (وقال صلى الله عليه وسلم أيس أحد يسلم على الاردالله على وحي حتى أردعليه السلام) قال العراقي رواه أبود اودمن حديث أبي هريرة بسند حيد اه (وقيل بارسول الله كيف نصلى عليك فقال صلى الله على و وسلم قولوا اللهم صل على محدو على آل محدواً واحدوذريته كا باركت على الراهيم الل حيد مجيد) قال العراق متفق عليه من حديث أي حيد الساعدى اله قلت لفظ الشيخ بناالهم صلعلى محدوعلي أزواجه وذرينه كاصلبت على ابراهيم وبارك على محدوأز واجهوذريته كاماركت على آل الراهيم اللحمد محمد وهكذار واه مالك وأحدوا بوداودوالنسائ وابن ماجه وقدروى مثل ذلك عن كعب بعرة رواه المذكور ونخلامالكابلفظ قولوا اللهم صل على محدوعلى آل محدكما صلبت على الراهيم وعلى آل الراهيم الله حيد بحيد اللهم باول على محدو على آل محد كاباركت على الراهيم أوآل الراهيم الكحيد عبيد ورواه كذلك عبدالرزاق فى المستفوان حبان فى العميم ورواه النسائي وحسده عنطفة أحدالعشرة وروى عبدالرزاق عن محدبن عبدالله بنزيد بلفظ قولوا المهم صل على محدوعلى آلمحد كاصليت على الراهيم و مارك على محد كاباركت على الراهيم في العالمين اللحيد مجيد والسلام كاعلم وندروى فالباب عن أبي سعيدوغيره

وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم من سلي على في كتاب لم تزل الملائكة ستغفرون المادام اسمى فى ذاك الكتاب وقال صلى الله علمه وسلمان في الارض ملائكة ساحن سلغوني عن أمني السلام وقالصلى اللهعلمه وسلمليس أحدسسلملي الارداله على روحى حي أرد عليه السلام وقسله مارسول الله كيف نصلى علىك فقال قولوا اللهم صل على محد عدل وعلى آله وأزواحهوذر شكاصلت على الراهم وآلااهم و مارك على مجدوأز واحه وذريته كإباركت على امراهم وآل اراهم انك حيد محيد

\* (فصل) \* اعلم أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تنضمن ثوابا عظيما منها انها توجب الشفاعة أنح جالطبراني في الكبير عن رويفع من ثابت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمدوأ نوله المقعدا القرب عندك يوم القيامة وحبيت له شفاعتي وأخرج أيضا من حديث أبي الدرد اءرضى اللهعنه قال قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على حين يصبح عشراو حين يمسى عشم أدركته شفاءتي وقد تقدم شئمن ذلك فريبا ومنهاانها توجب الجنة روى ابن القارى من حديث الحكم انعطية عن نات عن أنس وضى الله عنه قال قال و لا الله صلى الله علمه وسلم من صلى على في وم ألف مرة لم عت حتى ترى مقعده من الجنة قال الضماء المقدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وس لاأعرفه الامن حديث الحكم وقال الدارقطاي أحديث الحصم لايتاب علما وقال أحد لايأس به وروى عن يحنى بنمعين أنه قال هو ثقه ومنها انه الله الله وتعفر الذب أخرج الترمذي عن أبي بن ب رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أذاذهب ربع الليل قام فقال ياأجها الناس اذ كروا الله فان الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت عافيه ماء الموت جاء الوت عالم إرسول الله اني أكثر الصلاة عليك فكرأحول لك من صلائي قال ماشت قلت الربع قال ماشت فان ردت فهو خير قلت الثلثين فالماشت والنردت فهوخير قال قلت أجعل الكصلات كلهاقال اذاتكفي همك و مغفر الدنبك وقالحديث حسن صحيم وأخرحه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاستنادوا لطبر بي في معيمه وفسر الصلاة فيه بالدعاء وكذلك أؤله النميرى فى كتاب الاعلام وأورده بلفظ اجعل تلت دعائى لك وكان لابى بن كعب رضى الله عنه دعاء مدعو به لنفسه فسأل الني صلى الله عليه وسلم هل يحمل له ربعه صلاة عليه صلى اللهعامه وسلم فقال انزدت فهوخيراك الى أن فال احعل للصلاتي كلهاأى دعائي كامصلاه على للانمن صلى عليه صلى الله تعالى عليه ومن صلى الله تعالى عليه كفي همه وغفر ذنيه وأخرج ابن أي حاتم في كتاب الصلاة عنأبي خصورعن أبيمعاذعن أبى كاهل قال قال الدرسول اللهصلي اللهعليه وسلم باأبا كاهلمن صلى على كل يوم ثلاث مرات-باأوتقر بالى كانحقاعلى اللهأن بغفرله ذنوبه تلك الليله وذلك اليوم ومنهااتها تنفي الفقر روى أبونعيم منحديث جاربن سمرة رصى الله عنه قال كثرة الذكر والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم تنفي الفقر ومنهاانم اتقضى الحوائج روى أموموسي أحدين موسى الحافظ من يث أبي سهل بن مالك عن حار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على ما ته صلاة حين بصلى الصبح قبل أن يتكام قضى اللمله مائة حاحة عمل منها ثلاثين حاجة وأحرله سبعين وفي المغرب مثل ورواه المتمنده منطريق اليبكر الهدلى عن محدين المنكدر عن حار نعوه وهودريث حسن ل) \* سئل المسنف وجه الله تعالى مامعني قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على واحدة صلى الله عشرا ومامعني صلاة الله على من صلى علمة ومامعني صلواتنا علمه ومامعني استدعائه من أمته الصلاة عليه أترتاح لذلك أم هوشفقة على الامة فأجاب أماصلاة الله على نبيه وعلى الصلين عليه فعناه افاضة أنواع الكرامات ولطائف النعروأ ماصلاتناعليه وصلاة الملائكة فهوسؤال وابتهال في طلب تلاث الكرامة ورغبة ضتها علمه كقولى الفائل غفرالله له ورحمفان ذلك يختص بالرحة وطلب العفو بالستر ولذلك تختص الصلاة به ودونه قولك رضي الله عنه فتعتص الصلاة بالانساء وطلب المرضى بالصابة والاولياء والعلماء وطلب الرحة والغفرة للعولم وأمااس دعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة أمور أحدهاان الادعيسة مؤثرة فى استدراوف سل الله ونعمته ورحته لاسماني الحسر الكثير كالجعتوعرفات والجاعات فان الهسمم اذا اجتمعت وانصرفت الى طلب ما فى الامكان وجوده على قرب كالمارور فع الوباء وغديره فاضما فى الامكان من الفيض الحق يوسائط الى وحانيات المترشحين لتسد بيرالعالم الاستبقل المقتضى لتقهرهم وانمسا أثرت الهمم لمابي الادواح البشرية والروحانيات العالية من المناسبة الذاتية فان عذه الارواح مجانسة لتلك

الجواهر واعايقطم محانستها التدنس بكدورات الشمهوات ولذاك تكونهمة القاوب الركية الطاهرة أسرع تأثمرا وتكون فى حالة التضرع والابتهال أنجي لان حرقة التضرع تذيب كدوران الشهوات عن القلب في الحال وتصفيه وتكشفه من الظلمة ولذلك ما تعطي دعاء المعرولا يعلو الجمع من قلوب طاهرة مزيدون التعاون تأثيرا وانماكان ومالجعة وقتا يستحاب فيسه الدعآء منهم لان الحال الذى معتمع فسمه على قلوب صافسة واحد لأندري متى هو لكن الغالب أن الموم لا يخسلوعنه وهو وقت النفعات التي يتعرض لهاور بماكان اجتماع الهمم يوم الجعة عند الاسباب الجامعة كابتداء الحطبة وابتداء الصلاة وكان الصلاة أولى الكن الاولى أن لا يجزم القول بتعيين وقتسه بل يجسم وكذاك يتوقع تاك النفعات في الاحدار لصفاء القلوب فاذا كانت الادعسة مؤثرة في استحلاب موائد الفضل وكات ماوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوض ومن تبة الشفاعة وغد برذلك من المقامات المحمودة غير محدود على وجه لا تنصور الريادة فهافا سنداده من الادعة استرادة لتلك المكرامات الامراك الناف ارتياحه به كما قال صلى الله عليه وسلم انى أباهي بكم الام وكمالا يبعد أن يطلع النائم منه على الغيب من أحوال المونى مع كوننا في هذا العالم المفام فلا يبعد أن تحصل للارواح معرفة بمعارى أحوالنا معانهم في عالم القدس والصفاء ودار الحبوان ووجه اطلاع النائم على أحوال الموتى واطلاع الموتى على أحوال الناس بطول ذكره الثالث الشفقة على الامة فريضهم علىماهوحسنة فيحقهم وقربة لهم وانماتضاعف الصلاة لان الصلاة ليست حسنة واحدة بلحسنات اذفها تجديد الاعان بالله أولا ثم بالرسول ثانيا ثم بتعظمه ثمالثا ثم بالعناية بطلب البكرامة له وابعا ثم تعديد الايمان باليوم الاستخر وأفواع كرامات خامسا ثم يذكر الله سادسا وعندذ كرالصالحين تنزل الرحة ثميتعظيم الله بنسبتهم اليه سابعا تم باظهار المودة لهم ثامنا ولم يسأل صلى الله عليه وسلم من أمته الاالمودة في القربي ثم الابتهال والنضرع في الدعاء تاسعا والدعاء م العبادة ثم بالاعتراف عاشرا بان الامركاه لله وان الني وان حل قدره فهو محتاج الحرحة الله عزو حل فهذه عشر حسنات سوى ماورد الشرعيه من ان الحسنة الواحدة بعشر أمثالهاوان السيئة عثلها فقط وسره أنالجوهرالانساني حنان الىذلك العالم العساوي وهبوطه اليالعالم الجسماني غريب في طبعه والسيئة تبطئه عن الترقى الى ذلك العالم على خلاف طبعه والحسنة ترقيه الى موافقة الطبع والقوة التي تحرك الحرالى فوق هي نفسها ان استعمات في تحريكه الى أسفل تحرك عشرة أذرع أوريادة فلهدذا كانت الحسنة بعشر أمثالها الى سنعمائة ضعف اه ولمافر غالمنف منذكر فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم شرع فحاذكر فضله صلى الله عليه وسلم ولنقدم قبل ذالله كالما مختصرا يكون كالتنمة لما يذكره المصنف فأقول من فضائله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أقسم بحياته ولم يقسم محياة ني قبلها فقال عزوجل لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون وأيده باللائكة وقرن اسمية معاسميه ورفع ذكره التأذن مع ذكره عز وحل قال الله عروحل ورفعناك ذكرك وأعطاه اسمين من أسماته فقال الومنين رؤف رحيم وقال انا أنزلنا البك المكتاب الحق لفيكم بين النياس الآية فحعل الامراليه لطهارته عندالله وأمانته على عباده ووضع به الاغلال والآصارالتي كأنت عليهم فقال ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم وحعله رحمة للعالمين والامان من المسم والقوارع والعدداب وحاطب الانساء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة فقال يأجها النبي ياأج الرسول وقال أنس رضى الله عنه خدمت وسول الله صلى الله على موسل عشر سنن في اقال لي الشيخ صنعته لم صنعته والتعالي لي شيخ تركته لم تركته وكان أحسن الماس. خلقا ومامسست شبأ قط ألىنمن كفرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشهمت ريحا أطيب من ويحرسول الله صلى الله عليه وسلم و مردى عن أبي سعيدا الحدرى رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله صف لي الله عليه لم يعقل البعير ويعلف الناضح ويقم المبيت ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاة ويأكل مع

روى ان عمر بن الخطاب وضى الله عند مسمع بعد موت رسول الله عليه وسلم يبكن و يقول بابي أنت وأي ارسول الله لقد كان حذع تخطب الناس عليمه فلما كثر الناس التحديد و منابر النسمة و الجذع الفراقك (٥٢) حى جعلت بدل عليه فسكن فأمتك كانت

| أولى بالحنين البل لما فارقتهم بأبىأنت وأمى مارسول الله اقديلغ من فضلتك عنده أنجعل طاعنك لطاعنه فقالءز وجلمن يطع الرسول فقدأ طاع الله بأبي أنت وأمى مارسول الله لقد بلغ من فضيلنك عنده أن أخبرك العفوعنك قملان يخبرك بالذنب فقال تعالى عفاالله عنكم أذنت لهمم بأبى أنت وأمى بارسول الله لقد بلغمن فضيلتك عنده أن بعنسك آخر الانساء وذكرك في أولهم فقال عز وحلواذأحد نامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح والراهم الاسمه بأبي أنت وأمى مارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل الناربودون أن يكونوا قد أطاعوك وهـمبين أطماقها معذبون يقولون بالشاأطعنا ألله وأطعنا الرسول بأبىأنت وأمى بارسول الله لئن كان موسي ابنعران أعطاه اللهجوا تتفعرمنسه الانهارفساذا ماعسن أصابعك حين نسعمنهاالاء صلى الله عليك بأبي أنحوأى يارسول الله الله كان سليمان من اود عطاه الله الريخ عدوها شهرو رواحهاشهر فباذا

اللادم و يضى معها اذا أعيت وكان لا يحده الحداء أن لا يحمل بناعته من السوق الى أهدله وكان بصافع الغنى والفقير ويسلم مبتد ثاوكان لايستعى اذادى ولايعتقر مادعى البه ولوالى حشف التمر وكان هناآؤنة لينا لحلق جيل العاشرة طلق الوجه بساما من غير ضحك متواضعا من غيرمدلة جوادا من غير سرفرقيق القلب دائم الاطراق رحيما بكل مسلم لم يبشم قط من شبع ولامديده الى طمع صلى الله عليه وسلم (و يروى أن عربن الحطاب رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكن و يقول بأبي أنتوامي بارسولالله لقد كان الدجدع) بالكسر ساق الخلة (تخطب الناس عليه) كان صلى الله عليه وسلم يضِع بده الكريمة عليه عندخطبته (فلما كثرالناس اتحذت منبرا) من خشب الغابة شلاث درج (لتسمعهم) الحطية (فن الجذع لفراقك) حنينا بيناسمعه منحضروا لحنين صوت المتألم المشتاق واللام تعليلية و يصح جعلها وقتية بمعنى عند (حنى حعلت بدا عليه) تسكيناله (فسكن) فهذا الجذع وهو خشب وقدحن (فامنك أولى بالحنين اليك لمافارقتهم) قال العراقي هوغر يب بطوله من حديث عمر وهو معروف من أوجه أخر فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جامر وابن عمر (بأبي أنت وأمى بارسولالله لقد المغ من فضائك عندالله انجعلت طاعتك طاعته فقال عروجل من بطع الرسول فقداً طاعالله) ووعد من حالفه بالعذاب (بأبي أنت وأمي بارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان أخبرك بالعفو عنك قبل ان أخبرك بالذنب فقال عز وجل عفاالله عنك لم أذنَّت لهم) وهذا فيه تأنيس الحاطره اذلولا تقدم العفو لانشقت مرارته فان الحبيب لا يتعمل عناب الحبيب لولاأن يكون بمزوجابما يؤانسه (بأبي أنت وأي يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده ان بعثك آخرالانساء) وجودا (وذكرك فى أولهم فقال عز وجل واذ أحذنا من النبين ميثاقهم ومنله ومن نوح الاسمة ) فذكره معهم فى أخذ المواثيق ( بأبي أنت وأي بارسول الله لقد بلغ من فضي الماعنده ان أهل النار بودون أن يكونواقد أطاعوك وهم بين أطباقها) ودركاتها (يعسنون) بأنواع العذاب (يقولون باليتنا أطعناالله وأطعنا الرسولا) اذ كانت نجامهم هن هذا العُذَاب في طاعته واتساعه (بأبي أنت وأي يارسول الله لن كان موسى بن عران) عليه السلام (أعطاه الله) ان صرب بعصاه (حجرا) فصار (تتفعر منه الانهار) وتنعس منه العيون الغرار (فاذلك بأعب من أصابعك) الكرعة (حين نبع منها الماء) متفق عليه من حديث أنس وغيره (صلى الله عليك بأبي أنت وأي بارسول الله لنن كان سلم ان عليد السلام (أعطاه اللهالريم) أى مخرهاله (غدوها شهر ورواحهاشهر) أىمسيرة شهر (فــاذلك بأعجب من البراق) وهي داية تعوالبغل تركبه الرسل عندالعروج الى السماء (حين سرت عليه) را كاالى السماء الدنيام (الى السماء السابعة) ممنها الى الوفرف الاعلى حيث يسمع صريف الاقلام (م صليت الصبح من للمنك) مع أهاك (بالابطم) وهوالموضع المعروف بالمحصب قال العراق متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة الصبح بالابطح (صلى الله عليك بأب أنت وأي يارسول الله لئ كان عيسى بن مربم عليه السلام أعطاه الله احياء الموتى) معمرة له (فاذلك باعب من الشاة المسمومة) التي سمتها يهودية (حين كلنك)الشاة (وهيمشو ية وقالت لاتاً كاني فائي مسمومة) رواه أبوداودمن حديث بابروفيه انقطاع (بأبي أنْت وأي بارسول الله لقد دعا نوح) عليه السلام (على قومه فقال رَبُ لانذر )أى لا تترك (على الارض من الكافر بن ديارا) أى ساكن دار (ولودعوت علينا) دعوة (مثلها لهلكمًا كلنافلقدوَ طَيُّ المهرك حين كان يصلى تعت المراب فأناه عُقبة بن أبي معيط الشقي بسلى حزور ووضعه على ظهره

وأدى وجهسك وكسرت ر باعيتك فأبيت أن تقول الاخسرا فقات اللهم اغفراقومىفانهملايعلون مأبى أنت وأمى مارسول ألله لقد البعل في قله سنك وقصر عدرك مالم يتبع فوحافی ڪئرة ســنه وطولعره ولقدآمنك الكثيروما آمنمعهالا القليسل بأبي أنشوأى مارسول الله لولم تعالس الا كفؤالكما جالستناولولم تسكيمالا كفؤالكما تكعت المناولولم تؤاكل الاكفؤا النماوا كالتنافاقد والله خالستنا ونكعت المنا ووا كانناولست الصوف وركت الحار وأردفت خطفك ووضعت طعامك جلى الارض ولعقت أصابعك تواضعامنك صلى الله علىك وسلم وقال بعضهم كنت أكسالحد يشوأصلي على النبي صلى الله على وسلم فدولاأسم لمفرأيت النى صلى الله عليه وسلم في المنام فقالك أماتتم الصلاة على كالمنف كتت معدذاكالاصلت وسلت

ورقبته (وأدى وجهك) بسهم أصابه (وكسرت وباعيتك) وهوعلى وزان الثمانية الني بين الثنية والناب والجمر باعدات بالتحفيف أيضاوالادماء والكسر متفق عليه من حديث مسهل بن سعد فى غزوة أحد (فأبيت أن تقول الاخبر افقات اللهم اغفر لقوى فانهم لا يعلون ) رواه البيه في فدلائل النبوة والحديث فى الصبح عن اب مسعود اله صلى الله عليه وسلم حكاه عن أبي من الانبياء ضربه قومه (بأبي أنت وأمي بارسول الله لقدا تبعل فى فلة سنيك) يشير الى المدة فانها تحوعشر سنوات كل فم الدين وتم نظامه المتين (وقصر عرك) وهوثلاثة وستون سمة (مالم يتبع نوماني كثرة سنيه وطول عره) وهوألف سمنة لا خُسين عاما (ولقد آمن بك) الكثير في هذه المدة القليلة نحوماته ألف وأر بعت عشر ألفا وهذا القدرهو الذى مات عنهم صلى الله عليه وسلم كاقاله أبو زرعة وغيره وكان المرادبه من حضرواً مامن غاب فلا يحصهم الاالذي القهم (وما آمن معه) أي مع نوح علمه السلام (الاقليل بأب أنت وأي بارسول الله لولم تجالس الا كفؤالك) أي نظيم أومشام ا (ماجالسندا ولولم تذكم الا كفو الك مان كعت الينا ولولم تؤاكل الا كَفُوالاتْ مَاواكلتنا فلقد والله واكلتنا وحالستنا والكعث البنا) أي كل ذلك تفضلا منه صلى الله عليه وسلم وكرما وحاسا أماالحالسة فهوصلي الدعليه وسلم كان يحالس أصحابه ويؤانسهم في أغاب الاوقات وأماللوا كلة فكان بواكلهم ويلاطف معهم فى الأكل وأماالنا كمة فقد تزوج عائشة بنث الصديق وحفصة ابنة عرره في الله عنهم وكلذاك مشهور في الكتب (ولبست الصوف) رواه أبوداود من حديث سهل بن سعد وابن عساكر من حديث أبي أبوب (وركبت الحار وأردفت خافك) متفق عليهمن حديث أسامة بن زيد (و وضعت طعامك بالارض) رواه أحسد فى الزهد من حديث الحسن مرسلا والمخارى من حديث أنس ماأ كلرسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط قاله العرافي فلت وروى ان سعد في الطبقات عن محدث مقاتل عن ابن المبارك عن سفيات أن الحسن قال المابعث الله عهدا صلى الله عليه وسلمقال هذا نبيي هذاخيارى التسوابه غمذكر الحديث وفيه يجلس بالارض ويأكل طعامه بالارض ويلبس الغليظاو بركب الحارو بردف بعبده ويلعق أصابعه وكان يقول من رغب عن سنتي فليس مني وروى أيضا من حديث أنس قال كان صلى الله عليه وسلم يقعد على الارض ويأ كل على الارض ولقد رأيته ومحير على جارخطامه من ليف وروى عنه من وحه آخوانه صلى الله عليه وسلم كان تركب الحار ردف بعيد ، وروى عن حزة بن عبدالله بن عتبة كان صلى الله عليه وسلم بركب الحارعر باليس عليه شي (ولعقت أصابعك تواضعامنك صلى الله عليك)رواه مسلم منحديث كعب بنمالك وأنس بنمالك رضى الله عنهما قاله العراقي قلت ورواه ان سعد من مرسل الحسن كاتقدم قريبا ولمافر غالصنف رحمالله تعالى من ذكر فضله صلى الله عليه وسلم رجع الى بيان فضل من صلى عليه فى كتاب له فقال (قال بعضهم كنت أكتب الحسديث وأصلى على النبي صلى الله عايه وسلم ولاأسلم) اى كان يكتب صلى الله عليه فقط ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كي (أما تهم الصلاة على في كلابك) أي فعاقبني على ترك السلام في الصلاة عليه ( فيا كتبت بعد ذلك) أسمه الشريف أووصفه أوخلقا من أخلاقه (الاصليت وسلت ) أى جعت بينه ما في المكابة فاحدر الكاتب من ذلك ومنهم من سسير الى هذه الحلة بالصاد القطوعة وليس بمعمود ومنهم من يكتب هكذا صلم بشبريه الى الصلاة والسلام وهوأ شدمنعا وقد رأيت ذلك كتسيرافى كتب العم والافضل فيسه ماذكرت أويقول عليه الصلاة والسلام أويقتصر على قولة عليه السسلام غرزأيت في القول السديع الحافظ السخاري قال وأما المسلاة عليه عند كابة اسمه صلى الله عليه وسلم ومافيه من الثواب ودم من أعفله فاعلم الله كاتصلى عليه بلسانك فللذلك حظ العلاة عليه بينانك مهما كتبت اسمه الشريف في كاب فان إلى به أعظم الثواب وهذه فضلة مفور ماتباع الاستار ورواة الاخبار وحلة السنة فيالها منمنة وقداستعب العلياء أن يكررالكاتب الصلاة

قال عمليتهن في اثباتها نقصين من أن يكتبها منقوصة صورة رامز الما يحرفين أو نحوذ ال يعدى كا بفسعله الكسالي والجهلة وعوام الطلبسة فتكتبون صورة صلع بدلاعن صلىالله علىهوسلم والشانيأت يكتمهامنقوصة معمى بانلايكنب فهاوسلم وان وجد ذاك فىخط بعض المتقدمين غمال الحافظ السخاوي وروى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة محيء أصحاب الحديث ومعهم المحار فيقول الله لهم أنتم أحداب الحديث طالما كنتم تكتبون الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم انطاقوا ألى الجنة أخرجه الطبراني عن الديرى عن عبدالرزاف عن معمر عن الزهرى عن أنس وأخرجه ابن بشكوال من طريقه ونقل عن طاهر بن أحسد النيسابورى قالما أعلم حدث مه غير الطبراني قال السخاوي وقد أخرجه الخطب ن طريق يحد من يوسف من العقوب الرقي عن الطبراني بسنده وقال الخطاسانه موضوع والحسل فه على الرقى اه وقدرواه أبوالحاسن الرو ماني في فوائده من طريقه أيضاعن الطبراني لكن قال عن معمر عن قنادة عن أنس ولم ينفرديه الطبراني بل هوفي مسند الفردوس منغير طريقه ولنظه اذا كان وم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهسم المحامر فيأمرالله جبر يل عليه السلام أن يأتهم فيسألهم من هم فيقولون عن أصحاب الحديث فيقول الله لهم ادخلوا الجنة فقدطالما كنتم تصاون على نبى صلى الله عليه وسلم وأخرجه النميرى باللفظ الاؤل وعن سفيان الثورى قال لولم يكن لصاحب الحديث فائدة الاالصلاة على الني صلى الله عليه وسدلم فاله بصلى عليه مادام في ذلك الكتاب صلى الله علمه وسلم أخرجه الخطب وابن بشكوال وعند الخطيب أيضا ومن طريقسه ابن بشكوال عن سفنان من عمينة قال حدثنا خلف صاحب الحلقان قال كان لى صديق بطلب الحديث نسات فرأيته في المنام وعليه ثياب خضر جدد يجول فه افقلت له ألست كنت تطالب مع الحديث فيا هذا الذي أرى فقال كنت أكنب معكم الحديث فلاعر بي حديث فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنتف أسفله صلى الله عليه وسلم فكافأني مذا الذي ترى على صلى الله عليه وسلم وروى النمري عن سغيان بن عينة أيضافال كان لى أخ مؤاخ لى فان فرأيته فى المنام فقلت مافعل الله بك قال غفرلى قلت عاذا قال كنت أكتب الحديث فاذاجاء ذكرالني صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم أبتغي بذلك الثواب فغفرلي بذلك وعن أبي الحسن الميوني فالرأيت الشيخ أباعلى الحسن بنعينة في المنام بعد

مونه وكان على أصابع يديه شئ مكتوب الون الذهب أو بالون الزعفر ان فسألته عن ذلك فقلت بالساف أرى على أصبعل شأ ملحا مكتو باماهو قال بابني هذا لكتبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو القاسم التبين في ترغيبه قلت وروى الحافظ السلق في فوائده بسنده الى أبي عبدالله أحديث عطاء الروذ بارى يقول سمعت أباصالح عبدالله بنصالح الصوفي يقول رؤى بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل مافعل الله بك قال غفرلى فقيل له بأى شئ فقال بصلاتي في كتبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وروى عن ابي الحسين الشافعي) رحمالله تعالى وفي نسخة أبي الحسن (قالرأيت الذي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت بارسول الله عماحزى ) مجدين ادر دس (الشافي عنك حين يقول في كله الرسالة ) وهي التي أرسلها الى عبد الرسن بن مهدى (وصلى الله على محد كلياذ كره الذاكرة والما في كله الرسالة ) وهي التي أرسلها الى عبد الرسن بن مهدى (وصلى الله على محد كلياذ كره الذاكرة الذاكرة وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف الحساب ) قال ابن مسدى الحافظ وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف الحساب ) قال ابن مسدى الحافظ وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف الحساب ) قال ابن مسدى الحافظ وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف الحساب ) قال ابن مسدى الحافظ وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف الحساب ) قال ابن مسدى الحافظ وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حزى عنى انه الا يوقف المسابق وغفل عن المنابق المنا

على النبى صلى الله عليه وسلم كلما كتبه قال ابن الصلاح بنبغى أن يحافظ على كله العسلاة والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندذكره ولا يسام من تكر يرذلك عند تكراوه فان ذلك من أكبرا لفوائد الني يتجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل ذلك حرم حفاا عظيما وقدراً ينالاهل ذلك منامات صالحة وما يكتبه من ذلك فهودعاء ينشئه لاكلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الاسلل وكذا الامر في الثناء على الله سحاية عندذكر اسمه تحويز و حل وتبارك وتعالى وماضاهي ذلك

وردى عن أبى الحسن الشافعي فالبرأ يت النسبي صلى الله عليه وسلم في المنام الشافعي عنك حيث يقول في كله الرسالة وصلى الله على محد كلا ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم حرى عنى اله لا يوقف العساب

\* (نف سلة الاستغفار) قال الله عز وحل والذمن اذافعلوا فاحشة أوظلوا أنفسهم ذكر واالله فاستغفروا لذنوبهم وقال علقمة والاسودقال عد الله ن مسعود رضي الله عنهه في كتاب الله عروج ل آ بنان ماأذنىء بددنيا فقر أهماواستغفرالله عرو حل الاغفرالله تعالى لهوالذن اذافعلوا فاحشة أوظلوا أنفسهم الاكه وقوله عزوجل ومنعمل سوأأو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بجدالله غفورارحما وقالعمر وجل فسم عمدراك واستغفرهانه كأنواما وقال تعالى والمستغفر شالاسحار وكانصلى اللهعلمه وسلم مكثر ان مقبول سعبانك. اللهم ويحمدك اللهم اغفرني انكأنت التواب الرحم وفالصليالله عليه وسلم من أكثر من الاستغفارجعلالله عزوحل له من كلهم فرجاومن كل ضميق مخرجاور زقه من تحدلا محتسب وقال صلى اللهعليه وسلم انىأ ستغفر الله تعبالى وأتؤب البيدى البومسيعينمرة

فآخوا لزء الثاني من مسلسلاته معت أباعبدالله محدين الراهيم من أبيز بدالتلساني وأباعلى الحسن ان الناصر الهروى يقول كلمنهما معت أباعبدالله أحدين الحسن بنأ حدالهمداني يقول معت أبا بكرهبةالله بنالفرج الشروطي يقول سمعت أباالقاسم بنأى سعد الحافظ يقول سمعت أبامسلم غالب ابن على الرارى يقول سمعت أبا الحسين يعي بن الحسين المطلى عدينة الني صلى الله عليه وسلم يقول سمعت ابن بنان الاصهاني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت بارسول الله يحسد بن ادريس الشافع انعل هل خصصته شي قال نع سألت الله عز وحل أن لا يحاسم فقلت عارسول الله قاللانه كان يصلى على صلاة لم يصل على أحدقبله مثله قلت وماهذه الصلاة مارسول الله قال كان يقول اللهم صل على مجد كلماذكره الذاكرون وصل على مجد كلماغفل عنه الغافلون فالوقدروي معنى هذه الحكاية عن المزني صاحب الشافعي كما سمعت بوسف من محمد الصوفي يقول سمعت أما الطاهر الساني الحافظ يقول وساق سنده الى الزف قال رأيت الشافعي فى المنام بعدموته فقلت مافعل الله بك قال غفرلى بصلاة صلبتها على الني صلى الله عليه وسلم في كتاب الرسالة وهي اللهم صل على محد كل اذ كرو الذا كرون وغفل عن ذكره الغافاون قال ومروى هذه القصة بهذه الرؤيالعبدالله بن عبدا لحسكم كاأخمرنا أموا لحطاب بنواجب أخيرناأ وبكر بنافيلي أخبرناأ وعلى الصدف أخيرناأ وعددالله بنابي نصرا لحدى أخبرناأ والقاسم الصيرفى حدثناءلى من محدحدثنا أبوجه فرالطحاوى فالقال عبدالله من الحكم رأيت الشافى فى النوم فقلت مافعل اللهبان فقال رحنى وغفرلى وزففت الى الجنة كاتزف العروس ونثر على كاينثر على العروس فقلت م بلغت هذه الحال فقال لى قائل بقواك فى كتاب الرسالة وصلى الله على محد عدد ماذ كره الذاكرون وعدد ماغفل عنه الغافلون قال فلما أصحت نظرت الرسالة فرأيت الامر كارأيته

\* ( فضرلة الاستغفار )\*

المافر غمن بيان فضيلة التحميد والمتهليل والنسبيع والتكبير والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرعفى فضيلة الاستغفار فقال (قال الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشة أوظلوا أنفسهم ذكروا الله فأستغفروا لذنوبهم) ومن يغفر ألذنوب الاالله (قال علقمة) بن قيس أبوشبل الفقيه (والاسود) بن مزيدالغع رجهماالله تعالى (قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عَدُّدْنِمَافَقْرَأَهُمَاوَاسْتَغَفْرَاللَّهُ عَزُ وَجِلَالْاغْفُرَاللَّهُ ﴾ الاولىقوله عزوجِل (والذن اذافعاوا فاحشةأو طلوا أنفسهم الاسية و)الثانية (قوله عزوجل ومن يعمل وأأو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بحدالله غفورا رحم اوقال عزوجل والمستغفر من بالاسحار وقال عز وجل فسيم بحمدر بك أى فاثن على الله بصفات الجلال حامداله على صفات الاكرام (واستغفره) هضم النفسك واستقصارا لغلك واستدرا كالمافرط منك وقبل استغفره لامتك بدأ بالتسبيح ثم بالتحميذ ثم الاستغفار على طريقة التدلي من الحالق الى الحلق كما قبلماراً يت شيأالاوراً يت الله قبله [انه كان ثوابا) لن استعفره (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول سيحانك وبحمدك اللهم اغفرك انك أنت التراب الرحيم كال العراق رواوالحاكم من حديث ابن مسمودوقال صحيح الاستنادان كالأأبوعبيدة معمن أبيه وألحد يثمتفق عليه منحد يثعاشة انه كان يكثران ية ولَّذَلك في ركوعه وسعوده دون قوله انكأنت التوابُّ الرحيم (وقال صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضبق مخرجاور زقه من حيث لايعتسب قال العراقي رواه أوداود والنسائي في اليوم والليلة وابنماجه والحاكم وقال صيح الاسناد منحديث ابن عباس وضعفه أبن حبان اه قلت وكذلك رواه أحدواب السي فاليوم والليلة والبهتي فالسن (وقال صلى الله عليه وسلم الى لاستغفرالله سعانه وأتوب اليه في اليوم سبعين مرة) قال العرافي رواه البغارى من حديث أبي هر مرة الاانه قال أكثر من سبعين مرة وهوفى الدعاء الطبران كاذ كره

المصنف اله (وهذامع انه صلى الله عليه وسلم) كان قد (غيرله ما تقدم من ذبيه وما تأخر) فهومن باب الترفى اوالأعتراف عماءسى حصل له من التقصير في رؤية ألاعمال والالتفات ( وفال صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قابي) الغين شي رقيق من الصدايع شي القلب فيغطيه بعض التغطية وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهوأء فلا يحجب الشمس لكنه عنع ضوأهاد كره الأمام الرازي (حتى أني لاستغفرالله في كل رم مانة مرة) قال العراق رواه مسلم من حديث الاغر أه قلت وهوا رني له صعبة ربيرى عنه معاوّ به بن قرة وأبو ردة وقد أورده هكذا أحدوالنسائ واسماحه بافظ وانى لاستغفر الله فى البوم (وقال صائي الله عليه وسلم من قال حين يأوى الى فراشه) أي عند النوم (أست غفر الله العظيم الذي لااله الاهوالي القيوم وأتوباليه ثلاث مرات غفرالله عز وحل ذنويه وان كانت مثل زيد البحر) وهوما يعلوعليه عندالتموج (أوعددرمل عالم) وهوموضع فى الادبني تميم كثير الرمال (أوكعددور ق الشير أوكعدد أيام الدنيا) ر واوا لترمذي من حديث أي سعيد وقال عرب لا تعرفه الامن حديث عبدالله بالوليد الوصافي قال العراقي الوصافي وان كان ضعيفا فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقةر وإه الخارى في الناريخ دون قوله حين يأوى الى فراشه وقوله ثلاث مهات اه قلت ورواه أجدواً تو يعلى ولفظ الترمذي من قال حن يأوى الى فراشه أستغفر الله الذي لالله الاهوفساقه كسيان المصنف الاانعيقال بعد قوله زيد العروان كانت عدد رمل عالج وان كانت عدد أيام الدنيا ورواء ابن عسا كرهن حديثه بلفظ من قال أستغفرالله الذى لااله الاهوا لحى القيوم وأتوب البه ثلاثا غفرالله دنوبه ولوكانت مثل رمل عالج وغثاء ألحر وعدد نعوم السماء وروامان السي والطيراني في الأوسط وابن عسا كروان العارين حديث أنس بنعوه الاالة قالمن قال صبحة المعة قبل الغداة وفيه ولو كانتأ كثرمن زيداليحر وفي الاسناد حنيف من عبد الرحن الجزرى مختلف فسه (وقال صلى الله علية وسلم ف حديث آسومن قالوذ ال غفوت ذنوبه وان كان فارا من الزحف رواه أبو داود والنرمذى من حديث زيدمولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال غريب قال العراق قلت ورجاله موثقون ورواه الحاكم من حديث التمسعود وقال محيم على شرطهما اله قلت لفظ الحاكم من قال أستغفر الله الذي لا اله الاهوالحي القيوم وأثوب اليه ثلاثا وآلباتي سواء ولفظ الترمذى بعسد قوله وأتوب المه غفراه وانكان فرمن الزحف ولم يذكر ثلاثار بكفظ الترمذي رواءابن سسعد في الطبقات والبغوى وابن منسده والباوردى والطبراني في الكبير والصياء وابن عساكر كاهمعن بلال مربعن أبيه عنجده قال البغوى ولاأعلمه غيرهور واه ان عساكر عن أنس ورواه أنو بكر بن أبي شيبة عن ابن مسعود ومعاذموفوفاعلهما (وقال) أبوعبدالله (حذيفة) بن الممان رضى الله عنه ( كنت ذرب اللسان) أى حديد، وسليطه أرفاحشه (على أهلى فقلت بارسول الله لقد خشيت ان يدخلني اساني النار فقال الذي صلى الله عليه وسلم فأين أنتُ من الاستغفار فاني لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة) قال العراقي رواه النسائي في اليوم والله والتماحه والحاكم وقال صحيح الاسهاد على شرط الشيخين اه قات ورواه أبوداود والطيالسي وهنادوا -مد وأبونعم في الحلية والبهتي في السن وأويعلى والروياني والضياء وقال أونعيم في الحلية حدثنا أحدين عمد بن مهران حدثن اعمد بن العباس بنأوب حدثنا الحسن بن ونس حدثنا محدين كثير حدثناعرو بن فيس الملائي عن أي اسعق عن عبيد بن ألمغيرة عن - ذيفة قال أتيت الني صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أن لي لسانا ذر باعلى أهالى ومنتيت الدخاني النار قال فأمن أنت من الاستعفار انى أستغفرالله فى كل يوم ما المتمرة وحدثنا أحدن حفران حدات البصرى حدثت صدالله بنأ جدالاو رق حدثنا مسدد حدثنا أوالإحوص حدثنا أواسفق عن أبي الغيرة عن حذيفة قال شكوت الهرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرب لسانى فقال أين أنت من الاستفقار الى لاستففرالله كل وممالتمرة (وقالت عائشة وضي الله عنها قال) لى (رسول

وهذامع الهضلي الله علمه وسيلم غفرله ماتقدم من ذنبة ومأتأخر وقالصل الله علىه وسلم اله لنغان علىقلى حتى انىلاستغفر الله تعمالي في كل يوممانة مرة وقال صلى الله علمه وسلم من قالحيين بأوى الى فراشه أستغفرالله العظم الذي لَالهُ الاهوالحي القيوم وأتوباليه ثلاث مرات غفرالله لهذنومه وأن كانت ميل ذيداليحر أرعددرملعالجأرعدد ورق الشحر أوعب دأبام الدنما وقال صلى الله علمه وسالفحديث آخرمن قالدلك غفرت ذنو مهران كأنفارا من الزحف وقال حذيف تكنيزر الاسان على أهملي فقلت بإرسول الله لقدخشيت ان دخلني لساني النار فقال الني صدلي الله عليه وحسلة فان أنت مسن الاستغفار فانى لاستغفره الله في النسوم مانة مرة وقالت عائشترضي الله عنها قالتالى رسول

الله علىموسلم يعولني الاستغفار اللهم اغفرلي خطئني وجهلي واسرافي فى أمرى وما أنت أعاريه مبي اللهم اغفرلى هزلي وحدى وخطئي وعمدى وكلذلك عنددى الله م اغفدرلى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعانت وما أنتأعليه منيأنت المقدم وأنت الؤخر وأنتءل كلشي قد مروفال على رضي الله عنه كنت رحدادا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلمحد بثالة عني اللهعز وحدل بماشاعان ينفعي منمه واذاحدثني أحد مرأصحاته استعلمته فاذا حلف صدقته قال ومعدثني أنوبكر ومسدق أنوبكر رضي الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن عبد يذنب ذنبا فعسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثم يسمتغفراللهعز وجلالا غفراه ممتلاقوله عروجل والذمن اذافعاوا فاحشةأو ظلسوا أنفسهم الاسية و روی أبوهــر برة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الومن اذا أذنك ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلب فان ناب ورع واستغفرصفل قلبه منها فانزادرادت حيي تغلف قلسه فذ لك الران الذي ذ كر الله عز وجدل في كتابه كلابل ران على فاوجهم ما كانوا مكسون

الله صلى الله عليه وسلمان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان لتو به من الذنب الندم [والاستغفار ) قال العراثي متفق عليه دون قوله فان التو بقالخ وزادوتو بى اليه فان العبدادًا اعترف يذنبه ثم تاب أب إلله عليه والطبراني في الدعاء فان العبداذا أذنب تم استغفرالله غفرله اه قلت بشيرالي قصة أهل الافك قال لهاما قال حسن قال أهل الافك ماقالواان كنترية فسيرثك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله ثم توبي فان العبدا لحديث بطوله وقدرواه الجماعة الاالترمذي (وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى الاستففار اللهم اغفر لى خطيتي أى ذبي (وجهلى) أى مالم أعلم (واسرافي في أمرى) أى محاورتى الحدف كل شي (وما أنت أعلم به سنى) مما علته ومام أعله (اللهمم اعفر لى جدى وهرك) وهما متضادان (وخطاى وعدى) وهمامتقا بلان (وكلذاك عندى) بمكن أوموحودا وأنامتصف مذه الامورفاغفرهالى قاله تواضعا أوأراد ماوقع سهوأ أوماقبل النبوة أوبجرد تعليم للامة (اللهم اغفرلى ماقدمت) فبلهذا الوقت (وماأخرت) عنه (وماأسررت) أى أخفيت (وماأعلنت) أى أطهرت أىماحدثت بهنفسي ومايتحرك بهنساني قاله تواضعاوا جلالاته تعالى أوتعلم الامته وتعقب في الفخ الاخير فاله لو كان التعليم فقط كني فيه أمرهم مان يقولوا فالاولى اله للمعموع (وما أنت أعلم به مني أنت المقدم) أى بعض العباد المائبة وفيق الطاعات (وأنت المؤخر) بخذلان بعضهم من التوفيق فتؤخره عنك أوأنت الرافع والحافض أو العزو المذل (وأنت على كلُّ شئ قدم) أى أنت الفعال لكل ماتشاء ولذا لموصفيه عسيرالبارى ومعنى قدرته على المكن الموجود حال وجوده انه انشاء أبقاه وانشاء أعدمه ومعنى قدرته على المعدوم حين عدمه انه انشاءا يحاده أوجده والافلاوفيه انمقدور العبدمقدوراله تعالى حقيقة لانه شي قال العراق متفق علمه من حديث أبي موسى واللفظ السلم اله قات رواه في كتاب الدعوات من الصبح ورواه كذلك البهاقي وغيره (وقال على رضي الله عند مكنت رجلا اذا معمن من ر ول الله صلى الله عليه وسلم حديث انفعني الله عز و جل منسه عماشاه ان ينفعني واذا حدثني أحد ) وفي رواية رجل (من أصحابه استعلفته فاذاحلف) لى (صدقته وحدثني أبو بكر) رضي الله عنه (وصدق أبو بكرة ال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن عبد بذنب ذنبا فيحسن الطهر ثم يقوم فيصلى) وفي رواية ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى وفي أخرى يتوضأ فعسن الوضوء ثم يقوم فيصلى (ثم يستعفرالله عزوجل الاغفرالله ) وفرواية ثم يستغفرالله لذلك الدنب (ثم تلاقوله عز وحل والذس اذا فعلوافاحشة أوطلوا أنفسهم) ذكر والله الى آخر (الاته) قال العرافي رواه أصحاب السنن وحسنه النرمذي اه قلت قال الترمدي حديث حسن لا نعرفه الامن هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة ورواه أبوداود الطيالسي وأبو بكربن أبي شيبة وأحدوالبزار وأبو يعلى وابن حبان وصععه والدارة واني فى الافراد وأبن السنى فيعل وموليله والبهق في السنن والضياء والحيدى والعوفي وعبدبن حيد وابن مندع كلهم عن على عن أبي مكر رضى الله عنه ماوفي الحديث ان من شرط الدعاء تقديم عل صالح امام الدعاء (وروى أبوهر مرة )رضي الله عند وعن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ان المؤمن اذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فان ماب ونزع واستغفر ) الله عز وجل منه (صقل قلبه منها) أى من تلك النكتة (فاذاراد) الذنب (زادت) الذكة فلم تزل (حتى تغلف قلبه) أى تلبسه كله (نذلك الران الذي ذكره الله عزوج في في كتابه ) وهو قوله عزو جل ( كلا بلران على تلوجهما كانوا يكسبون) قال العراقي وا الترمذي وصعمه والنسائي في الروم واللسلة وابن ماحه وابن حيان والحاكم اله قلت ورواه كذاك أحدوعيد ان حيد وابن حريروابن الندر وابن مردويه والبهق فى الشعب بلفظ ان المؤمن اذا أذنب ذنبانكت في قلبه نكتة سوداء الخوفيه فان عاد زادت والباتي سواء وأخرج ابن المنذر عن الراهيم التميي بحو إذاك وأخرجهو وابن أتبحائم وابن حرير عن ابن عباس في قوله وان أى طبيع وأخرج سعيد بن منصور

وروى أبوهر رورضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال انالله سحانه ليرفع الذرحة العبدف الجنة فيقول مارب انى لى ھذه فىقول عزوحل باستغفار ولدك لكورون عائشة رضى الله عنهاأنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلي منالذن اذا أحسنوا استشر واواذا أساؤا اسستغفروا وقال صلى الله عليه وسلم اذا أذنب العبددنبا فقال الاهسم اغفرلى فيقول اللهعروجل أذنب عبدى ذنبا فعلمانله ربايآخــدبالذنـــو بغفر الذنب عبدى اعلماشلت فقدغفرت النوقال صل اللهعليه وسلم ماأصرمن استغفروان عادقى اليوم سبعينمرة وقال صلى الله عليه وسلمان رحلالم اعمل خديراقط نظرالي السماء فقال انلى بايار بفاغفر لى فقال الله عز وحدل قد غفرت الناوقال مسلى الله عليهوسلم منأذنب ذنبها فعلمان الله قداطلع علسه عَفْرُلُهُ وَانْلُمْ يُسْتَغَفِّر.

عن مجاهد فال الرين الطبيع وأخرج ابنح برعنه فال الرين أيسرمن الطبيع والطبيع أيسرمن الاقفال والاقفال أشدذلك كله (وروى أبوهر يو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان الله سعانه لبرذم الدرجة العبدف الجنة) أى المنزلة (فيةول) العبد (يارب أنى لى هدده) أى كيف لى هذه الدرجةولم للنها (فيقول الله عز وجل باستغفار ولدك لك) قال ألعراقي رواه أحدبا سناد حسن قلت وبؤ يدمماروى أبونعيم فى الحليمة من طريق تناده عن أتس رفعه سبع يجرى أجرها المعبد بعدموته وهوفى قبره من علم علما أوطوى نهر اأوحفر بترا أوغرس تغلا أوبني مستعدا أوورث معيفا أوترك ولدا يستغفرالله بعدموته (وروتعاشة رصي الله عنها اله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلني من الدين اذاأحسنوا استشروا) أى اذا أتوابعه لحسن قرنوه بالاخلاص فيترتب عليه الجزاء فيستعقون الجنة فيستبشر ونبها (واذاأساؤا استغفروا) أى طلبوامن الله مغفرة مافرط منهم وهذا تعليم للامة أرشدهم الى ان يأنى الواحد منهم مذا الدعاء الذي هوعبادة من ان لا يبتليه بالاستدراج و رى عله حسافهاك وقوله من الذين الخ أبلغ من ان يقول اجعلى استبشر اذا أحسنت واسم تغفر إذا أسأت كاتقول فلان من العلماء فيقال أبلغ من قولك فلان عالم لانك تشهدله بكونه معدودا في زمرتهم ومعروفة مساهمة الهم فى العلم ذكر الزمخسرى قال العرافي رواه ابن ماجموفيه على بنزيد بن جذعان مختلف فيسه اه قلت وكذاكروا البيه في السن بهذا الاسناد (وقال صلى الله عليه وسلم اذا أذنب العبد ذنبا فقال اللهم اغفرلى يقول الله عزوجل أذنب عبدى ذنبا فعلمان لهربا يأخذ بالذنب و بغفر الذنب عبدى اعل ماشئت فقد غفرت اك كال العرافي منفق عليه من حديث أبي هر برة اه قات وكذاك أخرجه النسائي ولفظهم جيعاعن أي هر مرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي عبد أصاب ذنها ورعما قال أذنب ذنها فقال رب أذنبت ذنبا وربماقال أصبت ذنه افاغفر ملى فقال ربه أعلم عبدى ان له ربا يغفر الذنب ويأخذبه غفرت لعددى غمكت ماشاءالله غمأصابذنها فقال ربأذ ستأوأصت آخوفاغفره فقال أعلم عبدى انله ر بالغفر الدنب و يأخدنه غفرت لعبدى ثم مكثما شاء الله ورعماقال ثم أصاب ذنباأوأذندذنبا فقالربأذنب أوأصب آخرفاعفره لى فيقول أعلمعبدى اناهر بالعفر الذنبو يأخذ به غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ماشاء (وقال صلى الله عليه وسلم ماأصر) أى ماأقام على الذنب (من استغفر) أى من الدنو به صحيحة لان النوبه بُشر وط ترفع الذنوب كالها (وأن عادف اليوم سبعين مرة) فاندحة الله لانماية لهاولاغاية قال العسراق رواه أبود اودوالترمذي من حديث أبي كروقال غريب وليس اسناده بالقوى اه قلت قال الزيامي انمىالم يكن قويالجهالة مولى أبي بكر الراوى عنه لكنجهالنه لاتضر اذتكفيه نسبته الى الصديق اه قال المناوى وفيه أيضا عثمان بنواقد ضعفه أبوداود نفسه قلت عثمان ان والدلم أراه ذكر افى كتاب الضعفاء للذهبي ولافى ذيله ولعله عثمان بن فائد فلينظر ذلك (وقال صلى الله عليه وسلم أن رجلالم بعمل خيراقط نظر الى السماء) اذهى قبلة الدعاء (فقال ان لي ربا) فأقر بربو بيته وشهد بوحدانيته ثمقال (يارب اغفرلى فقال الله عزو جلقد غفرت الك) قال العراقي لم أقف له على أصل اه فلت وجدت عط ابن الحريري قال و حدت عط الشيم الحدث زين الدين الدمشقي الواعظ مانصه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الفان بسند ضعيف من حديث أبي هريرة (وقال صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا فعلم النالله قداطلع عليه عفرله واللم يستغفر ) ليس المراد منه كافال المناوى الحث على فعل الذنب أوالترخيص فيه كاتوهمه بعض أهل الغرة فان الرسل اعما بعثوا لاردع عن غشيان الذنوب بل وردمو ردالبيان لعفوالله عن المذنبين وحسن التعاويز عهم ليعظموا الرغبة فيم اعندهمن الحير والمراد الهسهاله كإيعبان يحسن يحبان يتعاوز عن المسىء والقصد بالراده بهذا اللفظ الردعلي مذكر صدور الذنب من المؤمنين وانه قادح في اعمانهم أه قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن مسعود

بسند ضعيف اله فلت وكذلك واه فى الصغيرة يضا وفى الاسناد الراهيم من هراسة وهومتر وك قاله الهيني فهدنامه ينقول العراقي بسندضعف وروى الحاكم وأبونعهم في الحلمة والطبران من حديث قبيصة عن جار بنمر زوق عن عبد الله العمرى عن أي طوالة عن أنسمر فوعا من أذن ذنبا فعلمانله ر باان شاء الله ان يعفرله غفرله وان شاءان يعسديه عديه كان حقاعلى الله ان يغفر له وفي حارب مرز وق نكرة ( وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ماعبادي كالكرضال الامن هديته فسد اوني الهدى أهدكم وكاكم فقسير الامن أغنيته فسلوني أرزقكم و ( كأكم مذنب الامن عافيته فاستغفر وني أغفر لكم ومن علم) منكم (اني ذوف ورة على ان أغفر له غفرته ولا أبالي) باعبادى لوان أوّلكم وآخركم وانسكرو جذكم ومنكم وتنشكم ورطمكم ويابسكم اجتمعواعلى أتقى قلب رجل منكم مازاد ذالف ملسكى جناح بعوضة إلحديث بطوله قال العراق رواه الترمذي وابنماجه من حديث أبي ذر وقال الترمذي حسن وأصله عندمسلم بلفظ آخر اه قلت وكذلك رواه أبوهناد وأبوداود وروى أحدبعضه وقدوقع لنامسلسلابالشامين بلفظ مسلم وأقله ياعبادي انى حرمت الظلم على نفسى الحديث بطوله وروى الطعرائي والحا كمعن ابن عباس رفعه فال الله عز وحل من علم انى ذوقد رة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أ بالى مالم يشرك بيشياً (وقال صلى الله عليهوسيلم من قال سحيانك ظالمت نفسي وعملت سواً فاغلمرلي اله لا يغفر الذنوب الاأنت عفرت له ذنوبه وأن كانت كدب النمل) قال العراق رواه البيه في في الدعوات من حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاأعلك كلات تقولهن لو كان عليك كعدد النمل أوكعدد الذرذنو باغفرالله لك فد كره مزيادة لااله الاأنت في أوّله وفيه ابن لهيعة اله فلت وروى ابن النجارمن حديث أبن عباس من قال لااله الاأنت سجانك علت سوأوطلت نفسي فتب على انك أنت التواب الرحيم غفرت ذنو به ولو كان فارامن الزحف ورواه الديلي من حديثه مثله بلغظ فأغاولي انك أنت خير الغافرين غفرته ذنوبه ولو كانت مثل زبدا بحر (و يروى ان أفضل الاستغفار) هوهذا (اللهم أنت ربي لااله آلا أنت خلقتني وأناعبدك وأناعلى عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بلامن شرماص معت أبوءك بنعمتك على وأبوعملي نفسي بذني فقد طلت ناسي واعترفت بذني فاغفر لى ذنو بي ماقدمت منها وما أخرت اله لا بغفر الذنوب جيما الاأنت) قال العراقي رواه البخاري من ديث شداد من أوس دون قوله وقد طلت نفسي واعترفت بذنبي ودون قوله ذنوبي ماقدمت منها وماأخرت ودون قوله جمعا اه قلت و رواه أيضاأ جد وأبو بكر من أى تبيه والترمدي والنسائي وابن حمان والطعرابي وقال صاحب سلاح المؤمن وليس لشدادين أوس فى الصحين سوى حديثين أحدهما هذا والا تخرفى مسلم ان الله كتب الأحسان على كل شئ ولفظ الحاعة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول اللهم أنت ربي لااله الا أنت خلقتني وأناعمدك وأناعلي عهدك ووعدك مااستطعت أعوذبك منشرماص منعت أنوءك بنعمتك على وأبوءاك بذنبي فاغفر لى فانه لا يعفر الذنوب الاأنت اذا قال حين يمسى فات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة واذاقال حين يصبح فسات من ومه عثله وفي رواية للعماعة من قالهامن النهار موقنابه افسات من ومه قبل انعسى فهومن أهل الجندة ومن قالهامن الليل وهوموقن بها فعات قبل ان يصبح فهومن أهل الجندة \*(تنبيه) \* شرح هذا الحديث سيدالاستغفار أى أفضل أنواع الاذ كار التي تعلَّف ما الغفرة هيذا الذُ كرا لجامع أعاني النوبة كلها ولذلك لقب بسيد الاستغفار لآن السيدفي الاصل الرئيس الذي يقصد فى الحوائج ومرجع البه فى المهمات وقوله ان يقول أى العبد وثبت في رواية أحد والنسائي ان سيد الاستغفاران يقول العبدوفي وايه النسائي تعلوا سيدالاسستغفاران يقول العبدوقوله اللهم أنترني قال الحافظ استحر في نسخة معتمدة من الخارى تكر وأنت وسقطت الثانسة من معظم الروامات وأما عبدك يجو زان تكونمو كدة وان تكون مقررة أي وأناعا بداك كقواه و بشرنا ما سعق نبياقاله العليي

وقال صدلي الله علمه وسلم بقولالله تعالى اعبادى كايكم مذنب الامنعافية فاستغفر ونى أغفراكم ومن عــــلم انى ذو قدره عـل انأغفرله غفرتله ولاأبالى وقال صلى الله عليه وسلمن فالسعانك ظلت نفسي وعملت وأفاغفرلي فانه لامذ فرالذنوب الاأنت غفرتله ذنو مه ولو كانت كددسالفي لوروىان أفضل الاستغفار اللهم أنترى وأناعبدك خلقتني وأناعل عهدك ورعدك مااستطعت أعوذتك من شزما صنعت أبوءك ينعمتكعلى وأبوءعلى نفسي بدنى فقد طلت نفسي واعسترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبى مافسدمت منهاوما أخرت فانه لا يغفر الذنوب حمهاالاأنت

(الاسمار) قال خالد بن معدان يقولاللهءيز وجل ان أحس عبادي الىالمحابون يعيى والمتعلقة فلوجهم بالمساحد والمستغفرون بالاسعار أولئك الذن اذاأردت أهل الارض بعقو بهذكرتهم . فتركتهم وصرفت العقوية عناسم وقال قتادة رحمالله الفرآ نبداكم علىدانكم ودوائكم أماداؤ كمفالدنوب وأمادواؤكم فالاستغفار وقال على كرمالله وجهه العجب بمن بهلك ومعسه النعاة قسل وماهي قال الاستغفار وكان هول مأألهم الله سحاله عبدا الاستغفار وهو بريدان معذبه وقال الفضية ليقول ألعبدأ ستغفرانه تفسيرها أقلني وقال بعضالعلماء العسدسذندواعسمة لايصلحهـما الاالحـد والاستغفار وقال الربيدح اس خيمر جمالله لايقولن أحدكم أستغفر اللهوأتوب البه فيكون دنباوكد باان لم يفعل ولكن ليقل المهسم اغفرلىوتىعلى

والمراد بالعهدوالوعد ماعاهده عاليه وواعده من الاعانبه واخلاص الطاعقله وقيل العهدما أخذعلهم فى عالم الذريوم ألست بربكم والوعد ماجاء على اسان النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات لا يشرك به شيأ دخل المنتماا ستطعت أىمدة دوام استطاءتي ومعناه الاعتراف بالعجز والقصورعن كنمالواجب من حقدتعالى أبوءأى اعترف والتزم فال الطيبي اعترف أولابانه تعالى أنع عليه ولم يقيده ليشمل كل الانعام ثم اعترف بالتقصير واله لم يقم بأداه شكرها وعده ذنبا مبالغة فى النقصير وهضم النفس وفائدة الاقرار بالذنب أن الاعتراف عمو الاقتراف قال الشم سيدى عبدالله بن أي حرة قدس سره في سرحه على منسوه من المجارى قدجيع في هدذا الحديث من بديع العاني وحسن الالفاظ ما يحق له أن يسمى سيدالا ستعفار ففيه الافراراته وحده بالالوهية والعبودية والاعتراف بانه الخيالق والافرار بالعهدالذي أخده عليه والرجاء بمباوعده به والاستعاذةمن شرماحني على نفسه واضافة النعم الى موجدها واضافة الدنب الى نفسه اذحظه في الغفرة واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك الاهو وكل ذلك اشارة الى الجع بين الجقيقة والشر يعة فان تكاليف الشريعة لاتحصل الااذاكان عون من الله تعالى ويظهر أن اللفظ المذكور لايكون سيد الاستغفار الاآذا جميع صحة النبية والمتوجه والادبذكر (الاستنار)الواردة في فضل الاستغفار (قال حالد ابن معدان) الكلاعي تابعي جليل وفقيه كبير ثبت مهيّ يخاص يقال كان يسج في اليوم أر بعين ألف تسبيحة روىءن معاوية وان عروان عمرو وثويان وعنه ثور وصفوان بن عمرو ويحبى توفى سنة ١١٥ (قال الله عز وجل أن أحبء ادى الى المتعانون بحبى) أى لاحـــلى (والمعلقة قلوم-م بالمساجـــد وُالمستغفرون بالاسحار أُولئك الذين اذا أردن أهـــلْ الارض بعقو به ذَكَرَجْـــم وَتُركَتُهُم وصرفت العقو بة عنهم) قات وهذا قدروي مرفوعا من حسديث أنس رواه البهيقي في السنن ولفظه يقول الله عز وجل انىلاهم أهل الارض عذا بافاذا نظرت الى عار بيوتى المتعابين في والى المستعفرين بالا معار صرفت عنهم (وقال) أبوالحطاب (قتادة) بندعامة السدوسي رجسه الله تعمالي (القرآن بداكم على دائم ودوائكم الماداؤكم فالذنوب وأمادواؤكم فالاستغفار ) منذلك قوله نعالى استغفر لذنبان وللمؤمنين والومنات وما كان الله معذمهم وهم يستغفرون في جلة من الآيات (وقال على من أبي طالب رضي الله عنه المعب من يهلك ومعه النجاة قبل وماهى قال الاستغفار) فالراد من الهلاك هنا أى من داء الذنوب فانتعاته منها الاستغفار مع عدم الاصرار (وكان يقال ماألهم الله سحابه عبدا الاستغفاروهو يربدأن يعذبه ) أى وأراد بعذابه مآألهمه ذلك و بروى عن سلسان الفارسي رضى الله عنه رفعه عودوا السند الاستغفار فان الله تعالى لم يعلم الاستغفار الاوهو بريد أن يغفر (وقال الفضيل) بن عياض رحمالله تعالى (قول العبد أستغفر الله تفسيرها أقلى) أى من عثرات ذنوبي ﴿ وَقَالَ بَعْضَ الْعَلَّاءُ الْعَدِيدِ بِن ذنبونَعمة لايصلهما الاالحد) لله على نعمته (والاستغفار) من الذنب الذي اقترفه (وقال الربيع بن خبثم) تقدمت ترجمه (لايقولن أحدكم أستُغفرالله وأقوب اليه فيكون) قوله ذلك (ذنبا وكذبه ان لم يفعل ولكن ليقل اللهم أغفر لى وتبعلى) ونقل هذا القول الامام أبوجعفر الطعاوى عن شعه الامام أبى جعفر بنأبي عمران ولفظه يكره أن يقول الرجل أستغفرالله وأنوب اليه والكن يقول أستغفرالله وأسأله النوبة وقال رأيت أصحابنا يكرهون ذلك ويقولون فى التوبة من الذنوب هي تركه وتوك العود عليه وذلك غيرموهوم من أحد فاذاقال أقوب اليه فقدوعد الله أن لايعود الىذلك الذنب فاذاعاد اليه بعدداك كان كن عن وعدالله م أخلفه ولكن أحسن ذلك أن يقول أسأل الله النو به أي أسأل الله أن ينزعنى عنهذا الذنب ولايعيدني اليه أبدا وكانمن الجة لهم فيذلك عن أبي الاحوص عن عبدالله قال قالبرسولالله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنوب أن يتوب الرجل من الدنب ثم لا بعود اليه فهذه صفة التوية وهذاغيرمأمون على أحدغير وسول الله صلى الله عليه وسلم فاله معصوم فلا ينبغي لغيره صلى الله عليه

وسلم أن يقول ذلك لانه غيرمعصوم من العود فيم آباب عنه قال وخالفهم فحذلك آخرون فلم تروايه بأسا أن يُقول الرجل أنوب الحاللة عز وجل وحشهم مار وي عن أبي هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال من جاس مجلسا كثرفيه لغظه ثم قال قبل أن يقوم سجانك بناداله الاأنت أستغفرك ثم أتوب اليك الاغفرله ما كان في علسه ذلك وعن أنس رفعه قال كفارة المجلس سحانك اللهم و يحمدك أستغفرُك وأنرب البك فهذارسول الله صلى الله عليه وسلم قدروى عنه أيضا ماذكرنا وهوأولى القولين عند الأن الله عزو حل قد أمرنا ذلك في كتابه فقال تو بوالى بارشكم وقال تو بوالى الله قوية نصوحا وأمر رسول ألله صلى الله عليه وسلم في الا " ثار التي ذكرنا فلهذا أجناذ ال وخالفنا أباحد فرين أي عران فماذهب اليه فهاذكرناه أولا أهكلام أي جعفر الطعاوى بالاختصار (وقال الفضيل) بن عياض رحسه الله تعالى (الاستغفار بلااقلاع) عن المعصية (توبة الكذابين) أيفان الذي يستغفر وهومعنقد أن يعود ألى مُداد فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه لانه كذب على الله في اقال (وقالت وابعة العدوية) البصرية رجهاالله تعالى (استغفارنا يحتاج الى أستغفار كثير) وهو يشيرالى مأذ كرناه من ان التلفظ بالسان من غسير اعتقاد القلبعلي ترك العود الى مااستغفر منه ذنب وهذا يلزم منه الدور والتسلسل ولا يقطع ذاك الاصدق القلب على ثول مااستغفرمنه والندم بالجزم على أنلابعود اليه أبدا (وقال بعض الحسكمة من قدم الاستغفار على الندم كانمستهز تاعلى الله تعالى وهولا يعلم) أى من استغفر ولم يندم على ماأصاب من ذلك الذنب فكأنه استهزأ على به عزوجه وهولايدري فان الندم توية كاورد ذلك من حديث عبدالله من مغفل فاذالم يو جدالندم كان استغفار كالعبث (وسمع أعرابي وهومتعلق بأسستار الكعبة يقول اللهم ان استغفاري المالة) من ذنب (مع اصراري) عليه وعدم اقلاى (للوم وان ثول استغفارك مَعْ عَلَى سِعَة عَفُوكُ لَهِ عِن أَى مَنكر (فَكَّم) يامولاي (تحبب الى النع) الكثيرة (مع عَناكُ عني) مطلقا (وأتبغض البك بالمعامى مع فقرى البك) بالذات (يامن اذاوعد وفي واذاتواء مدعفا) وهكذًا شأن الكريم (أدخل عظم حرى في عظم عفول باأرحم الراحين) وهو من الادعية الجامعة لشروطها من البداية بالأسم الاعظم الذي هوا الهم ثم الاقرار بالذنب ثم اثبات سعة العفو والغني والوفاء بالوعد ثم السؤال مع النضرع ثم الختم ماسم الاعظم الذي هوأرحم الراحين (وقال أبوعبدالله الوراف لوكان علىن مثل عدد القطر وزبد العرذنوبا لحبث عنك اذادعوت مداالدعام علما انشاء الله تعالى أى بشرط الاندلاص فيما يدعو به وهوهذا (اللهماني أستعفرك من كلذنب) صدرمني و (تبت اليكمنه) معتقدايقلى عدم العود اليه (معدت فيه) بشؤم نفسى وجهلى (وأستغفر لا من كلما وعد تلنبه من نفسى) من بروخير ولفظ القوت من كل عقد عقد نه ال (ثمل أوف النه) لكال تقصيري واتباعي النفس الامارة (وأستغفرك من كلعل) من أع الالخير (أردت به وجهك) عالصامن غير مخالطة السوى (فالطه غيرك فذلك العمل ولفظ القوت ماليساك (وأستغفرك من كل نعسمة أنعمت جاعلي) لُاستعين مِهَا على طاعتك (فاستعنت مِها على معصيتك وأسَستغفرك بإعالم الغيب والشهادة) أي بالنسمة الينا والا فالعوالم كلهاشهادة لديه جل وعز (من كل ذنب أتيته في ضياه النهار وسواد الليل في ملاأ وخلاة وسر وعلانية باحليم) ختم مذا الاسم الكر م لينسه على انه جسل وعز لا يؤاخذ عبده عما جنته مداه (و يقال أنه أستغفار ألخضر عليه السلام) نقله صاحب القوت وقيل هواستغفار آدم عليه السلام كاوجد فى بعض نسم الكتاب وقدرته بعض العلماء ترتيبا حسسنا وجعله على الايام السبعة ورادفيه ز مادات حسنة وعزاه الى الحسن البصرى وقدوقع اليذامسندا \*(البابالالث)\*

(فى) ذكر (أدعية مأثورة) أى نقولة من ألاخبار الصحة (معزاة) أى منسوبة (الى أسبام او أربام

الحكامس قدم الاستغفار على الندم كان مستمرتا مالله عز وحسل وهولا لعلم وسمع اعرابي وهومتعاق ماستأزالكعبة يقول اللهم أناستغفارى معاصرارى للؤموان تركى آستغفارك مععلى بسعة عفوك لعز فكم تعبب الى بالنعمع غناك عنىوكما تبغض البك بالعاصى مع فقرى البل مامن اذاوعدوفي واذاأوعد عفاأدخه لعظم حرى في عظم عفوك باأرحم الراحين وقال أبوعيدالله الوراق الوكان على مشل عدد القطروزيد الحدرذنوبا المست عنك اذادعوت ربك مرذا الدعاء علصا انشاء الله تعالى اللهم انى أستعفرك من كلذنب تبث البكمنه م عدت فيه واستغفرك من كلماوعدتكبه مننفسي ولمأوف لكمه واستغفرك من كل عل أردت به وجهك فالطه غيرك واستغفرك من كل نعدمة أنعمت بها على فاستعنت ماعلى معصيتك واستغفرك اعالم الغمب والشبهادة منكل ذنب أتيته في ضماء النهار وسواداللل فأملاأ وخلاء وسر وعلانسة باحليم و يقال انه استغفار آدم علمه السلام وقيل الخضر علىه المدلاة والسلام \*(البابالثالثفأدعية

مأنورةومعز بةالىأ ساجاوأرباجا

ممايستحب أن يدعومها المرءصباحاومساءو بعقب كل صلاة)

(فنها)دعاءرسول إلله صلى الله عليه وسلم بعدركمتي الفرقال الاعباس رصي الله عنهما بعثى العباس الى رسول الله صلى الله علمه وسلمفأ تيته مسك اوهوفي والت خالق معونة فقام اصلي من الليل قلمامسلي ركاني الفعرقبل صلاه الصبعقال اللهبم انى أسألك رحممن عندك تهدى بها قاي وتجسمع بهاشملي وتلمها شعثي وتردم االفت عني وتصلحها ديني وتحفظها غائبي وترفعها شاهدى ونزكهماعلى وتسضها وجهيي وتلهدمي بها وتعصمني بهامن كلسوء اللهم اعطني اعاماصادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنالهما شرف كرامنك فى الدنداوالا سخوة اللهم انى أسألك الفوزعند القضاعومنازل الشهداء وعيش السمعداء والنصر على الاعسداء ومرافقة الانساء اللهم الى أترل ل ماجني وانضعف رأى وقلت حلتي وقصرع لي وانتقرت الحرجتك فاسألك ما كافي الإمورو باشاني الصدوركاتجير بنالبحور أن تعيرني من عذاب السعير ومندعوة الثبورومن فتنة عما يستحب أن يدعو بما الريد) السالك في طريق الحق سحانه (صباحا ومساء و بعقب كل صلاة) مما سيأنى سائم ا (فنها دعاء رسول الله على الله عليه وسلم بعدر كهني الفَعر ) أى سننه ( فال ان عباس ) رضى الله عنهما (بعثنى العباس الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته عمديا) أى بعدما أمسى الوقت (وهوف بيت حالتي مُيونة) بنت ألحرث الهلالية رصى الله عنها روج الني صلى الله عليه وسلم أى في بو بتها فنام عندها لأن أباه أنما أرسله ليرى صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ليستنبها (فقام) صلى الله عليه وسلم (فصلى من الليل) ماشاء الله له أن يصلى وصلى معه أبن عباس (فلما صلى الرَّكُوتين) اللَّيْن (قبلُ صلاةً الفجر ) وهما سنتا الفجر (قالف دعائه اللهم انى أسألك) أي أطلب منك (رحمة من عندك) أي ابتداء من غيرسبب وقال القاضي نكر الرحة تعظما لها دلالة على أن المطلوب رحة عظمة لا يكتنه كنهها ووصفها بقوله مرعندك مريدا لذلك التعفليم لان ما يكون من عنده لا يحيط به وصف كقوله وآثيناه من لدنا علما ( خدى ) أى ترشد ( مهاقلي ) الهاوتقو يه لديان وخصه لانه محل الفعل ومناط التحلي ( وتعدم مها شُملى) أى تضمه يحيثُ لاأحماح الى أحدد فيرك وفي رواية أمرى بدل شمل (وَتَلْمُ بَهَاسُعَيْ) أى ماتفرق من أمرى فيصير ملتثماً غير مفترق (وترد بهاألفتى) بضم الهمزة وكسرها مصهدر ععني اسم المفعول أي الني أومالوفي أيما كنت ألفه وفي بعض النسخ ترد بهاالفتن عني وهو تحريف (وتصلح مِمَا ديني) ولفظ القوت وتقضى مهاديني (وتحفظ مها غاني) وفي بعض الروايات وتصلح مهاغاتي والمرآد بالغائب ماغاب أى باطني واصلاح الدن وحفظ الغائب بالأعان والانعلاق الرضية والملكأت الرضية (وترفعهما شاهدى) أي طاهري بالاعال الصالحة والهيات الطبوعة والحدلال الجيلة وفسه حسن مقابلة بين الغائب والشاهد (وتركى بهاعلى) أى تريده وتنميسه وتطهره من أدماس الرياء والسمعية (وتبيض بهاوجهـى) هكذاً هوفى القوت وقد سقطت هــذه الجلة من بعض الروايات (وتلهــمني بهما رُشدَى)أى مدينا هما الى ما يرضيك و يقر بني البك راني وفي بعض النسخ وتلقني بدل تلهمني وهكذا هو فى القون (وتعصمني) أى تحفظني وتمنعني (بها من كل سوء) أى تصرفني عنه وتصرفه عني (اللهم اعطني اعاماداً) هكذاهو في القوت وقد سقطت هسذه الجلة من بعض الروايات (و) اعافها اللهم اعطني (يقيناليس بعده كفر) أى عدادينك فان القلب اذاء كن منه نورًا ليقين انزاحت عنه ظلمات الشكوك واضمعلت منه غيوم ألريب (ورحة) أى عظيمة جدا (أمال بها شرف كرامتك) أى اكرامك (في المدنياوالا ﴿ حَقَّ ﴾ هكذا هوفى القُوت وفي بعض الروايات شرف الدنياوالا ﴿ حَقَّ أَى عَلَوا لِقَدر فَهما ﴿ اللَّهمَ انى أسألك الفوزعند القضاء) وفيرواية الصبرعندالقضاء وفيرواية العفو وفي أخرَى الفورف القضاء أى الفوز باللطف فيه (ومنازل الشهداء) وفي رواية نزل الشهداء (وعيش السعداء) وهم الفائزون بالسعادة الاخروية (والنصر على الاعداء) الدينية أى الفلفر عمم (وص افقة الانساء) وسقطت هذه ألجلة من بعض الرواياتُ (اللهم انى أنزل) بالضم (بلن عاجتي) أى آسَّالك قضاء ما أحتاج البه من أمور الدنيا والاسخرة (وانضعَف وأبي) أي عن ادراك ماهو الانعج (وقصرعلى) أي عن باوغ مراتب السكال وقصر بالتشديد بمعنى عجز وفي رواية وانقصر رأبي وضعف عملي (وافتقرت الى وحتك) هكذا في النسخ باثبات وأوالعطف ومثله فىالقوت والرواية باسقاطها والمعنى أحتيت فىبلوغ ذلك الى شبمولى رحتك التى وسعت كل شي (فأسألك) أى فبسبب ضعنى وافتقارى أطلب منك (ياقاضى الامور) أى حاكما ومحكمها وفي بعض النسخ ياكانى الامور (وشافى الصدور) بعنى القاوب التى فى الصدور من أمراضها الني ان توالت عليها أهلكتها هلاك الابد (كانحبر) أي كاتفه الوتعمر (بين البحور) من اختلاط أُحدهما بالاسترمع الاتصال وتكفه من ألبني عليه مع الإلتصاف (انتجيرف من عذاب السعير) بان تعجزه عنى (ومن دعوة الثبور) أي النداء بالهلاك (ومن فتنة العبور)بان ترذقني الثبات عند سؤال

منتكر ونكير قال ذلك اظهارا لكمال العبودية واخبانا له وتواضعا لماثبت من الخارج عدمة الانبياء من كلماذكر (اللهمماقصرعنموأي)أي اجتهادي في بريري (وضعف عنه على) هكذا في القوت وسقطت من بعض الروايات (ولم تبلغه نيني) أى تصحها فى ذلك الشيُّ المالوب (وأمنيتي) هكذا في النسخ ومثله فى القوت وفيرواية ولم تبلغه مسألتي ( . ن ) كل (خير وعدته أحدا من عبادك هكذا فيرواية البهتي ومثلة فَي ٱلقَوْنُ وفي يَعِض الروايات من خلفك بدل من عبادكُ والاضافة للتشر يف (أوخير) معطوف على ماقبله وفي رواية أوخيرا بالنصب (أن معطيه أحدامن خلفك) أى من غير سابقة وعدله بحصوصه فلابعد عناقبله تكرارا كأقد ينوهم وفي رواية من عبادل بدلمن خافك (فافى أرغب) أى أطلب منك بعد واجتهاد (الله فيه) أي في حصوله منسك لى (وأسالك) كذا ماثبات الضمير في القوت وسائر نسخ الكابون رواية من عدير الضمسير أي وأسالك زيادة على ذلك وفي رواية بعد هدا من رحتك (يارب العالمين وذكرة تنعم الكال الاستعطاف والابتهال وفي بعض الروايات بعدف حف النداء (اللهم الجعلنا هادين) أي دالين المفلق على ما وصلهم العق (مهتدين) الى اصابة الصواب فى القول والعمل وفي نسخة مهديين واعمأقدم الاولى على الثانية مع أن من لايكون مهديا في نفسه كيف يكون هاديا لغيره اشارة الى أن الهادى نفعه متعد الى الغير فبمذا النظر استعق التقديم (غير صالين) عن الحق (ولا مضلين) لاحد من خلفك (حريا لاعدائك) أى أعداء الدين أى ذاحرب لهم وفي رواية عدوا بدل حربا (وسلما) بكسر السين وسكون اللام أى صلحا (لأوليائك) الذين هـم حربك المفلحون (نعب بعبك) أي بسبب بحبنالك (من أطاءك من الناس) وفي بعض النسخ نعب عبك الناس وهكذا هوف الغوت وعند البهق (ونعادى بَعَد اوتك) أي بسبب عداوتك (من مالفك) أي مالف أمرك (من حلفك اللهم هذا الدعاء) أَى هذا ماأمكننا من الدعاء قدأ تينابه ولم نأل جهدا (وعليك الاجابة) فضلامنك لاوجوبا وقد قلت في كالماالعز وادعوني أستحدلكم فهاتعن قد دعوناك فاستعب لنا (وهذا الجهد) بضم الجم وفقها أى الوسع والطاقة (وعليك النكلان) بالضم أى الاعتماد والتوكل في سائر الاحوال (والمالله والماليه راجعون ولاحول ولأقوة الابالله العلى ألعظم م) ومن قوله اللهم اجعلنا هادين الي هناسقط في بعض الروايات وفي بعضها تقديم وتأخير (ذي الحبل الشديد) هكذافي نسخ المكتاب على انه بدل من اسم الله عروجل وفي القوت ذا الحبل على تقدير باذا الحبل والرواية المشهورة بعد قوله رب العالمين اللهم باذا الحبل الشَّدِيد واختلفوا فيَّ سبط هذا اللفظ فقال ابنالاثير برويه الحدثونَ بموسدة والمرادالقرآت أوالدين أو السبب ومنه اعتصم واعبلالله وصفه بالشدة لائم امن صفات الحبال والشدة فى الدين الثبات والاستقامة وصق بالازهرى كونه بالباء العتبة وهوالقوة واقتصر عليه الزمخسرى جازما حيث قال الحيل هوالحول أبدل واوه باء وروى الكساك لاحيل ولاقوة الابالله والمعنى ذا الكيد والمكر الشديد وقيل ذا القوة الان أصل الحول الحرك والاستطاعة (والامر الرشيد) أى السديد الموافق الهابة الصواب (أسألك الامن) من الفزع والاهوال (يومالوعيد) أي يوم القيامة (والجنة) أي وأسألك الفورْجها (يُوم الخلو) أي وم ادخالك عيدل دارات او أى خاود أهن اجنتف الجننوخ أودا هل النارق النارود المابعد وصل القضاء وانتهاء الامر (مع المقربين) أى الى الحضرات العدسية (الشهود) أى المقربين الى رجم الشاهدين ا كال جلاله (الركع السعود) أى المكثر من الركوع والسعود (الموفي بالعهود) وف القوت و يادة واوالعقاف أي عناعاهدوا عليه الحق والخلق (المارحيم) أي مؤسوف بكال الاحسان بدقائق النم (ودود) أى شديدا لحب لن والآل (وأنت تفعل مأثرية) هكذا هو في الغوت وعند البيهني وعند غيرهما والك تفعل ما تريد أى فتعطى من تشاء مسؤله وات عظم لامانع لما أعطيت (سعال المين العلم ) وفارواية للسهيلي فمالروض لبس العزومعني تعقلف أنحة تزدى كالمالر يختسري العطاف والمعيلف كالردأة

الهسم مانصرعنسه وأي وضعفعنسه عملى ولمتبلغه نبني وأمنبي من خر وعدته أحبدامن عبآدك أوخير أنتمعطب أحدامن خلفك فانى أرخت الدك فد وأسألكه مارب العالم اللهما حعلناهاد شمهتدن غيرضالين ولالمضلين حربأ لاعدائك وسلىالاوليائك نعت عملامن أطآعلمن خلقك ونعادى بعداوتك من عالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعلمان الاحالة وهداالجهدوعليك التكازن وانالله والمالمه راحعون ولاحول ولافؤة الابالله العالى العظم ذى الحيل الشديدوالام الرشيد أسألك الامن نوم الوعيد والجندة يوم الخداود مع المقر بينا لشهودوالركع السعود اأوفين بالعهود انكارحم ودودو أنت تفعل ماتريد سحان الذي لس

وقالمه سحان الذي تعطف بالمجسد وتسكرجه سحنان الذى لاينبغي السبيم الاله سيعان ذى الفضل والنعم سيعان ذيالعز والكرم سعان الذي أحمى كلشي بعلما الهماجعل لى نورانى قلى ونورافى قسرى ونورانى وبمعى ونوراني بصرى ونورا فی شعری ونو رافی شری ونورا فى لجى ونورافى دى ونورافىءظامى ونورامن بسينيدى ونورامنخلني ونورا عن عنى ونوراءن شمالى ونورامن فوقى ونورا من عي الهـمردني نورا واعطى نوراواحدلى نورا والمرد أواعتطفه وتعطفه كارتداه وترداه وسمي الرداء عطافا لوقوعه علىعطني الرجل وهماناحيتا عنقه أى الصف بأنه يغلب كلشي ولايغالبه شي لان العزة هي الغلبة على كلية الظاهر والباطن وهذا من المجاز الحكمني تحوتهاره صائم والراد وصف الرجل بالصوم ووصف اللهبالعز ومثله قوله \* يحرر باط الحد في دارةومه \* أي هو محمود في قومه (وقاليه) أي غابيه على كل عز يزوملك عليه أمره من القيل وهو الملك الذي ينفذ قوله فيما بريد اهوفي الروض للسهيلي فدصرفوا من القيسل فعلا فغالواقال علينافسلان أىماك والقيالة الامارة ومنه قوله سحان الذى ليس العز وقاليه أىملائيه وقهر هكذا فسره الهروى فحالغر يبسين اهويه يعرف انءمن فسره كصاحب النباية وغسيره بمعني أحبسه واختصبه غيرجيـــد (سبحان الذي لبس الجــد) أي ارتدى العظمة والبكبرياء والشرف والكمال وأُصــَل الجدكرم الفعار ولذلك حسن تعقيبه نقوله (وتكرميه)أى أفضل وأنم به على عباده (سِحان الذي لاينهغي التسبيم الاله) أي لاينبغي التنزيه المطلقُ الالجلالة (سيحان ذي الفضل والنعم سيحان ذي القدرة والكرم) هكذاهو في القوت وفيرواية ذي المجدوالكرم وفي أخرى ذي العزوالكرم وزاد البهقي بعد هذا (سَجَان الذي أحمى كل شي بعله) كذا في القوت ولفظ السبق علموزاد السبق بعد وسعان عظما (فى قلى) وقدم القاب لانه مقر المتف كرفى آلاء الله ومصنوعاته والنوريت بين به الشي (ونورانى قبرى) استِضَى م به فى طَلِمَ اللَّعد (ونوراف معى) لانه محل السماع لا ياتك (ونوراف بصرى) لانه محسل النظر الىمصنوعاتك فبريادته فم ما تزدادااعارف (ونورافى شعرى ونورافى بشرى) أى ظاهر حلدى (ونورافى لحى) الظاهروالباطن (ونورافى دى ونورافى عظ مى ونورا بين بدى) أى يسعى المامى (ونو رامن خلفي ) أى من درافى لىتبعى أتباعى وتقتدى به أشباع (ونوراءن عبى ونوراءن شمالى ونورامن فوقى ونورامن تحتى) أى اجعل النور يحفى من الجهات الست ونصعلى هؤلاء لان اللعين يأنى الماس في هذه الاعضاء من تلك الجهات فيوسوسهم وسوسة مشوية بظلة فدعابا ثبات النورفها (الله-مزدف نوراواعطني نورا واجعل لى نورا) مكذا هوفى القون وفي رواية اللهم عظم لى نورا واعطى نورا واجعل لى نورا وفي رواية أخرى مدل الجلة الاخيرة واجعلى نوراوف قوله اعطني نوراعطف عام على خاص أى اجعل لى نورا شاملا للانوار السابقة وغيرها وهذا دعاء بدوام ذلك لانه حاصلله وهو تعليم لامته قال القاضي معنى طلب النور للاعضاء أن تعلى بانوار المعرفة والداعة وتعرى عن ظلم الجهالة والمعاصى وطلب الهداية للنهيج القويم والصراط السنقيم وأن يكون جميع ماتعرض اسبالز يدعله وظهورأمره وأن عيط به يوم القيامة فيسعى خلال النوركاة ال تعالى في حق الومنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأعام مم لمادعا أن يجعل لكل عضو من أعفاله فوراج دى به الى كاله وأن يحما به من حميج الجوانب فلا يخفى عليه شي ولا ينسدعليه طريق دعاأن يجعل له نورا يستضيء الناس و بهندون الى سبل معاشهم ومعادهم في الدنياوالا منو اه وقال الشيزالا كمرقدس سره دعاآن يععل النورني كلءضو وكلعضونله دعوى عاخلقه اللهعليه من الفوة التي ركهافيه ونعاره عايما ولماعلم صلى الله عليه وسلمذال دعاأن يحمل الله فيه على اوهدى منفر الظلة دعوى كلمدع من عالمه هذار بعاهذا الدعاء وآخرةا قال احظائي فررا يقول احملني فوراج تسديبه كل من رآنى من طلات و بعر فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه وهذه منعة من أعلى المنح في رتبة هي أُسَى المراتب اله وقال في كلب الشريعة دعامالنورفي كل عضوئم قال اجعلني نورا يقول اجعلني هدى بهندی به کرمن رآنی فانه من أسنی الراتب ومعناه غیبی عنی وکن أنت بو جودی فاری کل شی بیصرا وأسمع كلشي بسمعك وهكذاج عمافصله ولكن بنور يقعبه النمييز بين الانوار عي يعرف نورالمين من وورالشمال وهكذا سائر الانوارع أننى فيء منالم م فتعد الانوار بوحدانية العين فان لم أكن هناك

فجعلك اياى نوراكاياوان كنت هناك فجعلك لى نورانه تدى به في طلمات كوني \* (تنبيه) \* قال العراق الحديث بطوله رواء الترمذى وقال غريبولم يذكرنى أقله بعث العباس لابنه عبدالله ولانومه فد بيت ميمونة وهو بهذه الزيادة في الدعاء الطبراني اله قلت وأو رده بطوله صاحب القوت فقال رواه ابن ليلي عنداودبن على عن أبيه عن ابن عباس اه وبسياق المصنف رواه محدبن نصرف كتاب الصلاة والبهق فى كتاب الدعوات كاهم من طريق داودبن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده وداودهـذاعم النصور ولحالمدينسة والكوفة للسفاح حدث عنه الكاركالثورى والاوزاعي وثقه اينحبان وغسيره وقال ابن معين أرجو أنه لا يكذب اعما يحدث بعديث واحد كذاروى عثمان بن سعيد عنه وأورده ابن عدى فى الكامل وساقله بضعة عشر حديثاثم قال عندى لابأس مرواياته عن أبيه عن جده واحتج به مسلم وخرج له الار بعة (دعاء عائشة رضى الله عنها) وانمانسب المالكون الني صلى الله عليه وسلم علهااياه (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها عليك بالجوامع الكوامل) أى بالدعاء الجامع لسائر معانى الادعية (قولى اللهم اني) أسألك الصلاة على محمد وعلى آل محدّو (أسألكُ من الحير كله عاجله وآجله ماعلت منه ومالمأعلم وأعوذ بك من الشركله عاجله وآجله ماعلت منه ومالم أعلم وأسألك الجنة وماقرب الهامن قول وعمل وأعوذ بكمن النار وماقرب الهامن قول وعمل وأسألك من الحسر ماسألك) وفى رواية من خير ماساً لك عبدك ورسولك محد صلى الله عليه وسلم ) وفى رواية عبدك ونييك (وأستعيذك عما استعاذكُ منه) وفيرواية وأعوذبك من شرماعاذ به (عبدك ورسولك محدصلي الله عليه وسلم) وفي ر واية عبدك ونبيك (وأسألك ماقضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشد الرحمة ل أرحم الراحمين)وفي رواية وأسألك أن تجعل كلقضاء قضيته لىخيراتبيع المصنب في سياقه صاحب القوت الافي الصلاة في الشارع الدعام بالانه اذادعا بها فقد سأل الله من كل شي وتعود به من كل شرولو اقتصر الداع على طلب حسنة بعنهاأ ودفع سيئة بعنها كان قد قصر في النظر لنفسه اه وقال الراغب فيه تنبيه على ان حق العاقل أن رغب الحالله تعالى في أن يعطمه من الحيور ما فيه مصلحة وأن يبذل جهده مستعينا مالله في اكتساب ماله كسبه في كلحال وفي كلزمان ومكان فال والخير المطلق هو المختار من أجل نفسه والمختار غيره لاجله وهو الذي يتشوّقه كلعاقل اه وقال العراقي رواه اضماحه والحاكم وصحعه منحسديثها اه قلت وكذلك رواه النخاري في الادب المفرد وأحد في المستندوا بي عساكر في التاريخ \* (دعاء فاطمة رضي الله عنها) \* عن أنس ممالك رضى الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يافاطمة ما عنعك أن تسمغي ماأوصك له أن تقولي ما حي ما فيوم يرجنك أستغيث لا تدكاني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله) هكذا ساقه في القوت قال العراقي رواء النسائي في اليوم والديلة والحاكم من حديث أنس وفالصحيم على شرط الشعن اه قلت ورواه كذلك ابن عسدى فى الكامل والبهتي فى السسن وقال أوركر بنأى الدنافي كاب الدعاء حدثني الحسين من الصباح حدثناز يدبن الحباب أخبرني عثمان بن موهب قال معتأنس بنما ال قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها فساقه مثله \*(دعاء أب بكر الصديق رضى الله عنه عله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق) \* رضى الله عنه (أن يقول اللهم انى أسأ لك بحمد سيك والراهم خليل وموسى نجيد ل وعيسى كلتك وروحك) وفى بعض النسخ روحك وكاندك (وبتوراة موسى و نحيل عيسى و زيورداود وفرقان محدصلي الله عليه وسلم و بكل رحى أرحيته ) الى رساك وأنبيائك (أوقضاء قضبته ) في خلقك (أوسائل أعطبته ) ماسأل (أوغني أفنيته) أى جعلته صاحب فنية (أوفق بر أغنيته) من فقره (أوضال هـ ديته) الى الصراط المستقيم (وأسألك بالمنالذي أثرلته على موسى عليه السلام وأسألك بأسمك الذي ثبت ) ولفظ القوت

بتهوأ سالك باسمك الذى انزلته على موسى صلى الله عليه وسلموأ سألك باسمك الذى بثثت

من الخيركله عاجله وآجله ماعلتمنه ومالمأه إوأعوذ بك من الشمركاء عاحسله وآجله ماعلت منسهومالم أعلموأسألك الجنةوماقرب المامن فول وعمل وأعوذ بكمن النار وماقرب الها من قول وعمل وأسا النامن الخسير ماسألك عبدلك ورسواك محد صـــلى الله عليه وسلم وأستعيدك بميا استعاذك منسه عبدك ورسواك محدصلي اللهعلمه وسلم وأسألك ماقضيت لى من أمران تعصل عانبته رشداىرجنك اأرحم الراجين (دعامفاطمةرضي الله عنها) قال رسول الله صلى الله علمه وسلم بافاطمة ماعنعكان تسمعي ماأوص لنه أن تقولى باحى ياقىوم برحمتك استغيثلاتكاني الىنفسى طرفةعينوأصلحلى شأنى كله \* (دعاء أبي بكر الصديق رضى الله عنه)\* علرسولالتهصلي اللهعليه وسلمأ باكرالصد يقرصي أتله عنه أن يقول اللهم اني أسألك بمعمدنبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيـــك وءيسي كلتكوروحـــك و بتوراه موسى وانعيل عبسى وزيوردا ودوفرقان محمد صالى الله علمه وسلم وعلمم أجعين وكلوحى أوحسه أوقضاء نضيته أو سائل أعطسه أرغني أفقرته

أوفقسير أغنيته أوضال هد

به أرزاق العباد وأمالك ماسمك الذي وسيعته على الارض فاستنقرت وأسألك ماسميك الذى ومنسعته عسلى السموان فاستقلت وأسألك باسمك الذى وضعته على الجبال فرست وأسألك ماسمسك الذى استقلبه عرشك وأسألك ماسمك العلهر الطاهر الاحدالصمدالوتر المنزل في كالله من الدنك من النور المسن وأسألك ماسمك الذيومسيعته على النهارفاستناروعلى الليسل فاظلم وبعظمتك وكبرياتك وبنوروجهك الكريمان ترزقني القرآن والعسم به وتخلطه بلحمى ودمى وسمعي و بصرى وتسستعمل مه جسدى محواك وقوتك فانه لاحول ولاقوة الابك ياأرحم الراحمن \* (دعاء بريدة الاسملي رضي الله عنه )\* روىأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريدة ألاأعلك كلمانعن أواد الله به خيراعلهن اياه علم ينسهن اياه أبدا فال فقلت بلى ارسول الله قال قل اللهم انى ضدعت نقوفى رضال ضعفي وخسذ الحاطير بناصيتي وأجعل الاسلام منته يرضاي اللهسماني ضعيف فقوني وانهذليل فاعزني وني فقير ياغنني بأأرحمالراجين

قسمت (به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي وضعته على الارض فاستقرت) عن الاضطراب (وأسألك بالممسك الذي وضعته على السموات فاستقلت) أي حلت (وأسأ لك بالشملك الذي وضعته عَلَى الجبال فارست) وفي نسخة فرست (وأسألك باسمك الذي اسستقل به عرشك) أي حل (وأسألك باسمك الطهر الطاهر ) الاولوصف على المبالغة (الاحدالصمد الوترالبارك المزلف كابل من أدنك) أي من عندك ( من النورالمبين) أى الطاهر (وأسأ للنباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار )أى أضاء (وعلى الليل قُأْظُمُو بِعَظْمَتُكُوْكُبُرِيانُكُوبِنُورُ وجِهِكَ الكريم أنَّ تَصْلَى عَلَى مِجَدُواَ لَهُ وَأَنْ ( نُرزقني القُرآن) أي جعه فى صدرى (والعلم به )أى الفهم عمانيه (ونخلطه الحمى ودى وسمى و بصرى وتستعمل به حسدى بعواك وقوتك فأنه لاحول ولاقوة الابكيا أرحم الراحبن) هكذا ساقه صاحب الفوت بطوله وقال العراقي رواه أوالشيخ في مخلب الثواب من رواية عبد الك من هرون بن عنرة ان أبا بكر أني النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى أتعلم القرآن وينفلت مني فذكره وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهومنقطع بين هرون وأبى بكر اه قلت وقدروى في دعاء أبي بكر رضى الله عنه غير ماأورده المصنف فن ذلكمار واه الترمذي وقال حسن غريب من حديث عبد الله بن عروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكرما أبا بكرقل اللهمم فاطرالس والارض عالم الغيب والشهادة لا له الاأنت رب كلشي ومليكه أعوذ بالمن شرنفسي ومن شرالشطان وشركه واناقترف على نفسي سوأ أوأحره الحمسلم وروى النابي شبه وأحدوالشعان والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن خزعة وأبوعوانة وابن حبان والدارقطني فى الافرادعن أبى بكررضى الله عنه قال فلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء أدعو به في صلابي فال قل اللهـم الى طلت نفسي طلها كثيرا ولايغفر الذنوب الاأنت فاغفر لى مغلمة من عندل وارحى انكأنت الغفور الرحم دروى أحد وابتمنيع والشاشى وأبو يعلى وابن السي فى اليوم والله والضياء عن أبى بكر رضى الله عنسه قال أمرى وسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول اذا أصعت واذا أمسيت واذا أخذت مضعى من الليل اللهم فاطرالسموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شئ ومليكه أشهد أن لااله الاأنت وحدك لاشر يكالك وأن مجداعبدك روسواك أعوذ بكمن شرنفسي وشرالشيطان وشركه وان افترف على نفسي سوأ أوأحره الىمسلم (دعاء بريدة) بى الحصيب (الاسلى) رضى الله عنه شهد خيير ويزلمروو ماأولاده (روى انه قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالريدة ألا أعلك كانتمن أراد الله عز وجل به خيرا أعلهن ايًاه) بان ألهمه اياها أوسخرله من يعلم ذلك (عملم ينسه اياهن) ولفظ القوت عملم ينسهن اياه (أبدا قال قلت بلي يارسول الله) صلى الله عليك (قال قل اللهـم الى ضعيف) أي عاجز يقال ضعف عن الشي عَزَ عناحمًا له (فقو فيرضاك ضعفي) وفيرواية برضك والمعنى احديمه به والضعف بالفقع والضم (وخذ الى الله بناصيتى) أى حرف اليه (واجعل الاسلام منهى رضائى) أى عايته وأقصاه ووجدهنا فى بعض النسم زيادة وبالغنى وحتك الذى أرجو من رحتك واجعل ودا في صدو رالذين آمنوا وعهداعندك (اللهم انى ضعيف فقونى وانى ذليل) أى مستهان عندالناس (فأعزنى وانى فقير فأغنى) وفي رواية فكرزتني وقداقتصرصا حبالقوت على هذه الجلة الاخسيرة وفال في آخره برحتك باأرحم الرأحين وقال العراقي رواه الحاكم من حديث بريدة وقال صعيم الاساد اله قلت وكذلك رواه أبو يعلى ورواه الطيراني فىالكبير من حديث عبدالله بن عرووف الاستاد أبوداود الاعمى وهومتروك ولفظهم ألا أعلل كليان من مردالله به خديرا يعلهن اياه ثم لا ينسب أبدا قل اللهم الى ضعيف فقو برضاك ضعفي وخذ الى الحير بناصيتي واجعل الاسلام منه عرضائي اللهم فيضعف فقوني واني ذليل فأعرني واني فقير فارزقني \* (دعاء فبيصة بن المنارق) الهلاليوضي الله عند له معمد روى عنه أبرقلابة وأبوعم ان الهدى وعدة (اذ قال لرسول الله صلى الله على كلمات ينفعني الله عزوجل ١٠) وأوجر (فقد كبرت سني وعزت \* (دعاء قبيصة بن المخارف) \* اذ فالرسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمان ينفعني الله عزوجل م انتقد كبرسي وعزت

عن أشباء كثيرة كنت اعلها فقي العام ما السلام أمالدنها كفاذ اصليت الغداة فقل ثلاث من ات سعان الله و بعمد وسعان الله العظيم

] عن أشياء) كثيرة (كنت أعملها فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم المالد نيماك فاذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سحانالله و بحده سحانالله العظم و يحدمده ولاحول ولاقوة الابالله فانك اداقلتهن أمنت) باذنالله (منالغم)كذا فىالنسخ وفى رواية من العسمى (والجذام والبرص والفسالج واما لا ﴿ خُرَاكَ وَقُلَ اللَّهِمُ ﴾ صل على محمد وعلى آله و (اهدنى من عندك وأفش على من فضلك وانشر على من رحتك وانزل على من بركاتك) وفرواية وألبسني أثواب عاميتك (ثم قال صلى الله علمه وسلم اما انهاذا وافى بهن عبديوم القيامة ولم يدعهن أى لم يتركهن (فتعله أر بعُـة أبواب من الجنة) اذهى أر بع كامات يفتحله بكل كلمة باب من الجنة وفي بعض النسيخ ريادة يدخل ما من أبها شاء قال العراق رواه ابن السني في اليوم والليلة من حديث ابن عباس وهو عند أحد مختصرا من حديث قبيصة رفيه رجل لم سم اه قلت وكذلك رواه الط براني في الكبير وفي كتاب الدعوات مختصرا من حديث ان عباس والطبراني أيضا وابن شاهين منحديث قبيصة ولفظهم ياقبيصة قلثلاث مرات اذا صليت الغداةوفيه فانكاذاقلت ذلك أمنت باذنالله من العمى والجذام والبرص وقل اللهم اهدني من عندل الى قوله من مركاتك وفى كتاب الدعاء لابن أى الدنيا حدثنا أحدبن حاتم عن رافرين سلمان عن بكرين خنيس عن نافع عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا من بني هلال يدعى قبيصة ألى الني صلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله كبرن سنى ودق عظمى وضعفت عن عمل كنت أعدله من بج أوجهاد أوصوم فتتك لنعلمي كامات ينفعني الله بهن في الدنيا والا "خرة فقال ماقلت يا تبيصة فأعاد قال والذي بعثني بالحق ماحولك من شجر ولامدر الاوقد كم لقالتك هات حاجتك قال حنتك لتعلمي كامات ينفعني الله بهن في الدنما والا خرة قال أماالدنيافقل سحان الله العظم ولاحول ولاقوة الابالله يصرف عنك ثلاث بلايا عظام مسالجنون والجذام والبرص وأمالا تخرتك فقلااذا أصبعت اللهم اهدنا من عنسدك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا رحتك وأنزل علينامر كاتك فال فقبض على أصابعه هكذا فقال أمو بكر بارسول الله قد قبض على أصابعه قال النوافي من وم القيامة لتفتين عليه أبواب الجنة بدخل من أم اشاء (دعاء أب الدرداء رضي الله عنه) (قيل لابي الدرداء رضى الله عند أدرك دارك وكانت النار وقعت في علته فقال ما كان الله ليفعل ذلك م ائًا. آت فقالله ذلك ثلاثًا كل ذلك يقول ما كان الله ليفعل ذلك ثما تاه آت فقال له ان النار لمادنت من دارك طفئت فال قدعلت فقيله ماندرى أى قوليك أعجب قال انى معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال هؤلاء الكامات في ايل أونهار لم يضره شي وقد قلتهن) اليوم فأنا على يقين من عدم اصابة الضررلي (وهي هذه اللهم أنت ربي لااله الإأنت عليك قو كات وأنت رب العرش العظيم ولاحول ولا قوّة الاباللهُ العلى العظيم ماشاء الله) عز وجل ربي (كَان ومالم يشأ لم يكن اعلم أن الله على كل شيّ قد مر وان الله قد أحاط بكل شي علما اللهم اني أعوذ بك من شرنفسي ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ) هكذا أورده صاحب القوت فقال روى عن عمر بن بمدالعر بزعن محمد بن عبيدالله قال أنى أبوالدرداء نقيله احترقت دارك فقالما كان الله عزوجل ليفعل فساقه وقال العراق رواه الطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف اه قلت ورواه التالسني في عسل وم وليلة من حديثه من قال حيى يصبح ربى الله الأهوعليه تو كات وهورب العرش العظيم ماشاء الله كان ومالم سأ لم يكن لاحول ولاقوة الابالله العالم العظيم أشهد أن الله على كلشي قد يروأن الله قد أحاط بكل شي علىا أعوذ بالذي عسك السماء أن تقع على الارض الاباذنه من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم لم رصبه في نفسه ولا هله ولاماله شي يكرهه (دعاء) سيدنا (ابراهيم الخليل صلى الله عليموسلم) \* يروى أنه (كان يقول إذا أصبح اللهم هذا خلق - ديد فافتحه على بطاعتك واحمد لى بعظرتك

لاحول ولاقوة الابالله العلى
العظم فانك اذاقلتهن أمنت
من الغم والجذام والبرص
والفيالج وأما لا حرتك
فقل اللهم اهدنى من عندك
وافض على من وحسلك
وانشر على من وحسل وأترل على من وحسل الماداو في من وحسل أما القيامية لم يدعهن فقع له أربعة أبواب من الجنة بدخل من أبها شاء

\*(دعاء أبىالدرداء رمى)\*

فللاى الدرداء رضى الله عنه قد احبارقت دارك وكانت النارق دوقعت في محلنه فقالما كان الله لمفعل فالنفقس لهذاك ثلاثاوهو يقولما كانالله ليفسعل ذلك مرأتاه آت فقال ماأما الدرداء انالنارحيندنت مندارل طفئت فال قدعلت ذاك نقدله ماندرى أى قولل أعسقال اني سعت رسول الله صدلي الله عليه وسلم قالمن يقول هؤلاء الكامات في ليل أو مهار لم بضروشي وقد قلتهن وهي اللهمأند ديلااله الاأنت عليه لن وكات وأنت رب العرشالعفاء لاحول ولا قوةالا بالله العملي العظيم ماشاءالله كان ومالم يشألم يكنأعمل انالهعلى كل شي قدر وان الله قد أحاط

بكل شي علّ اوأ حي كل شي عدداً اللهم اني اعوذ بك من شرنفسي ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيته النرب على صراط ورضوانك مستقيم و (دعاد الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام) وكان يقول اذا أصبح اللهم ان هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك والمتمدلي بعفل تك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلهامي وركها) أي أنهها (وضعفهالي وماعلت فيه من سيئة فاغلم هالي انك غفوررحيم ودود كريم قيل من دعاج ذا الدعاء اذا أصبع فقد أدى شكر يومه) وكذلك اذا أمسي ودعافقدأدى شكرليلته نقله صاحب القوت وقال وروينافي الاخبار أن الراهيم الللال عليه السلام كان يقول الح \*(دعاء)سيدنا (عيسي علمه السلام) بروى عن معمر عن حعفر بن برقان أن عيسي علمه السلام (كانيقول) في دعائه ورواه ابن أبي الدرياني كاب الدعاء عن الفضل عن زياد عن عماد بن عران عن حرير بن حازم قال كان عيسى عليه السلام يقول (اللهم اني أصبحت لاأستطيع دفع ما أكره) أي لنفسي (ولاأماك نفع ماار حو ) نفعه لنفسي (وأصبح الامربيد غيري وأصبعت مرتمنا بعملي) أي كهشة المرتهن (فلافقير ) في الدنيا (أفقرمني اللهم لاتشمت بي عدوي) أي لا تفرحه في (ولا تسؤ بي صديقي ولاتجعــــــل مصيبتي في ديني) أي لا تصبني بمـــاينقص ديني من فترة في عبادة وغيرها (ولا تجعل الدنيا أكبر همي)فانذلك سبب للهـــلاك (ولاتساط على من لا برجني) أي لا تعمـــل الظالم على حاكما أوالمراد من لا رحني من ملائكة العداب والقصد بذلك النشر يع للامة هكذا أورده صاحب القوت وقد عاء عند الترمذى والحاكم منحديث اب عرفى آخره وانصرناءلي من عادانا ولا تحعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنياأ كبرحمنا ولامبلغ علما ولاتسلط علينا من لابرحنا قال ابنء رقلما كان رسول الله صلى الله علمه وسسلم يقوم من تجلس حتى بدء و م ذه الدعوات \* (دعاء الخضر علمه السلام) \* (يقال) وفي القوت روينا عنعطاء عن إبن عباس (ان الحضر والياس علمهماالسدادم اذا التقياني كلموسم) أمحسن مواسم الحج (لم يفترقا الاعن هذه الكلمات بسم الله ماشا الله لاقوة الابالله ماشاءالله كل نعمة فن الله ماشاء الله ألخ يركله بيدالله ماشاء الله لا يصرف السوء الاالله) هكذا ساقه في القوت وهوفي فوابد أبي الحق المرك تغريم الدارقطني قالحددثنا مجدين المحق بنخ عة حددثنا مجد بناووة حدثنا عروب عاصم حدثنا الحسن بنروين عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس لاأعله الامرفوعا الى النبي صلى الله علمه وسلم قال يلتي فساقه قال الدارقطئي في الافراد ثم يحدث به عن ابن حريج عَبرا لحسن انرزين وقال العقيلي لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غير محفوظ وقال أبوا لحسين المناوى وهو واه مالحسن الذكور قال الحافظ وقد عاء من غير طريقه لكن من وجه واه حدا أخر حمه ابن الجوزي من طريق أحد بنع ارحد ثنا محد بن مهدى بن هلال حدثني ابن و يجفذ كر و بلفظ يجمع البرى والعرى الماس والخضر علمهما السلام كلعام عكة فال ابزعباس بلغنااله يحلق كلمنه مارأس صاحبه ويقول أحدهماللا سنحرقل بسمالله المح وأحرجته أموذر الهروى فيمناسكه عن ابن عباس بلفظ يلتتي الخضر والياس فى كل عام في الوسم فعلق كل واحدمه ما وأس صاحبه و يفترقان عن هذه السكامات بسم الله مأشاء الله لايسوق الخير الاالله ماشاءالله لايصرف السوء الااللهماشاءالله ماكان من نعمة فن الله ماشاء الله الأحول ولافرَّة الابالله (فن قالها ثلاثا أذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق) هكدا هولفظ القوت ولفظ أبى ذر فن قالها حين يصبح وحدين عسى ثلاث مرات عوفى من السرق والحرق والغرق قال واحسبهمن السلطان والشيطان والحية والعقرب وأخرجه ابن الجوزى في مثير العزم الساكن عن ابن مماس وقال لاأعله الامرفوعا الى الني صلى الله عليه وسلم قال يلتق الخضر والياس فساقه كسياف أبي ذر وفيسه فال النعماس من قالهن حسين يصم وعسى ثلاث مرات آمنه الله من الحرق والغرق والشرق قال عطاء واحسب ومن السلطان والشيطان والحبسة والعقرب وأخرجه أيضاعن على رضي اللهعنه قال يعتمعني كلبوم عرفة بعرفات حبريل ومنكائيل واسرافيل والخضرعلهم السلام فيقول جبريل ماشاة الله لأقوة الابالله فيردعليه ميكاثيل فيقول ماشاءالله كل نعمة من الله فيردعلم مااسرافيل فيقول مأشاءالله الخيركاه بيدالله فيردعلهم الخضر فيغول ماشاءالله لا وفع السوء الاالله ثم يغفرقون فلايجتمعون

ورضوانك وارزقى فسة حسنة تقبلهامى وزكها وضعفهالى وماعلت فيسه من سيئة فاغفرهالى الله غفو ورحيم ودود كريم فال ومن دعام سذا الدعاء اذا أصبح فقسد أدى شكر يومه

\*(دعاء عيسى صلى الله على على الله على على الله على الله

كان يقول اللهم الى آصحت لا أستطيع دفع ما أرجو وأصبح أملك نفع ما أرجو وأصبحت الامر بيدغيرى وأصبحت مرتم نا بعملى فلافقيراً فقر من اللهم لا تشمت عدوى ولا تسو في صديق ولا تععل الدنيا أكبر همى ولا تسلط على من لا برحنى باحى اقدوم

(دعاء الحضر عليه السلام)
يقال ان الخضر والياس
عليم السلام اذا التقافى
كلموسم لم يفترقا الاعن
هدذه الكامات بسم الله
ماشاء الله لاقوة الابالله ماشاء
الله كل تعمق الله ماشاء
الله الخيركله بيد الله ماشاء
الله الخيركله بيد الله ماشاء
الله لايصرف السوء الاالله
فن قالها تسلال مرات اذا
أصبح أمن من الحرق والغرق
والسرف ان شاء الله تعالى

\*(دعاممروف الكرسى رضي الله عنه)\* قال محد بن حسان قالل معروف الكرخى رحهالله الاأعلل عشركلمات حس الدنياوخس الاستحوس دعاالتهعز وحليهن وحد الله تعالى عندهن قلت ا كتبها لى قال لا ولكن أرددها عليك كارددها على بكر بن خنيس وجهالله حسى الله لديني حسى الله د نبای حسی الله الکرم المأهمي حسى الله الحلم القوىان بغي علىحسى التدالشديدلن كادنى بسوء حسسى الله الرحيم عند الموت حسسى الله الروف عند المالة في القبرحسي الله الكرم عندا لحساب حسيى المالطيف عند الميزان حسى الله القدير عند الصراط حسبي الله لااله الاهوعلب توكات وهورب العسرس العظيم وقدروى عنأبى الدرداء أنه قال منقالي كلوم سبعمرات فان تولوافقل حسى الله لااله الاهوعليه توكأت وهورب العرش العظم كفاه اللهعزوجل مأأهمه من أمر آخرته صادقا كأن أوكاذما \*(دعاءعتبة الغسلام)\* وقذرؤى فىالمنام بعدموته فقالدخلت الجنسة بهذه الكامات الهسم باهادى المضلين وياراحم المذنبين و المقل عثرات العاثرين ارحمعبدك ذاالخطرالعظم

الى قابل فى مثل ذلك الموم وأخرج أنضا عن داود بن يحيى مولى عوف الطفارى عن رحل كان مرابطا في بيت المقسدس بعسسقلات قال بيناأناأ سيرف وادى الأردت اذا أنابرجل من ناحية الوادى قام يصلى فاذا سعابة تظلهمن الشمس فوقع في فلي انه الساس الني عليه السلام فأتيت فسلت عليه فانفتل من صلاته فردعلى السلام فقلتله من أنت برحك الله فلم ودعلى شباً فاعدت القول من ين فقال أناالياس النبي فأخذتني رعدة شدمدة خشيت على عقليان يذهب قلتله انرأ يترجلالله انتدعوليان يذهب عني ماأجسد حتى أدهم حديثك فدعالى بمان دعوات فالبابر بارحيم بأحى اقبوم باحنان بامنان بااهما شراهما فذهب عنيما كنت أحد فقلته الىمن بعثت فقال الى أهل بعلبك قلت فهل بوحى البال اليوم قال منذ رمث عد صلى الله عليه وسلم الم النبين فلاقلت فكمن الانبياء في الحياة قال أر بعد أناو الحضرف الارض وادريس وعيسى فى السماء قلت فهـ ل تلتى أنت والخضر قال نعم فى كل عام بعرفات بأخذ من شعرى وآخذ منشَّعره ﴿(تنبيه)، قول الصنف من الحرق بسكون الراء ان يحرق هواومتاعه في رأو يحرًّا والغرق يحركةان يغرق هوأوماله في بأو بحروالسرق محركة اسم بمعنى السرقةان يسرف مناعه ف برأو يحر وفىنسخة الشرق بالشين المجمة بمعنى الحرَّن والغصة \* والاوَّل هوالمشهور ( دعامبعر وف ) \* بن فير ووَّ (الكرخى) أبي معلوظ من وحال الحلية والرسالة (رحمه الله تعالى) قال صاحب القوت وحدثونا عن رمُقوب من عبد الرحن الدعاء (قال) سمعت (محدبن حسان) بنفير و زالبغدادى الاز رقمن رجال أنماجه روى عن ابن عبينة و جماعة وعنه ابن ماجه والهاملي وخلق وثقوه مات سنة ٢٥٧ (قال لى معر وف الكرخي وجه الله تعالى الاأعلى عشر كليات خس الدنياو خس الا تحرقمن دعاالله عز وحل بهن وجدالله تعالى عندهن قلت أكتبها قال لاولكن أرددهاعليك كارددهاعلى كربن خنيس الكوني العائد من ر حال الترمذي وابن ماجمه روى عن نابت و بزيد الرفاشي وجماعة وعنه آدم وطالوت وعدة وخنيس بضم الخاء المعتمة وفتم النون وسكون العبتية وآخو سنمهملة ووقع في بعش النسخ هناحسين وهوغلط (حسى الله لديني حسى الله ادنياى حسى الله الكريم الهمني حسى الله الحليم القوى لمن بغي على حساسي الله الرشيد لن كادنى بسوء حسى الله الرحم عند الوت حسي الله الرؤف عند المسألة فى القبر حسىالته الكرم عندالحساب حسىالله الأمايف عندالميران حسسى الله القوىءندالصراطحسي المه الذى لاله الاهوعليه توكات وهور بالعرش العظيم) هكذافى نسخ الكتابوفى بعضهاموافقالمافي الغوت بعد قوله لن كادنى بسوء حسى الله الكريم عندالحساب حسى الله اللطيف عند الميران حسى الله القدر عندالصراط حسسيالله الذىلاله الاهوعليه توكات وهور بالعرش العظيم فات وهذا الدعاعقدر واءاكم الترمذى فى نوادرالاصول من حدد يشريدة بن الحصير من الله عن مرفوعامن قالء شركلات عنددر كل مسلاة غداة وجدالله عندهن مكفيا عزيا خس الدنياو خس الا مخوصي الله الديني حسسى الله الماهمني حسبي الله لمن بغي على حسبي الله لمن حسبي الله لمن كادني بسوء حسدى الله عند الموت حسى الله عند المسألة في القبر حسى الله عند الميزان حسى الله عند الصراط حسى الله الاهوعليه توكات واليه أنيب \* (دعاء عتبة الغلام رجده الله تعالى) \* هو أنوع بدالله عتب ة بنأبان بن صمعة وانمالقب بالغلام لانه كان غلام رهان ترجه أبوتعيم في الحلية (وقدر وَى في المنام بعسدموته فقالدخلت الجنة بمذه الكامات) هكذافى القوت وقال أنونعم في الحلية حدثنا مجدبن أحد حدثنا الحسين بن محدحد ثناأ بوزرعة حدثناهر ونحدثنا سارقال حدثني قدامة بن أبوب العتك وكائمن أصاب عتبسة الغلام فالرأ يتعتبة فالمنام فقلتله بأأباء بسدالله ماصنع الله بكفال باقدامة دخلت آلجنة بتلك المكتوية في بتك قال فلما أصعت جنت الى بيني فاذا خطا عتبة في حائط البيث مكتوب (اللهم باهادىالاشلين ويأواسم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين أرسم مبسدل ذاالخطرالعقليم )هكذا

\*(دعاء آدم عليه الصلاة والسلام)\*

قالت عائشترضي الله عنها لماأراداته عروحمل أن يتوبعلي آدم صاليالله عليه وسلم طاف بالبيت سعاوهو بومندليس عبني ر بوة حراء غمقام فصلي ركعتين ثم قال اللهدم انك تعلم سرى وعلانيتي فاقمل معدرتي وتعلم احتى فاعطني سـولى وتعماما في نفسي فأغفرلى ذنوبى اللهم انى أسألك اعاما يباشرقلسي ويقسنا صادقاحتي أعلم أنه الن يصيبي الاما كسمعلى والرضا بماقسمت ليماذا الجلالوالاكرام فأوحى الله عز وحل السه الى قد عفرناك ولمنأتني أحد منذريتك فدعونى عنل الذىدعوتنيىه الاغفرت له وكشفت غومه وهمومه وترعت الفقر من بين عداله وانتجرناهمن وراءكل احر وجاءته الدنماوهيراغية وانكانلا يريدها \* (دعاءعلى بن أنى طالب رضى الله عنه)\* رواه عن الني صيليالله عايموسلمأنه قال انالله تعمالي عفدنفسمه كلاوم و مقدول اني أمّا الله رّ ب العالمن انى أناالله الا أناالجي القسوماني أناالله

هونص القوت ونص الحلية ذا الخطر اليسير والذنب العظيم ( والمسلين كلهم أجعين واجعلنامع الاخياد المرزوفين الذين أنعمت علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين رب العبالين) هكذا ساقه صاحب القوت وصاحب الحلية وقوله باهادي المضلن هو بالضاد المعمة على الشهو رفسه وذكر شيخ مشايخنا مصطفى من فتح الله الجوى في الريخسه الذي ذكرفيه علماء القرن الحادى عشر في ترجة صدقة بنسليان بنصدقة الشافع المنيبارى انس اختياراته انالصواب فىقول الناس فى الدعاء اهادى المضلمنان يقال بالصادالمهملة أويقال بالمجيمة الاانه على البناء للمفعول وألف في ذلك رسالة اه قلت أضل يتعدى ولايتعدى يقال أضل الرسيسلاذاصار حاثرالا يهتدى ولايناسب ضبطه على البناءالمفعول الااذاأريديه المنعدى وهذا ظاهرلايخني ﴿ (دعاءآدم عليه السلام) ﴿ صَنَّى الدِّينَ أَيَّ الشِّر (قالتُ عائشة) رضى الله عنها فيمار واه ابوط الب المسكى من طريق هشام بن عروة عن أبيسه عنها قالت (الما أزادالله عز و جلان يتو ب على آدم عليه السلام طاف بأليت سبعا) أى سمعة أشوا ط (وهو )أى البيت (يومئذليس بمبنى بلر يوة حراء) أى أسدة مرتفعة (مُقام في المرك مثين) أى بعدُ ما فرغ من الطواف (م قال اللهم انك تعلم سرى وعلانيتي )أى ماأخفيه وماأعلنه (فاقبل معذرتي وتعلم اجتي فاعطني سؤلى وتعلَّم ما فى نفسى فاعفر لى ذنى اللهم الى أسأ المشاعبان بباشر قلي) أى يلابسه فان الايمان اذا تعلق بظاهرا لقلب أحب الدنيا والاسخرة جيعاواذا بطن الأعان سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر الما (ويقينا صادقا حتى أعلم) أى أحرم (الهلن يصيني الاماكتنت على) أى قدرته على فى العلم القديم الأرنى أوفى الموح المحفوظ وفي القوت الاما كتبث لى (ورضني بماقسه تألى) من الإزل فلا أتسخط ولا أستقله فان من رضي فله الرضاومن سحط فله السخط زادصاحب القون هناياذا الجلال والاكرام [ ( فأوحى الله عز وجل اليه انى قدغفرت لك ولم يأت ) وفي القون ولن يأتيني ( أحد من ذر منك فيدعوني بمثل الذى دعوتني به الاغفرتلة ذنوبه وكشفت عومه وهمومه ونزعت الفقرمن بين عينيه والعجرت له من وراء كل احروجاءته الدنيا وهي راغمة) أي صاغرة (وان كان لا يريدها) وأخرج ابن الجوري في منير العزم الساكن عن سلمان بنريد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهبط الله عز وجل آدم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال اللهـم الله فساقه الى آخرالدعاء ثم قال فأوحى الله عز وحليا آدم قددعو تنى دعاء استحبت النافيه ولن يدعونى به أحد من ذريتك من بعدى الااستحبت له وغفرتله ذنوبه وفرجت همومه وانجرتله من وراء كل ناحر فأتته الدنيا وهي راغمة وان كان لاتربدها وأخرجه أتوبكر بن أبي الدنياني كتاب اليقن بسنده عن عوف بن الدقال و حدد ف بعض السكتبان آدم عليه السسلام ركع الى جانب الركن المساني ركعتين ثم قال اللهم اني أسألك اعانا بباشرقلي الى آخرالدعاء قال فأوحى الله عز وجل يا آدم اله حق على أن لا يلزم أحدمن ذريتك هذا الدعاء الاأعطيته مأيحب ونجيته بمبأيكره ونزعت أمل الدنيا والفقرمن بين عينيه وملائت جوفه حكمة وروى البزار بسند فيه أبومهدي سعيدبن سنان وهوضعيف منحديث ابنعمر رفعه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه السكامات اللهم اني أسألك اعيانا يباشر قلى الح وليس فيه و يقيناصادقا ، (دعاء على بن أبي طالب رضي الله عنه) \*قد (روا ،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالله ان الله عز وحل يحد نفسه) في (كل يوم و يقول اننى أنا الله وبألعالمين انى أناالله الاأنا الخى القيوم انى أنا الله الا أنا العلى العظيم انى أناآله لاا أنالم ألدولم أولد ان أنااله لااله الاأما العفو الغفور ان أماالله الاأنابيدي كلشي والى يعود ان أماالله لااله الاأناالعز والحسكيم انى أناالله لااله الاأنا الرحن الرحيم انى أناالله لاأنامالك يوم الدين انى أناالله لاله الاأناخالق الخير والشرانى أناالله لااله الاأنا خالق الجنة والنار أنى أناالله لااله الاأنا الواحد الاحد انى

لاله الأأناالعلى العظيم ان أناالله لااله الا أما لم ألد ولم أولد ان أناالله لاله الاأناالعفو الغفوران أناالله لااله الاأنا مبدئ كل شي والى بعود العريرا لحسكم الرحن الرحيم ما الدين حالق الحير والشرخ الق الجنة والنارالواحد الاحد

الاردالصمسدالدى لم يغذ صاحبة ولاولداالفردالوثر عالم الغب والشهادة الملك القدوسالسسلامالؤمن الهمن العزيزالجبار المكير الخالق الساري المدور الكسرا اعتال القدر القهار الحلم الكرسم أهل الثناء والجدأء إالسر وأخني القادرالرزاق فوقاالحلق والخلبقة وذكرقبسلكل كلمة انىأناالله لاالهالاأنا كاأوردناه فىالاول فن دعا بهذه الاسماء فلقلانك أنتاله الاأنت كذا وكذافن دعابهن كتبمن الساحدين المخيتين الذين محاورون محداواراهم وموسى وعيسى والنشن صاوات الله علمهم في دار الجلال وله تواب العابدين في السموات والارضين وصلى الله على سسيد نامجد وهلي كلعبدمصطني \*(دعاء ابن المعتمــر وهو سلمان التهى وتسبيعاته رونى الله عنه )\* ر وى أن ونس من عبسد رأى رحلافي المنامى فتل شهيدابيسلاد الروم فقال ماأفضل مارأيت ثممن الأعمال فالزأب تسبيعات النالمعتمر من الله عزوجل عكان وهي هد وسعان الله والمدته ولااله الاالله والله أكرولاحول ولاقوةالا بالله العملي العظم عمدد ماخلق وعدددماهوخالق

أناالله الاأنا الفردالهمد انى أناالله لاأناالذي لم أتحذصا حبة ولاواد انى أناالله لااله الاأنا الفرد الوتر انى أناالله لااله الا أناعالم الغيب والشهادة انى أناالله لاأنا الملك القدوس انى أناالله لااله الاأنا السلام الؤمن الهمن افأناالله لاأله الاأناالعز بزالجبار المتكير اف أناالله لااله الاأناالحالق البارئ المصور انى أناالله لاله الاأنااك بير المتعال انى أناالله لأاله الا أناالقت درالقهار انى أناالله لااله الا أنا الحكيم الكريم افى أناالله لااله الا أنا أهمل النناء والجد انى أناالله لا أنا أعلم السروأ خبى انى أناالله لااله الأ أناالقادر الرزاق انى أناالله لااله الاأنا فوق الخلق والخليقة) هكذا ساقه صاحب القوت بطوله قال (فن دعابهذه الاسماء فليقل الكأنت الله الأناف الأأنث كذا وكذا فن دعابه ا) أى بثلاث الاسماء ( كتب من الشاكر من المنبتين الذين يحاور ون محدا) صلى الله عليه وسلم وابراهيم ومومى (وعيسى والنبيين) علم السحم (فدار الجلال وله تواب العابدين في السموات والارضين) قال العراق هذا الدعاء بطوله لم أحد له أصلا اه قلت لكن و حدت في الحلية في ترجة وهب بن منبه ما يقرب ذلك حدثنا أحد بن جعفر بن معبد حدثنا أحدبن عروالبزاز حدثنا سلة بنشبب حدثنا أحدبن صالح حدثنا أسدبن موسى عن يوسف بن زياد عن أى الياس بن بنت وهب قال وذكر وهب ان الله تعالى لما فرغ من جيم خلقه يوم الجعة أقبل يوم السبت فدح ننسه بماهوأهله وذكرعظمته وجبروته وكبرياءه وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته فانصت كل شئ وأطرقاه كلشئ خلقه فقال أناا للئالاله الاأماذوالرجة الواسعة والاسمناه الحسني وأناالله لااله أنا ذوالعرش الجيدوالامثال العلى أناالته لااله الاأناذ والمن والطول والاسلاء والكبرناء أناالبه لااله الإأنآ مديم السموات والارض ومن فيهن ملائت كلشئ عظمتى وقهركل شئ ملتك وأحاطت بكل شئ قدرتى وأحصَى كل شيَّ على و وسعت كل شيَّر حتى و بلغ في كل شيِّ لطني فساقه بطوله ﴿ (دعاء أبي المعتمر وهو سليمان) بن طرحان (النهي) البصرى(وتسبحانه رحه الله تعالى) ولم يكن أنوالمُعتمر من بني تهم وانما نزل فهمهم وعنابنه المعتمر نه فال قال فالحا أبى اذا كتبت فلا تكتب الثميي ولاتكتب الري فان أبي كان مك تبالجير بنعران وان أى كانت مولاة لبني سلم فان كان أدى الكتابة فالولاء لبني مرة وهومرة بن عباد بن ضبيعة بن قيس فا كتب القيسى وان لم يكن أدى الكتابة فالولاء لبسنى سليم وهسم من قيس عدلان فا كتب القيسى قال ابن سعد كان سليمان ثقة كثيرا لحديث ومن العباد الجنهدين وكان يصلى الليل كله بوضوء العشاء وكأنهو وابنه يدوران اللبل فالمساجد فيصلمان في هذا المسعد نارة وفي هذا المسجدمرة حتى بصبحا وقال شعبة مارأيت أصوف منه كان اذاحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لوبه وقال محمدين عبدالاعلى قاللى المعتمر بن سليمان لولاانك من أهلى ماحد دثتك بذاعن أبي مكث أبي أربعين سنة يصوم نوماو يفطرنوماو يصلى صلاة الفيمر يوضو العشاء وقال معاذبن معاذ كانوا يرون أنه أخذ عبادته عن أنى عثمان النهدى توفى بالبصرة سسنة ١٤٣ عن سبم وتسسعين روى الجاعة وقد (روى) فى فضل نسبيحاته (انبونس بعبيد) بندينار العبدى البصرى آباعبدالله مولى عبدالقيس رأى الراهيم النحى وأنس بنكمالك وسعيد بنجيرةال أبوحاتم ثقة وهوأ كبرمن سليمان التبيى ولايبلغ التمي منزلت وقال هشام ب حسان مارأ يت أحدا يطلب العلم لوجه الله عزوجل الأيونس توفي سنة ١٣٩ وحسل سر روسليمان وعبدالله ابناعلى بنعبدالله بنعباس وجعفر ومحد بنسلمان بنعلى على أعناقهم فقال عبدالله بنعلى هذاوالله الشرف (رأى رجلافى لنامىن قنل سهيدا ببلاد الروم فقالله ماأفضل مارأيت مم) أي هناك (من الاعمال) الصّالحة البافية (قالرأيت تسبيحات أبي المعمّر من الله) عز وجل ( وَكُمَّانَ ) فَكُذَا أُورِده صَاحِبِ القُوتُ وزَادِفِقالِ وقالَ المُعَمَّرِ بن سليمانَ رأيتَ عبد اللهُ بن خالد بعد موتة أنقلت ماصنعت قال خيرا فقلت ربوالعاطئ شيأ قال يلبمس تسبعات أبى المعفر فانها نم الشي (وهي هذه سعان الله والحديق ولاله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله عددما خلق وعددما هو حالق ورئة

ماخلق وزنة ما هوخالق ومل مماخلق ومل مماهوخالق ومل مسهواته ومل وأرضه ومثل ذلك واضعاف ذلك وعد دخلقه و ونة عرشه ومنهبي رحته ومنهبي معلمانه ومباغ رضاه حتى برصى واذارضى وعددماذ كره به خلف في حسم مامضى وعددماهم ذا كروه فيما بني في كل سنة وشهر وجعة و يوم وليله وساعة من الساعات وشهر ونفس من الانفاس وأبد من الآياد (٧٣) من أبد الى أبد أبد الدنيا وأبد الاستخرة

وأكثر منذلك لاينقطع أوله ولا ينفدآ خره \*(دعاء الراهيم نادهم رصىالله عنه) \* روى الراهيم بن بشارحادمه انه كان رقول هذا الدعاء في كل وم جعسة اذا أصبح واذا أمسى مرحبابيدوم المؤيدوالصبح الجديد والكاتب والشهيد بومنا هذالوم عبدا كتب اذافيه مايقول بسمالله الحيد الحدد الرفسع الوذود الفعالف خلقهما بريدأ صنحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحمعته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولربو بيسةالله حاضبعا ولسوى الله من الا لهة حاحد اوالى الله فَقْرَاوِعْلِي اللَّهُ سَكْلًا وَالَّيَّهُ . اللهمنيباأشهدالله وأشهد ملأئكته وأنساءه ورسله وجالاعر شبه ومنخلقه ومنهوحالقه بأنه هوالله الذى لااله الاهو وحده لاشم للله وان محداعبده ورسوله صلى الله علمه وسلم تسليماوان الجنة حقوأن النارحق والحوضحق والشمفاعة حقومنكرا ونكبراحق وعدك حق و وعسدل حق ولقاءل حق والساعة آتية لاريب فها وأنالله يبعث منفى

ماخلق وزية ماهوخالق وملء ماخلق وملءماهوخالق وملء سمواته وملء أرضيه )بالتحرّين وحسدف نون الجمع للاضافة ويوجدني بعض السح بالافراد (ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلفه ورنه عرشمه ورضا فسسه ومنته ي رحمه ومداد كاماته ومبلغ رضاه حتى برضي واذارضي وعددماذ كره بهخلقه في جميع مامضي وعددماهمذاكروه فيميابق في كلّسنة وشهر وجعةو يوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفسمن الانفاس من أبدالا كباد) وفي نسخة من أبدالي الابد( أبدالدُّنيا وأبدالا تخرة وأكثر من ذلك لاينقطع أولاه ولاينفد أخراه) هذا آخرالتسبحات قلتوانزاد ألمر يدبعدها إللهم صل على محدوعلي آل مجدمثل ذلك وأضعاف اضعاف دلك كان حسنا ( دعاء الراهم بن أدهم ) ورجه الله تعالى تقدمت نرجته فى كتاب العلم (روى امراهم من بشار ) الرمادي (حادمه) قال اس عدى هومن أهل الصدق وقال ابن معين ليس بشيئ (اله كان يقول هذا الذعاء في وم الجعة إذا أصح واذا أمسى) وأتما كان يعص وم الجعة به لماله من الفَضل والعركة على غيره من الايام وقال أبونعم في الحلية أخبرني جعفر بن محدب بصير في كمايه وحدثني عنه مجدن الراهم حدثنا الراهم بن نصر حدثنا الراهم تن بشارقال كان الراهم بن أدهم يقول هذا الكارم في كل جعة أذا أصبح عشر مران واذا أمسى يقول منك لذلك (مرحبا بيوم المريد) وانعا سمى يوم الجعة بيوم المريد لما ترادنيه من البركات والفضائل وقد تقدم في كاب الصلاة (والصم الجديد والكاتب والشهيد نومناهذانوم عبد) اىلان الجعة عبد المسلين (اكتب لذامانقول) فيه (بسم الله الجيد) أى المجود ذا الوصفات (المجيد) أى العظيم قدرا (الرفيع) جلالا (الودود) إلى أوابيائه (الفعال في خلقب ما مريد أصحب الله مؤمنا وبلقائه مصدقاو بحجته معترفا ومن نبي مستغفرا ولربوبية الله عز وجل خاضعا) قانه لارب سواه ومن أخلص له الربوبية خلصت له العبودية (والمسوى الله عز وجل من الا " لهة جاحداً) وافع الحلية والماسوى الله عزو جل جاحدا (والى الله سيمانه فقيرا) اي معتاجا المعف كل الشؤن (وعلى الله منوكلا والى الله منيبا) أى راجعا (أشهد الله وأشهد ملا كمنه وأنساء ورسله وحلة عرشه) وذكرهم بعدد كراللائكة تغصيص بني من تشريف (ومن خلق ومن هو خالق) وفي نسخة ومن خلقه وفى أخرى وماهو حالقه وفى أخرى وجيع خلقه (بانه هو الله الذي لااله الاهو وحده لاشريكله وأن محمداعبده ورسوله صلى الله علبه وسلم) ومن فوله أشهدالله المهنبا أخرجه ابن عسا كر عن أنس وال من قالها أر بعاعدوة وأر بعاعشية عمات دخل الجنة (وان الجنة حق والنارحق والموض حق والشفاعة حق ومنيكراونكبراحق ووعدك حق ولقاءل حق والساعة آئية لارس فهاوان الله يبعث من في القبور على ذلك أحيى وعلمه أموت وعلمه أبعث ان شاءالله) عز وجل (اللهمم أنتَر بي لاربلي الأأنت) ولفظ الصحين من حديث شداد بن أوس لااله الاأنت (خلقت في وأناعب دك) أي مقرالي بالعبودية المحضة على نفسي كما أقررت إلى بالربوسة المطاقة (وأناء لي عهدل ووعدا مااستطعت) أي على قدرا لجهد والطاقة (أعوذ بك اللهم من شركل ذي شر) ولفظ الصحين أعوذ بك من شرما صف (اللهم الى ظلمت نفسي فاغفر لحذنوبي فاله لا يغفر الذنوب الأأنت) ولفظ الصحين أبوء لك منعسمتك على وأبوعاك بذنبي فاغفرني فانه لايغفرالذنوب الاأنت وقد تقددم انهمن قالها من النهاد موقنام افيات من يومه قبلأن عسى فهومن أهل الجنة ومن قالهامن اللبل وهو موقن بمافيات قبل أن نصح فهوم أهل الجنسة (واهدنى لاحسن الاخلاق فانه لاجدى لاحسنها الاأنت واحترف عنى سينها فانه لا يصرف سينها الإأنت)

(١٠ - (اتحاف السادة المتقين) - عامس) القبور على ذلك أحياد عليه أموت وعليه أبعث ان شاع اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلفتنى وأناعبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك اللهم من شرما صنعت دمن شركل دي شرا للهم ما في طلمت نفسي فاغفر لى دنو بي فائه لا يغلم اللا أنت واحد في الله المرف يتها الا أنت دنو بي فائه لا يغلم اللا أنت واحد في لا يسرف يتها الا أنت

المنوسعدين والخيركاه بيديك المالك والمك استغفرك وأتوب المك آمنت اللهم عائر سات من رسول و آمنت اللهم عائز لت من كابوصلى الله على عدد النبي الالمى وعلى آله وسلم تسلم ما كثير الحاتم كالرى ومفتاحه وعلى أنبيائه و رسله أجمين آمين رب العالمان اللهم مأو ردا حوض محدد واستغنابكا سيمشر با (٧٤) روياسا تعاهنياً لانظماً بعدد أبد اواحشر نافي زمرته غدير خوا يا ولانا كثين العهد

وهذه الجله بتمامها سقطت من الحلية وقدر واهاالطعراني في الكبير عن أبي امامة في أثناء حديث (لبيك وسعد يكوا كليركاه بيديك الالكواليك) وفي بعض النسخ أنابك والبك (أستغفرك وأتوب ليك أمنت اللهم عنا أرسلت من رسول) الى خلقك (وآمنت اللهم عنا أنرلت من كتاب) على رسال (وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيراً) ولفظ الحلية وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم (خانم كالأمه ومفتاحه) وفي الحلية زيادة هذاقبلُ عام (وعلى أنبيائه ورساه أجعين والحديقه ربالعالمين) وفي الحلمة زيادة آمين قبل رب العالمين وهكذا في بعضُ نسم الكتاب أيضا (اللهم أوردنا حوضه) أى اجعلنامن الواردين عليمه (واسقنا كائسه) الذي يسقيه واردبه (مشربا) بطلق على الماء المشروبوهو المرادهنا (رويا) فعيل بُعَنى مفعل مفعل كا المُرجِعني مؤلم (ساتُغا) أي سهل المساغ في الحلق (هنينا) لشاربه (لانظمأ بعده أبدا) وفي الحلية بعدها بتأنيث الضمركا فه عائدالي الشربة المفهومة من المشرب (واحشر افي دمرته) أى جاعته (غير خرايا) جمع حريان وهو حال لازم اذلا يحشر في زمر به و يستى من كا سه الامن كان على تلكِ الحال (ولانا كبين) أي، مرضين وفي بعض بالثاءالة ثقيدل الموحدة أي ولانا كثين عهده والنكث النقض (ولام تابن) أى شاكين (ولامفنونين ولامغضوب علينا ولاضالين) عن الصراط المستتم (اللهسم اعصمني) أي أحفظني (من فتن الدنساو وفقني) أي استعملني (لما تعب وترضي) من الاجمال الصالحة والأحوال الشريفة (وأصلح لى شأنى كله وثبت في بالقول الثابت) وهوقول لااله الاالله (ف الحياة الدنيا وفي الا حرق أي عند المون (ولا تضلي) بعدادهديثني (وان كنت ظالما) لنفسي (سيعانك سيانك) مرتين هكذا في الحليدة (ياعلى اعظم يارب يام يارحم يأعز مزياجبار) وفي بعض النسم بعدقوله وفى الا مخرة ولاتفضى ماءلى باعظم ما بارئ بارسم باعز يز باحدار وأفظ الحلمة بعد باعظم بابار بأحكيم باعسر برياجبار (سبحان من سبعت له السموات بأكذا فها) أي أطرافها (وسبحان من سعت له الجبال بأصدائها) وفي بعض النسط باعرافها (وسعان من سعت له العاربا مواحها وسعان من سبعتله الحينان بلغائمًا وسبحيان من سبعت له النعوم في السماء بابراقها) وفي بعض النسم باشراقها وفي بعضهاباراجها (وستحان من سبعثله الشجر بأصولها) هكذافي الحلبة وفي بعض نسخ الكتاب زيادة (ونصارتها) وفي بعضها بأصولها وعارها (وسعان من سعته السهوات السبع والارضون السبع ومن فبهن ومن عليهن ) وفي بعض النسخ هذار بادة وسجان من سجله كل شي من مخاوقاته تماركت وتعالب وفي الحلمة بعدة وله ومن علمهن (سنعانك سنعانك باحربا حلم سنعانك لااله الاأنت وحدك) الى هناانتها ي الدعاء في الحلية و زاد المصنف بعد. (لاشريك التنعيي وتميت وأنت حي لا تموت بيذك الخبر وأنت على كل شي قد ر) ووجد في بعض السم زيادة وسل الهم على معدوا له وسلم كثيرا

\*(المان الرابع فيذ كرادعية مأ ثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصابه رضى

الله عنهم معذوفة الاسانيد منتخبة من جلة ماجعه)\*

الامام (أبوطالب المسكى) في كتاب القون (وابن خرعة) وهوالامام الحافظ أبو بكر مجد بن اسحق بن خرعة ابن العمرة المسلم النائدة ابن بكر السلم النائدة السلم المنافظ صاحب الاشراف ف خلاف الاعمة (رجههم الله تعالى) قال صاحب القون (استعب المريد) وهو السائل باراديه في طريق الاشخرة الاعمرة أن يكون أحداً وراده الدعاء كاسساني في كتاب الاوراد فان كنت من المريدين لحرث الاشخرة النائدة المدين المريدين المرت الاشترادة الدعاء كاسساني في كتاب الاوراد فان كنت من المريدين المرت الاشترادة المدين المرت الاشترادة المدين المرت الاشترادة المدين المرت الاسترادة المدين المرت المرت المدين المدين

ولامغضوب عليناولاضالين اللهماعصمى من فتنالدنا و وفق علام واصلح لى شأنى كله وثبتني مالقرول الثابت في الحياة الدنيا وفي الا خرة ولا تضانى وان كنت ظالما سعانل سعانل باعلى ماعناتم بابارئ بارحسم ماعز بزياجمارسعانمن سعتآه السموات باكنافها وسعان من سعث له الحار مامواحها وسمحان من سعته الجيال باصدائها وستحان من سحب له الحيتان بلغائها وسحان من سمعت له النعوم في السمياء مامواحها ومنعان من سبحته الاشعار ماصوالهاوعمارهارسحان منسحتهالسوات السبعوالارضون السبع ومن فيهن ومن عليهـن سيعان من سجه كلشي من مخاوقاته تباركت وتعالمت سحانك سحانك باحى باقبوم باعلم باحلم سمعانك لااله الاأنت وحدك لاشر لمالك تعبي وغينوأنتحى لاغدون ردك الخيروانت على كل

ولامر تاسن ولامفتونن

\*(الباب الرابع فى أدعية مأفور وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصابه وضى الله عنهم محذوفة الاسانيد المقتدين من الباب الرابع المنابع والمنابع المنابع المنابع

المقندى وسولاته صلى ألله عليه وسلم فبمادعا به فقل في مفتح دعواتك اعقاب صلوا تكسعان ربي العلى الاعسلي الوهاب لااله الاالله وحد ولاشر. ملئله له الك وله الحدوهو على كل شي قد روفل رضيت مالله رباو بالاسلامديناو بمعمد صلى الله عليه وسلم نبياثلاث مرات وقسل اللهدم فاطر السمسوات والارض عالم الغيب والشهادة ربكل شي ومليكه أشهد أنلاله الأأنث أعوذيك من شر نفسى وشرالشطان وشركه وقل اللهم انى أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالى المهسم استو عورانى وآسروعانى وأقل عرانى وإحفظني منسن يدىومن خلني وعن عبني وعنشمالي ومنفسوقي وأعوذ بك اناغتال من تعنى اللهم لاتؤمني مكرك ولاتولى غسيرك ولاتنزع عنى سنرك ولاتنسنى ذكرك ولاتععلىمنالعافلي

القندين وسولالله صلى الله عليه وسلم في ادعابه فقل في مفتح دعوا تلا اعقاب صلواتك) عا كان يفتحم بهرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوقوله (سبعان ربي العلى الآعلى الوهاب) كارواه الحا كه مستدركة وتقدم قريبائم قل (لااله الاالله وحد، لاشريك له الملك وله الحدوهو على `كلشيُّ قدير) فن قالها عشر مرات كنه كعدل عشررقاب كارواه ابن أي شيبة وعبدب حيدوا لطبراني عن أبي أنوب وكنب الله بكل كامة عشر حسنات وحط عنه عشرسات ورفعه ماعشردر حان وكن له مسلمة من أول الهارالي آخره كارواه أحد والضاءعنه وكنله حرزامن السطان كارواه بنصصرى فى أماليه عن أي هرمة وحرزامن المكروه ولم يلحقه فى ومه ذلك ذنب الاالشرك بالله كارواه ابن السنى عن معاذ ولم سيمقها علولم تبق منهاسيئة كارواه ابن عسا كرعن أبي المامة وكان فائلها من أفضل الناس علاالار جلايفضله يقول أفضل مماقال كارواه أحدعن عبدالرجن بنغم أوكت لم مماثة حسنة وعيعنه ماماثة سئة وكانت كعدل رقبة كارواه ابن السيعن أبيهر برة أوكن له عدل أربيع رقابسن وادامعيل كارواه الطعراني عن أبي أوبوأدخله الله بهاجنات النعيم كارواه الطعراني عن أبن عر (وقسل رضيت بالله وبا وبالاسلام دينا وبمعمد صلى الله عليه وسلم نياتلاث مرات فن فالهن حين بصبح وعسى كان حاعلى الله أن برضه وم القيامة كلر واه عبدالرزاق وأحدوا بوداود والنساق وابن ماجه وابن سعدوالر وياني والبغوى والحاكم وأنونعيم فيالحلية عن أبي سلام عن رجل خدم الني صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذ كره والاختلاف فرأوية في الباب الاول من الاذكار (وقل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة رب كلشى ومليكه أشهد أن لااله الاأنت أعوذ بك من شرنفسي ومن شرالشوطان وشركه) قال العراقي واه أبوداود والترمذي وصعه وان حبان والحا كم وصعه من حديث أي هر وة ان أبابكر الصدديق فالمارضول اللهمرني بكلمات أقولهن اذا أصعت واذا أمسيت فالقل اللهم قذ كرء الخ قلت وأخرجه الترمذي أيضا وفالحسنغر يسمن حديث عبدالله بزعروقال فالبرسول الله صلى اللهءامه وسلم باأما بكرقل فساقه وفي آخره وأن اقترف على نفسي أوأحره الىمسلم وروى أحدوا بنمنه ع والشاشي وأبوديلى وابنالسني فيعل وموليله والضباءعن أي بكرفال أمرنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن أقول اذا أصعت واذاأمسيت واذاأ خدن مصعى من الاسل اللهم فاطر السموات والارض الخ وفيد الزيادة المذكورة وقد تقدم في الباب قبله عندذ كردعاء أبي بكر رضي الله عنه ورواه الطبالسي وأحدوابن أى شيبة وابن السنى من حديث ابن من مدون تلك الريادة (وقل اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياى) ويندر جنعته الوفاية من كل مكروه (وأهلى ومالى اللهم استرعو راتى وآمن وعاتى) والمراد بالعورات العيوب والخلل والتقصيروالروعات الفزعات وفيمن أنواع البديسع جناس القلب (وأقل عثرانى واحفظني من بين بدى ومن خاني وعن عيني وعن شمالي ومن فوقى وأعود بعظمتك أن أغمّال من تحتى أوأهلك منحيث لاأحسبه ولاأشعراستوغب الجهات الستلان مايلحق الانسان من سوء انما يصلممن أحدها وتخصيص جهة السلطل بقوله وأعوذ بعظمتك ادماج لمعنى قوله تعالى ولكنه أخلدالى الارض الاسمة وماأحسن قوله بعظمنك فيهذا المقام قال العراق روآه أبوداود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصيم أسناده من حديث ابن عرقال لم يكن الني صلى الله عامه وسلم بدع هؤلاء الكلمان حين عسى وحين يصبح دون قوله وأقل عثراني اه قلت وروأه البزار في مسنده عن أبن عباس واغظه اللهــم اني أسألك العفسة فيدنياى وديني وأهلى ومالى المهم استرعو رنى وآمن روعتى واحفظى الخوفيه وأعوذبك أن أغتال من تعنى وفيسه يونس بن خباب وهوضه ف (اللهم لا تؤمني مكرك ولا نولني غيرك) أى لا تعمل غيرك يتولى أمرى (وَلاتنزع عني سترك ولاتنسسيذ كرك ولاتجعاني من الغافلين) قال العراقي رواه أبو منصورالديلي فيمسندالفردوس منحديث ابن عباس دون قوله ولانولني غيرك باستناد ضعيف قلت

ورواه ابن النحاركذلك ولفظهما من قال عند منامه اللهم لاتؤمنا مكرك ولاتنسناذ كرك ولاتمنك عنسا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم ابعثنافي أحب الارقات البلاحتي نذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعول فتستحب لناونستغفرك فتغفرلنا الابعث اللهاليسه ملكافي أحت الساعات فيوقظه الحديث وقال ابن أبي الدنياني كتاب الدعاء حدثنا أحدبن الراهيرين كثير حدثنا الحرث بنموسي الطائي حدثنا حييب أومجد قال اذااوى العبدالي فراشمه قال اللهمم لاتنسني ذكرك فساق الحديث بطوله كسياف الحاعة (وقل) سدالا متعفار (اللهم أنترى لااله الأأنت خلقتني وأناعيدا وأناعلي عهدا ووعدا ما استطعت أعوذ بك من شرماصنعت أبوءاك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الاأنت) تقدم انه رواه النخاري من حديث شداد تن أوس ورواه كذلك أبن سعدفي الطبقات ورواه أحد وأنو داودوالنسائى وابنماجه وأنو يعلى وابن حبان والحا كموالضياء عن عبدالله ينبريده عن أبيه من قال حين بصبح أوحين عسى فاتمن ومه أوليلته دخل الجنة ورواه ابنالسنى وأبو يعلى عن سلمان بنريدة عن أبيه من قال ذلك في نهاره فسأت من يومه ذلك مات شهيدا ومن قالهاليسلا فسات من ليلته تلك مأت شهيدا (وقل اللهم عافي في بدني) من الأسقام والا لام (وعافي ف مه مي) أى القوة المودعة في الجارحة وارادة الاستماع بعيدة (وعافني في بصرى) خصهما بالذكر بعدد كر البدد لان العين هي الني تحتلي T بات الله المنبئة في الا "فأق والسمع بعني الا " يات المنزلة فهما جامعات الدرك الامانة العقلية والنقليسة (لااله الاأنت ثلاثمرات) قال العراقي واه أبوداود والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بكرة وقال النسائي حعفر بن ممون ليس بالقوى اه قلت و رواه أيضا الحاكم وعندهم فى الدعاء بعد قوله في بصرى زيادة اللهم انى أعوذ بكمن الكفرو الفقر اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر (وقل اللهم اني أسألك الرضابعدالقضاء ) وفرواية بالقضاء أي عاقدرته لى في الازل لا تلقاء بانشراح صدر وبرد العيش بعد الموت أى الفوربالتعلى الذاتي الابدى الذي لا عاب بعد ، ولامستقرال كالدونه وهو الكال الحقيق ومرفع الروح الى منازل السعداء ومقامات القربن والعيش في هدده الدارلا يبردلاحد بل هو محشو بالغصص والمنكد والكدر بمعوق مالا "لام الباطنة والاسقام الظاهرة (ولذة النظراني وجهك الكريم) في دار النعيم (و)أسألك (الشوق الى لقائك) قال إن القيم جمع في هدذا الدعاء بين أطيب ماف الدنيا وهو الشوق الى لقائه وأطيب مافى الاسخرة وهوالنظراليه ولمأ كانكلامه موقوفاعلى عدم مايضرف الدنيا و يفتن فى الدين قال (من غيرضراء مضرة) قال الطبي معنى ضراء مضرة الضرالذي لا يصسبرعليه وقال القونوي الضراء المضرة عصول الحاب بعدالتعلى والتعلى بصفة تستلزم سدل الحب (ولا فشة مضلة) أىموقعة في الحيرة مفضية الى الهلاك وقال القونوي الفتنة المضلة كلفتنة توجب الحلل أوالنقص في العلم أوالشهود (وأعوذبك أن أطلم) أحدا (أوأطلم) أي يظلني أحد (أوأعندي) على أحد (أو يعتدى على أوأ كنسب خطيئة أوذنبالاتغفره ) قال العراق رواه أحسد وألحاكم من حديث زيد بن ثابت فى أثناء حديث وقال صميم الاسناد اه قلت وروياه وكذا ابن ماجمه من حمديث عمار بنياس والحديث طويل ولفظه اللهسم بعلك الغيب وقدرتك على الخلق وسيأتى المصنف قريبا (اللهم انى أ أسألك الثبات في الامر) أى الدوام على الدين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثبت قلى على دينك أوالمراد الثبات عندالاحتضار أوعنه دالسؤال فالقبر ولامانع من ارادة المكل والعزعة على الرشد) وفرواية وأسألك عزعة الرشد وهوحسن التصرف في الامروالآقامسة عليسه يعسب مايثبت ويدوم وقيل العزعة استعماعة ويالازادة على الفعل والمسكلف قديعرف الرشد ولاعزمه عليه فلذاك سأله واغساقهم الثبات على العز عدَّ اشارة إلى انه المقصود بالذات لان الغايات مقدمة الرتبة وان كانت مؤخرة في الوجود (وأسأ ال شكر نعمتك) أى التوفيق لشكر انعامل (ومس عبادتك) أى التوفيق لا يقاع العبادة على الوجه

وقل اللهم أنتربي لااله الا أنت خلقتني وأناعسدك وأناعل عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بكمن شرماصنعت أبوءلك بنعمتك على وأنومذني فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الأأنت ثلاث مرات وقل اللهم عافني في مدنى وعاديي في سمعي وعافني في بصرى لااله الآ أنت ثلاث مرات وقل اللهم انى أسألك الرضا بعداله ضاء وبردالعيش بعدالموت والنة النظرالى وجهل الكريم وشوقاالي لقائلٌ من غير ضراءمضرة ولافتنةمضلة وأعوذبكان أظلم أوأظلم أواعدى أو بعدى على أوأكسب خطمنة أوذنيا لاتغفره اللهمان أسألك الشات في الامر والعرية فى الرشد وأسألك شكر نعمنك وحسن عبادتك

وأسألك قلماخاشع اسلميا وخلقا مستقماولسأنا صادقارعملامتقملاوأ سألك من شرماتعلم وأستغفرك لماتعلم فانك تعمم ولاأعلم وأنتعلام الغيوب اللهم اغفرلى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعانت وما أنت أعلم به منى فانك أنت المقدم وأنت الوخر وأنت على كلشي قد روعلي كل غيب شهيد اللهم ان أسألك أعانالارند ونعمالا ينفد وقرة عسن الالدوس افقة نبيل محدصلي الله عليه وسلم فأعلىجنة الحلداللهم الى اسألك الطيبات ونعل الخبرات وترك المذكرات وحب المساكن اسألك مبكوحب سن احبك وحب كلعل يقرب إلى حملاوأن تتوبعلى وتغفرلى وترحني واذاأردت قسوم فتنستم فاقبضى البك غيرمفتون الحسن المرضى شرعا (وأسألك قلما سلم ما) أى حالما عن حب السوى ومن العقائد الفاحدة وفي رواية سليمـا أوغبر قلوق عندهيجان نار الغضب (وخلقا مستقيما) أىسويا (ولساناصادقا) أى محفوطامن الكذب واسناد الصدق الى الاسان مجازى لأن الصدق من صفة صاحبه فأسند الى الا المتعارا (وعلا متقبلاً) أي زا كما مقبولا (وأسألك من خبرما تعلم) أي تعلم أنت ولا أعلمه وأعوذ بك من شرما تعلم وهذا سؤال جامع للاستعاذة من كلشر وطلبكل خير ثم ختم الدعاء بالاستغفارالذىءلميمالمعوّل والمدار فقال (وأستغفرك لما تعلم) وفي رواية عما تعلم أي مماعلته مني من تقصيري وان لم أحطبه على (فانك تعلم ولاأعلم وأنت علام الغيوب) أي الاشهاء الحفية التي لا ينفذ فيها ابتداء الاعلم اللطيف الخبير قال العراقي رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصحعمه منحديث شدّاد بن أوس قال قلت بلهو منقطع وضعيف اه قلت وكذا رواه اب حبان في صحيمه وقوله وخلقا مستقم ارواه الحاكم وقال صحيم على شرط مسلم (اللهم اغفرلى ماقدمت) من الذنوب (وماأخوت) منها (وماأسررت) بها (وماأعلنت) أى أَطْهُرِتُ (فَالْكُأَنْتُ الْقَدْمُ وَأَنْتُ الْمُؤْخِرُوانَتْ عَلَى كُلُّ شَيٌّ قَدْيِرُوعَلَى كُلُّ عَبِ شَهِيدٍ) قال العراقي متفق عليه من حديث أبيموسي دون قوله وعلى كلغيب شهيد وقد تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب قلت وأوله عندهما اللهم اغفرلى خطيئتي وجهلي واسرافي فيأمرى وماأنت أعلم بهمني اللهسم اغفرلي جدى وهزلى وخطاى وعدى وكلذلك عندى اغفرلى ماقدمت وماأخرت الحديث وروى الحاكم عن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت وماأنت أعلمه منى وقال صحيح على شرط البخارى (اللهم انى أسألك اعلاما لابرند) أىلايقبل صفة الارتداد والنقص (ونعما لاينفد) أىلاينقضى وذلك ليس الانعم الاحوة (وقرة عين الأبد) بدوام ذكره وكال محبته والأنسبه قال بعضهم من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عُين (ومرافقة نبيك محدصلى الله عليه وسلم ف أعلى جنة الحلد) قال العراق رواه التسائى فى اليوم والليلة والحاكم من حديث ابن مسعود دون قوله وقرة عين الابد وقال صحيح الاسناد وللنسائي من حديث عبار ابن إسر باسناد جيد وأسألك نعيمالا يمفد وقرة عين لاتنقطع اه قلت هو فى أثناء حديث طو يل يأتى ذكر بعضه ومضىذكر بعضه رواه أحد والحاكم عن عمار بنياسرقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعوبه وأماحديث النمسعود فرواه أيضاا بنحبان في صحيحه واللفظ للنسائى عن أبي عبيدة واسمه عاص عن أبيه عبدالله بن مسعود اله سئل ماالدعاء الذي دعوت به ليلة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطه فال قلت اللهم انى أسألك اعمامالا برئد ونعممالا بنفد ومرافقة نبينا مجد صلى الله علمه وسلم في أعلى درجة الجنة درجة الحلد (اللهم اني أسألك الطيبات) من الافعال والاقوال (وفعل الحيرات وترك المنكرات) من الاخلاق والاعمال والاهواء (وحب الساكين أسألك حبل وحب من أحبك وحب كلعل يقرب الىحبان وأن تتوبعلى وتغفرني وترحني واداأردت تقوم فتنة فاقبضي الياغ برمفتون قال العراق رواه الترمذي من حديث معاذ اللهم انى أسألك فعل الخيرات الحديث وقال حسن صعيع ولم يذكر الطبيات وهى فى الدعاء الطبر انى من حديث عبد الرحن نعائش قال أبيام ليست له صبة اه قلب لفظ الغرمذي عن معاد قال احتبس عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصعرحتي كدنا نتراءى عين الشمس فحرج سريعافثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحوز في صلاته فلما سلم دعابصوته فال لناعلى مصافيكم كاأنتم م انفتل البناغ قال امااني سأحدثكم ما يبسني عنكم الغداة اني قت من الليل فتوضأ فوصليت ماقدرلى فنعست في صلائي حتى استثقلت فاذا أباري تباول وتعالى في أحسسن صورة فقال بامحد فقلت لبيك ربى قال في يعتصم اللا الاعلى فلت لا أدرى قالها ثلا نا قال فرأيته وضع كفيه بين كنفي حتى وجدت برد أنامله بين دري فتعلى لى كل شي عرفت فقال بامجد قلت لبيك قال فيم

يختصم الملا الاعلى قلت في الكفارات رب قالماهي قلت مشى الاقدام الى الجعات والحلوس في المساحد بعدالصاوات واسباغ الوضوء حين البكراهات فالمنم فيم قال قلت اطعام الطعمام ولين المكادم والصلاة والناس نيام فالسل فالوالهم أسألك فعل الحيرات وترك المنكرات وحسالساكين وأن تغفر لى وتوجني واذا أردت بقوم فتنة فتوفى غيرمفتون وأسأال حبك وحب من يحبك وحب على يقرب الىحدك فقال رسول اللهضلي الله عليه وسلم انهاحق فادرسوها فم تعلوها فال الترمذي هذا حديث حسن صيم وروى الحاكم عنه فى المستدرك فعل الدعاء من حديث تو مان وقال صعيم على شرط المعارى وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كان من دعاء داود علمه السلام يقول اللهم الى أسألك حبك وحسمن يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحسالي من نفسي وأهلي ومن المام المارد قال وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر داودعليه السلام يحدث عنه قال كان أعبد البشم رواه الترمذي واللفظله وقال حسن غريب ورواه الحاكم في السندرك وقال صحيح الاسناد وعن عبدالله ان مزيد الخطمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم ارزقني حيك وحب من يفعني حمد عندك اللهم مارزقتني حمد فاجعله قوة لى فيماتحب ومازويت عني مما أحب فاحعله فراغا فماتعب رواه الترمذي وقال حسن غريب (اللهم بعلك الغيب) الباء الاستعفاف أي أنشدك يعق على ماخنى على خلقك ممااستا فرنسه (وقدرتك على الحلق) أى جسع الخلوقات من حن وانس وملك (أحبى مَا كانت الحياة خيرالي وقوفي ما كانت) كذافي النسي والرواية اذاعل (الوفاة خيرالي) ولذا قال المناوى عبر بما في الحياة لا تصافه بالحياة حالا وباذا الشرطية في الوفاة لا نعد امها حال النمني لا تصافه بالحياة حالا (أسألك) كذا في النسخ والرواية وأسألك وفي بعضها اللهم وأسألك (الحشية) وهو عطف على تعذرف وُاللهم على الرواية الاخيرة معترضة (فالغيب والشهادة) أى فى السروالعلانية أوالمشهد والمغيب فانخشية الدرأس كلخبروا لشان في الخشية في الغيب لمدحه تعالى من ينعافه بالغيب (و) أسألك ( كلمة العدل) كذا في النسخ والرواية كلمة الاخلاص والمراد منها المنطق الحق (في الرضا والعضب) أى فى التى رضا الخلق على وغضهم على في النوله فلا أداهن ولا أنافق أوفى حالى رضاى وغضى عيث لايلهشي شدة الغضب الى النطق مخلاف الحق ككثير من الناس اذا اشتدغضيه أخرجه من الحق الى الماطل (و) أسألك (القصد) أى النوسط (ف الغني والفقر )وهو الذي ليسمعه اسراف ولا تقتير فأن الغني يبسط البدويطغي النفس والفقر يكادأن يكون كفرافالتوسطهوالمبوب الطاور وبعدهدا عند يخرجي المديث مانصه وأسألك نعمالا ينفدوقرة عبن لاتنقطع وأسألك الرضابالقضاء وأسألك مردالعيش بعد الموت (و) أسألك (لذة النفار الحوجهك) قيد النظر باللّذة لان النظر الحاللة امانظرهيبة وجلال في عرصات القيامة أونظر لطف وجال في الجنة الذانا بان المسؤل هذا (والشوق الى لقائك) تقدم السكادم عليه قريبا (وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة) تقدم تفسيرهما قريبا (اللهمزينا بنة الاعان) وهي زينة الباطن ولامعول الاعليمالان الزينة زينتان زينتا لبدن وزينة القلب وهي أعظمها قدراواذا حملت حصلت وينةالبدن على أكل وحه فى العقبى والاكان كال العبد فى كونه عالما الحق متبعاله معلى الغبر وقال (اجعلنا هداةمهتدين) وفرواية مهدين وصف الهداة بالهندين لان الهادى اذالم يكن مهنديافي نفسه لم يصلح كونه هاديا لغيره لانه يوقع الخلق فى الضلال من حيث لا يشعّر وهذا الحديث أقرد بالشرح قال المراق رواه النسائي والحاسم وقال صبح الاسناد من حديث عمار سياسر قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعويه أه قلت ورواه كذاك أحدوا بنحبان في صحيحه وهذا السياق النسائي ورواه الحاكم ا في المستدرك من حديث عطاء بن السائب عن أبيه وقال صعيم الاسناد (اللهم أقسم لنا من خشيتك) أي الجعدل لنامنها نصيبا وقسما والخشية خوف مقسترن بتعظيم (ما يحولُ) أى يحب و يمع (بينناوبين

اللهم بعلك الغيب وقدرتك على الخاق أحيى ما كانت الوفاة خديرالى وتوفيى ما كانت الوفاة خديرالى والشهادة وكامة العدل في الغيل والفقر والذة المقاللة المفاولة والمقرولة المقاللة والمقرولة المقاللة والمقرولة المقاللة وقاعوذ بلسن ضراء مضرة وقتنة مضاله اللهم أو ينا واجعلنا واحملنا واحملنا واحملنا واحملنا والمقالية والمقالي

العشق والرضير يدالموت والمعاصي من الأسمار القبعسة المذمومة المضرة بالعمل والبسدن والدنسا والاستنوة مالا يحصيه الاالله عروجسل (ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك) وفي نسخمة رحمتك أي مع ثه ولنا برحتك وليست الطاعة وحدها مفيدة كما وردفي الحبران يدخل أحذكم الجنة بعمله ولاأنا بالاأن يتغمدني الله برحمته (ومن اليقبين) بَكُ و بانه لارادٌ لقضائك وقدرك (مَاثَمُ وَدُبهِ) أَي تُسهل (علينا مصائب الدنيا) بان نعلم انما قدرته لايحاوعن حكمة ومصلحة واستحلاب مثوية وأنه لايفعل بالعبدشيأ الارفيه صلاحه فاله العراق رواه الترمذى وفالمحسن والنسائ فى اليوم والليسلة والحساكم وفال صحيم على شرط البخاري من حديث ابن عران النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسته بذلك اله قلت روآه الترمذي فىالدعوات عن على بن حر عن ابن المبارل عن يعيى بن أيوب عن عبيدالله بن زحر عن خالد بن أبي عران عن ابن عمر وقال حسن وأفره النووي وفيه قال ابن عرقل كان رسول المصلي المعلم وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات ورواه عنسه أيضا النسائى عن سويد بن نصر عن ابن المبارك وعبيدالله مزر صعفوه فالصاحب المنارفا لحديث لاحاه حسن لاصحيع ورواة امن أبى الدنداف الدعامعن داود بن عروالضي عن ابن المبارك وليكن عندالجساعة زيادة بعدقوله مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحيتنا واجعله الوارثمنا واجعل نارنا على من طلناوا نصرنا على من عادانا ولانحمل مصيبتنا فيديننا ولاتجعل الدنياأ كبرهمنا ولامباغ علنا ولاتسلط علينامن لا برحنا وقد تقدم شيّ من ذلك في آخر دعاء سيدنا عيسي عليه السلام (اللهم املاً وجوهنا منك حياء وقاو بنيا منك خوفا) وفي نسخة فرقا (واسكن في نفوسسنا من عظمتك ) أى جلالك وهيبتُّك (ما نذل به جوارحنا لحدمتك) وطاعتك (واجعل حبك أحب الينا بماسوال واجعلنا أخشى لك بماسواك) قال العراقي هـ ذا الدعاء لمأقفله علىأصل اه قلت ولكن يشهدله مارواه أبو نعيم فى الحلية عن الهيثم بزمالك الطائى رضى اللهعنه اللهم احعل حبك أحب الانساءالي واجعل خشيتك أخوف الانساء عندي واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائل واذا أقر رت أعين أهل الدنيا من دنياهم فافرر عيني من عبادتك ومارواه المطمراني في الأوسط عن أبي هر مرة اللهم اجعلي أخشال حنى كأني أراك الحديث (اللهم اجعل أول يومنا هذا اصلاحاً) أى لا - والنا (وأوسطه فلاحا) أى طفر ابالطاوب دنيا وأخرى (وآخوه تحاما) أى فوز الاسعادة الكاملة (اللهماجعل أوَّله رحة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة) قال العراقي رواه عبد بن حيد في المنتخب والطبراني منحديث ابنأ بيأوفي بالشطر الاؤل فقط اليقوله نتحاحا واستاده صَنعيف قلت والشعلر الاؤل رواه أيضا أبو بكربن أبى الدنيا في كتاب الدعاء عن ان أخي إبن وهب عن عه عن اللَّه بن سعد وعدَّمة ابن افع عن المحق بن أسيد عن أنس بن مالك قال كلمات لايدري أحدما فهن من الحسير من قال حن يصبح أشهد أنالااله الاالله وحده لاشريكله وأنجدا رسولايته صلىاتته عليهوسلم الملهسما جعل أؤل يوى هذا نجاحا وأوسطه رباحاوآ خوه فلاحا (الجدلله الذى تواضع كل شئ لعظـمنهوذل كل شئ لعزته وْخاع كل شي المدكه واستسلم كل شي القدرته والحداله الذي سكن كل شي الهينه وأظهركل شي يحكمنه

وتصاغر كل شئ لكبريائه) قال العراق رواه الطبراني من حديث ابن عرر بسند ضعيف دون قوله والجدلله الذي سكن كل شئ لهيئه الخ وكذلك رواه فى الدعاء من حديث أم سلة وسنده ضعيف أيضا اه قلت حديث أم سلة فى المجم الكبير الطبراني بلفظ من قالدين وصبح الحسد الذي تواين عكل شئ لعظمته كتبث ه عشر حسنات وحديث ابن عره هوأيضا فى المجم الكبير ورواه ابن عساكر فى التاريخ بلفظ من

معصيتك) وفيرواية معاصيك لان القلب اذا امتلائمن الخوف أحمت الاعضاء جيعها عن ارتبكاب المعاصى و بقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي فاذا قل الخوف واستوات الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء ومن ثم قالوا العاصى مريد الكفركا أن القبسلة مريد الجاع والفني مريد الزنا والنظر مريد

معاصميكومن طاعسك مأتباهناله حنتك ومن النق ماغون به علمنا مصائب الدنسا والأخوة الاهماملا وجوهنامنات حماء وقلوبنا منسك فرقا وأسكن في أهوسينا من عظمتكما تذلل بهجوارحنا الحدمتك واحعلك اللهسم أحب المناجمن منسؤالا واحعلنا أخشى الثامسان سوال اللهــماحعل أول بومنا هذاصلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نعاما اللهم احعل أولهرجمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومعفرة الحديثه الذي تواضع كلشي لعظِــمته وذل كل شيُّ لعزته وخضع كلشي المكه واستسلم كلشئ القدرته والحدثه الذي سكن كل شي الهدتة وأظهر كلشي عكمته وتصاغر كلشي لكربائه

اللهم صل على محدوعلى آل محد وأزوام محد وذريته و مارك محلى محد وعلىآ له وأز واجهوذر نته كاباركت على الراهم وعلى آلاراهم في العالمن انك حدمحد اللهم صلعلي محدعبدل ونسل ويسولك الني الامى رسواك الأمين وأعطه المقام المحمود ألذى وعدته نوم الدين اللهم احعلنامن أولما تكالمنقن وحزل المفلمين وعبادك الصالحين واستعملنا لرضاتك عناو وفقنا لحالك منك وصرفنامحسن اتحتيارك لنانسألك حوامع التسير وفواتعه وخواته ونعوذ ملامن وامع الشروفواتحه وخواتمه اللهسم بقدرتك على تسعَلىانكأنت التواب الرحسم وتعلمك عنى اعف عـ نى الله أنت الغفارا لحلسم وبعلكى ارفق بي الكأنث أرحم الراحمين وبملكك لى ملكني نفسى ولانسلطها على انك أنت الملك الجيار سحانك اللهدم وعمدك لااله الأأنث علت سوراً وطلت نفسي فاغفرلي ذنبى انكأنت رتى ولاىغفر الذنوبالاأنت للهمألهمني رشدىوقى شرنفسي اللهم ارزقني حلالا لإتعاقبين علسه وتنعني عيار زقتني واستعملي بهصالحاتقاله

قال الحديثه الذي تواضع كل شي العظمته والحديثه الذي ذل كل شي لعزته والحديثه الذي خضع كل شي للبكه والحدته الذى أستسلم كلشئ لقدرته فقالها بطلبها ماعنده كتب اللهله م أألف حسنة ورفع له بهاألف درحة ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له الى وم القيامة وفيه أنوب بن نم يك منكر الحديث وقال الذهبي في الدنوان روى عن مجاهد تركوه (اللهم صل على تحدو على آله وأزوأ حدودريته و بارك على محد وأرواجه وذريته كاباركت على الراهم في العالمين اللحيد مجيد) هكذا أو رده القاصى عياض فالشفاء وهي أول صديعة ساقها في الدلائل بدون قوله وعلى آله وتقدم في الباب الثاني (اللهم صُّل على مجدعبدك ونبيك ورسوالتَّ الني الايرسواكُ الامين واعطه المُقام المحمود نوم الدين ) قال العراقي لمأحديه بحوعا والمحارى من حديث أى سعد اللهم صل على محد عبدك ورسواك ولا بن حبان والدارقطني والحاكم والبيهق منحديث أبي مسعود اللهم صل على محد الذي الاي قال الدار قطني اسناده حسن وقال الماكم صيح وقال البهتي فى العرفة اسناده صيح والنسائى من حديث عابر وابعث المقيام المحمود الذى وعدته وهوعند العفارى وابعشه مقاما محودا بهداالافظ (اللهم اجعلنا من أوليا ثل المتقين وحزبك المقلمين وعبادك الصالحين واستعملنا بما رضيك عنا ووافنا لحابك منا وصرفنا يحسن اختيارك لنا )قال العراقي لم أفف له على أصل قلت وروى الحكم الترمذي عن أني هر مرة وأبونعم في الحلمة عن الاوزاعي مرسَّلاً اللهم أنَّى أسالك التوفيق لمحابك من الاعمال الحديث (نسأ لك جوامع الخبر وفواتحه وخواتمه وَنَعْوَدُ بِكُ مِن جِواْمَعِ الشروفوانعه وخواتمه) قال العراقي رُواه الطامراني من حديث أم سلة أنرسول الله مسلى الله عليه وسلم كان يدعو بم ولاء الكلمات الهماني أسألك فوانج الخير وأوله وآخره وظاهره و باطنه والدرجات العلى من الجنة فيه عاصم بن عبيد لا أعله روى عنه الأموسي بن عقبة اله قلت وروى الخاكم في السندرك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسدلم هذا ماساً لي تحدر به اللهم ان أساً النفواتح الخيرونوأته وجوامعه فساقه وفآخره آمين وقال صيع الاسناد (اللهم بقدرتك على تب على انك أنت التواب الرحيم وبحلك عني اعف عني الكأنت الغفار وبعلسك بي أرفق بي الل أنت الرحن وعلكك لي ملكمينفسي ولاتسلطهاعلى انكأنت المك الجبار) فالالعراق لمأقف له على أصل (سعانك اللهم و عدد لا اله الاأنت علت سوأ وظلت نفسي فاغفرلي ذنبي انك أنت ربي انه لا يغفر الذنوب الاأنت) قال العراق رواه إلبه في فالدعوات من حديث على دون قوله ذني انكأنت ربي وقد تقدم في البان الثاني أه قلت وروى مجعفر الفريابي في الذكر عن أبي سعيد الخدري من قال في مجاسسه سبحانك اللهم و عمدك أشهدأ نالاله الأأنت أستففر للواتوب الله خمت بخام فلم يكسر الى وم القيامة وروى النسائي والطبراني وأبونعم والحاكم والضاءعن نافع بن جبير بن مطع عَن أبيده من قال سعان الله و يحمد الله على الله و يحمد أن لاله الاأنت أستغفرك وأفر البك فان قالها في محلس ذكره كانتله كالطلبع يطبئع عليه ومن فألها في مجلس لغو كانت كفارةله (اللهم الهمني رشدي وقني شر إنفسي) قال العراقي رواه الترمذي من حديث عران سنحسن أن الني صلى الله عليه وتداعله المصن وقال حسن غريب ورواه النسائ فاليوم والليلة والحاكم من حديث حصين وأبوعران وقال صيم على شرط الشعني أه قلت وفي الاصابة للعافظ اب حرف ترجتوالد عران هو حسين ب عبيدب خلف الخزاى روىالنسائى عنربى عنعران بمحصين عنأسه انهأتى الني صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال ارسول الله فسأأقول الآن وأنامسكم فالقل اللهسم اغفرلي ماأسررت وماأعلنت وما أخطأت ومأ عدت وما علك وماجهك وسنده صيم (اللهم ارزقي حلالالانعاقبني عليه وقنعني عار زقتني واستعملني يه صالحا تقبله مني قال المراقي روآه إلحاكم من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهمقنعني بمار زقتني وبارك لى فيه واخلف لى على كل عائبة يخيروهال صحيح الاسناد ولم يخرجاه اه قات

وحسن المقمن والمعافاة في الدنيبا والاسخرة مامن لانضره الذنو بولاتنقصه المغفرة همالى مالابضرك واعطني مالاينقصك ربنا أفرغ علمناصمرا وتوفنا مسكين أنثولى فىالدنها والاسخرة توفيي مسليا وألحق في مالصالحن أنت ولينافأغف رلنا وارحنا وأنتخيرالغافر منواكتب لنافى هذه الدنماحسنة وفي الاسخوة الاهداالليوينا علمك توكلنا والمك أنسا والمكااصر رينالاتععلنا فتنسة للغوم الظالمنرينا لاتجعلنا فتنةللان كفروا واغف رلنا ريناانك أنت العز بزالحكم رينااغفر لذاذنو تناواسرافنافي أمريا وثبت أقدامنا وانصرناعلي القوم الكافر منوينااغفر لناولاخواننا الذسسقونا بالاعبان ولاتععل فيقلوبنا غلاللان آمنوارينا انك رؤفرحم رساآ تنامن الدنكارجة وهدئ لنامن أم نارشدار بناآ تنافى الدنيا حسنة وفىالا تخوة خسنة وقناعذاب الناررينااننا سمعنامنادما بنادى للاعمان لى قوله عزوحل الكالتخلف المعادر بنالاتواخذنا أن نسبنا أوأخطأنا ربناالي آخرالسورة رباغه رلى ولوالدىوارحهما كإربياني صغيرا واغفر للمؤمنسين والمؤمنات والمسلين والمسلات الاحياءمتهم والالموات

رواه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا كاذكر وله وابن أبي شبية في المصنف وسعد ابنمنصور فى السين والازرق فى تاريخ مكة عن ابن جبير قال كان من دعاء ابن عباس الذى لا يدع بن الركن والمقام أن يقول رب قنعني بمارزقتني وبارك لي فيه واخاف على كل غائبة لي يخبر ولفظ سعد والازرق واحفظى فى كل غائبة لى بخسير انك على كل عن عدر (أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والاسخوة) قال العراق رواه النسائ في اليوم والليلة وابن ماجه باسناد حسسن من حديث أي بكر الصديق بلفظ سلوا الله المعافاة فانه لم يؤت أحد بعد اليقين حسيرا من المعافاة وفيرواية الميهق فالدعوات سأوا الله المعفو والعافية واليقين فآلاولى والاشخوة فانه ماأوتى العبد بعد اليقين خيرا من العافية وفير واله لاحداساً لالمالعة ووالعافية اله فلت وروى أحدوا لحيدى والعوفى والترمذي وقالحسن غريب والضباءعن أبي بكرساوا الله العفووالعافية فان أحدكم لم يعط بعدا نيقين خبرامن العاقية ومارواه البهق فى الدعوات فقد أحرجه أبو بكرين أي شيبة وأحدوا لما كم وعند البهق أيضا منحديث أى مكرساوا الله اليقين والعافية (يامن لاتضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هدلى مالا بضرك واعطى مالاينقصك) قال العراقي رواه أنومنصو رآلديلي في مسندالفردوس من حديث على بسسند ضعيف اه قلت وروا أبن أبي الدنيافي كأب الدعاء عن عيسى بن أبي حرب والمغيرة بن محد عن عبد الاعلى بن حاد عن الحسن بن الفضيل بن الربيع عن عبد الله بن الفضل بن الربيع عن الفضيل بن الربيع عن جعفر بن مجدالصادق في حديث طويل ذكر فيه هذه الجلة ورواه عن عبدالله عن حده وقدوقع لي مسلسلا بقول كلراوكتبته دعاعموفى جيي ذكرناه في المسلسلات عمشرع الصنف فأدعية القرآن فقال (ربنا أفرغ علىناصراوتوفنامسلين) ربقدآ تبتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطرالسموات والارض (أنتولى فى الدنياو الأسخرة توفى في مسلّاوا لحقى بالصالين أنتولينا فاغفر لذا وارجنا وأنتخسير الغافر منوا كتب لنا في هذه الدنواحسنة وفي الا خوة الماهد ما اليكر بناعليك تو كاناواليك أسناواليك المصير منالا تحعلنا فتنة للذمن كفرواوا غفرلنار بناانك أنت العزيز الحكمر بنااغفرلناذنو بناواسرافنا فى أمرنا وست أقدامناوانصرناعلى القوم الكافر منار بنا آتنامن لدنك رحمة وهي لنام أمرناوشدار بنا آتنافي الدنيا حسنة وفي الا تحرة حسينة وقناعذاب النارر بنااننا بمعنامناديا ينادي للاعيان أن آمنوا مربكه فاسمناربنا فاغفرلنا ذنو بناوكفرعناسيات تناوتوفنامع الابراور بناوآ تناماوعد تناعلي رساك ولاتخزنا ومالقيامة انك لاتخلف الميعاد ربنالا أؤاخذ اان نسينا أو أخطأنا ربناولا تحمل علينااصرا كاحلته على ألذن من قبلنار بناولا تعدملنامالاطاقة لنابه واعف عناو أغلم لناوار حناأنت مولانا فانصرناعلي القوم الكافرين) الى هناذ كرأدعية القرآن على ماأورده صاحب القوت وتبعه الشهاب السهروردى في العوارف وهيمن أحسن مايدعو به الداع فى حال توجهانه وتقدم ذكر بعضها ما حكى الله تعالى على لسان أنبياتم الكرام عليهم السلام فى فصل مستقل في آخر فيل الدعاء (دب اغفر لى ولوالدي وارجهما كاربيانى صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلين والمسلات الاحياء منهم والاموات) قال العراق رواه أوداودوابنماحه ماسناد حسنمن حديث أى أسد الساعدى قالبر حلمن بي سلة هل بق على من رأ وي شيَّ قال نعم الصلاة علم ماوالاستغفار لهماا لحديث ولاي الشيخ في الثواب والمستغفري في الدغولت منحديث أنس من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ردالله عليه من كلمؤمن مضي من أول الدهر أوهوكائن الى يوم القيامة وسنده ضعيف وفى حديث ابن حيان من حديث أي سعيد أيمار جل مسلم لم يكن عنده صبيدقة فليقل في دعائه اللهسم صل على يحد عبدلة ورسولك وصل على المؤمنسين والمؤمنات والمسملين والمسلمات فاخراز كاذاه قات وردى الطبرانى فى السكبير عن عبادة بن الصامت مرفوعامن استغفر المؤمنين والمؤمنين كتب الله كلمؤمن ومؤمنة حسنة وروى أيضاعن أبى الدوداء مرفوعامن

( ١١ - (اتحاف السادة المنقين) - المس

استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سعاوعشر سرة أوحساوعشر سرة كانسن الذس يستحاب لهم و مرزق به أهل الدين (رب اغفر وارحم وتجاوزها تعلم وأنت الاعزالا كرم وأنت خسيرا لراحين وحسير الغافرين) قال العراقي رواه أحد من حديث أم اله انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وب اغفروار حمواهدني السبيل الاقوم وفيه على بنزيد بحدعان مختلف فيه والطبراني فى الدعاء من حديث ابنمسعود انهصلى الله عليموسلم كان يقول اذاسعى في بطن المسيل اللهم اغفروا رحم وأنت الاعزالا كرم وفعاليث ن أبي سلم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيم اله قلت وروى أبو حنص الملا في سيرته عن أمسلة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سعيه رباغفر واهدني السبيل الاقوم وروى أيضا عن امرأة من بني نوفل ان الني صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الصفاو المروة رب اغفر وارحمانك أنت الاعر الاكرم وأخرج سعيد بن منصور في السن عن مسروق بن الاجدع عن ابن مسعود الداعتمر فلماخر جالى الصفافذ كرالحديث وفيه فسعى وسعيت معه حتى جاوز الوادى وهو يقول رباغفر وارسم انك أنت الاعزالا كرم وأخرج أيضاعن شقيق قال كان عبدالله اذاسعى فبطن الوادى قالرب اغفر وارحمانك أنت الاعزالا كرم وقد تقدم ذلك في كتاب الحج (وانالله والبعون ولاحول ولا قوةالاباللهالعلى العظيم وحسبناالله ونعمالو كيل) هكذاختم بهذه الجل صاحب القوت الادعية المتقدمة بعدان أدخل خلالها جلامن الصلاة والسلام على الني صلى الله عليه وعلى سائر الانساء والملائكة ثم فالهذا جامع ماحاء من فضائلها يقال من الدعاء عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أثمة الهدى وقدمناذ كرفضائل ذلك وماجاء فيهمن الروايات ايجازا والله أعلم

\* (أنواع الاستعادة المأ ثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) \* منها (اللهم الى أعوذ بك) استعاد بما عصممنه ليلتزم خوف الله واعظامه والافتقاراليه وليقتدى به وليين صفة الدعاء والباء الالصاق المعنوى والتخصيص كأنه خص الربتعالى بالاستعاذة وقدجاء فى الكتاب والسسنة أعوذ بالله ولم يسمم بالله أعوذ لان تقديم المعمول تفنن وانبساط والاستعاذة حالنحوف وقبض بخلاف الحدلله ولله الحدلاله حال شكرونذكر احسان ونع (من البخسل) بضم فسكون اسم وبالتعريك المصدر وهولغة امساك المقتنيات عالا يحل حسها عنه وهوعلى قسمن بخل بقنيات نفسه ويخل بقنيات غيره وهوأ كثرهما ذما وشرعامنع الواحب (وأعوذ بلنمن الحبن) بضم فسكون هيئة علمه الفقة الغضيية بها يحم عن مساشرة ماينبغي ﴿ وَأَعُوذُ بِكُ مِن أَنْ أَرِدَالَى أَرِدُلَ الْعِمرِ ﴾ والارذل من كل ثنيُّ الرديء منه والمراد بأرذل العـــمر سال الهرم والخرف والبحز والضعف وذهاب العقل قال العلبي المطاوب عندالمحققين من العمر التفكرف آلاءالله ونعمائه منخلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارج والخرف الفاقدلهما فهوكالشيُّ الردىءالذي لا ينتفع به فينسغي أن يستعاذمنه (وأعوذيك من فتنة الدنيا) من الابتسلاء مع عدم الصبر والرضا والوقوع في الآ " فات والاصرار على الفسادو ترك متابعة طريقة الهدى (وأعوذ بك من عذاب القبر)أى عقو بنه ومصدره التعذيب فهومضاف الفاعل مجاوا أوهومن اضافة المظروف لظرفه أى ومن عسداب في القبرأ ضيف القبرلانه الغالب وهو نوعان دائم ومنقطع قال العراق رواه البخاري من حديث سعدين أبي وقاص اه فلت قال الخارى في صححه حدثني استى بن ايراهم أخبرنا الحسن عن زائدة عن عبد اللك عن مصعب عن أبه قال تعودوا بكامات كان الني مسلى الله عليه وسلم يتعود بهن اللهم انى أعوذ بلسن المبن وأعوذ بلسن العل وأعوذ بك من أن أردالي أرذل العمرو أعوذ بل من فتنة الدنياوعذابالقبر (اللهمان أعوذبك من طمع) وهو بالتعريك نزوع النفس الحالشي شهونه (جدى الى مبرع عركة وهوالدنس ولما كان أكتر الطمع منجهة الطبيع قيل الطمع طبيع والطمع بدنس الاهابُوا كثرماستعمل العلمع فيما يعرب مصوله (و) أعوذبك (من طمع في فيرمطمع ) أعوذبك

رباغفروارحم وتعاوزعا تعلم وأنت الاعز الأكرم وأنت خيرالراحين وأنت خسرالغافر منوا المهوانا السه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم وحسبناالله ونعم الوكيل ومسلى الله على محد خاتم النسن وآله وصبهوسلم تسلمها كثميرا (أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم) اللهم اني أعوذ مل من المخسل وأعوذبك من الجنن وأعوذ مل من أن أرد الى أردل العمر وأعوذبك منفثنة الدنباو أعوذبك منعذاب القبر اللهماني أعوذبك من طمع بهدى الى طبيع ومنطمع في غيرمطمع

(من طمع حيث لامطمع) الماقيل ذلك لان الطمع قد يستعمل على الامل ومنه قولهم طمع في غير مطمع اذا أمل ما يبعد حصوله لانه قد يقع كلوا حدم وقع الا خرلتقارب العنى ذكره الراغب وقال الحراني الطمع تعلق البال بالشي من غير تقدم سبب له وقال العضد الطمع ذل ينشأ من الحرص والبطالة والجهل لحكمة البارى تقدس قال العراق رواء أحدوالها كم من حديث معاذ وقال مستقم الاستناد (اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع) صاحب وهومالم يؤذن في تعليمه أو مالا يصعبه على أومالا بهدن الاخلاف الما طنة فيشرق منها الى الاخلاق الطاهرة ويفوز بها الى الاحلاق الفاهرة ويفوز بها الى الاحلوا نشدوا في هذا

يامن تقاعد عن مكارم خلقه \* ليس التفاخر بالعاوم الزاخره من لم بهـــذب علمه أخلاقه \* لم ينتفع بعاومه في الاخره

(و)من (قلب لا بخشع) أى لا يسكن لطاعة الله ولا بذل له يمة جلال الله (و)من (دعاء لا يسمع) أى لا يقبله الله ولا يعتديه ف كا أنه غير مسموع (ونفس لاتشبع) لغلبة حرصها في جُمع المال أشرا أو بطر أولا تشبيع من كثرة الاكل الجالبة لكثرة الابخرة الوجبة للنوم وكثرة الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية الىمضار الدنيا والاسخو (ومن الجوع) الالم الذي يمال الحيوان من حلوا لمعدة (فاله بنس النعيم) أى المضاجع لانه عنع استراحة البدن ويحلسل المواد المحمودة بلابدل ويشوش الدماغ ويثيرالاف كار الفاسدة والحمالات الباطلة ويضعف البدن عن القيام بالطاعة والمرادآ لجوع الصادق وعلامته أن يكتني بالجنز الاادام (ومن الحيانة) هي مخالفة الحق بنقض العهدف السر (فاتم ابنست البطانة) أي بنس الشي الذي يستبطنه من أمره و يحمله بطالة وهيمن بطالة الثوب فاستعيرت الماستبطن الرحسل من أمره فيعله بطالة حاله وقال الطبي خص الفعسع بالجوع ليسم على أن المراد الجوع الذي يلازمه ليلاونه مارا ومن تمحم الوصال ومثله يضعف الانسآن عن القيام بوطائف العبادات والبطانة بالخيانة لانهاليست كالجوع الذي يتضروبه صاحبه فسببلهي سارية الى الغير فهسى وانكانت بطانة لحاله لكن يجرى سريانهاالى الغيرمجرى الظهارة (ومن الكسل) بالتحريك التغافل عالاينبني التشاغل عنه (والعلوالين) تقدم ذكرهما (ومن الهرم) محركة وهو علوالسنوالسكر بضعف البدن (ومن أن أرد الى أردل العدمر) تقدم معناه (ومن فتنة ألد جال) أى من محنته وأصل الفئنة الامتحان والأختبار استعبرت لكشف مأ نكره والدجال فعال بالتشديد من الدجل التغطية مي به لانه يغفلي الحق بباطله (وعداب القبر) تقدم الكلام عليه قريباً (ومن فتنة الحياً) مايعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدُّنيا وشهواتُما والجهـ الات أو هى الابتلاء مع زوالالصبر(والممات) أى مايفتن به عندالموت أضيفتناه لقر بهامنه والمرادفتنة القير أى سؤال الملككين والمراد من شرذاك والجمع بين فتنة الدجال وعذاب القبرو بين فننة الحيا والمماتمن بابذ كرالعام بعد الخاص (اللهم المانسألك فلوبا أوّاهة) أى متضرعة أوكثيرة الدعاء أوكثيرة البكاء ( مخبتة ) أى ماشعة مطبعة متواضعة (منيبة ) راجعة البل بالتو به مقبلة عليك (فى سبيلك ) أى الطريق الَّيكُ (اللهم المانسألك عزامُ مغفرتكُ) حتى يستوى المذنب النائب والذي لم يَذنب قط في منازل الرحمة (ومو جبات رحتك) وفي رواية بدله منعيات أمرك (والسلامة من كل أم) أىمعصية (والغنيمة من كل م ) بالكسرأى خير وطاعة (والفور بالجنة) أى بنعيها (والنجاة من النار) أى من عذام اوسبق أن هذامسوق التشريع وفيه دلبل على نعب الاستعادة من الفِّن ولوعلم المرء اله يتمسل فيهابا لحق لانها ود تغضى الحاوقوع مالابرى بوقوعه وفيه ردلما اشتهر على الالسنة لاتكرهوا الفتن فان فها مصادالمنافقين قال الحافظ اب حر وقد سل عنها قدعا ابن وهب فقال انه باطسل اه والحديث المذكور قال العراق رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صيح الاسناد وليس كافال الاانه ورد مفرقاف أحاديث سيدة الاسناد فني صيح مسلم التعود من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستعاب لها من

ومنطمع حيث لامطمع اللهماني أعوذبك مزعل لاينفع وقل لاعشم ودعاء لايسم عونفس لآنشبع وأعودبك منالجوعفاته بتس الضيع ومن الخيانة فأنهابست البطانة ومن الكسل والعلوالجسين والهسرمومن أنأردالي أرذل العمر ومن فتنسة الدحال وعذاب القيرومن فتنة الحيا والممات اللهسم انانسألك فلوياأ واهتخشة منيبة في مبيلك اللهم اني أسألك عزائم معدفرتك وموجبات وحتك والسلامة منكلام والغنمةمن كل مروالفوز بالجنة والنعياة منالنار

مديث زيد بن أرقم وسيأتى اله قلت وفي معجم التفارى التعوّد من السكسل والهرم ومن عذاب النساو وفئنة القبروعذاب القبر وشرفتنة المسبع الدحال من حديث عائشة وروى الترمدي والنسائي عن ابن عمرو وأبوداودوالنسائى وابن ماجمه والحاكم عن أبي همر برة والنسائى عن أنس التعوّذ من قلب لايخشع ودعاء لايسمع ونفس لاتشب وعلم لاينفع وروى أبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبي هر يرة ا اللهم الناعوذ بلغمن الجوع فاله بنس العيسع وأعوذ بك من الخيالة فانها بنست البطالة (اللهسم الى أعوذ بك من التردي) أى السقوط من عال كالوفو عمن شاهق حبل أوفى بتر وهو تفعل من الردى وهو الهلاك (وأعوذ بلك من الغم) وأصله السترواي سمى الحزن غيا لانه يغطى السرور (والهدم) المنح فسكون وهو وقوع البناء وسقوطه و تروى بالقيريك وهو استم ماانه دم منسه (والفرق) بالمقريك الموت غرقا في الماء (وأعود بك من أن أموت في سباك مدرا) عن الحق أومولياعن قتال المكفار حيث حرم القرار وهذا تعلم للامة (وأعودُ بك من أن أموت طالب ذنيا) قال العراق رواه أبوداود والنساف والحاكموصع اسناده منحديث أبي اليسر واسمه كعب بنعرو بزياة فيسه دون قوله وأعوذ بك من أن أموت طالب دنياو تقدم عن العفارى الاستعاذة من فتنة الدنيا أه فلت ولفظهم سوى أبح داود اللهسم انى أعوذ بك من التردي والهرم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عندا اوت وأعوذ بكأن أموت في سبيل مديرا وأعوذ بكأن أموت لديغا وزاويه أبواليسر بياء تعتبة وسينمهمه عركة من مسلة الفتح وقتل وم المامة ولفظ أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعو اللهم الى أعود مل منالهدم وأعوذ بلكمن التردى وأعوذ بلكمنالغرق والخرق والهرموالباقىسواء وفيرواية للعاكم ولابيداود والعم كافي سياق المصنف (اللهم الى أعوذ بك من شر ماعلت ومن شر مالم أعلم) هكذا في نسخ الكتاب وكذلك فىالقوت وتبعه صاحب العوارف وقال العراق هكذا هوفى غير نسخة علت واعلم واعدا هوعملت واعل كذارواه مسلم منحديث عائشية ولاي بكرين الغفالة في الشمالل في حديث مرسل في الاستعاذة وفيه وشرماأعلم وشرمالم أعلم اه وكذالثرواء أبوداودوالتسائى واستماحه ولفظهم أنالئبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ف دعائه اللهم انى أعوذ بكمن شرماعلت وشرمالم أعمل وماذ كره المصنف من تقديم اللام على المهمو هكذا في واية النساق من شرماعات ولم أعلم كذا ذكره ان الامام في سلاح المؤمن فلاحاجة الى الاستدلال عبر مرسل مع وجود هذه الرواية في احدى السينة وروى أوداود والطيالسي من حديث ابرين سمرة اللهماني أسألك من الخيركاه ماعلت منه دمالم أعلم وأعوذ بكمن الشركله ماعلت منه ومالم أعلم وهذا أيضا شاهد جيد لرواية النسائي فنسبة الشيخ المناوي المصنف الي المخالفة فيه نظر لا يحنى (اللهم حنيني منكرات الاخلاق) كمقد و يخل وحسد وحبن و تعوها (والاعمال) من نعوزنا وقتل وشرب خر وسرقة ونعوها (والادواء) جمع داء من نعو جذام وبرص وسل وأستسقاء وذات جنب وتعوها (والاهواء) جمع هري مقدور هوى النفس والاضاؤة الى القرينتين الاولين اضافة الصفة الىالموصوف فاله الطبي وعطف الاعال على الانطلاق وعطف مابعد الاعمال علما من باب النزق فى الدعاء الحمايع نفسه وهذه المشكرات منها مالاينفك عنه غير المعصوم في منقلبه ومنها ما يعظم الخطب فيه حتى يصير مذكرا يشار اليسه بالاسابع وذكر هداامع عصمة الانبياء تعلم الامة قال العراقي رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصعه واللفظ له من حديث قطبة بنمالك الم قلت وكذارواه الطبران في الكبير وابن حمان فالصيم ولفظهم جمعا عنزياد بنعلاقة عنعسه قطبة تنمالك رضى المعنه وال كان النبي حلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى أعوذبك م منكرات الانسسلاق والاعال والاهواء وروا. الحاكم وزادني آخره والادواء وقال صبع على شرطمسلم وليس لقطبة في الكلب الستمسوى علايتين مدهما هذا (اللهمان أعود بك سنجهد البلاء) أي شدة الابتلاء معدم الصرواعيد بالغم وبالغم

الهسم انى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من التردى وأعوذ بك من التحوث بك من التحوث بك من التحوث التحوث

ودرك الشغاهوسوءالعضاه وشماتةالاعداء اللهم الى أعوذ بلامن المكغروالان والفقروأعوذ بلامن عذاب جهنم وأعوذ بلامن فتنسة الدمال اللهم الى أعوذ بك من شرجهى وبصرى وشر لسانى وقلى وشرمنيي

وهي الحالة التي يمغن م الانسان أو يعيث يتهي الموت و يختاره علمها أوقله المال وكثرة العسال أوغيم فلك وقد تقدم لهذا بعث في كاب الزكاة (ودوك الشقاء) بفتح الراء وسكوتها اسهمن الادراك المايطي الانسان من تبعة والشقاء هوالهلاك ويطلق على السيب المؤدى الى الهلاك وقيل هو واحد دركات جهنم وأاهني منموضع أهل الشقاوة وهيجهم أومن يحصل لنافيه شقاوة أوهومصدر امامضاف الى المفعول أوالى الفاعل أي من درك الشقاء ايامًا أومن دركا الشقاء (وسوء القضاء) أي القضى لان قضاءالله كه حسن لاسو عنه وهذا عام في أمر الدارين (وشعباته الاعداء) أي فرحهم ببلية تنزل بعدوهم وسرورهم مماحل بهم من الرزايا والبلايا وهدذه الخصلة الانعبرة ندخل فعوم كل واحدة من الثلاثة قبلها وكل واحدة من الثلاثة مستقله فان كل أمريكون يلاحظ نيه جهة المبدا وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهودرك الشقاء ووجهة المعاد وهوجهد البلاء وشماتة الاعداء يقع بكل منهما قال العراق متفق عليه من حديث أبي هر مرة أه قلت وكذلك رواه النسائي فالخارى رواه في كاب القدر وغيره ومسلم فى الدعوات كلهم بلفظ تعوّدوا بالله بدل اللهم انى أعود بك (اللهم انى أعود بك من الكفر) بسائر أنواعه حدادعنادا (والدين) حيث لاوفاء سيما مع الطاب (والفَقر) هو فقسر المال أوفقر النفس (وأعوذ بكمن عذاب جهم وأعوذ بكمن فتنة الدحال) قال العراق رواه النسائ والحاكم وقال صيم الاسنادمن يثأبى سعيدا للدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله كان يقول أعود بالله من المكفّر والدين و في رواية النسائي من الكفر والفقر ولمسلم منحديث أبي هر مرة عن النبي صلى الله علبه وسلم انه كان يتعوَّد من عذاب القبر وعذاب جهم وفتنة الدحال والشعفين من حديث عائشة قال فيه ومن شرقتنة المسيع الدحال اع قلت والتعود من الفقر والفاقة والنات عافى حديث أي هر من عند أي داود والنساق والنمام وألحاكم وعندالطبران فالسنة منحديث عبدالرحن بنأي بكراللهسمان أعوذ وجهل الكريم والمجان العظيم من الكفروالفقروعند الحاكم من حديث أي بكرة في حديث اللهم اني أعوذ بك من الكفر طالغقراللهم انوأعونهك منعذات القبزلاله الاأنت والعماعة من حديث عائشة وشرفتنة الفقروش فتنة المسيح الممال وعندا لحاكم فى المستدرك وانتحان في صحمه من حديثها وأعودبك من الفقر والتكفر وعندالعفارى والترمذ فحالنسائ من حسديث مصعب بن معد عن أبيه وأعوذ بك من فتنسة الدعيا معنى فتنة المصال وأعوذ بك من عذاب المغير وحديث أي سعيد الذي عند النسائي فيماأ شاراليه المعراق لغفله مجعت وسولاالته صلى التمعليه وعلم يتول أعود بالقه من الكفر والدين فقال وحل بارسول الله أبعدلنالدن بالمكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نع هذا لفظ النساف ورواه الحساكم وابن عبات في معيمهما وقال الحاكم صبح الاسناد (اللهم ان أعوذ ملسن شرسمى و بعيرى ومن شركسان) أي تعلق فان أشكرا فعلليامنه وهوآلذى يوود المزه المهالك ونيص هذه الجوارح لانهما مناط الشهوة ومثار الذة (و) من شر (قلبي) يعي نفسي والنفس بحمع السمهوات والماسد عب الدنباو الرهبة من الخلق وخوف فوت الردق والأمراص القلبية من نعوسند وسقد وطلب وفعة وعبرفك (و)من (شر نتى) بعسنى من شرشدة الغلة وسعلوة الشهوة إلى إلجاع الدى ادًا أفرطوعا أوقع في الزنا أومقدماته لاعتاق فهوسيني بالاستعاذة مؤشره ونعص هذه الاشياء بالابتتعاذة لانهاأصل كأشر وفاعدته ومنبعه كالمالفواق وواه أبوهاود والترمذى وحسنه والفسائ والحاكم وصح استناده منحسديث شكلين حبد العيمى احقلت لفظ الغرمذي قال شكل بن حيد قلت بارسول المدعلي تعوذا أتعونه فالمؤاسلة بكفي خالطه المهم اف أعوذبك من شو سعى ومن شر بصرى ومن شرلساني ومن شرقلي ومن شرمني معنى فرجه وقال مسلن غريب لانعرفه الامن هذا الوجه من عديث سعد بناوس عن بلال بنجي اه كالاخ التمعذى وشنكل بالقبر يلقله معبة ولم ووعنه الاابنه شتع قالعساحب سلاح المؤمن وليس السكل

في الكتب السنة الاهذا الحديث (اللهم اني أعوذ بك من جار السوء) أي من شرو (ف دار المقامة) فانه هو الشرالدامُ والاذي المسلارُم (فان جار البادية يتحوّل) لقصرمدته فلانعظمالضَرر فها وفي واية للطهراني جارالسوء في دارالا قامة قاصمة الظهر قال العراقي رواه النسائي والحاكم من حسديث أبي هر مرة وقال صحيع على شرط مسلم اه فات واللفط للعاكم وفيه أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول ف دعاته فساقه و رواه اب ماجمه أيضا في صحيحه (اللهم اني أعوذ بك من القسوة) أي غلظ القلب وصلابت (والغفلة) أيذهول القلب عن ذكرالله تعالى أهمالاواعراضًا (والعبلة) أي الاحتياج وقلة ذات اليها (ُوالذلة) ﴿بِالْـكَسِرَالْهُوانَ عَلَى النَّاسُ ونظرهم الى الانسانُ بعينالُاحتَقَارُ والاستخفافُ به (والمسكنة) قَلَةَ المَـالُ وسوء الحال (وأعوذ بك من الفقر) فقر النفس لاماهو المتبادر من معناه من الحُسلاقه على أ الحاجة الضرورية فانذَلك بع كلموجود بالبالناس أنتم الفقراء الىالله (والكفر) عنادا أو حمدا أُونَّد بِنَاوَأُورِدٍ، عَقَبِ الفَقَرِ لانه يَفْضَى البَّهُ (والفَسوق) الحَروج عنالاستقامة والجَور (والشَّقاق) مخالفة الحق بان يصيركل من المنازعين في شق أي ناحية كان كل قر من يحرص على مايشق على الاسخر (والنفاق) الحقيقي أوالمجازي (والسمعة) بالضم التنويه بالعسمل ليسمعه الناس (والرياء) بالكسر اظهارالعبادة ليراها الناس فيحمدوه فالسمعة أن يعمل لله خفية ثم يتعدثيه تنويها والرياء أن يعمل لغيرالله وذكرهذه الحصال لكونها أقبح خصال الناس فاستعاذته منهاا بانة عن فعهاوز حرالناس عنها بالطف وجه وأمر بتعنيها بالالتعاء الى الله (وأعوذ بك من الصمم) بطلان السمم أوضعفه (والبكم) أى المرس أوهوان ولد لا ينطق ولا يسمع والحرس أن يعلق بلانطق (والجنون) روال العسقل (والجندام) علة تسقط الشعر وتفيَّت اللحم وتعرَّى الصديد منه (والبرص) يُحركه عله تحدث في الاعضاء بياضا رديثًا (وسيُّ الاسقام) أي الامراض الرديثة كالاستسقاء والسُّل والرض الزمن أي الاسقام السيئة فهومن أضافة الصفة للموسوف قال التور بشي ولم يستعذمن سائر الاسقام لان منها مااذا تحامل الانسان فيه على نفسه بالتصبر خفت مؤننه كمى وصداع ورمد فلذاك استعاذ من السقم المزمن الذي ينهى صاحبه الى حال يفرمنه الحيم و يقل دونه الوانس والمداوى مع ماورث من الشسين قال العراق رواه أبو داود والنسائي مقتصرين على الاربعة الاخبرة والحاكم بتمامه منحديث أنس وقال صيم على شرط الشَّلِغَين الله قلت أصل الحديث عندالبخارى ومسلم وأبي داود والنسائى بلفظ كان نبي الله صلَّى الله عليه وسلم يقول اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الحما والممات وزاد الحاكم وابن حبان فيه والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجذام وسئ الاسقام هذا لفظ الحاكم وعثله رواه البهتي في كتاب الدعوات وروى أبوداو دوالنساف من حديث أي أهر رة اللهم انى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وروى أحد وأبوداود والنساق من حديث أنس اللهم الى أعوذ بل من البرص والجنون والجذام ومن سي الاسقام (اللهم الى أعوذ بك من زوال نعمتك) أى ذهابها مفرد في معنى الجمع يعم النعم الفلاهرة والباطنة والنعمة كل ملائم تحمد عاقبته ومن ثم قالوالأنعسمة لله على كافر بل ملاذه أستندراج والاستعادة من زوال النع ينضمن الحفظ عن الوقوع فىالمعاصى لانها تزيلها (ومن تحول عافيتك)أى تبدلها ويفارق الزوال الضول بأن الزوال يقال في كل شيئ ثبت لشيئ ثم فارقه والتَّمو يل تغيير الشيئ وانفصاله عن غيره فكا أنه سأل دوام العافية وهي السلامتمنالا تهلموالاسقام (ومن فحاءة) بالضموالمدبغتة (نقمتك) يكسرفسكون غضبكوعقو بتك (ومن جينع مخطك) أى مائر الاسباب الموجبة لذلك فاذا انتفت أسابها حصلت اصدادها ولامانع من ارادة السبب والمسبب معالات المسبب قديحصسل فيعني عنه ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون

اللهماني أعوذبك منجار السروعف دارالقامة فأن جارالبادية يتعول اللهماني أعود بكمن القسوة والغفلة والعسلة والنلة والسكنة وأعسوذ بكمن الكفر والفقروالفسوق والشقاق والنفاق وسوءالاخسلاق وضيق الارزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك مسن العملم والبكر والعسمى والجنون والحذام والبرص وسئ الاسقام اللهم انى أعوذ بكمن وال نعمتك ومن تعول عافسك ومن فاءة القمتك ومن جدع سخطك

ذلك لمن يشاء وهذا مقول على منهم التعليم لغسيره قال العراقي رواه مسلم من حديث النجراه قلت وكذلك رواه أبوداود والنسائي ولفظهم سواء الاعدابيداود وتحو يل عافدت (اللهماني أعوذ بك من عذاب النار) أى احرافها بعد فتنتها (وفتنة النار) سؤال خزيتها وتو بيخهم (وعذاب القبر) استعاذ منه لانه أوَّل منزل من منازل الاستحرة فسأل الله تعالى أن لا يتلقاه في أوَّل قدم وضيعه في الاستخرة في قبره عذابيربه (وفتنة القبر) التحير في حواب الملكين وهو من عطف العام على الحاص وعدابه قد ينشأ عن فتنته بأن يتمير قيعذب لذلك وقد يكون لغيرها كان يحيب بالحق ولايتحبر ثم بعذب على تفريطه في بعض المأمورات أوالمهيات وقال الطيي قوله وفتنة النار أي فتنة تؤدى الى عداب النار والى عداب القير لثلا يتكرراذا فسرنا بالعداب (وشر فتنسة العني) أىالبطر والطغيان وصرف المال في المعاصي (وشر فتنة الفقر) حسد الاغنياء والطمع فمالهم والتذلل لهم عمايدنس العرض ويثلم الدين ويوجب عدم الرضا بماقسم (وشرفننة المسج الدِّجال) سمى الدجال مسجّال كون احدى عينيه تمسوحة أولمسم اللير منه فعيل بمعنى مفعول أولمسعه الارض أى قطعها فى أمد قليل فهو بمعنى فاعل وفي ذكر الدجال احستراز عن عيسى عليه السلام اعا استعاد منه مع كونه لايدركه نشرا لحبره بين أمته حيلا بعد حيل لللايلة بس كفره علىمدركه (وأعوذ بلئمن المغرم) أىمغرم الذنوب والمعاصي أوهوالدين فيميالايحل أوفيميا يحل لكن يعيز عن وفاته امادس احتاجه وهو يقدر على أدائه فلا استعادة منه أوالمراد الاستعادة عن الاحتياج اليه (والمأثم) أي بماياً ثم به الانسان أوبما فيه اثم أوجم الاثم أوالاثم نفسه وضعا المصدر موضع ألاسم فال العرافي متفق عليه من حديث عائشة اه فلت وكذلك رواه النرمذي بتقديم وتأخير والنسائي وابنماجه مختصرا والحاكم بزيادة ولفظ الجاعة أنالني صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انى أعوذبك من الكسلوالهرم والمغرم والمأثم اللهم اني أعوذبك من عذاب النار وفتنمة القسير وعداب القبر وشرفتنة الغني وشر فتنة الفقرومن شر فتنة المسبع الدجال الحديث وفي الصمح قالله فاثل ماأ كثر ماتستعيد من المغرم بارسول الله قال ان الرحل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف (اللهم انى أعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب لا يحشع) تقدم الكلام على ما قريبا (وصلاة لاتنفع) أى صاحبها بقله الخشوع فبها فتاف كإيلف الثوب وبرى بها على وجه صاحبها أوالمراد بالصلاة الدعاء ومعى لاتنفع لاتسمع (ودعوة لاتستحاب) أى لا يستحاب لها (وأعوذ بك من شرالعمر ) بكسرااغين المجيمة الحقد كذاصبط أوهو بضم العين الهملة كاسيأتى وفي بعضها من شرالغم (ومن ضيق الصدر) هوعدم انفساحه لقبول الاعمان فاله العراقى رواه مسلم منحديث زيد من أرقم في أثناء حديث اللهم الى أعوذ بكمن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعل لا برفع ودعوة لا يستحاب لها ولابي داود من حديث أنس اللهم انى أعوذ بك من صلاة لاتنفع وشك أبوالمعتمز في سماعه من أنس وله وللنسائي باسناد جيد من حديث عمر فى أثناء حديث وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر اه قلت وحديث زيد بن أرقم المشار البسمرواه أبضا الترمذي والنسائي ولفظه لاأقول اكم الاكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الحأعوذ بلمن العبر والكسل والجبن والعل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وركها أنت خسير منزكاها أنت ولبهاومولاها اللهماني أعودبك من علم لاينفع ومن قلب لايخشع ومن نفس لانشبع ومن دعوة لا يستحاب لها ورواه كذلك أحدوعبد ب حدوتقد ممثل هذه الجل الآخمة من حديث بنمسعودقال كانهن دعاءرسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول اللهسم الى أعوذ بكمن علم لاينفع وفلسلا عشع ودعاء لايسمع ونفس لاتشبع وفسء ربادة تقدمذ كرها وروى الترمذي والسهق من حديث على كان أكثر مادعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اللهم انى أعوذبك من عذاب القبرو وسوسة الصدرقال الترمذي وليس اسناده بالقوى وحديث عربن الخطاب الذي أشاو اليه العراقي

قدر واه أيضا ابنماجه وابن جبان في الصبح وافظ أبيداود كان النبي صلى الله عليموسلم يتعود من خس من الجين والعفل وسوء العمرون فئة الصدر وعداب القبر (الهم الدين قلبا الأدهب من العسقل مالا يعود وذلك حيث لا وفاه سما مع الطلب وفي بعض الا " نار مادخل هم الدين قلبا الأدهب من العسقل مالا يعود (وغلبة العدق) أى تسلطه والعدو من يفرح عصيته و يعزن عسرته وقد يكون من الجانبين أوأحدهما الحفظ من جبع المعامى قال بعض العارفين المعاجبين الدعاء بدفع شماتة الإعداء لان من له صيت عنه الناس وتأمل وحد نفسه بينهم كمه اوان عشى على حبل عال بقبقاب و جيع الاقران والحساد واقلون الناس وتأمل وحد نفسه بينهم كمه اوان عشى على حبل عال بقبقاب و جيع الاقران والحساد واقلون من براى الحق فان الادى يحف عليه ولوأ طهر كاهم اشماتة فلا الكناف عندا خلق فانه بذوب قهرا مخلاف من براى الحق فان الادى يحف عليه ولوأ طهر كاهم اشماتة فلا الكناف من التفرقة وقلة انتفاع المؤلفة اذا وتقليم براى المناف من عبدالله من التفرق وقلة انتفاع المؤلفة اذا من حديث عبدالله من عرو وقال صبح على شرط مسلم اه قلت ولفظه ان رسول الله صلى الته عليه وسلم من حديث عبدالله من عالمات اللهم انى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدة وشماتة الاعداء وكذار وا أحدو الطبراني ورواء ابن حبان في صحيحه ولفظه غلبة العبن وغلبة العدة وشماتة الاعداء وكذار وا أحدو الطبراني ورواء ابن حبان في صحيحه ولفظه غلبة العباد

\*(الباب الحامس فى الادعية المأثورة عند كل عادث من الحوادث) \*

(اذاأصعت وسمعت الاذان يستعب المنجواب الؤذن) فتقول مثل ما يقول (وقلد كرناه وذكر ما أدعية (نحول) ببت (الخلامو) أدعية (الحروج منهو) كذا (أدعيسة الوضوم) كلذلك (في كلب) أسرار (الطهارة) على وجه التفصيل لان المهام اقتضى ذكرها هناك والذي ناسف ذكره هنا أدعية الخروج من المزل الى المسعد لقصد الصلاة فأشار اليه بقوله (فاذا حرجت) من منزلك (الى المسعد فقل اللهم احمل ف قلى نورا) اى عظميا كايفيده التنكير (وف لسّاني نورا) يعنى ف نطق استعاره العلم والهداية فهو على وزن فهوعلى نور من ربه و حعلناله نورا عشى به فى الناس (وفى سمى نورا) ليصير مظهرالله مسموع ومدركالكل كال لامقطوع ولا بنوع (وأجعل في بصرى نوراً) ليتعلى بانوار المعارف وتتعلى اله صنوف المقائق فهوراجع الى السان والهداية بهدى الله لنوره من بشاء وخص هؤلاء الثلاثة بني الظرفيدة لان القلب مقر الفكرف آلاء الله ونعما ثه ومكانها منه ومعدنها والاسماع مراسي أنوار وحى الله تعالى ومحطآ يأته المنزلة عسلى عباده والبصرمسارح آيات الله المنصوية المبثوثة فىالا تفاق والانفس ومعلها (د) اجعلمن (امامي نوراو) من (خلفي نوراو) اجعلمن (فوقي نورا) لا كون محفوفا بالنور من سائرا لجهات فكافنه سأل أد يزجه فى النور زجا تنلاشي عنده الطكات وتنكشف العلومات ويشاهد بكل جارحة منه سائر المصرات (اللهم اعطى نورا) عظيم الايكتنه كنهه لا كون دائم السيروالترڤ في درجات المعارف فالقصد طلب مريدالنورليدوم له الغرق في السسيرو أراد بالنور العظيم الجامع الانواركاها وغيرها كانوار الاسماء الإلهية وأنوار الارواح وقال الطبيى معنى طلب النور للاعضاء عضواعضواأن تعلى بأنوا والمعرفة والطاعة وتتعرى عن طلة الجهالة والمعسية لان الانسان ذوشهوة وطغيان وأى الهقد أحاطتبه ظلمات الجبلة معتورة عليمه منفوقه الىقدمه والادخنية الثاثرة من نبران الشمهواتمن جوانيه ورأى الشيطان بأتيه من جيع جهاته بوساوسه وشهاته طلبات بعضهافوق بعض لم والتخلص منهامساغا الاما فوارسادة لتلك الجهات فسأل الله أن يسدده بماليستأصل شافة تلك الطلبات ارشاد الملامة وتعليمالهم وهذه الانوار كلهاراجعة الىعداية وبيان والىمطالع هدده الانوار يشسير فوله تعالى اللهنور السموات والارض الى قوله نور على فورج دى الله لنوره من بشاء والى أودية تلك الظلسات يلمع قوله تعمالى

اللهماني أعرذ بكمن غلبة الدنوغلية العدو وشماتة الاعداءوصلي اللهعلي محد وعلى كلعبد مصافىمن كلالعالمنآمين بر الباب الخامس في الادمية الماؤ رةعند حدوث كل مادئمن الحوادث) اذااصعت وسمعت الاذان فيستعب المحواب الؤذن وقدذ كرناموذ كرناأدعية دخول الخسلاء والخروج منمرأدعيةالوضوءفي كتاب الطهارة فاذا خرجت الى المعدفقل اللهم اجعلف قلسى نورا وفى لسانى نورا واجعلف سمي توراواجعل فى بصرى نورا واحعل خاني فرراوأماى فرراوا جعلمن فوق نورا اللهمأعطني نورا

وقل بنا اللهمان أسالك بعق السائل عليك وعق مشاى هدف الهلك فان لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا معانو بناته المنطلة وابنعاء مرمناتك فأسألك أن تنقسلن من الله المنطرة فو باله لا يغطر الذو بعالاأنت

أوكظا ان في عرجي الى قوله ظلمات بعضها فوق بعض وقوله ومن لم يجعل الله فورا في الهمن نور وقال الاكل النور الذي فوقه تنزل روحي الهيى بعلم غريبهم يسبقه تحمر ولا يعطيه نظو والذي خلفه الذي يسى بين بدية اتباعه قال العراق الحديث منفق علسه من حديث ابن عباس اله قلت قال أبواعم في المستخرج حدثناأ ومجدب حبان حدثنا مجدبن محى بعنى ابن منده حدثنا أوكر يب حدثنا محدث فضيل عن حصن هو ابن عبد الرحن عن حبيب بن أبي ثابت عن محدن على بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رمنى الله عنهما فالرقد تعند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه الم بالليل وقراءته الآيانمن آخرسورة آل عران وفيه ثم أناه المؤذن فرج وهو يقول اللهم اجعل فاقلى نوراوف بصرى نوراوفى سمى نوراوفى لسانى نورا وعن يمنى نوراوعن بسارى نورا ومن امايى نورا ومنخلفي فررا وأعظم لى فرراه ذاحديث صيم أحرحه مسلم عن وآصل بن عبد الاعلى وأبود اودعن عثمان ان أبي شبية وابن خرعة عن هرون بن اسعق للائهم عن محد بن فضيل و وقع في رواية مسلم من فوقى ومن تعتى بدل عن يمنى وعن يسارى كاهو عند الصنف و وقع عنده أيضا واعطني بدل واعظم لى كاهو عند المصنف وكذارواه أبوداودمن رواية هشام عن حصين لكن قال وأعظم لى نورا واختلف الرواة على على بن عدالله وعلى سعيد بن حبير وغيرهماعن امن عباس في عل هذا الدعاء هل هوعند اللروج الى الصلافة قبل الدخول فيهاأوفى أثنائها أوعقب الفراغ منهاو يعمع باعادته وقد أوضعه الخافظ فى فنع البارى (وقل اللهم أى أسألك عق السائلين عليك) وهم المتضرعون الى الله تعالى عالص طوياتهم (وعق مشاى هذا اليك) المشيمصدرميى ععنى الشي وهو الإنتقال من مكان الى مكان بارادة والمراد بالحقى فى الموضعين الجاه والحرمة كاتقدمت الاشارة اليعنى آخر كاب العقائد اذلاحق لخاوق على الحالق وقوله السافة اى الى بينسك (لم أخرج) من منزلى (أشرا) محركة كفر النعمة (ولابطرا) محركة بمعناه وقبسل الاشر شدة البطرفهوأ ماغ منه والبطرأ بلغمن الفرح اذ الفرح وان كان مذموما غالبافت ويحسمد على قدر ماعب وفى الموضع الذي يعب فبذاك فليفرحوا وذاك لان الفرح قد يكون من سرو و عسب قضية العقل والائمرلايكون الآفر حابعست قضية الهوى (ولارياء ولاسمعة )قد تقدم تفسيرهما قريبا (خرجت اتقاء) أى حذر ( سخطك)وهوالغضب الشديدالمقتضى العقوبة والمرادهنا انزال العذاب (وانتغاثه) أى طلب (مرصاتك) أى رضاك (فاسألك أن تنقذني) أى تخلصنى (من النار) اى من عبدًا جما (وان تغلر ذُنوبي انه لا يَعْفُر الذُّوبِ الأَأْنَتِ) قال العراقي (واه ابنماجه من حديث أبي سعيد الجدري باسناد حسن اه قلت رواه ابن ماحه عن محدين يزيدين ابراهم عن فضيل بن مرز وق عن عطيسة هوالعوفي عن أبي سعيد قال قالبرسول الله مسلى الله عليه وسلم أذاخر بهمن بينه الى الصلاة فقال اللهـم انى أسألك بعق السائلين عليك ويحق بمشاى هذا فانى لم أخرج أشراوسافه كسيان المصنف ثم قال وكل ألله به سبعين ألف ملك يستغفرونله وأقبل اللهعلمه يوجهه حتى يقضى صلاته وأخرجه أحدعن يزيد بن هرون عن فضيل امن مروف وهوفى كلب الدعاء الطراني عن بشرين موسى عن عبد الله ين صالح العجلى عن فضل بن مرووق ورواه ابن خرعة في كتاب التوحيد من رواية محدين فضيل بن غروان ومن رواية أبي خالد الايتمر وأخرجه أبونعيم الاصباني من رواية أبي نعيم الكوفي كالهـم عن فضيل بن مرز وق وعطية العوفي صدوق في نفسه حسن له الترمذي عدة أعاديث بعضها من أفراده وانماضعف من قبل التشييع ومن قبل التدليس وقد روى تعوهذا عن بلال رضى الله عنه قال أبر بكر بن السي حديثنا محد بن عبد الله البغوى حدثنا الحسس ابنعرفة حدثنا على بنابت الجزرى عن الوازع بن نافع عن أبي سلة بن عبد الرحن عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن بلالبرضي الله عنه مؤذن الني صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسيلم اذاخرج الى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكات على الله الحول ولاقوة الابالله الله ماني أسألك عق

السائلين على لنوبعق مغربي هذا فاني لم أخوجه اشراولا بطراولارياء ولاسمعة خرجت ابتغاءم ضاتك واتقاء معطك أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة وأخرجه الدارقطني في الافراد من هذا الوجه وقال تفرديه الوازع وقدقال أبوحاته وغيره الهمتروك وقال أبن عدى أحاديثه كلهاغدير يحفوظة (وات خرجت مَن المزل لحاحة فعل بسم الله رب أعوذ بل أن أطلم) أحد امن الناس (أو أطلم) أى يظلى أحد (أوأجهل) اى امور الدين (أو يحقل على) بضم السام النعشة أى ما يفعل الناس من السال الضررب قال الطيبي من حرب من منزله لا مد أن يعاشر الناس و مزاول الامور فعناف العدل عن الصراط السينقيم ففي أمو والدنيا بسيب التعامل معهم بأن يظلم أو يظلم وامالق سسا الخلطة والعصبة فاما أن يجهل أو يجهل فاستعاذ منذلك كله بلفظ وجيزومنن رشيق مراصا للمقابلة المعنوعة والمشاكلة اللفظية اه وقيل معنى اجهل أو يجهل على افعل بالناس فعل ألجهال من الايذاء والاضلال أوالمراد الحال التي كانت العرب عليماقب لالالاممن الجهل بالشرائع والتفاخر في الانساب والتعاظم بالاحساب والكبروالبسني وتعوها قال العرافي رواه أصحاب السسن من حديث أمسلة قال الترمذي حسن صحيح اه قلت ورواه كذلك أحدوالا كموصعه وأبن عساكر في التاريخ الأأنه زاد أوأ بغي أويبنى على وفي بعض روايا نهسم زيادة أن أزل أوأ ضل قبل قوله أن أظهر وفي رواية النسائي كان اذا خوج من بيته قال بسم الله الله ماناً نعوذبك من أت زل أونضل أونظلم أونظلم أونجهل أو يجهل علينا (بسم الله الرحن الرحيم لاحول ولاقوة الابالله) أى لاحدالة ولاقوة الانتساره ومشيئته (السكلان) بالضم أى الاعتماد (على الله) قال العراق رواه ابن ماجه من حديث أبي هر مرة ان الذي صلى الله عليه وسلم كان اداخر ب من منزله قال بسم الله فذكر الاأله لم يقل الرحن الرحيم ونيه ضعف اله فلت وكذلك أخرجه الحاكم وان السني وروى الطبراني فى الكبير من حديث ريدة الاسلى رضى الله عنه رفعي كان اذاخرج من بيته قال بسم الله توكات على الله لاحول ولاقوة الابالله اللهم انى أعوذ بل أن أصل أوأ صل أو أزل أو أرَّل أو أطلم أو أطلم أو أجهل أو عهل على أو أبغى أو يبغى على وقد تقدمذ كرادعية المروج في كاب الحجود بسطت عليه الكلام هناك (قاذا انتهبت الى المسعد تريد دخوله فقل اللهم صل على محدوسلم اللهم اغفر لى حيد مذنو في وافتح لى أنواب رحتك قال العراق رواه الترمذي واسماحه من حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذى حسن وليساسناده عنصل واسلم منحديث أب حيداً وأبي أسيد اذادخسل أحد كم السعد فليقل اللهم افتحلى أمواب حتك وزادا موداودف أوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اه قلت اما حديث فاطمة رضى الله عنها فقال الطبراني في الدعاء أخبرنا اسعق ب الراهم عن عبد الرواق عن قيس ب الربيع عن عبدالله بن المسنعن أمه فاطمة بنت المسنعن فاطمة الكبرى رضي الله عنا فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسعدة ال اللهم صل على محدوسلم واغفرلى ذنوبى وافتح لى أنواب رحتك وأذاخرج قالمثلها لكنه يقول أبواب فضاك وقدروى من وجه آخرفيه الجدوا لتسمية والصلاة والتسلم فال أبو بشرااد ولانى حدد النامجد بن عوف حدثناموسى بن داود حدثنا عبد العزيز بن محدد الدراوردي عن عبدالله من الحسس عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة رضى الله عنها قالت كان وسول اللهصلي الله عليه وسلم اذادخل المسعدقال بسم اللهوا عدلله وصلى الله على الني وسلم اللهم اغفرلي فذكرمثل الذي قبله لكن فالرسهل بدل انتم في الموضعين ورواة هذا الاسناد ثقات الاأن فيه الانقطاع الذي مأنىذ كره وقد شسد صالح بنموسي الطلحي فرواه عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أبها الحسين انعلى عن أبد على ن أي طالب أخرجه أو يعلى من طريقه وصالح ضعيف وقدر وي هددا الحديث من وجها موقال الطيراني حدثنا مجدين عبد الله المضرى حدثنا الراهم بن وسف العيرفي أنبا فاسعدين الحسن عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن حدثها فاطمة بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها

فانخرجت من المزل لحاجة فقل بسم القرب أعوذ بك أن أطلم أو أطلم أو أجهل أو يجهل على بسم الله الرحم المسلم الله المسلم الله المسلم اللهم المفرل جيسع ذوبي وافتح لى أبواب رحسل وافتح لى أبواب رحسل وقد دمر حال الهمسى في اللهما ول

قالت كالدرسول اللهصلىالله عليه وسسلم اذادخل المسعد حدالله وسمى وقال اللهم اغفروافتع لى أبواب رحنك واداخر بقالمثل ذلك وقال أواب فضلك وأخرجه اس السنى عن موسى بن الحسسن الكوفى عن الراهيم بن نوسف ووقع في وايتسه عنجدته وفيه تعوزلانم احدته العليا وهوعبدالله بن الحسسن بن الحسسن بن على بن أبي طالب ففاطمة رضي الله عنها حسدة أربه وحدة أمه أيضالان أمه هي فاطمة بنت الحسينبن على ورحال هذا السندأ يضائقات لكن فيسه انقطاع يأتى سانه وروى من وجه آخر مزيادة الصلاة فية قال الامام أحد حدثناا سمعيل بن الراهم هو النحلية حدثناليث هو النائي سليم عن عبدالله ابن الحسن عن أمه فاطمة منت الحسين عن فاطمة منت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم اذادخل المسحدصلي على مجدوسلم ثم قال اللهم اغفر لى ذنو بى وافتع لى أبواب رحمَّك واذاخرج ملى على يجدوسله تمقال الملهم اغفرلى ذنوبى وافتحلى أيواب فضلك قال اسمعيل فلقيت عبدالله بن الحسن فسألته عنهذا الحديث فقال كاناذا دخل فالربافع ليأبواب وحتمل واذاخرج قال افتجلي أبواب فضلك وهكذا أخرجه الترمذي عن على من حرعن اسمعسل من علية وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر امنأبي شبية عن اسمعيل وأبي معاوية كالاهماعن ليثولم بذكر قول اسمعيل فالقيت عبد الله بن الحسن وقول الترمذي ليس اسناده عتصل بينه بقوله فاطمة بنت الحسين لم تدرك حدثها فاطمة الكبري لانها عاشت بعدالني صلى الله علمه وسلم أشهرا قال الحافظ وكان عرا لحسن عند موت أمه رضي الله عنهما دون عان سنين والله أعلم وأماحديث أبي حيد أوأبي أسيد فرواه مسلم عن حامد بن عرعن بشربن المفضل عن عارة بنغز ية عن ربيعة بن أي عبد الرحن عن عبد الله بن سعيد الانصارى عن أي حيد أو أي أسد ورواه مسلم أيضاعن يحىبن يحىالنيسانورىعن سليمان بنبلال عن ربيعة وأخرجه أنوداودعن مجد انعثمان الدمشق عن عبد العر ترالدراوردى عن ربعة وأخرجه الدارى عن العضدي عن سلمان بن بلال وأخرجه أيضاءن يحي منحسان عن الدراوردي وأخرجه الخلص في فوائده عن يحي بن مجد بن صاعدعن سوار بن عبدالله العنبري عن بشر ب المفضل وأخرجه أنونعيم في المستخرج عن فار وقبن عبد الكبير عنأبي مسلم عن مسدد عن بشر بن الفضل وأخرجه أيضاعن جعار بن محد ن عروعن أبي حصين الوارعى عن يعي بن عبد الجدد الجانى عن سلمان بدل قال مسلم معت يعي بن يعي يقول كنيته من كثاب سليمان سبلال فالوباعني ان يحى الحالى يقول بعنى عن سليمان بسند المذكور عن أبي حدد وأبي سد اه بعنيان الحاني واه بواوالعطف وان بعني من يعني و واه بأوالني للتردد ولم ينفرد الحاني بذلك فقدأخرجه أحسدعن أبي عامر العقدى عن سلمان تواوالعطف أيضاو كذاأخرجه النسائي وأتو بعلى وا منحبان من روايه سلميان ولم ينفرديه سلميان أيضابل الممن روايه عمارة بن غزية أيضا كماعنـــد الطبراني فى الدعاء وأبي عوالة في الصيم وأخرجه ابن ماجه من رواية اسمعيل بن عياش عن عارة بن غرية لكن قال عن أبي حيد ولم يذكر أما أسيد وهكذا أخرجه الوعوانة أيضامن روايه عبد العز تزالاوسي عن المواوردى والله أعلم ﴿ تنسه ) \* وفي الباب عن أبي هر من وعسد الله من عرو وأنس م مالك رضي الله عنهم أماحديث أيهرين فاخرجه النسائ فباليوم واللياة وابن ماجه وابن خرعة وابن حبان والطبراني جيعامن طريق بغدادهو مخدب بشارقال حدثنا الوبكرا لحنني حدثنا الضاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبي هر مرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم اذا دخل أحد كم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتج لى أبو ابر حتك واذاخر جمن المسعد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل المهم اعصى من الشيطان الرحيم وأخرجه ابن السني عن النسائي وأخرجه أيضامن رواية عرو بنعلى الفلاس عن أبي مكرا لحنني وأخوجه يوسف القاضي في كلب الدعاء من دواية دبن الاسودعن النحاك وأخرجه الحاكم من طريق أي تكرا لحنني وقال صيم على شرط الشعين

ووقع فررواية النسائى باعدنى وفي نسخة أعذنى وهيرواية انماجه وان السنى وفرواية انخزعة وابن حبان أحرنى و حال هذا الديث من رجال السحيم لكن أعله النسائي فأخرجه من طريق مجدبن علان عن معبد المقبرى عن أبي هر ره عن كعب الاحبارانه قالله أوسيل بانتين فذكر هذا الحديث بعوه ومن طريق مجسدين عبدالرجن بنأبى ذئب عن سعيدا لمقسيرى عن أسيمعن ابي هر موعن كعب كذلك فالالنسائي ابن ابي ذئب اثبت عند المن النحاك من عمران وعن محد بن عد لان وحديثه أولى بالصواب قال الحافظ ورواية ابزع لان أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصدفهما كذلك وأخرجه عبدالرزاق عن ابي معشر عن سعيد المقبري ان كعباقال لابي هريرة فذكره فهؤلا عثلاثة خالفوا الضماك فيرفعه وزادابن اليذئب في السندراو باوخفيت عليمه العلة على من صحيح الحديث من طريق الفعال وفي الجلة هوحسن اشواهده والله أعلم وأماحد يتعبد الله بن عروفقال الوداود في السن حدثنا معمل بن بشرين منصور حدثنا عبد الرخن بن مهدى عن عبد الله بن المباول عن حدوة بنشريح قال لقمتعقبة بن مسلم فقات له بلغني انكحدثت عن عبدالله بن عروعن الني صلى الله عليه وسلم اله كان مقول اذادخل المسحد أعوذ مالله العظم ويوحهه الكريم وسلطانه القويهمن الشيطان الرجيم قال أقط قال نعم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر البوم ومعنى قوله اقط ما بلغك الاهذا خاصة والهمزة الاستطهام والمشهورني طاء قط التخفيف وأماحد بث أنس فأخرجه ان السني عن الحسن بن موسى الريقي حدثنا اراهيم ن الهيثم البلدى حدثنا اراهيم بنجدبن الجنري شيخ صالح بغدادى حدثنا عيسى بن نوسف عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله عند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسعد قال بسمالته اللهم صل على محدواذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محد (فاذا رأيت في المسعدمن يسع فيه أو يبتاع) أى سترى (فقل لا أر م الله تحارتك واذار أيت من ينشد) أى بطلب (ضالة فى المسجد فقل لارد الله عليك أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراق حديث لاأر بح الله رواه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي في اليوم واللسلة من حديث أبي هر يرة وحديث لاردالله عليك رواه مسلم منحديث أبيهر رة اه قلت حديث الضالة رواه مسلم عن رهير بن حرب ورواه أبو داود عن عبيدالله القوار برى كالاهما عن عبدالله بن بزيد المقرى عن حددة بنشريح قال سمعت أماالاسود محدبن عبد الرجن بن فوفل يقول أخبرني أنوعبد اللهمولى شداد بالهاد انه سمع أبآهر برورضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسعد فليقل لاردها الله عليك فان المساحد لم تبن لهذا وأخرجه الفاكه عي في آريح مكة عن ابن أبي ميسرة عن المقرى وأخرجه مسلم أيصاوابن حبان من رواية عبدالله بنوهب عن حيَّوة وفى الباب عن يريدة الاسلى وأنس بن مالك وجاير بن عبدالله وسعدين أيى وقاص وعصمة واسمسعود رضى الله عنهم أماحديث ويدة فأخرجه أبو مكر سافى شببةعن وكيع عن أبي هناد عن علقمة من مرثد عن سلمان من ويدة عن أبيه أن وحلا قام في المسعد فقال من دعااتي الحل الاحر فقال الني صلى الله عليه وسلم لاوحدت فاعبابنيت المساجد لمبابنيت والمعنى من يعرف الحل فدعاصاحبه وأخرجه مسلم عن أبى بكر أن أبى شبية وقدرواه سفيان الثورى عن علقمة ابن مرثد بالفظ من يعرف الجل الاحر أحر حممسلم عن حماج بن الشاعر عن عبد الرزاق عن النورى وأما حديث أنس فأخرجه النسائي عن اسعق بن ابراهم هوابن راهو به قال قلت الابى قرة اذكر موسى بن عقبة عن عروبن أبي عرو عن أنس أن رحسلا دخل المسعد ينشد ضاله فقال الني صلى الله عليه وسلم لاوجدت فأقربه أيوقرة وقال نع وهو في مسند اسحق من راهو يه هكذا وأخرجه البزار من وجه آخر عن عرو بن أبي عرو وأماحد يث ابر فأخرجه النسائي عن محد بن وهب بن أبي كريمة عن محد بن سلة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جار قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسسلم

فادارأیت فی المسجد من بیسع أو بیتاع فقل لاأر بح الله تحارتك وادا رأیت من بنشده اله فی المسجد فقل لاردهاالله علی أمر به رسول الله صلی الله علی موسلم رجلاينشدضالة فىالمسجد فقال لاوجدت وأماحديث سعد فأخرجه البزار وهو بنحوحديث أنس وأما حديث عصمة فأخر جه الطبراني ولفظه قولو الاردها الله عليك وأماحديث ابن مسعود فأخرجه أبوالعباس السراجعن عمان بن أبي شيبة حدثنامجد بنفضيل عنعاصم الإحول عن أبي عمان قال معابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسعد فغضب وسبه فقالله الرجل ماكنت فاحشا فقال بهذا أمر ناوأخرجه ابن خرعة فى الصيح من طريق محمد بن فضيل مهذا السند وأخرجه البزار من وجه آخر عن عاصم الاحول وقال في آخره بهذآ أمرما اذا وجدنا من ينشد ضالة في المسعد أن نقول له لاوحدت وفي الباب أيضاعن عبدالله بنعرووثوبان جدمجدبن عبدالرحن وسيذكره قريبا وأماحديث لاأربح الله فقال الدارى حدثناا لحسن من أبي ريد حدثنا عبد العزيز من محد حدثنا ريد بن حقيقة عن محد بن عبد الرحن عن ثو بانءن أبي هر فرق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاراً يتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لاأربحالله تجارتك واذا رأيتم من ينشدفيه ضالة فقولوا لاأداهاالله لك أخرجه الترمذي عن الحسن بن على الحلال عن عادم وأحر حه النساق عن الراهم بن يعقوب عن على بن المديني وأحرجه ابن خريمة عن أن خليفة عن عبدالله بن عبدالوهاب الحيمي أر بعبهم عن عبدالعز يزين محدوهو الدراوردى وأخرجه ابى حبان عن ابن خرعة والحاكم من رواية عارم وقال صحيح على سرط مسلم ورواه إن السي والطبراني فقال عن محد بن عبد الرحن بن فو بأن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد شعرا في المسعد فقولوا فض الله فال ثلاث مرات ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لاأربحالله تجارتك ثلاث مراب هذا الحديث غريب تفرد بوصله محدين حيد عن عباد اس كثير عن يزيد بن حقيقة وقدر واه أبوحيهمة الجعى عن عباد بن كثير لكن لم يقل عن حده والا فقفيه من عباد وهوضعيف جدا وقد خالف فيه الدراوردي وهوثقة وسنده هو المعروف وأخرج ابنخزيمة فىالعميع عن بندار ويعقوب بنابراهم وأخرجه أبوعيدالله بنأحدين حنبل عن أبيه فالواحد ثنايحي ابن سعيد حدثنا محدبن عجلان عن عروبن شعب عن أبيه عن حسيلة قال محدوب علان عن عروبن شعب عن أبيه عند وسلم عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وأن تنشد فيه الضالة وأخرجه أصحاب السنن من طرق عن يحد بن علان وثو بان المذكور أولا ليسهو المسهور بلهو آخر لا يعرف الافي هدذا الاسناد ولاردى عن عبدالرجن بن ثو بان الاابنه محمد فهوفىعداد المجهولين واللهأعــــلم (فاذاصليت ركعتى الصبح فتمل اللهم انى أسألك رجمة من عندك تهدى بهاقلني الدعاء الى آخره كما أوردناه عن ابن عباس)رضي الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه الترمذي وقد تقدم قريبا (فاذار كعت) فى صلاتك (فقل) هذا الدعاء (اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلت وعلبك توكلت أنتربى خشع سمعى و بصرى ومخى وعظمى وعصى ومااستقلت به ) أى حلت (قدى الله وبالعالمين) قال العراقي رواه مسلم منحديث على قلت هذا السياق الطامراني في الدعاء رواه من طريق جنادة من مسلم عن عبدالله من معمر عن عبدالله من الفضل عن الاعرج عن عندالله من أبيرافع عن على رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول اذاركع الااله لم يقل ولك خشعت وقال عظامي بدل عظمي ورواه الطبراني أيضا من طريق عبدالعز والماجشون عنعه عن عبدالله بن أبيرافع عن على قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاركع قال المهم ال ركعت والن أسلت و بك آمنت خشع لك سمى و بصرى ومغى وعظمى وعصى ورواه أحد عن عديدة من المثى عن عبدالعز بز الماحشون وأخر حد مسلم من وجه آخر عن عبد العز والحديث الطويل الذي فيه دعاء الافتتاح وجهت وجهي (وان أحسب فقل سجان ربى العظيم ثلاث مرات) قال العراقي رواه أبود اودوا بنماجه والترمذي من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع اه قلت رواه الطيالسي عن ابن أبيذ سب عن اسعق بن يريد الهدلي عن عوف بنعدالله

فاداصلب ركعني الصبع فقل بسم الله اللهم الى أسألك رحمن عندك تهدىما فلسى الدعاء الى آخره كما أوردناه عـنابن عباس رضيالله عنهما عنالنبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركعت فقل فى ركوعك اللهم الناركعت والناخسيمت وبك آمنت ولك أسات وعليك توكاتأنت ربي خشع معى وبصرى ويخي وعظمى وعصمى وما استقلت به قدی تله رب العالمين وان أخببت فقل سيحان بي العظهم ثلاث مرات

اس أبي عتبة عن عبد الله من مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ركوعه سعان ربى العظيم ثلاث مرات فقد مركوعه وذلك أدناه أخرجه أبوداود عن عبدالك من مروان الاهوازى عن الطيالسي وأخوجه الترمذي من طريق عيسي بن بونس وابن ماجسه من طريق وكسم كلاهما عنابنأبي ذئب فالبالغرمذي ليساسسناده بمتصل عوف لم يلق عبدالله بمسعود وكذافال البهق لكن عبر بقوله لمبدرك وساقاله شاهدا منحديث أي جعفر مجد بن على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعوا ثلاث تكبيران ركوعا وثلاث تسبعان سعودا وهذامرسل أومعضل لان أباجعفرمن صغارالنابعين وجلروايته عن التابعين وقال الطبرانى والزبادة الثى فى حديث ابن مسعود وهى قوله وذلك أدناه لاتر وىالافه عنداالحديث تفرد بها ابن أي ذئب قال الحافظ ووقع في رواية الشافعي في المرسل الذى ساقه البهقي شاهدا لحديث ان مسعود ما يشعر بهذه الزيادة قال أخبرنا ان أبي يعي عن ٧ جعفر بن محد عن أبيه قال حاعث الحطاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الانزال سفرا فكيف نصنع بالصلاة فقال سعوا ثلاث تسبعان ركوعا وثلاث تسبعات سعودا وقدورد التثلث فسه فيعدة أخبار بدون تلاثالزيادة أخوج الطبرانى فىالدعاء حدثنا معاذبن المثنى وبكر بنسهل ويجدبن الفضل السقطى وعبيد بن غنام قال الاول حدثنا مسدد والناني حدثنانعيم بن حاد والثالث حدثنا سعيد بن سليان والرابع حدثنا أبو بكر بنأبي شببة فالواحدثنا حفص بنغياث عنابن أبيليا هوجمد بنعدالرجن عن الشُّعيي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سعان ربى العظم ثلاثا وفي سعوده سعان ربى الاعلى ثلاثا وهوحديث حسن وأخرجه ابن خرعة عن يعقوب بنام اهم الدورق ومسلم بنجنادة وأحرجه المعسمري في اليوم والليلة عن عمان بنأني شيبة وأخرجه الدارقطني عن البغوى عن عبدالله بنعر بن أبان كلهم عن علم بن غياث وزاد الدارقطني فوروايته ويحمده فىالموضعين وابن أىليلي ضعيف من قبل حفظه وقد خالفسه السرى بن اسمعيل وهومثله أودونه فرواه الشعيعنمسروق عنائنمسعود قال من السنة فد كرمثله لكن لم يقل ثلاثا وأحرب البزار منحديث أبيبكرة كاللفظ الاولذكر فيهثلاثا ولم يقل وعمده وأخرج الدارقطني مثله منحديث جبير بن مطعم ومنحديث عبدالله بن أفرم وفي سند كلمنهما ضعف (أوسبوح قدوس رب الملائكة والروح) قال العراقي رواه مسلم من حديث عائشة اه قلت قال أحد حد تُناعرو بن الهيثم حسدتنا هشام هو الدستوائي عن فنادة عن مطرف بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسعوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخرجه مسلم وأبو داود من رواية هشام ورواه شعبة عن قنادة مقتصر اعلى الركوع وأشار الى رواية هشام بريادة السعود ورواه معمر عن قتادة بالشك وقد نابيع هشاما على الجميع بينهما سعيد بن أب عروبة (فاذارفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله ان حدد وبنال الحد) رواه البخارى عن يعي بن بكير عن أللث بن سعد عن عقبل عن الزهرى قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحن بن الحرث انه سمع أباهر مرة رمني الله عنه يقول كان رسولالله صلى الله عليه وسلم اذاقام الى الصلاة يكبر حين يقوم مريكبر حين يركع مم يقول سمع الله ان حده حين رفع صلبه من الركوع عميقول وهوقائم ربنالك الحد وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق عن ابن حريج عن الزهري ومن رواية هعين بن المشيعن الليث عن عقب لعن الزهري الاانه قال ر ساواك ما ثمات الواو وهذه الرواية علفها العنارى لعب دالله بن صالح عن الملث عقب واله يعيى بن بكير ووصلها من طريق شعيب بن أبي حزة عن الزهري وأخرجهاالنسآئي من دواية يونس بن يزيد عن الزهري وهي عند أحدمن وأية معمرعن الزهرى ووقع بالواوأ يضافى حديث وفاعة بنوافع عندالعارى كاسبق المصنف في الباب الاول من هذا الكتاب لكنه ليسمن لفظ الني صلى الله عليه وسلم ووقع من غير واوفى حديث

أو سبوخ قسدوس رب المسادكة والروح فاذا رفعت والروح فاذا وعشر أسلنمن الركوع فقل بمع الله لمن حده وبنا المنالجد

أبى سعيد رعلى وابن أبي أوفي وابن عباس وكاها في مسلم واختلف في تخريج الواو فقيل هي عاطفة على شي ا محذوف وعلى ذالنا قنصر ابن دقيق العيد وقبل هي مالية وبذلك مزم ابن الاثير في النهاية وقيل هي ذائدة وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلافى كاب الصلاة فراجعه انشت وقال عبد بن حسد حدثنا مجدين عبيد حدثنا الاعش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا رفع رأسه من الركوع قال مع الله لن حسده ر بنالك الحسد (مل السعوات ومل الارض ومل عماشت منشى بعد) رواه مسلم وأبوداود من طريق أبي معاوية ووكيم كالهماءن الاعشورواه أحد عنوكيم ورواه أبوداودأ يضاعن محد بنعيسي عن محدب عبيدوقال أبوداودبعد تخريجه رواه شعبة وسفيان الثورى عن عبيد بن الحسن لم يذكر فيه بعد الركوع اله قال الحافظ والاعش حافظ فريادته معتمدة وقال أبوداود الطبالسي حدثناعبدالعز يزبن أبي المة حدثناعي عن الاعرج عن عبيدالله منأبى رافع عن على من أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذارفع رأسه من الركوع قال فساقه بمثل الحديث السابق الاأن فيه زيادة بعد قولة وملء الارض وملء مابينهما رواه مسلم والنسائي من طريق عبد الرحن بن مهدى ومسلم أيضا من طريق أبي النضر وأبوداود من طر بق معاذ بن معاذ والترمذي من طر بق سلمان بن داوداً و بعتهــم عن عبد العز يز وأخر جدالترمذي أبضاعن محود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي وأحرجه الدارمي عن يحيى بن حسان عن عبد العزير وقال الدارى أيضا أخبرنا مروان بن محد حدثنا سعيد بن عبد العز يزحد ثنا عطية بن قيس عن قزعة بن يعى عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عامه رسلم يقول اذار فع وأسه من الركوع فذكر مثل حديث ابن أبي أوفى وزاد بعد قوله من شئ بعد (أهل الثناء والمجد أَحق ما فال العبد وكاناك عبد لامانع لماأعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذاالجد منك الجد) وهوحديث صحيم أخرجه مسلم عن الدارمي وأخرجه أحد عن الحريم من نافع وأبو داود وابن خرعة من رواية أبي مسهر وعبدالله بناوسف وأبوداود أبضامن رواية بشربن بكر والنسائ من رواية مخلد بنابز بدخستهم عن سعيد بن عبد العز بزووقع في رواية بعضهم اللهم ربنا وذكراً بوداود ان في رواية عبد آلله بن بوسف ربنا وال الحديريادة وأو قال الطبراني في الدعاء حدثنا بكرب سهل حدثنا عبدالله بن توسف التنبسي حدثنا سعيد بن عبد العز بزعن عطية بن قرعة عن أبي سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقول اذا رفع رأسه من الركوع معم الله لمن حده اللهم رساولك الحد فذكر الحديث مثلة لكنه قاللاناز علىاأعطيت ولاينفعذا الجد منك الجدأخرجه أبوداود عن محد بن مصعب وابن خوعة عن ركر با من يحيى بن أبان والطعاوى عن مالك بن عبد الله بن سبف والبهري من طريق المقد ام بن داود أربعتهم عنعبدالله بنوسف وقدماء هذا الدعاء مختصرا منحديث ابن عباس قال كانوسولالله صلى الله عليه وسلم اذارفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا المالجد ملء السموات ومل الارض وملء ماشنت منشئ بعداللهم لامانع لماأعطب ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذاالدمنك الدأخوجه أحد ومسلم والنسائي والحسن بنسفيان وأبونعيم كلهم منطريق هشام بنحسان عن قيس بنسعدعن عطاء بن أبر باح عناب عباس (واذاسجدت فقل) فالمسلم في صحيحه حدثنا محرب أبي بيكر المقدى حدثنا توسف بن يعقوب بن الماجشون حدثناأبي عن الاعرج عن عبدالله بن أبيرافع عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سعد قال (اللهم لك سعدت وبك آمنت وال أسلت سعد وجهى الذي خلقه ) وصوره فأحسن صوره (وشق معه و بصره فتمارك الله أحسن الحالقين) لفظ مسلم تبارك الله من غيرفاء و بالفاء رواية الحاكم من حديث عائشة على ماسيائي ذكره ورواه أونعيم فى المستخرج عن حديب من الحصين حدثنا يوسف العاضى حدثنا محد بن أبي بكر المقدسي

ملءالسموانوملءالارض وملء ماشت من شي بعد أهل الثناء والمحدد أحق ماقال العدد وكانالك عبد لا ما نع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولاينفع ذا المحسد منك المحدواذا سعدت فقسل اللهسم لك سعدت وبك آمنت ولك أسلت سعدد و جهى أسلت سعد و جهى الذى خلقه وصور ووشق أحسن الحالفين

ورواه الطبراني في الدعا عن على بن عبد العز يزحد ثنا أبوغسان مالك بن اسمعيل وحجاج بن المهال قالاً إ حدثنا عبدالعز يزبن أبي سلة حدثنا الماجشون وقال العدني فيمسنده حدثنا عبدالوهاب الثقني عن خالد الحذاء عن أبي العالمة عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعود القرآن بالليل سحد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره يحوله وقويه ورواه أحدعن هشام عن خالد المذاء يعود وأخرجه الترمذي والنسائي وابنماجه وابن خرعة كلهم عن بندار عن عبدالوهاب الثقفي وأخرجه ابن خزعة والحاكم من واله وهب بن الدوخالد بن عبد الله الواسطى كالرهما عن الدالخذاء قال ابن خرعة وخالد الخذاء لم يسمع من أن العالية بل بينهما قال الحافظ كانه بشيرالي مارواه اسمعيل ابن علية نقال عن خالد الحداء عن رحل عن أبي العالية عن عائشة وخفيت عليه على الترمذي فصعه واغتر ابن حبان بظاهره فأخرجه في صححه عن ابن خرعة وتبعه الحاكم في تصحه وكائم مالم يستعضرا كالام امامهما فيه وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وقال الصوابرواية اسمعيل وأخرجه من طريق محدبن المثنى عن عبد الوهاب الثقني فذكر الحديث بتمامه سندا ومتناوقال بعدقوله فتباول الله أحسن الحالقين وأخرجه من طريق أخرى عن محدّ بن المنني بدون هذه الزيادة ( اللهم سحد المنسوادي ) أى شخصي (وخيالي) وفيرواية تقديم خيالي على سوادى (وبلن آمن فؤادى) وفيرواية وآمن بلن فؤادى (أبوء بنعمتك على وأبوعبذنبي ) وفي رواية الاقتصار على قوله أبوع بنعمتك على (هذاما جنيت على نفسي ) وفي رواية هذه يدى وماجنيت على نفسى (فاغارلى اله لا يغفر الذنوب الاأنت) قال العراق رواه الحاكم من حديث أبن مسلمود وقال صحيح الاسناد وايس كافال بل هوضعيف اله قلت الفظ الحاكم في المستدرك كإساقه المصنف الاانه لمهذكروأبوء بذنبي وبعده عنده وهذا ماحنيت علىنفسي بأعظم بأعظم أغفر لىفانه لايغفر الذنوب العظيمة الاالرب انعظيم وأخرجه البزار من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ق سعوده فذكره وله شاهد منحديث عائشة أخرجه أبو بعلى من طريق عمّان معطاء عن أسمعها فالت فقدت وسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من الفراش فالنسسته فوقعت مدى على بطن قدميه وهوفى المسعيد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ وضالا من سخطك فساقه وزادفي آخره سعسد النسوادي وآمن بكفؤادي وسنده ضعيف وعطاء هوالخراساني لم بدرك عائسة (أوتقول سعان ربي الاعلى ثلاث مرات ) قال العراق رواه أبوداود والترمذي وانتماحه من حديث ان مسعود وهومنقطم اه قلت سبق قا أذ كارالركوع أن الترمذي بعدما أورده قال ليس اسناده بمنصل عون لم يلق ان مسعود وكذا فال البهني الاانه عبربقوله لم يدرك وتقدم أيضاحه يث الشعي عن صلة بن رفر عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سحان ربي العظيم ثلاثا وفي سحوده سحان وبي الاعلى ثلاثاً وعندأ بداود من حديث عقبة بن عامر كان صلى الله عليه وسلم اذا معد قال سعان ربى الاعلى و بعمده ثلاثا وعنته أيضامن طوريق سعيد الجوري عن أسعد عن أبيه أوعه قال ومصيح المدرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عكث في ركوعه وسعوده مقدرما يقول سعان الله و عمده ثلاثا \* ( تنبيه ) \* في ذكر بعض أدعية الركوع والسحود عمالم يذكره الصنف فنهاحد يثعاثشة وضي اللهعنها فالت كان رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول في ركوعه وسعوده سجانك اللهم ربنا و محمدك اللهم اغلرلي يتأول القرآن وفي روايه كان يكثر أن يقول رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائي وفي رواية عنها ماسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة منذ أنزل عليه إذا جاء نصرالله والفنح الادعافيم اسبعانك ربي و بعمدك المهم اغفرلى رواه هكذا مسلم وفيرواية عماقالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من مول سجان ربي و عمده أستغفر الله وأتوب اليه رواه مسلم أيضاوفيه دلالة على عدم التنسيس عال الصلاة وفي حديثها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسعوده سيبوح

الهـم سخداك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى أوء بتعملك عـلى وأبوء بذنبي وهذا ماجنيت على تفسى فاعفرلى فائه لايغفر الذنوب الاأنت أو تقول سيمان ربي الاعلى ثلاث مران

قدوس رباللائكة والروح رواه مسلم وأبوداود عنءوف بنمالك رضى الله عنه قال كان وسؤل الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سعان ذي الجيروت والملكوت والكبر باء والعظمة و يقول في مجوده مثل ذلك رواه أبود اودوالنسائي في سننهما والترمذي في الشمائل والعامراني في الدعاء وعن عائشة رضى اللهعنها قالت افتقدت النبي صلى الله علمه وسلم فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتعسست تمر جعت فاذاهوساجد يقول سعانك و معمدل لااله الأأنت فقلت أبي وأمى انك الني شأن واني اني آخر رواه مسلم وعن أبي هرس عن عائشة رضي الله عنهما فالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدىءلي بطن قدميه وهوفي المسجدوهمامنصو بتان وهو يقول اللهم ماني أعوذ برضاك من مخطك بمافاتك من عقو متلواً عوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنث كا أثنيت على نفسك روا مسلم أيضا وقد تقدم هــذا الحديث للمصنف في آخر كتاب تلاوة القرآن وسيأتي له كذلك في هذا الباب ورواه صالح بن سعيد عن عائشة رضى الله عنها الم افقد ترسول الله صلى الله عليه وسلم من منجعه فاسته بيدها فوقعت عابه وهوساحدوهو يقول آ تنفسي تقواهاوز كهاأنت خسيرمن ز كاهاأت وابهاومولاها رواه أحد ورواه هلال سسارعها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضعه فعلت ألتمسه وطننت انه أنى بعض جوار به فوقعت بدى علمه وهوساحد يقول اللهم اغفر لى ماأسر رت وما أعلنت رواه التسائى وعن أبى هر وة رصى الله عندقال كانوسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سعوده اللهم اغفرلي ذنى دقه وحله أوله وآخره سره وعلانيته رواه مسلم وأبود اودوالنسائي والطبراني وعن على رضى الله عنه قال من أحب المكلام الحالله أن يقول العبد في محوده رب طلت نفسي فاغفر لى رواه الطبراني في الدعاء وهوفى حكم الرفوع وانام اصرحرفعه

فاذا فرغت من الصلاة فقل اللهسم أنت السلام ومنك السلام تباركت إذا الجلال والا كرام وندعو بسسائر الادعية التي ذكرناها

\*(فصل)\* ولم يذكراً الصنف ما يدعى به بن السعد تين هنا وأورده في كتاب الصلاة وذكر هناك عشر ككات مجوعة من وامات مختلفة وقد قال الحافظ ان حرفى تخريج الاذكاران النووى ذكرفي شرح المهذب تبعاللرافع وغيره بلفظربا غفرلى واحترنى وعافني وارزقني واهدني غمقال والاحب انبضم الهاوارجني وارفعني فقدو ردذلك وذكره في الروضة بلفظ اغفرك وارجني واحسرني واهدنى وارزقني وهوموافق لرواية الترمذى ورواية أعداود مثلهالكن قالعافني بدل احبرنى ورواية ابنماجه مثل الترمذى لكن قال وارفه ي مدل احد مرفى فينتظم من رواية الثلاثة ماذكره في شرح المهذب وجعها ان عدى الاارفعني ومثله ابن حبان لكن عنده انصرني بدل اهدنى واتفقت روايات الجيع على اثبات اغفرلى وارحني (فاذا فرغتسن الصلاة فقل المهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام) قال العراق رواه مسلمن حديث نوبان اه قلت ورواه أوداودوالثرمدى والنسائي وابن ماحمولفظهم حمعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلالوالا كرام قال الوليد فقلت للاوراعي كمف الاسستغفارةال تقول أسستغفرانته أستغفرانته استغفرالله (وندعو بسائرالادعيسة التيذكرناها) وبسائرالاذ كارالمذ كورة مَن التهليسل والتسبيم وأنتكبير وألاستغفار والتعوذ بماور دالتصريح بهانه في ديرالصلوات فن الاذ كارالتسبيم والتعسمية والتكبير ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وكال الماثة لااله الاالله وحده لاشريك له الهائ وله الحديجي وعت وهوعلى كلشي قدر فن قالد الدغفرت عاماه وان كانت مثل بدالعررواه مسلم وأبوداود والنسائ وعن عبدالله سالر بيروضي الله عنهماانه كان يقول فيدوكل صلاة حين سلم لااله الاالله وحده لاشريك له المكوله الحدوهوعلى كلشي قد والحولولاقية الابالله الاالله ولانعيد الااياه النعمة وله الفضلوله الشناء الحسن لااله الاالله مخلصينه الدين ولوكره المكافرون وقال كانرسول الله صلى الله وسلم بهلل بهن دير كل صلاة رواه مسلم وأبوداود والنسائ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنسه قال

أمرنى رسول المصلى الله عليه وسلم أن افرأ المعودات ديركل صلاة رواه الوداود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم في صحيمهما وقال الحاكم صعيم على شرط مسلم واللفظ لابي داود والنسائي ولفظ الترمذي أن اقر أبالعود تين في در كل صلاة وعن أبي امامة رضي الله عنه فال فالبرسول الله صلى الله علمه وسلم من قرأ آية الكرسي في در كل صلاة مكتوبة لم عنعه من دخول الحنة الاأن عونرواه النسائي عن الحسين اس بشرعن عدب حيد عن محدين راد الالهاني عن أبي امامة رضي الله عنه وأما الادعيسة فنها ماتقدم للمصنف ماوقع التصريح فيه بانه يقال فى در الصلوات كقوله أعود بك من الجين وأعوذ بك من المغسل وأعوذنك من أن أرداني أردل العمر وأعوذ بكمن فتنة الدنياو أعوذ بكمن عداب القسير رواه المخارى والترمذي والنسائي عن عرو بن ممون الاودى ان سعدين أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء السكامات كما يعلم المعلم الغلمان وعن على رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أذاسلم من الصلاة قال اللهم اغفراى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت وماأسرفت وماأنت أعلم به مني أنث المقدم وأنت الوخرلاله الاأنترواه أبوداود والترمذي واب حبان في صحيحه واللفظ لاي داود وقال الترمذي حسن يحيم وأخرجه مسلم مختصراوعن معاذن حبل رضى اللهعنه انرسول اللهصلى اللهعليه وسلم أخذسده ومآخ قال المعاذوالله انى لاحبك فقال لهمعاذ بأي أنت وأي بارسول الله وأناوالله أحبل قال أوصيك بالمعاذ لاندعن فى در كل صلاة أن تقول الهم أعنى على ذكر لـ وشكر لـ وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنايحي وأوصى به الصنايحي أباعد الرحن وأوصى به أبوعب والرحن عقبة من مسلم رواه أبوداود والنسائي واللفظ لهوالحا كم وابن حبان في عصمما وقال الحاكم صعبم على شرط الشعنين وعن زيدبن أرقم رضى الله عنه قال محمت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يدعوفى دير الصلاة اللهم ربناو ربكل شئ أنا شهدانك الربوحدك لاشريك الناالهم ربنا ورب كلشي أناشهيدان محداصلي الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهمر مناورب كلشئ أناشهدان العباد كلهم الخوة اللهمر بناورب كلشئ اجعلنى مخلصا النف كلساعة فالدنياوالا خوة ذا الجلالوالا كرام اسمع واستعب الله الا كبرنو والسموات والارض الله الاكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الآكبر الاكبر رواه أبوداودوالنسائي وهدا لفظه وعن مسلم بن أي بكرة قال كان الي يقول ف در الصلاة اللهم الى أعوذ بك من الكفرو الفقروعذاب القرفكنت أقولهن فقال ايعن أخذت هذا فقلت عنك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مة ولهن في دركل صلاة ورواه النسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيم على شرط مسلم وعن عطاء من أى مروان عن أبيه ان كعبا حلف بالله الذي فلق العراوسي المانعد في النوراة ان داود ني الله صلى الله علىموسل كاناذا انصرف من صلاته قال اللهم اصطلحديني الذي بعلته لي عصمة واضط لى دنياى التي حملت فهامعاشي اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بكمنك لأمانع لما أعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينظع ذا الجدمنك الجد وحدثني كعب ان صهيبا حدثه ان محداصلي الله علمه وسملم كان يقولهن عندانصر أفه من صلاته رواء النسائي واللفظله وان حبان في صححه ععنا وأبو مروان الاسلى مختلف في صعبته وعن أبي أوب الانصارى رضى الله عنه قال ماصليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم الاسمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفرلى خطاياى ودنوبي كلها اللهم انعشى وأرزقني واهددني لصالح الاعمال والاخلاق اله لاجدى لصالحها ولا بصرف سينها الاأنتر واه الحاكم في المستدرك وعنالر بسع بنمهيلة الفزارى قال كادعر رضى اللهعنه اذا انصرف منصلاته قال اللهم استغفرك اذنبي وأستهد يكارا شدأمرى وأتوب البك فتبعلى اللهم أنت ربى فاجعل وغبني البك واجعل عناى في صدرى و بارك لى فع ارزنتني وتقبل من الله أنتر بيرواه أنو بكر س أبي شيبة في المصنف ( فادًا قت ن مجلس وأردت دعاء يكفر لغوالمجلس فقل سحانك اللهم و يحمدك أشهد أن لا اله الا أن أست ففرك

فاذا قتمن الجلس وأردن دعاء يكفرلغو الجلس فقل سجانك اللهم و يعمدك أشهد أن لااله الاأنت أستغفرك

وأتوب السك علت سوأ وظلت نفسي فاغفرلى فانه لانغفر الذنو بالاأنتفاذا دخلت المسوق فقيل لااله الاالله وحسده لاشر مل له لهالملك وله الجــديحي وعث وهو حي لاعوت بده الحسير وهو على كل شئ فسدر بسمالته اللهم انى أسألك خسير هدده السوق وخبرمافهااللهم انى أعسوذلك من شرها وشرمافها الهمانى أعوذ بكأنأسيب فبهاعنا فاحرة أوصفقة خاسرة فان كأن عليك دن فقسل اللهم اكفى علالك عن حرامل وأغنى لفضاك عن سواليا

وأتوب المكعلت سوأوطلت نفسي فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الاأنت كال العراق رواه النسائى قاليوم واللبلة من حديث رافع بن خديج باسناد حسن اه قلت ورواه كذلك الحا كم في المستدرك ولفظ النسائي كانرسول الله صلى الله عليه وسلم المخرة اذا اجتم اليه أسحابه فأراد أن ينهض قال فذ كره فالفلنا بارسول اللهان هذه كلمات احدثتهن قال أجل أنانى حبريل عليه السلام فقال بامحدهي كفارات الجلس وقوله بالشخرة أي في آخرالامم وعن أبي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسار من حلس في محلس فسكثر فسه لغطه فقال قبل أن يقوم من محلسه ذلك سحانك اللهسم الى قوله وأقوب البك الاخفر له ما كان في مجلسه ذاكرواه الإداود والترمذي والنسائي والحاكم وإن حبان وقال الترمذي واللفظ له حسن صحيح غريب من هذا الوجه (واذا دخلت السوى فقل لااله الاالله وحده لاشر بك له له المالك وله الحد يحى وعيت وهوسى الاعوت بده الخبر وهوعلى كلشئ قدر م) قال العراق رواه الترمذي من حديث عروفال غريب والحاكم من حديثه ومن حديث انعر وفال صيم على شرط الشيخين اه قلت لفظ الترمذي من قال حن يدخل السوق لااله الاالله الى قوله قد مركتب آلله ألف ألف حسسنة ومحاعنه ألف إ ألف سيئة وهكذا رواه ابن ماجه وزادفى روامة أخرى وسيله ستافى الجنة ورواه كذلك الحكم الترمذي كلهممن طريق سالم بنعبدالله بعرعن أبيه عنجده وزادا لحكيم ورفعته ألف ألف درجة ورواه المعيل تنعبد الغافر الفارسي في الاربعن له عن ان عبر مدون هذه الزيادة ورواه الحاكم في مستدركه منعدة طرق وفي بعضهاان محدب واسع أحدرواته قال فأتيت فتيية بن مسلم فقلت له أتيتك بهدية فدثته بالحديث فكان قتيبة ن مسار رك في مركبه حتى رأ في السوف فعولها ثم منصرف (بسم الله اللهم اني أسألك خيرهذه السوق وخيرمافهاا للهم انى أعوذ بلامن شرها وشرمافها اللهم انى أعوذ بكمن أن أصيب فهايسافاجرة) اى كاذية (أوصفقة حاسرة) قال العراق رواه الحاكممن حديث و يدة وقال أقربها الشراأما هسذا الكاب حديث ريدة قال العراق فيه الوعروجاولشعب بنحرب ولعله حفص بن سلمان الاسدى مختلف فيه أه قلت لفظ الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق قال فساقه ووحدت عفط الحافظ السحاوى مانصه قدرواه الطبراني فى الدعاء من حديث محديث أبان الجعني متابعاله عن علقمة من مر ثدوا من أبان معيف (فان كان عليان من عزت عن ادائه (فقل اللهم ا كفني عدلك عن حرامك واغنني) بقطع الهمزة (بفضلك عن سواك ) قال العراق رواه الترمذي وقال حسس غريب والحاكم وقال صخيع الاسنادمن حديث على بن أبي طالب اله قلت أخرجه الترمذي عن عب دالله بن عبدالرجن الدارى من يحي بن حسان عن أب معاوية حدثنا عبدالرجن بن اسعق عن سار بن الحكم عن شقيق ابي واثل قال اتى علىارضى الله عنه رجل فقال باأمير المؤمنين المايخزت عن مكاتبتي فاعني فقال ألأ أعلك تكلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلملو كان مثل جبل صبير دينا لاداه الله عنك قال قلى اللهم اكفني فسافه وأخرجه الحاكم من رواية يحيى فيحي النيسابورى عن أبي معاوية وأخرحه الطهراني فىالدعاء فقال حدثنا محدن عبدالله الحضرى حدثنا عبدالله بنعر بنأ بان حدثنا الومعاوية وقوله صبر كأثمير حبسل هكذاهوفي نسط الترمذي وفي العباب الصاغاني صسير بكسرالصاد وسكون القتية حبسل بالساحل من سيراف وعمان قلت وصعر ككتف حبل عظم بالهن اطل على تغر ولنسق هناأ دعسة تناسب البابعن عائشية رضى الله عنها فالتدخل على أبو بكررضي الله عنه فقال معتمن رسول اللمصلي الله عليه وسلم دعاء علنيه قلت ماهو قال كان عيسني من مربم يعله أصحابه قاللو كان على احد كم حبيل ذهب دينا فدعالله بذلك لقضاء اللهعنه اللهم فارج الهمؤكاشف الغم هجيب دعوة المضطرين رحن الدنسا ورحمهاأنت نرجني فارجني وجة تغنيني ماعن وجة من سوال قال ألو بكر المديق رضي المدعنه وكانت على بقيدة من الدين وكنت الدين كارهافكنت أدعو بذاك فأتانى الله بغائدة فقضى الله عني قالت عائشة

وكأن لاسماء بنت عيس على دينار وثلاثة دراهم فكانت تدخل على فاستعى أن أنظر في وجهها لا في لا أجد ماأ تضهاف كنت أدعو بذاك فالبث الاسمراحتي رزنى الله رزقاماهو بصدقة تصدقها على ولاميرات و رثته فقضاه الله عني وقسمت في أهلي قسماحسناو حلث النة عبد الرجن شلائة أواق من ورق وفضل لنا فضل حسن رواه الحاكم في المستدرك وقال صيم وأخرجه الوبكرين الي الدنيا في الدعاء فعال حدثنا الو موسى محد من المثنى الصرى حدثنا الحاج من المنه آل حدثنا عبد الله من عمر النمرى عن يونس من مزيد الايلي حدثني الحكم بن عبدالله عن القاسم من محد عن عائشة رضى الله عنها فساقه سواء الأأنه قال رحن الدنما تخرة ورحمهما قال وحدثنا عبدالمتعال بنطالب حدثنا عبدالله بنوهب عن سعيد بن رمعن عاصم انعسدالله بنعاصم بعر بنالخطاب انعيسي عليه السلام فقدر جلامن الحواريين فقال مالى أرك فقال للهموالدس باروحالته فالباذاقلت كليات لوكان عليك طمام البحر لاذهبه الله فالماهي قال تقول اللهم يافار جالهم وكاشف الغم محبب دعوة الضطر من رحن الدنيا والاسخوة ورحمهما ارحني رحة تغنيني بهاعن رحة من سوال وعن الى سعيد الخدرى رضى الله عنه قالدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم المسحدفاذا هو مرجل من الانصاريقال له الوامامة فقال ما أماامامة مالي أراك حالسافي المسحد في غذير وقت صلاة قالهموم لزمتني ودبون ارسول الله قال أفلا أعلك كلاماا ذاقلته أذهب اللههمك وقضير دينك قال قلت بلى بارسول الله قال قل آذا أصحت واذا أمسيت اللهم اني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بكمن العجز والبكسل وأعود بكنمن الجنن والبحل وأءوذبك من غامة الدين وتهبر الرحال فال فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضىعى ديني واه أبوداود وقال اين أبي الدنها في الدعاء حدثنا أبوهشام الرفاع حدثنا أبو أسامة حدثنا الاعشعن أبي صالح عن أبي هر موة رضي الله عنه قال حامت فاطمة رضي الله عنها الي النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال الاأدلك علىماه وخسير سنخادم تسحين ثلاثا وثلاثين تسبعة وتمكمرين أربعا وثلاثين تكبيرة وتحمدين ثلاثا وثلاثين تحميدة وتقولين اللهسه رب السموات السبسعورب العرش العظهرينسا ورب كل شي منزل النوراة والانحيل والقرآن أعوذ بك من شركل شي أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الاول فليس قبلك شئ وأنت الاستحر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوذك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عنى الدىن واغنى من الفقر قال وحدثي الراهيم بن معيد حدثنا ألومعاوية عن عبد الرحن ان استحق عن القاسم ب عمد الرجن قال قال عبد الله ب مسود رضى الله عنه مادعا عبد قط سرنده الدعوات الاأوسع الله عليه في معيشته من قال باذا المن ولاعن عليك باذا الجلال والا كرام باذا الطول لااله الاأنت طهر اللاجين وجار المستعير من ومأمن الخالف أن كنت كتبنى عندك في أم الكتاب شيقيافا عيني اسم الشقاءوا ثبتني عندك سعيداوان كنت كتبتني عندك فيأم الكتاب معرومامقترا على رزق فاع حرماني و يسروزق واثبتني عندك سعيداموفق الغيرفانك تقولف كابك الذي أزلت يحوالله مايشاء ويثبت وعنده أمالكتاب قلت وهذا الدعاء يستعمله الناس فيليلة النصف من شعبان وقال ابن أي الدنه احدثنا داود بنوشيد عن الهيعة بن الوليد عن هاشم بن مسلة عن ير بدعن مكعول عن معاذ بن حبل رضي الله عنه انالنى صلى الله عليه وسسلم قالمن كان عليه دن فقال المهم منزل التوراة والانعيل والزور والفرقات العظيم ووبسبع يل وميكا شيطل واسرافي لورب الظلبات والنود ودب الظل والحردد أسألك أن تفتع لى بأب الرجة وان تحل عقدتي من ديني وتودى عني أمانتي البك والى خاةك الاقضى الله عنه دينه قال وأخيرنا أتوعيدالله يجدين ادريس عن تريدين وردع الرملي عن عطاء الخراساني قال فال معاذ ب حيل وضي الله عنه شكوت الحالني صلى الله عليه وسسلم دينا كان على فقال المعاذ تحب أن يقضي دينك قال قلت نع قال قل اللهم الكاللة تؤتى الك من تشاء وتغزع الملك عن تشاء وتعزمن تشاء وتدلمن تشاء مدل الخيرانانطي كل شئ قد ورجن الدنياوالا مخرة ورجيهما تعطى منهما من تشاء وغنع منهما من تشاء اقض عني ديني

فاذالبست ثوماجد بدافقل اللهم كسوتني هذا النو ب فلك الحد أسألك منخبره وخير ماسنعه وأعبوذنك منشرهوشر ماصنعله واذا رأىت شأ من الطِّيرة تبكرهم فقهل اللهم لارأى بالحسنات الأ أنتولالذهب بالسمات الاأنت لاحدول ولاقوة الامالله واذارأ سالهلال فقل اللهم أهله علما المالامن والاعمان والعروالسلامة والاسلام والتوذيق لما تحدوثرضي والحفظ عن تسعطري وربك الله

فلو كانعلك ملء الارض ذهماأ دى عندن فال وحد ثني سويد من سعيد عن حالد بن عبد الله الروى فال استودع محدين المنكدر ودبعة فاحتاج الها فأنفقها شماء صاحبها بطلها فقام بصلى وبدعو فكانمن دعائه بأساد السماء بالهواء ويا كاسي الارض على الماء وياواحد اقبل كل أحد كال وياواحد ابعد كل أحديكون اسألكان تؤدىءني أمانتي فاذاها تف يقول خسدهذه فأدهاعن أمانتك واقصرا لحملبة فانك لن ترانى (فاذالست ثو باحديدافقل اللهم كسوتني هذا الثوب) ويشيراليه (فلك الحداسالك من خبره وخير ماصنعه ) وهواستعماله في الطاعة (وأعوذ بك من شره وشرماصعه ) وهواستعماله في المعصية وظاهرسياق المضف مدب الذكرا المكرانكل من لبس ثو باحديداو الطآهر ولولبس غيرجد يديدليل رواية ابن السى فى اليوم والليلة اذا لبست ثو بافتأمل قال العراقى رواه ابوداودوا لترمذى وقال حسسن والنسائى فىاليوم والليلة منحديث أبى سبيدا لحدرى ورواءا بنالسني بلفظ المصنف اه قلت لفظ أبي سعيد عندالجاعة كانرسولالله صلىالله عليه وسلم إذا استحدثو باسماه باسمه عيامة أوقيصاأو رداء ثم يقول اللهم لك الحد أنت كسوتنيه اسألك خيره وخرير ماصنعله وقدرواه كذلك الحاكم وابن حمانني صحمهما وقال البرمذي والافطاله حديث حسن وقال الحاكم صحيم على شرط مشلم وأقره النووى زادأ توداود وقال أنو نضرة وكان أسحاب الني صلى الله عليه وسلم اذا لبس أحدهم ثو باحديدا قيل تملى ويخلف الله ورواه كذلك أحد والنااسيني في الموم واللسلة وفي الباب عن أي امامه رضي الله عنه قال لسعر بن الطاب رضى الله عنده أو باحديدافقال الحيديله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتحمله فيحياتي ثمء داليالثوب الذيأخلق فتصدقهه لاكان في كنفالله وفي حفظ الله وفي ستر الله حياوميتا رواه الترمذي واللفظله وابن ماجه والحاكم في المستدرك وعن معاذن أنس رضي الله عنه انسرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاماً الحديث وفيهمن ليس فويا فقال الجداله الذي كسانى هذاو رزقنيه من غيرحول مني ولاقوة غفرله ماتقدم منذنبسه وماتأحرر واه أبوداودواللفظله والترمذي وابن ماحه والحاكم في السندوك وقال صحيح على شرط المعاري وقال الترمذي حسن غريب (واذارأيت شيأمن العابرة) بكسر ففتح (تكرهه)وهواسم من التعاير وأصله التفاؤل بالطير من أعمال الجاهلية (فقل لايأنى بالحسينات الأأنت ولايذهب بالسيا تنالاأنت لاحول ولاقو الابالله) قال العراقي ووآءابن أبي شببة وأبونعهم في اليوم والليلة والبهدقي في الدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلا ورحله ثقات وفىاليوم والليلة لابن الستى عقبة بنعاص فعلهمسندا اه وأملمااشتهرعلى الالسسنة عند نعىقالغراب خيرخير فلاأصله فىالسنة و ورداللهم لاخيرالاخيرا ولاطيرالاطيرا ولااله غيرا وذكرالحافظ السخاوى في المقاصد عن عكرمة قال كاعندان عروعنده ابن عباس فرغراب يصيح فقال وحلمن القوم خيرخير فقال ابن عباس لاخبر ولاشرور وى ابن ماحه وابن حبان من حديث أبي هر وه مرفوعا كان بعبه الفال الحسن و يكره الطبرة (واذارأيت الهلال) وهو القمرف الديخصوصة قال الازهرى ويسمى القمر للثلاثة من أقل الشهرهلالا وفي ليسلة ستوعشرين وسبع وعشرين أنضا هلالا ومامين ذلك يسمى قراوقال الفاواب وتبعه الجوهرى الهلال لثلاث ليال من أوّل الشهر تمهوقر بعد ذلك وقبل الهلالهوالشهر بعينه والجسع أهلة (فقل اللهمأهله علينا) تروىبالادغام و بالفك وأصل الاهلال رفع الصوت عم نقل الى رؤية الهلال غم نقل الى طلوعه وهو المرادهنا والمعنى اطلعه علما واريااماه مقترنا (بالآمن والاعمان والسلامة والاسلام) بين كلمن القرينتين حسن الاشتقاق والمراد الامن من ساترا لمنأوف والاعمان الطمأ نعنسة بالله كاله سأله دوامها والسلامة والاسلام ان يدوم له الاسلام و يسلمله شهر فان لله في كل شهر حكاوقضاء (ربي وربك الله) هذا تنزيه المغالق ان بشاركه في ندبير ماخلق شي وفيمرد الافاويل الماحضة في الاستمار العاوية بألطف اشارة وفي قوله ربي وربك الله التفات اقتداء بسيدنا

الخليل عليه السلام حمث قال لاأحب الاسخلن بعدقيله هذاري قال العراقي رواه الترمذي وحسنهمن حديث طلحة بن عبيدالله أه قلت لفظه ان الني صلى الله عليموسلم كأن اذارأى الهلال قال اللهم أهله علىنا المن والاعبان والسلامة والاسلام ري وريك النه وقال حسسن غريسير واهمن طريق سلمان ان سفيان عن بلال من يحيى بن طلحة من عبيدالله عن أبيه عن حد، وروا، ابن حيان في صحيه وزاد بعد قوله والاسلام والتوفيق لماتحب وترضى وعثل رواية النحبان واه الطعراني في الكبر من حديث ابتعرالاان في سنده عثمان بنابراهم الحاطي وهوضعيف ورواه الدارى في مستده عن ابن عمر الااله رادفي أوَّله الله أكبر وروى ابن السي في اليوم والليلة عن حزَّه بن أنس السلى رصى الله عنه الثالنبي صلى المه عليه وسلم كان اذارأى الهلال قال المهم أهله علينا بالأمن والاغيان والسلامة والاسلام والسكينة والعافية والرزق الحسن الاان الذهبي قال ان حرأ لا صحيقه (وتنول هلال رشدوهلال خير آمنت بخالفك) قال العراقي رواه أبودا ودمرسلامن حديث قتادة ان الني صلى الله عليه وسلم كان اذارأى الهلال قال هلالخبر ورشد ثلاثا آمنت بالذي خلقك ثلاثا وأسسناه الدارقطني في الافراد والطعراني في الاوسط من حديث أنس وقال أوداود ولبس فهذا عن النبي صلى الله عليموسل حديث مستند صحيم اه قلت ولففا أبي داودعن قتأدة قال بلغناعن الني صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذارأى الهلال هذا هلال خير ورشدآمنت بالذى خلقك ثلاثا ثم يقول الجدلله الذى ذهب بشسهر كذاوجه بشهركذا ورواه أبضاابن السنىءن أي سعيد الحدري فال الرالقيم المناده لينوروي الطيراني في الكيرعن رافع بن تعديم اسناد حسن ان الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال هلال خبر ورشد اللهم اني أسألك من خيرهذا ثلاثا (المهمأنى أسألك خبرهذا الشهر وخبرالقدر ) محركة (وأعوذبك من يوم الحشر ) بفتح فسكون عدى المشورة عالم موع فيسه الناس وفي بعض النسط بوم المشر أى موضع الخسر قال العراق رواه لااتهم اله قلت وقال الحافظ ان عرغر يسور بالموثقون الامن لم يسم ورواه أيضاعب دالله بن أحدفىز مادات المسند والطيرانى فى الكبير بلفظ كان صلى الله عليه وسلم اذارأى الهلال قال الله أكبرالله كرا خدسه لاحول ولاقوة الابالله اللهم انى أسألك فساقاه وروى الطعماني أسنافي الكيمرعن وافع بن خديج بلفظ اللهم انى أسألك من خيرهذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ثلاث مرات ومن أحاديث البلسمارواه ان السني عن عبدالله تنمطرف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله على وسلم إذا رأى الهلال فالهلال خبرالحديثه الذي ذهب بشهركذا وحاء بشهركذا أسألك من خبرهذا الشهرونوره و مركة وهداه وطهو ره ومعافاته وعن على رضى الله عنه الله كان بقول الخارأى الهلال اللهم أو رفسانظره وخسيره و موكته وفقه و نوره ونعوذبك من شره وشرما بعده رواه ابن أب شيبة فى المصنف وعن الحسين بن. على قال سألت هشام بن حسان أي شئ كان الحسس يقول اذارأى الهلال قال كان يقول اللهم احمله شهرتركة ونور وأحرومعافاة اللهسمانك فأسمفه بنعبادك خيرافاقسم لىفيه من خسيرما تقسمين عبادك الصالحين رواه أيضا إب أي شبية في المصنف ﴿ وَتَكْمُرُقِيلِ الدِّعَاءُ أَوَّلِا ثُلَّاكُمُ أَي تقولُ الله أكم قبل الدعاء ثلاث مرات رواه البهثي في الدعوات من حديث قتادة مرسلا كان النبي صلى الله عليه وصلم أ اذارأى الهلال كبرثلاناروا الدارى من حديث اين عرالاانه أطلق التكبير وهم يقسل ثلاثلوتقدم قريباً منحد بشعبادة منالصامت عندعب دالله منأجد والطيراني اللهأ كبراللهأ كبر الحديثه لاحول ولا فرة الابالله (واذاهبت الريم) أى هبو باشديدا (فقل اللهم اف أسالك خيرهذا الريم وخيرما ارسلت به) قال الطبي يحتمل الفنع على الخطاب و يحتمل بذأؤه المفعول وفي رواية بدل أرسلت حبلت عليهذكره ابنالاتير (وتعوذبالله من شرها وشرمائها وشرماأرسلتبه) قال العرافي واه الترسذي وقال حسسن

ويقول هلال وشدوخبرآ منت عنالقل اللهم انى أسألك خسيرهسذا الشهر وخبر القدروا عوذبك من شريوم الخشر وتكبر قبسله أولا ثلاثا واذاهبت الريخفل اللهم انى أسألك خبرهذه الريح وخسيرمافيها وخبر ماأرسلت به ونعوذبك من شرها وشرمافيها ومن شر ماأرسلت به واذابلغانواه أحدفقل المدوانا البعراج ونوانا الحرب المنقل المستين واجعل كله في علين واخلفه على عقبه في الغابرين اللهم عقبه في الغابرين اللهم عند التعرمنا أحره ولا تفتنا عند التعرمنا أن المهم عند التعرف المائن يبدلنا خبران عسى ريناأن يبدلنا خبرا منها الالهرينا واغبون وتقول عند الحسران عسى ريناأن يبدلنا خبرا منها الالهرينا واغبون وتقول عند الدالهم و رتقول عند المائم و رتقول عند و ربيا المائم و رتقول عند و ربيا المائم و المائم و ربيا المائم و الما

صحيح وأنساق فى اليوم والنب له من حديث أبي بن كعب اه قات لفظ الترمذي لاتسبو الربح فاذارأ يتم مأتكر هون فقولوا اللهم انانسألك من خيرهذه الريح وخيرما فهاوخيرما أمرنبه ونعوذ بكمن شرهاوشر ما فهاوشر ماأمرت به ورواه أيضاب السنى في اليوم واللهة ورواه عبدالله بن أحدوال وياف والدارضلني فى الْافراد والحاكم وأبوالسَّمِعُ في العقامة وابن أبي شينة عن أبي ب كعب رفعه مُقفِظ لا تسميوا الربح فالم أمن وحالله تعالى وسأوا ألله خيرها وخسير مأقها وحيرما أرسات به ونعوذ بالله من ببرها وشرماني وشر ماأوسات به ورواه ابزابي شيبة أيضاوالهيهتي فيالسنن عنه سرقوقارعند عبد بن حيد من حديثه ان ريحاهاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمار بعل نقال لاتبسيها فانهاماً مورة ولكن قلالهم انىأسألك خيرها وخيرمانها وخيرماأمرته وأعوذبك منشرها وشرمافها وشرمامامرته وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان صلى الله على وسسلم اذاعصفت الربح قال اللهم انى أسألك خبرها وخبرمافيها وخبرماأرسات به وأعوذبك منشرهاوشرمافيها وشرماأرسات به مختصر رواه أحدومسلم والترمذى والنسائي وأحرجه العابراني في الدعاء من حديث النعب اس وراد في آخره اللهم اجعلها رياسا ولاتجعلهار يحا اللهم أجعلهارحة ولاتجعلهاعذابا وروى ابن أبي شببة وأحد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضىالله عنه رفعه قال لاتسـبواالربح فانهامن روحالله تأثىبالرحة والعذاب ولكن سلوا الله خبرها وتعوذوا بالله من شرهاور واءأ بوداو دوالنسائي واب ماج، والحا كم نعوه وروى الشافعي والبهتي فى المعرفة عن صفوان من سليم مرسلالا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها وفى البياب عن عقبة من عامر رضى الله عنه قال بيناأ سيرمع رسول الله صلى الله على وسلم بين الجفة والابواء اذاغ شيتنا ريح وطلة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذ بأعوذ برب الذاق وأعوذ برب الناس ويقول ياعقبة تعوذبهما فماتعوذ متعوذ عثلهما رواه أبوداود وعن سلة بنالا كوع رمى اللهعنه برفعه الى النبي صلى الله علمه وسلم قال كان اذا اشتدال يح يقول اللهم المحالاعة يميار وا، ابن حبسان في صحيحه (واذابلغل وفاة أحد) منالمسلمين (فقلانالله وانااليه راجعون واناالى بنالمنقذون اللهما كتبه منالمحسنين واجعل كثليه فى علين واخلف على عقب في الغابرين) أى الباقين (الهم لا تعرمنا أجره ولا تفتنابعده) وفي بعض النُّسِخ زيادة (واعفرلناوله) قال العراقي رواه إن السي في اليوم والليسلة من حديث ابن عباس دون قوله وأغفرلنا وله ولابىداود والنسائى فاليوم والليلة وابنحبان من ديث أمسلة اذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل أنالته وانااليه راجعون ولسلمن حديثها المهم المفر لابى سلة وارفع در جتسمف المهديين واخلفه في عقبه فى الغابرين واغفر لنساوله يارب العالمين واضح له في قبره ونورله فيه اه قلت ولفظ حديث أمسلة قالتدخل رسول الله صلى الله عليه وسسلم على أبيسلة وقدشق بصره فاغضه ثم قالان الروح اذاقبض تبعده البصر فضح ماس من أهله فقال لاتدعواعلى أنفسكم الابخيرةان الملائسكة يؤمنون علىماتقولون ثمقال المهم اغفرلآبيسلة الحديث ورواه مسسلم وأيوداود والنسائىواس ماحه وعنها رضى انته عنهسا فالتسلمات أيوسلة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ياوسول الله ان أباسلة وومات قال قولى اللهما غفرلى وله واعقبني منه عقى حسنة فالت فقلت فلعقبني الله من هوخير لحمنه محداصلي الله عليه وسلم ورواءا لحاعة الاالعارى وعنهارصي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليموسلم يقول مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول المالله والماليه واجعون اللهم آحوني فيمصيني واخلف ليخير امنهاالا أحره الله في مصيبته واخلفه خيرامنها قالت فلماتوني أنوسلة قلت ماأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عُأْخلف الله لخيرامنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرديه مسلم (واذا تصدقت بصدقة فقلر بناتقبل مناانك أنت السميع العليم) نقله صاحب القون (وتقول عند المسران) في البيع والشراء (عسى وبنا ان يبدلنا خيرا منها المالى ربناراغبون) نقله صاحب القوت (وتقول عندابنداء الامور) أى عند السروع فيأول الامر (ربنا آتنامن الدنكرجة وهي لنامن أمرنارشدا) وتقول بعدذ الدرب أشرحلى صدری و سرلی آمری) وان کان بمن یستم الی قوله فلا بأس ان نزید وا حال عقده من آسانی یفقهوا قولى (وتقول عند اننظر الى السماء) مقصد الاعتمار (ريناما خلقت هذا ما طلا سعانك فقناعذاب النار)وتقول بعده (تبارك الذي جعل في السماء روحاو جعل فهاسراجا وقرامنيرا) المراد بالبروج منازل الشمس الاتناء شروسراجاأى شمسا (واذاسمعت صوت الرعد فقل سجان من بسبح الرعد بعمده والملائكة منخيفته ) قال العراق رواه مالك في الموطأ عن عبدالله بن الزبير موقوفا ولم أُجده مرفوعاً اه قات ولفظه كان أذاسم صون الرعد ترك الحديث وقال سعان الذي يسم الرعد عمد ، والملائكة من خمفته ووحدت مخطمن نقل عن خطالشيخ زمن الدمن الدمشقي الواعظ مأنصه هومرفوع في تفسير ابن حر رمن حديث أبه هر يوة بالشيطر الاول آسكن الراويله عن أبه هر مرة مهم لم سم فانه قال عن رجل عنه (فاذا رأيت الصواعق) جمع صاعقة وهي قصفترعد تنقض معها قطعة من أر (فقل اللهم لا تقتلنا بغضبك ولانه الكتابعد ابك وعافناقبل ذلك خص القتل بالغضب والاهلاك بالعذاب لان نسبة الغضبالى ألله تعالى استعارة والمشمه مه الحالة التي تعرض الملك عندا نفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب عليمه وأكثرما ينتقمه القتل فرشح الاستعارة بهعرفا والاهلاك والعذاب حاريان على الحقيقة فيحق المق والمالم بكن تحصل المالوب الامعافاة الله قال وعافناقبل ذلك قال العراق رواه الترمذي وقال غريب والنسائي في النوم والليلة من حديث ان عروا بن السني باسناد حسن اله قلت وكذلك رواه أحدوسنده حد والحاكم في المستدرك وقال صحيم وأقره الذهبي ولفظهم واحدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مع الرعدوالصواعق قال فذكر ووقال المسدرالمناوى وقدعزاه النووى فخلاصته لرواية البهق وقال فيه الحجاج بن ارطان وهو قصور فان الحديث في الترمذي من غير طريق الحساج اه وذكر في الاذكار بعد عزوه للترمذى اسناده ضعيف وكانه نظرالى ماذكرناه قال الحافظ هوحديث غريب أخرجه أحدوا ابخارى فى الادب المفرد والحاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح بالتحديث فكنف بطلق الضعف على هذاوهو متماسك والله أعلم (قاذامطرت السماء فقل اللهم سيباهنيا وصيبانافعا) قال العراقي رواه المخارى من حديث عائشة كان أذارأى المطرقال اللهم اجعله صيبا مافعا ولابن ماجه سيما بالسين وله وللنسائي في اليوم والليلة اللهم اجعله صيباهنيا واسنادهما سجيع اهقلت قوله نافعا تتميم فى غاية الحسن لان لفظة صيبامظنة الضرر والفسادقال الزيخشرى الصيب المطرآلذي يصوب أي ينزل ويقع وقيه مبالغات منجهة التركيب والبناء والتكثير دل على انه نوع من المطر شديدها ثل فهمه بقوله نافعا صيانة عن الاضرار والفساد ونعوه فسق ديارك غير مفسدها \* صوب الرجيع ودعة ممى

لكن نافعانى الحديث أوقع وأحسن من مفسدها اله قال ان سده فى الحكم صاب المطرصو باوا نصاب كلاهما انصب ومطرصوب وصيب وصيبوب وقوله تعالى أو كصيب من السماء الصيب هذا الحلم والسيب فقع السين المهملة وسكون الياء النعمية هو العطاء وروى عن عائشة أيضاان رسول الله صلى الله على موسلم كان اذاراً على سحيا با مقدلا من أقى من الا كان ترك ماهوفيه وان كان فى صلاقحى يستقبله فيعول انا نعوذ بل من شرما أرسل به فان أمطر قال اللهم سيبانا فعا وان كشفه الله ولم عطر معدالله على ذلك واه أبودا ودو النسائى وابن ما جهوا للفظ المترمذى (اللهم اجعله سيبرجة ولا تجعله سيب عدالله على أحد (فقل اللهم اغفرلى ذنبي واذهب غيظ قلى وأجرني من الشيطان الرجم) قال العراقي رواه ابن عاشة على السين عائشة السينى في اليوم والله من حديث سعيد بن المسيب من سلا اله (فاذا غضبت) السينى في اليوم والله من حديث عند الشيطان الرجم) قال العراقي رواه ابن عائشة على المناد عنه الها وقال باعوي من من من الله من من من من الفتران الفتن عرائي انه ها وقال باعويش قولى الله مرب محد اغفرلى ذنبي واذهب غيظ قلى وأجرني من من من الفتران الفتن عرائي الفتا وقال با نه ها وقال باعويش قولى اللهم مرب محد اغفرلى ذنبي واذهب غيظ قلى وأجرنى من من من الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران المعمول المدين المناد الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران المعران الموسلات الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران الفتران المعران الفتران الموسلات الفتران الموسود الموسو

رىناآ تنامن لدنك رحمة وهي لنا من أمر نارشدا رب اشرح لی صدری ويسرلىأمرى وتقرول مندالنظر الى السماءرسا ماخلةت هذاما طلاسحانك فقناعدا النار تسارك الذى جعل في السمياء مروتيا وجعدل فهاسراحا وقرا منسبرا واذاسعت صوت الرعد فقل سيحان من يسبح الرعد يحمده والملائكة من خمفته فانرأ تالصواعق فقل اللهم لاتقتلنا بغضك ولاتها كايعذا لم وعافسا قب لذلك قاله كعب فاذا أمطرت السماء فقل اللهم سقياهنيأ وصيبانا فعااللهم احعله صنب رحة ولا تععله ميسء لااب فاذاغضبت فقل اللهم اغفرلىذني وأذهب نميظ قلبي وأحرني من الشيطان الرجيم

(فاذاخفتقوماً) أىشرهم (فقلالهمانابحعلك في عورهم) أىفيازاء صدورهم تةول جعلت فلانا نحرالعدةاذا حعلته قبالته وترسايغاتل عنك ويحول بينك وبينه (ونعوذ بلئمن شرورهم) خصالنحر لانه أسرع وأقوى فيالدفع والتمكن منالدفوع والعسدة انميانستقبل نعره عندالمناهضة فيالقتال أو للتفاؤل بنحرهم أى قتلهم فال العراقي رواه أبوداود والنسائي في آليوم والليلة من حديث أبي موستي بسند صحيح اله قلت وكذلك رواه الحاكم وان حب أن في صحيحهما ولفظ الاربعة سواءان النبي صلى الله على وسدام كان اذا خاف قوما فال اللهام فذ كروه وقال الماكم صحيح على شرط الشعين وأقره الذهبي وفى لفظ لائن حسان كان اذا أصاب قوم اورواه أيضا أحسد والسهني قال النووى فى الاذ كاروالرياض أسانيده صحيحة (وإذاغروت)الكفار (فقل اللهم أنت عضدى) أى معتمدى قال الطبيي هؤكاية عمايعتمد علىد ويشق الرويه في الحيرات وغيرها من القوة (و) انك (نصيرى) أي اصرى ومعيني (وبك أقاتل) أى عدوك وعدوى قال العراقي رواه أبوداود والترمذي والنسائي من حديث أنس قال الترمذي حسن غريب اه قلت لفظ أى داود كان إذا غزا قال الهم أنت عندى ونصيرى و بك أحول وبك أصول و بكأقاتل وروادأ حد وانماحه والحاكروان حبان والضياء في الختارة وفي رواية النسائي من حديث صهدر بال أقاتل وال أحاول ولاحول ولاقوة الالك فاماأ بودا ودوالترمذى وكذا أبو بعلى فر ووهعن نصر من على الجهضمي عن أسه عن المثني من سعيد عن قتادة عن أنس و رواه أبو يعلى أيضاً عن مؤسى من محد عن عبد الرحن بن مهدى عن المنى بن سعيدور واه ابن حمان عن الحسس بن سفيان والعامراني في الدعاء عنصدالله بنأحد كالاهما عن نصر بنعلي وأحرجه النسائيمن طريق أزهر بن القائم وأبو عوانة في صحيحه من طريق مسلم بن قتيبة كالاهما عن المثبي والزيادة المدكورة في رواية أبي داودلم تقم عندغيره وقدأ حرجه أنوعوانة عن أى داود بالزيادة وهو في مستندا لحارث من طريق ألى مجلزعن أنس بدون تلك الزيادة (واذاطنت أذنك فصل على مجد صلى الله على وقل فركر الله مخبر من ذكرني) قَالَ العَرَاقَ رواه الطَّارَانَي وابن عدى وابن السنى في النوم والليلة من حديث أبي رافع بسند ضعيف اه قلترواه الطعرانى فمعاجمه الثلاثة وكذاالعقيلي والخرائطي فمكار مالاخلاف وآيخرون كاهم بلفظ اذاطنت أذن أحدكم فليذ كرني وليصل على وليقل ذكرانه مخيرمن ذكرني يخير والسندضعي بل قال العقيليانه ليساله أصل كذا في المقاصد السعاري لكن قال الهيثمي اسناد الطعراني في الكثير حسن وهذا يبطل من زعم ضعفه فضلاعن وضعه كان الجوزى والعقبلي ونقل المناوى في شرحه عي الحامم اله رواه ابن خريمة في صحيحه بالانفا الذكور عن أبيرافع وهومن التزم تخريج العديم فاعرف ذلك (واذا رأيت) أمارات (استحاية دعائك فقل الحدلله الذي بعزَّله وجَلاله تتم الصالحات وآداً أبطأت فقـــلَ الحَد لله) رواه الحاكم في المستدوك من حديث عائشة بلغظ كان وسولي الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عنم أحدكم اذاعرف الاجابة من نفسه فشغي من مرض أوقدم من سفر يقول الجدلله الذي بعزته وحلاله تثم الصالحات وروى ابن ماجه واللفظله والحاكم وقال صحيح الاسناد بلفظ كانبر سول ايته صلى الله عليه وسلم اذارأى مايحت قال الحدثه الذي سعمته تتم الصالحات واذارأي مأيكره قال الحديثه على كل حال وقد تقدم هذا الحديث في الدعاء (واذا معت أذان المغرب فقل اللهم هذا است تقبال للك وادمارم ارك وأصوات دعاتك جعداع وهم الوذنون (وحضور صلواتك أسألك أن تعفر لي) قال العراقي رواه أبودا ودوالترمذي وقال غريب والحاكم من حسديث أمسلة دون وله و- ضور صاواتك فانها عندا المراشلي ف مكارم الاخلاق والحسن بنعلى المعمرى فى اليوم والليلة (فاذا أصابك هم فقل الهم انى عبدل وابن عبدل وابن

ورأيت مخط الحافظ السعناوي مانصه هوفي مسندأحد منحديث سأة في حديث طويل وسنده حسن

فاذاخفت قومانقل اللهم انانحه لكف تحورهم ونعوذ بالمسنشرورهم فافا غروت مقدل الهم أت عضدى ونعسيرى وبك أقاتسل واذا طنتأذتك فمئل على محدمدلي الله عليه والمروقل ذكراتهمن ذ كرنى مخسر فاذارأبت استجامة دعائك فقل الحد لله الذي بعزته وحلاله تتم الصالحات واذا أيطأت فقل الحدسه على كل حال واذا معت أذان الغرب فقل المهم هذا اقبال لك وادبا رنهارك وأصدوات دعاتك وحضور مسلواتك أسألك أن تعسفرني واذا أصابكهم فقل الهم اني عبدك وابنعيدك وان أمتك ناصيتي سدك ماض فحكمك عدل فاقضاؤك اسألك بكل اسم هولك سمت مه نفسك أو أنزلته

أمنك ناصيتي بيدك ماض في حكمك نافذ في قضاؤك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك وأتزلت م

إ في كابك أوأعطيته أحدا من خلقك أواسنا رين به في علم الغيب عندك أن تعمل القرآن ربيع قلى ونور صنرى وجالاء غى وذهاب حزني وهمى فالرسول الله صلى الله عليموسلم ماأساب أحدا حزب فقال هذا الاأذهب الله عزوجل همه وأبدل مكانه نرحا فقبل ارسول الله أفلا نتعلها فقال سسلي اللهعليه وسلم ينبغي أن متمعها أن يتعلمها) قال العراقي رواه أحدوا بن ماجهوا ن حيان والحاكمين حديث ان مسعود وقال صحيح على شرط مسلم ان سلم من ارسال عبد الرحن عن أبيه فاله مختلف في سماعه عن أبيه اه قلت رواه أحد عن يزيد بن هرون أخبرنا فضيل بن مرزوق أخبرنا أبوسلة الجهني عن القاسم بن عبدالرجن ابن يجيدالله بنمسعودعن أسمعن حده عبدالله بنمسعود فال قالرسول المهصلي الله عليه وسلما أصاب مسلكاتط هم أوحزت فقال اللهم انى عبسدك وابن عبدك مساته الاانه قال عدل بدل نافذ وأوأثركته بأو بدل الواو وأوعلته بدل أعطمته وجلاء حزني وذهابهمي وقال فيآخره وأبدل مكان حزبه فرحاوقال أفلا تتعلمن قال بلى ينبغى لن معهن أن يتعلهن وأخرجه الحاكم فالمستدرك وإن أبي الدنياف كلب الدعاء عن سعيد من سلمان أخيرا فضيل من مروق ووقع في رواية سعيد عند الحاكم فقط القرآن العظيم وقول الجاكم السلم منارسال عبدالرحن الخ تعقبه الذهبي في مختصره فقال في السند أبوسلة الجهني ماروى عنه الافضيل بن مرزوق ولا تعرف اسمه ولاحاله قال ألحافظ النجر والكنه لم ينفرد مه وذكره مع ذاك ابن حبات في الثقات م ساق الحافظ سنده الى على بن المنذر قال حدثنا محدين فضيل جد ثناعبد الرحن ان المجق عن القاسم برعبد الرجن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال الني صلى الله عليه وسلم اذا أصاب أحدكم هم أوحرن فليقسل فذكره مثل حديث أيى سأة وزاد بعدقوله وان أمتك وفي قبضتك وقالف آخره فاقالها عبدقط الاأذهب اللههمه وقال فيه ينبغي لكلمسل والباق سواء أخرجه أبوبعلي عن محد بنمال عن عبد الواحد بن رياد عن عبد الرحن بن اسعق وأخرجه ابن السني عن أبي يعلى وعبدالرجن بناسعق واسطى صدوق وحديث أيسلة الجهني رواه أيضاالطعراني فيالدعاء عن عمر ان حلم السدوسي عن عاصم بن على عن فضيل بن مرزون وأخرجه ابن شاذان في الفوائد عن أي بكر العباداني بعن بحد بن عبد الملك الدقيق عن مزيد بن هرون وأخرجه أبو بعلى عن أي حيثة وأخرجه اس أبي عاصم عن رزد الله من موسى كالاهما عن مزيد من هرون وقدروي هذا الحديث أيضاعن أي موسى رضى الله عنه قال العامراني في الدعاء حدثنا أحد نعلى الحارودي حدثنا الحسن بعرفة حدثنا على ب فابت الجزري عن منصور بن برقان عن عياض السكوفي عن عبيدالله بنزيد عن أبي موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أوجزت فليدع بمؤلاء الكامات يقول المهم أناعبدك وان عبدك فذكر مثل جديثان مسعود وفي آخره بعد قوله وذهاب همي قال قائل مارسول الله ان المفيون لمن في هؤلاء الكامات قال أحدل فقولوهن وعلوهن فاله من فالهن وعلمن أذهب الله حزنه وأطال فرحه وأخرجه ابن السني في اليوم والمال من رواية مخادبن مزيد الحراني عن جو فرين يرقان (فاذا وجدت قرحة في جسدان أو جسد فيرا فارق رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكرانسان قرحة أوحرما وضع سسبابته على الارض مرفعها) وبلهايريقه (وقال بسمالله تمية أرضنا مريقة بعضنا يشغى ستمنا باذن بنا) رواه الجارى ومسلم من حديث عائشة وكذ الشرواه أبوداود والنسائي وابنماحه باغفا كان يقول المريض بسهالته ثربه أرسنا وريقة بعضنا بشغ سقيمنا ولفظ مسلم كاناذا اشتكي الانسان الشئ منه أوكانت به قرحة أوجرج قال الني صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا وويشع سلبيان عببابتة بالاوض ثم رفعها بسهائله ثربة أرشناج يقة بعضناية في سقيمنا باذن ربناقال ابن أبي مَ ببة يشق وقال زهير ايشني أه والا كل ا كال السماة وقال الشرج في كاب الفوائد من أصله حراح فيجسد فليقل بسمالته الرحن الرحيم وصلى الله على سيدنا محد للني الاع وعلى آله وصموسلوم

ف كلك أوعلنه أحدامن خِلِقُكُ أُواسِنا نُربِيهِ فِيعلِم الفيب عنسدلا ان تعمل القرآن بدء قلى ونو ز صدرى وحلامعي وذهاب حزني وعمى فالدمل الله علىه وسسلها أصاب أحدا حزن فقالذ لمث الإأذهب الله همه وأدله مكانه فرسا فقسله بارسول الله أفلا أتعلها فقال صلى الله علمه وسريلي شيغيان سمعهاأن يتعله فاذاو جدت وحما فحددا أرجدد غيرك فارقه رقية رسول اللهصل الله علمه وسلم كان اذا اشتكى الانسان قرحة أو حرحا ومنع سبابته على الارض مرفعهارقالبسم إلله نربه أدسناريعة بيبينيا اشفى سقعنا باذن ربنا

واذاوجدت وجعاف بسمالة فضاع بدلاً على الذي يتألم من بحدولاً وقل بسمالته ثلاثا وقسل سبع ممات أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد وأعلاد كاذا أسابك كرب فقل لااله الا الله العلى الحليم لااله الاالله وب العرش العظيم لااله الا ورب العرش العظيم لااله الا

بأخذترابا طاهرا ويطرح منه على الجرح قليلا قليلا وهو يقول أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غرواته حواج فباضرب ولاأقاح وكذاك تنكون أيها الجراح بسمالله ربنا تربه أرضنا ويغة بعضنا بشنى سَفَيَهَا بَاٰدُنَ وَبِنَا يَعُولِدُنِكُ مُلاتُ مِرَاتٌ كُلُّمِهُ يِشَفَّلُ وَيَنْفَخِ فَى الجِرَحِ بِهِزَّ بِاذْتُ اتَّلَهُ تَعَالَى (وَأَوَا وَجَدَتَ وجعا فى سدك فضم بدك) والهين أولى قال القرطى وبعدَّ الاس على جهة التعليم والارشاد الحساينيغي من وضع يد الراقى على المريض ومسعسه بها ولا يُبغي أنه العدول عنه الى المسع بنعو حديد وملم وغيرذاك كَانَهُ لاَ أَصْسَالُهُ فِي السَسَنَةُ (عَلَى اللَّذِي يَأْلُم مِن حِسَدَلَمُ وَقُلْ بَسِمُ اللَّهُ ثُلاثًا) وَالا كَلَا كَالَ البَّسِمَةُ (وقل سبسع مَمَاتَ أَعُوذُ بِاللهُ) وقُرُ رواية بَعَرَةُ الله ﴿ وقدونَهُ مَنْ شُرِما أَحِدُ وَأَحَاذُو ﴾ وهذا العلاج من الطب الالهبى لمافيه من ذكرالله والتفويض البه والاستعاذة بعزته وتبكراره يكلون أنجع وأبلغ كشكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء اخراج المادة وفي السبع خاصية لاتو حد في غيرها قال العراقي رواه مسلم من حديث عمَّان بن أبي العاص الثقني اله قلت وَكَذَلك رواه أحدوا لنسائي في اليوم و اليله وابن ماجمه وابن حبان وكلهم فى العلب الاالنسائ ولفظهم شكوت اليرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أجده فى جسدى منسذ أسلت فقالعنع يدل الحديث وفي والية ضع عينك على المكان الذي تشتكي فامسح بتها سبيع مرات وقل أغوذ بعزة الله وقوَّته من شر ماأجد في كُلُّ مسعة وهكذار وا، ابن حبان والطيراني والحاكم في الجنائروان السنى في اليوم والمله (واذا أصابك كرب فقسل الاله الاالله العلى الحليراله الاالله وبالفرش العظيم لاله الاالله وبالسموات والارض ودب العرش الكريم) قال العراقي متفق عليه من حديث أبن عباس اله قلت رواه مسلم والترمذي وأبو بكرين خزعة عن محدين بشار حدثنامعاذ ابنهشام هوالاستواني حدثنا أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم تكان بدعوهندالسكري لااله لاائمته العنائم الحليم لآاله الاانته وبالعرش العظيم لخاله الاانتوب السموات ودب الاوض ودب العرش السكر يهورواء المعارىءن مسلم بن ابراهيم سد ثناهشام لسكن لم يسعقه بتمامه وأخرجه الماعن مسددعن يحيى القطان عن هشام ورواه مسلم عن عبد بن حيد حدثنا محدبن بشرحدثنا سسعيد بن أبي عرو به عن قتادة أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ان عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأت يدعو بهن أوكان يقولهن عندالكرب فذكر مثله لكن قالرب السموات السبسع وأخوجه المعارى من واية يزيد بنور ومعن سعيد و روى عبدين حيد أيضا عن يزيد بن عرون أخير السعيدين أبيعروبة عن قتلاة عن أبي الغالبة عن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال كلنات الفرج لاأله الآ ألله الحليم الغظيم لااله الاالله الحليم الكريم لااله الاالله هو رب السموات السبع ورب العرش الكريم وأخرجه النخرعة عن الحسن عن عمسد الرعفراني من تزيد بنحرون وأخرجه ابن أبي الدنياني الدعاء عن أي شيئة عن تزيد بن وون الاأنه قدم الجلة الثانية على الاولى وأشوجه الفلواني في الدغاء عن بشر ابنموسي عن الحسن بنموسي وأخرجه مسلم عن محد بن حاثم عن مزين أسد كالاهماعن حادين سلة عن وسف بن عبدالله بالحرث عن أبى العالية عن ابن عباس قال كان وسول التعسلي الله عليموسل اذا خربة أمر قاللاله الاالله الحليم العظيم فذكر الخديث وزاد في آخره تم يدعو وأخرجه أموعوافة والنسائي جيعا عن عدينا معق الصفاني عن الحسن بنموسي وقدووي هذا الحديث بزيادة أخوى كال الغلوى ف كتاب الادب المفرد حدثنا يحد بن عبد العز يزحدثنا عبد المك بن الخطاب حدد ثني والهد أبو محمد عن عبدالله من الحرث سمعت ابن عباس يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتول عند الكرب فذكر مثل رواية هشام التي تقدم ذكرها أولا وزاد في آخوه الههم استرف عنى شرة وقد روى هذا الديث أيضا من غير طريق ابن عباس قال أبو بكر بن أب الدنيا في كتاب الدعاء معد ثنا انبعق بن اسمعيل عد ثني تعيد بن متصور تعد ثنايعتوب بن عبد الرحن عن عمد بن علان عن عبد بن تعب عي عبد الله بن الهاد

عن عبدالله من حعفر عن على من أبي طالب رضى الله عنه فال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكامات ان فولى شدة أوكرب أن أقولهن لااله الاالله الحليم الكريم سيحانه وتعالى تبارك الله رب العرش العظم والحديقه رب العالمين فكان عبدالله بنجعفر يلقنها الميت وينفث بهاعلى الذعور ويعلها المعترية من بناته قال وحدثنا مجد بن موسى الفلكي حدثناروح بن عبادة عن أسامة بن زيدعن مجد ابن كعب القرطى عن عبدالله بن شادعن عبدالله بن جعفر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال على رسولالله صلى الله علمه وسلم اذا فول في كرب أن أقول لااله الاالله الحلم الكريم سحان الله وتبارك الله رسالعرش العظم والحديثه وبالعللين فالوحدثني الحسين بنعلى العيلى ثنا مجدبن فضيل عن مسعود عن عيد من حفص عن حسين بن حسن قال زوج عبدالله بن جعفر ابنته فلام ا قال الحسن فلقيم ا فقلت ماقال لك قالت قال في ما سنة اذا تول مل الموت أوأم تفظعت به فقولي لا اله الاالله الحليم المربع سحاناته ربالعرش العطم والحدته ربالعالمين قال الحسن فأتيت الحاج فقلتهن فقال لقدحتني وأنا أريد أن أصرب عنقك في أمن أحد أحب الى منك فسلني ماشات (وان أردت النوم فتوضأ أوّلا) وان كان متوضنًا كفاه ذلك (ثم توسد على عينك) أى ضعر أسك على الوسّادة على جهة عينك فهو السنة لان القلب جهة البسار فاذانام على اليمين تعلق قلبه فهوأ سرع لانتباهه من نومه وهذه الهيئة نومة الانبياء وعندمسلم من مديث أبي هر رة فاذا أراد أن يضطعم فليضطعم على شقه الاعن وعند السمة من حديث البراء اذا أتبت مضعف فتوضأ وضوأك الصلاة مماضطه م على شقك الأعن وفرواية المخارى كاناذا أوى الى فراشه نام على شقه الاعن وفي رواية لابى داود قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أو يت الى فراشك وأنت طاهر فتوسد عينك (مستقبل القبلة) ان استطاع ذلك فان أكرم المحالس مااستقبل به القبلة (ثم كبرالله أربعا وثلاثين) تكبيرة (وسعه ثلاثاوثلاثين) تسبيعة (واحده ثلاثا وثلاثين) تحميدة فتلك الماثة قال العراق متفق عليه من حديث على اه قلت لفظ هذا الحديث عن على انقاطمة رضى الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ماهو خبراك منه تسيصي الله عندمنامك ثلاثا وثلاثن وعدمد منالله ثلاثا وثلاثين وتكبر منالله أربعا وثلاثين تمقال سفيان احداهن أربعا وثلاثين فبالركتها بعدقيل ولاليله صفين قاللا ولالبسلة صفين رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائي وفيرواية المخارى انفاطمة رصى اللهعنها شكتماتلني فيدها من الرحى فأتت الني صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تحده فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها فلماحاء صلى الله عليه وسلم أخبرته قال فاءنا وقد أخذنا مضاحعنا فذهبت أقوم فقالمكانك فلس بيننا حتى وجدت رد قدميه على مدرى فقال ألاأدلكما على ماهو خسير لكما من حادم اذا أو يتمالى فراشكما أوأخذتما مضاجعكما فكلانا وثلاثين وسيحا ثلاثاوثلاثين وأحدا ثلاثا وثلاثين فهذاخير لكأمن خادم وعن شعبة عن خالد عن ابن سير من قال التسبيم أربعا وثلاثين وفي بعض طرق النسائي التحميد أربعا وثلاثين وهو الموافق المأورده المصنف هنازاد أبودارد في بعض طرفه قالت رضيت عن الله عزوجل وعن رسول الله صلى الله علمه وسلم ( ثم قل اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك و ععافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك اللهم لاأستطييع أناأبلغ ثناه عليل ولوحوست ولكن أنت كاثنيت على نفسك فال العراق رواه النساف فى اليوم والليلة من حديث على وفيده انقطاع اه قلت تقدم هذا الدعاء في أخر تلاو القرآن وذكرت هنال مايتعلق ععناه وهومن أذكار المعودمروى عن عائشة رمني الله عمارواه مسلم من طريق الاعرج عن أبي هر موة عنها وفيه بعدقوله منك لاأحصى ثنياء علمك أنت كما تشت على نفسك وله طرف أخرى منهاعنداب خزعة من رواية النضرعن عروة عنها تحوحديث أبيهر ترة عنها لكن قال ف آخره أثنى عليك ولاأبلغ كلمافيك وسسنده صحيح ومنهانى الخلفيات من طريق على بن الحصين عنها وقال في آخوه

وان أردت النوم فتوضأ أولا تم قرسد على يمينك مستقبل القبلة ثم كبرالله تعالى أر بعاو ثلاثين وسعه ثلاثا وثلاثين واحده ثلاثا وثلاثين ثم قل اللهم الى أعوذ برضاك من سفطك و بعافا تكمن عقو بتك وأعوذ بك منك اللهم الى لاأستطيع أن اللهم الى لاأستطيع أن ولكن أنت كا أثنيت على نفسك اللهم باسمك أحيا وأموت اللهم ربالموات ورب الارضوربكائي ومليكه فالق الحسوالنوي ومنزل النوراة والانعسل والفرآن أعوذبك منشر كلذى شرومن شركل دامة أنت آخذ مناصمها أنت الاول فايس قبلك شي وأنت الا خرفليس بعدك شي وأنت الظاهر فلدس فوقك شئ وأنت الباطن فايس دونكشئ اقض عنى الدىن واغنني من الفقر اللهم انك خلقت نفسي وأنت تنو فاها للذمماتها ومعناها اللهمان أمتها فاغفرلهاوان أحمتها فاحفظها اللهماني أسألك العافيةفىالدنيا والآخرة باسمدان وبوضعتجني فاغفرلي ذنبي اللهمم قني عذابل ومتحسمع عبادك

لاأحسى أسماءك ولاثناء عليك وسنده ضعيف (اللهم باسمك أحيا وأموت) قال العراق رواه البخارى من حديث حذيفة ومسلم من حديث البراء اه قلت ورواه أنضا أحد وأبوداود والترمذي والنسائي عن حديقة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى الى فراشه قال باسمك أموت وأحياواذا نام قال الجدلله الذى أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور ورواه أحدوا لترمذي عن البراءورواه أيضا أجدوا لشيخان عن ألا ذركان اذا أخذ مضعه من الليل وضعيده تحت خده ثم يقول باسمان أحياو باسمان أموت والباق كسياف حذيفة (اللهم رب السموات ورب الارض ورب كل شئ ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانحيل والفرقان أعوذ بلءن شركلذى شرومن شركلداية أنت آخذيناصيتها أنت الاؤل فليس قبلكشى وأنت الاسخر فايس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ اقض عني الدين واغنني من الفقر ) قال العراقي رواه مسلم من حديث أبي هر برة اه قلت ولفظه عنسهيل قال كأناب صالح يأمرنا أذا أراد أحدنا أنينام أن يضطعم على شقه الاعن ثم يقول اللهم رب السموات السب ع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شي فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان أعوذ بك من شركل شئ أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الاول فساقه الح الاامه قال في آخره اقض عناالدين وأغننا من الفقر رواه الجاعة الاالحاري وقال إين أبي الدنيا في كتاب الدعاء حدثنا أبوهشام الرفاعي حدثنا أبوأسامة حدثنا الاعمش عن أبيصالح عن أبي هر يرة رضي الله عنه قالحاءت فأطمة رضيالله عنها الى الني صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألاأ داك على ماهو خيراك من حادم فساق الحديث وفيه ذكرهذ االدعاء عثل سياق الحاءة وقد قدمت ذكره قريبا عند دعاء الدين (اللهم اللخلقت نفسي وأنت تتوفاها) هكذا بناءن وفي بعض الروايات بعذف احداهما تحفيفا (لك مماتها ومحياها) أى أنت المالك لاحيامًا ولاماته أى وقت شنت لامالك لهماغيرك (اللهم ان أمنها فاغفرلها) أي ذنو بما (وان أحييتها فاحفظها) من التوريط فيمالا رضيك (اللهم اني أسألك) أي أطلب منك (العافية) أى السلامة في الدين من الافتتان وكيد الشيطان والدنيامن الا لام والاسقام قال العراق رواه مسلم من حديث ابن عمر اه قلت وكذلك رواه النسائي من طريق خالد معت عبدالله بن الحرث يحدث عن عبدالله مزعرانه أمررحلااذا أخذمصعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها المنعماتها ومحياها ان أحبيتهافاحفظها وانأمتهافاغفراها اللهمم أسألك العافية فقالله رجل معمت هذامن عمر فقال من خير من عرمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي دنبي ) قال العراق رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبدالله بن عرو بسند حسن وللشخين من حديث أبيهر رة باسمار بي وضعت جنى وبك أرفعه ان أمسكت نفسى فاغفر لها وقال البخارى فارجها وان أرسلتها فاحفظها بماتحفظ بهعبادك الصالحين اه قلت ولفظ حديث أبي هر مرة اذاجاء أحدكم الى فراشه فلينفضه ببضعة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمكربي الحديث ورواه الحاعة ولفظ مسلم فليأخذ داخلة ازاره فلينفض ما فراشه وليسم الله فانه لا يعلم ماخلفه بعده على فراشه فاذا أراد أن يضطع ع فليضطع ع على شقه الايمن وليقل سجانك ربي الدوضعت جنبي وباقيه مثله وفيرواية للبخارى فارجها بدل فاغفرلها كاذكره الشيخ وروى أبوداود منحديث أبحالازهر الانماري رضي اللهعنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم كاناذا أخذ منجعه منالليل قال بسمالته وضعت جنبي اللهم اغفرني ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني فيالندي الاعلى ورواه الحاكم فيالمستدرك وفال فيه وثقل ميزاني واجعلني في الملاء الاعلى (اللهم في عداك يوم تحمع عبادك) أي يوم النشور قال العراقي رواه الترمدي في الشمائل من حديث ابن مسعود وهو عندأى داود من حديث حفصة بالفظ تبعث وكذاروا والترمذي من حديث حذيهة وصحعه ومنحديث البراء وحسنه اه قلت ولفطحد يتحفصة رضى اللهعنه افالت كاناذا

أراد أن رفد وضعيده البني تحت حده ثم يقول اللهم ففي عذا بك نوم تبعث عبادك ثلاث مرات عذا لفظ أي داود وكذارواه النسائي ورواه الترمذي من حسد سالبراء عمناه وقال ليس غريب من هسذا الوحه ورواه ابن أبي الدنما في الدعاء من طريق تنادة عن أنس عثل حديث حفصة (اللهم أسلت نفسي البك وغوَّضت أمرى البك وألجأت ظهرى البك رغبة ورهبة البك) أي خوفامنك ورغبة البك (الأسلمة ولأمنعامنك الااليك آمنت بكتابك الذى أتزلت وبنبيك الذى أرسلت ويكون هذا آخود عائل تقدأم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ) قال العراق متفق عليه من حديث العراء اه قلت لفنا حديث العراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أتبت مضمعات فتوضأ وضوعك الصدلاة ثم اضطع على شغك الاعن مُقَلَ اللَّهُمُ أُسلَتُ وجِهِي السِّكُ فساقه الى قُولُهِ أُرسَلَتُ ثُمَّ قال بعده فانمت من ليلتكُ فأنت على القطرة وأجعلهن آخرماتتكام به قال فرددتها على الني صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الني أنزلت فلت ورسواك فاللا ونسك الذي أرسلت رواه الحساعة وفي روامة المخاري أيضا فانك انمت من ليلتك متءلى الفطرة وان أصعت أصبت خسيرا وفي وايه العفارى أيضا كانوسول المه صلى الله عليه وسلم اذا أوى على فراشه نام على شقه الاعن ثم قال المهم أسلت نفسي آليك ووسهت وسيه عاليك فذكر مثله غيرانه قال و بنبيك كاهو في سياق المصنف وفيروا ية لايداود قال فيرسول الله صلى المعطَّيه وسلم اذا أُويتاك فراسَكَ وأنتِ طاهرَ فتوسد عينك ثمذ كرنعوه وفيروايةالنسائي كان الني صلى الله عليه وسلم اذا أوى الى فراشه توسد عينه مم فال بسم الله فذكره بمعناه (وليقل قبل ذلك) أى قبل قراءته لهذا الدعاء (اللهم أبقفاني فأحب الساعات اليك واستعملي بأحب الأعال اديك تقربني البك زلني وتبعدن مُن سعنطاك بعدا أسألك فتعطيني وأسستغفرك فتغفر لى وأدعوك فتستعيب لي) قال العراق رواه أبو منصور الديلي فمسندالفردوس منحديث ابن عباس اللهم ابعثناف أحسالساعات اليكحي تذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندعوك فتستعيب لنبا واسناده منعيف وهومعروف من فول حبيب الطائي كإرواه ابن أبي الدنيا اه قلت هك واهوالفظ العراقي والصواب من قول حبيب أبي محمد أي المغروف بالعمي قال أو تكم ن أي الدنيافي كال الدعاء حدثنا أحد بن ابراهم بن كثير حدثنا الحرث بن موسى الطائي حدثنا حسب أومحد قال اذا أوى العبد الى فراشسه قلل اللهم لاتنسني ذكرك ولاتؤمني مكوك ولا تعملني من الفافلين ونهم في لاحب الساعات اليك أذكرك فتذكرني وأدعوك فنستعوب لى وأسالك فتعطيني وأسنغة رائ فتغفرني بعث الله المملكا فنهمفان هوقام فتوضأ فسألذلك والاصغد ذلك الملك فصلى ثم يبعث اليه ملك آخر فيفعل مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكًا آخر فيقعل مثل ذلك وكأن صلاة الاملاك له حتى يصبح قال أحدين الراهيم وحدثني أنى أن معتمر بن سلمسان مدثهم بهذا الحسديث عن أى عبد الحرث بموسى قال وأثني عليه خسير اله وروى ابن النجار عن اب عباس بخوساق الديلى ولفظه من قال عند منامه اللهسم لاتؤمنا مكرك فساقه الىقوله الغافلين مُقال الهسم ابعثنا في أحب الساعات المل وفيه الابعث الله ملكافي أحب الساعات المه فيوقفه فان قام والاصعدا لملك فيعبد الله في السهاء غريعر جاليهماك آخر فيوقفه فان قام والاصعد الملك فقام مع صاحبه ويعرج اليهملك آخر فيوقظه فان قام والاصعدا المك فقام معصاحبيه فان قام بعدذلك ودعااستحيبله فانلم يقم كتب الله له ثواب أولاك الملائكة وقد تقدم المكالام على أوّله هذا الحديث مختصرا في أوّله هذا المكتاب (فاذا استيقظت من نومِك عندالصباح فقل الحسدلله الذي أحياما بعسدماأماتنا واليهالنشور ) هو من ُبقية الحديث الذي رواه العاري وأتوداود والترمذي والنسائي عن حديفة ومسلم عن العراء وقد تقدم قريبا (أصعناوأصبح الملئلة والعظمة والسلطانة والقوة والقدرةلله)قالمالعراق رواه ااطعراني في الاوسط كمن حديث عائشة أصعنا وأصبح الملك تدوالحد والحول والقوة والقدرة والسلطان في السموات والارض

اللهم ألمت نفسى اليك ووحهت وجهي البسك وفوضت أمرى الهلك وألحأن ظهرى اللكرغبة ودهنة السبك لاملجأ ولا منعى منك الااللك آمنت مككأ مك الذى أنزلت وينيلك الذى أرسلت و مكون هذا آ خودعائك فقد أمررسول الله صلى الله عليموسلم بذلك ولنقل تسلذاك اللهسم أبقفاني فىأحسالساعات الدك واستعملني إحب الاعال المك تقريني المك زانى وتبعدنى من سخطك يعسدا أسألك فتعطيسني وأستففرك فتغسارلى وأدغوك فتستعسل فاذا استنقظت من نومك عند الصباح فقل الحد تته الذي أحانا بمدماأما تناوالسه النشورأصحناوأصجرالك لله والعظمة والسلطانيته والعزة والقدرةته

وكلسى تقوب العالمين وله فالدعاء من حديث ابن أبي أوفى أصحت وأصيم اللث والكبرياء والعظمة والخلق والمبل والنهار وماسكن فيهمالقه واستادهما منعيف والسلم مزيحديث النامسعود أصعناوا ومج الملكته اله قلت حديث ابن مسهود هذا رواه أيضا أموداود والترمذي والنسائ كان ليي الله صلى الله عليه وسسلم اذا أمسي قال أمسينا وأمسى الله لله واذا أصبع قال أصبعنا وأصبح الملك لله (أصحنا على فطرة الاسلام) أى دينه الحق (وكلة الاخلاص) وهي كلة أنشهادة (ودين سينا محد سلى الله عليه وسلم) وهو تعليم للامة وارشاد لهم (وملهُ أبينا ابراهيم عليه السلام حنيفا مسلاؤما تكان من المشركين ) قال العراقي رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الرحن بن ابرى بسند معيم ورواه أحد من حسد آيث ابن أمِنى عن أبي بن كعب مرفوعا أه قلت ورواه أيضا الطيراني في الكبير ولفظ النسائي كان النبي سلى الله عليه وسلم أذا أصبح قال أصحنا على فطرة الاسلام وكلة الاخلاص وعلى دين نبينام وسلى الله عاية وسلم وعلى ملة أبينا الراهم حنيفا مسلما وماكان من المشركين رواه من طرق ورمال استناده رجال العميم والحنيف العجيم هوالماثل الحالاسلام الثابت علية قاله الهروى وفى الحسكم لابن سيده اليلنيف المسلمهق الذى يتعنف عن الاديان أى عمل الى الحق وفيل هو المخلص وكلة الاخلاص هوقول لااله الاالله (اللهم بِكُ أَصِحِنا و بِكُ أَمسينا و بِكُ يُحبِّا و بِكُ يُمونُ والبِكَ النَّسُورِ ) قال العراق رواه أحد بالسِن الأربَع وان حبان وحسنه الترمذي الاأنهسم فالوا والبك النشور ولاب السي والبل المسير اه فلت لم يذكر صابيه وقد أخرجه الاربعة منحد يثأنيهر ووكذا اسحبان في صحيحه وأبوعوانة في مسنده الصحيح وهذالفظهاناانبي صلىالله عليه وسلم كاناداأصبع يقول اللهم بلأأصيحنا وبكأستينا وبلأتحيا وبلأ غوت واليكالنشور واذا أمسى قالاألهم بك أمسينا وبكأصيحنا وبلنعيا وبلغوب واليكالمسسير (اللهم انانسألك أن تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير ونعوذبك أن نجترح فيه) أى سكتسب (سوأأو نجره الى مسلم فانك قلت وقولك الحق وهوالذي زوفاكم باللبل ويعلم مأحرحتم بالنهارثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى) قالدالعراقي لم أجد أقه والنرمذى من حديث أبي بكر ف حديثه وأعوذ بلامن مر ننسي وشرالشيطان وشركه وإن نقترف على أنفسنا سوأ أونجره الىمسلم رواه أبوداود عن أبي مالك الاشعرى باسناد حيداه قلت رواء الترمذي من حديث أبي هر برة ان أبا بكر الصديق رضي الله عنهما قال يارسولالله مربى بكامات أقولهن اذاأصحت واذا أمسيت فساقه وقدانفرة الترمذي بهذه الزيادة وقدرواه أفرداود والنسائي والحاكم وابن حبان بدون هذه الزيادة وقد تقدم ذكره في دعاء أبي بكروضي المهعنه وأماتول العرافى رواه أنوداوه عن أبي مالك بالاشمرى فإن لفظه عند أبي داود الأرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبع اللائلة رب العالين اللهم انى أسألك خير هذا اليوم الهده وأصره ويوره و بركته وهداه وأعوذبك من شرمافيه وشرمابعده فاذا أمسى فليقلمثل ذاك وروى أبوم نصور الديلي في مستندالفردوس من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله تعليه وسلم يدعو (الهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكاوالشمس والقمر حسبانا) افض عنى الدين واغنني من المفقر وفؤني على الجهاد في سبيلا وسنده صعيف فاله العراق فلت ووحدت عفط الشمس الداودي مانصه أخرجه ابن أبي شبية من حديث مسلم بن سيارم سلاومالك في الوطاعي يحيى من سعيدم سلاأ بضاالهمة انًا (نسأ لك خير هذا اليوم وخيرمافيه وتعوذيك من شره وشرمافيه )وَالدَّارْفَطِي في الافراد من حديث البرأه أسألك خبرهذااليوم وخبر مابعده أعود بل من شرهذا اليوم وشر مابعده وفي حديث أبيمالك الاشعرىالذي تقدم قريبا اللهم أني أسألك خيرهذا اليوموفي آخوه وأغوذ بلكتمن شرمافيه وشرمابعد وفي اليوم والملية للحسن بن على المعمري اللهماني أسألك خيرماني هذا اليوم وخير مّابعده وأعوذ بك من شرهذا اليوم وشرمايمنه والحديث عندمسلم فالساء خيرماف هذه الليلة الحديث م قال واذاأ صبم

أصعناءلي فطرة الاسلام وكلة الاخلاص وعلىدين نسنامحدصلي الله عليموسلم ومله أسناا واهم حنيفاوما كان من المشركين الهم بك أصحناو بكأمسيزاو بك نحمأ وبك نموت والبدل المصبر اللهماني أسألكان تعثنا فه\_ذا البوم لي كُل خدير ونعوذ بل ان تعترحفه سوأأونعرهالي مسلم فانكقلت وهوالذى متوفا كم مالا \_لو اعسلم ماحرحتم بالنهارغ يبعشكم فبه لنقضى أجلرمسمى اللهم فالتى الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والمتمر حسدمانا أسألك خرهذا البوم وحبر مأفيه وأعود النامن شروو شرمانيه

إقال ذلك أيضا (بسم الله ماشاء الله لاقوة الابالله ماشاء المه كل نعمة فن الله ماشاء الله الخيركاء بمدالة ماشاء الله لايصرف السوء الاالله) قال العراقي رواه 'بن عدى في الكامل من حديث ابن عباس ولا أعله الامرفوعا الى النبي صلى الله غليه وسلم قال يلتقي الخضر والياس عليهما السلام كل عام بالموسم بني فيعلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفترقان عن هذه الكامآ ، فذكره ولم يقل الحيركاه بيدالله قال ا بن عماس من قالهن حين بعيم وحسين عسى آمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال ومن الشطان والسلطان والحية والعقرب أورده في ترجسة الحسن منهزمن وقال ليس بالمعروف وهو بهذا الاسناد منكراه قلت وود تقدم الكلام على هذا مفصلا عندذ كردعاء الخضر عليه السلام وكمن قالحين يصبع وحبن يمسى ثلاث مرات (رضبت بالله رباو بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا) كان حقاعلى الله أن برضيه يوم القيامة رواه أبوداود والنسائي والحاكم من حديث أبي سِلام بمطور الحبشي ورواه الترمدي من حديث أي سلة بن عبد إلى حن عن تو بان وقال حسن غريب وقد وقع في اسناد هذا الحديث اخذالف كثير تقدم بعضه فى الباب الاول وروى ابن أى شيبة عن عطاء بيسار مى سلامن قال حين عسى رضيت باللهزبا وبالاسلامدينا وبجه مدرسولا فقدأصاب حقيقة الاعان (ربناعليك توكانا واليك أنبنا واليك المصير) خم مجوع الادعية بمد ذه الاتية تبركا (واذا أمسى قال ذلك ) أى ماذ كرمن الادعية الجموعة ولا بأش ان وم معاه على دعاء أوزاد أواختصر (الا أنه يقول أمسينا) بدل أصعنا أو مسيت بدل أصعت (ويقول معذلك) في أدعيدة الصباح والساء (أعوذ بكامات الله السامات وأسمائه كلها من شرماذراً و رأ ومن شركلذى شر ومن شركلداية ربي آخد بناصيني انرب على مراط مستقيم كالالعراق رواه أبوالشيخ فى كاب الثواب من حديث عبد الرحن بنعوف من قال حين يصبع أعوذ بكامان الله النامات الني لايحاوزهن برولافا ومن شرما خليق ومرأ وذرأ اعتصم من شر الثقابن الحديث وفيه وان قالهن حين عسى كناله كذلك حتى يصبح وفيه اب لهيعة ولاحد من حديث عبد الرحن من حبيش فحديث أن حربريل قال ما محد قل أعوذ بكامات الله النامة من شرما خلق وذراً وبرأ من شرمازل من السماء الحديث واستاده جيد واسلم من حديث أب هو روف الدعاء عند النوم أعرق بك من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها والطفراني في الدعاء من حديث أبي الدواء اللهم الي أعود بلامن شرنفسي ومن شركل دابة الى أخوالحديث وقد تقدم في الباب الثالث أه قلت وبقية حديث عبد الرحن بن عوف عندأب الشيخ بعد قوله الثقلين الجن والإنس وان ادغ لم يضره شئ حى عسى وروى ابن عدى في الكامل والسحري في الابانة من حديث أبي هر برة من قال أعوذ بكامات الله النامات من شر ماخلق ثلاث مرات لم تضر العقرب حتى عسى ومن قالها حدين عسى لم تضر و حتى يصبح ور وا والجاعة الا العارئ منحديثه بلفظ جاءرجل الى الني صلى الله عليه وسلم فقال ارسول التعمالقيت من عقرب الدغتني المارحة فالامالوقلت حسين أمسيت أعوذ بكامات النامات من شرماخلق لم يضرك شي وفرواية المترمذي من قالها ثلاث مرات حين عسى لم تضره همة تلك الميلة قالسهل فكان أهلنا تعلوها فكانوا بغولونهاني كلليلة فلدغت جارية منبم فإنجدلها رجعا وهذاحديث حسن والكامات قالى الهروى وغيره هي القرآن وقال أوداود في سننه باب في القرآن وذكر فيه حديث تعويد النبي صلى الله عليه وسلم المسن والحسين بكامات ألله التامة والنامات قبلهى الكاملات ومعني كالها انه لايد خلهانقص ولاغيب كالدخل في كلام الناس وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوَّذ منه وأخرج ابن أبي الدنيا فىالدعاء عن أبي هر مرة حدثنا كعب قال أنا نحد مكتو بافى التوراة غير المبدلة ان الشيطات لابطيف بعبد منالدن عسىحتى بصبع يقول هذه الكامات اللهماني أعوذ باسمك وكاتك التامة من شر الشامة والهامة وأعوذ باسمك وكالمآلك النامة منعذابك وشرعبادك اللهماني أعوذ باسمك وكلماتك

بسمالته ماشاءالله لاقوة الابالله ماشاءالله كل نعمة من الله ما شاء الله الخبركله بيدالله ماشاء الله لا تصرف السوء الاالله رضت مالله رباوبالاسلاتمديناوبمعمد صلى الله عليه وسلم نسارينا علملاتو كلنا والللانسا والمكالمصر واذاأمسي قالذلك الاانه يقول أمسننا و قول مع ذلك أعوذ بكاهمات آلله التمامآت وأسمائه كلهامن شرماذرأ وبرأ دمن شركل ذي شهر ومنشركلدانه أنتآخذ بناصيتها انربىءلى صراط مستقم

التامة من الشيطان الرحم اللهم اني أسألك باسمك وكماتك الثامة من خبر مانسأل وخبر ماتعطى وخبر ماتبدى وخبرماتخني الهم انى أعوذ باسمك وكلماتك النامة من شرمانحلي به النهار وان كان الله ال من شرماد جيبه اللسل وأخرج أيضا من طريق الراهم من أبيكر قال معت كعما هول الولا كلمان أقولهن حن أصبع وأمسى لجعلتني الهود من الحر الناهقة والكلاب النابحة والذاب العادية أعوذ و حالله الجلل وكاماته النامة الذي لايخفر داره الذي يسك السموات والارض ومن فهنأن تقع علىالارض الاباذنه من شرماخلق وذرأ و مرأ وأخرج أيضاً من طر بق عمرو بن مرة قال قلَّت لسـعمد ابن المسيب أخبرني بشئ أقوله اذا أصحت قال قل أعوذ بوجه الله الكريم واسمه العظيم وكلمانه النامة من شرالسامة والهامة ومن شرماخلقت أيرب ومن شركل داية أنت آخد بناصيتها وشرهذا اليوم ان كان نهارا أوشرهذه الليلة ان كان مساء وشرما بعدها وشرالدنيا وشواغلها (واذا نظرت وجهل في المرآن بكسرالم والمدمعروفة (فقل) بدبا (الحدثله الذي سوّى خلقي) بفتح فسكون (فعدله) بالتشديد والتعديل أخص من النسوية (وكرم صورة وجهي وحسنها) من الشكر بم والنحسين (وجعلى من المسلمن) واعمالدب النظر المهالمقوم تواحب الجدعلى حسن الخلق والخلق لانهما تعمتان يحب الشكر علمهما فالالعراق رواه الطيراني فيالاوسط وإبنالسني فياليوم والليلة منحديث أنس بسندضعيف اه قلت وكذاك رواه البه في فالشعب وسنده أيضا ضعيف ولفظه كان اذا نظر و جهه في الرآة قال الجديقه الح وروى أو يعلى والطعراني في الكبير من حديث ان عماس كان اذا نظر في المرآ ، قال الحديثه الذي سنخلق وخلق ورائمني ماشان من غيرى الحديث وعنابن مسعودرضي الله عنه قال كانرسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اللهم أنت حسنت خلق رواه ابن حبان فى محمدورواه البهتي في كاب الدعوات من حديث عائشة رضى الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى وجهه فى المرآ ، قال فذكره وأخرجه أنوبكر برمردوبه في كتاب الادعية من حديث أى هر برة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاناذا نظر فىالمرآ ة قال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي وحرم وجهمي على النمار (واذا اشتر يتخادما) هومن بخدم في مهنة البيت أعم من أن يكون ذكرا أوأنثي والآن في العرف صارافظ ألخادم خاصابا لجارية (أوغلاما) وهوالطارالشاب ويطلق على الرحل مجازا باستمما كانعلب كإيقال الصغير شجنجازا باسممانؤل الده (أودانة ففذيناصيتها وقل اللهم انى أسألك خيره وخدير ماجمل علمه وأعوذبك من شره وشرما جبل عليه ) قال العراقي روا ، أبوداود وأبن ماجه من حديث عروب شعيب عن أبيه عن جده بسند جدد اه قلت ولفظه اذا اشترى أحدكم الجارية أوالغلام أوالداية فلمأخذ بناصيته وليقل اللهم انى أسألك خيره الحديث وفى آخره واذا اشترى بعيرا فليأ خذ بذروة سامه وليقل مثلذلك رواه كذلك النسائى وهذالفظه والحاكم فيالمستدرك وقال صحيح علىماذ كرناه من رواية الائمة الثقان عن عرو بن شعيب وفي روايته ورواية لابي داود وليدع بالبركة (واذا هنأت) أحدا (بالذكاح فقل بارك الله فيك و بارك عليك و جمع بيذكما في خير) قال العراقي رواً وأبوداود والترمذي وأبر ماجه من حديث أبي هر يرة قال الترمذي حس صحيح اه قلت وكذلك أخرجه الطعراني في الدعاء وأخرج الترمذي عن عقيلٌ بن أبي طالب اله تز و به امر أة فقيل له بالرفاء والبنين فقال ٤٠٠ عترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تروج أحدكم فقولواله بارك الله فيك و بارك عليك كذا أورده الحافظ بعر في حزء النهنئة (واذا تضيت الدين فقل المقضى له بارك الله الله ف أهاك ومالك اذفال رسول الله صلى الله علمه وسلم انماجزاءُ السلف) أى الْمَرض (الحد) أى حدالمقترض للمقرض والثناء عليه (والاداء) أى أداء حقه ومااقتضاه وضع انحامن ثبوت الحكم المذكور ونفيه عماعداه من أن الزيادة على الدن غيرجائرة غير مراد وانحاه وعلى سبل الوجوب لان شكر النم وأداء حقه واجبان والزيادة أفضل ذكر والطبي

واذانظر في المرآ ة فال الحد لله لذى سوى خافى فعدله وكرم صور زوجهي وحسمها وجعلمي من المسلمن واذاا شيتريت خادماأوغلاما أودالة فحذ مناصيته وقسل اللهسماني أسألك خيره وخبرماجيل علسه وأعوذ للمنشره وشرماحبل عليه واداهنأت بالنكاح فقل مارك الله فسك وبارك عدلنوجم بدكا فيخبر واذا قصيت الدن فقل للمقضى له مارك الله لك فىأهلك ومالك اذ قال صلى الله عليه وسلم انماحزاء السلف الحدوالأداء

قال العراقي رواه النسائي من حديث عبدالله ن أبير بيعة قال استقرض مني الذي صلى الله غلبه وسلم أر بعين ألفا فحاءه مال فدفعه الى فقال فذكره واسناده حسن اله قلت وقدرواه أيضا أحد وابن ماجه كالهممن رواية الراهم بناسمعيل من عبدالله أواسمعيل من الراهم من عبدالله من أبير بيعة عن أبيه عن جده بلفظ والوفاء بدل والاداء وهذا الاستقراض كانفى غزوا حنن وعبدالله بنأبى وبيعة هذا مخزوى وأبور ببعة اسمه عرو بن المغيرة ولاه الني صلى الله عليه وسلم الجدفيقي عليها الى أو أخرأ يام سيدنا عثمان رضى الله عنهما ومات تقربمكة وفي الماب عن أي هر مرة رضى الله عنه قال كان لرحل على النبي صلى الله علمه وسلم سنمن الامل فحاءه متقاضاه فقال أعطوه فطلمواسنه فلم يحدوا الاسنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتي أوفى اللهبك فالى النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء رواه الجاعة الاأباداود وفي رواية المخارى أيضا أوفيتني وفي الله بك وفي أخرى له أوفاك الله (فهذه أدعيه لايستغني المريد عن حفظها وماسوى ذلك من أدعبة السفر والصلاة والوضوء ذكرناه كله في كتاب الحبج والصلاة والطهارة) وقديقي على المصنف بعض ماييتلي به المريد من الضروريات فن ذلك اذا أصابته آلجي فليقه ل بسمالله الكمير نعوذ بالله العظيم من شرعرق نعار ومن شرح النار رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وان أصابه رمدفله فلالهم متعني سصرى واجعله الوارث وارنى فى العدق نارى وانصرني على من طلني رواء الحاكم عنأنس واذاعاد مريضا فليقل ما يحابيده اليمني المهم ربالناس أذهب لباس وأنت الشافى لاشفاء الاشفاؤك شفاء لابغادر سقما رواه الخارى ومسلر والنسائى عنعائشة ولهم في رواية أحيى امسم الماس رب الناس بدل الشفاء لا كاشف الاأنت أو يقول بسم الله أرقبك من كل شئ ووذيك ومن شركل نفس أوعن حاسد الله الشفشك بسم الله أرقيك رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجمهنابن عباس أو يقول شفي الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في ينك وجسمك الىمدة أجلكرواه الحاكم في المستدرك عن سلمان واذا عزى أحدافى مصيبة فايقل انفى الله عزاء من كل معيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فالحالله أنسوا والمه فارغبوا فاعما المصاب من لم يحمر رواه الحاكم عن أنس واذا أهمه أمر فليقل حسبي الله ونع الوكيل رواه الحارى عن ان عباس وعند الكرب يقول الله الله ربي لاأشرك به شداً ثلاث مرات رواه الطعراني في الدعاء عن أسماء منت عيس أولا اله الاأنت سعانك اني كنت من الظالمن رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن سعد من أبي وقاص أوتو كات على الحي الذي لاعون والحد لله الذي لم يتخدولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكمره تكميرا رواه الحاكم عن أبي هر مرة أواللهـــمرحتان أرجو فلاتسكاني الىنفسي طرفة عن وأصلح لى شأنى كله لااله الاأنت رواه ابن حبان ف صححه عن أي مكر رضى الله عنه وان أصابه حزن فلمكثر من الاستغفار رواه النسائي عن اسعاس أو ياحىياقيوم برحتك أستغيث رواه الحاكم عن إن مسعود واذاخاف سلطانا أو تحوه فليقل لله أكبر اللهأعزمن خلقه جيعاالله أعز ممااخاف واحذر أعوذ بالله الذى لااله الاهو الممسك للسموات السبعأن تقع على الارض الاباذنه من شرعب دل فلان وحنوده وأتباعه وأشباعه من الجن والانس اللهم كن لى جَاراً من شرهم جل تناؤل وعز جارك وتبارك اسمن ولااله غيرك ثلاث مرات رواه ابن أى شيبة في المصنف عنابن عباس أواللهم اله جبريل وميكائيل واسرافيل واله امراهم واسمعيل واستقعافني ولاتسلط على أحدا من خلقك بشئ لا طاقة لى به رواه ابن ألى شبية عن الشعى عن علقمة بن مر ثدواذا خاف شيطانا أ أوغيره فليقل أعوذ بو جالته الكريم و بكلمات الله النامات التي لأ يحاوزهن مرولا فاحرم عشر ما ينزلمن السماء ومن شرما بعرج فها وشرماذرافى الارض وشرما يخرج منها ومن فتن الليل والنهاز ومن طوارف الليل والنهاد الاطار قابطر فانحسر بارجن رواه الطيراني في الدعاء عن عبد الرجن بن أبي ليلي عن ابن مسعود واذا استصعب عليه أمرقال الهم لاسهل الاماجعلته سهلاو أنت تجعل الحزن سهلااذا شئت رداه ابن حبان

فهدده أدعمة لا يستنعنى المر يدعن حفظها وماسوى ذلك من أدعيسة السدفر والصلاة والوضوء ذكر ناها في كتاب الحج والصدلاة والطهارة

٧ بياض بالنسخ

(فانقلت) فاقائدة الدعاء والقضاء لامردله فاعلمان من القضاء ردالبلاء الدعاء فالدعاء سبب لرد البسلاء الترس سبب لرد السهم والماء سبب لرد السهم من الارض في كا أن الترس يدفع السهم فيتدافعان من الارض في كا أن الترس بنعا لحان والسلاء والمسلاء والمسلاء والمسلاء والمسلم والمسلم

عن أنس واذا نظر الى القمر فليستعذ بالله من شره فاله الغاسق اذا وقب رواه الترمذي عن ٧ كالحسس فليقل الحديثه على كل حال وليقل الذي ودعليه موحل الله وليقل هو يهديكم الله و يصلح بالكرواه الترمذى والنسائي والحاكم عن أب أنوب أو يعفر الله لناولكم رواه النسائي عن اسمسعود وآذار أي من نفسه أوماله أوأخيه شيأ بعيبه فلدع بالعركة فان العندحق رواه النسائي عن عامر بربعة واذا رأى أخاه يصل يتول له أنحل الله سنل متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص واذا أعله انسان انه يحبه فليقل أحبك الله الذي أحببتني له رواه الوداودوالنسائي عن أنس ومن صنع المه معروفا فليقل له حزال الله خيرا رواه الترمذي والنسائ عن أنس واذارأي ما كورة من الثمر فليقل الهم بارك لنافي عمرنا روا. مسلم عن أميهر سرة وإذارأى مبتلى فليقل الحسديله الذي عافاني مميا التلالة به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا رواه الترمذيعن أبيهر مرة واذاأصل شيئا فليقل بعد أن يصلى ركعتين بسم الله باهادى الصالوراد الضالة ارددع لى ضالتي بعرتك وسلطانك فانها من عطاياك وفضلك رواه ابن أبي شبعة عن ابن عرو اذا عرضته وسوسة فى صدره فليقل هو الاول والاسخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم رواه أبوداود عنابن عباس فهذه الادعية وأمثالها لايستغنى عنها المريد أيضا (فانخلت فيافائدة الدعاء والقضا ولامرد له ) تقر رهذا السؤال أولاان المدعق به اما أن يكون قد قضى الله بوقوعه أم لا فان كان الاوّل فهو حاصل وأنلم يدعوان كانالثاني فالدعاء لا ردالقضاء اذالقضاء لامردكه وهذاهوالذي أشاراليه المصنف وثانيا فهوسحانه وتعالى يعلم حاثنة الاعين وماتخني الصدور فأىحاجة للدعاء وثالثافالمطلوب الدعاء انكان من مصالح الداعي فالحق لايتركه وأن لم يكن لم يجزقطعا ورابعافني الحديث جف القلم عباأنت لاق وقال أربع فرغ مهاالعمروالرزق والحلق والخلق وحمنتذ فأعافائه الدعاء وعامسافا جل مقامات الصديقين الرضا بقضاء اللهوالدعاء ينافى ذلك فهذه خسة أسئلة أوردها المنكرون اقتصرالمصنف على واحد منها وقد أجاب العلماء عنها بأجوبة أشار الصنف الى بعضها وقال (فاعلم انمن القضاء رد البلاء بالدعاء) عمنى انالله تعالى قدرعلى من توقع البلاء مه عدم الدعاء وقدر على من لم توقع عليه البلاء و جود الدعاء و يشهد الذلك ماأخرجه الترمذى عن ابن أبي خرامة عن أبيه ان وجلاأ في الني صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله أرأيت رقى نسترق م اودواء نتداوى به وتقاه نتقم اهل ترد من قدر الله شيأ قال هي من قدرالله قال الحافظ عبدالغني في در رالا ترحد يث حسن ولا يعرف لا ن أي خرامة سواه وقال الدارقطني في العلل وواه الزهري غِن أَبِي خُوامة بن يعمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وقال البدر الزركشي في كتاب الازهية فىالادعية وأخرجه الحاكم فىالمستدرك منجهة معمر عن الزهرى عن عروة عن حكم ن حزام قال قلت بارسول الله رفى نسسترق بها وأدو ية كانتداوى بها هل ترد من قدرالله شيأ قال هيمن قدرالله تم قال هذا حديث صحيم على شرط الشيخين ولم يحرجاه وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة انمعمراحدثيه مرتن فقالصة عنالزهرى مناس أبى خامة عن أبيه فالالحاكم وعندى أنهدا لابعلله فقد بابع صالح من أبي الاخضر معمر من واشد في حسديثه عن الزهري عن عروة وصالح وان كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهرى فقد استشهد عنله عمساقه ونعو من هذا الجواب ماورد من أن صله الرحم ريادة في العمر من أن الزيادة مشروطة في الازل بالصلة وعدمها بعدمها وأشار المصنف الى الجواب الثانى بقوله (والدعاء لردالبلاء واستعلاب الرحة) بعني أما لانسلم أن الدعاء لابرد البلاء بل هوسب فى رده (كاأن الترس) بالضم معروف من آلة الحرب والجيع ترسمة كعنبة وتروس وتراس كفلوس وسهام ورجماقيل أتراس فانكان منجلود ليس فيه خشب ولاعقب سمى عفة ودرقة (سبب لرد السهم) عن عامله (و) كاأن الماء (سب الروج النبات) من الارض (وكاأن الترس يدفع السهم

فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعألجان) روى الحاكم منحديث عائشة رضي الله عنها فالتقال

وليسمن شرط الاعتراف رسولالله صلىالله علىموسلم لايغنى حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل وممالم ينزل وات البلاء لينزل فبلقاء بقضاءالله تعالى أن لايحمل الدعاء فمتعالجان الى وم القيامة وعن سلمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لا ود السلاح وقد قال تعالى القضاء الاالدعاء ولاتزيد في العمر الاالمرواه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه ابن ماجه والحاكم خذواحذركموانلايسق والربحان من حديث فو بان أيضا وصحح الحاكم اسناده ولما أخرجه أيوموسي المديني في الترغيب قال ا الارض بعديث البذرة مقال فالمأستاذنا أبوالقاسم اسمعيل بمجدبن الفضل فيماقرأته عليه انالله تبارك وتعالى اذاأراد أن يخلق انسبق القضايالنبات زيت النسمية قال فان كان منها الدعاء رد عنها كذا وكذا وان لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا وكذا وكذاك البدر وان لمسبق لم ينبت أحلها الترت والدبها ويكون ذاك فيمايكت فى الصيفة وقال الزركشي بعد النأورد حديث عائشة بلربط الاسباب بالسبيات الذى أخوجه الحاكم مانصه وهذالا ينافى الحديث السابق فى الجواب الاول لان معنى الذى قبله أن الرق هو القضاء الاول الذي والدواء لاتستقل رد القضاء اكن الله تعالى اذا أراد ردقضائه بحسب سابق علمه قدر التسبب الى استعمال هوكلم البصر أوهوأفرب الرقى والادوية فكان هوفى الحقيقية القاضى الراد وقد صحت السينة عشروعية التداوى والاسترقاء وترتبت تقصل السيبات ومعني الثانى نغي استقلال الدواء كماسبق وكذلك الدعاء وآلبرفي الحقيقة لايستقلان بشئ بلهما من قدر على تفاصل الاسباب على الله وقدروى الفريابي فى كأب الذكر عن على رضى الله عنه قال الدعاء يدفع الاس المرم وعن اب عباس التدريج والتقديره والقدر الدعاء يدفع القدر وقالمان الامرليةضي فيرده الدعاء بعدماقضي ثمقرأ فأولا كانتقريه آمنت فنفعها والذى قدرا لخير قدره بسب اعمانهاالا يه وهومؤول على ماسبق (وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى) وقدره (ان) يطرح والذىقدرالشرقدرادفعه النظرالى الاسباب بان (لا يحمل السلاح) والجنن الواقية (وقد قال عز وحل خذواً حذركم) وهو بكسر سبما فلا تناقض بين هذه فسكون اسم من حدر حذر الذاتأهب واستعد (وأن لاتسق الارض) بالماه (بعد بث البذر) فيها الامور عندمن انفتحت (فيقال ان سبق القضاء بالنبات نبت بل) لابد من ملاحظة الاسباب اذ (ربط الاسباب بالمسببات هو القضاء بصرته مفالدعاء من الاولاالذي هو كليم البصر )في كال السرعة (وترتب تفصيل المسببات على تفاصيل الاسباب)هو (على الفائدة ماذكرناه فى الذكر التدريج والنقد مرهوالقدروالذي قدرا الحبرقدره بسبب والذى قدرالشر قدر لرفعه سببا) وهكذاحن فانه يستدعى حضور القلب عادة الله سعانه في خلقه ربط الاسباب عسبمانها (فلا تناقض بينهذه الامور) وفي نسخة بينهذين الامرين معالله وهومنتهى العبادات (عند من أنفقت بصيرته) وا كتحل بصره بنورًا لتوفيق وساعده الفهم السّليم وأشارالي الجوّاب الثالث ولذلك عالصالي اللهءامه بُقوله ( ثم ف الدعاء من الفائدة ماذكر ناه في الذكر ) في الباب الاول ثم أشار الى بعض مالم يسبق ذكر و بقوله و- لم الدعاء مخ العبادة (فانه) أى الدعاء (يستدى حضور القلب) أى قلب الداعى (معالله عز وجل) وجذبه اليه حضورا والغالب على الخليق أنه كلما لايكون معه السوى سبيل بالتضرع والاستكامة واطهارا لعبودية والاقرار بالفقر والحاجسة لاتنصرف قلوبهم الىذكر والاعتراف بالربوبية (وذلك هومنتهي العبادات) وتتعبتها وخلاصتها (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهءزو حلالاعندالمام الدعاميخ العدا في ومخ كُل شيُّ خالصة وقد تقدم الكلام عليه في الباب الاوِّل ثم هوقد يكون شرطالوجودُ حاحمة وارهاق ملة فان العصة ومن فوائد الدعاء ان الله تعالى يثيب على الدعاء وأن لم تقع الاجابة لانه عبادة لقوله الدعاء مخ العبادة الانسان اذامسه الشرفذو (والعالب على الحلق انه لاتنصرف قلومهم الحذكرالله) واللعا البه بالدعاء (الاستدالمام احة)مهمة دعاء عر اض فالحاجمة (ُوارِهاق) نائبة (ملسة والانسان اذا مسسه الضرفذودعاء عريض) كَاجَاء ذلك في الكتّاب ألعز بز تعوج الى الدعاء والدعاء (فالحاحة) المهمة (تحوج الى) التفرغ الى (الدعاء والدعاء رد القلب)ويجذبه (الى الله تعالى النضرع مردالقلب الى الله عزوحل وَالاستَكَالَةُ ) واظهارالعبودية والاقرار بالفقر والحاجة والاعتراف بالربوبية (فَيحصل به الذكر الذي مالتضرع والاستنكانة هو أشرف العبادات) وأجلها (ولذلك صارالبلاء موكلا بالانبياء عليهم السلام ثم الاولياء) رجهم الله فعصل مه الذكر الذي هو تعالى (ثم الامثل فالامثل) كاجاء ذلك في بعض الاخبار اكن يمعناه روى الترمذي والنسائي في الكبرى أشرف العسادات والالك وابن مأجه والدارى وابن منبع وأنو يعلى وابن أبي عرف مسانيدهم من طريق عاصم بن مهدلة عن صارالبلاء موكال بالانساء مصعب بنسعد عن أبيه قال قلت بارسول الله أى الناس أشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل الحديث علمهم السلام ثم الاولماء ثم ولاطبراني من حلديث فاطمة مرفوعا أشدالناس الانبياء ثم الصالحون الحسديث (لانه مرد القلب الامثل فالامثال لانه رد

بالافتقار والنضرع الحالمه عز وجل وعنع من نسبانه وأماالغني فسسلليطر في غالسالامور فانالانسان لطغىأن رآه استغنى فهذا ماأردنا اننورده منجلة الاذ كاروالدءوات والله الموفق للعسروأ مابقسة الدعوات فى الاكل والسفر وعبادة المريض وغميرها فستأتى في مواضعها انشاء الله تعالى وعلى الله التكارن نعر كاب الاذكار والدعوات كاله متلومان شاءالله تعالى كاب الاورادوالحدشوب العالمن وصلى الله على سدنا مجدوعلى آله وصيموسلم

بالافتقار والتضرع) والعبودية المحضة (ألىالله تعالى وعنع نسيانه وأماالغني) بكثرة الاموال والاملاك (فسبب البطر) والترفع على الاقران (فَ غالب الامور) والشؤن (فان الانسان لبطني) أى يتجاوزين حده بطغيانه (ان رآه استغني) أي صارغنيا ومن فوائد الدعاء انه أشستغال يذكر الحقّ وذلك بوجب مقام الهيبة فىالقلوب والانابة فىالطاعة والانقلاع عن المعاصى ولزوم الباب يستدعى الاذن فى الَّذَّ ول ولهذاقيسل من أدمن قرع الباب ولجولج وكان مقال الاذن في الدعاء خبر من العطاء وقبل المعضهم ادع اللهلي فقال كفاك الله من الاجنبية أن يحعل بينك وبينه واسطة وأصل شقاوة أهل النارفي النارحيث قالوافيما حكاه اللهعنهم وقال الذن في النار لخزنة جهنم ادعوار بكم يخنف عنابوما من العداب فالجاب ملازم لهم ثمالم يغنهم ذلك قالواربنا غلبت عليناشقوتنا ومنها أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء كأقال تعالى حاكيا عنخلياه امراهيم عليه السلام وادعو ربى عسى أنلاأ كون بدعاء ربي شقياوعن زكريا علمِه السلام ولم أله بدعاً ثمَّك رَّب شقيا (فهذاماأردنا أن نورده من جلة الاذ كاروالدَّعوات) وما يتعلق بها من الفضائل (والله الوفق الغير )لأخير الاخير. ولارب غيره (وأما بقية الدعوات) التي نذكر (في الاكل والسفر وعيادة المرضى وغيرها فستأتى في موضعها ان شاءالله تعيالي) ولنختم هذا الكتاب بفائدتين \*الاولى قال الزركشي اختار الططابي في كتاب الدعاء ان الدعاء لا يستحاب منه الأمار افق القدر وقالانه المذهب الصبح وهوقول أهل السنة والجاعة ونقله عنه كذلك الطرطوشي فى كتاب الادعية وفائدته حيننذ كون المعاملة فيسه على معنى الترجى والنعلق بالطب والباعثين على الطلب دون المقين الذي تقميه الطمأنينة فيفضي بصاحبه الى ترك العمل والاخلاد الىدعة العطلة وقدقالت المحابة أرأيت أعسالنا هذه شي قدفر غ منه أم أمر نستا نفه فقال صلى الله عليه وسلم بلهو أمرة دفرغ منه فقالواففيم العمل اذاقال اعماوا فكل ميسر لمباخلقله فعلمم صلى اللهعليه وسلم الامرين ثمالزمهم العمل الذيهو تدوحة التعبد لتكون تلك الافعال يسرا فيريد أنه ييسرف أيام حيأته للعمل الذي سبق له القدر بهقبل وجوده قال وهكذا القول فى الرزق مع التسب اليه بالتكسب وفى العمر والاجل والتسبب اليه بالطب والعلاج وفى هذا لطف عظيم بالعباد فانه سحانه تملك طباعهم البشرية فوضع هذه الاسباب ليأ تسوابها فعفف عنهسم ثقل الامتحان الذي يفسدهم وليتصرفوا بذلك بن اللوف والرجاء ليستفر جمنهم وظيفتي الشبكر والصمر \* الثانية اختلفوا هل الافضل الدعاء أوالسكوت والرضافقالت طاثفة السكوت أفضل والجود تعتب بانا لحكمأتم وسئل الواسطى أن بدعوفقال أخشى اندعوت أن يقال لى ان سألننامالك عند ما فقدا تهمتنا وان سألتنا ماليس المتعند ما فقدأ سأت البنا وان رضيت أحرينا للثمن الامور ماقعينا الفالدهور وحكى الطرطوشي عن عبدالله بن المبارك اله قال مادعوت الله منذ خسين سنة ولا أربد أن يدعولى أحسدوا حتج القاثلون بهذا المذهب بان امرأة بهالم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها المه عروحل فقال أوتصرين ولاحساب عليك وسأله الانصار أن يدعوالله سحانه أن يكشف الجي عنهم فعال أوتصبرون فتكون أكم طهرا وقالحكاية عنالله تعالى منشغله ذكرىعن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين وقالت طائفة يكون صاحب دعاء بلسانه ورضايقلبه ليأنى بالامرمن جيعا وقيل لايدعو الابطاعة ينالها أوخوف سخط فاندعا بسوى ذلك فقدخرج عن حد الرضا وقال القشيرى الاولى أن يقال اذا وحد في قلب اشارة الى الدعاء فالدعاء أولى له واذاو حد في قلبه اشارة الى السكوت فالسكوت أتم قال و يصم أن يقال ما كان المسلين فيه نصيب أولله تعالى فيه حق فالدعاء أولى وانكان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم والصواب أنالدعاء أولى مطلقا وعليه الجهور فانه نفسه ممادة والاتيان بالعبادة أولى من تركها وقددعا صـ لَى الله عليه وسلم بكشف البلايا والشدآئد وان كان فيها فضل كبير وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ان وافقت ليسلة القدر فسلى الله العفو والعافية وعلما العمد العباس رضى الله عنه ولما كانت لية الاسراء وانتهى الى مقام قاب قوسن عظم سؤاله فى ليلة مقاولاً أن السؤال من أحسل العبادات ما تلبس به ولما أمراً متمنه فكيف بسوع لاحدان يقول اللهم اغنى بل عن السؤال من أخير العبد لنفسه معاول بوجود عالة الادناس في اخرج عن السؤال وأما قوله صلى الله عليه كامل واختيار العبد لنفسه معاول بوجود عالة الادناس في اخرج عن السؤال وأما قوله صلى الله عليه وسلم الملان عنمل أن وتمهم وعلائل كشف وتعلم فأوجى المهالية اله لايكشف عنهم في والمناوقت وأخر الما الدعاء و يحتمل انه رأى بهم حزعا وقالة صبر فأمرهم به \* (حاقة الفائد تين) \* اعم أن المذكر اما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح فالذكر باللسان هو الالفاظ الدالة على التحميد والتسبيح والذكر بالقلب الذي ليون ولائل الذكاليف وأسر او محسبات بهذا الجزاء والمذكر بالقلب الذكار والدعوات حامد الله الذي بعزته و حلاله تتم الصالحات مصليا على بسبه وسوله أن يشي مريضي و يحسبن عواقي و يعتملى ولاخواني المسلمين يخدر وعافية حرى ذلك في نقوله عنه وعده الكرام الهداة وأنام توسل عولفه وضيائية عنه الى الله النبي غفرله عنه وكرمه وحسبنا الله و يعتملى ولاخواني المسلمين يخدر وعافية حرى ذلك في ضور المسئلة على مدمن تضي المسئلة بالنبي غفرله عنه وكرمه وحسبنا الله و نعمل ولاخواني السلمين عدر وعافية حرى ذلك في ضور المسئلة على مدمن تضي عفرله عنه وكرمه وحسبنا الله و نعمل ولاخواني السلمين عضره أو الفيض محدم تضي المسئلة عنه وكرمه وحسبنا الله و نعم الوكيل

\* (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سدنا محدواً له وصيه وسلم الله ناصر كل صار )\*

المدالة الذي قرب الى حضرة قدسه من شاعه وأراده \* وأدنى الى حظيرة أنسه من سبقت له من الازل العناية المحضة بالارادة \* وردف له من صافى محبته شرا بامراحه من تسنيم أتحف به وراده \* فيسرله القيام بو النف الاعال وأوراد العباده \* وأتم له بها الوصول وأكل السول وحباه مناه وأولاه مراده \* أحده حدا استدر به كنه وراز العباده \* وأشكره شكراً أستحل به فيضه وامداده \* وأشهد أن لا اله الاالله الااللة وحده لا شريبان له شهادة برقي مها قائلها مصاعد السعاده وأشهد أن مولانا وحده ناو حدينا مجدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سبد الخاق أجعين \* المبعوث وحة المعالمين \* من تمثله في سائر الرتب والادوار السياده \* عين المقين الاول \* وقط دائرة التمكن الذي عليه المعول \* لاهل الساول والاراده \* وعلى وسيان به وأعمال الذي المام المعالم المعان والمائلة بن المام المعالم الوطف والأراد في المناول الدين المام المعالم الهدام حقالا سيام المعالم وتعالم وتعالم وتعالم المعالم وتعالم وتعالم وتعالم وتعالم وقوا ترااصر وف والاهوال \* فصرت اذا أصابع في نبال \* تمكسرت النصال على النصال بمناه المعالم المعالم

يلهدرمن قال و عنعنى الشكوى الى الناس اننى \* عليل ومن أشكواليه عليل و عنعنى الشكوى الى الله اله \* عليم عا ألقاه قب ل أقول

وأنامتوسل بالمصفور حمالله تعالى الى الله عز وحل فى حل عقدتى وتفريج كربنى فقد حكى غير واحد من العارفين ما يدخل فى صمن مناقبه ان من كرامانه على الله تعالى ان من توسسل به الى الله أحاب بداء و قبل دعاء فها أنابه الى المولى حل وعز قد توسلت و بحاه نبيه محد صلى الله عليه وسلم تشفعت فهو أو جه الشفعاء وأكرم السكرماء و ربى عز و حسل هو العفور الجواد القدير على فرج العباد لا اله غسيره ولا

\*( كلب ترتيب الاوراد وتفصيل احساء الليل)\* وهو المكاب العاشر من احساء عساوم الدين وبه اختنام ربع العبادات المعاهمه المسلين

والمعنى انحقها ان تكون مفتم كل كتاب فيسل الزلت هرب الغيم الى المشرق وسكنت الرباح وهاج البحر وأصغت البهائم بالآذانها ورجت الشياطين وحلف الله بعزته وحلاله انلابسمي اسمه علىشئ الآ بارك فيهواختصت بهدذه الامماء الثلاثة ليعلم العارف ان المستحق لان يلجأ اليه ويستعان فيجيع الامو رويعول،علب، هوالواحب الوحود العبود بالحق الذي هومولي النعم كاهها عاجلها وآجاها جليلها وحقيرها فيتوجه بكايته اليه ويتمسك يحبل التوفيق ويشغل سره بذكره وألاستغناءيه عن غيره ويعتمد فيجيع أمو ره عليه ثمقال (تحمدالله تعالى على آلاته) أي نعمه (حدا كثيرا) أي موصوفا بالكثرة وآثراً لجلة الفعلية نظراً لمقام ألحد على نعرالله تعالى ليفيد تجدد صدوً رالحد من تعلقه بالله تعالى على استغراقالازمنة بمعونة المقام على ان فيه المعابا دون النبوت ولاشل ان أفضل الاعمال أحزها أى أشدها وأشقهامعمافىذلك من الشرف باظهار النعمة عليه وانه نمن أهلاذلك لتلبسه بالعبادة العظمي التيهي جدوعلى نعمه السرمدية وأبضا فالمحمود علسه هناليس من الصفات الثابتة للذات كالربوبية فناسب الفعلية (ونذ كرهذ كرالايغادر) أي لايترك (فالقلب) أي باطنه (استكارا) أي تبكيرا (ولا نفورا) أى انقباضا وعدم الرضايه وهومقتيس من قوله تعالى فلا حاءهم ند ترمازادهم الانفورااستكارا في الارض الاسَّة والمفط الذكر يشمل الجدوعيره كالتهلس والتكبير والحوقلة والحسبلة والاستغفار والدلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الاستى بكل منها يسمى ذا كراواليه يشير قوله تعالى فاذكر وني أذكركم ولتكلذ كرغرة وخاصة فامراده بعدالحدمن فببلذ كرالعام بعدالحاص وهوشائع في فصيم الكلام واساكان المقام يقتضى مريدالاهتمام بالجدلان هذاالكتاب الذي شرع فيسه من جلائل النعر قدم حسلة الجدعلي حلة الذكروأ يضافان الجدلله أفضل من باقى الاذكار صرحيه الصنف وغيره وبينوه بماحاصله بان الحدلله قيسه تغزيه آلله تعمالى وتوحيده و زيادة شكره وقال بعضهم لبس شئءن الاذكار مضاعف مأيضاعف الحديقه فان النع كالهامن الله تعالى وهوالمنع الوسائط مسخرون منجهته وهالمه المعرقةو راءالة قديس والتوحيد لدخولهمافيه وينطوى فيهامعهما كال القددرة والانفراد بالفعل والدائضوعف الجدلله مالم بضاعف غيره من الاذ كارمطلقا (ونشكره اذجعل الليل والهمار خلفة) يخلف أحدهماالا مربان يقوم، قامه فيماينبغي ان معمل فيه (ان أرادان يذكر ) مالتشديداى يتذكر وقراءة حزةان يذكر بالتخفيف منذكر بمعنى تذكراً يبتذكراً لاءالله تعالى ويتفكر في صنعه فعلم الله له من صانع حكم واجب الذات رحم على العباد (أوأراد شكورا) بالضم أى شكرا أى أرادان شكر الله على مافيه من النعروفي الراد هذه الاسمة هنالراعة الاستملال (ونصلي على محدثيه الذي بعثه مالحق) الواضم وهوحق (بشيرا) بالجنسةودر جانه النآمز به (ونذيرا) بالنار ودركانها ان خالفه وتمرد على الله تعالى وهومقتبسُ من قوله تعالى انا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيراً (وعلى آله وصحبَــه الاكرمين) جمع اكرم وهو أفعل من كرم كرامة وكرامتهم شرف نسبتهم اليه صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به قراية وصحبة (الذن اجتهدوافي عبادة الله) العملية والقولية (غدوة وعشيا وأصيلاو بكورا) أى مساءوصباحا (حتى أُصبِحُ كل واحدمهم) أى من الآل والاصحاب (نجما في الدين) بهندى به في أموره (هاديا) لغيره بأنواره ﴿ وَسَمَّ إِنَّا مِنْهِ اللَّهِ مَا مُنْ وَاعْمَاوُصُوهُمْ مَالسَّرَاجِلَّافَهُ مِنْ تَعَدِّدَالنَّفَعُ وتَعديه الْيُغيرُهُ واعلِمانَ كِلّ ماييصرنفسه وغيره انكائحن جلة مايبصربه غيره أيضامع انه يبصرنفسه وغديره فهوآولي باسم النوو

من الذي لا يؤثر في غيره أصلابل بالحرى ان يسمى سراجامنيرا لفيضان أنواره على غير وهذه الخاصية توجد الروح القدسي لنبوي ١ اذيقتضي يواسطة أفوار المعارف على الخلائق والانتياء كالهم سرج وكذلك

خيرالاخير،وحسيمناالله ونع الوكيل ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم قال المستضرحه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحيم) يقال لمجموعها البسملة والتسمية والاقلة كثر والمرادبالكتاب ماأريد كتبه

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*

خعمد الله على آلائه حدا

كنبراوند كره ذكرا

لا نفادر فى القلب استكارا

ولا نفسو را ونشكره اذ

لمن أراد ان بذكر أوأراد

شكو راونه الحق بشميرا

الذى بعثه بالحق بشميرا

ونذ براوعلى آله الطاهر بن

احته دوا فى عبادة الله

عدوة وعشاو بكرة وأصلا

احتم كل واحد منهم

غدوة وعشاو بكرة وأصلا

غمانى الذين هاديا وسرا با

الآلوالاصاب ولكن بينهم تف اوت لا يحقى (أما بعدفان الله عز وجل جل الارض ذلولا) أى له مة يسهل الساول فيها (لعباده) ولكن (لاليستة روافي مناكبها) أى جوانبها أو جبالها قال الله تعالى هو الذى حعل لكم الارض ذلولافا شوافي مناكبها قال البيضاوي هو مثل أه رط التذلل فان منكب البعير ينبوان يطأه الراكب ولا يتذلل له فاذا جعل الارض بحيث عشى في مناكبها لم يبدق شي لم يتذلل (بل ليخذوها منزلا) قلعة (فيتزود وامنها) أى يأخذ وامنها الزاد الذي يوسلهم الى معادهم فن لم يتزود منها كالمره الله تعالى قوله و تزود وامنها) أى يأخذ وامنها الزاد الذي يوسلهم الى معادهم فن لم يتزود منها كالمره الله تعالى قوله و تزود وافان خير الزاد التقوى خابت رحلته فيسترجيع منه ما أعير من جسده وذات يده (محتر زين من مصائدها) جميع مصيدة كعيشة (ومعاطبها) أى مهالكها (ويتحققون) في أنفسهم (ان العمر) وهو بالضم اسمادة عرارة البدن بالحياة (بسير بهم سير السفينة براكبها) حسب الرباح المعتورة كافال القائل

رأيت أخاالدنيا وان كان حاضرا \* أخاسفر بسرى به وهولا بدرى

(فالناس في هذا العالم) أى عالم الملك (سفر) بفتح فسكون أى مسافرون (وأول منازلهم الهد) وهو ما بهذا المعالم المعد) وهي المفرة الماثلة عن الوسط والرادية مقر اليت (والوطن) الاصلى الذي يسكنه (هوالجنة) ان كان من أهله (أوالنار) ان كان من أهله (والعمر) بينهما (مسافة السفر) والمسافة المصرب البعيد يقال كم مسافة هسذه الارض و بيننامسافة عشر بن يوما وأصلها موضع سوق الاذلاء أى بشمهم يتعرفون حالها من قرب و بعد و جور وقصد قال المروالقيس

على لاحب لايمندى لناره ، اذاساقه العوذ الديافي حرجرا

ويقال بينهما مساوف ومراحل (فسنوه) بكسرالسين أصله سنون حذفت النون لاجل الاضافة جمع سسنة بفتح وتخفيف اسم لامدتمامً دورة الشمس وتمام تنتى عشرة دورة للقمر (مراحله) جيع مرحلة وهى المنزلُّ الذي ينزل فيه السافر ثم يرتحل عنسه (وشهوره) جسع شهرا سم الزمان الذي بين الهـــلالين (فراسخه) جرع فرسخ وهي المسافة المعلومة في الارض (وأيامه) جمع يوم (أمياله) جمع ميل بالكسر أسم لسافة معاومة فى الارض (وأنهاسه) جمع نفس بألتحر يلاهو الريج الدأخل والخارج فى البدن من الفهم والمنغر وهوكالغذاء للنفس وبانقطاعه بطللهما (خطواته) جمع خطوة اسم للمسافة التي بين القدمين عندالمشي (وطاعته) وهي كلمافيه رضاو تقر بالى الله تعالى (بضاعته) وهي في الاصل قطعة وانرة من المال تقتري المحارة (وأوقاته رؤس أمواله) في ضبعت ضاع رأسماله والوقت عبارة عن الحدود من الزمن من غسير تعيين الى ماض ومستقبل وعندالصوفية عبارة عن حالك وهوما يقتضيه استعدادك (وشهواته) محركة جمع شهوة كنمرة وغرات وهي نروع النفس الى ما يلائم الطه ع (واغراضه) جمع غرض محركة وهي الفائدة الرتبة على الشئ من حيث هي منافية بالاقدام عليه (قطاع طريقه) وهم الذين يخيفون المبارة بالاضرار والاتلاف (ور ليحــه) هو بالكسركل ما يعود من تُمرة عمل (الفوز بلقاء الله عز وجل) ومشاهدته (فدارالسلامة) أىجنة الوصال والبه الاشارة بقوله تعبالي لهمدار السلام عند رجم وقوله والله يدعوالى دارالسلام (مع المك الكبير) بضم المم أى المك العظيم (والنعيم المقيم) أىالابدىالذى لايحولولايزولواليه يرشدقوله تعالىونغيماومليكا كبيرا (وخسرانه) هو بالضَّمُ انتقاص رأس المال (البعد من الله تعالى مع الانكال) أي العقو بأن (والاغلال) وهي القرود التي بغل بها العنق (والعذاب الاليم) أى الولم الموجع (في ذركات الحيم) أى طبقاتها وألبه يشير قوله تعالى الدينا أنكالًا وجدما وطعاما ذاغصة وعذا بالليما (فالغافل عن أفس من أنفاسه حتى ينقضى) التغان) هواليوم الذى تجمع فيه الملائكة والثقلان العساب والجزاء وبغبن فيسه بعضهم بعضائنزول

(أماسد) فانالله تعالى جعل الارض ذاولا اعباده لالبستة روافى مناكها بل ليتخذوها منزلان يززودوا منهازاداعملهمف سفرهم الى أوطائهم ويكتنزون منها تحفالنه وسهم عسلا وفضلا محتررىن من مصايدها ومعاطمها ويتحققونان العمر يسميربهم سمير السفينة برا كهافالناس في هذا العالم سلم وأوّل منازله\_مالهد وآخرهما اللعدوالوطنهوالجنة أو النار والعمرمسافةالسفر فسنوهم احله وشهوره فراسخت وأنامه أمدله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوفاته رؤس أمواله وشهواته واغراضه فطاعطر يقدهور بحسه الفرز باقاءالله تعالىفى دارالسلام معاالك الكبير والنعم المقسم وخسرانه البعد مسنالله تعالى مع الانكالوالاغلال والعذآب الالسم فدركان الحسيم فالغافل في نفس من أنفاسه حي ينقصي في غير طاعة تقسر بدالي اللهزاني متعدرض في يوم التغابن

بقاباالعمر ورتبوا بحسب بقاباالعمر ورتبوا بحسب الاوراد حرصاء لي حياء الليسل والنهار في طلب القسر بمن الملك الجمار القسر بمن مهمان علم طريق السحوة تفصيل القول في كيفية قسمة الاوراد وتوزيع العبادات السي الاوقات ويتضم هذا المهم الاوقات ويتضم هذا المهم بذكر بابين

\*(الباب الاول) \*فى فضيلة الاورادوترتيم افى الليل والنهار (الباب الثاني) في كمفية احماء اللمل وفضيلته ومايتعلمقاله (الماب الاول) في فضيلة الاورادو ترتيم أوأجكامها \* (فضيلة الاورادو بيان أن المواطبة علماهي الطريق الحالله تغالى)\* اعلم انالناطر من بنور المصبرة علوا أنه لانحاة الافي لقاءالله تعالى واله لاسب لالحاللقاء الامان عوت العبدد محمالله تعالى الحبة والانس لاتحصل الا من دوامذ كرالحبـوب والمواظبة عليهوان المعرفة بهلاتحصل الابدوام الفكر فسموفى مسفاته وأفعاله وليسف الوحودسوى الله تعالى وأفعاله ولم سيسر دوام الذكر والفكر الا

برداع الدنساوشهواتها والاحتراء منها بقدرا لبلغة والضرورة

السعداء منازلالاشقياء وكانواسعداء وبالعكس مستعار من تغان التحارقاله البيضاوي (تغبينة) أي خسارة (وحسرة) شديدة (مالها منهى) حتى يبق القلب حسير الباوغ النهاية فى الناهف لاموضع فيه كالبصيرا لحسيرلاقوة للنظرفيه ثمان هذا السياق الذى أورده المصدنف من قوله أمابعدالي هنا هومثل ضريه الأنسان في هذه الدار ومارشح له مستفاد من قول أمير المؤمنين عَلى بن أبي طالب كرم الله وجه كما عزاءله الراغب فيأوّل كثاب النر بَعَبّ قال على رضي الله عنه الناس سفر والدنيا دار بمر لادار مقر و بطن أمهميدأسفره والاسخرة مقصده وزمانحياته مقدارمسافته وسسنوه منازله وشهوره فراسخهوأيامه أمياله وأنفاسه خطاه يساريه سيرالسفينة بواكها وقددىالىدارالسسلام فمنام يتزودمن دنياه خابت رحلته ويتحسرخن لأنغنيه تحسره ويقول باليتنانرد ولانكذب باسيات ربنا فينئذلا يذفع نفسااعانها لم تكن آمنت من قبل (ولهذا الخطرالعظيم) أصل الخطر الاشراف على الهلاك وخوف التَّلُف يقال هو على خطرعظ من مني كل أمرعظم خطراً الداك (والخطب الهائل) أى المفرع يقال خطب سدر وخطب حليل وهو بقاسي خطو ب الدهر (شمرالموفقون) أذبالهم (عنسان الجد) أي استعدوا لاقامة مراسم الطاعات (و ودعوا) وهو بالتخفيف ومنه قراءة من قرأماود عالم ربك وماقلى وفي بعض النسخ بالتشديد (بالكلية) أى مرة واحدة (ملاذالنفس) أى مشتهياتها (واُغتنموا بقايا العمر) أى مابقي من عمارة البدن بالحياة (ورتبوا) على أنفسهم (بعسب تكرار الاوقات وظائف الاوراد) الوظمة مارت كل يوم من روق أوعل يقال له وطيفة روق وعليه كل يوم وطيفة من عل والاو راد جم ورد بالكسروهوما برتبه الانسان على نفسه كل يوم أوليله من عل ومنه قولهم من لاوردله لاواردله (حرصا على احياء الليل والنهار) بالاعسال الصالحة (ف طلب القرب من المك الجبار) فاتقر بالسه متقرب كتقريه بالنوافل من الطاعات (والسعى الى دار القرار) وهي دار الا سنح لاستقرارهم في الفصارمن مهمات علم طريق الا من تفصيل القول في كيفية قسمة الاوراد) الموطفة (وتوزيم) أي تقسيم أنواع (العبادات التي قدسب ق شرحها) في الكتب المتقدمة (على مقياد يرالاوقات المختلفة) من الليلَ والنهار (ويتضع هذا المهم) ويكشف سرو (بذكر بابين الباب الاقل في فضيلة الاوراد وترتبها في الليل والنهار الباب الثآنى في كيفية احياء الليل وفضيلته ) وما يتعلق به

\*(البابالاقل)\*
(فى فضيلة الاوراد وترتيبها وأحكامها) وما يتعلق بها (وبيان المواطبة عليها وهوالطريق) الموصل (المحاللة عليها وهوالطريق) الموصل (المحاللة عليها والله الله الله وفي فقي المطريق المحالة الله الله الناظر بن بنورالبصيرة) وهى فقي المقلب المنور وانه لا بنورالبصيرة) وهى فقي المقلب المنور والمحالوب الاهم (وانه لاسبيل الحاللة المناع وطاهرها (علواله لا تجابة كونه (محبالله تعالى) وعلامة محبته المنه عليه وسلم وعلامة محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنة واتباع آثاره فن أنس با تباع السن المحمدية رحى له فنع بالبحبة مشرعها ومنه ينو والحد الله تعالى (وعارفا بالله تعالى) معرفة أكسبته تلك المحبدة وقارها ونها بعبة مشرعها ومنه ينو والى حب الله تعالى (وعارفا بالله تعالى) وعلامة على فن أحب شيأ أكثر من ذكره (وان المعرفة لا تحصل الابدوام الفكرفيه) أى في المحبوب (وف صفياته فن أحد في أخله المناطبة على الله والمناطبة عن وجل وأنعاله) فلا بشاركه أحد في أفعاله كم لا يشاركه والمواتم المناطبة عن والمناطبة والمناطب

وسائر أمو والدنيادا ترة على الاكل والشرب والنكاح واللباس والمسكن والخادم والدابة ولكلمن ذلك حدود معساومة فكفل من الفدناء ماتمرم بتركه القوى ومن الحلائل الولود الودود ومن الملبس مالا سفهات به العاقل ولا يزدريك به الغافل ومن المسكن ماوا راك عن لا تريدان راك ومن الحدم الامين المطيع ومنااركب مأحسل رحلك وأزاح رجلك ولايزدرى بركوبه مثلك فالتعرد عن العسلائق شرط في الوصول الىمعرفة الحق أنظر الحالم آ ، تجردت عن جيم الصور فاشهدت كل ذى صورة ما راهمن صورته ومالابرى هكذا الرجل المجرد منعلاتي جيع العوالم وجهه الناطق مرآة الحقائق مافأبلهاذو صورة الارأى وحه حقيقته (وكلذلك) أى مماذ كر (لاينم) حصوله (الاباستغراف أوقات الليل والنَّهَ أَر فَى وَظَائْفَ الآذُ كَار والْافَكَار ﴾ يحيث يكون كل وقت من تلك الاوقات معسمو رااما بذ كرأ و بفكر (د ) لكن (النفس لما) أى لاجلما (جبات عليه من السَّما مة والملل) في الانعال والاحوال (لاتصرعلى فن) أي نوع (واحدمن الاسباب ألمعينة على) كلمن (الذكر والفكر بل اذادامت على) وفى نسخة اذاردتالى (نمط واحد) أى نوع واحد وفي ذكر الفن والنمط تفنن فى العبارة (طهرالملل) والساهمة والكسل (والاستثقال)وأدى ذاك الى الهجران والابطال (وان الله عز وجل لاعل حتى عاوا) رواه الخارى فى الصحم فى أثناء حديثمه عليكم من العمل ما تطبقون فان الله لاعل حتى عاواوفد تقدُّمُ السكادُ معليه في كتاب العلم (فن ضرورة اللطف م اأن تروح) أي تنشط (بالتنقُّل من فن الحفق ومن نوع الى نوع) وذلك النوع الاسخرالذي انتقلت البيمه غير الذي انتقلت منه ( يحسب كل وقت ) ومايناسبه و يَليقُه (لتغز ر ) أَى تَـكمر (بالانتقال) المذ كرور(لذنها) الحاصلة مَنْ اقبالُ القلب على ذلك العمل (وَتَعظم بأللذة) المذكورة (رغُبته اوتدوم بدوام الرَّعْبةُ الحاصْلة من تلك اللذَّة مواطبتها ) علىه ومدَّاوِمتُهاله (فلذلك تقسم الاو راد قسمة مختلفة) وقدمر في آخر كتاب أسرار الصلاة شيَّ من ذلك (والذكروالفكر ينبغيان يستغرقا جسع الاوقات) من الليل والنهار (أوأ كثرها) ولاأقل من ذلك (فاتالنفس بطبعها) الذي (جبلت عليه ماثَّلة الى ملاذ الدنيا) وشهوا ثما (فَان صرف العبد شطرأ وقاته ) أى حزامنها (الى تدبيرات الدنيا) أى الامورالمهمة منها (وشهوانه اللباحسة مثلا) وهي التي أباحله الشارع التصرف فيها (و) صرف (الشطر الاستوالي العبادات أرج جانب الميل الحالدنيا) ولذاتها أي صار راحها (بموافقتها الطبيع) الذي حبلت هي عليه (اذيكون الوقت منساويا) هماشطران (فاني ينقاومان) وكيف يتعادلان (والطبع لاحدهمامرج) ولايثبت التقاوم الاعند عدم المرج (أذالفاهر والباطن) كلمنهما (ساعد على) تحصيل (أمو رالدنيا) كيفما اتفق وأمكن (و يصفوف طلبها القلب) عله وتقلبه (و يتعرد) وفي بعض النسط و يصد فوفى ذلك طلب القلب و يتعرد أي بهتم اهتماما كليا (وأماالرد الى العبادات) العملية والقولية (فتكاف) أى يحصل فيه تكاف ومشقة (ولايسلم اخلاصَ القاب فيها) والحاضه (وحضوره) بكليته (الاف بعض الاوقات) على سبيل الندرة والعَّلة (فن أراد ان يدخل الجنة بغير حساب فليستغرف أوقاته ) كلها (فالطاعة) التي تقربه الحالله (لفي (وُمن ا أرادان تتر ع كفة -سناته ) على كفة سسا "ته والميزان كفتان توزن فع ماالاعسال (وتثقل موازين خبراته فايستوعب في الطاعة أكثراً وقاته ) استيعاباً وافيا (فانخلط علاصالحاوآ خرسينا) عيث كأما متعادلين (فأمره مخطر) أى ذوخطر (ولكن الرجاء)من الله (غسير منقطع والعفومن كرم الله) وعفوه (منتظرفعسى الله تعالى ان يغفره يجوده وكرمه) ومنعوفضه كماهوشأن السكريم المتفضل الجواد (قهذا ) الذيذ كرهو (ماينكشف للناظرين)الى الأشياء (بنورالبصيرة) المنزوة بنو والقدس (والتلم تكن رنأهله) أىمن أهل فوراابصيرة (فانفارالىخطابالله عزوجلارسوله سلىالله عليه وسلم واقتبسه

فن واحدمن الاسباب المعتمة تعلى الذكروالفكر مل اذاردت الىغط واحد أظهرت الملال والاستثقال وانالله تعالى لاعلحي علوا فنضروره الأطف بهاأن روح مالتنقل منفن الى فن ومن نوع الى نوع يحسب كلوةت لتغزر بالانتقال النماوتعظم باللذة رغبته اوتدوم بدوام الرغبة مواطبتها فالذلك تقسم الاررادة سمة مختلفة فالذكر والفكر شبغي ان يستغرقا جيم الاوقات أوأ كترها فان النفس بطبعها ماثلة الىملاذ الدنما فانصرف العسد سطر أوقاته الي تدبيرات الدنيا وشهواتها الماحسة متسلا والشطر الا حرالي العبادات رج جانب المسل الى الدنسا اوافقتهاالطسعاذ ككون الوقت متساوبا فانى يتقاومان والطبع لاحدهما مريح اذ الظآهسر والساطن مساعدات على أمورالدنيا ويصفونى طلبهاالقلب وإنحردوأماالردانىالعبادات فتكاف ولاسلماخلاص القلدفيه وحضوره الافي بعض الاوقات فن أرادأن يدخل الجنة بعسيرحساب فايستغرق أوقاته فيالطاعة ومن أراد أن تترج كفة حسناته وتنقسل موازين خــبراته فايســتوعب

الطاعة أكثر أوفاته فانخلط علاما لحا وآخرسينا فاص مخطرولكن الرجاء غير منقطع والعفومن كرم الله منتفار فعسى بنود الله تعالى أن يغفر له يجود موكرمه فهذا ما انكشف النباطرين بنور المصيرة فان لم تكن من أهله فانظر المنطاب الله تصالى الرسولة واقتبسه

ينورالاعان فقدقال الله تعالى لأقرب عباده السه وأرفعههم درجةلديه ان النفى النهار سعاطو ملا واذكراسمربك وتبتلاليه تبتيلا وقال تعالى واذكر اسمر بك بكرة وأصيلا ومنالليل فاستعدله وسعه ليسلاطو يلاوقال تعالى وسم يحمدر بلنقبل طلوع الشمس وقبسل الغرو ب ومن الليل فسحه وأدبار السجودوقال سجانه وسبم بحمدر بك حين تقوم ومن الليل فسحه وأدبارالنجوم وقال تعالى ان ناشئة الليل هىأشد وطأ وأقوم قملا وقال تعالى ومنآ ناءاللمل فسجوأ طراف النهارلعلك ترصى وقال عزو حلواقم الصلاة طرفىالنهار وزلفا من الليدل ان الحسمنات يذهسن السيئات ثمانظر كيفوصف الفائر تنمن عباده وعاد اوصفهم فقال تعمالي أمن هوقانت آناء الليلساجدارفاعا يحذر الا خرة وبرجورجة ربه قل همل ستوى الذين يعلون والذن لا يعلون وقال تعالى تتعافى جنوبهم عنالمفاجع يدعونوبهم خوفاوطمعآوقال عزوجل والذن يبيشون لربهم سعدا وقياماو فالعزوجل كانوا فليلا منالال مايه ععون وبالاستدارهم يستغفرون وقال عزوجل

مان الله حين بمسون وحين تضمون

بنو رالاعِمَان) ثماهتبربه (فقدقال تعالى لأثر بعباده البسه وأرفعهم درجة لديه) بأنواع التخصيص والمواهب والتقريب (أن الث في النهار سحاطويلا) أى تقلما في مهامك واشتغالا بما فعليك بالته بعد قان مناحاة الحق يستدع فرأغا وقرئ سخابا لحاءالمحمة أى تفرق قلب بالشواغل مستعارمن سبخ الصوف وهو أنفشه وتفشى أحزائه كذافاله البصاوى (وقال تعالى وسيعمدر بك) أى وصل أنت المدالر بك معترفا بأنه مولىالنع كلها (قبل طلوعالشمس) يعسني الفجر (وقبل الغروب) يعني الظهر والعصرلانهما في آخرالها وأولاعصر وحده (ومن الليل فسيء) فان المعبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرباعواذلك أ أفرده بللذ كروقدممعلى الفعل (وأدبارالسحود)أى أعقابه (وقال تعالى وسج يحمدر بك حين تقوم) من أى مكان قت أومن مكانك أوالى الصلاة (ومن الليل فسعه وادبار النعوم) أى أذا أدمرت النعوم من آخر الليل وقرى بالفتح أى في أعقام ا (وقال تعالى ان ناشة الليل) أي ساعات الليل لانم اتحدث واحدة بعد أخرى أوساعاتم أألاول من نشأت أذا اسمدأت أوالمراد النفس التي تنشأ من مضععها الى العبادة أوقيام الليل على ان الناشئة له أو العبادة التي تنشأ بالليسل أي تحدث (هي أشدوطاً) بفتح فسكون أي كلفة أو ثبان قسدم وقرئ وطاء ككتاب أى مواطأة القلب اللسان لهما أوفيها أوموافقة لما برادمن الحضوع والاخلاص (وأقوم قبلا) أى أشد مقالا أو أثبت قراءة لحضو رالقلب وهدة الاصوات (وقال تعالى) وسج معمدر بك قبل طلوع الشمس وقب ل غروبها (ومن آناء الليل) أى من سأعاته جع انى الكسر والقصر (فسيج) يعسى المغرب والعشاء واعاقدم ألزمان فيه لاختصاصه عزيدالفضل فآن القلب ويه أجمع والنفس أميل الحالا مراحة فكانت العبلاة فيه أحز (وأطراف النهار) تبكر برصلاتي الصبح والمغرب أرادة الاختصاص ومجيئه بلفظ الجمع لامن الالباس أوأمر بصلاة الظهرفانم انهاية النصف الاؤل من النهار وبداية النصف الاخرير وجعه باعتبار النصفين أولان النهار جنس أوبالتطوع في آ خراليل (لعلك ترضي) متعلق بسبع أى سم في هذه الاوقات طمعا ان تنسال عند الله ما به ترضى نفسك وقرئ بالبناء المفعول أي رمنيك (وقال تعالى وأقم الصلاة طرف النهار) يعي صلاة الصبع وصلاة المغرب (وولفامن الليلان ألحسناتُ يذهبن السيام تنم انظر كيف وصف الفائز من) بماعنده من الثواب (من عبادُه و بمناذا وصفهم فقال عز و جل أمن هوقانت) أي قائم في الصلاة ومنه خبراً فضل الصلاة طول القنوت أوثابت على قيامة فيها تحققا بتمكنه فيه أوملازم الطاعة مع الخضوع (آ ناء الليل) أي ساعانه (ساجـــداوقائما يحذوالا خوة و برجو رحة ربه قل هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون) تقدم الكالامعليه في أول كتاب العلم (اعمليند كرأولوا الالباب) أي المقول الراجمة (وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجداوقياما) جعاساجدوقائم أى ماجرين وقائمين (وقال تعالى تتحافى جنو بهــم عن المضاجم يدعون ربهم خوفاوظمعا وقال تعالى كافواقله لأمن الليل مايه بجعون وبالاسحارهم يستغفرون وقال عزوجل فسجان الله حين تعسون وحين تصبحون وله الحدفي السموان والارض وعشيا وحن تظهرون أى فسيعواالله حين تمسون وحين تصعون أي هواخبار في معنى الامربتنزيه الله تعالى والثناء عليه في همد والاوقات التي تظهر فهاقدرته وتعدد فهانعمته أودلالة على انسابعد ث فيهامن الشواهد الناطقة بتنزيهه واستعقاقه الحسديمنله تمييزمن أهل السموات والارض وتغصيص التسبيع بالمساعوالصباح لان آثارالقدرة والعظمة فها أطهر وتخصيص الحديالعشى الذى هوآ خوالهار والظهيرة التيهي وسطملان تحددالنع فهاأ كثرويجوزال يكون عشيامعطوفاعلى حينتمسون وقواه والحدف السموات والارض اعتراضا وبروى عن ابن عبساس انه قال ان الا وم جامعة للصاوات المس تمسون صلا تا المغرب والعشاء وتصعون مسلاة الغيروعشبيا صلاة العصروتغلهر وناصلاة الفلهر وآذلك زعم الحسن انم امدنية لانه كان يغول كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت المعتادا عما فرضت الممس بالمدينة والا كثران افرضت

عَكَة (وقال عزوج ل ولا تطرد الذين بدعون رجم بالغداة والعشى مريدون وجهه) نزلت في أهل الصفة وقال تعالى ولاتطرد الذين (فهدا كاديبين النان الطريق الى الله عز وجل) عبارة عن (مراقبة الاوقات) أي محافظتها (وعمارتها يدعون ربهم بالغداة والعشى مربدون وجهه فهذا كله سن بألاوراد) الشريفة (على سبيل الدوام)والملازمة (ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عبادالله الحاللة الذن راعون الشمس والقمر والاطلة) أي يترصدون دخول الاوقات بها (لذ كرالله تعالى) آك ان الطريق الى الله تعالى أى لاقامةذ كره تعالى فىالاوقات المعساومة ولفظالقوتوفى حديث أبىالدرداء وكعُبالاحبارفى صفة مراقبة الاوقات وعمارتها هذه الامة يراعون الظلال لاقامة الصلاة واحب عبادالله الى الله الح قال العراقي رواه الطعراني والحاكم مالاورادعلى سسل الدوام وقال صحيح الاستناد من حديث ان أبي أوفى بلفظ خيار عبادالله الخ قلتر و ياه بلفظ ان خيار عبادالله ولذائ فالصلى الله عليه الذن براءون الشمس والقسمر والنجوم والاط لة لذكرالله وقال الهيتمي رجال الطيراني موثقون وقال وسلمأحب عمادالله الحالله المندري رواه ان شاهين وقال انفردبه ابن عيينة عن مسعر وهوحديث غريب صحيم وأقرالذهبي الذن براعسون الشمس الحا كرعلى تصحه وفال البرهان فى المراعاة أمور طاهرة وأمور بأطنسة أما الظاهرة فالرؤية يحاسة البصر والقمر والاطلة لذكرالله تعالى وقدقال تعالى الشمس فى الطاوع والنوسط والغروب والحركة فاذا تأمله المتأمل ذكرالله وسعه ومجده بتعقيق سم ااذا أطلعه اللهءلى أسرارنتا تحها وأفعالها بمسايدل على احكام القدرة الازلية في المصنوعات المترتبة على الانسان اه والقمر يحسبان وقال تعالى ألم ترالى ربك كيف (وقد قال تعمالي الشمس والقمر محسمان) أي يجر يان محسبان معاوم مقتر في مروجهما ومنازلهما وتشتق بذلك أمو والكائنان السفلية وتختلف الفصول والاوقات وتعلم السنون والحساب (وقال عروجل مدة الظل ولوشاء لحدله ألم ترالى وبك) أى ألم تنظر الى مسنعه (كيف مدااطل) أى بسطه أو ألم تنظر الى الطل كيف مده وبك ساكا ثم حعلناالشهس فغسيرالنظم أشعارا بانا العقول من هدداالكالام لوضوح برهانه وهودلالة حدوث أصرفه على الوجسة عليه دليلا غرقمضناه البنا النافع بأسسباب متمكنسة على انذلك فعسل الصانع الحكيم كالشاهد المرئى فكيف بالحسوس منهأو قمضا سمرا وقال تعالى ألم ينتسه علل الحديث كيف مد الفلسل فيما بين طلوع الفعروالشمس وهوأ طيب الاحوال فان الظلة والقمر قدرناهمنار لوقال الخالصة تنفر الطبع وتسدالنظر وشعاع الشمس يسحن الجود بهر البصر (ولوشاه جعله ساكل) تعالى وهوالذي جعل لكم أى التامن السكني أوغسير متقلص من السكون بان يجعسل الشمس مقيمة على وضعواحد (تمجعلنا النحوم لتهتدوا يهافي طليات الشمس علىمدلىل) فالهلايظهر العس حتى تطلع فيقعضو عهاعلى بعض الاحرام أولايوجد ولايتفاوت البروالحدر فلاتظمأن الابسيب حركتها (ثم قبضهاه الينا) أى أزلناه بايقاع الشيعاع موقعه (قبضا يسيرا) قايلاقليسلا المقصود من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم سسبما ترتفع الشمس لتنتظم بذاك مصالح المكون و يتعصل به مالا يحصى من منافع الخلق وثم فى الوضعين لتفاضل الامور أولتفاضل مبادى أوقات طهو رهاوقي لمدالظل لمابنى السمياء بلانسير ودحاالارض مرتب ومنخلف الظل تحتها فالقت عامه اطلها ولوشاء لجعدله ثابتا على تلك الحال غم خلق الشمس دليلاعليه مسلطا مستتبعا اياه والنوروالنحومأن ستعان ماعدلي أمور الدنماسل كاستنسع الدلسل المدلول أودلي الطريق من يهديه فانه يتفاوت عركتها و يتحوّل بتعوّلها م قيضناه لتعرفهما مقاد برالاوقات المناقبض أسسيرا شأفشاً الحان ينهي عابة نقصانه أوقبضاسهالاعند قيام الساعة بقبض أسابه من الاحرام المطّلة والمطلل عليها (وقال عروجل والقمرقدرناه منازل)وهي غمانية وعشرون منزلة يعل كل فدشمة فل فمها بالطاعات ليله منزلة منهاعلى ماتقدم بيانهًا في كتاب العلم (وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوابها) أي والتعمارة للدارالا تخرة بسديرها وأفولها وطاوعها في طلمان البروالعر (فلانظنن) أبها المتأمسل المتبصرف آيان الله تعالى مدلك علمه قوله تعالى وهو الذى حعلالل والنهار (انالقصود من سيرالشمس والقمر) وحركام سما (بعساب منظوم مرتب) ترتيباغر بمايحبرالفهوم خلفة لن أرادأن ذكرأو (ومنخلق الظـــل والنور والنجوم) هو (ان يستعان بهاعلى) حصول أمرمن (أمو والدنيا) كماعليه أراد شكو را أى علف عامة من يشد تغل م ذه الفنون (بل) خلقت ( لتعرف م امعاد مرالاوقات) في الميل والنهار ( بالطاعات) أحدهماالا خواليتدارك أى في ثلك الاوقات بالطاعات الالهية ما نواعها (و ) تحصيل ( المعارة للدار الا تنوق فان الدنيا فانية (يداك فى أحدهما مأفات فى الأحر ا على ذلك قول الله تعالى وهوالذى حمل الليل والنهار خلفتلن أرادان يذكر أوأراد شكوراأى فأخلفة ( يخلف أحدهما الا حر ) بان يقوم مقامه (ليتدارك في أحدهمامافات في الا حر) من وردا وبان بعتقبا

و بين ان ذلك الذكروالشكر لاغير وقال تعالى وجعلنا اللهل والنهار آية ين فعمونا آية اللهل وحعلنا آية النهار مبصرة للمنغوافية لامن ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وانما الفضل المبتنى هو الثواب والمغفرة ونسأل الله حسن النوفيق لما يرضيه \* (بيان أعداد الاوراد وترتبها) \* اعلم أن أوراد النهار سبعة في المنطوع الصبح الى طلوع قرص الشهس (١٢٥) وردوما بين طلوع الشهر الى الروال

كقوله واختسلاف المسل والنهار والخلفة المعالة كالركبة والجلسة (وبينان ذلك للذكر والشكر المخير) والعنى ليكونا وقتين للذاكر بن والشاكرين (وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فعمونا آية الميل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلامن ربكم ولتعلوا عدد السنين والحساب وانحا الفضل المبتغى أى المطلوب المسار الديم فى الاثمية (هو الثواب) من الله عز وجل (والغفرة) للذنوب لا تحصيل أمور الدنيا والا تحارفها نسأل الته حسن التوفيق لما مضيع

\*(سان أعداد الاوراد في الليل والمهار وترتبها)\*

(اعلمانة ورادالهارسبعة) كانقله صاحب القوت وقسمه هدا التقسيم (فيابين طلوع الصبح الى طلوع قرص الشمس ورد) ومسافته ٧ غانية عشرساعة (وما بين طلوع الشمس الى الزوال) من كدالسماء (وردان) الاول منهمامن الطلوع ألى الضعى الاعلى والثاني منه الى الروال وكل منه عما ثلاث ساعات تقريبا (ومابينالزوال الىوقت العصروردان) كلمنهما ساعة ونصف ساعة تقريبا (ومابين العصرالي المغرب وردان) بقدواللذين قبلهما (والليل يقسم باربعة أورادوردان من المغرب الى وقت نوم الناس) وهو على التقريب لاخت الف أحوال الناس فاانوم (ووردان في النصف الاخير من الليل الى طاوع الفعر) وهوكذاك على التقريب لاختسلاف أحوال الناس فى الانتباء أيضا وغرورد عامس وهو وردالنوم مختص بالاذ كار والادعية فصارت أورادالليل خسة وهكذاذ كروصاحب القوت (فلنذ كروط فة كلورد وفضيلته ومايتعلقيه) تفصيلا (الوردالاول) من أوراد الهارحصة (مابين طُلوع الصبع) أي الفعرالثاني (الى طلوع الشمس وهو وقت شريف) شرفه الله تعالى و رفع مقداره و بدل على شرفه وفع له (اقسام الله عز وجلبه) في كتابه العزيز (اذقال والصبح اذا تننس) فتنفسه من طلوع الفعر الى طلوع الشمس وهوالطلل الذي مده الله عزوجل لعباده (وتمدحه عز وجل به اذقال فالق الاصماح وقال عزوجل قل أعوذ برب الفلق) من شرمافلق يعنى فلق الصبح فقد غدح الله تعلقه وأمر بالنزيه له عنده والاستعادة من شرما على فيه (واطهار القدرة بقبض الفال فيه ادقال تعالى) ألم ترالى ربك كيف مدالفال ولوشاء الجعدله ساكنا تمجعلنا الشمس عليه دليلاية ولكشفناه بهانفيه ان الدليدل هوالذي يكشف المشكل و يرفع المشتبه (مم قبضناه اليناقبضايسيرا) أى خفيالا يفطن له ولا يرى فاندر برالظل فى الشمس بحكمة اندراج الظلة فى النو راذ دخل عليها مقدرته (وهو وقت قبض الظل سط نور الشمس وارشاده عزوجل الناس الىالسبيع فيه بقوله تعالى فسجان الله حين تمسون وحين تصيحون أى فسيحوه بالصلاة عندهما (وقوله تعالى فسبع بحمدر بك قبل طلوع الشمس) والمراديه هوهـــــذا ألوقت (و) كذا (قوله تعالى ومنآ ناءا لليسل آئىساعاته (فسج وأطراف النهار )الراديه الصبح والغرب (وَ ) كذا (قوله تعالى واذ حراسم ربك بكرة وأصيلا) أى صباحاومساء (وأما ترتيبه فلياخذ من وقت انتماهه من النوم فاذا انتب فينبغي أن يبدأ بذكرالله عز وجل فيقول الجدلله إلذي أحيانا بعد أماتنا) أي بعثنا من النوم بعد ان أنامنا (والسم النشور الى آخرالا مان والادعبة التي ذكر الهافي دعاء الاستبقاط في كتاب الدعوات) وتقدم المكادم على ذلك مفصلا (ويلبس ثوبه) الذي قلعه قبل نومه (وهوفي) حال (الدعاء) المذ كور (وينوىب) فى قلبه (سترالعورة امتثالالام الله تعالى) حيث أمر نابذاك (واستعالة) به (على عبادته من غير قصدرياء ورعونة ) وهي الوقوف مع النفس بنفي طباعها (ثم يتو جـــــه الى بيت الماء) أي

وردان وما بسين الزوال الىوقت العصر وردان ومأبين العصرالى المغرب وردان والليل ينقسم الى أر بعةأوراد وردان من المغرب الى وقت نوم الناس ووردان من النصف الاخبر من الليل الى طاوع الفعر فلنذكرفضيلة كلورد ووظيفتسه وما بتعلق به (فالوردالاول) ماسن طُلُوع الصبح الى طلوع الشمسوهووقت شريف ويدلعلى شرفه وفضله اقسام الله تعالى به اذ قال والصح اذاتنفس وغدحه به اذفال فالق الاصباح وقال تعالى قــلأعوذ بربالفلــق واظهاره القدرة بقبض الظلفيدهادقال تعالى تم قبضناه البناقيضا يسمرا وهووقت قبض طلاللهل يسط نورالشمس وارشاده الناس الى السبيع فيه مقوله تعالى فسحان الله حين تمسون وحبن تصحون ورقوله تعالى فسجحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبدل غروبها وقولهعز وجلومن آناء الليل فسرح وأطراف الهار لعلك ترضى وقوله تعمالى واذكر اسم ربك كرة وأصلا (فأما

ترتيبه على اخذ من وقت انتباهه من الموم فاذا انتبه فيندى أن يبتدى بذكر الله تعالى فيقول الحدالة الذي أحماً بابعد ما أماتنا واليه النشور الى آخوالا دعية والاستان التي في المستورية المتثالالام الله المتعالى واستعانه به على المتعالى المتعالى واستعانه به على عبادته من غير قصدر باعولار عونه ثم يتوجه الى بيت المياء

ان كان به عاجة الى بيت الماه ويدخل أولارجه اليسرى ويدعو بالادعية الني ذكر ناهافيه في مخلب الطهار شعند الدخولوا الحروج شم يستاك على السنة كاسبق يتوضأ (١٢٦) مراعيا لجسع السنن والادعية الني ذكر ناها في الطهارة فا ما اعماقد منا آحاد العبادات لسكى

الحلفظ الحاجة الانسانية وهومن الكايات الحسنة (ان كان به حاجة) الدخوله والافلا (ويدخل أولا رجله البسرى) كهاهوالسسنة (ويدعو بالادعية التي ذكرناهاف كتأب الطهارة عندالدخول والحروج ثم يستاك على السمنة) كماسبق أيضًا (ويتوضأ مراعيا لجيم السنن والأدعية التي ذكرناها في كتاب الطهارة فالاانما فدمنا آحاد العبادات) ومفردانها (كنذكر في هذا الكتاب وجه النركيب والترتيب فقط واذا فرغمن الوضوء صلى ركعنى الصبع أعنى السئة فى منزله كذلك كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم) كانوجه الحارى ومسلم من حديث حفصترضي الله عنها وتقدم في كتاب الصلاة وتقدم أيضاما يقرأ فهما (ويقرأ بعدالر كعتين اذاصلاهما فى البيت أوفى المسعد الدعاء الذيرواء اس عباس رضى الله عنهما فيقول الهم انى أسأ المرحة من عندل مدى بهاقلى الى آخر الدعاء كاتفدم) بطوله فى كاب الدعوات ( عَيغر ج من البيت متوجها الى المسعد ولاينسى دعاء الحروج الى المسعد) كاب الدعوات (فلاسعى سعما بل عشى وعليه السكسة والوفار كاورديه الخبر )رواه المعارى ومسلم من حديث أب هر وا رضى الله عنده (ولايشبك بين أصابعه) فقد نهى عن ذلك وقد تقدم في كاب الصلاة (و بدخل المسجد ويقدم رجله الميني وبدعو بالدعامالما تورادخول المسجد) تقدم في الباب الحامس من الأذكار (ثم يطلب من المسعد الصف الاول) مما يلي الامام عن ممنته (ان وجد منسعا) في الموضع والافالميسرة والأفالصف الذي يلي الارِّل (ولا يتخطى الرقاب) ولا يفصل بين اثنين (ولا مزاحم)أحدا (كماســبـق.ذكر. في كثاب الجعة) مفصلًا (ثم يصلى ركعتي الفجران لم يصلهما في المنزل و يشتغل بالدعاء المذكور) قريبًا (بعدهدما) أى بعد دالر كعتبي (وان كان قدم الي ركعني الفيرس لي ركعتي التعية وجلس منتظرا العماءة) اى الصلاة معهم ولفظ القوت ومن دخل المسعد لصلاة الصحولم يكن صلى ركعتى الفعرق منزله صلاهما واحزا تاعنهمن تعيمة المسعدوهن كانقدصه لاهمافى بيته نظرفان كاندخوله فيالمسعد بغلس عندطلوع الفعروا شتبال النجوم صلى وكعتن تعيسة المسحدوان كان دشوله عنسدا عملق المنحوم ومسفراء ندالاقامة فعدولم يصل الركعتين الثلايكون حامعا بين صلاة الصبغرو بين صلاة قبلها ولايصلي بعد طسلوع الفعرالثاني شيأ الاركعني الفعرفقط ومن دخل المسعدولم يكن صلى ركعتي الفعرفان كأب قبسل الاقامة صلاهما واندخل وقت الاقامة أوقدا فتتح الامام الصلاة فلايصلهم أوليد خل في مسلاة للكتوبة فانه أفضل والنهى فيه رويناعن النبي صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلامسلاة الاالمكتوبة وليقل من قعد فى المحد من غيرمسلاة ركفتين تحيته سحان الله والحديثه ولااله الاالله والله أكبرهسذ مالاربع كلمات يقولهاأر بمررات فانهاعد ليركعتين في الفضل وكذاك من دخله وهوعلى غدير وضوء اه وهو تفصيل حسن وفى صلاة ركعتى التعبة كالاممضى تفصيله فى كتاب الصلاة فراجمه (والاحب التغليس مالحماعة فقد كان الني صلى الله عليموسلم يغلس بالصبم كاوردد النف الاخبار الصيعة وفيه اختلاف تقدم مفعلاني كلب الصلاة (ولاينبغي أن يدع) أي يتمل (الجاعة في الصلاة علمة) لمافيه من الفضل الكثيروالتواب الجزيل (وفي الصبح والعشاء عاصة فلهما والدة فضل) فقدروى البيهي من عديث أنس رضى الله عنمه مرفوعامن صلى الغداة والعشاء الاسخرة فيجاعة لاتفوته وكعة تكنيله واءتان مراءة من النار و براءة من النفاق وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمم النوجي الله عنه مرقوعا من صلى العشاء والغداة فيجاعة فكاتماقام الليل وعندأ حدومسلم والبيهق من صلى العشاء في جاعة فكالما فام أعف لبلة ومن صلى الصع في جماعة في كالعمامي البل كاه هذا فضل من صلاهما في جماعة (فقدروى عن أنس بنمالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ف مسلاة الصبح من قوضاً م قو جسه الى

نذ كرفي هذااله كمابوجه النركيب والنرتيب فقط فاذافرغ من الوضوء صلى ركعتي الفعر أعني السنة فى منزله كذلك كان مفعل رسولانته صلى الله علم وسايرو يقرأ بعدالركعتين سواءأداهما فيالبيت أو المسعدالدعاءالذى واه ابنعباسرصياللهعهما ويقول اللهماني أسألك رجة منعندك تهدىما فاي الى آخرالدعاء ثم يحرج من البيت مدوجها ألى المحد ولا ينسى دعاء الغروج الحالمسعيدولا يسعى الى الصلاة سعدايل عشى وعلمه السكمنة والوقاركما ورديه الغير ولانشبك بن أصابعه ومدخل المسعد ويقدم رجله اليني ويدعو بالدعاءالأ ثورادخول السعد ثم نظلب من المسعد الصف الاولانوحد متسعا ولا يتغطى رقاب الناس ولا الراحم كاسمقذكره في كاب المعة عسلى ركعني الفعران لم يكن صلاهما في الستوسستغل بالدعاء المذكور بعدهما وان كان فدصلي ركعتي الفعر ملى ركعتي التعبة وحلس منتطرا العماعة والاحب التغلمس الحاعة فقدكان صلى الله عليه وسلم بغلس

المسعد

مالصح ولا يتبنى أن يدع الحساعة في المسسلاة عامة وفي الصبح والعشاع المتفلف ما وفق فقد وى الصبح والمناف المناف فقد وى المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف ولمناف والمناف والمن

له بكلخطوة حسنة ومحى عنه سينة والحسسنة بعشر أمثالهإفاذاسلي ثمانصرف عندطاوع الشمس كنب له بكل شعرة في حسده مسنة وانقلب بجعتم رورة فانجلسحتي بركع الضعى كندله بكاركفة ألفاألف حسنة ومنصلي العبمة فلهمثل ذلك وانقل بعمرة معرورة وكانمن عادة الساف دخول المحدقيل طلوع الفعر فالبرحل من التابعسن دخلت المحقد قبل طلوع الفعرفاقيت أما هر مرة قد سبقى فقالل بااتناخىلاىشىخرحت منمنزاكفهدهالساعة فقلت لصلاة الغداة فقال أيشرفانا كنانعدخروجنا وقعودنا فيالمشحد فيهذه الساعة عنزلة غزوة في سيل الله تعالى أوقال مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعن علىرضى اللهعنه أن الني صلى الله على وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عمدما وهسما ناعمان فقال ألا تصليان قال على فقات بارسول الله انماأ نفسناسد الله تعالى فأذاشاء أن يبعثها بعثهافانصرف مسلى الله عليهوسيلم فسمعتهوهو منصرف يضرب نفسذه ويقول وكان الانسان أكثرشي بحدلاثم ينسفى أنبشنغل بعدركعتي الفعر

المسعديصلي فيه الصلاة كانله يكل خطوة جسنة ومحى عندسية والحسنة بعشر أمثا الهافاذاصلي ثم انصرف عندطاوع الشمس كتبله بكل شعرة في حسده حسنة وأنقلب يحعب تمبر ورة وانجلس مني مركع النجعي كتبله بكلوكعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العنمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة )قال العراقي أجدله أصلابهذا السياق وفى شعب الاعان البهق من حديث أنس بسدد ضعيف ومن سلى المغرب في جماعة كانكسعة مبرورة وعرة متقبلة اه قائب لله أصل أخرجه ابن عساكر فى النار يخ عن مجدبن شعيب ابن شابورعن سعيد بن خالد بن أبي طويل عن أنس عثل سساق المصنف سواء الاأنه قال بعد قوله مرورة وليس كلع مبرورافان جلس حتى مركع ولم يقل الضحى كتسله بكل حسنة ألفا لف حسنة ومن صلى مسلاة الفعرا لحديث وفيه بعدقوله مبرورة وليس كلمعتمرمبرورا وليكن سعيدرا ويهعن انسقال الوحاتم منكرالحديث لايشسبه حديثه حديث أهل المسدق وأحاديثه عن أنس لاتعرف وقال أبوز رعة حدث عن أنس عنا كيروة الروى عن أنسمالا يتابع عليه ومحدين شعيب لاشي كذافي الجامع الكبير العلال السيوطى وأماالذى أورده في شعب الاعان فقد أحرجه أيضاالديلي من أنس بريادة وكا عاقام ليلة القسدر وروى الترمذي منحديثه بلفظ من صلى الفعر في جاعة عم تعديد كرالله حتى تطلع الشمس عم صلى ركعتبين كانشاله كالمحريحة وعرة تامة تامة وقال حسن غريب (وكان من عآدة السلف) رجهم الله تعالى (دخول المسعدقيل طلوع الفعر) الثاني (قالبر جلمن التابعين دخلت المسعد) أي مسعد المدينة (قبل طاوع الفعر فالفيت) أي وحدت (أباهر برة رضي الله عنه قدسقى فقال النائي لاى شي خرجت من منزاك هذه الساعة فقلت الصلاة العُداة) أى الفير (فقالَ ابشرفانا كالمعد خروجنا وقعودنا فى المسجد هذه الساعة عنزلة غزوة فى سبيل الله أوقال معرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي لم أقف له على أصل (وعن على) من أبي طالب (كرم الله وجهده ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضى الله عنها) أى فى ليلة من الليالي (وهما ناعمان) أى في فراش واحد (فقال ألا تصليان فقال على رضى الله عنه قلت يارسول الله اعا أنفست نابيد الله عز وجل) أى فى قبضة قدرته (فاذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته عله كونه (موليا) أى بظهر الشريف (يضرب فذه) تجبا (ويقول وكان الانسان أكثرشي جدلا) رواه العارى ومسلم من حديثه ( ثم ينبغي أن يستقبل بعدر كعني الفعر ) أي السنة (والدعاء) المروى عن ابن عباس (بالاستغفار والتسبيم) أي مسيغة اتفقت (الىأن تقام الصلاة) أي فريضة الصبح والاولى الاقتصارعلى الصيغ الواردة (فيقول) في الاستغفار (أستغفر الله الذي لا اله الاهوالحي القيوم وأتوب اليه) في قال ذلك عفراً وان كان فر من الزحف رواء الترمذي وقال غريب وابن سعدوالبغوي وابن منده والباوردي والمامراني والضياء وان عساكر عن بلال بن ريد مولى الني صلى الله عليه وسلم عن أبيسه عنجده قال البغوى ولاأعسلم له غيره ورواه ابن عساكر عن أنس ورواه ابن أبي شبية عن ابن مسعود وأبى الدرداء موقوفا عليهما وقوله (سسيعين مرة) لم يرديه التصريح وانم اورد ثلاثا كار واءأبو داودوالترمذي من حديث ريد مولى الني صلى عليه وسلم ورواه الحاكم عن ابن مسعودولفظه غفرت ذنوبه وانكان فارامن الزحف ورواه ابن عساكرمن حديث أبي معيد بلفظ غفرله ذنوبه ولوكانت مثل رمل عالج وغثاءاليحر وعدد نحوم السماءوفي واية منحديثه التقييد حين يأوى الى فراشيه وفيه غفر الله ذنوبه وانكات مثل زبدالجروان كانت عددورق الشعروان كأنت عددرمل عالجوان كانت عدد أيام الدنيا هكذا زواء أحدوالترمذي وأبو يعلى وجاءا يضاالتقييد بصبيعة الجعة قبل صلاة الغداة وانه ثلاث مرات وفيه ثلاث مرات وفيه غفر اللهذنوبه ولو كانت أكثر من زبد العروهكذار واواس السني والطبراني فالاوسط وابن عساكر وأس النعار من حسديث أنس وفيه حقليف الجرزني مختلف فيه وروى عن معاذ

ودعاثه بالاستغفاروا لنسبيم الى أن تقام الصلاة فيقول أستغفر الله الذي لااله الاهوالي القيوم وأتو بالم سبعين مرة

وسعان الدوالحدلله ولااله الاالله والله أكرمانة مرة م الله الفريضة من اعدا حسماذ كرناهمن الأحاب الماطنة والظاهرة في الصلاة والقدوة فاذافرغ منهاقعد في المسحدالي طاوع الشمس فيذكرالله تعالى كاسينرتمه فقدقال ما الله علم وسالا مناقعد فى علسى أذكر الله تعالى فهمن مسلاة الغداد الى طاوع الشمس أحسالي من أن أعنق أربرواب وروىأنه صلى الله عليه وسأم كاناذا صلى الغداة وعدفى مصلاه حتى تطلع الشمس وفى بعضهاو سالى ركعتن أى بعد الطاوع وتبدورد في فنسل ذاك مالا محضى وروى الحسن انرسولالله صلى الله عليه وسلم كان فعمامة كرومن رحةربه يقول انه فاليااب آدماذ كرنى بعسد صندلاة الفصر ساعة وبعدمت الاة العصم ساعة أكفك ماسهماواذاطهر فضلذاك فلقعد

تقسده ثلاثابعد الفعرو بعدالعصروهكذارواه ابنالسني وابنالنجار وقدتقدم شئ من ذلك فف سلط الاستغفار واغسا أعدناه هناليبينان الوارد فالاخبارامامن غيرتقييد بعددوامامقيد شلاث مرات ولسكن من زاد زادالله عليه ولعدد السبعين سرعظم عنداهل الكشف والشاهدة (و) يعول في التسبيم (سيحان الله والحددلله ولااله الاالله والله أكبر ما ثة مرة ) وهن الباقيات الصالحات وهي أربع كامات وقدورد في فضلهاما تقسدم ذكره ومارأيت هدذا التقييذ بالمائة مرة فمادرد من رواياته نعرروى الديلى عن عبد الله من عرب ومرز وعامن قال سعان الله و عمده مائة مرة قبل طاوع الشمس وما تقتبل غروم اكان أفضل من ماثة مدينة وهذه السبعون والماثة في الاستغفار والتسبيح أن وحدوقتا يسع ذلك وكان سريع القراء والافلكة ف عاقدر عليه ( غيشتغل بالفريضة فيصلى ركعتى الفرض )مع الامآم ( مراعيا جيع ماذ كرناه من الاستداب الظاهرة والباطنة في الصلاة والقدوة) أي الاقتداء ومرذاك في كُل الصلاة مفصلاً (فاذا فرغمنها) أىمن الفريضة ومايتبعهامن الاذ كاراللازمة لهاعادة (تعدفى المستعد) الذي صلى فيه (الى طُلُوع الشَّمس) وهو (فَاذ كرالله) عز وجل ( كابينته) آنفا (فقد قال صلَّى الله عليه وسلم لأنَّ أتعدنى علس أذ كر الله فيه من صلاة الفداة الى طكوع الشمس أحب الى من أن أعتى أربع رقاب رواه أبوداود من حديث أنس رضى الله عنه وتقدم في الباب الثالث من العلم (ورويان رسول الله صلى الله علموسل كان اذاصل الغداة تعدق مصلاه حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم منحد بشجار بن سعرة رضى الله عنه (وفي بعض الاخبار و يصلى ركعتين أى بعد الطاوع) فقدر وى الترمذي من حديث أنس وحسينه من صلى الفعر في حياعة م تعديد كرالله حتى تطاع الشمس م صلى ركعتين كانته كالمرحة وعرة ناسة تأمة نامة وقد تقدم قريبا (وقدر وى فى فضل ذلك مالا يحصى) ولفظ القوت و جاء من فضائل الجلوس بعدصلاة الصبم الى طاوع الشمس وفي صلاة ركعتين بعدذ للنما يحل وصدغه اختصرناذكره اه فن ذاك مار واه أوداودوالطبران من حديث سهل معاذب أنس الجهن عن أبيه مرفوعا من قعدى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصعرة يسمر كعنى الضعى لا يعول الاخسيراغ فرله خطاياه وان كانت أكثر من زبد العروعن على رضى الله عنه من صلى الفعر شجلس ف مصلاه بذكر الله صلت عليه الملائكة اللهم اغفرله اللهمارجه رواه أحد وابن و مروضعه والبهتي وعن الحسن على رضي الله عنهما من صلى الصبع م قعديد كرالله حتى تطلع الشمس ععل الله بينه و بين المنارسترا رواه البهق وفي رواية له بعد قوله الشمس م قال بصلى ركعتين حرمه الله على النارات المعه وعن أى امامة وعقبة تنعام رضى الله عنهما من ملى الصبح في مسعد جماعة ممكث عني سبع سعة النعي كانله كالحراج ومعمر المله عه وغرته رواه الط مرانى في الكبير عنهمامعاوين أبي المامتريني الله عنه وحدهمن صلى صلاة الغداة في جاعة مراسيذ كرالله حسنى تطلع الشمس م فامر كعر كعتين انقلب أحريحة وعرة رواه الطعراني فى الكبير وعن سَهَل بن معاذعَنَّ أبه من صلى صلاة الفعر ثم قعد بذكر اللَّم حتى تطلع الشمس و حسب له الحنة ورواه ابن السنى وأبن النعار وعن عائشة رضي الله عنها من صلى الفعر فقعد في مقعده فلم يلغ بشي من أمم الدنسا مذكرالله عز وجل حتى بصلى أرب عركعات حرج من ذنو به كيوم وادنه أمه رواه آب السنى (وروى المسن البصرى مرسلا (ان الني صلى الله عليه وسلم كان فيمايذ كرمن رحة الله يقول اله يقول بابن آ دم اذكرني من بعد صلاة الفعر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة اكفل ما ينهما) أورده صاحب القوت فقال وروينا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمايذ كرمن رسمة ربه اله قال فذكره وقال العراقير واءان المبارك في الزهد مرسد لاهكذا اه قلت وقذر وي ذلك مرفوعا عن ان عباس تقديت الاشارة اليه في الكتاب الذي قبله (فاذا ظهر فضل فلك فليقعد) في موضعه فالمساحب القوت هذا انامن الفننة بالكادم فيما لايعنيه والاستماع الحشبه من القول وأمن النقار المعايكره أو بشغله

تغية أومداراة أوخاف الكلام فبمالايعنيه أوالاستماعالح مالايندباليه انصرف اذاصلي الغداة الى منزله أوالى موضع خلوة ويتمورده هناك وهوفى ذلك مستقبل قبلته وهدا حينئذ أفض لهوأ جع لقلبه اه وقال صاحب العوارف في أول الباب الحسون في ذكر العمل في جديم النهار وتوريع الاوقات مانصه فنذلك أن يلازم موضعه الذي صلى فيه مستقبل القبلة الاأن يرى الانتقال الى زاويته أسلم لدينه لثلا يحتاج الىحديث أوالتفات الى شي فان السكوت في هددا الوقت له أنرطاهر يجده أرباب القداوب وأهل المعاملة أه (ولايتكام الى طاوع الشمس) فقد نعب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك كاتقدم في الاخبارالتي ذكرناهاقبل والرك الكلام أثربين عندأهل الله (بلينب غي أن يكون وظمفته الى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار يكررها فىسحة وفراءة القرآن وتفكر ) كاسبأتى تفصيلها فالصاحب القوتولايةدم على التسبيع لله والذكرله بعدصلاة الغداة وقبل طلوع الشمس الاأحدمعنسين معاونة على بر وتقوى فرض عليه أولب اليه في ايحتصبه لنفسه أو يعود نفعه لغيره و يكون ذلك أيضام ايحاف فوته بفوتوقته والمعنى الاستويكون الى تعلم علم أواستماعه ممايقر به الى الله تعالى في دينمه وآخرته و يزهده في الدنيا والهوى من العلياء بالله الموثوق بعلهم وهسم علياء الاستحرة أولو البقسين والهدى الزاهدون فى فضول الدنساويكون فى طريقه ذاكر الله تعالى أومتفكرا فى أدكار العقلاء عن الله سعاله فانا تفق له هذان فالغدو الهماأ فضل من حلوسه في مصلاه لانهماذ كرسموع لله وطريق المعلى وصف مخصوص مندوب اليه فان لم يتفقله أحسدهذن المهنيين فقعوده في مصلاه في مسحد جماعة أوفى بيتسه وحلوته ذاكر الله تعالى بأنواع الاذ كارأ ومتف كرافي افتع له بشاهدة الافكار في مثل هذه آلساعة أفضل له مماسواهما اه وقال صاحب العوارف ولا بزال كذلكذا كرالله تعالى من غيرفتور وقصور ونعاس فان النوم في هذا الوقت مكروه حدافان غلبه النوم فليقم في مصلاه قاعًا مستقبل القبلة فان لم يذهب النوم بالقيام يحطوخطوات نحوالقبلة ويتأخر بالحطوات كذلك ولايست درالقبله وفيترك الكلام والنوم ودوام الذكرا تركب يروجدناه بحسمدالله تعالى ونوصى به الطالبين واثرداك في حقمن يحمع فى الاذ كاربين القلب والاسان أكثر وأظهر وهذا الوقت أول النهار مطية الاوقات فاذاحكم أولة اجذه الرعاية فقدأكم بنيانه وتبتني أوقات النهارج يعهاعلى هذا البناء اه ثم شرع المصنف في ذكر الانواع الاربعة فقال (أماالادعية فكايفر عمن صلاته) أى بعد السلام مها (فليدأ وليقل اللهم صل على محد وعلى آل محداللهم أنث السلام ومنك السلام والبك يعود السلام حسنار بنابا لسلام وأدخلنادار السلام تباركت ماذا الجسلال والاكرام) هكذاأو رده صاحب القود والعوارف وان اقتصر على قوله اللهمأنت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام تباركت ربناوتعاليت ياذا الجلال والاكرام جازوان زادبعد قوله المهمصل على تجمد عبدك ونسك ورسواك الني الاي وعلى آله وسلم صلاة تكون للارضاوله جزاء ولحقه اداء واحزه عناماهوأهله كانحسنا (ثم يفتح الدعاء عما كان يفتخربه النبي صلى الله علمه وسلم يقول سجان ربى الاعلى الوهاب) وقد تقدم في الكمّاب الذي قبله ثم يقول (لا اله الاالله وحدد لاشريكله له الملكوله الحديعي وعت وهوحي لاعوت سده الحسير وهوه ي كل شي قدر ) عشرمات وهونان رجليه في مصلاه قبل أن يقوم كافي القون والعوارف ثم يقول (الاله الاالله أهل النعمة والفضل والثناء السن ورادصاحب العوارف بعدقوله قدير لااله الاالله وحده صدق وعده ونصرعبد وهزم

عن الذكر وأمن دخول الا وقد عليه من التصنع والتر بن للناس وردف الشعل عولا و والاخسلاص العلا عراض غن سوا و وان من الفتنة أو خشى عليه دخول الا وقد من لقاء من يكر وأومن يلجشه الى

ولا يشكام آلى طياوع الشمس بل بنبغي ان تكون وظمفته الى الطاوع أربعة أنواع أدعيسة وأذكار ويكررهاني سبعة وقراءة فرآنوتفكرأما الادعة فكاما يفرغمن مسلاته فليبدأ وليقل اللهم صل عــلى مجــد وعلى آل محدوسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك بعود السلامحينار بنامالسلام وأدخلنادارالسلام تباركت ماذا الح\_لالوالا كرامم يفتنم الدعاء بماكان يفتنع مهرسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفوله سنعانربي العلى الاعلى الوهساب لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الجديحيي وعيت وهوحي لاعوت سده الخسر وهوعلى كلشي قدير لااله الاالله أهل النعمة والفصل والثناءالحسن لااله الاالله ولانعب دالاالاه مخلصناله الدمن ولوكره الكافرون ميدأ بالادعة

الاحزاب وحده ثم يقول لااله الاالله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن (لااله الاالله لانعبد الااياه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ثم يبتدئ بالادعية

الني أوردناها في الساب الثالث والرابع من كُلُب الادعدة فندعو عممعها انقدر علمه أو محفظ من حلنها مابراه أوفق بحاله وأرقالقلبه وأخفعلي اسانه وأماالاذ كارالمكررة فهىكامات وردفى تكرارها فضائك لمنطول بالرادها وأقل ماسغىان مكرركل واحدةمنهائلاناأوسبعا وأكثرهمائة أوسمبعون وأوسطه عشر فلنكر رها بقدر نراغه وسيعةونته وفضل الأحسير أكثر والاوسط الاقصدان تكررها عشرمرات فهوأجدر بان يدوم عليه وخدير الامور أدومهاوانقل وكلوطيفة لاعكن الواظبةعلى كثيرها فقالها معالداومة أفضل وأشد تأثرافى القلسمن كثيرهامع الفيترة ومثال القلسل الدائم كقطرات ماء تنقاطره لي الأرض على التوالى فتحدث فهاحفرة دلووقعذلك علىالحجرومثال الكثير المتفرق ماءيص دفعية أودفعات متفسرقة متباعدة الاوقات فلابين لهاأثرظاه وهفه الكلمات عشرة (الاولى) قوله لااله الاالله وحده لاشريكه له الملك وله الحد يعي و عيث وهوحىلاءوت بيده الحير وهوعالي كلشي تسدر (الثانية) قوله سعان الله والحدشولااله الااثله

التي أو ردناها في الباب الثالث والرابع من كاب الادعية فيدعوه بجميعها ان قدر عليه أو يعفظ من جلتها مايراه أوفق لحاله) وأليق بوقته (وأرق لقلبه وأخف على لساله) ومن جله ذلك يقول هوالذي لااله الاهوالرجن الرحيم التسعة والتسعين اسماالي آخرها (وأماالاذ كارالمكررة فهي كلمات وردف تكرارها فضائل) فى أخبار (لمنطول با يرادهاو أقلما ينبغي ان يكون كل واحد منها ثلاثا أوسبعا) وكل منهماوتر (وأكثرهامائة أوسُبعون وأوسط ذلك عشر) وفي كلمن الاقل والا كثرمر تبنان (فليكرر ذلك بقدر فراغه) من العمل (وسعة وقته) ومناسبة حاله (وفضل الاكثر )مع الفراغ والسعة (أكثر) لان الجزاء على قدر العسمل (والاوسط والاقتصاد أن يكر رهاء شرمرات فذلك حدر) أى أحق (بأن يدوم وخيرالامو رأدومها وانقل) كالنخيرالامورأوسطها (وكلوطيفة لانكن المواطبة على كثيرها فقليلهامم المداومة أفضل وأشدتا أثيرانى القلب من كثيرهامع الفترة) وفى نسخة من غيرمداومة ممضرب لذلك مثلافقال (ومثال القليل الدائم) من غير انقطاع (مثال قطر الأمن الماء تنقاطر على الارض) قطرة على قطرة (على النوالي) والتكرار (فهدي تعدد تفها حفرة لامحالة) كاهو مشاهد (ولو وقفت على الحجر ) فانم الابدوان تؤثر فيه معمرو رالزمان (ومثال السكثيرا لمتفرق ) من غيردوام (مثال مايصب دفعة واحدة أودفعان متفرقة متباعدة الاوقات فلايتبين لهاا ترطاهر ) ولو كانت الارض رحوة وهذا أيضامشاهد (وهدده الكامات عشر والاولى قوله لااله الاالله وحده لاشريك له اللك وله الحد بعيى وعيت وهوحى لاعون بيده الخدير وهو على كل شي قدر ) قال العراقي تقدم من حديث أبي أوب تكرارها عشرا دون قوله يعبى وعيت وهو حي لاعوت وهي كلها عندالبزارمن حديث عبدالرحن بن عوف فيما يقال عندالصباح والمساء وتقدم تكرارها مائة ومائتين والطبراني فى الدعاء من حسديث عبدالله بنعر وتكرارها ألف مرة واسناده ضعيف اه قلت تمكرارهاعشرا بدون تلك الريادة قدجاء أيضامن حديث أبيهر الاه عنداليخارى ومسلم والنسائى بلفظ كانكن أعتق رقبة من ولداسمعيل وحديث أي أوب الذكورروا وأنضا الترمذي والطبراني والبهق ورواه ابن أي شيبة عن ابن مسعود موقوفا ورواه أجد والطاراني والضاء بزيادة في آخره ورواه عيد ن جيد من غيرقيد عشرة وروى ابن صصرى فى أماليه من حديث أي أمامة من قال لااله الاالله وحده لاشريك له الماك وله الحديدي وعيت بيده الخير وهوعلى كلشئ قدير عشر مرات في دير صلاة الغداة كتب الله له بكل واحسدة منها عشر حسنات والعاعنه عشر سيات ورفعله عشردرمان وكانتله خيرا من عشر محرر بن ومالقيامة ومن قالها في در صلاة العصر كأن له مثل ذلك وروى ان السنى والطبراني فى السكبير من حديث معاذ رضى الله عنه من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم لااله الاالله وحده لاشر يكله له الملك وله الحد بيده الخير وهو على كلشئ قدير عشرمرات أعطى بهن سبعا الحديث وروى ابن النجار منحمديث عتمان رضى الله عنه من قال لا أله الاالله وحده لا شريك له الملك وله الحد بيده الحير وهوعلى كل شي قار تزحين يصلي الصبع وقبل أنايثني قدمه عشر مرات كنب له عشرحسنات الحديث وروى الترمذي عن عارة بن شبيب السبائي من قال لااله الاالله وحده لاشريك له الملك وله الحد يحى و عيت وهو على كل شي قدير عشر مرات الحديث وقال حسن غريب وقدر وي قدد العشرة عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابي الدرداء عند الطهراني وابنءساكر وعبد الرحن بن غنم عند أحد وقيل هومرسل والنعياش عندان السني وغيره ولاء وأماتكرارهامائة ففيحسديث أبي هرارة عندأجد والشيعين والترمذي وابنماجه وأي حيان وحديث عبدالله بن عرو عندان السي والخطيب وعن أبي الدوداء عنداب أبي شببة موقوفا وعن أبي أمامة عند الطبراني والضياء وأماتكر ارها ألفا فني حديث عبدالله ا بنجرو عندا معيل بنعيد الغافر في الاربعين (الثانية قوله سعان الله العظم والحديثة ولااله الاالله

واللهأ كبرولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (الثالثة) قوله سبوح قدوس رب اللائكةوالروح (الرابعة) قوله ســحانالله العظيم و يحمده (الحامسة) قوله استغفراته العظيم الذي لااله الاهو الحي القسوم وأسأله التوبة (السادسة) قوله اللهم لامانع لماأعطيت ولأمعطى لمامنعت ولاينفع ذاالجدمنك الجد (السابعة) قوله لااله الاالله الملك الحق المين (الثامنة) قوله بسم الله الذي لا يضرمع اسميه شي في الارض ولا في السماء وهوالسمسعالعليم

والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم) فالمالعراق رواء النسائي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصحمه منحديث أبي سعدا لخدري استكثر وامن الباقيات الصالحات فذكرها اه قلت وكذلك رواه أجد ولكن ليس عندهم القد بعشرمرات ولفظهم بعدقوله الصالحات التسبيع والتهليل والتحميد والتكبير ولاحول ولاقوة الابالله ورواه كذاك الحاكم أيضاعن أبيهر بره وروى أبن السني والحسن ان شبب العمرى فى اليوم والليلة وأبوالشيخ وابن التعارعن أنس من قال حين ينصرف من صداته سعانالله العظام و بعمد ولاحول ولاقوة الامالله ثلاث مرات قاممعفوراله (الثالثة قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح) قال العراق لم أجدها مكررة ولكن عند مسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها فاركوعه وسجوده وقد تقدم ولابي الشيخ في الثواب من حديث البراء أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح (الرابعة قوله سبحان الله العظيم و بحمده) قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هر يرة من قال ذلك في كل يوم ما ثقمرة حطت خطاياه وان كانت مثل زيد البحر اه فلت وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأحدد والترمذي وابن ماحه وابن حبان ولفظهم جيعا سيجان الله و بحمده ورواه بلفظ المصنف أحد ومسلم وأبوداود والترمدي وابن حبان من قال ذلك حين يصبح و عسى ماثة مرة لم يأت أحدوم القيامة بافضل عماماء به الاأحد فالمثل ذلك أوزاد عليه وروى العقيلي من حديث ابن عر من قال سعان الله و عمده كتبله عشر حسنات ومن قالها عشر اكتب الله له مائة حسدنة ومن قالهامائة كتب الله ألف حسنة ومن زاد زاده الله الحديث وروى الديلي من حديث عيدالله بنعرومن قال سحانالله و يحمده مائة مرة قبل طلوع الشمس ومائة قبل غروبها كان أفضل منمائة بدنة وروى الترمدي وأبو يعلى وانحبان عنجار من فالسحان الله العظم وبعمده غرست له نخسلة في الجنة (الخامسة قوله أستغفرالله الذي لااله الاهوالحي القيوم وأسأله النوبة ) قال العراقي رواه المستغفري في الدّعوات من حديث معاد ان من قالها بعدالفعر و بعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وان كانت أكثر من زيد المحرولفظه وأتوب البه وفيه ضعف وهكذارواه الترمذي من حديث أبي سعيد في قولها ثلاثا والمخاري من حديث أبي هر مرة اني لاستغفرالله في كل يوم مائة مرة وتقدمت هذه الاحاديث في الباب الثاني من الاذ كارقلت وأوسعت الكلام هذاك فراجعة (السادسة قوله اللهم لامانع لماأعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذا الجد منك الجد) قال العراق لم أحدتكم ارها فيديث والميآوردت مطلقة عقب الصاوات والرفع من الركوع (السابعة قوله لااله الاالله اللالله اللها المالة المبين) قال العراقي رواه المستغفري في الدعوات والخطيب في الرَّواة عن مالك من حديث على من قالها فيوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستعلب الغني واستقرعه باب الجنة وفيه الفضل بن غانم ضعيف ولابي نعيم في الحلية من قال ذلك في كل يوم وليلة ما ثني مرة لم يسأل الله فها ماجة الاقضاها وفيممسلم الخواص وهوضعيف وقال فيه أطنه عن على اه قلت ورواه الشير ارى فى الالقاب من طريق ذي النون المصري عن مسلم الحواص عن مالك بلفظ كان له أمانامن المقر وانسا من وحشة القبر والبانى سواءور واه الرافعي في ناريج قزو من من طريق الفضل بن عائم عن مالك بن أنس عن جعفر ابن محد عن أبيه عنجده عن أبيه عن على قال الفضل بن عام لورحل الانسان في هذا الحديث الى خواسان كان فليلا و رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي مجدعبدالله بن مجد حدثنا محدد بن أحد بن سعيد الواسطى حدثنااسعق بن زريق حدثنامسلم التواصعن مالك بن أنس فساقه سياق الخطيب عن مسلم الخواص عن مالك به (الثامنة قوله بسم الله الذي لا بضرمع اسمه شي في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم) قال العراقي رواه أصاب السننوابن حبان والحاكم وصعه من حديث عمان من قال ذلك والمرات من عسى لم تصبه فأة بلاء حتى اصبح ومن قالذاك حين اصبح لم تصبه فأة بلاء حتى عسى قال الترمذى

حسن صحيح غريب اه قلت وكذاك رواه عبسدالله بن أحد في زوائد السند وإبن السني وأونعم في الحلية والضياء ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ من قال ذلك اذا أصبح واذا أمسى ثلاث مرات لم يصبه فى ومه ولا فى ليلته شي (الناسعة قوله اللهم صل على مجدّ عبدك ونبيك و رسولك الني الامى وعلى آل محد) ذكره أبوالقاسم محدبن عبد الواحد الغادق في فضائل القرآن من حديث ابن أبي أوفى من أراد أن أعوت في السماء الرابعة ذليقل كل نوم ثلاث مرات فذكره وهو مشكر قال العراقي وقد ورد تكرار الصلاة عندالصياح والساء من غيرتمين لهذه الصيغة رواه الطيراني من حديث أى الدرداء بلفظ من صلى على حن يصبح عشرا وحن عسى عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة وفسه انقطاع اه (العياشرة قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم اللهم الى أعوذبك من همرات الشياطين وأعوذ بلاب أن يحضرون) قال العراقي رواه الترمذي من حديث معقل من سار من قال حين يصح الا ثمرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آبات من آخر سورة الحشروكل الله به سبعين ألف ملك الحديث ومن قالها حين عسى كان بتلك المنزلة وقال حسن غريب ولاب أبي الدنيا من حديث أنس مثل حديث مقطوع قيله من قالها حين إصبع عشرمرات أحير من الشيطان الى الصبع الحديث ولابي الشيخ فالثواب من حديث عائشة ألاأعلل بإخالد كلات تقولها ثلاث مرات قل أعوذ بكامات الله النامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن همزات الشياطين وان يعضرون والحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصحعه فهما بقال عندالفراغ دون تكرارها من حديث عبدالله منعرواه قلت وبمثل ساق اس أى الدندارواه اب السي أرضا وأماحديث معقل بن سار فان عمامه بعد قوله سبعين ألف ملك صاون عليه حتى عسى وانمات في ذلك البوم مات شهيدا وقدرواه أيضا أحدواليم في (فهذه العشر كمات اذا كر ركل واحدة عشرم ان حصل له مائة مرة) من ضرب عشرة في عشرة (فهوأ فضل من أن يكرو ذكرا واحداما تتمرة لان لسكل واحدة من هذه الكامات فضلاعلى حيالها كاتقدمت الاشارة اليه (وللقلب بكلواحدة نوع تنبيه) وايقاط (وتلذذ) روحاني (وللنفس في الانتقال من كلة الى كلة نوع استراحة وأمن من المال) والساتمة (وأماألقراءة فيستعب له قراءة جلة من الاتيات) القرآ نية (وردَّ الاخبار) الصحة (بفضلها وذلك أن يقرأ سورة الحد) وهو أشهر أسمائه ويليه سورة الفائحة والشافية والمخية والواقية والكافية وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني وسورة الصلاة وغييرها مماهومذ كورفى تحله امافضل هذه السورة فروى أحد والبخارى والدارى وأبوداود والنسائي وابن حربروابن مردويه والبهتي عنأبي سعيد بنالمعلى قال كنتأصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلمأجبه فقال ألم يقل الله استعيبوا لله والرسول اذا دعاكم سايعيهم مقال الأعلك أعظه مسورة ف القرآن قبل أن تغرج من المسعد فأخذ بيده فلما أردنا أن نخرج قلت الرسول الله انك قلت لاعلنك أعظم سورة في القرآن قال المدلله رب العالمين هي السب ع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وأخرج الداري وحسنه والنسائ وعبدالله بن أحد في زوا لد المستدوا بن الضريس في فضائل القرآن وابن حريروا بن خرعة والحاكم وصحعه من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال قال رسول الله مسلى الله على وسلم ماأتول الله في التوراة ولا في الانعيل ولا في الزيور ولا في الفرقان مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيت وأخرج مسلم والنسائى والطيراني والحاكم عن ابن عباس قال بينمارسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وعنده جبريل اذسم نقيضامن السماء من فوق فرفع جبريل بصره الى السماء فقال بالمحدهداملك قدنزل لم ينزلف الارض قط قال فأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنووين قد أوتيتهما لم يؤتمها ني قباك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البفرة ان تغرأ بعرف منها الاأعطيت (وآية الكرسي) روى مسلم من حديث أبي بن كعب أندري أي آية من كلب الله معك أعظم فالمقلف

(الناسعة) قوله اللهم صل على محد عسدك ونسل ورسولك الني الاميوعلي آ له و صبه وسلم (العاشرة) قوله أعوذ بالله السميع العليمن الشيطان الرجيم ر ب أعود مل من همرات الشاطن وأعوذتك رب أن يحضرون فهذه العشر كلات اذاكر وكل واحدة عشرم اتحصل له مائة مرةفهو أفضل من أن مكرر ذ كراواحدا مائة مرة لان الكلواحدة من هؤلاء الكلمات فضلاعلى حساله والقلب تكل واحدة نوع تنسه وتلدذ والنفس في الانتقالمن كاحة الى كاحة نوعاس تراحة وأمنمن الملل فاما القراعة فيستعبله قراءة حلدمن الأسات وردت الإخبار مفضاهاوهوان يقسرأ سورة الحسدوآية الكرسي

وخاتمة البقرة من قوله آمن الرسول وشهدالله وقل اللهممالك الملك الآيتين وقوله تعالى لقد جاء كرسول من أنفسكم الى آخرها وقوله تعالى لقدصدق الله رسوله الرؤيابالحق الى آخرها وقوله الحديثه الذى لم يتخذ ولد اللايه وخس آيات من أول آلحديد وثلاثا من أول آلحديد

الله لااله الاهو الحي القيوم الحديث والمخارى من حديث أبي هروة في توكيله محفظ غرالصد فتوصىء الشيطان اليه وقوله إذا أو مت الى فراشك فاقرأ آمة الكرسي فانة لن مزال علمك من الله عافظ الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماانه صدقك وهوكذوب وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من قرأ آية الكرسي دم كل صلاة مكتوبة لم عنعه من دخول الجنة الا أن عوت رواه النسائي والروباني وابن حبان والدارقطني في الافراد والطبراني والضياء عن عبدالله بن عرورضي الله عنه من قرأ آية البكرسي لم يتول قبض نفسه الاالله تعالى ورواه الحبكيم والترمذىءن زيدالمروزى معضلاععناه وأخرج الديلي في مسند الفردوس عن عران من حصين رضي الله عنهدما مرفوعا فاتحة الكتاب وآية الكرسي لايعرأهما عبدف دار فتصيمم ف ذلك اليوم عين انس ولاجن وأخرج أبوالشيخ ف الثواب وابن مردويه والديلىءن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسفرار بع أنزان من تحت العرش من كنز لم ينزل منه شيٌّ غديرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة واللَّكوثر (وخواتيم البقرة من قوله آمن الرسول) روى النخاري ومسلم من حديث ان مسعود رضي الله عنه من قرأ بالاستين من آخر سوراة البقرة في ليلة كفناه ورواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابنما حدوان حبان وأخرج الدارى وابن الضر رعن ابن مسعود قالمن قرأ أربع آبات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعسدها وثلاثا من آخره ورة البقرة لم يقربه ولاأهله تومند شيطان ولاشئ يكرهه من أهله ولاماله ولا يقرآن على مجنون الاأفاق وأخرج الدارى وابن المنذر والطبرانى عن ابن مسعود فالمن قرأ عشرامات من سورة البقرة في ليلته لم يدخل ذلك البيت شيطان الك الليلة حتى يصح أربع من أزلها وآية الكرسي وايتان بعدها وثلاث خواتيمها أولهالله مانى السموات (وشهد الله) روى أبوالشيخ فى كتاب الثواب من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا من قرأشهدالله انه لااله الاهو الى قوله الاسسلام ثم قال وأما أشهدها شهداللهبه واستودعالله هذه الشهادة وهيلنا عندالله ودبعة حيءبه ومالقيامة فقيل المعندي هذا عهد الى عهدا وأناأحقمن وفي العهد أدخاوا عبدى الجنة قال النعدى فمه عرين الختار وهو بروي الاماطيل ووحدت مخط الحافظ ابن حراله في المسند من طريق ابن عتبية بن عبدالله بن عتبية بن مسعود عن عم أبيه عبدالله بن مسعود نحوه بزيادة وفيه انقطاع (وقل اللهم مالك المال الاتين) روى المستغفري فيالدعوات منحديث على أنفاتحة الكتابوآية الكرسي والآيتين من آل عران شهد ألله الىقوله الاسلام وقلاالهم مالك الملك الىقوله بغيرحساب معلقات ماميتهن وبينا لله حاب الحسديث وفيه فقال لايترؤ كن أحد من عبادي دبركل صلاة الاحعلت الجنة مثواه الحديث وفعه الحرث بنجير وفي ترجته ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال موضوع لاأصله والحرث بروى عن الاثبات الموضوعات قالى العراقي ووثقه حادن زندوا تنمعن وأبوزرعة وأبوحاتم والنسائي وروىله المفاري تعليقا وقوله تعالى لقدماء كمرسول الى آخرها) ردى الطهراني في الدعاء من حديث أتس بسند منعيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر حديثا وفي آخره فقل حسى الله الى آخرالسورة وفي فضائل القرآن لعبدالملك بنحبيب من رواية تحدين بكار أن رسول الله صلى اللمعليموسلم فال من لزم قراعة لقدحاء كم الى آخر السورة لم عشهدما ولاغر قاولا ضريا يحديدوهو ضعيف (وتوله تعالى لقدمـــدق الله رُسوله الرؤيا مالحق الى آخرها) قال العراقي لم أجد في فضل هذه الأتية حديثا يخصهالكن فى فضل سورة الفقح روى حديث عن أبيٌّ بن كعب من قرأ سورة الفقح في كما تمنا شهد فتحمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم روآه أبوالشيخ في كتاب الثواب وهو حديث موضوع (وقولة تعالى الجديلة الذي لم يتخذولنا الآية) روي أحد والطبران من حديث معاذبن أنس آية العز الحديثة الذيلم يتخذولدا الآنيه كلها واسناده ضعيف (وحس آياتسن أول الحديد وثلاث آيات من آخر سورة

الحشر) ذكر أبوالقاسم الغافق في فضائل القرآن من حديث على اذا أردت أن تسأل الله حاجة فاقرأ خسآ يات من أول سورة الحديد الى قوله على بذات الصدور ومن آخر سورة الحشر من قوله لوأنز لناهذا القرآنالي آخوالسورة غ تقول بامن هو كذا افعلى كذاغ أدعو بماتريد وأخرج ابن المحارف اربعه من طريق محدبن على الملظى عن خطاب بن سنان عن قبس بن الربيع عن ثابت بن مجون عن محد بن سيرين قال ترانا نهر يترى فأتانا أهل ذلك المنزل فقالوا ارحلوا فانهلم يتزل هذا المنزل أحد الا أخذمناعه فرحل أصحابي وتخافت العديث الذى حدثني ابنعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة ثلاثا وثلاثيرآية لم يضره تلك الليلة سبع ضارى ولالص طارى وعوفى فى نفسمه وأهله حتى يصبح فلماأمسينالم أنم حتى رأيتهم قدجاؤا أكثر من ثلاثين مرة يخترطين بسيوفهم فايصاون الى فلما أصحت رحلت فلقيى شيخ منهم فقال بإهذا انسى أمجني فلت بل انسى قال فيا بالك القدأ تبناك أكثر من سبعين مرة كلذلك يحال بينناو بينك بسورمن الحسديد فذكرتاه هذا الحديث وهنأر بسع آيات منأقل المقرة الحالمفطون وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آمات من آخر سورة المقرة وثلاث آمات من سورة الاعراف ان ريكالله الذي خلق السموات والارض الى قوله الحسنين وآخربني اسرائيل قل ادعوا الله أوادعوا الرحن الي آخرها وعشرآيات من أول الصافات الىلارب وآيشان من الرحن يامعشرالجن والانس الى تنتصران ومن آخرا لحشرلوا ترانا هدذاالقرآن الى آخرها وآيتان من قل أوحى واله تعالى جدرينا مااتخذ صاحبة الى شططافذ كرت هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لى كنانسهما آيات الحرز ويقال انفها شفاء من مأثة داء الجنون والجذام والبرص وغيرذاك قال محد بن على فقرأتها على شيخ لغا قدفلج حتى أذهب الله عنه ذلك (وان قرأ المسبعات العشر التي أهداها الخضر عليه السلام الي) أبي السحق الراهيم بن تريد بن شريك (التيمي) تيم الرباب الكوفي العابد مكث ثلاثين بوما لم يأكل روى عنه الاعش وغيره مات ولم يبلغ أربعين سنة توفي سنة ٩٠ روى له الجاعة (ووصاه أن يقولها غدوة وعشية) وقاله الخضر أعطانها محدصلي الله عليه وسلم وذكر من فضلها وعظم شأنها ما يحل عن الوصف واله لايداوم على ذلك الاعبد سعيد قد سبقت له من الله الحسنى (فقد استكمل الفضل و)من داوم عليه (جمع له ذلك فضيلة جله الادعية الذكورة) المتفرقة (فقدر وَى عن) سعد بن سعيد عن أب طبيبة الجرجاني واسمه عيسى بنسلمان عن ( كرز بنويون) ألحارث قال (وكأن من الابدال) ترجه أبواعم فالحلية فقال كان يسكن حرجان كوفى الاصلاه الصيت البليغ والمكأن الرفيسع فى النسك والتعب حكان يغلب عليه الوانسة والساعدة روى عن طاوس وعطاء والربيع منحيثم وتحسد ب كعب القرطى وغيرهم وعنه مجد بن الفضل بنعطية وأبوطيبة الجرجاني ومجدبن سوقة وابن المبارك وفضه بل بن غزوان وأبو سليمان الكتب وأبوشيمة وغيرهم (قال أناني أخلى من أهل الشام فأهدى لى هدية وقال) يا كرز (اقبل مني هدد الهدية فانهانم الهدية فعلت باأخى من أهدى البك هذه الهدية قال أعطانها الراهيم التميى فلت أفلم تسأل الراهيم التميمن أعطاه اياهاقال بلي قال كنت بالسافى فناء الكعبة وأنافى النسيم والتهليل فاعنى رجل فسلم على وجلس عن ينى فلم أرأحسن منهو جها ولاأحسن منه أسابا ولاأشد بيامنا ولاأطيب ريحا منه فقات باعبدالله من أنت ومن أين حدث فقال أبا الخضر فقلت في أي شي جنتني قالحئتك السلام عليك وحبالك فالله عزوجل وعندى هدية أريدأن أهديهااليك فلتساهى فقالهي أن تقرأ قبل طلوع الشمس وانبساطها على الارض وقبل الغروب الفاتحة وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هوالله أحدوقل بأنها النكافرون وآية الكرسي كل واحدة سيع مرات وتقول سعان الله والحديله ولااله الاالله والله أكبر سبع مرات وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعاد تستغفر نين والمؤمنات) الاحياء سنهم والاموات (سبعا وتستغفر لنفسك ولوالديك) وماتوالدلك ولاهلك

وعشمة فقدا ستكمل الفضل وجمع له ذلك فضيلة حلة الادعدة الد كورة فقدروىءن كرز منومرة رجهالله وكانمن الابدال قال أتمانى أخلى من أهـل الشام فاهذىلى هدية وقال ما كرراقيل مني هذه الهدية فانهانعمت الهدية فقلت ياأخى ومن أهدى الدهد. الهدية فالأعطانهاالواهم التميي قلت أفسلم تسأل ابراهيم من أعطاه أياها قال ملى قال كنت حالسافى فناء الكعبة وأنا فىالتهلسل والتسبيع والتحسيد والتمعيد فاعنى جل فسلمعلى وجلسعن يمنى فلم أرفى زماني أحسنمنه و جهاولاأحسن مه تيابا ولاأشدبهاضاولاأطيب ريحادمه فقلت باعبدالله منأنت ومن أبن جئت فقيال أناالخضر فقلت في أىشى حنتني فقال حنتك السلام علىك وحسالكف اللهوعندى هدية أريدأن أهديم الك فقلت ماهي قال ان تقول تبل طلوع الشمس وقبل الساطهاعلى الارض وقبل الغروب سورة الحد وقدل أعوذ بربالناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هواللهأحدد وفل اأبها الكافرون وآية الكرسي ع واحدة سبع مرات ونقول سحان الله والحد بتدولااله الاالتدوالته أكبر مبعادته لي على الني صلى الله عليه وسلم سبه اوتستغفر لنفسك ولوالسيك والمؤمنات سبعاوتقول المهسم افعل بي و مهسم عاجلاوآ جلافى الدين والدنساو الاسلوق ما أنت اه أهل ولا تفعل بنايامولانا ما تعن أهل المل غفور حلم جوادكر مردف رحيم سبع مرات وانفار أن لا تدع ذلك عدوة وعث يتفقلت أحب ان تغيرف من أعطاك هذه العطية العظيمة فقال ا اعطانه المحد صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بثواب ذلك فقيال اذا لقيت محدا صلى الله عليه وسلم فاساله عن ثوابه فانه يعبرك بذلك فذكر ابراهم النهى انه رأى ذات يوم في منامه كان الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الحنة (١٢٥) فرأى ما فيها ووصف أمور اعظم تميارة،

في الجنبة قال فسألت الملائكة فقلت لمن هدذا فقالوا للذى يعمل مثل عملك وذكرانه أكل من تمسرها وسقوهمن شرأبهاقال فاتاني الني صلى الله عليه وسلم ومعه سعون نساوسه عون صفا من الملائكة كل صف مثلمابن المشرق والمغرب فسلمعلى وأخذسدى فقلت بارسول الله الخضرأ خبرني اله سمع منك هذا الحديث فقال صدق الخضر صدق الخضروكلمايحكم لمفهو حقوزهوعالم أهل الارض وهورثيس الاندال وهومن جنودالله تعالى فى الارض فقلت بارسول الله فن فعل هذاأوعله ولم يرمثل الذي رأيت في مناحي هــــل يعطى شأمماأ عطسه فغال والذى بعثني مالحق نسااله لعطي العامل بهذا وان لم يرف ولم والجنة الهليغفرله حسع الكناثرالسيعملهاو يرفع الله تعالى عنه غضبه ومقنه ويامر صاحب الشمال ان لاكتب عليه خطئه من السات الى سنة والذى بعثني بالحق نساما بعسمل بهدا الامن خلف الله

السبعا وتقول اللهمافعلبي وبهمعاجلا وآجلا فىالدين والدنيا والاسخرة ماأنتله أهــل ولاتفعل بنا ا بامولانا مانعن له أهل انك عفو رحليم حوادكريم رؤف رحيم سبعمران واحسذرأن لاندعه غدوة رعشية فقلت أحب أن تحمرني من أعطال هذه العطمة فقال أعطانها محدصلي الله علمه وسلم فقلت أخبرني بثواب ذلك فقال اذالقيت محمداصلي الله عليه وسلم فاسأله عن ثوابه فاله سعمرك بذلك فذكر الراهم التميي انهرأىذات ليلة في منامه كان الملائكة حاءت فاحتملته حتى أدخلته الجنة فرأى مافها ووصف أمورا عظمة مما رآه في الجنة قال فسألت الملائكة فقلت لمن هذا كله فقالوا للذي يعمل مثل علك وذكر انه أ كل من ثمارها وسقوه من شرابها قال فأنانى الني صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كلصف مثل مابين المشرق الى المغرب فسلم على وأخذ بيدى فقلت ارسول الله ان الحضر أخبرني انهسمع منكهذا الحديث فتمال صدق الخضر صدق الخضروكل مايحكيه فهوحق وهوعالم أهل الارض وهو رئيس الابدال وهوم جنود الله عزوجسل فقلت بارسول الله فن فعل هذا وعله ولم يرمثل الذي رأيت في منامى هل يعملي شيراً بما أعطيته فقال والذي بعني بالحق نبيا اله ليعملي العامل مذاوات لم يرنى ولم يرالجنسة انه ليغفرله جميع الكاثر التي علهاو يرفع الله سيحانه عنه غضبه ومقته و يؤمر صاحب لشمال أنلايكتب عليه شيأ من السيات تالى سنة والذي بعثني بالحق نبيا ما يعمل بهذا الامن خلقه الله عزو جل سعيدا ولايتركه الامن خلقه الله عزو جل شقيا وكان ابراهيم مكث أربعة أشهر لم يطعم ولم إشرب فله له كان بعد هذه الرؤيا) ذكره الاعش عنه هذا بعينه سياق صاحب القوت من أوَّله الي آخره ونقله عنه أيضا صاحب العوارف مختصرا والذي روى عن الأعمش فالسمعت الراهيم التمي يقول اني لامكت ثلاثين لوما لا آكل ورواه ابن عساكر فى الناريخ من طريق عربن فروخ عن عبد الرحن بن حبيب عن سعد بن سعيد عن كرز بن و برة بطولة وقال آمر الى حديث كرز بن و برة عن رجل من أهل الشام عن ابراهيم أن الخضر علمه المسبعات العشر وقال في آخرها أعطانها مجد صلى الله عليه وسلم ليس له أصل ولم يصع في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاعدم اجتماعه ولاحياته ولا . ونه اه قات وهي مسئلة شهيرة الاختلاف بين الحدثين والسادة الصوفية والحكلام علمها طو يل|الذيل وقدأورد الحافظ اب يحرطرفا منه في الاصابه في ترجه الخضر عليه السلام وهذاأ يضاعلي قواعد المحدثين لايستقيم فانهارؤ يا مناميةوسعد بنسعيد الجرجاني قال البخارىلا يصمحديثه وأبوطيبة ضعفه يحيى بن معين وكرز بناويرة عن رجل من الشام مجهول لايدرى من هو ولكن مثل هذا يعتفر في فضائل الاعمال الاسميا وقد تلقته الامة بالقبول والله أعلم (فهذه وطيفة القراءة فان أضاف اليه شيأ مماانته ي اليهورده من القرآن واقتصر عليه فسن) قال صاحب العوارف حفظا أومن المصعف (فالقرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدير ) وحسن فهم ( كاذ كرنا فضل ذلك وآدابه في كتاب آداب النلاو وأما الافتكارفليكن ذاك أحد وطائفه وسيأتى تضيل مايتفكرفيه وكيفيته فى كلب التفكر من ربع المعيات انشاء الله تعالى (ولكن مجامعه ترجع الى ننين أحدهما أن يتفكر فيما ينفعه من العاملة بأن يحاسب افسه في اسبق من تقصيره عن الشكر في طواهر النعرو بواطنها وعِزه عن القيام بما أمريه من حسن

سعيداولايتر كه الامن خلقه الله شقيا وكان ابراهم التي يمكث أربعة أشهرا بعلم وابسر ب ظعله كان بعد هذه الرؤيانهذه وطبعة القراء فان أضاف البهاشيا عما انهى النه ورده من القرآن أواقتصر عليه فهو حسن فان القرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعامه ما كان بتدم كاف كرناف له وآدله في إب الثلاقة واما لا فكار فليكن ذاك ابتدى وطائفه وسياني تفصل بالتفكر في موقع من التفكر من المعمدات وجمع الدون والمائية من التفكر المعمدات والمعادن والمائية التفكر المعمدات والمعادن والم و وتنب وظائف في ومه الذي بن يديه ويدبر في دفع النسوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير وينذ كر تقصير موما يتطرق المه الخلل من أعاله ليصلحه و يحضر في قلبه (١٣٦) النيات الصالحة من أعاله في نفعه وفي معاملت المسلم الفن النياق النيات الصالحة من أعاله في نفعه

الطاعة ودوام الشكر على النعمة (و يرتب وطائف ومه والذي بينيديه و يدبر في دفع الصوارف) أي الموانع والشواغسل (والعواثق الشاغلة له عن الحيروينذ كرتقصيره ومايتطرف البه ألخلل) والنقص (من أعماله) وأحواله (ويحضر في قلبه النيات الصالحة في أعماله في نفسه وفي معاملة المسلمن) أي منقد طريقه على حسن المعاملة فيمايينه وبينربه وفيمايينه وبين الخلق ويدخل فى ذاك النفكر فيماعليهمن الاواس والنوادب وفى كثيف سترالله تعالى ولطيف صنعميه ويستغفرالله تعالى ويجددالتوبة لمأمضي منعره ولا يأتنف من مستقبله و يخلص الدعاء بنسكن وتضرعوو جلوا خبات أن بعصمه من جيع النهى وأن بوفقه لصالح الاعال ويتفضل عليه برغائب الافضال وهوفى ذلك فارغ القلب يعرد الهمه وقن بالأحاية راض بالقسم ويشكلم ععروف وخيرو يدعوبه الحالله عز وجل وينفع به أخاه المسلم ويعلمن دونه فى العلم (والفن الثاني فيما ينفعه في علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر ) في حكم الله عزو جل في الملك وقدرته في الملكوت (مرة في نعم الله عزوجل وتواتر الآثات الظاهرة والباطنية لتزيد معرفته مها و يكثر شكره عليها أو) يتفكر (في عقو بانه ونقمانه) وبلاآ نه الظاهرة والباطنة (لتزيد معرفته بقدرة الله عزوجل واستغناؤه و تزيد خوفه منه) ومن ذلك قوله عزوجل وذ كرهم بايام الله قيل بنعمه وقيل بعقوباً له وقال تعالى فاذ كروا آلاءالله لعلكم تفلحون أى نعمه (ولكل واحد من هذه الامور شعب كثيرة يتسع النفكر فيها على بعض الحلق دون البعض واغما يستقصى ذلك على سيل التفصيل (في كلب التفكر) ان شاء الله تعالى (ومهما تيسر التفكر) للذاكر (فهو أشرف العبادات) ولذاجاء في الخار تفكر ساعة خير من عبادة سنة والمراد به هو الذي ينقل من المكاره الي الحاب ومن الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة وقيل هوالتفكر الذي يظهر مشاهدة وتقوى و يحدث ذكرا وهدى كقوله تعالى العلهم ينقون أو يحدث لهم ذكرا وقدوسف أعداءه بضدذاك فقال كانت أعينهم في عطاء عن ذكرى واعلاً كان التفكر أشرف العبادات (اذفيه معنى الذكراته عز وجل وزيادة أمر من أحدهما زيادة المعرفة) بالمذكور (اذا لتفكر مفتاح المعرفة والكشف) لانه ادارة فكر وتصرف قلب في معانى الاشياء لدوك المطاوب فالفكر يدالنفس التي تنال بها المعاومات كاتنال بيد الجسم الحسوسات وبهذا التصرف القلي يتدرج الى فتوح باب المعرفة والكشف الالهي (الثاني زيادة الحبة) المذكور (اذلا يعب القلب الا من اعتقد تعظمه ) في نفسه (ولا تنكشف عظمة ألله سجانه وجلاله ) وهيبته (الاععرفة صفاته) العلا (ومعرفة قدرته) الباهرة (وعائب أفعاله) في خلقه (فيحصدل من الفيكر ألمعرفة) كما قدمنا (و) يحصل (من المعرفة التعظيم و) يحصل (من التعظيم المحبة) فالمحبة منوقفة على التعظيم كماأن التعظيم متوقف على المعرفة وحصول المعرفة متوقف على التفكر فالتفكر أصل هذه العيادات وما رزية عنها (والذكر أيضانورث الانس) بالمذكور (وهو نوع من الحبة) بلسب من أسبابها (ولكن الحبة التي سببها المعرفة) بمسايحيه (أقوى وأثبت وأعظم) فان الانس قديرول ويقصر يخلاف المع فنزون سبتعيبة العارف) بأوصاف المبوب (الحانس الذاكر من غيرتمام الاستبصار) بنور العرفان (نسبة عشق من شاهد جال شعنس بالعين) أى بعين نفسه والعشق الافراط في الحبة (واطلع على حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحيدة) اطلاعا حقيقيا (بالتعربة) والملازمة (الى انسمن كررعلى سمعه وصف شخص غاتب عن عينه بالمسن في الخلق الطاهر (والخلق) الباطن (مطلقامن غير تفصيل وجوه الحسن فيهما) أَى فَي الْلَقُ وَالْلَقَ ( فَلِيس عَبِنَهُ عَبِي السَّاهِدة ) بالعين وهذا اطاهر (وليس الجير كالمعاينة) وقدروي ذلك مرفوعاعن ابن عباس رواه العسكرى فى الاستال والخطيب وعن أب هر يرتزواه الخطيب وعن أنس

فىعلم المكاشفة وذلك بأن متفكر مرةفي نعرالله تعالى وتواترآ لائه الفاهسرة والماطنة لتز بدمعر فتهجا و بكثرشكره علها أوفي عقو باله ونقسمانه لتزيد معرفته بقدرة الاله واستغنائه وبزيدخونه منهاولكل واحدمنهده الامور شعب كثيرة يتسع التفكرفهاعلى بعض الخلق دونالبعض وأنمانستقصي ذلكفي كتاب التفكرومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات اذفيه معنى الذكر لله تعمالي وزيادة أمرين أحددهماربادة العرفةاذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف والشاني زمادة الحية لذلاعب القلب الأ من اعتقد تعظمه ولا تنكشف عظمة الله سحانه وحلاله الاععرفة سيفاته ومعرفة فسدرته وعائب أفعاله تعصل من الفكر المعرفة ومنالعرفة التعظيم ومن التعظيم المحبة والذكر أنضبا بورث الانس وهو فوعمن الحبتولكن الخبة الني سبهاالمعسرفة أقوى وأنت وأعظم ونسبتهية العارف الىأنس الذاكر منغسير عمام الاستبصار كنسسة عشق من شاهد بحال شخص بالعن واطلع

على حسس أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحيدة بالقربة إلى أنس من كر رعلى معدوصف المسافلة وفضائله وخصاله الحيدة بالقربة إلى أنس من كر رواء المنافلة المن المارية المسافلة المن عبد المسافلة المن عبد المسافلة المنافلة المنا

فالعبادالمواظبون علىذكر الله بالقلب واللسان الذن تصدقون عاماته الرسل مالاعبان التقليدي ليس معهم من است صفات الله تعالى الاامور جلبة اعتقدوها متصديق من وصفها لهم والعارفون همم الذن شاهدواذاك الحلال والحال بعن البصرة الباطنة التي هي أقوى من البصر الطاهر لانأحدالم عط مكته حلاله وحاله فانذاك غيرمقدور لاحدمن الحلق ولكنكل واحدشاهد بقدرمار فعراه من الحاب ولانهامة الحال حضرة الربوسة ولالجها وانماعدد حماالتي استعقت ان تسمى نورا وكاد نظين الواصل الهاآنه قدتم وصوله الحالاصل سيعون عاماقال صلى الله علم وسدلم انله سَـبعن حاما من نورلو كشفها لاحرقت سعات وحهه كل ماأدرك بصره

رواه العابراني فىالاوسط والخطيب والديلي ورواه أحسد والضياء بزيادة فيآخوه و بروى ليس المعابن كالمنج كذلك رواه ابن خرعة والطسع انى والنساء عن عمامة بنعبدالله بن أنس عن جده (والعياد المواطبون على ذكرالله عر وجل بالغلب واللسان الذي صدقوا عماجات به الرسل) عليهم السلام (بالاعان التقليدي) صرفا (ليسمعهم من محاس صفات الله عزوجل الاأمور حلية) بضم الجيم وسكون ألم أى اجالية (اعتقدوها بتصديق من وصفهالهم) ولم يحاوزواذلك (والعارفون المنتصون بمعرفةالله ومعرفة)ملكونه وحسن معاملته (هم الدين شاهدو أذلك الجلال أي احتماب الحق عنابعزته (والجال) أى تجليه لنارجته (بعين البصيرة الباطنة التيهي أقوى من البصر الفاهر) اعلم أن البصيرة كاتقدم قوة المقلب المنور بنوراليقين ترىحةائق الاشياء وظاهرها واعماكات أقوىلان نور البصرموسوم بأفواع من النقصان فأنه يبضر غيره ولا يبصر نفسه ولا يبصر ما بعد منه ولاما قرب ولا يبصر ماهو وراء حكاب ويبصر من الاشياء طاهرها دون باطهاو يبصر من الموجودات بعضهادون كلهاو ينضر أشياء متناهية ولايبصر مالانم اية له و بغلط كثيرا في ابصاره فيرى الكبير صغير أو برى البعيد والساكن متعركا والمقرك ساسكا فهذه سبع نقائص لاتفارق العين الظاهرة ولكل من هذه تفاصيل أوردها الصنف في مشكاة الانواد وأنواع عط البصر كثيرة والبصيرة منزعة عنها فان قلت رى أحصاب البصائر يغلطون كثيراني نظرهم فاعلم أن فيهدم خيالات وأوهاما واعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل فالغاط منسوب المها فامااله قل اذا تجرد عن غشاوة الوهموا الحياللم يتصوران يغلط بل رى الاشياء على ماهى عليه (لالان أحدا أجاط بكنه حلاله وجماله فانذلك غيرمقدور لاحد من الخلق) أذ نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة هي انهم لا يعرفونه وانه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقية الحيطة بكنه صفات الربوبية الاالله تعالى وهو المشار اليه في الخبر لاأحسى ثناء عليك أنت كا أتنبت على نفسك أي لاأحيط بحامدك وصفات الهيتك وانماأنت الحيط بهاوحدك فلا يتعرأ أحدتمن الخلق لنيل ذاك وادراكه الاردية سحات الحلال الى الحيرة ولايشر ببأحد لملاحظته الاعطى الدهش طرفه وأمااتساع المعرفة انما يكون فر معرفة أسما لموصفاته واليه أشارا لمصنف بقوله (ولكن كل واحد شاهد بقدر مارفع له من الجاب ولانهاية لجال حضرة الربوبيسة ولالجيها وانمآعدد عنها التي استعقت أن تسمى نورا وكاديفان الواصل المها انه قدتم وصوله الى الاصل سبعون عاما (قال الني صلى الله عليه وسلم ان الهسبعين عامامن نور لوكشفها لاحرقت سعات وجهه كلمن أدرك بصره وتقدم المصنف ف قواعد الققائد بلفظ ماأدركه بصره وووى أوالشيخ فم كلب العظمة من حديث أبي هريرة بين الله وبين الملائكة الذين حول القرش سبعون جابامن وروسنده ضعيف وفيه أيضامن حديث أنس قال فالبرسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل هل ترى ربك قال ان بيني و بينه لسبعين عاما من نوروني المحم السكبير المطير اني من حديث سهل بن سعد دون الله تعالى سبعون ألف حاب من فوروطلة ولحديث أبي موسى حيابه لوكشفه لاحوقت سعان وجهه ماانته في اليه بصره من خلقه ولا بن مأحه كل شي أذركه بصره قاله العراق وتقدم ذلك قلت وحديث سهل بنسعد الذي أورده في المعيم الكبير قدروا. أيضا أبو يعلى والعقبلي كلهم عن ابن عمر وسهل بنسعد معا وللحديث بقية بعدقوله وظلمة فسامن نفس تسمع شيأ من حسن تلك الحب الازهقت وقال المصنف في الفصل الثالث من مشكاة الانوار اعلم أن الله عزوج ل متحل ف ذاته بذاته لذاته و يكون الحجاب في الاضافة الى معموب لاعمالة وان المعمورين من الحلق ثلاثة أقسام منهم من يحمد بمرد الظلة ومنهم من يحم بالنور الخض ومنهم من يحعب بنور مقرون بطلة وأصناف هذه الاقسام كثيرة لاتعصى وذكر العددني الحديث المذكور للنكثير لاللتحديد وقد تحرى العادة بذكر أعداد لامرادبه المصروالله أعلم بذلك ثمذكر القسمين ومافيهمامن الاقسام والاصناف والفرق والطوائف والقسم الثالث هما الحعو يون بمعض الأنوار

صناف لا يحصون لكن أشير الى ثلاثة أصناف منهم الاوّل طائفة عرفت معانى الصفات تحقيقا وأدركوا أن الحلافاسم الكلام والارادة والقدرة والعلم وغيرهاليسكا لحلاقهاعلى البشر فتحاشواعن تعريفه بهذه لصفات وعرفوه بالاضافة الىالخلو قات الثاني صنف ترقوا من هؤلاء من حيث طهرلهم ان في السموات ٧أ كثر وأن محرك كل تعماء خاصة موحود آخر يسمى ذاكا ونههم كثرة واغنانستهم الانوار الالهمة نسبة الكواكب فىالانوارالمحسوسة غملاءلهم أن هذه السموات في صمن فلك آخر يتحرك الجيسع بحركته في اليوم والليلة من والرب هو الحرك للعرم الاقصى المنطوى على الافلاك كأها اذالكثرة منفية عنه الثالث صنف ترقوا من هؤلاء وقالوا ان تحريك الأجسام بطر يق المباشرة ينبغي أن يكون حدد مةلرب العالمين وعبادةله وطاعة منعبسيه من عباده يسمىملكا نسبته الىآلانوارالالهنة الحضةنسبة القمرفىالانوار المحسوسة فزعموا أنالربهوالمطاعمنجهة هذا المحرك ويكونالرب تعالى محركابطريق الامرلابطريق المباشرة فهؤلاء أصناف كلهم محعو بون مالانوار المحضدة واغا الواصلون صنف رابع تعلى لهمأ يضاأن هذا المطاع موصوف بصفةلاتنافىالوحذانية المحضة والكال البالغ وان نسبة هذا المطاع الىالموجودات الحسية نسبةالشمس في الانوار المحسوسة منه فنوجهوا من الذي يحرك السموات ومن الذي أمر بتحريكها الى الذى فعار السموات وفطر الاحمر بتعريكها فوصلوا الى موجود منزه عن كلما أدركه بصر الناظرين وبصيرتهم اذ وجوده من قبله فأحرقت سحات وجه الاول الاعلى حدم مأأدركه الساظرون وبصيرتهم اذوجوده مقدسا منزها عن حسعماوضفناه بماقبل غهولاءانقسموا فتهم من أحرق منهجيعماأ دركه بصره وانحق وتلاشى لكن بتي هو ملاحظ العمال والقدس وملاحظا ذاته في حاله الذي اله بالوسول الحاطضرة الالهبة والمعقت منه المبصرات دون المصر وجاوزهؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم سجات وجهه وغشهم سلطان الجلال وتلاشوا فىذاته ولم يبق الهم لحاط فى أنفسهم بفنائهم عن أنفسهم ولم سق الاالواحد الحق فهده نهاية الواصلين ومنهم من لم يندرج فى الترقى والعروج على التفصيل الذىذ كرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا من أول وهلة الحمعرفة القدس وتنزيه الربوبيسة عن كلمايجب تنزيم معنهم فغلب عليهم أولا ماغلب على الاسح من آخراده عمم عليهم التعلى دفعة فأحرقت سعات وجهه جميع ماعكن أن يدركه بصرحى أو بصيرة عقلية والله أعلم (وتلك الحب أيضامتر تبة وتلك الأنوار متفاوتة فى الرتب تفاوت الشمس والقمر والكوا كب اعلم أن الانسباء بالأضافة الى الحس البصرى ثلاثة أقسام منهامالا يبصر بنفسه كالاحسام المظلة ومنهاما يبصر بنفسه ولا يبصريه غيره كالاحسام المضيئة مثل الكوك وجهة الناراذالم تكن مشعلة ومنهاما يبصر بنفسه و يبصريه أيضاغيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة كالسراج والنور اسملهذا القسمالثالث ثم نارة ينطلق علىما يفيض منهذه الاحسام المنيرة على طواهر الاجسام الكثيفة وتارة يطلق على نفس هذه الاجسام المشرقة أيضالانهافي أنفسها مستنيرة وعلى الخلة فالنور عبارة عايبصرفي نفسه ويبصريه غيره كالشمس هذا حده وحقيقته بالوضع الاول ثمان العقول وانكانت مبصرة فليست المصرات كلها عندها على مرتبة واحدة بل بعضها مكون عندها كانتها حاضرة كالعلوم الضرورية ومنهامالا يقارن العقل في كل حال اذاعرض على مبل يعتاج أن ينبه عليه مالتنبيه والانواوالسماوية التيمها تقتبس الانوار الارضية انكان لها ان تترتب يحيث يقتبس بعضها من بعض فالاقرب من المنبسع الاؤل أولى باسم النوولانه أعلى وتبة ومتال ترتيبه في عالم الشهادة لايدركه الإنسان الابان يفرض ضوء القمر داخلافى كوة بيت واقعاعلى مرآة منصوبة على حائط ومنعكسا مثها الى حاثطآ خوفى مقابلتها غمنعطفامنها الى الارض فيث تستنبر منسه الارض فأنت تعلم أن ماعلى الارص من النور ما بع لماعلى الحائط وماعلى الحائط ما بع لماعلى المرآ ، وماعلى المرآ ، ما بع القمر ومافى القمر تابيع المافى الشمس اذمنها بشرق النور على القمر وهذه الانوار الاربعة مرتبة بعضها

وتلك الحبأ بضامترتب وتلك الانوار متفاوتة فى الرتب تضاوت الشهس والقمروالكواكب و يبدوني الاول أصغرها ممايليه وعليه أول بعض الصوفية درخات ما كان بفاهر لابراهيم (١٣٩) الخليل صلى الله عليه وسرفي ترقيه فليا

حنعلمه البسلاأي أظلم علىه الامراز أى كوكما أى وصل الى حاب من حب النورفعبره ندبالكوكبوما أريدهذه الاحسام المصثة فانآحادالعوام لايخفي علهمان الربوبية لاتليق بالاجسام بليدركونذلك بأوائل نظرهم فبالايضلل العوام لايضلل الخليل علمه لسلام والحسالسماة أنوارا ماأر يدبهاالضوءالمحسوس بالبصر بلأر يدبهاماأويد بقوله تعالى الله نور السموات والارضمثل نوره كشكاة فهامصاح الاته وانتجاوو هذه المعانى فانها خارجة عنءلم المعاملة ولانوصل الىحقائقهاالاالكشف التابع للفكرالصافى وكلأ من ينفخله باله والمتبسر على جاهرا الحلائق الفكر فيمايفيد فيءلم المعاملة وذلكأ بضائما تغزرفا ثدته ويعظم نفعه فهذه الوطائف الاربعمة أعمى الدعاء والذ كروالقراءةوالفكر ينسغى أن تكون وظيفة المريدبعد صلاة الصبيل فى كلوردبعدالغراغمن وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وطبغةسوى هذه الاربع ويغوى على ذلك بان يأخذ سلاحه ومحنته والصوم هوالجنةالتي نضق مجارى الشيطان المصادى المارفله عنسبل الرشاد

أعلى من بعض وأكل من بعض ولكل واحد درجة خاصة لا يتعداه وكذلك الانوار الملكوتية على هذا الترتيب وان المقرب هوالاقربالي النور واذاعرفت أنالانوار لهاترتيب فاعلمانها لاتتسلسل الىغير نهاية بل ترتق الى منبع أول هوالنور لذاته و بذاته ليس يأتيه نور من غيره منه تشرق الانوار كلهاعلى ترتيبها فهذا معنى قول المصنف وتلك الانوار متفاوتة فى الرتب تفاوت الشمس والقمر والكوكب (ويبدو فى الأول أصغرها ثممايليه وعلى ذلك أول بعض) العارفين من (الصوفية درجات ما كان يظهر لا براهيم عليه المسلام في نرقيه) في أحوال وصوله (وقال فلماجن عليه الليل أي أطلم عليه الامر) أي اشتبه (رأى كوكا أى وصل الى عاب من حب النور) التي تقدم ذكرها آنفا (فعرعنه بالكوكب) لانه أصغر الدُلائة فهوالذي بداله أولا وهذا هومقامه الذي أشرنا الهده في الصنف ألرابع من القسم الذالث (وما أريدبه هذه الاجسام المضيئة فان آحاد العوام لا يخفي علهم أن الربو بية لا تليق بالاجسام بل يدركون ذلك أول نظرهم) فأولمنازل الانبياء الترقى الى العالم المقدس عن كدورة الحس والحيال (فالايضال العوام لايضلل الخليل عليه السلام والحجب المسمساة أنوأرا) في الحديث المتقدم (ما أريد به االضوء الحسوس بالبصر بل أريد جاما أريد بقوله تعالى الله في السموات والارض مثل فوره كشكاة فيهام صباح الاية) اعلم أن العالم الملكونى عالم غيب والعالم الحسى عالم الشهادة وهوم قاة للملكوني وبينهما اتصال ومناسبة ولولا ذلك لانسوطريق الترقى الىحضرة الربوبيدة فان يقرب من الله أحدثنا لم يطأ بحبوحة حظيرة القدس والعالم المرتفع من ادراك الحس والحيال هوالذي براد به عالم القدس ول كان عالم الشهادة مرقى الى عالم الملكوت وكان سلوك الطريق المستقيم عبارة عنهذا الترق فلولم يكن بينهما اتصال لماتصور الترق من أحددهما الى الا محرفعات الرحدة الالهية عالم الشهادة على موارنة عالم الملكون في امن شي من هدذا العالم الاوهوم ثال شئ من ذلك العالم وربحا كأن الشئ الواحد مثالا لاشدياء من الملكوت وربحا كان الشي الواحد من الملكوت أمشلة كشيرة من عالم الشهادة وله أمشلة لا تحصى فان كان في عالم الملكوت جواهر نورانيسة شريفة عاليسة بعسع عنها بالملائكة تفيض الانوار عسلي الارواح البشرية ولاجلهاتسمى اربابا ويكونلها مراتف فورانيها متفاوتة فبالحرى أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشمس والقمر والكوكب وسالمث العاريق ينتهى أولا الدمادر جنه درجة الكوكب فيتضع له اشراف نوره ويتضحله من جاله وعاودر جنسه ما يبادر فيقول هداربي ثماذا اتضع لهما فوقه ممارتبنسه رتبسة القدمر رأى أفول الاول فمغرب الهوى بالاضافة الىمافوقه فقال لاأحب الا فلين وكذلك يترق حتى ينتهى الى مامثله الشمس فيراه أكبروا على فيراه قابلا للمثال بنوع مناسبة له معدوالمناسبة معذى النقص نقص وأفول ايضافنسه يقول وجهت وجهى للذى فطر السموات والإرض حنيفا وما أآمن المشركين (ولنع ورهده المعاني) الدقيقة (فانها حارجة عن علم المعاملة ولاتوصل الى حقائقها الا بالكشف) الصريح (النابع الفكرالصاف) عن طلة الخيال والوهم (وقل من يفتح له بابه) لصعوبته [ (والمتيسر على جاهير الخلق الفكر فيما يفيد في علوم المعاملة وذلك أيضا ما تغزر ) أي تكثر (فائدته ويعظم وَهُمَّهُ فَهِدُهُ الْوَطَائِفُ الآرِ بَعَةَ أَعَنَى الدَّعَاءُ وَالذَّكَرُ وَالقَرَّاءُ وَالْفَكُرِ يَنْبَغَي أَنْ يَكُونَ وَطَيفَةً ﴾ السالك (الريد)في طريق الاسخرة (بعد طلوع الفعر) الثاني (بل في كل وردو بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وطيفة سوى هذه الاربعة) فليشدديديه عليها (ويقوى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته ) بكسر المم أي نرسه وهمايما يقاتل به العدور يتعصن من شره (والصوم هوالجنة التي نضيق معارى الشيطان المعادى) في العروق (الصارف له عن سبيل الرشاد) والهدأية (وليس بعد طلوع الصبع) الثاني (صلاة سوى ركعتى الفعر وفرضُ الصج) فقط أوركعتى التُّحية اذادخلَ المسجدوكان الوقت متسَّعاوكان قد صلى ركري السنة فى منزله وذلك (الى الطاوع) اى طلوع الشمس (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وليس بعد طلوع السبع صلاة سوى وكعتى الفعروفرض الصبع الى طلوع الشمس كاندرسول المصلى الله عليه وسلم

وأصابه رضى الله عنهم سنخاون مدلى أذاك فدلاياسيه (الوردالثاني)ماين طاوع الشمس الى فعيدة النهار وأعيى الغوة منتصف ماست طاوع الشمس الي الزوال وذلك عضى ثلاث ساعات من النهاراذا فرض النهاراتنني عشرة ساعدة وهوالربعوفيهذا الربع مـن النهـار وظنفتان واثدنان احداهما صلاة الضيوف دذ كرناها في مخاب الصلاة وان الاولى ان بصل ركعتن عندالاشراق وذاك إذا انسطب الشمس وارتفعت فدرنصف رمح ويصلى أر بعاأ وسناأ وثانيا اذارمض الفصال وضعت الإقدام بحرالشى ساذوقت الركعتن هوالذي أرادالله تمالى بقوله سحن بالعثي والاشراف فانه وقت اشراق الشهس وهوطهو رتمام ورهامار تفاعهاعن موازاة العارات والغيدارات التي والرص الماتنع المراقها التام ووقت الركعات الاربع هدو الغيىالاءلى الذي أفسم الله تعالى به فقال والضي واللسل اذاءعي ونوج رسولالله مسلى الله عليه وسلمعلى أحصابه وهم بصاون عندالاشراق فنادى باعلى صوته ألاانصلاة الاواس اذارمضت الفصال فلداك نغول اذاكان يقتصرعلى مرة واحدةفي الصلاة فهذا الوقت أغضل لملاة الصعى وان

وأصابه رضى الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت بالاذ كار ) قال العراق تقدم حديث جار بن سمرة عنسد مسلم في حاوسه صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفعرف مجالسة حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكرا شتغاله بالذ كرواعاهوف قوله كاتقدم من حديث أنس أه (فهوالاولى الاأن بغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع الابالصلاة) مثلا (فاوصلى لذلك فلابأسيه) وتقدم عن صاحب العوارف اله ان لم يندفع الموم فليقم قبالة القبلة و يرجيع خطوات ولايستدير القبلة ولم يقلانه يصلى والله أعلم (الورد الثاني ماسن طاوع الشمس الى ضعوة النهار وأمنى بالضعوة منتصف مابين طلوع الشمس والزوال) وذلك هوالضعى الاعلى (وذلك عضى ثلاث ساعات) زمانية (من النهار) وهوفى عرف الناس من طاوع الشمس الى غروب اوعند أهل اللغة من طسلوع الفيخرالى الغز وبوهوم ادف اليوم (اذافرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهوالربع) من ضرب ثلاثة فىأربعة وأذاأطلق النهار فىالفروع انصرف الى اليوم نحوصم نهار الاحدد مثلاوه لبحد ملءلي الحقيقة اللغوية أوعلى العرف لانالشي لأيضاف الى مرادفه وجهان مطردان فى كل صورة يضاف فها النهارالى اليوم كان حلف لايسافر أولاياً كل وم كذا (وفي هذا الربيع من النهاروطيفتان والدتان احداهما صلاة النعى وقدد كرنافي كأب الصلاة انالاولى أن يصلى ركعتين عنسد الاشراف) أي أشراق الشمس (وذلك اذا انبسطت الشمس) على الارض (وارتفعتْ) عن الافق (قيسد) بالكمسرأ ي قدر (نصف رمح) من رماح العرب وهي التوسطة بين العلو يلة والقصيرة وفي العوارف قيدر عونسمي هــذه الصلاة صلاة الاشراق قالصاحب العوارف وجماتين الركعتين تبين رعاية هــذا الوقت فاذاصلي الركعتسين يجمعهم وحضورقهم وحسن تديرا ايقرأ يجدف باطنه اثراونوراور وحاوا نسااذا كانصادقا والذي يجدده من البركة ثواب معسله على عله هذا فالوأحب أن يقرأ في هاتين الركمتين في الاولى آية الكرسي وفالاخرى آمن الرسول والله نورالسموان والارض ألاسية وتبكون نيته فهما الشكرلله تعمالي فى ومه وليلته اه وقالمشايخنا النقشبندية يصلمهما بنية الاشراق يقرأف كلركعة منهما بعد الفاتحة الآخلاص ثلاثاً اه (ويصليأربعا) بتسايمة بن(أوسنا) بثلاث تسليميات(أوثميانيا)بأربع تسليمات واقتصر صاحب القوت على عمان وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتاع شرقركعة وقد تقدم اختلاف العلماء فىذلك فى كتابالصــــلاة (اذارمضـتالفصال) وهوأن ينام النصـيل فى المل أمه عند حرالشمس وهذا هو وقت الضمى (و )قبل اذا (خُعبت الاقدام بحرالشمس فوقت الركعت ين هوالذى أراد الله بقوله سجمائه يسجن بالعثى والاشراخ فانه وقت أشراق الشمس وهو طهورتمام نورها بارتفاعها عن موازاة) أي مقابلة (الخارات) الصاعدة من الارض (والقنارات) القنار بالضم الغبار المرتفع (التي على وجده الارض) سُواء بَعُو يَكَ الرباح أَوْعُسِيره (فَانَمُ اعْتَنَع اشْرَاقهاالنَّام) فلايطهرلها الآنوير مكدر (ووقت الركعات الاربع هوالضي الاعلى الذي أقسم الله به فقال والضي واللسل اذاسعي) قال البيضاؤي والراد بالضي ارتفاع الشمس وتخصيصه لان النهار يقوى فيه أولان فيه كلم موسى بهوأاتي السعرة سعدا أوالرادبه النهارويو بده قوله أن يأتيهم بأسناضي في قابلة بيانااه (ونو جرسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصاون عند الاشراق فنادى بأعلى صوته ألاان صلاة الاقابين اذار مضت الفصال ) هكذا هوف القوت وقال العراق رواه الطبراني من حديث ريدن أرقم دون قوله فنادي بأعلى صوته وهو عند مسلم دون ذكر الاشراق أه قات وكذلك وأه أحدوان أى شيبة وعبدين حيدوالطيالسي والدارى وابن خرعة وابن حباث ورواه عبدين حيدا يضاوسه ويهفى فوائده عن عبدالله بن أبي أوفى بافظ صلاة الاوابين حين ترمض الفصال وروى الديلي عن أي هر مرة مرفوع اصلاة الاوابن صلاة النعي (ولذاك نقول اذا كان يقاصر على من واحدة في صلاة النعبي فهذا ألوقت أفضل اذ هو حقيقة وقتها (وأن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين ارفى وقت الكراهة وهوما بين ارتفاع الشمس بطاوع نصف و ع بالتقريب) والتحديد (الله

مخلت أصل الغضل يعصل بالصلاة بين طرق وقت المكراهة وهوما بين ارتفاع الشهس بطاوع تصف رم بالتقريب الى

الاستواء واسمالضعي ينطلق على الكل وكائن ركعيني الاشراق تقعن مبتداوقت الاذان في الصلاة وانقضاءاا مكراهة اذقال صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع ومعهاقرت الشمطان فاذا ارتفعت فارقها فاقسل ارتفاعهاات ترتفع عن عارات الارض وغبارها وهدا تراعي بالتقريب (الوطيفة الشانية في هداالوقت) الخيرات المتعلقة بالناس التيحرت بهاالعادات بكرة منعيادةمريض وتشييع حنازة ومعاوية عالى ير وتفوى وحضور مجلس عدلم ومانجرى مجراه من قضاءحاجةلسملم وغيرها فان لم يكن شي من ذلك عاد الى الوطائف الاربع التي قدمناها منالادعيد والذكروالقراء والفكر

ماقبل الزوال في ساعة الاستواء) في كبد السماء (واسم الغيمي ينطلق على المكل) والكن يميز بن ساعاته بالاصغر والاوسط والاكبر (وكان ركعتى الاشرأف تقع فى مبدأ وقت الاداء للصلاة وانقضاء الكراهة اذ فالصلى الله عليه سلم ان الشمس تطلع ومعهاقرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها) الحديث بتمامه تقدم فى كتاب الصلاة وتقدم ماالراد بالقرن وهل هو حقيقة أم معار فراجعه (فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن بخارات الارض وغبارها) الصاعدمها (وهذا براع بالنقريب) وذ كرصاحب العوارف بعد ركعتي الاشراف اللذين عندانصرافه منمصلاه ركعتن أخرين يقرأ المعودتين فيهمافي كلركعة سورة قال وتكون صلاته بصلى ركعتين أخريين بنية الاستخارة الكلعل بعمله في ومهو ليلته وهدده الاستخارة تكون بمعنى الدعاء على الاطلان والا فالاستخارة التي وردت ما الاخبارهي التي يصلبها امام كل أمر يريده ويقرأ في هما تين الركعتين قلياأبهاالكافرون وقلهواللهأحدو يقرأدعالا ستغارة كماسبقذ كره ويقول فيه كلقول وعل أربده فى هذا البوم اجعل فيه الحيرة قال ثم يصلى ركعنين أخريين يقر أفى الاولى سورة الواقعة وفى الاحرى سورة الاعلى ويقول بعدهما اللهمصل على مجد وعلى آل مجد واجعل حبك أحب الانساء الى وخشينك أخوف الاشسياء عندى واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوف الى لقائل واذا أقررت أعين أهل الدنسا بدنياهم فاقررعييي بعبادتك واجعسل طاعتك فىكلشيمني باأرحم الراحين ثم يصلي بعدذلك ركعتين يقرأ فيهما شيأمن حزبه من القرآن ثم بعد ذلك ان كان متفرغ البسله شغل فى الدنيا ينتقل فى أنواع العمل من الصلاة والتلاوة والذكرالى وقت الضحى وانكان عن له فى الدنياشغل امالنفسه أوعياله فليمض لحاحته ومهماته بعدأن يصلى وكعنين في خروجه من المنزل وهكذا ينبغي أن يفعل ذلك أبد الأيخرج من البيت الىجهة الابعد أن يصلى ركعتين ليقيه الله يخر ج السوء ولا يدخل البيت الاو يصلى ركعتين ليقيه الله المدخل السوء بعد أن يسلم على من في المنزل وان كان متفرغ افأ حسن أشغاله في هذا الوقت الى صلاة الضي الصلاة وان كان عليه قضاء يصلى صلاة يوم أو يومين أوأ كثر والاصلى أربع ركعات يطولها ويقرأ فهاالقرآن فقد كانمن الصالحين من يخسنم القراءة فى الصلاف بين اليوم والليلة والايصلى أعدادامن الركعات خفيفة بطبائعة الكتاب وقل هوالله أحدو بالاسمات التي في القرآن فيها الدعاء مثل قوله تعمالي وبناعليك تو كانا واليك أنبنا والبك المصير وأمثال هذه الاسية يقرأني كلركعة منهاامامرة أويكررهآمهما شآء ويقدر الطالب أنسلى بينالصلاة التىذكرناه ابعد طلوع الشمس وبين صلاة الضعى مالمتركعة خفيفة وكان في الصالحين من ورده بين اليوم واللسلة ما تتركعة الى مآتين الى خسمائة الى ألف ركعة ومن ليس له فى الدنيا شغل وقد ترك الدنيا على أهلها فساباله يبطل ولا يتنج بخدمة الله تعالى قال سهل بن عبد الله التسترى لا يكمل شغل قاب عبدبالله ألكريم وله فى الدنيا حاجة اه (الوظيفة الثانية في هذا الوقت الخيرات المتعلقة بالناس التي جرت بها العادة بكرة) أى فى أول النهار (من عيادة مريض) ان علم (وتشييع جنازة) ان حضرت (ومعونة على روتقوى) بشعى فهاان كانت بمأفرض عليه أو ندب اليه مما يختص به لنفسه أو يعود نفعه على غيره و يكون أيضائما يخاف فوته بفوت وقته (وحضور مجلس علم) مما يقربه الى اللهزلني فيتعله أو يستمعهمن أفواه العلباء بالله الوثوق بعلهم فقدقال ألله تعالى ولاتطرد أأذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يربدون وجهه وقال صلى الله عليموسلم من غدامن بيته في طلب العلم فهوفي سبل الله حتى يرجيع وفي حديث أبي ذرحضور مجلسعام أفضل من صلاة ألفركعة وأفضل من شهود ألف حنازة ومن عيادة آلف مريض قيل ومن قرأعة القرآن نقال وهل تنفع قرامة القرآن الابعلم وقد تقدم هذا وأمثاله في كاب فضل العلم (وما يحرى بجراه من قضاء حاجة لمسلم وتحوذاك) بما فرض علبه أوندب البه (فان لم يكن شي من ذلك عاد الى الوظائف الاربعة الني قدمناها من الادعية والذكر والغراءة والفكر) من غير فتوراما ظاهرا أو ماطنا

اودار أأوقالبا والافياطنا وثرتيب ذلك اله يصلى مادام منشر حاونفسه مجينة فان ستم ينزل من العدلاة الى التلاوة فان محرد التلاوة أخف على النفس من الصلاة فان سم التلاوة تنزل أيضابد كرالله تعالى بالقلب والاسان فهوأ خف من القراءة فان سم الذكر أيضابدعذ كرالاسان ويلازم الراقبة والمراقبة علم القلب إنظرالله تعالى البه فبادام هذا العلم ملاز باللقلب فهوم اقب والمراقبة عين الذكر وأفضله (والصلاة المتعاق عبهافانه أمكروهة بعدم لاة الصبح وليستمكروهة الاتن وهي أعدادالر كعات التي قدمنا تفصيلهاعن صاحب العوارف (فتصر الصلاة قسما المسامن جلة وظائف الوقت لن أراد) وهو أفضل الوطائف ان كان فارغا عن متعلقات الدنيا (وأما بعد فريضة الصبح فتسكره كل صلاة لاسبب لها) الى أن تطلع الشهس نصف فيدرم (وبعد الصبح الاحب أن يقتصر على ركعتى الفعر) أى السنة (وتحية المسحد) ان كان في الوقت منسع كما تقدم (ولا بشنغل بالصلاة) الاانعلم أنه لا يند فع النوم الا بها كما تقدم قريباً (بل بالاذ كار والقراءة والدعاء والفكروالذكر) على الترتيب الذي شرحناه قريبا وهده السائل بفروعها تقدمت في كتاب الصلاة فلايحتاج الى التطويل باعادتها ثانماواته أعلم (الورد الثالث من ضحوة النهاراني الزوال) أي زوال الشمس ونعني بالنحوة) وفي بعض النسم والنعوة نعني بها (المنتصف وماقبله بقلل) فانه ينطلق عليه اسم الضوة (وان كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة) لنعمم الاوقات بالعبادة (فَأَذَا أَنقَضَتُ ثَلاثُ سَأَعَاتَ بِعَــدَالطَّالُوعَ فَعَنــدَهَا) وفي نسخة فبعدها (وقبل مضياصلاة المنحى فأذا مُضِن ثلاث ساعات (أخرى فالظهر) حينشد (فاذا مضت ثلاث) ساعات (أخرى فالعصر) حينتمذ (فاذامضت ثلاث) ساعات (أخرى فالمغرب) حينسد وبه كلت اثنتاعشرة ساعة من النهار العرف رُومنزلة النعبي بين الزوال والطّـ اوع كنزلة العصر بين الزوال والمغـرب) وقال صاحب العوارف فاذا ارتفعت الشمس وتنصف الوقت من صلاة الصبح الى الظهر كما يتنصف العصر بين الظهر والمغرب بصلى الضمى فهذا الوقت أفضل الاوقات لصلاة الضمى آه (الأأن الضمي لم يفترض) على الامة كما فترضت العصر (النه وقت ا كاب الناس) وفي نسخة انكاب الناس أى اجتماعهم (على أشغالهم) الدنبوية من بيد وشراء ومعاملات وقضاء حاجات (ففف عنهم) رحة بهم وفي قول أنها كانت فرضاعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده وقد تقدم تفصيله في كتاب الصلاة (فالوطيفة في هذا الوقت الاقسام الاربعة) المذكورة من صلاة وتلاوة وذكر وفريد أمران) آخران (أحدهما الاستفال بالكسب) أن كانمن أهله (وندبيرالمعاش) واصلاحه ومرمنسه فيما يتعيش به في دنياه (وحضورالسوق) البييع والشراء كلذلك فيما ندب الله أوأبيجله (فان كان اجرافينبني أن يتجر بصدق وأمانة) فان أضرماعكي التاحرالكذبوا لحيانة (وان كان صاحب مسناعة فبنصم) فها (وشفقة) على خلق الله تعلى فأن النصم والشففة مراعاتهما مم الورث البركة في الصناعة والتحارة (ولا ينسى ذكر الله عز وجل ف جياح أشفانه) ليكون جامعابين العبادتن ويكون ممن قال الله في حقهم لأتلهم سم تعارة ولابسع عن ذكرالله (و) سنعبلة أن (يقتصر من الكسب) وهوما يتعراه الانسان مم اقيسه جلب نفع ود فع مضرة (على قدر حاجته ) لنفسه أن كان منفردا أوله ولعباله ان كان متأهلاصا حبدائرة (لبومة) أى لكفاية قُوت ومه (مهما قدره لى أن يكنسب فى كل يوم لقوته ) وقوت عياله وان أمكن أن يكنّسب قوت يومين أوثلاثة أوا كثر فصعل قية أيامه للذكر والعبادة فلأبأس (فاذا حصلت كفاية نومه) أوا يامه (فلبرج عالى ببتر به عزوجل) أى المسعد أوخاوته في منزله وليكنف عاحمله (وليتزود لاستويه فان الحاجة الى وادالا سنوة أشد والنمتع به أدوم وأمور الدنياهينة يكتني فيها بأفل شيء عضي الوقت وانما العاقل الذي يهتم لامرا لمعاد الذي هوغائب عن عينه (و) يرى و يتحقق (ان الاشت غال بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الونت فقد) كان الصالحونُ كَذَلَّكَ يفعلون ولهذًا (قِيل لا يَسْبَى أَن وجدا لمؤمن الانى

هذا الوقت لن أراده أما بعد فريضة الصبح فتكره كل صلاة لاسب لهاد بعدالصبح الاحب أن يقتصر على وكعتي الفعر وتعمة المنحد ولاستغل بالصلاةبل بالأذكار والقسراءة والدعاء والفكر (الورد الثالث) من ضحوة النهار الحالزوال ونعنى بالضعوة المنتصف وماقب له بقليل وان کان بعد کل الاث ساعات أمر بعسلاة فاذا انقضى ثلاثساعات بعد الطاوع فعندها وقبل بمضم اسلاة الضعي فاذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظهر فاذامضتثلاث ساعات أخرى فالعصر ِفَاذَا مضت ثلاث أخر*ى* فالغسر بومنزلة الضعي من الروالطاوع كنزلة ألعصر بنالزوال والغروب إلاأن الفعى لمتفرض لانه وقت انكاب الناس بهلى أشغالهم ففف عنهم (الوظمة الرابعة) فهذا الوقت الاقسام الاربعسة وزيد أمران \* أحدهما الاشتغال بالكسب وتدبير المستوحضورالسوق ان كان ماحراد نسخى أن يتعر بصدق وأمانة وان كأن صاحب صناءة فبنصع وشفقة ولاينسىذ كرالله تعالى في جسع أشعاله و بقتصرمن الكسب على

قدر حاجته ليومه مهماقد رعلى أن يكتسب فى كل يوم لقوته فاذا حصل كفاية يومه فليرجع الى بيت وبه وليتزود لا تنويه ا فان الحاجة الى ذادالا تنوة أشد والنمنع به أدوم فالاشت غال بكسبه أهسم من طلب الزيادة على حاجسة الموقت فقد قبل لا يوجد المؤمن الافى حاجة الأيدلة منها) هَكذانق المصاحب القوت وهوف الحلبة أيضاً (وقل من يعرف القدر في الابدله منه) بما يكفيه (بلأ كثرالناس يقدرون) في أنفسهم (فيماعنه بدانه لابدلهم منه) وهده ورطة كبيرة يصعب التخاص منها (وذلك لان الشيطان بعدهم الفقر) وعنهم به و يسول لهدم في طرقه و وهمهم انه عمالابد منه (ويأمرهُم بالفعشاء)من القول والفعل والاعتقاد (فيصغون اليه)أى عياون (ويجمعون مالاياً كلون) بمبايفضل عن الحاجة (خيفة الفقر )وهومن جَمَلَة أشراط الساعة ولدَّا يوجِــُـد في أواخر الزمان أ كثر من أوله (والله بعدهم مغفرة منه وفضلا فيعرضون عنه ولا برغبون فيه) بل يعدقونه باللسان ويخالفونه عندالاختبار والعمل (ألامرالثاني القيالهة) وهي النوم في الظهريرة قاله الجوهري وقال الازهرى القياولة والمقيل عندالعرب الاستراحة نصف النهار وانلم يكن معه نوم بدليل قوله تعالى وأحسن مقد ال والجنة لانوم فها وعل الساف والحلف على ان القياولة مطاوبة (وهي سنة يستعان ماعلى قيام الليل) فان كان قبل انتصاف النهار فيستعان بماعلى مامضى من القيام ثم سستأنف وان كان بعده فعلى ماساتي (كان التسحرسية يستعان به على صيام النهار) وعلم من سياق المصنف ان القياولة من غير قيام الليل كالسحور من غيرصيام النهار وقدر وى فى فضل القياولة عن أنس مر، فوعاقباوا فان الشياطُين لاتقيسل رواه الطبرانى فىالاوسط وأنونعه فىالطبوالديلي والبزار وفىالاسناد كثيربن مروان وهو متروك رواه عن يزيدين أي خالد الدالاني عن اسحق بن عبد الله ين أبي طلحسة عن أنس وعن ابن عباس مرفوعا استعينوا بطعام السعرعلى مسام النهار والقيافة على قيام الليل رواه إين ماجه فى السنن وابن أب عاصم والحا كمف الصبح من حديث أي عامر القصوى حدثنا زمعة عن سلة بن دهرام عن عكرمة عن ابن عباس وكذارواه محد تن نصرفى قدام الليل له والطهراني في الكبير من حديث اسمعيل بن عياش عن رُمَّعة استعينوا بقائلة النهارعلى قيام الليل وبأكاة ااسحر على صيام النهار وهوعند البزار في مستده من هذا الوجه وأورده الضماء في المتارة فهو عند ، حمة وأحرج البزار عن قتادة معت أنسايقول ثلاثمن أطاقهن فقدأطان الصوممن أكل قبل أناشر بوتسعر وقال أي نام القياولة ولحمدين نصرفي قيام الليل لهمن حددث محاهد قال بلغ عران عاملاله لا يقمل فكنب المه أما بعد وقسل فان الشساطين لا تقبل وفي حسديثا معيل بنعياش عن اسعق بنعبدالله بن أبي فروة اله قال القائلة من عل أهل الحسير وهي محة الفؤاد مقواة على قيام الليل (فان كان لا يقوم بالليل) أى ليس من عادته ذلك (والكن اولم ينم لم مشتغل بخير ور بمناعًالِط أهل الغفلة) والكسل (وتعدت معهم) فيمالا يعنيه (فالنوم أحب له اذا كأن لا ينبعت نَشَاطُه الرَّ جُوعِ الى الاذكارُ والوطائف المُــذكورة) وقالُ صاحب العُوارف فان سمَّ من الصـــالآة تنزل الى التلاوة عممها الى الذكر عمنه الى الفكر والمراقبة فان عزعن المراقبة وعلكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فليتم فغي النوم السلامة والافكثرة حديث النفس تقسى القاب كيكثرة السكلام لانه كالأممن غيرلسان فعترزمن ذلك قال سهل من عبدالله أسوأ المعاصي حسديث النفس والطالب يريد أن بعتبر ما طنه كما بعتبر ظاهره فاله يحد بث النفق وما يتخايل له من ذكر مامضي ورأى و مع كشخص آخرفي اطنه فيقيد الباطن بالرهامة والمراقية كايقيد الظاهر بالعمل وأثواع الذكرة عكن العالب المجد أن يصلى من صلاة النحى الى الاستواعمائة ركعة أخرى وأقل ذلك عشرون ركعة بصلما خفيفة أو يقرأ فى كل ركعتين حزاً من القرآن أوأقل أوا كثروالنوم بعد الفراغ من صلاة الضي و بعد الفراغ أعداد اخرمن الركعات حسن اه (اذفى النوم الصمت والسلامة وقد قال بعضهم يأتى على الناس زمان الصمت

والنوم فيه أفضل أعمالهم) ولفظ القوت وأدنى أحواله الصت والنوم ففهما سلامة من آثام ومخالطة

ثلاثة مواطن مسجد يعمره) أي بالصلاة والذكر والمراقبة (أو بيت يستره) من لا يحب أن راه (أو

نسلانة مواطن مسعسد بعمره أوبيت سيبره أو حاجة لامدله منها وقلمن معرف القدر فمالا مدنة بلأ كثرالناس مقدرون فبماعنه بدانه لابدلههم منهوذاكلانالشسطان بعدهم الفقرو بأمرهم بالفعشاء فيصغون السم ويجمعون مالايأ كاون خيفة الفقر وألله بعدهم مغفرةمنه وفضلاف عرضوت عنه ولا رغبون فده بالاس الثانى القباولة وهيسنة يستعانها على قيام الليل كاان السمعرسية ستعان ية على صمام النهار فانكان الايقوم بالليل الكن لولم ينم لمستغلى غير ورعما خالط أهل الغفالة وتحدث معهم فالنسوم أحسله اذاكان لاشعث نشاظه للرجوع الى الاد كار والوطا ثف المذكورة اذفى النوم الصبت والسلامة وقدقال بعضهم ماتى عدلى الناس زمان الصمت والنوم فسه أفضل أعرالهم

المشكلات فى السكلام وخروج الاخلاص من الاعال (فكم من عابد أحسن أحواله النوم وذلك اذا كان ُ رائى بِعبادته ولايخلِص فيها فكيف بالغافل الفاسسة) وليت العبديكون فى الهفظة كالنوم اذ فى نومه سلامته والسلامة متعذرة في يقظنه واغساللفضائل للافأشل الذين زادوا على السلامة والعدل بالاحسات والفضل (قالسفيان الثورى كانوا يستحبون) ولفظ القوت والعوارف كان بعمهم (اذا تفرغوا أن يناموا طلبالاسلامة) والسلامة أعم مما يتضرر بغيره أويتضرر به غيره (فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونبة قيام الليل كان قربة ) قال صاحب العوارف وهذا النوم فيه فوالدمنه الني يعين على قيام الليل ومنها أب النفس تستريح ويصفوا لقلب ابقية النهار والعمل فيه والنفس أذا استراحت عادت جديدة فبعد الانتباء من نوم النهار يستعد الباطن نشاطاآ خروش عفاكا كانفأ ولاالنهار فيكون الصادق في النهار نهزات يغتنمها بخدمة الله عن وحلوالدوب في العمل (ولكن ينبغي) اذا نام (أن يننبه) من نومه ذلك (قبيل الزوال) بساعة وذلك (بقدر الاستعداد) والتمكن (الصسلة) أى الظهر (بالوضوء) والاستحاء (وحضور المسعد قب لدخول وقت الصلاة) بحيث يكون وقت الاستواء مستقبلاً الفبلة ذا كرا ومسعاأً و الماأومرافبا (فانذلك من فضائل الاعمال) قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل وقال فسيع يحمد رُ بِلَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ أَى صَلَاةَ الْصَبِّحِ وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَمَن آناه الليل فَسَبَّح أَراد الْعَشَّاءُ الاخسيرة وأطراف النهار أراد الفهر والمغرب لان الفهر مسلاة في آخرا اطرف الأول من النهار وآخر أآطرف الاستوغروب الشمس وفهامداة المغرب فمار الظهر أول الطرف الاستوفيستقبل الطرف الا تنو باليقظة والذكر كااستقبل الطرف الأول وقدعاد بنوم النهارجديدا كأكان بنوم الليل (وان لم يتم ولم يشتغل بالكسب ) وكان عنده نشاط (واشتغل بالصلاة والذكر)والتلاوة والمراقبة (فهو أفضل أعال النهار لانه وقت عفلة الناس عن الله تعالى و) وقت (استغالهم بمموم الدنيا) لمرمة المعاش (فالقلب المنفرغ لحدمة ربه عزوجل عنداعراض العبيد عن بابه ) بالأسواق وغيرها (جدير)أى حقيق (بات تركيه الله عزوجل) ويطهره (ويصطفيه لقريه ومعرفته) بان يحل فيه سرمن أسراره فيغمره بالانوار (وفضل ذلك كفضل احياء الليل) بالقيام (فان الليل وقت الغفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة باتباع الهوى) وملاذ النفس (والاشتغال بهمنوم الدنداوأ حدمعني قول الله عزوجل وهوالذى جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف أحدهماالأ مرفى الفضل) وهذا القول روى عن مجاهد وقتادة (والثاني اله يخلفه فيتدارك فيهما فاتفى أحدهما) رواه ان و مروان أبي الم وان المنذر عن ان عباس ورواه عبد نحيد عن سعيدن حبير وتقدم تفسيرهذه الأتية بالمعنيين قريبا (الوردال ابع مابين الزوال الحالفراغ من صلاة الفهر وداتيته) أى سنته ﴿ وهو أقصر أوراد النهار ﴾ لقصرُوقتها ﴿ وأَفْضَلَهَا ﴾ لفضيلة العمل فيها ﴿ فَاذَا كَانَ قَدْتُوضاً ﴾ ونهيأ (قبلُ الزوالِ وِحَضَر المسعِد) فليفطن لاوَّلُ الوقتِ (فهما زَّالت الشمس) وذَّهب وقت الكراهة بالاستواء شرع فيصلاة الزوال (و)ان (ابتدأ المؤذن بالأذان) بأن سبقه في معرفة الوقت (فليصبراني القراغ من جوابه أذانه مُ ليقم إلى ) صلاة الزوال قبل الظهر في الحال مراعاتها ف أول الاوقات وليتقى الملاة عنداستواء الشيس في كبد السماء وهوقبل زوالهاعنك تقلص الظل وقيام كل ظل تعنه فأذار ال الظل فقد زالت الشمس وقد يحني استواؤهاني الشتاء لقصر الوقت ولعدول الشمس في سيرهاعن وسط الفلك فيقطع عرضا فيكون أقرب لغروبها فليقدر ذاك تغريبا ومقددا واستوائها قبل الزوال نعوأربع ركعات أومقدار حزء من القرآن وهوآ خرالورد الثالث وانحافيه وردالقراءة والتسييم والنفكر وهذا أحد الاوقات المسة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وتقدم تفصيل ذلك في كاب الصلاة وكذامعرفة الازولة المسة قال صاحب القوت وأحبله (احيامما بين الاذان والاقامة) بالركوع

الله كان يعمهم اذا تفرغوا أن يناموا ظلبا للسلامة فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة وساقمام اللهل كان نومه قرية ولتكريسني أن سنه قبل الزوال مقدرالاستعداد الصلاة بالوضوء وحضور المحدقي لدخولوت الصلاة فان ذاك سن فضائل الاعبال وان لم يسنم ولم مشتغل بالكسب واشتغل مالصلاة والذكرفهو أفضل أعمال النهارلانه وقت غاه الناسعن الله عزوجل واشتغالهم جموم الانسا فالقلب المتفرغ لحدمة ربه عندداء اضالعسدعن مانه حدر بان ركهالله تعالى وبصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذأك كفضل احداء الدل فأن الدلوقت الغفلة بالنوم وهسذاونت الغدة له ما تساع الهدوى والاشتغال بهموم الدنما وأحدمعنى قوله تعالى وهوالذي حعمل الليسل والنسار خلفة لمنأراد أن ينكر أى علف أحدهماالا خوفي الفضل والثاني اله يخالها فيتدارك فيمافآتف أحدهما (الوردالرابع) مابسين الزوال الى الفسراغ مدن صلاة الظهروراتيته وهذا

فهو وقت الاطهار الدي أراده الله تعالى بقوله وحن تظهرون وليصلفهدا الوقتأر بعركعات لا ملصل بيهن بسلمة واحدة وهدنه الصلاة وحمدها من بن سائر صداوات التمار نقل بعض العلاءانه رصلها بسلمة واحدة ولكن طعن في تلك الروامة ومسذهب الشافع رضي الله عندانه دصلی مثنی مثنی کسائر الموافل والمصل بتسلمة وهوالذي صحت به الاخبار والطؤل هذه الركعات اذ فهاتفتح أبواب السماءكم أو ردناً الحسرفيه في باب صلاة النطوع وليقرأفها سورة البقرة أوسورةمن المئنأوأر بعيامن المثاني فهذه ساعات يستعاب بها الدعاء وأحب رسول آلله صلى الله عليه وسلمان برفع له فه اعلم بصداي الظهر بعماعة بعدأر بعركعات طويلة كاسبق وفصيرة لاينبني ان يدعها

فائم اساءية يستعاب فبها الدعاء وتفتع فها أبواب السمياء وتزكوفها الاعمال وأفضل أوقات النهار أوقات الفرائض (فهووقت الاطهار الذي أراد الله تعالى بقوله )وعشيا (وحين تظهرون) ولفظ القوت وهدذا الورد هوالاطهارالذى ذكرالله الحدفيه فقال تعالى ولة الحد في السموات والارض وعشياو حين تظهرون (فليصل في هذا الوقت أر بع ركعات لايفصل بينهن بتسلمة) وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه و مذلك وردت الا " أار وقد حعلها الصنف مستثناة من صلوات النهار فقال (هذه الصلاة وحدها من بين سائري العار ونقل انهاتهاي بتسلية واحدة هكذانقله بعض العلاء ) وكائه ويديه صاحب القوت فاله نقله هكذا وقال صاحب العوارف و يصلى في أول الزوال قبل السنة والفرض أربع ركعات بتسلمة واحدة كان يصلبهارسول الله صلى الله عليه وسلم اه واليه الاشارة بحارواه مسلم عن عاتشة كان يصلى في بيته قبل الفلهر أربعا بلروى الشيخان كأن لايدع أربعا قبل الظهر وهذا نصفى تأكد الار بعة فقيل الداراد بذلك هي صلاة الروال (ولكن طعن في الدالرواية) التي يقول فهاائم الربع ركى موصولة (ومذهب الشافعي رضي الله عنه انه يفصل بتسليم)وفي نسخة انه يصلي مشي كساتر النوافل (وهوالذي صحتبه الإخبار) منذاك مارواه المخارى والترمذي منحديث ابنعر كان بصلى قبل الفاهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعدالغرب ركعتين فيبيته وبعد العشاعر كعتين الحديث والافضل فى صلاة النهار عند لشافعي أن يسلم منهامن كلركعنين وأجابوا عن صلاة الليل منني منى باله مجول على أَنْ اللِّيلُ أُولَى بِذَلِكُ وأَفْضَلُ لا الْهُ خَاصِ بِهِ ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ ﴿ الْحَدْيَثُ الذِّي أَشَارِ الْيَه المصنف بان في رواته من طعن فيه وهوحديث أبي أبوب الانصاري رضى الله عنه رفعه أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتع لهن أواب السماء رواه أوداودوالترمذي في الشمائل وابنماحه وابن خرعة في الصلاة عنه وفيه عبيدة النمصعب الكوفى ضعفه أبوداود وقال المنذرى لايحتم عديته وقال يعيى القطان وغيره الحديث ضعيف وقالف موضع آخرف اسناد أبى داود احتمال المتحسين قلت والحافظ السيوطى رمز لصته واكن في الميران ضعفه أبوحاتم والنسائى وفى مسند الترمذي قرثع الضي ذكره ان حبان في الضيعفاء وروى البرارنحوه من حديث أو بأن اله صلى الله على وسلم كان تستحب أن يصل بعد نصف النهار فقالت عائشة رضى الله عنها أولك يستعب الصلاة هذه الساعة فقال تفتع فيها أبواب السماء وينظرالله الى خلق ملارحة وهي صلاة كأن يحافظ علما آدم ونوح والراهم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم وروى الترمذى من حديث عبد الله من السائب أربع قبل الظهر و بعد الروال تعنس عناهن في السعر ومامن شي الاوهو يسم الله تعالى تلك الساعة غمقرأ تتفيؤ طلاله عن البمين والشمائل سعدالله وهم داخرون أى صاغرون فال آسجر في شرح الشمائل وهذه الاربع وردمستقل سبه انتصاف النهار وزوال الشمس لان انتصافه مقابل لانتصاف الليل وبعدز والها تفتح أنوآب السماء وهونظير النزول الالهيى المنزه عن الحركة والانتفال وسائر سمات الجدوث اذكل منهما وقت قربة ورحة (وليطول هذه الركعات اذفها) أى فى تلك الساعة (ففتم أبواب السماء) للمصلين والذا كرين (كاأوردناا الحبر فيه في بالصلاة النطوع) وتقدم الكلام عليه قريبا وفي كاب الصلاة مفصلا (وليقر أفي اسورة البقرة) أو مقدارها (أوسور تين من المثين أوأر بعامن المثاني) يطيلهن ( فهذه ساعة يستحاب فم الدعاء وأحب رسول الله صلى الله على موسلم أن برفع له فيهاعل) صالح رواه أبود أودوابن ماجسن حديث أبي أنور وقد تقدم فى الصلاة فى الباب السادس وقال صاحب الغوارف فيقرأ في صلاة الزوال عقدار سورة البقرة في النهار الطويل وفي القصيد ما تيسر من ذلك اه ( عريصلي الفلهر بحماعة) بعني الفرض (بعدار بـ عركعات) بعني الســنة (طويلة) بمقدار البقرة ونعوها (كما سبق) في ملاة الزوال انكان النهار طو يلا (أوفصيرة) انكان النهار قصيرا أوخاف فوت الماعة (ولا ينبغي أَن يدعها) فقدروى من أنس رضي الله عنه قال من مسلى قبل الفاهر أربعا مفرله ذو به يومعذ الدواء

الخطيب وانعساكر وعنعر الانصارى عنأبيه رفعه منصلى قبل الظهر أربعاكن له كعتق رقبة من بني اسمعيل رواه ابن أبي شيبة والطبراني وعن صفوان رضي الله عنه من صلى أر بعاقبل الظهر كان له أحره كاحر عتق رقبة أوقال أربع رقاب من وادا معمل رواه الطبراني وعن البراء رضي الله عنه من صلى قبل الظهرأر بعركعات كأنماته عدبهن في ليلتمروا والطهراني أيضاو فالصاحب العوارف بعد : كره لصلاة الزوال ثم يستعداصلاة الظهر فان وحدفى اطنه كدرا من مخالطة أومحالسة اتفقت يستغفرا للهو يتضرع اليه ولانشرع في صلاة الظهر الابعد أن يحد الباطن عائد االى حاله من الصفاء والذا تقون حـ لاوة المناجأة وصفو الانس في الصلاة يتكدرون بيسير من الاسترسال في المباح ويصير على وأطنهم مرذلك عقد وكدر وقديكون ذلك بمجر دالمخالطة والمجالسة مع الاهل والولدمع كون ذلك عبادة ولكن حسنات لامرارسات المقر بين فلايدخل في الصلاة الابعد حل العقد واذهاب المدورة وحل العقد بصدق الانابة والاستغفار والتضرع الىالله ودواء مايحدث من الكدر عجالسة الاهل والولد أن يكون ف مجالسته لهم غير واكن الهم كل الركون بل سسترق القلب ف ذلك نظرات الى الله تعمالى فتكون فى تلك النظرات كفارة تلك الجالسة الاأن يكون قوى القلف فالحال لا يحعبه الخلق عن الحق فلا تنعقد على باطنه عقدة فهو كايدخل فى الصلاة يحدها ويحدبا طنه وقلبه لانه حيث استروحت نفس هذا الى المجالسة كان استرواح نفسه منغمرا مروح قابه لانه يجالس وبخالط بعين طاهرة ذمين طاهره ناظرة الىالخلق وعينقلبه مطالعة الىالحضرة الالهية فلاتنعقدعلى باطنه عقدة وصلاة الزوالهي التي تحل العقد وتهيئ الباطن لصلاة الظهر فان انتظر بعدالسنة حضور الجاعة للفرض وقرأ الدعاء الذي بينالفر يضة والسنة عن صداة الفعرفسن ثماذا فرغ منصلاة الظهر يقرأالفاتحة وآية الكرسي ويسيم و بحمدو يكبرنلا تاوثلاثين ولوقدرعلى الايات كالهاالني ذكرناها بعدصلاة الصبع وعلى الادعية أيضا كانذلك خيرا كثيرا وفضلاعظم اومن له هممة ناهضة رعز عة صادقة لايستكثر شيأ لله تعالى (عُليصل بعد الظهر ركعتين عُ أَر بعاوكره ابن مسعود) رضى الله عنه (أن يتب ع الفريضة بمثلها من غير فاصل) نقله صاحب القوت قال قال مجاهد قال عبدالله ا بن عرمن صلى أربعا بعد العشاء كن كعدلهن من ليلة القدر قال حصين فذ كرت ذلك لابراهم فقال كان ابنمسعود يكره أن يتبع كلصلاة عملهاو كانوا يصاون العشاء غم يصاون ركعتين غم أر بعد فن داله أن وتر أوترومن أراد أن ينام نام وقد تقدم الكلام عليه في باب النطوع من كاب الصلاة و ما الاربع التي بعد الظهر فقدروى ابن حريرعن أم حبيبة رضى الله عنهار فعته من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لمتسه النار ورواه أحدواب أى شيبة وابن رنعو يه والترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه بافظ حرمه الله على النار (ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة) أى الار بعة والاثنين (آية الكرسي وآخر سورة البقرة والا إن التي أوردناها في الورد الاول ليكون: لل جامعا له بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت) أخذه من القوت ولفظه فان لم يقرأ بن الاذانين من درسه فاستحب له أن يقرأ فى تنفله الآسى التي فه الدعاء مثل آخر سورة البقرة وآخر سورة آل عران ومن تضاعيف السور الآيتين والثلاث مثل قوله أنت ولينافا غفرلنا وارحنا ومثل قوله ربنالا تزغ قلوبنا وقوله ربناعليك توكلنا الاكه فان قرأ فيهاالاسى الني فيهاالتعظيم والنسايع والاسماء فحسن مثل أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر ومثل آية الكرسي وقل هوالله أحد ليكون مذلك حامعابين التلاوة والدعاء وبين الصلاة والتعظيم والمدح بالاسماء ثمليصل الظهر بحماعة ولايدع أن يصلى قبلها أربعاو بعسدها أربعا بعدركعتين وهذاهو آخر الوردالرابع من النهار اه فتأمل سياقه مع سياق المصنف (الوردالخامس مابعدد الثالى العصرو يستحب فيه العكوف) أي الاقامة (في المسجد مشتقَّلا بالذكروا لصلاة وفنون الخير) أي أنواعه (فيكون في انتظار الصلاة معتكفا أي يكون جامعا بين الاعتكاف والانتظار الصلاة (فن فضائل الاعمال انتظار الصلاة)

ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثمأر بعاققدكرها بنمسعود ان تتبع الفريضة عثلهامن غبر فاصدل ويستعدان مقرأ في هذه النيافلة آية الكرسي وآخرسورة المقرة والا يان التي أو ودناهما فىالوردالاول اسكون ذلك حامعاله سنالدعاء والذكر والقراءةوالصلاةوالتحميد والتسبيع معشرف الوقت (الوردانخامس)مابعدذاك الى العصر وتستعدفسه العكوف في المحدمشتغلا مالذ كر والصلاة أوفنون الخسير وتكون في انتظار الصلاة معتكفافن فضائل الاعال انتظار الصلاة بعد الصلاة

وكان ذلك سنة السلف وكان الداخسل يدخل السعد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلن دوما كسدوي النعل من التلاوة فان كان بيته أسالدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضيل في حفيه فاحساءهمذاالوردوهم أيضا وفت غفسلة الناس كاحياء الوردالشالثق الفضل وفي هذا الوقث يكره النوملن نام قبل الزوال اذ يكره نومتيان بالنهبار فال بعض العلاء ثلاث عقت المه علماالضعك بغيرعب والاكل من غير جوع والنسوم بالنهار من غسير سهر بالليسل والخسد في النوم انالليسل والنهار أربع وعشرون ساعة فالاعتسدال في نومه عمان ساعات في الميل والنهار جيعافان نامهدذا القدر بالليل فلامعني لانوم بالنهار وان نقص منه مقدار استوفاه بانهار

وقدوردذلك فىخبر عيم رواه الترمذي (وكانذاك سنة السلف) رجهم الله تعالى (كان الداخل يدخل السجد)ولفظ القوت المساحد (بين الفلهر والعصر فيسمع المصاين دويا كدوى النحل من التلاوة) كذا نقله صاحب القوت (فأن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه) وقلبه (فالببت أفضل ف حقمه) ولفظ القوت فالسلامة هي الافضل (واحياء هذا الورد وهو أيضا وقت عفلة الناس كاحياء الوردالثالث في الفضل) قال صاحب العوارف وان أراد أن يقرأ بين الصلاتين ف صلاته ف عشر ن ركعة ف كل ركعة آنة أو بعض آية يقرأ فى الركعة الاولى بناآ تنا فى الدنيا حسنة الا يقوف الثانية ربنا أفرغ عليناصرا وثبت أقدامنا الأسَّه ثمر بنا لانواحدنا ان نسينا أوأخطأنا الى آخر السور: ثمر بنا لانزغ فلوبنا بعد الآية ثمر بنا اننا سمعنًا مناديا ينادىالا يَه ثمرينا آمنا بما أترلت الآية ثم أنت ولينا فاعْفَسرلنا وارحنا الآية ثم فاطر السموات والارض أنت ولى الآية ثمر بناانك تعلم مانعني ومانعلن الآية ثم قل رب ذي علنا ثم لااله الاأنث سحانك انى كنت مىالظالمين غروبلاتنونى فردا وأنت خسيرالوارثين غروقل رب اغفروا رحم وأنت خير الراحين ثمر بناهب لنامن أزواجنا وذرياتنا فرة أعين الاكة ثمرب أوزعني أن أشكر نعمتك الني أنعمت على وعلى والدى الاتية تم يعلم حائنة الاعين وما تخفى الصدور ثمر بنا اغفر لناولا خواننا الذين سبقونا بالاعلن الاية ثمر بناعليك توكلناالا يتمرب غفرلى ولوالدى الاية وبالمحافظة على هذه الا مات في الصلاة موطنا القلب والسان بوشك أن برقى الحمقام الاحسان ولوردد آية واحدة من هذه في كعتبن بين صلاة الظهر والعصركان فيجمع الوقت مناجيالولاه وداعيا وبالياومصلياوالدؤب فيالعمل واستيعاب الأحزاء المهارية بلذاذة وحلاوة من غيرسا مقلا بصهرا لا اعبدتر كت نفسه بكال التقوى واستقصاء في الزهد في الدنداوانترعت منهمتابعسة الهوى ومتى بتي على الشخصمن التقوى والزهد بقية لايدوم روحه فى العمل بل تنشط وقتا وتسام وقتاو يتناول النشاط والكسسل فيه لبقاء منابعة شئ من الهوى بنقصان تقوى أوجعبة دنيافاذا صع فى الزهدوالتقوى ان ترك العمل بالجوار - لايفترى العمل بالقلب فن رام دوام الروح واستعلاء الدؤب فىالعمل لثلايفتر عن العمل فعليه بحسم مادة الهوى والهوى ووح النفس لا يزول ولكن تزول متابعته ودفائق متابعة الهوى تثبين على قدرصفاء القلب وعلوا لحال فقد يكون متبعاً للهوى باستعلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم والنفار الهم وقديتبع الهوى بتحاور الاعتدال فيالنوم والاكل الى غيرذلك من أقسام الهوى المتبيع وهذاشغل من لبس له شغل فى الدنيا والله أعلم (وفي هذا الوقت يكره المنوم لمن نام قبل الزوال اذ تسكره نوستان بالنهار)ولفظ القوت فان كان قدرقد قبل الزوال فلا رقد ف هسذا الورد فانه تسكر مله نومتان في وم كايكره له فوم النهار من غيرسهر الليل (قال بعض العلماء) وافظ القوت ورويناعن بعض العلماء (ثلاث مقتالله عزوجل عليهاالصلمن غيرعب والاكلمن غيرجوع ونوم الهارمن غيرسهر الليل) قلت وقدروى معنى ذلك فى المرفوع من حديث عبدالله نعمر وعندالد يلى وقال فى أثناء حديث وان أبغض الحلق الحالقة ثلاثة الرجل يكثر النوم بالنهار ولم يصل من الليل شيأ والرجل يكثر الاكل ولايسمى الله على طعام ولا يحمده والرجل يكثر العمل من غير عب فأن كثرة الفعل غيت القلب وتورث الفقر وقال أبونعم فى الحلية حدثنا أبو بكربن مالك حدثنا عبدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكرعن محد تناصرا لحارث رفعه الى معاذب حبل رضى الله عنه قال ثلاث من فعلهن فقد تعرض المقت الصدائمن غيرعب والنوممن غيرسهر والاكلمن غيرجوع غم فالصاحب القوت وان لم يكن رقد وأحدأت منام بين الظهروالعصر يتقوى بذلك على قيام الليل فليتم فان نوما بعد الظهر لليلة المستقبلة ونوماقبل الظهر للملة الماضية فاندام سهره بالليل واتصلت أوراده بالنهار حسن أن ينام قبل الظهر لما حلف من ليلته ( والحد فىالنوم أن الليل والنهاو أربع وعشرون ساعة فالاعتدال فى نومه علن ساعات فى الليل والنهار جيعافان نام هذاالقدر بالليل فلامعني للنوم بالنهار وان نقص منه مقدارا استوفاه بالنبار )هكذا هوفي القوت ولا

نفسب ابن آدم ان عاش ستين سنةان ينقصمن عره عشرون سنة ومهما نام ثمان ساعات وهوالثلث فقدنقص منعره الثلث ولكن لماكان النوم غذاء الروح كأن الطعام غذاء الامدان وكاان العلموالذكر غذاء القلسلم عكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هدا والنقصان منهرعا يقضى الحاضطراب البدن الامن سعود السهرندر محافقد عرن السه عليه من عسير أضطراب وهذا الوردمن أطول الاوراد وأمتعها العباد وهوأحدالا تصال الني ذ كرهاالله تعيالي اذ قال ولله استحد من في المعوات والارض طوعا وكرهاوطلالهم بالغدو والاتمال واذاسعدته عزوحل الحادات فكيف يحوزان مغفل العبد العافل من أنواع ألعبادات (الورد السادس) اذادخلوقت العصرد خسل وقت الورد الشادس وهو الدىأقسم الله تمالى به فقال تعالى والعصر هدذاأحدمعني الا مة وهو المراد بالا مبال فيأحد التفسير من وهو العشى الذكور في قوله وعشسا رفاقوله بالعشي والاشراق وليسق هسذا الوردمسلاة الاأربع ركعا تبين الاذان والاقامة كاستىفالفلهر

يشترط في هذا القدار أن يكون متواليا بل أعممن ذلك فاونام ساعتين من النهار وستامن الليل كفاهذلك والذي كانسجهمن أفواه الشبوخ انحق العنزء نوهي في العدد سبون أي سبعون درجة وهي خس ساعات زمانية الاخسدر جوكانهذا أحددأقسام حدالاعتدال والثمان ساعات مائة وعشرون درجة فالفرق بين الحدين خس وأر بعون درجة ( فسب اب آدم ان عاش ستين سنة أن ينقص من عره عشرون سنة) فسق الثلثان و ينقص الثلث و عساب ماذ كرنا منقض في كل شهر قوم ونصف تقر ساوفي كل سنة ثمانية عشر بوما (ومهمانام ثمان ساعات وهوالثلث) من أربع وعشرين (فقد نقص من عره) النفيس (ثلث ولكن لما كان الوم غذاء الروح) وراحته (كاأن الطّعام غذاء الأبدان) وقوم اقال الله تعالى وجعلنانومكم سباتاةى واحة للبدن فأذا ارتأح البدن خف الروح ونشط (وكياأن العلم والذكر غذاءا لقلب لم يمكن قطعه عنه ) لكالحاجته اليه (وقدر الاعتدال هذا ) الذي ذكرُناه (والنقصان منه رعما يفضى الى اضطراب البدن ) ولفظ القور ومن الناس من قال انه ان نقص شيأ من نوم هذا المقدار في اليوم والليلة اضطر بدنه (الامن يتعودالسهر) أى يتخذه عادمله (تدر محافقد تمرن نفسه عليه من غيران ظراب) فان العادة قدتعُمل عل الطبيع وتنقَّل عن العرف ولا يقُاس علها وقال صاحب العوارف والنعاس قسمُ صالح من الاقسام العاجلة المريدين وهو أمنة لقاوج م من منازعات النفس لان النفس بالنوم تسستريح ولاتشكوالكلال اذف شكايتها تكدير واستراحتها بالنوم شرط العلروالاعتدال راحة القلب لمابين القلب والنفس من المواطأة عند طمأ نينته اللمريدين السالكين فقد قيل ينبغي ان يكون ثلث النهار والليل نوماحتى لايضطرب الجسد فيكون ثمان ساعات النوم ساعنان من ذلك يجعلهما بالنهار وستساعات بالليل و مزيدفي أحدهما وينقص من الا حرعلى قدر طول السل وقصره في الشناء والصيف وقد يكون بعسن الأرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدرالثلث ولايضرذاك أذاكان التدريج وقد يحمل ثقل السهر وقلة النوم وجودالراحة والانس فان النوم طبعه باردرطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحزارة والسس الحادث فى المزاج فان نقص من الثلث يضر بالدماغ ويعشى منه اضطراب الجسم فاذانام عن النومر وحالقلب وانسسه لايضرنقصانه لان طبيعةال وح والانسباردرطب كطبيعة النوموقد يقصر مدة طول الليل وجود الروح تقصير بالروح لاوقات الليل الطويلة كالقصيرة كمايقال سنة الوصل سنة وسنة الهموسنة فقصر لاصل الروح والله أعلم (وهذا الوردمن أطول الاوراد) لطول مدته (وأمتعها) أَى أَ كَثَرُهُ امْنَاعًا (للعباد) أى العابدين الذا كُرين وهو يضا هي الوردالثالث في الطول ﴿وهــو ﴿ أصل النهار و (أحد الا صال التي ذكرهاالله تعالى )فيه معود كل شي وقر به بالغدو (اذ قال ولله بسعد من في السموات والارض طوعا وكرها وطلالهم بالغدو والا تصال فاذا سجداله عز وجدل الحادات) التي لاروح لها (فكيف يغفل لعبد العاقل عن أفواع العبادات) ولفظ القون ف أقيم ان تكون الاشساء الموائل بماساج داتذا كرات والؤمن الحي عن ربه معرض ذوغهلات (الورد السادس اذادخل وقت العصردخل الورد السادس وهوالذي أقسم الله تعالى به فقال تعالى والعصر )ان الانسان لفي خسر (هـذاأحدمعني الاسمة) أقسم بصلاة العصر لفضلها والمعنى الثانى أقسم بعصر النبوة أو بالدهر لاشتماله علىالاعاسب وهذا المعسني الاخير رواء إس النسذرعن إس عباس وروى ابن حريرعنه قال ساعة من ساعات النهار و روى عنه أنضاما قبل مغيب الشمس من العشي (وهو المراد بالا تصال في أحدالتفسير من المذكو رين في قوله ) ولفظ القوت وهوأحدال جهيز من الوقتُ في الاسمالُ الذي ذكره الله عز وجَّل وهوالعشي الذي ذكرالله التسبيم فيه والننزيه والحد فقال عزوجل (وعشيا) وحين تظهرون (وفي أقوله بالعشى والاشراق) فالرادبالعشى فبهمارفت العصر وكذاقوله تعالى وقبل الغروب فان المرادبه صلاة العصر (وليس فهذا الوردصلاة الاأز بمركعات بين الاذان والاقامة كاسبق ف الظهر )فعن عبدالله

اذمنعءن الصلاة تلاوة القرآن بتدروتفهم اذبجمع ذلك بن الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الاقسأم الثـــلائة (الورد السابع) اذا اصفرت الشمس مان تقسر ب الارض يحنث بغطى نورها الغبارات والمخارات التي على و جمه الارض و رى صفرة في ضوعهاد خلوقت هذا الورد وهومثل الورد الاول من طاوع الفيرالي طلوع الشهس لانه قسل الغروب كاان دلا قبسل الطلوعوهوالمنراديقوله تعالى فسحان اللهحدين تمسون وحين تصمحون وهمذاهوالطرف الثاني المسراد بقوله تعالى فسبم وأطراف النهارة الالحسن كانوا أشد تعظماللعشي منهم لاول النهارو فأل بعض السلف كانوا يحعلون أول النهار للدنماوآ خوه للاسخوة فستعب فيهددا الوقت التسبيع والاستغفار خاصة وسائر ماذ كرناه فى الورد الاولمثلان يغول أستغفر الله الذي لااله الاهوالحي القسوم وأسأله النومة وسعان الله العظم ومحمده مأخوذ من قدوله تعمالي واستغفرالانبلاوسم يحمد ربك بالعشى والابكار والاستغفارعلي الأسماء

ابنعرو رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار رواه الطبراني في الكبير ورواه في الاوسط بالفظ لم تحسبه النار واستناده ضعيف وعن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعامن صلى قبل العصر أربع ركعات غفرالله لمغفرة عزمار واهأ ونعسم وعن أمسلة رضي الله عنهامن صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله دنه على النار وعن على رضى الله عنه من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله لحسه على النارر واه الناالنجار وقال صاحب العوارف يقرأ فه ااذارلزلت والعاديات والقارعة والهاكم (ثم يصلى الفرض) بالحاعة و يجعل من قراءته في بعض الايام والسماء ذات العروج قال صاحب العوارف معت ان قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من الدماسل (و دشتغل) بالاقسام الاربعة المذكورة (فى الورد الاقل) من الاذكار والافكار من أعمال القاوب والجوارح (الى ان ترتفع الشمس الى رؤس الحيطان) والجدر (وتصفر )وعوت حرها وكانت مثلها حين تطلع (والافضل فيه اذامنع من الصلاة تلاوة القرآن بتدير) وترتيل (وتفهم) وحسن تأويل (اذ يجمع ذلك معنى الذكر والدعاء والفكر فيندرج فيهذا القسم أكثرمقاصدالاقسام الثلاثة الذكورة فالصاحب العوارف وأعضل من ذلك مجالسة من يزهده في الدنباو بشد كالإمه عرا النقوى من العلماء الزاهد ين من المدكامين بمايقوى العزائم من المربدين فاذا صحت نية القائل والمستمع فهذه ألجالسة أفضل من الأنفراد والمداومة على الاذكار (الو ردالسابع)وهوآخرأو رادالنهار (اذاً اصفرت الشمس بان تقرب من الارض يحيث يغطى نورها القتارات) أى الغيارات (والمخارات التي على وجه الارض وترى صفرة في ضوئها دخل وقتهذا الورد وهومثل الوردالاول من طاوع الفعرالي طاوع الشمس لانه قبل الغروب كالنذاك قبل الطالوح وهو) الامساء (المراد بقوله تعالى فسجان الله حين تمسون وحين تصبحون) تقدم تفسيرهذه الاسية قريبا (وهوالطرف الثاني) من النهار (المراديق وله تعيالي وأطراف النهار) والطرف الاستخرأ وهوالظهر كاتقدم لانهاصلاة فيآخرا لطرف الاؤل من النهاروآ خرالطرف الاخيرغر وب الشمس (قال | الحسن) البصرى رحمالله تعالى ( كانواأشد تعظيما للعشى منهم الول النهار ) نقله صاحب القوت (وقال بعْض السَّلف كانوابيحملون أقَل النهارالدنيا وآخرهالا خوة) نقله صاحب القوت الاانصاحب العوارف نقل انخروج المريد لحوائجه وأمرمعاشه في هدذا الوقث أفضل وأولى منخروجيه فيأول النهار قلت وهو يختلف باختلاف الحوائج وباختلاف الاحوال والاوضاع وماختسلاف البلدان كالا ماذ كرناه في الورد الاقل) فهو حسن والاستغفار والتسبيم (مثل أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لااله الاهوالحي القيوم وأسأله التوبة) ولفظ القوت أستغفر الله الحي القيوم واسأله التوبه وتقدم آنفاانه ر وى وأنوب اليه بدل واسأله التو ية (وسحان الله العظيم و يحمده) وفي بعض النسخ هنازيادة أستغفر الله وانقال أستغفرالله العظيم لذنبي وسيحان الله و محمدري فقد حاء للفظ الامر (من قوله عز وحل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعثى والابكار) هكذاهو في سيان صاحب القوت (والاستغفار بالاسماء التي في القرآن أحب) ولفظ القوت وأستعب الاستغفار على الاسماء التي في القرآن ( كقوله أستغفر اللهانه كان عفارا أستغفرالله انالله كان توابار حما رباغفر وارحم وأنت نهر الراحمين فاغفر لنا وارحنا وأنت خسر الغافر من ) وافظ القوت مثل ان يقول أستغفرالله انه كان تواما أستغفرالله انه كان غفيارا أستغفر الله التواب الرحم رباغفروارحم الى آخر. (ويستحبان يقرأ قبل الغروب) السورتين (والشمس وضحاها والليل اذا يغشي والمعوّذ تينٌ) لما في كل منها من ذكر الشمس والليلوالغروبوالفلقوالغاسق وغيرذلك بمايناسبالوقت (ولتغرب الشمسعليهوهوفىالاستغفار)

التى فى القرآن أحب كقوله استغفرالله انه كان عفارا أستعفرالله انه كان توابارب اغفروارهم وأنت خبرالرا حين فاغفرلنا وارجنا وأنت خبرالغافرين ويستعب ان يقرأنهل غروب الشمس والشمس وضعاها والليل اذا يغشى والمعود تين ولتغر ب الشمس عليه وفي الاستغفاد

فاذاسهم الادان فالماللهم حذااف اللكواد بارنهارك وأموات دعاتك كاسبقثم عب الوذنو بشستغل مصلاة الغريب وبالغروب قيدانهت أورادالنهار فنبغى ان يلاحظ العبد أحوالهو يحاسب نفسسه فقدانقضي منطريقه مرحله فان ساوى نومه أمسه فيكون مغبوناوان كان شرامنه فيكون ملعونا فقد قال صلى الله عليه وسلم لابورك لى في يوم لاَأْرُدادُ فيه خيرا فانر أينفسه متوفراعلى الحسير جويع نهاروم برفهاعن العشم كأنت بشارة فليشكرانه تعالى على توفيقه وتسديده اباه لطريقسه وانتكن الاخرى فالليل خلفة النهار فليعزم على تلافى ماسسبق من تفر يعله فأن الحسنات بذهبن السيئات وليشكر الله تعالى على محسة حسمه و مقاميقيتس عرو طول لله ليشتغل شدارك تقصيره ولعضرف فلسه انتهاد العمراة آخر تغريفسه شمس الحياة فسلامكون لها بعدهاطاوع وعنسدذاك مغلق البالتدارك والاعتذار فلس العرالا أمامامعدودة تنقضى لامحالة جلتها بانقضاء

#(بیان أو راداللیسل وهی خست)# (الاوّل)اذاغریت الشمس

فذلك مماأمريه فىهذا الوقت من الاذكار وروى الديليمن حديث أبي هر يرة رضى الله عنه قال مرفوعامن استغفرالله اذاوحيت الشمس سيعن مرة غطرالله له سبعما تذنب ولايذنب مؤمن انشاء الله فى يومه وايله سبعمائة ذنب وكلما يستجيب من التسبيع والقعميد والدعاء والذكر في أول النها رقب ل طلوع الشمس فانه يستحب في هذا الورد فبل الغروب لآن الله تعالى قد قرنهما بالذكر قءده آيات (فاذا سمع الاذان) أى أذان الغرب (قال المهم هـذا اقبال ليك وادبار نمارك) وأصدوات دعاتك وحضو ر صاواتك وشهودملاتكتك صل يأرب على محد وعلى آله واعطه الفضيلة والوسسيلة والمقام المحمود الذى وعدته ( كاسبق) في كتاب الصلاة (م يعبب المؤذن) عما تقدم ذكروف كتاب الصلاة وليقل رضيت بالله وباؤ بالاسلام دينا وبمعمد نبيا ثلاثا وكذلك يقول عندأذان الغداة الآانه يقول ادبارلياك واقبسال نهارك والنص بهذا في صلاة المغرب فلذلك اقتصر عليه الصنف (ويشتغل بصلاة المفرب) مع الحساعة (و بالغروب) أى اذا توارت بالحاب (قدانتهت أورادالهار) السبعة (فينبغي ان يلاحظ العبد أحواله وبحاسب نفسه ) ويدقق علمها ماذا انقضى له معها وماذا انقضى منه عندها وماذا قضى عليه فهما (فقد انقضى من طريقه مرحلة) ونقص من أيامه نوم فساذاقطع في سفره بقطم رحلته وماذا ازداد في عده مانقص من بومه (فهل ساوى بومه أمسه فيكون مغبونا أوكآن شرامنه فيكون ملعونا) والناس على وفاف شار نفسسه فعتقهاأو راهنها فمو بقها وقال تعالى ان سمعيكم لشستى وقال تعالى كل نفس بمسا كسبت رهينة وأشارالمصنف بسياقها لىقوله صلىالله عليه وسلرمن استوى يوماه فهومغبون ومن كانآ حريوميه شرافهو ملعون ومن لم يكنءلي الزيادة فهوفي النقصان فأاوت خيرله ومن اشتاق الى الجنه سارع في الخيرات ر واه الديلي من حديث محد بن سوقة عن الحارث عن على رضي الله عنه وسنده ضعيف (وقد قال صلى الله علب وسسلم لابو رك لحق يوم لاازداد فيه خبرا) تقدم فالباب الاوّل من كلب العلم الأانه قال علم أبدل خسيرا (فان رأى نفسه متوفرا على الحير )مقبلاعليه (جيعها ومترفها عن التعشم) أى المشقة ( كانت بشارة فليشكرالله على توفيقه)له (وتسديده اياه أطريقه) حيث أعانه على فعل الخير (وان تمكن الاخرى فالليل خلفة النهار) وفي بعض النسخ خلفة سيار (فليعزم على تلاف ماسبق) أى تداركه (من تفريطه فأن الحسنات بذهبن السيات في كافي الكتاب العزيزوفي السنة الصيعة وأتبع السيئة الحسنة تمحها (فليشكر الله على صحة جسمه) وسلامة بدنه (و بقاءبقية عمره الىأول ليله) وفي نسخة طول الليل (مُ يَسْتَعُلُ بِتَدَارِكُ تَقْصِيره) في أعمال الجوارح والقلب (والعضرقلبه انهارا العمر ولوطال) وامتد (له آخرتغرب فيسه شمس الحياة فلا يكون له بعدها لحاوع) ابدا (وعند ذلك يعلق باب التدارك و) يسد وُحه (الاعتذار)فلا عكنه النلافي ولا تقبل المعدرة (فليس العمر) اذا حققت (الأأيام امعدودة) وساعات معساومة (تنقضى لأمحلة جلتها بانقضاء آحادها) فاناستربنذلك فانظرمن سلفك كيف كانواوالي أين صاروا اللهم اختم لنسامنك يخبر باأرجم الزاحسين وقدد خلت أوراد الليل الخس فتدارك الاست فهيأ عزوجل يبغش كلجعظرى جواط صغاب بالاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنساجاهل بأمر \*(بيان أو رادالليل وهي خسة)\*

(الاول اذاغر بت الشهس صلى الغرب) كماسبق (واشتغل باحياء مأين العشاءين) اذهو من أهم الامور عندهم (وآخرهذا الوردغيبو به الشفق) محركة (أعنى الحرة التى بغيبو بنها بدخل وقت العشاء الاخرة) وفي هذه المسألة اختلاف بين أعمة اللغة وبين الفقهاء فنى المفردات الراغب الشسفق اختلاط ضوء النهاد بسواد الليل عند غروب الشهس وفي المصباح الشفق الحرة من الغروب الى وقت العشاء الاخيرة فاذا ذهب قيل غاب محكاه الخليل وقال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه وبكالشفق وكان أحروقال

ابن قشيه الشفق الاحرمن الغروب الى وفت العشاء الاسخوة غريغيب ويبقى الابيض الى نصف اللسل وقال الزجاج الشفق الجرة التي نرى في المغرب بعد سيقوط الشهمير وهذا هو المشهور في كتب اللغة وهو قول الشافعي وجماعة من الائمة وقيل الشفق البياض وهوقول أبيهر برة وجماعة من العمابة والتابعين وهوقول أىحنيفة وصاحبيه وجماعة مناغة اللغة وبروى عن أبي حنيفة قول آخرانه الحرة وتفصيل ذلك بالاحتماج أيكل من الفريقين في كتب الفروع (وقد أقسم الله تعالى به ) في كابه العزيز (فقال فلاأقسم بالشَّفق) والشفق ما بين العشاء ن (والصلاة في ذلك الوقب هي ناشئة الليل) المذكورة في القرآنان باشئة الليلهي أشدوطأ وأقوم قيلا أىساعته لانه أوّل نشءساعاته وقيل المراديه قيام الليل وفى لسان الحبشة يقولون نشأ إذا قام (وهواني) بكسرالهمزة وسكون النون بمعنى الوقت (من الاشناء) أى الاوقات المذكورة (فى فوله عزو جل ومن آناء الليل فسجر) والمرادبا تناء الليل هنا العَشاء الاخيرة (وهي) أى الصلاة في هذا الوقت هي (صلاة الاوّابين) ويقال صلاة الغفلة (وقيل هي المراد بقوله تحافي جنوبهم عن المضاجع روى ذلك عن الحسن) أى البصرى في القوت قال يونس بن عبيد عن الحسين في قوله تعمالى تتعبافى الاسمية قال الصلاة مابين العشاءين (وأسنده ابن أبي زياد) هكذا في المسم المعتمدة من الكتاب وهكذا هوفى نسخ القوت و وجدفى بعض نسخ الكتاب ابن أبي زيادة وفي بعضها آب أبي الزياد وهى النسخة التى اطلع علها الحافظ العراقي فاعترض عليه وفي بعض نسم القوت ابن أبي الدنيا وهو غلط (الى النبي صلى الله علية وسدم انه سلم عن هذه الاسية) تتعافى جنو بهم عن المضاحع (فقال صلى الله عليموسلم الصلاةبين العشاءين تمقال عليكم بالصلاة بين العشاءين فانها مذهبة لملاعاة النهار ومهذبة آ رَوْ) وفي بعض النسخ فانها تذهب علاغاة النهار ونهــذبآخره وهكذاهو في القوت قال (والملاغاة جمع ملغاة من اللغو ﴾ أي تسقط اللغو وتصفي آخره هذا لفظ القوت ولا يخفي ان الملاغاة مفاعلة من اللغو وأماالملغاة فحمعه الملاغي كمسعاة ومساع فتأمل ذلك قال العراقي نسسبة المصنف هذاالي ان أي الزناد معترض الماه واسمعيل بن أبير باد بالياء المثناة من تحترواه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من روامة اسمعيل بن أبي زياد الشامي عن الاعمش حدثنا أبو العلاء العنبري عن الحان قال قال والرسول الله صلى الله علمه وسلم علمكم بالصلاة فمايين العشاءين فانها تذهب علاغاة النهار ومهذبة آخره واسمعمل هذامتروك يضع الحديث قاله الدارقطني واسمأبي زياد مسلم وقداختلف فيه على الاعمش اه قلت هو ف كتاب الديلي ومهذرة آخره وقدد كر الذهبي اسمعيل هذافي ديوان الضعفاء والهروي عن أبي عون وانه كان بمن يضع الحديث ونقله عن الدارة على وذ كراسمعيل بن أبي زياد آخر وبعرف بالشفرى قال ابن معين وهوكذاب ولكن المراد هوالاول المعروف الشاى (وسئل أنس) بن مالك رضى الله عنه (عن ينام بين العشاءين) أى بين المغرب والعشاء (فقال لا يفعل ذلكُ فانها الساعة المعنية) أى المرادة (بقوله عزوجل تنعاف جنوم من المضاجع) ولفظ القوت فانها هي الساعة التي وصف الله الومني بالقيام فهافقال تتحافى جنوبهم عن المضاحع يعنى الصلاة بن المغرب والعشاء قلت رواه اسمردويه منحديث أنسانها نزلت في الصلاة بن الغر بوالعشاء ورواه الترمذي وحسنه بلفظ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة وسيئاتى في فضل احياء مابين العشاء من ان السائل هي امر أة أنسر واه فضل بن عياض عن آبان بن أبي عماش (وسيأتي فضل احماء مابين العشاء بن في الباب الشاني) من هذا الكتاب (وترتيب هذا الوردان تصلى) اذا فرغ المؤذن من أذان المغرب ركعتبن خفيفتن بن الاذان والاقامة قال صاحب العوارف وكان العلماء يصاون هاتين الركعتين في البيت يعيلون بهما قبل الحروج الى الجماعة كيلايظن الناس انهاسنة مرتبة فيقتدى بهم طنامنهم انهاسينة اه وفي هاتين الركعتين خلاف بين العلماء تقدمذ كروفى كاب الصلاة وتقدم الكلام أيضا على حديث يريدة بين كل أذائين صلاة ثم تصلى

وقدأقسم الله تعالى به فقال فلاأقسم بالشفق والصلاة فسمه هي ناشئة اللهل لانه أول نشوساعاته وهواني من الا تاء المذكورة في قوله تعالى ومنآ ناءاللمل فسيم وهي صلاة الاؤابين وهى المسراد بقوله تعالى تعافى حندو بهرم عن المضاحع روى ذلك عن الحسنوأسنده الأأن ر بادالى رسول المصلى الله علمه وسلرأته سئل عن هذه الاسمة فقال صلى المهعلمة وسلم الصلاة من العشاءس مُ قَالَ صالى الله عليه وسالم علمكوبالصلاة سالعشاءن فانهأتذهب علاعات النهار وتهذب آخره والملاغات جمعملغاة من اللغووسال أأسرجه اللهجن ينامس العشاءن فقال لاتفعل فأنها الساعة المعنية يقوله تعالى تتحافى جنوع مءن المضاجع وسيمأتى فضل احماءمارين العشاءين في المان الثاني بروتر سعدا الوردأن يصلي

(بعد) الفراغ من صلاة (المغرب وكعتين أولا) وهمار كعتاسة المغرب (تقرأ فيهما قل بالبهاالكافرون وقل هوالله أحد وتصليمًا عقيب ) قرض (المعرب) يعلى مما (من عُير تُحللُ كالم وشدفل) بشي يقال انهما ترفعان مع صلاة المغرب م تسلم على ملائكة الدل والكرام الكاتبين فتقول مرحبا علائكة الليل مرحبا بالملكين الكاتبين اكتبافى عيفني انى أشهدأن لااله الاالله وان محدار سول الله وأشهدأن المنتحق والنارحق والحوض حق والشفاعة حق والصراط حق والميران حق وان الساعة آتمة لاريب فهاوان الله يبعث من في القبور اللهم اني أودعك هذه الشهادة ليوم حاجتي اللهم احطط بها وزرى واغفر بهاذني وثقسل بهاميزاني وأوجب لحبها أماني وتجاور بهاعني باأرحم الراحين فالمساحب القوت فان كان منزله قريبًا من مسجده فلأبأس أن تركعهما في بيت وكأن أحد يصلهما في بيته و يقول هي سنته لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصالهما في بيته التقدم الكلام على ذلك في كاب الصلاة (م تصلى أر بعا تطيلهن) فالجسع ستركعات الاان فى الاولين يستعب الاسراع والتعفيف وفى الاربع الاطالة والتأنى (ثم يُصلى الى غيبو به الشفق) الثانى وهو البياض الذي يكون بعد ذهاب إلجرة وبعد غسق الليل وظلمته لانه آخرمايه في من شعاع الشمس في القطر الغربي اذا قطعت الارض العلياودارت من وراعيبل قاف مصعدة تطاب المشرق (ماتيسرله) من الصاوات ذكره صاحب العوارف منهار كعتين بسورة البروج والطارف م ركعتسين يقرأ في الاولى عشرآيات من أول البقرة والاسيتين والهكم اله واحدوخس عشرة مربة قل هوالله أحد ويقرأ في الاخرى سورة الزمروالواقعة ويصلى بعدذلك مأشاء وان أرادان يقرأ شيأ من حربه في هذا الوقت في الصلاة أو فبرها فعل وان شاء صلى عشر بن ركعة خفيفة بسو رة الاخلاص والفاتحة ولو واصل العشاءين مركعتين طويلتين يطيل فهـــما القيام فحسن وان كرو فهماقوله تعالى ربناعلين توكاناواليك أنينا واليكالمير وآية أخرى فمعناها كانجامعابين التلاوة والصلاة والدعاء فني ذلك الهم وطفر بالفضل (فأن كان المسجدة ويبا من المنزل فلابأس ان يصلبهن في بيتهان لم يكن عزمه) أى نيته (العكوف في المسعد وان عزم على العكوف في انتظار العمَّة فهو الافضل) لمــار وى فىفـــــا ذلك من الا حمَّار (اذا كان آمنامن) دخول آ فة (النصنع والرياء) والافالبيت أسلم له نقله صاحب القوت بعوه وقال صاحب العوارف فان واصل بن العشاء من مستد جاءة يكون جامعا بين الاعتكاف ومواصلة العشاءن وانوأى أنصرافه الى منزله والواصلة بين العشاءين في بيته أسلمادينه وأقرب الى الاخلاص وأجع الهم فلمفعل اه (الورد الثاني دخول وقت العشاء) وهوغيبو به الشفق اماالاحر أوالابيض على اختلاف المذاهب (الى حدنوم الناس وهوأول استعكام الظلام )واستداده ( وقد أقسم الله عز و حسل به ) في كتابه العزيز اذ قال والسل وماوسق أى وماجع الله من طلب ) رُهَال وسَفِهُ وحقاأى جعه (وقال تعالى الى غَسق الليل) وهو شدة طلته (فهناك بغسق الليل وتُستوثق ظلمته ) القون وفيه يستحب النوم (وترتيب هذا الورد عراعاة ثلاثة أمور الاول أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركعات أر بعاقب الفرض احياء لماس الاذانين أى الاذان والاقامة يقرأ فهن الفاتحة والاخلاص ثلاثا (وستا بعد الفرض ركعتين وأربعا) لماروى عن ابن مسعود اله كان يكره أن يصلى بعدد كل مسلاة مثلها وقد تقدم ذلك للمصنف ويقال ان الاربع بعد صلاة العشاء في بيت ويعدلن مثلهن فىليلة القدر وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلبهن فى بيته أول مايدخل قبل أن يحلس كذافي القوت وقالساحب العوارف ويصلى بعدالعشاء ركعتين تم ينصرف الىمنزله أوموضع خساوته فيصلى أر بعا أخرى وقد كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في بيته أوَّل ما يدخل قبل ما يُحلس اه (و يقرأ فها من الاسيات الخصوصة كالمخوالبقرة وآية الكرسي وأول الحسديدوغيرها) ولفط القوت وانقرافي الأولى من الاربع آية الكرسي والآيتن بعدها وفي الثانسة آمن الرسول والأثمة قبلها وفي الثالثة أوّل

بعدالغرب كعتين أولايقر فهماقل ياأبهاالكافرون وقلهوالله أحدو بصلمما عقب الغرب من غير تخلل كلام ولاشغل ثم اصلى أر بعايطياهام يصلى الى غيبوبة الشفق مانيسرله وأنكان المسعد قريبامن المنزل فلابأسأن يصليها فى بيسه انام يكن عزمه العكوف في المسحدوان عزم على العكوف في انتظار العتمة فهوالافضل اذاكان آمنامن التصينع والرياء (الوردالثاني) يدخسل مدخول وقت العشاء الاسنوة الىحد نومة الناس وهوأول استعكام الظلام وفدأقسم الله تعالى به اذقال والليل وماوسق أىوماجمع من طلته وقال الى غسق الليل فهناك يغسق الليل وتستونق طلته بوترتب هدا الوردعراعاة ثلاثة أمور والاولأنسيل سوى فرض العشاء عشر ركعاتأر بعاقبل الفيرض احياء لمابن الاذانن وستابعد الفرص ركعتــنثمأر بعاو مقرأ فهامن القرآن الآيات المحصوصة كالمخوالمقرة وآية الكرسي وأول الحديد وآخرا لحشروغيرها

والثانى أن يصلى ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فانه اكثرمار وىأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مامن اللهل والانكاس يأخدون أوقائه بمن أول الليلوالاقو ياعمن آخر. والحزم النقديم فانهربما لاستنقظ أويثقل عليه العام الااذاميارداك عادة له فا منح اللهل أفضل عم لمقرأ في هذه الصدلاة فدر تُلْتُمائة آية منالسور المخصوصة التي كان الني صلى ألله عليه وسلم يكثر قراءتهامشل يسوسعدة لقمان وسورة الدخان وتبآرك الملك والزمر وألوافعة

٧ هناساض بالاصل

الحديد الىقولة وهوعليم بذات الصدوروف الرابعة آخرا لحشر من قوله تعالى هوالله الذي لاأله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرحن الرحيم فقد أخروا صابولفظ العوارف ويقرأ في هذه الاربيع سورة السعدة ولقمان ويس وحم الدخان وتبازك وانأراء أن يعفف فيقرأ فهاآية الكرسي وآمن الرسول وأول الحديد وآخر الحشراه وبروى عنابن عباس رفعه من صلى أربع ركعات خلف العشاء الاستحرة قرأني الزكعتين الاوليين قلياأيها الكافرون وقل هوالله أحد وقرأ في الركعتين الاخسيرتين تبارك الذي بيده الملكوالم تنزيل كتبن المحكار بمركعات من لياة القدر ورواه الطيران وإين صصرى وأبوالشيخ (الشافي أن بصلى ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوترفانه) أى ان هذا القدر (أكثرماروى عنرسول الله ملى الله عليه وسلم صلى به من الليل) الافي خبر مقطوع وهو سسع عشر تركعة والمشهور اله كان بصلى من الليل احدى عشرة ركعة وثلاث عشرةور بماحسبوافهاركعتي الفعر هذا لفظ القوت وقد تقدم الكالام عامه فى كتاب الصلاة وقال العراق روى أبود اود من حديث عائشة لم يكن بوتر عانقي من سبيع الابا كترمن ثلاث عشرة والمخارى من حديث ابن عباس كانت صلاته ثلاث عشرة ركعة عنى بالليل ولسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة وكعة وفيرواية الشعنين منها ركعتا الفعرولهما أيضاما كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم ر يدفى رمضان ولاغيره على احدى عشرة ركمية ولتوقد أوسعت الكلام عليه في كتاب الصلاة (والاكاس مِأْحَدُونَ أُوقاتُهُم مِن أُول اللِّيل والاقوياء) يَأْحَدُون أُورادهم (من آخره) كذا في القُولُ قَال وروا. مبارك بنعوف الاحس عن عرب الخطاب رضى الله عنه (والحزم التقديم فاله ربالا يستيقظ أو يثقل عليه القيام) لعارض طرأعليه (الااذاصار ذلك عادة له فا مراليل) في حقه (أفضل) و يروى الدصلي الله عليه وسلم قال لابي بكر متى توتر فقال في أول الليل وقال لعمر متى توثر قال في آخر الله ل فقال لابي بكر حذرهذاوقال لعمرة ويهذاو مروى له قال لاي بكر مثلك كالذي قال أحرزت ٧ وأبتني النواهدا وقال لعمر انك لقوى انك ( ثملية رأفي هذه الصلاة قدر ثلاثمائة آية من السور الخصوصة التي كان الذي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراعتها مثل يس وسورة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة) ولفظ القوت واستحدله أن يقرأ فوركوعه هذا ثلاثما ثيآية فصاعدا فاذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين ودخول فأحوال العابدين فانقرأ فى ركوعة هذاسورة الفرقان وسورة الشعراء ففهما ثلاعا أبة آيةفان لم يحسن قراءتهم اقرأ خسامن المفصل فهي ثلا عائة آية سورة الواقعة وسورة ن وسورة الحاقة وسورة المدثر وسورة الواقع فانلم يحسن فانمن سورة الطارق الى خاتمة القرآن ثلاغاتة آية ولااستعب العبدأن ينام حتى يقرأهذا المقدار من الآى في هذا المدد من الركوع بعد عشاءالا خرة فان قرأ في هذا الورد الثانى بعدعشاء الا تنزة وقبل أن يفام ألف آية فقداست كمل الفضل وكتبله فنطار من الا حروكت من القانتين وأفضل الاسى أطولها لكثرة المروف وان اقتصر على قصار الاسى عند فتوره أدرك الفضل العرق العدد ومن سورة اللك الى حاتمة لقرآن ألف آية فان لم يحسن ذلك قرأ قل هوالله أحدما تنين و حسين مرة في ثلاث عشرة ركعة فان فها ألف آية فهذا فضل عظم وفي الجبر من قرأهاع شرمرات بي الله عروجل له قصرا فى الجنة ولايدع أن يقرأ هذه الار بتمسور في كل ليلة سورة بس وسعدة لقمان وسورة الدَّان وتبارك الملك فانضم البهن الزمروالواقعة فقدأ كثروأ حسن اه قليت سورة الفرقان سبع وسبغون آية وسورة الشعراء ماثنان وسبع وعشرون آية جيع ذلك ثلاغاثة آية وأربع آيات والمعروف أين سورة الشعراء مائدان آية وسبع آيات فتكون الجيم مائنين وأر بعاوة انين آية وأماسورة الواقعة فعند أهل المدينة تسم وتسعون آية وعندا هل البعيرة سبع وتسعون آية وعنداهل الكوفة ست وتسعون آيةوسورة ت اثنان وخسون آية وسورة الحاقة مثلهاوسورة المدثر خس وخسون آية وقوله وسورة الواقع هكذاذ كروالشيخ عبدالقادر الجيلي قدس سره في كليه الفنية والراديها سأل سائل قال بعض العلاء وأطفه اسورة الرسلات

لآن فيهاقوله انمىاتوعدون لواقع والمعارج ثلاث وأربعون آية وقيل أربع وأربعون والرسلات خسون آية وقيل ثلاث وخمسون وقدنقل صاحب العوارف كالمصاحب القوت واختصره وقال فان لمحفظ القرآن يقرأني كل ركعة خس مرات قل هوالله أحدد الى عشر مرات الى أكثر وأما ماذكره صاحب القوت فيفضل منقرأ قلهوالله أحد عشرمهات فقدرواه أجدوالطبراني وان السني عن معاذين أنس مزيادة فقال عمرادا نستكثر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب وقد ظهر من سياق صاحب القوت استحباب قراءة هذه السور للمريد ولم ينسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولاانه كان يكثر من ذلك ولداقال العراق الهغريب لمأقف علىذ كرالا كثار فسه وأمانضائل هذه السور الست فعن النمسعود رضىالله عنه مرفوعا من قرأس في ليسله أصبح مغاوراله رواه أبونعم في الحلية وعن الحسن عن حندت البجلي رفعه من قرأيس ابتعباء وجهالله تعالى غفرالله وواه ابن حبان والضباء ورواه الدارمي والعقملي وأبن السي وأبن مردويه والبهق والضياء من حديث أبيهر برة وصوّب وعن معقل بن يسار رفعه بلفظ غفرله ماتقدم منذنبه رواه البههتي وعنحسان نعطسة رفعه منقرأ يس فكأنحا قرأالقرآن عشر مرات رواه البهق أيضا وعن أبي هر برة مرفوعا من قرأ بسكل ليلة عفر لهرواه البهق أيضاوفي رواية له غفرالله الله الدلة وعن أبي سمعيد مرفوعا من قرأ بسمرة فكا تماقرا القرآن مرتبن رواه البهقي الضا وعن ابن عباس مرفوعا من قرأيس في كلليلة أضعف على غسيرها من القرآن عشراومن قرأهافي صدر النهار وقدمها بين يدى حاحسه قضيت رواه أبوالشيخ فى كاب النواب ولابي منصور الظفر بن الحسن القونوي في فضائل القرآن من حديث على ياعلى أكثر من قراءة بس الحديث قال العراقي وهو منكر وأمافضائل سورة السعدة فسيأتى قريبا وأمافضل سورة اللحان فعن أبيرافع رضي الله عنه من قرأحم الدخان في ليلة الجعة أصبح مغفوراله وروَّج من الحور العن رواه الدارى وعن أبي هر يرة رضي الله عنه مرفوعا من قرأحم الدخان في ليله أصبح يستغفرله سبعون ألف ملك رواه الترمذي والبه في وضعفاه وعنه أبضا منقرأحم الدخان في لله الجعة غفرله رواه الترمذي وضعفه وابن السني واليمهق وعنه أيضامن قرأ حمالدكان ويسأضج مغفوراله رواه ابنالضريس والبهتي بسنده عيف وعن أبي أمامة رضي الله عنه الحسن مرسلا من قرأ سورة الدخان في لياة غفراه ما تقدم من ذنبه رواه ابن الضريس وأمافضل السورتين بعدها فسمأتى قريبا وأمافضل سورة الواقعة فعن ابن مسعود رضى الله عنه رفعه من قرأ سورة الواقعة في كل الملة لم تصمة فاقة أمدا رواه الحرث بن أبي أسامة والبهق وابن عسا كروعن ابن عباس مرفوعامن قرأ كل أيلة اداوقعت الواقعة لم يصبه فقرأ بدا رواه ابن عساكر (فان لم يصل فلا يدعقراء م هذه السور) كلها (أو بعضها قبل النوم فقَدروى في ثلاثة أحاديث ما كان يقرأه النّي صلى الله عليه وسلم في كل ليلةٍ أشهرها) انه لم يكن يشام حتى يسرأ سورة (السعدة وتبارك اللك) كذا في القوت قال العراق روى الترمذي من حديث جاركان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السعدة وتبارك الذي بيده الملك اه قلت وعن أبي فروة الاشمعي رضى ألله عنه من قرأ الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين في بيته لم يدخل الشيطات بيته ثلاثة ايام رواه الديلي وعن البراء رضى الله عنه رفعه من قرأ الم تنزيل السحدة وتبارك قبل أن ينام نعامن عذاب القبرومن الفتانين رواه أبوالشيخ والديلي وفيه سوارين صعب متروا وعن عائشة رضى الله عنها من قرأ في ليلة الم تنزيل ويس وتبارك واقتربت كنله نورا ورواه أبوالشيخ في الثواب وقول المصنف أشهرها أي أشهر الاحاديث الثلاثة والمراد بالشهرة الشهرة اللغوية (وفي روآية) ولفظ القوت والذي بعده أي في الشهرة انه كان يقرأ في كل ليسلة سورة (الزمرو بي اسرائيل) رواه الترمذي من حديث عائشة كان لاينام حتى يقرأ بنى اسرائل والزمر وقال حسن غريب (وفى أخرى) ولفظ القوت

فان لم بصل فلا يدع قراءة هذه السوراً وبعضها قبل النوم فقد روى فى ثلاث أحاديث ما كان يقدروه وسلم فى كل يله أشهرها وسلم فى كل يله أشهرها والزمر والواقعة وفى واية الزمر وبى اسرائيل وفى أخرى

اله كان يقرأ المسجعات فى كالسلة و يقول فهما اله أفض ل من ألف أله وكان العلماء ععلونهاستا فسيز بدون سيم اسم ريك الاعلى اذفي الحكرانه صلي الله عليه وسلم كان يحب سبحاسمر بكالاعلى وكأن يقرأفى ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ر بكالاعلى وقسل باأبها الكافرون والاخسلاص فاذافرغ قالسحان اللك القدوس شالاث مرات \*الثالث الوثر وليوثر قبل الندومان لم يكن عادته القيام قال أبو هر برة رضي اللهعنه أوصانى رسولالله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام الاعلى وتروان كأن معنادا صلاة اللمل فالتاخر أفضل فالصلى اللهءالموسلم صلاة الليلمشيمشي فاذاخفت الصعفاوتر بركعة والنريب منها (انه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ المسجدات) وهي خس سور الحديد والحشر والصف والجعة والتغابن (في كل ليلة ويقول فيها) وفي المنعة فيهن (آية أفضل من ألف آبة ) رواه أبودا ودوالترمذي وقال حسن والنسائي في الكبير من حديث عرباض بن سارية قاله العراقي قال صاحب القون (وكان العلماء يجعلونها ستاو يزيدون) في المسجات الجس سورة (سبح اسمر بك الاعلى اذفي الخبرأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سبح اسم (بك الاعلى) فهدذا يدل على آنه كان يكثر قراعتها كذا في القوت وقال العراقي رواه أحدوالبزار من حديث على بسند ضعيف اه قلت وافظهما كان يحب هذه السورة سجاسم ر بك الاعلى وفي السند ثور بن أبي فاختة وهومتروك (وكان الني صلى الله عليه وسلم يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سجاسمر بك الأعلى وقل ياأبها الكافرون وسورة الاخلاص) قال العراق رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب باسناد معيم وتقدم في الصلاة من حديث أنس (فاذافرغ) من وتو (قال سجان الملك القدوس) رب الملائكة والروح (تلاثمرات) هكذا نقله صاحب القوت (الثالث الوتر) قُدتةدم الكلام عليه في كتاب الصلاة (ولبوتر قبل النوم ان لم يكن عادته القبام) من الليل بنية اللبرالمر وى فيه (قال أوهر يرة رضى الله عنه أوصانى خليلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاأنام الا على وتر) متفَى علَيه بلفظ أن أوتر قبسل أن أنام (وانكان معتادًا صلاة الليل) أوكان وانقابنفسه على قيامه (فالتأخير )الى آخرصلاته من تهجده أوالى السحر (أفضل قالرسول الدصلي الله عليه وسلم صلاة اللهلمتني منى فاذاخفت الصبح فأوتر مركعة )الكلام على هذا الحديث من وجوم الاول أخرجه البغارى ومسلم وأوداود والنسائي من طريق مالك عن سالم عن انجر ورواه النرمذي والنسائي وا بنماجه من طريق الليث عن مافع عن ابن عمر أن رجلاساً ل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذاخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توترله ماقد صلى وأخرج مسلم والنسائي واسماجه من طربق سفيان بنعينة والبحارى والنسائى من طريق شعب بن أبى حزة ومسلم والنسائى من طريق عرو ابنا الحرث وانتساق من طريق محد بن الوايد الزبيدى أربعتهم عن الزهرى عن سالم عن ابن عرد الشانى قوله مثنى منى أى اثنين اثنين وهوم نوع من الصرف للعدل والوصف وفى صحيح مسلم عن عقبة نرح يث فقيل لابنع رمامشي منى فقال يسلم من كل ركعتين وفائدة تمكر برذلك مجرد النا كيد الثالث فيمان الافضل فى نافلة الدل أن يسلم من كلركعتين وهو قول مالك والشافعي وأحد وأبي يوسف ومجدوا لجهور ورواه النابي سيبة عن أبي هر برة والحسن البصرى وسعيد بن حيير وعكرمة وسالم بن عبدالله بن عروجهد ابنسير بنواراهم النععى وغيرهم وحكاه ابن المنذر عن الليث بنسعد وحكاه ابن عبد البرعن ابن أبي ليلي وألىنو روداودوقال الترمذي في مامعه والعمل على هذا عند أهل العلم ان صلاة الليل مثني وهوقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحدوا حق اه وقال أنوحنيفة الافضل أن يصلي أربعا أربعا وانشاء ركعتين وال شاءسةا وانشاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك الرابع استدل بمفهومه على أن نوافل النهاو لايسلم فها من كل ركعتين بل الانضل أن يصلها أر بعا وم ذا قال أوحنيفة وصاحباه ورج ذلك بفعل راويه فقد معندانه كان يصلى بالنهار أربعا أربعا ورواه ابن أبي شبية عنه وعن بافع مولاه والمحعى و يحيى بن سعيد الأنصارى وحكاه ابن المندرعن امعق بنراهو به وحكاه ابن عبد البرعن الاوراعي ودهب مالك والشافع وأحد الىأن الافضل فى نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه ابن أبي شبه عن أبي هر يرة والحسن وابى سبرين وسعيد بن جبير وحادبن أبي سلان وحكاه ابن المنذر عن الليث وحكاه ابن عبد البرعن ابن أي ليلى وأبي وسف وجمد وأبي ثور وداود والعروف عن أبي بوسف ومحد في فوافل النهار ترجيع أربع على ركعتين وقد تقدم الخامس قوله فاذاخفت دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الصحوه ومذهب الشافعية والحنفية والجهور الاأن المالكية فالوااغما يخرج بوالوع الفعروة تمالاخذ بارى ويبقى وقتم الضرورى

الحصلاة الصبر هذاهوالشهو رعندهم وكحاب المنذرعن جاعة من السلف أن وقته عند الى صلاة الصبر \* السادس قُولُه فأوتر بركعة فده دلدل مذهب مالك والشافع وأحد في حواز الوتر بركعة مفردة ورواه المهرق فى سنه عن جماعة من الصحابة وقال أبو حنيفة وتربثلاث وروى ذلك عن عرو وعلى واسمسعود وأبي وأبي أمامة وأنس وابن عباس وعمر من عبدالعز تر \* السابع دل هذا الحديث على أن صلاة الليل لاحصر لهافى العدد وانما يصب ماتيسرله من العدد الى أن يحشى الصبح فيأنى بالوترفي آخر صلاته (وقالت عائشة رضي الله عنها أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الليل وأوسطه وآخره وانتهيي وثره الى السحر ﴾ رواه البخارى ومسلم(وقال على رضى الله عنـــه الوثر على ثلاثة انحاء) أى أنواع (ان شئت أوترت من أوّل الليل ثم صلبت ركعتُين يعني انه يصير وترا بمسامضي وان شنَّت أوترتْ يركعة فآذا أسنيقغلت شفعت الهاأخرى فأوترت من آخواللل وانشئت أخرت الوتر ليكون آخرص الاتك هذاماروى عنده والطريق الاوّل) هوأن يوتر أوّل الليل ثمينام ثمية وم فيصلى مثني مثني (والثالث) هوأن يؤخرو تروممرة واحدة فيأتى به في آخر صلاته (لابأس به وأمانقض الوترفق دصم فيه نهدى فلاين بغيان ينقض) قال العزاق اغماصه من قول عائذ بن عرووله محبة كارواه المخارى وقول ابن عباس كارواه البهقي ولم تصرح المصنف بانه مرفوع فالظاهرانه انماأراد ماذكرناه عن الصحابة (وروى مطلقا انه صلى الله عليه وسلم قال لاوتران في اله )أي ان نام على وترور وروق القيام لم يوتر بعد وكفاه ألاول قال العراق رواه أبود اودوالترمذي وحسنه والنسائيمن حديث طلق سعلى اهفلت وكذاك رواه أحد وقال عبدالحق صيم وقوله لاوتران هذاعلى لغتمن ينصب المثنى بالالف كقراءة من قرأ ان هذان لساحران واستشكل مان المغرب وتروهذا وترفي لزم وقوع وترين في ليلة ورد بان الغرب وتراله ار وهذا وتراليل و بان المغر ب الوتر المفروض وهذا وترالنه ل وقال الولى العراق في شرح التقريب لوأوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصيم المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقبل يشفعه مركعة ثم يصلى واذالم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرافيه خلاف عند المالكية وقال الشافعي لايعيد لديث لاوتر أن في ليلة اه (وان تردد في استيقاطه فليفعل ما استحسنه بعض العلم الدهو أن يصلى بعد الوتر ركعتين بالساعلى فراشمه عندالنوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزحف الى فراشمه و يصليهما) تقدم في كتاب الصلاة الهرواه مسلم من حديث كان يصلى بعد الوتر جالسار كعتين ورواه أحد من حديث أبي أمامة والبهرق من حديث أنس بنحوه وايس فيه ترحف الى فراشه (ويقر أفهما) جالسا (اذازلزلت الارض وألها كم النكائر) فقدجاء ذلك في حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بذلك (لمافيهما)أى فى المسكائر والزلزلة (من التحذير والوعيد)والتخويف والوعظ (وفي رواية قليا أيها الكافرون) بدل التيكائر (لمافيها من التبرئة) من عبادة سوى المعبود (وافراد العبادة لله عزوجل) بالتوحيد زادصاحب القوت وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأبها عتدا لنوم وأوصى رجلا بقراءتها عندالنوم (فقيلان) كان قدصلي ركعتين من جلوس بعدوتره الاول غم (استيقظ) الصلاة (قامنا مقام ركعة واحدة) تشفعله ركعةالوترالتي صلاها قبلها (وكانله ان) يستأنف الصلاة بالابل مابدًا له ثم (بوتر في آخرصلانه ) مركعة ( فيكائنه صار مامضي شفعا بهما وحسن المثناف الوثر واستعسن هذا) الامام (أفو طالب الكي) في القوتُ بعدان نقل عن بعض العلماء اله يصلى ركعة واحدة يشفع بهاو ترومن أول الليل غ رصلي صلاته من الليل و توتر آخر صلاته وقدروى في هذا أثر عن عمان وعلى رضي الله عنهما (وقال فيه ثلاثة أعمال قصرالامل وتعصل الوتر والوترمن آخر اليل) هكذا الفظه في القوت وتبعم صاحب العوارف فقال وقد كان بعض العلماء اذا أو ترقبل النوم ثم قام يته-عد يصلى ركعة بشفعها و تره ثم يتنفل ما يشاء و يوتر في آخرذ لك واذا كان في الوتر في أول الدل بصلى بعد الوتر ركعتن جالساً يقرأ فيهما باذار لزلت والها كم وقيل الركعتان فاعتدا بمنزلة الركعة فانماتشفعه الوترحتي اذا أراداله عبديأتي بمو يوترف آخر تم مدونية

أوثر رسول اللهصلي اللهعلله وسلمأول الاسلو أوسطه وآخره وانتهى وتره الى السحروقال على رضي الله عنهالوترعلى ثلاثة أنعاءان شأت أوترت أول اللملثم صلتركعتسين ركعتبن بعنى اله يصير وتراعمامضي وانشئت أوترت يركعه فاذا المتمقظت شدفعت المها أحرى ثم أوترت منآخر اللمل وان شئت أخرب الوتر لمكون آخرصلاتك هدا مار وىعندوالطر يقالاوّل والشالث لابأسبه وأما نقض الوترفقد صم فدمه م مى فلايئى غى ان سقص وروى مطلقا الهصلي الله عليه وسلم فالاو ترانفي لىلةوان بتردد فى استمقاط تلطف استحسانه بعض العلماءوهو أنابصلي بعد الوثرركعتين حالساعلي فراشهءندالنومكانرسول اللهصلي الله علمه وسلم بزحف الى فراشه و يصلمهما و يقر أفهر مااذ أرار أت وألها كماافهـما من التحذيروالوعدوفي رواية قلماأ يهاال كافرون لمافها من التعرثة وافراد العمادة لله تعالى فقمل ان استهظ تامتامقام ركعة واحدة وكانله ان يوتر يواحدة في آخرصلاة الأمل وكانهصار مامضي شفعام ماوحسن استثناف الوترواستعس هذا أنوطالبالمكروقال فمه ثلاثة أعمال قصر الامل وتعصل الونروالونرآ خرالليل استيقظ غيرمشلع انام فيمه فظر الاأن يصعمن رسول الله صالى الله عليه وسلم ايتاره قبلهما واعادته الوترفيفهم منهان الركعتين شفع بصورتهما وترععناهما فعسب وترا ان لمستبقظ وشفعا اناستهقظ ثم يستعب بعدد التسلممن الوتران يقول سمعان الملك القدوس ربالملائكة والروح جالت السموات والارض بالعظمة والحبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباديالموتر وىأنهصلي الله علىه وسلم مامات حتى كأن أكثر صلاته حالساالا المكتوية وقدقال للقاعد فسنت أحرالقائم وللنائم اصف أحر القاعدود لك مل على صحية الناقيلة ناعماً \* (الواردالثالث) \* النوم ولابأس أن مددلك في الاورادفاله اذروعيت آدابه احتسب عبادة فقد قسل ان العبدادانام علىطهارة وذكر الله تعمالي بكتب مصلماحتي يستمقظ ويدخل في شدهاره ملك فأن تحرك فى نومەند كراللەتعالى دعا لهالملك واستعفراه الله وفي الحرادا نام على طهارة رفع روحهاني العرشه للذاقي العوام فككمف بالحواص والعلماء وأرماب القلوب الصافية فانهم يكاشنون بالاسرار فى الندوم ولذلك

هاتين الركعنين نية النفل لاغيرذلك وكثيرا وأيت الناس يتفاوضون فى كيفية نيتهمااه وقد نظر المصنف فى كالرم صاحب القوت (وهو كاذكره لكن رعما يخطر انهما لوشفعتا مامضي لكان كذلك وان لم يستيقظ ويبطل وتروالاؤل فكونه مشفعاان استيقظ غير مشفع ان نامفيه نظر ) ظاهر (الاأن يصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتاره قبلهماواعادته الوترفية هممنه ان الركعتين شفع بعورتم ماوتر بمعناهما فيعسب وتراان استيقظ وشفعاان لم يستيقظ ) قلت قد ثبت ان الذي صلى الله عليه وسلم أو ترمن أول الليل وأوسطه وآخره وثبت انه كان يصلى ركعتين بالساعلى فراشه عند النوم فأذا فرضا يتاره صلى الله عليه وسلم في أول اللبسل غمصلاة ركعتين عندالنوم مع نبوت قيامه صلى الله عليه وسلم كل ليله وايتاره بتسع واحدى عشرة وبثلاث عشرة فاذاجعت هذه الروايآت ثبت صمناصحة ايتاره قبلهماواله كان يعيدالوتر في تلك الصورة الحاصة أعنى اذا أوترمن أوَّل ليلة (ثم يستحب بعد النسليم من الوتر أن يقول سيحان الله القدوس رب الملائكة والروح جلات السموات والارض بالعظمة والجبر وت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالوت ثلاثممات نقله صاحب القوت وتقدم للمصنف قريبا الاقتصار على الجلة الاولى وصرح فيه بالعدد (وروى انه صلى الله عليه وملم مامات حتى كان أكثر صلاته حالسا الاالمكتوبة) قال العراق متفق عليه من حديث عائشة لما بدن صلى الله عليه وسلم وثقل كان أ كثر صلاته حالسا (وقد قال صلى الله عليه وسلم القاعد نصف أحرالقائم وللنائم نصف أحراله اعد) قال العراقي رواه المخارى من جديث عران بن حصدين انتهى (وذلك بدل على صعة النافلة ناعًا) أي مصطععاء لى الفراش كهيئة النائم (الوردالثالث النوم ولا بأس أن يعدد النفى جلة (الاوراد) الليلية (فانه ادار وعين آدابه) الا تن ذكرها (احتسب عبادة) شرعية (فقدنقل) وفي نسعَة فقد قيل (اله اذاً نام العبد على طهارة ذا كرالله عزوجل) وفي نسخة وذكر الله تعالى (يكتب مصلماحتي يستيقظ) من نومه ذلك (ويدخل في شعاره) أى لباسم المتصل على بدنه (ملك فان تُعرِكَ في نومه فِذ كرالله تعلى دعاله الملك واستعفرله) قال العراقي رواه ابن حبيان من حديث أن عرمن بأن طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ الاقال الك اللهم اغفر لعبدلة فلان فانه بأت طاهر اقلت وكذلك واه ابن عساكر والضياء ورواه الدارقطني فى الافراد من حديث أبي هريرة (وفي الحبراله اذا نام العبدعلي طهارة رفعت روحه الى العرش) قال العراقير واه ابن المبارك في الزهد موقوفا على أبي الدرداء ورواه البهق فى الشعب موفوفا على عبدالله بعرو بن العاص (هـدافى العوام فكيف فى) الخواصمن (العلماء وأرباب القلوب الصافية) عن الاكدار الطبعية (فَانهــم يَكَاشفون بالاسرار في النوم) قالصاحب العوارف واذا طهرت النفس عن الرذائل انعلت مرآة القلب وقابل اللوح الحفوظ فى النوم وانقش فيه عجائب الغيب وغرائب الانباء فني الصديقين من يكون له في منامه مكالمة ومحادثة ويأمره الله تعالى وينهاه ويفههمه فىالمنام ويعرفه ويكون موضعما يفتحه فى نومه من الامر والهي بكالايم والنهس الفلاهو يعص الله تعالى بماان أخسله بهايل تيكون هذه الأوامرآ كدوأعظم وقعالان المخالفات الظاهرة تحتعوها النوبة وعنده أوامرخاصة تنعلق بحاله فيميابينه وبيناللة تعيالى فاذا أخلبها يخشى ان تنقطم علميه طريق الارادة ويكون في ذلك الرجوع عن الله تعالى واستحاب مقام القت نعوذ بالله من ذلك (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نوم العالم عبادة ونفسه تسبيم) قال العراق المعروف فيسه الصائم بدل العالم وقد تقدم في الصوم قلت تقدم الله من رواية البه في عن عبد الله بن أبي أوفى ولفظه نوم الصائم عبادة وصمته تسبيع وعمله مضاعفودعاؤه مستحباب وذنبه مغفور ورواه أبونعيم فى الحلمية من طريق كرزبن عميرة عن الربيع بنخيتم عن أب مسعود مرفوعا فوم العالم عبادة ونفسه تسبيع ودعاؤه مستحاب وقد يشهد العملة الاولى مارواه أبونعم في الحلية من حديث سلمان رضى الله عنه نو م على علم خدير من سلاة على جهل (وقال معاذ) بن جبل (لا بي موسى) الاشعرى (رضى الله عنهما كيف تصنع في قيام الليل

فالسلى المعطيه وسلم نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح وقال معاذلابي موسى كيف تصنع في قيام الليل

فقال أقوم الليل أجمع) أي كله (فلاأنام منه شمياً وأتفرّق القرآن فيه تفوّقا) يقال تفوّق الفصيل اذا شرب اللبن فواقاوا الفواق بالضم والفتح مابين الحلبتسين من الوقت وقال ابن فارس فواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحاب (فقال معاذ ل كني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومني ما أحتسبه في قومني فذ كرا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاذ أفقه منك كال العراق متفق عليمه بنحوه من حديث أبي موسى وايس فيه انهماذ كراذ الثانبي صلى الله عليه وسدلم ولاقوله معاذ أفقه منك واعمازا دفيه الطبراني فكان معادة أفضل منسه (وآداب النوم عشرة الاقل الطهارة والسواك) أى لاينام الاوهو متطهر وقد استعمل السواك قال صاحب العوارف والمريد المتأهل اذانام على الفراش مع الزوجسة ينتقض وضوءه باللمس ولاتفوته بذلك فائدة النوم على الطهارة مالم سترسل في التذاذ النفس باللمس ولا بعدم يقظة القلب فامااذا استرسل في الالتداذ و نصحب الروح لمكان صلابته (قال الني صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد على طهارة عربر وحه الى العرش فكانتر وياه صادقة وانلم يتم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لاتصدق قال العراقيرواه الطبراني في الاوسط من حديث على مامن عبد ولاأمة ينام فيستثقل نوماالاعرج مودحه الى العرش فالذى لاستيقظ الاعندالعرش فتلك الرؤيا التي تكذب وسنده ضعف اه قات وروا. الحاكم وصحف م وتعقب ولفظه فهذلي نومانيست قل (وهـ فرار يدبه طهارة الظاهر) عن الاحداث (و) من الطهارة التي تقرصد قالر وياطهارة (الباطن) من خدوش الهوى وكدورة محبة الدنياوالنقاوة من الادناس الطبيعية (جيعاوطهارة الباطن هي المؤثرة في انكشاف حب الغيب) وغرائب الانباءو بهايعصــلمقام المكالمة والمحادثة (الثانى أن يعدعنــدوأسه) أى قر يبامنه (سوا که وطهوره و ینوی) فی قلبه (القبام للعبادة عندالته فظ) من المنام (وکلما انتبه) من نومه (استاك) فكانادى لنشاطه ( كذلك كان يفعل بعض السلف وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان أستاك في كلايلة مرارا عند كلُ تومة وعند التنبه منها) رواه مسلم عن ابن عباس الله كان صلى الله عليه وسلم يستاك من الميسل مرارا وتقدم ذلك في كتاب الطهارة (وانلم تنيسرلهم العلهارة) بسبب البكسل وفنو رالعزعة ( كانوا) يحتهدون أن يستاكوا و (يستعبون مسح الاعضاء بالماء) في تقلباتهم وانتباهاتهم ففي ذلك فضل كبيران تقل نومه وقل قيامه (فانلم يجد) الماء فليتيم والا (فليقعد على قراءته وليستقبل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكرفي آلاءالله تعالى وقدرته ) خصوصافي نومه و بعثه منه (فذلك ليخرجه) عن زمرة الغافلين حيث تقاعد عن فعل الستيقظين (ويقوم) هذا القدر (مقام قيام الليـــل وقال صلى الله عليه وسلم من أنى فراشه وهو ينوى أن يقوم بصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدفة عليه من الله تعالى) قال العراق رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدوداء بسندصيم أه قلتوكذاك واه الطهراني في الكبير والحاكم والبهقي ورواه ابن حبان والحاكم والطبراني أيضامن حديث أبي ذر وأبي الدرداء معاروي أبونعيم في الحلية من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه من نام عن حزبه وقير كان يريد أن يقوم به فان نومه صدقة تصدق اللهم اعليه وله أحر حزبه (الثالث أنلابيبت من له وصية) يومي بهاأى الذي عليه حقوق الناس أوله مطالبات على الناس أولديه المانات (الاو وصيته مكتوبة عنده) سواء في جيبه أوتحت رأسه (فاله لا يأمن القبض في النوم) أي لا أمن أن تقبض وحد في نومه ذلك ( يقال انمن مات عن غير وصية لم يؤذن له في الحكام) مع الوتي (بالبرزخ الى يوم القيامـــة)عقو به له على ترك ما أمربه (يتزاوره الاموات و يتحدثون) عنده (وهو لأيتكام فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات عن غيروصية) فيكون ذلك حسرة عليه فيما بينهم كذافي القوت الله وعادن الله مرفوعامن حديث تيس بن قبيصة بلفظ من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع

فذكراذ لكارسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال معاذأ فقه منك وآداب النوم عشرة الاول الطهارة والسواك قال ملى الله علمه وسلم اذا نام العبد على طهارة عرج مروحه الحالعرش فكانت رؤ ياهصادقة وانلم ينمعلي طهارة صرتروحهان السلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام لاتصدق وهذاأر بدبه طهارةالطاهر والباطن جبعا وطهارة البياطن هيالميؤثرة في انكشاف جيب الغيب #الثانى أن بعد عندرأسه سوا که وطهوره و ینوی القمام للعبادة عندالتيقظ وكأمأيتنبه يستال كذلك كان رفيعله بعض السلف وروىءنر ولاالله ملى الله علمه والمرأنه كان بستاك فى كل لدلة مراراء : دكل نومة وعندا لتنمد ممهاوان لم تتيسر له الطهارة يستعب له مسج الاعضاء بالماء فان لم يحد فلم مدوليستقبل العلة وايشستغل بالذكر والدغاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته فدلك يقوم مقام قسام الليسل وقالصلي الله عليه وسلم مناتى فراشه وهوينوي ان يقوم اصلى من الليل فعلمة وعيناه حتى تصبح كنب لهمانوى وكان نومه صدقة علىه من الله تعالى والثالث

وذلك مسلمين خوف موت الفعأة وموت الفعأة تخفمف الالمن ليس مستعدا الموت كونه مثقل الظهر بالظالم والرابح أنينام البامن كلدنب سام القلب لحسع المسابن لايحدث نفسده بفالم أحد ولانعزم على معصمة أن استيقنا فالسلى الله علمه وسلم من أوى الى فراشه لاينوى طلمأحد ولايحقد علىأحد غفرله مااجترم الخامس الارتنع بمهدد الفرش الناعمة بل بترك ذاك أو القنصد فسمه كان بعض السلف يكره التمهد للنومو رىذلك تكافا وكانأهل العفة لا يععلون بينهدم وبن التراب عاحزا ويقولون منهاخلقناوالها نردوكانوا يرون ذلك أرف لقاويهم واجدر بتواضع نفوسهم فن لم تسمع نفسه

الدنما انحفاراحفرقبراونام عنده فاتته امرأتيان فقالت احداهماأنشدك بالله الاصرفت هذه المرأة عنا فاستيقظ فاذا بامرأة جىء بهافد فنتهافى قبرآ خرفرأى تلك الدلة الرأتين تقول احداهما جزاك الله خيرا فقال مااصاحبتك لم تشكام قالتماتت بغيروصية ومن لم يوصلم يتكام الى يوم القيامة وروى ابن ماجهمن حديث جار من مات على وصمة مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفوراله (وذلك) اى الوصية (مستحب خوفًا من موت الفحةً أ) بالضم ممدودًا و بالفقع مقصورًا مصدر فجاه الامرأ كابغته وهو موت الفعاة ويسمى أيضالموت الايض خلوه من النو ية والاستغفار وقضاء الحق وغيرذلك (وموت الفجأة تخفيف) للمتاهب المراقب ومستحب الؤمن الفقير النواب الذي لامال له ولادين عليه فهوغيير مكروه في حقة (الامن ايس مستعد اللموث ليكونه منقل الظهر بالذنوبُ والظالم) أي حقوق الناس وقد روى أحدوا بوداود عن عبيد بن حالد السلى رضى الله عنه رفعه موت الفعاة أخذه أسف و روى أحد والبهق منحديث عائشة موت الفع أةراحة المؤمن وأخذة أسف الفاحر (والرابع أن ينام مَا ثبا من كلذنب صدرمنه بأن يتفكرفيه مُ يتنصل عنه (سليم القلب) نقى الباطن عن أدناس الغسل والحقد والحسد لجميع المسلمين لايحدث نفسه ( بظلم أحدولاً يعزم ) بالجزم (على معصية ان استيقظ ) من منامه (قال النبي صلّى الله عالمه وسلم من آوى ألى فراشه لاينوى ظلم أجدولاً محقد على أحدة غرله ما أحترم) أى اكتسب من الحرم فالوالعراق رواه ابن أبي الدنيافي كلب السمة من حديث أنس من أصبح ولم بهتم بظلم أحد غفرله ما أحرم وسسنده صعف اه قلت ورواه كذلك ان عساكر في الناريخ من طريق عيينة بن عبد الرجن عن اسحق بن مرة عن أنس واسعق قال في المران عن الاردى مروك الحديث وسان له في المسان هذا الحديث م قال عينة ضعيف حداوا عاده في المسان في ترجة عار بن عبد الماك وقال أتى عنه بقمة بعائب منها هذا الخبرورواه الخطب في الناريخ بلفظ من أصبح وهولا ينوى طلم أحدد أصبح وقدغامراه ماحنى وفى روايه وان لم يستغار وقدرواه أيضا الديلي والخلص والبغوى والناعسا كرأيضا وابن أبي الدنياوالمخاص فى فوائده والمبغوى من طريق أبي بسطام عن أنس ومعنى الحديث من أصبح عارما على توك طلم الخلق مع قدرته على الفالم لكنه عقد عزمه على ذلك امتثالالامر الشارع وابتغاءم صانه امامن أصبح لاينوي لطلم أحدلشهرة أوغاله أوعجز أوشغلءنهـــم فلاثواب ليريه لم ينوطاعة ومن عزم فثواب وزمه غفران مايطرأمن حناية لعدم العصمة فيغفرله بسالف نبته ويحتمل انه على ظاهره فانه صسلي الله عليه وسلمذ كرج فاعبدا طهرالله قابه وصغى باطنه بمعرفة اللهوخوفه ومراقبته عن وسخ الاخلاق الدنية من تُعُوحةد وغل فانحدث منه زلة لعدم العصمة غفرله وانلم يستغفر لانه مختاره ومحبوبه والغفران نعته والله أعلم (الخامس أن لا يتنع بتمهيد الفرش الناعة) الحشوة بنحوقطن أوصوف أوريش (بل يترك ذلك) رأساان كان قصده طلب الاستحرة (أو يقتصد فيه) فيكتفي بما يحول بين التراب وبين كسده بعوجصرو بساطونعوذلك والفرش بطلق على الوطاء والوساد فالوسادما بتوسد علمه وأسهوالوطاء ما وقدعليه والاقتصاد في كلمنهمامطاوب وقد كان بعضهم يقول لان أرى في بني شيطانا أحب اليمن أن أرى وسادة فانه الدعوني الى النوم (وكان بعض السلف يكرهون التمهيدو يرون ذلك تـكماها النوم)أى كاعنه يتكلف بذلك جاب النوم وهومكروه (وكان أهل الصفة) ردني الله عنهم وغيرهم من زهاد التابعين (لايتركون بينهم وبين التراب حاحزا) أي مانعاف كان أحدهم بها شرالتراب محاده ويطرح الثوب فوقه (و يقولون منها) أى الارض (خلقناوالهانرة) نانيا (وكانوا برون ذلك أرف لقاوم م وأجدر لنواضع نفوسهم) وهذا عالمن بو ثوالا منحرة على الدنياولم على لزهر تهابل العهودمن سيرة الصابة ومن بعدهم انهم كانواينامون على الارض من غير حائل (ويأكاون على الارض) و بصاون على التراب (فن لا تسمع نفسه

بذلك لعادة غرّن عليهافاذا ير كهاتأذى جسد وفليقتصد )وليكن ذلك بالندر يجوالتمهيل لامرة واحدة (السادس أن لا يمام مالم يغلبه النوم ولا يشكلف استجلابه الااذا قصديه الاستعانة على القيام في آخرالليل) فُلابأس حينيْذ أن يستعلبه ويتكافله ويتعيل على تحصيله بكلوجه (فقد كان) الصالحون (فومهم غلبة ) أى لا ينامون الاعلى غلبة ويكرهون التعمل النوم قال صاحب القوت وقد كان منهم من عهد لنفسه مالنَّوم لِمنقوى مذلك على صلاة أوسط الليسل وآخره الفضل في ذلك وسئل فروة الشامي عن وصف الإبدال وكانوأيظهرونله فقال نومهم غلبة (وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة) وصمتهم حكمة وعله ــم قدرة أى لآيا كاون الاعن فاقة تصييه وقصد ونبذاك التقرى على عبادة الله تعالى ولا يتكامون الااذا اضطروا الممو رأواانهم قدندنوا اليموة يللا خرصف لناالخائفين ققال أكلهمأ كلالرضي ونومهم نوم الغرق (ولدَالهُ وصفُوا بأنهم كَانواقله لا من الليل ما يه عدون) أي ينامون أي وصفهم بقلة النوم وهولا يكون الأعن القيام بطاعة الله (وإن غلبه النوم) حتى يشغله (عن الصلاة والدكر وصارلا بدرى ما يقول) في صلاته وذ كره (فليم-تي يعقل ما يقول) وينشط في خدمته هكذا السينة وفي الحديث ما يدل على ذلك كاسيأنى المصنف قريباوقد (كان ابن عباس يكره النوم قاعدا) نقله صاحب القوت ولعله اذاقصد بذلك لااذاغلبه فانه معذور (وفي الخبرلات كابدوا الليل) هكذا هوفي القوت وقال العراق رواه الديلي في مستدالفردوس منحديث أنس بستدضعيف وفيجامع سنفيان الثوري موقوفا على ابن مسعود لاتغالبوا هذا الليل اه قلت روآه الديلي من حديث أبان عن أنس بلفظ لا تكايدوا هذا الليل فانكم لاتطيقونه واذاتعسراً حدكم فلينم على فراشه فانه أسلم وأبان ضعيف (وقيل للنبي صلى الله عابيه وسلم ان فلانة أصلى بالليل فاذا غلمها النوم تعاقب يحبل فنهسى عن ذلك وقال ليصل أحدكم من الليسل ما تيسرله فاذا عليه النوم فأبرقد) هكذاهو فى القوت وقال العراقي منفق عليه من حديث أنس أه قلت الفظ الصحين عن أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السحدوحيل مدود بينسار يتين فقال ماهدافقالوا لزينب تصلىفاذا كسلت أوفترت مسكتبه فقال حاوم ليصل أحد كمنشاطه فاذا كسل أحد كم أوفترفا يقعد وهكذارواه أحدوأ بوداودوالنسائ وابنماجه وابنحزعة وابنحبان ومعى قوله فليقعد أى يتم صلاته واعدا وإذا فتر بعد فراغ يعض تسليماته فليأت عابق من نفله قاعدا أوفليقعد حتى يحدثله نشاط (وقال صلى الله عليه وسمر تكالهوا) كذافي نسج الكتاب والرواية اكالهو أوهكذا في القوت وفي العميمين من كلف يكاف كفرح أى أولعوا وأحبواً (من العمل ماتطيقون) الدَّوام عليه (فان الله عزوجل لن عَلَّحَى عَلَوا ﴾ يعنى لا يقطع ثوابه عن قطع العمل مُلالا غبرعنه باسم ألملل من تسميسة الشي باسم سببه أو ألمرادلا يقطع عنكم فضاه حقى تماواسؤاله فتزهدوا فىالرغبة اليه وان أحب العمل الى الله أدومه وان قل هكذار واوالشيخان وأحدوا بوداودوالنسائي منحديث عائشة (وفال صلى الله عليه وسلم خبرهذا الدين أَنْسَرِه ﴾ هَكذا هُوفي القوت وقال العراقي رواه أحد من دييث مُحين بن الأدرع وتقدم في الصلاة قلتُ ورُواهُ الْعَارِي في الادبوالمام الى وافقاهم خيردينكم أسره ورواه المآم الى أقفاع نعران بن حصين فىالاوسط وابن عدى والصياء عن أنس وروى ابن عبد البرفى كاب العلم عن أنس حسير دينكم يسره وجيرالصلاة الفقه وقد تقدم الكلام عليه فى الصلاة (وقيل ان فلانا يصلى فلاينام و يصوم فلايفطر فقال صلى الله عليه وسنلم ليكني أصلى وأنام وأصوم وأفطرهذه سنتي فن رغب عنها فلبس مني) كذاف القوت بلقظ فلان يصلى الليل لاينامو يصوم النهارلا يفطر والباق سواء وقال العراقي رواء النسائي من حديث عبد الله ب عرو دون فوله هده سنى الخوهد، الزيادة لابن خرعة من رغب عن سنى فليسمى وهي متفق عليها من حديث أنس اه (وقال صلى الله عليه وسلم لانشادواهذا الدين فافه متين من يشاده يغلبه ولآتبغض اليك عبادة الله عزوك بل) هكذا هوفى القوت الأأنه قال ولا تبغض الحافسك والباقي سواءوهما

لذاك فلقتصد بوالسادس أنلايناممالم بغلبه النوم ولا يشكاف التحلايه الا اذا قصدية آلاسيع نه على القيام في آخرالل فقد كان نومهم خلبة وأكاهم قاقة ركلامهم ضرورة ولذلك وصفوابانهم كإنوإ قللامن اللل ما يصعون وانغلبه النوم عن الصلاة والدكر وستار لابدرى مايقول فلينم حيى يعقل مانقول وكان اب عبراس ر منى الله عنك يكرو النوم فاعداوف الجرلاته كالدوا اللمل وقيل لرسول اللهصلي اللهعليه وسلم ان فلانه تصلّى بالليسل فاذا غلمها النوم تعاقب محمدل فنهيءن ذلك وقال ليصل أحدكم من اللهال ماتيسرله فاذا غلب النوم فليرقد وقال صلىالله علىموسلم تكافوا من العمل ما تطيعون فال الله لن عل حتى تماوا وقال صلى الله علية وسلم خيرهذا الامن أيسره وقيلله صلى الله عليه وسلم ان فلامًا يصلى. فلاهام ويصوم فلايفطر فقال لكني أصلى وأمام وأصوم وأفطر هذه سنى فنرغب عنها فليسمى وقال صلى الله عليه وسلم لاتشادواهسذا الدتنفانه متن فن ساده بعلب علل تبغض الى نفسك عمادة الله

السابع أنينام مستقبل القبلة والاستقبال على ضر منأحدهمااستقمال المتضر وهوالمستلقءلي قفاه فاستقباله أن يكون وجهه واخصاه الى القبلة والشاني استقبال اللحد وهوأن ينام على جنب مان يكون وجهه المهامع قباله بديه اذانام على دهه الاعدن \* الثامن الدعاء عندالنوم فيقول باسمك رى وضعت جنى و باسمك أرفعمه الى آخرالدعوان المأثورة التي أوردناهافي كتاب الدعوات وبستعب ان يقرأ الا مان المخصوصة مثلآ ية الكرسي وآخو البقرة وغيرهما وقوله تعالى والهكرالة واحد لااله الاهو الى قوله لهوم معمقاون يقال أن من قرأهاعندالنومحفظ الله علىه القرآن فلرينسه ويقرأ من سورة الاعراف هذه الاتية انربكالله الذي خلق السموات والارضى ستةأيام الىقوله قريبمن المسنن وآخربني اسرائيل قلادعوااللهالا ستنفانه مدخل في شعاره ملك توكل يحفظه فيستغفرله ويغرأ المعودتين ينفث بهنفي بديه و بمسم مسماوحهه وسائر جسده كذاك روى منفعلرسول اللهصلي الله عليه وسلرولية رأعشرامن أوّل الكهف وعشرا من ً آخرهاوهذه

حديثان فروى العارى من حديث أي هر رة لن شادهذا الدن أحد الاغليه فسددوا وفار بواوروى البهتي منحديث عارانهذا الدن متن فأرغل فسه مرفق ولاتبغض الى نفسك عبادة الله قال العراقي لا يصح اسناده قلت رواه البهتي من طُرق وفسه اضطراب روى موصولا ومرسسلا ومرفوعا وموقوفا واضطرب في العمابي أهو جامر أوعائشة أوعرور ح الخارى في النار يخارساله وروى العزار في مسنده من حديثجار بلفظ أنهذا الدينمتين فاوغلوا فيه برفق فان المنبث لاأرضاقطم ولاطهرا أبقى وفى سندهمتروك وروى أحد من حديث أنس ان هدا الدسمتين فاوغلوا فيه مرفق والا يعال الدخول في الشي والمعلى لاتحملوا أنفسكم مالانطيقون فتعجزوا وتتركوا ألعمل (السابع أن ينام مستقبل القبلة) فان أشرف المجالس مااستقبل به القبلة كاورد (والاستقبار على ضرّ بين أحدهما استقبال المحتضر) وهوالذى قد حضره الموت فيستقبلونه ال القبلة (وهو المستلق على قفاه واستقباله أن يكون وجهه وأخصاه الى القبسلة والثاني استقبال اللعد) وهوالشق المائل في القبر (وذلك بأن ينام على جنب و يكون وجهه الهامع قبالة بدنه اذانام على الشق الاين) فالحاصل انه اماعلى جنبه الاين كالمحودواماعلى ظهره كالميت السيحي وفى كلمنهما يعد مستقبلا وأمامن جعل رجليه الى القبلة فلابعد مستقبلا بل هومستدير الاان استاني وكان وجهه ومأقبل من حسده المافليذ كرينومه على هذين الحالن ذلك الحالين عند موته وعند اضطعاعه في قبره فسيصير اليه عن قريب (الثامن الدعاء عند النوم فتقول باسما اللهمر بي وضعت جني وباسمك أرفعه الى آخرالدعوات المأثورة التي أوردناهافي كاب الدعوات) وهي اللهم ان أمسكت نفسي فارحهاوان أرسلتها فاحفظها بماحفظت بهعبادك الصالحين اللهم انى وجهت وجهتي اليسك وفوضت أمرى اليلاوأ لجأت طهرى اليك رهبة و رغبة اليل لاملجأ ولامتعامنك الااليل آمنت مكايل الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت اللهم فني عذابك وم تبعث عبادك الحدلله الذي علافقهر الحدلله الذي بطن فحرا لحد لله الذي ملك فقدر الحدلله الذي هو يحيى الوني وهوعلى كل شي قدير اللهم اني أعود بك من غصب بكوسوء عقابك وشرعبادك وشرالشيطان وشركه (ويستحب أن يقرأ الاسميات المخصوصة مثل الاربع الاول من البقرة وآية الكرسي وآخوالبقرة) من آمن الرسول الى آخرالسورة (وغيرها) من الا مار (و يقرأ قوله تعالى والهكماله واحداداله الاهو ألرحن الرحيم الىقوله لاسمات لقوم يعقلون يقالمن قرأهاعند النوم حفظ القرآن فلم ينسه ) كاورد ذلك في خسير (و يقرأ من سورة الاعراف هذه الا سمات ان بكمالله الذي خلق السموات والارض في سنة أيام) الى قوله الحسنين (وآخر بني اسرائيل فل ادعوا الله الاسينين فانه يدخل في شعاره ملك موكل يحفظه يستغفرله ) كاوردذلك في خبر و روى الديلي من حديث أبي موسى منقرأ في مصيح أويمسي قل ادعوا الله الى آخرالسورة لم عنقلبه ذلك وولافى تلك الليلة واسكل من الاسمات المذكورة فضآئل حاصة تقدمذكر بعضهاومن حيث ألمجموع فانها نتعوءشر بن آية فقدروى مجسدبن نصرف الصلاة من حديث يمم الدارى من قرأعشر آيات في ليلة كتب من الملين ولم يكتب من العافلين وروى مثله عن أبى المامة وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة ( و يقرأ المعوَّدُ تين و ينفث به ما في يديه ) من غير ريق (و يسحم ما وجهه وسائر جسده) ما أقبل وما أدر (وذلك مروى من فعل رسول الله صلى اللهعليه وسمرواه ألنخارى ومسلمن حديث عائشترضي اللهعنها وليقر أعشرامن أول الكهف وعشرا من آخوها) فقدروى ابن مردويه من حديث عائشة من قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم من فتنة الدحال ومن قرأ خاتمتها عندرقاده كانه نورا من لدن قرنه الى قدمه نوم القيامة وروى أحد والطبرانى وابن السنى منحديث معاذبن أنسمن قرأ أؤل سورة الكهف وآخرها كانشله نورامن قدمه الحارأسه ومن قرأها كلها كانشله نورا مابين الارضالي السماء و روى أحدومسلم والنسائي وابن ببان من حديث أي الدوداء من قرأ العشر الإواخر من سورة الكهف عصم من فتنة السجال (وهدف

(٢١ - (اتعاف السادة المتقين) - خامس)

الاسى)الذ كورة (الاستبقاط لقيام الليل) وان أضاف المن أول الحديدوآ خرا لحشر واذا زلزلت وقل يا أبها الكافرون والاخللات الهوسس (وكان على رضى الله عنه يقول ما أرى رجلامستكملا عقله ينام قبل ان يقرأ الاتيتين من آخرسورة البقرة) فقدروى أبوداودوالترمذى وقال حسسن صحيح والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن مسعود من قرأ الاستينين من آخر سورة البقرة كفتاه وعند الديلى بلفظ من قرأ خاتمة سورة البقرة حتى مختمها فى ليله أحزأت عنه قيام والداليلة و بهدا يتضع قول سيدناعلى رضى الله عنده ماأرى رجلاالخ (وليقل) اللهيم أيقظني في أحب الساعات اليك واستعملني باحب الاعمال البك الني تقربني البكارلني وتبعدني من سخطك بعداً سألك فتعطيني واستغفرك فتغفرني وادعوك فتستعبب لحاالهم لاتؤمني مكرك ولاتولى غيرك ولانرفع عنى سنرك ولاتنسى ذكرك ولاتجعلني من الغافلين وردان من قال هذه الكامات بعث الله اليه ثلاثة أملاك وقطونه الصلاة كاتقدم ذاك يقول (خساوعشر ين مرة سحان الله والحدلله ولااله الاالله والله أكبر ليكون محموع هــذه الكامات الاربع مائة مرة) أو يأتى بكل من التسبيح والتحد ميد والنهليل والتكبير ثلاثا وثلاثين مرة ويتم المائة بقول لاالة الاالله والله وأكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (الناسع أن يتذكر عند النوم ان النوم فوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موجه أوالتي لم تحت في منامها) أي يعبضها عن الابدان بأن يقطع تعلقها وتصرفها فهاطاهراو باطنآوذلك في الموتأو طاهر الاباطناوهو في النوم وروى عنابن عباس رضى الله عنهما انف أبنآ دم نفساور وعابينهما مثل شعاع الشمس فألنفس التي بهاالعقل والتمييز والروح التي بهاالنفس والحيأة فيتوفيان عندالموت ويتوفى النفس وحدهاعندالنوم (وقال تعالى وهوالذي يتوفا كم بالليل)و يعلم ماحرحتم با نهارتم يبعشكم فيه (سمناه) أى النوم (قوفيا) والوفاة الوت وقد توفاه أى أماته وتوفى الميت مبنيا للمعلوم والمجهول اذامات (وَكَاأَت المستبقظ )من نُومُه (تنكشف له مشاهدات لاتناسب أحواله في النوم فكذلك المبعوث ) من قبره ( برى مالم يخطر بباله ) من الاحوال (ولاشاهد وجسمه ومثل النوم بين الحياة والموت) عند أهل الاعتبار (مُثل البرزخ بين الدنيا والا تخوة) فعالم النوم شبيه بعالم البرزخ فاذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيابا لحسكمة كذلك اذا كشف الغطاء ظهرت الا حرة بالقدرة فصارت الدنيا كالاحلام في النوم (و) من هذا (قال لقمان لابنيه أن كنت تشلف الموت فلاتنم) فان النوم أخوالموت (فكما أنك تنام كذلك تموت) فالنوم غشيته ثقيلة تهجم على القلب فتغطيه عن المعرفة والموت حال خفاء وغب تضاف الى ظاهر عالم يتأخر عنه أو يتقدمه تفقدفيه خواص ذالث الظهور الظاهرة وقديطلق الموت على النوم ولذاقيل النوم موت ضعيف والموت نوم ثقيل وعليه سماه الله توفيا (ون كنت تشكف بعثك) من القبور (فلاتنتبه فسكما المكاتنة به بعسد نومك فسكذاك تبعث بعسد موتك أى تكون في بعثل بعد الموت كانتباها في بعد النوم (وقال كعب الاحبار اذا نمت فاضطبع على شقك الا بمن واستقبل القبلة بوجهك فانه اوفاة ) نقله صاحب القوت وهو أحدوجه عي الاستقبال عند النوم وقدذ كرقريبا (وقالت عائشة رضي الله عنها كان الني صلى الله عليه وسلم آخرما يقول حين ينام وهو واضع خد على مده اليمني وهو يرى انه مت في لبلته تلك ) هذه السكلمات ( اللهم رب السموات السبع و رب العرش المعظيم وبناو وبكلشي ومليكه الدعاء الىآخوة كاذكرناه فى الدعوات كذكره للصنف هناك دون وضع الخدعلي البدوهو منحديث حفصة رضى الله عنها وتقدم الكلام عليه هناك وقال صاحب القوت ورويناعن مطرف عن الشعيعن عائشة قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم آخرما يقول حين ينام فذكره الى آخره فق على العبد أن يفتش على قلبه عند نومه انه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه أوحب الدنيا) وزخار فهاولا بدع فكره بحول في شي سوى ذكر الله والفكر في آلائه كانا يحمه

سورة البقرة وليقل خسا وعشر من من المسانالله والحديثه ولااله الاالله والله أكر لكون مجوع هذه الكامات الاربعمائةمرة الناسع ان يتذ كرءند النوم أن الندوم نوع وفاة والتقسظ نوع بعث قال الله تعالى الله بتوفى الانفس حسنمونها والني لمت فىمنامهما وقال وهوالذي متوفا كم ماللسل فسماء توفسا وكما ان المستنقظ تنكشفله مشاهدات لاتناسسأحواله فىالنوم فكذاك المعوث ويمالم بخطرقط بباله ولأشاهده حسه ومثل النوميين الحماة والوتمثل البرزخين الدنياوالا خرة وقال لقمان لابنه يابني ان كنت تشك فى الموت فلاتنم فكالك تنام كذلك تموت وان كنت تشكف البعث فلاتنتب فكالناتنيه بعد نومك فكذلك تبعث بعدموتك وقال كعب الاحماراذاغت قاضطعم عدلي شدهك الاعن وأستقيل القبلة بوحهك فانها وفاة وقالت عائشةرضي اللهعنها كان رسولالله صلى الله علىه وسلم **آخرمايقول-**منيناموهو واضعخده علىيده البمني وهو برى الهمت فى للته تلك الخهر رب السموات

السبع وربالعرش العظم بناورب كل شئ ومليكه الدعاء الى آخره كاذ كرناه في كتاب الدعوات فق على العد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه اله على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه أوحب الدنيا

ولبخةق أنه ينوفي عيلي ماهوالغالب عليهو يعشر علىمايتوفىءالمه فانالرء مع من أحب ومعماأحب \* العاشر الدعاء عند التنبه فلمقلف تمقظاته وتقاماته مهدماتنيه ماكان ، قوله رسولالله صلى الله علمه وسلم لااله الاالله الواحد القهارربالسموات والارض ومابينهما العز مزالغفار وليحتهد أن مكون آخر مايحرى على قليه عندالنوم ذ كرالله تعالى وأول ما مرد على قلبه عند التنقظذكر الله تعالى فهو علامة الحب ولاءلازم القلبفي هاتين الحالتن الاماهو الغالب علىه فلحرب فلبسهه فهو علامة الحب فأنها علامة تكشف عن ماطن القلب وانمااسعت هذه الاذكار لنستعر القلب الى ذكر الله تعالى فاذااستيقظ ليقوم قال الجدلله الذي أحداثا بعدماأما تناواليه النشور ليآ خرماأوردنا من أدعمة التيقظ (الوردالرابع)\* يدخل عضى النصف الاول مناللسلالىأن يبقمن اللسلسدسه وعندذلك بقوم العبد للتهعد عاسم التهعد يخس بمابعد الهجود والهجوع وهو النوم وهدا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوالموهووسط المهاروبه أقسم الله تعالى فقال واللسل

(وليتحقق أن يتوفى على ماهو الغالب عليه) من نيانه ومقاصده فقدروى ابن ماجه والضياء عن جار بحشه الناس على نماتهم وروى أحدعن أبي هر مرة للففا يبعث وعند الدارقطني في الافراد من حديث ان عرب بعث كل عد على مامات عليه وقال صاحب القوت وفي الخير من مات على مرتبة من الراتب بعث علم الوم القيامة (فان المرة مع من أحب) كاوردف الصيح من حديث أنس (ومع ما أحب) من الاعمال والآحو الولفظ القوت وله ما احتسب (العاشر الدعاء عند التنبه) من منامه (فليقل عند تدفيظ انه و تقلباته مهما تنبه ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لااله ألاالله الواحد ألقهاررب السموات والارض ومابينهما العز مزالعفار )قال العراق رواه ابن السني وألونعيم في كابيه مااعل اليوم والليلة من حديث عائشة (وليحهد أن يكون آخرما يحرى على قلبه عندالنوم ذكر الله تعالى وأقلما يردعلى فلبه عندالتيقظ ذكرالله تعالى فتلك علامة الحب ولايلازم القلب في هاتين الحالتين الاماهو الغالب عليه فلحر بقله مذلك فانهاعلامة تكشف عن باطن القلب وانما استعبت هذه الاذ كارلتسنحر القلب الىذكر الله عز وحل) قال صاحب القوت ثملعلم العبدان الله تعالى يكونله بعد بعثهمن قبره كاكانله بعد بعثهمن نومه فلنظر الىأى حال بمعث فان كان العبد ينظر مولاه تعالى مكرماو لحرماته معظماوالي مرضاته مسارعا كان الله له ق آخرته لوجهمه مكرماولشأنه معظماوالى يحبو بهومسرته من النعم مسرعاوان كان يحق مولاه متهاويا وأمره مستخفاولشعائره مستحفرا كانالتهه مهمناو بشأنه متهاوناقال اللهتعالى أفتعمل المسلمن كالمحرمين مالكم كيف تحكمون وقال تعلى أم حسب الدين احترجوا السيئات أن تحعلهم كالدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء معماهم وممالم مساعما يحكمون ورويناعن رسول اللهصلي للهعليه وسلم من أحب أن بعلم منزلته عندالله تعالى فلمنظر كمف منزله الله تعالى من فلمه فان الله عزوجل بنزل العبد عنده عدث أنزله العبد من نقسه فاذا نام العمدع لى طهارة وذكر من قبل هذمللشاهدة والذكر فان مصعه يكون مسعداوانه يكتب مصليا وقال صاحب العوارف من أحسن الادب عند الانتباه أن يذهب ساطنه الى الله تعالى و يصرف فكره الىأمرالله تعالى قبل أن يحول الفكرفي أي سوى الله تعالى و يشعل اللسان بالذكروالصادق كالطفل الكاف بالشئ اذانام ينام على محبته ذلك الشئ واذا انتبه يطلب ذلك الشئ الذي كان كاهابه وعلى حسب هسذاال كلف والشغل يكون الموت والقيام الى الخشر فلينظر وليعتبر عندا نتباهه ماهمه فانه يكون هكذا عندالقيام من القبران كان همه الله والافهمه غيرالله والعبداذا انتبه من النوم فباطنه عائدالي طهارة الفطرة فلامدع الباطن يتغسير بغيرذ كرالله تعالى حتى لايذهب عنه نورا لفطرة الذي انتبه عليسه ويكون فاراببا طنهالى ريهمن الاغمارومهماوفي الباطن بهذا العمار فقدلتي طريق النفعان الالهية فحدمر أن تنصب المع أقسام الليل انصبابا و يصير جناب القرب له مو تلاوماً با (فاذا استيقظ القوم قال) بلسانه مطابقا لمانى جنانه (الحدقه الذي أحيانا بعدما أماتنا) أى الممناولم أكان النوم أحاللوت أقام اماتنا مقامه (والمه النشور) اشارة الى حالة البعث (الى آ حرما أوردناه من أدعية التيقظ) في كاب الدعوات وان قرأ العَشر الاواخر من سورة آل عران فسن (الوردالرابع بدخل عضي النصف الاول من الليل) ويتعاوز النصف قليلا (الى أن يبق من الليل سدسه وعندذلك يقوم العبد المجعد) أى لصلاته (فاسم التجعد يختص بمابعداً له عودواله عوع وهوالنوم) قال الله تعمالي فته عديه نافلة النولايكون الته عدالابعد النوم وتلك النومة هي الهمعوغ التي قللهاالله تعالى من القائمين آناء الليل فقال تعالى كانوا قليلامن الليل مايه معون والهعوع النوم وآلم عدالقيام والمعنى اراله المعود وقبل الم عد من الاصداد بطلق على النوم بالليل وعلى الصلاة فيه بعد نوم وكذلك هجد هجودا نام بالليل وأيضاصلي بالليل (وهذا أوسط الليل) ولفظ القوت وهذا يكون نصف الليل (ويشبه) هذا الورد (الورد) الاوسط (الذي بعد الزوال وهووسط النهار )وهو أفطل الاوراد وأمتعها لاهلها (وبه أقسم الله تعالى) في كتابه العز يزفقال (والليل اذاسجي)

قبل (أى اذاسكن) با لناس رواه ابن حرير وابن الندر عن قتادة وسكونه (هـدة وفي هذا الوقت فلاتبقى عين الانائمة سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم )وافظ القوت وسكونه هدوّه وسنة كلعين فيه وغفلتها الاعين الله سجانه فأنه الحي القيوم الذى لا تأخذه سنة ولانوم (وقيل اذا سجى اذا امتدو طال وقيل اذا أظلم) نقلهاصاحب القوت وقيل اذاسعى اذا أقبل رواه ابن حر رعن استعباس زاد سعد بن جبير فغطى كل شي رواه عبد بن حيد وقبل اذاليس الناس رواه عبد الرزاق عن الحسين وقيل اذا استوى رواه الفريابي عن مجاهد وقيل اذاذهب رواه ابن أبي النذرعن ابن عباس (وسئل الني صلى الله عليه وسلم أى الليل اسمع فقال حوف الليل) رواه أبود اودوالترمذي وصعمن حديث عروب عنسمة قلت ورواه مجدبن نصربافظ صلاة الليلمشي مشي وحوف الليل أحديه دعوة رواه أحد أيضاوفيه أنو بكر س أيمرم ضعيف (وقال داودعلمه السلام الهي انى أحد أن أتعدد النفاى وقت أفضل فاوحى الله عزو حل السه باداودلاتقم أولالليلولا آخوفانه من قام أوله نام آخره ومن قام آخره لم يقم أوله واكن قم وسط الليلحتى تعاوب وأخاو بل وارفع الى حوائعك) نقله صاحب القوت قال وروينا فى أخبار داودعليه السلام فساقه (ورينل رسول الله صلى الله علمه وسلم أى الليل أفضل فقال نصف الليل الغامر)رواه أحدوا ب حباد من حديث أبي ذردون قوله الغابر وهي في بعض حديث عمرو بن عنبسة وقوله ( يعني الباقي ) تفسير لقوله الغام فان الغارمن الاضداد يطلق على الماضي وعلى الباقي (وفي آخرالليل) وهو الثلث الاخير (وردت الاخبار باهترازالعرش وانتشارالر باحمن جنات عدن ومن تر ول الجبارالي سماء الدنيا) هكذا هو لفظ القوت (وغيرذاكمن الاخبار) قال العراق أماحديث الترمذي فقد تقدم وأما الباقي فهني آثار رواها مجسدين نصر في قيام الليل من رواية سعيد الجريري قال قال داوديا - بريل أي الليل أفضل قال ما أدرى غيران العرشيه يزفى السعر وفيرواية عن الجريرى عن سعيد بن أبى الحسن قال اذا كان من السعر ألاترى كيف تفوح ربح كل شعروله منحديث أبى الدرداء مرفوعاان الله تعالى ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الذكرف الساعة الاولى وفيه ثم ينزل فى الساعة الثانية الى جنة عدن الحديث وهومنكر اه فلت وهذا الحديث الذي أورده عن أبي الدرداء رواه اأبضا الطعراني في كتاب السنة من طريق الليث ان معدقال حدثي رياد ب محدالا نصارى عن محدب كعب القرطى عن فضاله بعبدعن أنى الدوداء وقدرواه ابنح برواب أيهاتم والمبراني فى الكبيرواب مردويه فى التفسير من حديث أبي المامة رضى الله عنسه بلفظ ينزل الله تعالى فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل في ظرالله فى الساعة الاولى منهن فى الكتاب الذى لا ينظرفه غيره فيمعوما بشاءو يثبت غم ينظرفي الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكمه الذى يسكن فيه لايكون معه فهاأحد الاالانساء والشهداء والصديقون وفهامالم وو أحد ولاخطرعلى قلب بشرغ بهبطآ خرساعة من الليل فيقول ألامستغفر يستغفرني فأغفراه ألاسائل يسألني فأعطيه ألاداع بدعونى فأستحسبه حسني بطلع الفعر وذاك قول الله عزو حسل وقرآن الفعر ان قرآن الفعركان مشهودا فليشهد الله وملائكنه الليل والنهار (وترتب هذا الوردانه بعد الفراغ من الادعية) المذكورة (التي للاستيقاظ )فيسرع الى النطهر فيغتسل أن أمكنه والا (ينوضاً وضواً) كاملا (كا-بق بسننه وآدابه وأدعيته) قال المه تعالى و ينزل عليكم من السماء ماءليطهركم به وقال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها قال ابن عباس الماء القرآن والاودية القاوب فسالت بقدرها واحتملت ماوسعت والماء مطهر والقرآن مطهر والقرآن بالنطهير أجدر فالماء يقوم غسيره مقامه والقرآن والعلم لايقوم غيره مقامه ولايسدمسده فالماءالطهور يطهر الظاهر والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان برجزالشيطان فالنوم غفلة وهومن آثار الطبع وجديز أن يكون من رحزالشيطان لمافيه من الغسفلة عن الله تعالى وذلك أن الله تعالى امر بقبض القبضة من التراب من وجه الاوض فكانت العبضة جلاة

أى اذاسكن وسكونه هدوه في هذا الوقت فلا تبقيعين الأمالية سوى الحي القدوم الذي لاتأخذه سنةولانوم وقبلاذاسعي اذا امتدوطالوقسل أذا أظلم وسكلرسول اللهصلي الله علىه وسلم أى الليل أجمع فقال حوف الليل وقال داودصلي الله عليه وسلم الهي اني أحب أن أتعبد الثفاى وقت أفضل فاوحى الله تعالى المهاداود لاتقم أول الاسل ولا آخره فان من قام أوله نام آخره ومن قام آخره لم يقه أوله ولكن قموسط الليلحيي تخلوبي وأخلونك وارفع الىحوائعك وسئلرسول الله صلى الله علمه وسلم أى اللبل أفضيل فقال نصف الليل الغائر يعنى الباقى وفي آ خوالليل وردت الاخمار باهمتزازالعرش وانتشار الرياح منجنات عدن ومن فرول الجبار تعالى الى سماء الدنيا وغيرذلك من الاخبار وترتيب هذا الورداله بعد الفراغمن الادعسة الني للاستبقاظ يتوضا وضوأكما سبق بمنه وآدا به وأدعشه

ثم يتوجه الى مصلامويكون مستقبلا القبلة ويقول الله أكركبراوا لحديثه كثرا وسيحان الله بكرة وأسلام يسجعشرا ولعددالله عشراوبهلل عشراوليقل الله أكر ذواللكون والجسروت والكرماء والعظمة والحلال والقدرة وليقل هدد الكلمان فانهاما ثورة عنرسول الله صلى الله عليه وسلف قسامه التهءداللهم الشالحد أنت نورالسموات والارضواك الحدأنت بهاءالسموات والارص والنالحيد أنت رب السموات والارض وال الحد أنت قسوم السموات والارض ومنفهن ومن علمن أنتالحق ومنك الحقولقاؤل حق والحنة حق والنارحق والنشوو حق والنسون حق ومحدصلي الله عليه وسلم حق اللهم لك أالتوبك آمنت وعلك توكات واليك أنبت وبك خاصمت والسلاماكت فاغفرلى ماقدمت وماأخرب وماأسر رتوماأعلنتوما أسرفت أنت المقدم وأنت المؤخرلاالهالاأنت اللهمآت نفسى تقواهاوز كهاأنت خرمن كاها أنبولها ومولاها اللهم اهدتني لاحسن الاعمال لايهدى لاحسنها الاأنت واصرف عنى سينها لانصرف عنى سبهاالاأنت

الارض والجلدة طاهرهابشرة والنشرة عبارة عن طاهره وصورته والادمة عبارة عن باطنه وآدمينه والادمية بالمدجمه الاخلاق الحسدة وكان التراب موطئ أقدام الميس ومن ذلك كسب ظلة وصارت تلك الظلة معونة بطينة الا دى ومنها الصفات المذمومة والاخلاق الردية ومنها السهو والعفلة فاذا استعمل الماء وقرأ القرآن أنى بالمطهر من جيعاويدهب عنه وخالشب بطان واثر وطأته ويحكمه بالعلم والحروج من حيرا لجهل واستعمال الطهور أمن شرع له تأثير في تنو برالقلب فاذا النوم الذي هوالحكم الطبيعي الذىله تأثيرف تكدرالقل فيذهب نورهدا الظلمة الدولهددا رأى بعض العلاء الوضوء مما مست الناروحكم أبوحنيفة بالوضوء من القهقهة في الصلاة حيث رآه حكاطب عباجالبا للاثم والاثمر حز الشيطان والماءيذهب وخالشيطان حتى كان بعضهم يتوضأمن الغيبة والكذب وعندالغضب لطهور النفس ويصرف الشيطان فيهذا المواطن ولوأن المتحفظ المراعى المراقب المحاسب كليا انطلقت النفس ف المباح من كالامأو مساكنة الى مخالطة الناس أوغيرذلك مماهو بعرضته تحليل عقدالعزعة كالحوض فيمالا بعنيه قولا وفعلا عقب ذلك بتحد مدالوضوء ثبت القلب على طهارته وتزاهته ولكان الوضوء اصفاء البصرة عثامة الخفى الذى لا مزال محفة حركته محلوالمصر وما يعقلها الاالعالمون فتفكر فيمانهتا علمه تحديركته وأثره فالصاحب العوارف ولواغتسل عندهذه المحددات والعوارض والاشباه من النوم كان أزيدفى تنو مرقلبه ولكان الاجدرأن بعتسل العبدلكل فريضة باذلا مجهوده فى الاستعداد لمناحاة الله تعالى و يجدد غسل الباطن بصدق الانابة وقد قال الله تعالى منيين اليه واتقوه وأقموا الصلاة فدم الانابة على الدخول فى الصلاة ولكن رحة الله تعالى وحكم الحنفية السهلة السمعة رفع الحرج وعرض بالوضوعن الغسل وحوزاداء مفترضات بوضوء واحددفعا للعرج عنعامة الامة وللغواص وأهل العزعة مطالبة عن واطنهم تحكم علمهم بالاولى وتلجئهم الى سلوك الاعلى (ثم يتوجه الى مصلاه و يقوم مستقبلا للقبلة بظاهره وباطنه وبستفتح التهجدو يقولاللهأ كبركبيراوالجدلله كثيرا وسحانالله بكرة وأصلامرة واحدة (ثم ليسج عشرا ولتحمد عشرا ولهلل عشراوليقل) بعسدذلك (اللهأ كبرذى الملك والملكوت والجبروك والككرياء والعظمة والحلال والقدرة وليقل هذه الكلمات فانهاما ثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قيامه للتم يحداللهم لك الحد أنت نورالسموات والارض ولك الحد أنت بهاءالسموات والارض ولك الحد أنتر ماالسموات والارض والنالد أنتقيام السموات والارض ومن فهن ومنعلهن أنت الحق ومنك الحق ولفاؤل حق والجنة حق والنارحق) وفي نسحة زيادة والبعث حق وفي آحره والنشور حق والنيدون حق ومحدحق اللهم الدأسلت وبك آمنت وعليك توكات وبلنا عاصت والبلاما كت فاعفو لي ما فدمت ومأخرت وماأسر رت وماأعلنت أنت القدم وأنت الوخر لااله الاأنت) قال العراقي منفق عليه من حديث أبن عباس دون قوله بهاءالسموات والارض والنالجد أنت زس السموات والارض ودون قوله ومن عليهن ومنك الحق قلت وروى ا نماحه من حديث ألى موسى كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لى ماقدمت فساقه الاانه قال مدللااله الاأنت وأنتءلى كلشئقد مرمز بادة فىأقله (اللهمآ تنفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولها ومولاها) روى أحد باستاد جيد من حديث عائشة انها فقدت الني صلى الله عليموسلم من مضعه فلسته بيدهافوقعت عليه وهوساجدوهو يقول رب أعط نفسي تقواها الحديث وقد تقددم في كلب الدعوات ورواه أحداً ضاوعبدبن حيد ومسلموالنسائي من حديث زيدبن أرقم بزيادة في أوله وآخره (اللهم اهدني لاحسن الإعال لابهدى لاحسنها الأأنت واصرف عني سينها لا يصرف)عني (سينهاالاأنث)رواه مسلم منحديث على اله صلى الله عليه وسلم كان اذاقام الى الصلاة قال فذكره بلفظ لأحسن الاخسلاق وفيهز يادة فىأوله قلت ورواه الطسبراني من حديث أبي أمامة بلفظ واهدني لصالح الاعال والاخلاقفانه لابهدى لصالحها الاأنت وف أقله زيادة اللهم اغفرلى ذنوبى وخطاياى كلها اللهم آسا النمسئلة البائس المسكين وأدعوك دعاء المنقر الذليل فلا تجعانى بدعائل ب مقياد كن بير وفار حيما باخير المسؤلين وأكرم المعطين وقالت عائشة رضى الله عنه اكان (171) ملى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتقع صلائه قال اللهم و بحيرا ثيل وميكاثيل واسرافيل

انعشني واحبرني (أسألك مسئله البائس المسكين وأدعوك دعاء المفتقر )وفي نسخة المضطر (الدليل فلا تجعلى مدعائك رب شقيا وكن بي روفار حما يلخيرا لمسؤلين وأكرم المعطين )رواه الطبراني في الصغير من حديثًا بن عباس انه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وقد تقدم في الحج (و )روى مسلم في صحيحه (قالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتح صلاته قال اللهم وبجيريل وميكاثيل واسرافيل فاطرالسموات والارص عالم الغيب والشهادة أنت تحكمين عبادك فيما كانوافيه يختلفون اهمدني لمااختلف فيهمن الحق باذنانك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم غريفتنع الصلاة ويصلى كعتين خفيفتين غريصلى مثنى مثنى ماتيسرله ويخستم بالوتران لم يكن قد صلى الوتر ) وها مان ركعتان هماتحية الطهارة يقرأ فى الاولى بعدالفاتحة ولوانهم اذطكوا أنفسهم حاؤك فاستغفرواالله واستغفرالهم الرسول الآية وفىالثانية ومن يعمل سوأأو يظلم نفسه ثميستغفرالله يحدالله غفورا رحما (ويستعب أن يفصل بن الصلاتين عند تسلمه عمائة تسبعة ليستريجو مزيد نشاطه الصلاة) وانزاد بعد السبيم الاستغفار مرات فحسن ثميغتنج الصلام كعتين خفيفتين ان أراد أقصرمن الاولين يقرأ فهماباكية المكرسي وآمن الرسول وان أراد غيرذاك غيصلي ركعتين طويلتين (وقد صع في صلاة الني صلى الله عليموسلم انه صلى أولار كعتين خويفتين غركع ركعتين طويلتين غم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما عُم رال يقصر بألتدريج الى ثلاث عشرة ركعة) قال العراق رواه مسلم من حديث زيدب حالد الجهني قلت لفظ مسلم فصلى ركعتين خفيفتين غمصلى ركعتين طو يلتين غمصلي ركعتين دون التي قبلهماغم أوتر (وسئلت عائشة رضي الله عنها أكان يجهر الني صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أم يسرفقالت ربما أسرور بمنجهر ) رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح (وقال الني مسلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذاخفت الصبح فأوتر مركعة) متفق عليه وقد تقدم قر يبابلفظ فاذاخشي أحدكم ألصبح صلى ركعة واحدة توثرله ماقد صلى ولفظ المصنف أورده الطبراني فىالكبير ومجدبن نصر فى الصلاة بزيادة فان الله وتر يحب الوتر (وقال) صلى الله عليه وسلم (صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل) قال العراق رواه أحد مُن حِدْيث ابن عمر بسند نُعَيم اله قلت ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ صلاة المغرب وترصلاة النهاوفأ وترواصلانا الليل ورواه أيضاعن مجدبن سير من مسلاأى فكاجعلت آخر صلاتكم بالنهاروترا فاجعاوا آخوصلاتكم بالليل وثرا وأضبفت الحالنهار لوقوعهاعقبه قالح ابن المنبرانم اشرع لهأ التسمية بالغرب لانه اسم بشعر بمسماها وبابتداء وقتها (وأكثرما صعن الني صلى الله عليه وسلوف ضام الليل ثلاث عشرة ركعة) تقدم قريبا وتقدم مفصسلاً في كتاب الصلاة (ويقرأ في هذه الركعات من ورده من القرآن أومن السور (الخصوصة ماخف علبه م) في النلاوة (وهو في حُكم هذا الورد الي قريب من السدس الانعير من الليل) وهوال حرالاوّل (الورد ألخامس السُدس الانعير من آخوالليل وهُو وقت السعر) الاول (فالهالله تعالى وبالاسعار هـم يستغفرون قبل) فى تفسيره أى يصلون )واغماسمت الصلاة السَّعْفارا (لمافيهامن الاستعفار) وكذَّال قوله تعالى وقرآن الفير بعني به الصلاة وكني بذمر القرآن والاستغفار عن الصلاة لانهماوصفان منها كاقبل الصلاة استغفار لآنه يطالبهم المغفرة وتكون هذه الصلاة في السحر بدلاعن السحودالي طلوع الفير الثاني (وهومقارب الفير الذي هووقت انصراف ملائكة النهار) و يتوسط هذا الورد بين الليل والنهار ذهب أهل الجبار الى أن الصلاة الوسطى التي نص الله على ا فراد المحافظة علمها هي صلاة الفعر قال الله تعالى وقرآن الفعران قرآن الفعر كان مشهود اقبل

فاطسر السموات والارض عالم الغب والشهادة أنت تحكم سعبادك فما كانوافيه يخذا فون اهدني لما فماختلف من الحق باذنك انك تهدى من تشاءالى صراط مستقيم ثم يفتح الصلاة وبصلى ركعتين خطيفين م يصلي مشي مشي ماتيسرله ويخبتم بالوترات لمركن قدصلي الوثرو يستعب أن مفسل سالصلاتين عندتسلمه غنائة تسبعة الميلة وقدصم في صلاة رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماللسل الهصلى أولار كعتس خفىفتىن غركعتين طو يلتن دون اللتسين قبلهـما ثم لم مزل يقصر بالندريج الى ثلاث عشرة ركعة وسئلت عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرني قيام الليل أم يسر فقالت ربماجهرور بماأسروقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثني مثني فأذاخفت الصبع فاوتر مركعة وقال صلاة المغرب أوترت صلاة النهارفاوترواصلانالليل وأكثرماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيام

الليل ثلاث عشرة ركعة ويقر أفي هده الركعات من ورده من القرآن أو من السور الخصوصة ماخف عليه تشهده وهوف حكم هذا الوردالي قر يب من السدس الاخير من الليسل وهووقت السعرفان الله تعالى قال و مالاسعارهم يستغفرون قبل يصاون المافيم الاستغفار وهومقارب للفير الذي هووقت الصراف ملائكة الليل واقبال ملائكة النهاد

وقد أمر بهذا الورد سلان أساء أباالدرداء رضى اللهعهما الماه زاره في حديث طويل قال في آخره فلما كان اللمل ذهب أوالدرداء ليقسوم فقالله سلمان نمفنام ثم ذهب ليقوم فقال لهنم فنام فلما كانعند الصيع فالله سلمان قدم الاسن فقياما فصلما فقالان لنفسل ءالكحقاوان اضمفك عللك حقا وانلاهاك على خقا فاعط كلذى حق حقمه وذلكان إمرأة أبى الدراء أخــ برت المان اله لاينام الليل قالها تيسالني صلى الله علمه وسلم فذكراذ الثالة فقال صدق سلمان وهدا هوالورد الخامس وفيسه يستعب السعور وذلك عند خوف طالوع الفعسر والوطيفة فيهذن الوردين الصلاةفأذاطلع

تشهده ملائكة الميل وملائكة النهار تعظيمالهذا الوقت وتشريفاله لتوسطه فىآخرالميل وأوّلالنهار فهذاالو ردهو أقصرالاوراد ومن أفضاها وهومن السيمر الاؤل الى طلوع الفعر الثاني الاما كانمن صلاة نصف الليل فذاك أفضل شئمن الليل وهو أوسط الاورادلانه هو الورد الثالث (وقد أمر بهذا الورد سلمان) الفارسي(أحاه أباالدوداء رضي الله عنهما) وكان الني سلي الله عليه وسلم قد آنبي بينهما في الاسلام (ليلة زاره في حديث طويل قال في آخره فلما كأن الليل ذهب أبوالدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام فلما كأن عندالصبع قالله سلسان قمالات فقاما فصليا فقال ان لنفسك عليك مفاوان لضيفك عليك حقاوالاهلك عليك حقافاعط كلذى حقحقه وذلك ان امرأة أبى الدوداء أخمرت سلمان بأن أبا الدرداء لاينام المسل فأتباالني صلى الله عليه وسلم فذكر اذلك له فعال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان مكذا هوفي القوت وقال العراقير وامالحاري من حد مث أبي حسفة قلت وقال أبو نعم في الملتحد ثناعبد الله بن محد بن عطاء حدثنا أحدبن عروالبزار حدثناالسرى بنعدالكونى حدثنا قبيصة بعقمة حدثناعار بنزر بقعن الاصالح عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلسان دخسل عليه فرأى اس أنه رثة الهيئة فقال مالك فقالت أن أحاله لاريدالنساء اغمايصوم الهارو يقوم الليل فأقبل على أبي الدرداء فقال الاهلاك علىك حقافصل وتموصم وأخطر فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقدأوتى سلمان من العلم حدثنا أبواسعق الراهيم بن محدبن جرة حدثنا أحدث على بالمثنى حدثنا زهير بنحرب حدثنا حفر بنعون حدثنا أبوالعميس عنعون اس أبي عيفة عن أبيه قال جاء سلسان مزوراً باالدرداء فرأى أم الدرداء مبتدلة فقال ماشاً لك فقالت ان أحال ليستله حاجة فى شئ من الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار فلماجاءاً بوالدرداء رحب به سلمان وقرب اليسه الطعام فقالله سلمان اطعم فقال اني صائم فقال سلمان أقسمت عليك الاماطعمت فالماأنا بالم كلحتي تأكل قال فأكل معه و بات عنده فل كان من الليل قام أبوالدرداء فسه سلمان ثم قال باأبا الدرداء ان لر مل علمك مقا ولاهاك علمك حقاو لحسدك علمك حقا اعط كلذى حق حقه صم وافطر وقم ونم وات أهلك فلما كان عندوحه الصبع قال قم الاتن فقاما فتوضآ وصليا غرجاالى الصلاة فلما صلى النبي صلى اللهعليه وسلمقام المهأ والدرداء فأخبره عاقال سلمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السدل عليك حقا مثل ماقال سلبان (وهـــذاهوالورد الحامس وفيه يستحب السحور ) فن يتسحر في أوَّله بغته الفعر (وذلك عندخوف طلوعُ الفعر ) وهوقبل طلوعه بمقدار قراعة حزَّء منْ القرآنُ وهذا الورد الخامسُ يشبهالوردالسابع من النهار قبل الغروب فى فضل وقتهما وهذا قبل الفيرالثاني والفعرالثائي هوانشقاق شفق الشمس وهو بدو بياضها التي تحته الحرة وهو الشفق الثاني على ضدغرو بها لان شفقها الاول من العشاعهو الحرة بعد الغروب وبعدا لحرة البياض وهوالشفق الثاني من أوّل اللسل وهوآخر سلطان الشمس وبعدالبياض سواد وغسق ثم ينقلب ذاك الى ضده فيكون بدوطلوعها الشفق الاوّل وهوالبياض وبعده الحرفوهو شفقها الثاني وهوأول سلطانها منآ خوالليل وبعده طلوع قرص الشمس والفعرا نفعار شعاع الشمس عن الفلك الاسفل اذا طهرت على وجه الارض الدنيا تسسير عينها الجبال والبحار والأقالم المشرفة العالية ويظهرشعاعها منتشرا الىوسط السماء عرضا مستطيرا فهذا آخرالوردا لخامس وعنده يكون الور (والوطيفة في هذين الوردين الصلاة) لمن استيقظ في ساعته أولن عميه صلاته فالصلاة فيه لها فضل وشرف وهو عنزلة الصلاة في أول اللم بن العشاءين وقال صاحب العوارف لايلسق بالطالب أن يطلع الفعير وهونائم الاأن يكون قدسبق له فى الليل قيام طو يل فيعذوفى ذلك على انه لواستيقظ قبل الفعير بسآعة معقيام قليل سبق فى الليل يكوناً فضل من قيام طويل ثم النوم الى بعد طاوع الفعر فاذا استيقظ قبل الفعر يكتر الاستغفار والسبيم وبغتنم تلك الساءة ويحلس فلبلا بالليل يصلى بعد كلركعتين ويسبم ويستغفر ويصلىءلىرسولاللهصلى الله عايموسلم فانه بحد بذلك ترويحا وفوه على القيام اه (واذا طلع

النارولو بشق تمرة ودفعت

عائشة رضى الله عنالى

سائل عنبة واحدة فاخذها

الفعر انقضت أوراد الليل) الحسة (ودخلت أوقات النهار) فانظر هل دخلت في دخوله عليك في جلة العابدين أمخرج منك وأنتفيه من الغافلين وتفكر أى ليسة السكفان اللل جعل لباساهل لستفيه حلة النوربة يقطك فتر بح تجارة لن تبور أم البسك الليل بنوب طلته فتكون عمل مات قلبه عون جسد، بغفلة نعوذبالله من معطه و بعده (فيقوم و يصلى كعنى الفعر )السنة (وهو الراد بقوله تعالى ومن الليل فسبعه وأدبار النجوم ثم يقرأ) العبد (شهدالله أنه لااله الاهو الى آخرها ثم يقول وأناأشهد بماشهدالله انفسه وشهدت به ملائمًا يه وأولو العلم من خلفه واستودع الله هذه الشهادة وهي لى عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفانى عليها) وتقدم أن أحد وأباالشبخ رويامن حديث ابن مسعود من قرأ شهدالله أنه لاالهالاهو الىقوله الاسلام عُمَالوانااً شهدالىقولهوديعة جيء به بومالقيامة فقيله هذاعبدي عهدالي عهداوأنا أحق منوفى بالعهدأ دخلواعبدي الجنة (اللهم احطط) أي بتلك الشهادة (عني وزرا واجعل لى بها عندك ذخوا واحفظهاعلى وتوفني عليها حتى ألقاك غيرمبذل تبديلا) هكذانق له صاحب القون ( فهذا ترتيب الاوراد العباد) في ليلهم ونهارهم وأفضل ماعله عبد في ورد من أوراد الليل والنهار بعدا لقيام بفرض يلزمه أوقضاء حاجة لاخيه المؤمن بعينه علمها الصلاة بتدبر الخطاب وشهادة المخاطب فانذلك يجمع العبادة كلها ثممن بعدذلك التلاوة بتيقظ وفراغ همثم أىعمل فقعله فيه من فكر أوذكر مرقة قلب وخشوع جوارح ومشاهدة غيب فذلك أفضل أعماله فىوقته ومن فاته من الاوراد ينبغيله أن يفعل مثله فى وقته أوقبله متى ذكره لاعلى سبيل القضاء ولكن على وجـــه التدارك ورياضة النفس بذلك ليأخذها بالعزائم كبلا يعناد التراحى والرخص ولاجل الحبرا لأثور أحب الاعمال اليه أدومها وان قل وفي حديث عائشة رضى الله عنها رفعته من عبدالله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله عزوجل (وقد كانوا بستعبون أن يجمعوا مع ذلك في كل وم بين أر بعسة أمور صوم وصدقة وان قلت وعدادة مريض) ان تيسر (وشهادة جنازة) ان حضرت (وفي الحمر من جمع بين هذه الاربعة غفر الله له )روى البهتي من حديث ابن عرمن صاموم الاربعاء والجيس والجعة وتصدق عاقل أوكثر غفر اللهاه ذنويه وحربهمن ذنويه كموم والدته أمه (وفي رواية دخل الجنة)قال العراق رواه مسلمين حديث أبي هر مرة ما اجتمعن في امرئ الادخول الجنة قلت وروى الطامراني في ألكبير وأبوسعد السمان في مشيخته من حديث أبي أمامة رضي الله عنه من صلى يوم الجعة وصام يومه وعاد مربضا وشهدجنازة وشهد نكاحاوجبتله الجنة (وان اتفق بعضها وعجزعن الا خركان له أحرالهم بحسب بيته وذلك ان كان في عز عنه بين الار بعة المذكورة (وكانوا يكرهون أن ينقضى اليوم ولم يتصدّقوا ولو بنمرة ) ولو بنصفها (أو بصله أوكسرة حبز) أوما يحرى مجرى ذلك (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في ظل صدقته حتى يقضي بن النباس) تقدم في الزكاة (ولقوله صلى الله عليه وسلم اتقواالنارولو بشق تمرة) تقدم أيضافي الزكاة (ودفعت عائشة رضي الله عنها الى سائل عنبة واحدة فأخذها)السائل(ونظر بعض الحاضر ين الى بعض) أى كالمستقل بتلك الصدقة (فقالت مالكم) ينظر بعضكم بعضا (ان فها لمثاقيل ذركثيرة ) نظله صاحب القوت والعوارف وتقدم فى الزكاة من حديث أبيهر رة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فان الله عروجل يتقبلها بجينه ثم يربيها لصاحبها كايربي أحددتم فلوه حتى يكون مثل الجبل (وكانوا يكرهون ردالسائل) بالااعطاء شي (اذ كان من أخدلاف الني صلى ألله عليه وسلم انه ماسأله أحدُّ سبأ فقال لا) وقد أشار بعض محبى حضرته الشريفة الى ذلك بقوله ماقال لافط الافي تشهده \* لولاالتشهد كانت لاؤه نم (لكنمصلى الله عليه وسلم ان لم يقدر على شي ) يعطيه اياه (سكت) ولم يرده قال العراقي رواه مسلم من حديث

فنظر من كان عندها بعضهم إلى جابر وللبزار من حديث أنس أوسكت (وفي أنابر يصبح ابن آدم وعلى كل سلامي من جده صدفة بعني كل الحبيث المنافعة المن

وركمتاالضي:أنى على ذلك كاه و محمعن الذلك كاه) روا. مسلم من حديث أبي ذر ولفظه يصبع على كل سلامىمن أحدكم صدقة فكل تسبعة صدفة وكل تحمدة صدقة وكل تمليلة صدقة وأمر بالعروف صدقة ونهسى عن المنكرصدقة ويحزئ عن ذال كركعتان تركعهما في النحبي وهكذا رواه الحاكم وأنوعوانة وابن خرعة وروىمسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا الهخلق كل انسان من بني آدم على ستين وثلاغاثة مفصل فن كبراته وحدالله وهلل الله وسجالله واستغفرالله وعزل حراعن طريق الفاس أوشوكة أوعظما منطريق الناس وأمر بمعروف أونهي عن منكرعدد تلك الستين والثلاثم ائة السلامي فانه عسى يومئذ وقد زسزح نفسمه عن النارورواه هكذا أبوالشيخ فى العظمة وروى أبوداود وابن حبان من حديث مريدة رضي الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون وثلاثما لة مفصل فعلمه أن يتصدق عنكل مفصل منهاصدقة قالوا فن الذي يطبق ذلك مارسول الله قال في النخامة في ا المسعديدفها أوالشي ينحيه عن الطريق فان لم يقدر فركعتا الضعى نجزئ عنك وقد أخرج أبوداودحديث أبيذر بألفاظ مختلفةوالبكلام على هذا من وجوه #الاؤل السلامي مكباري أصلها عظام الاصابع وسائر الكف خاصة ثم استعملت في جدع عظام البيدن ومفاصله وهوالمرادفي الحديث وقبل السلاي كل عظيم محوف من صغار العظام والمفصل تحياس كل ملتى عظمين من الجسد وأما كنبر فهو السان وليس من ادا هنابل الرادالسلاي وهذامعني قول الصنف بعني كل مفصل بالثاني قوله على كل سلاي صدقة أي على سدل الاستحباب المنأ كدلاعلى سبيل الوجوب وهدذه العبارة تسستعمل في المستعب كاتسستعمل في الوجوب والثالث انقلت قدعدفي الحديث من الحسنات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كَفَّاية فكيفأ خزأ عنهما وكعناا ضيى وهماتطق ع وكيف أسقط هدداالتطقع ذاك الفرض فلتالمرادفي الامرمالمعروف والنهبي عن المنكر حسث قام الفرض بغيره وحصل القصود وكان كلامه زيادة تأكمد أوالراد تعليم المعروف لينقل والمنكر لتعتنب فاذا فعلها كان من جهلة الحسنات المعدودة من الثلاثماثة والستين واذاتركه لم يكن عليه فيه وبهو يقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركعتا الضعى أمااذا ترك الامر بالمعروف أوالهى عن المنكر عند فعله ولم يقمره غيره فقدأ ثمولا برفع الاثم عنه ركعتا الضحى ولاغيرهمامن النطوعات ولامن الواجبات والرابع فيه فضل عظم اصلاة الضعى أدلى عليه من انها تقاوم ثلاثما أنة وستن سنة وهدذاأ بلغ شي فضل صلاة الضي ذكره ابن عبد العروذ كرأصاب الشافع الم اأفضل النطاق عبعد الروات لكن النووى في شرح المهذب قدم علم اصلاة التراويح كاتقدم في كتاب الصلاة وهل يحتص ذلك بصلاة الضعى لخصوصية فهاوسر لابعله الاالله أويقوم مقامهما ركعتان في أى وقت كان فان المدلة عمل يحميه الجسد فاذامسلي فقدقام كلعضو توطيفته التيعلمه فمهاحتمال والظاهر الاؤل والالمركر التنبيه معنى والله أعسلم الخامس فيه ان أقل الضعى ركعنان وهوكذاك بالاجاع وان اختلفوا في أ كثرها فحكى النووى في شرح الهذب عن أكثر الانصاب ان أكثرها عنان وهومذهب الجنالة كاذكر وفي المغنى وحزم الرافعي فى الشرح الصغير والمحرر والنووى فى الروضة والمهاج تبعاللر و مانى مان أكثرها ثنة اعشرة ركعة وقال النووى في شرح مسلم أكلها عان ركعان وأوسطها أربيع ركعان أوست وكعان وقد تقدم

مفصل وفى حسده ثلاثماثة وستون مفصلا فأمرك بالمعروف صدقة ونميك عن المنكر صدقة وحاك عن الضعيف صدقة وهدا يتكالى الطريق صدقة واماط تكالاذى صدقة حين ذكر التسبيم والتهليل ثم قال

وستون مفصلا فامرك بالمروف مدقة ومن لا عن المنكر صدقة و من الله عن الضعيف مسدقة و من المنافذي وهدايتك الى الطريق صدقة حتى ذكر التسبيخ صدقة حتى ذكر التسبيخ المجيد تأتى على ذلك كاء أو تعميعن لك ذلك كاء إرسان اختلاف الاوراد المنافذي الاوراد المنافذي الاوراد المنافذي الافراد المنافذي ا

المفصل وفىحسده ثلامائة

\* (بيان اختلاف الاوراد باختلاف الاحوال)

الكلام في ذلك مفصلافي تكاب الصلاة

(اعلم ان المريد الرث الا خرة السالك لطريقها) المريدوالسالك واحد الاان المريد عنص عن فاذمنه عقد الارادة الشيخ من المشايخ والسالك أعممن ذلك وسياني بيان معنى السلوك قريبا (الايعلوءن سينة

أحوال فانه اماعابد) لاشعفله الاالعبادة (واماعالم) ينفع الناس بتعليمه اياههم مايقر بهم الحالقة تعالى أومشغول بتأليف كتاب ندب البيسه (وامامتُعلم) يشمستغلّ بالعلم يحضوره على علماء وقته (واماوال) يلى منصبامن المناصب من طرف السسلطان (واما عنرف)أى مكتسب معرفة (وامامو حدمس تفرق بالواحد الصمد) حلحلاله (عن غبره) في أحواله (الاول العابد وهو المتحرد لعبادة الله عز وجل) تجردعن كلمانشغله عن العبادة (لاشغله أسلا) الاالعبادة (ولوترك العبادة للسبطالا) اذلاشغله أولا يحسن شُـُعلا (فترتبُبأورُاده ماذ كرماه) سابقافي عمارةُ الاوقات بالوجه المذ كور (نعم) وفي نسخة أجل (الا يبعد ان تختلف وطائفة فإن يستغرق أكثر أوقاته اما في الصلاة أو القراءة أوفي التسبيعات) بعسب ماتيسر ( فقد كان في العدامة من ورده في اليوم الشاعشر ألف تسبعة ) قال صاحب العوارف ورأيت بعض الفقراء من المفسر ببحكة والهسعة فهاألف حبسة في كيس له ذكرانه يد برها كل وم انني عشر مرة بأ نواع الذكر ونقل عن بعض العماية انذلك كانورده بين الموم والليلة (وكأن فهم من ورده ثلاثون ألفا) ولفظ العوارف والقوت ونقل عن بعض التابعين أنه كانته ورد من التسيم ثلاثون ألفا بين اليوم والليلة (وكان فهم من وردة ثلاثمائة ركعة الى شمائة) ركعة (والى ألف ركعة) أى فى اليوم وُاللِّلةُ (وَأَقُلُّ مَا نَقُلُ مِن أُورادهم في الصلاماتة ركعة) على البُّوز بسع (في البُّوم والليلة) وهذه الضمائر كلهارا جُعة الى التابعين كاهوف القوت وافظ مكان من التابع بن من ورده في كل وم ثلاث التركعة وكانمنهم من ورده سنم اثنزكعة وأقل من نقل عنه من الاورادمائة ركعة في اليوم (وكأن بعضهم أكثر يوردهالقرآن وكان يغتم أحدهم فىالبؤممرة وروىءن بعضهممرتين وكان بعضهم يقضى اليوم والليلة فى النفكرفي آية واحدة برددها) تقدم تفصيل ذاكف كلب تلاوة القرآن (وكان كرز بنورة) الحارث نزيل جربان أحد الابدال (مقم أبمكة فكان يطوف) في (كل يوم سبعين أسبوعا وفي كل أيالة سبعين أسبوعا وكان مع ذلك يختم القرآن في اليوم واللِّيلة مرتبن فسب ذلك في كان عشرة فراسخ ويكون له مَع كل أسبوع ركعنان فذلك مائتان وعمانون ركعة وحثمتان وعشرة فراسخ) هكذا في القوت وقال أبو نعتم في الحلية حدَّثنا أي حدثنا الراهيم بن مجد بن الحسين حدثنا على بن المنذَّر حدثنا محد بن فضل قال سمعتان شرمة يقول

لوشنت كنت ككرز في تعبده \* أوكان طارق حول البيث في الحرم قدحال دونَ أذيذا اويش خوفهما ﴿ وَسَارَعَا فَي طَـَلَابُ الْفُورُ وَالْكُرِمُ

وكان محد بن طارف يطوف في كل وم وليلة سبعين أسبوعا قال وكان كرر يعثم القرآن في كل وم وليلة ثلاث خمات أخيرنا محدين أحد بن ابراهم في كليه قال حدثنا عبد الرجن بن الحسن حدثنا أبو حفص النيسابوري حدثنياالصل بن مسعود حدثنا ابنعيينة فالمعتاب شرمة يقول لان هيرة لوشت كنت ككرزنى تعبد والى آخوالهية بن فقال إن هبيرة من كرز ومن ابن طارق قال قلت أما كرز فكان اذا كان فى سفر واتعذالناس منزلا اتحذه ومنزلالا علاة وأماابن طارق فلوا كتنى أحد بالتراب كفاه كفسن تراب قال أتوحفص ذكروا ان ابن طارق كان يقدر طوافه في اليوم عشرة فرا سخ حدثناً ابو بكر بن مالك حدثناعب يدالله بن أحد حدثني شريح بن ونس حدثنا محد بن بطين قال رأيت أب طارق فى الطواف قد انفرجه أهل الهلواف عليه نملان مطرقتان فال فررواطوافه فى ذلك الزمان فاذاهو يطوف فى اليوم والليلة عشرة فراسخ اه لفظا لحلية وهذا الاخبرقدرواه أيضاأ بوالفرج ابن الحوزى فى مثيرالعزم من هذا الطريق ونقله الحب الطبرى في المناسك (فان قلت فسالاولى ان يصرف اليه أ كثر الاوقات من هذه الاوراد فأعلم انقراء القرآن في الصلاة فاعمام الندس والتفهم لعاني ما يقرأ ( يجمع الجدع) مماذكر (ولكن عنات مسرالواطبة على ذلك) النع (فالافضل يختلف باختلاف الشخص ومقصودالاوراد

المنعر دالعبادة الذى لاشغل له غيرها أصلاوا برك العبادة الحلس بطالافترتيب أوراده ماذ كرناه نعملا يبعدد أن تتختلف وطائفه مان نستغرق أكثر أوفاته امافي الصلاة أوفى القراءة أوفى النسبحات فقد كان في المحالة رضي اللهعنهمن وردهف اليوم الناءشر ألف تسبعة وكان فمهمن ورده ثلاثوت ألفا وكان فهممن وردة تلثماثة ركعة الىستمائة والىألف ركعةوأ قلمانقل فىأورادهم من الصلاة ما أة ركعة في البوم والاله وكان بعضهم أكثر ورده الفرآن وكات يختم الواحدمهم فى البوم مرووروى مرتين عن بعضهم وكان بعضهم يقضى اليوم والله في النفكر في آمه واحدة برددها وكان كرو ان و رومقما عكة في كان بطوف في كلوم سبعين أسبوعا وفي كل لدلة سبعين أسبوعا وكانمع ذلك يختم القرآن فىالدوم والليسلة مرتن فسد ذلك فكان عشرة فراح ويكونسع كلأسبوعركعتان فهو ماثنان وثمانون ركعمة وخمتان وعشرة فسراح فان قلت فيا الاولى ان مصرف البهأ كثر الاوقات منهذوالاورادقاعماان قراءة القرآن في الصبلاة فاتمامع التسدير يجسمع المسع واكن وعاته سراكوا طبةعله فالإنصل يختلف باختلاف حال الشخص ومقصود الإوراد

وتعلمت مذكراته تعالى وأتناسه له فلمنظر المريد الىقلمه فمايراه أشد تأثيرا فمه فلمواطب علسه فاذا أحس علالة منه فلمنتقل الى غيره ولذلك نرى الاصوب لاكثر الحلق توزيع هذه الخبرات المختلفة على الآوقات كإسبق والانتقال فهامن نوعالىنو علانالملالهو الغالب على الطبيع وأحوال الشخص الواحد في دلك أيضاتحتافولكن اذافهم فقه الاوراد وسرها فلينبع المعنى فانسمع تسميحة مثلا وأحسلها توقع فى قلبسه فلمواطب على تكرارهامادام تحدلها وقعاوقدروىعن الراهم سأدهم عن بعض الابدال أنه قام ذات لسلة بصلىءلى شاطئ البحرفسمع صوتاعاليا بالتسبيح ولمر أحدا فقالمن أنتأ سمع صوتكولا أرى شخصك فقال الاملك من الملائكة موكل بهذاالبحر أسبعالله تعالى بمدذا التسبيح منذ خلقت قات في المهل قال مهلهمائسلقلت فماثواب من قاله قالمن قاله مائة سرة لمءت حتى وي مقعده من الجنةأو ترتىله والتسبيح هوقوله سحان اللهالعلي الدمان سحانالله الشديد الاركان سحان من يذهب بالليل ورأتي بالنهار سحات من لا يشغله شانعن شان سديحان الله الخذان المنان سعان الله المسيم في كل مكان

نوكية القلب وتطهيره) من الادناس الباطنة (وتعليته) أى نويينه (بذ كراته تعالى وايناسه به ) بكال الرغبة فيه (فلمنظرالمر بداني قلبه في ابراه أشد تأثيرافيه فلمواطب عليه) فهوالافضل في حقه (فاذا أحسءُلالةُمُنهُ) وستمت النفس (فلينتقل الدغــــبره) من تلك الاوراد (ولذلك برى الاصوب بأكثر الخلق توزيع هذه الخبرات المختلفة على الارقات كاستبق اتقر بره (والانتقال من نوع منها الى نوع) نان (لان الملك هوالغ اب على الطبع) في الاكثر (وأحوال الشغص الواحد أيضافي ذلك تختلف) باختلاف الطبائع والاوقات والهمم (ولتكن إذافهم ُفقهالاو راد وسرهافليته عالمعني) المرادمها(فات سمع ) وفي نسخمة فان سبح ( تسبيحة مثلا وأحس لها يوقع في قلبه فليواطب على تكر ارها مادام بحد لهما وقعا فى القلب واقبالاعلم ابه (وقدروى عن الراهم من أدهم) قدرسسره فماحكاه (عن بعض الابدال انه قام ذات ليلة بصلى على شاطئ البحرفسمع صواعاليا بالنسبيح ولم يرأحدا فقال من أنت أسمع صوتك ولاأرى شخصك فقال أناملك من الملائكة موكل بهذا البحرأ سجالله عز وجل بهذا التسبيح منذ خلقت قات فيااسمك فقال مهلهيائيل وفي نسخة مهلمهايل وهومن الآسمياء السريانية (قلث فيأنواب من قاله قالمن قاله مائة مرة لم عتدي رى مقعده من الجندة أو يرىله وهوهذا) التسبيع (سحان الله العلى الديان) أى الجازى لعباده ( حان شديد الاركان) أى أركان عزه وعظمته وعرشه (سيحان الله الحنان المنان سحان الله المسجف كلمكان سعان من بذهب بالليل ويأى بالهار سعان من الأسعله سأن عنشان) هكذا أورده صاحب الفوت وقال وحدثونا عن ابراهم بن أدهم عن بعض الابدال فساقه ولكن بتقديم وتأخيرف فاو ردبعدةوله شديدالاركان سيحان من يذهب بالليل ويأتى بالنهار الى آخره مُ أنى بقوله سمان المسمر في كل مكان وهكذا قدله صاحب العوارف أيضاوروى ابن شاهيين في الترغيب والترهيب وابن عسا كرفى التاريخ من حديث أبانءن أنس رفعه من قال كل يوم مرة - بحان القائم الدائم سحان الحي القيوم سحان الحي آلدى لاءون سحان الله العظم و محمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سجان العلى الاعلى سحانه وتعالى لمعتدى برى مكانه من الجنة أو برى له قال فليقل مائةمرة بن البوم الليسلة هذاالسبيع غمساقه وقال صاحب القوت وقال هشام بنعر وة كان أبي بواطب على ورده في التسبيح كالواظب على حزبة من القرآن و روى عنه أيناله كان لواظب على حزبه من الدعاء كالواظب على حربه من القرآن قال ولا يدع العبد ان بسبع أدبار الصاوات الحسمانة تسبعة عند كل صلاة مكّنوية وكذلك عندالنوم مائة وليواطب على ان يقول آذا أصبح وأمسى ماجاء في تفسير قوله عزو جلله مقالبد السموات والارض فانلذلك ثواباعظم ارويناعن عثمان رضى الله عنه اله سأل الني صلى الله عليه وسلم عن تَفْسُــبرَهْذُهُ الاَّمَةُ فَقَالُهُ سَأَلَتَنِي عَنْشَيَّ مَاسَأَلِنيءَنَّهُ أَحَدَقَبَلْكُهُواللّهُ الذي لااله الاالله والله أكبر وسبحان اللهو بحمده ولاحول ولاقوة الاباللهءزوجل وأستغفراللهالاؤل والاسخروالظاهر والباطنله الملك وله الجدد بيده الخير وهوعلى كل شئ قدر من قالهاعشر احين يصبح وحين عسى أعطى ماست حصال فأوّل خصل يحرس من الميس وجنوده والشانية يعطى قنطارا من الاحر والثالثة رفع لهدر حة فى الجنة \* والرابعة يزوجه الله عزوجل من الحور العن \*والحامسة يحضرها اثناع شرملكا والسادسة يكونله من الاحركمن جواعتمر وليواطب على قراءة الاسيات الست عند كل صلاة وصلها فغي ذلك ثواب عظيم سجان ربائرب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحدلله ربالعالمين وقوله عزو حل فسجان الله حينتمسون الىقوله تخرجون ويسستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل وم خسين مرة خسا وعشر مناذا أصبع وخساوعشر مناذاأمسي فانه يكتب من الابدال لاثرف ذلك وليقل كل يوم عشرمات اللهم اصلح أمة يحد اللهم ارحم أمة يحد اللهم فرج عن أمة محد صلى الله عليه وسلم يقال الأمن قاله كل يوم كنبله تواب بدل من الابدال وليقسل اذاأصم واذاأمسى ثلانا اللهم أنت خلقنى وأنت هديتني وأنت

فهذاوامثاله اذا مهمه المريد ووحدله في قلبه وقعافيلا رمه وأياما وجدالقاب عنده وفتح له فيه خير فلبوا طب عليه \* (الثانى) \* العالم الذي ينطع الناس بعله في فتوى أوثدر يس أو تصنيف (١٧٢) فترتيبه الاوراد يحالف ترتيب العابد فانه يحتاج الى المطالعة الكتب والى التصنيف

تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيبني أنتربي لاربلي سواك لااله الاأنت وحدك لاشريك لك فان في ذلك شكر نعمة نومه (فهذاو أمثاله اذا سمعه المريدوو جدله في قلبه وقعا) وتأثيرا (فيلازمه وماوجدةلمه عنده وفقحه ) باب (خير) و مركة (فليواطب عليه) فنحضرله في شي فليلازمه كاورد في بعض الاخبار (الثانى العالم الذي ينتفع الناس بعلم في فتوى أوتدريس أوتصنيف) بان يكون متصديا الاحدهذ الاوصاف بالفراد كلمنها أوبعضها أو يحمنعها (فترتيبه الاوراد يخالف ترتيب العابد) الذى و كر قبل هذا (فانه) أى العالم ( يحتاج الى المطالعة الكتب ) ومراجعتها (والى التصنيف) والتأليف والافادة (و يحتاج الى مدة لها) وفي بعض النسخ لذلك (لا يحالة) فالمفتى يحتاج في افتائه الى مطالعة فروع المذهب في كتاب أوكما بن أوأكثر وربما تكون المسئلة ذأن وجوه فيستدعى التاني في مراجعته مع التفرغ النام واحضار الذهن والمدرس كذلك يحتاج الىمطالعة مايلقيه فيدرسهم مراجعة شروح وحواش باستحضار الذهن وسمعة النظر والمصنف يحتاج الى مراجعة موادمنا لفة بالفن الذي يصنف فيه فيفصل ما أجساو. و يخنصر ما طوّلوه و يقرب الى الاذهآن ما ستكماوه ويبين ما أجموه وكلّ ماذكرانا يحتاج الحمدة ولكنهذه الدة تختلف باختلاف الاشعاص والاوقات والاحوال فالذكالم وقدالذهن من هؤلاء الثلاثة قدلايستغرق مدة طويله والبليدالذهن قديتعب فيستدع الى صرف الوقت الى مدة طويله (فانأمكنه استغراف الاوقات في ذلك فهوأ فضل ما يشتغلبه بعد المكتوبات ورواتها) المعدى نفعه والفصله (ويدل على ذلك ماذ كرماه فى فضيلة التعليم والتعلم ف كتاب العلم وكيفلا) يكون ذلك (وفى العلم المواظبة على ذكر الله عز وجل وتأمل ماقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه منفعة الحلق) أى يتعلونه فينتفعون به في دينهـم (وهـدايتهم الى طر بق الاستخرة) بما يحصـل به العاةمن عدام ا (وربمسئلة واحدة يتعلمها المتعلم) في دينه (فيصلح عبادة) طول (عرم) بارشاده لهم الهما ولولم يتعلمها لكان سعهاضاتعا (وانمسانعني بالعلم) المشاراكسية (المقدم على العبادة هوالعسلم الذي برغب الناس فى الا منحرة و برهدهم فى الدنيا) وهى العلوم الشرعية الفقه والحديث والتصوّف (والعلم الذي يعينهم على سلوك الاستحرة اذا تُعلوه على قصد الاستعانة به على ) ذلك (السلوك دون العلوم التي تزيدبها) أى بتحصيلها (الرغبة فى المالوالجاه وقبول الحلق) أى أقبالهم عليه كالاستغال بالمنطق والالسفة وعلم الفلك والهيئة وكالنوغل في غوامض علم النحو والطبوالبيطرة (والاولى بالعالم ان يقسم أوقاته أرضا) كاذ كرفى العابد (فان استغراق الاوقات في ترتيبه العلم) افتاء وتدريسا وتصنيفا (الا يحمله الطبيع) البشرى (فينبغي ان يخصُص مابعد الصبح الى طلوع الشمس بالاذ كار )الواردة (والاو راد) الراتية (لماذ كرماه في الورد الاول) آنفا (و بعد الطاوع الى الضعوة) الكبرى (في الافادة والتعلم) والقاءالدر وس (ان كان عنده من يستفيد عليا) منه (الحجل) زاد (الا تحرة وان لم يكن) بالوصف المذكور (فيصرفه) أى الوقت (الى الفكر ) والتأمل ومراجعة ما يحتاح أليه (فيمايشكل عليه من عاوم الدين فأن صفاءالقلب) وفرأغ الذهن (بعد الفراغ من الذكر) والمراقبة (وقبل الاستغال بهموم الدنيا) وتدبيرالمعاش انكان معيد لا (يعين على التفطن المشكلات والعويصات ومن محوة النهار الى العصر المتصنيف والمطالعة) والمراجعة (لايتركهما) وفي نسخةلا يتركها (الافيوقت أكل) المميكن صائمًا (وطهارة و) أداء (مكتوبة وقيلولة خفيفة) بمقذارساعة زمانية أوأقل (ان طال النهاز )وذلك في الصيف (ُومن العصرالى الاصُفرار يُشتغلُ بسماع مايقرأ بين بديه من تفسير ) مَأْ نُور (أوحديث) منقوليَّمن

والافادةو يحتاج الىمدة لها لامحالة فان أمكنه استغراف الارقات فيه فهو أفضل مانه بغلامه بعدالمكتوبات ورواتهاو بدلء اليذاك جمع ماذكرناه في فضالة التعايم والتعملم في كتاب العلم وكيف لايكون كذاك وفي العلم المواطبة على ذكر الله تعالى وتأمل ماقال الله تعالىوقالرسوله وفيهمنفعة الخلق وهدايتهم الى طريق الاسخرة ورب مسـئلة واحدة يتعلها المتعلم فيصلح بماعبادة عمره ولولم يتعلمها الكان سعمه ضائعا وانما نعنى بالعلم المقدم على العمادة العدلم الذى يرغب الناس في الاستخرة و مزهده. في الدنيا أو العملم الذي معينهم على ساوك طريق الاسخرة اذاتعاوه على قصد الاستعانة به على الساول دون العالوم التي تريدم الرغبة فىالمالوالجاهوقبول الحلق والاولى بالعالمأن بقسم أوقاته أيضا فأن استغراق الاوقات في ترتيب العالا محمله العام ع فسنعى أن يخصص مابعد الصبع الى طاوع الشمس بالاذ كأر والاوراد كأذكرناه فى الورد الاؤلو بعدالمالوعالى ضحوة النهارفي الافادة والتعلم

انكان عنده من يستفيد على الاحل الا حرة وان لم يكن فيصرفه الى الفكرو يتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين فان صفاء كتب القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا بعين على انتفطان للمشكلات ومن صحوة النها والى العصر المتصفيف والمطالعة لايتركها الانى وقت أكل وطهارة ومكتوبة وقيا ولة خفيفة ان طال النهار ومن العصر الى الاصلار وشتغل سماع ما يقرأ بين يديه من تفسيراً وحديث

أوعه بالعومن الاصفرار الى الغروب بشتغل بالذسم والاستغفار والتسميع فيكون ورده الاقل قدل طلوع الشمس في عسل اللسان وورده الثاني عسل القلب بالقلب بالمقالفة والمستقل المستقل بالمقلب بالمقلب

النهار منعلله بالجوارح مع حضور القلب في الجدع وأماا لايل فاحسن قسيمة فيه قسهة الشافعي رضي اللهعنه اذكان يقسم الليل ثلاثة أحزاء ثلثا للمطالعة وترتيب العلموه والاؤل وثلثالاصلام وهوالوسطوثلثنا للنوم وهوالاخيروهمذا يتيسر فى ليالى الشيناء والصف رعالاعتملذاك الااذا كانأ كثرالندوم بالنهار فهذامانستحبه من ترتيب أورادالعالم (الثالث) المتعام والإشستغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالاذ كار والنوافل فيكمهحكمالعالم في نرتب الاو راد ولكن يشتغل بالاستفادة حيث بشتغل العالم بالافادة وبالتعليق والنسم حبث بشستغل العالم بالتصنيف و برتب أوفاته كماذ كرنا وكلماذ كرناه فىفضلة التملم والعلم منكتابي العلم مدل على ان ذلك أفضل من ل ان لم يكن متعلما على معنى ا له يعلق و يحصل ليصير عالما بل كان من العوام فحضر و محالس الذكر والوعظ والعسلم أفضل من اشتغاله إ بالاوراد التي ذكر نا**ها** 

كتب صحيحة (أوعلم نافع) وهوالتصوف ومعاملات القلوب (ومن الاصفرار الى العروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح والذَّكر) بأنواعها بمباتيسر على اللسان (فيكون ورده الاول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان) وهو آلذكر (وورده الثباني في عمل القلب بالفكر) والتأمل (الى الضعوة وورده الثبالث الى العصر في عل العين والبُد بالطالعة والمكتابة) فيه لف ونشر مرتب (وو رده الرابع بعد العصر في عل السمع ليروح فيه العين) عن المطالعة (والبد) عن الكتّابة (فالمطالعة والكتّابة بعدالعصر رعماً أصر ذلك بالبصر) وينسب الى على رضى الله عنده من أحب كريمته فلا يكتبن بعد العصر وهدا قد يختلف ماختلاف الاشعاص والاماكن فردشعص قوى البصر قدلا عنع في ذلك ورب مكان مشرف مشرق لا بضرالبصر بعدالعصر لانتشارضونه (وعندالاصفرار بعودالىذكر اللسان) كما كان فى الوردالاق ليكون آخره كاقله (فلا يخلو حزمن) أجزاء (النهارعن على الجوارح مع حضو رالقلب في الجدع) وهذا هوطريق الانحتيار في حقالعالم وقدلا يستقيم بعده ـــذا الترتيب لعوارض تعرض له فيعمل كل. شي بما يقتضيه الوقت والحال وهذا ترتيب النهار (وأما الليل فاحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رضى الله عنه اذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلث المطالعة) والمراجعة (وترتيبه العلم وهوالاوّل وثلث الصلة وهو الاوسط وثلث النوم وهو الاخير ) وهكذاذ كر البهتي وغيره في مناقبه ونقله ابن السبك وابن كثير في الطبقان في ترجمه وحصة كل ثلث نحو أربيع ساعات (وهذا يتبسر في ليالي الشمّاء) لطولها (والصيف ربي الا يحتمل ذلك ) لقصر لياليه (الااذا أكثر النوم بالنه أر) فتندرج حصة الثلث الثالث في النَّلاين وان جعل الثاني للنوم والثالث الصلاة فهوقريب من القسمة الأولى (فهذا مانستعبه من ترتيب أوراد العالم) ومن اختارهذا الترتيب في النهاروالليل من العلماء يورك له في علمه وتصنيفه وذكر بعض العلماء في ترجمة المصنف قدس سروانه صنف هذاالكتاب في مائة يوم ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرة فهذا وأمثاله مماوقع لغيره من المصنفين من يركة الوقت وحسن اخلاصهم رحهم الله تعالى ونفعنا بهمم آمين (الثالث المتعلم والاشتغال بالعلم أفضل من الاشتفال بالاذ كار والنوافل) بل الاشتغال بالعلم اشتفال بألذ كراذ العلم الذي بشنغل به يذكر فيه الله ورسوله فهوفى ذكر ( فكمه حكم العالم في ترتيب الاوراد) كاذكرنا (وأكمن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة و) يشتغل (بالتعلمق والنسخ حيث يشب تغل العالم بالتصنيف) والجه ع والمراد بالتعليق هناضبط ماسمعه من الشيخ في طرة المكاب حفظ اله والنُّسخ تَكَابه ما يحتاج المدفى دراسته (وَمَرتَبِ أَرقانه كاذ كرما وكلماذ كرما ه في فضيلة النعلم والعلم من كلب العلم بدل على ان ذلك أفضل بل أن لم يكن متعلما على معنى اله يعلق و يحصل ليصبر ) بذلك (عالما بلمن العوام) واعماحضوره في عالس العلماء الاستماع وقط ( فضوره محالس الذكر والوعظ والعلم أفضل مناشستغاله بالاورادالتيذ كرناهابعدالصج وبعدالطلوع وفىسائرالاوقان ففيحديث أبيذر رضى الله عنه أن حضو رمج لس ذكر ) وفي رواية بجلس علم (أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وعيادة ألف مريض) تَقدم المُصنف في كَتَابِ العلم بِلْفُظُ حضو رَجِلس عالم وتقدم ان ابن الجوزي ذ كره في الموضوعات من حديث عروقال العراقي لم أجده من طريق أبي در (وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذارأ يتمرياض الجنة فارتعوافها فيل بارسول الله ومارياض آلجنة فالحلق الذكر )رواه الترمذي وصحمه منحديث أنس بلفظ اذامررتم وتقدم للمصنف كذلك في كتاب العلم (وقال كعب الاحبارلوان

بعد الصبح و بعد الطاوع وفي سائر الاوقات فني حديث أى ذروص الله عنده ان حضور مجلس ذكراً فضل من صلاة ألف ركعة وشهوداً لف جنازة وعيادة ألف مريض وقال صلى الله على وسلم اذاراً يتم رياض الجنة فارتعوا فيها فقي لي بارسول الله ومارياض الجنة قال حلى الذكر وقال كعب الاحبار وضى الله عنه لوان

هواب معالس العلماء بداللناس لاقتناوا عليه حتى يترك كل ذى امارة امارته وكل ذى سوق سوقه وقال عربن الخطاب وطى الله عنه ان أل جل المخرب من منزله وعليه من الدنوب شال مبال مهالة ما العام خالف واسترجم عن دنو به وانصرف الح منزله وليس عليه ذنب فلا تفاوقوا عدا السالعلماء فان الله عز و جل (١٧٤) لم يخاق على وجه الارض تربة أكرم من مجالس العلماء وقالى رجل العسن رحمه الله أشكو

فواب المحالس) أى محالس العلم والذكر (بدا) أى طهر (النباس الاقتناواعليه) بالسيوف (حتى يترك كل ذي امارته وكل ذي سوف سوقه) أخوجه أبونعيم في الحلية (وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنمان الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب منل جدال تمامة فاذا مع العالم) وفي نسخة العلم (حاف واسترج عن ذنوبه انصرف الى منزله وليس عليه ذنب فلاتفار قوا مجالس العلماء) وفي نسخة العلم (فان الله عز و حل المعلق على وجه الارض تربة أكرم عليه من محالس العلماء وقال رجل المعسن ) رجمه الله تعالى يا أباسعيد (أشكواليك نساوة قلبي قال أدنه) بفتح الهمزة وكمر النؤن أمرمن أدناه اذا قربه (من مجالس الذكر) أي اجعله قريبامه المحضورك لها (ورأي عبارال اهد) هو والدمنصو رالقاص (مسكينة) امرأة من الصالحات العابدات د كرها بن الجوزى في الطبقات (الطفادية) منسوبة الى بنى طُفاوة بِمانَ من العرب (فالمنام وكانت من المواطبات على حلق الذكر) وَمجالس العسلم (فقالُ) لها (مرحبايامسكينة فقالت هيهات دهبت المسكنة) أى الفقر ومنه اشتقاق المسكين (وجَاءَ الغني فِقِالَ هُمه ) كُلّة استزاد: (فقالت لاتسأل عن أبج لها الجنة بعدافيرها) أى بأجعها (قال ولم ذلك) أى بأى شي نلت ذلك (قالتُ بمعالسة أهل الذكر) وهم أهل العلم والصلاح بدليل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون (وعلى الجلة فاينعل عن القلب عقدة من عقد حب الدنيا بقول واعظ) أى ناصع ( --- نالكلام) أى فى سوقه (ركى السيرة) أى طاهرها (أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع استمال القلب على حب الدنيا) وانما القصد من الاوراد تز كيدة النفس وتعلهم ها فاذالم ينزع الورد حب الدنيا من قلب صاحب لم ينتفع به صاحبه (الرابع المحترف) أى صاحب الحرفة (الذي يجتاج الى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال) فلاعونه م ويُشتغل عنهم (ويستغرق الاوقات) كلها (فيَّ العبادات) بأنواعها (بلورده في وقت الصناعة حضور السوق) للبيع والشراء (والاشتغال بالكسب) الذى حضراه فيه (ولكن ينبغي أن لاينسي الله عز وجل في صناعته) التي هومشتغل بها (فبواطب على التسبيحات والاذ كاروقراءة القرآت) حسبماتبسرله من كلذلك (فان ذلك يمكن أن يجمع الى العمل) الذي هوفد ما لانه من جلة أعمال السان (وانما الذي لا يتدسر مع العمل الصلاة) فانها تستدعي فراغ حال ووقت فالأستغال بما يفوّت مقصود الكسب في معظم الوقت (الاآن يكون ناطوراً) أى حافظ بستان (فانه الا يعزعن اقامة أوراد الصلاة معذلك) العمل (ثم مهما فرغ من كفايته) لقوت نفسه وعياله (ينبغي أن العوداني ترتيب الاوراد) فيما بني له من الوقت المحمم بن الفضيلة بن (فان داوم على الكسب) طُول ماره وحصل ريادة عن القوت (وتصدق بمافضل من حاجمه) وحاجة عماله (فذلك أفضل من سائر الاوراد) الني ذُكرناها (لان العبادةُ المتعدية فائدمُ ا) الى الغير (أنفع من اللازمة) التي لاتنعدى (والصدقة والكسب على هذه النية) كلمنهما (عبادة له في نفسه تقربه الى الله تعالى) زلقي هذا بالنظر الى أصل النية (مُ تَعَمِل مِها فائدة للغير ) لاسمامع حاجته اليها (وتنجر اليه وكات دعوات المسلمين) فانهامستحابة (فيضاعف له) بذلك (الاحر) التاممن الله تعالى (الحامس الوالي) هوفي الاصل من يلي أمور المسلمين (مثل الامام) الاعظم (والقاضي) الذي من تعت بد. يقضي في الأحكام الشرعية ودخل في م المفتى وقد إيجمع بنهماأذهو (المتولَى أمرامن أمور المسلمن) في المناصب الدينية كالاحتساب والنظر على الاوقاف والايتام وغيرذاك أوالدنيوية كتولية البلادوالقرى والاراضى والجبايات والعشور وغيرذاك (فقيامه

الدك قساوة فلي فقال أدنه من مجالس الذكرورأى عرارالواهدى مسكينة الطفاوية فى المنام وكانت من المواطبات عمليحلق الذكر فقال مرحما بالمسكس فقالت هدمات ذهبت المسكنة وحاء الغني فقيال ماتسالعن أبيم لهاالجنة قالت بمعالسة أهل الذكر وعلى الجله فاينحسل عن القلبمن عقدحمالدنما بقولواءظ حسن الكلام ز كحالسيرةأشرفوأنفع من ركعان كثيرة مع استمال القلبء اليحب الدنيا (الرابع) المحترف الذي يحتاج آلى الكسب العداله فليسله أن بضيع العمال ويستغرق الاوقات فى العبادات بلورده في وقت الصناعة خضورالسوق والاشتغال بالكسب وأكن ينبغى أنالا ينسىذ كرالله بتعالى فى صناعته ال يواطب على النسبعات والأذكار وقراءة القرآن فأن ذلك بمكن ان يجمع الى العمل وانما الايتيسرمع العمل الصلاة الا أن يكون اطورافا له لا يحر عن اقامة أوراد الصلاة معه شمههمافرغ من كفايته ينبغيان معودالي

ترتيب الأورادوان داوم على الكسب وتصدق عافضل عن حاجته فهوة فضل من سائر الاوراد التي ذكرناها الان العبادات بعاجات المتعددية فائدتها أنفع من اللازمة والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له فى نفسه تقربه الى الله تعالى تم يحصل به فائدة الغسير وتنجذب اليمركات دعوات المسلين ويتضاعف به الاحر (الحامس) الوالى مشل الامام والقياضي والمتولى ليقطر فى أمور المسلى فقيامه

بحاجات المسلين واغراضهم على وفق الشرع وقصد الاخلاصأ فضل من الاوراد المذكورة فحقهان يشتغل يحقوق الناس نهاراو يقتصر على المكتوية ويقيم الاوراد المذكورة باللملكم كانعمر رضى الله عنه مفعله اذقال مالى وللنوم فلوغت بالنهار ضميعت المسلين ولوعت باللمل ضمعت نفسي وفار فهمت عاذكرناه اله القدم على لعمادات المدنية أمران أحدهماالعلم والاشخوالرفق بالمسلمن لان كل واحد من العلم وفعلالمعروفع لفي نفسه وعمادة تفضل سائر العمادات ستعدى فاكرته والتشار حدواه فيكاناه قدمن علمه (السادس) الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذىأصبحوهمومههم واحدفلاتحب الاألله تعالى ولايخاف الامنه ولايتوفع الرزق من غديره ولا ينظر فى شئ الاو برى الله تعالى فيه فنارتفعت رتبته الى هذه الدرحة لم الفتقرالي تنو دع الاو رادواختلافها بل سڪان و رده بعد المكتو باتواحداوهو حضورا القلب مع الله تعالى فىكل حال فلا يخطر بقاويهم أمرولا يقرع ممعهم قارع ولاءاو حلايصارهم لاغرالا كان لهم فيه عميرة وقبكر

بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشهرع وقصد الإخلاص أفضل من الاوراد المذكورة) ولكن بهذين الشرطين فانعدم أحدهما ووجدالثاني فلاتثبت به الافضلية (فحقه أن يشبغل يحتوق النياس نهارا) لايحتجب،نهم ولامتنع عن حاجاتهم (و يفتصرعلي المكتوبة والرواتب) فقط ومابيهما من أذكار خفيفة فه ي ملحقة بالرواتب (ويقم الاوراد المذكورة) بترتيبها (بالليل) اذالليل خلفة النهار ( > كان عررضى الله عنه يفعله اذقال مالى وللنوم لوغت بالنهار لضيعت أمر المسلين ) لانه يشتعل عندم فيضيع أمرهم (ولوقت بالليل أضيعت نفسي) وكان رضي الله عنه كثير الصلاة في وسط الليل كماهو عندا بن أبي شيبة وغيره (فقدفهمت مماذ كرناه اله يتقددم على العبادات البدنية أمران أحددهما العلم) أي الاشتغالبه (والاستحالرفق بالمسلمين) والنظرف مصالحهم (لان كل واحد من العلم وفعل المعروف عل فى نفسه وعبَّادة وتفضل سائر العبادات بتعدى فائدتهما) الى الغير (وانتشار جدواهما) أى ناعهما (فكانامةدمين على سائر العبادات) لذلك (الستادس الموحد المستغرق بالواحد الصمد) جل جلاله (الذي أصبع وهمه هم واحد) قد انسلخ من شهوات نفسه وهو اهاوهمها فلم يبق فيد متسع لغديره وكم يكن ممه سوى الله تعالى وهوا الشاراليه في الحبر الذي رواه الحاكم عن ابن عرمن حعل الهموم هما واحداكفاه الله ما أهمه من أمن الدنما والا تنحرة ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك ( فلا يحب الاالله عزو حل وآنته أن يكثر من ذكره ففي حديث عائشة من أحب شدأ أكثر من ذكره رواه أبرنعيم (ولا يحاف الامنة) اذليس في نظره سواه ومن كان كذلك لا يخاف الامنه روي أبوالشيخ عن واثله من حاف الله أحاف الله منــه كل شئ ومن لم يحف الله أخافه من كل شي و روى الترمدي عن أنس من خاف أولج ومن أولج بلغ المزل وقال حسن غريب وروى الديلى عن أنس من خاف شيأ حذره ومن رجاشــــأعمله ومن أيقن بآلخاف جاد بالعطمة (ولا يتوقع الرزق من غيره) اذلا كافى في الحقيقة الآهو والارزاق بدالخلاق فالعارف في تحصل رزقه لا يتعدى نظره الى غيره سعاله (ولا ينظر في شي الاو ري الله عز و حل فيه ) ومعه وهذه درجة العلماء الراسخين فالها الاشارة بقوله سند يهم آياتنا في الا شفاق وفى أنفسهم وصاحب هذه الدرجة صاحب استدلال بالا تبان وأعلى من هذا من برى شيأ فيرى الله قبله واليه الاشارة بقوله أولم يكف ربانانه على كل شئ شهيد وصاحب هددا المقام صاحب مشاهدة وهي درحة الصداقين وليس بعدهماالادرحة الغافلن الجحو تن فنهمن برى الاشاء به ومنهم من برى الاشاء فيراه بالاشياء وتحقيق ذلك ان كلماسواه فوجوده مستعار وقوامه ليس بنفسمه ونسبة المستعاراني المستعير مجازيح ضافترى ان من استعار ثيابا وفرسا وركبا وسرجا وركبه فى الوقت الذي أركبه المعير وعلى الحدالذي رحمه له غني بالجاز أو بالحقيقة أوان المعيرهو الغني أوالمستعير كالأبل الستعير فقير في نفسه كما كأنوائها الغني هو المعير الذي منه الاعارة والاعطاء واليه الاسترداد والانتراع (فن ارتفعت رتبته) من حضيض المجـأزُ (الى) ارتفاع حقيقة (هذه الدرجة) واستكمل معراجه فرأى بالمشاهدة العيانية انّ ليس في الوجود الاالله وان كل شيُّ ها اك الاوجه كم هومقتضي كلام الموحَّد المستغرق (الميفتقر الى تنو بع الاوراد) وترتيم ا(واختلافهابل كانورده بعدالمكنو بانورداوا حدا وهوحضو رالقلبمع الله عز و جل في كل حال) وذلك بالتوجه والراقبة و به يحصل دوام الجعية و دوام قبول القلب وهو العني الذى يسمى جعاوقبولاولما كان الحضورمتوقفاعلى الراقبةوهي مفاعلة فلايدمن التراقب من الجانبين فعلى هـ ذا لابدالمراقب أن يكون مراقبالا طلاعه على الحلاع الحق سعانه على أحواله أومراقبالا طلاعه على موجده فلافتور أويكون مراقبالقلبه (ولا يَعْطر بقلبه أمن) بشتت حاطره (ولا يقرع سمعه قارعولا بلوح لبصره لاغم) فينتذ يتيسرله الربط بقلبه الحقيقي منغير ملاحظة معنى المفاعلة واذافرض خطور أمر بقلبه لكن لأبطر بق الحلول فيه أوقرع قارع أوتلو - لاغ لكن لا يكون (الا كان له عبرة وفكرة) في ومريد فلامحرك الهم ولامسكن الاالله تعالى (١٧٦) فهؤلاء جيم أحوالهم تصلح أن تسكون سببا لازديادهم فلا تثميز عندهم عبادة عن

أُ كُلِّ مَن ذلك (ومزيد) حال وأنوار كاهوشان الكمل (فلا) بأس بذلك اذ من مقامه عرفان أن لا (محرك له الاالله ولامسكن الاألله) وهذا أقرب الى الحدمة الالهية ويه يتوصل الى الوزارة العظمي والأشراق على الخواطر وتنو رالغير والنظراليه بعسينالموهبة (فهداجيع أحواله نصلح أن يكون سببالازدياده) بنقو ية البصيرة واذهاب الصورة وظهورالمهني المقصود (فلايتميزعنده عبادة عن عبادة) ولاحال عن حال (وهوالذي فرّ) عن نفسه (الى الله تعالى كافال عز و جُل لعلكم تذكر ون ففرّوا الى الله ) انني لكم منسه نَدُ مر مبين (وتحقق فيه قوله تعالى واذ اعترالهم وما يعبد وف الاالله فأوا الى الكهف ينشر لكر بكم منرجته) والاشارة في قوله الاالله فهؤلاء نفو اعن قاوم معبادة غيره تعالى فلم محل فها حاطر السوى قط (واليه الأشارة بقوله اني ذاهب الحربي سهدين) فالذهاب الى المه هو الغني في الله بحيث لا يبقى له خبرها سوى الله (وهدده) الرتبة (منته عن درجات الصديقين) أهل المشاهدة العيانية (ولاوصول الماالا بعد ترتيب الاورادوالمواطبة عليها دهراطو يلا)فيظهر بذلك أثرمنآ ثارا لجذبات الالهيدة والآثر متفاوت بتفاوت الاستعدادات فبعضهم أولما يحصل فالغيبة عماسوى الله تعالى وبعضهم أولها يحصل له الشكر والغيية وبعدداك يتحقق له مقام الفناء كافال بعض العارفين في تفس يرقوله تعالى واذ كرر بك اذانسيت أى اذانسيت غيره عنسيت الهسك عنسيت ذكره في ذكرك عنسيت في ذكرا لقاياك كل الكرك (فلا ينبغي أن يغتر المريد عما يمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وطائف عبادته ) وان لاح له في ذلك ما يؤيد دعواه فليعلم الهاغترار (فذلك علامته أن لايه عسف قلبه وسواس) لكونه محفوظ امنه (ولا يخطرف قلبه معصية) اذخطورها من وساوس الشيطان (ولا تزعجه هواجم الاهوال) هي الشدائد التي تهجم مرة واحدة لايستطيع الانسان جلها ولانستفزه أى لاتحركه (عظائم الاشغال) أى الاشغال العظيمة الهمة التيمن شأنم االانزعاج لها (واني برزق هذه الرتبة أى أحد) هيمات هيمات

كيفُ الوصوَلُ الى سعادودونها ﴿ قَلْلَ الْجِبَالُ وَدُونُهُنَ حَدُوفَ

(فيتعين على المكافة ترتيب الاوراد) وعمارة الاوقات بالاذ كار (كاذكرناه وجيع ماذكرناه طرق) لُلُوصُولُ (الى الله تعالى) والقرب والبعد يحسب همة السالك فيها (قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربَح أعلم عن هو أهدى سبيلا) أي أكثرهداية في السلول (فكاهم مهتدون) بمداية الله تعالى (و بعضهم أهدى) من بعض (وفي الحبرالاعان الات وثلاثون وثلا على يقة من اتى الله عز وحل بألشهادة على طرىق منهادخل الجنة)قال العراق واوابن شاهين واللالكائى فالسنة والطعراف والبهي فالشعب من رواية الغيرة بنعبد الرحن بنعبيد عن أبيه عنجده الاعلن ثلاثمانة وثلاثة وثلاثون شر يعد فن وافي شريعة منه ادخل الجنة وقال الطبراني ثلاثمائة وثلاثون وفي استناده جهالة اه قلت وهدانص الاولكائي في كتاب السنة أخبرنا أحدبن عبيد أخبرنا على بن عبد الله بن بشير حدثنا عروبن على حدثنا المنهال بن عر أوسلة حدثنا حادبن سلة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحن بن عبيد قال حدثني أبىءن جدى عبيدوكانتله محبة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمان ثلاثما تقوثلاث وثلاثون شريعة من وافى الله بشريعة دخل إلجنة اله قلت وقدر واه أيضا ابن السكن وأنونعيم من هددا الطريق وعبيدله صبة وحديثه عندولده قاله ابن السكن وقال ابن حبان في ترجة حفيده الغيرة بن عبدالرجن في الثقات روى عن أبيه عنجده وكانته صعبة فيما يزعون وعداده في أهل الشام وفالا ان عبدالبرروى عن الني صلى الله عليه وسلم فى الاعلام حديثه عند حاد بنسلة بشيرالي هذا الحديث (وقال بعض العلى) ع الاعمان ثلاثمانة وثلاثة عشر خلقابعدد الرسل كلمؤمن هوعلى خلق منها فهوسالك الُطر بق الى الله تعالى) قات وقدر وى هذا مرفوعا عمناه وحدت بخط ابن الحر برى عن خط الشيخ زين الدن القرشي الواعظ مانصه قال أوداود الطيالسي حدثناعبد الواحد بنزيد حدثناعبد الله بن واشدموني

عبادة وهم الذمن فروا الى الله عزوحل كإقال تعالى لعلك تذكرون ففرروا الىالله وتحقق ذمهم توله تعالىواد اعتزائ وهم ومانعبدون الاالله فأووا الىالكهف ونشراتكم ربكم من رجته والسهالاشارة بقولهاني داهبالور بي سسهدين وهدده منتهبي درجات الصديقين ولارصول الها الايورد ترتيب الاوراد والمواطبة علمادهراطويلا فِلاَينب فِي ان يغ ترا الريد عدمه منذلك فيدعيه لنفسه ويفترعن وطائف عبادته فذلك علامتعأن لايه يعس فى قلبه وسواس ولايخطر فىقلبه معصبةولا ترعه هواجمالاهوالولا تستفر وعظائم الاشغال وأنى ترزقه في إدار تبدة لكل أحددفيتعينعلى الكافة ترتيب الاوراد كاذ كرباه وجيعماذكرناه طسرق الى الله تعالى قال تعالى قلڪل بعدملٰعلي شاكاته فربكم أعلم بمنهو اهدى سبيلا فكاهم وبعضهم اهدى من بعض وفي الحير الاعان تسلاث وثلاثون وثلثماثة طريقة من لقي الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنسة وقال بعض آلعلماء الاعمان ثلثمانة وتلإنة عشرخافا بعدد

عثمان بنءفان رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اب لله عز وجل ما ثة خلق وسبع عشرة خلقامن أتى الله بخلق واحد منهاد خل الجنة قات رواه من هذا الطريق بهذا الاسنادا كيم الترمذي في نوادرالاصول وأبويعلى والبيهتي وفير واية أهم ستةعشر خلقاوفي أخرى بضعة عشر خلقاوفي أخري شريعة بدلخلقائم فالاابيه في هكذار واعبدالواحد بنزيدالبصري الزاهد وليس بقوى في الحديث وقدخولف في اسناده ومتنه وقال في اللسان قال ابن عبد البرعبد الواحدين زيداً جعوا على تركه وقال ابن حبان يقلب الاخبارمن سوعحفظه وكثرة وهمه فاستحق الترك وعبسدالله بنراشد ضعفوه وبه أعل الهيتمي الخبرقال المناوى ليكنه عصب الجناية ترأسه وحده فلم نصب وقال الحبكم الترمذي بعدان ساقه بسنده كانه تربد انمن أناه مخلق واحدمتها وهبله جميع سيما ته وغفرله سائر ذنو به وفي خبران الاخلاق في الخرائن فاذا أرادالله بعبدخيرا متحمخلقامنها اهوروى الطبرانى في الاوسط عن أنس مرفوعاان لله عزوجل لوحامن زير جدة خضراء تحت العرش كتب فيه أناالله لا أناأر حم الراجين خلقت بضعة عشر وثلاثما ثة خلق من حاميخاق منهام عشهادة ان لااله الاالله دخل الجنة واسناده حسن وقال الصنف في حاتمة المقصد الاسنى مانصه واعلمأنه انماحلني على ذكرهذه التنسهات ردف هذه الاسامي والصفات قوله صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق اللهعز وحل وقوله صلى الله عليه وسلم ان لله نسعة وتسعين خلقامن تخلق بواحدمنها دخل الجنة ومالداولنه ألسنة الصوفية من كلمات تشيراني ماذكرناه ولكن على وجه توهم عندغير المحصل شمافى معنى الحلول والاتحاد وذلك غيره ظنون بعاقل فضلاعن المميز من بغصائص المكاشفات ولقد سمعت الشيخ أباعلى الفارمدي يحكرعن شيخه أبى القاسم الكرماني قدس اللهروحهما انه قال ان الاسماء النسيعة والتسغين تصير أوصافا للعبدالسالك وهو بعدني السلوك غيرواصل وهذا الذي ذكرناه ان أراديه شيأ يناسب ماأوردناه فى الننبيهات فهو صحيح ولايظن به الاذلك يكون في اللفظ نوع توسيع واستعارة والافعياني الاسماء هي صفات الله تعالى وصفاته لا تصير صفة لغيره ولكن من يحصل ما يناسب تلك الاوصاف كإيقال فلانحمل علمالاستاذ وعلم الاستاذ لايحصل للتلمذ ال يحصل لهمشل علم وان طن طان ان المراديه ليس ماذ كرناه فهو ما طل قطعا فأنى أقول قول القائل أن أسماء الله تعالى صارت أوصافاله لايخالو اما ان عني به عين تلك الصفات أومثلها فان عني به مثلها من حيث الاسم والمشاركة في عبوم الصفات دون خواص المعاني فهذان قسمان وانعنى معينها فلايعلوا ماأن يكون بطريق الانتقال الصفات الرب الى العبدأ ولا بالانتقال فانلم يكن مالانتقال الايح الواماان يكون باتحاد ذات العبد بذات الربحتي يكون هوهوفت كون صفاته صفاته واماأن يكون بطريق الحلول وهذه أقسام ثلاثة وهوالانتقال والاتحادوا لحلول وقسمان متقدمان فهذه خسة أقسام الصحيح منهاقسم واحدوهوأن يثبت العبدمن هدده الصفات أمورتنا سرماءلي الجلة وتشاركها فى الاسم واكتكن لاغاثالها ماثلة تامية ثم أطال الكارم فى القسم الثاني والثالث والرابع والخامس بماليس هومن غرض هذا المقام ثمقال فانقلت في معنى قوله ان العبد مع الاتصاف بحميع ذلك سالك لاواصل في المعنى السلوك ومامعنى الوصول على رأمه فاعلم ان السلوك هوتم ــ ذيب الاخــ لافّ والاعمال والمعارف وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن والعبد فيجيع ذلك مشتغل بنفسه عن ربه لانه مشتغل بتصفية باطنه ليستعد الوصول واعاالوصول أن تنكشف له حلمة الحق و يصير مستغرقابه فان نظرالي معرفته فلابعرف الااللهوان نظرالي همته فلاهمة لهسواه فيكون كله مشغولا كله مشاهدةوهما لابلتفت في ذلك الى نفسه لغير ظاهره بالعبادة و باطنه بتهديب الاخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية وانماالنهاية أن ينسلخ من نفسه بالكامة ويتحردله فيكون كائنه هو وذلك هوالوصول عنده والله أعلم (فاذا الناس وان اختافت طرقهم في العبادة فكاهم على الصراط) السوى قال الله تعالى (أولئك الذين يدُعون يبتغون الى رجم الوسيلة اجم أقرب) أى أكثر قر با(واغباية فاوتون في در جان القرب لا في أصّله

واذاالناس واناختلفت طرقهم فى العبادة فكلهم على الصواب أولئك الذين يدعون يبتغون الى رجم الوسيلة اجم أقرب واغما يتفاوتون فى درجات القرب لافى أصله

وأقربهم الحالله عزوجل أعرفهميه) فدرجات القرب مختلفة بقدر المعرفة (وأعرفهم به لابدوأن يكون أعبدهمه ) أى أكثرهم عبادة له بأنواعها (فنعرفه لم يعبد غيره) واليه الاشارة في آية الكهف المتقدمة ومايعبدون الااللهوفى قوله تعالى اياك نعبدومن طنانه قداستغنى عن الطاعة فهوزنديق قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (والاصل في الاوراد في حق كل مستف من الناس المدارمة) فات من ليس أه و ردف اله من الموارد أمداد (فان المرادمة اتغيير صفات الباطن) المذمومة بالمحمود ووتهذيب الظاهر بأنوارالشريعة (وآ حادالاعالية لآ ناره بللايعسله بائر) وفي نسخة تقل آ نارهالا يحس با آثارها (وانمـاترتيبالا آثارعلى المجموع) وفى نسخة وانمـايترتب على المجموع (فاذالم يعقب العمل الواحدد الراجحسوساولم يردف بثان ولانالث على القرب المحى الرالاقل) سريعا (وكان كالفقيه الذي يريد أن يكون فقيمه النفس فانه لا يصير فقيه النفس الاستكرار كثير) ومراولة شديدة ( فلوبالغ ليلة في السَّكُرار) باعمال الهمة والشوق (وتوك شهرا أوأسبوعاتم عادو بالغ ليلة لم يؤثرهذا فيه) تأثيرا لآفعا (ولو وزعذاك القدرعلى الليالى المنواصلة) بعضها ببعض (لاثرفيه ولهذا السرقال النبي صــلى الله عليه وسلم أحب الاعسال الى الله أدومها وان قل / العمل المداوم عليه لان النفس تألفه فيسدوم بسبيها الاقبال على الحقولان تاوك العمل بعدالشروع كالعرض بعدالوسل والحديث متفق علمه عن عائشة رضي الله عنها (وسئلت عائشةرضي الله عنها عن على الذي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عله دعة وكان اذاع ل علا أثبته) أى احكم عله بان يعمل في كل شي بعيث يدوم دوام أمثاله روا مسلم وأبودا ودمن حديث عائشـة رضي الله عنها (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عرد والله عزو حل عبادة فتركها ملالة مقنه الله تعالى) تقدم في الصلاة وهوموقوف على عائشة قاله العرافي قلت وتقدم أيضاله رواه ابن السني في رياضة المتعبد بن (وهدذا هو السبب في صلاته صلى الله علمه وسلم بعد العصر تدار كالمافاته من ركعتين شغله عنها الوفد عم من بعدد ال تصلبهما بعدا لعصروا كن في منزله لا في المسحد كلايقندي به وروت ذلك عائشة وأم سلة رضي الله عنهـما) قال العراق متفق عليه من حديث أمسلة انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعدالظهرولهامنحديث عائشةماتركهماحتى لقىالله عزوجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلمهما ولانصليهمافي المسجد مخافةان يثقل على أمته اه قلت ولفظ حديث أمسلة ان النبي مسلى الله عليه وسلم صلى وكعتين بعد العصر قلما نصرف قال لى سألت عن الركعتين بعد العصرانه أماني ناس من عبد القيس بالاسمالام من ومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهماها مان بعد العصر هكذا هوسياق الشيغين وهذا مختصر وأمالفظ حديث عائشة عندهماما ترك الني صلى الله عليه وسلم السعدتين بعد العصر عندى قط وعند مسلم كان بصلى وكعتين قبل العصرتم لنه شغل عنهما أونسبهما فصلاهما بعد ثم أثبتهما وكأن اذا صلى صدلاة أثبتهاوذ كرابن حزم انحديث هائين الركعتين نقل نقل تواتر فوجب العلم (فان قلت فهل لغيره أن يقندي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهة ) أما كون الوقت وقت كراهة فقد تقدم في كتاب الصلاة مبسوطا (فاعلم أن العاني الألاثة التي ذكر ناهافي الكراهة) في كاب الصلاة (في الاحتراز من التشبه بعبدة الشمس أوالسعود وقت طهور قرب الشيطان أوالاستراحة عن العمادة حددوا من الملال) والساسمة (الاينصق رذاك في حقم ولايقاس عليه صلى الله عليمه وسلم في ذاك عيره و يشهداذ ال فعله لها في غير المسجد حتى لا يقتدى به ) واختلف العلماء في النه في عن السلاة في الاوقات المكروهة هل التعريم أو المنازيه ولاصحاب الشافعي فدال وجهان فالذى صعد النووى فى الروضة وشرح الهذب وغيرهما انه للخريم وقد نصالشافعي علىهــذا فىالرسالة وصحمالنو وىفىالنحقيقانها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصسلاة لوفعلهاأوهىباطسلة صححالنووى فىالروضة تبعاللرافعى بطلائما وطاهره انم أباطلة ولوقلنابائها

من الناس الملد اومة فان الرادمنه تغب برالصفات الماطنية وآحادالاعال مقل آ نارها بللاعس مآت نارهاواغها بترتب الاثر على المحموع فاذالم بعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم مردف بثان وثالث على القرب اغمى الاثرالاول وكان كالفقيه يريدأن يكون فقمه النفس فانه لا يصبر فقم النفس الاستكرار كثيرفاو بالغ لدلة فى التكرار وترك شهراأوأسبوعاثم عادوبالغ ليله لم يؤثرهدافيه ولووزع ذلك القدرعالي اللمالي المتواصلة لاترفهولهذا السرقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أحب الاعمال الىالله أدومها وانقسل وسئات عائشة رضي الله عنها عنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان علادعة وكان اذاعل علا أثبته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عودهالله عمادة فتركها ملالةمقته الله وهذا كان السب صلاته بعدالعصر تداركالما فاته منركعتين شغله عنهما الوذد ثملم يزل بعدذلك يصلهما بعد الصرولكن فيمنزله لافى المسعدكولا يقتدى به ر ونه عائشة وأم سلمرضي الله عنهمافأن قات فهل لغيره أنية دى به فى ذلك مع أن الوقت وقت كراهمة فاعلمان

المعانى الثلاثة التي ذكر نأها في الكراهية من الاحتراز عن التشبه بعبدة الشمس أو السعود وقت طهور قرن الشيطان أو مصحروهم الاستراحة عن العبادة حذرا من الملاللا يتعقق في حقه فلا يقاب عليه وسلم الله عليه وسلم

وكيفية قسمة الدل)\* \*(فضيلة احياء مابين العشاءين)\*

فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فمار وتعائشة رضي الله عنهاان أفضل الصلوات عندالله مسلاة المغرب يحطها عن مسافر ولاعن مقيم فتع بماصلة اللمل وختم بهاصلة النهارفن صلى ألغرب وصلى بعدها ركعتين بني الله له قصر من في الحنة فالءالراوى لاأدرى منذهب أوفضة ومن صلي بعدها أر بسعركعات غفر المه ذنب عشرين سنةأو قال أربعين سنةوروت أم سلة وأبوهر برة رضيالله عنهماعن الني مدلى الله علمه وسلم أنه فالمنصلي ستركعات بعسدالمغرب عداتله عبادة سنة كاملة أوكانه صلى ليلة القدر وءن سعيدبن جبيرعن ثوبان فالقالرسولالله صلى الله عليه وسلمن عكف نفسه فيمابين ألمغرب والعشاء في مسعد جاعة لم يتكام الابصلاة أوفرآن كاندا على الله أن يبنى له قصر بن فىالجنة مسسيرة كلةصر منهمامائة عام ويغرسله بينهماغراسالوطافه أهل الدنيالوسعهم وقال صلى الله عليه وسلم من ركع عشن ركعات ماب ين المغرب والعشاء بني الله له قصرافي مكروهة كراهة تنزيه وقد صرح بذلك النووى فى شرح الوسيط تبعالا بن الصلاح واستشكاه الاسنوى فى المهمان بانه كيف بباح الاقدام على مالا ينع تدوهو تلاعب قال تليذه الولى العراقى ولااشكال لان م بى التنزيه اذارج ع الى نفس الصلاة يضاد العمة كنه بى التحريم كاهو مقرو فى الاصول وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الامر والايلزم أن يكون الشئ مطاو بامنه يا ولا يصح الاما كان مطاو باواتده أعلم الباب الثانى ) \*

(ف) ذكر (الاسباب الميسرة) أى المعينة المسهلة (لقيام الليل وف) ذكر (الليالى التي يستعب احياؤها وف فضلة احياء الليل وكيفية قسمة وف فضلة احياء (ما بين العشاء بن) المغرب والعشاء على التغليب (وكيفية قسمة الليل) فى الاحياء ولما كان احياء ما بين العشاء بن مقدمة في المحققة من جلة الاسباب المذكورة قدمة في الذكر فقال (فضيلة احياء ما بين العشاء بن)

وما يختص به ذلك الوقت في كل ليله ( فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمارون عائشة رضى الله عنهاان أفضل الصلوات عندالله عزوجل صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولامقيم) المغرب في الاصل مفعل من الغروب وتسمى هذه الصلاة كذلك لانها تقع عقب غروب الشمس وتسمى أيضاصلاة الشاهد لطالوع نجم حينهذ بسمى كذلك فنسبت البه وماقيل انه لاستواء الشاهد والغائب والمسافر في عددها أي انها لا تقصر فضعيف اذا الصبح لا تقصر ولا تسمى كذلك (فتعب اصلاة الليل وختم بها صلاة النهار فن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتن بني الله عز وحله قصري فى آلبنة قال الراوى لاأدرى قالمن ذهب أوفال من دضة ومن صلى بعدها أر بعركعات غفر الله عرو حمل ذنب عشر بن سنة أوقال أر بعين سمنة) أورده صاحب القوت عن هشام بنعر وة عن أبيه عنها قال العراق رواه أبوالوليديونس بن عبدالله الصفارف كاب الصلاة ورواه الطبراني في الاوسط مختصرا واسناده ضعيف اله (وروت أمسلة) كذافي النسيخ والصواب وروى أبوسلة عن أبهر وه كاهو نص القوت (عن بهر برة رضي الله عنه ما) صوابه عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ستركعات بعد المغرب عدلت له عمادة سنة كاملة وكا نه صلى ليلة القدر) ولفظ القوت أوكائه فالمالعراق رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ ثنتي عشرة سنة وضعفه الترمذي وأما قوله كأنه صلى لبلة القدر فهومن قول كعب الاحبار كارواه أبوالوليدا اصفاروالديلي في مسندا الفردوس منحديث ابنعباس منصلي أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدار فعتله في علمين وكان كمن أدرك ليلة القدر بالسعد الاقصى وسنده ضعيف اه قلت لفظ الحديث الذي رواه الغرمذي وضعفهس صلى بعدا اغرب ستركعات لم يشكام فيما بينهن بسوء عدان له بعبادة ثاني عشرة سنة وسب ضعفه أن فيه عمر بن أبي خَدْيمَ قال البخاري منكرا لحديث وضعفه جدا وفال ابن حبان لايحل ذكره الاعلى سبيل القدح يضع الحديث على الثقات وأماحديث استعباس الذي رواه الديلي ففيه زيادة بعدقوله الاقصى وهى خير من قيام نصف ليلة (وروى سعيد بن جبير عن ثوبان) بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جاعة لم يتكام الأ بصلاة أوقراءة كان حقا على الله أن يبني له قصر من في الجنة مسيرة كل منهماما له عام و يغرس له بينهما غراسا لوطافه أهل الدنيا لوسعهم) هكذا أورده صاحب القوت قال العراقي لم أجدله أصلامن هذا الوجه وقد تقدم في الصلاة من حديث ابن عمر اه قلت و مخط الحافظ استحر أسنده الديلي من حديث ثوبان (وقال صلى الله عليه وسلم من ركع عشر ركعات ما بن المغرب والعشاء بني الله له قصرافي الجنة فقال عررضي الله عنه اذا تكثر قصورنا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثرو أفضل أوقال أطيب قال العراقي رواه اس البارك فى الزهدمن رواية عبدالكريم س الحرث مرسلا اه فلت ورواه محدس نصر فى الصلاة له منذوايته مرسلا مختصرا ولمهذ كرقول عمروا لحديث بتمامه أورده صاحب القوت من طريق مجمد بن وعن أنس بنمالك رضى الله عدّه قال قال رسول الله عليه وسلم من صلى المغرب في جماعة شمسلى بعد هاركعت في ولم يشكام بشي فيما بين ذلك من أمن الدنياو يقرأ في الركعة الاولى فاتحة الدكاب وعشراً يات من أول سورة البقرة وايتين من وسطها واله يكم اله واحدد لااله الاهوا الرجن الرحيم ان في خلق السموات (١٨٠) والارض الى آخر الاتية وقل هو الله أحد خس عشرة من قركع ويسعد فاذا قام في الركعة

آبي الجاج سمع عبدالكريم بن الحرث يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه وعبدالكريم بن لحرث الحضرى المصرى العابد من رجال مسلم والنسائي روىءن المستورد بن شداد وجاعة وعنه الليث وبكر بن مضرتوفى سنة ١٣٦ قاله الذهبي في الكاشف (وعن أنس بن ما لكرضي الله عنه قال فالعرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى المعرب في جماعة شمصلى بعدها ركعتين ولايت كالم فيما بين ذلك بشي من أمر الدنيا يقرأف الركعة الاولى بفاتعة الكتاب وعشرآ يات من أول البقرة وآيتين من وسطها والهكم اله واحد لااله الاهوالرجن الرحيم ان في خلق السماء والارض الى آخوالا يه وقل هو الله أحد خس عشرة من هم مركع ويستحمد ويقرأ في الثانسة فاتحة المكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها الى قوله أولئك أصحاب النارهم فها الدون وثلاث آيات من آخر البقرة من قوله عزو جسل لله مافى السموات ومافى الارض الى آخرها وقلهوالله أحدخس عشيرة مرةووصف من ثوامها في الحديث ما يخرج عن الحصر) أورده صاحب القوت من حديث أي عائشة السغدى وأي حفص العوفي كالاهما عن أنس وقول المصنف في ثوابها في الحديثمايخرج عن الحصر يشديرالى ماأورده صاحب القوت بني له في جنات عدن ألف مدينة من الدر والباقوت في كل مدينة ألف قصرفي كل قصر ألف دار في كل دار ألف حرة في كل جرة ألف صفة في كل صفة منها ألف حيمة في كل حيمة ألف سرير من أصاف الجواهر على كل سرير ألف فراش بطائنها من استرق وطواهرها من نور فوق تلك الفرش رؤحة من الحور العين لاتوصف بشي الازادت عليه حالاوكالا لابراها ملك مقرب ولانبي مرسل الاافتت الحسنها الى آخرماذ كره قدر الصفحة من الكتاب تركته لطوله ولان لوائح الوضع طاهرة عليمه وقال العراقى رواه أبوالشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختسلاف يسيروهو ضعيف اه قلت زياد بنميمون البصرى صاحب الفاكهة روى عن أنس و يقال عن زياد من أى عدار وزياد بن أبي حسان اعترف بالكذب وتاب وقال عدوا انى كنت بهود يا مماد وقال مخودبن غيلان قلت لابي داودفر يادبن ممون قال لقيته أناوعبد الرحن بن مهدى فسألناه فقال عدواان النبآس لايعلون انىلم ألقانسالاتعلماأ تتماثم بلغنا انه يروى عنه فأتيناه فقال عدوا أنرجلاأ ذنب ذنبا فيتوب الأيتوب التهعليه قلنانع قالفاني أتوب ماسمعت من أنس شيأ وكان بعد يبلغنا انه يروى عنه فتركاه (وقال) صاحب القوت روينا عن عبد الرحن بن منصور عن سعد من سعيد عن ( كرز من و برة ) الحارث نز يل حر جان (وهومن الابدال قلت المعضر عليه السلام على شيأ أعمله في ليلي فقال اذاصليت المغرب فقم الى) وقت(صلاة العشاء مصليا) أى مديما للصلاة فىهذا الوقت (من غيران تـكلم أحدا) أى مطلقا أوالكلام الدنبوى (وأقبلءكى صلاتك الني أنت فيهما وسلمف كلركفتين واقرأفى كلركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله أحد تلاث مرات فاذافرغت من صلاتك انصرف الى منزلك ولات كام أحدا ومل ركعتين واقرأ فاتحة الكتاب مرة وقلهوالله أحد سبع مراتفي كلركعة ثما سعد بعد تسليمك واستغفر الله تعالى سبنع مران وقل سحانالله والحدلله ولااله الآالله واللهأ كبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم سبدع مرآن ثمارفع رأسك من السحود واستو جالساوارفع بديك وقل ياحي ياقبوم ياذا الجدلال والاكرام يااله الاؤلين والاستخرين بارحن الدنيا والاستخرة ورحمهما باربنارب باألله بأألله بألله عمقم وأنت رافع بديك فادع بهد االدعاء ثم تم حيث شئت مستقبل القبلة على يمبنك وصل على النبي صلى الله علمه وسلم وادم الصلاة عليه حتى يذهب بالنوم فقلتله أحبأن تعلى من سمعت هذا فقال ان حضرت محداصلي الله عليه وسلم

الثانبة قرأفاتحة الكتأب وآمه الكرسي وآبت ن بعددهاالى قوله أولئك أصحاب النارهم فماحالدون وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوله لله مافى السم وات ومافى الارض الى آخرها وقدل هوالله أحدخسءشرامرةوصف من ثوابه في الحديث مايخرج عنالحصروقال كرزبنو برةوهومن الابدال فلت الغضر عليه السالام على شيأ أعله فى كل ليلة فقال اذاصلت المعرب فقم الى وقت صلاة العشاء مصلمامن غسير أن تكلم أحداوأقبلءلى صلاتك المين أتت فهما وسلم منكل وْكَعْمَيْنِ وَاقْرَأْفِى كِلْرَكْعَة فاتعة الكتاب مرة وقل هو الله أحدثلاثا فاذا فرغت من ملل تك انصرف الى منزلكولاتكام أحداوصل ركعتن واقرأ فاتحة الكتاب وقل هوالله أحدد سبع مرانفي كلركعة ثمامعد بعد تسلمك واستغفرالله تعالى سبعمرا ـ وقل سحان الله والجدلله ولااله الاالله واللهأكبر ولاحول ولافوة الايالله العلى العظيم سبع مرات ثمار فعرأ سلمن

السجودواستوجالساوارفع بديك وقل بأحى اقدوم باذا الجلال والاكرام بااله الاؤلين والا تحرب بارحن الدنيا والا تحرق ورحمه ما يارب بارب بارب بالله بالله بالله عنه قم وأنت وافع بديك وادع بهذا الدعاء ثم محيث شنت مستقبل القبلة على عينك وصل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم فقات له أحب أن تعلى عن سمعت هذا فقال الى حضرت محمد اصلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحى

المه مه فكنت عنده وكان ذاك بمعضرمني فتعلنه من علماناه و مقالات هدا الدعاء وهذه الصلة من داوم علم ما يحسن رقين وصدق نبة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه قبسل أن يخرج من الدنما وقدفعل ذلك بعض الناس فرأى الهادخل الجنةورأي فهما الانساء ورأى فهما رسول الله صلى الله علمه وسلم وكلهوعلموعلى الحلة ماورد في فضل احياءماين العشاءين كثمر حتى قدل لعبيدالله مولى رسول الله صلى الله علمه وسلمه لكات رسولالله صالى الله عليه وسلم بأمربصلاه غيز المكتو بةقالمابين المعرب والعشاء وفالمسلى اللهعلم وسلمابين المغرب والعشاء تلكمسلاة الاوابين وقال الاسود ماأتيت ابن مسعود رضى الله عنه في هذا الوقت الاورأ لته بصلى فسألنه فقال نع هي ساعة الغفلة وكان أنس رضي الله عنه واطب علهاو يقولهن مأشة اللبلويقول فعانزل قوله تعالى تتعافى جنو مهم عن المضاحع وقال أحدين أبي الحدواري قلت لابي سلم بانالداراني أمسوم النهاروأ تعشى بينالمغرب والعشاء أحب اليكأو فطر بالنهارواحي مابينهما

حيث علم هذا الدعاء وأوحى البه فكنت عند، وكانذاك بمضرمني فتعلمه بمن علمه اباه) هكذا أورده صاحب القوث بمامه وتقدم أنسعد بنسعيد الجرجاني فالنسم المعارى الهلايصم حديثه ولم شبت عندالمحدثين فى القاء النبي صلى الله عليه وسلم شئ نفياولا اثبا الولذا قال العراق فى تغر يعه هذا الحديث باطل لاأصله ممقال صاحب القوت (و يقال ان هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم علم ابحسن يقين وصدق منه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخر جمن الدنما وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى انه أدخل الجنة ورأى فيها الانبياء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله وعلم) ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها الديجاز وكل هذاسياق صاحب القوت (وعلى الجله فاورد في فضل مابين العشاء من كثير حتى قبل العبيد) بالنصغير (مولىرسول الله صلى الله علَيه وسلم) قال ابن حبان له صحبة وقال البلاذري كان للني سألى الله عليه وسَلَّم مولى يقالله عبيد روى عنه حديثني وذكره ابن السكن في الصحابة وقال لم يثيت حديثه (هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة غيرالمكتوبة قال مابين العشاء والمغرب)قال العراق روا. أحد وفيه رجل لمسم اه قلت قال أحد حدثنامعتمر نسلمان عن أسه عن رحل عن عسدمولى النبي صلى الله علمه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوية أوسوى المكتوية قال نم بين المغرب والعشاء ومن طريق شعبة عن سلمان قرأعلينا وحل فى علس أى عمان النهدى فحد تناعن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن منده من هذا الوجه الى سلمان فقال عن شيخ عن عبيدوأ حرج أيضا هووابن السكن من طريق يزيد بن هرون عن سلمان التمي معت رجلا عدت ف مجلس أبي عمان عن عبيد لم يذكر بينهما أحدا قال ابن عبد البرلم يسمع سلمان عن عبيد بينهم ارجل والله أعلم (وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك وفي رواية فانه ا (صلاة الاوّابين) وفى رواية من صلاة الاقابين وهم التوانون الرجاعون عن المعاصى ولم يمين عددها تنبيها على الا كشار منها بينهما يقدرالاستطاعة والمراد صلاة بينهما زائدة على سنة المغرب والعشاء ونقل المناوى عن بعض موالى الروم والظاهر انخسير من فى الحديث معذوف تقديره من صلى مايين الغرب والعشاء يكون من دمرة الاقابين المقبولين عندالله لمشاركتهم اياهم فى تلك الصدلاة فقوله فانها أوفذ لك اشارة الى عله الحكم الحذوف وقائم مقامه روى هذاالحديث محدبن نصرالم ورى فى كاب الصلاة وابن المبارك فى الرفائق كالاهما عن محد بن المنكذر مرسلا ولفظ القوت أوصفر سمع محدب المنكدر يحدث عن الني صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فى كتاب الصلاة (وقال الاسود) من يدالنفي (ماأتيت) عبدالله (ابن مسعود) رضى الله عنه (فيهذا الوقت الا ورأيته بصلى فسالته فقال نعم هي ساعة الففلة) نقله صاحب القوت عن عبد الرحن بن الاسود عن أبيه واهذا تسمى هذه الصلاة صلاة الغفلة لاشتغال الناس عن هذه الساعة (وكان أنس) رضي الله عنه ( نواطب علمها و يقول هي ناشة الليل) أورده صاحب القوت عن ثاب البناني قال كان أنسفساقه كانبة أولُ به قول الله تعالى إن ناشئة اللَّيل هي أسْسدوطا وأقوم قبلا رواد ا ن أي شبية في ⁄ المصنف وحجد بن نصرف الصلاة والبهرقي في السنن عن أنس في قُوله الناشئة الليل قال ما بين المغرب والعشاء ورواه ابن أي شيبة عن سعيد بن جبير مثله ورواه محدين نصر والبهق عن على بن الحسن قال باشته الله فياممانين المغرب والعشاء وروىابن النذر عنعلى موالحسين آنه رؤى يصسلى فبمبابين المغرب والعشاء فعيل اله ف ذلك فقال من الناشة وهذا الانحسير نقله أيضا صاحب الكشاف بنعوه (و يقول فه الراقوله تعالى تتجافى حنوبهم عن المضاجع) وهوأحد الاقوال في تفسيرهــــذه الاسمية ولفظ القوت حدثنا عن فضميل بنعياض عنأبان بنأبي عياش فالسألت امرأة أنس بنمالك فقالت انى أرقد قبسل العشاء فنهاها وقال نزلت هذه الاسية فهما ببنهما تتعافى جنوبهم عن الضاجع (وقال أحد بن أبي الحوارى قلت لابى سليمان الداواني أصوم النهار وأتعشى مابين المغرب والعشاء أحب الكاث وأفطر النهارو أحيى مابينهما

فقال اجسع بينهما فقلت اللم يتيسر) الجسع بينهما (فقال افطر وصلما بينهما) نقله صاحب القوت ودل ذلك على فضل الاحياء بين العشاء من وقد ورد في عظم فضل الصلاة بينهما أخبار كثيرة غيرماذ كره المصنف فنذلك ماروىءن مكعول مرسلا أوبلاغا من صلى بعد الغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتاف علين رواه أبو بكرين أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفهما ومجدين نصر في الصلاة وعن أنس رضي الله عنه من صلى بعدااغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ فى الاولى بالحد وقل بالبها المكافرون وفى الثانية بالحدوقل هوالله أحد حرج من ذنويه كالتخرج الحدة من الخهارواه ابن النعار في مار يخه ورواه الخطب للفظ من صلى أر بعبن يوما في جماعة ثم انتقل عن صلاة المعرب فأنى يركعنن والماقى سواء وهوضع ف وعن أبي مكر رضى الله عنه قالمن صلى المغرب وصلى بعدهار كعنين قبل أن يتكام أسكنه الله في حطيرة القدس فأن صلى أربعا كان كن ج حة بعد عة فان صلى ستا غفرله ذنوب خسين علما رواء ابن شاهين وعن ابن عباس من صلى لماة الجعة بعد الغرب ركعتين يقرأ في كل منه ما بفاتحة الكتاب من واذا زلز لت خس عشر ومرة هونالله عليه سكرات الموت وأعاده من عدات القرو يسرله الجواز على الصراط فال الحافظ اب عرف أماليه سنده ضعيف وعن ابن عر رضى الله عنهما من صلى أر بعر كعات بعد المغرب كان كن عقب غزوة بعد غزوة في سبيل الله عزوجل رواه أبو الفتم في الثواب وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه من صلى ست ركعات بعدا اغرب قبل أن يتكام عفرله ذنوب خسين سنة رواه محسد بن نصرا اروزى فى الصلاة وابن مصرى فى أماليه وان عسا كرفى الناريخ وفيه مجدين غروان الدمشقى قال أوررعة منكر الديث وعن أنسروضي الله عنه من صلى بعد المغرب تنتي عشرة ركعة يقرأفي كلركعة قل هوالله أحدار بعسن مرة صاغته اللائكة ومالقيامة ومن صاغته الملائكة وم القيامة أمن الصراط والحساب والميزان رواه أبو عدالسم وقندى من طر بقا بان عنه وعن حر مروضي الله عنه من صلى ما بن المغرب والعشاء عشر من ركعة بقرأفي كاركعة الجد وقل هوالله أحدبني المهله في الجنة قصر من لانصل فهما ولاوصم رواه أنو محد السمر قندى فى فضائل سورة الاخلاص وفيه أحد بن عبيد صدوق له مناكير ووراه ابن ماجه من حديث عائشة بلفظ بنى الله له بيتافى الجنة وعن أنس رضى الله عنه من صلى عشر من ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد حفظه انه فىنفسه وأهله وماله ودنياه وآخوته ورواه نظام الملك فى السداسيات \*(فضلة قيام الليل)\* من طريق أى هدية عنه وهوضعيف

(أمامن الا آيان فقوله عز وحل ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثى اللوالا آية) فقدة رن الته سجانه وتعالى فقرام اللهل رسوله صلى الته عليه وسلم وجعهم معهم فى شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال و طائفة من الذين معك (وقوله تعالى ان اشته الدل هى أشدوط أ) وأقوم قبلا قال يجاهد معناه أشدموا طأة الله في القول وأقوم قبلا أفر غلقلبك رواء ابن حرير ومحدد بن نصر وروى عنه أيضا أن يوطأ سمعك و بصرك وقلبك بعضه بعضا وأقوم قبلا قال أثبت القراء فرواه عبد الرزاف وعبد بن حيد عنه وعن قنادة أيضا أشد وطأة قال أثبت في الحير وألم والمنافقة المنافقة المنافقة الله والمنافقة المنافقة المنافقة وعند بن حيد وأمانا الله قبل الله والمنافقة المنافقة وعند بن حيد وأمانا شقا الله قبل الله والمنافقة وعند بن حيد وابن حرير ومحد بن فصر وابنا المنافقة وابنا المنافقة وابنا المنافقة وابنا المنافقة وابنا المنافقة وابنا المنافقة والمنافقة وأخرج محد بن فصر عن والحاكم وصنعه عن ابن مسعود ورواه عبد بن حيد عن أبي مالك وأبي ميسرة وأخرج محد بن نصر عن أبي عبار قال ما كان بعد العشاء الا تحو الهرافة المنافقة (وقوله تعالى تصافي عنو جمعن المناجع) والمنافذ والمنافقة المنافقة المناف

فقال جع بينهما فقلت ان لم يتيسرفال أفطروصل ماينهما

\*(فضيلة قيام الليل)\*
أمامن الا آلفقوله تعالى
امر بك بعلم أنك تقوم أدنى
من ثلثى الدل الا آبة وقوله
تعالى ان ما شنة اللسل هى
أشدوطا وأقوم قيلاوقوله
سحانه وتعالى تتعالى

وقوله تعالى أمن هوقانت آ باءاللمالا آبة وقوله عن وجلوالذن يستودلرجم سحمداوقهاماوقوله تعالى واستعينوا بالصروالصلاة قيل هي قدام اللمل ستعان بالصمير علمه على مجاهدة النفس (ومنالاخسار) معقد الشمطان على قافعة أحدكماذاهونام ثلاث عقد نضر بمكان كلء تدة عليك ليـــل طو يل فارقد فان استنقظ وذكر الله تعالى انحات عقسدة فان توضأ انحلت عقدة فان صلى انعلت عقدة فأصبح نشطا طيب النفس والآأسج خبيث النفس كسلان أخنى من الجزاء نفيس الذخائر (وقوله عزمن قائل أمن هو قانت آ ناء الليل الآية) فقد سمى الله تعالى أهل الإبل علاء وجعلهم أهل الخوف والرجاء وأخني لهمقرة عين فقال أمن هوقانت آناء الليل ساجدا وفائما يحذرالا منحق وبرجور حةربه ثمقال تعالى قل هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون وهذا من الحذوف ضده لدلالة الكلام عليه والمعنى أمن هو هكذا عالم قانت مطسع لا يستوى مع من هو غافل نام ليله أجيم فهوغير عالم فالمحذر وبرجومن ربه عز وجل (رقوله تعالى) في وصده هم في الدنيا ووصف مِأْعدلهم في الأخرى (والذين يبيتون لرجم سجداوقياماو) قال بعض العلماء في تفسير (قوله تعمالي واستعينوا بالصبروالصلاة قيلهي) أى الصلاة (قيام الليل يستجان بالصبيعليه على مجاهدة النفس) والمعنى استعينوابها على مجاهدة النفس ومصابرة العدوثم قال سعانه وانها ليكبيرة الاعلى اللاشعين يعنى الخاتف ينالمة واضعين لاتنقل علم مولاتحفو بلتخف وتعاوومن الاسمات الدالة على فضل فيام الليل قوله تعالى وبالاستعارهم يستغفرون قيل معناه يصاون والمراد بهاصلاة الليل وقوله تعالى كافواقليلا من الليل مايه ععون (وأماالاخبار فقد قال الني صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيسة أحد كم اذا هو نام ثلاث عقدُو يضرب مكان كل عقدة علىك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر ) كذا في النسخ والرواية فذ كر (الله عز وجل انحات عقدة فان توضأ انحلت عقدة فان صلى انحات عقدة فأصبح نشيطا طيبالنفس والاأضجخبيث النفس كسلان) رواء مالك وأحدوالستة خلاالترمذىوابن حبانمن حديث أى هر رة رضى الله عنه فرواه الخارى وأبوداود من طريق مالك ورواه مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عدينة كالاهماعن أبي الزياد عن الاعرجين أبي هر من بلفظ على قافية وأس أحدكم بالليل حب الافيه ثلاث عقد فان استيقظ فذ كرالله انعات عقدة فاذا قام فتوضأ انعلت عقدة فاذا قام الى العلاة انعات عقده كلهاف صيح نشيطاطيب النفس قدأصاب خبراوان لم يفعل أصح كسلان خبيث النفس لم بصخيرا وفي الحديث فوالد \* الاولى قال ابن عبد البراماء قد الشيطان على قافية رأس ابن آدم اذار قد فلابوصل الى كيفيته وأظنه مجازا كناية عن حبس الشيطان وتثبيط الانسان عن قيام الليل وعمل البر وقيل انها كعقدالسحومن قوله تعالى النفاثات في العقد وقال ابن بطال قال المهاب قدف مر النبي صلى الله علمه وسلم معنى العقدوهو قوله علىللل طويل فارقد فكانه يقولها اذا أراد النائم الاستيقاط الىحزبه فيعتقد في نفسه اله بقيت من الليل بقية طويلة حتى بروم بذلك اللاف ساعات ليدله وتفويت حزبه فاذا ذ كرالله انعلت عقدة أى علم اله قدم من الليل طويل واله لم يبق منه طويل فاذا قام وتوضأ استبان له ذلكأيضا وانحلماعقد فينفسه من الغرور والآسندراج فاذاصلي واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثسة لانهم بصغ الى قوله و يبأس الشيطان عنده والقافية هي مؤخرال أس وفيه العقل والفهم فعقده فيه اثباته فى فهمه أنه بني عليه ليل طويل وقال النووى اختلف العلماء في هذه العقد فقيل هوعقسد حقيقي عمى عقدالسحر للانسان ومنعه منااة يام فعلى هذا هوقول يقوله يؤثرنى تثبيط النائم كمأثير السعروقيل يحتمه فانكرون فعلاية عله كفعل النفاثات في العقد وقيل هومن عقد القلب وتصميمه فكاثنه يوسوس فىنفسه ويحدثه بأنعا لماللاطو يلافتأخرعن القيام وقيل هومحاذكني بهعن تثبيط الشيطان عن تيام الليل اه وقالالقرطي وانماخصالعقديثلاء لانأغلب مايكونانتباه النائم في السحرفان اتفقله أن يسةً قَطْ و ترجع للنوم ثلاث مرات لم تنقض النومة الثالثة في الغالب الاوالفير قد طلع اله \*الثانسة وف واضرب مكان كل عقدة يعتمل و- بهذا حسدهماان معناه اله يضر ب بده على مكان العقد تأكدا لهاواحكاما أوانذاك منتمام محرموف جعساه ذلك خصوصية وله تأثير يعله هوثانهماان الضرب كالة عن حاب بضعه في الوضع عنع وصول الحس الحذاك النائم حتى لا يستبقظ والثالثة قوله عليك ليل طويل الرفع اي بقي عليك ليل طويل ورج القرطبي هـ ذه الرواية فقال روايتنا الصحة هكذاء لي الابتداء والحبر

ووقع فيبعض الروامات عليك ليلاطو يلاعلى الاغراء والاقل أولى منجهة المعنى لانه الامكن في الغرور من مث إنه يغيره عن طول اللبسل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقد وإذا نصب على الإغراءلم بكن فسه الاالامر علازمة طول الرقاد وحنشن كون قوله فارقد ضائعا اه وقال الولى العراقي وهوفي موطأ أي مصعب مالنصب على الاغراء وقال النووى كذاهوفي معظم نسخ بلادنا الصبح مسلم وكذا نقله عساض عنرواية الاكثر من قال الولى وعلى كل تقد برفهذه ألجلة معمول لقول محذوف أي يقول الشميطان للنائم هــذا الكلام ويحتمل أن مكون قوله لملاطو بلامنصوما على الفارف أي بضرب مكان كل عقدة في ليل طويل وقوله عليك يحفل حيننذ أن يكون متعلقا بقوله يضربو يحفل أن يكون صفة لكل عقدة ويدل لهدذا قوله في رواية النسائي بضرب على كل عقدة ليلاطو يلاأى ارقد الثالثة فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستمقاظ وحاءت فعه أذكار مخصوصة تقدمذ كرهافي كتاب الاذكار والدعوات والرابعة فسه الحث والتحريض على الوضوء في هذه الحالة وهوقرية تنحله احدى عقد الشيطان وانلم تنضم المه في تلك الحالة صلاة \* الحامسة الظاهران الميم بشرطه يقوم مقام الوضو عف ذلك \* السادسة الظاهرانه لو كان علىه غسل لم تفعل عقدة الشيطان بمعرد الوضوء وانما اقتصر علىذ كر الوضوء فى الحديث الاصل عدما لجنابة \*السابعة قوله فان مسلى انحلت عقده مروى بفتح القاف على الحمو باسكانها على الافراد كاللتين قبلهما والاؤل هوالشهور ويدلله قوله فيرواية مسلم ألعقد وقوله فيروآية النسائي العقد كلها ونقسل ابن عبد البرعن رواية يحين يحيى الثانى وعلى الاول فالمرادانه انحل بالصلاة تمام عقده فانه قد انعسل مالذ كروالوضوء اثنتان منهاوما بق الاواحدة فاذاصلي انعات تلك الواحدة وحصسل حمن لذعمام انعمل المجموع وهونظير قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاعف جماعة فكا تماقام نصف الليل ومن صلى الصِّرفي جماعة فكا ثما قام اللهل كله ونظائره كثيرة \* الثامنة فيه فضمه الصيلاة بالله ل وان قلت اكررهل بحصل انحلال عقدة الشبطان الاخبرة بمحردالشروع في الصلاة أويتمه الماالظاهر الثاني فانه لو أفسدهاقبل تمامهالم يحصل ذلك غرض ويدللذلك ماأنثى بهالزمن العراق حين سسئل عن الحكمة في افتناح صلاة اللمل وكعتبن خفيفتين فقال الحبكمة فسه استعمال حلء قدالشمطان ولايخدش فيهذا المعنى انالني صلى الله علمه وسلم منزه عن عقد الشطان على قافيته لانانقول انه صلى الله علمه وسلم فعل ذلك تشر بعالامته ليقتدوا به فيه فيحصل لهم هـذا القصود والله أعلم \* التاسعة قوله فان صـلى اختلفُ في المراد يهذه الصلاة فقيل قيام الليل هوالا كثر وقيل صلاة العشاء بناءعلى انهم كانوا ينامون قبل العشاء ثم بصاونها فيوقتها أومع الحياعة وذكران أبي شبية اباحة النوم قب للعشاء عن جياعة من العماية والنابعين وفيسل صلاة الصمويؤيده انفيرواية أحدف مسنده فان أصبح ولم يصل الصبح أصبع خبيث النفس الحديث والعاشرة اختلف في مسلاة الابل فقال بوجو بهاجاعة من التابعين تعللا بهذا الحديث ومنهم من خص الوجوب أهل القرآن فقط والذي عليه جماعة العلماء الهمندوب المه روى مسلم عن عائشة رمى اللهعنها انالله افترض قيام الليل في أول هذه السورة دمني المزمل فقام نبي الله صلى الله علمه وسلم حولا وأمسك اللهخاتمتهااثني عشرشهراحتي أنزل الله تعالى في آخوالسورة التحفدف فصارقهام المسل تطوّعابعد الفريضة والحادية عشركويه يصبح خبيث النفس كسلان هل يترتب على ترك كلواحدة من هـذه الحصال التي هي الذكر والوضوء والصـلاة فلاينتني عنه ذلك الابفـعل الجيم أو يترتب على ترك المجموع حتى لوأتى ببعضه لانتفي هنه خبث النفس والكسل قال النووى في شرح مسلم ظاهرا لحديث انمن لم يجمع بين الامو رالثلاثة فهوداخل فين يصبح خبيث النفس كسلان اه وقد يقال اذاج عربين الامو رالثلاثة أنتفي عنه خبث النفس والكسل انتفاء كاملاواذاأتى بمضهاانتني عنه بعض خبث النفس والكسل بقدرماأتى به منهافليس عندمن استيقظ فذكر اللهمن خبث النفس والكسل ماعندمن لم يذكر

وفي الحسرانه ذكر عنده رجل بنام كل اللسل حتى يصبع نقالذاك رحلاال الشطان فيأذنه وفيالخس انالشطان سعوطاولعوقا وذراو رافاذا أسعط العد ساءخلقه واذا ألعقهذرب لسانه بالشرواذاذره تأم اللس حتى يصم وقال صلى الله عليه وسلم وكعتان وكعهما العندق حوف الترخيرله من الدنه اومافها ولولاأن أشق على أمنى لفرضتهما علمهم وفىالصيح عنجار انالنى صلى الله عليه وسلم قال انمن الاسل ساعمة لانوافقها عبد مسلم سأل الله تعالى خبر اللاأعطاه اماه وفيرواية سألالله تعالى خديرامن الدنما والاحزة وذاكف كلله وقال المعرة ابن شدعبة قام رسول الله صلى الله عليه وسدلم حتى تفطرت قدماه فقبله اماقد غفرالله الثمانقدم منذنبك وماتأخر فقال أفلاأكون عداشكورا

الله أصلا \*الثانيـة عشرقوله كسلان غير منصرف الالفوالنون الزيدتين وهومذكر كسلى و وقع لبعض رواة الموطأ كسلانا مصروفاوليس بشئ قاله الولى العراقي (وفي خبر آخرانه ذكر عنده صلى الله عليه وسلم رجل نام الليل) كله (حتى أصبح فقال ذاك) رجل (بال الشيطان في أذنه) رواه أحد والشيخان والنسائي وابن مأحه عرابن مسعودرضي ألله عنه وظاهرهذا الحديث في حقمن لم يقم لصلاة الليل كمايدل عليه سياف المصنف وحله الطعارى على من نام عن صلاة العشاء حتى انقضى الليل كاموهذا يؤيد قول من ذهب الى أن المراد بالصلاة في الحديث الذي قبله صلاة العشاء قال الن عبد المرويد لعلى ذاك السلف كانوا ينامون قبل العشاء ويصاونها في وقتها كاتقدمت الاشارة اليه قريبا (وفي الحبر انالمشيطان سعوطا) بالفقروهوما يسعطه الانسان في أنفه (ولعوقا) بالفقروهوما يلعق بالملعقة (وذرورا) بالفنح وهوما يذرعلي العين (فاذا أسعط العبدساء خلقه واذا ألعقه ذرب كفرح أى فحش (لسانه بالشر) حَى لايبالى عماقال (واذاذره نام الليل كله) ففاته القيام بالليل (حتى بصح) قال العراقي رواه الطعراني من حديث أنس ان للشسيطان لعوقا وكالأفاذ العق الأنسان من لعوقه ذرب لسانه بالشرواذ الكله من كاله نامت عيناه عن الذكر ورواه العزار من حديث سمزة بن جندب وسندهم اضعيف اه قبلت حديث أنسرواه البهق أيضاولفظه انالأشيطان كحلا ولعوقا وانشوقا أمالعوقه فالتكذب وأمانشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم وفيه عاصم بنعلى شيخ البخارى قال يحى لاشى وضعفه ابن معين قال الذهبي وذكرله ابن عدى أحاديث مناكير والربيع بن صبيح ضـ عقه النسائي وتواه أبوز رعة ويزيد الرقائبي قال النسائي وغيره متروك وأماحديث سمرة فاخرجه أوبكر منأى الدنيا فمكايد الشييطان والبهني أيضاان الشيطان كالاولعوقافاذا كل الانسان من كله نامت عناه عن الذكر واذا لعقه من لعوقه ذرب اسانه بالشر وفيه الحكم نعبداالك القرشي ضعيف وفيه أيضاأ وأمية العارسوسي منهم أي بالوضع وفيه أيضا الحسن بنبشرال كموفى أورده الذهبي في الضعفاء وقال النخواش مذكر الحديث اشعار بأن لزوم الذكر يطردا أيشيطان ويحلومه آة القلب وينورا لبصديرة ولايتكن منه الاالذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر بابالكشف والكنف بابالفوزالا كبروه والفوز بلقاء الله عزوجل (وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهماالعبدفي جوف الايل الاخير) وهوثلثه (خيرله من الدنيا ومأفها) من النعيم لو فرضانه حصل اله وحده وتنعمه وحده (ولولاني أشق على أمتى الفرضنها) أي أو حبته ا (علمم) وهدا صريح في عبدم وجوب التهبعيد على الامة قال العراق دواء آدما بن أي اباس في الثوابُ ويجيد بن نصر المروزى ف كابقيام الميسل مزرواية حسان بن عطية مرسلاو وصله الديلي في مستند الفردوس من حديث ابن عرولا بصم اه قلت حسان بن عطية أو بكر المحارى عن أبي المامة وسد عدد بن السب وعنه الاوراعي وأبوغسان تقة عابد تسل لكنه قدري روى الجاعة قاله الذهي فالكاشف (وفي الصيم عن حار) بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه (ان الني صلى الله عليه وسلم قال ان من الليل ساعة لا وافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا الاأعطاه اياه) وفيرواية يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والاستخرة (وذلك كل ليلة) رواه مسلم (وقال المغيرة بن شعبة) رضى الله عنه (قام النبي سلى الله عليه وسُدِم) أى يَصَلَّى بالليل (حثى تفطرت أى تشققت (قدماه) وفي واية نورمت وفي رواية انتفعت أى احتهد في الصلاة حتى حصل له ذلك (فقيل المراسول الله) أتشكاف هذاو (قدغفر الله الما تقدم من ذنبك وما تأخر) أنوا به على طبق ما في الا "ية (قال أفلا) الفاء للسبيبة عن محذوف أى اترك تلك المشعة نفار التلك المففرة فلا (أكون عبدداشكورا)لابل ألزمهاوان عفرلى لا كون عبداشكورا فالمعنى ان المغفرة سبب ذلك التيكاف شكرا فكيف الركه بل أفعله لا كون مبالغافي الشكر عسب الامكان الشرى ولحظ تلك النعمة العظيمة ومن ش أقسلفظ العبودية لانهاأخص أوصافه صلى المعليه وسلم والداد كرهاالله تعالى في أعلى المقامات وأفضل الاحوال اذهى مقتضى محة النسبة الستلزمة لاعلى الخدمة وهوااشكراذ العبداذالاحظ كونه عبسدا وانمالكه معذلك أنعرعليه بمالم يكن فيحسابه علم تأكدو حوب الشكروا لمبالغة فيه عليه ولحسازة سائرأ نواع الشرف وماذ كرمن النقرير في معنى افلاواضع جلى وانتزعم بعضهم انه متكاف وان التقدير الاولى اذاأ نع على مالانعام الواسع أفلاأ كون عبدا شكورا أي أ يصيرهذا الانعام سبيا للروحي عن دائرة المالقين فى السكروالاستفهام لانكارسسة مثل هذا الانعام لعدم كويه عبدا شكورا اه وأنت خبير بأن هذاه والذي فيه التكاف ويصح أن يكون النقد وأيضا غفرلى ما تقدم وما تأخر لعلم بأني سأكون مبالغا فى عبادته فأ كون عبد اشكورا أفلاأ كون كذلك وهذا قريب من الاول وقد ظن من سأله صلى الله عليه وسيحلم فأسبب تحمله الشيقة في العبادة ان ستم الماخوف الذنب أور حاه الغفرة فأفادهم ان لهاسيما آخرأتم وأكل هوالشكر على التأهل مع المغفرة واحزال النعمة وهوأعني الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام فى الحسدمة بسدل المجهود فن أدام ذلك كان شكورا (ويظهر من معناه ان ذلك كلية عن طلب زيادة الرَّبَة فان الشكر سبب الزيد قال الله تعالى لئن شكر تملا ورُّ يدنكم) وثم يفز أحد بكال هذه الرَّبة غير نبيناصلى الله عليه وسلم ثم سائر الانبياء علمهم السلام والحديث منفق عليه ورواه أيضامن حديث عائشية رضى الله عنه اللفظ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تو رمت قدما فقلت له لم تصنع هذا بارسول الله وقد عفرالله الثماتقدم من ذنبك وماتاً حرقال أفلاأ كون عبدا شكورا قالت فل ابدن وكثر لمه صلى جالساوفي الحديثانه ينبغي التشمير في العبادة وان أدى الى كلفة لانه صلى الله عليه وسلم اذا قدل ذلك مع علم عماسيق له فكيف عن لم يعلم ذلك فضلاعن لا يأمن النارنع محل ذلك ان لم يفض الحملال والافالاخذ عما لا يفضى اليه أولى إلى في الصيح عليكم من الإعبيال ماتها عون فان الله لاعل قي عد اواولا سَمَعَ المَّاسَيَ حد تَدُلانه صلى الله علمه وسلمنزه عن الللوحاله أسكل الاحوال سماوقد حعلت قرة عينه في الصلاة كاأخرجه النسائي وغيره والله أعلم (وقال صلى ألله عليه وسلم أتريد أن تسكون رحة الله عليسان حما ومقبورا ومبعونا) أى فى هذه الاحوال الثلاثة (قممن الليل فصل وأنت تريد رضاءر بكيا أباهر من صل في زوايا بيتك يكن فوربيتك في السماء كنور الكوا كبوالنجوم عندأهل الدنبا) فالوالعراقي هذابا طل لاأصله قلت هذا الحديث منجلة الاحاديث الني يقول فهايا أباهر مرة افعل كذاوكذا باأباهر مرة لاتفعل كذاوكذاوالنسخة بتمامها حكموا وضعها وقد مرمن هدده النسخة حديث ف فضل التهليل نهناها الدعلي وضعه ( وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين فبلكم وان فيام الليل فرية الى الله تعالى ومكفر للذنوب ومطرد فالداء عن الجسدومنهاة عن الاغ) قال العراق رواه الترمذي من حديث بلال وقال غريب ولا يصم ورواه الطبراني والبهتي من حديث أي امامة بسند حسن وقال الترمذي انه أصم اه قلت وكذلك روآه أحدوالنسائي وابن ماجه وابن السسني وأبونعيم في الطب عن أبي ادر بس الخولاني عن أبي امامة وال الترمذي وهذا أصرمن حديث أبي ادريس عن بلال ورواه ابن عساكر عن أبي ادريس عن أبي الدرداءوروا الماالسني عن عار وليس عندهم تبلكم وروا والطبراني في الكبير وإن السني وأبونعم والبهق وابن عسا كرعن المأن بلفظ عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلك ومقربة الى الله ومرضاة الرب ومكفرة السسيات ومنهاة عن الانم ومعاردة الداء عن الجسسد ورواه العايراني في الاوسط عن أبي امامة الفظ عليكم بقيام الليل فانه د أب الصالحين قبليكم وهوقر به الحاربكم ومكفرة للسيئات وروى الديلي عن عبد الله بن عرو يلفظ عليكم بصلاة البيل ولو ركعة فان مسلاة الليل منهاة عن الاثم و تطفي غضب الرب تمارك وتعالى وتدفع عن أهلها حرالنار يوم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم مامن امري تكون اصلاة بالليل يغلبه عليهانوم الاكتبله أحرصلاته وكان نومه صيدقة عليه قال العراف برواه أودارد والنسائي من حسديث عائشة وفيسه والم إسم وسماه النسائي فرواية الاسودين ويدلكن في طريقه أوجعفر

ويظهدرمن معناه انذلك كابه عنز بادة الرتبة فان الشكر سيبااز يدقال تعالى لئن شكرتم لاز بدنكم وقال ملى الله عليه وسلم باأباهر برةأ تريدأن تكون رحة الله عامل حيا وممتا والمبعوثاقهمن اللهل فصل وانت تريدرضا ر بكناأباهر برةمسلف زواما بيتك يكن نور بيتكفى السماء كنورالكواكب والنعم عنسد أهلالدنيا وقال سلى الله علمه وسلم علمكم بقيام الليل فانهدأب الصالين قبلكم فانقيام الليلقر بهالحالله عروحل وتسكفير للذنوب ومطردة الداء عن الجسدومنهاة عن الاثموقال صلى الله علمه وسلمامن امرى تكونه مسلاة بالليل فغلبه علما النوم الاكتباه أحرصلاته وكان نومه صدقة عليه

وقال صلى الله عليه وسلم لا يه ذرلوا ردت سفرا أعددت له عدة قال نم قال في كيف سفر طريق القيامة ألا أنبثك با أباذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى با يه أنت وأى قال صم يوما شديد الحرليوم النشور وصل ركعتي في طلة الليل وحشة القبور و بحدة لعظائم الامور و تصدف بصدقة على مسكين أو كلة حق تقولها أو كلة شرتسكت عنها و روى انه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل اذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العبون قام يصلى ويقرأ القرآن و يقول بارب النارأ حرفي منها فذ كرذ الكلاني صلى الله (١٨٧) عايه وسلم فقال اذا كان ذاك فا "ذنوني

فأتاه فاستمع فلاأصبع قال بافلان هلاسألت الله الحنة قال مارسولالله الىلست هناك ولايبلغ عملىذاك فلم مليث الانساسرا حتى تول حبرائيل عليه السلام وقال أخعر فلاماات الله قدأحاره و بروی أنجيرا سل عليه السلام فالالني صلى الله عليه وسلم نعم لرجل ان عمر لوكان يصلى بالليل فاحبره النى صلى الله عليه وسلم مذائد فسكان يدادم بعده على قيام الليل قال نافع كان يصلى بالليل ثم يغول بأنافع أسحرنا فاقول لافيقوم المسلانه ثم يقول بانافيع أسحرنافاقول نعرف فعسد فيستغفرالله تعالى حتى بطلع الفعروقال على بن أبي طالب سعين زكر اعلهما السلام منخبز شعيرفنام عنورد وحثى أصبح فاوحى الله تعالى المها يحيى أوجدت داراخيرا الكمن دارى أم وحدت حوارا خيرالكمن حوارى فوعرتى وجلالى اعبى لواطلعت الى الفردوس المالاء ـ ملذاب شعرمك وازهقت نفسك اشتيافا ولو اطلعت الى جهستم

الرازى قال النسائي وابس بالقوى ورواه النسائي واسماجه من حديث أبى الدرداء نعوه بسند صحيح وتقدم ف الباب قبل اله قات وكذلك رواوا تنماحه وافظه فيغاب عليها نوم الاكتب الله اوالباق سواء (وقال صلى الله عليه وسلم لابي ذروضي الله عنه لو أو دت سفر المعدت عليه وسلم لابي ذروضي الله عنه لو أردت سفر المعمل ا فكيف سفرطريق القيامة) أى فانه طويل وصعب ( ألا أنيثك با أباذرما ينفعك ذلك الدوم قال بلي بأبي أنت وأمى فالنصم نوما شديد الحرليوم النشوروصل كعنين في طلنا الميل لوحشة القبور و جعية لعظائم الامور وتصدق صدقة على مسكين أوكامة حق تقواها أوكامة شرتسكت عنها) قال العراق رواء آبن أبي الدنيافي كثاب التهد من رواية السرى بن مخدمر سلاوالسرى ضعفه الازدى اه (وروى انه كان على عهد الني صلى الله عليه وسلم رحل اذاأ خذالناس مضاجعه وهدأت العيون ) أى سكنت ونامت (قام يصلى و يقرأ القرآن ويقول بارب النارأ جربى منهافذ كردا اللهي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان ذلك فا أذنوني أي اعلوني (فا من المن المنورة أنا والمتم فل أصم قال افلان هلاساً لمن الله المنة قال الرسول الله الى استهاك وُلا يبلغ على ذلك فلم يلبثُ الابسيراحي مَرْل حبريل عليه السلام فقال أخبر فلاما أن الله عزوجل أجاره من النسار وأدخله الجنة) قال العراق لم أقفله على أصل (و تروى أن جبر يل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرحل النجر لوكان اصلى بالليل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيكان يداوم بعد. على قيام الليل) قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عمر أن الني صلى الله عليه وسلم قال ذلك وليس فيه ذكر حبريل اه قلت وكذلك واه أحد ولفظهم نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل رواه عن ابن عرعن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففصة هي التي أخبرت عبد الله مقوله صلى الله عليه وسلم المذكور (قال نافع) مولى ابن عمر (كان) ابن عمر (يصلى بالليل ثم يقول يا نافع اسعر نا) أى دخلنا في السعر ( فيستغفر حتى رطالع الفير) نقله صاحب القوت (وقال على بن أبي الحير) رحدالله تعالى (شبيع يحيى بن زكر ياعلهما السَّلَام مَن خَبْرَ شَعِيرٍ ﴾ مرة ( فنام عُن ورده حتى أصبح فأ وحى الله اليه بايحُيي أوَّجِدْت داراخيرا للنَّدن دارى أم وجدت جوارا حيرا لك منجوارى فوعرت وجلالى ايحيي لواطلعت على الفردوس) احدى الجنان الثمانية (اطلاعة لذاب جسمل) وفي نسخة شحمك (ولزهقت) أي خرجت (نفسك اشتيافا)له (ولواطاعت الى جهنم اطلاعة لذاب شعمل ولبكيت الصديد) الماء الاصفر (بعد الدموع وابست الحديد بعد المسوح) جمع مسع بالكسرهوالصوف الاسود (وقبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانا يصلي بالليل فاذا أُصْبِع سَرَق فَقال النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما يعهمل) قال العراقي رواه أن حبان من حديث أي هر كرة اه وفيه الاشارة الى قوله تعالى أن الصلاة تنه ي عن الفعشاء والمنكر (وقال صلى الله عليه والم رحم الله رجلا قام من الليل بصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فان أبت نضم )أى رش (في وجهها المياه و رحمالته امرأة قامت من الليل فصلت ثماً يقظت روجها فصلي فان أي أنعث في وجهدا لماء) قال العراقي رواه أيوداود وابن حبان مسحديث أبي هريرة اله قلت وكذاك رواه أحدوالنسائي وانماحه وابن حرير والحاكم (وقال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليار كعتين كتبامن الذا تح ين الله كثيراً وألذا كرات عال العرافي رواه أبوداودوالنسائي من ديث أبي هريرة وأبي سعيد

ا طلاعة لذاب شعمك ولبكت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح وقبل لرسول الله صى الله عليه وسلم ان فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح سرق فقال سينها معادعه مل وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاقام من الليل فصلى ثم أيفظ امر أنه فعلت فان أبت نضع في وجهها الماء وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فان أبي نضعت في وجهه الماء وقال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليار كعتين كتبامن الذاكرين والذاكرات وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العلاة بعد المكتوبة قيام الليل بسندصيح اه قلت وكذاكر واه الحما كموالبهتي بلفظ فصلياركعتين جيعا كتباليلتئذ والباق سواء (وقال عرر رضى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أوعى شي منه بالليل فقرأه مابين صُلاة الفعر والفاهركتبله كملوقرأه من الليل) قال العراقير واهمسام قلت وكذلك واهأ حد والدارى وابن خزعة وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان عن ابن عر ولفظ حد يثعمر عندأبي نعيم في الحلية من نام عن حزبه وقد كان ريد أن يقومه فان نومه صدقة تصدق الله به عليه وله أحر (ومن الا " ثار) الدالة على فضيلة قيام الليل (انعر ) بن الخطاب (رضى الله عنه كان عر بالا ية ) الواحدة (من ورده مَنَ الليل) أي في صلاته (فيسقط) دهشًا (حتى يعاد منها أياما كثيرة) بمــــااعتراه من الحوف (كايعاد المريض) وفي القوت قد كان عمر يغشي عليه حتى يقع من ذي قيام و يضطرب كالبعير (وكان) عدالله (ابن مسعود) رضى الله عنه (اذاهدأت العيون) أى امث (قام) الحورد. من الليل (ُ فيسمع له دوى) أى هينمة وحركة ( كدوى النعل حتى يصبح ويقال أن سفيان) بن سعيد (الثورى) رُحه الله تعالى (شبع ليلة فقال ان الجار اذار يدفى عالمه ريدف عسله فقام تلك الليلة) يصلى (حتى أصبع) وفى القوت فى باب ريّاضة المريدين كان سفّيات الثورى اذا شبع فى ليلة أحياها واذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر وكان يتنشلو يقول أشبه عالزنجي وكده ومرة يقول أشبع الحاروكده واذاجاع كأثه يتراخى فى ذلك (وكان طاوس) بن كسان البياني وأبوعب دالرحن روى عن أبي هر برة وابن عباض وعائشة وعنه التمبى وابنه عبد الله قيل اسمه ذكوأن ولقببه لانه كان طاوس القرآء ومارؤى مثله روى الماعة (ادااضطعم على فراشه يتقلى عليه كاتنقلى الحبة فى المقلاة) أى اضطرب عليه ولم وتح (ثم يثب) قائماو بدرج الفراش (و يصلى الى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين) وكلاهم بذوق الكرى قالله القرآن قملاتم نقله ابنال ورى هكذا قال ابن حبان كان طاوس من عباد أهل المن ومن سادات التابعين توفى سنة ست وماثة بمي وقد يج أربعين حجة (وقال الحسن) البصري رجه الله تعاتى (ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل) أي بالصلاة فيه (ونفقة هذا المال) أي صرفه الحروجوه الخير (فقيل له ما بال المجتهدين) في العبادة (أحسن الناس وجوها قال انهم خاوا بالرجن تعالى فألبسهم نو را من فوره )و يشهد له مااشتهر على الالسنة من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار وسيأنى الكلام عليه في آخرالماب (وقدم بعض الصالحين من سفر فهدلة قراش قُنــام عليه حتى فاته ورده ) من الليل ( خَلْفَ أَنْ لايتُهُم بُعدُه على فراش أبدا) عاقب نفسه بذلك تأديبالها (وكان عبدالعزيز) بن عمان بنجبلة (س أبيرواد) الازدى أبوالفضل الروزى لقبه شاذان وهوأخوعبدان ذكره ابن حبان في الثقات روى له المعارى والنسائي (اذاجن عليه الليل يأتى فراشه فيمريده عليه ويقول انك للين ووالله ان في الجنة لالين منك ) ثم لا ينام عليه ( فلا يزال يصلى الليل كاه) حتى يصبح (وقال الفضيل) بن عياض رحه الله تعالى (انى لاستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فافتتح القرآن) أي في الصلاة (فأصبم) أي أدخل في الصبح (ومأة غيت مهمتي) أي حاجتي منه نقله صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (ان الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الدلو) فيهذاالمعنى (قال الفضيل) بنعياض رحمالله ثعالى (اذالم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم انك محروم) من الخير لانصيب النفيه (وقد كثرت خطيئتك) أخرجه أبونعم في الحلية فقال حدثنا محد بن على حدثنا ألفضل منجد الجدي حدثني اسحق من الراهم ألماسي قال معت الفضيل يقول اذالم تقدرعلي قبام الليل وصيام النهار فاعلم انك محروم مكبل كبلتك خطيئتك (وكان) أبو الصبيهباء (صلة بن أشبم) العدوى تابعي حليل روىءن عدة من العجابة منهم ابن عباس (يصلى الليل كله فاذا كان في السحر يقول الهى ليسمثلي يطاب الجنة ولكن أحرني وحتك من النار) قال أونعيم في الحلية حدثنا أبوعجد بنحيان

له كالمنماقرأ من الليل (الا مار)روى ان عروضي اللهءنه كانغربالآبه منورده بالدل فسقط حتى بعادمنها أياما كثيرة كإيعاد الريض وكأن الن مسعود رضي الله عنه اذاهدأت العبون مام فبسمع لهدوىكدوىالنعل حتى يصبح ويقال ان سفيان الثورى حمالته شعللة فقال إن الحاراذ اريد في علفه رُىد فى عمله فقام تلك الله إحتى أصجر وكان طاوس رجهالله اذاآضطجيع على فراسه يتقلى علبه كاتتفلى البه على المقلاة م يس و تصلى الى الصباح غ يقول طيرذ كرجهنم نوم العابد شوقال الحسن رجه اللهماذ لمعلاأشدمن مكامدة بالدلون فقة هذا المال فقيل له مامال المتهسعــدىنمن أحسن الناس وجوها فال لانهم خاوا بالرحن فالسهم نورامن نورهوقدم بعض السالحنامن سفره فهدله فراش فنام عليه حتى فاته ورد. فلف أنلا ينام بعدها على فراش أمدا وكان عبد العزيز بنأبى رواداداجن عليه الليل يأتى فراشه فهر يده عليمو يقول انكالين ووالله ان في الجنةلا ُ لين منك ولا وال يصلى الليل كله وقال الفضيل انى لاستقبل الليل منأوله فبهوانى طوله فأفتح القرآن فاصبح وماقضيت تهمني وقال

الحسن ان الرجل ليذنب الذنب فصرم به قيام الدلوقال الفضيل اذالم تقدر على قيدام الدل وصيام النهار فاعلم الملتحووم وقد قال محرب خطيئتك وكان صلة بن أشيم رجه الله يسلم الديل كله فاذا كان في السعر قال الهي ليس مثلى بطلب الجنة ولسكن أجرني وحتل من الناو

وقالرحل لبعض الحكاء الىلاضعف عن قيام أللل فقالله باأحى لاتعصالته تعالى بالنهار ولاتقم بالليل وكان العسن بن صالح جارية فباعهامن قوم فلماكان في حوف اللهل قامت الجارية فقالت اأهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا أصعنا أطلع الفعر فقالتوما تصاون الا المكتوبة فالوا نعرفر حعث لي الحسس فقالت المولاي بعتنيمن قوم لايصلون الاالمكتوبة ردنى فردها وقال الربيع ت فىمنزل الشافعى رضى اللهعنه لم كثرة فلم يكن ينام من الله الاسترا وقال أنوالحو ترية لقد صحبت أباحنه فمرضى الله عندستة أشهر فافهاللة وضع جسمه على الأرض وكانأ بوحشفة يحيينات الللفريقومنة لواأنهذا عي اللهل كاه نقال الى أستعبى أن أوصف عالا أفعل وكأن بعد ذلك يحيى اللهل كلهوبروى أنهما كانله فراش باللسلو يقال أن مالك نديناررضي اللهعنه مات رددهذ والاتبة لله حتى أصبح أمحسالدن تععلهم كالذين آمنواوع لوا الصالحات الاسمة وقال لمغبرة منحبيب رمقتمالك ان دينار فتوضأ بعد العشاء ثمقام الح مصيلاه

قال - دثت عن عبد الله بن جنيق أخرى في تعدة بن المبارك حدثي مالك بن معول كان بالبصرة ثلاثة متعبدون صلة ب أشيم وكاثوم بن الاسود ورجل آخرف كان صلة اذا كان الليل خرج الى أجة بعبد الله فها ففطن له رجل فقامله فىالاجمة لينظر الى عبادته فاذاسبع فبصربه مسلة فأناه فقال قم أيها السبع فأبتغ الرزق فتمطى السبع فى وجهه وذهب ثم قام لعبادته فل كان في السحر قال اللهم ان صله ليس أهلا أن دساً لك الجنة ولكن سنرا من النار قال وحدثنا عبدالله بنجدين جعفر حدثنا على بن اسحق حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا عبدالملك بن المبارك حدثنا المسلم بن سعيدالواسطى حدثنا عبد المات بن جعفر سر بدان أماه أخبره فالخرجناف غزاة الى كابل وفي الجيش صلة بنأشيم فال فنزل الناس عند العتمة فقلت لارمقن عله فأنظر مايذكر الناس من عبادته فيلى أراء العمة ثم اصطعم فالتمس عفلة الناس حتى اذا فلتهدأت العيون وتب فدخل غيضة قريبامنافدخلت فيأثره فتوضأ غمقام بصلى فافتح الصلاة فال وجاء أسدحتي دنا منه قال فصعدت في شعرة قال افتراه التفت اليه أوعذبه حتى سعد فقلت الآت يفترسه فلاشي فيسلم ثم سلم فقال أيها السبيع اطلب الروق من مكان آخرفولي فان له زئيرا قول تعدع منه الجبال فساؤال كذلك يصلى حتى الما كان عند الصبح جاس فمدالله تعالى بعامد لم أسمع مثلها الاماشاء الله م قال اللهم انى أسألك أن تجسيرنى من النارأوم في يحترى أن يسألك الجندة غرجه فأصبح كائه يات على الحشاياوةد أصبحت وبمن الفنورشي الله به علم (وقال رجل لبعض الحكاء انى لاضعف عن قيام الليل) بعنى فيا السبب في ذلك ومادواًو، (فقال له يأأنحي لا تعص الله بالنهار ولا تقم بالليسل) يعني سُوَّم ذُنُو بِكَ هُوالذي يمنعك من قيام الليل (وكان للحسن بن صالح) بن مسسلم بن حي الهمداني الثوري أبي عبدالله الكوفي العابد أخوعلى بنصالح ثقة قال أبوزرعة اجتمع فيه اتقان وفقه وعبادة وزهد وكان كثير البكاء اذاذكر عنده الموت ولدسنة مائةومات سنةتسع وستبنومائةذ كره البخارى فى كماب الشهادات وروىله البافون (جارية فباعها من قوم فلما كان في حوف الليل قامت الجارية فقالت ما أهل الدار الصلاة الصداة) أي قومواللصلاة (فقالوا أصعناطاع الفعر ) يحذف همزة الاستفهام فهما (فقالت وماتصلون الاالمكنوبة فقالوالا) أى لا أصلى الا المكتوبة (فرجعت) الجاربة (الى الحسن فقالت بأمولاى بعنى من قوم لا يصاون بالليل ردني فردها)منهم اليه (وقال الربيع) بن سليمان المرادي تقدمت ترجته في كتاب العز (بت في منزل الشافعي رضى الله عنه ليالى كثيرة فلم يكن ينام من الليل الابسيرا) أى قليلاوة د تقدم قسمته الليل وهذا القول قدتةدم في مناقبه في كتاب العدم (وقال أبوالجو برية) عبدالحيد ب عران الكوفي تريل المدينة روى عن حاد بن أبي سلمان وعنه حاد بن خالد الحناط ومعن بن عيسى القزاز (لقد معبت أباحنيف رضى الله عنه سنة أشهر فافه اليلة وضع جنبه) على الارض لينام وقد تقدم ذلك في مناقبه (وكان أبو حنيفة) رضى الله عنه من ورده (يحيى نصفُ الله ل فريقوم فسمعهم وهم يقولون ان هــذا يحنى الله ل كاه فقال اني أوصف بمالا أفعل فكان بعد ذلك بحيي الليل كله )وصع عنه انه صلى الفعر يوضوء العشاء أر بعين سنة (ويروى الهُمَا كانله فراش بالليل) أى فراش خاص عهدله لنومه وكلذلك تقدم في مناقب في كتاب العلم (ويقال ان) أبا يعيى (مالك بن دينار) رحم الله تعالى (بان يردد هذه الآية ليله) كام حتى أصبح (أمحسب الذي أجتر حوا السيات ان تعقلهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات) سواء محياهم وبمانهم ساء ما يحكمون وتقدم في كتاب آداب النلاوة أن تحم الدارى قام ليلة بهذه الاته وددها حتى أصحروا. أبوعبيد فالفضائل وابنأبي داود فالشريعة ومحد بن نصر في قدام المبل والطبراني فى الدعاء وتقسدم أيضاءن عبدالله بن أحد في أريادات المسند أن الربيع بن خيثم بات ذأت ليلة فقام يصلي فربه ... ذه الاسّية فجعل برددهاحتى أصبع (وقال الغيرة بنحبيب رمقت مالك بندينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام الى مصلاه فقبض على لحيته ففنقته العبرة فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك على الناراله ي قد علت ساكن الجنة من

ساكن النارفاى الرجاين مالك وأى الدارين دارمالك فلم يزلذلك فوله حتى طلع الفعرو قالمالك بنديدار سهوت ليلة عن وردى وغت فاذا أنافى المنام عجارية كاحسن ما يكون وفى يدها رفعة فقالت لى أتحسن تقرأ فقلت نع فد فعت الى الرفعة فاذا فيها

أَأَلَهَ ثُلُ اللّذَائِذُ والاماني عـن البيض الاوانس في الحذان

تعيش مخلد الاموت فها وتلهوفى الجنان مع الحسان تنبهمن منامك أنخديرا من النوم الته يعد مالقران وقيدل عمسروق فحامات لبلة الاسآجداو بروىءن أرهر بن مغبث وكانسن القوامثانه قال رأستني المنسام امرأة لاتشبه نساء أهل الدنمافقلت لهامن أنت قالت حرراء فقلت زوجي نفسل فقالت اخطبني الىسيدى وأمهرني فقاتوما بهرك قالتطول التهعسد وقال يوسف ن مهران للغري أن تعت العرشملكافئ صورة دبك يراثنسن

ساكن النار فأى الرجلين مالك وأى الدارين دارمالك فلم يول ذلك دأمه ) وفى نسخة قوله (حقى طلع الفجر) رواه أبو المبم في الحلية باسادين فالحدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محد بناسحق حدثنا هرون ابن عبدالله حدثنا بسال حدثنا جعفر قال معتالمي من تحبيباً باصالح ختن مالك بندينا ويقول عوت مالك بندينا و وأنامعه في الدار لا أدرى ماعله فالفصلية معه العشاء الاخيرة ثم حثت فلست قطيفة في أطول ما يكون الليل قال وجاء مالك فقرب رغيفه فأكل ثم قام الى الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحثته فعل يقول اذا جعت الاولين والاستوين فرم شيبة مالك بندينا و على النار قال فوالله مازال كذلك حتى عليم عنى ثم انته بن مالك بندينا و على النار في إذال كذلك حتى طلع الفير فقات في نفسى والله لمن حريمالك فرم شيبة بن مالك بندينا و المال المناز كوني حدثنا جعفر بن سلمان قال كان مالك بن دينار اذا قام في عرابه المحدد المناز و مناز المناز و المناز والامانى بها أى أشغلتك المست ذات الدنيوية والامانى المناز والامانى المناز المناز المناز المناز المناز والامانى بها أى أشغلتك المست ذات الدنيوية والامانى الكاذبة

(عن البيض الاوانس) جمع بيضاء والأوانس جمع آنسة (في الجنان \*) أى المستقرات فها (تعيش عَلَدًا) أَى أَبِدًا (المُونَ فَيهَ \*) فَانْهُ يُؤْمِّنِهِ فَصُورَةً كَبْشُ فَيذِ بِحُويَدَ اذْى يِأْهِلَ الجنة خَاود لاموت و يا أهل النار خاود لاموت (وتلهوف الجنان مع الحسّان ، )أى تشتغل بهن فيها (تنبه من منامك) أي من غفلنك (ان خيرا \* من النوم التهد بالقرآن \*) أى صلاة الليل بتلاوة القرآن (وقيل جمسرون) ابن الاجدع بنمالك بنأمية بنعبدالله بنمر بنسلامان بنمعمر الوادى الهمداني أبوعائشة التكوفي يقال انه سرق وهوصغير م وجد فسمى مسروقا وأسلم أبوه ذكر . ابن سعد في الطبقة الاولى من التابعين منأهل الكوفة وقال الشعيءن مسروق لقت عمر من الحطاب فقالما اسمك فقلت مسروق من الاحدع قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع اسم شيطان أنت مسروق بن عبد الرحن فال الشعبي فرأيت فىالدنوان مسروق بنعبدالرحن وكان ثقة وله أحاديث صالحة صلى خلف أي بكر ولتي عروعليا وريدس نابت وابن مسعود وعائشة وأمسلة والمغيرة وخباب بن الارتمات سنة ثلاث وسستمن وله ثلاث وستون سنة روىله الحاعة (فيابات ليله الاساجدا) وهذا القوليوداه المزى في التهذيب عن أبي المحق بعنى الفرارى قال مج مسروق فسلم ينم الاساجداعلى وجهه حتى رجع وقال أنس بنسسيرين عن امرأة مسروق وهي قير بنت عمر وكان مسروق يصلي حتى تورم قدماه فريم الحلست خلفه أبسك مماأراه يصنع بنفسه وقال الشعبي غشي على سروق في توم صائف وهوصائم وكانته ابنة تسمى عائشة وبهايكني وكان لابعصها فنزلت الده فقالت ماأبتاه افطر واشرب فالمماأردت يمابنية اغساطلبت الرفق لنفسى في وم كات مقداره خيين ألف سنة (و تروى عن أزهر من مغيث وكان من القائمن) العبادر اله قال رأيت في المنام امرأة لاتشبه نساءاً هـل الدنيا فقلت لهامن أنت فقالت حوراء) واحدة لحور بالضم وقد حورت العين حورا كفرح اشتدبياض بياضها وسواد سوادها ويقال الحور اسوداد المقلة كلها كعيون الطبساء قالوا وليسفى الانسان حوروا تماقيل ذلك في النساء على التشبيه وفي مختصر العمين ولايقال المرأة حو راءالا البيضاء مع حورها ( نقلت زوجيني نفسك فقالت اخطبني الى سيدى وامهر في فقلت ومامهرك قالت طول التهميد) أى طول القيام بالليل (وقال يوسف بن مهران) بابعي جلسل روى عن ابن عباس وجابر وعنه على من - دعان وثقه أبو زرعتروى له الترمذي قال (بلغني ان تحت العرش ملكافي صورة ديك براثنه ن

الليل ضرب يحناحيه وقال ليقم المته عدون فاذا مضى ثلثا اليل صرب يعناحيه وزقاوقال ليقم المصاون فاذاطلع النعرضرب يحياحيه وزقا وقال ليةم الغافلون وعلهم أوز أزهمه انقله هكذا صاحب القوت وقال وحدثنا عنعبد الله نءر قال حدثنا نوسف بنمهران فالبلغني فسياقه وقدوقع لب حديث الديك فى جلة المسلسلات وهو المسلسل بقول مازات بالإشواق الى حديث حدثني به فلان قال الامام أنو بكر مجد ابن عبر بن عثمان بن عبد العز بزالحنفي عرف كالماحد ثنامه أبوالرضاعمد بن على بن يحيى النسفي ببغداد حدثني به أومنصو رعبدالحسن بن محددد ثني به أحدب عاصم الحافظ حدثنا به محدث الحسن الحفاف حدثناه عبدالله مااراهم الدقاق حدثنا أبوعبدالله مجد مادر مس معبدالله من أخي عيسي الدلال المصرى حدثنا أبوطاه رخير بنءوفة بنعبدالله الانصارى حدثنا عبدالمنع بنبشير حدثنا ابنوهب حدثناعبدالله بنسعيد حدثني أبيحدث الوالدرداء رضى اللهعنه فالمازلت بالاشواف الحالديك الابيض منذرأ يتديك الله تعالى تحث عرشه لبلة اسرى بي ديكا أبيض زغبه أخضر كالزبرجد وعرفه يافوتة حراء شمرفها من حوهر وعيناه من ماقو تثنن حمراوتين ورجلاه من ذهبأ حمر في نيخوم الارض السخلي مطولا من تحت الارض وتحت السهوات وتحت العرش عنقه كالابر بق الناشر في السماء أحسن شي رأيته ومنقاره من ذهب يتلا لا أنورا فاذا كان في الثلث الاول نشر جنا حيد وخفق به ماوقال سعان ذي اللك والمكمون يقول ذلك ثلاث مران فاذاخفق خفقت الدبوك في الارض وصرخت كصراخه فالإكان في ثلث الليل الاوسط فعل مثل ذلك وفال سجان من لابسام ولاينسام يقول ذلك ثلاثا فيحسبه الدبوك في الارض فاذا كان فى ثلث الدل الاسترفعل ذلك وقال سيمان من هودائم قائم سيمان من نامت العيون وعين سمدى لاتنام وهان الدام القام سعان من فلق الاصباح باديه وسرى الى حراث لآله الاهو سعانه رواه الحافظ السخاوى مسلسد لا في الجواهر المحكلة عن أبي استعق الراهيم بن على الزمرى عن المحدد الشيرازي صاحب القاموس عن أبي عبدالله الفارقي عن إلى الحسن القرامي عن جعفر الهمداني عن أبي محد الديباحي عن أي بكرلاك بسهنده وقال هو باطل منشأ وتسلسلاو رواه الحافظ بن مهدعن أي المن مجدين عمر بن محدين مخاوف المحلىءن القاضي العلامة باصر الدين محدين أحد بن محدين فو والعثم اني عن الثق أفي عبدالله من عرام الشاذلي عن القاب محد من محد بن على من عن أبي غيدالله الشاطبي عن حعفز الهمدانى قال الحافظ السحاوى ولم أره في الجبار الديك للعافظ أبي نعيم مع كثرة مافيه من النا كيروالله أعلم (وقيل ان وهب بن منه) بن كامل م يسم (اليماني) الصنعاني الدَّماري أبوعبدالله الانباري أخو همام ومعقل وغيلان بنيمنيه وادسنةأر بعروثلاثين في خلافة عثمان ومات سنة ستزعشر وماثة بصنعاء قال العملي تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاعوذ كره ان حيان في كتاب الثقات روى له العسارى حديث اواحدا والماقون الاابنماجه (ماوضع جنبه الى الارض ولاثين سنة)وذ كرا ازى في ترجمه انه لبث وهب أربعين سنة لا مرقد على فراش (وكانّ يقول/لانأرى في بيتي شيطانا أحب الحان من أرى وسادة يعني لانم الدءو الى النوم) نقله صاحب ألقوت (وكانتله وسادة من أدم) حشوه اليف كافى بعض النسخ (اذاغلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم ينزع الحالقيام) نقله صاحب القوت وذكر ابن سعد في الطبقات يسنده الحاللتني بن صباح قال لبشوهب أربعين سنة لم يسب شيأفيه الروح ولبث عشر بن سسنة لم يحمل

بين العشباء والصبح وضوأ (وقال بعضهم) هو رقبة بنمصقلة كاصرح به صاحب القوت وهو أبوعبدالله الكوفى شبخ ثقة وكان صديق السلم ان التهي وى عنه سلم ان حديث اواحدا روى له الحاعة الاان ماجه (وأيت و بالعزة جل جلاله في النام فسمعته يقول وعزت وجلالي لا كرمن منوى سلم ان التهي

لؤلون أى مخالبه (وصنصنه) بكسرالصاد بن المهملة بن مهمور هي أعلى القفا (من زبر جد أخضر فاذا مضى ثلث الليل الآول ضرب بجناحيه ورقال أى صاح (وقال قم القاعون) أى العبادة (فاذا مضى نصف

اؤلؤة وصاصاتهمن زبرحا أخضرفاذامضي ثلث اللهل الاؤل ضرب محناحه وزني وقال المقدم القاعون فأذا مضى تعف اللبسل ضرب يجذاحيه ورقى وفال ليقم المتجعدون فأذامضي تلكنا اللملضر بعناحه وزقي وقال ليقم المصلون فاذاطلع الفعر ضرب يحذاحه وزقي وقال لمقم الغافاون وعلمهم أوزارهم وقبلان وهبان مئنه البماني ماوضع حنبه الى الارض ئلائين سينة وكان بقول لان أرى في ييتي شمطاناأحدالي من أنأرى فيسي وسادة لانها تدعوالى النوم وكأنشله مسورة من أدم اذاغلب النوم وضعصدره علها وخفقخفقات ثم يفزعالي الصلاة وقال بعضهم رأبت ربالعزة في النوم فسمعته يقول وعسرتى وجسلالي لا کرمن مثوی سلیمان النبيى

كانه صلى في الغداة يوضوه العشاءأر بعين سنهو يقال كان مددهمهان النوم اذاخام القلب بطل الوضوء وروى في بغض الكتب القدعية عن الله تعالى نه قال ان عمدى الذىهوعبدى حقاالذي لاينتظر بقيامه صناح الديكة \*(مان الاسباب التي مهايتسرقنام اللل)\* اعلمان فيام اللسل عسير على الحلق الاعلى من وفق القام بشروطه اليسرة ظاهراو بإطنا(فاماالظاهرة) فار بَعْهَ أُمُورُ (الاوّل) أنْ لايكثرالا كلفكثرالشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام كان بعض الشبوع بقف على المائدة كل اله ويقول معاشرالم بدن لا ماكلوا كثيرافتشر بواكثيرا فترقدوا كثيرا فتتعسم وا عندااوت كثبرا وهذاهو الاسل الكبيروهو تحفيف العددةعن تقدل الطعام (الثاني)أن لايتعب نفسه مالنهار في الاعمال الدي تعيام االجوارح وتضعف بها الاعصاب فانذاك أيضا محلبة النوم (الثالث) أنلا يترك القياولة بالنهار فانهاست الاستعانة على قيام الليل (الرابع)أن لاعتنب الاوزار بألنهار فأنذلك تما بقسي القلب ويحول بينه وبينأ سباب

الرحة فالرحل العسس

ماأبا سعيدان أبيت معافى وأحب فيام البسل وأعدطهورى فابالى لاأقوم فقال ذنوبك فيدتك

قانه صلى لى الغسداة بوضوء العشاء الا تحرة أربعين سنة ) نقله صاحب القوت والمزى وقال محد بن عبد الاعلى قاللى المغتمر بن سليمان لولاأتثمن أهلى ماحد ثتك بذا عن أبي مكث أبي أربعين سنة يصوم يوما ويفطر بوماو يصلى صلاة الفعر بوضوع عشاء الاخبرة وعن معاذ بن معاذ قال كانوا برون انه أخد عبادته عن أبي عَمْان النهدى وقال حماد ن سلة ما تيناالتهي في اعة بطاع الله عز و حل فيها الاو جدناه مطبعا وكانرى أنه لا يحسن يعمى الله (و يقال كان مذهبه أن النوم أذا حاص القلب بطل الوضوء) نفله مساحب القوت آلاالة قال وجب الوضوء (و روى) في بعض الكنب القدعة (ان الله عز وجل يقول ان عبسدى الذى هوعبدى حقاالذى لاينتظر بقيامة صياح الديك نقله صاحب القوت

\*(بيان الاسباب التي ما يتيسر) أي يتسهل على السالك (فيام الليل) \* وهي ظاهرة و باطنة وقد أشار الها المصنف فقال (اعلم ان قيام الليل عسر) صعب (على الحلق الاعلى من وفق لقيامه بشر وطه اليسرة له طاهراو باطنا) قال صاحب العوارف من حرم قيام الليل كسلا وفتورا فى العزعة أوتهاو مانه لقلة الاعتداد بذلك واغترارا يحاله فلسك على مفقد قطع على مطريق من الخيركبير وقديكونمن أرباب الاحوال من يكونه الواء الى القرب يحدمن دعة القرب ما يفستر عليه داعية الشوق و برى ان القيام ٧ ينبغي ان يعلم أن استمرار هذه الحالة متعذر بالانسان معرض للقصو و والتخلف والشبهة ولاحالة اجلآمن حالة رسول آلله صلى الله عليه وسلم ومااستغنى عن قيام الليل وقام حتى يورمت قدماه وقدية ولبعض من يحتج بذلك النرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشر بعا فنقول ما بالنا لانتبع تشريعه وهد ودقيقة فليعلمان رو به الفصل في ترك القيام وادعاء الابواء الى جناب القرب واستنواء النوم والبقظة امتلاء وابتلاعمالى وتقييد بالحال وتحكيم الحال وتحكم من الحال في العبد والاذو تاتلايتكم فهم الحالب بصرفون الحال في صورالاعال فههم متصرفون في الحال الحالمتصرف فهم فليعلمذلك فأنارأ ينامن الاحجاب مسكان فىذلك ثم انتكشف له بتأ يبدالله تعالى انذلك وقوف وقصور والله أعلم (فاما) الاسباب (الظاهرة فاربعة أمور الاول ان لا يكثر الاكل) فتكثر الا يخرة الحارة (فيسرب) فترتخى عروقه (فيغلبه النوم) لامحالة (ويثقل عليه القبام) حينتذ (كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كالبسلة ويقول بامعشرالمريدين)وفي نسخة معاشرالمريدين (لاتأكاوا كثيرافتشر بواكثيرا فترفدوا كثيرافتخسروا عندالموت كثيراً ) لانه رقادهم كثيرا يفوتهم فيأم الليسل فيتحسر ون بفواته اذا دنار حيلهم ويندمون حيث لاينفع الندم والحسرة وفي نسخة فتعسروا (وهذا هوالاصل السكبير) في هذا الشأن (وهو تحفيف المعدة عن ثقل العامام) ويتبسع هذا السبب الفاهرسبب آخر باطن وهوات يتناول مايأ كلمن الطعام اذا افترن بذكر اللهو يقفلة البآطن فأنه بعين على قيام الليل لان بالذكر يذهب داؤه فانوجد الطعام تقلاعلى المعدة فينبغي ان بعلم ان تقله على القلب أ كثر فلا يسلم حتى يذيب الطعام بالذكر والتلاوة والاستغفار (الثانى ان لا يتعب نفسه بالنهار فى الاعمال) والاشغال (التي تعيا) أى تعمر (بها الجوارح وتضعف بهاالأعصاب) والقوى (فانذلك أيضا مجابة النوم) أي سيب حامل له كماهو مشاهدفي أهل الكدفى الاعسال الدنيوية فانهماذا أمسي علهما الين غلب عنهم انتناقل وغلب علهم النوم (الثالث أن لا يترك القيافة بالنهار) وهي النوم في وسط النهار (فانه اسبب الاستعانة على قيام الليل) وفى نسخة سسنة الاستعانة رواه ابن ماحه من حديث ابن عبياس وقد تقدم (الرابع ان يجتنب الاوزار) والمعامى (بالنهارفانذاك) أى محمل الاوزار ربما (يقسى القاب) و يسوده (و يحول بين موبين أسباب الرحة) فان القاوب القاسية بعيدة عن الرحيات الالهية (قال رجل العسن) البصري رحه الله تُعالى (ياأ باسعيداني بيتمعافي) أي في بدني (وأحب قيام الليل واعد طهوري) أي أهيته (فيابالي) [أتتكاسلوً (لاأقوم) هلالله من سبب (فقبال ذوبك قيدتك) أي هي التي سُنعتك عن القبام نقسلُهُ

قيام اللمل خسة أشهر بذنب أذنبته قيل وماذاك الدنب قالرأ ترحلا سكى فقلت فىنفسى هــذامراءوقال بعضهم دخلت على كرزن وبرةوهو يبكى فقلت أناك نعى بعض أهلك فقال أشد فقات وجمع بؤال قال أشدقلت فياذاك قال مابي مغلق وسترىمســبلولم أقرأحربى البارحة وماداك الاندسأحدثته وهدا لان الحررد والى الحرر والشر بدعــو الى الشر والقلم للمن كلواحد منهدما يحسرالي الكثير ولذلك قال أبو سلمان الداراني لاتفوتأحدا صـ لاة الحاعة الابذني وكان هـولالاحتـلام ماللل عقومة والجنامة بعد وقال بعض العلاء اذاصت مامسكن فانظر عندمن تفطروعلي أىشئ تفطر فان العبد ليأكل أكلة فمنقلب قلب عماكان علممه ولابعود اليحالته الاولى فالذنوب كالهاتورث قسارة ألقك وغنغمين قمام اللمل وأخصها بالتأثير تناول الحرام وتؤثرا للقمة الحلال في تصفه القلب وتحر تكهالى الجبرمالانوثر غسرها وبعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعدشهادة الشرعه واذلك

صاحب القوت والعوارف فالصاحب القوت وكان الحسن يقول ان العبد لمدنب الدنب فعرم به قيام الليل وصيام النهار (وكان الحسن) رحمالله تعالى (اذادخل السوق فيسمع لغطهم) أىصياحهم (ولغوهم) وفى نسخة لهوهم (يقول أطن ليل هولاء ليل سوء فانهم لايقيلون) وفي القوت أمايقيلون أي في النهار ولا يسكنون والغوهم هوالذي حلهم على عدم تيامهم بالليل وهذا القول نقله صاحب القوت قال وقال بعض السلف كيف ينحو التاحر من سوء الحساب وهو يلغو بالنهار وينام بالليل (وقال) سفيان بن سعيد (الثورى) رحمالله تعالى (حرمت قيام الديل خسة أشهر بذنب أذنبته قيل) له (وماذلك الذنب) الذي حُرمت به قدام الليل (قالوراً يُت رجلاً يبكى فقلت في نفسي هدامراء) في بكاند لأجل الرياء نقله صاحب القوت ( وقال بعضه مدخلت على كر ربن وبرة ) الحمار في تربيا حرجان (فقلت أماك نعي بعض أهلك فقال أشد فقلت وجمع ولفظ القوت قلت فوجم (يؤلمك فقال أشدقلت فياذاك) ولفظ القوت فياذا (فقال بابىمغلق وسترى مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وماذاك الابذنب أحدثته) نقله صاحب القون وهوفى الحلمة لابي نعيم قال حدثناعبدالله بنجمد حدثنا أحدبن وح حدثنا مجدين اشكيب حدثنا أبو داودالخفرى فالدخل على كر زائربنته فاذاهو يمكر قبلله مايمكيك فالانبابي اغلق وانسترى اسبل ومنعت حزيان أقرأ البلوحة وماهوا لامن ذنب أحدث تتحدثنا عبد الله ن محدد ثنا عبد الرحن بن الحسن حدثنا أوغسان أحدب مجدين اسحق حدثنا الحرث بنمسلم عن ابن الممارك عن كرز بن وبرة فال عرت عن خربي وماأراه الابذنب وماأدري ماهو اه (وهذالان الحبر يدعوالي الحبر والشريدعو الي الشر والقليلمن كُلُواحدمنهما) أيمن الخير والشرُ (يجرالي الكثير) ومنه قولهم قالوا للقليل اليأين ذاهب قال الى الكثير (ولذلك قال أنوسلمان الداراني) رجه الله تعالى (لا تفوت أحدا صلاة الجاعة الا بذنب أحدثه نقله صاحب القوت الاانه قال صلاة في جماعه (وكان يقول) بعني أباسليمان الداراني (الاحتلام باللبل عقوبة والجنابة بعد) فكاله بعد عن الصلاة والتلاوة اذفي ذلك قرب ومن هـ ذا قوله تعالى فبصرت بهعن جنب كذافى القوت ونقله صاحب العوارف وقال هذا يحيلان الراعى المحفظ بحسن تعفظه وعلمه محاله يقدرو يتمكن من سدماب الاحتلام ومن لل تحفظه و رعايته وقيامه بادب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام وضع الرأس على الوسادة فاذا كان ذاعر عة في ترك الوسادة فقد يتمهد للنوم ووضع الرأس على الوسادة بعسن النية من لا يكون ذلك ذنبه وله فيه نية العون على القيام والديكون ذلك ذنبا بالنسبة الى بعض الناس فاذا كأن هدذا القدر يصلح ان يكون ذنبا حالبا الاحتلام فقس على هدذا ذنوب الاحوال فانها تختص بأربابها ويعرفها أصحابها وقديترفق بأنواع لرفق من الفراش الوطىء والوسادة ولايعاقب بالاحتلام وغبره على أعله اذا كان عالماذانية يعرف مداخل الامور وخارجها وكم من نائم - بق القائم لوفور علمو حسن نيته والله أعلم (وقال بعض العلماء اذاص من يامسكين فانظر عندمن تفطر وعلى أى شي تفطر فإن العبد لما كل الاكلة في قلب قلم عا كان علم ولا يعود الى حاله الاول ) فقله صاحب القوت (فالذنو بكلهاتورث قساوة القلب) وتظلم (وتمنع من قدام الليل) بَثقلها (وأخصها) أي الذنوب (بالتأثير) فى القلب (تناول الحرام) ومافيه شبهة الحرام (وتؤثر اللهمة الحلال في تصفية القلب وتعريكهُ الى الخبر مالا وترغير ها و يعرف ذلك أهل المراقبة القاوب) والحراسة بانفاسهم عليها (بالتعربة) الصحة (بعد شهادة الشرع الذلك) في الكتاب والسنة (ولهذا قال بعضهم كم من أكاة متعد قيام ليلة وكم من نظرة منعت) وفي القوت حرمت (قراءة سورة وان العبدلية كل أكلة أو يفعل فعل فعله فيحرم بهاقيام سمة) فعسن التفقد بعرف المريدمن النقصان وبقلة الذنوب يوقف على التفقد نقله صاحب القوت (وكاان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر فكذلك الفعشاء تنهيى عن الصلاة وسائر الخيران) وتقدم ان الفعشاء

(٢٥ - (اتعاف السادة المنقين) - خامس) قال بعضهم كم من اكتمنعت قيام له وكم من اظرة منعت قراءة سو وة وان العبد الما كل أكلة أو بفعل فعل فعل فيرم ما قيام سنة وكما ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنسكر فيكذلك الفعشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات

ماينفرونه الطبيع السليم وينقصه العقل المستقيم من رذا ثل الاعمال الظاهرة والمذكر ما أنكره العقل واستخبث الشرع (وقال بعض السحانين بدينور) بكسر الدال المهملة وسكون الماء التحتية وفنح النون والوارآ خره راءمدينةمشهورة بفارس (بقيت سحانانيفا وثلاثين سنة أسأل عن كل مأ - وذياللسل أنه هل صلى العشاء في حماعة فكانوا يقولون لافهذا تنبيه) لاهل الاعتبار (ان ركة الحماعة عنع من تعاطى الفعشاء والمنكر) يعني انهم لوصلوا في جماعة لما أخذوا ليلتهم لان تركة الماعة كانت تمنعهم من تعاطى ما يؤخذون بسببهو بقيت أسباب معينة للقيام لم يشرالها الصنف فن ذلك استقبال الديل عند الغروب بتعديد الوضوء والقعود مستقبل القبلة منتظرا مجيء الليلوصلاة المغرب مقيما فيذلك على أنواع الاذكار ومنذلك مواصلة ما بن العشاء ب بأنواع العبادات قائم الغسل من باطنه آثار الكدورة الحادثة في أوقات النهار من رؤية الخلق ومخيالطتهم وسمياع كالرمهم فانذلك كامله أثروخدشفي لقلوب حتى النظر المهم معقب كدراف الفلب يدركه من رزق صفاء القلب فكون أثر النظر الى الحلق ف مين البصيرة كالقذى فى العين وبالواصلة بين العشاءين مرجى ذهباب ذلك الاثر ومن ذلك ترك الحديث بعد العشاء الاخبرة فان الحديث فىذلك الوقت يذهب طراوة النورالحادث فى القلب من مواصلة العشاء من و يعين على قيام الليل سمااذا كثر وكان عرياعن يقظة القلب متحديدالوضوء بعدالعشاءالا مخوة أتضامعن على قمام الليل قالصاحب العوارف حكى بعض الذهراء عن شيخله بخر أسات انه كان يغنسل في الليل ثلاث مرات مرة بعدالعشاء الاشخرة ومرة فيأثنياءالليسل بعدالانتباه من النوم ومرة قبل الصيح فللوضوء والغسل بعد العشاءالا مخرة أنرطاهر في تيسير قيام الليل ومن ذلك القعود على الذكر أوالقيام بالصلاة حيى يغلب النوم بعين على سرعة الانتباه الاان يكون واثقامن نفسه وعادته فيتعمد للنوم و يستعلبه ليقوم فى وقته المعهود والافالنوم عن الغلبة هوالذي يصلح المريدين كاتقدم فن نام عن غلبة م مجتمع متعلق بقيام اللبل يوفق لقيام الليسل وانمىاالنفساذا لطمعت ووطئت علىالنوم استرسات فيه واذاأرتجت بصيدق العزعة لاتسترسل في الاستقرار وقدقيل للنفس نفارات نظرالي تحت لاستهفاء الاقسام البدنية ونظراني فوق لاستنفاء الاقسام الروحانية فأر باب العزعة تجافت جنوبهم عن المضاجع لنظرهم الى فوق الى الاقسام العساوية الروحانية فاعطوا لنفس حقهامن الذرم ومنعوها حظها فالنفس بمافهام كوزمن التراسة والجادية ترسب وتستلذ النوم وللا آدمي تكلأصل منأصول خلقته طبيعة لازمةله والرسوب صفة التراب والبكسل والتقاعد والتناوم بساب ذلك طبيعة في الانسان فأرباب الهمة قاموا باللبل فهم لوضع علهم أزعو النفوس عن مقارط معتها ورقوها بالنفار الحاللذات الروحانسة الىذرى تحقيقها فتحافت حنوبهم عن الضاجع وحرجواعن صدفة الغاف الهاجع ومن ذلك تغيير العادة ان كان ذاسادة يترك الوسادة وان كان ذا وطاء يترك الوطاء ولنغيير العادة فهماتا ثير في ذلك ومن ترك شيأمن ذلك والله أعلم ينمةوعزعة يثابءلىذاك بتيسيرمارام واللهأعلم (وأماالميسرات الباطنة فاربع) خصال (الاولى سلامة القلب عن الحقد) وهو الانطواء على العداوة والبغضاء (على أحدمن السلين) بلولاأحدمن السكافرين الافها كانمتعاقا بالدس فانه مطاوب شرعا (و) كذابلامة القلب (من البدع) المنكرة والحوادث المتعددة علاواءتة ادا (و) كذا سلامة القلب (من فضول هموم الدنما فالمستغرق الهم بتدبير) أمور (الدُّنيا لايتيسرله القيام) لحجاب قابمه عن أشعة الانوار (وان) تيسرله القيام و (قام) فانه (لايتفكر في صلاته) بلجيم عالاته (الافهماته) التي بات عليها (ولا يجول) أى يتعرك خاطره (الافي وساوسه) وهذبانه (وفي مثله يقال وأنت اذا استيقظت أيضافناهم) فنوم هذا وقيام هذا بمزلة واحدة كلمنهما عظه عنالله تعالى فن المهم طهارة الباطن عن خدوش هذه الأهوية وكدورة أ فكار الدنيا والنقارة عن أدناس الغل والحقد والحسدلتنجلي مرآة قلبه وتقابل اللوح المحفوظ وتنتقش فيه عجالب الغيب (الثانية خوف

وقال بعض السعانين كنت محانان فاوثلاث بن سنةأسال كلماخدوذ ماللهانه هل صلى العشاء فىجماعة فكانوا يقولون لاوه ـ ذا تنسه على ان تركة الجاعة تهيى عن تعاطى الفعشاءوالمكر \* (وأماالميسرات الساطنة فأربعة أمور)\* (الارّل)سلامة القامعن الحقد على المسلين وعن البدع وعنفضولهموم الدندافالمستغرق الهمم بتدسرالدنهالأبتيسرله القهام وانقام فلايتفكر فىصلاته الافي مهماته ولا يحول الا فى وساوسمه وفى مثل ذلك يخدمرني البواب أنكنائم وأنتاذاا ستقظت أسا

فنائم (الثاني)خوف

غالب يلزم القلب مع قصر الامل فانه اذا تفكر في أهوال الاستحرة ودركات جهدة طار نومه وعظم حدثرة كانا الطاوس انذكر جهنم طير نوم العابدين وكا حكم ان غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كادفقالته سيدته (١٩٥) ان قيامك بالليل يضر بعملك بالنها وفقال

غالب بلزم القلب) عن امارات معاومة (مع قصر الامل) فيما يتوقع حصوله فى القلب (فانه اذا تفكر فى الهوال الاستخوا) أى سدائدها (ودركات بهنم) ومافيها من أنواع العذاب بما سمعه من أفواه العلماء ومما أذركه فى مطالعاته من كتب العلم (طارنومه) وذهب كسله (وعظم حذره) أى خوفه (كافال طاوس) بن كيسان اليمانى (ان ذكر جهنم طيرنوم العابدين) كاتقدم قريبا (وكا حكى ان غلاما بالبصرة اسمه صهيب) من العباد الزاهدين ذكر له فى طبقات ابن الجوزى (كان يقوم الليل كله) بالصلاة (فقالت المسيدته) أى ماليكته (ان قيامك بالليل عله (ان المسيدته) أى ماليكته (ان قيامك بالليل عله (بضر بعملك بالنهاد) أى تفترعنه (فقال) لها (ان صهيبا اذاذكر الناد لا يأتيه النوم) ولا بهنا به (وقيل الاستحروكان يقوم كل الليل مثل ذلك) الكلام (فقال اذاذكر الناد المتدخوفي واذاذكرت الجنة اشتد شوقي في أقدران أمام) فهو بين الخوف والرجاء (ولذى النون) أبي الفيض ابراهم بن قوبان النوبي (المصرى) رجه الله تعالى وقدس سره ترجه القشيرى في الرسالة وأنونهم في الحلمة

(منع القران بوعده و وعدده \* مقل العيون بليلهاان تهميعا)

أى قيام العبد بالقرآن وتفهم معناه في أوعده به لاحبابه من الجنان وأعده لاعداله من النيران منع العبونان تنام في للها

(فهمواعن الله الحليل كلامه \* فرقامهم ذلت السه تخضعا) (وأنشدوا) في معنى ذلك

(يالهو يـل الرقاد والغفلات \* كثرة النوم تورث الحسرات)

(أن في القد بران نقلت السه \* لرقادا يطول بعد المدمات)

(ومهادا مهدوا لك فيسه \* بذنوب علت أوحسنات)

(أأمنت البيات مدن ملك المو \* توكم مال آمناسيات)

البيان بالفتح الاغارة لدلاوهواسم من بيته تبييناو وجد مافى بعض النسخ زيادة وهي قال ان المبارك

اذامااللسل أطلم كالدوم \* فسدةرع ملم وهمركوع أطارا لحدوف نومهم وقاملوا \* وأهل الامن في الدنيا هجوع

(الثالثة ان يعرف فضل قيام الليل بسماع هذه الاسمات) الدالة (والاخبار) الصريحة (والا نار) المتبعة (التي أوردناها) آنفا (حتى يستحكم بدلائر جاؤه) في الله تعالى (وشوقه الى ثوابه) الذي أعده له (فيهجه الشوق لطلب المزيد) من المقامات (والرغبة في در جات الجنان) والولدان والحو رالعين (كاحكم ان بعض الصالحين رجع عن غزاته) التي كان توجه البها (فلما كان الليل مهدت امرأنه فراشها) أى هيانه وزينت نفسها (وجلست تنتظره) على جارى العادة في قدوم الرجال الى المنازل (فدخل المسجد) أى مسجد بيته أو محلته (فلم ترك يصلى حتى أصبح) ولم يلتفت الى راحة النوم على الفراش فلما أصبح (قالت له زوجته لم يكن لنافيل حظل كانحتظ النساء بالرجال (قال والله ماذكرت أي أى ماخطرت على بالى (ولقد كنت أتفكر في حوراء من حورا لجنة طول الله في فنسبت الزوجة والمنزل فقمت طول على بالى الحول القيام باللهل من مهورا لحور العين فهذا مقام الرجاء كان الحصلة التي قبلها مقام المحلول وهذا قدر جعمن الجهاد الاسغر الى العياد الاسمور في الوهومناج به ربه عزوجل أشرف البواء ثالم الحرومة والاعان بانه في قيامه لا يتكلم بعرف الاوهومناج به ربه عزوجل أشرف البواء ثالم الحرومة و المعاد الاسماء به وبعزوجل

ا سرف البواء في الحب الله عن العنان اله في فيامه لا يتكام بحرف الاوهومناج به ربه عزو جل درجات البنان كاحكان بعض الصالحين وجعمن غزوته فهدت امرأته فرانسها وجلست تنتظره فدخل المسعد ولم يزل بصلى حتى أصبح فقالت له ووجته كانتظرك مدة فلناقد مت صليب الحالمية فالموالله في كنت أتفكر في حوراء من حورا لجندة طول الديل فنسيت الزوج - قوالمنزل فقمت طول المي شوقا اليها (الرابع) وهوأ شرف البواعث الحب لله وفرة الاعمان بأنه في قيامه لا يتكام يحسرف الاوهومناج به وفقة الاعمان بأنه في قيامه لا يتكام يحسرف الاوهومناج به و

انصهيبا اذا ذكرالناد الاياتيه النوم وقبل الملام آخروهو يقوم كل الليل فقال اذا ذكرت النار اشتد خوفي واذا ذكرت الجنة اشتدشوقي فلاأقدر أناأنام وقال ذو النسون المصرى رحمالله

منعالقران بوعده ووعيده مقل العيون بلياها ان تهجعا فهمواعن الملنا لجليل كلامة فرقامهم ذلت الميه تخضعا وأنشدوا أيضا

ياطو يل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات ان فى القبران تزلت اليسه لرقاد الطول بعسد المماث ومهادا مهسد المك فيسه

بذنوب عملت أوحسنات أأمنت البيات من ملك المو توكم نال أمنا ببيات وقال ابن المبارك

اذا مااليسل أطلم كابدوه فيستفرعهم وهمركوع أطارا لحوف نومهم فقاموا وأهل الامن فى الدنياهجوع (الثالث) ان يعرف فضل قيام الليل بسماع الاسمان والاخمار والاستمار وشوقه الى ثوابه فيهجده الشوق لطلب المزيد والرغمسة فى للماليات كاحكى ان

وهومطاع عليهم مشاهد شما عطر قلبة وان ثلاث الخطرات من الله تعالى خطاب معه فاذا أحب الله تعالى أحب لا محالة الخاوف وتلذ فبالما الجاة فتحمله الذة المناجة بالحبيب على طول القيام (197) ولا ينبغي ان تستبعد هذه اللذة اذيشهد لها العقل والنقل فأما العقل فليعتبر حل الحب

وهومطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه )من الاشارات الالهيسة العارية عن الوساوس (وان تلك الخطرات) التي تمر بقابه يشاهدها بعين قلبه وانما (خطاب من الله تعالى معه) وهذا من مقامات الاحياء (فاذا أحب الله عزوجل) وقوى ايمانه وزادنشا طه بمعرفته (أحب لامحالة الخاوة به )عن خطور خطرات السوى (وتلذذبالمناجاة بالحبيب) فى قيامه (فتعمله لذة المناجاة العبيب على طول القيام) واستمرا والمناجاة (ولا ننبغي أن تستبعدهذه اللذة اذأ شهدله العقل والنقل) وفي نسخة اذبشهد العقل والنقل (أماالعقل فليعتبر حال الحب لشخص بسبب جاله )وحسن صورته وكال خلقه (أوللك بسبب انعامه) عليه (ونواله) له واحسانه به (كيف يتلذذ بالحلوة به ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ايلته) ولا يبالي بسهره وما يلقاه من النصب فيه بلما عر بخاطره طول الايل (فان قلت ان الجيل) الذى ضربت به المشسل الاعتبارا عما (يتلفذ بالنظراليم) فترى العين منه منظر احسنا فيحول بينها وبين النوم حاب (وان الله سحاله لابرى) فى الدنياف كميف التلذذ بمناجاته (فاعلم الهلو كان الجيل المحبوب وراء ستروكان فى بيت مظلم) مثلا (الكان الحيله) يتلذذ بمعاورته أي محادثته (المجردة) عن الرؤية (دون النظر) اليه (ودون الطمع في أمرآ خرسوی ذلك) وفي نسخة سواه (وكان يتنع باطهار حبه اليه وذكر ء بلسانه بمسمع منه) وان لم يكن عِرأى (وان كانذلك أيضامعاوماعنده فانقات الله ينتظر جوابه فيتلذذ بسماع جوابه وليس بسمم كالم الله عز و حل فاعلم انه وان كان يعلم انه لا يحيبه و يسكت عنه فاللذة ياقية له في عرض أحواله ) أي أثنائها (و) فى (رفع سريرته) الباطنة (اليه كيف والموقن يسمع من الله عزوجل كلما يردعلي خاطره) من الاشارات (في أثناء مناجاته) ومحاورته (فيتلدذبه وكذا الدي يخلو بالملك و يعرض عليه حاجاته في جنع الليل يناذذُبه في رجاءانعامه) واحسانه (والرجاء في حقالله تعالى صدق) لاخلف فيه بخلاف الرجاء في اللك (وماعندالله سجاله أبتي وأنفع مماعندغيره)لوجوه كثيرة (فكيف لايتلذذبعرض الحاجات عليه فى الجاوات) فهدده شهادة العقل (وأما النقل فنشهدله أحوال قوام الليل فى تلذذ هم بقيام الليل واستقصارهمه )السنه فاللوحدان بقال استقصره اذاو حده قصرا أوعده كذلك ( كاستقصر المحب ليلة وصال الخبيب) أي يجدها قصيرة ويتني لوطالت ومن هنا قول بعضهم سنة الوصل سنة كان سنة الهجر سمنة وهم ثلاثة أصمناف قوم قطعهم الليل فكانهؤلاء المريدون ذو والاوراد والاحزاء كابدوا الليل فغلمهم وقوم قطعوا الليل فكانه ولاءالعاملون الذين صبر واوصابر واالليل فغلبوه وقوم قطعهم الليل فكأن هؤلاء المحبون والعلماء أهل الفكروالمحادثة وأهل الانس والمجالسة وأهل الذكر والمناجأة وأهل التخلق والملاقاة نقص الليل علمهم حالههم وقصر النعيم علمهم لياهم ورفع الحبيب عنهم نومههم وحفف الفهم عليهم قيامهم واذهب مزيد الوصل عهم مالهم وأوصل العتاب بهم سهرهم (حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل فقال ماراعيته قطيريني وجهه غم ينصرف وما تأمليه ) نقله صاحب العُون (وقال آخر) منهم (أناوالليل فرسارهان مرة بسُّبة في الى الفجر ومرة يقطعني عن الفكر) نقله صاحبُ القوت والرهان بالكسر مصدرراهنه بكذاوتراهنواأخرج كلواحد منهمرهناليفوزالسابق بالجيع اذاغلب (وقيل البعضهم كيف الليل عليك قال ساعة أنافه آبين حالين أفرح بظلته اذاجاء واغتم بفعره آذا طلع ماتم فرحى به قط) ولااستشفيت فيه قط كذافى القوت وقيل لا تخرمنهم كيف الليل عليك فقال والله ما أدرى كيف الافيه الاأنى بين نظرة ووقفة يقبل بظلامه فأندرعه ثم يسفرق لأن أتلبسه وأنشد لمأستتم عناقه لقدومه \* حتى بداتسليم لوداع

الشيخص بسس جاله أو الك بسب انعامه وأمواله انه كىف ئىلددىه فى الحلوة ومناحاته حتى لايأ تمه النوم طول المله فان قلت ان الحمل بتلذذ بالنظراليهوان الله تعالى لاىرى فاعلم انه لوكان الجمل المحبوب وراء ستر أوكان في ستمظ لركان الحب بتاذذ بمعاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمرآخر سواه وكان يتنعم باظهار حبه علمه وذكره بلسانه بمسمع منهوان كأن ذلك أيضامع اوماعنده فان قلتاله ينتظرجوابه فسلذذ بسماع حوايه وليس يسمع كالرم الله تعالى فاعلم انهان كان بعلم اله لا يحيمه و يسكت عنه فقد بقت له أيضالذة في عرض أحواله علمه ورفع سربرته البهكيف والوقن يسمعمن الله تعالى كلما ردعلي حاطره فى أثناء مناحاته فسلددنه وكذا الذي يحلو بالانو يعرض علمه حاجاته في حضر الليل يتلمدذبه فيرحاء أنعامه والرجاء فىحق الله تعمالى أصدق وماعندالله خير وأبقى وأنفع مماعند ذيره فكيف لايتا لذذ بعرض الحاجات علمه في الحلوات وأماالنقل فيئهدله أحوال

قوام الليل فى تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كايستقصر الحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل المعضهم كيف أنت وتذاكر والليل قال ماراعيته قط بريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعدوقال آخراً ما والليل فرسارها ن مرة يسبقني الى الفعرومي قيقطعني عن الفكر وقبل لبعضهم كيف الليل عليك فقال ساعة أنافيها بين حالتين اخرج بظلته اذا جاء واغتم بفعره اذا طلع ما تم فرحي به قط

الحساوي ويوادا طاعت خزنتادخول الناسءلي وقال أوسلمان أهل الليل فى لملهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم واولا اللهل ماأحمت البقاء فى الدنيا وفال أنضالوعوض المه أهل اللهل منواب أعالهم مايحدونه من الاذة لكان ذاكأ كثرمن ثواب أعالهم وقال بعض العلماء ايسف الدنداوقت بشمه نعيم أهل الجنة الامايجد، أهل الملق فى قاو بهم بالليل من حلاوة الناجاة وفال بعضهمالمة الماحاة لستمن الدنسانا هىمنالجنة أطهرهاالله تعالىلاول الهلايح ـ دها سواهم وقالابن المنكدر مايق مسن لذات الدنما الا أللث قدام الاسلولهاء الاخوان والصلاة في الحاعة وقال بعض المارفين ان المهتعالى ينظر بالاسحار الىفلو بالمتيقظين فهاؤها أنوارافترد الفوائدعملي الوجهم فتستنيرغ تنتشرمن فلويهم العوافى الىذاوب الغافلين وقال بعض العلماء من القدماء ان الله تعالى أوحىالى بعض الصديقان انلى عبادا منءبادى حمم ويحبوني ويشناقون الىوأشتاف الهم ويذكرونني وأذكرهمو ينظرونالي وأنظرالهم فانحذون طريقهم أحبيتك وان عدلت عنهم مقتل قال يارب

وتذا كرقوم قصرا لا يل علمه م فقال بعضهم اما أنا فان الليل يزو رنى قاعًا ثم ينصرف قبل أن أجلس (وقال على بنبكار )البصرى الزاهدنزيل المصمحة سستأتى ترجته قريدا (منذأر بعين سمنة ماأخزني شيُّسوى طاوع الفعر) نقله صاحب القوت (وقال الفضيل بن عياض) رجه الله تعالى (اذا غربت الشمس فرحت بالظلام خلوتي ربي عز وجل (واذا طلعت الشمس حزنت لدخول الناس على) كذا في القوت (وقال أبوسليسان)الدارانى رحه الله تعالى (أهل المبل في ليلهم ألذ من أهل اللهوفي لهوهم ولولا الليل ماأ حببت البقاء في الدنيا) كذا في النوت (وقال أيضالو ، قص الله سجانه أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدوه) في قلوبهم (من اللذة لكانذلك أكثر من أعمالهم) كذافى القوت (وقال بعض العلماء ليس في الدنياوةت ىشبه نعيِّمأ هل الجنة الامايجد، أهل الثملق في قاويه مبالليل من خلاوة المناجاة) كذا في القوت (وقال بعضهم) قيام الال والتملق العبيب و (الذة المناجاة) للقريب في الدنيا (ايست من الدنيا اعما هي من الجنة أظهرها الله لاوليائه) فى الدنيالا يعرفها الاهم (ولا يحدها سواهم) روحالقاوم منقله صاحب القوت بتغيير يسسير (وقال ابن المذكدر)هومجدين المشكدر بن عبدالله بن الهديرالتهي أيوعبدالله ويقبال أيو بكرالمدنىذ كره ابن سعدفى الطبقة الرابعة من أهل المدينة كان من معادت الصدق أمام امثاله من سادات الفقراء كانلايتمالك اذاقرأ الحديث روىءن أبيه وعائشة وأبيهر مرة وأبي قتادة وأبي أموب وجامر وعنه شعبة ومالك والسفيانان مات سنة ١٣٠ (مابقي من الدات الدنيا الائلاث قيام الليل ولقاء الاخوان والصلاة في جماعة) نقله صاحب القوت و بكي عامر بن عبد الله بن الز بير حين حضرته الوفاة فقيل له في ذلك وقال واللهماأ بكى حباللبقاء ولكن ذكرت طمأ الهواحرفي الصيف وقيام الليل في الشتاء وقال عنبة الغلام كابدت الليل عشرين سنة غم تنعمت به عشر ن سنة وقال وسف بن اسباط قيام ليله أسهل على من عل قفة وكان يعمل كل وم عشرة فاف وقال غيره مارأيت أعب من الليل ان اضطر بت تعته غلب وان شفاه لم يقف (وقال بعض العار فينان المه عزو حل ينظر بالاسحار الى قلوب المتيقظين فبملؤها أنوارا فتردا لفوائد على قلوَّ بهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبه ما لعوا في الى قلو ب الغافلين ) هكذا هو في القوت وقال بعض العلماء انالله عزوجل ينظرالى الجنانء ندالسحر نظرة فتشرق وتضىء وثمتر وندنو وتزداد جمالا وحسناوطيبا ألف ألف ضعف في جيم معانيها ثم تقول قد أفلم المؤمنون فيقول الله سبحاله هنياً لل منازل المالحال وعرتى وجلالى وعلوى فى ارتفاع مكانى لايسكنك جبار ولايخيل ولامتكم ولافور وينظر سبحانه الى العرش نظرة فيتسع ألفألف سعة نزداد بكل توسعة ألف أتفعلم بالله تعالى كلعلمه بالايعلم وسعمالاالله عزوجل ثميه تز فيثقل على الحلة حتى عوج بعضهم فى بعض و يحطم بعضامهم بعضاوهم ٧ بعدد ماخلق الله عز وحل اضعاف جُّم مُماخَلَق فيقولَ العُرشماهُ والأهو (وقال بعض العلماء) من المتقدمين (ان الله عزو جل أوحى الى بعض الصديقين إنكءبادا منءبادى يحبونني وأحبهم ويشتاقون الى وأشتاق البهسمويذ كرونني وأذ كرهم وينظرون الى وأنظر الهم فانحذوت أى سلكت طريقتهم أحبيتك وانعدلت عنهم مقتك) والمقت أشد الغضب (قاليار بوماعلامة مه قال راعون الظلال) جمع ظل مانسحته وهومن الطاوع الى الزوال (بالنهار) أى راعونه الاقامة الاورادفيه ( كايراى الراعي) الشيفيق (غنمه ويحنون أى عباقت باشتيان (الى غروب الشمس كاتحن الطيرالي اوكارها) عند الغروب (فاذاجهم اللمل)أى سترهم (واختلط الطّلام) وفرشت الفرش ونصيت الاسرة (وخلاً كل حبيب يحبيبه نصموا لى أقدامهم) أى للقيام في الصلاة (وافترشوالد وجوههم) أى بالسَّعُود (وناجوني بَلامي، وتملقوالي بانهاى فن بين صارخ و بالذ وبين متاق وشالذ ) اى باختلاف أحوالهم بين الصريخ عند غلبة الحال وبين البكاء والتضرع والتأوه والشكاية وقال أبوسلم ان الداراني أهل الليل على تلاث طبقات منهم من

وماعلامتهم قال براعون الظلال النهار كايراعى الراعى غنمه ويعنون الى غروب الشمس كانحن الطير الى أوكارها فاذاحنهم اللهل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بعبيه فسيوالى أقدامهم وافترشوالي وجوههم وناجوني بكلامى وتلقو الى بانعاى فبرين صارخ وبال وبين متأوه وشال

بعينى ما يتعملون من أجلى و بسمى ما يشتكون من حبى أول ما أعطهم أقذف من قورى فى قاو بهم فيغيرون عنى كا أخبر عنهم والثانية لو كانت السموات السبع والارضون السبع وما فيهما فى موازينهم لاستقالته الهم والثالثة اقبل بوجهى عليهم أفترى من أقبلت بوجهى عليه أيعلم أحدما أريدان أعطيه وقال (١٩٨) ما لك بن دينار رحمه الله اذا قام العبدية عدمن الليل قرب منه الجبار عزوجل وكانوا برون ما يحدون من الرفة والحلاوة فى قلوبهم المستعدد من المنازية من المنازية المناز

اذاقرأفتفكريك ومنهم اذاتفكرصاح وراحته فيصاحه ومنهم اذافرأفتفكر بهت فلم يبانولم يصم قال الراوى قلتله من أى شيَّ م تهذاومن أى شيَّ صاح هذا فقال لأ أقوى على التفسير ( بعيني ما يتحمُّ لوت منأجلي وبسمعي مايشكون منحي أولماأعطيهم أقذف من نورى فى قلوبهم فيحسبرون عني كالخبر عنهم والثانية لوكانت السموات السبع والارض ومافهما في موازينهم لاستقللته الهم والثالثة اقسل يوجهى عليهم فترى من أقبلت بوجه يعليه أيعلم أحدما أريد أن أعطيه) هكذا ساقه صاحب القوت بطوله ونقسله أيضاصاحب العوارف وزاده اصادق الريداذا خلاف ليله عناجاة ريه انتشرت أنوا راسله على جيع أجزاء نهاره ويصيرنهاره فى حماية ليله وذلك لامتلاء قلبه بالافوار فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منهم الانوارالمجتمعة من الليل و يصمير قالبه فى فئة من فثات الحق مسددة حركاته موفرة سكاته (وقالمالك بندينار) أبو يحى البصرى رحه الله تعالى (اذاقام العبدية همعد من الليل) ورتل القرآن كأمر (قربمنه الجبار عزوجل) كذافي القوت الأأنه فال قرب الجبارمنه (قال) مالك (وكانوا رون) ان (ما يجدون في قاويم من الرقة والحلاوة) والفتوح (والانوارمن قرب الربعز وجل من القلبُ ) كذا في القوت (وهذا له سروتحقيق ستأتى الاشارة اليه في كتاب الحبة) ان شاء الله تعـ الى (وفي الاخبار يقول الله تعسالى أَى عبدى أماالله الذي اقتربت لقلبك وبالغيب رأيت نوري ) حكذا هوفي القُوت وقال أنونهم في الحلية حدثنا أنو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحد حدثنا هرون بن عبد الله وعلى بن مسلم فالاحدثنا سيار حدثنا جعفرقال معتمالكا يعني ابندينار يقول قرأت في التوراة ابن آدم لا تجب أن تظوم بين يدىبًا كَيَافانى أَمَاالله آلذى افتربت بقلبذُ وَبالغيبُ رأيتُ نُو رَى قال مالكَ يَعنى تلك الرفة وثملك الفتوح التي يفتح الله للمنهم (وشكابعض الريدين الى أستاذه طول سهرا اليل) وان السهرقد أضربه (وطلب حيلة يجتلب بماالنوم فقال استاذمابني انشه نفعات في الديل والنهار تصيب القسلوب المتيقظة وُتَحْطَى القَاوَبِ النَاعَةُ فَتَعرض لَتَاكَ النَّفِعات) فَفَهِ الخَيرِ أَوْقِالَ بِالسَّادُ تَرَ كَتَني لاأنام بالليل ولا بالنهار) نقلهصاحب القوت واعلمان هذه النفعات بالليلأر جى لمافى قيام الليل من صفاء القلب وانفراده والدفاع الشواغل وترك الخلطة (وفي الخبرا العجم عن جابر بنعبدالله) الانصارى رصى الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ان من الليل ساعة لا توافقها عبد مسلم يسأل الله عزو جل خيرا الا أعطاء أياه وذلك كل إلياة ) رواه مسلم وقد تقدم هذا الحديث قريبا (ومطاوب القائمين) بالليل (تلك الساعة وهي مهمة ) غير معينة (فيجيع الليل كايلة القدرف رمضان) كاه (وكساعة يوم الجعة) وقد تقدم الكلام في كلمنهما في مواضعهمامن هذا الكتاب (وهي ساعة النفية ات المَذ كورة) وروى أبونه بم في الحلية من طريق زيد بن أسلم قال قال أبو الدرداء وضي ألله عنسه التمسو أالخسيرد هركم كلمو تعرضوا لنفه عادر حمة الله تعالى فان لله نفعاتمن رحته يصيبم امن يشاعمن عماده

(اعلم ان احداء الليل من حيث المقدار له سبع من اتب المرتبة الاولى احداء كل الليل) بالصلاة والنلاوة والنلاوة والذ كار وغيرها من أنواع العبادات (وهذا شأن الاقو باءالذين تجردوا لعبادة الله تعالى) فلاشغل لهم سواها (وتلذذوا بمناجاته) في تلاوتهم (وصارذ المناغذاء لهم) أى بمنزلة الغذاء الذي لايسته في عنه (وحداة لقلوبهم) وتنو برالها (فلم يتعبو ابطولي القيام وردوا المنام الى النهار في وقت اشتغال الناس) بالكسب في

والانوارمن قرب الرب تعالى من ألقاب وهـــذاله سر وبحقىق ستأتى الاشارة المه في كتاب المحبــة 🛊 وفي الاخبار عنالله عزو حل أى عبدى أناأله الذي اقتربت من قلبك وبالغب رابت نورى وشكا بعض المريد سالىأستاده طول سهرالليل وطلب حيلة يجلب بهاالنوم فقال أستاذمابني أن لله نفعات في الليل والنهارتف يبالق لوب المتيقظة وتخطئ الناوب الناغسة فأعسرض لتلك النفعات فقال اسسدى تركتني لاأنام باللسلولا بالنهارواعلمان هذءالنفعاز بالليلأر جحلمافى قدام الليل من مسفاء القلب والدفاع الشواغل وفى الخبرالصيم عنجار بنعبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال ان من الليل ساعة لابوافقهاعدمسلم مسأل الله تعالى خدرا الا أعطاه اباه وفى رواية أخرى مسأل الله خديرا من أمر ألدنياوالا منوالاأعطاه أيا وذلك كل لياة ومطاوب القائمن لك الساءة وهي

مهمة فى جلة الليل كايلة القدر فى شهورمضان وكساء، يوم الجعة وهى ساعة النفعات المذكورة والله اعلم السواقهم وبيان طرق القسمة لاحزاء الليل اعلم ان احياء الليل من حيث المقدارله سبع مراتب (الاولى) احياء كل الليل وهذا شان الاقو ياء الذين يتجردوا لعبادة الله تعالى وتلذذوا بمناحاته وصاوذ المنفذاء لهم وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام فى النهار فى وقت اشتغال الناس

وقدكان ذلك طر بق جاعة من السلف كانوا بصلون الصبع بوضر والعشاء حكى أبوطالب المكمان ذلك حكى على سدبيل التسواير والاشتهار عنأر بعنمن التابعين وكان فسم من واظب علمه أربعن سنة قالمنهم سعدد سالمسد وصفوان سلم المدنيان وفضل من عماض ووهد ابن الوردالم كأن وطاوس ووهب بن منبه المانيان والرسع نخشم والمك الكوفدان وأتو سلممان الدارانى وعلى من ، كار الشاميان وأبوعب دالله الخسواص وأوعاصم العبادمان وحبدت أنومجمد وأنوحار السلماني الفارسان

أسواقهم وفى نسخة بامورالدنيا (وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف) الضالحين (كانوا يصاون الصبح بوضوءالعَشَاء) الاسْخوة (حَتَى) الامام (أبوطالب المسكى) في كُلُّبهِ فَوْتَ القَلُوبُ (انْ ذَلَكْ حَكَى عَلَى سيل الاشتهار عن أربعن من الثابعن وكان منهمن واطب على ذلك أربعين سنة ولفظ القوت ومن اشتهر باحداءاللل كله وصلاة الغداة بوضوء العشاء الاخيرة أربعين سنة حتى نقل ذلك عنسه أربعون من النابعين (قالمنهم سعيد بن المسبب وصفوان بن سليم المدنيان) أماسعيد بن المسيب فهو الامام أبو محدسعيد ابن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عرو بن عائد من عران بن مخر وم القرشي الخزومي سيدالتابعين ولد لسنتين مضتا لحلافة عمروكان أعلمأهل المدينة بالحلال والحرام فقيها متأهلا ثقتمن أهل الحيرص لى الفعر بوضوءالعشاء أربعين سنتمات سنةأر بم وتسعين وهوا منحس وسبعين سنةروى له الحاءة وأماصفوان أبن سليم فهوأ نوعبدالله وقيل أنوا لحرث القرشي الزهرى الفقيه وأنوه سليم مولى حيد بن عبد الرحن بن عوف قال ابن سعد ثقة كثيرا لحديث عابد وقال يحى من سعيدهو رجل ستستى محديثه و ينزل المطر من السماءيذ كرو وعنه أيضا ثقة من خيار عبادالله الصالحين وقال مالك من أنس كان بصلى فى الشهاءوفى الصيف فى بطن الديت ينتفض بالحر والعردحتى يصبح ثم يقول هذا الجهد من صفوان وأنث أعلم وانه لزم ر جلامحتى معود كالسقط من قيام الليل ونظهر فيه عروف خضر وفال عبدالعزيز بن أبي عازم عاداني صفوان الىمكة فاوضع جنبه بالارض حتى الق الله عز وجل فكنت على ذلك أكثر من ثلاثين عاما ومن طريق غيره أربعين سنة فلاحضرته الوفاة واشتدبه الغزع وهو جالس فقالت ابنته ياأبت او وضعت جنبك على الارض فقال بابنية اذاماوفيت الهوز وجل بالنذر والحلف فسأت وانه لجالس سنة اثنين وثلاثين وماثة روى له الجاعة (وفضل بنعياض ووهب بنالوردالمكان) امافضيل فهوأ بوعلى فضيل بنعياض بن مسعودين بشيرالتميى ااير بوعى ولدبسمر قندونشا بابيوردوكنب الحديث بالنكوفة وتنحق لالىمكة فسكنها ومان بهاقال أنوحاتم صدوق وقال النسائى ثقة صالح مأمون وعن ابن المبارك مابقي فى الحجاز أحسدمن الابدالالفضيل بن عياض وعلى أبنه وعلى مقدم على آبيه فى الخوف وقال بشر بن الحرث عشره بمن كانوا يأ محلون الحلال فذ كرفهم فضيل بن عياض وابنه عايا وكان بمن صلى الفجر يوضوء العشاء أربعين سنة توفى بمكة سنة سبسع وثمسانين ومائة روى له الجاعة الاا ين ماجه وأماوهيب بن الوردفهو أنوعثمسان المستكي مولى بنى مخزوم تقدمت ترجمته فى آخر كتاب الصلاة وكان من صلى الصبح بوضوء العشاء أربعين سنة مات سنة ثلاثوخـــينومائة روىله مسلم وأبوداودوالترمذىوالنسائى (والربيع بنخيثم والحبكم الكوفيان) أماال بيع فهوأ توزيدال بيع بن خيثم بن عائذ بن عبدالله بن موهب الثورى السكوفي من كارالنابعين تقدمت ترجته في كتاب تلآوة القرآن وكان من المخبتين فال ابن سعد توفى في ولاية عبيدالله انزياد روى له الحاعة الاأباداود وأما الحكم فهوأ بوعبدالله الحكم نعتيب الكندى الكوفى مولى امرأة من كندة كانمن أثبت أصحاب الراهم النحعي ثقة عامد زاهد ثبت في الحديث ولدسنة خسن ومات سنة ثلاث عشرة ومائة روىله الحاعة (وأبوسلمان الداراني وعلى من بكار الشاميان) أما أبوسلمان فهو أحدين عبدالرحن بعطيمة من اهل دار ما ترجه صاحب الحلمة والرسالة والذهبي في التاريخ وكانمن الورعوالعبادة عكان وأماعلى تنبكار فهوالبصرى الزاهد نزيل المسمة من تغور الشام روىءن ان عوف وحسين المعلم والطبقة وكان صاحب كرامات وتأله مات سنة سسم وعشر من روى له النسائي (وأنو عبدالله الخواص وأفوعاهم العبادمان) أماأ بوعبدالله الحواص وأماأ بوعاميم فهوعبيدالله وقبل عبدالله ان عبد الله روى عن أبان وابن جدعان وعنه ابن المديني واسعق قال الن معن وغره صالح الحديث روى له ان ماجسه وعبادان مر ره في محرفارس تقدمذ كرهاني آحركاب الحيم (وحديب أبوتجدد وأبو حابر السلمانى الفارسيان) أماح بب فهوأ يومج والعجمى من ساكني البصرة صاحب الكرامان مجاب الدعوات

ومالك بن دينار وسلمان ال<sup>ت</sup>مى ويزيدالرقاشى وحبيب ابن أبي تابث و يعيى البكاء البصر نون وكهمس بن الممال وكان يحتم في الشهر تسعىن خفة ومالم افههمه ر-عوقر أدمرة أخرى وأبضا منأهل الدينة أبوحازم ومجد اس المسكدر في حاعة مكثر عددهم (المرتبةالثانة) ان يقوم نصف الدل وهذا لانعصر عددااو اطبان علىمن الساف وأحسن طر اق فيه أن بنام الثلث الاؤلمن الليل والسدس الاخيرمنه حتى يقع قيامه فى حوف الليل ووسطه فهو الافضل (المرتبة الثالثة) أن قوم ثاث الدل فعذ غي أن ينام النصف الاول والسدس الاخبرو مالحلة نومآخر الليل محبو بالانه مذهب النعاس

ترجه أبونعيم في الحلية وأخرج من طريق السرى بن يحيى قال كان أبومجد برى بالبصرة بوم النروية و برى بعرفة عشميمة عرفة قبيل اله أسند عن الحسن وابن سييرين وهووهم من قائله فانحبيبا الذي أستندعهما هوحبيب العلم وأماأنو حار السلماني ٧ (ومالك ندينار وسليمان النهي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويعيى البكاء البصريون) أمامالك بنديدار فهوأ يو يعيى الناجى السامى البصرى الزاهد مولى امرأة من في ناجسة بنسامة بنلوى وكان أبوه منسى سعسان وقد لمن كابل قال النسائي نقية وذكره ابن حبان في كتاب المصاحف وكان يكتب الصاحف بالاحرة ويتقوّ تباحرته وكان يحانب الاباحات حهده ولايأ كرشم أمن الطيمات وكان من المتعبدة الصروالمة قشفة الخشرله ترجة طويلة في الحليسة ماتسنة ثلاث وعشر بنومائة وأماسليمان النهى فهو أبوالمعتمر سلممان بن طرخال التميى تقدمت ترجته في كلوالدعوات وأمام بدالرقاشي فهو مزيد بن أيان القاص العابدروي عن أنس والحسن وعند صالح المرى وحاد بن سلة روى له النرمدني وابن ماحد، وأما حبيب بن أبي ثابت فهكذاهوفي القوت وتبعه المصنف والذي يظهر انه وهممن التساخ فانحبيب بنأبي ثابت كوفي وهو قدساقه فيعداد البصريين قال العجلى تابعي ثقسة كان يفتى بالكوفة قبل حادين أي سلمان وأماحبيب ابنأبي حبيب فأنه بصرى ثقة روىله مسسلم والنسائي وابنماجه ومن أهل البصرة من يسمى بهذا الاسم حبيب من الشهد الازدى أبو يحد تابعي أدرك أباالطفيل وحبيب المعسلم أبو محد البصرى مولح معقل من يسار روى له الحاعة وأمايحي البكاء فهو يحي بن مسلة و يقال ابن أي خلد ما بعي بصرى روى عن ابن عرواً في العالمة وعده عبد الوّارث وعلى بن عاصم روى له الترمذي وابن ما حده (وكهدس بن المنهال) السدوسي أنوع ثمان البصرى اللؤلؤي محسله الصدق وذكره ابن حبان في كتاب الثقات فال صاحب القون (وكان بختم في الشهر تسعين ختمة ومالم يفهمه رجع وقرأ مرة أخرى) روى له البخاري حديثا واحدا مُقرونًا بغيره (وأيضامن أهل المدينة أبوحازم) سلة بندينا والاعرج الافرز القاص الزاهد الحكيم مولى بنى شهيد عمن بنى ليث بن بكر روى عن سهل بن سعد الساعدى وهو راويه قال أحد ثقة لم يكن في رمانه مثله وله ترجه في الحلية مطوّلة مات سسنة أربع وأربع بنومائة (ومحد بن المنكدر) بن الهديراً بو بكراالدنى تقدمت ترجمته قريبا (في جاعة يكثرعددهم) هؤلاء المشهورون منهم كذا قاله صاحب القوت وتبعه الصنف ونقل صاحب العوارف مثل ذاك مختصرا وأحاله على القوت وممن كان عيى الليل كله الامام أبوحنيفة رضى اللهعنه وقد تقدم ذلك المصنف قريبا وكان ينبغي عداده في الكوفيين فهوا فضاهم وأورعهم ومنهم أتوعبداللها لحرث بن يعقوب بن ثعلبة المصرى مولى قيس بن سعد بنء بادة قال ابن معين ثقة وقال النسائي أمس به بأس وقال موسى من رسعة كان الحرث من العباد قانتالله وكان ذاانصرف من صلاة عشاء الاتخرة يدخل بيته فرصلي ركعتين ويجاء بعشائه فموضع عنده فهو ينظراليه فيقول أصلي أيضار كعتين فاذا فرغ من الركعتين يقول أصلى أيضار كعتين فلا فرال يصلى وكعتين حتى بصبح فيكون عشاؤه ومعوره واحداروى له مسلم والترمذي والنسائي (المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل وهذالا يخصر عدد المواظبين عليه من السلف وأحسن طريق فيه أن ينام الثاث الاول من الليل) أي بعد العشاء الا تخوة الى أن يكمل أربع ساعات منه (و)ينام (السدس الاخيرمنه) وهوقبل الفحر بنحوساعة ونصف (حتى يقع قيامه في جوف الدل و وسطه ) نحو أرَّب م ساعات (فهوالأنضل) وهذا الاعتبار في ليالي الشستُاء وأماني الليالي القصيرة فيقع قيامه فيوسط الليل تحوساعتني فقط وقد أشار اليحذه الرتبة صاحب القوت فقال فان أحب المريدنام تكث الليل الاولوقام نصفه ونام سدمه الاسنو (الرتبة الثالثة أن يقوم تلث الليل فيذبى أن ينام النعف الاول والسدس الاسخر) وأشار البه صاحب القوت بقرله وان أراد نام اصف الليل وقام ثلثه ونام سدسه (وبالجله فرم آخرالله لعبوب) وفي نسخة مستعب (لانه يذهب النعاس)وهوالنوم

مالغداة وكانوا بكرهون ذلك و مقلل صفرة الوجه والشهرة مه فأو فام أكش اللملونام سحرافلت صفرة و جهه وقل نعاسه وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله علمه وسراذا أوترمن آخرالليل فان كانتله حاحة الى أهله دنامنهن والااصطعم في مصلامحني بأتبه الال فأؤذنه المسلاة وفالت أيضارضي اللهءنهاما لفسه بعدالسعر الاناء احمي قال بعض السلف هذه الضععة قبل الصبح سنتمهم أتوهر برة رضي الله عنمه وكان نوم هذاالوقت سبا للمكاشفة والشاهدة من وراعظت الغبّ وذلك لأرباب القاوب وفعاستراحة تعين على الورد الاول من أوراد النهاروق ام ثلث الليل من النصف الاخيرونوم السدس الاخبر قدامدأود صلىالله عليه وسلم (المرتبة الرابعة) أن عومسدس الدلأو حسه وأفضله أن يكون في النصف الاخسر وقسل السيدس الاخبر منيه (المرتمة الخامسة) أن لابراعي التقديرفان ذلك اعبا ي سرلني وحي

القليل وهير يحلطيفة تأتى من قبل الدماغ تغطى على العين ولايصل الى القلب فاذا وصل اليه كان نوما (بالغداة) أى الصم قبل لمالوع الشمس و بعد. (وكانوا يكرهون) ذلك أى النعاس بالغدا: (و يقلل صَفرة الوَّجه) فانه أذالم يأخذ الرَّاحة قبل الفحر فنرُت الاعضاء وغلت الكسل فان غالبه ولم عكمنه مُن نفسه أورث صفرة اللون في ألوجه وفي سائر البدن (والشهرة به فلوقام أ كثر الليل والم محراً) أي في وقت السعر وهوالسدسالاخير من اللهل (قلث صفرة وجهمه وقل نعاسه) ونشطت الاعضاء وتنهت القوّة وافظ القوت ونومآ خرالليل مستعب لمعنيين أحسدهما أنه يذهب بالنعاس بالغدوات وقد كانوا يكرهون النعاس بالغداة ويأمرون الناعس بعدصلاة الصم بالنوم والمعنى الثانى اله يقل صفرة الوجه فلوقام العبد أ كثرالليلونام سحرا أذهب نعاسه بالغداه وقلت صفرة وجهه ولونام أكثرالليل وسهر من إلسعرجاب علىه المنعاس بالغداة وصفرة الوجه فلمتق العبد ذلك فانه باب غامض من الشهرة والشهوة الخفمة به وليقل شرب الماء بالليل فقد يكون منه الصفرة سيما آخراً لليل و بعد الانتباء من النوم اه (قالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أو ترمن آخر الليل فان كانت له حاجة الى أهله دنامنهن ) يعنى الجاع (والااضطعيع فيمصلاه)أىموضعه الذي ينام فيه (و يصليحتي يأتيه بلال)المؤذن رضي الله عنه (فيودنه) أى يعلم (بالصلاة) قال العواق رواه مسلم من حديث عائشة كأن بنام أول الليل و عي آخره ثمان كانشله حاجة الىأهلاقضى حاجته غمينام وقال النساق فاذا كانمن السحر أوترثم أتى فراشه فاذا كانتله حاجة ألم بأهله ولابي داودكان اذاقضي صلاته من آخرا اليل نظرفان كنت مستيقظة حدثني وان كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين نم اضطعيع حتى يأتيسه الؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلى ركعتين خفيفتين ثم يخر جالى الصلاة وهومتفق عايه بالفظ كان اذاصلي فان كنت مستيقظة حدثني والااضطعع حتى يؤذن بالصلاة وقالمسلم اذاصلى ركعتى الفعر (وقالت عائشة رضىالله عنهاماألفينيه بعد السعر الاعلى الاناعما) تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذافى القوت قال العرافي منفق عليه بلفظ ما ألفي رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيني أوعندى الاناعالم يقل البخارى الاعلى وقال ان ماحه ما كنت ألني أوألتي النبي صلى الله عليه وسلم من آخراللمل الاوهونائم عندى اه وفى القوت وفى الحير الا تخركان رسولالله صلى الله عليه وسلم اذاأو ترمن آخوالليل اضطعمع على شقه الاعن ضععة حتى يأتيه بلال فعرب معه الى الصلاة فقد كانوا يستحبون هذه بعد الونر قبل صلاة الصم (متى قال بعض السلف هذه الضعة قبل الصبح) و بعد الوتر (سنة منهم أبوهر برن) رضى الله عنه مكذ أفي القوت (وكان نوم هذا الوقت) من آخرالليلَ وفىالثلثِالاخير مَزيدُلاهل الحَضُور و (سبباللمِكاشْفة) لهم عن اللهكوت (والمشاهـٰـــة) واستماع العلوم من الجبروت (من وراء عب العب وذلك لار باب أهاوب) العافية الواعبة (وفيه) سكن و (استراحة تعين) العمال وأهل المجاهدة (على الورد الاولمن أوراد النهار) ولذلا احظرت بعد طاوع الفعر وبعد صلاة العصر ليستريح عال الله سحانه وأهل أوراد الليل والنهار فيها والنوم من آخرالليسل هونقصان لاهل السهوو الغفلة مرحبث كان مربدا لاهل الشهود والبقظة لانه آخوخدمة أولثك ففيسه راحتهم وهوتطاول النوم والغفلة بهؤلاء فهونقصهم (وقيام ثلث الليل من النصف الاخير ونوم السدس الاخيرقيام داود عايمالسلام) قال صاحب القوت وقدروى انه من أفضل القيام جاعذ ال فقروايت ين (المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خسمه وأفصل ذلك أن يكون في النصف الاخسير) منه (وقبل السدس الإخير منه ) أشار البه صاحب القوت بقوله ولابدع المبدأن يقوم مقدّار خس الليل أوسدسه وهوورد من أوراد الليل أو وردان على اختلافهما في الطول والقصر متفرقا كان قيامه أومتصلاو أي ورد أحياه من الليل بأى فوع من الاذكار فقدد خسل في أهل البلد والمعهم نصيب (المرتبة الخامسية أن الابراع التقدير ) فلا يكون قيامه ونومهمور وباعدلا (فان ذلك اعليتيسرلني ) بقلب دائم اليقفلة و (يوحى

المه )من الله سعالة ولا يسلك هذا الطريق الابأسباب هي زادل لان كل طريق يقطع براد مثله فن أراه أخذمن زاده هكذاذ كره صاحب القون واتبعه يذكر الاسباب الثمانية التيذ كرها المصنف آنفاع قال فهذور بأضةالر يدالى أن يألف القيام فيتحافي حنبه حينئذ لمانى قلبه من الخوف والرجاء الذى قداستكن فيه وقداقتصر صاحب القوت على أن مراعاة التقد م يتيسرلني بوحى وزاد المصنف فقال أوان يعرف منازل القمر) الثمانية والعشرين وكيفية حلول القمرنيها ومنى يحل وكم عكث ومنى برتحل معرفة جيدة بكثرة الملازمة والتعربة (و يوكل به) معذلك (من يراقبه ويوقظمه شم) هذا فيهمافيه من التعب المفضى الى اختلال أمور كثيرة فانه (رعما يضطرب ذلك في آليالى العيم) فيحول بينه وبين رؤيته المنازل (ولكنه يَقُومُ مَن أُول الليل الى أن يغلبه النوم فينام فاذا انتبه قام فاذا غلبه النوم عاد الى النوم) ثم يقوم آخرالليل ( فيكوناه في البل فومنان وقومنان وهومن مكابدة الميلوهو من أشدالاعمال وأفضَّلها) وهذه طريقة أهِلَ الحضور والبقطة وأهل الافكار والنذكرة (وقد كان هذامن أخلاق رسول الله صلى ألله علمه وسلم) ففي الحبرما كنت تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعما الارأيته ولا كنت تريد أن تراه ناعما الارأيته قال العرافي روى أوداود والترمذي وصحعه واسماحه من حديث أمسلة كان يصلي وينام قدر ماصلى ثم يصلى قدر مانام ثم ينام قدر ماصلى حتى يصبح والمخارى من حديث ابن عباس صلى العشاء شماء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام وفيه فصلى خس ركعات مصلى ركعتين ثم نام حتى سمعت عطيطه الحديث اه قلت والنسائ كان يصلى العمة م يسبع م يصلى بعدها ماشاء اللهمن الليل م ينصرف فيرقد مثل ماصلى ثمانه يستيفظ من نومه ذلك فيصلى مثل مأمام وصلاته تلك الاخبرة تبكون الى الصبح (وهي طريقة ابن عر) ولفظ القوت وكان هذامذهب ابن عر (رضى الله عنهما وأولى العزم من العماية) في قيام الليل (د) فعله (جماعة من النابعين) رجهم الله تعالى (وكان بعض الساف يقول هي أول نومة فان انتهت مم عُدْت إلى النوم فلاأنام الله عيني ) فله صاحب القوت بلفظ معدت الى نومة أخرى ونقل صاحب العوارف مثله وزاد فالوحكي لي بعض الفقراء عن شيخ له انه كان يأمر الاصحاب بنومة واحدة بالليل وأكلة واحدة بالنهار اليوم والليلة (فأماقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القدار فلريكن على ترتيب واحد بلرعاً كَان يقوم نصفُ الليل أوثلته أوسدسه ) وفي بعض النسخ أوثلثيه بعد قوله أوثلثه (مختلف ذلك في الأيالي) قال العراقي رواه الشيخان من حديث أبن عباس فقياً مرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اننصف الليل أوقبله بقلبل أو بعده بقلبل استيقظ الحديث وفي رواية للجنارى فلمياكان ثلث الليل الاسخر قعد فنظرالي السماء الحديث ولابي داود حنى اذاذهب ثلث الليل أونصفه استيقظ الحديث واسلمهن حديث عائشة فيبعثه اللهماشاء أن يبعثه من الليل (يدل على ذلك قول الله عزوجل في الموضعين من سورة المزمل اندبك يعلم انك تقوم أدنى من تلثى الليل ونصفه وثلثه) ولفظ القوت وقد كان رسول الله صلى الله عليموسلم يةوم ليلة نصف الميل ولبلة ثلثه وليله ثلثيه وذلك مذكورف أول الآيتين من قيام الليل في سورة الزمل وفدكا رصلي الله عليه وسلم يقوم ليلة نصف المبل ونصف سدسه معه ويقوم ليلة ربعه ويقوم ليلة سدس الليل حسب وذاك مذكور في أخرى الا يتين من قيام الليل اه ( فأدنى من ثلثي الليل كانه نصفه ونصف سدسه فان كسرقوله ونصفه وثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع واله نصب كان نصف البل وثلثه) ولفظ الفوت وهذا على قراءة من كسر ونصف وثلثه فاما من نسب فقال ونصفه وثلثه فانه يعنى يقوم النصف مع نصف السدس والنصف وحده والثلث وحده وهوالذى ذكرناه من الاسمة الاولى وقدجاه فى التفسير نحوهذا وهوصلى الله عليه وسلم مفترض عليه صلاة الليل فألا ية الاول أمره بقيام الليل فيهاوالاخوى أخبرعنه بقيامه كيفهو فالاجودان يكون مآ أخبرعنه واطنال أمريه فالذى أمره بهان قال قم الليل شماستشي القليل منه وقال الافليلاغ فسرأمره وقال نصفه أوانقص من النصف قليلا

اليبه أوان يعرف منازل القمرو يوكلية من يراقبه ولواظ بسهو لوظهمرعا بضاطرب في لمالى الغيم ولكنه يقوم من أول اللمل الى أن بغلبه النوم فاذا انتمه قام فاذاغلبه التومعادالي النوم فكوناه فىاللسل نومتان وقومتان وهومن مكابدة اللنلوأشد الاعال وأفضلها وقذ كان هذامن أخلاف رسول الله صلى الله عليهوسلم وهوطر يقة ابنعر وأولى العسرممن الصحابة وجماعةمن التأبعين رضى الله عنهم وكان بعض السلف يقول هي أول نومة فاذاانتهت غءدت الحالنوم فلاأنام اللهلى عينافأماقيام رسول الله صالى الله عليه وسلمنحيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربماكان يقوم نصف الليل أوثلثيهأ وسدسه يختلف ذلك فى الليالى ودل عامه قوله تعالى فىالموضعين من سورة المزمل انر بك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فادنى من ثلثي الليل كانه نصفه ونصف سدسه فانكسر قوله ونصفه وثلثه كأن نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والرباء وان نصب كان نصف الليل

وقالت عائشة رضى الله عنها كان مدلي الله عليه وسلم يقوم اذاسمع الصارخ السدس فادويه وروى غير واحد أنه فالراعيت ملاة رسول الله صلى الله عليهوسلرفي السفر ليلافنام بعدالعشاء زماناغ استنقظ فنظرفى الافق فقالرينا ماخلقت هدا باطلاحتي بلغ انكالاتخلف الميعادثم استل من فراشه سوًّا كأ فاستاك بهوتوضأ وسلي حنى قلت صلى مثل الذى نام م اضطعيع حنى قلت نام مثل ماصلي تم استيقظ فقال ماقال أقرل مرة وفعل مافعل أولم، (الرسة السادسة) وهىالاقلأن يقوم مقدار أربع ركعات أوركعتين أوتنعذر عليمه الطهارة فحلسمستقبل القبلة ساعه مشستغلا بالذكروالدعاء فكتسفى حله قوام الليل برحة الله وذخله وقدماءفي ألانوصسل من الليسل ولو فدرحك شاةفهذه طرق القسمة فلعنترالمر يدلنفسه مابراه أيسرعليسه وحيث يتعذرعليه القيام فيوسط الليسل فلاينبغى أنبهمل احياصابين العشاء من والورد الذىبعد العشاء تم يقوم قبل الصبع وقت السعرفلا بدركه الصبح نائما ويغوم بطرفي اللسل وهسذه هي الرتبةالسابعة

يعي والله سجانه وتعالى أعلم أنقص تصف السدس أوثاث النصف هذان أقل أسماء النقصان عندالعرب ثمقال أوردعليه نصف سدس الليل لانه أخبرعنه فى الاتهة الاخرى أفل من الثلثين فقال عزوجل انربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل يكون هذا نصف وأصف سدس وهوأ قل التسمية عندهم ثم قال ونصفه أى ويعلمانك تقوم أيضانصفه وثلثه أى وتقوم ثلثه فهذه الاخبار أشسبه لوطءالامر من قراءة من كسر فقال ونصفه وثلثه مريدو يقوم أدنى من نصفه وهوالربيع أوالثلث وأدنى من ثلثه وهوالسدس أونصف السدس (وقد قالت عائشة رضي الله عنها كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم) من الليل (اذاسمع الصارخ) قال العراق متفق عليه قلت ورواه كذلك أحد وأبوداود والنسائ (أى الديك) واعمامي لكونه كثيرالصياح ليلاقال الطيبي اذافي الحديث لمجرد الفارف (وهذا يكون السدس فادونه )ولفظ القوت هذايكون من السعرفكانهذا يكونسدسالليلأونصف سدسهاه وقال إن ناصرأول ما إصبحالديك نصف الليل غالبا وقال ابن بطال ثلثه ثم قال صاحب القوت وهذا أيضافيه رخصة وسعة لقوام الليل قلنا ذلك تقريبالاتحديدا والله سبحانه وتعالى المعالم الحكيم والنصب اختيارنافي الفراءة على معنى كثرة القيام ولمواطأة الخبرعنه للامر (وروى عن بعض الصابة) كذا في النسخ وفي نسخة العراقي وروى غيرواحد من العصابة ووقع فى بعض النَّسَخ وروى واقدوأ خاله تَصْدِعًا (انه قالرَّاعيت صلاءً وسول الله صلى الله عليه وسسلم لبلافنام بعسدالعشاء زمانا ثماستيقظ فنظر فىالافق فقال ربنا ماخلقت هسذابا طلاحتى بلغ انك لاتخلفُ الميعاد ثمَّ استل من فراشــه سوا كافاستال به ونوضأ وصلى حتى قلت قدصلي مثل الذي نَّام ثم إضطبيع حتى قلت قدنام مثل ماصلي ثم استيفظ فقال ما قال أوّل مرة وفعل مافعل أوّل مرة) قال العراق رواه النسائى من طريق حيد بن عبدالرحن بن عوف ان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأتا فى سفر معرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لارقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كر يحوه وروى أبوالوليد سمعيث في كاب الصلاة من رواية اسعق سعدالله بن أبي طلحة أن رجلا قال لارمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فذكر الحديث وفيه انه أخذسوا كه من مؤخرة الرحل وهدذا يدل على انه أيضا كان فى - فر ( المرتبة السادسة وهى الاقل أن يقوم مقدار أر بــعركعات أوركعتين ) وبه فسر الاثر الاستى للمصنف قريبا (او يتعذر عليه الطهارة) كمانع من ممض تُقيل أورد شديدأو عدم وجدان الماء في ذلك الوقت ( فيحلس مستقبل القبلة ساعة مشتقلا بالذكر والدعاء فيكتب في جلة فوّام الليل برحمة الله وفضله)فغضلهُ وأسع كماانرحته وسعت كل شي (وقدجاء في الاثر صلمن الليل ولو قدر حلب شاة) قال العراق رواه أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مر فوعانصفه ثلثمه ربعه فواقحل ناقة فواقحلب شاة ولاى الوليد تنمغيث من رواية الماس بن معاوية مرسلالاندمن صلاة الليل ولوحلبة ناقة أوحلبة شاة اه فلت أو رد هذاا لاثر صاحب القوت وقال هـــذا يكون مقدار أربع ركعات ويكون مقدار ركعتين اه وروى ابن أبي شيبة والبهيق ومحد بن نصرف الصلاة عن الحسن مرسلًا صلحا من الليل ولوأربعا صلوا من الليل ولو ركعتين مامن أهـل بيت تعرف لهم صلاة من الليل الا ناداهم منساديا أهسل البيت قوموا لصلاتكم واياس بن معاوية المذكو وهوا انزى ومرسله رواه الطيرانى فى الكبير وأبوزميم بلفظ لابدمن صلاة بليل ولوحلب باقة ولوحلب شاة وما كان بعد صلاة العشاء الاخيرة فهومن الليل (فهذه طرق القسمة) في صلاة الليل (فليتخير المريد) السالك في طريق الحق (انفسمه مارآهأ يسرعليه) وأسهل (وحيث يتعذر عليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل) أي يترك ( احياء مابين العشاءين والورد الذي بعد العشاء) عماذ كرآ نفا (ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلايدركه الصبع نائمًا و يقوم بطرق الليل وهذه هي المرتبة السابعة) ولفظ القوت وان أراد المريد احياء الوردين اللذين من أول الليل أحدهما بين العشاءين والثانى قبل نومة الناس فان احياء هذين الوردين عند بعض العلاء

أنضل من صيام يوم غم ليقم الورد الرابع وهوما من الفعر من وهو أوّل ثاث الليل الا خوأ والورد الحامس وهو السحرالا سنوقبل طلوع الفحرالثاتي وهو يصلح للقراءة والاستغفاران كانلم يعندالقيام في جوف الليل وأىو ردأحياه من الليل بأىنوعمنالاذ كأر نقددخل فىأهلالليل ولهمعهم نصيب اه قلتُ وروى الديلي من حديث أي هر مرة رضي الله عنه من صلى أر بعركعات بعد العشاء ثم أوترفنام على وتره فهو في صلاة حتى يصبح (ومهما كان النظر الى المقدار فترتب هذه المراتب عسب طول الوقت وقصره) فىالشتاء والصيف (وامافىالمرتبة الخامسة والسابعة فلإينظر فهما الىالمقدار ولبس يجرى أمرهما فى التقدم والتأخر على الترتب المذكور اذ السابعة لنست دون ماذ كرناه في السادسة ولا الحامسة دون الرابعة) \* (تنبيه) \* اشتهر على الالسنة حديث من كثرت صلاته بالليل حسن و جهم النهار واختلف فيه قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة لاأصله وانر وي من طرق عندا بنماجه وأورد الكثيرمنها القضاعى وغيره ولكن قدرأ يتخطشهنا في بعض أجوبته الهضعيف ل وقواه بعضهم والمعتمد الاقل وقد أطنب بن عدى في رده ومثاوابه في الموضوع غير القصد الكثرة طرقه قال أبوطاهر طن القضاعي أن الحديث صحيم وهومعذورلانه لم يكن حافظا اه واتفق أئمة الحديث ابن عدى والدارقطني والعقيلي وابن حبان واطا كمعلى الهمن قول شريك قاله لثابت حين دخل عليه وقال ابن عدى سرقه جماعة عن ثابت كعبدالله بنشيمة الشريك وعبدالحيدبن يحروغيرهما اهكلام السخاوى فلت رواه ابن ماجهعن اسمعمل منجد الطلحي عن ثانت من موسى الضر برالعائد عن شريك عن الاعش عن ألى سفيات عن حامروأو ردوابن الجوزى في الموضوعات وقال الذهبي فيه ثابت بن موسى الضر مراليكوفي العابد فالريحيي كذابوفال ابن غيرخد برباطل وقال الحاكم هذالم يثبت وسببه انثابت بنامراهم الزاهدكان يقوم الليل فأصبع بومافات بجلس سريك وهوعلى الحديث فقال حدثنا شقيق بنسلة عن أى مسعود فوقع نظره على هذا الزاهد فقال شريائمن كثرت صلاته الخ فسمعه الزاهد فظن انه متن الاسناد فرواه مسندا فصار حديثا عند من لا يعرف الحديث اه وذكر الحافظ هذا السيد من وجه آخر بعدان قال لا أصل له ولم يقصد نابت وضعه واغمادخل على شريك وهو بمعلس املائه عندقوله حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جاروال رسول اللهصلي الله عليه وسارولم يذكر المتن فقال شريك متصلابا لسندأ والمتنحين نظرالى ثابت ممازحاته من كثرة صلاته الخ معرضا بزهد وعبادته فظن ثابت انهذامتن السند فدتبه وقال الحافظ السيوطي في أعذب المناهل حكم الحفاظ على هددا الحديث بالوضع وأطبقواعلى انه موضوع هددا الفظه ثم الهقد أورده في جامعه الكبير والصدغير فالفى الكبير رواه ابن ماجه والعقيلي والبهقي عنجار وابن عساكر عن أنس واقتصرفي الصغيرعلي اشارة ائنماحه ولداو حدشارحه المناوى سيبلاني الطعن عليسمحيث فال اذاكان الحسديث موضوعا باتفاف المحدثين فبكيف بورده فى كتاب ا تحى انه صانه عما تفرديه وضاع والله أعلم وعلى تقد رثبوت الحديث فاختلف في المراد بالنهار فالمسهورانه نهار الدنياو معناه استنار وجهه وعلاه بهاء وضياء وقيل المراديه نم ارالقيامة وهدا اقدذ كره الثعلى وأورده السيهروردي في آخر الباب الحامس والار بعن فى ذكر فضل قيام الليل من كتاب العوارف مالفظه وقدو ردمن صلى بالليل حسسن وجهه بالنهار و يحوز أن يكون اعنين أحدهماان المشكاة تستنير بالصباح فاذاصار سراج اليقين ف القلب زهر بكثرة ز بت العمل بالليل فيزداد الصباح اشراقا فتكسب مشكاة القلب نورا وضياء كان سهل بن عبد الله يقول المقن نار والاقرارفتيله والعمل ويتوقد قال الله تعالى سماهم في وجوههم من أثر السعود وقال تعالى مثل فوره كشكاة فهامصماح فنوراليقينمن فورالله تعالىمن زجاحة القلب ودادضماء بكثرة زيث العسمل فتبقى زجاحه القلب كالكوكب الدرى وتنعكس أنوارالز جاحة على مشكاة القلب وأيضايلين القلب بناوالنود ويسرىلينه الميالةالب فيلينالقالب بلين القلب فيتشابهان لوجود اللين الذي عمهم

ومهما كان النظر الى المقدار فترتيب هدده المراتب عسب طول الوقت وقصره وأمانى الرتبة الحامسة في التقدد فليس يحرى أمرهما في التقدد وليس يحرى أمرهما المرتيب المذكور اذالسا بعة ليست دون ماذ كرناه في السابعة ولاالحامسة وون الرابعة دون الراب

\*(بيان الليالى والايام الفاضلة)\*

اعلم اناللالي الخصوصة بمزيد الفضل الني يتأكد فهااستحماب الاحاءفي السينة حساء شرة ليلة لاينبغي أن يعفل المريدعها فأنهاموا سمالخبرات ومظان التحارات ومتى غفل الماحر عن المواسم لم ربحومتي عفل المريد عن فغائل الاوقات لم ينجيع فسستةمن هذه الليالي في شهررمضان خسفأ وارالعشرالاخير اذفهاتطلب ليلة القدر وليالة سبع عشرة من رمضان فهى لدلة صبعة الوم الفرقان يوم التق الجعان فيه كانت وقعةبدر وقال انالز بيررجه اللههي ليلة القــدروأماالتسع الاخر فأول ليلة من المحرم وليلة عاشوراء وأول لبالة من رجب وليلة النصف منه وليلة سباع وعشرين منه وهى الذالعراج وفهاصلاة مأثورة فقدقال صالى الله عليه وسلم للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة فنصلي فهذه اللسلة تنتي عشرة ركعة يقسرأنى كلركعة فانحة المكتاب وسورة من القرآن يتشهدفى كل ركعتين ويسلمفآ خرهن غيقول سعاناته والحد لله ولاله الاالله والله أكبر مائة مرة ثم يستغفر اللهمائة مروو تصلى على الني صلى استعيب عامكام الاان دعوفي معصمة

قال الله تعالى ثم تلين حاودهم وقاوم مالى ذكراته وصف الجاود باللين كاوصف القاوب باللين فاذا امتلاً القلب بالنورولان القلب بالسرى فيه من الانين والسروريندرج المسكان والزمان في ورالقاب وتندرج فيه السكام والاسمار القلب بهاو باوالقالب فيه السكام والاسمار القلب بهاو باوالقالب أرضيا ولا تالام الله تعالى في على المناجاة تستر كون السكانات والسكار ما لجيد بكونه ينوب عن ساتر الوجود في من احمة صفوالشهود فلا يبقى حينئذ المنفس حديث والا اسمع الهاجس حثيث وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحة الى خاتمة من غيروسوسة وحديث نفس وذلك هو الفضل العظم والوجه الثانى المحديث المذكور معناه ان وجوه أموره التي يتوجه الما تحسن و تتداركه المعونة من الله تعالى في تصاريفه و ينتظم في سال السداد في تصاريفه و ينتظم في سال السداد مسددة أقواله لان الاقوال تستقيم باستقامة القلب والله أعلم

 بيان الليالى) \* الفاضلة المرجوقها الفضل المستعب احياؤها (و) ذكر مواصلة الاوراد فى الايام الفاضلة (أعلم أن الليالي المخصوصة عزيد الفضل التي يدأ كدفه ااستحباب الأحداء في السنة حس عشرة ليلة لا ينبغي أَن يَغْفُلُ المَريدة نهافانها مواسم الحيرات) أي معالها (ومظان التحار الدومتي عَفْل الناحو عن الواسم لم ترجم)فهوأشد محافظة لهافان البضائع لاتروج الافي المواسم (ومتى غفل المريدعن فضائل الاوقان لم ينجع) فَي أُعْمَاله (فستة من هذه الله الى في شهر رمضان) حاصة (خسة هي أو تار العشر الاخير) الحادية والعشرين والثالثة وألحامسة والعشرين والسابعة والعشرين والناسعة والعشرين (اذفها تطلب لياة القدر) فانها عند الشافي وآخرين منحصرة فى العشر الاواخر وفى الصحين من حديث أي سعد الحدرى فال اعتكفنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فرحناصيحة عشرين فطمنا رسول الله صلى اللهعليه وسلم صبيحة عشرين فقال انى أيت ليلة القدر وانى نسيتها فالتمسوها في العشر الاواحر في وترفاني أريت انىأ سحدق ماء وطين الحديث وفي بعض روايات مسلم انى اعتكفت العشر الاول ألنمس هذه الليلة م أعتكف العشر الاوسط م أتيت فقيل لحالم افى العشر الاواخر فن أحدم منكم أن بعتكف فليعتكف الحسديث والصيح من مذهب الشافعي انه انتحتص بالعشر الاخسيروانها في الاو بارار حي منها في الاشفاع (وليلة سبع عشرةمن رمضان فهي ليلة صبحة يوم الفرقان يوم التق الجعان فمه كانت وقعة مدر وقال الن ألزبير )عبدالله رضي الله عنه (هي ليلة القدر )هَكذا وقع في النسخ عزوهذا القول الي ابن الزبير والمشهور حكامة هداالقول عن ريدن أرقم واسمعود والحسن البصرى ففي معيم الطيراني عن ريدن أوقم قال ماأشك وماأر تاب انهاليلة سبع عشرة ليلة أنزل القرآن ويوم النقى الجعان وعن زيدين ثابت انه كان يحيى للة سبع عشرة فقيلله تحيى ليله سبع عشرة قال ان فيها أنزل القرآن وفي صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكان صبح فيهاج جبالوجه (وأماالتسعة الاثنعر) هكذافي النسخ وجه يكمل العدداذذ كرانهن خسء عشرة ليلة فالسنةوفي بعض النسخ وأماالتمان الأخروهو خطأ (فاولليلة من الحرم أوالعاشرة أوالحادية عشر) على اختلاف بين العلم آء في تعيين عاشوراء (و ولليلة من)شهر (رجب وليلة النصف منه) أى من رجب (وليلة سبع وعشرين منه) أي من رجب (وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأ ثورة قال الني صلى الله عليه وسلم العامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة فن صلى فيها اثنتي عشر وركعة يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهدفي كلركعتين ويسلمني آخرهن ثم يقول سيحان الله والحديثه ولااله الاالله والله أ كبرمائة مرة و يستغفرالله مائة مرة و يصلى على الني صلى الله عليه وسلم مائة مرة و يدعو لنفسه بما شاء من أمردنياه وآخرته و يصبر صاعما فان الله سحانه يستحب دعاءه كله الاأن يدعو في معصمة ) قال العراق ذكرأ يوموسي المسديني في كاب فضائل الايام والليالي ان أبا يحد الحبازي روا مس طريق الحاكم أبي صدالله من روايه عدب الفضل عن أبان عن أنس ومحدب الفضل وأبان ضعيفان اه قلت وروى

الديلى من طريق خالد بن الهياج بن بسطام عن أبيه عن سليمان التيى عن أبيء عان النهدى عن سلمان رضى الله عنه رفعه في رجب وم والله من صام ذلك الموم وقام الك الله كأناه من الاحركن صمام مائة سنة وقاممائة سسنة وهي لثلاث بقين من رجب في ذلك اليوم بعث الله مجدا نبياقال السيوطى في ذيل الوضوعات هياج ثر كواحديثمه (وليله النصف من شعبان) قال صاحب الةوت وقد كانوا يصاول (فهامائة ركعة في كلركعة سورة الاخلاص عشرمرات) يكون ألجيسع ألف مرة (كانوا) بمونها صلاة اَلْمِيرِ (ولايتر كونما) و يتعرفون مركتهاو يجمعون فهاور بماصـ أوهاجماعة ( كاأورد ماه في صلاة النطوع) وتقدم هذاك عن الحسن فالحدثني ثلاثون من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم انمن صلى هذه الصلاة من هذه الليلة نظر الله اليه سبعين نظرة قضى له بكل نظرة سبعين حاحة أدناها المغفرة هكذاذ كره صاحب القوت ورواه مجدين ناصرالحافظ بسمنده الى على بن أى طالب رضى الله عنسه مرفوعا باعلى من صلى ما تةركعة من ليلة النصف من شعبان يقر أفى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى اللهله كلحاحة طلمهاتلك الليلة الحديث بطوله ذكره السميوطي في اللاك المصنوعة وروى الجوزقاني بسنده الى أبن عرم وعامن قر أليله النصف من شعمان ألف من قل هو الله أحدف ما ثة ركعة لم يخرج من الدنياحتي ببعث الله المه ما تتملك ثلاثون يبشيرونه مالجنسة وثلاثون ومنوية من النار وثلاثون يعصمونه من أن يخطئ وعشر بكدون من عاداه وروى الديلي في مسند الفردوس بسنده الي يحدين مروان الذهلي كانوالايتركونها كماأوردناه كاعن أي يحبى حدثني أربعة وثلاثون من أصحاب الني صلى الله علمه وسلم فالوافال رسول الله صلى المه علمه وسلم فذكر مثله سواء وفي العاريقين بجاهيل وضعفاء عرة (وليلة عرفة وليلة العيدين) الفطر والاضحى ﴿ قَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ مِنْ أَحِيالِيلَةِ الْعَيْدِينَ لِمُ عَتَقَلِبُهُ وَمُ تَجُونَ القاوبِ ) قال العراق رواه ابن ماجه المستناد ضعمف من حديث أبي المامة اله قلت رواه من طريق بقسة عن أبي المامة بلفظ من قام ليلقي العبدلله محتسبالم عتقلبه حين تموت القلوب وبقية صيدوق لكنه كثير التبدليس وقدرواه بالعنعمة ورواه ان شاهين بسند فيه ضعيف ومحهول ورواه الطيراني في الكبير من حبيديث عيادة بن الصامت للفظ من أحماليلة الفطر وليلة الانصحى لم عت قلبه يوم عوت القلوب فسياق المصنف أشبه بهذا السسماف من سماق الزماحه وفي السندعر من هرون البلخي ضعيف وقال الحافظ حديث مضطرب الاسناد وقد خولف فى صحابيه وفى رفعه ورواه الحسن من سفيان عن عبادة أيضاوفيه بشر من رافع متهم بالوضع وقال النو وى فى الأذ كاريستعب احياء لياتي العيد بالذكر والصلاة وغيرهمامن الطاعات لهـ ذا الحديث فانه وان كان ضع فالكن أحاديث الفضائل دسائح فها قال والاظهر انه يحسل الاحياء ع عظم اللسل اه وروى ابن عسا كرفى التاريخ من حديث معاذب جبل رضى الله عند من أحيا الليالي الاربع و جبت له الجنة لدلة النروية ولدلة عرفة وليلة النحر وليسلة الفطرقال الحافظ حديث غريب وعبد الرحم منزيد العمى داويه متروك وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لا يصع وعبد الرحيم قال يحى كذاب وقال النسائي متروك وقال الشافع بلغناان الدعاء يستحاب ف حس ليال أوليلة من رجب وليلة نصف شعبان وليلتى الميدوليلة الجعة \* ( تنبيه ) قال صاحب القوت وقد قيل ان هذه يعنى ليلة النصف من شعبان هي التي قال الله تعالى فهايفرق كل أصحكم وانه ينسخ فهاأم السنة وتدبير الاحكام الى مثلها من قابل والله أعلم والصحح من ذلك عندى انه في ليلة القدر وبذلك سميت لان التنزيل بشهدله اذفى أول الاسمة انا أنولناه في لمه مباركة غروصفها فقال فمهايفرق كلأمرحكم فالقرآن انما أنزل في ليلة القدر فكانت هسذه الاسية إَجَدَا الوصفُ في هذه اللَّهَ مُواطَّمًا لقوله عز وجلَّ اللَّا تُرْلناه في ليلة القدر اه (وأما الايام الفاضلة فهي تسعة عشر نوما يستحب مواصلة الاورادفيها) والدوب فى العبادة (يوم عرفة) روى سعيد بن المسيب عن أبهريرة مرفوعامن صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في كل وكعة فاتحة الكتاب من

ولداة النصف من شعبان ففهاما تةركعة بقرأفي كل ركعة بعدالفانحة سورة الاخلاص عشرمرات فى صلاة النطوع ولله عرفة ولملتا العمدس قال صلى الله علىه وسلمن أحما لماتي العسدين لمعتقلمه ومتموت القاوب وأماالامام الفاضالة فتسمعة عشر وستعدمواصلة الاوراد فهالومعرفة

وتوم عاشوراء وتوم سبعة وعشر من من رجب له شرف عظميم روىأبو هر مرة انرسول المصلى الله عليه وسلم قال من صام ومسمدم وعشر من من رجب كساسهه صام ستين شهراوهوالموم الذي أهبط الله فسه حداثيل عليه السلام على محد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويوم سبعةعشر من رمضان وهو وموقعة بدرو ومالنطف من سعمان ويوم الجعة وبوما العسدين والاباج العاومان وهيعشرمنذى لحة والابام المعدود اتوهي المام التشريق وقيد روى أنسءنرسول اللهصلى اللهعليهوسلم أنه فالداداسلم نوم الحمة سلت الايام واذأ سلمشهررمضان سلت السنة وقال بعض العلماء من أخذمهنأه فى الامام الجسة فى الدندالم ينل مهنأه

وقل هوالله أحد خسين مرة كتب الله تعالى له ألف ألف الف حسنة ورفع له بكل حرف درجة في الجنة بين كل درجتين مسيرة خسمائه عام الحديث وفيه ضماف ويجاهيل وراويه النهاس بن فههم عن قتادة وسعيد لاساوى سأ وروى الحسن ومعاوية تن قرة وأبووا ثل عن على وابن مسعود رضى الله عنه ماس فوعامن صلى بوم عرفة ركعتين يقرأفي كلركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مناتف كلمرة يبذأ بسم الله الرحن الرحيم ويختم آخرها بالتمين تميغرا بقل ياأبها الكافرون ثلاث مزات وقل هوالله إحسدما ثقمرة يبدأني كلمرة بيسم الله الرحن الرحيم الاقال الله عزوجل لملائكته أشهدكم أنى قدغفرت له قال السيوطي لايصمراويه عبدال جن بن أنعرضعفوه قال ابن حبان بروى الوضوعات عن الثقات ويدلس (و يوم عالموراء) وفضل هذا اليوموماو ردفيهمشهورلانطيل نذكرهفقدأ فردبالنا كيفوفي الحبرصوم تومءرفة يكفرسنةماضية وسنةمستقبلة وصوم بوم عاشو راءكفارة شتة زواءا بن ماجه غن أبي سعيد وروى الديلي من حديث ابن عرومن صام نوم الزينة أدرك مافاته من صيام السنة يعنى يوم عاشو راء (و يوم سبعة وعشر بن من رجبله شرفعظیمر وی أنوهر برة) رضي الله عنه (انرسول الله صلى الله علیه وسلم قال من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب المه عزو جلله صيام ستين شهرا وهواليوم الذى هبط فيهجبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة) قال العراقي رواه أنوموسي آلمديني في كتاب فضائل الليالي والايام من رواية شهر بن حوشب عنه آه قلت وقد سبق في حديث سلمان في ذلك اليوم بعث الله مجمدا صلى الله عليه وسلم نبيا (وهو وم وقعة بدر) رواه الطبراني عن زيدين أرقم وقد تقدم قريبا (ويوم النصف من شعبان) صبيحة ليلة البراءة (ويوم الجمة) وقدورد ف فضله اخبار تقدم ذكرها في كلب الصلاة (ويوما العيد) يوم عيد الفطر ويوم عيد الإنصى (والأيام المعلومات وهي عشرمن ذي الحبة والايام المعدودات وهي أيام التشريق) وقد تقدم الكلام علمها في كتاب الحير (وقدروى عن أنس) بن ما المارضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم اله قال اذا سلم يوم الجعمة سُلمت الايام واذا سلم شهر رمضان سلمت السنة ) هكذا أورده صاحب القوت وقد تقدم فى الباب الحامس من الصلاة أورده هناك مقتصراعلى الجله الاولى ورواه يجملته ابن حبان في الضعفاء وأبو نعيم فى الحلية والدارقطني فى الافراد وابن عدى فى الكامل والبه بقى فى الشعب من حديث عائشة قال العراقي هناك ولم أجده منحديث أنس قال الدارقطبي في الافراد حدثنا أبونجدين صاعد حدثنا ابراهم بنسعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن أبان عن الثورى عن هشام عن أبيه عن عائشة وأما أبونعم فقال في الحليدة بعسدان اخرجه تفرديه ابراهم تنسعيد الجوهرى عن أبي خالدالقرشي وأما البهتي فأورده من طريقين وقاللا يصعروا عابعرف من حديث عبدالعز نزبنا بان عن سهان وهوضعمف عرة وهوعن الثورى ماطل لسب له أصل وأعله ان الحوزى بسد العزيز فاورده فى الموضوعات وقال تفرديه وهو كذاب وقال الذهبي في الميزان هو أحد المتروكين قال يحبي كذاب خبيث حدث بأحاد يث موضوعة وقال أبوحاتم لا يكتب حديثه وقال المعارى تركواحديثه وسافله هذا الخبرونازع السيوطي ابن الجوزى في دعوى تفرد عبدالعز يزبه وأوردله طريقا أخرى فى اللاكما الصنوعة ومعنى الحديث اذا سلم يوم الجعة من وقوع الاستمام فيه سلتأيام الاسبوع من المؤاخذة واذاسلم رمضان من ارتكاب المحرمات فيه سلت السنة كلها من المؤاخذات وذلك لانه سعانة حعل لاهل كل ملة تومأ تنفر غون فيه لعبادته ويتخلون عن الشغل الدنيوي فيوم الجعسة يوم عبادة هذه الامة وهوفى الايام كشهر رمضان فى الشهور وساعة الاجابة فيه كليلة القدر فى رمضان فلهذا من صح وسلم له نوم جعته سلتله أيام اسبوء كالهاومن صح وسلم له رمضان صح له سائر سنته فبومالجعـة ميزآن الاسبوع ورمضان ميزان العامومن لم يسلم له يوما آجعة أورمضان فقد بالجعظيم (وقال بعض العلماء) ولفظ القوت وقال بعض علما ثناوكا ته يشير بذلك الى سهل من عبدالله التسسنرى رُحه الله تعمالي (من أخذ مهذأه في الايام الحسة) ولفظ القرت في هذه الايام الحسة (في الدنيالم ينل مهذأه

فى الاستخرة) وقال أيضا أيام مرجى فهما الفضل من الله تعالى فاذا اشتغلت فيهاج والذوعاجل الدنسافتي أترجوالفضّل والزيد (وأراديه) أى بقوله هذه الايام الخسة (العيدين والجعة وعرفة ويوم عاشو راءومن فواضل الايام فى الاسبوع) بعد هذا (الحيس والاثنين) بومان ( برفع فيهما الاعمال الى الله عزو حل) ومن فواضل الشهور ألار بعة ألحرم وهم ذوالقعدة وذوالخة والمحرم ورجب خصهن الله عزو جل بالنهى عن الظارفهن لعظم حرماتها فكذلك الاعسال لهافين فضل على غيرها وأفعلهاذوا لجناوقوع الحيم فيسموا خص بهمن الابام المعاومات والايام المعدودات ثمذوالقعدة لجعه الوصيفين معا وهومن أشهرا لحرم ومن أشهرالج فاماالحرم ورجب فليسامن أشهرا لج وأماشوال فليسمن أشهرا لحرم ولكنهمن أشهرالج وأفضل الآيام فيأشهر العشران العشرالاواخرمن شهرمضان والعشر الاول من ذي الحجة وبعدهماء شر المحرممن أقله فالاعمىال فىهذه الايام لهافضل ومزيدعلى سائرا لشهو روقدذ كرنافضائل الاشهر والايام المصيام ف كاب الصوم فلاحاجة بناالى الاعادة والله أعلم وإذا أحب الله عبدا استعمله فى الاوقات الفاضلة مافصل الاعسال لمثيبه أفضل الثواب واذامقت عبدا استعمله ماسوأ الاعسال في فضائل الاوقات ليضاعف له السيسات مانتقاص من حرمات الشعائروانتها للالحرم في الحرمات ويقال من علامات النوفيق ثلاث دخول أعمال البرعليك منغير قصدلها وصرف المعاصي عنك مع الطلب الهاد فتجراب اللعاوالافتقار الي الله عزو حل في الشدة والرحاء ومن علامة الخذلات تعسير الخيرات على مع الطلب لهاو تنسب برالمعاصي المعاله زبمنها وغاق باب المعاوالافتقار الحالقه عز وجلف كلحال فنسأ لالمعز وجل بفضله حسن التوقيق والاختيار ونعوذبه منسوء القضاء والاقدار وقدتم شرح كاب ترتيب الاوراد وبه تمر بع العبادات ويتلوه ربع العادات والجدته الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم انتي أتوسسل الدك عصنف هذآ الكتابان تجبركسرى وتلطف فيعواني وتشفى لى مريضي وتكشف مايى فقد ضقت ذرعاوذ بت هدما وأمسيت لاأستطيع نفعاقال الشيخ المؤلف حفظه الله وكان الفراغ من تحر يرهذا فى وقت صداة العشاء الاسخرة ليلة السبت لعشرمضن من جمادي الثانية من شهورسنة ١١١٨ اختبمها الله يخيروالي خمير والجدلله ربالعالمين وصالى الله على سيدنا مجمدوآ له وصحبه وسالم تسليما كثيراء كثيرا وحسبنا الله ونع الوكيل ولاحول ولافرة الامالله العلى العظم

\*(بسم الله الرحن الرحم الله فاصر كل صابر وصلى الله على سدنا عدواً له وصيه وسلم) \*
الحد الله الذي جعل الامور العادية مقصودة الواضع الحاجات \* وأجرى سنته في حفظ قوام البدن بتناول ما سنعان به على الطاعات \* وخلق الشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات \* أحده على ان ركب الاردى بلطيف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات والروحانيات \* وجعله مستودع خلاصة الارض والسموات \* وجعل عالم الشهادة ومافيها من الحيوان والنبات عارة واصلاحاً للبدن وكون فيه الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوسات \* وأهم أن الله الاالله وحده لاشر يلئله شهادة آمن بها من فساد الطويات واعو خاج الهيات وأسلم بها من زداعة الطبائع وتنحر يب البنيان \* وأصلى وأسلم على سدنا الطويات واعو خاج الهيات وأسلم على سدنا الطويات واعو خاج الهيات وأسلم بها من والما المصلح المنات \* والدلائل الما المات \* والدلائل المات \* والدلائل المات \* والدلائل المات \* والدلائل المام العادات \* أما بعد فهذا شرح ( كاب آداب العادات \* أما بعد فهذا شرح ( كاب آداب الغزالي المنصوص بالنقد مع المات من المام ومأموم شقى الله فار بحده من المان بعلمان والمان بعلمان وشقى الفاطه ما خفى ودق تدسير اللطاليين و يعقق من رموزمه المام الماول فه والدى المان بعلمان منه مناه مان منه بهذا الشرح حاز حسن السلول وأذن له بالدخول في مقاصر الماؤل فه والدى المام المام المام ومأموم المالول وأذن له بالدخول في مقاصر المالول فه والدى المان بعل ما مان منه بهذا الشرح حاز حسن السلول وأذن له بالدخول في مقاصر المالول فه والدى المارة المام المام ومأموم المام والمام المام والدى المان بعل مام منه والمام المام ومأموم المام والمام والمام والمام والمام المام والمام وال

في الاستواد والعيدين والجعة وعرفة وعاشوراء ومن فواضل الايام في الاستبوع بوش الخاس الما المناب وفع في الما المناب وفع في الما المناب والما الما المناب والما المناب والما المناب والما المناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمن

الامور و بسره تنال الامانى وتنشر الصدور غم أردفه بقوله (الحسدية) اذمامن خيرمن خيورالدنسا والا تخرة الاوهوموليسه فالحدفى الحقيقة كلمله وهورأس الشكر لكونه أدل على مكان النع لحفاء الاعتقاد فن لم يحمده لم يشكره ومابكم من نعمة فن الله (الذي أحسن تدبير الكائنات) أي المخلوقات الكونية وأصل الكون حصول الصورة فى المادة بعدانام تكن وهومرادف الوجود الطلق العام وتدبيرها النظرفى عواقعها بماسطمهامما يفسدها والمرادبا حسانه هذا اعطاؤه لمايليق لهاوجهاواليه بشير قوله تعالى في مقام المنة أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ( نفلق الارض ) منوسطة بين الصلامة والرحاوة حتى صارت منهاة كالفراش البسوط (والسموات) كالقب المضروبة عليها والارض هوالجرم المقاسل السماء الجامع لنبات كلنابت ظاهراو باطنا فالظاهر كالمواليد وكل ماالماء أصله والباطن كالاعمال والاخلاق وجعهاأرضون ولم تجمع فى القرآن ولذلك آثر صيغة الافراد (وأنزل الماءالفرات) أى العذب يقال فرت الماء فروتة كسهل سهولة اذاء فبولا يحمع الإنادراعلى فرنان كغراب وغربان (من المعصرات) أى من السحائب من اعصر بالجار به اذا دنت أن تحيض أومن الرباح التي حال الها أن تعصر السحاب أوهى الرياح ذوات الاعاصير واغما حعلت مبدأ للانزال لانها تنشئ السحاب وتدرأ خلافه وفي الجلة اشارة الى آيتين احداهما قوله تعالى فأسقينا كمماء فرانا وأرادبهماء السماء فانه عدب سهل \* الثانية قوله تعالى وأنزلنامن العصرات ماء تعاماأي منصبا بكثرة والفرات بالمعنى المذكور برسم هكذا بالناء المطولة واماععني النهر المشهور فيرسم بالوجهة نوفى الاسمية الاولى دلمل على ان ستى وأستى يستعملان فى الحراد النادى انسق العسيروأسقى فى الشر (فانشأ الحروالنبات) الحراسم لقمام النبات المنتهى الى صلاحية كونه طعاما الاحدى الذي هوأ تمخلقه والنبان هوما يخرج من الارضمن الناميات سواء كانله ساق كالشعرأملا كالنعم لكن خصعرفاء الاساقله بلخص عند دالعامة بما يأكله الحيوان ومن يعتبرالحقائق فانه يستعمله في كل نام نبا يا وحيوانا (وقدرالارزاق والاقوات) هو من بابعطف الخاص على العام اذالارزاق جمع رزق بالكسر وهوما يسوقه الله الى الحيوان التغذى أي مابه قوام الجسم وغماؤه والاقوات جمع قوت بآلضم هوماء سل الرمق والرزى على قسمين طاهروهي

نم الحضير فى المسالك والدليل لكل سالك والعديق الصادق والرفيق الموافق شرعت فيده وجوارحى هدف سهام الا لام وخواطرى أحاطت بما شنل الشواعل من وراء ومن امام فالى الله أشكوبى وحزنى وهو العين لا اله سواه ولا شافى الااياه اليه فوضت أمرى وعليه اعتمدت في تيسير عسيرى سيحانه سحانه جل شأنه ما أعظم إمتنانه وهو حسى ونع الوكيل وعليه قصد السبيل قال المصنف رحمه الله تعالى (بسم الله الرحن الرحم ) اقتداء بكتاب الله العظم واقتفاء لا مناونيه الكريم اذباسمه الشريف يتعرك فى مبادى

\*(بسم الله الرحن الرحم)\*
الحد لله الذي أحسن تدبير
الكائنات \* نفلق الارض
والسموات \* وأنول الماء
الفرات من العصرات \*
فأخرج به الحبوالنبات \*
وحفظ بالمأكولات قوى
الحبوالات

( ٢٧ - (انتحاف السادة المتعين - خامس )

الاقوان والاطعمة وذلك الظواهر وهى الابدان و باطن وهى المعارف والمكاشفات وذلك القاوب والاسرار والله تعالى هوالمتولى بنقد برالرزقين فالارزاق تتناول الاقوان وغيرها و تقد بركل منها بقدرة الله ومشيئته ولكن جعل الما المرزج بالتراب سبافى اخراجها كالنطفة المحيوان بأن أحرى عادته بافاضة صورها وكيفياتها على الممرزجة منها أو أبدع في الماء قوة فاعلية وفى الارض قوة قالمية فتولدمن اجتماعهما أنواع الرق والاقوات وهوقادر على أن يوجد الاشياء كلها الاأسباب ومواد كالدع نفوس الاسباب والمواد ولكن الهفى انشائها مدرجامن حال الحال صنائع وحكم يحدد فيها الابصار عبرا وسكونا الى عظيم قدرته ما ليس ذلك في اعداد فعة واحدة واليه الاشارة بقوله تعالى الذي حدل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمر ان رقالكم وفي الجلة اشارة الى قوله تعالى وقدر فيها أقوانها (وحفظ بالما كولات قوى الحيوانات) وهي من الامور الطبيعية اعلم انه لما وحوقول لدالكيد فيها أقوانها (وحفظ بالما كولات قوى الحيوانات) وهي من الامور الطبيعية اعلم انه لما وحوقول لدالكيد فصدر من البدن بعضها ارادى كالقيام والقعود و بعضها غيرارادى كركة القلب الترويج وتوليد الكيد تصدر من البدن بعضها ارادى كالقيام والقعود و بعضها غيرارادى كركة القلب التروي ووليد الكيد

وأعانعلى الطاعات والاعمال الصالحان بأكل الطسات \* والصلاة على محددى المحزات الباهرات وعلى آله وأعماله صلاة تنوالي على مرالاوقات بوتنضاعف بتعاقب الساعات \* وسلم تسليماك بمرا (أمابعد)فار مقصد ذوى الالباب لقاء الله تعالى فى دارالتسواب \* ولاطر بقالي الوصول للقاءالله الابالعلم والعمل ولاغكناا واطبة علمما الابسلامة البدن ولاتصفو سلامة البدن إلابالاطعمة والاقوات \* والتناول منها بقدرا لحاجة على تكرر الاوقات فن هذا الوجه قال بعض السلف الصالين ان الاكل من الدين وعليه نبهرب العالمين بقوله وهوأصدق الفائلين كلوا من الطيبات واعماوا صالحافن يقدم على الاكل أيستعن هعلى العلووالعمل ويقوىبه عــلىالتقوى فلاينبغي ان يترك نفسده مهملا سترسل فى الاكل استرسال الهائم فىالمرعى فان ماهوذر بعةالى الدن ووسسيلة اليه ينبغي أن تظهرأ نوارالدس علىموانما أنوارالدن آداته وسننه التي بزمالعبد بزمامها ويلجم الدقى بلجامها حتى يتزن بميزان الشرع شهوة الطعام فى اقد امهاو احجامها فيصير بسيمامدفعة الوزر

للدم فلا بحالة ان في كل عضوم عني هوالذي يقوم بذلك الف عل وهوالمعنى بالقوّة فالقوّة هيشة في الجسم الحيواني بهاقوى على أن يفعل افعاله بالذات وهي ثلاثة أجناس احداها القوى الطبيعية والثانية القوى النفسانية والثالثة القوى الحيوانية وهذا القسم الاخبرهي القوة التي اذاحصلت في الاعضاء هيأتها لقبول الحس والحركة وبالحله تضدا لحياة والافعال المنسوية الىالحي فهي مبدأ لحركة القلب والشرايين ولحركة الجوهرال وحي اللطيف الى الاعضاء والقوى النفسانية لاتحدث في الروم والاعضاء الأبعد حدوث هذه القوة بخلاف القوى الطبيعية فانهانو جدفى النبات وان تعطل عضومن القوى النفسانية ولم يتعطل من هذه القوى فهو حى الابرى ان العصوا لحدر والفاوج فاقدان لقوة الحس والحركة وهومع ذلمكحي والالفسدوعفن فاذافيه قوة تحفظ حياته وايسهده القوة قوة التغذية وغسرها والالكات النبات مستعد القبول الحس والحركة (وأعان على الطاعات) جمع طاعة وهي كلما فيسه رضاو تقرب الى الله تعالى وهي عند ناموافقة الامروعند المعتراة موافقة الارادة (والاعسال الصالحات) والعمل الصالح هوالراعى من العلم وأصله الاخلاص في النية و بلوغ الوسع في المحاولة بحسب علم العامل وأحكامه (بأ كلُّ الطيبات) وهي الخلال من المأ كولات فهو مما يعين على حسن الطاعة وساول سبيل العمل الصالح وفي الخبر أطب طعمتك تستعبده وتك (و الصدّلاة على) سيدنا (محددى المعمرات الباهرات) أى الظاهرات ظهورا لقمر على سائر الكوا كو ولذاقيل القمر الباهر وقيل معناه الغالبات أوالفاضلات وهذه المعانى متقارية والمجيزة أمرخارق للعادة يدعوالى الحير والسعادة مقرون بالتعدى قصدبه اطهار صدق مدعى الرسالة وقد تقدم ما يتعلق بها في آخر كتاب العقائد (وعلى آله) هومن يؤل اليسه بالقرابة القريبة (وأصحابه) من تشرف بمشاهدته وصحبته ولولظة (صُلاة تنوالي) أَى تَشَكَّرُر (على بمر الأوقات) على مُرورهاوفْتابعدوفت (وتتضاعف) أى تزيدضعفا (بتعاقب الساعات) وهي أجزاء الزمان وتعاقبها بَأْن يِأْتِي بعضهاعقب بعضُ (وسلم) تسلميا (كثيرا) كثيرا (أمابعدفان مقصد أولى الالباب) أي مطمع نظرهم من قصدهم وأولوالالباب أصحاب العقول الزكية الراجحة (لقاءالله سحانه) والنظراليه (في دارالثواب) أي الجنة (ولاطريق الوصول الى اللقاء) الذكور (الأبالعلم) بالله (والعـمل) لله تُعالى وهوالذر بالعلم الذكور (ولا يمكن الواطبة) أى المداومة (عليهما) على وُجه الكمال (الا بسلامة البدس الذي هو مسكن الروح الانساني من العلل والعوارض (ولا يصفو سلامة البدن) معفظه ومراعاته (الابالاطعمة والاقوار) المغذية له (والتناول منها قدرالحاحة) أى قدرما يحتاج المه الدن مع عبته له (على تمكر والاوقات) فع تمكروها يتكروالتناول (فنهذا الوجه قال بعض السلف الصالين) يعني به الامأم أحدين حنبل رحمه الله تعالى كماضر حه صاحب القون (ان الا كل من الدين) قدمه الله على العدمل (وعليه نبه رب العالمين) جل شأنه (وهو أصدق الفائلين كأوامن الطيبات واعمالواصالحا) وكان سهل يقُول من لم يحسن أدب الاكل لم يحسن أدب العسمل (فن يقدم على الاكل) سنة صالحة وهي ( يستنعين به على العلم والعمل) أي على تحصيلهما (و يقوى به على المقوى) وهوصيانة النفس عما تستحقُ به العقو به ( فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملاسدى ) وهو بالضم مقصورا يقال نركته سدى أىمه ملافذ كرة بعد المهمل تأكيد (يسترسل في الاكل استرسال المهائم في المرعى) فيأكل من غير قانون ينتهسى اليسه كماناً كل الدواب (فاعدهو) أى الاكل (دريعة الدالدين ووسديلة اليه) أى الى اقامته (يندفي أن تظهر) أشدة (أفوارالدين عليه وانماأفوارالدين آدايه وسننه التي مرم العبد رمامها) وأمسلُ الزمام بالكسر ألخيط الذي يشدفي البرة أوفي الخشاش تم يشد البه المقود تم سمي به المقود نفسه وقدزمه زماشد عليمه زمامه (ويلجم المتقى بجامها) وهوما يشدبه فم الفرس عرب وقيل معرب (حتى يتزن عيران الشرعشهوة الطعام في اقدامها والحجامها) أي التأخرعها (فيصير بسبهامد فعة الوزر)

٧ هنابياض بالاصل

ومجلية للاحروان كانفها أوفىحظ النفس فالصلي الله علمه وسلم ان الرحل ليؤحرحتي في اللقمة برفعها الحفسوالى في امرأته وانما داك اذارفعها الدن والدن مراعمافههآدابه ووطائفه \*وهانحن ردالي وطائف الدىن فى الاكل فرائضها وسننهاوآ دابها ومروآنها وهماستها فيأر بعةأبواب وفصل في آخرها (الباب لاول)فهالايدالات كلمن مراعاته وانانفردمالاكل (الباب الشاني)فيمايزيد سُ الا داب بسف الاجتماع على الاكل (البابالثالث) فمايخص تقديم الطعام الى الاخـوان الزائرين (الباب الرابع)فما عض الدعوة والضافة وأشاهها (البياب الاول فيما لابد المنفرد منه) وهوثلاثة أقسام قسمقبل الاكل وقسم مع الاكل وقسم بعدالغراغمنه

أى بحسلالدفعه (و يحلبة للاحر) أى محلا لجلبه (وان كان فها أوفى حفظ النفس قال صلى الله علم ان الرجل ليوح ) أى يثاب (حتى في اللقمة برفعها الى فيه أى الى فه (والى في امرأته) اى فها كذا أورده صاحب القوت وقال العراق رواه المخارى من حسد يث معدن أي وقاص وانك مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك (وانماذلك اذا رفعها بالدين وللدين) أى ٧ (مراعيافيه آدابه ووظ ائفه وهانعن ترشد الى وظ ائف الدين في الاكل فر ائضها وسنها وآدابه ومروآتها وهيئانها في أربعة أنواب و) زياد (فصل في آخرها) لبيان متممات (الانواب الباب الاول في الانكل من مراعاته وان انفرد بالاكل وحده (الباب الثاني في الربد من الانداب بسبب الاجتماع على الاكل أى من عبداعة (الباب الثالث في المحص تقديم الطعام الى الانحوان الزائرين) الداخلين المه يقصد الزيارة من عبد عبد من غير الباب الرابع في المحتم المعام الى الاندالمنفرد منه ) فهذه أربعة أنواب تعمع جسم من غير الباب الاول في الاندالمنفرد منه ) \*

المقصود بمقدمة فىذكر الطعام ومافعه من المصلحة والمفسدة فاعلم ان المريد السالك يحسسن نيته وصهة مقصده ونورعله واتيانه باكدايه نصير عادانه عبادة فاغماهو وقته تله تعالى وربدحيانه تله تعالى فندخل عليمه أمورالعادة لموضع حاجتمه وضرورة بشريتمه ونحف بعاداته أنوار يقظته وحسمن نبته فتنقرر العادات وتشكل بالعبادات ولهداوردنوم الصائم عبادة ونفسه تسبيع وصمته حكمة هدامع كون النوم عسين الغفلة ولكن كل ماستعان معلى العبادة يكون عبادة فتناول الطعام أصل كبريحتاج الى علوم كثيرة لاشماله على المصالح الدينية والدنبوية وتعلق أثره بالقلب والقالب ويهقوام المدن باحماء سنة الله تعالى دلك والقالب مرك سالقلب و مماعارة الدنيا والاسخرة وقد وردأرص الجنةقيعان نباتها التسبيع والتقدمس والقالبءة رده على طبيعة الحيوا نات يسستعانبه على عمارة الدنيا والروح والقلب من طبيعة الملائكة يستعان بهما على عارة الاسحوة وباجتماعهما صلحالعهمارة الدار منوالله تعالى ركب الاتدى بلط مف حكمته من أخص بحواهرا لجسم اليات والروحانيات وجعسله مستودع خلاصة الارضن والسموات وحعل عالمالشهادة ومافها من النمات والحموان اقوامدن الآدى فكون الطبائع وهي الحرارة والرطو بةوالبرودة والبيوسة وكون واسطتها النبات وجعل النبات قواما للعيوانات وجعل الحوانات مسخرات الادي يستعين بهاعلى أمر معاشه القوام بدنه فالطعام يصل الحالعدة وفى المعدة طبائع أربع وفى الطعام طبائع أربع فاذا أرادالله تعالى اعتدال مراج البدن أخذ كلطبهم متطباع المعدة ضده من طبائع الطعام فتأخذ الحرارة البرودة والرطو بة الببوسة فيعتدل المزاج ويأمن الاعوجاج واذا أراد الله افناء قالب وتخريب نسة أخذت كل طبعة حنسها من الما كول فتميل الطبائع ويضطرب المزاجو سقم البدن ذلك تقد برالعز بزالعلم روى عن وهب من منه وقال وحدت فالتوراة صفة آدم عليه السلام الى خلقت آدم ركبت جسده من أربعة أشاء من رطب و بابس و بارد وستخن وذلك لانى خلقتمه من التراب وهو بابس ورطوبته من الماء وحرارته من تبسل النفس وبرودته من قبيل الروح وخلقت في الجسد بعد هذا الحلق الاول أربعة أنواع من الخلق هي ملاك الجسم ماذي وبهن فوامه فلايقوم الجسم الابهن ولاتقوممنهن واحدة الابالاخرى منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم والدم ثمأ سكنت بعض هذاالخلق في بعض فعلت مسكن البيوسة في المرة السوداء ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء ومسكن الحرارة في الدم ومسكن العرودة في المجافع فأعل حسداعتدلت طبيعته اعتدلت فيه هذه الفطرالار بع التي جعلتها ملاكه وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعا لاتزيد ولاتنقص كات محته واعتدلت بنيته فائتزادت منهن واحدة عليهن هزمتهن ومالت بهن ودخسل عليه السقهمن احيتها بقدر

غلبتها حتى تضعف عن طاقتهن وأعجر عن مقدارهن رواه صاحب الحلية من طريق عبد المنم بن أدريس عنأبيه عنوهب وكاأن المعدة طبائع تتدبر عوافقة طباع الطعام فالقلب أيضامراج وطباع لارباب التفقدوالرعابة واليقظة يعرف انحراف القلب من اللقمة المتناولة تارة يحدث في القلب من اللقمة خرارة الطيش بالنهوض الى الفضول وتارة تخدث فى القلب مرودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت وتارة تحدث رطوبة السهو والغفلة وتارة يبوسةالهموا لحزن بسسا لحظوظ العاحلة فهذه كلهاعوارض يتفطن لها المتيقظ وبرى بعين البصيرة تغير القلب بهذه العوارض تغير مراج القلب عن الاعتدال والاعتدال هو مهم طلمه للقالب فللقلب أهموأولي وتصرف الانحراف اليالقلب أسرعمنه اليالقالب ومن الانحراف مايسقم به القاب فيموت كوت القالب واسم الله تعالى دراء نافع مجرب بقى الاسواء ويذهب الداء و يحلب \*(القسم الاول فى الا داب التي تتقدم على الا كل وهي بعة)\* (الاوَّل أَن يَكُونُ الطِّعامِ)الدِّي يأ كله (بعد كُونَه حلالاف نفســه طيِّما فيجهة مكسبه موافقًا للسنة والورع) بان تكون عممه معروفة لمتختلط بعين أخرى من طروخمانة واشار الى موافقته كم السنة بقوله (لم يكتسب بسبب مكروه) في الشرع (و) ان يكون سبه مباحا (لا) بسبب محظور في الشرع (عدم هُوى ومداهنة في دين) ودنيا (على مآسيًا تي) بيان ذلك (في معنى الطيب المطلق في كتاب الحلال والحرام) انشاء الله تعالى (وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب وهو الخلال وقدم) الامر بالاكل على الامر بالشكر فقال تعالى يا أجها الذن آمنوا كاوامن طيبات ماورقنا كمواشكروالله وقدم (النهي عن الاكل بالباطل) أى بالحرام (على القتل) للزنفس (تفغيمالامرالحرام) الذي هو الاكل بالباطل (وتعظم البركة الحلال فقال تعالى ولا ما كلوا أمو الكرين كم بالباطل) ففيه تفضيل لا كل الحلال وتعظيم للا كل بالا بطال (فالاصل في الطعام كونه طيباره ومن الفرائض وأصول الدين ) وسيأتى تفصيل ذلك في كاب الحلال والحرام وال ماذكره الصنف من طيبه في نفسه منجهة الكسب وموافقة السنة وانتفاء حكم الهوى والمداهنة هي علامات الخلال الثلاث (الثاني غسل الد)واليد عندأهل اللغة من المنكب الى أطراف الاصابع لكن المراد هناغساها الح الرسغ ثم ان المراد من البدهنا الميني واليسرى معافن اقتصر على احداهما لم يصب السنة كاهوعادة بعض المترفهين وكذا منعادتهم غسلأ طراف الاصاب مفقط وهوأ يضابعيد عن السنة (قال صلى الله عليهوسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر و بعده ينفي اللمم) أى الجنون قال العراقي رواه القضاع في مسند الشهاب من روابه موسى الرضى عن آبائه متصلا (وفي رواية )من حديث ابن عباس الوضوء (ينفي النقر قبل الطعام و بعده) لان في ذلك شكر اللنعمة و وفاء يحرمة الطعام والشكر يوجب المزيد رواه الطبراني في الاوسط من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ الوضوء قبل الطعام و بعده ينغي الفقر وهو. ن سنن المرسلين قال الهيتمي نهشه ل بن سعيد متروك وقال العراق ضعيف حدا والضماك لم يسمع النعباس وقالولده الولى العرافي سنده ضعيف ولكنه شواهدوهي وانكانت ضعيفة أ ضالكها تكسبه فضل فوة منهاما تقدم من رواية موسى الرضى ومنهامارواه أبودا ودوالترمذى عن سلان مركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده قلت وهذا الحديث الاخير رواه كذلك أحد والحاكم كلهم في الاطعمة عن المان قال قرأت في التوراة وكة الطعام الوضوء قبله فذكرته النبي ضلى الله عليه وسلم فذكره والحديث ضعفه أبوداودوقال الترمذى لانعرفه الامن حديث قيس بن الربيع وهوم عف وقال الحاكم تفردبه قيس وقال الذهبي هومع ضعف قيس فيه ارسال لكن قال الحافظ المنذرى قيس وان كان فيه كالم لسوء حفظه لا يخرج الاسناد عن حدالحسن وروى الحاكم في اربعه من رواية الحكم بن عبدالله الا يلى عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن عائشة مرفوعا الوضوء قبل الطعام حسنة و بعد الطعام حسنتان

فالالسب وطيف الخصائص انماكان غسل البدين بعدالطعام يحسنتين لانه شرعه وقبله يحستة لانه

\*(المسم الاوّل في الآداب التي تنقدم على الاكلوهي \*(än... (الاول)ان يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه طسان حهة مكسيه موافقا السدنة والورعلم يكتسب بسسسمكروه في الشرع ولاعكمهوى ومداهنةفي دن على ماسيأتى فى معنى الطب المطلق في كتاب الحلال والحرام وقدأم الله تعالى بأكل الطيب وهوالحلال وقدم الهيي عن الاكل الداطل على القتل تفعيمالامرا لحرام وتعظيما امركة الحلال مقال تعالى بالبهاالذين آمنوا لاتأ كاواأموالكم بينكم مالماطل الىقوله ولاتقتلوا أنفسكم الاكة فالاصلف الطعام كونه طساوهومن الفرائض وأصول الدين (الثانى)غسسل اليدقال صلى الله عليه وسلم الوضوء قبسل الطعام بنفي الفقر و بعده ينني اللمم وفي رواية ينتي الفقرقبل الطعام

ولان المدلا نخاوءن لوثني تعاطى الاعمال فغسملها أقر سالى النظافة والنزاهة ولان إلا كل اقصد الاستعالة على الدس عبادة فهو حدير بان بقدم علمه مايحرى منه مجرى الطهارة من الصلاة (الثالث)أن بوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الارض فهوأقرب الىفعل رسول الله صالى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة كان رسول الله صلى الله عليه وسملم اذاأتي بطعام وضعه على الارض فهدذا أقرب الى التواضع فانلم مكن فعدلي السفرة فانها تذكرالسفرو بتذكرمن السفرسفرالا مخرةوحاجته الى زادالتقوى وقال أنس انمالك رجه اللهماأ كل رسول الله صلى الله علمه وسلم عالىخوان ولافى سكرحة فبل فعلى ماذا كنتم تأكلون قالعلى السفرة وقيلأربع أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموائد والمناخل والاشنان والشبع

شرع التوراة قلت ويؤيده مامر من قصة المان قريما ثم انالمراد مالوضوء في هذه الاحاديث الوضوء اللغوى وهوغسل اليدمن الحالوسغين وهذالاينانضه مارواه االرمذىانه صلحالله وسسلم قرباليه طعام فقالوا ألانأتيك توضوء قال انحاأمرت بالوضوء اذاةت الى الصلاة لان المراد بذلك الوضوء الشرعى وهنا الوضوء اللغوى وفيهرد على مزرعم كراهة غسه لياليدقيل الطعام وبعده وماتمسكيه الهمن فعل الاعاجم لايصلح حجة ولايدل على اعتماره دليل (ولان المدلا تعلوعن لوث في تعاطى الاعمال فغسلها أقرب الى النظافة والنزاهة) وذلك قبل الطعام متوهُم و بعده متحقق (ولان الاكل) أى للطعام الذي يأكله انماهو (لقصدالأستعانة على الدين) والتقوى على الطاعات وهو (عبادة) لانما يستعان به على المبادات عبادة كاتقدم (فهو جدد مر) بهذا الاعتبار (بأن يقدم عُلمه ما يحرى مجرى الطهارة من الصلاة) وقال صاحب العُوارف وانماً كان الوضوء قبل الطعام مو جبالنفي الفقر لان غسل المد قبل الطعام استقبال النعمة بالادب وذلكمن شكرالنعمة والشكر يستوحب الريد فصارغسل البدمستحلبا للنعمة مذهباللفقر فقدروى أنسءن النبي صلى الله عليه وسلمين أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ اذاحضر غذاؤه واذارفع اه ذات هذا الحديث رواه اسماحه من طر بق حنادة سالمهلس عن كثير من سليم عن أنس وجنادة وكثير ضعيفان قالىالمنذرى فىالترغيب المراد بالوضوءهنا غسل اليدين (الثالثأن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الارض فهوأقرب الىفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة) اعلم أن السفرة في الاصل اسم لطعام يصنع للمسافر والجسع سفر كغرفة وغرف وسميت الجلدة التي يوعي فيهاالطعام سفرة مجازا كذا في المصباح والمائدة من ماده ميدا أعطاه فهي فاعله بمعنى مفعولة لات المالك مادها للناس أى أعطاهم اياها وقيل مشتقة من ماد عيداذا تحرك فهي اسم فاعل على الباب كذافي المصباح (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأتي بطعام وضعه على الارض) قال العراقي رواه أحدفى كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه البزار من حديث أبي هر برة محوه وفيه مجاعة وثقه أحمد وضعفه الدارقطني اه قلت وروىالطبراني منحديث ابن عباسكان يجلس علىالارضو يأكل على الارض وقد تقدم الكلام عليه في الباب الثاني من كاب الدعوات (فهوأ قرب الى النواضع) أي وضع الطعام على الارض (فانلم يكن فعلى السفرة لانه اتذكر السفر) أى انظروح للارتحال أوقط على المسافة (ويتذكر من السفر سفر الاستوة) بانتقال الفكر اليه (و) يتذكر مع ذلك (حاجته الى والتقوى) فُان لَـكل سفر زَادا يسلحِلهُ وَان سفر زَاد الاسخرة التقوى وَالعْمل الصالح (وقال أنس) بنِ مالك رضي الله عنه (ماأ كلرسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولافي سكر جه قيل فعلى ماذا كنتم تأكلون فال على السفر )الخوان بالكسر ويضم هوالمائدة مالم يكن علماطعام معرب يعناد بعض المترفهين الاكل عليه احترازاعن خفض رؤسهم فالاكلعامه بدعة لكنهاجائرة قاله ان عر المسكى فسرح الشمائل وسكرجة بضم أحرفه الثلاث مع تشديدالواء وقيل الصواب فتحراثه لأنهمعرب عن مفتوحها وهي اناء صغير يحمل فيه مايشهى وبهضم من الموائد حول الاطعهمة والحديث قال العراقي رواه الخارى قلت وكذارواه الترمذى في الشمائل وابن ماجه قال ابن ماجه حدثنا محدثنا معاذب هشام حدثني أبي عن يونس بن الفرات عن قتادة عن أنس بنمالك رضي الله عنه قالها أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولاسكرجة قال فعلى ماذا كانوايا كلون قال على السفر ولفظ الترمذي فعلى ما كانوايا كلون قبل جعلت الواوهنا للتعظيم كافي ربار حعون أوله صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته فظاهر أوالصماية فانميا عدل عن القياس لائهم يتاسون بأحواله صلى الله عليه وسلم فكان السؤال عن أحوالهم كالسؤال عن حاله (وقيلأربع أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموائد والمناخل والاشنان والشبه ع)كذا فىالقوت ونقله أيضا ابنا لحاج فىالمدخل وأقل الاربعة حدوث الشبيع وقدنقسل ذلك عن عائشة رضى \* واعلم الموان قلناالا كل على السفرة أولى فلسنانقول الاكل على المائدة منهسى عنده تهسى كراهة أوتحر بم اذلم يثبت فيه نهسى وما يقال اله أيدع بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم (٢١٤) فليس كل ما أبدع منهيا بل المنهسى بدعة تضاد سنة ثابتة و ترفع أمرا من الشرع مع بقاعطة

الله عنها فالموائد جمع مائدة تقدمذ كرها والمناخل جمع منحل بضم أوله ونالثه اسم لما ينخل به وهومن النوادرالئىوردن بضماله والقياس السكسر لائه آلة يحزانى المصباح والاشنان بالضموال عسريغسة معرب والشبيع بكسر الشين المعممة وفتع الموحدة الامتلامين الطعام قبل هواسم وقبل مصدروفد تسكن الباءلاجل التخفيف (واعلم أناوان قلنا آن الاكل على السفرة أولى ) لموافقته بالسنة (فلسنا نقول الاكل على المائدة منه عنه أنه عن كراهة أونحر بم) والراد بالكراهة هذا كراهة التنزيد بدليل قوله أونحر بم وهي إذا أطلقت تنصرف الى التعريم كاحقه من القيم في اعلام الوقعين واستدل بأقوال الاعمة من المذاهب الاربعة (اذلم يشب فيهم عي) صريح (وما يقال أنه أبدع) أى أحدث (بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس كُل مأ أبدع منهيا) مطلقا (بل ألمه في بدعة تضاد سمة فابتة وندفع أمرا من الشرعمع بقاء علته ) وأما ماشهد لجنسه أصل في الشرع التاقتضته مصحة تندفع به مفسدة فآله يسمى بدعة الااتم ا مباحة (بل الأبداع قد عب في بعض الاحوال) لاقتضاء مصلحة (اذاتفيرت الاسبباب) والعلل (و) لا يخفي انه (ليس فى) استعمال (المائدة الارفع الطعام عن الارض لتبسير الا كل) وتسلم بها عند تَناوله ﴿وَإِمَّاكَ ذَلِكُ ثَمَالًا كُرَّاهَةَ فَبِمُوالاربِ عَالَتْيَ جَعَتْ فَمَا لَهِ عَلَيْسَتَمْتُسَاوَ بِهُ ) فَالحسكم (بل الاشنان أُتُم فَى التَنظَيف) وازالة الدسومات (وكانوا) فيما سلف (لايستعماويه) في غسل أيديهم (لانه ربما كان لايعتادعندهم) أى لم تكن عادة لهم بذلك (أولايتيسر) تحصيله (وكانوامشفولين بأمور) دينية هي (أهم من المبالغة ف النظافة) والتشددفيها (فقد كانوالا بفساون البدأيضا) كاعرف من سيرتهم (وكان منادلهم أخص أقدامهم) أو يتمسعون بالحصى كاذ كرعن أعصاب الصفة وتقدم جيع ذاك في كاب سرالطهار، (وذلك لاعنع كون الغسل) بالماء (مستعبا) وهذا طاهر (وأما المنحل فالمقصود منه) نغسل الدقيق وأخذا الحلاصة منه وفيه ( تطبيب الطعام وذلك مباح) شرعاً (مالم ينت الى السكبروا أتعاظم) فينتُذ ينهيى عنه (وأماالشبيع فهوأشدهذه الاربيع) في الأنتهاه عنه (فانه يدعو الى تهييج الشهوات) الباطنة (وتحر يك الادواء في البدن) من سوء طبيعت وفساد مراج ونقل وهيضة ودوار وغسيرذاك (فليدرك) المتأمل (التفرقة بينهذه المبدعات) الأربعة (فانهاليست على وتيرة واحدة) والماتختلف أحكامها بانعتلاف الاسباب والعلل (الرابع أن يحسن الجلسة) بكسر الجيم اسم لهيئة الجاوس (على السفرة فيأوّل جاوسه) علمها (و يستدعها) الىأن يفرغ (كذلك كان رسول الله صلى الله علمه وُسلم رعماحثا لاركل على ركبتيه وجُلس على ظهرة دميه وربما أصبرجه اليمني وجلس على اليسرى وكان يقول لا آكلمتكاف أناعبد كلكايا كل العبد واجلس كالعلس العبد) قال العراق رواه أبو داود من حديث عبدالله بنبسر في أثناء حديث أقوابتلك القصعة فالتفواعلها فلمأكثروا جثارسول الله صلى المه عليه وسلم الحديث وله والنسائي منحديث أنس رأيته يأكل وهومقع من الجوع وروى أنوا لحسن بن المقرى في الشمائل من حديثه كان اذا حلس على الطعام التوفز على ركبته البسرى وأقام المني غمَّ قال. انماأناعبد آكل كإيا كل العبدوافعل كإيفعل العبدواسنادهضعيف اه قلت ورد بسند حسن أهديت للني صلى الله عليه وسلم شاة فحثاء لم ركبته يأكل فقال له اعرابي ماهذه الجلسة فقال ان الله جعلني كرتمها ولم يجعلني حباراعنيدا وانمافعل صلى الله عليه وسلم ذلك قواضعالله تعالى ومن م قال انما أنا عبد الجلس كا يعلس العبد وآكل كإيا كل العبدوفي خبرس سل أومعضل عن الزهرى أفي النبي صلى الله علىموسلم ملك لم ياته قبلها فقال ان ربل يخيرك بن أن تكون عبدا نبيا أونبياملكا فنظر الى جبريل كالسنشير له فأومأ الب ان تواضع فقال لابل عبدانسا قال فأ كل متكثّاقط لكنه أخرج ابن أب شبة عن محاهدانه أكلّ

مل الانداع قد يحد في بعضالاحوال اذا تغيرت الاسباب وابس فى المسائدة الارفع الطعام عن الارض لتسترالا كلوأمثال ذلك عمالا كراهة فيهوالاربع التي جعت في أنها مبدعة ليستمتساوية بلالشنان حسن المافية من النظافة فان الغسل مستحب للنظافة والاشنان أتم في التنظيف وكانوالاستعملونه لانه رعا كأنلانمتادعندهم أولايتيسرأ وكانوامشغولين مامو وأهسيمن المالغة في النظافة فقدكا نوالا بغساون الدأيضا وكان مناديلهم أخص أندامهم وذلك لاعنع كون الغسل مسحما وأماالمنخل فالمقصودمنسه تطبيب الطعام وذلكمباح مالم يأتسه الى التنعم المفرط وأماالما أدة فتيسير ألاكل وهوأ يضامباح مالم ينتهالى الحكير والتعاظموأما الشبع فهوأشدهدن الار بعقاله يدعوالي تهيج الشهوات وتحريك الادوآء فى البدن فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات (الرابع)أن تعلس الجلسة على السفرة فىأؤل جاوسه ويستدعها كذلك كانرسول المصلي الله على وسلم وعاجمًا الا كل على وكشمو حلس

متك امرة فان صح فهور بادة مقبولة ويؤيدها ماأخرجه ابن شاهي عن عطاء بن يسارأن جبريل رأى النبيصلي الله عليهوسلم يأكلمتكثافتهاه وفسرالا كثرون الاتكاء بالميسل علىأحدا لجانبينالانه يضر بالأسكلفانه عنع مجرى ألطعام الطبيعي عن هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه الى المعذة وتضفط المعدة فلا يستعبكم فتعهاللغذاء ونقل فيالشفاء عن المحققين الهسم فسروه بالتمكن للا كل والقعود في الجساوس كالمتر بدع المعتمد على وطاء تحتملان هذه الهيئة تستدعى كثرة الاكل والكعر وورد بسند ضعيف زحرالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الربل على يده اليسرى عندالا كل قال مالك رجه الله هونوع من الاتكاء قال بعض المتأخر من هذا في هذا اشارة من مالك الى كراهة كل ما يعد الاسكل فيه منكمًا ولا يحتص بصفة بعينها واختالهوا فيحكم الاتكاء فيالاكل فقال ابن القياص كراهته من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقال غيره بكره أيضا لغيره الالضرورة وعليه يحمل ماورد عن جمع من السلف وتعقب الحل المذكور بان ابن أبي شببة أنوج عنجدع منهم الجوازمطلقالكن بؤيدالاقلماأ خرجه ابنأبي شيبة أيضاعن النحى كانوا يكرهون أن يأكاوآ تكاه مخافة أن تعظم بطونهم وانتبت كون الاتكاء مكروها أوخد لاف الاولى فالسنة ان يجاس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أوينصب رجله اليني ويجلس على البسرى قال ان القيم ويذكرعنه صلىالله عليهوسلم انه كان يحاس للاكل متوركا على ركبته ويضع بطن قدمه اليسري على ظهر المنى تواضعا لله عزو جل وأدبابين بديه قال وهده الهيئة أنفع الهيا تللا كل وأفضلها لان الإعضاء كالهاتكون على وضعها الطبيعي الذي خاهها الله تعالى عليه وأماحديث أنس رأيته يأكل وهومقعمن الجو عفقد أخرجه الترمذي أيضافي الشمائل ومعناه أي حالس على أليتيه ناصب ساقيه هذا هوالاقعاء المكروه فىالصلاة وانتهام يكره هنا لائه ثم تشبه بالسكلاب وهناتشسبه بالارقاء ففيه غاية التواضع ولهم افعاء ثانالكنه مسنون فيالجلوس بنياا حدتين لانه صعرعنه صلىاللهعليه وسلم انه فعله فيهوهوأن بنصب ساقيه ويحلس على عقبيه قبل وهذاهوالمراد هناوآلاصم الاؤل لان هيئته تدل على انه صلى الله عليه وسلم غير مشكاف ولايعتني بشأث الاكل وفي القاموس اقعي فيحسلوسه تساند اليماو راءه وهذا يشعر عز يدالرغبة عن الاكل المناسب لحاله صلى الله عليه وسل وحيناذ فعني وهومقع من الجوع أى مستند الىماوراء. من الضعف الحاصل له بسبب الجوع وعماقررته يعلم أن الاستناد ايس من منذوبات الاكل لانه صلى الله عليه وسدلم لم ينعله الالذلك الضعف آلحاصل له صلى الله عليه وسلم وقوله كان يقول لا آكل متكشا رواه البخاري والترمذي في الشمائل من حديث أبي عيفة وقوله انما أناعبد الخ تقدم قبله من حديث أنس بلفظ وافعل بدل اجاس ورواه البزار من حديث ابن عردون قوله واجلس ورواه أحد في الزهد من حديث عطاء بنأبير باح ومن حديث الحسن بعمانه مرسلا (والشرب مد كذا مكروه المعدة أيضا) لانه من فعدل المشكرين وأيضايضعف الكبد (ويكره الاكلمشكثا وناعمًا الامايننقسل به من الحبوب) ولفظ القونوالاكُلَمْتكنَّا أَوْناعًا ليسمن ألسنة الاما يتناول أويتنة لمن الحبوب ومافى معناها فقوله متكئا قدتقدم تغصيله قريباوقوله ونائماعام سواءكانعلى ظهره أوبطنه أوعلىأحسد جنبيه والتنقل تناول النقل بضم النون وفقعها مع سكون القاف اسم للعبوب ومافى معناها تتناول (روى عن على رضى الله عنه انه أكل تعكا على ترس وهومضطعم ويقال منبطع على بطنه) ولفظ القوت قد روى على كرم الله وجهه وهو يأكل على ترس مضاععا كعكا ويقال منطعاً على بطنه (والعرب تفعله) ولكن فيميا يتنقل يهخاصة فقدروى ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم نهيى أن يأكل الرجل وهومنبطع على وجهه (الحامس أن ينوى بأ كله أن يتقوىبه )على البروالتقوى و (على طاعة الله تعالى) والاستعانة بغدمته ليكُون مطيعا بالاكل (ولا يقصد النلدذ والننع بالاكل) كما يقصده المترفهون ( قال ابراهيم س شيبان منذ عماني سنة ماأكات شديالشهوف) وفي نسخة بشهوني (ويعزم معذلك على تقايل الاكل

والشرب متكئا مكروه للمعدة أيضار بكروالاكل فاغماومتكشا الاماستقليه من الحبوب رأوى عن على كرمالله وجهدأنه أكل كعكا عالى نرس وهومضطعهم ويقالمنبطع على بطنسه والعرب قد تفعله (الحامس) أت ينوى باكله أن ينقوى به عملي طاعة الله أهالي ليكون مطبعابالا كلولا وقصدالنا ذذوالتنعر بالاكل قال الراهم من شدان منذ عُمَانَيْنَ سَنَةً مِأَ كَاتَ شَمَّا لشهوتي ويعزم معذلك على تقليل الاكلُ

فانهاذا أ كللاجـل فوة العبادة لم تصدق نيته الا ما كل مادون الشبع فان الشبيع عنعمن العبادة ولا مقوى علم افن ضرورة هذه النبة كسم الشهوة وأيثاره القناعة على الاتساع قال صلى الله علمه وسلم ماملاً آ دمى وغاء شرامن بعانسه حسب ابن آدم لقيمات رهمن صلبه فان لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس ومن ضرورة هذهالنية أنلاعد الدالي الطعامالاوهو جائع فيكون الجوع أحدد مالابد من تقدعه على الاكل منسغى أن مرفع البد قبل الشبيع ومن فعل ذلك استغنىءن الطميب وسأنى فالدة فلة الاكلوكيفية التدريجي التقليل منه في كتاب كسر شــهوة الطعام من رسع المهلكات (السادس)أن مرضى بالموجود من الرزن والحاضر من الطعامولا يجتهددنى التنتم وطلب الزيادة وانتظار الادم بل منكرامة الخبزأن لاينتظر به الادم وقدو ردالامر باكرام المهرف كلمايديم الرمقو يقوىءلىالعبادة فهوخسيركثيرلا ينبغىأن لسحور

) فانه اذا أكل الحلقوة العبادة) أى الحل أن يتقوى على العبادة (لم تصدق نبته الابأ كل مادون الشبع) بحيث تبقي هناك الشهوة الداعية للا كل (فان الشبع) المفرط (عنعمن العبادة) أى من القيام يحقوقها (ولايقوىعلما)لارتخاء العروق عندامتلاء المعدة (فن ضرورة هذه النية كسرالشهوة وايثارالقناعة) على الحرص والنقلل (على الانساع) والادب فيه على الشرو (قال صلى الله عليه وسلم ماملا أدمى وعاء شرا من بطنه ) لمافاته من خيور كثيرة جعل البطن كالاوعية التي تتخذ طروفاتوهيذالشأنه ثم جعله شمرا الاوعية لانهاتستعمل فىغيرماهىله والبطن خلق لانه يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضي الى فساد الدنن والدنيافيكون شرامنها ووجه تحقق ثبوت الوصف فى المفضل عليه انملء الاوعية لايخلوعن طمع أوحرص فىالدنيا وكالاهماشر على الفاعل والشبع بوقع فىمداحض فيزيغ عن الحق ويغلب علية الكسل فيمنعه من التعبد وتكثر فيه مواد الفضول فيكثر غضبه وشهويه و تزيد حرصه فيوقعه في طلب. مازاد على الحاجة (حسب ابن آدم) أى يكفيه وفي رواية بحسب ان آدم (لقيمات) جمع لقيمة تصغير لقمة وهذه الصيغة لجم القلة لمادون العشرة وفي واية أكادت عركة جمع أكلة بالضم وهي ععماها أى يكفيه هذا القدر في سدالرمق وامساك القوة ولذا قال ( يقمن صلبه) أي ظهره تسمية للتكل باسم حِزْته (فان لم يفعل) وفي روايه فان كان لا محاله أى من التحاوز عُـاذ كر فلتكن أثلاثا (فئلث طعام) أي مَّا كُول وَفَى رَوانَهُ لَطَعَامُهُ (وَتُلْتُ شُرَابِ) أَى مُشْرُوبُ وَفَى رَوَانِهُ لَشْرَابُهُ (وَتُلْتُ) يَدَّعُسُهُ (للمُفْسُ) مالتحر مك بعني يبق من ملته قدرالثاث ليتمكن من النفس وهذا غابة مااختَىرللاً كُلُوهو أنفعُ ماالبدتُ والقلب واغاخص الثلاثة بالذكر لانماأ سبباب حياة الحيوان وأيضالما كان فى الانسان ثلاثة أحزاء أرضى ومائى وهوائى قسم طعامه وشرابه ونفسه الى الاحزاء الثلاثة وترك النارى لقول جمع من الاطباء لبسف البدن عزء ارى ذكره ابن القيم قال العراق هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن والنساف وابنماجه منحديث المقدام بن معديكرب قلت وكذارواه ابن المبارك في الزهد وأحدوا بن سعد وابن حر بروالطعراني والحاكم وابن حبان والبهتي وقال الحاكم هوصيم وسأنى الكلام على هذا الحديث فى كتَّاب كسرالشهوتين عندذ كر فوائد الجوع (ومن صرورة هذه آلنه أن لاء ديده الى الطعام الاوهو جائع) يشتهدى الطعام (فيكون الجوع أحدمالابد من تقديم على الاكل ثم ينبغي أن رفع اليد) من الطعام (قبل الشبع ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب) لعدم حاجته المه (وسيأتي فائدة قلة الأكل وكيفية التدريج في التقليل منه في كتاب كسر شره الطعام من ربع المهلكات) ان شاءالله تعلى (السادس أن يرضى بالوجود من الرزق والحاضر من الطعام) وأن يقنع بالمأ كولمن القسم (ولايجتهُدفي الننم ُوطلْبِ الزيادة) فوقماحضر (و) يقطع نظره عن (انتظار الآدم) أىما يؤتدم به (بلُمُن كرامة الحبزأنُ لاينتظر به الادم) وهوقول غالب القطان فان الخير وحده نعمة مستقلة وفيه كفاية لردحاجة المحتاج لاسميا اذا كان مسعنا (وقدوردالامر باكرام الحبز) وهوقوله صلى الله عليه وسلم أكرموا الخبزأى بسائر أفواعه ومن اكرامه أن لا ينظر به الادم (فكل ما يديم الرمق) أي يسل قوته و يحفظها (ويقوى على العبادة) أى على الاتيان بما (فهوخبركثير لاينبغي أن يستحقر )ومن استحقاره أثلا يكتفي به وينتظر به الادم والحديث المذكور رواه البهتي والحاكم من حديث عائشة من طريق غالب القطان عن كرعة بنتهمام عنها قالها لحاكم صحيح وأقره الذهبي وفيه قصمة ورواه البغوى في معهمه وابن قتيبة في غريبه عناس عباس وسيأتى وفالكلام على هذا الحديث قريبانى القسم الثانى واختلفوا فمعنى اكرام الخرز فقيل هو هذا الذىذكر والمصنف وهوقول غالب القطان وأورد عليه بعضهم بانه غيرجيد لماقالوا ان أكل الخير مأدوما من أسباب حفظ العمة وعندى هددا غير وارد فأن المقام مقام الزهد والتقلل فالذى يسد الرمقشي وماينسيب منه حفظ الصمة شئ آخرفتاً مل وبقية معاني هذا الحديث تأتى قريبا

ال لا منظر ماغيز الصلاة ان حضروفه ااذا كان في الوقت متسع قال صلى الله عامه وسلم آذاحضو العُشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء وكان اسعير رضي الله عنهمار عاسمع قراءة الامام ولا بقوم من عَشَانُه ومهما كانت النفس لاتنوق الى الطعام ولم يكن في ماخير الطعام ضرورة فالأولى تقديم الصلاة فامأاذا حضر الطعام وأقهت الصلاة وكان في التأخير ماسرد الطعام أو بشوش أمره فتقدعه أحب عنسد انساع الوقت القف النفس أولم تنق لعموم الخبرولان القلب لايخلوعن الالتفات الىالطعام الموضوع وأنلم ركن الجوع عالبا (السابع) أن يحتمدوني تكثير الاندى على الطعام ولومن أهله وولده فالصالي الله عاسه وسلم اجمعواغلي طعامكم يبارك لسكرف وفال أنس رضي الله عنه كان رسولالله صلى الله عليه وسلم لاماً كل وحده وقال صلى اللهعليه وسلم خيرالطعام ما كثرتءالهالايدى \* (القسم الثاني في آداب الة الاكل)\*

وهوأن يبدأ بيسم الله فى أوله و بالحديثة فى آخره ولو قالمع كلةمة بسمالته فهوحسسن حتى لابشغله الشره عنذ كرالله تعالى و يقول مع اللقمة الاولى بسمالته ومع الثانية بسم

(بللاينتظر بالحيزالصلاة وان حضر وقتها اذا كان في الوقت متسع) عكمه تحصيل كل مهما (قال صلى الله عليه وسلم أذا حضرا لعشاء) بفتح العين اسم الطعام الذي مؤكل في العشية (والعشاء) بكسر العين هي العشاء الاخيرة (فابدؤا بالعشاء) بفتح العين تقدم الحديث فى الصلاة رواه البخاري ومسلم من حديث ابنعمر وعائشة والمعروف من روايته أذاوضع الطعام وأفيت الصلاة فابدؤا بالعشاء قالراو به (وكان ابن عمر رضى الله عنهما رعامهم) الاقامة و (قراءة الامام وهو لايقوم من عشائه) علاما لحديث نقله صاحب القوت (ومهما كانت آأمه سالاتنوق الى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالاولى تقدم الصلاة) على الطعام (فاماان حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان في الناخير ما يبرد الطعام أو يشوش أمره فتقديمه على الصلاة أحب الكن (عنداتساع الوقت) ولا ينظر حيائذ الى غيره ( اقت النفس أولم تَنْقُلْعُمُومُ الْخَبِرُ) الواردفيه (لأنالقلبُ لأيخلوعَن الألتفان الىالطعام الموضوع)عَلى السفرة (وان لم يكن الجوع عالبًا) فقطع هذا الالتفات أولى ليحضر في الصلاة يقلبه على أكل حالات الباطن (السّابع أن يجتهد في تكثير الايدى على الطعام) فأحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الايدى رواه حاس مرفوعاً أخرجه أبو بعلى وابن حبان والبهم في وأبوالشيخ في الثواب والطسيراني والضياء في الهذارة كلهم من رواية عبد الجيد بن عبد العز مزبن أبي رواد عن ان حريج واسناده حسن (ولومن اهله وولده) وخادمه فعمعهم كاهم ويأكل معهم والسرفى ذلك أناجتماع الانفاس وعظم الجدع أسباب نصبها الله سحانه مقتضة أفيض الرحمة وتنزلات غيث النعمة وهذا كالمحسوس عندأهل آلطريق ولكن العبد لجهله بغلب عليه الشاهد على الغائب والحسءلي العقل (قال صلي الله عليه وسلم اجتمعوا على طقامكم يبارك لكرفيه) قال العراقي رواه أبوداود واسماجه من حديث وحشى بن حرب باسناد حسن اه قلت روياه فى الاطعمة ورواه أيضا أحد وابن حبان والحاكم فى الجهاد بريادة واذكروا اسم الله والامر للندب وفى الحديث قصة وهي قال رجل بارسول الله اناناً كل ولانشبه ع فقال العليكم تفترقون على طعامكم اجتمعوا الحديث وقالاب عبدالبراسناده ضعيف وعن عررضى الله عنه مرفوعا كلواجيعا ولاتفرقوافان المركة مع الجاعة رواه ابنماجه ورواه العسكرى فى المواعظ بلفظ وان المركة فى الجاعة (وقال أنس رضى الله عنه كانرسول الله صلى الله عليه وسلم لاياً كل وحده) قال العراقي رواه الخرا الطي في مكارم الاخلاق بسند \*(القسم الثاني في آداب طله الاكل)\*

(وهوأن يبدأ باسم الله تعالى فى أوله و بالحدفى آخره) بان يقول بسم الله وفى آخره الحدالله وعن أنس مرفوعا من أحب أن يكثر خبر بينه فليتوضأ اذا حضر غذاؤه غربهم الله تعالى فقوله تعالى ولا تأكوا عماله بذكر اسم الله عليه تفسيره تسمية الله تعالى عند ذبح الحيوان واختلف الشافعي و أو حنيفة في وجوب الله وفهم الصوفى منه تقييد القيام بظاهر التفسيم أن لا يأكل الطعام الامقتر با بالذكر وذلك فريضة وقته وأدبه و برى أن تناول الطعام والماء داء ينتج من آفة المنفس ومتابعة هواها و برى ذكر الله دواء وترياقه و برى عنائشة رضى الله عنه الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فياء اعرابي فأكاء بلقمتين فقال صلى الله عليه وسلم المائه لوكان يسمى الله الكفاكم فاذا أكل من أصحابه فياء اعرابي فأكاء بلقمتين فقال صلى الله فليقل بسم الله أوله وآخره (واوقال مع كل لقمة) وبعما المائه في المنافقة المن

فقصده زائرا فصادفه وهوفي محراء له مدرالحنطة في الارض فلمارآه أقبل اليه وحادثه فيماه وحلمن أصحابه وطلب منه البذرلينو بعن الشيخ فيذلك وقت اشيرتغاله بالغزالي فأمتنع ولم يعطه البذر فسأله الغزالى عن سنب امتناعه نقال لاني أندر هذا البدر بقلب حاضر ذا كر أرجوالبركة فيه لكل من يتناول شيأ فلا أحب أنأسله الىهددا فمذره بلسان غيرذا كروقاب غيرحاضر قالوكان بعض الفقراء عندالا كليشر عفىقراءة سورة من القرآن يخص الوقت بذلك حتى تنغه مرأجواء الماعام بأنوارالذكر ولا يعقب الطعام مكروها يغير مراج القلب قال وقد كان شيخنا أبوالنحيب السهروردي يقول أناآكل وأناأصلي بشيرالىحضورالقلب فآلطعام وربما كان يوقف من عنع عنه الشواغل وقت أكاء لثلا يتفرف همه وقت آلا كل و مرى للذكر وحضور القلب في الا كل أثرا كبيرا لايسعه الاهماليه قال ومن الذكر عندالا كل الفكر فيما هيأ الله تعالى له من الاسنان المعينسة له على الا كل فنها الكاسرة ومنها القاطعة ومنها الطاحنة وماجعل الله من الماء الخلوف الفه حتى لا يتغير الذوق كاجعل ماء العين ما لحالما كان شحما حى لا ينغد بروكيف حعدل النداوة تنبيع من أرجاء السان والفه ليعين ذاك على المضغ والسوغ وكيف جعل القوة الهاضمة متسلطة على الطعام تفصله وتعذيه متعلقا مددها بالكبد والكبد بمثابة النار والمعدة عثامة القدروعلي قدر فساد المكبد تقل الهاضمة ويفسد الطعام ولاينفصل ولايتصل الى كلعضو نصيبه وهكذا تأثير الاعضاء كلها من الكبد والطحال والسكايتين ويطول شرح ذلك فن أراد الاعتبار بطالع تشريح الاعضاء لبرى العب من قدرة الله تعالى في تعاضد الاعضاء وتعاوم ا وتعلق بعضها بالبعض في اصلاح الغذاء واستحلاب القوة منه للاعضاء وانقسامه الجالدم والتفل واللبن لتغذيه الولودمن بين فرث ودم لبنا خالصا ساتغا الشاربين فتبارك الله أحسن الخالقين فالفيكر فى ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف الحكم والتدبير فيه من الذكر قال ومما يذهب داء الطعام المغسير لزاج القلب أن يدعو في أول الطعام ويسأل الله تعالى أن يحمله عونا على الطاعة ويكون من دعائه اللهم صل على محد وآل محد ومارز قتنامما نحب احعله عومالناالي ماتحبوما زويت عنامم انحب احمله فراغالنا فيماتحب اه سياف صاحب العوارف (دياً كل بالبمين) أى تأديا على الاصح وقيل وجو با و بدل له مانى مسلم اله صلى الله عليه وسلم رأى من يِّ كُل بشه أنه فقهاه فقال لاأستطم ع فشلت عينه فلم يرفعها الى فيه حتى مات وعندا بن ماجه من حديث أنى هر وقعه ليا كلأحدكم بمينة وليشرب بمينة ولياخذ بمينه وليعط بمينه فان الشيطان بيا كل بهينه ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأخذ بشماله وزوى أحدوالشخان والاربعة منحديث عائشة كان يحب التيامن مااستطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كاه روى أحمد من حديث خفصة رضي اللهعنها قالت كان يحمل عينسه لاكله وثيابه وشربه ووضوئه وأخسنه وعطائه وشماله لماسوى ذلك [(ويبدأ بالملح ويختمه) هكذا نقله صاحب القوت وصاحب العوارف قال الاخدير روى من رسول الله صلى اللة عليه وسيم انه قال ياعلى ابدأ طعامك بالمغ واختم بالمغ فان المغ شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص ووجيع البطن ووجيع الاضراس وذكره ابن الجوزى فى الوضوعات وسيأتى الكلام علمه فى الفصل الاخير وروت عائشية رضى الله عنها فالتلاغت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب في المامه من رجله البسري لدغة فقال على بذلك الابيض الذي يكون في العين في ثناعِلم فوضعه في كفهم العق منه ثلاث لعقات مموضع بقيته على المدعة فسكنت عنه (ويصغر القمة) قدر مايسعه المم تصغيرا وسطا (و يحود مضفها) ذكر وصاحب القوت (ومالم يبتلعها لمعد السدالي ألاخري فانذلك عله في الاكلُ ) وَكِلْ ذَلْكُ مِنْ الا دَابِ وَفَيْ تُصْغِيرُ اللَّهُمَّةُ سَدِيابِ الشَّرِ، والاعالةُ على الضغوفي جودة المضغ فاللَّدّ طبية وهي سرعة المضامه في المعدة فما لم يجوَّد مضغه بطاؤها فيه (و )من الادب (أن لأيذُم مَأْ كولًا)ولا يعيبه أن أعبه أكله وانلم بعبه تركه (كان صلى الله عليه وسلم لأيعيب مأ كولاكان إذا أعبه أكله

و يا كل بالبمنى وسداً بالملح و يختم به و يصسغر اللقمة و يجود مضفها ومالم يبتلعها لم عد البد الى الاخوى فان ذلك عجسلة فى الاكل وان لا يذم مأكولا كان صلى الله عليسه وسسلم لا يعبسه ماكولا كان اذا اعجبسه أكاه

وفى خبر ضعيف التفصل بينهما آذا كان الطعام لوناوا حدا فلايتعدى الا تكلّما يليموأ مااذا كان أكثر فيتعدا. (الاالفاكهة) ونعوها ممالايقذرفي الاكل من غيرما يلي الاسكل (فان له أن يحيسل) أي يدمر (يده) بلاكراهة فيه لأنه لاضررف ذلك ولاتقذر (قال صلى الله عليه وسلم كلُ بمايليك) قال العراقي متفقَّ عُلَّم من حديث عرب أي سلة اله فلت ورواه الترمذي في الشمال بلفظ يابني ادن فسم الله وكل بمينك وكلم الملانوعر بنأب سلة هذار بيبه صلى الله عليه وسلم أمه أم سلة دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وقوله كل مايليك أي ندبا على الاصم وقيل وجو بالمافيه من الحاق الضرر بالغيرومزيد الشرو والنهمة وانتصرله السبكى ونص عليه الشافعي فى الرسالة ومواضع من الام ويؤخذ من الحديث انه يندب لمن على الطعام تعليم من ظهر منه اخلال بشئ من مندوباته (ثم كان) صلى الله عليه وسلم (بدورعلى الفا كهة فقيل الفذاك فقال ليسهونوعاوا حدا) أى فلاضرر في اجالة اليد فها ولا تقذرروا والترمذي وابنماجه من حدديث عكراش من ذؤيب وفيه فالتيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال ماعكراش كلمن حيث شئت فانه غيرلون واحد قال الترمذي غريب ورواه ابن حبان في الضعفاء وروى الخطيب في ترجة عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا كان اذا أي بطعام أكل ممايليه واذا أي بالتمرجالت مده فيه (واللاية كلمن ذروة القصعة) أي أعلاها تنزيها على الاصع وان قال البويطي في الختصر و يحرم الاكلمُ وأسالم بد والتعريس على الطراق والقران في التمر فقد ذكروا ان هذه الثلاثة مكروهة لا مرمة وكذا قوله (ولامن وسط الطعام) كلذاك أن لم يعلم رضا من يأكل معه والافلاح مة ولاكراهة الماوردانه صلى الله عليه وسلم كان يتنبع الدباء من حوالى القصعة لانه علم ان أحد الايكره ذلك ولا يستقذره وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس اذا وضع الطعام غذوامن حافته وذر وا وسطه فان البركة تنزل في وسطه ورواه البهتي منحديثه بلفظ كلوافي القصعة منحوانها ولاتأ كلوامن وسطهافان البركة تنزل فى وسطها وعن عبدالله بن بسرم رفوعا كلوامن حوالهاوذر واذرونها يبارك فهاروا وأبوداود وابن ماجه وعنواثلة منالاسقع رفعه كلوابسم الله من حوالها واعفواعن رأسهافان البركة تأتم امن فوقهار واهابن ماجه (بلياً كل من استدارة الرغيف) كذاف القوت أي ذلاياً كلمن وسط الرغيف من آبابه ويترك حواليه كماهوعادة المترفهين (الااذاقل الحبز) وكثرالا كاون (فيكسرا لحبز) قطعاً فيستعان بتكسير الخبزعلى التفرقة (ولايقطم) الخبز (بالسكين) فأنه مناف لاكرامه وأيضا بورث الفقر فيما قالواوالديث رواه اس حبان فى الضعفاء من حديث أبي هر مرة وفيه نوح بن أبي مريم وهو كذاب ورواه البهري في الشعب من حديث أم الم بسند ضعيف (ولا يقطع اللحم أيضا) بالسكين كاه وعادة الاجلاف من الاتراك فقد نهى عنه (وقال) ولكن (انهشوه نهشا) بالسين وألشين معانقاه ابن فارس عن الاصمعي وهو أخسد اللحم بمقدم الاسنان للاكل وقيل بالسين المهملة فقط واقتصر عليما بن السكيت ونقل الازهرى عن الليث قال هو بالشين المعمة تناول البعير كنهش الحية وبالهملة القبض على اللعمو نثره وعكسه تعلب فقال بالهملة يكون باطراف الاسنان وبالمعسمة يكون بالاسنان والاضراس ومال أبن القوطية الى قول الليث وتعقيق هذاالمفام فيشرحى على القاموس والديثرواه الترمذي وابن ماجه منحديث صفوان بن أمية بسندضعيف (ولابوضع على الحرقصعة ولا) غيرها فانه اهانة للغيز (الامايؤ كل به)من الادم فانه لابأس بذلك (قالصلى الله عليه وسلم أكرموا الخبرفان الله أنزله من وكات السماء) يعني المطر وأخوجه من بركات الارض يعنى من نهاتها وذلك لان الحبر غذاء البدن والغذاء قوام الروح وقد شرفه الله وجعله منأشرفالارزاق نعمة منهفنتهاونيه فوضع عليمه غيرادامه فقدسخط النعمة وكفرها فاذاجهاها

نفرت واذانفرت لم تكدنرجيع رواه هكداآ الحكيم الزمذى في نوادر الاصول عن الجاج بن علاطين

والاتركه) قال العراقي منفق عليه من حديث أبهر برة (ويأ كل ممايليه) فانه سنة وان كان وحده

والاثر كهوان يأ كلمما يلمه الاالفا كهة فان له أن يحمل مدهفها قال صلى الله عليه وسلم كل ممايلكم كان صلى الله علمه وسلم مدورعلى الفاكهة فقنل له فىذاك نقال ليس هو نوعا واحداوأنلاما كلمنذروة القصعة ولامن وسط الطعام بلها كل من استدارة الرغف الااذاقس انلسر فكسرا لحيز ولايقطع بالسكن ولايقطع اللعم أيضا فقد نهى عندة وقال المشوة نهشا ولانوضع على الحسر قصعة ولاغيرهاالامان كل به قال صلى الله عليه وسلم أكرموا الحسر فان الله تعالى أنزلهمدن مركات السماء

خالد بن نو مرة السلمي الهمزي وهو والد نصر الذي نفاه عمر من المدينة لحسب نه ورواه ابن منده في تاريخ الصحابة وألمخلص والبغوى عن عبدالله منوردة عن أسه وكذارواه أبونعم في المعرفة والحلية ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات وتبعه السيوطي والحق ان طرق هذا الحديث كلهاضعه فم مضطربة وبعضها أشدفى الضعف من بعض ولكن له شواهد فالحريج علمه بالوضع غير حمد فن تلك الشواهد مارواه الطبراني فىالتكبير عن أبي سكينة نريل حص أكرموا الخسير فإن الله أكرمه فن أكرم الخسيراً كرمه الله تعالمه وفى بعض نسخ الطبرانى فن أكرما لخسير فقدداً كرم الله تعالى وفيه خلف بن يحيى وهوضعيف ومنها مارواه الطـــبراني أيضا وعنه أبو نعيم في الحلية من طريق الراهيم بن أبي علية قال معتجب دالله بن أب حرام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الخيزفان الله مخر له ركات السموات والارض وفيسه غياث بنام اهيم وضاع وفى بعض رواياته فانه من وكأت السماء والارض ورواه العزار تحوذاك مزيادة فســهومنها مار واء ان قتيبة في كتاب تفضل العرب من طريق ممون من مهران عن ابن عباس قاللا أعلم الاانه رفعه قال أكرموا الحيزفان الله سغرله السموات والارض ومنهاما روى عن ابن عباس أيضا بمبارفع مااستخف قوم بحق الحسر الاابتلاهم الله بالجوع ومنها مارواه المحلص وتميام وغيرهمامن حسديث غير بن الولىدين غير بن أوس الدمشق عن أسه عن حده عن ألى موسى الاشعرى رفعه أكرموا الخبز فانالله سخرله مركات السموات والارض والحديد والبقر وان آدم وأعظم الشواهد حديث عائشة أكرموا الخنزقد تقدمذكره وانهرواه الحاكم فىالمستدرك والبهتي فىالسنن فالالحاكم صحيح الاسناد ءن عائشة قال الحافظ ان حرفهذا شاهد صالح وقدعلم مماتقدم أن المرادبا كرام الحبزا عدم وضع شئ علمه كالقصعة ونحوها وأخرج الترمذي عن الثوري الهكان يكره وضع القصعة على الخبز وقيل معماه أن لايطرح على الارض تهاونا به ومنه قول بعضهم الخبزيباس ولايداس وقال آخرا لحنطة اذادىست اشتكت الحربها ومنه يكون القعط ونقل القطب الشعراني قدس سره عن بعض مشايخ الزواما بالقرافة انه كانتدخلله من معلوم الزاوية كل سنة الحنطة فكان يأمرالصوفية ذلك الدوم أن يلقطوها من الارض ممايتنا ثرمن التراسين حتى لا تداس ويقول هوا كرام لهاوان فعلهم هذا بهذه النية هوعين الذكرهكذا أوععناه وفيقول المصنف الامايؤكل به فيه ردعلي من زعم اله لا يجوروضم اللعم والادام فون الخيزنظر الظاهر الحديث فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال هذه ادام هذه اكن قد يقال ان التمرلايلوث ولايفسير وأما اللعم والسمك يلونان الحيز و بغيرانه فليعذر من ذلك (ولا عسم مده بالخبر ) لانه باوته وفعه اهانة له (وقال صلى الله علمه وسلم اذا وقعت ) وفي رواية سقطت (لقمة أحدكم) من بده عندارادة أكلها أومن فم بعد وضعهافه وذلك أوكد لمافيه من استعضار الحاضرين قال الولى العراقي ويتأ كدذلك بعدا اضغ لانها بعدرمها على هذه الحالة لأينتفع بمالعيافة النفوس لها قال ابن العربي وذلك امامن منازعة الشيطان له فها حين لم يسم الله علما والابسب آخرو ورج الاؤل قوله الا " نى ولايدعها الشيطان اذهواعاً يستحل اذالم يذ كراسم الله عليه ( فليأ خذها ) بيده من الارض (وليمط) أى رزل (ماكان مهامن أذى) وفي رواية من الاذى أى من ترابُ ونعوه مما تعاف وان تنجست طهرها انامكن ولياً كاهاأو يطعمها غيره أو يطعمها حيوانا (ولايدعها) أي لا يتركها (الشيطان) ابليس لمافيه من اضاعة نعمة الله واستجفارها والمانع من تناول تلك اللقمة المكبرغالبا وذلك بمسايحب للشيطان و برضاه و يدعوه اليه (ولايمسم يده بالمنديل) قيل المراديه هنامنـــديل|لهم لامنديل|لمسم عللذلك بقوله (فالهلايدري في أي طعامه) تسكون (البركة) أي التغلفية والقوة على الطاعة قال العراق رواه مسلم من حديث أنس وجابر أه قلت ولفظ حديث جابر ألذا أكل أحدكم طعاما فلاعسم

ولاعسم بده بالـ بروقال صلى الله عليه وسلم اذاو قعت لقـ مة أحدكم فلمأخذها ولهمط ماكان م امن أذى ولا يدعها الشيطان ولاعسم بده بالمديل حتى يلعق أصابعه قانه لا يدرى فى أى طعامه البركة

ولاينفخ فىالطعامالحار فهومنهسي عندبل بصرالي أن نسهلأ كالهو باكل من التمسر وتراسسها أو احدى عشرة أواحدى وعشر ن ومااتفق ولا يجمع بينالتمر والنوى في طبق ولايحمع في كفه ل يضع النواقمن فمعلى ظهركفه غرواقهاوكذا كلماه عم وثفلوأن لابترك مااسترذله من الطعام و تطرحه في القصعة بل يتركه مع الثفل حتى لاىلس عدلى غره فيأ كلهوأن لا مكثر المشر ب فى أثناء الطعام الااذاغص بالقمة أوصدق عطشه نقد قرل انذلك سفدى الطب وأنهدياغ المعدة (وأماالشرب) فأدبهأت ماخذالكور بمنهويقول بسمالله وبشريه مصالاعما قال صلى الله عليه وسلم مصواالماءمصاولاتعبو عبا فان الكادمن العب

يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فانه لايدرى في أي طعامه البركة كذلك رواه أحدومسلم والنسائي وان ماجه وعند أحد والشيخين وأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس بالجلة الاولى فقط ورواه أحد ومسلم والترمذي منحديث أبيهر مرة بلفظ اذاأ كل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فانه لايدرى في أي طعامه تكون البركة وكذلك رواه الطعراني في الكبير عن زيد بن ثابت وفي الاوسط عن أنس ولاية في في الطعام الحار) ليبرد (فهومنهى عنه) فني حديث عائشة مرفوعا النفخ فى الطعام يذهب بالبركة قال العراقى حديث النهاى عن النفخ فى الطعام والشراب رواه أحدف مستده من حديث النعباس وهو عندأ بى داود والترمذي وصحمه وابن ماجه الاانهم فالوافى الاناء والترمذي وصعمه من حديث أبي سعيد م عن النفي في الشراب اه قلت حديث ابن عباس عند الطبراني ريادة والممرة وألحق م الفاكهاني الكتاب تنزيها وفي سنده محدبن جار وهوضعيف والتنفس في معنى النفخ (يل يصبر الى أن يتسهل أكله) وفالنه ي عن النفوف الطعام وجهان أحدهما ان فعله بدل على شره، واعجاله والثاني ر عايسقط معالنفخ بعضفتاتالريق فيستقذره منياً كلمعه (و )يستحسأن (يأ كل من التمروترا)أى يقتصر على الوترمن العدد (سبعا أواحدى عشرة أواحدى وعُشر من كذافي القوت (أوما تدق ) عسب الحال والوقت لكن مع الاقتصار على الوترفاله عدد محبوب (ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق) لانه رغاتعافه النفوس روى الشيرازى فىالالقاب من حديث على رضى الله عنه رفعه نهدى أن يلتى النوى على الطبق الذى يؤكل منه الرطب أوالتمر أى لئلا يختلط بالتمر والنوى مبتسل من ريق الفم عندالا كل ولايعارضه مارواه الحاكم عنأنس رفعه كانيأ كلالرطبويلق النوىءلى الطبق وقالصحم على شرطهما وأفره الذهبي فان المراد هنابالطبق الموضوع تحت اناءالرطب لاالذي فيه الرطب أوالتمر (ولايجسمه) النوى (فى كفه بل يضع من فيه على ظهر كفَّهُمْ يلقبها) هكذاذ كره صاحب القوت وقال غيرهُ يلقي النَّوي على ظهر أصبعيه حتى يجتمع فبلقيه خارج الطبق وأخرج أبو بكرالشاذي فى فوائده عن أنس بسندضعيف انهأ كلالرطب يوما في بيته وكان يحفظ النوى في يساره فرت شاة فأشار الهابالنوى فحلت تأكل من كفه اليسرى وياً كلُّ هو بهينه حتى فرغ وانصرف الشاة (وكذا ما) كان في معناً. (مماله عيم أونفل)كذا فى القوت (وأن لا ينرك ما استردله من الطعام في القصعة بل ينركه مع الثفل حتى لا يلتبس على غيره فيا كاه) ولفظ القوت ومارذله من المأ كول مع الحاعة فلا ترده في القصعة فياً كله غيره ان وقع بيده أكله والا تركه مع الشفل (وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام) فقد نهدى عنه طبالانه يمنع الطعام عن تهيئه اللهضم (الااذاغص بلقمة أوصدق، عطشه) وفي حالة الغص يشرب وجو بالاساغة اللقمة وأما في حالة صدق العطش فهو مخير انشاء شرب وان شاء دفعه عن نفسه (فقد قيل ان ذلك) أى الشرب عند صدق العطش (مستعب فى الطبو ) ذلك لانهمذكروا (اله دباغ المعدة) وقال بعضهم شرب الماء البارد على الطعام خير من زيادة ألوان نقله صاحب القوت وقال أيضا الشرب في تضاعيف الا كل مستعب من جهدة الطب (وأما الشرب فأدبه أن يأخذ الكوز) أوالقدح (بهينه) أى بيده الهني لشرفها (ويقول بسم الله وَ يشر به مصا) أي على مهلة شر بازفيها (لاعبا) أي تتابعا من غير تنفس (قال صلى الله عليه وسلم مصوا الماء مصا) أى اشر بواشر بارفيقا (ولا تعبو عباً) أى لاتشر وه بكثرة من غير تنفس هكذارواه البهقي من حديث أنس بسندين وقال العزاق رواه الديلي في مسندالفردوس من حديث أنس بالشطر الاوّل ولابى داود فى المراسيل من رواية عطاء بن أبيرياح اذاشر بنم فاشر بوامصا اه قلت وفي بعض روايات حديث أنس وعلى زيادة (فان المكاد من العب) الكاد كغراب و جمع الكدد قال ابن القم وقدعه بالتَّقُرُ بهُ انْ هَجُومُ الْمُنَّاءُ جُلُهُ واحدهٔ على الْسَكَبُدُ ﴿ وَلَهُمْ وَ يَضْعَفُ وَارْتُمْ الْخَلَافُ وَرُودُهُ عَلَى النَّدُرُ بِجُ ٱلْأ ترى ان سب المساء البارد على القدر وهى تفور يضر وبالندر يجلاومن آ فأت النهل دفعة ان فى أوّل الشرب

تنصاعد المغارالسناني الذي بغشى الكبد والقلب لورودالباردغليه فاذاشر بدفعة اتفق عندنزول الماء صعود العنار فيتصادمان وبتدافعان فتحدث من ذلك أمراض وديثة ولفظ مسندالفردوس من حدث على اذا شريتم الماء فاشر بوه مصاولاتشر بوه عيافات العب بورث المكادوروى سعيد بن منصور في السنن وابنالسني وأبونعم كلاهما فبالطب النبوي والبهق من حديث عبسدالله بن عبد الرجن بن الحرث النوفكي مرسسلااذا شرب أسدكم فلمص مصاولا بعب عبا فان الكاد من العب وهذه الشواهد يعضد بعضها بعضا ومن عم حكم بعضهم على حديث على بالحسن فقول ابن العربي فى العارضة حديث الكلامن العب باطل فيه نظر وأماحد يث أبي داود فى المراسسل الذى ذكره العراق ففيعز يادة وهى واذااستكتم فاستاكوا عرضا فالمان القطان وفيه محدين الدالقرشي لابعرف وقدرد عليسه الحافظان عربان يجدا هذاوثقه النمعلأوال حبالوالحديث وردمن طرق عندالبغوى والعقبلي والنمنده والإعدى والطهراني وغيرهم بأسانيدوان كانتمضطر به كاقاله انعبد الهرلكن اجتماعها أحدث قوة صيرته حسناور وى الطهراني من حديث أم سلة كان يبدأ بالشراب اذا كان صاعًا وكان لا بعب شرب من تين أوثلانا وعندالديلي فيحسدنثأنس بعسدقوله مصاريادة وهيفانه أهنا وأمرأ (ولايشرب فأعبا ولأ مضطععافانه صلى الله عليه وسلم نمي عن الشرب قائما) قال العراق رواه مسلم من حديث أنس وأبي سعيدواً بي هر برة (وروى اله صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا) قال العرافي دواء البخارى ومسلم من حديث ابن عباسُ وذلك من رمزم أه قلت رواية الشيخين أتبت الني سلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهوقائم وروى العفارىءن على انه شرب قاعمام قال ان الما يكرهون الشرب فاعماوان الني صلى الله عليه وسدلم صنع مثل ماصنعت وروى عاصم عن الشعى ان ابن عباس حدثهم قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فسرب وهوفائم قال عامم فلف عكرمة ما كان يومئذ الاعلى يعير أخرجه العارى ورواه ابناحم عنه قال الهب الطبرى في مناسكه و يحوز أن يكون الامرعلى ماحلف علمه عكرمة وهوانه شرب وهو على الراحسلة ويطلق عليه قائم ويكون ذلك مراد ابن عباس من قوله فائمًا فلا مكون بينه و بين النهبي عن الشرب قائم أتصادر وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله (ولعله كان لمذرك وهوالركوب فالءالط برى وبجوز أن يحمل على ظاهره ويكون دليلا على اباحة الشرب فائما وعن ابن عباس أيضا انرسول الله صلى الله عليه وسلم عاء الى السقاية فاستسقاه فقال العباس افضل إذهب الى أمك فات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقسال بارسول الله المهم يعماون أيديهم فيه فقال استنى فشرب ثم أنى زمزم وهم يسقون علمها فقال اعماوا فانسكر على على على سألح ثم قال لولا أن تُغلبُوالنزعت حتى أضع الحبل على هذه وأشارالى عاتقه أخرجاه قال الطبري وفي هذا دليل على ترجيع الاحتمال الاول في الحديث قبله لان قوله لنزعت يدل على انه كانوا كا الاانه مسلى الله عليه وسلم مكت بمكة قبل الوقوف أربعة أيام بلبالهامن صبيعة يوم الاحد الى صبيحة وم الخيس فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم في بعض لك الآيام اه وقال ان حرالمسكى في شرح الشماثل قوله فشرب وهوقائم اتمنا نعسله معان عادته الشرب قاعدا وخميه عن الشرب قائم اوقوله فتمسارواه مسلم لانشرين أحدكم فأعمافن نسى فلمغي البيان ان نهيه مسلى الله عليه وسلم عن الشرب فاعماليس المتحرس بل للنزيه وان الامر بالاستقاء لبس للايجاب بل الندب وقول من قال ليس الشرب من ماء زمرم قاعما اتباعا له صلى الله عليه وسلم انما يسلم له لولم يصم النهي عن الشرب قائمًا وأما بعد صعته قائمًا فيكون الفعل مسنالكمواز لايقال أأنهي مطلقا وشريهمن ماء زمرم مقيد فلم يتواردا على محل واحد لانا نقول ليس النهي مطلقابل هوعام فالشرب من زمرم قاعامن افراده فدخد لتحت النهي فوجب حداه على انه سان الموازولوسلنا انهمطلق لكان محولا على المقيسد فلم يفد المقيد غيرا لجواز أيضالا يقال الني صلى

ولاشرب قائماولامضطععا فانه صلى الله على موسلم شمى عن الشرب قائم اوروى أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائم اوله له كان لعذر

الجمع بينهما ماقر رناه وحيث أمكن الجمع بينحديثين وجب المصدير المه ودعوى النسخ ليست في بحلها وتضعيف خبرالنهس خبرمسموع مع اخراج مسلمله والاستدلال لعدم البكراهة بفعل الخلفاء الاربعة غير جارعلى قواعدالاصوليين معانه لايقاوم ماصع عنه صلى الله عليه وسلم سيماني الشرب فالحاضر رومن مُ ندب الاستقاء منه حتى الناسي لانه معرك خططا يكون التي و دواء و فال أن القم والشرف فاعما آفات منها اله لا يحصل مه الرى التام ولا يستمر في المعدة حتى يضمه الكبد على الاعضاء و ينزل بسرعة الى المعدة فعشى منه أن يردحواوتها ويسرع النفوذالي أسافل البدن بغيرندريج وكلهذا يضر بالشارب قائما وعندأ حد عن أبي هر وزاله رأى و جلا يشرب فائمنا فقال قه فقال لم فقال أيسرك أن يشرب معن الهر قاللاقال شرب معك من هذا أشد منه الشيطان وروى الترمذي في الشمائل من حديث عرون شعب عن أبيه عن حده أنه مسلى الله عليه وسسلم شر بقائما وقاعدا قال الشارح أى مرة قاعمالييان الجوازومرارا كثيرة يلهي الاكثر المعروف المستقر من أحواله صلى الله عليه وسلم فاعدا اه (و براى أسفل الكور حتى لايقطر عليه أى على ثبانه أوشى بين بديه فيفسده فانشرب من قدح فلا راعى ذلك (وينظر في الكور قبل الشرب) لللايكون، شي ممانؤذي من قذي وغيره (ولا يتعشافي الكور) أي الابخرج الحشاء عندشر بهفى الكور وهوصوت معريج يخرج من الفم عند حصول الشبع فقدورد النهاى عن ذلك لانه بغير الماء و يقذره قنعافه النفوس (بل بنعبه) أى يبعده (عن فه ما لحد و برده بالنسمية) أى بشرب تم فريله عن فه عميشرب عمي فعل كذلك (وقد قال صلى الله عليه وسلم بعد الشرب) أى بعد انفصاله عنه مرة واحدة (الحدقة الذيجمله) أى الماء وفيرواية جعل الماء (عذبافرا البرحته ولم يحمله ملحاا جاجا بذنوبنا )رواه العابرانى فى الدعاء مرسلا من رواية أبى جعفر محدين على من الحسين ولفظه الحدالله الذي سقاناالخ ورواه كذلك أبونعيم في الحلية كلاهما من طريق الفضيل عن جابر الجعني عن أبي جعفر قال ابن القيم غريب وقال الحافظ في غريج الاذ كار هوم مارساله ضعيف من أجل الجعني (والكوز) أوالقدح (مكايدارعلى القوم بداريمنة) أي على جهة المِن فقدوردانه (شربرسول الله صلى الله عليه وسلم لبناوأ بو بكر رضى الله عنه ) قاعد (عن شماله واعرابي عن يمينه وعمر )رضى الله عنه قاعد (ناحية فقال عمر رضى الله عنه اعط أما بكر فناول الأعرابي) ولم يناول أما بكر (وقال الاعن فالاعن فالاعن) أى ابتدؤا بالاعن أوقدمواالاعن بعسنى منعلى المين في نخوالشرب فهومنصوب وروى وفعمو خبره محذوف أي الاعن أحق ورجه العيني بقوله في بعض طرق الحديث الاعنون فالاعنون وكرر لفظ الاعن ثلاثا التأكد اشارة الى ندب الابتداء بالاءن واومفضولا وحك علسه الاتفاق ال قال ابن خرم لا يحوز مناولة غير الاءن الا باذنه قال ابن العربي وتقديم من على المين ليسلعني فيه بل لمعنى في جهة المينروا و مالك وأحدوالشيخان والاربعة منحديث أنس بلفظ أتى الني صلى الله عليه وسلم بلين شيب عاء وعن عينه اعرابي وعن شماله أبر بكرفشرب مُ أعطى الاعرابي مُذكره وفي بعض ألفاط المِخارى ألافينوا (ويشرب ف ثلاثة أنفاس) نقدروى أحدوالستة منحديث أنس كان اذاشرب تنفس ثلاثا ويعول هو أهنأ وأمرأ وأرأ (عمد

الله فى أواخرها و يسمى الله فى أواداها) وهذاه والمراد عارواه الترمذى فى الشمائل وابنالسنى والطبرانى من حديث ابن مسعود رفعه كان يتنفس في الاناء ثلاثا أى بأن يشرب ثم يزيله عن فه ويتنفس في يشرب ثم يفعل كذلك فاذا أخره حدالله يفعل ذلك ثلاث مرات وفى الغيلانيات من حديث ابن مسعود رفعه كان أشرب تنفس في الاناء ثلاثا محد على كلنفس ويشكر عنذا خرهن وأماما وردمن النهى عن التنفس

الله عليه وسلم نزه عن فعل المكروه كالحرم فكيف بشرب قاعً الانانة ول شربه قاءً السان الجواز وهذا واجب عليه فلم يذهل مكروها بل واجبا وهكذا يقال فى كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجوازمع نهيه عنه أوعماً بشمله واعلم أن كلا من حديث نهم وفعله صلى الله عليه وسلم الذكورين صحيم وان

و مراعى أسفل الكوزديي لايقطر عليسه وينظرني الكورقيسلالشر بولا يتحشاولا متنفس في الكور الم يتعلي عن فعا الدورد مالتسمية وقدقال صلى الله علموسل بعدالشر سالحد لله الذي حد له عدما فراتا وجنه ولم محعله ملحاأحاحا مذنوينيا والكوزوكل مايدارهلي القوم يدارعنة وقدشر برسولالله صلى ألله عليه وسلم ابناوأ بوبكر روني المعنده عن شماله واعرابىءن عنه وعر ناحسة فقال عمررضي الله عنه أعط أما تكر فناول الاعراف وقال الاعن فالاءن و يشر ما في ثلاثة أأخاس محمد الله في أواخرهاو يسمى الله في أوا ثلها

فىالاناه فالمرادبه فى جوف الاناء وذلك لانه يغير الماء أمالتغيرالهم عما كول أوترك سواك أولان النفس يصعد بخارالمعدة وفي الشرب من غير تنفس ضرر كبير من جهة الطِب (و) يندب أنّ (يقول في آخرا لنفس الاوَّلَ الحِديَّةُ وَفِي الثَّانِي مَنْ مَدْرِبِ الْعَالَمَنِ وَفِي الثَّالَثُ مَنْ مَالُوحِنَ الرَّحْمَ ﴿ هَكُذَا نَقُلُهُ صَاحَبُ الْقُوتُ وصاحب العوارف (فهذا) الذي ذكرناه (قريب من عشر من أدما في حالة الا كلوالشر بدل علمه الا أر والاخبار) ولذا قال سهل من لم يحسن أدب الاكل لم يحسن أدب العمل وكان بعض السلف يقول الى لاحد أن تمكون لى نية فى كل شي حتى فى الاكل والنوم وكانوا يكون لاحدهم فى الاكل نية صالحة 

(وهوأن عسك) عن الاكل (قبل) حصول (الشبع) بان برفع بده قبل الامتلاء عُقدار ثلث بطنه أو نصفة كذلك سنة السلف وهو أصم العسم وقال حكيم من أهدل الطب ان الدواء الذي لاداء فيسه أن لاتاً كل الطعام حيى تشتهيه وترفع بدك منهوا نت تشتهيه (و يلعق أصابعه) فقدروى جار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أ كل أحدكم طعاما فليص أصابعت فانه لايدرى في أى طعامه تكون البركة وروى أحد ومسلم والثلاثة منحديث أنس وفعه كان اذا أكل لعق أصابعه الثلاث ورواه الحا كموزاد الني أكل بها وهذأ أدب حسن وسنة جيلة لاشعاره بعدم الشره في الطعام و بالاقتصار على ما يحتاجه وذلك أن الثلاث ستقلم الظريف الخبير وهذا فيما عكن فيه ذلك من الاطعمة والانيستعين بما يعتاج من أصابعه (مُ عَسَم بالمنديل) وهي خرقة الغمر (م يغسلها) أي تلك الاصابع مُ عسم بالمنديل ماعلى الاصابيع من البلك فقدروي أبو يعلى من حديث ابن عمر رفعه من أكل من هذه اللحوم فلفسل بده من رَيح وجده لا يؤذي من حداه وعن أبي هر مرة رفعه من مات وفي يده غير ولم نفسله فاصاله شي فلا باوم أن الانفسه (و يلنقط فتان الطعام) وهوما يتفتت منه و بتكسر و يستقط حوالي المائدة و ، أكله (قال صلى الله عليه وسلم من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده ) هكذا هو في القوت قال المراتى رواه أبوالشيخ فىالثواب من حديث جابر بلفظ أمن من الفقر والبرص وألجذام وصرف عن ولده الحق وله من حديث الحاج بنعلاط السلى أعطى سعة فى الرزق و وفى الحق فى ولده و ولدولد وكالدسما منكر حددا اه وقلت قدروى في الباب من طرق مختلفة منهامار واه الخطيب في المؤتلف عن هدمة من خالدعن حادين علمة عن مابت عن أنس رفعمه من أكل ماتعت المائدة أمن من الفقر قال الحافظ بن من بينة أسنانه بالحلال الا عدر في أطراف المختارة سسئده في هدية على شرط مسلم والمن منكر فينظر فين دون هدية ومنهاعن ابن ما يجمع من أصول أسنانه عماس مرفوعا من أكلما يسقط من الحوان نفي عنه الفقر ونفي عن ولده الحقر وا . أبوالحسن ابن معروف فى فضائل بنى هاشم والخطيب وابن النجارف الريخيه ماومنها عن الجاب بن علاط السلى رفعه من أكل ما يسقط من المائدة لم ترل في سعة من الرزق و وقي الحق في ولد و ولدولا و و وادالما و ردى ومنها عن عبدالله بن أم حرام الانصارى رفعه من أكل ما يستقط من السفرة عفرله روا والطعراني والعزار وفيه غماث بن الراهيم ضعيف ومنهاءن أي هر لرة رفعه من أكل ما سسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي من م الحقمن والده و والدواده رواه ابن عساكر وفيسه اسعق بن عجم كذاب ومنهاعن ابن عباس أيضامن أكل مايسقط من الحوان فر زق أولادا كانواصبا حارواه الشير ارى في الالقاب والحطيب وابن عساكر (ويتخلل) بعد الطعام أي تستعمل الحلال في أسانه لاخراج ما بتي من بقايا الطعام فيه خصوصاعف أكل اللهم فانه يتعلق منه في أصول الاسنان شي لا يخرج الا بآلخلال (ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه مالخسلال الاما يحمع من أصول أسسنانه بلساله وأماا لخرج بالخسلال فيرميه) ولفظ القوت ولا زدرد ماأخرج الحلال من بين أسنانه فانه داء ومكر وهومالا كه بلسانه فلابأس ان يزدرده فلت والسرفي ذلك انمايخر حدالحلال ماوث الدم غالبافينجس وامامالاته بلسانه فهو يعرج سهوله من غيرتلويث بدم

ويقول في آخرالنفس الاؤل الحديثة وفي الثاني مزيدر بالعالمن وفى الثالث وبدالرحن الرحم فهددا قر سمنعشر بن أدباني حلة الأكلوالشر بدات علمها الاخمار والاحمار \* (القسم الثالثمايستعب بعدالطعام)\*

وهوأنءسك قبل الشبيع ويلعق أصابعه ثم عسم بالممديسل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال صلى الله علم ه وسلم من أكل ماسقط من المائدة عاش في سمعة وعوفي في ولده ويتعلل ولايتلع كل مايخرج بإسانه أماالخرج بالخلال

واليمضمض بعدا الحلال ففسه أثرءن أهل البت علمهم السلام وأنيلعق القصعة وبشرب ماءها ومقال من لعق القصدعة وعسلهاوشر بماءداكان له عتق رقية وان التقاط الفتاتمهو رالحو رالعن وأنىشكرالله تعالى بقلبه عــلى ما للعــمه فرى الطعام نعمةمند عقال الله تعالى كلوامن طيبات مارزقنا كمواشكروانعمة الله ومهماأكل حلالاقال الحديثه الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل الركان اللهم اطعمنا طيبا واستعملنا صالحاوان أكلشهة فلقل الحداله على كلحال اللهم لاتحمله قوة لناعلى معصمك ويقرأ بعدالطعام قلهوالله أحد ولايلاف قريشولا يقوم عن المائدة حتى ترفع أولا فانأ كل طعام الغير فليدع له وليقل اللهمأ كثرخبر. و مارك له فعمار زقته و بسر له أن يفعل فيه خيرا وقنعه بماأعطسه واحعلناواناه من الشاكر من وان أفطر عنددقوم فلمقل أفطر عند كم الصاءون وأكل

فلاماس بازدراده وقدر ويهذاالمعني منحديث أبيهر مرة عنداليه قي من أكل طعاما فماتخال فليلفظ ومالاك بلسانه فليبلع من فعل فقد أحسن ومن لافلاحرم وأماالتخال فيروى عن ابن مسعود مرفوعا تخللوا فاله نظافة والنظافة تدعوالى الاعبان والاعبان معصاحب في الجنة وفي رواية تخللوا فانه مصحة للناب والنواجذ هكذار واه الطهراني في الأوسيط وفيه الراهيم بنحبان قال ابن عدى أحاديثه موضوعة وقال المنذرى واهف الاوسط هكذام فوعاو وقفه فى الكبير على ابن مسعود باسنا حسن وهو الاشبه والتخلل فى اللغسة اخراج الخلة مالكسر وهو مايبق بين الاستنان من الطعام والخلال اسم العود الذي يحربه والمخرج يسمى خلالة بالضم (ويتمضمض بعدالخلال) أى لما يعقب الحلال بعض الدم فيتنحس به الفم فيزيله بالمضمضة (فلميه أثرعن أهل البيت) هكذافى القوت الاانه فأل عن بعض أهل البيث (وان يلعق القصعة) ومانى معناها كالعمفة والعمن (يقال من لعق القصعة وشرب ماءها كان له عتق رقبة) أي بمنزلة عتق رقبة هكذا نقله صاحب القوت وقدر وي مرفوعا بعناه من حديث نبيشة الخيرالهذلي رفعهمن أكل في قصعة ولحسها استغفرت له القصعة و واه الترمذي من حديث المعلى بن راشد حدثتني حدثي أم عامم قالت دخل علمنانبيشة الخيرونحن نأكل في قصعة فحدثنا انرسول الله صلى الله علمه وسلوقال فذكره وهكذا أخرجه ابن ماجه وآخرون منهم أحدوالبغوى والدارى وابن أبي حيثمة وابن السكن وابن شاهس وقال الترمذي غريب وكذا قال الدارة طني وأورده بعضهم بلفظ تستغفر الصفة للأحسن وقال صاحب العوارف وروىأنس قالأمررسولالله صلى اللهعليه وسلم باسلات القصعة وهومسخهامن الطعام وروىالطبرانى فىالكبيرمن حديث العرباض بنسارية من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله فى الدنيا والاسخرة وروى الحكم الترمذي منحديث أنس بمثل سياف حديث نبيشة عندالترمذي الاانه زادوسات عليه وثبت في صيم مسلم عن جابر الاس بلعق الاصابع والصفة فانكم لاندرون في أى طعامكم البركة وفى لفظ لابن حبان ولآثرفع الصحفة حتى تلعقها فان فى آخرا لطعام البركة (و)يقال (ان التقاط أ الفتان من حوالى المائدة) وأكلها (مهورا لحورالعين) نقله صاحب القوت ولفظه ولياً كل ماسقط من فتات الطعام يقال انه مهو را لحو را العين (وان بشكر الله تعالى ، قلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة مُّنه) وروُّ يته نعمة هوعين الشكر والشكر يستوجب المزيد ومن أدب الصوفية روَّية المنع على النعمة وانهامنه وحده لاشريكله فيهاو يعتقد الشكرله عليها (قال الله تعالى كاوامن طبيات مارزقناكم واشكر والله ومهماأ كلحلالافال ألحدلله الذى بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم المعمناطيما واستعملناصالحا) كذافى القوت الااله قال اللهم اطعمتناطيبا فاستعملناصالحا وزادوليكتر شكرالله على ذلك (وان أخل شبه أى طعاما فيه شبهة حرام (فليقل الجدلله على كل حال اللهم لا تععله قوة لذا على معصبتك ) كذافي القوت (و يقرأ بعد) فراغه (من العلمام قل هو الله أحد ولا يلاف فريش كذا فىالقوت ونقله كذلك صاحب العوارف أمأقل هوالله أحد فلاجل حصول البركة فانه اتعدل ثلث القرآن وتنغى عنقارتها الفقر ولانها تعرف بسورة الاخلاص فبلاحظ معيى الاخلاص فهماأ كاموأ بضافانها تعرف بالصمدية لاشتمالها على اسم الصمد وهومالا حوف له ولا يحتّاج الى طعام وشراب فملاحظ هـ أنه المعاني عنسد قراءتهابعد الطعام وأمالايلاف قريش فلمناسسبة الالفةوالاجتمياع والامان من الخوف والجوع (ولايقوم عن المائدة حتى ترفع أولا)ر وى ذلك من حديث ابن عمر بلفظ آذا وضعت المائدة فلايقومن حتى ترفع المائدة (فان أكل طعام الغير فلبدعله وليقل) في دعائه (اللهم بارك له فيمار زقته ويسرله ان يه هل منه خيراوفنعه بما أعطيته واجعلنا وايا من الشاكرين )كذا في العوت (وان ذمار عندة وم فليقل) أى اذا نزل ضيفا عندقوم وهوصائمها طرفايقل في دعائه (أفطر عندكم الصاعون) خبر يعني الدعاء ما للمر والبركة لانافعال الصاغين لدل على أتساع الحال وكثرة الخبر اذمن عجزعن نفسه فهوعن غيره أعجز (وأكل

طعامكم الابرار) دعاء واخبار (وصلت عليكم الملائكة) أى استغفرت الكرواه الطعراني في الكبير من حديث ابن الزيير بسندحسن ورواه أحدوا وداود والنسائي والبهق من حديث أنس وفي احدي روايتي اننسائى بأغظ تنزات بدلوصلت قال العراقي اسناده صحيم ونازعه تمايذه الحافظ رقال فيممعمر وهو وان احتجبه الشيخان فان روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح نها (وليكثرالاستغفار والحزن على ما اللمن شبه في المسمن يأكل وهو يبكى مثل من يأكل وهو يضعل (ليطفي بدموعه وحزنه حوالمار التي تعرض لها بقوله صلى الله عليه وسلم كل لم ) وفي رواية كل جسد (نبت من حرام) وفي رواية من سعت (فالنارأوليه) هذا وعيد شديد يفيدان أكل أموال النياس بالباطل من السكائر (وليسمن يأكلو يبكى كن يأكل و يلهو) كذا فى القوت قال العراقي والحديث رواه البيه في في الشَـعب بلفظ لا روخ منت من سعت الاكانت النارأولي به اله قلت وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحلال والحرام ووجد يخط الحافظ انهرواه أنونعم فى الحلية من حديث أى بكر وعائشة وجار بلفظ كل حسد نبث من سعت وتعوه من حديث ابن عبساس في الصغير الطبراني اه قلت رواه البه في وأو تعم من حديث زيد ان أرقم عن أي بكر رضي الله عنه ما قال زيد كان لابي بكر ماوك ٧ يعلى عليه فا ما وليله بطعام فتناول منه لقمة م فالمن أن حشيه قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فاعماوني قال أف ال كدت ان م الكي فادخل يده في حاقه فعل يتقياد حعات لا تخرج قيل له لا تخرج الابالياء غعل شرب و يتقياحي رمى مهافقيل له كلهذا من أكل لقمة فال لولم تخرج الامع نفسي لاخرجها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفى الاسهناد عبد الواحد بن واصل أورده الذهبي فى الضعفاء وقال ضعفه الاردى وعبد الواحد بنزيد قال المخارى والنسبائي متروك وروى ابن حرير من حديث ابن عركل لحم أنبته السحت فالناوأولى يهقيل وماالسحت فالمالرشوة فى الحكم (وليقل اذاأ كللبنا أوشربه اللهم بارك لنافيمار زقتنا و زدنامنه ) وان أ كل غيره قال اللهم بارك لنافيمار زقتناوار زقناخيرا منه (فذلك الدعاء مماخصيه رسولالله صلى الله عليه وسلم اللبن لعموم نفعه) و وجه ذلك انه يجزئ مكان العلُعام والشراب كماورد ذلك فى حديث الن عباس فلاخير من اللبن و مرداً يندفع قول بعضهم هل يلحق ماعدا اللبن من الاشربة به أو بالطعام و حدا ندفاعه ان الحديث صريح في تخصيص ذلك باللين قال ابن عباس دخلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد على ممونة فحاء تناباناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناءن عمينه وخالدعن شماله فقباللي الشربة النفان شأت آثرت م اخالد افقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدائم فالرسولالله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنافيه واطعمنا خبرا منه ومن سقاءالله لبنافل قل اللهم بارك لنافيه و ردنامنه وقال صلى الله عليه وسلم ليس عن عرى مكان الطعام والشراب غير اللينرواه أبوداودوالترمذى وابنماجه وقال الترمذى والافظ لههذا حديث حسن وروى النسائي الفصل الاقلمنه قاله صاحب سلاح المؤمن ورواه كذاك أحد وابن سعد وأبن السني فىعمل وم وليلة وفى بعض ألفاطهم اذاأ كل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنافيه وأبدلنا خيرامنه (و يستحب عقب الطعام ان يقول) هذا الدعاء (المدته الذي أطعمنا وسفانا وكفانا وآوانا سدنا ومولانا) الظاهران يأتى بهذا وانكان وحذه رعاية للفظ الواردومن ثم تأتى المرأة في دعاء الافتتاح بتحو حنيفا مسلكا على ارادة الشخص رعاية للوارد ماأمكن وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب المسلاة وفي تقديم سيدنا على مولاناخلاف فنعسه الصلاح الصفدى فشرح العقيدة الزيدونية والمشهو رف الاستعمال جوازه (با كافى من كل شي ولا يكفي منده شي أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الحداويت من يتم وهديت من مناللة واغنيت من عيلة ) والظاهران هذا الدعاء عقب قراعة سورة قريش وألم نشرح ففي خرقريش أطعمهم منجوع وآمنهم منخوف وفى الانشراح المجدك يتمافا وى و وحدا اضالا

طعامكم الامرار ومسات عليكم الملائكة وليكثر الاستغفار والحزن علىما أكلمن شهة ليطفى مدموعيه وحرته حوالنيار التي تعرض لهاالقوله صلى الله عليه وسلم كل الم نبت منحرام فالنارأولي هوايس من یا کل و پېکی کن ما کل و يلهو وليقـــلاذا أكل لبنااللهم مارك لنافما رزقتناو زدنامنه فانأكل غيره فالاالهم بارك لنافما وزقتناوار زقناخ يرامنه فذلك الدعاء مماخصه رسولالله صلى الله علمه وسسلم الابن لعموم نفعه ويستحب عقيب الطعام أن يقول الحدثه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا باكافىمن كل شئ ولايكني منه شئ أطعمثمنجوع وآمنت منخـوف فلك الحـد أويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت منعيلة

علاالحد حداكثراداعا طيبانا فعامبار كافيه كاأنت أهاه ومستعقه اللهم أطعمتنا ظبها فاستعملنا صالحا واحعلهء ونالناعلي طاعتك وتعود لك أن تسستعن مه على معصنتك وأماغسل المدمن مالاشنان فككفشه أن يجعل الاشنان في كفه اليسرى ويغسل الاصابع الثلاث من السد المني أولا و نضرب أصابعه على الأشان اليابس فيمسع به شده شيه ثم ينعم غسلالفم باصبعه وبدلك ظاهدرأسهانه وماطنها والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماءثم مدلك سقمة الاشنان المابس أصابعه ظهراو بطنيا ويسمنغني بدلك عن اعادة الاشمنانالىالفم واعادة

(البابالثانی) فیمایزید بسبب الاجهاع والمشارکه فیالا کل وهی سبعة والاول) أن لا بیتدئ بالطعام ومعه من یستحق التقدیم بکیرس أو زیاده والمقندی به فیاند بینه فیاند بینه فیاند بینه ان الا اشرأبوا الاسکل اذا اشرأبوا الاسکل واجهعواله (الثانی) أن لا یسکنواعلی الطعام فان دلانمن سیرة العجم

فهدى و وجدل عائلافا فني فاشنق الدعاء من السورتين (فلك الحد حدا كثيرا داعً اطيبا انعامباركا فيه كاأنت أهله ومستعقه اللهم أطعمتناطيا فاستعمانا صالحاوا جعله عونالناعلي طاعتك ونعوذبكان نستعينيه على معصيتك ) هذا اذا كان الطعام لاشهة فيه كاتقدم قريباوهذا الذي أورده المصنف من المنعام أره مجوعافي الحديث والمأثورمنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذار فعمائدته يقول الحدلله كثيراطيبا مباركافيه غسيرمكني ولامودع ولامستغنى عنهر بنار واهالجاعة الامسلاوف رواية للجارى أيضا كان اذارفع من طعامه قال الجدلة الذي كفاناوأر والماغير مكفى ولامكفور وقال مرة لك الجدر بناغير مكفى ولا مودع ولامستغني ربناوفي واية الترمذي وابنماجه واحدى وايات النسائي الحدته حدا وفي لفظ النسائى اللهم النالحد جداوعن أبي سعيدا لحدرى ان الني صلى الله عليه وسلم كأن اذا فرغ من طعامه قال الحدثله الذى أطعمنا وسقاناو جعلنامسلمين واءالار بعةواللفظ لابى داودوا بنماحه ولفظ الترمذيكات النبى صلى الله عليه وسلم اذاأ كل أوشر بقال فذ كره وعن معاذبن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمن أكل طعاما فعال الحديثه الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيهمن غيرحول مني ولاقوة غفرالله ماتقدم من ذنبه الحديث رواه أبوداود والافظ اوالترمذى وابنماجه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط المخاري وقال الترمذي حسسن غريب وعن أبي أنوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاأ كلأوشر بقال الحداله الذىأطيم وستى وسترغه وجعلله يخرجارواه أبوداودوالنسائى وابن حبان فى الصيم وهن أبي هر موة قال دعار جل من الانصار من أهل قباء يعني الني صلى الله عليه وسلم فانطلقنامعه فلماطعموغسل يدهأويديه قالى الجدللهالذى يطيم ولايطيم منعلينا فهداناوأ طعمناوسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحدته غيرمودع ولامكافى ولامكفو رولامستغنى عنه الحدته الذى أطعمن الطعام وأسقى من الشراب وكسامن العرى وهدي من الضلالة وبصرمن العمى ونضل على كثار نمن خلق تفضيلا الجدتله ربالعالمين واوالنسائ واللفظاله والحاكم وابن حبان في صحيحهما وقال الحاكم صميع على شرط مسلم وروى ابن أبي شبيتمن مرسل سعيد بنجيرانه صلى الله عليه وسلم كان اذافرغمن طعامه قال اللهم أشبعت وأرويت فهنينا ورزفتنا فاكترت وأطبت فزدنا والمه أعلم (وأماغس البدين بالاشنان فكيفيته ان يجعل الاشنان على كفه اليسرى و بغسل الاصابيع الثلاث من البداليمني أولا) قال صاحب القوت ليس كل أحديحسن أدب الغسل كاليس كل انسان يعرف سنة الاكل فن غسل بده باشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أولا مجعل الاشنان فراحته اليسرى (ويضربيده على الاشنان اليابس فيمسم به شفتيه) بان عره عليه (ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ويدلك طاهراً سنانه و ما طنها والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه) من ذلك الماء ثم يدلك ببقية الاشنان اليابس أصابعه (طهرا وبطنا و يستغني بذلك عن اعادة الاشمنات الى الفم) لتلاقى الغمر اليهمن يديه (و) هذا يكفيهمن (اعادة غسله) فهذا أدب الغسل بالاشنات وهكذاأو رده صاحب القوت ونقله غنه صاحب العوارف وغيره \*(البابالثاني فيما ريدبسيبالاجماع والمشاركة في الاكل)

(وهى سنة الاول أن لا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق النقديم بكبرسن أور بادة فضل) بان يكون عالما الاان يكون هوالمتبوع والمقتدى به فيند في نبغى ان لا يطول علم سم الانتظار إذا اشرأبوا) أى تهدؤا ورفعوا أبصارهم (للا كل واجمعواله) فان انتظار المائدة الحاضرة من جلة جهد البدلاء ولفظ القوت ولا يكون أول من يبتدئ بالا كل حتى يسبق صاحب المزل والا كبرفالا كبرالاان يكون اماما يقتدى به أو يكون القوم منقبض في يسطهم بالابتداء اله وروى الشيخان وأبود اود من حديث سهل من أبى حمد وفعه الكبر المكبر أى كبروا المكبر فهومن وبعلى الاغراء (الثانى ان لا يسكنوا على الطعام) اذا شرعوا في الاكل (فان ذلك من سبرة العبم) فانهم بعدون المكارم في حالة الاكلمن سوء الادب وليس

كذلك (ولكن يسكامون بالمعروف) وعمايناسب الوقت والحال (ويتعدثون بحكايات الصالحين في الاطعمة وغيرها) ليعتبر وابذلك ولكن لايتكام وهو عضع اللقمة فرعايبدو منهاشئ فيقذر الطعام (الثالث رفق برفيقه في القصعة فلا يقصــدان يأ كلزً يادة علىماياً كله فانذلك وإمان لم يكن موافقا الرضارفية، مهما كان الطعام مشتركا) فان لكل منهما حقالا يتعداه (بل ينب في ان يقصد الايثار) أي يؤثر رفيقه على نفسه (ولاياً كل غرتين في دفعة) واحدة وهو القران المهي عنه لان فنه احافار فيقمم ما فيسه من الشره المزركي (الااذا فعاواذلك) فيوافقهم وحيننذ فلاا حاف (أواستأذنهم) فاذنواله فيجوز وتقوم مقام صريح الاذن قرينة تغلب على الظن رضاهم ولايكفي اذن واحد من الشركاء بل يشترط اذن الكلفال الحافظ أمنحروهذا يقوىمذهب من يصحعهمة المجهوليروى أحدوالستةمن حديث امنحر نم ـى عن الاقران الاان يستأذن الرجل أخاه هكذا هو لفظ الحديث قال عياض والصواب القران بلا ألف وفال الحافظ وهي اللغة الفصى وهكذا جاءعنسد الطيالسي وأجدوالنهسي للننزيه ان كان الاسكل مالسكا مطلق التصرف والافللحرم وقال بنبطال هوالندب مطلقا عندا لجهو رلان الذي يوضع للا كلسبيله سيل المكارمة لاالتشاح لاختلاف الناس فى الاكل والارج الاول ومثل القرتين اللقمتان كاصرحبه ابن العربي (وانقللرفيقة) من الاكل انقباضا وحياء (بسطهورغيه في الاكل وقالله كل) هكذا هو بضم الكافأمرمن أكليا كاأصله أأكل وسمعت بعض الاعراب بمصر يقول لرفيقه اذا تأخرعن الاكلكا بكسرالكاف ويظنه كلمن متعه لحناوعندىانه مختصرمن واكلمن المواكلة والله أعلم (ولانزيدفي قوله كل على ثلاث مرآن ) لامتواليابل يجعل بين كل كلة وكلة مسافة بعسب الوقت والحال (فان ذلك) أى الزيادة على الثلاث (الحاح وافراط) وقدم عن كل منهما ولفظ القوت واذاعرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتن فلا الحن عالية وكذلك أذا دعوته فكره فقد قالوا لاتلزم أحال مايشق عليه ولائز يدن على ثلاث مرات فان الالحاح مازادعلى ثلاث وليس ذلك من السنة والادب الافعم الايدمنه عما المعمع فيه أدب قالوا ( كان صلى الله عليه وسلم اذا خوطب في شئ ثلاثالم راجع بعد ثلاث ) قال العراق رواه أحد من حديث جار فى حديث طويله ومنحديث ان أبي حدرداً يضاوا سنادهما حسن (وكان صلى الله عليه يكررال كالم ثلانا) ويعيد القول ثلاثا كذا فىالقوت قال العراقير واه البخارى مرحديث أنس كان يعيد الكامة ثلاثا اله خلت ورواه الترمذى والحاكم بزيادة لتعقل عنه أى الكلمة الني يتكلمها كان بعيدها ثلاث مرات ليتدبرها السامعون و برسط معناهافي القوّة العاقلة (فليس من الادب الزيادة عليه) أي على الثلاث (فأماا خلف عليه بالاكل) كاهوعليه عامة الناس اليوم (فمنوع قال الحسن بن على رضى الله عنه ما العام أهون من ان يحلف علمه ) وقال مرة أبسر من أن يدعى الى ذلك يعظم حق المؤمن وقد كان سعيد بن أبي عروية بهذه المنزلة لم يكن يعرض على الحواله الطعام ولكنه كان يظهره و يعرضه فكان اللهممسلو عامعلقا وألحمز موحودا طاهرا وكانذاك مشاعافى منزله لن أراد تناوله وكأن الثورى يقول ادارارك أخوك فلا متقله اقدم اليك ولكن قدم اليه ماعندك فان أكل والإفار فعه (الرابع أن لا يحوج زفيقه الى أن يقول له كل ) فان ذلك يحشمه فر عما يقطعه (قال بعض الأدباء أحسن الأسم كاين أكار من أبيحوج صاحبه الى أن يتفقده فى الاكل وحل عن أخيه مؤنة القول) كذا فى القوت (ولاينبغى أن يدع) أى يترك (شـية بمـا يشتهيه) من المأ كول (لاجل نظر الغير البه فان ذلك تصنع) وهومنه ي عنه فانه يفضي الى لتصنع في العل (بليجرى على المعتاد) من أحواله (ولا ينقص من عادته ) في أكله المعتاد (في الوحدة) أي حلة أ كله وحده منفردا عن الحواله (ولكن يعودنفسه حسسن الادب في الوحدة حتى) يتمرن عليه وعند ذلك (الا يحتاج الى النصنع عند الاجتماع) وهذا أدب الصوفية (نعم لوقال من أكله الثارا) على نفسه (النحوانهو) قدمه الهم (نظر الهم عند الحاجة الحذاك فهوحسن عندهم (وان وادف الاكل على نبة

ولكن يشكامون مأ اهروف يقصدأن بأكر بادةعلى ماياً كاسه فانذلك حرام ان لم مكن موافقالر ضارفيقه مهما كان الطعام مشتركا بل يذبني أن يقصد الايثار ولايأ كلءرتين في دفعة الا اذا فعاواذاك أواستأذنهم فانقلل فدقه نشطه ورغبه فى الاكل وقال له كل ولا مزيدفى قوله كلءلى ثلاث مرات فان ذلك الحاح وافراط \* كان رسولالله صلى الله عليه وسلم أذا خسوط في شي ثلاثالم مراحه بعدد ثلاث وكان صلى الله علمه وسلم يكرر الكلام ثلاثافايسمسن الادب الزيادة عليه فاما الحلف على مالا كل فمنوع قال الحسين سعلى رضى الله عنه ما الطعام أهون من أن يعلف عليه (الرابع) أنالابحوج رفيقه ألى أن يقول له كل قال بعض الادباء أحسن الا كال من أكلا من لايحوج صاحسهاليأن بتفقده فى الاكلوحل عن أخيمؤنة القول ولاينبغي أنبدع شمأ عمايشهم لاحل نظر الغيرالسه فان **ذلك ت**صنع بل يحرى على العتادولا ينقصمن عادته شيأفى الوحدة والكن بعود مفسه حسن الادب فى الوحدة حتى لا يحتاج الى التصنع عند الاجتمياع نعم لو قلل من أكله ابتار الأخوانه ونظرالهم عندالحاجة الىذلك فهوحسن وانزادفى الاكاعلى نبة

أكلأ كنرأعطيت وبكل نواةدرهماوكان يعدالنوي ويعطى كلمن لافضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفع الحياء وزيادة النشاط في الانبساط \*وقال حعفر بن مجدرضي اللهءنهما أحب اخوانىالىأ كثرهمأ كالر وأعظمهم لقمة وأثقلهم علىمن يحو حنى الى تعهد. فى الاكلوكل هذا اشارة الىالجرىءلى المعتادوترك التصنع وقالجعفر رجمه الله أنضا تنبين جودة محبة الرحل لاخمه يحوده أكاه فىمنزله (الحامس) أن غسل اليد في الطست لاباس، وله أن يتخمفه ان أكل وحده وان أكل معغيره فلاينبغي أن يفعل ذلك فاذا قدم الطست اليه غسيره كراماله قلقبله اجمع أنس بنمالك ونابت لبناني رضى الله عنهماءلي طعام فددم أنس الطست اليه فامتنع ثابت فقال أنس اذا أكرمك أخوك فافبل كرامته ولاثردها فانمايكرم الله عزو حـــل وروى أن هرون الرشيد دعاأ بامعاويه الضرير فصب الرشدعلي مده في المست فلما فرغ قال بأأبامعاو يه تدرىمن على يدك نقال لا قال صبه أمبرا لؤمنسين فقال اأمير المؤمنسين انماأكرت العملم وأحللته فاحلك الله

المساعدة) المجماعة (وتحريك نشاط القوم في الاكل) أو بنية فضل الاكل مع الاخوان (فلابأس به بل هو حسن انقله صاحب القوت بعناه (وكان) عبدالله (بن المبارك) رحه الله (يقدم فأخوال طب الى اخوانه و يقول من أكل أكثراً عطيته بكل نواة درهما وكان بعد النوى) أى الموجود في يدهم اليسرى (و بعطى كلمن له فضل فوى بعدده دراهم) نقله صاحب القوت (وذلك أدفع الحداء) والانقباض عنهم (وزيادة النشاطف لانبساط) مع الاخوان (قال حعفر بنجد) بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رُجه الله تعالى (أحب اخواني الى أكثرهم أكلا) أى لطعامي (وأعظمهم لقمة وأثقلهم على من يحوجن الى تعهد ، في الاكل) نقله صاحب القوت (وكل هذا اشارة ألى الجرى على المعتاد وترك التصنع) فالا كل (وقال جعفراً يضاتبن محبة الرجل لاخيه بجودة أكله فيمنزله) نقله صاحب القوت أيضارهذا لانه يدخل عليه السرور بذلك الاكل فيكون دليلاعلى محبته فان قلل الاكل القلة الطعام فحسن روى ان سفيان الثو رىدعا واهيم من أدهم وأحدابه الى طعام فقصروا فى الاكل فلسار فع الطعام قال له الثورى انك قصرت في الا كل فقال الراهيم لا الم قصرت في الطعام فقصر ما في الا كل (الحامس عدل البد) بعد الفراغ من الطعام (ف الطست) في المصباح قال النقلية أصلها طس فأبدل من أحد الضعفين آء لنقل اجتماع المثلينلانه يقالفالجه طساس كسهم وسهاموفي المتصغير طسيسة وجعت أيضاءلي طسوس باعتبار الاصل وعلى طسوت باعتبادا المفظ قال إب الانبارى قال الفراء كلام العرب طسه وقديقال طس بغيرهساء فهي مؤنثة وطئ تقول طست كافالوافى لص اصق ونقل عن بعضهم النذ كيروالة أنيث وقال الزجاج التأنيث أكثر كالام العرب وقال السعستاني هي أعجمية معربة وقال الازهرى هي دخيله في كالم العرب لان الناء والطاء لا يحتمعان في كلة عربية (لابأسبه) وان كان في قصعة أواناء من خوف فهو أقرب الى السنة (وله أن يتخم فيه) عندغسل يده وفمه والفعامة ما كان من الحلق (ان أ كل وحده وان أ كل مع غيره فلأينبغي أن يفعل ذلك) فرعما يستقذره أخوه وهومخالف للادبوان بزق فيه بعدأن ينرغ الجماعة ورفع الطست لا بأس به (فأذاقدم الطست اله غيره اكرامافا يقبله) ولا رده فقدر وي انه (المتمع أنس ا بن مالك ) رضى الله عنه أونابت ) الوجمد (البناني) التابعي وجه الله تعالى (على طعام فقدم أنس الطست أليه فامتنع ثابت من تقدمه في غسل البدوكا ته استحيام ع حضور شيخه أتس (فقال أنس اذا أكرمك أخوك فأقب ل خرامته ولاثرة هافاعاتكرم الله عز وجل فالمساحب القوت ولفظه فانه انما يكرم الله عز وجل فلتومعنى ذلك رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث عامر من أكرم امر أمسلافا عما يكرم الله تعالى وسنده ضعيف وفي بعض ألفاطه قدأ كرم أخاه المؤمن (وروىان هرون الرشيد) العباسي (دعاً با معاوية الضرير) هو محدب حازم التعمي السعدى مولاهم يقال عي وهواب أريم سسنعن قال العجلى كوفى ثقة وقال يعقوب بنشيبة كان من الثقات وربحـادلس وقال النساق ثقة وقال امن خُواش صدوق وذ كره ابن حبان في الثقات وقال كان حافظ امتقنا ولسكنه كان مرجنا ولدسنة ثلاث . عشرة ومالة ومان سنة أر بع وتسعين ومالة روى له الجاعة (فصب الرشب دعلى بده في الطست فل افرغ قال)ولفظ القوت قيلة ( يا أبامعاوية تدرى من صب على يدل فقال لاقال صبه أمير الومنين فقال) يا أمير المؤمِّذين (انماأ كرمت العلم وأجللته) أي عظمته (فأجلك اللهوأ كرمك كاأجللت وأكرمت العلم وأهمله كمكذانقله صاحب الفوت ونقله كذلك صاحب العوارف الاأنه قال دعاأ بامعاو يه وأمرأن يقدم له طعام فلما أكل صب الرشديد المناء على يده في الطست والباق سواء ولم تزل سدنة الملوك المناضين في اجلالهم وحكى لى من أثق به من المغاربة أن مولاى اسمعيل بن مولاى الشريف جد ماول الغرب الات دعاعلماء عصره وفهم أبوالوفاء البوسي وقدم الهم الطعام فلمافرغواصب على أيدبهم الماء فامتنع أبو الوفاء فغضب في امتناعه لذلك (ولا بأس أن بعقموا على غسسل الدفى الطسد في حاله واحدة فهو أقرب وأكرمك كاأحلات العلم وأهله وولاباس أن يجمعوا على غسل البدفي الطست في حالة واحدة فهوأ قرب

الى التواضع وأبعد عن طول الانتظار ) هدا اذا كان الطست واستعاوا لابار يق متعددة والإفليقدم الكب يروذوالسن والفضل والشرف (فانلم يفعلوا فلاينبغي أن يصبماء كلنواحد) على حدة (بل يجمع الماء) المستعمل (في الطست) و برميمه مرة واحدة وهذا أيضااذا كان الطست واسعا يحمع ماء السكل فان كان صغيرا وامتلا بغسل بمض الحاعة فينبغي أن يصب ثم يؤفى لن لم يغسل (قال صلى الله عليه وسلم اجعوا وضوأ كم جمع الله مملكم) والوضوء بالفتع اسم الماء الذي يتوضأبه قال ألعراقي واه الفضاعي فيمسند الشهاب من حديث أبي هر مرة باسنادلابا سبه و حعل ابن طاهر مكان أبي هر مرة الراهم وقال اله معضل اه وقال العراق في موضع آخر وفيه نظر (قبل ان المراديه هذا) الذي ذ كرهوما يجمع من المياه بعدغسل الابدىفانه يسمى وضوأ (وكتب عربن عبدالعزيز) الاموى رحه الله تعالى (الى الأمصار أنالا ترفع الطست من بين يدى القوم الأنماوأة ولاتشبهوا بالعجم " نقله هكذا صاحب القوت ورواه البيهق فىالشعب بلفظ ان عربن عبد العزيز كتب الى عامله بواسط يعش ان الرجل يتوضأ في طست ثم يأمر بها فتهراق وهدامن زى الاعاجم فتوضؤا فهافاذا امتلائت فاهر يقوها (وقال ابن مسعود) رضى الله عند (اجتمعوا على غسل اليدفي طست واحدولا تستنوابسنة الاعاجم) نقله صاحب القوت أيضاوف هذا المعنى كديث مرفوع عن ابن عرا ترعوا الطسوس وخالفوا الجوس وواه البهي والخطيب والديلي وضعفه المهق وقال فى اسسناده من يحمل وقال ابن الجورى حديث لا يصم وأ كثرر واله ضعفاء ومجاهب ل (والخادم الذي نصب الماء على اليد كره بعضهم أن يكون قائمًا) على رجليه (وأحب أن يكون جالسا لانه أقر بالى التواضع) والراد بالبعض هناصاحب القود فانه هو الذى قال وأكره قيام الحادم وأحب الى أن نصب عسلى مدة حالسا اله (وكره بعضهم حاوسه فروى اله صب على بدوا حسد خادم حالسافقام الصبو بعليه نقيله لم قت فقال أحد الابدوان يكون قائما) قال الشيخ (وهذا أولى لانه أيسرالسب والغسل وأقرب الى تواضع الذي يصب وهذا اذا كان الماست صغيراوا مكن الخادم -لهبيده اليسرى والامر بق في المهني فاذا كان كبيرالانمكنه ذلك (واذا كانله) أي السادم (نية فيه) صالحةوهوالتيرك يخدمة الاخوان وأهل الفضل فتمكينه من الحدمة ليس فبه تسكيرفان العادة جارية بذلك) من غدير نكير (فني الطست اذاسبعة آداب) تقدمت الاشارة لبعض ذلك الأول (أن لا يبزق فيه) لللاستقذره رفيقه هَذا اذا كان مع جماعة فان كان منفردا أو برق فيه بعد أن يرفع فلأبأس كما تقدم (و) الثاني (أن يقدم به المتبوع) أي الرئيس أولا (و) الثالث (أن يقبل الاكرام بالتقديم) ولو كان مفضولا ولا رد ، كما تَقدمُ (و) الرَّابْرم (أن يدارينة) تُشرُ يفالجهة أليين (و) الخامس (أن يُجتُّم عفيه جاعة) بغساون معا (و) السادس (أن يعمع الماء فيد) عميران (و) السابع (أن يكون الحادم قاعما) في وقت الصب وَفَيهُ احْدَلاف فَهذه آداب سبعة (و) من الادب (أن يج الماء من فيه) بعد أن عضمضه (ورسله من بده رنق حتى لا رش على الفراش وعلى أعمامه ) عمر الماء على بده هذا اذا كان الطست مكشو فافانه ربما أدى الى تناثر شئ منه وأمااذا كان مغطياً فيرسل الماء من فيه الى الطست ولا يحتاج الى ارساله من البد (و) من الادب (أن يصب صاحب المزل بنفسه الماء على بدضيفه) تعر كابه واكر اماله وهذان الادمات حَقَيْق بأن يلحقابالا داب السبعة فتسكون تسعة ولكن المصنف أفردهما في الذكرعن السبعة (هكذا فعلمالك بالشافعي وجهماالله تعالى في أول نزوله عليه ) بالمدينة وكان الشافعي عره انذاك دون العشرين وذالنانه قدم البه الطعام فلمافرغ مسمالت الماء على يده (وقال لا روعان ماراً يتمنى فدمة النسيف فرض) و يقال ثلاثة لا يستعب اس خدمتهم الضيف والوالدوالدابة (السادس أن لا ينظر الى أعدابه) أي الحوجوههم قصداوا ارادتكر ارالنظر (ولا براقب أكلهم فيستحيون) من ذلك (بل يغض بصره و مشتغل بنفسه ) فهذا أعون لهم على الا كل فأن المراقبة تورث الانقباض (ولاعسك) بده عن الطعام

وسلماجعواوضوء كمجمع الله شملكم قدل ان الرادمة هذا \* وكتبء بنءمد العز بزالى الامصارلا برفع الماست من بن مدى قوم الاملوءة ولاتشموا بالعيم وقال ان مسعوداج، عوا على غسل البدقي طست واحددولاتستنوابسنة الأعاحم والحادم الذي مصالمة على الدكره بهضهم أن يكون قاعما وأحسأن يكون حالسالانه أقر بالحالة واضع وكره بعضهم حاوسه فروميأنه صيءليد واحددادم جالسافقام المصبوبعليه فقدله لم تتفقال أحدما لامدوأن يكون فاتماوهذا أولى لائه أسر الصب والغسل وأترب الى تواضع الذي يصب واذا كانله نيةفيه فنمكسنه من الحدمة ليس فيه تكمر فان العادة بَارِيهَ بذلك فني الطست اذاسعة آداب أنلاسن فه وأن يقدم به المتبوع وأن بقبل الاكرام بالتقديم وان بدارىنة وأن يحتمع فيهجاعة وأنجمع الماء فهوأن يكون الخادم قائما وأنءم الماءهن فمدو مرساله من يدة برفق حتى لا برش على الفرشوه ليأصحابه وليصب صاحب المزل بنفسه الاء على مدضفه هكذا فعل مالك مااشافع رضى الله عنهمافي أرّل نزوله على وقال لا يروعك مارأ يتمنى فدمة الضف فرض (السادس)أن لا ينظر الى أصابه ولا واقب أكلهم فيستحيون بل يفض بصر معنهم و يستغل بنفس ولا عسال فيل الحواله اذا كانوا يحتشمون الا كل بعد وبل عد البدو يغبضها ويتناول فليلاقليلاالي (٢٣١) أن يستونوا فان كان قليل الا كل توقف

( فبال اخوانه اذا كانوا يتحشمون الاكل بعده ) أو يحتاجون الى بسط (بل عد الدر) الى الطعام اً (و يَقْبِضُها) و بربهمانه يأكل (و يتناول فليلا) منه (الىأن يستوفوا) غَرضهممنه (فان كان قليل الاكل) أيمن عادنه ذلك (توقف في الابتداء وقال الاكل) ونربص (حتى اذا توسعوا في الطعام) بأن أكلواصدرامنه (أكل معهمًا خرا) ليستوى أكله مع أكلهم فانكانوا علماء لم يكرهوا ذلك منه (فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضى الله عنهم ) كذافي القوت قال وقد كان بعض الرؤساء من الاجواداذا دعا الناس الى طعامه يدعوالخبار فيقول اعلم الناس باعندك من الالوان قال فسأ لت بعض جلسائه لم يفعل هذا فقاللينتني الرجل منهم نفسه لمايشتهى من الالوان قال ثم يدعهم يأ كاون حتى اذا قاربوا الفراغ جثاعلى ركبتيه ومدّيده الى الطعام فأكل وقال الهسم بسم الله ساعدوني بارك الله فيكم فكأن السلف يستحسد ونذلك منه (فانامتنع) عن الا كل (اسبب) بان كانسبق له الا كل فلم يحب ادخال طعام على طعام أوغيرذلك (فليعتذراليهم) و يخبرهم عن السبب والعلة (دفعاللح يعله عنهم) ليسطوا في الاكل وروى صاحب العوارف عن ابن عررفعه اذا وضعت المائدة فلا يقومن رجل حتى ترفع المائدة ولابرفع يده وان شبيع حتى رفع القوم وليقلل فان الرجل يخ عل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في العامام حاجة (السابع أن لا يفعل ما يستقذره غيره) وقد بينه بقوله (فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم الهما رأسه عندوضع القمة في فيه) فريما يتساقط من فيه شئ فيها (واذا أخرج شأمن فيسه) نحولةمة أو عظمة (صرفوجه عن الطعام وأخذ بيساره) ورماه بعيدا أوتعت الخوان ف كل ماذ كريما ستقذره صاحبه رو) من ذلك أيضاان (لا يغمس اللقمة الدسمة في الحل ولا الحل في الدسومة) وهداوان لم يكن مستقذرا في الحقيقة (فقد يكره مغبره) فليعتنب من ذلك (واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمس بقيتها في المرقة والحل) فاله كذلك مما يكرهه غيره (ولايتكام بمأيذ كرالمستقذرات) الشرعيب والعرفية والطبيعية لثلابورث التنافر للسامعين

\* (الباب الثالث في آداب تقديم الطعام الى الاخوان الزائرين)

(اعلم أن تقديم الطعام الى الانعوان) الواردين عليه سواء بدعوة أم لا (فيه فضل كثير) وثواب حزيل (فالجعفر بنجد) بن على بن الحسين بن على (رضى الله عنه ما اذا قعدتم مع الاندوان على المائدة فأطياوا الجاوس فانم اساعة لاتحسب عليكم من أعماركم) نقله صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى (رحمه الله تعالى كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فن دونهم يحاسب عليها العبد الانفقة الرجل على اخوانه فى الطعام فان الله يستعي أن يسأله عن ذلك ) نقله صاحب القوت (هذا مع ماوردمن الاخبارف) فضل (الاطعام قال صلى الله علمه وسلم لاتزال الملائكة تصلى على أحدكم) أي تستغفرله (مادامت ما لدته موضوَّعة) اىمدة دوام وضعها للأضياف (بين يديه حتى ترفع) قال العراقير واه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة بسندضعيف اله قلت ورواه كذلك آلحكم الترمذي في نوادرا لاصول الفظ ان الملائكة تصلى وحزم المنذرى بضعفه وأخرجه أيضاالبهني فىالشعب وقال تفرديه بندار بنءلي قال الحسكم الترمذي سؤال الملائسكة رجهمأ ويغفر لعبده من الأسباب الموجبة للمغفرة له فهوسحانه نصب الاسباب التي يفعل بهامانشاء بأوليائه وأعدائه وجعلهاأ سبابالارادته كماجعلهاأ سبابالوقوع مرادهفنه السبب والمسبب وانأ شكل علمك ذلك فانظرالي الاسباب الموجبة لحبته وغضمه فهو يعب وترضى ويغضب والكلمنه واليه وهدذا بابعظيم من أبواب التوحيد (در وى عن بعض على عنواسان الله كان يقدم الى أخوانه طعاما كثيرا لايقدرون على أكله جيعه وكأن يقول) وافظ القوت انه كان اذادعا اخوانه قدم البهم نعوالقفيز من صنوف الاطعمة والحبوب والفواكه اليابسة فسئل عن ذلك فقال (بلغناءن

فى الاستداء وقلل الاكل حتى اذاتوسعوا في الطعام أكلمعهم أخيرا فقدفعل ذلك كثيرمن الصحامة رضي اللهعنهم فان امتنع لسيب فليعتذر الهمدفع الغاحلة عنهم (السابع) أن لا يعمل مارستقذره غيره فلارافض يدهفى القصعة ولايقدم المها رأسهمند وضع اللقمةفي فيمواذا أخرج شأمن فدها صرفوحه عنالطعام وأخذه للساره ولانغمس اللقمة الدسمة فيالخلولا الحلق الدسومة فقد بكرهه غيره واللقهمة التي قطعها يسمنهلا بغمس بقيتها في المرقة والخلولانة كلمهما مذكر المستقدرات \* (الباب الثالث في آداب

تقديم الطعام الى الاخوان الزائرين)\*

نقدم الطعام الى الاخوان فيه فضل كثير \* قال جعفر اس محدرضي الله عنهما اذا قعدتم مع الاخوان على المائدة فاطر اواالح اوس فانهاساعة لاتحسب عليكم من أعم اركم وقال الحسن رحمه اللهكل نفقة ينفقها الرجل على نفســه وأنو به فن دوم بحاسب علما ألبته الانفقة الرجال على اخوانه فىالطعام فأنالله يسمى ان يسأله عن داك هذا معماوردمن الاخبار

في الاطعام فالصلى الله عليه وسلم لاترال الملائكة تصلى على أحد كم مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع وروى عن بعض علماء خواسان أنه كان يقدم الى اخوانه طعاما كثيرالا يقدرون على أكل جيمعوكان يقول بلفناهن

رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الاخوان اذار فعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك فأنا أحب أن أستكثر مماأ فدمه المكملا كل فضل ذلك أى ولا نعاسب عليه كذا في القوت وقال في موضع آخروفي تقديرانأ كول الكثير لمرجع كثره نيةحسنة لمباجاء فيه انمن أكلمافضل من الاخوان لم يحاسب عليه قال العراقي لم أقفله على أصل (وفي الخير لا يحاسب العبد على ما يا كله مع الحواله )ولفظ القور وفي خبر عن بعض السلف وقال العراقي هو في الحديث الذي بعده عمناه (وكان بعضهم يكثر) من (الا كل) مع الجاعة (لذلك ويقلل) منه (اذا أكلوده) نقله صاحب القوت (وفي الحبر ثلاث الايحاسب عليها العُبِدُةُ كَانَةُ السِّعرُ وَمَاأَنْطُرُعلْمِهُ وَالْاكْرُمُ وَالنُّوانُ ) هَكَذَا هُوفَى القُوتُ وقال العراقيرواء الازدى فى الضعفاء من حديث حار ثلاثة لايسئلون عن النعيم الصائم والفطر والرجل أكل مع ضديفه أورده في ترجة سلمان بن داود الجز رى وقال فيه منكر الحد مثوللد يلى في مسند الفردوس تحوه من حديث أبي هر رة اه (وقال على رضي الله عنه لان أجيع النواني على صاعمن طعام أحسالي من أن أعنق رقبة) أورده صاحب القوت وسيأنى له في آداب الصبة بلفظ لان أصنع صاعا من طعام وأجمع عليه اخواني في الله أحب الى من أن أعتق رقبة ورواه محدين عبد البكر مراكسيم قندى في روح الممالس بلفظ لان أجمع نفرامن اخواني على صاع أوصاء ين من طعام أحب الى من أن أ دخـ ل السوق فاشسترى عبدا فأعنقه (وكان ان عررضي الله عنهدما يقول من كرم المرعط من زاده في سفره وبذله لا محاله ) نقله صاحب القوتُ وتقدم ذكره في كتاب الحيم مع اختلاف عبارة (وكان العماية رضي الله عنهــم يَعْولون الاجتماع على الطعام من مكارم الاخسلاق ﴿ أَيُّ من الحصال الدالة عليها كذا في القوت (وكانوارضي الله عنهـم بجمَّعون على قراءة القرآن) وعلى الذكر (ولا يتفرقون الاعن ذوان) أى عن شيَّ من الطعام يذوقونه أى يطعمونه نقله صاحب الفوت وعن هناءه في بعد نظيرة وله تعالى لتركبن طبة اعن طبق وروى الترمذى في الشماال في صدفته صلى الله عليه وسلم ان أصحابه لم يكونوا يتفرقون عنده الاعن ذوات قال الشارح الاءن مطعوم حسى غالباأ ومعنوى دائماوه والعلم وقال بعض أهل الاعتبار ماأجبت الدعوة الا المالندكر بهانعهم الجنة طعام ينقل من غيركافة ولامؤنة ولذلك (قبل اجتماع الاخوان على الكفاية مع ُ الالفة لينَس هومن الدنيا) كذا في القوت (وفي الحديم يقول الله تعالى العبد توم القيامة يا ابن آدم جعت فلم تطعمني فيقول كيفأ طعمك وأنشر بالعالمين فيقول جاع أخوك السلم فلم تطعمه ولوأ طعمته كنث أطعمتني كالمكذا أورده فى القوت قال العراق رواه مسلم من حديث أبي هر رة بافظ استطعمتك فلم تطعمني (وقال صلى الله عليه وسلم اذاجاءكم الزائر فاكرموه) تذبامؤ كدا ببشروط لافة وجه ولين جانب وقضاء حاجة وضيافة عمايليق إيحال الزائر والزورقال العراق رواه الخرائطي فيمكارم الاخلاق منحديث أنس وهو حديث منكرقاله ابن أبي حاتم في العلل اله قلت وكذلك رواه ابن لال من طريقه وفيه يحيين مسلم قالالذهبي ضعفه الجاعة (وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفا برى طاهرهامن با طنهاو باطنها من طاهرها) لكوم اشفافة لاتحتب ماوراءها (هيان) وفيرواية أعدها اللهان (ألان الكالام وأطم الطعام وصلى بالليل والناس ثيام) وفي واية أنَّا طيم الطعام وألآن السكلام وثابه هُ الصيام وصلى بالليلُ والناس نيام وفى أخرى واصل بدل نابع وفى أخرى زيادة أفشى السلام فال العراقي رواه الترمذي من حديث على وقال غريب لانعرفه الامن حديث عبد الرحن بناسحق وقد تكام فيه من قبل حفظه اه قلت ورواه كذلك أحد وابن حبان والبهق من حديث أى مالك الاشعرى قال الهيتمي رجال أحدر حال الصيم غبرعبدالله بن معانق ووثقه ابن حبان ووقعت في روابه البه في زيادة فالبارسول الله وما طعام الطعام قال من قات عياله قيل وماوصال العسيام قال من صامر مضات عم أدول ومضان نصامه قبل وما ا انشاء السلام فالمصافحة أخيل قيل وماالصلاة والناس نيام قال صلاة العشاء الا تخرة اله وهووان

ثماأقدمه الكولنا كل فضل ذاك وفى الخبر لا بحاسب العبداء على مأيا كالممع اخرانه وكإن بعضهم مكثر الاكلمع الجاء للداك و إينال آذا أكل وحده وفي الخسير ثلاثة لايحاس عاماالعبدأ كلة السحور وماأفطرعليه وماأكلمع الاخوان وقالءلى رضى الله عنهلانأجماخوانيءلي صاع من طعآم أحب الى منأنأعتقرقبهوكانابن عمررضي الله عنهما يقول من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لاحدانه وكان العمامة رضى الله عنهـم يقولون الاجتماع على الطعاممن مكارم الاخلاف وكأنوارضي الله عنهم بحتمعون على قراءة القرآن ولايتفسرقون الا عنذواق وقبل اجتماع الاخوان، لي الكفاية مع الانس والاالهة ليس هومن الدنيا وفي الخبر يقولالله تعالى العبد نوم القيامة ما ان آدم جعت فلم تطعمني فةول كفأطعه وأندرب إإعالمين فيقول جأع أخوا السلم الم الطعمه ولوأ طعمته كنثأ طعمتني وفالصلى اللهعلمه وسلراذا حاءكم الزائر فأكرموه وفالصلى الله علمه وسلم ان فى الجنة غرفا برى طاهرها من باطنها و باطنها من

بسبع خنادق ماسين كل خندقين مسيرة خسمائة عام (وأما آدابه ) فبعضها فى الدخول و بعضها في تقدم الطعام أماالدخول فليسمن السنة أن يقصد قومامتر بصالوقت طعامهم فيدخل علم موقت الاكل فانذاك من الفاحاة وقد مرسى عنسه قال الله تعالى لاتدخلوا بهوت الني الاأن بؤذن ليكم الى طعام غيير ناظرس اناه معنى منتظر س حينه ونفعه وفي الحبرمن مشى الى طعام لم بدع المه مشيي فاسقا وأكلحراما ولكن حثى الداخل اذالم يبر بصواتفقأت صادفهم على طعالم أنلاما كلمالم مؤذناه فلذاقسله كل تظر فانعلم انهدم يقولونه على محبة لساعدته فليساعدوان كانوا مقولوبه حماء منه فلا المنفى أن يأكل بل ينبغي أن يتعلل أمااذا كان حائعا فقصد بعض اخوانه لسلعمه ولم يتربص به وتثأكله فلاباسيه \* قصدرسول اللدسلي الله عليه وسلم وأنو بكر وعررضي اللهعنهما منزل أبي الهيثم من السهاب وأبى أبوب الانصارى لأحل طعام يأكلونه وكانواحماعا والكول علىمثل هدده الحاله اعانة لذلك المسلمءلي حبازة نواب الاطعام وهي عادة السلف وكانءون ب م هناساض بالاصل

ضعفه ابن عدى لكن أقامله النالقيم شواهد يعتضدهم اومع ملاحظته لاعكن التفسير بغيره والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم خبركم من أطعم الطعام) قال العراقي رواه أحد والحاكم من حديث صهيب وقال صحيح الاسناد اله قلت والكن بريادة ورد السلام وهكذارواه أبوالشيخ في الثواب وأبو يعلى وابن عساكركلهم من طريق حزة بن صهيب عن أبيه (وقال صــ لي الله عليه وسلم من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده اللهمن النار سبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام) قال العراق، واه الطعراني من حديث عبدالله بن عرو وقاله ابن حبان ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسنر وقال الدهي غريب منكر اه قلت هـ ذالفظ الحاكم ورواه أيضا النسائي والبهني والخرائطي فيمكارم الاخلاق كلهم للفظ منأطع أخاه من الحبرحتي بشبعه وسقاه من الماء حتى مرويه وفيه كل خندق مسيرة سبعمائة عام (وأما آدانه فبعضهافى الدخول و بعضهافى تقديم الطعام اما ) آداب (الدخول فليس من السنة أن يقد د) الرجل (قومامتر بصا) أي متحيمًا (لوقت طعامهم) أي حضورًا طُعامهم ليصادفه (فيدخل علمهم وقت الاكلفان ذلك من المفاجأة وقدم لي عنه قال الله تعالى لا تدخلوا موت الذي الأأن وُذِن لَكِم الى طعام غيرنا طرين الله يعني منتظر بن حينه و نفعه م) فالناظرهنا بعني المنتظر ومن هناحات المعتبرلة قوله تعالى وجوه لومنذ ناضرة الىربهانا طرة بمعنى منتظرة وهومردود بوجوه مذكورة في محالها من كتاب قواعد العقائد (وفي الخبر من مشي الي طعام لم يدع المه مشي فاسقا وأكلحاما) قال العراق رواه البهتي منحديث عائشة نحوه وضعفه ولابي دارد منديديث الاعرمن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا واسناده ضعيف اه قلت ولفظ المهقى من دخـــل على قوم اطعام لم يدع المه فا كلدخل فاسقاوا كلمالا يحلله وهكذارواه ابن النجار أيضاو المالفظ أتي داودفاوله مردعي فلريحب فقدعصي الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة الحوقدر واه البهتي أيضا (ولكن حق الداخل اذالم يتربس) أى لم يتحين الوقت (واتفق)فى دخوله من غيرقصد (انصاد فهم على طعام ان لاياً كلمالم يؤذن له فأذاقيل له) اقبل الينا أو تفضل أو (كل) أو نحوذ ال من الالفاط الدالة على صريح الاكل (نظر فان علمانهم يقولون على محبة لمساعدته فليساعدو يجلس) و يأكل (معهم وانكانوا يقولونه ) مِن وراء القلب وانما يقولونه تعذيرا و (حماءمنه )والماطن مخالف الظاهر ( فلا ينبغي ان يأكل بلينبغي أن يتعلل لهم بعدم الاكل مهما أمكن و يظهر في نفسه ان سبقله الاكل ولا يقدر على مناولة شيمن الطعام (أمااذا كانجانعا فقصد بعض اخواله ليطعمه) بماعنده (ولم يتربص به وقت أكام فلا بأس به ) فانه غير مخالف السنة (قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكروعر رضى الله عنهما منزل أبي الهيم بن المتمان) بفتح الناء الفوقية وتشديد الياء التحتيدة المكسورة (وأبي أيوب) خالد بن زيد (الانصاري) كذا في النُّسخ بالافراد والصواب الانصار بين رضي الله عنهم (لأجل طعام يأ كاونه وكانوا جُياعا) قال العراقي أماقصة أب الهيثم فرواها الترمذي من حديث أبي هر رة وقال حسن غريب صحيح والقصة عندمسلم لكناليس فيهاذكر لابىالهيثم وانماقال رجلمن الانصار وأماقصة أبىأ يوب فرواها الطبراني في المعم الصغير من حديث ابن عباس بسندضعيف اه (والدخول على مثل هدة والحالة اعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الاطعام وهي عادة السلف )ولفظ القوت ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض اخوانه يتصدى للاكل عنده فحائز لهذاك بشرطين لايكون عنده موجود من طعام ونيته أن يؤجر أخوه ويكون هوالجالب لاحره لانه عرضه للمثوبة فهذاداخل في للتعاون على البر والتقوى وداخل فى التجاض على طعام المسكن ونفسه كغيره من الفقراء ولان أحاه لا يعلم بصورة حاله ولوعله لسره ذلك وفيه ادخال السرورعليه من حيث يعلم وقد فعل هذا جماعة من السلف وقدروى بمعناه أثومن ثلاثة طرق السلف الصالح (كادعون بن عبدالله المسعودي) هوأ بوعبدالله عون بن عبدالله بن عبد المام بن عبدالله المسعود الهذلي الكوفى الزاهد قال أحد وابن معين والعلى ثقة وذكر الترمذي والدارقطني انروا ينسه عن عبدالله بن مسعود مرسلة وعن أبي أسامة قال وصل الى عون الككثر من عشر بن ألف درهم فقال له أصحابه لوا عنقدت عقدة لولدك فقال اعتقدها لنفسى واعتقدالله عزوجل لولدى قال أوأسامة فليكن فى المسعوديين أحسن حالا من ولد عون روى له الحاعة الاالتخارى (له ثلاثمائة وستون صديقا بدور عليهم في السنة) بان كان يكون عند كلواحد يوما (و) كان (لا تخر الأنون) صديقا (بدور عليهم فى الشهر) مرة (و) كان (لا منوسعة) أصدَّقاء وكانوا يقدمُونهذه الاخلاق معَّاخواُنَّهم ويؤثِّرونها على المكاسبُ (فكان اخوانهم يعطونهم بدلاعن كسبهم)والهمزةفvالاعلالالآزالة ولم يكن هؤلاء يتكسبون ولايدخون (وكان قيام أولَيْك بهم على قصد التبرك عبادة لهم) وكانواب ألونهم ذلك بنية صالحة و يقسمون عليهم فه و رويهمن أفضل الاعال وكان هؤلاء الانصاف يكرمون اخوانه ما البتهم وكونهم عندهم قال صاحب القوت ومنهم من كانمنقطعا فىمنزل أخسه قد أفرده عكان يقوم كمفايته ولايعر حمن منزله على الدوام يحكم فيه و يقد كم كايكون في منزل نفسه (فان دخل ولم يحد صاحب الدار وكان وانقاب داقته عالما بفرحه اذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغسير أذنه اذالمراد من الاذن الرضالاسيما فى الاطعسمة وأمرها على السعة ) ولفظ القون ومن علم من أخيه انه يحب أن يا كل من طعامه فلا بأس أن يا كل بغيراذن لان علم يحقيقة حاله ينوب عن أذنه في الاكل لقوله صلى الله عايموسلم في هذا المعنى وسول الرجل الحالرجل اذنه اذقد علم بأذنه له بالدخول عليه فأغناه عن الاستئذان (فرب رجل يصرح بالاذن و يعلف)عليه (وهو غيرراض) القلب (فأ كل طعامه مكروه) أى فان علت من كراهة ولا كالله الطعامه فلاتاً كل ولو أذن ال بقوله (ورب عائب لم ياذن وأكل طعامه محبوب وقد قال تعالى أوصدية كم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بر برة) مولاة لعائشة رضى الله عنها اشترتها واعتقتها (وأ كل طعامها وهي غائبة وكان الطعام من الصدقة وهال) صلى الله عليه وسلم (بلغت المدفة محلها) هُوعليها صدقة ولناهدية (وذلك لعلم بسرورها بذلك) هكذا أورده صاحب القوت وهماقصنان قال العراقي رواه النحارى ومسلم منحديث عائشة أهدى البربرة لم فقال الني صلى الله عليه وسلم هولها صدقة ولذاهدية وأماقوله بلغت محلها فقاله فالشاة التي أعطيتها نسيبة من الصدفة وهومتفق عليه أيضا من حديث أم عطية (ولذلك يحورأن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلم بالاذن) استدل بفعله صلى الله عليه وسلم حيث دُخل دار بر رة وهي لم تكن حاضرة لعلمه انهانسر بذلك (فان لم يعلم) بسروره له (فلابد من الاستندان أولا عم الدخول) بعده (وكان محد بنواسع وأصحابه يدخه اون منزل الحسن) البصرى (فيأ كلون مايجدون بغيراذن وكان ألحسن) ربمـا (يدّخل و بريذلك) أي فعلهم (فيسر به ويقول هَكذا كما) بشير الى بدايته وكانت بدايته في زمن الصابة (وروى عن الحسن) نفسه (اله كان قاعماياً كل من مناع بْقَالَ) الذي يبيع الحبوب والفواكد اليابسة (يأخذ من هذه ألجونة) وهي السفطة (تينة ومن هذه) الثانية (قسبة فقال له هشام) الاوقص (مابداً لك يا أباسميد) وهي كذية الحسن (ف الورع تأكل مذاع الرحل بعُسير اذنه فقال بالكع) بضم ففتح وهو الليم (اتل على آية الأكل فتلا) ولاعلى أنفسكم أن تأكاوامن بيوتكم أوبيون آبائكم أو بيون مهاتكم رالى قوله أوصديقكم فقال ) ولفظ القوت قلت (فن الصديق بالماسعيد فالمن استروحت المه النفس) أى ارتاحت ومالت (واطمأن المهالقلب) أى سكن فاذا كان كذلك فلااذن له في ماله هكذا أورده صاحب القون (وجاء قوم الى منزل سفيات) بن سعيد (الثورى فل يعدوه ففعوا الباب وأنزلوا السفرة) وكانوا يعلقونها على وقد (وجعلوا يأكلون) مافيهامن المنام (فدخل الثورى و حعل يقول ذكرتمونى أخلاق الساف) الماضي (هكذا كانوا) يفعلون

اخوانهم معاومهم بدلاعن كسمهم وكان قسام أولئك مم على قود الترك عبادة لهمقان دخل ولم محدصاحب الداروكان واثقابصداقته عالما فرحه اذا أكلس طعامه فلهأن يأكل بغدمر اذنها ذاارأدمن الاذن الرضا لاسممافي الاطعمة وأمرها عدلى السعة فربرجل يصرح بالاذن ويحلف وهو غيرراض فأكل طعامه مكروه وربغائسام يأذنوأكل طعامه محدوب وقدقال تعالى أوصد بقكرودخل رسول اللهصلي الله على وسلم دار ىر ىرەوأ كلطعامهارهى عائسة وكان الطعامهن الصدقة فقال أغت الصدقة محلها وذلك لعله بسرورها مذلك ولذلك بحوزأن بدخل الدار بغىراستئذان اكتفآء بعلم بالادن فانام بعلوفلا بدمن الاستنسذان أولائم الدخول وكان محدث واسع وأمحامه بدخــلون منزل الحسنفأ كاونماعدون بغيراذن وكان الحسن مدخل وبرى ذلك فيسم مهو يقول ه کذا کاور وی عن الحسدن رضي ألله عنه انه كان قاعماً كل من مناع بقال في السوف يأخذمن هذه الجوغة تينة ومنهذه قسبة فقالله هشام مابدالك ماأماسعدفى الورعتأكل متاع الرحل بغيرادنه فقال بالكعاتل على آية الاكل

من الى قوله أعالى أوصدية كم فقال فن الصديق با أباسع بدقال من استروحت المه النفس واطمأن المه القلب ومشى قوم الى منزل اورده سفيان الثورى فلم يحدوه ففتحو الباب وأنزلوا السفرة وجه لوايا كلون فدخل الثورى وجعل يقول ذكر تمونى اخلاق السلف هكذا كانوا

طبخها والىخبرقدخ بره وغيرذاك فمله كاهفدمه الى أصحابه وقال كاوا فحاء ربالنزل فلربرشا فقارله قد أخدد فلان فقال قد أحسن فلمالقه قال ياأحي انعادوافعد فهذه آداب الدخول \* ( وأماآ داب التقدم) \* فتُرك التكاف أولاوتقديم أماحضرفان لم بعضره شي ولم علك فـــلا سمتقرض لاحملذلك فيشوشعلي تفسمه وان حضره ماهو محتاج السه لقوته ولم تسمع نفسسه بالتقدم فلاينبغي انيقدم \*دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال لولا اني أخذته بدن لاطعمتك منه \* وقال بعض السلف في تفسيرالتكافأن تطعم أخاك مالاتأ كاوأنت بل تقصدر بادةعلمه في الجودة والقيمة وكان الفضل بقول غاتقاطع الناس مالتكاف بدءوأحدهم أحاه فسكاف له في قطعه عن الرجوع اليه وقال بعضهم ماأ بالى بمن أناني مناخوانىفانى لاأتكاف له انما أقر بماعندى ولو تتكافتاله لتكرهت مجيثه ومالتهوقال بعضيهم كنت أدخل على أخلى نيتكلف لى فقلت لهانك لاتأ كل وحدلة هذا ولاأناف امالنا اذا اجتمعناأ كلناه فاماأن تقطع هذاالنكاف أوأقطع المي مفقطع الدكاف ودام

أورده صاحب القوت (وزارقوم بعض التابعسين) أى عن المنظمة المسلمة (ولم يكن عنده) أذذاك (ما يقدم الهم) من الطعام (فذهب الى منزل بعض اخوانه فلم يصادفه في المنزل فد حل فنظر الى قدر) قد طبخها (والى خبرقد خبردوغيرذاك في همله كله فقدمه الى أصحابه فقال كاوا فياء رب المنزل فلم برشأ) من الطعام الذى هيأه فسأل عنه (فقيل له قد أخذه فلان) لاضيافه (فقال قد أحدينظ الحيه قال بالتي النادوا فعد) نقله صاحب القوت فهذه آداب الدخول ولكن ليس ليكل أحدينظ والى ظوا شرهدذه القصص فيدخل البيوت بغسير استئذان و عديده الى ما يحل النظر المه فضلاعن الاخذ ولكن بشروط هي الاتأعر من الكريب يت الاحرف أن الذي بطمئن المه القلب أوتستروح النهوس المه ولذا قال القائل صادال صديق وكاف الكمياء معاله لا يوجدان فدع عن نفسان الطمعا

وقدرأيت جاعة من المنسو بين الحالطائفة العلية قداستولى عليهم الشيطان بوساوسه وأراهم أنجيع مافىيد الاحباب مشترك الانتفاع لاملك لهم حقيقة فاذادخاوابيت واحدمهم فاوقع عليه بصرهم أخذوه مأكولا كان أوملبوسا أونقدا أومناعا سواء رضيبه صاحب الشئ أولم يرض وهذه الطريقة أقرب الى طريقة الاباحية أعاذناالة من ذلك فلحذر المريد من معاشرة أوائك والله أعلم (فاما آداب النقديم فترك التكاف أولا) وهوما ينعله الانسان بمشقة أو بتصنع أو بتبشع (وتقديم ماحضر )وتيسر ويسهل فى الحال من كل ما يؤكل عادة فانه أدوم الرجوع وأذهب لكراهة رب المنزل (فان لم يحضره شي ولم علك فلايستقرض لأحل ذلك) أى لا يأخذ من الدين (فيشوش على نفسه) بالهم في أدائه مع عدم القدرة عليه (وان حضره ماهو محتاج البه لقوته) أولقوت من عوله (ولم تسمع نفسه بالنقدم) الى الضيف (فلاينبغي أن يقدم) وقد كانمن المنقدمين من اذا دخل عليه وهو يأ كل لم يعرض على احواله الاكلاذالم يحب أنيا كل معه خشية الترين بالقول أولئلا يعرضهم المكرهون (دخل بعضهم على زاهد وهو يأ كل فقال لولااني أخذته بدن لاطعمة لئمنه) ولفظ القوت دخل قوم على أبي عاصم وكان ذازهد وهو يأكل فذكره وفعه لاطعمتكم منه وكان بعض العلماء يقول النكاف في الطعام أن يأخذه ابدين أو بطعمه من خيانة (وقال بعض السلف في تفسير الذيكاف ان تطيم أخاله مالاتاً كامأنت) أي لايكون من مأكلك (بل تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة) فنشق على نفسك ذلك (و) قد (كان الفضيل) بنعياض رحمالله تعالى (يقول انماتها طع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أحاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع اليه) أورده صاحب القوت وأبو بكر بن أبى الدنيافي اقراء الضيف (وقال بعضهم مأَ أَمِالِي مَنْ أَنَانِي مِنْ أَخُوانِي فَانِي لاأَ تَكَافُله الْمَاأَ قُرِبِ مَاعِنْدِي وَلِي الْن (تَكَافُتُه لَكُرُهُت) دُوام ( بحيثه وملانه ) فهذا لعدمرى ثمرة التكاف الكثرة والجودة الملل وكراهة العود كذافى القوت (وقال بعضهم كنت أدخل على بعض اخواني فيتكلف لى) ولفظ القوت وقال لى بعض الشميوخ كنت آنس ببعض اخواني فكنت أكثرز يارته فكان يشكلف الانسياء الطيبة الثمينة (فقلتله) توماحد ثني عن شي أسألك عنه (انك لاتاً كل) اذا كنت (وحدك) مثل (هذا) الذي تقدَّمُه الى قالُ لاقلت (ولا أنا) فى منزلى اذا كنت وحدى لا آكل مثل هذا (فسابالنااذا اجتمعنا أكلنا) ونعن لانا كل مثله على ألانفراد هذامن التكاف (فاماان تقطع هذا التكاف) بان نرجه الى ماناً كله من الانفراد (أوأقطع المجيء) قال (فقطع التكلف) وكان يقدم مأعنده وماياً كل جيعامثله (ودام اجتماعنا) ومعاشر تنابسبه هكذا أورده صَاحب القوت (ومن الدكاف أن يقدم) النيف (جيم ماعنده) من الطعام (فيجعف بعياله) يذرهم جياعًا (و بؤذى قلوبهم) الاأن يكون العيال قلوم منى صدق التوكل على الله كقلب رب المنزل وفي القوت ولايتكاف لاخوانه من المأكول ما يثقل عليه غنه أو يأخذه بدس أو يكتسبه عشقة أومن شهة ولا مدحر عنهم ما بعضرته ولايستا تربشي دونه ولايضر عياله (روى أن رجِلادعاعليا رضي الله عنه) الى منزله (فقال

اجتماعنا بسببه ومن التكلف أن يقدم جسع ماعنده فصحف بعياله ويؤذى قلوجهم بدووى آن و جلادعاعليا وضي الله عنه فقال على

أجيبك على ثلاث شرائط لاندخل من السوف شياً) أى لاتتكاف بشراء شي من السوق (ولاندخر مافي البيت) بل يحضر جيعه (ولا تجعف بعيالك) نقله صاحب القوت بلفظ ولا تجعف بالعيال أى لا تضربهم بأخذةْوتهم فيشــتغلقلَهم (وكان بعضهم) اذادعاأُخاه (يقدم) البه (من كلمافي البيث) منأفراع الطعام (فلاينرك نوعا الاو يحضر شيئامنه) وهذا من جله اكرام الضيف (وفى الحبر دخلناهلى جابر بن عبدالله) الانصارى رضى الله عنهما ( فقدم المماخيز وخلاوقال لولاانانهمناعن السكاف لسكاف لمكافت لم) قال العراقي رواه أحمد دون قوله لولاا مانهمنا وهيمن حمديث سلمان الفارسي وسيأتى بعده وكالاهما ضعيف والمحارى عن عرب الخطاب نمينا عن النكاف اله قلت الحديث بتمامه في مسند الأمام أبي حنيفة للعارثي فالأخررا محد بنسعيد أخبرنا النذر بنجد حدثني أبى حدثنا سليمان فأبى كر عةحدثني أبوحنيفة ومسعر بنكدام عنجابر رضي اللهعنه الهدخلعليه يوما وقرب اليهخبزا وخلاثم قال انرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاماً عن التكاف ولولاذلك لتكاءت التم وانى معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول نع الادام الحل وأحرج أبو محدالتممي في حراله من طريق عبيدالله من الوليد الرصافي عن محارب ا بن دُيَّار قال حاء الى حابر رجال من أصحاب النبي صلى أنله عليه وسلم فقرب اليهم خبرًا وحلا فقال كلوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسدلم يقول نعم الادام الحل وزاد في رواية وهلاك بالرء أن يحتقر مافي بيته يقدمه لاصحابه وهلاك بالقوم أن يحتقر واماقدم لهم (وقال بعضهم اذاقصدت الزيارة فقدم ماحضر) في الطعام من غيرتكاف (وان استررت) أى طلبت الزيارة (فلاتبق) من همتك (شيأ ولاتذر) أى ولا تترك نقله صاحب القوت (وقال سلمان) الفارسي رضي الله عنه (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانتكف المنيف ماايس عند اوان نقدم ماحضرنا) قال العراقي رواه الحرا اطي في مكارم الاخلاف ولأحد لولاأنرسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أولولا انانم يناأن يتكاف أحد بالصاحبه لتكاهناك والطبراني نهانارسولالله صلى الله عليه وسلم أن نتكاف الضيف ماليس عندنا اه قلت حديث سلمان عندالحاكم في الاطعمة بلفظ نهمي عن التكلف الضيف قال الذهبي سنده لين (وفي حديث بونس النبي عليه السلام) هو يونس بن متى نسب الى أمه وقبل هواسم أبيه صلى الله عليه وسلم (انهزاره الحواله فقدم البهم كسرا) من شعير (وحزاهم بقلا كان مزرعه غمقال) كاوا (لولاان الله لعن المتكافين لتكافت الجم) كذا أورد. صاحب القوت (و)روى (عن أنس مالك وغيره من الصحابة) رضى الله عنهم (انهم كانوا يقدمون) لاخوام م (ماحضرمن الكسر المابسة وحشف النمر) والدقل (و يقولون لاندرى أجم ما أعظم وزر االذي يحتقر مأقدم اليه أوالذي يحتقر ماعنده أن يقدمه كذافى القوت والغوارف زاد صاحب القوت وقد روينا في معناه خبرا مسندا وقد كان أنس وغيره يقدمون ماعندهم الى اخوانهم و يقولون ان الاجتماع على الطعام من مكارم الاخلاق (الادب الثاني وهو الزائر ) فاذار ارأا (أن لا يقدر ح) على رب المنزل ولاقتراح الاستدعاء والطلب ومنه قول الشاعر

قالوا اقتر مسأتحدلك طعه \* قلت اطعوالى حبة وقيصا

(ولا يتحكم) عليه (بشي) من أنواع الطعام (بعينه) و يسميه فيقول أريد كذا فليس فلامن القناعة افر بما يشق على الزور احضاره) و يوقعه في الايستطيعه (فان حسيره أخوه) المزور (بين طعامين) أى بين نوعين من الطعام (فليختر) أقربه ما اليه و (أيسرهما) أى أسهلهما (عليه كذلك السنة فني اللهرانه ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين الااختار ايسرهما) قال العراقي متفق عليه من حديث عائشة و زادمالم يكن اتحا ولم يذكرها مسلم في بعض طرقه اه (وروى الاعش) سلمان بن مهران الكاهلي الكوفي الفقيه (عن أبي وائل) شقيق بنسلة الاسدى من العلماء العاملين له ادراك و مع عرومعاذا وعنه منصور والاعش توفي سنة مهران المعادا وعنه منصور والاعش توفي سنة مع (فال من يتمع صاحب لى ترور سلمان) رضى الله

فلايترك نوعاالاو يحضرشيأ منه وقال بعضهم دخلنا على جار سعبدالله نقدم المناخيزا وخلاوقال اولاأنا نهينا عن التكاف لتكافت اكروقال بعضهم اذا قصدت للز ارة فقدمماحضروان اسمتزرت فلاتبق ولاتذر وقال المان أمر مار سول المه صلى الله عليه وسلم أن لانتكاف للضيف ماليس عندنا وأن نقدم السه ماحضرناوفى حديث يونس النبي صلى الله علمه وسلم أنه زارها حواله فقدم الهم كسراوحزلهم بقداد كأن مزرعه غمقال لهمكاوا أولا أن الله لعن المسكاغــين لنكافت لكم وعن أنس انمالكرضي ألله عنه وغيره من الصحابة انهـم كانوا يقدمون ماحضرمن الكسر البابسة وحشف التمر ويقولون لاندرى أيهما أعظم وزرا الذي يحتقر مايقدم المهأوالذي يحتقر ماعنده ان يقدمه (الادب الثاني) وهو لاـزائرأن لايقترح ولاينحكم بشئ بعينه فر بمايشـق على المزور احضاره فانخديره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه كذلك السنة ففي الخمر انه ماخيررسول الله صلى الله عليه وسلمبين شيثين الااختار أسرهما وروىالاعش عن أبي والل أنه فالمضيت معرصاحب لي توورسلمان

أكانافالصاحبي الجدشه الذى قنعناء ار رقنافة ال سلمان لوقعت عمارزفت لم تكن مطهرتي مرهونة هذااذ توهم تعذرذلك على أخيه أوكراهته له فانعلم اله ىسرىاقتراحه ويتيسرعليه ذلك فلا يكره له الاقتراح فعل الشافعيرضي اللهعنه ذلك معالزعفراني اذكان نازلا عنده ببغداد وكان الزعفراني بكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الالوان و يسلمهاالى الحارية فأخدد الشافعي الرقعةفي بعض الامام وألحق بهالوناآخر بخطه فلمارأى الزعفراني ذلك ألاون أنكر وقالماأم رتبهذا فعرضت علمه الرقعة ملحقافها خط الشافعي فلما وقعت عمنه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سرورا بافتراح الشافعيعليبه \* وقال أبو بكرالكاني دخلت عـ لي السرى فحاء بفتنت وأخذ يحعل نصفه فى القدح فقلت له أى شئ تعمل وأنا أشريه كله فىمرة واحدة فضيك وقال هذا افضل لكمن حمة وقال بعضهم الاكل على ثلاثةأنواع مع الفــقراء بالايثار ومح الاخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالادب (الادب الثالث) أن تشــهــىالمز ور أحاه الزائرو يلتمسمنه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل

عنه (فقدم اليناخبر شعير وملحاح يشا فقالصاحي لوكان في هذا الملم صعتر) يقال بالصاد و بالسين و بالزاى وهونبت برى حار ( كان أطيب فخرج سلمان) رضي الله عنه (فرهن) عند البقال (مطهرته ) بالكسر أى الاداوة التي كان يتوضأ بما (وأخذ) منه (صعيرا فلما أكلنا قال صاحبي الحدد لله الذي فنعنا بمارزقنا فقال المان لوقنعت بمارزقت فلم تكن مطهرتي مرهونة) عندالبقال كذاأورده صاحب القوت (هدذا اذا نوهم تعذرذ الناءلي أخيه أوكراهته له فان علم انه ) بمن يأنس به واله مــا (بسر باقتراحه) عليه (و) انه (يتيسرعليه ذلك) أى تعصيله (فلا يكره له الافتراح) قد (فعل الشافعي) محد ابنادريس رضى الله عنده (ذلك مع) تليده الحسن بن عُدن الصباح (الرعفراني) أنوعلى البغدادي روىعن سفيان بنعيينة وشبابة وعفان وهومن رواة مذهب الشافعي القديم وعنه جاعة منهم المعارى في صحيحه وأبوحاتم الدارق وقال صدوق وقال النسائي وان أي حاتم تقه موقال ان حمان في الثقات كانراو باللشافعي وكان يحضر أحدوأ بوثو رعنسدالشافعي وهوالذي يتولى القراءة عليه قال الزعفراني لماقرأت كتاب الرسالة على الشافعي قال لى من أى العرب أنت قلت ما أنا بعرب وما أنا الامن قرية يقال لهاالز عفرانية قال فأنت سيدهذه القرية توفى سنة ٢٢٦ (اذ كان نازلا عنده ببغداد) بالجانب الغربي منها ولفظ القوت نازلا عليه ببغداد (وكان الزعفراني يكتب كلوم رقعة عايطخ من الالوان و يسلما الى الجارية) ولفظ القوت فكانا يخرجان وم الجعمة الى الصلاة فكان الزعفراني يكتب فى رقعة الحارية ماتسلم من الالوان (فأخذالشافعي الرقعة في بعض الايام وألحق م الوما آخر بخطه فلمارأى الزعفرانى ذلك اللون أنكر وقالكما أمرت بمذافعرضت عليه الوقعة ملحقافها خط الشافعي فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعنق الجارية سرورابا قتراح الشافعي عليه ) ولفظ القوت فدعا الشافعي ذات وم الجارية بالرقعة فنظر فها مرادلونا اشتهاه فليا حاء الزعفر اني وقدمت الحارية ذلك اللوب أنكره اذلم يأمرهابه فسألهاعنه فأخرته انالشافعيرضي اللهعنه زادذلك فيالرقعة فقال أريني الرقعة فلمانظر الحاخطا لشافعي ملحقافي الرقعمة بذلك اللون فرح بذلك وعجمه فقال أنتحرة لوجه الله تعمالي فأعتقها سرورامنه بفعلالشافعي ذلكواليه نسب درب الرعفراني بياب الشعير اه (وقال أبو بكرا لكتاني) وهو منمشائخ الرسالة اسمه محدين على بغدادى الاصل صحب الجندوا الحرار والنورى وعاو رمكة الى أنمان بهاسنة ٣٢٦ (دخلت على السرى) من المفلس السقطى حال الجندوشيخة ( فحاء يفتيت) أي خبز مفتون (وأخدد يجعل نصفه فى القدح فقلت أى شى هوذا تعمل أنا أشرب كله فى مرة واحدة فضعك السرى (وقال هذا أفضل المنمنجة) كذافي القوت أي عل قليل وثوابه كثبر لما فيهمن النبة الحسينة مادخال السرورعلى أخيه (وقال بعضهم الا كل على ثلاثة أنواع) أ كل (مع الفقراء) الصادة بن (بالايشار) أَى بؤثر بعضهم على بعض فبودأن يأكل أخوه أكثر منه (و) أكل (مع الاخوان) على طريق السلوك (بالانساط) وترك الحشمة (و) أكل (مع أبناء الدنيا) من أرباب الأموال (بالادب) وحفظ الحرمة وألسكون (الادب الثالث أن يشهى المزور أجاه الزائر ويلنمس منه الاقتراج مهما كانت نفسه طيبة) منشرحة (بُفعل مايقترح فذلك حسن وفيده أجر) كبير (وفضل حريل) قال داود بن على الظاهري حدثناأ وثورقال كان الشافعيرضي اللهعنه يشترى الجارية الصناع التي تطبخ وتعمل الحلوي ويشترط عليهاهوأن لايقربها لانه كانعليلابالباسور ويقول لناتشهواماأ حببتم فقداشتر يتجارية تمحسن أن تعمل ما تريدون قال فية ول لهابعض أصحابنا اعلى لنا اليوم كذا وكذا فيكما نحن الذين نأمرها بما نر يدوهومسرور بذلك وفى القوت فانشهاه أخوه وسأله فلابأس أن يذكرله شهوته ليصنعها فيعينه على فضلتها فقدر وينافى فضل ذلك غير حديث منها الحديث المشهور (قال صلى الله عليه وسلم من صادف من أخيه شهوة غفرله) قال العراقي رواه العزار والطبراني من حدّ يث أبي الدرداء من وافق من أخيـــه

مايقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صادف من أخيه شهوة غفرله

ومنسرا حاوالمؤمن فقدمر المه تعالى وقال صلى الله عليه وسلم فممارواه جامومن لذذ أخا عاشتهي كتبالله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سئة ورفعله ألف ألف درحة وأطعمه اللهمن للاثجنات جنسة الفردوس وجنسة عدن وحنية الخليد (الادب الرابع) أن لا يقول له هل أقدماك طعاما بل ينبغيآت مقدمان كانقال الثورى اذا زارك أخوك فلا تقلله أنا كل أوأقدم المدك ولكن قدم فان أكلوالا فارفع وان كأنلا ريدأن وطعمهم طعاما فلايسفى أن يطهرهم عليه أو يصفه لهم فاله الثورى اذا أردت الانطع عالا عماماكه فلاتحدثهم بهولا برونه معك رفال بعض الصوفية اذادخل عليكم الفقراء فقدموا اليهم طعاما واذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسئلة فاذادخر الاقراء فدلوهم على المحراب \* (الباب الرابع في آداب انتسافة )\*

ومطان الاتداب فيهاستة الدعسوة أولانم الاجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الاكل ثم الانصراف (ولنقدم على شرحها ان شاءالله صلى الله عليه والمنافة أن المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المن

شهوه غفرله قال ابن الجوزى حسديث موضوع اه فلتبرواه الطبرانى فى الكبيرمن طربق نصربن نجيع الباهلي عنعرو منحفص الهدىءن زيادا لنميرى عن أنسءن أبى الدرداء فال الذهبي في الضعفاء هذا اسناد مجهول وقال الهيتمي زيادا لنميري وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعفه غيره وفيسه من لم أعرفه هكذا فالذى يظهر من سياقهم انهذا الحديث ضعيف شديد الضعف وقول ابن الجوزى انه موضوع فيه نظر (ومن سر أخاه الومن فقد سرالله تعالى) قال العراقي رواه ابن حبان والعقيسلي في الضعفاعمن حديث أني بكرا اعديق من سرمؤمنا فانمايسرالله تعالى الحديث قال العقيلي لاأصل له اه فلت وروى نعوهمن حديث ابنمسمودرفعهمن سرمسل ابعدى فدسرنى فى قبرى ومن سرنى فى قبرى فقد سره الله وم القيامة هكذار واه أنوالحسن بن شمعون في أماليه وابن النجار (وقال صدلي الله عليه وسلم فيمارواه) أبوالزبيرعن (حامر) رضى الله عنه (من لذذا خاه عائشتها كتب الله الف ألف حسنة ومعاعنه ألف أَلْفُ سيئة ورفع له ألف ألف درجة وأطعمه الله من ألاث جنان جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد) هكذاهوفي القوت وقال العراقي ذكره ابن الجوزى في الموضوعات من واية محسدين نعيم عن أبي الزبير عنجار وقال أجدبن حنبل هدا باطل كذب اه قلت ويروى عن أبي هر يرة مرفوعاً من أطع أحاه السيلم شهوته حرمه الله على النار رواه البهق وعن معاذ من أطعم ومناحتي سسبعه من سغب أدخله الله بابا من أبواب الجنة لايدخله الامن كان مشله رواه الطيراني وعن أي سبعيد من أطيم مسلساماتِعا أطعمه اللهمن تمارالجنة رواه أنوتعم فى الحلية وعن عبدالله بزجواد من أطيم كبداجاتها أطعمه الله من أطيب طعام الجنة رواه الديني (الادب الرابع أن لايقول) الزور (له) أى الزائر (هل أقدم ال طعاماً) أوهل تأكل (بل ينبغي أن يفدم) له من فيرأن يقول (قال) سفيان (الثورى) رجه الله تعالى (اذازارك أخوك فلاتقل) له (هل تأكل أقدم اليك) الطعام (ولكن قدم) له (فان أكل) فهو المراد (والافارفع) من بين بديه كذافي القوت (وان كان لا تريد أن يطعمهم طعاما فلا ينبغي أن يظهره عليهم أَو يَصْفَهُ لَهُمْ) سُواءَ أَنْ هُوقَداً كَاهُ أُولُمْ يَأْ كُلُّهُ (قَالَ) سَفْيَانُ(النُّورِي)رَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى (اذا أردتُ أنلاتطم عيالك مماتأ كله فلاتحدثهم به ولا يرونه معك ) نقله صاحب القوت وذلك لتسلايتعلق قلمهم بذلك الطعام فيشوش خاطرهم (وقال بعض الصوفية اذاذخل عليكم الفقراء فقدموا البهم طعاما) فات ديدنهم الاكلفانهم لاعلمكون شيأفيأ كلون به فالاولى مواساتهم بالاكل لاجل حضور قلبهم فى العبادة (واذادخل الفقهاء فسأوهم عن مسئلة) فانهم يحبون مذا كرة العلم (واذادخل القراء) أى أهـل التلاوة (فدلوهم على الحراب) فانديد نهم الصلاة والعبادة وقد تجتمع هَده الاوصاف بأن كان قارنا وفقيها وفقيرا فيقدمه ماهوالاهم وهوالاطعام

\*(الباب الرابع في آداب الضافة)

من صنافه ضيفااذا تراعنده فهوضيف و يطلق على الواحدوا باسع وأضفته قريته وأصل الضيف الميل يقال صنافة ضيفا المنه و الشهر و بمالت والضيف من مال بلغز ولا وصارت الضيافة متعارفة في القرى (ومغلات الا حداب فها سستة الدعوة أولا ثم الاجابة ثم الحضور ثم تقديم القاعام ثم الا كل ثم الانصراف ولنقدم على شرحهاان شاء الله تعالى فضيلة الضيافة والصيلى الله على وسلم لا تتكافوا) وفي رواية بعدف احدى التاء من (للضيف فتدفوه) أى تماوا الضيافة وترغبوا عنها فيكون سيالبغض الضيف (فائه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أنه من أبغض المن فقد أبغض الله ومن أبغض المنافقة من أبغض من حديث سلمان لا يتكافئ أحداضيفه ما لا يقدر عليه وفيه مجدبن الفرج الازرق تكام فيه اه قلت ورواه البهيق كذلك وعند ابن عساكرفي التاريخ لا تبكلفوا للضيف وعن أبي قرصافة من قوعا ياعاشة ورواه البهيق كذلك وعند ابن عساكرفي التاريخ لا تبكلفوا الضيف وعن أبي قرصافة من قوعا ياعاشة لا تشكلني الضيف فتمليه وليكن اطعميه مماتاً كاين رواه أبوعبد الله مجدبن الكويه الشيرازى والرافي

فبمن لايضيف ومريرسول الله صلى عليه وسلم برجل له أبل و بقر كثيرة فلا نصيفه ومر مامرأة لهاشو بهات فدجتله فقال سألى الله عليه وسلم انظروا الهما اع أهذه الأخلاق بيد الله فن شاءان عنده خاة أحسنا فعل وقال أبورافعمولي وسول الله صلى الله عليه وسلم اله نزل به صلى الله عليه وسلم ضمف فقال قدل لفلان الهودى نزل بى سه فاسلفني شمأمن الدقيق الى رجب فقال المودى والله ماأسلفه الابرهن فاخبرته فقالوالله آني لا مسن في السماء أمين في الإرض ولو أسلفني لائدسه فاذهب مدرعي وارهنه عنده وكات الراهم الخليل صلوات الله عِلمه وسلامه اذاأواد أن يأكلخرجم الاأومالين يلتمس من يتفسدي معه وكان يكنى أبا الضميفان ولضدو فلته فله دامت ضافته في مشهده الى يومنا هذافلاً تنقضي لسلة الا ويأكل عنده جاعةمن س ثلاثة الىءشرة الى مائة وقال قوام الموضعانه لم يحلالي الإن ليلة عن ضيف وســـئـلرسول اللهصلي الله عليهوسلم ماالاعان فقال اطعام الطعام وبذل السلام وقال صلى الله عليه وسلم في الحكفارات والدرمات اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نبام

من طريق عياض بن أبي قرصافة عن أبيه (وقال صلى الله عليه وسلم لاخبر فين لا يضيف) أى لا يطع الضيف الذي ينزل به أى اذا كان قادراء أى ضيافته ولم يعارضه ماهو أهسم من ذلك كفقة من تلزمه مؤنتسه قال العراقى رواه أحد من حديث عقبة بن عامروفيه ابن لهيعة اه قلت وكذلك رواه الخرائطي فىمكارم الاخلاق والبهق قلل المذرى رجاله رجال المحيع غيرا ين لهيعة (ومررسول الله صـــلى الله عليه وسلم مرجلله ابل وبقر كثيرة فلم يضييفه ومريام أة لهاشو يَهات ﴾ جمع قلة شوبهة وهي مصفرشاة فاضافته (فذيحتله) من تلك الشويهات (فقال صلى الله عليه وسهم إنظر وا الهاانماهـذ و الاخلاق بيسدا لله فن شاءأن يخصفاها حسنافعل) قال العراقي رواء الخرائطي في مكارم الاختلاف مر رواية ابن المنهال مرســــلا (وقال أيورافع،وفحيوسول/للهصلى/للهعليه وسلم) وكان قبطياقيل! ٥٠٠ ابراهم، وقيل أسلم وكان للعباس أؤلا روىءنه أولاده وأبوسعيدالمقبرى ماتبعدعثمان (انهنزلبه صلىالله عليه وسلم ضيف فقال قل الفلان المهودي) وسماه ( ترلى ضيف فاسلفى شيأمن الدقيق الحرجب فقال المهودي لاوالله لاأسافه الابرهن فأخمرته فقال والله انى لامن في السماء أمين في الارضَ لوأسلفني لادّيته فاذهب بدرعي) وكانمن حديد (وارهنه عنده) قال العراقي رواه اسعق بنراهو يه في مسنده والحرائطي في مكارم الاخلاق وابن مردويه في النفسير بسند ضعيف أه قلت ورواه الترمذي في الشمائل وقال الشراح اسم هدذا الهودي أوالشعم من الاوس رهنها عنده في ثلاثين صاعامن شعير رواه الشعان وروى الترمذي بعشر من صاعا من طعام أخذه لاهله وانه لم يفكها حتى مات صلى الله علمه وسلم (وكان الراهم الحلمل سلوات الله علمه وسلامه اذا أرادأن يأكل خرج مبلاأ وميلين يلتمس من يتغذى معه ) ذكره مجمد ابن عبدالكر مرالسمر قندي في كلبروح المجالس اله عليه السلام كان إذا أرادأن يتغذى ولم يحضره ضيف خرج مسيرة ميل أوميلين يطلب من يتقذى معه اه وقال ابن أبي الدنيا في قرى الضيف حدثنا أحد ان جمل أخبرناعبدالله عن طلحة عن عطاء قال كان الراهم علمه السلام اذا أرادأن سفدى خرج ملاأو ملين يلمس من يتغذى معه وهوأول من سن الصيافة وعظم أمرهاقال أنو بكر أحدث عروب ألى عاصم في كلبُ الاوائل حدثناوهمان بن بقية حدثنا حالاءن مجد بن عَروهن أب سلة عن أبي هر ير مرفوعا أوّل من ضيف الضيف الراهم عليه السلام ورواه ابن أبي الدنيافي قرى الضيف عن محدين عبد الله من المبارك حدثنا أبوأسامة حدثنا محدين عروفذ كرممثله قال وحدثنا المجق بنالمعمل حدثنا حرير عن يحيي بن سعمدعن سعد من المسيب قال كان الراهم أولمن أضاف الضيف (و) لذلك (كان يكني أبا الضيفان) رواه ابن أبى الدنيافي قرى الضيف من طريق سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة قال كان الراهيم عليه السلام يكنى أبا الصيفان وكان لقصره أربعة أبواب لكيلايفونه أحد (ولصدق نينه فيه) أى في أمر الضيافة (دامت ضيافته في مشهده) في غار حرون (الى ومناهذا فلايمقضي لبلة الاويا كل عنده جماعة من بين ثلاثة الىعشرة الحمائة وقال قوام الوضع) أى خدمته القاعون بشعارا لكنس والا يقاد الملازمون همالك (الهُمْ بِحَلَّالُىالَا تَنْالِهُ عَنْضِيفٌ) وَقُدَّاتُهُ قَالَى الْمُلْوَرِدْتَانُ يَارِنُهُ كَانْمُعِيْ جَمَّاعَةُ نَجُوا لِمُسَةً فَلَمَا فرغت من الزيارة اذا أما بسماط عدود وفيه من أنواع الاطعمة فتعبت لدكوني ما أعرف هذاك أحدافن أين هذا فقال لى واحدلات عب هذه ضيافة الخليل عليه السلام وهي ليكل قادم الى زيارته ثم إنى كنت فى ضيافته ثلاثة أيام فى أرغد عيش صلى الله عليه وعلى ولده وسلم (وسئل رسول الله صـــ لمي الله عليه وســـ لم ماالايمـانفقال|طعام|لطعامو بذل|لسلام) رواه البخارى ومسلم منحديث،بداللهبن،جرو بلفظ أى الاسلام خبرقال تعليم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (وقال سلى الله عليه وسلم في الكفارات والدر حات اطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نبام) رواه الترمذي وصحعه والحاكم من حديث معاذرضى الله عنه وقد تقدم بعضه فى الباب الرابيع من الاذكار وهو حديث اللهم الى أسألك فعل

الخيران وترك المنكران (وسل) صلى الله عليه وسلم (عن الحبم المبرور وفقال أطعام الطعام وطيب الكارم) تقدم في الحير (وقال أنس) بن مالك (رضى الله عنه كل بيت لايد خله ضيف لا تدخله الملائكة) أي ملائكة الرحة (والانجبار الواردة في فضل الضيافة والاطعام) كثيرة (لانحصى) تقدم بعضهافي آخر الباب الثانى (فلنذ كر دام المالد عوف) بالفتح اسم من دعوت الناس اذاطلبته ملياً كلو اعتبدك يقال نعن في دعوة فلان و مدعاته ودعاء بعني و بالكسرف النسب قال أبوعبيدة هدذا كلام أ كثر العرب الاعدى الز مآن فانهم وعكسون و يجعلون الفخرفي النسب والمكسر في الطعام (فينبغي الد اعيان يقصد بدعوته العباد) أى الصالحين من عبادالله تعالى الا تقياء دون الفساق فالصلى الله عليه وسلم ان دعاله أكل طعامكم الارار في دعائه لبعض من دعامال أنس حاء الذي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن عبادة فياء بخبر وزيتم أكلُّمْ فال النبي صلى الله عليه وسلماً فطرعند كم الصاءون وأكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبوداود والنسائي واللفظ لافي داود وقد تقدم قريبا (وقال صلى الله عليه وسلم لاتاً كل الاطعام تقي ولاياً كل طعامك الاتتي )ذاك لان التي قد كفاك الاحتهاد في المَّا كول التقوى فاغناك عن السؤال عنه ولانالتق اذا استطعمته استعان بالطعمة على البروالتقوى فنصيرمعاونا له عليهما فتشركه فى و و و تقدم تغريج الحديث في كاب الزكاة ولذا قال (ويقصد الفقراء) بدعوته (دون الاغنياء على الحصوص قال صلى الله عليه وسلم شرالطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء دون الفقراء) ومن ترك الدعوة فقدعصى الله ورسوله متفق عليه من حديث أبهر برة وعند مسلم عنعها من يأتهاو بدعى الهامن يأ باهاور واه المخارى مرافوعا بلفظ ويترك الفقراء وهوعند الطبراني والديلي من حديث ابن عباس بلفظ بدع اليه الشبعان ويحبس عنه الجاثع والراد بالوليمة وليمة العرس لانها العهودة عنسدهم سماه شراعلى الغالب فانهم يخصون بما الاغنياء (و ينبغى أن لا بممل أقاربه) فى النسب (فى ضيافته فان اهما لهما يحاش) أى يورث الوحشة والتنافر في القاوب (وقطع رحم) وو بالقطع الرحمُ أكثر من الا يحاش (وكذلك براعي الترتيب في أصد قائه ومعارفه) الاقر بفالاقرب (فان في تعصيص البعض) دون البعض (اعاشالقاوب الباقين) وهكذا الحال في جيرانه فانه اذادعاجاءة وترك الجيران أو رث الوحشة في قلوم م في مغي المراعاة في كل ذلك مهما استطاع فععل اكل واحد من هذه الاصناف حدد ا معاوما فيقد م الاقر بف النسب ثم الصديق فانله حقالارما وهل يقدم الجارعلى الصديق أوالصديق على الجار فالذي يظهران الجارمفدم لوجوه عديدة (وينبغي أن لا يقصد بدء وته المباهاة والنفاخر) بين الاقران (بل) ينوى بدعوته (استمالة قلوب الاخوان والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطعام الطعام وادخال السرور على قلوب المؤمنسين فهذه ثلاثنيات لابد من احضارهافي القلب ليكون الداعي مأجو رافي دعوته مثاباف حركته (وينبغى أن لا بدعومن بعلم اله يشق عليه الاجابة واذاحضر تأذى بالحاضراين) أوتأذى به بعض من حضر فالجلس (بسبب من الاسباب) العوارض وهذا يقع كثيرا (وينبغي أن لايدعوالامن يعب الحابته) ولايكرهها (قال فيان) الثوري رحمه الله تعيالي (من دعاً حدا الى طعام وهو يكره الاجابة فله خطينة) أى كنيت عليه خطيئهة (فان أجاب المدعق) فأكل فله خطيئةان) أى كتبت عليه خطيئةان فالمعنى في الخطيات الاولى لانه أظهر بلسانه خلاف مأفى قلبه فتصنع بالكلام وهدامن السمعة وداخل في عبة أن يحمد عمالم يفعل والعني في الخطيئين ان أجابه أخوه فالخطيئة الثانية لانه (حله على الا كل مع كراهته) ولم يعلم حقيقة \_ منه فلم ينصه فيما أظهراه من نفسه فعرضه لما يكره (ولوعلم) أخره (ذلك) أى انه غسير محب لاحابته (لما كانياً كاه) أى الطعام ولانه قد أدخله في السمعة ولذلك كانت عليه خطيئة ثانية (و) اغاقلنا يخص الدعوة الصالحين والفقراء دون الفسقة لان (اطعام الفقراء) والما لمن (اعانة) لهـم (على الطاعة) وعلى البروالتقوى فيشاركهم فى الشلائة (واطعام الفاسق

الوارد: في فضل الضيمانة والاطعام لاتحصى فلنذكر آدام الجاماالدعوة فسنبغى للداعي أن بعدمد بدعو ته الاتقياء دون الفساق قال صلى الله عليه وسلم أكل طعامسك الابرارقي دعائيه لمعضمن دعاله وقال صلى الله عليه وسلم لاتا كل الاطعام تق ولأباكل طعامك الاتتي ويقصد الفقراعدون الاغنياءعلى الحموص قال صلى الله علمه وسلمشر الطعام طعام الولمة بدعى الها الاغنياء دون الفقراء ويسمغيأن لابهمل أفاريه في ضيافته فان اهمالهم ايحاش وقبلع رحموكذلك براعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه فان فى تخصىص البعض ايحاشاً القاوب الباقين ينبغىأت لانقصد مدعوته المباهباة والتفاخر الستمالة قاوب الاخوان والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اطعام الطعام وادخال السرورءلي ةلوب المؤمنين وينبغىأن لايدعومن يعلم أنه سق علمه الأجلة واذا حضرتأذى بالحاضرين بسبب من الاسباب وينبغي أنلامدءوالامن يحساجات قال مفان من دعا أحدال طعام وهدو بكرمالاحابة فعلسه خطشة فانأجاب المدعو فعلمه خطستان لانه

يقو يه على الفسق) الذي هومركوزف جبلته كر قالر جل خياط لابن المبارك عبد الله رحه الله تعالى (أناأُخيط ثياب السلطين) ولفظ القوت انى أُخيط لبس وكلاءه ولاء يعسني الامراء (فهل تخاف ان أ كونمن أعوان الفلمة) أى داخلاف وعيدهم (قال لاانحا أعوان الفلمة من يبيع مُنك) أى ال (الخيط والابرة اماأنت فن الظلمة أنفسهم) ولفظ القودُ فقال لست من أعوان الظالم بل أنت من الفالمة ائماأهوان الظلمة من بسع منك الاروالخوط اه وهدامن باب المالغة تنز يلاللمعن الهم منزة أنفسهم وبالغ آخرون ففالوا اعمااءوان الظلة الحداد الذى صنع تلك الابرة والغزال الذى غزل ذلك الخيط وكل هدا تحذرمن التقرب لهم ومجاور غمرود عوثهم فتستلزم اكرامهم ومداراتهم والسكوت عساهد معلمه من الظالم وغير ذاكمن المحازى وكل ذاكمن أسماب المقت تعوذ بالله من ذلك وقدع لذو النون المصرى أغمض من ذلك كماسيأتي في الفصل الذي في آخرالا بواب (وأما الاجابة فه عي سنة مؤكَّدة) على المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه مواء كانت الدعوة عرسا أوغيره كحتان وعقيقة (وقد قيل يوحو مها في بعض المواضع) كوأعة عرص عند توفر الشروط المبينة في الفروع قالوالا تحد احامة لغيروا مة عرس مطلقا ومنهولهمة التسرى وقدل تحب وأختاره السبكي وبعض أصحاب الشافعي أوجب الاجابة الي الدعوة مطلقا عرسا كان أوغيره بشرطه نظرالظاهر حديث ابنع رمن دعى الى عرس أونيحوه فلحدرواه مسلم والمارواه أبوهر يرة ومن لا يحبب الدعوة نقد عصى الله ورسوله رواهمسلم أيضاو نقله ابن عبد البرعن العنبرى وزعمان حرم انه قول جهو والعمامة والتابعن وهوالذي فهمه ان عرمن الحمر ويعبدالرواق في مصنفه باسناد صحيح عنه اله دعى الى طعام فقال رحل اعفني فقال ان عمر اله لاعاف ةلك من هذا فقم وحزم باختصاص الوجوب وليمة النكاح المالكية والجنفية والحنابلة وجهو رالشافعيسة وبالغ السرخسي منهم فنقل فمه الاجماع (قال صلى الله علمه وسلم لودعت الى كراع لاحبت ولوأهدى الى ذراع لقيلت) رواه المخارى من حديث أي هر روة رضى الله عنه والكراع من البقر والغنم بمزلة الوطيف من الفرس وهو مستدق الساعد والجدم أكرع وجمع الجم أكارع وقال الازهرى أكارع الدابة قوائمها وقال ابنفارس البكراع من الدابة مادون البكعب (وللاجابة حسة آداب الاوّل ان لاعبر الغني بالاحابة عن الفي قبر فذلك هوالتكبرالمنهى عنه ولذاك امتنع بعضهم عن أصل الاجابة) اعلم الالعوة المختصة بالاغنياء اختلف في اجابتها فظاهر حديث شرالطعام طعام الوليمة وفيه ومن لم يجب الدعوة فقد دعصي الله ورسوله صريح في وجوبها واقتضاه كالأم شراحمسلم وصرحه الطبي فقال وألحاصل ان الاحابة واحبة فعسالديهة ويأكل شرالطعام اه لكن الذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب اذاخص الاغنياء واليه بشيركادم المسنف كأثرى وقدينزل الوحوب على مااذاخصهم لالغناهم اللجوار أواجتماع حرفة أوغسرذلك والله أعلم (وقال) بعض المسكرين الالأحيب دعوة قدله ولمقال (انتظار المرقة ذل وقال آخر ) منهم (اذاوضعتُ بدى في قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتي ) نقل القوابن صاحب القون (ومن التكير من نحيب) دُعوة (الاغنياء) لعظمهم في عينه (دون الفقراء) الكبره في نفسه ومنهم من لا يُحبِيب الانظر اء، وأشكاله من مثل طبقته ومرتبته في الرياسة في الدنيا (وهو خلاف السنة) فقدورد في الاحابة فعلاوة ولا امافعلا فاروى أنه (كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبدود عوة السكن) هكذاهو في القوت قال العراقير واه ألثرمذي وابنماحه منحديثأنس دون ذكر المسكين وضعفه الترمذي وصحعه الحاكم اه قلت ورواه ابن سعد في الطبقات وعندا لحاكم كان يردف خلفه و يضع طعامه على الارض و يحسب دعوة المماوك ويركب الحمار وأماقولا فماتقدم آ غاومن لم يجب الدعوة فقدعصي اللهورسوله بعدقوله شرالطعام طعام الوليمة (ومرالحسس من على) كذافى النسخ ومثله فى العوارف وفى بعض نسخ المكتاب المسينجة على (ودي الله عنهما) وهذاه في القوت ( يقوم من الساكن الذين سألون الناس على قارعة

يقو مه عدلي الفسق فال رحل حماط لابن المارك أنا أخمط ثماب السلاطين فهل تعاف أن أكونمن أعوان الطلمة فاللااعما أعوان الظلمة من يبيع منك الخمط والابرة اماأنت والظلة أنفسهم وأما لاحابة فهيى سنةمؤ كدة وفدقيل يو حو مافى بعض المواضع قال صـ لى الله علىه وسلم لو دعينالى كراع لاحبت ولو أهدى الىذراع لقبلت \*(وللاحالة جسة آداب)\* الاول أن لاعرالغي مالاحامة عن الفقر فذلك هو التكر المنهدي عنده ولأحل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الاحابة وقال انتظار المرقة ذل وقال آخراذا وضعت ىدى فىقصعةغـىرى فقد ذلتله رقبتي ومن المشكيرين من يحسالاغنياء دون الفقراءوهوخلافالسنة كان صلى الله علمه وسير يحس دعوة العبدودعوة المسكن ومرالحسن نءلي رضي الله عنهمانقوم من المساكين الذمن يسألون الناسعل قارعة

الطريق) أى بمرالناس حيث يقرعون بنعالهم (وقدنشر وا كسرا) من الخبز (على الارض فى الرمل وهم يأكاون و ) كان (هو على بغلته فسلم علمهم) لمام عليهم فردوا عليه (فقالواهلم الى الغذاء يا ابن ا رسولالله فقال أم انالله لا يحب المستكبرين عن فرقه (فنزل) عن دابته (وقعد معهم على الارض وأكل نم سلم علمهم وركب) وفى خبراً خرزيادة (وقال قد أحبينكم فأجيبونى قالوانعم فوعدهم) المجيء (وقنا)من النهار (معاوما فضروا) فرحببهم و رفع مجلسهم (فقدم البهم) وافظ القوت م قال ياوذات هانى ما كنت تدخرين فاخرجت الجارية (فاخر) ماعنسدهامن (الطعام وجلس يا كل معهدم) رضى الله عنسه وأرضاه عنا (وأماقول القائل ان من وضعت مدى في قصعته فقد ذلت له وقبتي فقد قال بعضهم هذا خلاف السينة) وهوصاحب القوت كاتقدم النقل عنه آنفا (وليس كذلك) أى ليس هذا القول على عومه مخالفا للسنة (فانه ذلاذا كان الداعى لايفر - بالاجابة ولايتقلد به منة وكان ذلك يداله على المدعو) فني هذها لصورالثلاث يتحققالذل ويسلم لقائلهماأراده (ورسولالله صلىالله عليموسلم كان يحضرن الدعوة (العلمه ان الداعيله يتقلدمنة و مرى ذلك شرفا) يتشرّف به (وذخر النفسسه في الدنياوالا منوفي فهو يغر حبه ربرى ان الفضل له على كل حال (فهذا) اذا ( يختلف باختلاف الحال فن طن اله يستثقل الاطعام وآنما يفعلذلكمباهاة) ومفاخرة بينَالاقران (أُوتكافا) بمشقة (فليسمن السسنة اجابته) روا البوداودمن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تمدى عن طُعام المتباريين قال أبوداود أكثرمن رواه عنح مرلايذ كرفيه ابن عباس وروى العقيلي في الضعفاء نهي الني صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباهدين والمتبار بان المتعارضان بفعله ماللم ماهاة والرياءقاله أموموسي المديني قاله العراقي قلتوروا والحاكم أيضار يادة ان يؤكل وقال صيح وأقره الذهبي فى التلخيص لكن فى المسيرات صوابه مرسل وهومهني قول أبي داو دالسابق أومعنى التبارى ان يفعل كلمهم افوق فعل صاحب ليكون طعامه أكثروآ نق فيدخل فيهمعني قول المصنف أوتكافا اذا فصد أحدهما تعييز الاتخرففيه مشقة كاله رياء (بل الاولى) في هذه الصورة (التعلل) عن الاجابة (ولذلك قال بعض الصوفية) رجمه الله تعالى (لاتحب الادعوة من رى) الدانك (أكافرزة لنوانه سَدلم) اياه (اليكوديعة كانت الدعنده ويرى النَّالفَضل عليه في قبول تلك الوديعة منه) نقله صاحب القوت وقال فهذه شهادة العارف من الداعين كذاك شهادة المدعق من من الموحدين ان يشهدوا الداعى الاقل والجيب الاستروا لمعطى الباطن والرارق الظاهر كاامعن أحداله بذلك بعض الصوفيين بلغني انر حلادعاامامن الصوفية في أصحابه الى طعام فلما أخذالقوم محلسهم ينتفارون نقل الطعام البهم خرج البهم شيخهم فقال انهذا الرجل مزعم الهدعاكم وانكرتأ كاون طعامه غرام علىمن بشهده فى فعمله ان يأكل قال فقاموا كلهم غرجوا ولم يستحل الاكلاذ كانوالا رونه في الفعل الاغلاما حدثافاته قعداذلم تثبت شهادته ولم ينفذ نظره العبارة لنبا والمعنى لقائله مثله أونحوه (وقال سرى) بن المفلس (الســقطي) رحمالله تعالى (آمعلى لقمة ليسالله فهاتبعة) أىلاشهة فيها (ولالخلوق فيهامة) يقلدها على الآكل (فاذا علم المدعو أنه لامنة فيها فلاينبغي ان رد) الداعي اليه (قال أنوراب الخشي رحمالله تعالى) واسمة عسكر بن حصين رجه القسيرى في الرسَّالة صحب حاتما الأصم مان سنة و ٢٤٥ بالبادية (عرض على طعام فامتنعت) عن تناوله (فابتليت بالجوع أربعة عشر تومافعلت انه عنوبته) وحكى القشيرى تفاير هذا القول في رسالته في ترجنه بسنده اله قال عنت على نفسي مرة خبراو بيضا والأف سفر فعدات عن الطريق الى قرية فوتب رجل وتعلق بي وقال كان هذا مع اللصوص فضروني سبعين خشبة فوقف علينارجل فصرخ وقال هذا أوتراب النخشي فاونى واعتذر وآلى وادخالي الرجل منزله وقدم الى خبزا وبيضا فقلت كلى بعد سبعين جلدة (وقيل لمعروف) بن فيروز (الكرخي رحمالله تعالى كل من دعالـ الى) طعامه (تمراليه فقال أناضيفُ أنزل

صلى ألله عليه وسلم فقال نعم ان الله لا عب المستكر من فنزل وقعدمعهم على الأرض وأكل مسلم علمهم ورك وقال قد أحبنه كم فاحسوني قالوانع فوعدهم وفتامعاوما لخضروا فقدمالهم فاحر الطعام وحاس احكل معهم وأماقولاالقائلان من وضعت مدى في قصعته فقدذلت لهرقبتي فقدقال بعضهم هذاخلاف السنة وابس كذلك فانه ذلاذا مكان الداعى لايفرح بالاجابة ولاسقلدم امنةوكان ري ذاك مداله عملي المعمو ورسولالله صلى الله علمه وسلم كان يحضر العله أن الداعيله لتقلدمنةو نرى داك شرفا ودخرالنفسه في الدنسا والاسخرة فهلذا مختلف ماختلاف الحال فن طن به أنه ستثقل الاطعام وانما يفعل ذلك مباهاة أو تكافافليسمن السنة اجابته بل الاولى التعلن ولذلك قال بعضالصوفيةلاتجب الادعوة من رى أنك أكات روقك وأنهسل اللك وديعة كانت المعند ورى الماافضل علمه في قبول الذالوديعة منه وقال سرى السقطي رحمالله آمعلى لقمة ليس علىلله فهاتمعة ولالمخلوق فها منةفاذاعلم المدعوأنه لامنةفي ذلك فلاينبغى أن يردوقال أبو تراب الغشى رحة الله عليه عرض على طعام فامتنعت فالمنت بالجوع أربعة عشر بوما فعلت أنه عقو بته وقيل اعروف الكرخورضي الله عنه كل من دعال غراليه فقال أناضيف أنزل حبث

سيت أنزلوني (الثاني) أنه لاينبغي ان عتنع عن الاجاية لبعد الساغة كالاءتنع لفقرالداعى وعدم جاهه بل كلمسافة ككن احتمالها فىالعادة لآينبغي أنعتنع لاجل ذلك يقالف النورآة أوبعض الكنب سرميلا عدمريضاسرميلينشيع جنازة سرئلانة أمسال أحب دعوة سرأر بعسة أميال زرأخافي اللهوانه باقدم احامة الدعوة والريارةلان فسه فنا،حق الحيفه-وأولى منالميت وقال صلى الله علمه وسه لم لودعيت الى كراع الغميم لاجبت وهوموضع على أميال من الدينة أفطر فيهرسو فالله صلى الله عليه وسلم في رمضان لما للغه وقصر عنده في سدفرة \*(الثالث) \* ان لاعتنم لكونه صاءال بعضرفات كان سرأخاه افطاره فليفطئ وأيحتسب في افطاره منسة ادخال السرور علىقلب أخمه ماعتسافي الموم وأفضل ذلكفيصوم النطـــوع وان لم يتعقق مرورقلبه فليصدقه بالطاهر وللفطر وان تحقق آله متكاف فليتعلل وقدقال صلى الله عليه وسلم لن امتنع بعذرالصوم تكاف الناأخوك وتقول انى صائم وقدد قال ان عباس رضي الله عنه مما من أفضل الحسنان كرام الجاساء

عنها (الفقرالداعى وعدم جاهه بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة فلا ينب عي ان عتنع لا جل ذلك) بل يأتبها (يقال) أن (فالتوراة أونى بعض الكتب) السماوية (سرميلاءدم بضا سرميلين سيع جِنَازَهُ سَرِثُلاثَةُ أَمِيالُ أَجِبِدَعُوهُ سِرَأَرُ بِعِـةُ أَمِيالُ زِرَاحَافَى اللَّهِ تَعَالَى وانمناقدم آجابة الدعوة والزيارة ] وفضاهما على العيادة وشهود الجنازة (الانفيه قضاءحق الحي فهو أولى من الميت) كذا نقله صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لودعيت الى كراع الغميم لأحبت) هكذا هوفى القوت قال العراقي ذكر الغميم فيه لايعرف والمعروف لودعيت الى كراع كاتقدم فبله بثلاثة أحاديث و يردهده الزيادة مارواه الترمذي من حديث أنس لوأهدى الى كراع لقبلت اه (وهو) أى كراع العميم (موضع على أميال من المدينة) كذافي القوت وسيأتي السكلام عليه قريبا (أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رمضان المابلغه كذافي القوت قال العراقير والمسلمين حديث جابر في عام الفتح (وقصر عنده في سفرة) كذافى القوت فأل العراق لم اقف له على أصل والطعراني في الصغير من حديث أب عركان يقصر الصلاة بالعقيق يريداذا بلغه وهذا يزد الاؤل لان بين العقيق وبين المدينة ثلاثة أميال وقبلأ كثر وكراع الغميم بيامكة وعسفان والله أعلم آه فلت وعبارة القاموس وكراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان وزاد فىالعباب للصغاني والغميم وادأضيف اليه الكراع ووقع في التكملة للصغاني المذكورعلى ثمانية أميال وذكر شعنا المرحوم أنوعبدالله محددن الطب الفاسي سقى الله حدثه صوب الغفران في حاشيته على القاموس صوابه على ثلاثة أميال من مكم انه على الغسميم موضع قرب المدينة بين والحفة فاله نصروقد تبع المصنف صاحب القوت في هذا السياف على عادته في هذا المكتاب وبني على هذه الزيادة الاصل الثاني من آداب الاجابة وهو الاجابة الى الموضع البعيد وهذه لوثبت لفظ الغميم وقدعر فتمافيه فليتأمل (الثالث انلايمتنع) عن الاجابة (الكونه صاغمابل) يجيب الدعوة و (يحضرفان كان) يعلمانه (بسرأحاه افطاره) وأكله (فليفطر) لاجله (وليحتسب في افطاره بنيسة ادحال السرور على قلب أخمه) وارادة اكرامه بذاك (ما يحتسب في الصوم) من الاحر (وأفضل) لانه المناصالحة وقد كان بعضهم اذا كانيوم فطرواً كلمُ عانوانه ويحتسب في أكاه ما يحتسب في صومه (وذلك في صوم النطوع) اذ هو في ذلك أمير نفسه (وان لم يتحقق سر ورقلبه به) واعماقاله اناأسر بأكال (فلمصدقه بالظاهر) وليحسن الفانبه (وليفطروان تحقق انه تكلف) ومع ذلك لم يلفظ به لسانه (فليتعلل) عن الاكل ويكره ◄ عند الحروج منعقد الصوم لغيرنية هي أبلغ منه أومثله فصومه حيد شد أفضل وكانعلى هذه القدم شيخنا المرحوم العارف بالله تعالى محدبن شاهين الدمياطي نفع به والشيخ الصالح أحدبن محدالوا شدى رجمالله تعالى وصاحبنا الشيخ الصالح عبدالنع بنعمدالرحن الانصاري بارك اللهفيه (وقد قال صلى الله عليه وسلم لن امتنع بعذر الصوم تكاف الثأخوك وتقول اني صائم) قال العراقير واه البهدقي من حديث أبى معيدا لخدرى صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلماوضع الطعام قال رجل من القوم انى صائم فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم دعا كم أخوكم و تكاف لكم الحديث والدارقطني تعوه من حديث جابر ولا يصان اه (وقد قال اس عباس رضي الله عنهما من أفضل الحسنات كرام الجلساء) كذا في القوت ومن جله اكرامهم مواساتهم وتأنيسهم بالمواكلة (فالافطار عبادة) فاصلة (بهذه النية وحسين خلق فثوابه فوق ثواب الصوم) وهذا معنى قوله آ ففا أفضل (ومهمالم يفطرفض يافته الطيب) أى نوع كان وهوأيضا مختلف باخت لاف البلدان فني الحاز والبمن الاعطار المستغرجة من الصندل والو ردوالليمون وغيرها ثما تباعها بماءالورد والسكادى و بمصر والشام والروم الاقتصارعلى ماءالورد فقط (والمجمرة) بكسرالميم هي ما يتجمر فيهامن العودوالعنب روالحديث الطب

بالافطار فالافطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم ومهمالم يقطر فضيانته العابب والمجمرة والحديث الطبب

الذى تتأنس به النفوس وفى الجمرة خلاف لابى حنيفة وأصحابه (وقد فيل الكحل والدهن أحد القراءين) وفي بعض النسخ أحد القريين وفي القوت دعا عبدالله بن الزيرا لحسن بن على رضي الله عنهم فحضرهو وأصحابه فأكلواولم يأكل هو فقيل ألاتأكل فال اني صائم ولكن تحفة الصائم فالواوماهي قال الدهن والحمرة وكذلك يقال الكعل والدهن أحدالقر يينواللن أحدا للعمين والفكاهة والحديث الضيف احدى الضيافتين فيستعبلن كانصاعًا فضرولم يأكل ان بطيب وان عيافذال زاده (الرابعان يتنع من الاجابة ان كان الطعام طعام شهة) أى فيه سُمِه حرام (او) كان (الموضع) مُغُصُّو بِا (أو البساط المفروش غير حلال أوكان يقام فالموضع منكر) شرى من تناول مسكر بعد الطعام ولولم رف ذلك الوقت و (من فرش ديباج) وهوا لحر بر (أوالماءفضة) تما يستعمله كابريق أوطست أوطبق أدغطاء كو زأونحوذلك (أونصو برحبوان) ذىروح (على سقف أوحائط) نخلاف مااذا كان نصو برشحر أو حبل أو بعر أومدينة أوغيرذاك بمالاروح فيه (أوسماع شي من الزامير) جمع مارآلة الزمر (والملاهي) وهي أعممن المزامير (أوالتشاعل بنوعمن اللهو ) الحرم (والهزء) والسخر به (واللعب) الممنوع (فكلذلك بما عنع الاجابة واستحبابها) من أصلها (و يوجب تحريمه ) تارة (أوكراهينه) أخرى وفى البساط المفروش منحر بروكذا الوسائد أومافيه تصو ترجيوان اذا كان يداس عليه خلاف لابى حنيفة وأصحابه سيأتىذ كره قريبا (وكذلك) الحال (اذا كأن الداعي طالمها)مشهورافي الظلم (أو مبندعا) مستمرا على بدعته (أوفاسقا) مشهورافسقه غيرمستنور (أوشر برا) أىصاحب شر (أو متكافأً) في دعوته (طالباللمباهاة) والمباراة (والفخر) على أقرأنه فيكلُّ ذلك مما يمنع الاجابة من أصلها فأل صاحب القوت حسة لاتجاب دعوتهم وان دعى ولم يعلم شمالم فلاحر جعليه ان يخرج من بيت المبتدع وأعوان الظلة وآكل الربا والفاسق المعلن بفسقه ومن كان الاغلب على ماله الحرام ولم يكن بدع من الا " ثام في معاملة الانام ( الحامس ان لا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاف) بابمن (أبوإبالدنيا) وساعيافي حظ نفســه وملء جوفه (بل يحســن نيته ليصير بالاجابة عاملا الاستخرة) اذ الاعمال بالنمأت والاجابة من الاعمال فن نواهادنيا كانتله دنيالعاجل حظه ومن أرادم االاحترة فهي له آخرة عسن نيته وان لم تحضر نيته أواعتل بفسادها توقف حتى بهائالله تعالى نيسة صالحة تمكون الاجابة علمها أوترك الاجابة اذا كانت بغيرنية لانهامن أفاضل الاعسال فعتاج الى أحسس النيات لوجود العلم فيهافنكثر بهاالحسنات ويفقدالهوى منها فيسلم فيهامن السيات والاكانت اجابته هزوا (وذلك بأن تكون نيته الاقتداء سفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لودعيت الى كراع لاجبت فهذا طاهر في الاجابة على القليل وقد تقدم المكلام عليه قريب اوهي الاولى (و) الثانية (ينوى الحذر من معصية الله) ومعصة رسوله (لقوله صلى الله عليه وسلم من الم يحب الداعى فقد عصى الله) لفظ مسلم من حديث أبيهر وز فى أثناء حديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ورواه المحارى موقوفا وقد تقدمذ كر ، قريبا عندذ كرالوليمة (و) الثالثة (ينوى كرام أخبه المؤمن اتباعالقوله صلى الله عليه وسلم من أكرم أحاه المؤمن فكانحـا أحرم الله) وفي نسخة فانمـا يكرم الله تمالى قال العراقير واه الاصهاني في النرغيب والنرهيب من حديث حامر والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر واستنادهما ضعيف اله قلتور واه الطبراني في الاوسط من حديث جار بلفظ من أكرم امرأ مسلما فانما يكرم الله تهالى و روى ابن النعارفي تاريخ من حديث ابن عمر بلفظ من أكرم أحاه فاغما يكرم الله تعالى ولاسم الذا كان الداعم عرفه أحاه في الاعمان يكون ذاسن في الاسملام فعن أنسم فوعا من أكرم ذاسن في الاسلام كانه قدأ كرم نوعافى قومه ومن أكرم نوعافى قومه فقد أكرم الله تعالى رواه أنوا مسموالديلى الله عليه وسلمن أكرم أساه الخطيب وان عسا كروفيه ومقوب وتعية الواسطى لاشى وبكر بن أحد بن محد الواسطى عهول وأوردا

وقدقيل الكعل والدهن أحد القراءن (الرابع) ان عندم مسن الاجابة آن كان الطعام طعام شهة أو الموضع أوالبساط المفروش من غير حلال أو كان يقام في الموضع مذكرمن فرش ديباج أوآناء فضة أوتصوعر حيوان على مقف أوحائط أوسماع شئ من الزامير والملاهي أوالنشاغل بنوع من اللهووالعرف والهزل واللعب واستماع الغيبمة والنميمةوالزور والهتان والكذب وشبهذاك فكل ذاك مما عندع الاجابة واستعبأ م آوبوجب تحرعهاأوكراهم أوكذلك اذا تكان الداعي طالماأو مبتدعاأوفاسقا أوشر ترا أومتكافا طلب اللمباهاة والفغر (الخامس) أن لايقصد بالأجابة قضآء شهو البطن فيكون عامسلافي أواب الدنيابل يحسننينه ليصير بالاحابة عاسلا لار حموداك بان تكون نيته الاقتداء بسنة رسول اللهصلي الله علمه وسلمني قروله لودعت الى كراغ لاحبت وينوى الحذرمن معصية الله لقوله صلى الله عليه وسلمن لم بعب الداعي فقد عصى الله ورسوله وينوى اكرام أخسه ااؤمن اتباعا لقوله صلى المؤمن فكالماأ كرمالله

وينسوى ادخالالسروو على قلبه امتثالا لقوله صلى اللهعليسه وسسلم منسر مؤمنافقد سرالله وينوى معذلك زيارته ليكونمن المتحاسين فيالله اذشركم رسول الله مسلى الله علمه وسلمفسه التزاوروالتباذل لله وقدحصل البذل من أحد الحانس فنعصل الزمارة منحانيمه أيضاو بنوى صنانة نفسه عن أن ساءيه الفان في امتناعه و تطلق السانفيه بان يحمل على تكبرأوسموء خلمقأو ستعقار أخمسلم أومايحرى مجسراه فهسذه ستدسات تلحق أحابت والقرمات آمادها فكنفءح وعها وكان بعض السكف يقول أناأحب ان يكدون لى في كل عمل سة حتى في الطعام والشرابوفى مثل هذا قال صلىانته عليه وسسلم انمها الاعال بالنبات واغمالكل امرئ مانوی فسن کانت هعرته المالله ورسبوله فهعرته الحاللهورسوله ومن كانت هعرته الحدثيا مصلها أوامرأة ينزوجها فهعرته الحماها حراليه

ابنا لجو زى فى الموضوعات وتعقب (و ) الرابعة (ينوى ادخال السرورعليه) باجابته (لقوله صلى الله عليه وسسلم من سرمؤمنا فقد سرائله) تقدم في الباب الذي قبله وعن أي هر يرة رفعه أفضل الاعسال الأندخل على أخيل الومن سرو راأوتقفي عنه دينا أوتعاهمه خيزار واه ابن أيي الدنياني قضاء الحوائج والبهتي في السن ورواه ابن عدى من حديث ابن عروروى الطبراني في مكارم الاخلاق من حديث أبي هر رة أفضل الاعمال بعد الاعمان مالله التوددالى الناس وعن النعباس مرفوعا من أدخل على مؤمن سرورا فقدسرني ومنسرني فقدا تخذعندالله عهداومن اتخذعندالله عهدافلن تمسه النارأ بدار واهالدارقطني فىالافراد وأبوالشيخ فىالنواب قال الدارقطني تفرديه زيدبن سعيد الواسطى قال الذهبي في معمه هذا خبرمنكر ورواته تفاتأعلام فالاتفةز يدهداولمأر أحداذ كره بحرح ولاتعديل وعنه أيضامن أدخل على أخيه المسسلم فرحا أوسر ورافى دارالدنيا خلق الله عز وجل من ذلك خلقائد فعربه عنه آلا فات في دار الدنياواذا كان وم القيامة كان قريبامنه فأذام به هول يفزعه قالله لا تخف فيقول له فن أنت فيقول انا الطرح أوالسر ورالذي أدخلته على أخدل في دارالدنيا رواه الخطيب وابن الحار (و) الخامسة (ينوى مع ذالنَّار بارته ) فيصير ذلك نافله له تماماه لي الذي أحسن و (ليكونَ من المتعابين ف ألله ) وقد جاء في فضل الزيارة فى الله تعالى وانج السختى ولاية الله تعالى وانج اعلامة ولاية المتحابين فى الله (اذشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه شيئين (التزاور) في الله (والنباذل لله) يشير بذلك الى حديثُ أبي هر مرة وجبت محبئ المتزاورين في المشاذلين في رواه مسلم وعنداً حدوالطيراني والحاكم والسهقي من حديث معادقال الله تعالى وحبت محبدى للمتعابين في والمتعالسين في والمتباذلين والمتراور سف وعندهم أيضاماعدا الممهق من حديث عمادة من الصامت قال الله تعالى حقت عبني المتدايين في وحقت عبني المتواصلين فى وحقت محمد في المتباذلين في الحديث (وقد حصل البذل من أحد الجانبين) وبقيت الزيارة (فتعصل الزيارة من جانب أيضا) على الخد برالسائر إن الاحامة من التواضع كاتقدم من ان المتكبرين لا يحبون الداعى (و) المسادسة (ينوى صيانة نفسه عن ان يساءيه الظن في امتناعه) عن الاحابة (و يطلق اللسان فيه) بالرجم بالغيب (بان عمل على تكمراً واستعقاراً عمسلم أوماعرى معراه) فباجاب مسقط عنهمؤنة سوء الفان و مزيل السَّل فيه باليقينبه (فهذه ستنيات تلحق اجابته بالقر بات آحادهاف كيف بمعموعها) لمن وفق لعلمًا والعسمل بما (وكان بعض السلف يقول أناأحدان يكون لى في كلع لنسة حتى في الطعام والشراب) ولفظ القوت وكان بعض السلف يقول انى لاحدان تكون لى مدفى كل شي حتى في الاكل والنوم وفدكان السلف الصالح يكون لاحدهم فى الاكل نية صالحة كإيكون له فى الجوع نية صالحة والذى يأكل بغيرنية الاسخوة العادة والشهوة والمتعة قديجو علغير الاسخوة العادة والشهوة أيضا والنزين المغلق وهذامن دقيق آفات النفوس فسنمن أكل بنية الا محرة ولاحل الله تعالى كسن من جاع لاحل الله تعالى وبنية الاستخوة والاكان من أبواب الدنيا (وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكلامرئ مانوى فنكانت هجرته الحالله ورسوله فهيعرته الحالله ورسوله ومنكانت هجرته الحدنيا يصيبها أوامراة ينكمهافهمونه الىماها واليه) أخبرناه القطب بعم الدين أبوالمكارم محمد بنسالم بن أحدالشافع الازهرى والشيخ الفقيه أنوالعالى الحسن بنجلي أحد النطاوي رجهماالله تعالى لقراءته على كل واحد منهما وهما يسمعان في مجلسين مفترة بن قال الاقل أخبرنا عبد العز بزبن ابراهيم الزيادي أقراءة عليه وهو يسمع وقال الثانى ألخبرنا عبدالجواد بن القاسم الميداني قرأت عليه قالاأخبرنا الحافظ شمس الدين محدبن ألعلاء البابى أخبرنا على بن يعنى الزيادى أخبرنا المسنديوسف بن عبدالله الارميوني أتعبرنا الحافظ شمس الدين أبواللير محدين عبدالرجل السخاوى أخبرنا المافظ شهاب الدين أحدين على المسقلان أخبرنا الحافظ زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراق قال أخبرنا السند أبوالفتم

المحدن محد بنابراهيم المدوى أخبرنا عبداللطيف بنعبدالمنع أخبرنا عبدالوهاب بنعلى وعبدالوسن ابنأ حدالحوى والمبارك بنالمعطرش فالوا أخبرنا هبةالله بنجمد أخبرنا محدبن محدبن الراهيم الميزار أخبرنا مجدبن عبدالله الشافعي فالبحدثنا عبدالله بنروح المداثني ومجد بنرمح البزار فالاحدثنا نزيد ابن هرون حدثنا يحي بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهم النهي الهسمع علقهم بنوقاص الليثم ا يقول معتعر بنالخطاب رضي اللهعنه على المنبريقول سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيان وانمالكل امرئ مانوى الحديث هذا حديث فرد صحيع أخرجه الائمة السنة فأخرجه مسلم عن محدبن عبدالله بن نمير وابن ماجه عن أبي بكربن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هر ون فوقع بدلا لهماعاليا واتفق عليه الشحنان من رواية مالك وجاد بنزيد وابن عيينة وعبداً لوهاب الثقني وأخرجه النفارى وأبوداود من روايه الثورى ومسلم من طريق الليث وابن المارك وأبي خالدالا حروحة من بن غياث والترمذي من رواية عبدالوهاب الثقني والنسائي من طريق مالك وحادين ريدوابن الباراء وأبي الدالاحر وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم عن يحيى بن سعيد الانصاوى أورده البخارى في سبع مواضع من كتابه الصفيم في بدء الوحي والإعبان والنكاح والهيمرة وترك الحيل والعتق والنذور ومسلم في الجهاد رأبو داود في الطـــلاق والثرمذي في الجهاد والنسائي في الاعبان واسماحـــه في الزهد وهذه الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الامن حديث عمر ولاعن عمر الامن رواية علقمة ولاس علقمة الآمن رواية محدب أمراهم التمي ولاعن النمى الامن رواية يحي بن يعيى بنسعيد الانصارى فالأيوبكر البزارفي مسنده لانعلم روىهذا الكلام الاعن عربن الخطاب عن الني صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد وقال الخطابي لاأعلم خلافا بينأهسل الحديث في انه لم يصومسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم الامن رواية عمر وقال الترمذي بعد تخريجه هذا حديث حسن صحيح لانعرفه الامن حديث يحي بن سعيداه وقدروى هذاا لحديث أيضلمن غيرطريق عربنا لخطاب فروآء أيوسعيدانك درى وأيوا هرمرة وأنس بنمالك وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهــــم فحديث أبي سعيدرواه الدارقطني في غرائب لممالك من رواية عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي يسار عنه قالوتفرديه ابن أبيرواد وحديث أبيهر مرة رواه الرشيدى العطارفي بعض تخاريجه دهو وهم أيضا وحديث أنسرواه انعساكر منرواية يحيى بنسعيد عن محد بنابراهيم عن أنس بنمالك وقالهذا حديث غريب جداوالحفوظ حديث عمر وحديث على رواه محدبن بأسر الجياني باسناد ضعيف وأمامن البيع علقمة عليه فذكر أبوأجد الحاكم انموسي بنعقبة رواه عن افع وعلقمة وامامن ابع يحيى ابن معيد عليه فقد رواه الحاكم في تاريخ نيسانور من رواية عبدريه بن سعيد عن محدد بالراهم النهي وقال هوغلط وذكر الدارقطني انهرواه عجاج بنأرطاة عن محسد بنابراهيم وانهرواه سهل بحقيرعن الدراوردي وابن عينة وأنس بن عياض عن محد بن عرو بن علقمة عن محدين ابراهيم ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة واعمار ووه عن يحيى بن سعيد وقال الحافظ أبوموسي المديني اله رواه عن يحيي بن سميد سبعما تةرجل وهذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام حتى قيل فيه اله ثاث العلم وقيل بعدوقيل خسه والكلام على فوائده وما ستنبط منه من الاحكام طويل الديل قدأ فرد بتأليف لانطيسل به هنا فن أراد الوقوف على ذلك فلينظرمنة عي الاتمال المعافظ السيوطي فانه قد جمعواً وي (والنية انما تؤثر في المباحات والطاعات ماالمنهات فلافانه لونوى أن يسراخوانه عساعدتهم على شرب المر) مثلا (أوحرام آخر لم تنفع النية ولم يجزأن يقال الاعسال بالنيات بللوقف ما بالغزو الذي هو طاعة) شرعية (المباهاة) بين أقرآنه (وطلب المال) وغيره (الصرف عن جهة الطاعة وكذلك المباح الردد بين وجوه الحيرات وغيرها يلقق بوحوه الخيرات بالنبات فتؤثرالنية في هذين القسمين المباحات والطاعات (لاف القسم الثالث)

والنبة الماتؤثر فى المباحات والطاعات أما المنهات فلا فانه لو نوى أن يسراخوانه بمساعدتهم على شرب الحر أوحرام آخرام تنفع النبة ولم يجزأن يقال الاعمال بالنبات بل لوقصد بالغزو الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة وكذ المثالمات وغسيرها وجوه الحيرات وغسيرها بلختي توجوه الحيرات بالفسمين لافى الفسم الثالث

وأماالخصورفاءيه أنيدخل الدار ولايتصدر فيأخمه أحسن الاماكن بليتواضع ولانطول الانتظار علمهم ولانعل محت بفاحتهم قبل تمام الاستعداد ولا الضق المكانءلي الحاضرين بالزحمة بلان أشار المه صاحب المكان عوضمع لايخالفه ألمتنفانه قديكون رتب في نفسمه موضع كلُّ واحدفمغالفتمه تشوش علىهوان أشار المهبعض الضفان بالارتفاع اكراما فليتواضع قال صلى الله علمه وسلم أنمن النواضعلله الرمنيا بالدون من المحلس ولاينبغي ان يحلس في مقاطة ماب الجسرة الذي النساء وسترهم ولا كمترالنظرالي الموضع الذي يخرج منسه الطعام فأنه دليل على الشره ويغص مالفسة والسؤال من مقر بمنهاذاحلس واذا دخل منسف المبيت فلنعرفه صاحب المنزل عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء

أعالمنهيات قال الولى العراق فاشرح التقريب كالشرطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطى ماهومباح فىنفس الامران لايكون معهنية تقتفني تحريمه كنحامع امرأته أوأمته طانا انهاا حنيبةأو شرب شراما مباحا وهوظانانه خرأوأقدم على استعمال ملكه ظاناآنه لاجنبي ونحوذاك فانه يحرم علىه تعاطى ذلك اعتبارابنيته وانكان مباحله فينفس الامر غيران ذلك لاتوحب حداولا ضميانا لعدم التعدى فينفس الامر بلزاد بعضهم على هذا بانه لوتعاطى شربالاء وهو يعلم انهماء والكن على صورة استعمال الحرام كشريه في آنيةالخر فيصورة مجلسالشراب صارحرامالتشيمه بالشرية وانكانت النسية لايتصوّر وفوعها على الحرام مع العلم يحله ونحوه لوجامع أهله وهوفى دهنه بحامعة من يحرم عليه وصورفي ذهنه انه يجامع المالصو روالحرمة فانه يحرم عليه ذاك وكل ذاك الشهه بصورة الحرام والله أعلم ( وأما الحضور فا دايه أن بدخل الدار) الي دع اليها (ولايتصدر) أى لا يقصد صدرالجاس (فيأخد أحسن الاماكن) وأعلاها (بل يتواضع)فى جاوسه يحاس حيث انهى به المجلس (ولا يطول لانتظار عليهم) بحيث يبطى فى المجىء فينتظرونه (ولا اجل) في المجيء (بحيث يفاجئهم قبل) الوقت وقبل (عمام الاستعداد) الطعام ولوازمه الإانءلم من ـ ل إلداعي انه يفرح بمَعِيتُه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به فلا بأس أو كان بالمدءو عذر لوتأخركان سيبالعدمحضور وكانعلى هذاالقدم شحنا العارف بالله محدين على الجزائي الشاذلي رجمالله تعالى كان أذادعاه أحداخوانه بكراليه من أول النهارو يعتذرله في تبكيره عما يزيل به الوحشة عن الداعى وأتباعه (و)اذاحضر (لايضية المكان على الحاضرين) في المحلس الذين سبقوه في الحضور (بالزحة) بأن تزأحهم على مكانم مطاباللعاووال ياسة (بلان أشاراليه صاحب المكان بموضع)خصه به (لم يخالفه البنة فانه) أي صاحب المكان (يكون قدرتب في نفسه ، وضع كل واحد) مايليق به (فمغالفته تُشْوَّشُ عليه) وتفير مراجه (وأن أشار اليه بعض الضيفان بالارتفاع) في المجلس بأن وسعواله (اكراما) له (فليتواضُّ مَ ولايغتر بمارفَعوامن شأنه فالفضيلة انماهي بالكالات العلمية والعملية لابرَفعة المواضع فلو جلس صّاحه اعند النعال صارموضعه صدرا فليحذر من هذا التنافس فانه سم قاتل ( فالصلى الله عليه وسلم ان من التواضع قله الرضا بالدون في المجلس) قال العراق رواه الخرا أملي في مكارمُ الاخلاق وأبو نعم في رياضة المتعلم ينمن حديث طلحة بن عبيدالله بسند حيد اه قلت ورواه أنضا الطبيراني في الاوسط والبيم في في الدين بلفظ بالدون من شرف الجالس وفيه أنوب بن سليمان بن عبد آلله قال الهيثي لم أعرفه ولا والده وبنيسة رجاله ثقات اه وقال المناوى فيه أيضا سلميان بن أبوب الطلحي قال في اللسان صاحب منا كيروند رثق وقال ابن عدى عامة أحاديثه لايتابع عليها عم أوردله أخبارا هذامنها (ولاينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي النساء) أى الذي يخر حن منه و يدخلن فيه لقضاء الحساجات (وسترهم) كذافى السع (ولا يكثر النظر الى الموضع الذي يغرج منه الطعام) وهو باب المطبغ (فانه دليل الشرو) والحرص (ويغص بالتعية) أى السلام (والسؤال) عن الحال (من يقر بهنه) في المجلس (اذاجلس) ليدخل بذلك على المخاطب سرورا فانهر بماكان حصلاه فوع انقباض عنددخوله عايه وعلبهم ولايلوى صدره وعضده عن هو يحنمه بالنفائه الى واحد فانه رعا بورث الابحاش للمعطوف منه وانما شكام بلسانه ويلذفت نوجهه فقط اكراما للعاضرين ولابسأاهم عالايليق ذكره في الجلس وانمايكون المحاورة فحكايات الصالحين وأهل الخير ليقتدوا بهمولاجل أن تنزل البركات عندذ كرهم ولايستقصى في السؤال فر بما يخجل صاحبه بذلك (واذا دخل ضبف) واتفق اله دعاه رب المنزل (المديث) بان كان بيد مبعيدا أوبحبة (فلبعرفه صاحب المنزل عند الدخول الشبلة وبيت المياء) أى هول قصاء الحاجة وهي كتابه حسنة أى بيت أرا قة الماء (وموضع الوضوء) • ــ ذا اذا كان مستغر با لم يدخل الموضع قط والافلا يحتاج الى تعريفه لاشتهار كلمن الثلاثة فىالمواضع المورودة غالبا واغياقدم القبله فى الذكر لشرفها ولان اكثر

أحوال المدعة بن أن يكونوا متوضين فاذا أراهم القبلة فأنه رعما يكون ببالصلائهم فعصل البركة الصاحب الدار ( كذلك فعل مالك بالشافع رضى الله عنهما) لماترل عدد والدينة (وغسل مالك يدوقبل) حفور (الطعام) و (قبل القوم وقال الغسل قبل الطعام لرب البيت) أى صاحب المزل (أولا) قبل الماء ليتعلوا منه ما ينفع في دينهم و (لانه يدعوالناس الى كرمه فيكمه أن يتقدم بالغسل) قبل الناس (وفي آخرالعاعام بتأخر بالغسل) بعد ألجاعة وهو أقرب الى التواضع و (لينتظر أن يدخل من إيا كل) من طُعامه (فيأً كلُّمعه) لحوزالثواب ومن هناتؤخرالاجواد أطعمتهم الىقرب العشاء لاجل هذا الانتظار ورأت على هذا القدم عامة من عرفته ببلاد مصر من الاعراب بلومشايخ الزواياعلى هداالقدم وكنت أسمع مشايخي يقولون أنما يتأخر رب المنزل بعدالجاعة فى الغسل لثلا ينتظر من بالجلس من ذوى الانساب والهيآت الطست والامريق فنسىء أخلاقهم بخلاف الاول (وادادخل) الدار (فرأى) فها (منكرا) من النا كير الشرعية (غيره) بيده (ان قدر) وكان عن يتأهلُ لازالته من غيراصاً به مكروه له في دينه أو عرضه أوماله (والاأنكر بلسانه) أى بالسكام جهرافى كونه منكرا شرعا (وانصرف) وسقط عنه حق الاجابة (والمنكر) أنواع منها (فرش الديباج) وهو ماسداه ولحته الريسم معرب دينا ثم كثر استعماله ماشتقت العرب فقالوا ديج الغيث الارض ديعا من بابضرب اذاسة قاها فأنبت آزهارها مختلفة لانه عندهم اسم للمنقش ونقل الازهرى ان كسر الدال أصوب من الفتح واختلف فى الماء فقيل والدة و وزنه فيعال ولهذا يجمع بالياء وقيل هي أصل فيقال دبابيج وقد تقدم نقل هذه العبارة في كاب تلاوة القرآن وفى المعيعين من حديث عقبة بن عاص رضى الله عنه أهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج موس فلسسه مم صلى فيهم تزعه نزعه نزعا عنيفاشديدا كالكاره لهم فاللاينبغي هذا المتقين فالاشارة بقوله هذاهل هي المالليس الذي وقعمنه أوالى الحر برفيقدر ماهوأعممن اللبس وهوالاستعمال لان الذوات لاتوسف بغرم ولأتعلىل ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تعرب الافتراش أم لاان قلنا بالثاني دل على ذلك وانقلنا بالاؤل فقديقال أنالا فتراش ليسلبسا وقديقال هوليس للمقاعد وتعوها وليس كلشي عسبه وقدقال أنس رضى الله عنه فقمت الى حصرلنا قداسود من طول ماايس واغما يليس الحصير بالافتراش والجهور على تعرب الافتراش وخالف في ذلك الوحنيفة فوزه وبه قال عبدالملك من حبيب من المالكية وقد قطع النزاع في ذلك حديث حديقة م الاالني صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وان تعلس علمه رواه العارى في صححه فالالولى العراق ومن العب ان الرافع من أحدابنا معم اله يحرم على النساء افتراش الحرتر وان كان بحوز لهن لبسه قطعال كن الصح حوازه لهن أيضا وبه قطع العراقيون والمتولى وصعه النووى (و )من المنكر (استعمال أوانى الذهب والفضة) عامة ذرخل فها أغطية الكيزان والدوارق وطروف الطاسات التي تشرب بهاالقهوة وتحوها فان كالا من ذاك يعداستعمالا واستعمال كلشي يحسبه وعليه اجاع الائمة وهوالمعروف من نصوص أصحابنا الفقهاء الحنفسة من المتقدمين ولا للنفت الى ماأفتى به بعض المتأخر من ف حوارشي من ذلك وفد وردفي استعمال هذه الاوانى وعيد شديد ففي حديث أمسلة من شرب في الماء من ذهب أوفضة فاعلي حرف بطنه نارا من جهنم رواه مسلم وفي حديث ابن عمر من شرب في اناء ذهب أوفضة أواناء فيه شي من ذلك اعليم حرف بطنه نارجهنم رواه البهتي فى العرفة والحمليب وابن عساكر وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال نهى عن الاكل والشرب فى أناء الذعب والفضية رواه النسائي (و) من المنكر (النصوير) أى تصوير ذى روح من الحيوانات (على الحيطان) والسقوف وقد تقدم الكلام عليه في كاب العلم (و) من المنكر (سماع الملاهي والمزامير) وهي آلة اللاهي بأجعها وساني الكلام على ذلك في كاب السماع والوجد (و) من المنكر (حضور النسوة المتكشفات الوجوه) ويفهم منه انهن ان حضرن مستترات اغرض من الأغراض الشرعية فلا

كذلك فعلمالك بالشافعي رضي الله عنهم اوغسل مالك مده قبل الطعام قبل القوم وقال الغسل قبل الطعام لر بالبنثأولا لانه يدعو الناس الى كرمه فحكمه أن تقدم مالغسل وفي آخر الطعام سأخر بالغسسل النظرأن مخلمزاراكل فمأكلمعهواذادخلفرأي منكراغيره انقدروالا أنكر باسانه وانصرف والمنكرف رش الديساج واستعمال أواني الفضة والذهب والنصو لرعملي الحيطان وسماع الملاهي والزامير وحضور النسوة الشكشفات الوحوه

وغيرذالمن الحرمانحتي قال أحدرجه اللهاذاراً ي وكعلة وأسهامة غض شغ أن المخسر ج ولم يأذن في الحاوس الافي ضية وقال اذا رأى كا فننعى أنعرج فانذلك تكلف لافائدة فسه ولاتدفع حراولا برداولا تستر شأوكذلك فالمغرج اذا رأى حيطان البيت مستورة مالديماج كانس ترالكعمة وقال اذال كثرى يبثافت صورة أودخل الحامورأى صورة فسنعى ان عكهافات لم نقدر خرج وكلماذ كره صيم واعماالنظر فيالكاة وترس الحسان بالدساج فاندلك لأينهى الى النحريم اذا لمر بعرم على الرجال

بأس بذلك اذا أمنوا على أنفسهم من الافتتان (وغيرذاك من الحرمات) الشرعية فانها تسبى منكرات اذ المنكر ماأنكوة الشارع ولم يقبله وفي القوت ومن دعي آلي طعام وكان في سأن الداعي أحدى خصال خلس فلاتعب دعوته ولاحرج فى ولدا الماسهان كانتمادته شرب بعدهامسكروان معاينه فى الحال أوكان فى الأثاث فراش حرير أوديباج أوكان في الآنيسة ذهب أوفضة أوكان الحائط مسترا بالثياب كمأتسه تر الكعبة أوكانت ورة دات ووعى شرمنصوب أوفى حائط ومن أحاب الدعوة فرأى احدى هذه الجس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك فان قعد فقد شركهم في فعلهم (حتى قال) الامام (أحد) ب حنبل (رحمالله تعالى اذا رأى مكملة) وهي القارورة الصغيرة يوضع فهاالمكيل (رأسهآمفُ ض) أي معمول بالفضة (ينبغي أن يحرج ولم يأذن في الجالوس الافي ضبة )من قضة أوذهب أوسفر أوتحاس يشعب ماالانا والجسع ضبات كمنة وجنات وضبه بالنفقىل عله ضبة (وقال اذارأى كانه) بالكسر أي سترا رفيقا يتحاط شب النلت والجيع كال كد درة وسدر (فينبغي أن يخرج فان ذلك تكاف لافائدة فيه ولاندفع حوا ولا ترد مردا ولانستر شيأوكذلك فالبخرج اذارأى حيطان البيت مستورة بالديباج كاتسترال كعبة وفال اذا المحكري بيمًا فيه صورة أودخل الحمام ورأى صورة فينبع أن يحكها فان م يقدر خرج) وهذه الاقوال المحكمة عن الامام أحد قد حكاها صاحب القوت و تعن نوردذلك بتمامه قال دى الامام أحد تخنبل الى طعام فأجاب فيجاعة من أحجابه فلتااستقرفي النزل وأى اناء من فضة في المبيت فرج وخرج أحجابه معه ولم يطعموا ويقال الهخرج من اسفعا مزانة رآها كائن رأسها الغطاة به من فضة لم يصير فحرج بذلك حدثت عَن أحد " الن عبد الخالق قال حدثنا أبو بكرا الروزي قال سألت أباعب دالله عن الرحل يدعى الحالوليمة من أى شي يخرج قال خوج أبوأبوبه حسين عي فرأى البيت قد سترودي حذيف ة فرأى شدأ من زي الاعاجم فحرج وفالمن ترباتري قوم فهومنهم فلتلابي عبدالله فانرأى شأمن فضة فقالما كان ستعمل يعبني أن يغرج قائد فان كان اشنائية وأسها مل فقة ترى أن يخرج قال ينم أرى أن يخرج قال وسمعته يقول دعالار جل من أصحابنا قبل المحندة وكانختلف الى عفان فاذا الماء من فضلة فخر حت فاتبعني جماعة فنزل بصاحب البت أمرعظهم فقلت لايع عبدالله الرحل يدعى فبرى المكعلة رأسهامة ضضة قال نعمهذا يستعمل كلااستعمل فاخرج منه اعارخص والضبة أونعوها فهوأسه لرسأاته عن الكاة فكرهها قلت فالقيه أواله فلم مربها بأسا قلتلابي عبداللهان وحلادءا قوما فحيء بطست فضة أوابريق فكمسره هل يجوز كسره فال الم وسألنه عن الرجل يدعى فبرى فرش ديباج نرى أن يقمد علب أو يقعد في بيت آ خوفال يخرج فقد خرج أبوأ تو حديقة وقدر وىءن إبن مسعود الحروج قلت ترى أن يأم همقال نع يقول هدا الابحوز فلت لابي عبدالته الرحل يكون في سته فبه ديباح يدعى اليه الشي قال لا يدخل عليه ولأتجلس معه قال الراحل يدعى فيرى الكلة فكرهها وقال هورياء لا تحرس من حرولا تردمن برد قلت الرا لل بدعى فيرى سترافيه تصاو برقال لا تنظر اليه قلت فقد انظر اليه قال ان أمكنك خلعه خلعة وسألته عن السنل يكتب فيه القرآن فيكر وذلك وقال لايكتب القرآن على شي منصوب لاسترولا غيره قلت الرجل يكثري البيث فيهالنصاو مرترى أن يحكم قال نع فلت لاي عبدالله دخلت حماما فرأيت فيسه صيورة ترى ان أحل الرأس قال نعرهذا آخرمااستفناه أنو بكرا إروزي قال المصنف (وكلماذ كره صحيم) أى لامطعن فيه (وانماالنظر في الكافور بين الخيطان بالديداج ون ذلك لاينه ي الى) حد (التحريم اذا عرف) أي الشنقماله (محرم على الرجال) وهوالثو بالدي كامحر برفلو كان بعضه حريراو بعضه كمانا أوصوفا فالصحيح الذى حزمبه أكثرالشافلية أنهان كمان الحريرا كثرور باحم وان كان غيره أكثرو زنالم بصح على الاصح وكذالواستو بالاتعريم على الاقصولم يعتبرالقفال الوزنواعا عتبرالفاهور فقال ان ظهرا لمرترموان فلوزنه وإناستنزلم بحرم وان كغروزنه وفديساشي من الحريرمواضع معروفة منهاما اذااحتاج المه لحرأورد

ومنهاما إذادعت السمحاحة كرب أوقل ومنهاما اذافاحأنه الحرب ولمعد عسره والالحوزان ملسي منهماهو وفلية القتال كالدساج الصفيق الذي لايقوم غبره مقامه وقال بعض اصحاب الشافعي يحو زلسه في الحرب مطلقالما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام كعلمة السدف والصور تخصصه معالة الضرورة وا كل من هذه الصوردليل يخصه معروف في موضعه (قالرسول الله صلى الله علم وسلم هذا نحوام على ذ كوراً منى) قَالُ العراقير واه أنوداودوالنسائي وانمَاحمن حدَثَ على وفعه أنوَ أَفْلِ الهمداني حهله ابن القطان والنسائي والمزمدي وصعه من حديث أيموسي نعوه قال العراق الظاهر انقطاعه بين سعيد ابن أى هندوأ في موسى فادخل أحديثهمار حلالم سم اه قلت و روى الطبراني في الأوسط من حديث عرقال حرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدمور باين احداهمامن ذهب والاحرى من حرم وفقال هذان حوام على الذكور من أمتى - لال الذنات وافط الحديث صريح في تعربم لبسه الرجال دون الانات فانه مباح لهن وأجدندان جهورالعلاء من السلف والحلف وحكى الاحتاع عليه ولكن حكى القاضي عيلض وغيره عن قوم اياحته الرجال والنساء وعن عيدالله بن الزيبرنجر عميل الفر يقن قال النووي ثم انعتقد الاجتاع على المحتب للنساء وتحرعه على الرحال (وماعلى الحيطان ايس منسو ما الى الذكور) فلايكون داخل في لتحريج (ولوحوم هذا لحرم تزين الكعية فالاولى المحته عو حدقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده ولاسما في وقت الزينة اذالم يتخذه عادة التفاخر) وقد بقال من قبل الإمام أحدان الذي بلس الحيطان تحر عه لالاحل كونه حر وانقط بل واع فيه تضييم المال وكسرخواطر الفقر أءو وضغ الاشساء في غبر محالها وفيه مخالفة لاجو الالسلف الصالحين ولا يقاس على تزين الكفية فانلكل مقاممقالا وهذاوحه دفيق في الورع وسدعلى من بتوسع في الحلال فضلاعن الحرام وكائه أراد بوقت الزينة الاعبادوالولائم ونحوذلك وقيدالآباحة بمالم يتخذعادة للتفاخر وأنت خبسيران مثل هدفه الالباسات فمشلهذه الاوقات لاتجعل الالتباهى والتفاخر بين الاقران والتطاول عليهم عثل هدذه ليقال فلان فعل محذا وكم يبق هناك بعدهدامن النيات تية صالحة عنديم افي تريين الحيطان واتحاذالكال ومع تسليم ماذكره المصنف من الاستدلال على آلا باحة بظاهر الاتية المذكورة يقال أليس ذاك مخالفا استنهصلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده فنأمل في ملحظ الامام أحد نفعنالله بهم أجعين تم قال (وان تغيل آن الرحال ينتفعون النظر المه فلا يحرم على الرحال الانتفاع بالنظر الى الديباج مهم البسد الجواري والنساء فالحيطان في معنى النساء اذليس موصوفا بالذكورية) وقد يقال أذالم تكن الحيطان موصوفة بالذكور يذفليت كذلك موصوفة بالانوثية وكونها في معنى النساء لاحتماع بالنظر بعيد ألاترى الىحديث العراء في الصحين مانا عن سبع الحديث وفيه وعن المياثر وفسره القاضي عماص فالمشارق بأنه اسروج تتخذمن الديباج أوهى أغشه أغشه السروج من الحر برولا يخفى ان السروج ليست موصوفة بالذكورية فلمحرمت أغشيتها منالحر تروليس ذلك الالمافيهمن الترفعوا لتفاخروا لتشبهنزي الاعاجم وقد يتعدد في بعض الاوقات فيشق تركها على من اعتادها فالحاصل ان تعلية الكعبة والمصف وأمثال ذلك فالوا باباحتملاحل النعظيم وأماتحلية الحيطان وتريبها بالحر مروغير ذلك فن الاسراف الحرام والله أعسلم (وأمااحضارالطعام فله آ داب حسة الإول تنبيله) في وقته (فذلك) معدود (من اكرام الضيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الا من خلكرم ضيفه ) قال العراقي منفق عليه من حديث أبي إشريح اله قلت هوقطعة من الحديث أوله من كان ومن اللهواليوم الا تخوفلعسن الىجاره وآخره وون كان ومن بالله والموم الاسخو فلمقل خسيرا أوليسكت وهكذا روا وأنضاأ حسدوا لترمذي وابن ماحسن حديث أبي شريح وأبي هر مرة وروى هسذه ألحلة قفط معزيادة أخرى أحد من حديث أبي سعيدا الحدرى وتلك الزيادة يأتىذ كرهافآ خرهذا الباب وعندالطبرانى فالتناميسديث ابزجر بلغظ

فالرسول اللهصلي اللهعليه وسلرهذان وام على ذكور أمتى حللاناتها وماءلي الحائط ايس منسويا إلى الدكور ولوحرم هدالحرم تزين الكعبة بالاولى المحته لموحب قوله تعالى قلمن حرمر ينة الله لاسما فى وقت الزينة اذالم يتغذُّ عادة التفاخروان تعبلان الرحال ينتفعون بالنظراليه ولايحرم على الرحال الانتفاع بالنظرالي الدساجمهم أسه الحواري والنساء والحيطان في معنى النساء اذلسن موصوفات مالذكورة \*وأمااحضار الطعام فله آداب مسة (الاول) تعل الطعام فذلك من أكرام الصفوة دقال صالي الله عليه وسيلم منكان بؤمن بالله واليوم الا خوفلكرم ضنفه

ومن كان بؤمن بالله ورسوله وروى أحسد فى اثناء حسد يث رجال من الصحابة بلفظ ومن كان يؤمن بالله واليوم الإ منطقيتي الله وليكرم ضيفه (ومهمما حضرالا كثرون وغاب واحدأ واثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فق الحاضر مِن في التجيدُل أولى من حق أولئك في النَّأخير الأأن يَكُون المتأخر فق يرافينك سرقلبه بذلك فلاباس بالتأخرير) ولفظ القوت ومن السينة والادب أن لا ينتظر بالطعام غائب اذاحضر جماعة ولمكنايأ كلمن حضرفان حرمة الحاضر معحضو والطعام أوجب منانتظار الغائب الاأن يكون الغائب فقسيرا فلابأس أن ينتظار ليرفع من شأبه ولئلا يسكسر قلبه وأن كان الغاثب غنيالم ينتفارمع حضورالفقراء فانانتظارالغني معصبة ولمآكان طعامالوليمة يدعىاليه الاغنياءو ينرك الفقراء سهى شرالطعام لاحل الاغنياء والطعام لاتعبد عليه واعاالشراسم لاهل الطعام الداعين عليسه الاغتياء التاركين للفقراء اه فلتوكذ لكاذا كان الغائب من ذوى الشرف والفضل والكمال وممن يتبرك به فلابأس فى التأخسير لانتظار بجيئه اكراما لحاله وجبرا لحاطره (واحدالمعنين فى) تأويل (قوله تعالى هل أثال حديث ضيف ابراهيم المكرمين) قيل المكرمين (انهم أكرموا بتعيل الطعام الهم) والمه في الثاني خدمته الاهم بنفسه (ودل عاله) أي على معني التعبل (قوله تعالى فالبث أن جاء بعِلْ حَمَدُ ) أَى قَااحَتْ سِ وَلاأَ فَامُ وَالْحَنِيدُ النَصْمِ (وقوله تعالى فراغ الى أهلهُ فِي الجل سمين والروعان) مصدر راغ يروغ وهو (الذهاب) عنة ويسرة (بسرعة) من غيران يستقرفى جهة (وقيل) هوالذهاب (فىخفية) مأخوذ من روغان الثعلب (وقيل) فى تأو يله انه (جاء بفعد من لم وأعمامهى عجلالانه عجله ولم يابثيه ) مُوصفه بانه سمين نضيم وهو من غرائب النفسيركل ذلك نقله صاحب القوت و تبعه المصنف فى سياقه (وقال ائم الاصم) تقدمت ترجته في كاب العلم (العجالة من الشيطان الافي خسة فانهامن سنة وسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام وعهيز الميت وترو يج البكر وفضاء الدين والتو به من الذنب) رواه أبونعيم فى الحلية قال حدثنا محدين الحسين بن موسى قال سمعت نصر بن أبي تصرية ول سمعت أحد ابن سلمان الكفرساني بقول وحدت في كلاي عن حاتم الاصم قال كان يقال العجلة من الشهطان الافي خس اطعام الطعام اذاحضر الضيف وتجهيز المتاذامات ونرويج البكراذا أدركت وقضاء الدين اذاوجب وَالتَّوبِهُ مِنْ الدُّنْبِ اذاأذُنْبِ اه قال العراقيرواء الترمذي سنحديث سهل بن سعد الآناة من الله والبحلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى أبوداود من حديث سعدين أي وقاص التؤدة في كلشي خبرالافي على الاستحرة وقال الاعش لاأعلم الااله رفعه وروى المزى في التهذيب في ترجه محمد بن موسى من نفيع عن مشيخة من قومه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاناة في كل شي الافي ثلاث اذا صيع في خيل الله واذا فودى بالصلاة واذا كانت الجنازة الحديث وهذام سل والترمذي من حديث على ثلاثة لاتؤخرها الصلاة اذاأتت والجنازة اذاحضرت والايم اذاو جدت كفؤاو سنده حسن اه قلت حديث سهل بن سعدر واه أيضا العسكرى وغيره من طريق عبد المهين بن عماس بن سسهل بن سعدعن أبيه عن جده وقدته كلم بعضهم في عبد المهين وضعفه من قبل حفظه فهدا معني قول العراقي وسمنده ضعنف وأماحديث سعدين أبىوقاص فرواه أبوداودفى الادبوالحا كمفى الاعبان والبهتي في السدنن وقال الحاكم صحيح على شرطه سما وقال النذري لميد كرالاعش فيه من حدثه ولم يحرم برفعه وقوله الا فعل الاسنوة أي فان المستحسن الجهد فيسه لتكثيرالقر بان ورفع الدوجات وأمو والأسخرة محودة العواقب فلاينبغيالتؤدة فهاقيال كان البوشنجي فيالخلاء فدعامادمه فقال انزع قيصيراعطه فلانا فقال هلاصبرت حتى تخرج قال خطرلى بذله ولاآمن من نفسى النغير ومن شواهد الماب حديث أنس التاني من الله والجلة من الشيطان ووه أبو بكر بن أبي شبية ومن طريقه أبو يعلى وابن منير والحرث بن أبي أسامة في مسانيدهم من رواية سنان بن سعد ورواه البهتي فسمياه سعد بن سنان وسعد ضعيف وقيسل لم

ومهماحضرالا كثرون وعاب واحسد أوائنان وتاخرواعن الوقت الموعود فقالحاضر منفالتجيل أولى منحق أولئكف التأخرالا أن ك المتأخرفقسيرا أوينكسر فلبسه مذلك فسلابأسف التاخير وأحدالمعنسن في فوله تعالى هل أناك حديث ضسف الراهم المكرمين نهما كرموا يتعمل الطعام الهمدل علمه قوله تعالى فيا لت أنحاء بعلحند وقوله فراغالىأهدله فاء بعل ممن والروغان الذهاب بسرعة وقبل في حفية وقبل حاءبفغذمن لحموا نماسمي علالانه عله ولم يلبث قال حاتم الاصم العدلة من الشطان الافي خسة فانها من منة رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام الضيف ومجهزالمتونزو بجالبكر وقضاءالدين والتويةمن

لم يسمع من أنس ولحديث ابن عباس مرفوعا اذا تأنيث أصبت أوكدت تصب واذليا سنجات أخطات أو كدت تخطئ رواه البهق من طريق محد من سوادعن سعدين سماك بن حرب عن أبيه عن عكرمة عنه وسعيد قالفيه الزابي ماتم متروك وحديث عقبة بنعام مرمو وعامن تأني أصاب أوكاد ومنعل أخطأ وكادرواء الطبراني والعسكري والقضاعي من طريق النلهيعة عن مشرحين هاعان عنسه وروى العسكرى من حديث هل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلاالتأني من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا ألى تثبتوا فىالامور وقال الما القيم انحا كانت العله من الشيطان لاتماخفة وطيش وحدة فى العبد تتنعه من التشب والوقاد والمالم وتوسم وضعاشي بغير محسله وتعلب الشرور وتمنع الحيوروهي متوادة بين خلقي مدمومين النفريط والاستعبال فبرالوقت اه وأماحديث على عندالترمذي فلفظه ثلاث لاتؤخرهن المسلاة اذاأ تت هكذا فوقية بن بخط العراق وقال المور بشي هو تصيف والحفوظ آنت بالمدوالنون على زنة حانت والجنازة اذ حصرت والايم اذا وجدت كفؤاهكذا أخرجه في الصلاة ورواه الحاكم في النكاخ وصعه وفال الترمذي غريب وليس سنده عتصل وهومن رواية وهبعن سعد بنعبد الله الجهني عن مجد ا بن عمر بن على عن أبياء عن على قال الذهبي وسسعيد مجهول وقدد كره ابن حبان في المعقاء اله وجوم الحافظ اس حرفى تغريج الهداية بضعف سنده وقال في تغريج الرافعي رواه الحاكم من هدا الوجه فعل محله معيد بن عبد الرجن الجمعي وهو من أغالبطه الفاحشة أه ولمارواه البه في في سننه عن سعيد عن عبدالله هداقال وفى الباب أحاديث كالهاواهية أمثلهاهذا وبهعرف مافى حرم الحافظ العراق عسيه والله علم وفي هذا الحديث قصة وهي ماأخر حه المأدر بدوالمسكري المعاوية رضي الله عنه قال بوما وعنده الاحنف وأسما يعدل الاناة شي فقال الاحنف الافي ثلاث تبادر بالعمل الصالح أحلك وتعسل احراج متلاو تنكيح كفواعلك فقال وللانفتقرف ذلك الى الاحنف قال فلم قال لانه عند اعن رسول الله صلى الله على موسلم حدثنا على فذ كره (ويستعب التعبيل في الوليمة) وهو طعام العرس وأماطعام الاملاك فهو قصيعة والجم الولائم (فأول اللوم سنة) قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحن بن عوف وقد المع الله أهله أولم ولو بشآة اصنع والمة (و) فالنوم (الثاني معروف و) فاليوم (الثالث ماء) فان لم عكمته جدم الكلف وم أو ومين فدعاجاء فأقل وم وآخر من ف ثاني وم وآخر من ف الدوم فلا يكون رياء بل أصاب فيمام انع مرزأ إت في شرح الشهاد للاس عرقال الوليمة طعام اصنع عند عقد النكاح أو بعده ويحمل انهااذا فعلت بعده يشترط فربهامنه بعيث بنسب اليه عرفاو يحمل اسمرار طلهاوان طال الزمن قباسا على ما فالوه في العقيقية من لقائم الى الباوغ مطالبا بما الاب ثم ينتقل الطلب الى الولد نفسه والافضل فعلها بعد الدخول اقتداء بفعله على الله عليه وسلم (الثاني ترتيب الاطعمة بتقديم الفا كهةان كانت) حاضر وفذلك أوفق فى العاب فانها أسرع استعالة ) أى تغيرا (فينبغى أن تقع فى أسفل العدة) فتعين أسيرد عليه من الطعام فاذا قدم مايستحيل بطيئة أتبعه عايستعيل سر بعاقسدت العدة وحصل فهااختلاف فمايسرع استعالته من الفواكه الخوخ والتوت والخر مزالاصفروالعنب والمشمش والرمان والسفرحل والأوت الحلووماعدادلك يؤخر بعدالطعام والبطيخ الاخضر لنقسله على المعدة يؤخر بعد الطعام ولكوفه بهضه ماجاوره يقدم فلذا يجمع بينه ماوجلة القول فى الفواكه والثمارانم اقليلة الغذاء بالنسبة الى الحبوب ولحوم الحيوانات والوائم أوالاستكثاره فهاي للطبات العفنة لانهاتملا الدم ماثيته يغلى فىالبدت فيعفن وينبغي أن يتحنب قشورها له لممام ضامها والتصاقها بالمعد والامعلو يتعنب النبي لم يدرك ولم ينضم والتي عفنت أوقار بت العفونة والمار الرطبة اللينة سريعة الانتعداو سريعة النفوذف البدن سريعة الاستفراغ بالبول والعلل من الجلاول النائصارت طيلة الغذاء وأحاله فيفاة منها فالهاعلى - لاف ذلك وكلما كان منها أسرح التعدار و والان البطه أحديما بطؤ العدار وما كان منها ألين فهو

و يستعب المتعدل في الوليمة في أول بوم سنة وفي الثانى معروف وفي الثانى معروف ترتيب الاطعدمة بتقديم الفاكات الفاكات الفاكات الفاكات المتعالة ونسيني أن تقع في أسفل المعدة

أ كثر تغدنية و يخدر عن المعدة سر بعاويتهضم سر بعاوا لجيزاً سرع نز ولامن التين وألطف نفغاالاأنه أرداً للمعدة وأسرع إلى التيء قليل الغذاء يسهل البطن والعنب أفضل من الرطب الاأنه أقل غيذاء من التين والاجود أن يتصاليسر عهضمه والتحداره فان عجمه وقشره باردانيا بسان والزبيب أغذى من العنب وأوفق المعدة من التين والاولى أن يؤكل بعد نرع عجمه وهو صديق المعدة والكبد مقوّلها والرطب بولد دمارديا سريع التعفن أقل حرارة من التمسر والتمر أصيناف كثيرة أردؤها أغلظها حرما وجيع أصنافه عسرالانمضام وماينفذ منهافى البدن من الغذاء غليظ ومن أصلح مانؤ كلمعه والرطب اللوز والخشعاش والتوت الحلو ودىءالغذاءقليله مفسد للدم يسرع الانعدار عن المقدة اذا كانت حالية من الطعام نقية من الخلط والافسدفها فساداعيبافلايه شكثر منسه والمشيمش سريع الفسادق المعدة والدم التولد منه سريع العفوية فلا ينبغي أن وكل بعد الطعام هانه يفسد وبطه وفي فم المعدة والخوخ في القرآن تنبيه على تقديم ينبغي أن يؤكل قبل الطعام المصادف من المعدة حرارة تعين على هضمه ولاتؤكل عَليه الاغذية الجيامضة ر وهو يشهى الطعام الااله بطيء النزول عسرالا ستعالة الى الدم والرمان باصلفا حيدالكموس قليل الغذاء والسفر حلمن أصلح الاشياء لتقويه العددة ويعين على هضم الطعام ولايكاد يفسد فى المعدة والا كثارمنه قبل الطجام تولد المغص ويعقل البطن وأمابعده فانه يدفع الطعام عن رأس العدة وتمنع المحارعن الدماغ والنفاح بأنواعه بطيء الانعدار بولد خلطا غليظا لكنه مقوالقلب حاصة وأماا الممون المركب وهوالمسمى بالبرته كال فهو أقرب الىالاعتدال من لحم الاترج وأسرع هضماو أخفءلي المعدة فيقدم على الطعام والكمثرى كثير الغذاء أحد خلطامن النفاح وأسرع هضمامنه اذاأ كل بعد الطعام ينحدر سريعا ثم يعقل والجوز قليل الغذاء بطىء الانم ضامردىء للمعددة الحارة وأماالباردة فتهضمه وتغتذى بهوالبندق أغذى من الجورسر يسع الانعدارعن المعدة والامعاء واللور شبيمها لجوز الاانه أبطأ انهضاما ويصلحه الزبيب والفستق ينبغي أن يؤكل بعدالطعام لمافيه من القبض والنبق باردرطب مواد للبلغم مسكن للصفراء مقو للمعدة والموز مجمود الغذاء بطىء الانحدارعن المعدة مغث لهاثقيل عليهاولا يتناول بعده طعام حتى ينحدر والبطيخ بانواعه يستعيل صفراء اذاأ كل مميايلي معرر. ولم يدخل فيهالى ناحية القشرخصوصا اذاأ كلءلى بوعشديد ولميتبء بطعام وقبل يستحيل الىأى خلط وافق فى المعدة وهوسر يعالا يحدار عن المعدة والامعاء والاكثار منه تولدا لهيضة فاذا أحسبم افليتقايا هفانه سموأ كله على الخواءمضرو ينبغى أن يؤكل بين طعامين عندصيرورة الاؤل كيلوسا والقثاء والخسار بطيا الانعدار يتولد منهما فىالعروق خلط غليظ وأما قصب السكر فانه عص بعسدا لطعام فيعين على الهضم و تولددما معتدلا ويدوالبول وهذا القدرفى معرفتمايؤكل قبل الطعام أوبعد ممن الفوا كدوالثسار كاف فى درك المقصود والله أعلم (وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة) على الطعام (في قوله تعالى) في صفة أهل الجنة (وفا كهة بميا يتغيرون ولحم طبر بمايشتهون) فني ذكر الفاكهة قبل اللهم دليل على تقدعها عليه (غ أُفضل ما يقدم بعد الفا كهة اللهم) المشوى (والثريد) وهوفعيل بمعنى مفعول يقال ثرد الخبز ثردامن باب قتل وهوان تفته م تبله عرف وقد يكون معه اللعم والاسم الثردة ( فقد قال صلى الله عليه وسلم فنسل عائشة على النساء كفط ل الثريد على سائر الطعام) هكذارواه امن أي شبه والترمذي في الشم اعلمن حديث أنس والترمذي أيضافي الشماثل منحديث أبيموسي والخطيب في المتفق والمفترق منحديث

عائشة ورواه أنونعم ففضائل الصابة من حديثها ويادة فيأوله فصل عائشة على النساء كلصل مهامة على ما شؤاها ورواة أن ماحه والديلي من عديث أنس لففا فصل الفريد على الطعام كفضل عائشة على

أجود تمنا كانأصل وماتكن أن يدخوهن جيسع الثمبار ويبغي فهوأ حدوما كان بسرع البء الفساد خارجافهوفىالبدن أبضا كذاك وينبغىأن تتركآ الهواكه كلهاحتى نحف فلبلاثم تؤكل والتين النضيج

الفاكهمة فيقوله تعالى وفاكه بما يتغيرون ثم قال ولحمطير بمانيسنتهون ثم أفضل مايقدم بعد الفاكهة اللعموالثر بدفقد فال علمه السلام فضل عائشة على النساء كفضل ثريدعلي سأبرالطعام

النساء قال المناوى ضرب الثل بالتريد لانه أفضل طعامهم ولانه ركب من خبرو لحم ومرقة ولاتفايرله في الاطعمة ثمانه جامع بن الغداء واللذة والقوة وسمهولة التناول وقلة المؤنة في المَسْغ وسرعة المرورفي الحلقوم نغص المثل مه ايذانا بإنهاجهت معجسن الجلق حسن الخلق وحسن الحسد مث وحلاوة المنطق ونصاحة اللهجة وجودةالقريحة ورزانة آلرأى ورصانة العقلوالتحبب للبعلومن ثمعقلت عنسمعالم يعقل غيرها من نسائه وروت عنه مالم يرومناها من الرجال الاقليلا قال ابن القيم التريدوان كانمر كبا فانهم كب من خبزولم فاخبز أفضل الاقوات واللعم سيدالادام فاذا اجتمعالم مكن بعدهما عاية وفي أفضلهماخلاف والصواب انالحاجه للغنز أعمواللعمأفضل وهوأشبه يحوهرالبدنمن كلماعداه اه وقال ان حرالم كرفي شرح الشمائل قوله على النساء أي حتى آسة وَرُأُم مُوسى فمانظهر وان استثنى بعضهم آسية وضمالهما مريم ومأقاله فها محتمسل لحديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الامريم ابنة عمران وفى رواية لابن أبي شيبة زيادة وآسية اس أه فرعون وخديجة بنت خويلد فاذا فضلت فاطمة فعائشة أولى وذهب بعضهم الى تأويل النساء بنسائه صلى الله على وسسلم لتغرج مريم وأمموسي وحواء وآسية نعم تستثني خديجة فانهاأ فصل من عائشة على الاصرلتصر يحه صلى الله عليه وسسلم لعائشة بانه لم مرزق منهأ خيزا منخديجة وفاطمة أفضل منها اذلا يعدل بضعته صلى الله عليه وسلم أحدوبه يعسلم ان بقية أولاده صلى الله عليه وسلم كفاطمة وان نسب الافضاية مافهن من البضعة الشمريفة وقوله على سائر الطعام أي من جنسه بلاثر يدلم أفى الثر يدمن النفع وسهولة مساغه وتيسر تناوله وأخذ الكفاية منه بسرعة ومن أمثالهم الثريدأ حدا للحمين وروى أبودا ودأحب الطعام الى وسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبزو الثريد من الحيس وفي الحديث سد الادام اللعم وقضيته بل صريعه انسد الاطعمة اللحم والخبر ومرق اللعم فالثريدقائم مقامه بل عايكون أولى منه كاذ كره الاطباء في ماء اللحم بالكيفية التي يذكر ونهافيسه فالوآهو يعيد الشيخ الى صباء اه (فان جدم اليه حلاوة بعد فقد جدم الطيبات) لان كلامن اللهم والثريد واللاوة طيب في نفسه مفضل على غيره كم آسياني (ودل على حصول الا كرام باللعم قوله تعالى في ضيف ابراهيم) المكرمين (اذاحضرالعجل الحنيذأى المحنوذ) اشارة الى انه فعيل عمني مفعول (وهو الذي أجيد) أى أنع ( نضعه ) ومالم يجد نضعه فهو مضرعلي المعدة (وهو أحدمعني الا كرام أعني تقديم اللهم )على سائر الاطعمة والمعنى الثاني قدتقدمذكره وهوالتعميل فيالاحضار ومعنى نالث قد ذكرناه أنضا وهوخدمة الضيف بنفسه (وقال تعالى في وصف الطيبات وأثرلنا عليكم المن والسلوى المن ) شي شبه (العسل) يسقط من السماء فعني وهو الترنعين قاله السدى وحلاوة القدرة سمى منالانه مما من الله به على بني اسرائيل ومعنى الترنعين العسل الذي سقط كالعرق وهي فارسة معربة أصلها ترانكين قبل كان ينزل علمهم المن مثل الثلج من الفعر الى طاوع الشمس وروى اسح يرعن الربيع قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمز جونه بالماء ثم يشر بونه (والساوى) فعلى من السساو (اللحم سمى ساوى لانه يتسلى به عن جسم الادام) اذفيه غنية عن جيعه (ولا يقوم غيره مقامه) هكذاذ كرم صاحب القوت والشهور في التقاسير أن الراد بالسلوى هناطائر نعوا لحامة أطول سافاو حنقا منها شبيه بأون السمساء سريسع الحركة بعثهالله على بني اسرائيل لماملوا من أكل الحبروالمن وهم فى النيه روى ذلك عن ابن عباس (واذلك قال صلى الله عليه وسلم سيدالادام اللهم) رواه أبوالقاسم عمام الرازى في فوائده قال حدثنا أبي هو محد ان عبدالله حدثنا أبو القاسم جعفرين محدين الحسن المهرقاني بالري حدثنا أحدين خليل البغدادي حدثنا عبدالملك من قريب الاصمعي حدثناأ بوهلال محدث سلم الراسي عن عبدالله من مريدة عن أبسه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مريادة وسيد الشراب الماء وسيدال ياحيل الفاغية وقدوتم لناهذا الحديث مسلسلا بالغيو ودواه الجافظ أبو يكر بنمسدي ف مسلسسلاته عن

فان جمع المحلاوة بعده فقد جع العيبات ودل على حصول الأكرام باللعم قوله تعلى في في منافع المنافع المناف

الم قال بعدد كرا ان والساوى كلواءن طسات مارزقناكم فاللعم والحلاوة من الطساب قال أبو سلمان الداراني رضى الله عنه أكل الطسات بورث الرضاعن الله وتستم هذه الطيبان بشرب الماء البارد وسب الماء الفاتر على الله عند الغسل قال المأمون شرب المياء بشلج معلص المكر وقال بعض الادماءاذادعوناخوانك فاطعمتهم حصرمسة وبورانية ومقيتهم ماءباردا فقدا كالاالصافة وأنفق بعضهم دراهم فيضافة فقال بعض الحكام تكن تعتاج إلى هدااذا كان خبزك حبدا وماؤك باردا وخلك حامضا فهو كفالة وقال بعضهم الحلاوة بعد الطعام خيرمن كثرة الالوان والتركن على المائدة

الاستاذ أبى جعفر الورغى عن أبي عبدالله الكاتب عن أبي القاسم الافليلي عن قاسم بن أصبغ عن ابن فتيبة صاحب الغريب عن أحد منخلس البغدادي عن الاصهى بستنده ملفظ سمدادام الدنما والاسخوة اللعم وسيدريحان أجل الجنة الفاغية ورواء الطيرانى فىالاوسط وأنونعه فىالبلب النبوى نحوه وروى ألونعيم في الطب أيضا من طريق عبد الله من أحد من عامر الطائي عن أبيه عن على موسى الرضى عن آبائه عنعلى رضي اللهعنه بلفظ سمد طعام الدنيا والاسخوة اللعم والطابى مترول وعنداب ماجهمن حديث أبي الدرداء سيدطعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللعم وسنده ضعيف (ثم قال تعالى بعدذ كرالمن والساوى كاوا من طيبات مارزة اكم) على ارادة القول أي و لنالهم ذلك (فاللهم والحلاوة من الطيبات) أىمن طبيات الرزق (قال أنوسلم أن الداراني رحه الله تعالى أكل الطبيات تورث الرما عن الله تعالى) نقله صاحب القوت وهذا بأنءاك نفسه قبل أنءتملكه فلايخشى انقلاب الطبيات شهوات فثله اذاأكل منها أعطاها مقامها من الشكروالرضا (وتتمهذه الطّيبات بشرب الماء البارد) في أثناءالطعام (وسب الماءالنا ترعلى الد) بعد الفراغ من الطعام (عند الفسل) أي غسل ليدفانه من جله النعيم ولاسما في أوقات البرد (قال المأمون) عبسدالله بن هرون العباسي الخليفة وكان من حكاء الحلماء (شهر المياء وجل أى مروجاً به ( يخلص الشكرية) عز وجل نقله صاحب القوت وقدورد في الحبر كان أحب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم الحلوالبارد وهذالايناف كالزهده صسلى الله عليه وسلم لانذلك فيهمز يدالشهود لعظائم نعمالحق واخلاص الشكرله عزوجل من غيرأن يكون فيه اشعار بتكاف ولاخيلاء البتة يخلاف الما كل والحاهذا اشارالمأمون يقوله السابق فلذلك كانالنبي صلىالله عليه وسلم بشرب نفيس الشراب غالبا ولايأ كلنفيس الطعام غالبا وروى أبوداودأنه صلى اللهعليه وسلم كان يستعذبه من بيون السقيا فالثابن بطال واستعذاب المساء لاينافى الزهد ولايدخل فى الترفه المذموم وقد شرب الصالجون المساء الحلو وطلبوه وكأن صلىالله عليه وسلم يشرب العسل المزوج بماء بارد قال ابن القيم وفيه من حفظ العصة مالايهندي اعرفته الاأفاضل الاطباء فالماء الباردرطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن والعسل على الرنق يزيل البلغم ويدفع عن العدة الفضلات ويفتح سددها وكأن صلى الله عليه وسلم شرّب اللبن حالصا الرة وبالماء البارد أخرى يكسرحوه بالماء البارد وروى الطبراني انه صلى اللهعليه وسلم دخل على أنصارى في حائطه يحول الماء فقالله انكان عندل ماءيات في شنه فقال عندي ماء بات في شنه فانطلق للعر أنش فسكب في قدح ماء غم حلب عليه من ذاجن فشر ب صلى الله عليه وسلم فالذي تلحص هنامن مع الى الطبيات يَقدم الفاكهة أولا ثماللهم وخبره السمن وخبراللهم السمن ما كان تضحا قد أحسد طعه بتوايل ثمالماء البارد وحده أومخلوط بعسل أوسكرأ ونقع فيه الزبيب ثما لحلاوة ثمغيس اليد بالماء الفائر فكل ذلك داخل فى حد الطيمات (وقال بعض الادباء ادّ ادعوت اخوانك فأطهمهم حصرمية) نوعمن الطعام بعمل بالحصرم بارد نافع للصفراء والدم بمسك البطن الاانه نولد رياحافى الامعاء والمعدة لانهمن غرة فحقلم تنضير (ويورانية) نوع من الطعام عل لبوران بنت سهل وزير المأمون فنسب الها (وسقتهم ماء ماردا فقد أكلت الضافة) نقله صاحب القوت (وأنهق بعضهم دراهم) كثيرة (فيضافة) ولفظ القوت ودعا بعض الرؤساء اخوانه وأنفق علمهم ما ثني درهـم (فقال) له (بعض الحكماء لم يكن يحتاج الى هذا) كله (اذا كان خبرك حيدا) بان كان نظيفا قدماك عينه وأحسد نعف في تنور طاهرا و باطنا (وخلك حلمضاً) أىصادق الحوضة غير متغيرالطم (وماؤك باردا)عذبا(فهوكفاية) نقله صاحب القوتُ والخيرَ وحده فا كهة اذا كان حيدا ولاينتظريه ألأدام الاما كان الميسر من خل أوبقل أوملح (وقال بعضهم الخلاوة بعد الطعام شعر من كثرة الالوان ) والمراد بالحلاوة ما يعمل من السكر الابيض والموروهو المعروف ريسة اللوز ويليه الحلادة المصرية المعروفة بالطعينية والفقراء الربيب والتمر (والتمكن على المائدة

خبر من زيادة لونين) نقله صاحب القون بلفظ خسير من الزيادة على لونين وأمامعني الم كن فسيماني المصنف قريبا وقال آخر شرب الماء البارد على العاعام خيرمن ريادة ألوان (ويقال ان الملائيكة تعضم المائدة اذا كان عليها بقل نقله صاحب الغوت والبغل كل نبات اخضرت به الارض والبقول التي تعضر على المستدة هي الحس الهند باالطر حشقوق ألحاض البقلة الحقاء البادروج النعناع الصعترالقو تنج الرشاد الكرفس الكر وة البصل الثوم الكراث الفعل الشبت الجرر السند اب وجلة القول فيهاأت البقول كلهالأينال البدت منها الأأقل مأيكون من الغذاء والذي لاينال منهامات وفيق وديء يقلل الانتفاع به لايكاد ينهضم ماينها ولمنهاغير مطاوخ وذلك انهاقدعدمت في طباعها النضيج والباوغ بل توجد فتمن أولنينهاالى أن عجف فلانها تكون في أول سنها ألطف وأطرى ثم تصير بالخرة أصلب وأعصى وكذاك أصول النبزيات كالهاوديثة الغذاء وجيع النباتات الحريفة التي تؤكل فانها مادامت طرية في النشو تكون ناقصة القوى ليكثرة مافيها من الرطوبة فلذلك قد تصنير غذاء واذا يبسث اشندت كيفيانها وانقلبت عن أن تكون غذاء وصارت دواء لايصلم الالتطييب الطعام ومن البقول ما أصله أقوى من غضبانه كالفعل والبصل والثلجم وماأشههاومها مأقضبانه وورقه أقوى من أصله لاستلابها الغذاء الذي اجتلبته من الارض الى نفسها كالملس والكرنب وما وكلمنه أصله فيزر ، وقضاله لا يكاد مؤكل وكل نبات مؤكل أره أونزره لا يكاديؤكل أصله وجيع أصناف البقولها كانمها بريا فهوأ شديبسا ولذلك يكون أردا غسذاءوأشبه بالدواءوما كانتمنها بستانيافهوأ كثر رطوبة وماينبت ف المشرقة والمواضع العطشة أقوى فيهابه ولما كانت البقول أقرب الحالرداء تمن الفواكه والثمار كثيرا فينبغي أن يتناول منهاما تدعو اليه الشهوة شي قليل و يتعرى أن يكون بما يحدمد منها و يناسب المزاج والحال والوقت الحاصروالله أعلم (ولمافيه من التزين بالخضرة) وهو معبوب (وفي الخسيران المائدة التي أنزات على بني اسرائيسل كان علهامن كل البقول الاالمكراث) وهوا نواع والمراديه هناهوالنبطي و يعرف بكراث المائدة وهو نبت دفيق جدا يخرج من تحيث الارض ورقا ثلاثا ومانحت الارض من أصوله أبيض مستطيل غبر مستدير (وكانعلظ سمكة وعندرأسها على وعندذنها ملحو )كانعلها (سبعة أرغفة على كلرغيف ريتونوجب رَمان) هَكُذا ساقه صاحب القوت (فهدا اذاجه فسن الموافقة) ولفظ القوت فهذا من أحسن الطعام اذااتفَق اه وأخرجه الحكيم النرمذي في نوادر الاصول وابن أبي حاتم وأبوالشيخ في العظـــمة وأبو بكرالشافعي فيالغيلانيات من حسديث سلبان الفارسي فاللباسأ لالخواريون عيسي بنام سالمائدة كره ذلك جدا ومنعهم عن سؤالهم اياها ووعظهم فابوا فلارأى منهم ذلك قام فلبس الشعر الأسود ثم إغتسل ودخلمصلاه فصلىماشاءالله ثمقام مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويتا فالصق السكعب بالكعب وحاذى الاصابح بالاصابع ووضعيده البني على البسرى فون مستدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعاتم أرسل عينيه بالبكاه فيازالت دموعه تسسل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الارض حيال وجهده من خشوعه فلبارأى ذلك دعاالله فأنزل علبهم سفرة حراء بين عامتين عامة من فوقها وغسامة من تعتبنا وهم يطارون الهافى الهواء منقضتمن فالاالسماء بهوى الهم رعيسي يبلى ويدعوو يتضرع فاذال كذالك حتى استقرت السفرة بين يدى عيسى والحوار بون وأصحابه حوله يجدون رائعة طببة لم يجدوا فمامضي رائعة مثلها قط وحرعيسي والحوار بون سعدا شكراله ثم أقباؤا علما فاذا غلهامنديل مغطى فسمى الله تعالى وكشف عنهاا لمنديل فاذاعلها سمكة خفمة مشوية ليس عليها تواسير وليس في حوفها شول يسيل السمن منها سيلا حولها يقول من كل صنف غيرا لكراث وعندراً سهاخل وعندذتها مط وحول البقول خسة أرغفة على واحدمنها زيتونة وعلى الاسترقرات وعلى الاسترخس رمانات الحديث ووى ابن حرواب أب المرابوالشيغين ابن عباس ف خبرالمائدة قال فأقيلت الملائكة

خيرمى زيادة لونين و يقال الدة عضرالمائدة الذا كان علمها يقل فذلك المناهسة عن ولما فيه فلا المنز من بالمضرة وفي الخبر المناهسة التي أنزات على الدة ولى الاالكراث وكان عائم اسمكة عندراً سها أرغفة على كل رغف رينون خوسومان فهذا اذا اجتمع حسن الموافقة

(الثالث) أن يقدمن الالوان ألطفهاحيي يستوفى منهامن ريدولا يكثرالا كل بعده وعادة المترفين تقديم الغلظ لسستأنف حركة الشهوة عصادفة الاطف معده وهوخلاف السنةفانه حلة في استكثار الأكل وكان من سنة المنقدمين أن بقدموا حلة الالوان دفعة واحدة ويصففون القصاع من الطعام عدلي المائدة لماً كل كل واحديما شتى وان لم يكن عنده الالون واحدذ كرهليستوفوامنه ولامنتظر وا أطب منه و محكى عن بعض أصحاب المروآت اله كان مكنب نسخية عاسستعضمن الالوانو معرص عدلي الضفان وقال بعض الشيوخ فدم الى بعض المشايخ لوبا بالشام فقلت عند نابالعراق اغما مقدم هذا آخرافقال وكذاعندنا مالشام ولمكن لهلون غيره نفعلتمنه وقال أخركاجاعة في ضافة فقدم المناألوان من الرؤس المشو يةطبيغا وقسديدا فكالاناكل ننتظر بعدها لوناأوحملا

تطير بمائدة من السماء عليه اسبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأ كلمنها آخرالناسكا أ كلمنهاأولهم وروى عبدين حيد وابن أبي عاتم وأبوالشيخ وابن مردو يه عن عبار بن ياسر قال تزلت المائدة علم امن عمرا لجنة وروى ابن الانبارى في كاب الاصداد عن أبي عبد الرجن السلى قالمائدة من السماء أى خبرا وسم كما وروى أيضافي الكتاب الذكور وعسدين حيد وابن حرير وابن المنزروابن أبي حاتم وأبوالشبغ عن عكرمة الداخم الذي أنزله اللهمع المائدة من أرز وروى اب حرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال الركة المائدة خوان علمه خيروسمك وروى ابن حريره عق بنعمد لله أن المائدة نزلت وعلماسعة أرغفة وسبعة أحوات يأكاون مها ماشاؤا وروى عبدبن حيدوابن الانبارى وابن أبي الم عن معيد بنجير قال أنزل على المائدة كل في الااللهم والمائدة الخوان (واشالث أن يقدم من الالوان ألطفها حتى يستوفى منه) أى من ذلك اللون ( . ن يريد ) من الحاضرين ( فلا يكثر الا كل بعده ) الما أنه حصل الاستيفاء (وعادة المرفهين تقديم العليظ من الفعام) على اللطيف منه (ايستأنف) أى يبندي (حركة الشهو عمادفة) اللون (اللط في بعده وهو خلاف السنة فالهدلة في الاستكثار للاكل) ولنظالقوت وينبغي اذاحضرت الازان أن يبتسدئ بتقدمة الالطف فالالطف والاطبب فالاطيب أولا مثلأن بتدئ بالشواعقبل الثريدو يقدم العاباهم قبل السكاج فكذلك سنة العرب ليصادف جوعهم أطبب الطعام فيسم وفوا منذاك أوفر النصب فيكون أثوب اصاحبه وأقل لاكلهم فاناحتاجواالي مابعده من غليط الطعام تناولوا منه قليلا واعماقدم أهل الدنيا الألوات الغليظة على الاطيفة ليتسع أكاهم وتنفتق شهواتهم فبكون الون اللطيف موضع آخر وليكو نواقدأ كلوا من اللون الاحراللطيف الاقل وهذاغير مستحب عندأ بناء الاسخو وقال في موضع آخو فان اتفق للعبدلونان أحدهما ألطف من الاستو ابتدأ بالالطف منهسما فلعل الكفاية تتم به فيستريح من الآخروا في اقدم أهل الدنيا غليظ الالوان على رقيقه ليتسعوا فى الاكل وتنفتق شهواتهم فيكون لكل لون لطيف مكان آخر وشبه بعنهم العدة عنزلة حراب ملا من موراد في لم يبق فيه فضل العور فئت بسيسم فصيته علمه فأخذ لنفسه موضعا في خلال الجوز فوسع الجراب السمسم الطفه مع الجوز فكذلك العدة اذاألقت فهما طعامار قبقالطيفا بعدطعام غليظ أخذته الشهوات فأما كها فتمكن فها بعدالشم مماقيله والعرب تعببذاك ولاتفعله اذمن سنتهم أن يبتدأ باللعم قبسل الغريد فالرحل مهم لبعض الانباط أنت من الدين سندون بالغريد قبل الشواء فذم أهل العراق بذلك (و)قد (كانمن سنة التقدمين أن يقدموا جبع الالوان دفعة) واحدة (ويصفه ون الطعام على المائدة كما كل كل واحد عمايشته ي) وهذا أحسن كذافي القوت (وان لم يكن عنده الالون واحد) من العامام (ذكره) لهم (ليستوفوامنه) غرضهم (ولا ينتظروا أطيب منه) والخظ القوت وايكن مايقدم لهم معلوما لهم ولوقال لهم ان لم يكن عنده الالون واحد ليس يحضرالاهذا لبستوفوامنه ولا يتطلعوا الى غيره كان صوابا (ويحكه عن بعض أرباب المروآ ت انه كان يكتب نسخة) أي رقعة (بماستحضرون الالوان وبعرض على الضيفان ) وبعضهم كان بدعو حباره في قول أعلم الناس عاعندك من الالوان فسمُّل عن ذاك فقال ليستبق الرحل منهم نفسه لما يشتهي من الالوان (وقال بعض الشيوخ قدم الى بعض الشايخ لونا بالشام) ولفظ القوت حدثني بعض شيوخنا عن شيخ له قال قدم الى بعض أهل الشام لونامن طبيع (فقلت)له (عندنا بالعراق انما يقدم هذا) اللون (آخراً) أي آخراً للوان (فقال وكذلك هوعندنا (بالشامو)اذابه (لميكن) عنده (له لون غيره)قال (فحمات منه) كذابي القوت بتغيير يسير ثم قال صاحب القوت بالسند السابق (وقالَ) لي (آخر كَا) في (جماعة) عند رجل في ضافة (فقدم الينا) ولفظ القوت فعسل يقدم الينا (ألوا لمن الرؤس المشوية) منها (طبيحاو)منها (قديدا فَكَمَانَا ۚ كُلُّ وَافْظَا لَقُوبَ فِعَلْنَانِقِصْرِ فِي الا كُلُّ (تَنْتَظَرُ بَعْدُهَا لِوْيَا أُو جَلا) ولفظ القوت: وقع بَعِدُها

الالوان أوحلا أوجديا قال (فحاء بالطست) أى لعسل الايادى (ولم يقدم غيرها فنظر بعضنا الى بعض فقال بعض الجاعة) ولفظ القوت فقال لى بعض الشيوخ (وكان مزاحاً) أى بمن يجب المزاح والفكاهة فى الحديث (ان الله تعالى يقدر أن يخلق روسا بلاأبدان قال وبننا تلك الله جي اعانطلب فتينا السحور) ولفظ القوتُ فينتا تلك الدلة جياعاً وطلب بعضنا في آخرالليل خــ مزاوفتينا السحور (فلهذا يستحب أن يعضر الجيم ) من الالوان جله واحدة (أو يخبر) هم (بماعنده) من الالوان (الرابع أن لا يماد والحارفع الالوان) كايفعله المرفعون بأخذون من كلون لقمة أولة متين و مرفعونه سرعة (بل يمكن الحاضر من من الاستيفاء على مرفعوا الايدى عنها وأى عن الالوان (فلعل فيهم من يمكون بقية ذاك اللون أشهرى عنده مما سيحضَّره أو بق فيه حاجَّة للاكل فينغص عليه بالبَّادرة) ولفظ القوت وينبغي أن يمكنهم من تبقيسة الالوان ولا يرفعها حيى يرفعوا أيدبهم فانه من الادب والمعروف ولعل فهم ما يكون عنده مماقدم أشهى البه تمايقدم بعد وقديكرون أوبهم مزبه حاجة الى فضل أكل فينغص عاليه برفعه قبل أن يستوفى مافى نفسه اه زادالمصنف (وهومن التمكن على المائدة الذي يقال انه خير من) زيادة (لونين) وقد تقدم نقل هذا القول قريبا قالُ (و يحمَل أن يكون المرادية قطع الاستعمال و يحمَل أن يرادية سعة المكان) فهذه ثلاثة أوجه في معنى الكن والوجه الاول هو الأقرب وآلوجه الاحير يحتمل أن يكون على حقيقته أى فتعلسهم فىموضع واحدأوالمراديه عدم التزاحم على المبائدة بكثرة الايدى فيشوش حاطرهم (حكوعن) أبي عبدا الله (السنوري) بضم السين المهملة جمع ستر وهذه النسبة ان يحفظ الاستنار بأبواب الماول ولن يحمل أستار الكعمة (وكان صوفيا مراحا) ترجم صاحب الحلية وفي المحدثين من عرف مذه النسبة رجلال أبو الحسن علىبن اكفضل بنآنريس بنالحسن بن يحسّد السامرى وعبدالعز يزّبن غجدبن نصرالستوريات الاول حدث عن الحسن منعرفة والثانى عن اسمعيل الصفاروالذكور هنارجيل آخر غيرهما وافظ القوت مد الى بعض أصحابنا عن الستورى وكان صوفياله (حضر عند بعض أبناء الدنيا على مأندة)قد (قدم علما حلا) وهو ما تعريف ولدالصأن في السينة الاولى والجمع حسلان مالضم (وكان في صاحب المائدة بخل فعلوايا كاوية (فلما رأى الفوم مرقوا الحل كلى رفضا قصدره) من بخله (وقال باغلام) ارفع الى الصيبان فرفع الغلام (الحل الداخل الدار فقام الستورى) رجه الله تعالى ( يعدو خلف الحل فقيل الى أنن ولفظ القوت فق ال صاحب الدار الى أن أباعبد أنته (فقال) مر (أُ كلمع الصبيات قاستحماالرجل وردالحل) أى أمربرده حتى استوفوا منه (ومن هذا الفن أن لأيرفع صاحب المائدة بده قبل القوم) حتى مرفعوا أيديهم وقدوردفي ذلك خبرتقدمذ كره (لانهم يستعيون) فلايستوفون أكاهم (بل ينبغى ان يكون ما -ب المائدة (آخرهم) رفعاو (أكلاكان بعض الكرام) من الاجواديا منحباره أن ( يخبر القوم يحمد عالالوان) الذي عند ممن الطعام قال الراوى فسألت بعض حلسائه لم يفعل هذا فقال السنَّبَقِي الرَّجْلُمْهُمْ نَفْسه المانشة عيمن الالوانقال (ويتركهم)ياً كلون حيى (يستوفوا فاذا قاربوا الفراغ جناءلى ركبتيه ومديده الى الطعام وأ كلوقال) لهم (بستم الله ساعدوني بارك الله عليكم) حكاه صاحب القوت قال وكان السلف يستحسنون ذلك منه كالمافيه من اخبار الالوان وتحكيم من المائدة وهما وصفان حسنان وكان صاحب القود عني ببعض الكرام من الاجواد عبد الله بن عامر بن كريز فقد قرأت في وح الجااس لهمدبن عبد الكريم السمر قندى قال فيه وكأن اذا أراد عبد الله ان ينغذى أم بوضع أنسائدة وقال كاواو تشاغل هوحتى يقرأب فرآغ أمحابه ثم يتقدم الى البائدة فيقول استقبلوا الاكل فلايقوم أحدالا كظيظا وقال ابن عائشة كان يحتاج المائدة عبدالله في كل يوم عشرة اجربة طعام بما ﴾ يتبعهامن اللعموالحلوى وغيرذلك (الحامس أن يقدم من الطعام) اليهم (قدر) الحاجة اليه و (الكفاية فان التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع ومراياة )ولَفظ القوت ولا ينب في أن يقدم

ويتنا ثلك اللبالة حيناعا نطامه فتينيا للسعمور فلهذا يستعسأن يقدم الجسع أويخبر بماعنسده (الرابع) أن لإيسادرالي رفع الالوان قبل عَكمهم من الاستنفاء حتى ونعوا الايدىء تهافلعل منهممن يكون بقيمة ذلك اللون اشهدى عنده مماآستحضروه أو بقت فسه حاحة الي الاكل فتنغص علسه بالمبادرة وهي من التمكن على المائدة التي قال انها خبر من لونين فعتمل أن يكون الرادبه قطع الاستعمال ويحتمل أن يكون أراديه سعةالمكان حكى عنالستورى وكأنصوفا مزاحاحضر عندواحدمن ابناء الدنياعلى مائدة فقدم الهم حلوكان في صاحب الأثدة بحل فلمارأى القوم مزقوا الحل كلمزقضاق صدره وقال اغلام ارفع الى الصنبان فرفع الحسل الى داخل الدارفقام الستورى معدوخلف الحلفقي له الل أبن فقال آكلمع الصبيان فاستعيا الرجل وأمر ردالجل ومنهدذا الف\_ن انلا برفع صاحب المائدة يدوقبل القوم فأنهم يستحيون بلينبغي أن يكون آخرهم أكال كان بعض الكرام بخبرالقوم بحميع الالوان ويتركهم يستوفون

فاذا قار بواالفراغ حثا على ركبته ومديد الى الطعام وأكل وقال بسم الله ساعدونى بارك الله فيكم وهليكم وكان السلف الا يستعسنون ذلك منه (الحامس) ان يقدم من العاهام قدر الكفاية فان التقليل عن الكفاية تقصف المروءة والزيادة عليه تصنع ومراآة

لا-مااذا كانتنفسه لاسموبأن يأكلواالكل الاأن يقدم الكثير وهو طيبالنفس لوأخذوا الجيم ونوىان شيرك مفضلة طعامهم أذفى الحديثانه لايحاس علسه أحضر الراهم سأدهم وجدالله طعاما كثعراء ليمائدته فقالله سفيان باأمااسعق أما تخاف أن يكون هذا سرفا فقال الراهيم ليسفى الطعام سرف فانلم تكن هذه النبة فالتكثير تكاف قال ان مسعود رضي الله عنه نهسناان بحسد عوقمن يباهى بطعامه وكره جاعة من الصحامة أكل طعمام المباهاة ومن ذلك كان لا رفع من بن دى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فضلة طعام قط لانهم حشك انوا لايقدمون الاقدر الحاحة ولايأ كأون تمنام الشبيع وينبغي أن بعزل أولانصيب أهل البيت حتى لاتكون أعينهم طابحةالىرجوع شي منه فلعادلا رحع فنضق صدورهم وتنطلق فى الضفان ألسنتهم ويكون قدأطم الضيفان مايتبعه كراهية قوم وذلك خيانة في حقهم ومايق من الاطعمة فليس الضيفان أخده وهوالذي تسميه الصوفية الزلة الا اذا صرح صاحب الطعام بالاذن فيمعن مل راض أوعلم ذلك بقر منة حله واله يفرحه فان كأن

الامايح أنيأ كاومن كلشي ومقدارا لحاحة والكفاية منالأ كول فعمع بين السنة والفضيلة وعال فى موضع آخرواً كروان يقدم من الطعام الاما مربدأن يأ كل ولا يترك منه شي ولا بستنبي هو ولا أهل البيت فى أنفسهم رجوع شي منه والا كان ما يقدمه مما ينوى رجوع بعضه أولا يحب أكل كله تصنعا ومباهاة اه (لاسمااذًا كانلانسم نفسه بانياً كاوا الكل) ثماأ حضره (الاأن يقدم الكثير) بنية حسنة (وهوطُيب النفس) لايستثني رجوع شيمنه (لوأخذوا الحديم) منه (ونوى ان يتبرك بفضلة طعامهم اذ في الحديث اله لا يحاسب عليه ) كاتقدم قريبًا يحكى اله (أحضر ) الواسعق (الراهم من أدهم رحسه الله تعالى طعاما كثيراعلى مائدته ) وكان قدد عاسف ان الثوري والأوزاعي في جاعة من الاصحاب (فقالله سنفيان يا أبا استحق اما تخاف أن يكون هدذا اسرافا فقال ابراهيم ليس في اطعام اسراف) نقله صاحب الغوت بلفظ ورويناان سفيان الثورى دعاام اهيم من أدهم وأصحابه الى طعام فقصروا في الاكل فلمارفع الطعام فالله المورى الماقصرت في الا كل فقال الراهيم لانك قصرت في الطعام فقصر الى الاكل فالودعااراهيم النورى أصحابه على طعام فاكثر منه فقالله سفيان باأباا محق اماتخاف أن يكون هذا اسرافا فقال ابراهم ليسف الطعام سرف وفيرواية أخرى زيادة انما الاسراف في الاناث واللباس قال وهذار وى عن سيرة السلف (فانلم تكنهذه النية فالتكثيرة كلف) ومباهاة وقد نهدى عن كل منهما أماالتكلف فقد تقدم ماوردفيه وأماالماهاة فقد (قال ابن مسعود رضى الله عنه نهينا ان تعيب دعوة من يباهى بطعامه) رواه صاحب القوت أى يفاخر بطعامه أقرانه ليكون أكثرهم اطعاماو برى منه ذلك (و) قد كره جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (أكل طعام المباهاة) والمباراة فان علم بذلك من قدم السه ذاك الطعام لا يستحسله في الورعان يأكل منه لان الما كول اذا قدم ليؤكل بعضه ومرجع أكمر. فهوتصنع وتزيين فلايأ كل المتقون من هذا لانه لايدرى كم مقدار ما يحبون ان يأ كاوامنه وطعام المباهاة مكروه لن يقدمه بهذه الذية الحاخوانه لانه قدعرضهم لتناول ما يكرهون وقد دلس علمهم مالا يعلون وأيضا فانه شئ قدقدمه لاحل الله تعالى فلا يصح ان يستثنى ارتجاع شئ منه بمنزلة من يحرج الرغيف أوالشئ السائل فجده قدانصرف فيكره أن رجع فيهفيا كاموقالوا يعزله حتى يأى سائل خرفيد فعداليه (ولهذا كان لا يرفع من بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة طعام قط) ولفظ القوت مارفع من بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قال وذلك (لانهم كانوا) مخلصين في كل شي (لايقدمون الآ) كفايتهم و (قدر الحاجة ولاياً كاون) الابعدجوعهم واذاأ كاوالميا كاوا (عمام الشبع) ولايتركون الاكلوفي نفوسهم منه شي (وينبغي أن يعزل أولا نصيب أهل البيت) من الطعام قبل تقدعه الى اخوانه (حتى لاتكون أعينهم طايحة الدُرجوع شيَّمنه) والتحدث به نفوسهم فأنه مكروه لهم (فلعله) ان (الا يرجع) منه شي فيكون ذلك ٧ اخراجامن الأسكاين ومنقصة لهم (فتضيق مسدورهم وتنطلق في الضيفان ألسنتهم و يكون قد أطم المضيفانها يتبعه كراهية فوموذلك خيانه في حقهم) وهداعلهم أشدمن اكرامهم بالطعام وماكان مضرا بالاهل يكون مضيعاللاصل (ومابق من الاطعمة) بعد الفراغ من الا كل (فليس للضيفان أخذه وهوالذي تسميه الصوفية لزلة) بفخُ الزاي وتضم قال الله شهى في الأصل الصنيعة الى الناس يقال اتخسد فلانزلة وهي أيضال أتحمل من مائدة صديقك أوقر يبك عراقية اشتق ذلك من الصنيع الى الناس اه وعن ان شميل كافرلة فلان أى فعرسه وقال أو عرو وأزلات له زلة ولايقال والتو جوز صاحب القاموس انهامولدة تكلمت بهاعامة العرافيين وقدبينت ذلك فى شرحى على القاموس وذكرها الحفاسى فى بعض مؤلَّفًا له واعتمد على انتهامولدة وأهل الجبار يسمون ما يؤخذ من رؤس الاموال لامرائهم زالة وهو منذلك (الااذاصر عصاحب الطعام بالاذنفيه) لهم أن يأخذوه (عن قلبراض) وصدرمنشر (أو علم ذلك بقرينة عله ) ولولم يأذن فيه بالسان (و) علم (اله يفرح به) فلاباس بأخذه (فان كان نظن

كراهيئسه فلاينبسغي أن يؤخذ واذاعلم رضاه فينبغي مراعاة العدل والنصفةمع الرفقاء فلا سغىأن بأخذ الواحدالاما يخصه أوما برضى به رفيقه عن طوع لأعن حياء (فاما) الانصر آف فله ثلاثة آداب (الاول)ان يخرج مع الضيف الى اب الدار وهو مسنة وذلكمن اكرام الضيف وقدأم ماكرامه قال علمه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله والبومالا خرفليكرمضيفه وقالعلمه السلام انمن سنة الضيف أن سيع الى باب الدارقال أبوقتادة قدموفد النعاشي على رسول الله صلى الله عليه وسالم فقام يخدمهم بنفسه فقالله أصحابه نحن نكفيك مارسول الله فقال كالاانم ــ مكانواً لاصحابي مكرمن وأناأحب أنأ كافئهم وتمامالا كرام طلاقمة الوجمه وطيب الحدث عندالدخول والخروج وعلى المائدة فسل للاو زاعيرضي الله عنسه ماكرامة الضيف قال طلاقة الوجموطب ألحد مت وقال مزيدبن أبىر بادمادخلت على عبد الرحن بن أبي ليلي الاحدثنا حدشاحسنا وأطعمناطعاماحسنا (الشانى) أن ينصرف ألضف طسالنفسوان حرى في حقه تقضير فذاك . منحسن الحلق والتواضع قالصلى الله علمه وسلم أن الرجل لبدرك يحسن خلقه در جة الصائم القائم

كراهبته فلاينه بني أن يؤخد واذاعلم رضاه) بأخذه (فينبغي) الاتخذ (مراعاة) وصف (العدل والنصفة) محركة بمعنى الانصاف (مع الرفقاء) الحاضر بن (فلاينبغي أن يأخذ الواحد) منه (الاما يخصه أوما يرضى بهرفيقه عن طوع) فأس (لاعن حياء) وانتباض وكان بعض أهل الحديث اذا أكل مع الحواله تولُّهُ من الرغيف فوف رغيف بعزله معه وكان سيار بن حاتم اذا حضر على مائدة أكل لقيميات ثم يقول اعزلوا نصييي. وأكلذات يوم على مائدة في جماعة فلماجاءت الحاوى نزع قلنسوته ثم قال اجعاوا سهمي في هذه نقله صاحب القوت وهذاوأمثاله اذافعله أحدفى زماننالعدمنقصة فى الدين والمروءة (فأما الانصراف) بعدالفراغ (فله آداب ثلاثة الاول أن يخرج) صاحب الدعوة (مع الصّيف الى بأب الدار) ان أمكنه والافالي باب مُجلسه (وذلك) معدود (من كرام الضيف وقد أمر) الداع (با كرامه قال صلى الله عليه وسلمن كان يؤمن بالله واليوم الا تحرفليكر مضيفه ) تقدم الكلام عليه قريبافكل ما بعدا كراماله فهوداخل فعوم هذاالحبر (وقال صلى الله عليه وسلم ان من سينة الضيف أن يشيع الي باب الدار) يعني الحل الذي أناه فيه دارا كأن أوخلوة أومعبدا ايناساوا كراماله لينصرف طيب النفس ويشبه أن يكون المراد بالضيف مايشمل الزائر ونحوه وانلم يقدمله ضمافة رواء ابنماجه مرحديث أبيهر يرة بلفظ انمن السمنة أن بخر جالر جلمع ضيفه الى باب الدار واسناده ضعيف على ماقال البهتي لان فيه على من عروة وهومتروك (قال أبوقتادة) الحرث من بعي الانصارى رضى الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم (قدم وفد النحاشي) ملك الحبشة واسمه أصحمة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه) من غير استعانة بأحد (فقالله الصابة نعن مكفيك بارسول الله فيهم) أى في القيام ، ونة خدمتهم (فقال انهم كانوا لا سحاب مكرمين ) اذ كافواعندهم في الهيجرة (والمأحب أنا أكافئهم) وتقدم ال تولى خدمة الضيف بنفسه أحدمه اني قوله تعالى ضيف الراهيم المكرمين (وعَمام الاكرام طلاقة الوجه) وحسن الاقبال علمه (وطبب الحديث) وليه (عندالدخول) بالتاتي (و)عند (الحروج وعلى المائدة) فهذه المواضع الثلاثة فيهايتما كرام الضيف بماذكر (فيل للاوزاعي) عبدالرجن بنعر الدمشي الفقيه والاوزاع قبائل منفرقة من جير (ما كرامة الضيف قال طلاقة الوجه وطيب الكلام) أى فهما ينبثان عن المروءة وصدق الاخلاص (قال مربد بن أبير باد) السكوفي ولى بني هاشم روى عن مولاه عبدالله بن الحرث بن نوفل وأبي حيفةوا بن أي ليلي وعنه زائدة وابن ادر يسعالم صدوق مات سنة ١٣٧ (مادخلت على عبد الرحن بن أبىليلى)الانصارى المدنى روىءن أبيه وعرومعاذ وعنه ابنه عيسى وبه كنى وحفيد معبد الله وثابت وكان اصحابه بعظمونه كأنه أمير (الاحدثناحديثاحسنا وأطعمنا طعاماحسنا) وروى المزى في ترجمهمن الهذيب عن مر بدب أير ياد قال قال الحمولاى عبدالله بن الحرث بن فوفل الجمع بيني و بين عبدالرحن بن أبىليلي فمعتبينهما فقال عبدالله ماطننت ان النساء وادن مثل هذاروى له الحساعة ومات في وقعة الحاجم سنة مه وقدعلم من سياقه ان الاحسان في العام مطاوب أيضا كالاحسان في المكلام وكالهمامعدود في اكرام الضف ومن هنا قال القائل \* صادف زاد اوحديثاما اشتهـي \* وقال

بشاشة وحه المرء خبرمن القرى \* فكيف عن بعطى القرى وهو ينحك

(الثانى أن ينصرف الضيف) وهو (طيب النفس) منشرح الصدر (وان حرى فى حقه تقصير) عن وأجب اكرامه (فذلك من حسن الحلق والتواضع) وهومه في ما (قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليدوك عسن خلقه در جة الصائم القائم) نقله صاحب القوت وقال عن بعضهم هو الرجل سأل اخواله أن يفطر معهم ماراو يسهرمعهم ليلا ويكون من عادته الصام والقيام فيساعدهم تخلقامعهم فيدول محسن خلقه درجة الصائم القائم اه والحديث رواه الطبراني في الكبير عن أبي المامة وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف بلفظ درجة القائم بالليل الظائى بالهواحر ورواه أيضاالحا كممن حديث أبيهر برة وقال صيع

فسلم بصادفه الرسول فلما ممعحضروكانواقد تفرقوا وقرغواوخرحوا فحسرج المه صاحب المنزل وقال قدخرج القدوم فقال هـ ل بقي بقية قال لاقال فكسرة ان بقت قال لم تدوقال فالقدرأمسعها فال قد غسلتهافانصرف يحمد الله تعالى فقنيله فى ذلك فقال قد أحسن الرجل دعانا بنمة وردنا بنمة فهذا هومعنى النواضع وحسن الخلق \* وحَكَى أَنْ أَسْنَاذُ أبى القاسم الجنيد دعاه سى الىدعوة أسه أربعهمات فرده الابق الرات الاربع وهو برجع فی کل مرہ تطسيا لقلب الصي بالخضور ولقل الاب بألانصراف فهمذه نفوس قمد ذالت بالتواضع لله تعالى واطمأت بالنوحيدوصارتلاتشاهد في كلرد وقبول غيره فتما بينهو بين ريه فلاينكسر عايجرى من العباد من الادلال كالاستبشر عا يجرى منهم منالا كرام بل مرون الكلمن الواحد القهار ولذلك قال بعضهم أنالاأحسالدعوة الالاني أنذكر بهاطعام الجنةأى هوطعام طمب يحملعنا كده ومؤنتسه وحسابه (الثالث) أن لا يخرج الا برضاصاحب المنزل واذنه و مراعى قلمه في قدر الا قامة واذارل ضيفا فلابر بدعلي

على شرطهما وأقره الذهبي في المنطنيس (ودى بعض السلف برسول) ولفظ القوت وعدل بعض السلف صنيعاند عارجلا (فلم يصادفه الرسول فلماسهم حضروكان قد تفرقوا وخرجوا) ولفظ القوت بعد الرسول مُأعلم وقد انصرف الماس عنده فقصد منزلة فدف عليه الباب (غرب البه صاحب النزل وقال) هل من حاجة قال انك دعوتني فلم يتفق ذلك فقد دحنت الاتناك أعلت فقال (حرج القوم) أى انصرف الناس ( فقال هل بق بقية) ولفظ القون فهل بقيد منهم بقية (قاللا قال فكسرة ال بقيت قال لم يبق) شي (قال القدورام عها قال قدغساماها فانصرف عمدالله تعالى فقيل في مسألته عن (دلك فقال قد أحسس الرجل دعانابنية وردنابنية فهذاهومعنى التواضع وحسن الحلق وأنفس هذافي ألضعة والذلة وسقوطها من مراتب الانفة تشبه بما (حتى ان) إن الكرني (أستاذا بي القاسم الجنيد) بن تحد البغدادي وجه الله تعالى (دعاه صبي) صفيراً لسن (الى دعوة) أبيه (أر بعمرات فرده الابق المرات الاربع) في دعوة واحدة (وهو برجه عنى كلمن تطبيبالقلب الصي في الخضور ولقلب الاب في الانصراف فهذه نفوس) مشاهدة الباوى من آلولى (قدذات بالتواضع لله عزو حل فاطمأنت بالتوحد) ٧ موضوعة على الصفة ( وصارت تشاهد في كل ددوة بول عبرة فيما بينها وبين ربما فلاتنكسر عاجري من العباد من اذلال) ورد ( كالانستبشر عما يجرى منهم من اكرام) وقبول (بل يرون الكلمن الواحد القهار) وصاحب هذه النفس مقامه المشاهدة في التوحيدوهي طريق مفرد لافراد وحال مجددلا ماد (ولذلك عال بعضهم) أي من أهل البصيرة (الالنجيب الدعوة الالاني أنذ كربه اطعام الجنة) وفي القوت نعم الجنة ينقل بلا كاغة ولامؤنة (أي هم طعام يحمل عنا كده ومؤنته وحسابه) اما الكدفلانه ينقل بلامشقة وأما المؤنة فه ي على الداعي وأماالحساب فقدتقدم أنماأ كلمع الاخوان على المائدة لا يحاسب عليه ونظرهذا القائل نظر الاعتبار وطريق أولى الابصار (الثااث الليخرج) الضيف (الابرضاصا حسالنزلواذنه) قالوا ان الضيف في حكم المضيف (و يراعى قابه فى قدر الإقامة) فان وجده طيب النفس سمعا بالزاد واسم المكان قلسل المال الحال في الافامةُ ولا بأس (واذا نزل صنب فاقلا يزيد على ثلاثة أيام) بليالها (فرعما يتبرم به) أى يتفعر (و يعتاج الى احواجه) أى ايقاعه في الحرج وفي بعض السم الى اخراجه بالحاء المعمة وافظ القوت وابس من السنة أن يقيم الضافة قوق ثلاثة أيام حتى يحرجه ويتبرم به باثر في ذلك اه (قال رسول الله صلى الله علم وسلم الضيافة ثلاثة أيام فسازاد فصدقة) يعنى اذائر ليه ضيف فقه أن يضيفه ثلاثة أيام بليالها يتحفه في الاؤلو يقسدم له في الاستون ماحضر وحرب به عادته من غير كلفة ولا اضرار عونه بشرطان بفضل عمه وفسه عوم بشمل الغنى والفقير والمسلم والكافر والمر والفاحر والجسع بينه وبين الخبرالذي تقدم لايأكل طعامل الاتقى فالرادغ ير الضيافة عماهو أعلى فى الا كرام من موا كانك معده واتحافل المالظرف والاطف واذا كان المكافر مرعى حق جواره فالسلم الفاسق أولى واذالم يحدفا ضلاعن مؤنتمن عويه فلاضافة عليه الليس لهذاك واماخرالا تصارى المشهورالذي أثني الله ورسوله عليه وعلى امرأته بايتارهما الضيف على أنفسهما وصيامهما حبث نومتهم أمهم بأمره حنى أكل الضف فأحس عااقتضاه ظاهره من تقدعها على مايحتاحه الصدان مان الضافة مقدمة لتأ كدها والاختلاف في وحوم او بأن الصية لم تشتد حاجتهم الله كلواغباناها أن الطعام لوقدم الضيف وهم مستبقظون لم يصبر وأعلى عدم الا كل منهوان لم يكونوا جياعا والحديث رواه العارى عن أبي شريح الكعي وأحدوا بوداود عن أبي هريرة بلفظ فساكان وراء ذاك فهوصدقة ولايقال قضية جعله مازاده لى الثلاث صدقة انماقبلها واجب لا أنقول انساس ما مصدقة للتنفير عنه اذ كثير من الناس سما الاغنياء يأ نه ون من أكل الصدقة ورواه بلفظ المصنف أحدواً و يعلى عن أبي سسعيدوالبزار عن ابن عر والطبراني في الاوسط عن ابن عباس وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف وقول العراقي الهمتفق علمه من حديث أبي شريح كائه ير بدمعناه لالفظه ورواه البزار أيصا

أيام فرعما يترم به ويعتاج الحاخ اجدقال صلى الله عايموسلم الضيافة ثلاثة أيام ف ازاد فصدقة

من حديث ان مسعود بريادة وكل معروف صدقة ورحال اسناده ثقات وروى الباوردى وابن قانع والطهراني فيالكبير والضمياء في الختارة من حديث الثلب من بيعة رضي الله عنه بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق لازم فافى سوى ذلك فهوصدقة قال الندرى اسناده فيه نظر وقال الهيثمي فيممن لم أعرفه وقد أخذ بظاهره أحدفاو مهاوجله الجهور علىانه كانذلك في صدر لاسلام تمنسط أوان الكلام في أهل الذمة المشروط علمهم ضافة المار أوفى المضطر من أو مخصوص بالعال المبعوثين لقبض الزكاة منجهة الامام ورواه أنو تكر ن أى الدندافي قرى الضيف عن أي هر رو بلفظ المصنف رادة وعلى الضيف أن يتعوّل بعد ثلاثة أبام وعندالطبرانى فالكبير منحديث طارق بن أشيم بلفظ فيا كان فوق ذاك فهومعروف (نم لوأ لح رب البيت عليه عن خاوص قلب) وانشراح صدر وطيب نفس بقرائن دلت على ذلك (فله المقاًم) عَى الاقامة (اذذاله ) بلاخطرفيه (ويستحبّ أن يكون عنده) أى المضيف (فراش الضيّف النازلُ) عليه بمااعتاده أهسل بلده من وطاء و وسادة وغطاء نهذه الثلاثة لابد من ذلك لأسماني أيام الشتاء وأن يكون الوضع كنايأوى السهمن البرد ولايبت الضيف بربه نجوم السماء ولذا قال الشسعراوى قدس سره فىالموانيق والعهود عهدالينامشايخنا أنالانضيف أحدافى ليالى الشتاء وذلك اليحصل لرب المزلسن تبييته عتده فاليالى الشتاء مناطر جوالمشقة منقبل الفرش والعطاء فرعالا يكونعنده فراش زائد عن أهله وعياله ورعانو تريفراش عياله الضيف فيردون وهدا حرج واعاقلناعا اعتاده أهل بلده و يعسب الوقت فان الفراش له لوازم تختلف باختلاف البلدان فاذا كان الوقت باودا أوكان البيت مشرفا على الواضع الندية أوقر يبامن الاشعار فلا يخسلوعن البعوص والعرغوث فلا بدمن كاةوهى العروفة بالناموسة فوقالفرش تقدمن تلك المؤذبات وهذافي الثغور كدمياط ورشد مشاهد لانستطيسع أحد أن ينام إلى كاففنها حاية عن أذى الناموس ومافى معناه من الهوام المؤذية وهكذا عامة بالادمصر وأكن فىأوقات مخصوصة تمكرنها تلك الهوام وفي البلادا لجازية لايحتاج الضيف الى كبيرمونة في الفراش لان الغالب على تلك البلاد آلو وكذلك سائر تهامة البين ماعد انجودها فانهم فها يحتاجون الى السكلة الدفع أذى البرغوث واستغنوا عنها بفلقتين من الملاءة يخيطان فاذا أرادأ حدهم أن ينام قلع ماعليم من تسابه ودخل فهاثم ربط على فها يخبط بشده فبأمن من الاذى وهذا أقرب الى سيرة الساف من استعمال السكلة فأنهاتذ كره الكفن ومبيته في قبره فلا نغلب عليه سلطان النوم (فال صلى الله عليه وسلم فراش الرجل وفراش المرأة) كذافى النسخ والروابة لأمرأته (وفراش الضيف) قال الطبي فراش مبتدأ مخصصة عدوف يدل عليه قوله (والرابع الشيطان) أى فراش واحد كاف الرجل وفراس واحد كاف المرأة وفراش واحسدكاف الضف والرابع وآئدهلي الحاحة وسرف واتخاذه مماثل لعرض الدنيا وزخارفها فهو المباهاة والاختيال والبكير وذلك مذموم مضاف الى الشيطان لانه يرتضيه ويحث عليه فيكاته له أوهو على ظاهره والسطان ستعلمه ويغيل وفيه حواز اتخاذالانسان من الفرش والاسلات ماعتاحه ويترفه بهقال القرطى وهذا الحديث اعلجاء مبينا مايجو وللانسان أن يتوسع فيهو يترفمه من الغرش لاان الافضل أن مكون أفراش يختص به ولامرأته فراش فقد كان مسلى الله عليه وسل ايس اه الافراش واحدفي ست عائشة وكانا ينامان عليه ويجلسان عليمه نهاوا وأمافراش الضيف فيتعين المضميف اعداده لانهمن اكرامه والقيام معقه لانه لايتأثيله شرعاالاضطعاع ولاالنوم معهوأ هاه على قراش واحسد ومقصودا لحسديث إن الرجلااذا أرادأن يتوسع فىالفرش فغايته ثلاث والراب ملايحتاجه فهو سرف وفقه الحديث ترك الاكثلو منالا لآن والاشسيامالمباحةوالترفه بهاوأن يقتصرعلى طبعته ونسبة الرابيع الشيطان ذمه ولايدل على تحريم اتخاذه واغاهومن قبيل نعبران الشسيطان يستعل الطعام الذى لايذ تخراسم المهمليه ولايدلذلك على تحريمه فكذا الفراش اله قبل وفي الحديث اله لايازمه المبيت معروب تسم بفراش ورد بأن النوم

نم لوالح رب البيت عليه عن خاوص قلب فله القام اذذ الدوستعب أن يكون عنده فراش المنف الناول وسلم فراش الرحل وفراش المسيف وانر ابع المشطان

\*(فصل محمع آدا باومناهی طبیه و فرعیه منفرقة) \* (الاول) حکی عنابراهیم النخدهی أنه قال الا كل فی السوف دناء و أسنده الی و سلم و اسناده غریب و قد نقل ضده عن ابن عروضی الله علمه الله قال كانا كل علی علمه و سلم و نحسن غشی علیه و سلم و نحسن غشی و نشر ب و نحسن قشی

معها وان إيجب لكن علم من أدلة أخرى انه أولى حدث لاعذر اواطبة الني سالي الله على وسالم علمه والديث أخرجه أحدوم سأمق اللباس وأمود اودوالنسائي عن حامر من عبد ألله رضي الله عهما (نصل يجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية). من أخبار وآ نارجاعت (منفرقة) منثورة فى الاطعمة والأكلمن بين نقص وفضل هي طرائق الشاف الصاغ ومسنائع العرب لم تكن ذكرت في تضاعيف الكادم السابق وقد نقلت من كلام القدماء (الاقل حكر عن الراهم) من ريد (النحيي) رجه الله تعالى وهومن كبارالتابعين (اله قال الاكلف السوق دناعة) أي لؤم وخبث قاله السرفسطي (وأسندهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسداروا سناده غريب تبع المصنف في سياقه صاحب القوت ولفظه وفي خمر سعيد من القمان عن عبد الرحن الانصاري عن أني هر مرة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاكل في السون دناءة م قال هذا غريب مسلده وليس بذلك الصيم اله من قول التابعين أبراهم النعيي ومن دونه اه فلت روى من حديث أبي هر روة ومن حديث أبي آمامة والذي أشار اليه صاحب القوت فقد أحرجه ابنعدى فالكامل فقال حدثنا القاسم بنزكر ياحدثنا اعجد بنعسد حدثنا اعدين الفرات حدثني سمعد فالقمان فساقه قال ابن الحورى بعدا واده اياه من طريق ابن عدى لايصم محد ان الفرات كذاب وله طريق أخرى عندالخطيب فى التاريخ قال أنبانا محدين على بن يعقو ب حدثنا أبو زوعة أحدبن الحسين حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محدبن حزبان الصفار حدثنا أبو بشرالهيثم بن سهل حدثناما الثبن سمدعن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة مرفوعامله قال ابن الجو زي الهيثم ضعيف وأماحديث أبي امامة فروى من طريقين احداهما قال ابن عدى فى الكامل معتعران السهستاني يقول حدثناسو يدبن سعيد حدثنا بقية عن جعفر بنالزبير عن القاسم عن أبي امامة رفعه الاكلف السوق دناءة قال ابن الجو زي القاسم وحعفر بحروحان والثانية فال العقيلي في الصعفاء حدثنا أحمدين داودحد ثنامجد بنسليمان الوني حدثنا بقية عنعمر بنموسي الوجهمي عن القاسم عن أبي امامة مرفوءامثله قال ابن الجوزى الوجم يكذاب قال العقيلي لايثبت في هـ ذا الباب شي قلت بل ثبت فيه حديث أبي هر مرة وهو الذي أو ردناه من طريق الخطيب وهو أمثلها وغاية مايقال فيه الهضعيف لضعف الهيثم فقد قال الدارقطني الهيثم بن سهل التسترى ضعيف اه ومارأ يت أحد اوصفه بالكذب ففي ا راد ابن الجوزي اياه في الوضوعات مناقش فيه وكذا قول المصنف تبعالصاحب القوب الهمن قول الراهم النخعي ليس بصيع وان كان مع منه فن باب الرواية لاانه من أقواله وقول صاحب القوت وليس بذاك يشيرالى ان الراوى عن سعيد بن لقمان وهو محدب الفرات كداب كاتقدم وهوقول أحدو أي مكر بن أب شيبة وقال الدارقطني ليس بالقوى وقد يقال انه روى عن أبي داود صاحب السن انه ســ شل عنه فقال روى عن يحارب بن دارأ حاديث موضوعة وهذا الحديث ليس من روايته عن يحارب فلايدخل في خبر الوضوع فقد يكون الراوى قدته كامنى وايتدعن أشخاص خاصة معانه له أحاديث عن غيره تكون صالحة وهذا دقيق جدا وتديز وصعب والمأد كرناه اقتصرا لحافظ العراق فآنخر يجهدذا الكتاب على تضعيف هذا الحديث ولم يحكرنوضعه فقال رواه الطيرانى منحديث أبي امامة وهوضميف ورواه النعدى فى الكامل من حديث. وحديث أبي هر برة اه (وقدنقل ضدة عنّ اب عروضي الله عنهما قال كناناً كل على عهدرسول الله صلى الله على وسلم ونعن غشى ونُشر بونعن قيام) هكذار واصاحب القوت قال العراقير واه الترمذي وصعم والنماجه والمحبان اه أى فدل ذلك على حواز الاكل في السوق وهدا عندى فيه نظراد عايته اله أخبرانهم كانوا يأكاون وهم يمشون ويشربون وهمقيام ولاينكرعلهم فىفعلهم ذاك منكرأى فليس الاكلمات يا والشرب قائماً منكرا بل هومعروف أذلو كان منكراً لماسكت عليه أصحاب رسول الله ملىالله عليه وسملم وليس فيحذا مايدل على حواز الاكل في السوق الامن طريق العموم والافليس كل

مشيمشيالي السوق اذبحتمل انهيأ كلوهو عشي في بيته الى المسحد أوغير ذلك و يصدق على ما اذا كأن عشى وهوفى بيته خواوات من غيران يخرج من بابه على اله لبس كل طريق سوقا اعا السوق موضع البيم والشراء والانعذ والعطاء والتعارات والآرباح فلايكون صدالحديث أبيهر برة السابق فتأمل ذلك وفي قوله ونشرب ونعن قيام اشارة الى حواز الشرب قياما وسبق النهسى عنه وان الكادمنه وسسبق كذلك الح عريبهما فراجعه (وروى بعض المشابخ المتصوفة المعر وفين يأكل فى السوق) ولفظ القود وروى بعض الصوفية عشى في السوف وهو يأ كلوكان بمن بشاراليه (فتيل في ذلك فقال و يعك أجوع في السوق فا مسكل في البيت) وافظ القوت فقلت له مرحك الله تأكل في السوق فقال عاقال الله فاذا حقت في السوقة المستحد فقال أدخل المسعد فقال أستعيمنه ان أدخل بيته الاكل ولفظ القوت قلت فاودخلت بعض المساجد فال أستحى الخثم فالصاحب القوت هذالانه وأى الاكلمن أبواب الدنيافدخل في طريقها كاقبل الاسواق، وأند الاباق أبقوامن الحدمة فحاسوا في الاسواق وقال الصدنف (ووحه الجدع) بين الحديثين (ان الا كل في السوق تواضع وترك تسكاف من بعض الناس وهو حسسن عنده عبوب أديه ففي الخبرا ماوأمي رآء من التكاف فاذا كانبهده النية فليس بدناءة والاعال الفاتمين بنيانها (و) هو بعينه (حرف) عباب (مروءة من بعض) الناس (فهومكر وه) عنده (ويختلف ذلك بَعَادَاتَ البَلاد) وفي مدينة ألروم العظمى وصنعاء الين يفعلون ذلك من عَسيركراهة وفي عامة البلاد يكرهونه (و) مختلف أيضا باختلاف (أحوال الأشخاص) فنهم من لا ينظر اليسه في ذلك اذا فعل ومن هذا القسم الملازمون للاسواق طول النهار برسم البيدع والشراء فريميا يكون بن بيشسه والسوق مسافة بعددة فنقتصره ليالاكل في السوق ولا بأني منزله الاآخرالهار فثل هؤلاء يباح لهمذلك ضرورة وأما مزلم تكنله عادة فى الحر وج الى السوق ولافي الجلوس بالحوانيث فلا أرى لمثله ان يختار لنفسه الاكل والشربف السوف ولوجاع أوعطش بل يصبرحتي بأتى منزله ولاضرورة يضطراليهاوالي هدذا التفصيل أشارا اصنف بقوله (فن لايليقذ لك بسابق أعلله )أى لم يكن من مسبق له العمل بذلك (حل ذلك على قلة المروءة) وسقوطهاودناءةالهمة (وفرط الشره)والحرص (ويقدح ذلك في الشهادة)والتركية والعدالة (ومن لليقذلك بحميم أفعاله في توك التكافي كانذلك منه تواضعا) وهضم اللفن ولا سقط مقامه تَذَلِكَ لَصَدَقَهُ فَيَنِيَّهُ وَحَسَّنَ اخْلَاصُهُ ثُمَّانِهَذَا لَذَى ذُكُرُهُ المُصنفُ مَنْ الأكل في السوق جوازا ومنعاهو ادب شرعى لامدخل للاطباءف وقد يكونه مدخل فى النهى عن الاكلماشيا وعن الشرب قاءً اأما الشرب فائما فقد تقدم انهمنه ي شرعاو طباوأ ماالا كل ماشيافي قولون ان العدة لا تتم يألتلتي الطعام في حالة الشي فنهون عنه في تلك الحالة نعم يأمرون بالحركة بعداستقرار الطعام في الجوف كاسيأني (الثاني قال) أمراكم منين (على من أبي طالب رضي الله عنه من ابتدأ طعامه بالمح أذهب الله عنه سبعين نوعامن البلام ولفظ القوت وعندو معرعن الضحالة عن النزال من سعرة عن على رضى الله عند ممن ابتداغذاءه بالملإ المخ قلت أخرجها لبهرق في الشعب باذخ القوت قال أنبأ ما أوعب دالله الحافظ حدد ثنا أبو العباس مجد مل بعقو بحدثنا ألحسن بنعلى بن عفان حدثناز يدبن الحباب حدثناعيسي بن الاشعث عنجو يعرعن الضعال عن النزال بن سبرة عن على قال من ابتدأ غذامه بالمحفذ كره وروى ابن الجوزى في الموضوعات من طريق عبدالله من أحدين عامر الطائى عن أبيه عن على من موسى الرضاعن آبائه عن على رضى الله عنه مرفوعاً اعلى عليك بالمخ فانه شيفاعمن سبعين داء الجدذام والبرص والجنون م فاللا يصم والمتهم عبيد الله من أحسد الطائي وأوه فانهد ما مرويان نسخة من أهل البيت كلها باطلة قال الحافظ السيسوطي في اللآلئ الصنوعة فالأوعبدالله بنمنده ف كابأخبارأصهات أخبرناعبدالله بن الراهم المقرى عدثنا عروب مسسلم بنالز ببرحدثنا الراهيم بنحبان بنحنظلة بنعام بنسو يدعن علقمة بن سعد بنمعاذ

ورؤى بعض الشائح من المتموفة المعروفينها كلفي السوق فقلله فىذلك فقال وبحل أجوع فىالسوف وآكلفالميت فقيل دخل المحدد قال أستعى أن أدخل ستهلاكل فيمووحه الجع أنالا كلف السوق تواضع وترك تكافرمن بعضالناسفهوحسن وخرق مروءة من بعضهم فهومكروه وهدو مختلف بعادات السلاد وأحوال الاشعناص فنلاملمقذلك بسابق أعاله حل ذلك على قلة الروأةوفرط الشره ويقدح ذاكف الشتهادة ومن يلسقذاك بجمسع أحدواله وأعماله فيترك التكاف كانذلك منسه تواضعا (الثاني) قال على رضى الله عنسه من ابتدأ غداء وبالمل أذهب اللهعنه سبعن نوعامن البلاء

حدثتي أبيءن أبيسه عن جده مرفوعا استغنموا طعامكم بالحرفوالذي نفسي بيده اله ليردثلاثا وسبعين نوعلي من البلاء أوقال من الداء اه (و) بالسيند السابق في القوت الى أمير المؤمني قال (من أكل كل وم سبع غران عوة) ٧ منصوب على الله صلمة أوعطف سان المرات (قتلت كلَّداية في بطنه) وُلفظ القوت ومن أكلوما والباقي سواء قال الزيخشري في الفائق البحوة غربالمدينسة من غرس رسول الله صلى الله عليه وسلوطاهرقول أمرالمؤمنين خصوصية عوة المدينة وقيل أرادالعموم وقال السيدالسمهودى في الريخ المدينة لم بزل الناس على التبرك بالحوة وهوالنوع المعروف الذي يؤثره الخلف عن السلف بالمدية لله مرتابون في تسميته بالعجوة اه وقدروي عن ريدة مرفوعا المجوة من فا كهة الجندة و بروي عن أبي هريرة وأبي سعيدو جابو وابن عباس رفعوه العوة من الجنة وفه اشفاء من السم و روى أحدوا لشيخات وأبوداودمن حديث عامر بنبن سعد بن أبى وقاص عن أسهر فعه من أسم كل يوم بسب معمرات عوة لم مضره فيذلك اليوم سمولا سحر وقوله قتلت كل دامة في بطنه أي لحاصة فهما كأن من خواصه ادفع السم والمحروهذه فالدة شرعية لاطبية فان الحكاء لميذكروا فيخواص التمور فتل الديدان من البطن ولا دفع السم والسحر وقدوجدت لقول على شاهدامن حديث ابن عباس فى المرفوع واسكن لا ينهض العدد فيه قال ابن عدى حد تناالحسين بن محدين عقيراً نبأ ناشعيب بن سلة حدثنا عصمة بن محد بن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رفعه كلوا التمرعلي الريق فانه يقتل الدود فال ابن الجورزي لا اصم عصمة كذاب وتغصيص العدد أيضا لحاصية فيه ليست في غيره من الاعداد الكون السبعة جعت معانى العدد كلموشواصه اذالعددشفع ووتروالوترأؤل وثان والشفع كذلك فهذه أربسعمراتب أؤلوثان ووترأ أقلونان ولاتجتمع هذه الراتب من أقلمن سبعة وهي عددكامل جامع لمراتب العددالار بعة الشفع والوثر والاوائل والثواني والمراد بالوترالاول الثلاثة وبالثاني المسسة وبالشفع الاول الاثنين والثاني الآربعة والاطباءاعتناء عظيم بالسبعة سيمانى المحارين وقال بقراط كلشي فيهذا العلم مقدرعلي تسبعة أحزاء وشرط الانتفاع بهذا وما أشهه حسن الاعتقادوتلقيه بالقبول والله أعلم(و) بالسبند المتقدم الحأمير المؤمنين في القوت قال و (من أكل كل بوم احدى وعشر من ربية حراء لم رفي حسده شيباً يكرهه) أي من الا "لام والامراض والزبيب نسبة الى العنب نسسبة التين اليابس الى الطرى وهوأ غذى من العنب وقدها بالجراء لمكونها أجود أنواعها لاسمااذا كانت لجمة مكثرة صادقة الحلاوة رفيقة القشر والاولى ان مؤكل بعد نرع عمه وهومقو المعدة والكيدخوو صااذا أكروم غرصدا بعده حيدلوج عالامعاء وعضب البدن ويسمن واهفؤه ينفخو يحلل تعلىلامعتدلا وروى الونعم فى الطب النبوى عن على رضى الله عنه مرفوعاء لميكم بالزبيب فانه يكشف المرة ويذهب بالبلغم ويشهد العصب ويذهب بالعياء ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب بالهم وتحصيصه بمذاالعددلانه من صرب سبعة فى ثلاثة ولما كان أضعف غذاءمن الممرر وعى فهاتضعيف العدد ثلاثا (و) بالسند المتقدم في القوت إلى أمير المؤمني قال (واللعم ينبت العسم) أى أكار كالمينب لم الجسد ويسمن والمرادبه مطلق العممن الضأن الحولى والفعولى والاحديه والدجاج والقيع والطهوج والدراج والاوز وفراخ الحسام النواهض ثمان المعوم أقوى أنواع الاغدية قريب الاستعالة آلى الدم ولذلك صارت الحيوانات التي تغتذي منها أقوى وأشــــدصولة وقهرالما يغالبه وكذلك الاممالني وتعادتهم ونالاستكثار غيران هضمها يصعب الاعلى من كانت القود الهاضمة منهفويه وهيمن أغسذيه الاحجاءالافوياء أحجاب السكدوالنعب ولايحتمل ادمانها غسيرهم لانهسأ يتولد منهادم منتن صعيع كثير وذلك لان المعممتولدمن الدم وهودم واذا قدرت القوة الهاضمة على استمرائه عاد أ كثرمهما وقلت الفضلة اليابسة التي تغربهمنه لانعامة مافى المعميم برغذاء بخلاف الحبوب وأذلك فيلان المهم ينبث المعم وان المعم أفل العلعام نعوا وقدروى هذا مرفوعا قال الديلي فيمسند الفردوس

( اتعاف السادة المتقين - خامس )

مهكذاهوفىالاسل ولعل الصواب مجرو وأومنصوب على التمييزتأملاه مصعصه

ومن کل فی دوم سبع عران عود قتلت کل دابه فی بطنه ومن کل کل بوم احدی وعشر من بیست حرامل مرفی جسده شدا یکرهه والله مینت العم

أخبرناأي أخبرناأ واسحق الرازى حدثنا محدبن أحدالحافظ بتخارى حدثنا نخلف الخيام حدثناأ بوبكر المحدبن سعيد بنعام حدثنار جاءبن مقاتل حدثنا سلمان بنعروا لفعى عن جعفر بن مجدعن أبيه عن على وفعه اللعم ينبت اللعم ومن ترك اللعم أربعين بوماساء خلقه سلمان النخعي كذاب (و) بالسند المتدم فى القِوت الى أمير المؤمنين قال (الكريد طعام العرب) الثريد فعيل بمعنى مفعول وقد تقدُّم أنه عبارة عن خبر يفت في مرقة وقذ يكون معه لحم وهو أسهل الاطعــمة وأخفهاو ألذهاو أسرَعها تناولا وألطفها كيموسا وقد كانت العرب قاطبة من قديم الزمان الى وقتناهذا لاياً كاون غالب الامنه وهو الاصل في الاطعمة وما عداه تابعه ولهذه الإوصاف الجليلة كأن السي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا فقدر وي أبود اودوالحاكم من حُذيت الن عباس كان أحب الطعام اله التريد من الخير والتريد من الحيس وأمريه صلى الله عليه وسلم تنويها لشأنه فقال أثردوا ولو بالماءرواه الطبراني في الاوسط عن أنس (و )بالسند المتقدم في العوت الى أميرا الومنين قال (البسقار جات) بكسرا لموحدة وسكون السين الهملة لفظة فارسمية معناها مرقة اللعم والدحائج والمرادمه امايطيخ فيأمراقهما من اللعم بان يقطع اللعم اقطاعامتوسسطة أوالدحاج على مفاصلاو يقلى وبترك بعد علياته زمانا أينشف غم يسلق بالبصل وآلجز روالكراث غ يخرج من ماثه وقد والتعنه اللزوجة فيغسل بالماء البارد غم يغلى بالاباز بروالبقول غليانا حيدا غريطر واللحم أوالدجاح والتوابل ويكون وقودهاعلى سكون ويحلى بالسكرو يصبغ بالزعفران (تعظم البطن) أى تورث فيه صعامة اذا أدمن على أكلها (وترحى الاليتين) منى الالية بفتح الهدمزة أي تكثر لجها لحاصية فها (و) بالسند المتقدم فالقوت الى أمير الومنين قال ( لم البقرداء ولبنها شفاء وسمنبادواء) وهذا فدر وى مرفوعامن حديث مليكة بنت عمرو الجعفية البان البقر شفاء وسمنها دواء ولحومها داءرواه ألطيراني في الكبيروالبهقي وفى سندالبه في ضعف وعن ابن مسعود مرفوعا عليكم بالبان البقر فانها ترممن أكل الشحر وهوشفاء من كل داءر وأه الحا كروعنم أيضاعليكم البان البقر فانهادواء وأسم انهافانها شفاءوا يا كمو طومها فان لحومها داءر وأواب السني وأبونعم كالاهمافي الطب النبوى وفهما أيضامن حديث مهب مرفوعا عليكم بالبان البقرفانم اشفاء ومهم ادواء ولجهاداء وانحاقال لحم البقرداء لانة من أغذيه أصحاب الكدعسر الانمضام ولددماء كراسودانياو بولدأمراضاسودانسة كالهق والسرطان والقو باوالجر بوالجسدام وداءالنيل والدوال والوسواس وجي الربع وغلظ الطعال وأمالبنه فانهشه اءالامراض السودانية والغم والوسواس ويحفظ الصعةو وطلب البدن ويطلق البطن باعتدال وشربه بالعسل ينتي القروح الباطنة وينفع من نعوسم والدغ حدة وعقر بوأما بمنسه فانها ترياف السموم المشروبة وهوأقوى من غيره من السَّمون (و) بالسند المتقدم في القون الي أمير المؤمنين قال (الشعم يخرج مشله من الداء) اعلم ان الشعممن الحيوان معروف والحع الشعومة وهو حسم أبيض لين فى العاية مثل الالية فى ذوات الاربيع حار رطب فى الاول ينفع من خشونة آلحلق ويرخى وغذاؤه بسير والدم المتولدمنه ردىءوا غما بصلح منه قدر يسمر بقدرما يلذذا الطعام ويطيب ولايصلح ان يغتذى به لرداء غذائه وكذلك الحركم فى السمن والالية (و) بالسندالمقدم في القوت الى أمير الومندين قال (ان تستشفي النفساء بشي أفع ل من الرطب) أما النفساء بضم ففتح ممدود هي المرأة التي نفست بالولد مبنيا للمفعول والجمع نفاس بالكسر ومتسله ناقة عشراء وعشار وأماالرطب بضم ففتح هوالجي من عاد التحل وأوله بلح عبسر عرطب وبين ذلك مراتب ذ كرهاصاحت القاموس وهو حار في الثانية رطب في الاولى نافع المسعدة الباردة و يزيد في الني ويلين الطبع وروى عنعلى مرفوعا اطعسموانساء كمالوا الرطب فان لم يكن رطب فتمر فليسمن الشعير غرة ألكرم على الله من شعرة فولت عنهامر بن بن عران أخر حده أبو يعلى وابن أبي عام وابن السيني وأبونعيم معافى الطب النبوى والعقيلي وابنءدى وابن مردويه وابن عساكروقال الخطيب في الثاريخ

والثر بد طعام العسر ب والبسة ارجات تعظم البطن وترخى الاليتين ولحم البقر داء ولبنها شدة اء وسمنها دواء والشعم يخرج مثله من الداء ولن تسستشنى النفساء بشئ أفضل من الرطب والسمليذيب الجسد وقراء القرآن والسوالا يذهبان الباغم ومن أراد البقاء ولا بقاء فليا كر بالغداء وليكرر العشاء وليابس الحذاء ولن يتداوى الناس بشئ مشل السمن وليقسل غشسيان النساء

أخبرناا لحسين بن الحسن المخزوى حدثنا عمان بن أحد الدقاق حدثنا أبوعد الله محد بن خلف المروزي حدد تناداود بنسلمان الحرماني حدينا سلمان بنعروعن سمعد بن طارق الاشععي عن سلمن قيس رفعه اطعسموانساء كمفي نفاسهن التمر فأنهمن كاناطعامها في نفاسها التمر خزج واسعاذاك حلما فانه كان طعام مر محن ولدت عسى ولوعلمالله طعاما كان حسر الها من التمرلاطعمها اياه أورده ابن الجورى في الموضوعات وقال سلمان النعني وداود كذابان قال الحافظ السيوطي قدتو بمداود أخرجه أوعبدالله تنمنده في كال أخبار أصهان أخبرنا أبوأ حدحد تناأبوصالح عبدالرجن ت أحدالاعرج حدثناحامد بزالمسود حدثناالحسن ناقتيبة حدثنا سلمان نءعروالنخيى به وأحرحه أنواسم فى الطب من طريق عامد بن السور اه وف الدر المنثور له أخرج عبد من حدد عن شقيق قال لوعلم الله ان شما النساء خيرمن الرطب لا " ثرم مه وأخوج أيضاعن عروب مون قال ايس النساء حيرمن الرطب والتروأخرج سعيد منمنصور وعبدبن حبد وابن المنذرعن الربيع بنحيثم قال ليس للنفساء عندى دواءمثل الرطب ولاللمر يض مثل العسل (و) بالسند المتقدم في القوت الى أميرا الومنين (قال السمك بذيب الجسد) اعلم أن السمك أفواعه كثيرة وطبائعه مختلفة يحسب اختلاف أجساده فى العظم والصغروالتوسط والغذاء الذي يغتدىبه والمواضع التي يتولدهمامن الصغرى والمعي والحرى ومحسب صفتهامن القلي والشي والطبغ والتمقير والتمليم وهو بأنواعب باردرطب لاخيرف تناوله نولد أمراضا خببث عسرالهضم بطيء الوقوف في المعدة مرخى الاعصاب ورث السدد سر بع الاستحالة الى الفساد فهذا معنى قول أمير المؤمنين اله بذيب الجسد وقدروي هذا القول مرفوعا منحديث أبي أمامة قال الحاكم في ناريخ نيسابور حدثنا أبو شافع معبد بنجعة وابنخافان حدثناأ يو يعقوب اسحق بنابراهيم بنيونس حدثناالعلاء بن مسلمة الروآس حدثنا عمدالرجن بنعفراء عنبرد بنسنان عن القاسم عن أي أمامة مرفوعا أكل السمك يذهب الجسد قال أموشافع قلت لايى معقوب مامعني هذا الحديث قال اذا أكاه ٧ يحوب حتى لايذكرا لحسد أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث ليس بشئ لافي اسناده ولافي معناه ولعله بذيب الجسد فاختلط على الراوى وفسره على الغلط والقاسم مجروح وعبدالرحن ليس بشي والعلاء بروى الموضوعات عن الثقات ذلت العدلاء روى عنده الترمذي وانتصاعد وهو بغدادي روى عن ضمرة وعلى تعاصم والطبقة قال الذهبي في البكاشف اتههم وزاد في الديوان بالوضع (و )بالسند المتقــدم في القوت الي أمير المؤمنين قال (قراءةالقرآن والسوال يذهب البلغم) أي كلُّمنهما والقراءة أعممن أن تكون نظراً فىالمعيف أوعلى طهر القلب سراأوجهرا والسواك التسوك وفي كلمهما خاصمة لاذهاب البلغم وقد روى فى السوال منحمديث أنسم فوعا ماهومصر حباله بذهب الباغم فالعليكم بالسوال فنعرالشي السواك يذهب الحفر وينزع البلغم ويحلوالبصر ويشدا للثة ويذهب بالبخر ويضلج المعدة وتزيدنى درجات الجنة ويحمده الملائكة ويرضى الرب ويسخط الشيطان رواه عبد الجبار الحولاني في تاريخ داريا وقد تقدم شيٌّ من ذلك في كتاب تلاوة القرآن وفي كتاب الطهارة (و ) بالسـند المتقدم في القوت آلي أمير المؤمنين قال (من أراد البقاء ولابقاء فلبهاكر الغداء وليقل غشيان النساء وليخف الرداء وهو الدين) هكذاهوفى القوت وهوآ حركالام أميرا اؤمنسين والغسداء مايؤكل من الطعام فى أوائل النهسار والمراثد بالمباكرة الاسراعاليه فىقبلالنهار فانه أوفقالاوقات لتناول الطعام وأحسنها والمراد بغشيان النساء مجامعتهن اوليقلل في الحاع مهما أمكن فان الافراط فيه دسقط الشهوة ويضر العصب والبصر حدا وبوقع فى الرعشة والنشنج وضعف القلب ويحسدت الحفقان وظلة الحواس ينتص منجوهر الروح الحيواني وبهئ الدق وتوجب السهر والجفاف ويسرع الشيب وينقص من شعرا لحاجبين والرأس وأشفارالعينويكثر المعية وشعرسائر البدن وانكان ولآبدفينبغي أن يكون بعداستقرار الغذاء في قعر

المعدة حتى يكون صرره أقل مكاذا كان طافيا وعنداعتدال البدن في طبيعته وينبغي أن لاية وم عليه الااذا قو يتااشهوة وحصل الانتشار التام عن اجتماع المي في أوعمته وكثرته وشدة الشبق من غيرذكره ولافى فكره فى مستحسن ولانظراليه ولايكون عن حكة كايكون عندا لجرب ولاعن كثرة رياح بلاشهوة وعلى هذافلاحدله معين و ستشيمن النساء العجوز والصغيرة جدا والحائض والنفساء فلصدر الانسان عن مجامعتهن فانهمضر قيل وطء الحائض والنفساء ولدالجذام فى الولد وكذاع وجاع التي لم تعامع مدة والمريضة والقبعة المنظر والمكروالعاقر ولاالتي لأتشتهما النفس وكلهذه تضعف بالخاصية وأما قوله وليعف الرداء وهو الدين فقد جاء هكذا مفسرا في كتاب النهاية لابن الاثير والتهسد يب الازهرى وقال ابن سيده في الحريم وفي حديث على رضي الله عنه من سره النساء ولانساء فليما كر الغسداء وليكر العشاء واحفف الرداء ولحدالخراء ولقل غشمان النساء فال الرداء هناالدين قال تعلى أرادلو زادشي في العافيسة لزادهذا ولايكون وف الهذيب بعدد كرالحديث قالوا وما تخفيف الرداء في البقاء قال فله الدين قال الازهرى سماه رداء لان الرداء يقع على المنكبين ومجتمع المنق والدين أمانة والعرب تقول هـ ذالك فى عنقى ولازم رقبتى زادابن الاثيروهي أى الرقبة موضع الرداء وذكرهـ ذا القول غيرواحد ونسبوه الى فقيه العرب ويقال أكرى العشاء وغييره اذا أخره ومنسه قوله وليكر العشاء وهو يخالف لمااشهر من أمثالهم خبر الغذاء بواكره وخير العشاء سوامه وماتقدم من تفسير الرداء بالدن هو الذي جاء في قوله كاذ كرناه والا فاوحل على الحقيقة كانله وجه فان تخفيف ما يرندى به والتعود عليه ما أوصاه الحكاء كاذكروه في تدبير اللبوس والله أعلم وجاء خسير الغذاء بوا كره في حديث أنس رواه الديلي من طريق عنبسة بنعبدالرجن عن أبيركر باالهماني عنه مرفعه خبرالغذاء بواكره وأطبيه أوله وأنفعه قال ابن الجورى عنسة يضع الحديث (الثامن) في أخمار الامراء (قال الحجام) بن وسف الثقني (لبعض الاطباء) ا وهو يتاذوف الفيكسوف كاهرفى القوتوله ثرجة واسعة فى وفيات الأعيان للملاح الصفدى (صف لى صفة آخذبها) أي أعملها (ولاأعدوها) علاأتجاوزها (فال) له (لاتنكم) أى لاتجامع (من النساء الافتاة) أى شابة فان جماع ألحور الهرمة والصغيرة - دا مضر بالخاصية كاتقدم (ولاتأ كلمن اللهم الافتيا) أى الحولى من الضأن والفعول فلحوم الهرى من الحيوا مات صلبة بطيئة الانهضام قليلة الغذاء مسيخة الطعم تخالطها زهومة لعدم الدسومة والرطوبة التي تطبيها ولحوم الصغار جدا كثيرة الفضول قليلة الغذاء بلغمية الاانها تنعدر سر بعاالي المعدة (ولاتاً كل المطبوخ) من المعموغ يره (حتى ينعم انفعه) ويتم استواره (ولاتشر بندواءالامنعلة) أي لاتستعملن دواء أكلا كان أوشر با الامن احتماجه في ازالة عله حادثة (ولاتاً كلمن الفاكهة الانضيها) وهو مااستوى على الشجرة وتم استواؤه فان الفَّعة لاخبرفيها (ولاتاً كُل طعاماالاأ-دتمضغه) بالآسنان فان الذي لم يمضغ جدالا ينهضم سر بعا (وكل ماأحبيت من الطعام) واشتهت نفسك ومالت اليه مماتدستلذه (ولاتشرب عليه) فانه يفسده و يبطئه من الانهضام (فاذا) طابت نفسك و (شر بتعليه فلاتا كلعليه بعدمشا) لنلايخلل الماء بين طعامين فانه مضر للمعدة (ولا تعبس البول والعائط) أى فان ضر رهما شديد بورث أمراضا عسرة البرو (واذا أكاتبالهارفنم) ليأخذ كل عضونصيه منه والنوم يعسين على الهضم (واذا أكات بالليل فامش قبل أن تنام ولومائة خطوة) فان المشي من أعظم أسباب الهضم وانم احسن النوم بالنهار عقب الطعام من غيرمشي لان النهار مطنة الحركات فسايقع فيسهمنها كافية في الهضم والليل مظت ة السكون والدعة والراحة فلابد فيه منحركة واستعسن بعض المتأخرين الاقتصار على أر بعين خطوة وتكون الحركة فهامتساو بة اقبالاواد بارا والقول الذكور هكذا نقله صاحب القوت وقال وفعاقاله الفيلسوف حكمة فدورد بعضها آ نار قد يروى في خــ برمقطوع ذكره أبوالططاب عن عبدالله بن بكر يرفعه من

(النالث)قال الحاج لبعض الاطباء صف لي صفة آخذ بهاو لاأعدوه اقال لاتنكي من النساء الافتاة ولاتاً كل من اللحم الافته ولاتاً كل الطبوخ حتى ينع نضجه ولا تشرُّ من دواء ألامن علة ولاتأكل من الفاكهة الانضحهاولاتأ كان طعاما الاأحددت مضعهوكل ماأحبيت من الطعام ولا تشر بن عليه فاذا شربت فلاتأ كان علىه شما ولا تعبس الغائط والبول واذا أ كاتبالنهارفينم واذا أكات باللهل فامش فسل أن تنام ولوما تخطوة

وفي معناه قول العرب تغد عدتعشقش بعنى عددكا قال الله تعالى غم ذهب الى أهسله يغطىأى يغطط ويقال انحبس البول مفسدا لجسدكا يفسدالنهر ماحوله اذاسد بجراه (الرابع) في الحروط ع العروب مسقمة وترك العشباء مهسرمة والعرب تقول ترك الغذاء يذهب بشعم الكاذة بعني الالية وقال بعض الحكاء لاسهابني لاتحسرج من منزلك حتى تأخذ حلك أى تنغذى اذبه يبعي الحملم و مزول الطيش وهوأيضا أقل لشهوته لمارى في السوق وقال حكيم تسمين أرىءلبك قطيفتس نسمير أضراسك مم هي قالمن أكللباب النروصغار المعز وأدهن يعام بنفسيجو ألبس الكان

استقل مرأيه فلاينداوى فربدواء تورثداء وكانت الحبكاء تقول دافع بالدواء فوثل بالداءوقال بعضهم مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقبه واسكن يخلفه وقال بقراط آلفيلسوف الدواء من فوق والداء من تحتفن كان داؤه في بطنه فوق سرته سفي الدواء ومن كانداؤه تحت سرته حمَّن ومن لم يكن به داء من فوق ولامن تحت لم يسق الدواء فان سقى عمل في العجة داء اذلم يجدداء بعمل فيه وقال بعضهم نماني الاطباء عن الشرب في تضاعيف العامام (وفي معناه) أي قول الفياسوف الذي ذكره (قول العرب تغد) و (عَدَّتُعَش) و (عَشْ يَعَيْ عَدُد) أَبِدُلُوا الألف من الدال الثانية كراهية السَّكُرار مُحَدَّفُوها التَّخفيف والأزدواج وأبةوا الفتحة لتدل عليها ( كاقال تعالى) عمذهب (الى أهله يتمطى أى يتمطما) فابدلسن الطاء الثانية ألفايعني بمدمطاه يرفع ظهره وأمانى حبس الغائط فقد قال بعض الفلاسفة الطعام اذاخر جنحوه قبل ستساعات فهو مكروه من المعدة واذابق فهاأكثر من أربع وعشر بن ساعة فهوضر رعلى المعدة (و يَقَالُ انْحَبِسَ الْبُولُ) في مثانته (يفسد من الجسد كما يفسدالهُ رماحوله اذا سدمجراه) ففاضمن جوانبه (الرابع في الحر قطع العروق مد قمة) أي بحمل على السقم فان العروق أنه ار البدن فاذا قطعت بالكي أوغيره انقطهت المادة فيسقم البدن الذلك (وترك العشاء) وهومايو كل آخرالهار من الطعام (مهرمة) أي يحمل على الهرم والضعف قال العراقير واه ابن عدى في الكامل من حديث عبد اللهن حواد بالشطر الاول والترمذي منحديث أنس بالشطر الثاني وكلاهماضعف وروى انماحه الشطرالثاني من حديث جابراه قلت الشطرالاقل رواه الديلي مريادة لفظ قطع العرق مسقمة والحيامة خبرمنه والشطر الثانى عندالترمذي تعشوا ولو بكف من حشف فان ترك العشاء مهرمة رواه من طريق محمد بنيعلى الكوفى عن عنسة بنعبد الرحن القرشي عن عبد اللك بن علان عن أنس مم قال هذا حديث منكر لانعرفه الامن هذا الوحه وعنبسة ضعيف وعبدالك بعلان مجهول ا قال العراقي ف شرحه على السنن مداره على عنسسة وهومتفق على ضعفه وقال النسائي هومثروك وقال أبوحاتم وضاع ومن ثم حكم ابن الجوزى والصغاني بوضعه قال الحافظ السبوطي في اللاسلى المصنوعة لحد ثأنسُ طريق آخررواه ابن المجارف تاريخه قال قرأت على أي مكر محد بن حامد الضر برالمقرى باسهان عن أبي نصر أحدين عر الغازى حدثنا أبوالقاسم أحدين على النيسابورى حدثنا أبوأ حد عبدالله بنأحد الفرضي حدثنا عبدالصمد بنعلى الطستي حسدتنا بعقوب بنجاهد أبومجدالطائي حدثني أبوعبدالله جعفر بن محد بن الولد الانماطي حدثني أبوشعب صالح بندينا والسوسي حدثنا يحيى بن سعبد القطان حدثنا أبواله بثم القرشي عن موسى عن عقبة عن أنس رفعه ترك العشاء مهرمة تعشوا ولو بكف من حشف فالوقدروى أيضا منحديث جارقال ابن ماجه حدثنا محدين عبدالله الرقى حدثنا الراهم من عبدالسلام ابن عبدالله بنباياه المخزومي حدثنا عبدالله من مهون عن مجدين المنكدر عن حامر رفعه لاندعوا العشاءولو بكف من تمر فان تركه يهرم اه (والعرب تقول ترك الغــذاء يذهب بشحم الـكاذة أىالالية) نقـــله صاحب القوت (و) ذكر الاصمى (اله قال بعض الحكماء لابنه) فيما أوصاه ( ما بني لا تخرج من منزلك حتى ا تأخذ حلمك أى تتغذى) نقله صاحب الةون (اذبه يبقى الحلم و مزول الطبش) أى الحفة فسماه حلما لذلك مبالغة (وهوأيضا أقل السهوة ما رى في السوق) ولفظ القوت وكذلك يقال في تماول الشي قبل الخروج الحالسوف وقبل لقاءالناس أنه أقل الشهوة فى الاسواق واقطع الطمع بلقاء الناس وأنشدهلال بن وان قراب البطن يكفيك ملؤه \* ويكفيك سؤلان الأمو راحمناهما (وقالحكيم لسمين) رآ. (أرى عليك تعليفة) أى كساء (من نسيج أضراسك فساهي قال أكل لباب البر) أَى خالصه يعنى الخبز المتخذمنه (وصفار المعز ) يعنى لحوم الحولى منه (وادّهن يجام بنفسم ) أى قارورة

مندهنه (والبس الكتَّان) أي الصفيق منه وكلاهما ينعمان البدن نقله صاحب القوت قالُ وقيل لرجِل

(الخامس) الجسة تضر بالعضم كالضرنركها بالمسريض هكذا قيسل وقال بعضهم من احتى فهو على يقين من المكرو، وعلى شلامن العوافي وهدا حسن ف حال العصة ورأى رسول

وقال بعضهم من احتمى فهو على بقين من المكروه وعلى شلامن العوافي وهداحسن فالالعمة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهدبايأ كلتراواحدى عنيه رمداءفقال أتاً كل التمروأنت ومدفقال بارسول الله اغماآ كل مالشق الاسنو معنى حانب السلمة فغدل رسولالله صلىاللهعلىموسل (السادس)انه يستعبأن يحمل طعام الى أهل المت ولساجاء نعي جعفر سألى طالب قال عليه السلام ان آ لحمفرشغاواعيتهمعن

سنع طعامهم فاجلوا الهم ما يأكلون فذلك سنتواذا قدمذلك الى الجمع حسل الاكلمنه الاماجد أللوائح

والمعينات عليه بالبكاء والجزع فلاينبغي أن يؤكل معمد (السادع) لانسغي

معهم (السابع) لاينبغى أن يحضرطعام طالم فان أكروفليقلسلالا كلولا

يقصدالطعام الاطيبرد

رؤى سميدا ماأسمنك قال أكل الحاروثيرب القاروالا تسكاء على شمالى والا كل من غيرمالى وقبل لا سخر حسن الجسم ماأحسن جسمك فقال قلة الفكر وطول الدعة والنوم على الكفلة (الحامسة الحية) بكسر الحاء أى الاحتماء مما يؤذى البدت (نضر بالصيم) المزاج (كايضر تركها بالريض هكذا قبل) ولفظ القوت وقال بعض أهل الطب الحية احدى العلتين ويقال الحية للصيم ضارة كاانم اللعليل نافعة الدواءاذا الم يحدما يعمل فيه و جد العصة فعمل فها وأنشد بعض العرب

ألارب خرم كان السقم علة \* وعلة مدء الداء حفظ التقلل

(وقال بعضهم) هولقمان كاهو في القوت (من احتمى فهو على يقين من المكرو، وعلى) أي في (شك) يُما يأمل (من العواف) جمع العافية كذافي القوت (وهذا حسن في حال الصمة) زاد صاحب القوتُ وكانُ يقال ليس ألطبيب من حيى المالحية ومنعهم من الشــهوات انمــاالطبيب من خلاهـــم وما و مدون ثمدير سماستهم علىذلك حتى تستقم أجسادهم وقالمدنى عندنا بالحاز لبوض الاعراب أخبرني ماتأ كاون وماندعون فقال: أكلمادبودرج الاأم حبين فقال المدنى ليهن أم حبين مذكم العافية (و)في المر (رأى وسول الله صلى الله عليه وسلم صهيما) هوا بن سنان العروف بالروى برضى الله عند من نحياءً الصابة (واحدى عنه رَمدهٔ وهو يأ كل التمرفقال تأكل الثمروأنت رمدفقال بارسول الله الها أمضغ بالشقّ الاسخر يعنى جانب ) العين (السلمة ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمنه) كذاهو فى القوت قال العراق رواه ابن مأحه من حُديث صهيب باستناد جيد انتهي قال ابن حرالمكى في شرح الشمائل قال بعض الاطباءأ نفع مايكون الجبة للناقه من المرض لان التخليط يوجب انشكاسه وهو أصعب من ابتداء المرض والمسة أتعمع مضرة كالتخليط المريض والناقه وقد تشستدالشهوة والمل ألي ضار فيتناول منه سيرا فتقوى الطبيعة على هضمه فلايضر بلر عاينفع بل قديكون أنفع من دواء يكرهه المريض واذا أقرصلى الله عليه وسلم صهيبا وهوأرمد على تناول التمرآت اليسيرة وخبره في ابن ماحسه قدمت على الني صلى الله عليه وسالم وبين يديه خبزوتمر فقال أدن وكل فأخذت تمرا فأكات فقال أتأكل تمراو بالرمد فقلت بارسولالله أمضغ من الناحية الانوى فتبسم ملى الله عليه وسلم ففيه اشارة الى الجية وعدم التخليط وان الرمديضروالتمرمالم تصدق الشهوة اه (السادس)ف حكم طعام الماسم (يستعب أن يحمل طعام) مصنوع (الى أهل الميث) لشغلهم عن أنفسهم واصلاح طعامهم بيتهم (و) في الخبر (لماجاء نبي) أي خبرموت أحعفر بن أي طالب رضى الله عنه )وذلك حين استشهد بغزوة مؤتمة أخبر جد يل الني صلى الله عليه وسلم إنذك وأنالته أبدله جناحين من الجنة بدل اليدين فلقب اذلك بذى الجناحين و بالطيار ( فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان آل جعفر شغلوا بيتهم عن صنيع طعامهم فاحلوا اليهم ماياً كاون) قال العراق رواه ألوداود والترمذي وابنماجه من حديث عبدالله بتجعفر نعوه بسند حسن ولابن ماجه نعوه من حديث أسماء بنت عبس (فذلك سنة) في حل الطعام الى أهل (المتواذا قدم ذلك الى الحم حل الاكلمنه الامابهما للنواغ والمعينات عليه بالبكاءوا لجزع فلاينبني أن يؤكل معهم) وحاصل هذا أن الطعام الذي يصنع للماتتم على فسمين فسممنه يصنعه أهل المبت النواغ والبواك ومن يعينهم على الجزع فأكلهذا منهى عنه وقسم يحمل البهم لشغلهم عن أنفسهم واصلاح طعامهم عيتهم فهذا لابأس يحمله البهم ويحوز الاكلمنه انأطعموه غيرهم لانه من البروالمعروف اذالم بردبه النواغ ولاالمجالسة على القبور المعزع والاسي كذا في القوت (السابع لاينبغي أن يحضر طعام طألم) وفاحر فأنه ان أكل طعامهما صارمن أعوانهما مشاركالهما في الطعمة (فان أكره) أي أكرهه سلطان على طعام أوقدم البه شهة أجبره على أُكلها (فليقلل الاكل) أى ليقلل بعلالة منه ولينقر تنقيرا ولايكبر اللقم ولايسستكثرف الطعدمة ولياً كل مايسدرمقه ومايخاف التلف لنفسه ان هوفارقه (ولايقصد الطعام الاطيب ردبعض الزكين

شهادة من حضر طعام سلطان فقال كنتمكرها فقال رأسل تقصد الاطسوتكبراللقمة وما كنت مكرها علمه وأحسرالسلطان هدذا المزكى على الاكل فقال ماأن آكلوأخلي النزكمة أوأزكى ولاآ كل فلم بحدوا بدامن تز كمته فتركوه \* وحمكى أنذا النوب المصرى حس ولم بأكل أياما فىالسعن فكأنت له أخت فى الله فبعثت السه طعاما من مغدر لها على لد السحان فأمتنع فلم يأكل فعاتمته المرأة بعدد لك فقال كان حلالاولكن حاءني على طبق طالم وأشار بهاليد السعان وهذاعاته الورع (الشَّامن) حَلَى عَن فَتْع الموصلي رحمالله أنه دخل على بشرالحافى داررا فاخرج بشردره مافد فعهلاجد الحلاء خادمه وقال اشتريه طعاماجيدا وأدماطساقال فاشتر ستخبزانظمفا وقلت لم الله عليه الله عليه وسنراشئ اللهم مارك لنافيه و زدنامنه سوى الاب فاشتريت اللبن واشتريت غراج دافقدمت المهفأ كل وأخدذالباقي فقال بشر أتدرون لمقلت اشترطعاما طسا لان الطعام الطب يستغرج حالص الشكر أتدرون لم لم يقل لى كل

شهادة منحضر طعام سلطان) ولفظ القوت حدثني بعض الشهود ان مركيامن أهل العلم يخراسان رد شهادة شاهداً كلمن طعام سلطان أحسره ( فقال كنت مكرها) ولفظ القوت اله كان أجسبن على الاكل (قال) قدعماتِ ذلكُ ولم أرد شهاد تَكْ لَانكَ أَكَاتَ وَلَكُني (رأيتك تقصدالاطيب وتُمكُّمُ اللقمة ومأكنت مكرهاعليه) ولفظ القوت فهلكان أحبرك على هذا فلاجل هذا جرحنك عندالحاكم فاللنا آ كل) كاأمرتم(وأخلى التزكية)أى لاأزكى أحدا بعدذلك وَلاأحرْح ولاأعدل شاهدا(أوأزكوولا آكل)من طعامكم فنظر السلطان وذووه (فلم يحدوا بدامن تركيته) لحسن نظره وقيامه بشأن الحكام وهم محتاجون اليه لانه كان قليل النظير (فتركوه) وحده فلم يأكل من طعامهم شهراً وأحبروا من كان معه فالصاحب القوت وكانوا قدحاوا من بسابو رالي مخاري في قصة طويلة حددت سبها والمعني هذا ماختلاف الالفاظ التي معتها ولكن توختما معتعلى المعنى فال وقد كان بشرين الحرث يقول في الاكل من الشهات يدأقصر من يدولقمة أصغر من لقمة وكان اذا نفرو تـكام في الحلال قيل له فانت ياأبانصرمن أمزتأ كل فكان يقول منحث تأكاون والكن ليسمن يأكلوهو يبتككن يأكلوهو يضعك وقد كأن سرى السقطى رحه الله تعالى يقول لا يصبره لي ترك الشهات الامن ترك الشسهواتِ فني تدره انمن أحب الشهوات لم يترك الشهات كما كان الزهرى اذاعوت في صحبة بني مروان يقول أصدقكم الحق اتسعنا في الشهوات فضاف علىما مافي أمدينا فانبسطنا الهم (و) من هذا الباب ما (حكما انذا النون المصرى) المكنى أباالفيض من أهل الحبيرة ترجه أبو تعيم في الحلية والقشيرى في الرسالة قال الغذيرى اسمه نوبان بنابراهم دقيل الفيض بنابراهيم وأبوه كأن نوبيافا تقهذا الشآن دواحد دوقته علماوحالا وورعاوأ دباوكان رجلانجيفا تعلوه جرة ليس بأبيض اللعية توفى سنة ٢٤٥ (رحمالله تعمالى حبس) في كلام أنكره عليه العامة من العلم الغامض وكان الحابش له على ذلك متولى مُصرادُذاك من طرف الخلفاء وهذه القصة غيرالتي حصائلة ببغدادفانه بمعوابه الىالمتوكل فاستحضره من مصرفل دخل عليه وعظه فبكىالمنوكل ورد.مكرما وكان المتوكل اذاذكر بين يَديه أهــل الورعّ يبكر و يقول اذاذكرأهمل الورع فيهلا بذى النون كافى الرسالة (فلينا كل أياما فى السعين) مدة مقامه فيه وكانت المائدة تختلف البه من قبل السلطان فلم يكن يطعم منهاشياً (وكانتله أخت) قد آخته (في الله فبه تت البه من غزلها)أىمن أحرته (طعاما)ودفعته اليه (على بدالسُّحان) فمله اليه وعرفه أنه من قبل تلك المجوز الصالحة (فامتنع ولم يأكل) منه وأيضا فعلت ذلك معه مدّة مقامه في السحين وهو مرد. ولا يأكل ( فعاتبته أبارأة بعد ذلك) لمالقينه على ردالطعام وقالت قد علت الله كان من مغزلي ( فقال) لحر ( كان حُلالاولكن جاءنى على طبق طالم) فرددته لاحل الظرف (وأشار به الى بدالسجان) شَبَّه ما العابقُ (وهذا غاية الورع) وفي القوت هذا أنجمض في الورع وما جمعت أدَّق منه (الثامن حَدَى عن فتح الموصلي رجه الله تعالى) تقدمت ترجته في كتاب العلم (الهدخل على بشر ) بن الحرث (الحاف) رحه الله تعالى (زائرا فأخرج بشردرهما فدفعه لاحد الجلاء خادمه) ترجه أنونعيم فالحليَّة وهومُن كارالصوفية (وقال اشتربه طعاماجيدا واداماطيبافاشتريت) ببعض ذلك الدرهم (خيرانفايفا) أى من اباب البر (وقلتُ) في نفسي ( لم يقل الذي صلى الله عليه وسدلم أشئ اللهم بارك لنافيه و زدَّنا منه سوى اللبن) كاتقدم تخرُّ بجه قريبا (فَأَشْرُ يَتْ اللِّين) اداماللغيربيعض الدرهم (واشتريت بباقيه تمراجيدا فقدمت اليه) أى الى فق الموصلي (فأكلوأخذالباقي) أىمافضـــلمنأ كاموقام (فقال ندرون لم قلت اشترطعاماطيبالان الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر )لله تعالى وقد تقدم من كلام أبي سليمان الدار أني ما يقرب من ذلك وكذا من كلام المأمون العباسي في شرب المساء بالشج (ندر ون لم لم يقل لى) فتح ( كللانه) ضيف

واردو (ليس الضيف أن يقول اليباحب الداركل) بل صاحب الداره والذي يقول له ذاك (ندرون لم حل مابقي) من الطعام (لانه اذاصح التوكل) على الله (لم يضرا لجل) ولوان طاهره مناقض لمقام التوكل ولكن عندالكمل فيهذا ألمقام شماوى الامران وذكرصاحب القوت في مات وناضة المريدين في الايحل مانصه كَأَنَّ بشررجه الله تعالى فدأ صبح ذات يوم صائم افزاره فتع الموصلي قال حسب بن الفازل فدفع الى كفامن دراهم فقال اشتراننا أطيب مأتجد من الحلاوة وأطيب ماتجدمن الطيب قال وماقال لى منسل ذلك قطأ فوضعت الطعام بين أبيبهم فعل يأكل معمومارا يته أكل مع غديره فال ودفع الراهيم بن أدهم الى بعض اخوانه دراهم فقال خذلنام ذه خيزاوعسلاوخيز حوارى فقلتيا أبااسحق مذا كله فقال و يحلاذا وحدناأ كلناأ كالرحال واذاعد مناصرنا صرالرجال (وحكى أبوعلى) محدبن القاسم بن منصور بن شهير بار (الروذباري) الامام الله بل شيخ الصوفية في وقته اختلف في المه فقيل كاذكر ناه وهو الذي قدمة ا سِالصلاحُ وقال أوغَبدالرحن السلى آنه الاصم وذكر وكذاك القشيرى في الرسالة وقيل هو محد بن أحد ان القاسم وهوالذيذ كروان السمعاني في الانساب وكذلك الطب ذكر وفي المحمد من من الريخه وقبل الحسن بنهدمام ككاه ابن السمعاني أيضاسكن بغسدادونشأ بهاعلى طريقة حسدنة وصحب أباالقاسم الجنيدوأ باللحسسين النورى وأباحزة وطبقتهم وصعب بالشام أباعبد الله بن الجلاء وغسيره وتفقه بابن سريج وسمع الحديث مسعود الرملي وغديره وانتقل الىمصر واستوطنها وصارشهم الصوفية بها وأخذ عنه جماعة منهماب أختمه أحدب عطاه الرود مارى وعدب عبدالله ين شاذان الرازى وأحمدين على الوحهى ومعروف الزنعانى وآخرون قال القشيرى هوأ ظرف المشايخ وأصلهم بالطريقة مانسنة ٣٢٢ (عَنْ رَجِل الله اتخذ ضيافة فأوقد فه األف سراج فقال له رجل أسرف فقال ادخل فكلما أوقدته لغيرالله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدرعلى اطفاء واحد منهافا نقطع) وله من هدذا النحوحكايات وطرف ونوادر أوردغالها أبونعهم في الحلبة (واشترى أبوعلى الروذباري) رَّجه الله تعالى هذا الذي ذكر نا ترجته (احالا من السكر وأمرا للاو يين الذين بطبخون السكر ويعالجون الحاوى (حتى بنواجد اوا من السكر عليه شرف ومحاريت على أعدة منقوشة كلها من السكر عُمدعا الصوفة حتى هدموها وانتهبوها) وهدامن الانفاذ فيسبيل الله مما كان يحيه و يحبونه ولهم أحوال مختلفة ونيات صالحة (قال الشافع رضى الله عنه الاكل على أربعة العام) أي أنواع (الاكل باصبع) واحدة (من المقتو) الاكل (بأصبعين من الكرو) الاكل (بثلاثة أصابع من السنةو) الأكل بأر بروخس من الشره) قلت بعض ذلك قد وردمر فوعا فال العراقى رواه مسلم من حديث تحعب من مألك كآن النى مسلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابه موروي ابن الجوزي في العلسل من حديث ابن عباس موقوفًا كل بثلاث أصابيح فانه من السنة اه قلت ورواه الطبيراني في الكبير من حديث ابن عياس مرفوعا ما ان عباس لاتاً كل بأصبعين فانهاأ كلة الشيطان وكل بثلاث أصابع ورواه الحكيم النرمذى فى نوادرالاصول من حديث مرفوعا لاتذ كاواجماتين وأشار بالاجهام والمشيرة كاوائسلات فانهاسنة ولاتأ كلوا يخمس فانهاأ كلة الاعراب وروى أبوأ حسد الفطرى في وثهوا بن النجار من حديث أب حريرة رفعه الاكل باصبيع واحدة أكل الشسيطان و بالاثنيناً كل لجبايرة وبالتسلات أكل الانساء وروى الثرمذى في الشمائل كان ياكل باصابعه الشبلاث قال الشارح الابهام والسبامة والوسطى ببدؤ بالوسطى لكونهاأ كثرتالو يثااذهى أطول فيقبض فيهامن الطعامأ كثرمن غبيرهاولانها اطولهاأ ولما ينزل فى الطعام غمالسسباية غمالابهام المعر الملبراني فيالاوسط رأيت رسول الله صسلي الله علسيه وسسلم بأكل بأصابعه الثلاث بالابهام والتي تلمها والوسطى غرأيشسه يلعق أصابعه الشسلات فبسل أن يمسعها الوسطى غرائي تلها ثم الاجام وفى الاساديث ندبالا كل الشلاث وعدله ان كفت والافكافى الما تعزاد يعسب الحاجة واغا اقتصر صلى الله عليه

لبس الضمف أن يقول اصاحب الداركل أندرون لمحسل مابني لأنة اذاصر التوكل لم بضرا لحل وحكى أبوعلى الرودباري رحمه الله عزو حسل أله انحد ضيافة فاوقد فهاألف سراج فقال له رحل قد أسرفت فقالله ادخل فكلماأ وفدته العسيراللة فاطفته فدخل الرحلفلم يقدرعلى اطفاء واحدمنها فانقطع واشترى أبوء-لي الروذ بأرى احالا منااسكروأمرا للاوين حثى منو أجدارا من السكر علنه سرف ومحار سجلي أعمده منفوشية كلهامن سكرثم دعاالصوفسة يخثي هدموهاوانتهبوها(التاسع) وال الشاقعيرضي ألله عنه الا كل اصبع من انقت و بأ صبعين من الكبر وبثلاث أصابع من السنة وبار بعوخسمن السره

وسلم على الثلاثة لانه الانفع اذالا كل باصبح أكل المشكر بن لاستلذيه الا كل ولا يستمر يه لضعف ما يناله منه كل مرة فهو كن أخذ حقه حبة حبة و بالحس بوجب ازد حام الطعام على بحراه والمعدة فر بما اتسد بحراه فاوجب الموت فوراوما جافى حديث مرسل انه صلى الله على به وسلم كان اذا أكل أكل بخمس هو بحول على الماثع والله أعلم (و) قالت الحكاء (أربع) خصال (تقوى البدن أكل اللهم) أى الحولى من الضأن والعبول كاتقدم وتقوى البصراً بضا بخاصة (وشم الطيب) أى الرواع الطبعة من أى الموع كان (وكثرة الفسل من غير جاع) أى المداومة عليه فانه بعد القوة الى المدن (ولبس الكان) الصفيق فانه ينعم البدن ويقويه (وأربع توهن البدن) أى تضعفة (كثرة الحاع) مع وجود الداعية اليه بل هو مهلك وقد أشار المه القائل

تلاث مهلكات للانام \* وداعية العجم الى السقام دوام مدامة ودوام وطه \* وادعال الطعام على الطعام

وتقدم ان الجماع ليستله مدة مقدرة وانماه وعند شدة الشبق وانتشار الذكر من غميرسابق فكر أونظرالى صورة جيلة وقد يعرض ذلك عندمطالعة كتب الباه والاخبار المكية في الما كين فهو سهوة عارضة لااعتبارلها (وكثرة الهم)لانه تريده ولايستطيعه فانه يضي البددن ويسهر العين وتورث القاتي مخاصة فيه والهم يختلف الحتلاف الاستخاص والامرالهم فيسه فقد يكون الشي الصعب في فسسه عند شخص سهلا يسيراعندآ خروقد يكون الامرالمهتم به مايستطيعه من غير مشقة فلا يكثر ثله فهو أقل من الاول ومن جله الهموم تقل الدين حتى قبل لاهم الاهم الدين ولاوجع الاوحه عالمين فتعمله أحد أسباب تضعف البدن (وكثرة شرب الماء على الربق) أى عند قيامه من النوم قبل أن يتناول شيأمن المأكول ومفهومه انالقليلمنه فىبعضالاحيان لأيضرقالوا اذا احتاجالانسان الىشربيماء وقددعته نفسهاليه لأطفاء لهب البكيد فليشرب من كورضيق الرأس والمصده مصانحوثلاث مرات فانه لايضره ويضاده مارواه ابنعدى فى المكامل من حديث أبي هريرة رفعه شرب الماءعلى الريق يعقد الشحم قال وفيه عاصم ابن سليمان العبدى كان يضع و عكن الجمع بينهمافتأمل (وكثرة أكل الحوضة) وهي نوع من الطعم معروف واستثنى بعضهم منه الآبرون وقالوا كلمامض داء الأالليمون وسبب ذلك ان الحوامض بأنواعها تفسد الدموفوة البدن الماهي من الدم (وأربع تقوى البصر) أي نور العين (الجلوس على حبال القبلة) أى تجاهها وليداوم على ذلك فقد وردأ كرم الحالس مااستقبل به القبلة (و )استعمال (الكعل عند) ارادة (النوم) أى الليل ويشترط أن يكون المكعل به هوالا عد فني اللبراك المي صلى الله عليه وسالم كان يكفل به وهوأشرف الا كالوقدذ كرالصاعاني في تركب غبق في تكملة على العماح النزرقاء البمامة كانت تغتبق كل ليله بالانمدود كرلهاقصة وانمياقيده عندالنوم فانه أنفع المعين لهدوّها وسكونها عن الحركات (والنظر الى الخضرة) من أى نوع كان فقد قيــل أربـم يذهب عن الغلب الخزن الماءوالخضرة والوجه ألحسن وفى النظراني الخضرة المباد وردت غاله الايخاوس موضوع أوضعَف منكر وقد ألف فيه الحافظ السيوطى رساله جميع فيها الاخبار الواردة فيه (وتنظيف الملبس) فانه يقل الهم ويقوى البصر ويفرح النفس والراد من تنظيفه غسسله من الاوساع والنحاسات وما يتولد من الاعراق من ادمان اللبس وهدد المعتلف باختسلاف البلد ان والاشعناص فني البسلاد الحارة لا يصب الانسان علىملبس سميعة أيام موالية لكثرة الاعراق وفى البسلاد الباردة يصبرسبعة وعشرة فصاعدا و بالنفارالى الاشخاص فأصحاب الكدوالاشغال الشاقة والساعون فى العاش تتقذر ملابسهم أكثر من أصحاب الدعة وملازى البيوت (وأربع توهن البصر) أى تضعفه (النظر الحالقذر) أى الشي المستقذر تنبوعنه فاذا كررالنظراليه فقد كالمهامالاتستطيغ فيضعف نورهالانم ابطبعها لأعبل الاالى مستعسن

وأربعة أشاء تقوى البدن أكل المحسم وشم الطب وكثرة الغسل من غير جعاع ولبس الكمان وأربعة نوهن البدن كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الربق وكثرة اكل الحوضة وأربعة تقسوى البصر عند النسوم والنظرالي الحضرة وتنظيف الملبس وأربعة توهن البصر النظر الحالة فر

(والنظرالي المصلوب) على الخشية والمراد تمكر والنظراليه فأمااذا وقع فحأة عليه وعلى الذي قبله فليس داخلافيه (والنظرالى فرج المرأة) أوالى داخله عندالجاع بالقصد والآختيار فأمااذا وقع بسره عليه عند الجاع من غير قصداً ونظر في ظاهره فليس داخلافيه بل قيل انه يوراث العمى أعاذ بالله من ذلك وقد حرب ذلك حتى قبل انسيدنا عبدالله بن عباس اعما أصيب في بصر من أجل ذلك وكان اذا جامع لولا يكشف عليه و راه ماتم حظه فى الجاع وعلى هذا القدم جماعة لكن ينبغى الخذر منذلك وعدم التقعد وفي الخيرات عائشة رصى الله عنها قالت مارأيت منه ولارأى وني تعني به الني صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة والادب (والقعود في استدبار القبلة )أى وليما بظهرة (وأربع نزيد في النيكاح) أي فق الجناع (أكل العصافير ) جمع عصفور وهو طائر معروف وأحوده الشنوى السمين حاريابس فى الثانية يزيدفى الباه ويهيج الانعاظ وخاصة خصيته ودماغه وخصوصااذا كان فى وقت هيجانه وخصوصااذا انخد منه عجة بصفرة البيضو ينبغيأن يعسمل بدهن اللوز (وأكل الاطرية ل الاكبر) هي بالكسرلفظة عجسمية عربت يقع على الهليل الكافلي والبليل والامل وثالثه امقوية الاعضاء العصية دابغة لا لات الغذاء من الفضلات جعت وركبت لمساواتها فى النفعة ومعونة بعضها بعضاو جعلت متساوية الوزن لتشابه قواهاومنافعها وقديضاف الماالهليلج الاصفر والاسود والمندى عثل أوزانه القرم امنهافي الزاج والنفعة والنقوية والتنقيسة فيصمرأ كروأقوى فعلاوتلت بعمد سحقهاما سمن أودهن اللوز لكسر شدة يبوستها لانالبوسة ضارة القوة الهاصمة اذاحاورت بعد التقو يتمكان الغذاء ولذاك ادمان الاطريفل مورثالهزال والسهن أولى لانه أقوى الاده ان الموافقة ازاج الانسان ان استعمل في الوقت فأما اذا تأخر أستعماله فدهن اللوزأولى لان السمن تتغير رائعته سريعاوة دينقع الاملج في اللبن ليزول تجفيفه ويسمى مهن أملوذلك في غير الاطر فلات أولى و منه في أن يعمل العسل ضعف الأدوية في الاطرية الاتحيث براد عام فعلها وكاله وقد يحعل ثلاثة أمثاله ليصير ألطف وأقل بشاعة وتدق الاحزاء دقاحر يشاناعا وبودع فاطرف صيني أور حاج أوفضة أوذهب أوفلع لاطرف رصاص أسودولاعلا الظرف سنه بل يترك له منافس تغرج منهاالابخرة تم يخزن فى الشعير ليرجع الى الحالة الاولى و وقت استعماله أن يكون بالليل عند النوم الااذا اذا كانت مسهله فانها تستعمل ف النهار وقيده بالا كبرلانه أكبروأ صغرفالا مسهله فانها تستعمل ف النهار وقيده بالا كبرلانه أكبروأ صغرفالا مسهله فانها البواسير ويقوى الحواس وصفى الذهن وعنع سرعة الشبب وأماالا كبرفيز بدعليه بأنه بعين على الباء اعانة قوية ويسمن البدن وتركيمه غير الثلاثة المذكورة من خسة عشر حزأذ كرها الاطباء في كتمهم وهومشهو ولانطيل به هناو حاء خبرفي الاطريفل روى الديلي من طريق أحدين القاسم بن حعفر بن سليمانىن على بنعبدالله بنعباس مدائى أبي عن أسه عنده سليمان عن أسه عن حدد ابن عماس قال كاعند الني صلى الله عليه وسلم وأكل مرافساً لناعن الدواء فقال هذا الاطريفل قلنا وما الاطريفل قال هليلج أسودو بليلج وأملج بغلى بسمن البقرو يعمل بعسل (وأكل الفستق) هو بالضم من تركيب اللوزعلى حبة اللضراء يقوى فهالمعدة وعنع الغثيان ووجيع الكبدويقوى القلب ويفرحه وتزكى و يزيد في الماه و ينفع من السعال البلغمي (وأكل الجرجير) هو بالكسر نبت منه مرى و بستاني ارفي الثانية رطب فى الاولى مهيم الباه ولاينبغي أن يؤكل وحده لانه يصدع لشدة المتخانة ويظلم العين فعظما باللس والهند باليعندل وفيه هضم الطعام وادراوالبول (والنوم على أربعة انعاء فنوم على الففا) أى على الظهر (وهونوم الانساء علمهم السلام) فانهم (يتفكرون فى خلق السموات والارض) ومافهامن العجائب الدالة على عظم قدرته وباهر سلطانه وهوأ يضانوه المجاذيب وهومن عادة الضعفاء من الرضي لما يعرض لعضلاتهم من الضعف ولاعصابهم فلايعمل جنبا جنبابل يسرع الى الاستلقاء على الظهراذ الظهر أقوى من الجنب وهده الهيئة من النوم مدمومة عند الاطباء قالوا النوم مستلقيا على الظهرجي

والنظرالى المصاوب والنظر الى فرج المرأة والقعود فى استدبار القبلة وأربعة تريد فى الحاعة كل العصافير وأكل الفستق وأكل الفستق وأكل الفستق وأكل الغمانية على القفا وهو التعاء فنوم على القفا وهو فوم الانبياء علم ما السلام والارض

لانه عيل بالفضول الحذاف فيعبس من مجاريها التي هي قدام مثل المنحر من والحنك لكنه يقوى الباه (ونوع على المين وهونوم العلماء والعباد) القائمن بالليل وهوأسر عالى الانتباه لان القلب يبقى معاقما (ونوم على الشمال وهونوم الموك ) أصحاب الدعة والراحة ونوم الحكماء كذلك (ليهضم طعامهم) وقدذكروا ف تدبير النوم ان من استعان به على الهضم فليتدئ أولا بالنوم على المين قل للا لينعد والغذاء الى فعر العدة لميلها الى البين اسهولة جذب الكبدله فهناك الهضم ثم عادالى البسارطو يلاأيشتمل الكبد على العددة فيسخنها فاذاتم الهضم عادالي المين ليمسين على الانعدار الىجهسة الكبد (ونوم على الوجه وهونوم الشمياطين) والمنافقين والكفارةالوا انالنوم على البطن يعين على الهضم معونة جيدة كا يخفف من الحارالغريزي و يحصره فيكثر (وأربع تزيدفي العقل) وتقويه (ترك الفضول من الكلام) وهو مالايعنيه منه وقدوردت فيسه أخبارا ستوفاها أمو بكرين أبي الدنيأفي كتاب الصمت وكان مقال بترك الفضول تكمل العدةول وباحتمال الؤنان يعب السودد ولا يتعدرا على الكلام الافاثق أومانق (والسواك) وقدوردفيه من حديث ابن عباس وأي هريرة اله بذهب بالبلغم ويزيد في العقل (ومحالسة الصالحة بنو) مخالطة (العلماء) أرباب الدين روى الطيراني في الكبير والخرا تطي في مكارم الاخلاق والعسكرى في الامثال من حديث أبي حيفة حالسوا العلاء وسائلوا الكبراء وحالطوا الحبكاء وروى الديلي من حديث أنس بالس العلماء تعرف في السماء و وقركبر المسلين تحاو رني في الجنة (وأربع هي من العبادة لا تعطوخطوة الاعلى الوضوء) فقدو ردأنه -لاح المؤمن وتقدم في كتاب الطهارة (وكثرة السعود) فقدو رداعى على نفسل مكثرة السعود وتقدم في كتاب الصلة (ولز وم المساحد) أى معاهد تمانى أوقات الصافات والجاوس فهاانتظار الهاوالدخول فهاأوائل الناس قبسل الوقت والخروج منهافي أواخرهم (وكثرة قراءة القرآن) غيبا أونظر افي المصف وقد وردفى كلذ الساتقدمذ كره (وقال أيضاعبت لمن يدخل ألحام على الريق مُ وخوالا كل بعد أن يغرب كيف لا وون لان الحام يعلل فضول البدن ويفتع السام فأذاد حله خالى ألجوف أورثه الهزال فاذاخر جوأ كل طعاعا حصل السددفي العروق فيكون سببالهلاكه كا ان دخوله على البطنة ولدالقو اخروالمستعب أن متناول شيأ قبل دخوله فانه يسمن ولكن يخاف منه السدد فليحترز عنها بالسكنعين الساذج أوالعزوري شمغتذى بعده فبسهن ماعتدال مع الامن من السدد (وعبت لن احتمم م يبادر الاكل كيف لا يوت) قالواغذاء الم تحم يجب أن يكون بعدمضي ساعة وكذلك لا يبادر بالجاع بعدها وقبلهاوكذا الغضب الشديدوا لحركة الكثيرة المتعبسة ومن أكل البيض بعدا لجامة أصابته المقوة (وقال الشافع رضى الله عنه لم أرشيا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن مه و شرب) هَكذا أورده الايدى والبهتي كلاهماني ترجته ونقله ابنالسبكروابن كثير كلاهماني الطبقات والحافظ ابن حير في بذل الماعون والبنفسم نبت معروف فاذا أطاق أريد به زهره فقط أحوده الازرق اللازوددى المضاعف باردرطب في الاول بولد تمامعتدلاو يسكن الصداع الدموى والصفراوي شمسا وضماداوهم يحلب النوم والادهان بدهنه ينفع من السهرو يرطب البسدن ويعدل الاخلاط وهوطلاء حد الحرب بنبغي أن يكون المستعمل من زهره المقطوع العروق لبكون مضربة المعدة أقل وطريق تجفيف البنفسج أن يقعلف وهرمو يبسط في الظهل حتى ينشف واذانشف يخسلي ساعة في الشمس ويرفع وهكذا تعفف آلوردوسائرالازهارا للطيفة لئلانزول ألوانها فتضعف أفعالها وقد يخلط مع السكر المدفوق وبرقمو بسمى هذاخيرة وأماشرابه المقنذ من حلاب السكر معندل فى البرد مرطب ينفع من ذات الجنب والزئنوآ لانالصدر ووجه الكلى والمثانة ويدوالبول والصغراء ويلين الطبيع برفق وصفته أن يؤخذ لتكلعشرة أرطال سكريحاطكمن المتفسج العراق الاورق السام من العلونة سبنع أواق ينقع فمامنديد

الامراض الردية مثل السكتة والسل والسمعال وأوجاع العصب والفاهر والنزلة والزكام والفالج وذلك

ونوم على البمسن وهونوم العلماء والعباد ونوم عملي الشمال وهونوم الماولة لهضم طعامهم ونوم على الوجه وهونوم الشاطن وأربعة تزيدفى العقل ترك الفضول من الحكام والسوال ومجالسةالصالحن والعلباء وأربعة هنمن العبادلا يخطوخطوة الاعلى ومذوءوكثرة السعود ولزوم المساحد وكثرة فسراءة القرآن وقال أيضباعيت لمن يدخل الحام على الربق م مؤخرالا كل بعسدأن يخرج كمف لاعوت وعبت لناحتهم غيبادرالاكل كيف لاعوت وقال لمأرشأ أنفع فى الوباء من البنفسج يدهنيه ويشرب والله أعلم بالصواب

الحرارة ويترك حتى يعردو نوضع على النارفي قدر مرام و يغطى بغطاء خشب ويترك حتى ينقص منه الربع و بنزل عن النارحتي سرد و عرس من ساخفها و يصيفي و تلق على ذلك السكر المحاول و يؤخذ له قو ام وأما دهنه فياردرط سينفع الجرب طلاءو المن صلامة المفاصل والعصب وينفع من الصداع الحار اليابس وينوم أصحاب السهر ولاستخراجه طرق كثيرة ليسهذا محلة كرها ﴿ تَنْسُه ﴾ الوباء فساديعرض لجوهر الهواء وهو مضر بالحموان والنبات يحدث العدرى والحصبة والطواعين والجرة والا كلة وسائرا لقروح الخيشة والحمات وسيسذلك اماأرضي أوسماوي كالماء الاسين والجمف الكثيرة كافي الملاحم اذالم تدفن القتلى ولم تبحرف والتربة الكثيرة النداء الكثيرة العفن وقد تكون عن يخار ردىء من عمارأ ويقول عفنة أومن يعر أومن خنادف أوآحام واذا كثرت الشهب والنعوم في آخرالصف وفي الخريف انذر بالوياء وكذلك الجنوب والصما في الكانونن واذا كثرت علامات الطرولم عطروتكرر ذلك فزاج الشتاء فاسدواذا رأيت الحشرات والضفادع كثرت وصرفت الحيوا مات الزكمة الحس كاللفلق وغابت قبل أوان عسما عادة وهربت الفارة من حرها سدرة ملقاة فالوباء قريب والندبير فمسه تعديل المزاج بالاشربة الساردة وهعرالحاع والحسلاوات والفوا كهالمحلق والسر بعسة الفساد كالخوخ والمشمش والبطيخ الامسفر والقراصاالحلوة والنون الحلو والرطب واحتناب الاغذية الردية وترك الحركة العنيفة والامتسلاء ولا بصارعلى جوع ولاعطش ويشرب الماءالمرد شط وجدوشر بالماءعما خميرمن شربه فليلاقليلا فانه رعماأ ضرلتنو مره الحرارة وانلم تبكن شهوة الغذاء بتكاف الاكل فلم لااتمتعلق الحرارة بمادة الحياة ويقتصرعلى المجفَّفات والحوامض كالهاجيدة و نظر حقى الماء الشروب الطين الارمني أو يستبرخل و يقلل من الحيام والاعراق ومن أنفع الادوية في أيامه هذا صبرية وطرى حزآن زعفران حزم مرصافي حزء ووخذمنه نصف مثقال عاء ورد (حاتمة) تشمل على مهمات منهامافيه انضاح لما أجمه الصنف ومنها مافيه تفصل لما اجله ومنها ماله تعلق بكماله يحسب الناسية الاولى تدبير الاسماب الضرورية كالمأكول فينبغى ان يؤخذ من الغذاء الملائم قدرماعسك القوة ويشد الشهو ولاعدد المعدة ولايشقل علها ولايسرع عطش ولايتبعه حشاء فاسدولا يحدث منه نفغ بل تعقبه خفة وراحة ويدفع فضلاته فى الوقت العناد ويقتصرعلى الخبز النق من الشوائب المؤذبة كالشار وعلى لحوم الحولي من الضأن والعجول والاجدية ولا مؤكل بلاشهوة صادقة لانه لا تشتمل عليه العدة ولا تقبله القوة الهاضمة فيفسدو يفسد ولايدافع الشهوق الهاتحة لانااعدة الخالبة الطالبة الغذاءاذالم بردعلهاشئ من الاغذية بنصب المهام أوصديدي يبطل الشهوة الصادقة وعر رالفمو توحب التهق عوادخال طعام على طعام لم تضمر دىء وتكثيرا لالوان يحير الطبيعة والغذاء اللذيدأ حدولا يكثر منه ولا يتحرك على الطعام الايسيراقدرما يحدده \* الثانية في ترتيب الاطعمة بقدم الالطف على الاغلظ فيقدم البقول المساوقة على البيض وهوعلى لحم الطير وهوعلى لحم ذواتالار بعويقدم الفواكه الملينة على الطعام كالعنب والنين وتؤخرا لقابضة بعداستقراره في المعدة كالتفاح والكمثرى والسفر جل الالن بهزلق فى العدة وأما البطيخ قلا بؤخسد مع غذاء آخرفي فسدما وتقدم الفوا كه على البقول والبقول على الثرائدوالثرائدعلى المحمان والحسلوى يحب أن يكون آخل الاشباء لثقله وابطاء هضمه وملازمة التفه فيسقط الشهوة والحامض يحفف و سرع الهرم و بضر العصب والحاوير خي الشهوة وبحتمي الابدان ويوافق الاعصاب والمبالح يحفف ويهزل والمريضادا بازاج والشهوة والطسقة اذهوأ بعدالاتساء عن حوهرالغذاء فلدفع مضرة الحاويا لحامض والحامض بالحسلو والدسم مالمالح أوالحريف ومالعكس بعدني اذاأ كلحافظ الصحة في يومأ ويومن غذاء حلوامثلا فينبغي أن بأكل في ومآ حرغذاء حامضاحتي متدارات ماحصل من ذلك ويحو زأن تكون عقب الحساو حامضا قللاوالثاني على هذا القبلس وملازمة الحمة تفكك الغوة وتهزل البدن بلهي في الصعة كالخليط في المرض وليس

المرادج ذاان يجمع بين الوان وأصناف كثيرة من الاغذية والاشرية في أكلة واحدة بل الراداما ماقلنا من تدارك الحلو بألحامض والنفه بالحريض والمالح وهسجابه أوان يحمع بين غذاء ين مختلفين ولا يتجاوز لان الا كثرمنها محمر الطسعة ولمترك الغدذاء وفي النفس له بقية شهوة فان البقية من تقاضي الجوع فمطل بعدساعة ويبق هوخفيف النفس نشيطا بحودالهضم آمناس وقوله الفضولي وان أكل شهوته ثقل بمبعسدذاك وانأفرط توماحاع في اليوم الثاني وأطال النوم في مكان معتسد ل لتبعث الحرارة وتدفع الفضلات الحاصلة فيأوعية الغذاءومراعاة العادات في الواحبات وغيرها واجبسة وأحود النوب للاكل أنديؤ كلفى يومين ثلاث مراتأعني في يوم مرتين طرفي النهار وفي يوم مرةوسط النهار وصاحب الع الحارة لارأ كلمرة واحدة ما يكفه ول يتدرج فليلافليلا والاغذية تختلف اختلاف الطبيعة والثالثة في ذ كرماينهى عن الجمين الاغذية فاعلم المقدنه عالجر بون عن الجمين الاغذية في نو بة واحدة بل في بوم واحد يعسرأ ذيات كثيرمنه ابالقياس فالوالا يحمع بين السهان واللبن فيولدان أمراضا مرمنة كالجذام والفالج ولالبنمع حامض حتى نمواعن الجمع بين المضيرة والاجاجية ولاالسو يقعلي الارز باللين ولاالعنب على الروس ولا الرمان على الهر يسة والمهدى في هذه الثلاثة هدذا الترتب والتعقب لامطلق الجم فانه يجوزأن يؤكل أقلاالعنب ثمالرؤس والرمان ثمالهر يسةوالسويق ثمالار زولاالخل مع الارز ولاالمآست مع الفعل ولامع لحوم الطير ولاس فراخ الحام والثوم والبصل والحردل ولا يطبح المعم القديد بالحل والثوم ولايعمع بنال وموالسما الطرى والتنفائه يخاف أن ورث الهق والعرص ولا يعمع بن بيض الدجاج والجن الطرى ولاين الباذلاوالصقراط ولابين الثوم والبصل ولابين البيض والعمل فأنم مااذااجتمعافى المعدة يولدان القولنج وريح البواسير ووجه عالاضراس ولابؤ كل العسل على البطيخ ولابالعكس ولاينبغي أن يعمل اللوف الاتاء المقذ من النحاس والقلع \* الرابعة في تدبير المشر و بافاعلم انه اغماستعمل من لحمودما كانحالص البردعند العطاش الصادق قدر الرى بغير زيادة عليه بعدسروع الغذاء الهضم لاعقب الطعام فانه يفعي ال يتر بص المحر ور بعده اصف ساعة وغيره لا أقل من ساعت من فان الصرعلى العطش بوهن العطش وتكسره ثمانه قديذهب وخصوصا في الرطويين كايذهب الصريحلي السيعلة بالسلعة وعن الحكة بالحك واستعماله فيخلال الطعام أردألانه يفرق بين الغذاءو يطفئه في المعمدة فلاينهضم حيداوتحصل منه مفاسدعلى ان من الناس من ينتفع بذلك وهوحارا اعدة ولاسماعنسد تناول مابس بالفعل وينبغي أن يحذر من شرب المياء الصادق البرد دفعة مقدارا كثيراقيل الطعام و بعده لانه بطفئ حرارة المعدة وفى خسلال إلا كل و بعد أن يترك الاكلساعة لا ينبغي أن مستوفى الرى بل ينجرع حرعاً لان الماء اذا كثر في هددا الوقت منع المعدة عن الاحتواء على الطعلم و ولد النفخ والقراقر واساء الهضم وربحاأ ورثانطلاق المبطن وقلة آلشرب على المائدة والامتناع عنه مجود الاأن ألحار العسدة اذا حتمل العطش عند ذلك بسط المطعلم في معدنه وفسدوها جالجشاء الدخاني ولذلك يكون الاصليله أن يغمل العطش تحملا شديد اولا بعطى أفسه ربحالكن يسكن بانره العطش بالتعرع قليلا قليلا ملدام يأكل ومن الناس من تكون شهوته الغذاء ضعيفة فاذا شرب الماء قويت وذلك لتعديله حرارة العدة والشرب على الريق أوعف الحركة وخصوصا الجاع وعلى الفاكهة وخصوصا البطيخ وفي الحام أوعقب مردى وحدا ماء كان المشروب بدأ وشرابا فان لم يكن فقليل من كورضيق الرأس امتصاصاان كان كالاحتياج الى المياء حرارة الرى والرتة ويبوسهماوان كان اشتعال في المعدة أوالكيد فيرخص الري دفعية للسلا يؤدى الىاحستران فلايحوزالشربءلى الريق الاللمعموم والحرور والمنمور فقط وكثيراما يكون عماش عن بلغم مالح أولزج وكلاروع بالشرب ازداد فان صبرعليه أنضت الطبيعة المادة المعاشة واذابتها فسكن نذاته ومن مثل هذا كثيراماسكن بالاشياء الحارة كالعسل وبذرالرازيا غروعصيره ومادام الطعام

فىالمعدة فلانشر بغيرالمساءيه الخامسة تقدم للمصنف انا لحلوى بعسدالطعام من الطيبات من الرزق فاحتاج الامرالى التكام على أنواعها وكيفياتها ليكون الاكل منها على بصيرة فاعلم أن جسع الحلاوات زائدفى الدموالمني مسمن البدن ويغذى غذاء كثيراجداوا لشئ الحلواذا كانمن الاشياء الآسلية كالثمر والعسل كأنأشد تغنناوا حرافا للدم وأماا لحلوى الدسم كالفالوذ حانه والاختصة وماأشتهها فانهاأقل غائلة من تثو مراطرارة الاأنم الثقل على المعدة لمكان الدسومة وكل طعام حاو ودسم فهو سنبع سريعا من قبل اله ينبسط و ينتفز فيصير من البسير منه مقدار كثير فعلا البطن لذلك وكل عداء عليظ لزج أذا خلط حلاوة فهوسر بم الاحداث السددف الكبدوالطعال وقد تتولد منسه الحارة في الكلى والمثانة خصوصاما اتخذ بالدقيق والنشاو تعقل البطن أيضا ومااتخذ بالعسل فهوأقل ضررالن كانت احشاؤه سلمة من السددوماعل مالسكر الطعرود واللوز والقشرفهو أقل استفافا فن أنواع الحلاو مات التي مؤت بما بعدالطعام عادة الفالوذج أحوده السكرى وهوكثير الغذاء بعلىء النزول والهضم بضر أصحاب السددا فى الطحال والكبدوالمتحذ بالسكر ودهن اللوز، عتدل يصلح لمن تمك بدنه وادمانه بورث السدّد وأما المشايخ والمبرودون فالعسلي أوفق لهسم ومنها القطائف وهوالككافة بمصر والفداوش بالمغر بغلظ وحم كثير الغذاء يصلم ان أد من الرياصة وهو بطىء الهضم والادمان عليه عدث الحصى فى الثانة ومنها الزلاسة وهي أخف و القطائف وأنفع المضاماينفع من السدهال الرطب والعسلية منهاقو بة الاسخان والسكرية أسكن حرارة ومنهاالمهامة وهي المتخذة من دقيق الارز والسكر والمن كثيرة الغسذاء مقوية المسدن - دازائدة في الدم والني ملمنة الصدر وتضر بالصفراو بين وينبغي أن طال النوم بعسدهاولانؤ كل على أطعمة غليظة عامضة ومنها التعاطف ويدخل تحته أنواع كاللوز ينج والجوزية والخشخاشية والفستقية والسمسدية العروفة بالطعينية وصنعته أن يعقدالسكر الهاول أواتعسل على الرهادئة وبصير محيث اذا نه وبردتكسر وتفصف ثم يعن منه بعدرفعه ما برادعنه فيه كاللوز وهي اللوز ينجوهي صالحة الصدار والربّة وخشونة الثانة أوالحوز فهسي الجوزية وهي قريبة الفيعل من اللوزية أوالخشخاش وهي المشخاشة حالبة للنوم حدد السعال وحرقة البوللزائدة في الباءة أوالفستق فهمي الفستقية توافق من كان في صدره أورثته خلط بالغمى وان به سدد في هذه الواضع أوالسمسم فهي الطعينية وهي أكثر غذاء وفيه وخامة وثقل نافع من السعال والرثة و برخى المعدة أوحب الصنو برفهى الصنو برية وهي كالني قبلهاني كثرة الغذاء وبولد دما يجودا وكلهذه الانواع أسرع نرولا وأقل غذاء من سائرا نواع الحلاويات التى فهادهن وخيز ودقيق و يصل لمن الا يعتاج الى غداء كثير ومن أنواع الحلاو مات الحيس وهي حاواء تغذ من السمن والبكعك والتمركث والغذاء بطيء النزول لاينوسغي أن بؤكل على طعام غليظ ويعتسني بسرعة هضمه واخواجه من البطن بالنوم العلويل والمخذ بالزيد أليق وأعدل ومنها الخبيص وصنعته أن يؤخذ اصف رطل دهن لوز و توضع على النار في طنجير و ينثر عليه لب خيز وسميسد مفتوت أومفروك وبحرك على نادهادئة ثم يعارح عليه رطل سكرنق مدقوق منغول ويحرك وينزل دطيباو يفرق فجعل فوقه كوالطعرود ومنهم من يحعل بدل دهن الاورد بعرطل شدر جطرى ومنهمين يحعل عوضهما ابنا لمماو بالجلة صنعته تختلف يحسب العادات فطبيعته أيضا تختلف يحسمها ويحسب مايختلط به من الاغذية والامازير والفواكه ويالجلة فهوأقل نزوجة من الفالوذج وأصلح للدماغ لكنه يفسسد سريعاني المعدة ولا يتعدر ومنهاالعصدة اماالمتغذة بالنمر ودقيق الار زفكثيرة الغسذاء بطبئسة النزول مولدة العصي وأوجاع المفاصل ان أدمن ولا ينبغي أن تؤكل على الاطعمة القابضة الحامضة كالحصرمية وفعوها ولاعلى الكثيرة الغذاء المطبثة النؤول كالرؤس والشوى وأجاا لمتغدة من دقيق الحنطة والسكرفدون ذاك في لغلظ والمزوجة وأبعد من الرداءة \* (تذييل) \* فيه تسكميلان \* الاول قال الحرث بن كلدة طبيب العرب

دافع بالدواء ماوحدتله مدفعاولاتشريه الاعن ضرورة فانه لايصغرشيا الاأفسدمثله ولاينبغي أثتاكل الاعلى نقاء تام أو حوع صادق وطعام موافق وتسكف من الطعام وأنت تشتهمه ولاتمادر الى شر بالماء حنى تستوفى غذاءك وتصبر اعده ساعة ولاتأ كان في ظلة ولا تطعيم الانعرفه ولامن طعام محسرة ولاحار حدا ولادسم حداولكن طعامك خيزالعروا للعم الرخص ولاتحاو زفى الطعام حددالشب عبل يكون دون الشبيع وقال أفلاطون الاستقلال بمبايضر خبرمن الاستبكثار بمباينفع وقال خفف طعامك تأمن سقامك وقال يختيشوع بن حبريل أصل الاسقام ادخال الطعام على الطعام ومن كالامه كل قليلا تعش طو يلاوقال نفرة الأكل على الشهيع داء والشرب على الحوع رداء وقال معمر أنها كمعن الطعام الذي يفسد الذهن وكانلابتع ض للداذنجان والمصل والمافلا والعدس والكراث والمكسفرة وكأن مفول الباذنجان يفسدفي شهرما يصلحه البلاذرفي عام وقال الحكم السوادي النواء الذي لاداء معه أن تعلس على الطعام وأنت تشتهمه وتقوم عنه وأنت تشتهيه فقالله المأمون أصبت والثاني قال محد بن عبد الكريم السمر قندي فى روح الجالس وروح الجالس في الباب العاشر منه في العنصرة نقلا عن سلمان في طرارو بيس البلالية من أهل الفتوة مانصه الفتي لابكون نضاحاولامساح ولامخضر اولاملتقطا ولامقصر اولادلا كاولا لحاطا ولانسافا ولامكو كاولانفاضا ولا محلة ماولا محولا ولامصاصا ولامرسالا ولانسالا ولالكاما ولانطاعا ولاقطاعا ولاقطاعا ولانلاعا ولاحرار اولاحرافا ولانفاغاولاحاساولاميادرا ولامغر بلاولامطفلاولامدفانا ولازقاقا ولأمكر ماولاموسلا ولامكار باولافارشياولاحسياولار حساولامجولفاولامكر وشاولانهاشا ولاهشرا ولامداداولامسوعاولا دفاعاولامثلثاولامنعلاولا شمساولاواغلا ولامحرماولامغالطاولامنكرا ولامتكثاولا محتيباولامكاساولا بنكام وصاحبه يتعدث يتفسيرهذه الكامات النضاح الذى اذاغسل يديه في الطستوفر غمن غسلهما نفض بديه ونضم على أحصابه والمساح الذى اذامه جيده بالمنديل دل كمهما دلكاشديدا يريدند الثاؤالة الوحز عن بديه والمخضر الذي لابدلك شفته من الغسمر الابعسد أن عبدالدلك بالاشسنان فاذا فعل ذلك فقد خضرهما والمقصرالذيءس المنديل مساو يكتني بذلك درن المسعرة كأثماأسء بمنزلة بين المنزلتين والملتقط الذي يلتقط فتات الخبز وغبره اذارفعت المائدة والدلاك الذي لاسنق بديه بالاشنان والماءو محمد دلكهما بالمندبل مرمدازالة الغمرحتي وسطالمنديل واللعاط الذي للاحظ القدرهل أدركت ويلاحظ لقم أصحابه والنساف الذي متناول حرف رغمف فيقعرى بهمواضع الدسيم والودائمن الصفة والقدر والمكوك الذي يكتل المقمة الكبيرة من الارزأومن الثريد ثميد فعها الحطقمو يبلغها والنفاض الذي ينفض بده في القصعة بعدان يضع القمةفي فيه والحلقم الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه ولا بصرالي وقت الامكان والمحول الذى اذارأي كثرة النوى بمن بديه بحنال حتى بخاطه بنوى أصحابه والمصاص الذى عصحوف قصبة العظم والمرسال الذي برسل اللقمة في حلقه ارسالا فتسمع لهاهمهمة وتقول البليا فو ادى والنشال الذي اذا طبخ القدراوشوي اللعم تناول قطعة فأكلها قبل ادرا كها واستأثر بهادون أصحامه واللكام الذي يدخل اللقمة فيفه فيلأن تزدرد الاخرىفهو للكمها والقطاع الذي بعض اللقسمة فيبقى منها قطعسة في مده فيعيدها الى القطاع واللطاع الذي يلطع أصابعه وماتبتي فى آخرالقدر والقصعة والبلاع الذي يبتلعمن النهم اللقمة قبل أن يحدد مضغها والجرآرالذي يجر العاهام من بين يدى صاحبه الى قدامه والجراف آلذي يجعسل أصابعه كالمجرفة فيحمل علمهاشيأ كثيرا والنفاخ الذى ينفغ فى الطعام الحار ويكره ذلك لحصال أولها انه لا يقعل ذلك الالانهم والاستخر رعاات الذائخ أخرج من الفيم يخارا كربهاأ ومراقا وأخرى انه من السخف وأهل الفارف بكرهونه والحاسى الذى يحقل قصعة المرق نحت لحسه فيخساه والمادوالذي بوالى مغاللةم بالتحلة والمغر بل الذي وأخذ كمرجة الملوف عركها تحر بكا يحمع الايزار في رأسها لمأكله والمعافل الذي يأتي القوم الى طعام لم يدع المه ولاهو بمن اذاآ باهم سروا بطلعته وآ نسوا تعديثه والمرسال الذي

عشى مع أصحابه في شعرملتف أونعل فيصرف عن وجهه الاغصان ثم رسلها على وجه من عشى خلفه والمدفآت الذي يدفن المعم في القصعة تحت الثريد و يجعسله قدامه و يأكله والزفاق الذي في فيه لقمة لم مسغها فيشرب علمهاالماء وهي في فيه فعفرج من فيه الفتات في كوز القوم فتنغص على مواكله والمكرم الذى يصيع بالغناء بارك الله عليك وأحسنت والله وذلك يشغل اسماع القوم عايحبوه من السماع والموسل الذى اذا تحدث وصل حديثا عديث وأدخل سيأفى شئ وقرمط وسلسل وطول وأسم والمكارى الغلام الامرد الحيل الذىلاصاحبله فيحفظه فهومطلق مخلي يطوف على الفتيان ويقتقه ممنازلهم والرفاش الذى رفش لحيته حتى ترى عارضيه من قفاه كان لرأسه جناحين وكان لحيته رفش أومشط حائل وهوزى كل صفعان ماقص والجيس الثقيل البغيض البكز الاخلاق والرجس المنتن القذر ولاتكون على هذه الصفة الأدماغ أوسماك أورواس أومحنات أوبيطار أوماسبذى والحولق الذي يأكل الكثيرولا كماد يشبع كان بملنه جوالق والمكروش الذى يضع العظام والمشاش فاذامصه ثم استخرج الفتات من فعه ذرى به فقذرماوقع عليه والنهاش الذي ينهش العظم نهشا كهاينهش السبع والمقشرالذي اذاصادف أرزاأو جوذايا أولبناعليه سكر قشرماءايه من السكرفاسة أثربه دون أصابه والمدادالذي بعضءل العصب الذى لم ينضج والقطعة من اللعم لم تنضج و عدها بفيه ويوترها بيده فر بما قطعها بشدة يكون لها انتضاح على وب المواكل والمسوغ الذي يعض على المقمة فلا مزال يتلمظ بماولا يسيغها الابالماء والدفاع الذي يكون فى القصعة عظم فى الجانب الذى يليه فيخسه بلقمة من الثريد ويصير مكانه قطعة من لم وهو رى اله مسوى الثر بدوالمالث الذى يثلث وسادة النوم ويتكئى علما فرعا حقها والمنعل الذي يأخذ القطعة من الخبز فياو بجاو يحعلها مثل الملعقة لحمل اللن والدبس وماأ شبه ذلك والشمسي العياد المقام مالذي لاتراه الدهر الأعر بأنا ففطعة عباء أوتبان قدأ حرقت الشمس جلده وصميرته كمينافهما والواغل في الشراب مثل المطفل فى الطعام والمحدث أن يكون ساقى القوم فيشتغل بالحديث ولا يكون ساقيامن ريد الماء والغالط الذى سلل منه الماء فيدفع الكوز الى غير من يطلبه أو يشربه هو بنفسه والمكامن الذى اذا ناولته الشي لما كله عديده لاخدة وهو يقول لاأريده وماذا أعليه وأناشبعان وقال بوسف بن الزنعي كان ملمان بن طرار قاضي الفتيان حسن السيرة مقبول الصورة عندالقوم وكان مكأما ماحب أطراف وكان يقول الاحم وفضول النظر فانه بدعو الىفضول القول والعمل وكان ترك الترو يجفافة أن تعدادة فدعوه ذاك الحالزنا قال بوسف وما كان أشدالقوم ولاأسهم ولكن كان أشدالقوم غسكا عما كانعليه الاوائل فالعومازات أرى فى الفتيان نقصانا مذمات سليمان والله أعلم وهذا آخرما أردنسن شر و كاب آداب الا كل من الاحياء والحديثه الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات مصليا مسلاعلي حبيبه محسدوآله وصبه ماتكر رتالاوقات وتداورت الساعات كتيته وقد الغث الروح الثراقى والحالله أشكو ماألاتي وهومفر جالشدائد ومهون العظائملاله غيره ولأخيرالاخيره وذلك عندأذان عصر يوم السبت المسرةين من جادى الثانية سنة ١١٩٨ قاله بفمه وكتبه بقله العبدأ بوالفيض محدم تضى الحسيني فرجالته كروبه وسنرعموبه عنه وكرمه وحسيناالله ونعمالو كيل ولاحول ولانق الا بالله العلى العظم والجدشه رب العالمن

\*( كتاب آداب النكام وهو الكتاب النانى من ربيع العادات من كتب احياء عاوم الدين) \* ( بسم الله الرجن الرحم) الحد متعالمة الرهام في عالب العقول عن أوائل بدائعها العالمة نعمه على العالمة نعمه على العالمة المتارا وقهرا ومن بدائع أطافة أن خلق من الماء أسرا فعله نسباو صهرا

وخليله الطاهر لمطهر المختار من فهرومضر وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذويه ماأقبل لبسل وأدري وأضاء صبع وأسدفر \*وسلم تسلمها كثيرا كثيرا أما بعد فهذا شرح (كَتَاب آداب الذكاح) وهوالثاني من الربع الثَّاني من كتب الأحياء للامام الهـ مام عنالاسلام أي حامد الذيُّ غدَّت فرأ "دفضائله شنفا وا قراطا في آ ذان الحاص والعام ﴿وملا و كركالانه الحافة بن في مسامع الاعلام ﴿ وقام صيت كُمَّامِهُ الغفران وأمتع هوائد كتابه أذهان أهل العرفان أقدمت على الكشف عن مضاربه والفعص والبحث عن معاالبه فسروت عن وجهها نقاب الجفاو حلت جيد معارفها شنف التحقيق الموفي ومراعيا حسن السان والسماف \* محافظاه واضع عزوه لدى الاختلاف والاتفاق متحنباعن الاسهاب والنعاو يلم تقيا ذروة التوسطفي الراد ماعليمه ألتعويل عنمدأ رباب التحصيل فهو بختمد الله تعالى شرح يشرح صدور الاحباب، ويفتم لميء حنامه من تلك المطالب الانواب ، تشرق بأنوار أفلسدة المنقين كاتشير ف ببواتر سهامه بواطن آلحسيدة الملاعين ﴿ والى الله الكرُّم النَّصْرِعِمنُوسُلا عَصَفَهُ فِي كَشْقُتُما بِي وَتَفْرِيج كروبى وأوصابى وحل عقدةأوصالىواشكالىوممارجونه منأمانىوآمالى انه هواللطيف الحبيرالعلى الكبيرالولى النصيرالهادى الحبير العلم القديرلاله سواه ولانعبدالااياه وشم المصنف صدركابه بالبسملة فأردنها بالحدلة فقال (بسم الله الرحن الرحم) عملا بالحديثين واكتفاء بطريقة السلف في احتياراً كل الامر من والمصنفين في مبادى كتهم طرائق سبعة قد تقدم ذكرها في أوَّل كتاب العلم وذكر شيؤمن مباحثهامفرقا في صدور الكتب التي تقدمت فأغنى عن الراده ثانيا عمقال (الحديقة) الحديقيض الدم هوأعم من الشكر وقد يوضع أحدهما مقام الثاني لماني الخير الجدرأس الشكر فصدر الجد خاص ومتعلقه عام والشكر بعلافه وهذامعرف باللام فيفيد أصل الماهية وذلك عنع ببوته لغيره تعالى فميع اقسام الحد والثناء والتعظيم لتيس الاله تعالى فهوالمحمودفي الحقيقية وهوا لمشكرو روماحصل من الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعيته في قلبه وهومن الله تعالى لاغير والالافتقر الى داعية أخرى فيتسلسل وهو باطل نهو الحسن في الحقيقة والمستحقله والله علم دال على الاله الحق دلالة عامعة لجسع معانى الاسماء الحسني الالهمة أحدية إعمه جيه الحقائق الوجودية (الذى لاتصادف) أي لا تجدّ ولاتأني ولاتوانق (سهام الاوهام) جمع وهم مالسكون وهوسبق القاب الى الشي مع ارادة غيره (في عمائب صنعته) وهي على الصانع والمراد مصنوعاته التجيبة (مجرى) أى منفذا (ولا ترجع العقول) المستعدة لادراك المعقولات (من أوائل) جمع أول وأصله أوأل أفعل من آل بولي اذا سبق وقيل أوول فوعل وفيه كالم أودعته في شرح القاموس (بدائعها) جمع بديعة وهي المنفردة من بين النظائر والضمير بعود الى عائب الصاعة (الاوالهة) ذاهبة الادراك مع كالملكة استعفارها (حيرى) أى معيرة وهي وعلى من الحبرة وهي حالة الحُمران الذي لايهتدى الى الصواب لا شكال الامرعليه (ولا ترال اطالف نعمه) العقولة على حهة الاحسان (على العالمن) أسرهم (تترى) أى متنابعة وترا بعدوتر (فهى تتوالى) أى تسكرر (عليهم) اختيارا (وقهرا) شاوًا أم أبوا (ومن رائع ألطافه) أى من ألطافه البديعة الغريبة واللطف بألضم الرفق (ان خلق نالماء) أى ماء بي آدم وهي النطفة (بشرا) عبرعن الانسان به اعتبار ابطهو ر بشرته أى حلده من الشعر بخدلاف الحيوان الذي عليه تعوصوف وشعر ( فِعله نسبا وَصهرا) النسب ادراك منجهة أحدالابو من والصهرالقرابه وفي هذه الله ظة اختلاف عند أهل اللغة فقال الحليل الصهر أهل بيت المرأة قال ومن العرب من معهل الاجاء والاختان جمعا أصهارا وقال ابن السكيت كل من كان من قبل الزوج من أبيه أواخته أوعه فهم الاجاء ومن كان من قبل المرأة فهم الاختان و يجمع الصنفين الاصهار وقال بعض أئمة الغريب النسب ما يرجع الى ولادة تريبة منَّجهة الآماء والصهرما كان من

وسلط على الخلق شمهوة اضطرهم بها الى الحراثة جبرا واستبق بهانسلهم افهاراوقسرا تمعظمأم الانساب وجعللهاقدرا فحرم بسيماالسفاح ومالغ في تقبيعه ردعا وزحرا وجعسل اقتعامه حرعة فاحشة وأمراامرا وندب الىالنكاح وحث عليمه استعبابا وأمرافسحان من كتب الموتءلي عباده فاذلهم به هدماوكسرا ثميثبذور النطف فى أراضى الارحام وأنشأمنها خلقار جعدله الكسرالوت حيرا تنبها على أن محار المقاد مرفساضة على العالمين نفيعاً وضرا وخيراوشراوعسراو سرآ ولحيا ونشرا والصلاة والسلام على محدالبعوث بالانداروالبشرى وعلىآله وأصحانه

خلطة تشبه القرآبة يحدثها النزويج وقال العراقي تفسيره الاسية اماالنسب فهوالنسب يحل نكاحه كبنات العم والخال وأشباههن من القرابة التي يحل تزو بعهاوقال الزجاج الاصهار من النسب لا يجوز لهم الترويج والنسب الذى ليس بسهر من قوله حرمت عليكم أمهاتكم الى قوله وان تجمعوا بن الاختين قال الازهرى فىالتهذيب وقدروينا عن ابن عباس فى تفسير النسب والصهر خلاف ماقال الفراء حلة وخلاف بعض ماقال الزجاج فالراب عباس حرمالته من النسب سبعا ومن الصهر سبعا حرمت عليكم أمها تكم وبنانكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنان الاخ وبتمان الاخت من النسب والصهر وأمهاتكم اللافي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهان نسائكم وربائهم اللاتي في جوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الدين من أصلابكم ولاتنكم وامانكم آباؤكم من النساء وان تجمعوا بين الاختين قال وتعوهدا فالأالشافعي رضى اللهعنه حرم الله سبعا نسبا وسيعاسيا فعل السيب القرية الحادثة بسبب المصاهرة والبضاع قال وهذا هو الصعيع بلاارتباب (وسلط على الخلق شهوة) وهي نزوع النفس الى معبوب لايتمالك عنه (اصطره بهاالى الحرائة) بالكسرالقاء البدر فالارض وتنبيت الزرع وكنى به هناعن السكاح (جبراً) أى قهرا (واستبق بها) أى بنك الحراثة (نسلهم) أى فريتهم (افتهاراوقسراً) أى قهرا وغابة فهوعطف مرادف (مُعظم) أمر (الانساب) بينهُم (وجعل لهاقدرا) أي منزلة فروى أحد والترمذى والحاكم من حديث أبي هر فرة رفعه تعلوا من أنسابكم ماتصاوت به أرحامكم فانصله الرحم عيبة في الاهل متراة في المال منساة في الاثر ( غرم بسبها السفاح) وهواسم من سافع الرجل المرأة اذا والماها من الزنالان الماء يسفع أي يصب ضائعاً ومنه في النكاح عنيسة عن السفاح (و بالغ في تقبيعه) أي ذمه وتعييه (ردعاوز حوا) أىمنعابتهديد (وجعلاقتعامه) أى ارتكابه والدخول فيه (جريمة) وهي ا كَنْسَابِ الاثُّم (فاحشة) توجب الحدف الدنباوالعدداب في العقى (وأمرا امرا) الاوَّلْ بفتم ألهمز والثانى بكسرها أى أمراعظها ونسده الجناس وأشار بهذه الجله الى ولأتقر بواالزااله كان فاحشة ومقنا وساء سيلا (وتدب الى النكاح) أى دعاالسه (وحث عليه استعبابا وأمرا) والندب عند والاصوليين الخطاب المقتضى للفعل افتضاء غدير جازم والحث التحريض على الشئ والحل على فعله بتأ كيدوالامر اقتضاء فعل غيركف مدلول عليه بغير لفظ كف ولا يعتبرفيه عاوولا استعلاء على الاصم وفيه حسن المقابلة بيناليه وعليه وفيذكر الندب والاستعباب والأمر واعة استهلالا ذمن النكاح مأهومندوب المهومنه ماهو ستعب ومنه ماهوماموريه كاستأنى وبين امرا وامراجناس (فسعان من كنس الموت) أى قدره (على عباده وأذلهميه هدما) لعزهم (وكسرا) لشكمتهم وفي الحبر أذكر واهاذم الذات بروى الدال المهملة واعامها والأول ظاهر والثاني من الهذم وهوالقطع وبين الجبروا اكسرحسن المقابلة (ثمبت) أىنشر (بدور) جمع بدراسم الحب الذي يبدر أى يزرع (النطف) جميع نطفة أراد بها المي وأسمى النطفة بذرالانها حب النسل (ف أراضي الارحام) جمع الرحم ككنف هوموضع تكون الواد (وأنشامنها خلقا) آخر من نطفة الى علقة الى مضغة يخلقة وغير علقة خلقامن بعد خلق فتبارك الله أحسن الخالقين (وجعله لكسرالموتجرا) أي اصلاحا (تنبيها) لاهل الاعتبار (على أن بحار المقادير) الالهية (فائضة) أَى حارية عامة ( عَلَى العالمين نفعا وضرا وخبراوشرا وطياونشرا ويسراوعسرا) وبين هـذه الالفاط حسن المقابلة وكل منها ضدالآخرو بين يسرا ونشراجناس وقدأ شاربهذه الجلة الىمعتقد أهل السنة والجاءة بانالنفع والضر والخبروالشر والطي والنشر والعسر والبسركله بتقد وانتمو وجللافاعل في المقيقة الاالله عروجل (والصلاة) الكاملة (على سيدنا) ومولانا (محد المبعوث) من ربه الى العالمين (بالأنذار) وهوالاعلام عُـ ايجوز من العداب (والبسرى) هي اظهار غيب المسرة بالقول ومن أسمانه صلى الله عليه وسلم الميسر والمنذروالبشير والنذير (وعلى آله وأصحابه )من ذوى القرابة النسبية والسبينة

مسلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولاحصرا وسلم تسلما كثعرا (أمابعد) فأتالسكاح معتعلى الدن ومهين للشياطين وحصن دون عدوالله حصن وسب السكنير الذي به مساهاة سيد المرسيلن لسائر النسين فسأأحراه مان تتعرى أسبابه وتحفظ سننه وآدابه وتشرح مقاصده وآرامه وتفصل فصوله وأبواله والقدرالمهسممن أحكامه ينكشف في ثــــلانه أبواب (البابالاول) فالترغيب فيه وعنه (الباب الثاني)في الا داب المرعمة في العقد والعاقدين (الباب الثالث) في آداب المعاشرة بعلد العقدالىالفراق \*(البابالاول فىالترغيب فالسكاح والترغيب عنه

والقرية الحسية والعنوية (صلاة لايستطيع لها) أى لايقدر عليها (الحساب عداولا حمرا) اذلانهاية لها (وسلم) تسليمـا (كثيراً أمابعدفان النُّكَاح) هو بالكسر في كلاَّم العرب الوطء وقيل العقدله وهو النزوكيج لأنه سبب الوطء المباح وفي العصاح السكاح الوطه وقد يكون العهقد وفي الحكم الذكاح المضع وذلك فى نوع الانسان خاصة واستعمله تعلب فى الذباب وقال شحنا فى حاشية القاموس واستعماله في الوطء والعقدمماوقع فيه الاختلاف هل هوحقيقة في البكل أومجاز في البكل أوحقيقة في أحدهما مجاز في الاستو قالوالم برد المكاح في القرآن الابمعني العسقد لانه في الوطء صريح وفي العقد كناية عنه قالوا وهوأ وفق بالبلاغة والادب كاذكره الرمخشرى والراغب وغبرهما وقالان فأرس يطلق على الوطء وعلى العقددون الوطء وقال ابن القوطية نكعتها اذا وطئتها وتزوجتها وأفره ابن القطاع ووافقهما السرقسطي وفي الصباح هومن نكعه الدواء اذاحامره وغلبه أومن تنا كتالاشحاراذاا نضم بعضهاالي بعض أومن نبكيج المطر الارض اذا اختلط بثراها وعلىهذا يكونالنكاح مجارافي العقد والوطء جيعالانه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بانه حقيقة فهماولافي أحدهما ويؤيده الهلايفهم العقد الابقرينة نحونكم فيبي فلان ولايفهم الوطء الابقرينة تجونكم زوجته وذلكمن علامات الجازوان فيل غيرمأخوذ من شي فيتعسين التواطؤ والاشتراك واستعماله لغة في العقد أغلب اه وفي نسخة من العماح فيترج الاشتراك لانه لايفهم منقسميه الابقر ينة قال شيخنا وهذا من المحاز أقرب وقول صاحب المصباح وآستعماله لغةفى العقد أغلب هوطاهر كالام جاعة وطاهر سياق القاموس كالجوهري عكسملانه فدم الوطء ثم ظاهرا اصاح اناستعماله فى العقد قليل أو محاز وكالرم صاحب القاموس بدل على تساويهما وفي موصم الختار لبعض أصحابنا الذكاح يذكر لثلاثة أشسياء للعقد وللوطء الحلال وللمعنى الذى تترتب عليه أحكام هذاالعقد كتملك متعة البضع وفى القيد الاخسير احتراز عن البيع ونحوه لان المعقود فيه تملك الرقبة وملك المتعة داخل فيه ضمنا وقال غرالاسلام البزدوي النكاح اسم العقد الشرعي الذي تترتب عليه أحكام ومقاصد وقديذكر ويرادبه الوطء وقيلانه حقيقة لهما لانه عبارة عن الضم والاجتماع ومعنى الضم موجودف العقدوالوطء فكان حقيقة لهما والاصم انه حقيقة للوطء خاصة لانه لما كان الضم لغة فحله حقيقة لما فيه معنى الضم أبلغ وهو الوطء أولى ولا يعوز أن يكون حقيقة لهما لانه يؤدى الى الاشتراك اه وفي شرح البخارى القسطلاني اختلف أصحابنا في حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه حكاها القياضي حسن في تعليقه أصحهاانه حقيقة في العقد محازف الوطء وهوالذي صحعه القاضي أبوا لطيب وقطع به المتولى وغيره واحتم له كثرة وروده فيالكتاب والسنةللعقد والثانيانه حقيقسة فيالوطء مجارفي ألعقد وهومذهب المنفية والثالث اله حقيقة فهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة اه (معين على الدين) أي على حفظه وضبطه من أن يشو به ما يخالف أمو ره (ومهين) أى مذل (الشياطين) وهم جنود ابليس (وحصن دون عدوالله حصين) أىمانع من شره وشركه (وسبب المتكثير) النسل (الذي به مباهاة) أيمفانوة (سيدالاولين) والاتنوين صلى الله عليه وسلم (لسائر النبين) عليهم السلام أشاريه الى العبرالاتى ذ كر ، تروّ جوا تناسلوا فانى أباهى بكم الامم ( فسأأحواه ) أى أليقه ( بان تحرى ) أى تضسبط (أسسبابه ) الموصلة المعينة على حصوله وأصل التعرى طلب أولى الامرين (و) إن (تحفظ) وتراعى (سننه وآدابه و) ان (تشرح مقاصده وآرابه و) ان (تفصل فصوله وابوابه والقدر المهم) الذي لابد من معرفته (من أحكامه ينكشف بيانه (فى ثلاثة أبواب الباب الاولف) بيان (الترغيب فيده و)الترغيب (عنده) باختلاف الاحوال والاشتاص (الباب الثاني في الا والرعية في العقدو العاقدين) الماطب والمنطوية (الباب الثالث في آداب المعاشرة) بينهما (من بعد العقد الى الفراق) \*(البابالاولف لترغيب فالمكاح والترغيبعنه)

(اعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح)وحكمه (في الغ بعضهم فيه حتى زعم اله أفضل من التخلي) والانجماع (لعبادة الله تعالى)مطلقا (واعترف آخروت بفضله) وسلموا (ولكن) فصلواو(قدموا عليه الفنلى لَعبادة الله عزوجل مهمالم تنق) أي لم تتشوق (النفس الى الذ كلَّح توفانا) بالتحريك مصدر نان يتوق (بشوش الحال) الذي هو عليه (و يدعو الى الوقاع) أى الحاع (وقال آخرون الافضل فركه) فى(زما نناهذًا) المشاراليه هوالزمان الذي مضي قبل زمان المصنف قالوا ﴿وُقِدَكَانُهُ فَصْيَلُهُ مَنْ قَبل اذْلُم تكن الاكساب) جمع كسب ( الخطورة )أى ذات خطر (و )لم تكن (أخلاق النساء مذمومة ) لانهن كن على نهسج الرعبل الآول ثم تعبر حالهن من بعد فتغيرا لحركم بتغيره و بحصل هذه الاقوال الثلاثة أفضليته مطاقا والتفصيل انغلبت شهوته السه كان الافضل فحقه والافلا وهكذا صرحبه أصحابنا انه حال الاعتدال سنة مؤكدة مرغوية وحال الزوقان واحب وحالة خوف الجورمكروه وسيأتى المكلام على ذلك في أثناء سياق الصنف في العدو محل القول هنا اله اختلف في النكاح هل هومن العبادات أوالماحات فقال أصحابنا الحنفية هوسنة مؤكدة على الاصح وقال الشافعية من الماحات قال القولين في شرح الوسيط المسمى بالعر \* (فرع) \* نصالامام على أن النكاح من الشهوات لامن القر بات واليه أشار الشافعي فى الام حيث قالُ قال الله تعالى ز بن الناس حب الشهوات من النساء وفي الحر حب الى من دنيا كم النساء والطيب وابقاء النسليه أمرمظنون عملايدرى أصالح أم طالح اه وقال العراقي في شرح النقريب غبرالنائق للنكاح تدخل تحتم النان احداهماأن يكون عاحزا وهذه الحالة تدخل يحتم اصور مان احداهما أن يكون فافد المؤن الذكاح فيكروله ايضاالصورة الثانية أن يقدر على المؤن فلا يكروله النكاح فهذه الصورة لكن التخلى للعبادة أفضل هذا هوالمشهور من مذهب الشافعي وغيره وذهب ألوحنه فآو بعض الشافعية والمالكية الى أن الذ كاح أفضل مطلقا وأطلق الحنابلة ان غير التائق اماخلفة أوالكبر أوغيره يكون النكاح فيحقه مباحا وعن أجدروا يةابه مستعب وقداشتهر عن الشافعية أن الذكاح ليس عبادة وعن الحنفية اله عبادة واستثنى التقي السبكي من الخلاف نكاح الني صلى الله عليموسلم فال اله عبادة قطعا انتهي سياق العرافي قال النووى ان قصديه طاعة كاتباع السنة أوتحصيل والدصالم أوعفة فرجه أوعينه فهو من أعمال الآخرة يثاب عليه وهوالمنائق له ولوخصا القادر على مؤنه أفضل من التخلي العبادة تحصينا الدين ولمانيه من بقاء النسل والعاحز عن مؤله يصوم والقادر غيرالنائق ان تعلى العبادة فهوأ فضل من النكاح والافالذكاح أفضل له من تركه لئلا تفضيه المطالة الى الفواحش اله وقد تعقب المكال من الهمام من أصحابنا قولهم التخلي العبادة أفضل فقال حقيقة أفضل تنفي كونه مماحا اذلافضل في المباح والحقانه اناقترن دنية كانذافضل والتعرد عندالشافعي أفضل لقوله تعالى وسيدا وحصورا مدح يعيى عليه السلام بعدم اتيان النساء مع القدرة عليه لان هذامعنى الحصور وحينئذ فاذا استدل عليه عثل حديث الترمذي أربع من سنن الرسلين فذكر الذكاحله أن يقول في الجواب الأنكر الفضيلة مع حسن النبة وانماأ قول التخلى للعبادة أفضل فالاولى في حوايه التمسيك عاله عليه السيلام في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي العبادة فانه صريح في عين المنازع فيه أعنى حديث فن رغب عن سنتي فليسمني فانه عليه السلامردهذا الحال ردامؤ كداتمن تبرأ منهو بالجلة قالافضلية في الاتباع لافها غيل النفس انه أفضل نظرا الى طاهر عبادة أوتوجه ولم يكن الله عزوجل وضى لاشرف أنبيائه الابأ شرف الاحوال وكان حاله الى الوفاة السكاح فيستعيل أن يقره على توك الافضل مدة حياته وكان حال يحي عليه السلام أفضل في شر بعنه وقد نسخت الرهبائية فيملننا ولوتعارضا قدم التمسك يحال نسنا صلى الله عليه وسلم ومن تأمل مابستمل على النكاح من عديب الاخلاق وغيره من الفوائد لم يكديقف عن الحزم أنه أفضل من العلى بغلاف مااذاعارضه خوف جوراذالكلام لبساقيه بلق الاعتدال مع أداء الفرائش والسنن وذكرنا

اعلمان العلماء قداختاه والمنطقة في فضل النكاح فسالغ بعضه هم فيه حتى زعم أنه أفضل من التخلى لعبادة الله ولكن قدموا علمه التخلى الحال و يدعو الى الوقاع الحال و يدعو الى الوقاع وقال آخرون الافضل وكان المنطقة من قبل الذار تكن الاكساب محظورة وأخلاق اللساء مذمومة

انه اذالم تقترن به نية كان مباحا لان المقصود منه حينند مجرد قضاء الشهوة ومبى العبادة على خلافه مم قال وأقول بل فيه فضل من جهة انه كان من كمامن قضائها بغير الطريق المسروع والعدول اليه مع ما يعطيه بمن انه قد يستلزم اثقالا فيه قصد ترك المعصية وعليه يثاب اه (ولا يذكشف الحق فيه الابان نقدم أولا ماورد فيه من الاخبار) القبولة (والا من) المنقولة في (الترغيب فيه والترغيب عنه من نشر القول في فوائد الذكاح وغوائله) أى مناره (حتى تنصع منها فضيلة النكاح وتركه في حق من سلم من غوائله أولم يسلم) ولا يظهر الحق الصريح الابعد المتفصيل و به يجمع بين الاقوال المنتلفة و يظهر سبب الاختلاف أولم يسلم) ولا يظهر الحق الصريح الابعد الترغيب في الذكاح) \*

(أمامن الآيات) القرآنية (قال تعالى وأنكعو اللايامى منكم وهددا أمر) بالانكاح وهو أعلم بالحدير والصلاح والاياى جمع أيم وهى التي لابعل لها وقد يسمى به الرجل أيضا الذي لازوجة له م قال والصالمين من عبادكم وامائكم فكولاأن النكاح فاضل لماخص به الصالحين وضمهم الى فضله وهم أهل ولايته لقوله وهو يتولى الصالحين عمقال ان يكونوا فقراء بعهم الله من فضله والله أعلم بالاغناء كيف هو فقد بعسهم بالاشياء وقديفنهم عن الاشياء وقد بغني نفوسهم عن الاعراض وقديغنهم باليقين وقد استدل مهذه الاتبة على أن النكاح عزعة تبعالصاحب القوت ونقله كذلك غيرواحد وابي القرطبي ذلك وقال لاجمة فى هذا القول الهم على ماذه بوا السه فانه أمر الاولياء بالانكاح لاللارواج بالنكاح اه وقال الشافعي في الام قال الله تعالى وانكعوا الابامي منكم الى قوله يغنهم اللهمن فضله الامرفى الكتاب والسنة يحتمل معانى أحدها أن يكون الله حرم شيأتم أباحه وكان أمره احلال ماحرم كقوله تعالى واذاحالتم فاصطاد وأوكفوله اذاقضيت الصلاة فانتشروا فىالارض وذلك اله حم الصيد على المحرم ونهدى عن البيع عند النداء ثم اباحهما فى وقت غير الذى حرمهما فيه كقوله تعالى وآثوا النساء صدقاتهن تعلة وقوله فادآوجبت جنوبها فكاوامنها وأطعموا القانع والمسترقال وأشاه ذلك كثير فىالكتاب والسسنة ليسحتماعلهم أن يصطادوا اذاحلواولا ينتشروا للتعارة اذاصلوا ولايأ كلمن بدنته اذانحرها قالو يحتمل أن يكون دلهم على مافيه رشدهم بالذكاح كقوله ان يكونوافقراء بعنهم اللهمن فضله يدل على مافيه سبب الغيى وهوالذكاح كقوله سافروا تصوا اهر وقال تعمالى فلاتعصاوهن أن يسكعن أزواجهن وهذامنع من العمل) وهو منع الرجل موليته من النزوَّج وهومن بابي قنل وضرب وقرأ السبعة فلا تعضاوهن بالضم (وقال تعمالي في وصف الرسل ومدحهم ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلنالهم أرواجاودرية) والراد بالاز واج النساء و بالذرية الاولاد (ولا كردلك في معرض الامتنان) عليهم (واطهار الفضل) لهم (ومدح أولياءه) وخاصته المقربين (بسؤال ذلك في الدعاء فقال والذين يقولون ر سناهب لنا من أزواجنا وذر يتنافرة أعين الآمة) أى ما تقر به عبوننا (و يقال ان الله نعالى لم يذكر في كله ) العزير (من الانساء الاالمة أهلين) أي المتروجين يقال أهدل الرجل يأهل أهولا وتأهل اذاتر قرج ويطلق الاهل على الزوجة (وقالوا بال بحيي عليه السلام) هوان زكر ياعليه السلام من ذرية سلمان بن داود عليهما السلام وهو أولمن على بعيى بنص القرآن وهوامم أعجمي وقيل عربي قال الواحدى وعلى القولين لاينصرف قال الكرماني وعلى الثانى اغمامي بهلان الله تعالى أحياه بالاعمان وقيل لانه استشهده والشهداء أحياء وقيل معناه عوت كالمفازة المهلكة والسمايم الددخ قتل أطلما وسلط الله تعالى على قاتليه بختنصر وجيوشه وكان حصورا وهوالذى لايشتهى النساء وقبل (مزقب ولم يجامع وقيل اغمافعل ذاك الميل الفضل وا قامة السنة وقيل) بل فعل ذلك (اغض البصر) نقله صاحب القوت ولفظه وروينا في أخماو الانساء عليهم السلام أن يحيى ابنزكر باعليهما السلام تزوج امرأة ولم يكن يقربها قيل لغض البصر ويعال للفضل فى ذلك كالمنه أرآد أن يجمع الفضائل كلها وقبل لاجل السنة (وأماعيسى عليه السلام) وهوابن مريم بنت عران خلقه الله

ولا ينكشف الحق فيه الابان نقدم أولاماو رد من الاخمار والا الرفي الترفيب فنه والترفيب عنه من نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضع منها فضلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أولم يسلم منها

\*(الترغيب في المنكاح)\* (أمامن الاسيات) والالله تُعالى وأنكِعوا الايامى منكم وهذاأمر وقال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكعن أز واجهن وهذا منع من العضل ونهمي عنمه وقال تعنالي في وصف الرسل ومدحهم ولقدأ رسلنارسلا من قبلك وجعلمالهم أرواجا وذر له فد كرد لكفي معرض الامتنان واظهار الفضل ومدح أولساءه بسؤال ذلك فى الدعاء فقال والذن يقولون رساهب لنامنأز واجناوذر باتنا قرة أعن الاسه ويقال ان الله تعالى لم يذكر في كمامه من الانساء الاالمتأهلين فقالواان يحى ملى الله عليه وسلمقد تزوج ولم يحامع قيسل اعانعل ذلك لنيل الفضل واقامة السنة وقبل لغض البصروأماعيس عليهالسلام

بلاأب (فانه) بعادف الاخبارانه (سينكم) أى يتزوج (اذانزل الى الأرض و ولدله ) ويقتل الدجال و يحج و عَكَثُ فَى الأرضَ مَدة سنين و يدُفن عند النبي صلى الله عليه وسلم (وأما الانحبّار) الواردة فيه (فقوله صلى الله علمه وسلم النكاح سنتي فن أحب فطرف فأيستن بسنتي) وقال العراقي رواه أبو يعلى في مسنده مع تقديم وتأخير من حديث اب عباس بسند مسن قلت والهظهمن أحب فطرى فليستن بسنى ورواه بهامه البهي والنءساكر من حديث ألى هريرة ورواه كذلك البهني أيضا والضياء من حديث عبيد ن سعيد وقاله البهة هومرسل قال الهيتمي ورجاله ثقات (وقال صلى الله عليه وسلم تنا كموا) الحر (تكثروا فاف أباهي رَجُ ) أَى أَفَاخِر بسيب كثرته م (الامم) السألفة (يوم القيامة) قال العراق رواه أبو بكر بن مردويه في تَفْسُره من حديثُ أَبْن عِر بسُندُ ضعيف أه قلت ورواه كذلك عبدالرزاق في مصنفه من حديث سعيد ان أي هلال مرسلا بسند ضعف وروى أحد وابن حبان من حديث أنس تروجوا الودود الولودفاني مكاثر بكم الانبياء والطبراني منحديث معقل بن يسار نعوه ولاحد عن الصنابعي أنافر طبكم وأنامكاثر بكروالطبراني والحاكم عن عباض بن غنم لا ترة جن عورا ولاعافرافاني مكاثر بكرالام وأمافوله (حتى المنقط) فقدرواه بهذه الزيادة البهتي في المعرفة من طريق الشافعي بلاغاقاله العراقي قلت وهذه المفطة فداءت أرضا فحد يدمعاوية بن حيدة عندالطيراني وغيره كاسيأتي في إفانالنكاح لكن أوله حير نسائكم الودود الولود الح وقدوتع فى القوت حتى بالسقط والرضيسيع وهوغريب والمقط بالكسر الواد ذكرا كان أوأنثى يسقط قبل تمامه وهومستبين الحلق (وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنى فليسمني وانمن سنتي النكاح فن أحبني فليستنبسنني هكذاهوف القوت قال العراق متفقءلي أقله من حديث أنس من رغب عن سنتي فليس منى و باقيه تقدم قبله بعديث (وقال صلى الله عليه وسلم من ترا الترويم مفافة العلة) أى الفقر (فليسمنا) أى ليس على طريقتنا (وُهذاذم لعلة الامتناع) عن النزويج (اللاصل النرك) فالصاحب القوت واه الحسن عن أبي سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم وقال العراقي رُواه الديلى في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف والداري في مسنده والبغوى فى مجمه وأبو داودفى الراسيل منحديث أبى تعيم السلى و صابيان أحدهما عرو بن عبسة والاسخر العرباض من سارية وأنونجم المسكر والدعبدالله من سار فلينظر أبهم الذي ذكر والعراق وعند الطبراني من ديث أبي عجم من كان موسرا لان ينكم عملم ينكم فليسمى ورواه البهق عن أبى الفلس مرسلابا ظافل ينكع فلبس مناورواه أيضاعن أبى نجيم ورواه البغوى عن أبي المفلس عن أبي نجيم بلفظ من كان موسرا فلمنكم ومن لم يذكم فليس منا (وقال صلى الله عليه وسلم من كان ذا طول فلم زوَّج) قال العراقي رواه ابنماجه من حديث عائشة بسيند ضعيف اه قلت ورواه أحد من حديث عثمان بلفظ من كانمنكمونى آخوه قائه أغض الطرف وأحصن الفرج ومن لافات الصوم له دجاء وسأنى الكلام عليه فى الذى يليه (وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منسكم الباءة فليتروّج فانه أغض البصروأ حصن الفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاء) أخرجه العقارى ومسلم وأبوداود والنسائي واسماحه من طريق علقمة قال كنت آمشي مع عبدالله بن مسعود عنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أباعبد الرحن الانزة حل حارية شابة لعلها أن تذكرك مامضي من زمانك فقال عبد الله اماان قلت ذاك فقد قال المارسولالله صلى الله عليه وسلم بالمعشر الشباب من استطاع منكم الباء وفليترة م فانه أغض البصروأ حصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانهله وجاء وفيرواية النسائي ذكر الاسود معمأ يضا وقال انه غير عيموط وأخرجه الشعان والترمذى والنسائى من رواية الاعش عنع ارة بنعير عنعب لرحنبن مزيدالنعبي عن أبي مسعود فكان الاعش فيه اسنادان وليس هذا اختلافا علم مورواه النسائي من طريق

أبي معشر عن الراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهوعند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله

فانه سنتكع اذانول الارص وبولدله (وأماالاخبار) فقوله صلى الله علمه وسلم النكاح سنتي فن رغب عن سنتي فقدرغب عنى وقال صلى الله علمه وسلم النكاح سني فن أحب فطرتي فلستن بسنتي وقال أيضا صلى الله على موسلم تناكموا تكثروا فانى أمأهي بكم الام يوم القسامة حستى مالسقطوقال أيضاعلبه السلام من رغب عن سنتى فليسمى وانمن سنتى النكاح فن أحدى فليستن بسنتي وقال صلى الله علمه وسلمن رك النزويج مخافة العملة فليس مناوهذا ذملعلة الامتناع لالاصل النرك وفالصلى الله علمه وسلم من كان ذا طول فلتزوج وقالمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض السمر وأحصن للفرج ومن لافليصم فان الصوملهوحاء

صلى الله عليه وسلم يعنى على قنيبة فقال من كان منكم ذا طول فليتزوّج الحديث جعله من مسند عممان والعروف انه منمسندان مسعود وأمامعني لفظالحديث استطاع استفعل من الطاعة أصله استطوع استثقلت الحركة على الواو فنقلت الى الساكن قبله ثم قلبت الواو ألفا أى أطاق والراد بالماءة هناالمعني اللغوى وهوالجاعمأ خوذمن المباآة وهي المنزل لانمن تزقيه امرأة بقأهامنزلا وانما تتعقق فكرته بالقدرة على مؤنه فلميه حذف مضاف أى من استطاع منكم أسبباب النكاح ومؤنه وفيل الراد هنانفس مؤن النكاح سميت باسم مايلازمهاولا بدمن أحدالتأ ويأين وقوله أغض للبصر لإنه بعدحصول التزويج بضعف فيكون أغض وأحصن بمالم يكن لان وقوع الفسعل معضعف الدأعي أندر من وقوعه مع وحود الداعي والمراد بالبصر هناالطرف المشتمل عليه لانه الذي يضاف اليه الغض حقيقة وللنسائي فانه أغمض للطرف فصرح به واللام فى البصر والفرج التعدية كاقرروه في أفعل التجب نحو ما أضرب زيد العمرو ولافرق بين البابين قال المصنف (وهذا) الحديث (يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والبصر) حيث جعل قوله فانه الخعلة لقوله فليترقب (والوجاء) بالكسر والمد (هوعبارة عن رض الحصيتين) أي دقِّهما (للفعل) بتعمَّر ونتعوه وأصله الغَمزُ والعلى يُقال وجأه في عنقهُ ووجأ بعانه بالخنجر (حتى تزول فحولته مست اللضعف عن الوقاع بالصوم) أى ليس الراد هناحقيقة الوجاء بل سمى الصوم وجاءلانه يقطع الشهوة ويدفع شرالحماع كإيفعل الوجاء فهو من مجازا لمشابهة المعنو يه لان الوجاء قطع الفعل وقطع الشهوة اعلام لهأ يضا وقال بعضهم الوجاء انترض العروق والخصيتان باقمتان يحالهسمآ والخصاءشق الخصيتين واستنصالهما والجب أن تحمى الشفرة ثم تستأصل مهاا لحصيتان وحكى أبوالعباس القرطني عن بعضهم وجا بالفقح والقصر قال وليس بشئ لانذلك هوالحفاء في ذوات الخف قلت الاأن مراد فيـــه معنى الفتور لانه من وجئ اذافتر عن المشى فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي أى قاطع لشهوته فتأمل (وقال صلى الله عليه وسلم اذاأنا كم) أجها الاولياء (من) أى رجل عطب موليتكم (ترضون دينه) وفيرواية خلقه ودينه وفي أخرى خلقه (وأمانته) ليكون مساويا للمغطومة في الدين أوْ المراد انه عـــدل فليس الفاسق كفؤا للعفيفـــة (فروجوً،) اياها ندبا مؤكدا وفىرواية غانكيجوه (الا تفعلو اوفرواية بحدف الضمير أعاماأم تمبة قال الطبيي الفعل كلية عن الجموع أي ان لم تروّجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه (تحسكن) أى تحدث (فتنة في الارض وفساد) وحروج عن حالة الاستقامة (كبير) وفي رواية البه في فساد عريض والمعنى متقارب ولفظ القور فسادً كبير أي عريض وفى رواية كرره ثلاثا والمعنى انلم ترغبوا فى ذى الدين المرضى والامانة الموجبين الصلاح والاستقامة ودغبتم في مجردا لمال الجالب للعاغيات الجاد البغي والفساد الخ أوالمراد ان لم تزوحوا من ترمنون ذلك منه ونظرتم الحاذى مال أوجاه يبقي أكثر النساء بلازوج والرجال بلازو حة ويكثر الزنا ويلحق اتعار فتهيج الفئن وتثورالحن وغدك به مالك على عدم رعاية الكفاءة الافى الدين غسب قال العراقى رواء الترمذي ى من حديث الى هر يرة ونقل عن البخارى اله لم يعد معفوظ اقالي الوداوداله اخطأ ورواه الترمذي أيضامن حديث أبي حاتم المزنى وحسنه ورواه أفودا وتخفى المراسيل وأعله إمن القطان بارساله وضعف رواته اه قلث أنوحاتم المزني صابيله هذا الحديث الواحد قال المخارى ولاأعلمله غيره اهقيل اسمه عقيل بن ممون وقيل لاصحة له وقال الصيدلاني لا يعرف الابكنيته اختلف في صحبته وقد أخرجه البهتي من طريقه ورواه ابن عدى في الكامل منطريقصالح المسجى عنالحكم بمنخلف عنعار بنمطر عنمالك عنافع عن ابن عرفال الذهبى فى الميزان عساره الله وقال أبوساتم كان يكذب وقال ابن عدى أساديثه بواطيسل وقال الدارقطني ضعيف (وهذاأ يضانعليل للترغيب بخوف الفساد)والفتنة وأصل الفساد خروج الشيءن حداستقامته رضده الصّلاح (وقال صلى الله عليه وسلم من سكم وانكم لله استحق ولايه الله) أورده صاحب القوت

وهـ ذا يدل على ان سب الترغب فمخوف اللساد فى العن والفرج والوحاء هوعبارة عن رص الحميتين للفعال حنى تزول فولته فهو مستعار الضعفءن الوقاع في الصدوم وقال صلى الله عليه وسلم اذا أناكم من ترضون دينه وأمانته فروحوه الانفعاوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير وهدذا أيضا تعليل المترغب لحوف الفساد وقالصلى الله عليه وسلم من نكم لله وأنكم لله استعق ولاية آلله

وقال وهذا أدنى حال تنال به الولاية لانها مقامات لكل مقام على من الصالحات قال العراق رواه أحسد بسندضعيف منحديثمعاذ بنأنس باغظ منأعطيلله وأحسله وأبغض لله وأنكرله فقداستكمل اعمانه اهقلت والطبرانى والحاكم والبهني تلفظ منأحباته وأبغضاته وأعطىاته ومنعاته وأسكم لله فقداستكمل أتحانه ورواه أبوداود والطبراني والبهتي أيضا منحديث أبى أمامة وليس فيه وأنكم لله (وقال صلى الله عليموسلم من تروّج فقد أحرز مضار دينه فلينق الله في الشطر الثاني) قال العراق رواً ه اب ألجوزي في العلل من حديث أنس بسند ضعيف وهو عند الطبراني في الاوسط بلفظ فقد استكمل نصف الاعبان وفىالمستدرك وصحعاسناده بلفظ من رزقهالله امرأة صالحة فقسداً عانه على شطردينه الحديث اه قلت وهكذارواه البيهقي أيضا ولفظهما فىالشطر الباتى وفىالكامللا بنعدى فى ترجمت عبدالواحد ابن زيدااهمي عن أبيه عن أنس رضى الله عنده للفظ من تروّج فقد أعطى نصف العبادة وعبد الواحد ضعيف (وهذا أبضا اشارة الى فضيلته) أى النكاح (الا تجل التحرز من الخالفة تعصنا عن الفساد) الذى هوالحروب عن حداً لاستقامة (وكان الفسدادين المرء فى الاغلب فرحه و بطنه) وهما القبق ان (وقد كفي مالنزيج أحدهما) وهوالفرج (وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم منقطع الاثلاث والسالح يدعوله الحديث) بنمامه تقدم في كُتُاب العلم وقدرواه مسلم والثلاثة بنجوه من حديث أبهر برة بلفظ اذامات الانهات انقطع عله الامن ثلاث من صدقة حارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله وقد رواء أيضا المعارى فى الادب الفرد (ولا يوصل الى هذا الابالنكاح) فانه سب لجيء الولد (وأما الاسمار) الواردة فيه (قال عرب الخطاب رمنى الله عنه لا يمنع الذكاح الاعجز أو فور) نقله صاحب القوت بلفظ قال عر لابي الزوائد ماعنعك عن النكاح الخ زاد المِصنف (فبين) عمر (أن الدين غيرمانع منه وحصر المانع منه في أمرين مذمومين وهما البجز أوالفعور فالعارز عن مؤن النكاح عنوع مندة وكذا العاح للهالى المرام عتنع منه (وَقَالِيُّ الرَّعِباس روني الله عندة لا يتم نسك الناسك حتى يتزوّج) نقله صاحب القوت (ريحةْلآنه حمله) أى النزرّج (من)جلة (النسك لاتنمة له واكن الظاهر الهأراديه الهلايسلم قلمه) مَن الوساوس والخطرات (لغلبة الشهوة الابالتَزويجولايتم النسد لَكُ ٱلابفراغ القاب واذلك كأن يجمعُ غلمنانه لماأدركوا) الجلم (عكرمة) أباعبدالله المفسر المتوفى سنة ١٥٨ تقدمت ترجمته (وكريباً) أبارَ شدىن روى عن مولاه وعائشة وحماعة وعنه ابناه محدور شدىن وموسى بعقبة وطلق وثقوه توفى سنة الره (وغسيرهما) من بقية مواليه (ويقولهان أردتم النكاح أنكمتكم فان العبد اذارني نرع الآعان من قلبه) كذا في القوت ومعناه في ديث أبي هر وقرفعه اذا وني العبد خرج منه الاعبان ف كمات على رأسه كالطلة فاذا أقلم رجع اليه رواه أبوداود والحاكم (وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول لولم يبق من عرى الاعشرة أيام لاحبب أن أزوَّج ولاألق الله عز ما) كذا في القون والمسرب عركة من لازوحة له (وماتت امرأ الن اعاذين حيل رضي الله عنه في) أمام (الطاءون وكان هوأ يضامطعونا فقال رُوِّ حَوِيْ فَأَنَّا أَكُرُهُ أَنْ أَلَقَى اللَّهُ عِزْ مَا ) كذا في القوت وفي الحلية من طريق الليث بن سعد عن يحيي بن سعيد أنمعاذ بنجبل كانتله إمرأتان فأذا كان يوم الحسداهما لم يتوضأ من بيت الاخرى ثم توفيتا في السقم الذي أصابهم في الشيام والناس في شغل فوقعتا في حفرة فاسهم بينهما أينهما تقدم في القبر ومن طريق المرثبن عيرة قال طعن معاذ وأنوعبيده وشرحبيل بنحسنة وأنوما الثالا شعرى في نوم واحد فقال معاذ أنه رحة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين فبلكم اللهم آن آل معاذ النصيب الاوفر من هذه الرحة فأمسى حتى ملفن ابنه عبد الرحن فأمسكه ليلة مردفنه من الغد فطفي معاذ الحديث (وهذا منهما )أى من ابن مسعود ومعاذ (مايدل على الم مارا بافى النكاح فضلا لامن حيث التحرر من غلبة الشهوة) النفسانية (و) قد (كان عررضي الله عنه يكثر من النكاح ويقول مأ أثرة ج الالاجـل الولد) نظله

التعرزمن المخالفة تعصنا من الفساد فكان المفسد ادين المرّع في الاعلب فرّحه ويطنموقد كغي بالنزويج أحدهما وقال صالىالله عليموسلم عل كل ابن آدم ينقطع الأثلاث ولدصالح مدعوله الحديث لايومتسل الى هذا الابالنكاح (وأما الاس الر ) فقال غررضي الله عنه لاعنع من النكاح الأعزأو فورفين أث الدين غيرمانع منه وحصرالمانع في أمرين مُذَّمومين وفال النعباس رضى اللهعنهما لا يتم نسك الناسك حتى ينزؤج وبحتمل أنهجعله من النسك وتفاله ولكن الظاهرأنهأراديهانهلايسلم قلبه لغلبة الشهوة الا مالتزويج ولايتم النسك الاسفر آغالقلب ولذلك كان يجمع غلمانه لماأدركوا عكرمة وكرسا وغيرهما ويقول انأردتم النكاح أنكعتكم فان العبداذا زني مزع الاعمان من قلبه. وقال المسعود رصى الله عنه يقول لولم يبق من عرى الاعشرة أمام لاحببتأن أنزوج لسكى لاألقيالله عز ماومات امرأ مان اعاد انحسل رضى الله عنه في الطاعون وكأن هوأيضا مطعونا فقال زؤجوني فانىأ كروأن ألتى الله عزبا وهذا منهما يدل على انهمله

وكان بعض العجابة قدانقطع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدمه و يبث عنده لحاجة ان طرفته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج فقال بارسول الله الله وقال والله الله والله عن خدمتك فسكت ثم عاد نا الماقا عادا لجواب ثم تفكر الصحابي وقال والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم عليه وسلم أعلم عليه وسلم أعلم عليه والمنافذة بي الى الله منى ولئن قال لى الثالثة الافعلن (٢٨٩) فقال له الثالثة والمنافذة على عليه وسلم أعلم عليه وسلم المنافذة والمنافذة وكان المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة ولا المنافذة والمنافذة والمنافذة

يارسول الله زرَّ جني قال اذهب الىبنى فلان فقلان رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمركم أن نزوجوني فناتك فال فقلت بارسول الله لاشي لى فقاللاصحابه اجعوالاخيكم وزن نواةمن ذهب فمعوأ له فدذهبوابه الى القرم فانكعــوه فقـالله أولم وجعواله من الاصحاب شاه للوليمة وهسذا التكرىر يدلء \_ تي فضر ل في نفس النكاح وبحتمل أنهتوسم فيسه الحاجة الى النكاح (وحكى) أن بعض العداد فى الامم السالفة فاق أهل رمانه فى العبادة قد كرانبي رمانه حسن عبادته فقال نىمالرجل ھولولاأنه تارك اشئمن السنة فلغتم العالد لماسمع ذلك فسأل النبي عن ذلك فعال أنت ارك التزويج فقال لستأحرمه ولكني فقبروأ ناعيال على الناس قال أناأزوحك ابنى فزو حدالنى علمه السلام ابنته وقال بشربن الحرث فضل على أحدبن حنبل بثلاث بطلب الحلال لنفسه ولغيره وأناأ طابسه لنفسى فقطولاتساعه في النكاح وضبقي عنه ولانه نصب اماما العامة ويقال

صاحب القوت قال وقد كانت هذه نية جماعة من السلف يتزوّجون لاجل أن بولد لهم فيعيش فيوحد الله ويذكره أوعون فكون فرطا صالحاً يثقلبه ميزانه (وكان بعض الصحابة فدا نقطع الى رسول الله صلى الله علمه وسلم عدمه ويست عنده لحاحة أن طرفته ) أى عرضته (فقالله رسول الله صلى الله علمه وسلم ألاتتروج فقال بارسول الله أنافق يرلاشي لى وانقطع عن خدمتك فسكت)عذ و ثم عاد) له الكادم (ثانيا) ألا تتزة ج (فأعاد الجواب) مثل الاقل (ثم تفكر العمابي) في نفسه (وقال والله لرسول الله أعلم عُمايصكمني في دنياى وآخرت ومايقر بني الى الله منى لان قال لى الثالثة لا فعلن فقال له) رسول الله صلى الله عليه وسلم من ( ثالثة ألا تتزوج فقلت يارسول الله زودني فقال اذهب الى بني فلان فقل) لهم (انرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوّجوني فتاتكم فال فقلت ارسول الله لاشي في فقال لا صحابه اجعوالاخيكم وزن نواةمن ذهب فجمعوا) له (فذهب به الى القوم فانتكعوه فقال أولم) فقال بارسول الله لاشي عندي فقال ملى الله عليه وسلم أجهو الاحبكم بمن شاة ( فجمع له الاصحاب شاة لاوليمة ) فأصلح طعاما دعاعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا هوفي القوت قال العراقي رواه أحد منحديث ربيعة الاسلمي في حديث طويل وهو صاحب القصة باسناد حسن اه قلت رواه في السندمن طريق مجد اب عرو بن عطاء عن أبي سلة بن عبد الرحن عن ربيعة بن كعب وهو ربيعة بن كعب بن يعمر أبوفراس الاسلى حجازى قال الواقدى وكان من أهل الصفة ولم برل معرسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن قبض غَفِرِجِ مِن الدِينَةِ فَنزل في بلاد أَسلم على ريد من المدينة و بقى الى أن مات بالحرة سنة آآ. في دى الحجة كذا فى الاصابة (وهذا التكرير) بقوله ألا تتروّج ثلاث مرات (بدل على فضل فى نفس النكاح و يحمل انه نوسم فيه الحاجة الى الدكاح) فأمره بذلك (وحكى أن بعض العماد في الامم السالفة فاق أهدل زمانه في العبادة )ولفظ القوت وقدرو ينافى أخبار الأنبياء أن عابد اتبتل وبلغ من العبادة مافاق به أهل زمانه حتى وصف بذلك قال (فذ كرلنبي زمانه حسن عبادته فقال نعم الرجل هولولاانه تارك لشي من السنة) قال (فاغتم العابد لما مع ذلك) فأهمه وقال ما ينفعني عبادتي الليل والنهار وأما مارك للسنة (فسأل النبيءن ذُلك ) اذجاء البه (فقال نعم انك مارك الترويج قال است أحرمه ) أى ما تركته لاني حرمته (ولكمي فقير ) لاشئ لى (وأناعمال على الناس) يطعمني هذامر وهذامر وفكرهت أن أتروج امر أة أن أعطاها وأرهقها جهدا (قَالَ) ماءنعك الاهذا فال نعم قال (فأنا أروّجك ابنتي فروّجه النبي عليه السلام ابنته) في قصة طويلة هكذا هُو في القوَّت (وقال بشرين الحرتُ) أبونصر الحافي رجه الله تعالى وكان يعتقد فضل أحد بن حسَّل عليه (فضل على أحدبن حنبل رضى الله عنه شلاث عندال بطاب الحلال النفسه ولعيره وأما أطلبه لذفسي فقط ولانساعه فىالنكاح وضيق عنه ولانه نصب الماطالعامة ) وأناما يعرفني الاالخاصة وتقدم فى كال العلم ان مثل بشرمثل بترمطو يه لا برد عليها الاالا ماد من الناس ومثل أجدمثل دحلة بردعلم االقاصي والداني (ويقال ان أحدر حمالله تعالى تروّج في اليوم الثاني من وفاة أم ولده عبد الله وقال أكره أن أبيت عزبا) نقله صاحب القوت (وأمابشرفاله) كآن يحتم لنفسه بحجة (لماقدله ان الناس يشكامون فدل) قال وماعسى أن يقولوا قال يتكامون (بترك الدكاح ويقولون هو تارك السنة قال قل الهم هومشغول بالفرض عن السنة) قله صاحب القوت (وعوتب) بشر (مرة أخرى) في ترك التزوي ( نقال ماعنعني من النزوي الا) حرف في كتاب الله عز وجل (قوله تعالى والهن مشل الذي عليهن) واعلى لا أقوم بذلك قال (فذكرذلك

ان المحدر حمالله ترقيج في اليوم الثاني من وفاة المولده عبدالله وفال المحدوجة الله ترقيج في اليوم الثاني من وفاة المولده عبدالله وفال المحروف المدة فقال المحدودة الم

لاحد فقال وأن مثل بشر انه تعسد علىمئسل حد السسنان ومع ذلك فقسد روى أنه رؤى فىالمنام فقاله مافعل الله للنفقال رفعت منازلي في الحنة وأشرف بي عدلي مقامات الانبياء ولمأبلغ منازل المأهلنوفي وأبه فاللي ماكنتأحب أن القاني عزبافال فقلناله مافعل أبو تصرالتمار فقال رفع فوفى بسلمعن درحة فلناعاذا فقد كانراك فوقه قال بصره عدلى بنياته والعمال وقال سفيان بن عسنـة كثرة النساء لست من الدنسا لان علما رضى الله عنه كان أزهدأ محابرسول اللهصل الله عليه و- لم وكانله أر بـــــ نسوةوسيع عشرةسرية فالنكاح سنةمامسة وخلق من أخلاق الانساء وقال وجل لابراهيم ن أدههم رحسه الله طوي ال فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لروعة منك سبب العمال أفضل من جيع مأأتا فمهقال فسالذى عنعك من النكاح فغال مالى حاجة فامرأة وماأريد أناغر امرأة بنفسى وقد قسل فضل المتأهل على العزب كفضل الجماهد على القاعد وركعة من منأهل أفضل منسبعن ركعةمن عزب \* (وأما ماجاء في الترغيب عنَ النكاح) \* فقد قال صلى الله عليه وسلم خبر الناس بعدالمائن فأنطفيف الحاذ

لاحدفقالوأتى مثل بشر) ولفظ القوت وأينامثل بشر (انه قعد على)مثل (حدالسنات) وكان بشر يقول لوكنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلادا على الجسر قال صاحب الفوت هذا يقوله في سنة عشر من ومائتين والحلال أوجد والنساء ومئذا حدعانبة فكيف وقتناهذا (ومعذاك فقدر وي انه) أي بشرا (رؤى في المذام فقيله مافعل الله بك فقال وفعث مذاؤل في الجنة وأشرف بي على مقامات الانسياء ولم أبلغ مُنازل المتأهلين) أى المترز جين قال صاحب القوت (و) عندنا (فرواية) أخرى (قال) وعاتبني ربىوقال (لى) يابشر (وما كنت أحب أن تلقاني عز ما قال فقله له ما فعُل أونصر الثمار) وهو الهلالي الراوى عن رجاء بن حيوة وكان من العباد (فقال رفع فوقى سبعين درجة قلنا بماذا فقد كالراك فوقه فالبصيره على بنياته والعيال) وبنيات تصغير بنات وذكر العيال بعدهن من مابذ كر العام بعدالحاص (وقال سيفيان بن عينة رحم الله تعالى كثرة النساء ليست من الدنيالان على ارضى الله عنه كان أزهد أصحابرسولالله صلى الماءعليه وسلم وكانله أر بعنسوة وسبع عشرة سرية فالذكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الانساء) نقله صاحب القوت تزوج على رضى الله عنسه بعدوفاة فاطمة رضى الله عنها ماء بنتعبس الخنعمية وصيةمه اوخولة بنت جعفر بنقيس من بني حنيفة وأخرى من بني تعلب وأخرى من بني كلاب وليلى بنت سعد من بني دارم وأم سمعيد بنت عروة بن مسعود من بني ثقيف والباقيات سرارى وقالصاحب القوت تزوج على رضى الله عنه بعشرة نسوة وتوفى عن أربع وكان قد تزوج اماء بنت زينبا بنةرسول اللهصلي الله عليه وسلم أوصته فاطمةرضي الله عنهاعندمونم ابذلك ويقال آنه نكم بعد وفاة فاطمة بسبع لبال وكان بعض أمراء السلف اذا بلغه عنه كثرة نكاحه يقول لست بنكعة ولا طلقة يعرض له بذلك (وقال رجل لا براهيم ن أدهم رحمالله تعالى طوبى لك) يا أبا اسجق (فقد تفرغت العبادة بالعزو به نقال ألدعوة منك بسبب العيال أى بسبب قيامك عليهم وهمك لهم (أفضل من جيع ما أنافيه قال في الذي عنعك من النكاح قال مالى حاجة الى أمرأة وما أريدان أغرام أهُ بنفسي كذا في القوت والرجل المذكورهو بقية بن الوليد قال أنونعيم في الحلية حسد ثنا أنو بكر محد بن استحق بن أوب حد تناعبدالله بن الصفر حدثنا أبواراهم الترج أنى حدثنا بقية بن الوليد قال اقست ابراهم بن أدهم بالساحل فقلته ماشأنك لاتتز وبعالما تقول فرجل غرامرأة وحوعها قلت ماينبغي هذا فالفأ تزوج امرأة تطلب ماتطلب النساء لاحاحة لى في النساء قال فعلت أنى عليسه فقطعي فعال المعيال قلت نعم قال روعة تروعك عمالك أفضل مماأنافه وروى أيضامن طريق اسمعيل بن عبدالله الشافعي قال سمعت بقدة من الوليد قال صبت الراهم من أدهم في بعض كورالشام وهو عشى ومعمر فيقه فذكر الحديث ونيسه فقال الراهيم بالقيسة للتعدال قلتاي والله باأبااسعق الاناعيالا قال فكالهم يعبأبه فلسارأي مابوجه ي قال ولعل روعة صاحب العيال أفضل مما تحن فيه اله (وقد قيل ان فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد) في سبيل الله (على القاعدو) ان (ركعتين من مناً هلُ أفضل من سبعين ركعة من عزب) كذانقله صاحب القوت وهذه ألافضلية لان المتأهل بسب همه على العيال في جهاد كبيرولانه يتفرغ لعبادة الله تعالى بقلب لا تعتريه وساوس الشهوة اذقد أمن على نفسه منها فعبادة مثل هـ ذا أفضل من عبادة من همه في شهوة نفسه على ان القول الثاني تدروي مرفوع انحوه من حديث أنس رفعه ركعتان من التروج أفضل من سبعين ركعة من الاعزب رواه العقيلي ورواه تمام في فوائده والضياء في الهنارة بافظ ركعتان من المنأهل خبرمن اثنين وغانين وكعتمن العزب (وأماماجاء فى المرغب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم خسير الناس بعد الماثنين وفي بعض الروايات في رأس المائنين ولفظ الدهي في كاب الضعفاء في المائنين (الحفيف الحاذ) وفرروابه كلخفيف الحاذ والحاذبالحاء الهمه والذال المعمة مخفف عمى الحالوأصله طريعةالمن أيمايعلى عليه اللبدمن طهرالفرس والرادخف فالطهر من العيال والمال

ومن وواه بالجيم والدال فقدمه ف وكذامن واه مشددا وأما من رواه بالحاء واللام فكانه ذهب بهالى المهنى والرواية العصعة ماذ كرناه زادفى أكترالر وايات قيسل يارسول الله وماخفيف الحاذ قال (الذي الذىلاأهلة ولاولد) ضربه مشسلالة له ماله وعياله ومن رغم نسخه لم يصب لان الاخبارلا يدخلها ألنسخ ولامنافاة بينهو بين خبرتنا كواتناسلوا لان الامر بالنكاح عام لكل أحد بشروط وهذاا للبرفين لم تتوفر فيه الشروط وخاف من النكاح النورط فيرايخاف منه على دينه بسبب طلب العبشة قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث حذيفة ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي امامة وكالرهـــماضعيف اه فلت رواه أبويهلى منحديث روادبن الجراح عن سفيان الثورى عن منعور عن ربعي عن حديفة مرفوعا بهوعلقه رواد ولذا قال الحليل ضعفه الحفاط وخعاؤء اه قال السخاوى فى المقاصد فان صع فهو يجول على جواز النرهب أيام الفتن اه ومن هـ ذا الطريق رواه البيه في فى الشعب والحطيب والدّيلي وقال الزركشي غيرصفوط والحل فيسه على ووادقال الدارقطني هومتروك وقال البهتي تفرديه روادعن سفيان وقال المخارى اختلط وقال أحد حديثه من المنا كبروقال الذهبي في الضعفاء وهذا الحديث بما يغلط فيه ونقلفيه قول الدارقطني قال ووثقه يحي بنمعين وقالله حديث واحد منكرعن سفيان وساق هذا الخير وعندابن عساكر بلفظ يأتى على الناس زمان أفضل أهل ذلك الزمان كل خضف الحاذ قيسل ارسول الله ومن خضف الحاذ فالقليل العيال وأماحديث أبى امامة الذي أشاراليه العراقي فقدر ويبمعناه ولفظه ان أغبط أوليائي المؤمن خفيف الحاذ ذوحظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر والعلانية وكان غامضا فى الناس لايشاراليه بالاصادح وكان رزقه كفافا فصيرعلى ذلك ثم نفضيد. فقال عجلت منيته فلت واكمه قل ثوائه رواه الترمذي من طريق على بن مزيد عن القاسم عن أبي امامة مرفوعا وقال على ضعيف وقد أخرجه أحدوالبهتي فى الزهدوالحا كهف الاطعمة من مستدركه وقال هذا اسناده الشامين صيع عنسدهم ولم يخرجاه قال السخاوى ولم ينفرديه على بن يزيد فقد أخرجه ابن ماجه في الزهد من سننه من غيرطريقه من حديث صدقة بن عبدالله عن الواهم بن مرة عن ألوب بن سلم ان عن أبي امامة ولفظه أغيط الناس عندى وثمن خفيف الحاذوذ كرنحوه ولحديث الباب شواهد كثيرة كلها واهية مهاما رواه الحرث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود مرفوعا سأتي على الناس زمان تحل فيه العزبة لايسلم الذي دمندينه الامن فريدينه من شاهق الى شاهق الحديث ومنهامار وا مالديلى من حسديث وكرياب يحيى الصوفي عن ابن ابن لحذيفة عن أبيه عن جده حذيفة مرفوعا خبرنسا ثركم بعد ستين ومائة العواقر وخبر أولادكم بعدأر بعوخسسين البنات ومنهامار وى الخطيب من حديث الن مسعوداذا أحب الله العبد اقتناه لنفسه ولم يشغّله بزوجة ولاولد (وقالصلى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل علىيدزو جته وأبو يه وولده يعيرونه بألفقر يكلفونه مالايطيق فيدخل المداخلالتي يذهب فهادينسه فهلك) قال العراقي واه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود نعوه والبهني نعوه من حديث أي هُرُ وَذُ وَكِلاهِمَا صَعِيفٌ اهُ قِلْتُ وَرُواهُ أَنْوَنَعِيمُ فَيَا لَئِيهُ وَالْبِهِ فِي الرَّهْدُوالْ لِلسلي والرافعي كلهم عن أبن مسعود بلفنا يأتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الآمن فرمن شاهق الى شاهق أو من حر الى يحركالثعلب باشباله وذائق آخوالزمان اذالم تنل العيشة الابمعصية الله فاذا كان كذلك حلت العزية يكونف ذلك الزمان هلاك الرجسل على بدأنو يه ان كان له أبوان فان لم يكن له أبوان نعلى يدى ووجنسه وولده فان فم تكنه زوجة ولاولد فعلى يدى الاقار بوالجيران بعير ونه بنسيق المعيشة ويكلفونه مالا يطبق حستى وردنفسم الواردالتي بهاك فيها ورواه الحرث بن أبي أسامة نحوه (وفي الحبرفاة العبالد أحد البسارين وكثرتهم أحد الفقرين) هكذا أورده صاحب القوت الاانه قال وقال بعض الحكاء فساقه قلت وقدجاء الشعار الاؤل مرفوعاة للألعراق رواه القضاع في مسندالشهاب من حديث على والديلي

الذى لاأهسل ولا ولا والموال وقال ملى الله عليه وسلم يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجسل على يعروجسه وأويه وولد يكلفونه مالا يطبق فيذخل المدخل التي بذهب فهاد ينه فهاك اليساد من وكثرتهم أحسد النقر بن

في مسندالفردوس من حديث عبدالله من عروب هلال المرنى كلاهما بالشطر الاول بسندين صعيفين اه قلت رواه الديلي من طريق بكر بن عبدالله المزنى عن أبيه (وسئل أوسليسان الداراني عن النكاح) هكذافى سائر نسخ الكتاب والذى فى القوت وسئل سهل من عبدالله عن النساء (فقال الصبر عنهن خبر من الصبرعلمن والصبرعلمن خيرمن الصبر على الذار وقال أيضا الوحيد) أى المذفر د ( يجد من حلاو العمل وفراغ الفاتب مالا يجده المناهل وهذا القول عن أبي سلم ان صحيح نقلة صاحب القون وأما الذي قبله فهوقول سهل كاأشرنااليه على اله قدر وى أيضا من قول أبي سليمان لكن بمعناه والسميان المذكور اسد هل قالصاحب القوت في موضع آخر من كتابه وقد كان أوسليمان يقول ف التزويم قولاعد لاقال من صبر على الرأة فالترويجله أفضل والوحيد بعد من حلاوة العلم وفراغ القلب مالا بعد المتروج (وقال من مارأيت أحدا من أصحابنا ترقب فثبت على مرتبته الاولى كذافي القوت (وقال أيضا) فيماروي عنه صاحب المتوت (ثلاثمن طلم نقدركن الى الدنيا) وفي رواية فقدرغب في الدنيا (من طلب معاشا أونرة بامرأة أوكنب الحديث) وهذا قد تقدم الكلام عليه في كاب العلم (وقال الحسن) البصرى (رحمه الله تعمالى اذا أراد الله بعبسد خسيرا لم يشغله بأهل ولامال) وقدر وي هذام فوعا من حديث اكن مسعودر واه الخطيب وغيره بلفظ اذاأ حب الله العداقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولاواد (وقال) أحد (بن أبي الحوارى) تلمذ أب سلم ان الداراني (تناظر جماعة في هذا الحديث فاستقرر أجم على اله ليسمعُناه أن لا يكوناله بل أن يكوناله ولا يشغلانه ) ولفظ القوت وروينا عن اس أج الحوارى في تأويل الحديث الذير واهءن الحسن اذاأراداته بعبد خيرالم يشغله بأهل ولامال قال أحد فتناطر في هددا الحديث جماعة من العلاء فاذاليس معناه هناأن لايكونه ولكن يكونه ولايشغاونه (وهواشارة الى قول أبي سلم ان الداراني رجه الله تعالى (ماش علك عن الله من أهل ومال و ولد فهو عليك مشؤم) نقله صاحب القوت والحلية وكان يقول أيضا أعماتر كوا التزويج لنفرغ فاوبهم الحالا منحرة ثماعلم الأ هذه الاخبارالني رواهاالمصنف في باب الترغيب عن الذكاح جلها واهية وأخبار الترغيب في النكاح عالهافى الصعين وبقية الكتب فقد ترح فضل النكاح على العزوية وقدلوح المصنف الى ذلك بقوله (وبالحلة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقا الا مقرونا بشرط وأما الترغيب في النكاح فقدورد مطلقا ومقرونابشرط) كايفهم ذلك ما تقدم من سياق الاخبار (فلنكشف العطاء عنه عصر آفات النكاح وفوالده ) بتوفيق الله تعالى (وفيه خسة فوائد) الاولى حصول (الولد) ذكرا كان أو أنثى (و) الثانية ( كسرالشهوة) أى شهوة الفرج لامطلق الشهوة الصادقة على البطان (و) الثالثة (ندبير) المنزل فالله مُنوط النساء واينس الرجال فيه مالهن (و) الرابعة (كثرة العشيرة) بالمناسبة والمصاهرة فالرء نفسه قليل ووحيد (و) الحامسة (مجاهدة النفس) الامارة (بالقيام بهن) والصبيعليهن وهذه الفوائد على إهذا الترتب في مراعاتهن (الفائدة الاولى الولدوهو الاصل) الذي عليه ينبني باقى الفوائد (وله) أى لاجله. (وضع) ناموس (النكاح) ولذاقدم فى الذكر (والقصود) الاصلى هو (بقاء النسل) لاجل عارة العالم (وأنلايخاوالعالم عنجنس الانسان والماالشهوة خلقت ﴿ وَرَكَبِتِ فِي النَّهِ عَالَانْسَانُ (باعثة مستحثة ) نحركة (كالموكل بالفحل) أى الذكر (ف اخواج البذر) من صلبه (و بالآنثي في النمكين من الحرث) ف أرض الرحن ( تاطفا بهمافي السياقة الى اقتناص الولد) وتحصيله (بسبب الوقاع) أى الجاع الحاصل البينهما (كالتلطف) بالطير الذي يصطاد (في بدالجب) أى نثره (الذي يشتهيه) وعيل اليه (ليساف الى الشبكة) الموضوعة (وكانت القدرة الازلية) لكالها (غير قاصرة عن اختراع الاشعاص) وابتداعهم (ابتداء من غير) مثال ولا (حراثة) بذر (ولا أزدواج) ولا تسليط شهوة (ولكن الحكمة) الالهيسة

يعدمن حلاوة العدمل وفي واغالفك مالايحد المتأهل وقال مرة مارأيت أحسدامن أصحابنا تزوج فندعلى مرتبته الاولى وقال أيضا ثلاثمن طلهن فقسد ركن الحالدنما من طلب معاشاأ ونروج امرأة أوكتب الحديث وقال الحسن رجمه الله اذاأراد الله بعدد خديرا لم نشغله باهـ لى ولامال ، وقال ابن أبى الموارى تناظر جاعة فيهذا ألحديث فاستقر رأجم على أنه ليس معناه أنلايكوناله ل أنبكونا له ولا تشفلانه وهواشارة الىقول أىسلمان الدارانى ماشغاك عن الله من أهل ومال وولد فهوعليك مشؤم و بالحلة لم ينقل عن أحد النرغيب عن الذكاح مطلقا الامقسرونا بشرط وأما الترغسف الذكاح نقدد وردمطلقاومق رونابسرط فلنكشف الغطاءعنه لحصر آفات النكاح وفوائده (آفات النكاح وفوائده) وفبه فوالدخسة الواد وكسرااشهوة وبدبيرالمنزل وكسرة العشيرة ومجماهدة النفس القيام من (الفائدة الاولى الولد) وهو الاصل وله ومنع الذكاح والقصود ابقاء النسال وان لايخاو العالم عن جنس الانس وانماالشهوة خلقت ماعثة مستعثة كالوكل بالفعلف

اخواج البذرو بالانثى فى النم كين من الحرث تلطفاج ما فى السياقة الى اقتناص الولا بسبب الوقاع كالتلطف بالطير في بث (اقتضت المسبب المناقع على المسبب المناقع المناق

به الكامة وحرى به القلم وفى التوصل الى الولدقربة من أر بعة أوجه هي الاصل فالترغيب فيهعند الامن منغوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهمان يلق الله عزباالاولموافقة بحبةالله بالسعى في تحصيل الولد لا بقاء جنس الانسان الثاني طلب بحبة رسول الله صلى الله عليه وسلمف تكثيرمن به مباهاته والثالث طلب التبرك بدعاء الولدالصالح بعده والرابع طلب الشفاعة بموت الولد العقيراذا ماتقبله (أماالوجه الاول) فهوأدق الوجوه وأبعدهاعن افهام الحماهيروهوأحقها وأقواهاعندذوىالبصائر النافذة في عِالب صنع الله لعالى ومجارى حكمه وآساله أنالسداداسلم الىعبده البذروآ لانا لحرثوهيا له أرضامهيأة للعراثة وكان العبدقادراعلى الحراثة ووكل همن يتقاضاه عليها فان تبكاســل وعطلآلة الحرثورك البدرضائعا حتى فسد ودفع الموكل عن نفســه بنوع من الحيلة كان مستعقا للمقت والعتاب من سميده والله تعالى خلسق الزوج لين وخلق الذكر والانتيين وخليق النطفة فىالفقار وهيألهافي الانشين عروفا ومجارى وخلق الرحم قرارا ومستودعا النطفة وسلط متقاضي الشهوة على كلواحدمن الذكر والانثي

(اقتضت ترتيب السببات على الاسباب) الحادثة (مع) كمال (الاستغناء عنها) أي عن تلك الاسلباب الانه خالقها (اطهار اللقدرة) النامة (وأعمامالعانب الصنعة) وغرائبها (وتعقبة الماسيقة به المشيئة) الازلية (وحقت) أى وجبت (به السكامة) الالهية (وجرى به القلم) الاعلى على اللوح النرقاني من الازل (وفى التوصل الى ) حصول (الواد قربة من أربعة أوجه هي الاصل في المرغب فيه عند الامن من غوائل الشهوة) ومهلكاتها (حتى لم يحب أحدهـم أن يلتي الله عزياً) أي بلار وحة (الاوّل) من الوجوه (موافقة محمة الله تعالى بالسعى في تعصيل الولد المقاء حنس الانسان) فاذاعلم العبد ان الله عزو حل أحب ذال فليسع في تحصل موافقته لهذه الحمية ليكون ملحوطا بسر يحبهـم و يحبونه (والثاني) من الوجوه (طلب محمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته ) مع الانبياء والامم السالفة ولا يتم الوحه الاول الابتكميل الوجمه الشانى فانه منوط به واذاراعى الوجه الثاني ربما تيسرله الوجمه الاؤل ولولم يلاحظه (والثالث) من الوجوه (طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده) أي بعدموته كاحاء في الحبرأو ولدصالح بدعوله وقد تقدم (والرابع) من الوجوه (طلب الشقاعة بموت الولد الصغير ادامات قبله) فانه يكون فرطاوذخيرة كاسيأتي (أماآلوجه الاقلفهوأدق الوجوه وأبعدها) غورا (عن افهام الجاهير) جمع جهور وهم الا كثرون من أهل العلم والمعرفة (وهو أحقها وأقواها عنسد ذوى البصائر أانا فذه في عاتب صنع الله تعالى ومجارى حكمه) الخفية ويستدعى ذلك الى ايضاح وكشف (وبيانه ان السبيداذا سلم الى عبده) تحد رقه وطاعنه (البذر وآلان الحرث) بما يحتاج الحرث اليه من حديد وخشب وحبال وَ مِنْ اللَّهِ وَهُمَّا لَهُ أَرْضًا مَهِمَّا هُلُعُوا ثُنَّ } بأن كانتمسقية (وكان العبد) المذكور (قادراعلى الحراثة) والبذر (ووكلبه من يتقاضا.)و يطالبه (عليها) كالمعين عليه (فان تكاسل) هـذا العبد عن الحدمة (وعطل آلة الحرث) عن اسْتعمالها (وتُركُ البذر ضائعاحثي فُسد) وتلف (ودفع الموكل) الذي هوعين عُليه ينقاضاه (عن نفسه بنوع من الحيلة كان) ذلك العبد الامحالة (مستعقالله قت) والنأديب (والعتاب منسيده) حسبما يلبق بعاله (والله تعالى خلق الزوجين) أى الصففين من كل جنس (وخلق الذكروالانثى) من كل نوع هكذا في النسخ وفي بسضها خلق الزوجين الذكروالانثى وهذا موافق الفرآن وفي أخرى خلق الزو جين وخلق الذكرو الانثبين وهذا أشبه بالصواب (وخلق النطفة في الفقار) أي فقرات ظهر الذكر (وهمألها في الانشين) منى الانثى أى الحصيتين (عروقاً) تعلى فيها (ومحارى) تسيل منها (وخلق ألرحم قرارا ومستقودعا للنطفة وسلط متقاضي الشهوة على كلواحدً من الذكر والانثي) وتحقيق هذا المقام يستدعى معرفة تشريح فقرات الطهر والعضلات والعروق التي هي مجاري النطفة وتشريح الرحم ليتضح ماأشاراليه المصنف على طريق الاجلل فاعلم ان فقرات الظهر اثنتاعشرة فقرة والفقرة عظم فىوسطة تقب ينفذ فبمه النعاع فيتصل كلواحدة بصاحبتها من قدام برباطات ومن خلفبز وائدتدخل منكلفى الاخرى وعظم الفعذلهز والدشوكية وشاخصة الى الفوق وأسلفل يتصلبه عظماالوركين منجانبيه عن عينه وعن شماله والكلأر بعة أحزاء يقال الذي في جنبه منهاعظم الخاصرة وللذي من قدامه عظم العانة وللذي من خلفه عظم الورك والعزء الباطن المحقف حق الفغدذ ومنفعتها حفظ ماوضع عليها من المثانة والرحم والمقعدة والمعى المستقيم وأوعيسة المني فىالذ كور وجلة ماللبدن من الحركات الارادية سبع عشرة حركة ذكروامنها حركة القضيب وأما العضلات البدنيسة فجملتها خسمائة وسبع وعشرون عضله منهاأر بع الدنشين فى الذكور به وثنتان الدنونة ومنفعتهما جذب الانشين الى فوق لشلايتد لياأو يسترخباولذ إلى كانت فى الذكورة أربعة لان بيضى الذكورة معلقتان وكنى فىالانونة تنتان لانهسما داخلتان ومنهاأر بع تحرك الذكرتنتان بمدود تانمن جابى الجبرى النافذ فى العصب فاذا عدد تاحين الجاعد بالجبرى فيتسع ويقوم مستقما فينفذ فيه الني ويخرج

كإينبغى وثنتات منشؤهماعفام العانة متصلتان بأصل القضيب على الوارب فاذاتحر كلباء تدال امتسد القضيب مستقيما من غيرميل للجائب فيبتى عجراء مستقيماوان غسددنا خار جاعن الاعتسدال ارتفع القضيب الى فوق وان تعركت احسد اهمامال القضيب الىجانبه وأماالانثيان فانهما آلتاالمي ومعدناه أذ المنى ينزل الهسمامن جبع الاعضاء من كل عضو حزه وهوفض لة الهضم الرابع وهودم في عابة النضيج و يوجدنيه من طبيعة جدهم الاحزاء فاذائرل الى هذا العضوابيض وصار منياوذاك انه ينزل من الصفاد عجر بان يشبهان البرعين ثم يتشعبان فيكون منه الطبقة الداخلة من كبس الأنشين وفهما الانشيان وعيء الى ناحية البيضتين من أقسام العروق والشرايين السفلة شعب وأوصية هي الاوردة المتلففة الحشق الخلل بلم غددى الوضوعة بقرب الانشين الآتية من الكلية الهسماومن الصلب الماالتي على الدم الحات اصير منيااذاحهل فىالانتسين والذلك صارات المسيان يحتلون و مرمون رطوية بيضاء فهابعض المشامة للمني و يستلذون بها من غير أن تكون منسسلة والمني من الانتين بجر يان يفضيان الى القضيب وفي القضيب ثلاث معارجرى البول وعبرى المني وعبرى الودى ويكون الانتشار باستسلامتعاويف وريحا كثيرة عدودة لعصب الذكر يسوقهاروح كثيرة شهوانية ويعمهادم كثيرواذاك يجمدو يثقل ويعين على الانتشار كل ما نيسه رطوية نضلية تتواد منهار بم غليظة في العرف والشهوة سيما كثرة الني أوحدته فتشرق الطبيعة الددنعه أوكثرة ريح تنفيزالذ كرأونظرالى مستحسن أوتخليه وأماالرحم الذى هوموضع تولدالولدفهو موضوع فبميابين المثالة والعي المستقيم وشكله كالقضيب المقسلوب وهو يمنزلة كيس الانثيين وهو من الرأة عنزلة آلذ كرمن الرجل الاأنه بمحوف مقاوب وطول عنقه المعند لما سنستة أصابهم الى احدى عشرة أصبعاوهو يقصرو نطول باستعمال الجساع وتركه وهوم بوط وباطات سلسة متصة عرزالفاء ويحانب السرة والمثانة وهوفي نفسمه عميى عند ويتسع عندا لحاجة الىذاك كاعندالل وينضم ويتقلص عند الاستغناء كاعند الوضع وادرائد آن يسميان قرفى الرحم وخلف هاتين الزائدتين . صناالرأة وهماأ صغر من بيضي الرجل و منصب منهما مني الرأة الي تجويف الرحم ولكل منهما غشاء على انفراده وهدمام وضوعان على جانى الفرج وأوعية الني كافى الرحال وهوذوط معتن الباطنسة فها فوهان عروق كثيرة وتسمى فقرالهم وبهاتنصل أغشية الجنين ومنها يسيل العلمث ومنها يغتذى الجنين وكلمن الطبقتين ينقبض وينبسط ورنبتعضلية الخدم وهوطم نمز وجبالغضروف فهوأصل من سأثر اللحوم ونيه يجرى يحاذلنم الرحم الخارج منه يبتلع الني ويقذف الطمث ويلدا لجنين ويكون ف حال الحل ف عاية الضبق حتى لا يدخله الميل وعند الولادة ينسع فسجان اللطيف المبير المدر الحكيم لآاله عسر محل إجلاله وعلاشأنه (فهذه الافعال والا لات تشهد بلسان ذلق) بفتح الذاال المعمة وسكون الارم أى نصبع (فالاعراب) أى الافصاح (عن مراد خالفها) جلوعز (وتنادى أر باب الالباب بتعريف ما أعدنه) أى هيئت (هذالولم يصرح به الخالق) تعالى وفي بعض النَّسخ هذا انهم يصرح به الخالق (على لسَّانْ رسوله صلى الله عليه وسلم بالرادح يَثْقال تنا كواتكثروا )أى لسكر تُكْثر وا الى آخراً لمديث الذي تقسدمذ كر ، قريبا (فسكر ف وقد صرح بالامرو باح بالسر) وهوصلي الله عليه وسلم لاينطق عن الهوى ان والاوحى وى (فكل منع عن النكاح) من غسير عدر شرى (هومعرض عن الحراثة) الالهبة (مضيع البسدر) ألوهوب (معطل المتحلَّق في من الاسلة العدة) أي المهيأة اذلك وفي بعض النسخ أما كافسهن الا كه ألمدة (وجان على مقصود الفطرة) الالهية التي فطر الناس عليها (و) بان على مقصود (الحكمة) المنفية (الفهُومة من شواهدا لخلفة) المبرزة على غاية الاحكام والاتقان (المكتوبة على هذه الاعضاء) الدالة على مُعانى الاسرار ( يخط الهي ليس برقم حروف ) البعدية (وأصوات ) مقطعة ( يقرؤه ) أىذلك ألخط كل من له بصير مر بأنية كافذة ف ادراك دقائق الحكمة الازلية) و يعمل عقنصاه (والله عظم

فهـ ذه الافعال والا لات تشهد باسان ذلق فى الاعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الالباب بتعريف ماأعدته هذا انام يصرح مه الخالق تعالى على لسان رسوله صلى الله علمه وسلم مالراد حثقالتنا كحوأ تناساوافكيفوقدهمرح بالامر وباح بالسرفكل متنعهن النكاح معرض عن آلحرائه مضم البذر معطل الاخلق الله من الا له المعدة وحانعلي مقصود الاطرة والحكمة المفهومة من شواهدا لخاقة الكنوبة علىهذه الاعضاء عظ الهي ليس وقهم ح رف وأصوات مقرؤهكل مروله بصرةر ماسة فافذة في ادراك دقائق الحكسمة الازلة ولذلك عظم

مأأحب الله نعيالي عمامه والعرض معطل ومضدع لماكر واللهض اعه ولاجل لحبة الله تعالى لبقاء النفوس أمربالاطعام وحث عليه وعبرعت وبعمارة القرض فقال منذا الذي يقرض الله قرضاحسمافان قلت قولك ان بقياء النسسل والنفس محبوب نوهم ان فناءهامكر وءعنداللهوهو فرقب نالموت والحماة بالاضافة الى ارادة الله تعالى ومعساوم انالكل عشبة لله وأنالله غنى عن العالمين فن أن يتميز عنده موتهم عنحياتم مأو بقاؤهم عن فنائهم \* فاعلمانهـذه الكلمةحق أريدج اباطل فاتماذ كرناء لاينافي اضافة الكائنان كلها الى ارادة اللهخيرها وشرها ونفعها وضرها والكن المحبسة والكر اهمة متضادان وكالأهمالانضادادالارادة فرسمرا دمكروه ورسمراد محمودفا عاصى مكروهة وهيمع الكراهة مرادة والطاعات وهي مع كونهامرادة محبونة ومرضية أمامرادة الكفروالشرفلا تقولانه مرضى ومحموب لهومراد وقدقال الله تعالى ولابرضي العباده الكفر فكنف مكون الفناء الاضافة الى محبة اللهوكراهته كالبقاء فانه تعالى مقول ما ترددت في

الشرع الامرف القتسل الدولاد في الواد) والمراد بالاولاد الاناث وقدوا دا بنته وأدامن باب وعدا ذا دفها حية فهنى موودة وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك جهلهم بالحكمة الالهية (لاله منع لفمام الوجود) ومنه قوله تعالى واذا الورَّدة سئلت بأى ذنب قتلت (والمهأش زمن قال العزل أحد الوادس) وهو صرف المي عنا ارأة خوف الحل وهو معنى قول ابن عباس هو المورّدة الصغرى لانه يوجود العزل بعدم فضل الذكاح اذ كان العبد سبب عدمه لانه لم يفعل ما يتأتى منه الولد فذهب نضله وحسب عليه قتله وقالوا أيضا العزل دقيقة من الشرك لان أهل الجاهلية كانسب قتلهم بنائهم معانى أحدها خشية العاربهن ومنها كراهة الانفاق عليهن ومنهاالشم وخوف الفقر والاملاق وكانوا من ماشله البنون وعاشله البنات ٥٠٠٠ أيستر وذموه بذلك وكانوا يقولون من كناه احدى الحربات الثلاث في يسدقومه يعنون بهن الام والاخت والبنت فقدتوجدهذه المعانى كاهاأو بعضها (فالناكع) في الحقيقة (ساع في اتمام ماأحب الله تعمالي عمامه) وربط عليه نظام عالمه (والمعرض عن النكاح معطل ومضيع لما كره اللهضياعه) وفرق بين ساع في اتمام وبين منسبب لتخريب النظام (ولاجل محبة الله) عز وجل (لبقاء النفوس) وحفظ ناموسها (أمر بالاطعام وحث عليه ) فنه ماهوفى كابه ومنه ماهوعلى لسان رسوله (وعبرعنه بعبارة القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضاحسنا فان قلت قولك ان بقاء النسل) الانسائي (والنفس) الحبواني (محبوب يوهمان فناءها) أى النفس (مكروه عندالله تعبالي) من ضرورة التفاد بين المحبة والكراهة (وهو فرق بين الموت والحياة بالاضافة الى ارادة الله) عز وجل (ومعلوم ان الكل)منهما (عشيئة الله) عروجل (و) معلهم (انالله غنى عن العالمين) ومقتضى وصف الغنى تساويهما عنده على حدّ سواء ( فَن أَس يَمْين عُنده) تعالى (مونهم على حيانهم و بقاؤهم عن فنائهم ) وهواشكال قوى وقد أجاب عنه بقوله (فاعلم ان هذه كلة حق أريد ما باطل) وأقل من تسكام ما على بن أبي طالب رضى الله عند في خاطبته لبعض الحوارج كاتقدم في كتاب العلم (فانماذ كرناه لايناني اضافة الكائنات) أى الخلوقات (كالهاالي اراده الله تعالى خبرهاوشرهاونفعهاوضرها) يسرهاوعسرها (ولكن الحبة والكراهة يتضادات) يستحيل اجتماعهما في موضع واحدلان كلا منهما ينافي الا خرفي أوسافه الخاصة (وكلا هـ مالايضادان الارادة) لان كل واحدمتهما معهاليس تعتجنس واحد (فربمراد مكروه وربمراد يحبوب فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة) اذالكراهة هي الحبكم في الشي بانه ينبغي فعله أولا (والطاعات مرادة وهي مع كونها مرادة محبوبة ومرضية) عندالله تعالى (أما الكفروالشرفلا تقول انه مرضى ومعبوب بلهوم ادوفد قال تعالى) في تَخْابه العز يز (ولا رضى اعباد ، الكفر) وتقدم المصل هذا العدف قواعد العقائد (وكيف يكون الفناء بالاضافة الى محبه قالله وكراهنه كالبقاء وانه تعالى يقول ما ترددت في شي كترددى في قبض روح عبدى السامهو يكره الموت وأناأ كره مساءته ولابدمن الموت كال العراق رواه العارى من حديث أبي هر برة وانفر دبه خالد بن مخلد القعاواني وهومتكام فيه اه قات ورواه أنونعيم في الحلية من طريق معدى عمان بن كرته حدثناخالد بن علد عن سلمان بن بلال عن شريك بن عدد الله بن أى غرعن عطاء عن أبي هر رة رفعه ان الله تعمالي قالمن آذى لى وليافقد آذنته بالحرب مساق الحديث وفي آخر ، وما تُردّدت عن شي أنافاعله تردّدي عن نفس الوّمن يكره الونوا كره مسامته وأخرجه المعارى بطوله في الرقائق من هذا العاريق بعدا الاسناد قال في الميزان حديث غريب بدا ولولاهية العمم لعدوه من منكرات الدبن مخلد اغرابه لفظه وانفرادشر يلنه ولبس بالحافظ ولم يردهدذا المعنى الابهذا الاسناد ولاخرجه غيرالعارى اه أىمن الأغة السنة وقد ظهراك من السميان ان قوله ولابد من الموت ابس عندالخارى ببه عليه الحافظ اب حرعلى حاشية المغنى ومثله بدون هذه الزيادة فى حديث ابن عباس رواه الطعرانى فى الكبير تم رواه الونعم في الحلية وابن أبي الدنيافي كاب الاولياء والحكيم وابن مردويه والبهق

فالاسماء وابن عساكر كلهم من حديث أنس بلفظ وماتردد نعن شئ أنافاعله ترددى عن قبض عبدى الومن وهو يكره الموت وأمامًا كره مساءته ولابدله منه (فقوله ولابد من الوت الثارة الى سبق الارادة) الازلمة (والنقد رالمذكورفي قوله تعالى الذي خلق المون والحماة) أى قدرهما أو أوجد إلحماة وازالتها حسما فدره وقدم الموت لقوله وكنتم أموا الفأحما كم ولانه ادعى ألى حسن العمل كذافي البيضاوي وفيه كارم أودعنه في الانصاف في الحساكة بين البيضاوي والكشاف (ولامناقضة بن قوله ) تعالى (نحن قدرنا ابينكم المودو بين قوله وأناأ كره مساءته ) فإن المرادبكر اهمته المُموت مايناله منه من الصعوبة والشدة والمرارة لشدة ائتلاف روحه يحسده وتعلقها به ولعدم معرفته بماهوصائرالهه بعسده ومعني قوله وأنا أكر مساءته أى أريده له لانه ورده مواردال حسة والغفران والتلذذ بنعيم الجنان وقد يحدث الله بقلب عمده من الرغبة فماعنده والشوق اليه ماشتاق به الى الموت فضلاعن كراهته فيأتيه وهواليه مشتاق وذاك من مكنون ألطافه فلاتناقض بينه و بين قوله نعن قدر فابينكم المنوت فتأمل ولكن ايضاح الحق في هدا استدى تحقيق مغنى الارادة والحبة والبكراهة وبيان حقائقهافان السابق الىالافهام منهاأ مور تناسب ارادة الخلق ومحبتهم وكراهم م وهم النبين صفات ألله وصفات الخلق من البعد )مثل (ماين ذاته وذرائهم وكانذوات الحلق حوهروعرض وذات الله مقدسة عنه ولانساس ماليس بحوهر وعرض الحوهر والعرض فكذاصفاته لاتناسب صفات الخلق) وقدذ كر المصنف في المقصد الاسنى في الفصل الرابع منهمانصه ومهماء رضمعني المماثلة المنفية عن الله تعالى عرفب انه لامثل له ولا ينبغي أن يظن ان المساركة في كلوصف توجب الماثلة أترى ان الضدين بنماثلات وبينهماغاية البعد الذي لا يتصوّر أن يكون بعد فوقه وهمامتشاركان فىأوصاف كثيرة اذالسواد يشارك البيان فى كونه عرضاوفى كونه لومًا مدركا بالبصر وأمورا أخرسواه افترى من قال انالله تعالى موجود لافى محلوانه مميع بصيرعام مريد متكام حى قادر فاعل والانسان أيضا كذاك فقدشبه قائل هذا اذاوأ ثبت المثل هيهات أيس الاس كذلك ولوكان الامركذاك لكان الحلق كلهم مشيمة اذلا أقل من اثبات المشاركة فى الوجود وهوم وهدم المشاجة بل المماثلة عبارتان الشاركة فالنوع والماهيسة والخاصة الالهية انه الموجود الواجب الوجود بذاته الني بوحد عنها كلمانى الامكان وجوده على أحسن وجوه النظام والكال وهذه الجاصية لاتنصو رفيها مشاركة البتة والماثلة بما تحصل بل الخاصية الالهية ليست الالله تعالى ولا يعرفها الاالمه ولا يتصوران يعرفها الاهو ومن هومثُلُه واذلم يكنُّ له مثل لا يُعرفها غسيره اله (فهذه الحقَّائقُ داخلة في علم المكاشفة و و راء سرالقدر الذي عنع افشاؤه) الالمخاصة (فلنة بض عن ذكره ولنة تصر على مانهمناعليه من الفرق بين الاقدام على المسكاح والاعام عنه فان أحدهما) وهوالحجم عنه (مضيع نسلا أدام الله و جودهمن) عهد (آدم عليه السلام عقبابعد عقب) وطبقة بعد طبقة (الى أنّ انتهسي اليه فالمتنع عن النكاح قد حسم) أى قطع (الوحود المستديم من وجودا دم عليه السَّـــلام على نفسه فحال أبتر) مقطوعا (الاعقباه) والآبتر من الحيوان من الذنب له شبه به الرجل الذي لاعقب له وقد كان العاصى فوائل يقول الكنى صلى الله عليه وسلم انك أبتر وذلك لمامات أولاده الاربعة وبقيت بنانه فرداتبه عليه وقال انتشانتك هوالابتر بمعيني الابتر الذي قدا نقطع ذكره بعد موته وثناؤه فلايذكر بخير بعدموته أي فاماأنت فقد رفعنالك ذكرك تذكرمي اذاذ كرت (ولو كان الباعث على الشكاح بحرد دفع الشهوة لما قالمعاذ) بن جبل رضى الله عنه (فى الطاعون) الذى أَصابه (ز و جونى لا ألقى الله عز با) بلاز وجة كاتقدم (فان قلت أَفِيا كَانَ مَعَاذَ) رضَى الله عنه (يتوقع ولدا فَي ذلك الوقت) لاشتقاله بنفسه (في أو جه رغبته فيسه افاقول) في الجواب (الواديعمل الوقاع) كما حرب به سنة الله تعالى (ويحصل الوقاع بهاعت الشهوة) الغريزية

الموت والحياة ولامناقضة بينقوله تعالى تعنقدرنا بينكم الوتوبين قوله وأنا أكره مساءته ولكن ايضاح الحق في هدذا الارادة والحبة والكراهة وسان حقا ثقها فان السابق الى الافهام منها أمورتناس ارادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم وهمات فين صفات الله تعالى وصفات الحلق من العبد ماسنذاته العز يزوذاتهم وكم ان ذوات الحلق حوهر وعرضوذات الله مقدس عنه ولايناب ماليس يحوهم وعرض الجوهر والعرض فكذاصفاته لاتناس مدفات الخلق وهذه الحقائق داخلة فيعلم المكاشفةووراءه سرالقدر الذىمنعمن افشائه فلنقبض عن ذكره ولنقتصر على مانهناعلىه من الفرق بن الاقدام على النكاح والاحجام عنه فأنأحدهما مضيع نسلا أدام الله وحوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقبا بعدعف الىأنانهي المهالمتنع عن النكاح قدحسم الوحود المستدام من لدن وحود آدم علب السلام على نفسه فسأت أسر لاعقساله ولوكات الباعث عملى النكاح محسر ددفع الشهوة المالمعاذ في الطاعون روجوني لا ألتي الله عز ما (فان قلت) في اكان معاذيتوقع

وأداف ذلك الوقت فساوحه رغبته فيه (فاقول) الواديحصل بالوقاع ويجمل الوفاع بباعث الشهوة

ونعلمااليه والباق ارج عن اخساره ولذلك سنعب النكاح للعنن أيضا فان مُهِضَائَتُ ٱلشَّهُوةُ خُفِيدٍ لايطلع عليها حيىان المسوخ أذىلا يتوقعله ولد لا ينقط ع الاستعباب أَيْضافي حقه عَلَى الوجــه الذي يستعث للاسلع أمرار الوسي على أسمه اقتداء بغيره وتشها بالسلف الصالحين وكايستعب الرمل والاضطباع فيالح الآن وقد كان المراد من أولا اطهار الجلد الكفار فصار الاقتداء والتشب مالدين أطهروا الجلدسنة فياحق من بعدهم و بضعف هذا الاستعباب بالاضافة ذالي الاستحماب فيحق القسدر عالى الحرثور عارداد ضعفاعا مقاله منكراهة تعطمسل المرأة وتضامعها فمآبر جمع الىقضاء الوطر فأن ذلك لآيح الوعن فوع من الخطر فهذا العني هو لذى ينبة على شدة انكارهم لثرك النكاح مستع فتور الشهوة (الوجمه الثاني) السعى في عبدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه بتكثير مايه مباهاته اذفد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك و بدل على مراعاة أمر الولدحيلة بالوجوه كايها ماروى عن

وذلك أمر لايدخيل في الاختيار) البسرى (اعالتعاق باختيار العبد احضار) السب (الحرك الشهوة وذلك متوقع في كلمال فنعقد) عقدًا (فقدأد عماعليه) بالوجو بأوالسنية والاستعباب (وفعل مااليه) وجه (والباقى خارج ولذلك يستخب النكاح العنين أيضا)وهوالذي لايقسدر على اتيان ألنساء أولاً بشتهى النساء (فان مضات الشهوة خفية لايطلع علمها) لانم اتحتلف ماختلاف الا مخياص (جيى ال الممسوح الذي لا يتوقعه ولد) وهوالدي مسجت مذآكيره أي قطعت (لا ينقطع الاستعباب) في الترويج (أيضافي حقه) وفي حكمه الخصي والمجبوب (على الوجه الذي يستعب الاصاع) الذي انجسرا الشـعر عن مقدم رأسه (امرار الموسى) أى موسى الحديد (على رأسه اقتداء بغيره) من الحالقين (وتشبها بالسلف الصالحين وهذا قدر ويحن إبن عرائه قال في الاصلع عرالم سي على رأسه أخرجة الدارقطني (وكما بسخب الرمل) وهوالاسراع في الطواف والسعى (والإضطباغ) وهونوعمين الارتداء مخصوص بالطواف(في الحيوالا تنوقِد كان المرادمنه أوَّلا) في رُمنه صـ لي الله عليه وسـلم ( اظهارا لجلد) والقوّة (الكفار) الذين الواوهنتهم حي يترب وصعد وأقعيقه ان فيتفرجون عليهم (فصار الاقتداء والتشبيه بِالذِينَ أَطْهِرُواا لِجَلَدَسَيَةِ فَ حَىمَن بعدِهِم ﴾ وقد تقدم كل ذلك في كتاب الحج ﴿ وُيضعت هذا الاستحبابُ ﴾ أى بالنظر الى الاقتداء والتشبه (بالاضافة الى الاستعباب في حق القادر على آخرت) مع التمكن من الآلة (ور بما تزاد ضعفا بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضيعها فيما يرجه ع الى قضاء الوطر ) منها ( فان ذُلكُ لا يَعْلُون نُوع الطمارفهـ فا المعنى الذي ينبه على شدة انكارهم لترك السكاح مع فتور) داعسة (الشهوة) فافهمذلك فانه دقيق (الوجه الثاني السي في عبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه شكثير ما به مباهانه ) أى مفاخرته (اذقد صرح رسول الله صلى الله علمه وسلم بذلك) حدث قال تنا كواتكثر وأ فانى أباهى بنج الام وم القيامة وقد تقدم ذلك (ويدل على مراعاة أمر الولد جلة بالوجوه كلهاماز ويءن عر ) بن الحطاب (رضي الله عنه انه كان ينكع و يقول انما أنكي لاحل الولد) أى لحصوله كما في القوت وتقدم وهذامع كالزهده فى الدنياوا شيغاله عهمات الدين وأمور السلين (ومار وى من الإخبار في مذمة المرأة العقيم) وهي التي لاتلد (افقال صلى الله عليه وسلم المصير في ناحية البيت خير من امرأة لاتلد) قال العراقي رواه أنوع روالنوقاني في كتاب معاشرة الاهلين موقوفا على عمر من الحطاب ولم أحده مرفوعا اه قات هوفي القوت وافظه حصيرفي البيت خير من امرأة لاتلد (وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائيكم الولود الودود) كذاف القوت قال العراق رواه البيهق من حديث أبن أب أدية الصدف قال البهق روك أ باسناد صحيح عن سعيدبن يساد مرسلا اه قلت قدروى هذا الحديث مريادة المواسية أأواتية أذا ايقين الله والمرنسائكم المتبرجات المخبلات وهن المنافقات لابدخل الجنةمنهن الأمثل العرآب الاعصم رواه البيهق هكذامن حديث ابن آبي أدية ورواه البغوى في معم الصابة كذلك وقال هومن أهل مصرفال ولاأدري أله صحبة أم لاوادا قال السيوطى في الجامع الصعير بعدان رمر البهرةي عن اس أي أدية من سلاو كالم الحافظ لا يشعر الااله مرفوع وقد روى أيضاع سلمان بن يسار مسلاوالودودهي المصببة الى زوجهاوالولود هي الكثيرة الولادة (وقال صلى الله عليه وسلم سوداء ولودخير من حسسناء لاتلد) قال العراق رواء ابن حبان فى الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدَّه ولا يُصع الله قلت ورواه كذلك آلطبراني. فىالكبير والديلي وتميام وابنءسا كروجد بهرهومعاوية بنحيدة لهصبةوأورده الدهيي في المزآن فى ترجة على بن الربيع عن بهر اله واسكن هؤلاء كلهمر و واهدذا الحديث يزيادة بعدة والهلا تلدواتي مكاثر بكم الام يوم القيامة حتى بالسدقط لا يزال يحبنطناء في باب الجنة الخوساد كر وفيم ابعد \* (تنبيه) \* قال المناوى في شرح الجامع قوله سوداء بالهدمز بعد الدال وهي القبعة الوجه يقال رجل أسودوامراً و

( ٢٨ - (اتحاف السادة المتقين - خامس) عررض الله عنه أنه كان ينكع كثيراً ويقول الما أنكع الولدوماروى من الاخبار في مذمة المرأة العقيم اذ قال عليه السلام لحصير في ناحية البيت خبر من امرأة لا تلدوقال خبرنسائكم الولود الودود وقال سودا عولود خبر من حسناء لا تلد

وهذا يدل على أن طلب الولد وغيض البصر وتعلع الشهوة (الوجه الشالث) أنيبق بعسده ولداصالحا يدءوله كاورد فاللبران جسع علاان آدم منقطع الاثلاث فذكر الواد الصالح وفىالخىرانالادعمةتعرض على الموتى على أطباق من فور وقول القائل ان الؤلد وبما لميكن صالحا لايؤثر فانه مؤمن والصلاحهو الغالب عملي أولاد ذوي الدن لاسما اذاعزمعلى تربيته وحله على الصلاخ وبالحلة دعاءا لمؤمن لانويه مفيدترا كانأرفا وأفهو مثاب على دعواته وحسناته فانه منكسبهوغيرمؤاخد بسيئانه فانه لانزروازرة وزرأخرى ولذلك قال تعالى ألحقنابهمذرياتهسم وما ألتناهم منعلهم منشئ أىمانقصناهم من أعالهم وجعلنا أولادهم مزبداني احسانهم (الوجه الرابع) أن عوت الولدة بله فيكون له شفيعافقدروىعنرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فال النالطفل يحر بانويه الىالجنة وفى بعض الاخبار يأخذبنو مه كماأناالاتن آخسذشو بك وفال أيضا صلى الله عليه وسلم أن ااولود يقالله ادخل الجنة فمقف على ماب الجنة فسطل محبنطنا أى ممتلسا غطا وغضباريقوللاأدخل لجمة الارأبواي معي فيقال أدخلوا أبو به معه الجنة

سوداء (وهذا بدل على ان طلب الولدأ دخل في اقتضاء فضل النكاح من دفع عائلة الشهوة لان الحسناء)من النساع أصلح المعصين) أى لقصين الفرج عن الحرام و (غض البصر) عن الغير (وقطع الشهوة) فانجاع الحسناة يستدع استفراغ ماءالر جل الذي هوداعية الشهوة والداراي أصحابناني الاعت وترتيب أفضليهم ان تكونز و جنه حسناء لماذ كرناه (الوجه الثالث ان يبقى بعد ولدصالح يدعوله كاوردف الحبر)الذي تقدمذ كره مامعناه (ان جميع عمل ابن آدم منقطع الا) من (ثلاث) صدَّقة بارية أوعلم ينتفع به أو والد صالح بدعوله (وفي الخبران الإدعيسة تعرض على الموتى على الحبأت من نور ) قال العراق رويناه في الاربعين المشهورة من رواية أبي هدبة عن أنس في الصدقة عن الميث وأبو هدبة كذاب اه وهذا يفهم منه ايصال ثواب الادعية الموتى مطلقا وان الميث ينتفع بدعاء الغيرسواء كانواسه أوغيره وهدامن باب الاستدلال بالاعم وفيه غريض الولد على الدعاء (وقول القائل ان الولد ربسالا يكون صالحا) وقدورد التقييدية فالخبرفهذا القول (لايؤرفانه مؤمن على كل عال فالصالح هوالعالب على أولاد ذوى الدين لاسمااذاعزم على تربيته وجله على الصلاح) فهوا نسبف صلاحه وارشاده الى الهدى واذا قلناان المراد بالصالح المسلم لم يحتج الى تأويل (وبالجلة دعاء المؤمن لابويه مفيد) ينتفعانبه (برا كان) الولد (أوفا جرافهو) أى الاب (مثرب على دعائه وحسناته فانه من كسبه)فانه تعالى يثيب المكاف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا على كسبه سواعفيها الباشرة والسببية وما يتعذد حالا فالامن منافع الصدقات الجارية ويصل البهمن صالحات أع الى الوالد تبعالو جوده الذي هوسبب عن فعل الوالد كان ذاك ثوا بالاحقابه غـ برمنقطع (و) هو (غير مؤاخذبسيات نه ) وأوزاره (فانه ) قال الله تعالى (ولا تزروازرة و زرأخرى ) أى لا تعمل نفس حاملة حل نفس أخرى (ولذلك قال تعالى) والذين آمنواوا تبعتهم ذريتهم بايمان (أَ لَحَقْنَا بِم ذرياتهم) في دخول الجنة والدرجة لمافى المران الله تعالى رفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوادونه لتقريهم عينه (وما ألتناهم منعلهم من شي أىمانقصناهم من أعمالهم) بهذاالالحاق وقيل باذ يناهم بهم (وجعلنا أولادهم مزيدافى حسناتهم) لانهم من أعمالهم وأكسابهم كافالماأغى عنهماله وماكسب أى ولده فني تديروان الولديقى المؤمن في الا سخرة كايغي المال عنه اذا أنفقه في سيل الآء و روى ولد الرحل من كسبه فأحل ما أكل من كسب ولده و يحتمل أن يكون بالتفضيل علهم وهو اللائق بكال لطفه ثم قال كل امرى بما كسسرهين أى بعمله مرهون عندالله فانعسل صالحاظها والافهلكها وفي أول الاتمة اشعار بانه يكفئ اللا لحاق المتابعة في أصل الاعمان (الوجه الرابع أن عوت الوادقيله فيكونله شفيعا) في يوم القيامة (فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسُسلم انه قال آن الطَّفل بجر بأبويه الى الجنَّة) وَلفظ القُون بَجرأُ و يه بسرره الحالجنة قال العراق رواه ابن ماجه من حديث على وقال السقط بدل الطفل واله من حديث معافد انالطفل ليحرأمه بسرره الحالجنةاذاهي احتسبته وكلاهماضعيف قلت أماحديث على فرواه ان ماحه من طريق عابس بنربيعة عنه بلفظ ان السقط لبراغم ربه اذادخل أبواه النارفيقال أيما السقط الراغم ربه أَدُنُولُ أَو يِلِنَا لَجِنَة فَيُعِرِهُما بِسرره حَيْ يَدِخُلُهُمَا لَجِنَةُ وَفِي السَّنْدَمَادُلُ العَبْرِي صَعَفَهُ أَحَدُ الْهُ (وفيعض الانجبار يأخذبثوبه كاأناالات آخذ بثوبك) وهذاعندمسلم منرواية أبهم وز (وقال صلى الله عليه وسلم أيضاان المولود يقاله ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطانا) من احبنطلي انعنلى من ملحقات المزيد على الثلاث بثلاثة (أى مثلثا غيظاوغضبا) وممتنعامن دخول الجندامتناع طلب لاامتناع اباء (و يقول لاأدخل الجنة الاوأبواي معي فيقال الملائكة (أدخلوا أبو به معه الجنة ) هكذا هوفى القوت قال العراق رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكم عن أبيه عن جده ولايسم والنساف من حديث أبي هريرة يقال لهم ادخاوا لحنة فيقولون حتى بدخل آ باونا فيقال انخاوا أنتم وآباؤكم واستاده حداه فلتحديث بهزبن حكيم قدرواه العابراني في الكبير وجاعة فقدذ كرهم ولفظه سوداء

الى الجنبة فيقفون عدلي ماب الجنة فيقال لهم مرحبا بذرارى المسلنادخاوا لاحساب علمكر فمقولون فان آ ماؤناوأمها تنافيةول الحزنه انآماءكم وأمهاتكم لسوامنلكمانه كانت لهم ذنوب وسساتت فهم يحاسبون علماو تطالبون قال فنتضاغون و بضون علىأ والالخنة فحقواحدة فنقول الله سحاله وهوأعل جم ماهذه الفعة فيقولون ربنا أطفالالمسلمن قالوا لاندخل الجنة الامع آمائنا فيقـول الله تعالى تخالوا الجمع فحذوا بايدى آبائهم فادخاوهم الجنة وقال صلي الله عليه وسسلم من ماتله اثنان من الولد فقد احتفار معظارمن الناروقال صلى الله عليه وسلم سنمائل ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخلة الله الجنة فضل رحته الماهم قيسل بارسول الله واثنان فالروائنان (وحسكى)أن بعض الصالحين كان يعرض عليه النزويج فيأبى وهمن دهره قال فالتبسه من نومه ذات وم وقال زوجموني زوجونى فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله ير رقني ولداو بمبضسه فبكون لى مقدمة في الاستخرة ثم قال رأبت فى المنام كان القيامة فدقامت وكافي فيجسلة الخسلائق في الموقف وي من العطاش ما كادأن يقطع عنى وكذا الخلائق في شدة العطش والمكرب فنعن

ولود خيرمن حسناه لمتلد وانى مكاتربكم الام حتى بالسقط لا يزال معبنطنا على باب الجنة يقال ادخل الجنة فيقول يلوب وأبواى فيقالله ادخل الجنة أنت وأموال وقد تقدمت الجلة الاولى من هذا الحديث قريبها ووجدت بخط الحافظ اب حروجه الله تعالى هذا الحديث قدرواه ابن عدى فى المكامل مر بق حسان ابنسياه عنعاصم عنذرعن ابنمسعود مرفوعا وتفردبه حسان وخالفه أيوبكر بنعياش فرواه عن عاصم عن رجل لم يسمه عن عبد الله قال الدارقطني وهو صعيع (وفي خبر آخران الاطفال يجمعون في موقف) وم القيامة (عند عرض الخلائق المساب فيقال الملائكة اذهبوا بمؤلاء الى الجندة فيقفون على باب الجنة فيقال لهممر حبا بذرارى المؤمنين ادخلوا) الجنة (لاحساب عليكم فيقولون فأين آباؤنا وأسهاتنا فتقول لهم الخزنه ان آباء كم ليسوا مثلكم انه كانت لهم ذنوب وسيات فهم يحاسبون ويعالبون) بما (قال فيتضاغون) أى يتصايحون(و يغمون على باب الجنة يحتفوا حدة فيقول الله سحانه) الملائكة (وهوأعلم جمماهذ الغيسة فيقولون) يا (ربناة طفال المسلين قالوالاندخسل الجنسة الامع آباتنا فيقول الله تعالى) المَلَاسُكَةُ (تَخَلُوا الْجُرَعُ) أَيْ ادْخُلُوا فَخُلُهُم (فَقُدُوا بَايِدِي آبَائِهُمْ فَادْخُلُوهُمْ آلْجِنَةٌ)معهم هكذا أوردُهُ صاحب القوت بطوله وقال فيأوله دروينا في خبر غريب فساق وقال العراق لم أحدله أسسار يعتمد علمه (وقال صلى الله عليه وسلم من ماتله اثنان من الولد فقد احتفار بعظار من النار) الحفاد بالكسر جدع حفليرة اسملماحظر بهالغنم وغيرها من الشحر المنعها ويحفظها وقدحظرها حظرامن بابعثل واحتظرها علهاقال العراقير واه البزار والطبراني منحديث زهيربن أبي علقمة بامرأة من الانصار الحرسول بعظاوشديد واسلم مسحديث أبى هرية وفى المرأة الني فالتدفئت ثلاثة فال لقداح تطرت بعظار شديد من النار اه قلت حديث زهدير بن أبي علقهمة رواه أبضاالبغوى والباوردى وابن قانع وأبومسعود الرازى فى مسنده والضياء وحديث أب هر رة رواه النسائى أيضا (وقال صلى الله عليه وسلم من مانله ثلاثة لم يبلغوا الخنث أدخلهالله الجنة بفضل رحته اياهم قبل بارسول آلله واثنان فالروائنان) هكذاهو فالقوت قال العراق رواه الحارى منحديث أنس دون ذكر الاثنين وهوعند أحديم ذه ألزيادة من حديث معاذ وهومتفق عليه من حديث أى سعيد بلفظ أعام أة بنعو منه اه قلت و مده الزيادة وواه أحدأيضا منحديث محودب لبيد عن جار مرافوعا بافظ من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل المنة قالوا يارسولالله واثنان قال واثنان ورواه كذلك المفارى فى الادب المفرد وابن حبان والضياءوقد روى وله أدخله الله الجنة منضل وحته من حديث أبي ثعلبة الاشعبى وقال غيره من مان له ولدان في الاسلام ادخله الله الجنة يفضل وحته اياهما رواه ابن سعد وأحسد والبغوى والساوردي والعامراني ويروىءن عبدالرحن بنبشيرالانصارى رفعه منماشله ثلاثة منالوادلم يبلغوا الحنث لمرد النار الاعابرسسل بعني لجواز على الصراط رواه الطبراني في الكبير وعن أنس مرفوعا من ماتيله ثلاثة من الولد لم يباغوا الحنث كأنواله حجابا منالناررواه أتوعوانة فىألعميم ورواه الدارقطني فىالافرادعنالز بيربنا لعوام وأما حديث أبي سعيد الذي أشار اليه العراقي فلفظه أعمآ امرأة مات لهاثلاثة كن لها جابا من النار (وحكى أن بعض الصالحين) ولفظ القوت و بلغني أن بعض الصالحين (كان بعرض عليه النزو يج فيأبي) أي عننم عنه (برهة من دهره) أعمدة (قال فانتبه من نومه ذان يوم وقاليز وّ جونى فر وّ جوه فسسل عن ذلك فقال لعلاقه مِر زقى ولدا فيقبضه ) اليه (فيكون لىمقدمة في الا خرة ) أى فرطاوذ خرا (م) حدث عن سببذك (قالراً يتفالمنام) ولفظ القوت في نوى (كان القيامة قد قامت وكنت في جُلهُ أخلائق في الموقف ويب من العطش ما كأد أن يقطع عنق وكذا اللائق في شدة العطاش) من الحر (والكرب فنعن

كذاك اذوادان صغار (يتخللون الجمع) أى يشقون فى خلالهم (عليهم مناديل من نور ) أى على رؤسهم (و بأيديهم أبار بق من فضة وأكواب من ذهب) جمع كوب بالضم وهوكور مستد برالرأس لاأذب و يقال قدح لاعروة له (وهم يسقون الواحد بعد الواحد يخللون الحسع و يجاوزون أكثر الناس فددت يدى الى أحدهم وقلت استنى شرية (فقد أجهدني العطش) أي أوقعني في الجهد (فقال ليس النافينا ولد المانسقي آباءنا فقلت من أنتم فقالوا نحن من مات من أطفال المسلمين ) أورده صاحب القوت بتمامه (وأحدالمعاني المذكورة في القرآن فاتواح أيكم اني شتم وقدموا لانفسكم) وقد اختلف في اني هنافقيل عنى كيف وقيل بمعنى ٧ شئ وقبل بمعنى أين وسيأنى السكلام على ذلك م عطف على الاتيان قوله وقدموا لانفسكم وفيه وجوه ثلاثة أحدها النكاح لمافيه من فضل الاغتسال من الجنابة لانه له بكل قطرة حسسنة ولمانيه من فضل مباشرة المرأة قان الرجل اذالاعب امرأته أوداعها أوقبلها كتب الله من الحسنات ماشاء الله والمافى ذلك من الخصين لهما ووضع النطفة محلها الثاني وقدمو الانفسكم قبل ( تقديم الاطفال الى الا من أعالكم الثالث قيل آلرادبه السمية عنداللا عند كرواً لله عند فذلك تقدمة لكم (فقد ظهر بهذه الوجوه الاربعة ان أكثر فضل السكاح لاحل كونه سبباللواد) أى المحول (الفائدة الثأنية التحصن من)وساوم (الشيطان)المسلط على الانسان بشركه وشركه (وكسرالتوقان) بحركة منازعة النفيس الامارة (ودفع غوائل الشهوة) النفسية وردع مهالكها (وغض البصر) عمايلت النظر البه (وحفظ الفرج) عن الحرام (واليه الاشارة بقولة صلى الله عليه وسلم من نكع فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الا تنو) تقدم قريبا بلفظ من تزوج فقد أحرز شطردينه فليتق الله في الشعار الثانى وتقدم الكلام عليه (والبه الاشارة) أينا (بقوله عليكم بالباءة فن لم يستطع فعليه بالصوم فان الموم له وجاء) وهذا أيضاقد تقدم بلفظ من استطاع مذكر الباءة فلمتروّج ومن لافليصم فان الصومله وجاء وتقدم الكلام عليه أيضا وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هناهوسياق حديث أنسرواه الطبراني فى الاوسط والضياء فى الختارة وفى قوله فن لم يستنظع أى مؤن النكاح أونفس النكاح العجزه عن المؤن مع توقائه اليه فهذا لايؤمر بالنكاح ل يفهم من الحديث اله يطلب منه تركه لكونه صلى الله عليه وسلم أرشده الى ماينافيه و يضعف دواعيه وهوالعوم وقد صرح أصحاب الشافعي بان من هدد و صفته بسخب له ترك الذكاح وزادالنووى في شرح مسلم فذ كرأن النكاح له مكروه وهوأ بلع في طاب الترك ومقتضى كالام الحنابلة استعباب السكاح التائق من غيراعتبار القدرة على الون وقال السراج البلقيني الذي يدله نس الشافعي رحسه الله تعالى اله انكان تاثقا استحب والافهومباح ولم يقسل باله مستعب ولامكروه وهي طريقة أكثرالعرافيين وسيأنى تمامهذا البحث قريباوقوله فعليه بالصوم قال المازري اغراء بالغاثب ومن أصول النحويين أن لا يغرى بالعائب وقد جاء شاذا قولهم عليه وحلاليسي على جهة الاغراء قال القاضي عياض هذا الكمارم موجود لابن قتيب ة والزجاجي وعلى قائله أغاليط ثلاثة أولهاقوله لايجوز الاغراء بالغائب وصوابه اغراء الغائب وأماالاغراء بالغائب فحائز وكذانص أبوعبيدة فى هذا الحديث وكذا كالامسيبويه ومن بعده من أعمة هذا الشأن ونانها جعله قولهم عليه رجلاليسي من اغراء الغائب وقدجعله سيبويه والسيرافي منه ورأياه شاذا والذيءندي انه ليس المراد بهاحقيقة الاغراء وانكانت صورته فلم ود هذاالقائل تبليغ هذا القائل ولاأسره بالزام غيره واغا أراد الاخبارعن بفسه بقلة مبالاته بالغائب وأنه غيرمتأت له منعمار يد فياء بهذه الصورة بدل على ذلك وتعوه قولهم البك عني أى احمل شعلات المسك عنى والله لم يرد أن يغر يه واعماس اده دعنى وكن كن شغل عنى وثالثها عدهم هذه اللفظاة فالحديث من اغراء الغائب والصواب انه ليس فيه اغراء الغائب حلة والكلام فيسه العضور الذهني عاطبهم بقوله من استطاع مذكر الباءة فالهاء هناليست للغائب واغماهي انخصمن الحاضرين بعدم

كذلك اذولدان يتخالون الجمع عليهم مناديلمن نورو بألديهم أبار بقمن فضةوأ كواب من ذهب وهم يسقونالواحد بعد الواحد يتخالون الحم ويتعاوزون أكثرالناس فددت مدى الى أحددهم وقلت المقنى فقدأ حهدنى العطش فقال لس الله فسنا ولداعانسق آباءنا فقلت ومن أنتم فقالوا نحن من ماتمن أطفال اللسلسن وأحدالمعاني المذكورةفي فوله تعالى فاتواحر كمأنى شئتم وقدموا لانفسكم تقديم الاطفال الى الاسوة فقدد ظهر بهذه الوجوه الاربعة انأ كثرفضال النكاح لاحل كونه سبا الولد (الفائدة الثانيسة) المحصن عن الشدمطان وكسرالتوقان ودفع غوائل الشمهوة وغض البصر وحفظ االمرج واليهالاشارة بقوله عليه السلام من نكع فقد حصن نصف دينة فليتقالله فى الشطر الآخر والمهالاشارة بقوله علمكم بالباءة فنام يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء

فالسكاح كاف لشغلهدافع لجعله وصارف لشرسطونه وليسمن يجسمهولاء رغبة في تحصر لرضاه كن عب اطلب الحدلاص عن عائلة النوكيل فالشهوة والولد مقدران وبينهما ارتباط وليسعورأن يقال المقصود اللذة والولا لازم منها كايلزم مدالا قضاء الحاجة من إلا كل وليسمقصو دا في ذاته ال الولد هو القصود بالفطرة والحكمة والشهوة ماعثة عليه ولعمري في الشهوم حكمة أخرى سوى الارهاق الى الا لادوه ومافى قضائها من اللذة التي لاتوازيم الذة لودامت فهيي منهية عليا اللذات الوعودة في الحنان اذالترغب فيالمة لمعدد لهادوا قالا ينفع فلورغب العنسين فيالذة الجياع أو الصي في الذة الملك والسلطنة لمينفع الترغيب واحدى فوائد لذات الدنما الرغمة في دوامهافي الحنة ليكون ماعثا عـلىعبادة الله فانظر الى الحكمة ثمالى الرحمة ثمالي التعبية الالهبة كنف عبيت تحتشهوة واحدتحماتين حماة طاهرة وحماة باطنة فالحماة الظاهسرة حساة المرءسفاءنسله فانهنوع من دوام الوجود والحياة

الاستطاعة اذلايصع خطابه مكان الخطاب لانه لم يتعين منهم ولاجامه بلفظ وانكان حاضرا وهذا كثير فالغرآن كقوله بآأبها الذن آمنوا كتبعليكم القصاص الىفوله فن عني له من أخبه شي وكقوله كتب عليكم الصيام الى قوله فن تعلق عندا وكقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعدمل صالحا نؤنما فهذه الهاآت كلهاض الرالعاضرين اهكلام القاضي فال الولى العراقي فسرح النقريب وعداليديث وهذا المثال من اغراء الغالب باعتبار اللفظ والكار القاضي ذلك باعتبار المعني وأكثر كالرم العرب اعتبار اللفنا والله أعلم (وأكثرما نقلناه من الا ثمار والاخبار اشارة الى هددا المعني )وهو التحرز عن غوائل النفس وغض البصر والفرج (وهذاالمني دون) المعنى (الاول) الذي هو عصيل الولد (لأن الشهوة موكل متقاض لتحصيل الولد والنكاح كاف لشغله ودافع لجعله وصارف اشر سطوته وليس من يحبب مولاه رغبسة في تحصيل رضاه كن يجبب لطلب الحسلاص عن عائلة الموكلة) وبينهما بون (فالشهوة والولد مغذران وبينهما ارتباط) معنوى أحدهما متوقف على الا خولولا تحصيل الوّلد ماركبت الشهوة وبالشموة تتحرك دواعى الجاع فبكون ذلك سبالحصول الولد (وليس بجوزأن يقال القصود) بذاته (اللذة) الحاصلة من الجاع (والولد لازم منها) أي من تلك اللذة (كايلزم مثلاقصاء الحاحة من الأكل وُليس مُقصودا في ذاته بَلُّ) نقولُ (الولد هوالمُقصود بالفطرة)الأصلية (والحَكمة)الألهية (والشهوة باعثة عليه) ومحركةله (ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الارهاق) أي المداناة (الي الايلاد) وهو بمعنى الاستبلاد وغير ثبت وصرح بعضهم بمنعه ويجو زأولدت المرأة ايلادا باسناداله عل أليها اذاحان ولادها كم قال حمد الزرع فلا يكون الرباعي الالازما (وهوما في قضائها) أي تلك الشهوة (من اللذة التي لاتوازيها) أى لانساويها ولاتقابلها (لذة لودامت) وأكن دوامها غير حاصل ولذا قالواهي كذة ساعة ولا مريدون بما الساعة الزمانية بل اللعظة التي يحصل في ذم الاقبال الى الحاع فاذا أولج وأنزل انقضت اللذة وقالوالذة أسبوع دخول الحام ولذة سنة مضاجعة البكر ولذة دهر محادثة الاخوان (فهسي منهة عن اللذات الموعودة في الجنان) ودالة عليها (اذالترغيب في لذة لم يجد لهاذوا قالا ينفع فلورغب العنين في لذه الجاع أوالصي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع الترغيب) والعنين ادامثلناله لدة الجاع فثلها عنده بشئ من اللذات التي يدركها كاذة الطعام الحاوم الآفنقول له ألا تعرف أن السكر لذيذ فانك تعد عند تناوله الة طيبة وتحسف نفسك راحة قال نعم قلنافالجاع كذلك افترى ان هدنا يفهدم حقيقة لذة الجاع كا هى حتى ينزل فى معرفتها مغزلة من ذاق تلك اللذة وأدركها همات همات الماعاية هذا الوصف المام وتشابيه ومشاركة فىالاسموحقيقة اذات الجنة لاعكن أن فهمها للراغب فهاالا بالتشبيه يأعظه ماناله من اللذات منهالذة الجاع ولذات الجنة أبعدمن كل لذة تدرك في الدنيابل العبارة الصيحة عنهاانها مالاعين رأت ولا أذنسمعت ولاخطر على قلببشر فانمثلناها بالحاع قلنا كالحاع المعهود فيالدنيا فكذلك فالىالصنف فهي منهة على لذات الجنان ( فاحدى فوالد لذات الدنيا الرغبة في درامها في الجنة ليكون باعثاعلى عبادة الله تعالى) وهذه دقيقة يتفطن لها (فانظر الى الحكمة) اللطيفة أوّلا (ثم الى الرحمة) من الله لخالقه في باطن تلك الحكمة (ثم الى التعبية) الالهية (حيث عبيت) أى رتبت وأصله من تعبية الجيش والمتاع (تعت شهوة واحدة حباتان حياة ظاهرة وحياة بأطنة فالحياة ألظاهرة حياة المرء ببقاء نسله فالهنوع من دوام الوجود) ولذاقال حكيم العرب من لم يلد فكائنه ماولد فن لم يكن له نسل فيماذا يسلو (والحياة الباطنة هى الحياة الاخروية فانهذه اللذة الناقصة) المنصرمة (بسرعة الانصرام) أى الانقطاع (تحرك الرغبة) والشوق (ف) اللَّذَة (الكاملة) الموعود بهما (بلذة الدُّوام) من غير انْصرام (فتستعث على العبادة الموصلة اليها) الى تلك اللذة الباقية (فيستعد ألعبد بشدة الرغبة فيها ويستلذبتيسير المواطبة على

الباطنة هى الحياة الاخروية فانهذة الاذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستعب على العبادة الموسلة الهافيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسرا لمواظبة على

مانور الهالى نعيم الجنان ومامن فرة من فوات بدن الانسان باطناو طاهر ابل من فوات ملكوت السموات والاوض الاوضها من لطائف الحكمة وعاله اما يحاد العقول فيها (٣٠٢) ولكن اتما ينكشف القاوب الطاهرة بقدر صفاتها و بقدر وعبتها عن ذهرة الدنيا وغرو رها

مالوصله الى تعيم الجنان) واذا به الباقية أبدالا باد (ومامن ذرة من ذرات بدن الانسان طاهرا و باطنابل من ذرات ملكوت السهوات والارضين الاوتحتها من لطائف الحكمة وعائبها ما تعارالعقول فيها) وهذا المدنى الذي أشار اليسه الشيخ في الحطبة بقوله لاتصادف سهام الاوهام في عائب من عنه عرى ولا ترجع المعقول التائل المقول التائل وفي كل شياله آنة بي تدل على انه واحد

(ولكن اعماينكشف)ذلك (القلوب الطاهرة) من كدرات الظلة الطبيعية (بقدرصفائها) وإنجلائها (و بقدررغمها عن زهرة الدنيا وغرورها واغوائها) وأرباب هذه القلوب هم أهل المكاشفة والمشاهدة المتخلقون بأخلاق الله تعالى تتضع لهم حقائق تلك النوات بالبرهان الذى لا يجوزف به الحطأ ما يجرى في الوصوح معرى اليقين الذي يدول بمشاهدة الباطن لاباحساس الطاهروأمامن لم يكن له حظ في معانيها الا معرفة أسمائها الفاهرة وفهم معانبها اللغوية ولم يعدد عن ذلك فهومنعوس الحظ مازل الدرجة لبس يحسن به أن بتجيء عالله ويترق أر باب هذه المراتب الى مقام سبعث من فهم تلك المعانى شوقهم الى الاتصاف بماعكن الاتصاف به حسما يعطيه مقامه وهم أهل الخفاوط من المقربين ( فالنسكاح بسبب دفع عائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤني عن عز عن مؤنه (وعنة) هي بالضم اللهم من عن من امرأته أي بالبناء المذعول أذامنع عنهآ بالسعر كاهوسياق الجوهرى وأشتهرذاك في كتب التقومنهم من قال لا يقال به عنة والهكارم ساقط وفد أوضحته فى شرح القاموس (وهم عالب الحاق)ومن به عمر أوعنة بادر فيهم (فات الشهوة ان غلبت ) في الانسان (ولم تقاومها فق النقوى حرب الى اقتعام الفواحش) أى الدخول فها وألتعرض لها (واليه أشار بقوله صلى الله على موسلم) في الحبر المتقدم (عن الله تعالى) في كتابه العربز (الاتفعاده تكن فَتَنة في الارض وفساد كبير ) وقد تُقسدم الكادم عُليسه (وان كَان ملجما بلجام التَقُوي) وساعده النوفيق الرباني (فغايته أن يكف الجوارح)وردعها (عن اجابة الشهوة) واطاعتها (بغض البصروحفظ الفرج) مهماأمكنه ذلك (فاماحفظ القلب عن الوساوس) المعترضة (والفيكر) المسوّشة (فلايد خل تعت اختياره) ولايقدرعلى دفِّعها (بللاتزال النفس تعاذبه) وتعاوره (وتحدثه بأمور الوتَّاع) أى الجاع وهيا أنه وكيفياته (ولايفترعنه الشيطان الموسوس البه) أى لايسكن ولايضعف (في أكثر الأوقان) هذا دأبه وشانه بل (وقد عرض له ذلك في أثناء الصلاة) وتضاعيف أنواع العباد ان (حتى يجرى على حاطره من أمورالوفاع مالوصرح بهبين يدىأ نسبس الخلق لاستعيا منه) فسكيف ببن يدىعالم الخفيات وهو يناجيه و يواجهه و يحادثه (والله مطلع على قلبه) وسر يرته (والقلب في حق الله كاللسان في حق الحلق) فمعادثته المَّهُ الْمُعَلِمُ وَبِقَلِهُ كِمَا اللهِ عَلَى مُكُونُ بِاللَّسَانُ (ورأَس الأمورمادة الوسوسة في حق أ كثر الحلق) فهملا يخلون عنها (الاأن ينضاف اليهضعف في البدن) أى في أصل بنيته بطرة عوارض (وفسادف المزاج) والزاج كيفية متشاجةمن تفاعل عناصر متفقة الأجزاء المماسسة بحيث يكسر سورة كلمنهاسورة الاستحر والفساد الذي يعتريه بحدوث عوارض نفسانية (والله قال ابعباس رضي الله عنه لايتم نسك الناسك الابالذكاح) وقد تقدم قريبا (وهذه محنة عامة) في الناس (قل من يتخلص منها) الامن عصمه الله تعالى (قال قتادة في مهنى قوله تعالى ولا تعملنا مالاطاقة لنابه هوالعُلَة) نقله صاحب القوت والعلمة بالضم الشسبقُوه وعدة الشهوة وقدغلم كفرح اذاا شندت شِهوته واغتلم مثله وأشريبها بنبعر بيعن السدي مالاطاقة لنابة قالمن التغليظ والأغلال آلى الغلسة وأخرج ابن أبي حاتم عن مكعول مالاطاقة لنابه قال الغربة والغلمة والانعاط وعن عكرمة ومجاهدا مهما قالافي معنى قوله تعالى (وخلق الانسان ضعيفا اله لايصع

وغواثلها فالنكاح بسبب دفع عائلة الشهوة مهمى الدّ من لكل من لا رؤىءن عزوعنة وهمعالب الحلق فان الشهوة اذاغلبت ولم مقاومهاقوة التقوى حرت الىاقتعام الفواحش والمه أشار بقوله عليه السلام عن الله تعالى ألاتف علوه تكن فتنه في الارض وفسادكميروان كان ملحما بلجام التقوى فغايتمه أن كف الجوارح عن اجالة الشيهوة فنغض البصر ويحفظ الفرج فاماحفظ القلبءن الوسواس والفكر فلامخل نحت اختماره بل لأتزال النفس تحاذبه وتحدثه بامورالوفاع ولا يفترعنه الشيطان الموسوس المهفىأ كثرالاوقات وقد معرض لهذلك فيأثناء الصلاة حي بحرى على حاطرهمن أمورالوقاع مالوصرح يه بين يدى أخس الخلت لاستعمامنه واللهمطلع على قلب والقلب في حق الله كاللسان فىحــق الخلق و رأس الامور المريد في سلوك طريق الاستعرة قلبه والمواطبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسة في حق أ كم ثرالحلق الاأن ينضاف اليهضعف فى البدن وفسادفي المزاج ولذاك قال

من النساء وقال فماض س نعمواذا قامذ كرالرحسل ذهب للناعقله وبعضهم مقول ذهب للث دينه وني نوادر التقسير عن ان عماس رضى الله عنهما ومن شرغاسق اذاوقب قال قدام الذكروهذه ملمة غالبة اذا هاحتلايقاومهاعقلولا دىن وهنى مع انهاصالحة لان تكون آعثه على الحياتين كاسمقنهي أفوى اله الشيطان علىبني آدمواليه أشار علمه السملام بقوله مارأ يتمن اقصات عقل ودمن أغلم لذوى الالماب منكن وانماذلك الهجان الشهوة وقال صلى الله علمه وسلمف دعائه اللهم انى أعوذ بكأمن شرسمعي وبهرى وقلبي وشرمني وقال أسألك أن تطهر قائي وتحفظ فرحى فباستعلامنه رسولالله صلى الله عليه وسلم كيف يجوزالتساهل فمه أغسيره وكأن بعض الصالحين مكثر النكاح حتى لايكاد يخلومن أثنتن وثلاث فانكرعلمه بعضالعوفية فقتالهل بعرف أحدمنكم أنهجلس بين بدى الله تعالى جلسة أو وقف بسين يدبه موقفا في معاملة فحطرعلي قامه خاطر شهوة فقالوا بصيبنا منذلك كثير فقال لورضيت فى عرى كامه ألحالكم في وقب واحد لماتز وجت لكنى ماخطرعلي قاي اطر بشغايءن حالى الانفذته فاسترجح وارجع الىشفلى ومنذأر بعين سنة ماخطر علىقلبي معسمة

عن النسام) نقله صاحب القوت وقال الصفائي في العباب خلق الانسان منعيفا أي يستمياه هوا ه (وقال فياض منجع اذافام ذكرالرجل ذهب ثلثاءة لهو بعضهم يقول ذهب ثلث دينه كالقله صاحب القوت (وفى نوادرا التَّفسير عن ابن عباس رضى الله عنه) قوله تعالى (ومن شرغا - ق اذا وقب قَالَ فيام الذكر) نقله صاحب القوت ونقلأ بضاالنقاش في تفسيره وفي القاموس في تركيب غسق عن ابن عباس وجماعةُ ومن شرغاسق اذاوقب أىمن شرالذ كراذاقام وقال فى تركيبوقب أى الراذا قام حكاه الغزانى وغيره عن ابن عباس اه وهومن غرائب النفسير ونوادر ووالمشهو رعن ابن عباس فيه خلاف هذا كاأوضحت في شرحاالقاموس وانماعزاه الحالفزالى لانهمارآه الافي كتابه والافالفزالى ناقلءن القوت (وهسنيه بلية غالبة) ومحنة عامة (واذاهاجت) وثارت (لايقاو مهاعقل ولادين) تتغير يمنته و يحمرو جهه ويختلط لسانه و يتلج في كالمه و بضطرب جسمه و يثورعليسه الوسواس ولا يعي شيآغاد رأى وجهسه في تلك الحلة فيمرآ و لرآ . عبا (وهي مع انهاصالحة لان تكون باعثة على) تعصيل (الحبر كاسق) سانه (فهي أَوْوِي آ لِهَ الشَّاطَانِ عَلَى بِي آدم) سَوَّلَ عَلَى قَلْمَهُ وَعَلَّهُ بِتَلْكَ الْآَلَةُ (واليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم مارأيتنا قصات عقلود منأغاب لأوى الالباب منكن) قالى العراقى واء مسلم من حديث ابن عرواتفقا عليه من حديث أبي سعيدولم يسق مسلم افظه اه قلت وعند أبي داودمن حَدَيث ابن عمر أغلب الذي اب منكن وأمانقصان العقل فشهادة امرأتن شسهادة رجل وأمانقصان الدمن فان احدا كن تفطر رمضان وتقيم أيامالا تصلى وفى الحلية من حديثهما وأيت من ماقصات عقول ودين أسمى المبذوى الالباب منكن (وانماذلك الهجان الشهوة) فيهن فان الله عز وجلركب فيهن تسعة اعشار الشهوة (وقال صلى الله علمه وسلمفده ثه اللهم انى أعوذ بك من شرسه على و بصرى وقلبى وشرمني) قال العراق تقدم في الدعوات قلت رواه أبوداودوالترمذىوالحا كممنحديث شكلبن حيدالعبسى مرنوعااللهمانى أعوذبك منشر مهى ومن شر بصرى ومن شراسانى ومن شرقلى ومن شرمنى وتقدم ان الراد منسه من شرشدة ألغلة وسطوة الشهوة الحالج اعالذى اذا أفرط ربماأوقع فى الزناأ ومقدماته لا محالة فهو حقيق بالاستعاذة (وفال) صلى الله عليه وسلم (أسأ لكأن تطهر قلبي وتجفظ فرجى) قال العراقي واه البهري في الدعوات من حديث أمسلة باسنادين أه وفى كلمن الحديثين ارشادالامة كيف يستعيذون وهم يستعيذون والافهوسلي الله عليه وسدلم قدعهمه اللهمن سطوة الشهوة عليه ويدل على ذلك حديث شكل فانه عند دالترمذي قال يارسول الله على دعاء أستعيذبه فقال قلوساقه (فحا يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحبوز التساهل فيه لغيره) هدذا اذا ثبت انه من دعائه الذي كان يدعويه وأمااذا علم غيره به في الصدَّق عليه قول المصنف فبايستعيذ منه الخ فانه قديعلم غيره بحسب حاله الامر هوفيه مالايا ق لنفسه الامن باب التحوز فتأمل (وكان بعض الصالبين يكثر الذكاح حتى لا يعلو ) ولفظ القوت حدد ثنا بعض علماء خواسان عن شجغ له من الصالحين كان يعمب عبدان صاحب ابن المبادل و وصف من صلاحه وعلمه قال وكان يكثر الترويج حتى لم يكن يحلو (من اثنين أوثلاث فأسكر علمه بعض الصوفية) ولفظ القوت فعوت في ذلك (فقال هل يعرف أحدَّمنكم الهُ جاس بين يدى الله جلسة أو وقف) بين يديه (في معاملة فعطر على قلبه خاطر شهوة فقالوا بصيبنامن ذلك كثير )وافظ القوت قديصياناه ذا كثيرا (فقال لورضيت في عرى كله عثل حالكم في وقت واحد الماترة جت ) ثم قال (الكني ماخطر على قلم ل فط (الشعاني الانفذ ته لاستريح ) منه (وأر جمع الى شغلى ومنذ أربعين سنة ماخطرعلى قابي) خاطر (معصية) أورده صاحب القوت بتمامه وهوالذىأوصى به مشايخنا السادة النقشيندية قالوا اذا وقع للسالك في أثناءالذ كرأوا لمراقبة تفرقة من خاطرخطر بقلبه بسبب وقوع بصره على فرس أعبته أوجآرية أوتعركت نفسمه النزويج أوشراء نوب أوغيرذاك فليسدفع هذا الخاطر بالذكرمهماأمكنه والانلينفذه سريعاان قدرعليه ثم ترجيع الحاشغله

وأنكر بعض الناسال الصوفية فقال له يعض ذوى الدىن ماالذى تنكرمهم قال أ كاون كدرا قال وأنت أبضالو حعت كما يحوءون لاكات كأماكاون قال يسكعون كثيرا قال وأنتأ بضالوحفظت عنمك وفرحمان كالمحفظون لنكعت كإينكعون وكان الخنيد يقول أحتاج الى الحاع كالحماج الىالقوت فالزوحة على المعقبق قوت وسس لطهارة القلب ولدلكأمررسولالتهصلي اللهعلمه وسلم كلمن وقع قطره عملي امرأه فناقب الهانفسه أن يجامع أهله لان ذلك يدفع الوسواس عن النفس وروى جاررصي الله عنه ان الني صلى الله علمه وسلم رأي امرأة فدخل على البافقطى عاحته وخرج وقالصلى اللهعلمه وسلوان المرأة إذا أقيلت أقبلت بصورة شيطان فاذا رأى أحدكم امرأه فأعمته فلمأت أهلهفان معهاششل الذىمعهاوقالءليهالسلام الأندخاواعلى

وبهذا يسلم القلب عن توارد الخواطر المذمومة عليه (وأنكر بعض الناس حال السوفية فقاله) أي المنكر (بعض ذوى الدين) ولفظ القوت وسمع بعض العلاء بعض الجهلة بطعن على الصوفية فقال بإهذا (ماالذي تُنكرمنهم) وفي القوت ما الذِّي نقصهم عندل (قال يأ كلون كتيرا قال وانك أيضالو جعت كم يُحوهون لا كان كايا كاون) مُ (قال) و (يَسْلَمُ ونِي) أَيْ يَرْزُ جُونُ (كثيرا قالُوا لَكُ لُوحَظَتْ عَمْنَكُ وَوْرِ حِلْ كَايِعِفْظُونِ لَنْسَكِعْتُ كَايِنْكُعُونِ وَأَدْفِ القُوتُ وَأَيْشَيْ أَيْضًا قَالَ بِسُمون القول قال وأنتأ يضالو نظرت كإينظر ون اسمعت كإسمعون وفى القوت أيضا وقد سئل بعض العلاء أيضاعن القراء لم يكثر وتنالا كلو يكثر ون الجاعو يحبون الحلاوة فقال لانهم بطول جوعهم و يتعذر عليهم المو جُودٌ فاذا وسيسدوا الطعام تزودوامنه وأما الجلاوة فائهسم تركوا شرب المروكثرة لذات النفوس فاجتمعت شهوتهم فى الحلاوة وأما الجماع فاتهم غضوا أبصارهم فى الظاهر وصية واعلى نفوسهم في الحواطر فانستوا في الحلال من الذكاح كاضب قواعلى حوار حهم انتشار الابصار (و) قد (كان) أوالقاسم (الجنيد) بن محدالبغدادي رحه الله تعالى (يقول احتاج الى الجاع كااحتاج الى القوت) نقله صاحب القوت لأن الحاغ يغرب الاخلاط و يخفف المماغ و يقوى النشاط ويغذى الروح كالن القوت يغسذى البدن (فالزوجة على المعقيق قوت) للارواح وغذاء للباطن (وسبب الطهارة القلب) وخاوصه عن الخواطر ألردية (ولذلك أمررسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ من وقع بصره على امرأة فتاقت البها نفسه أن يجامع أهله لأن ذلك يَرفع الوسوّاس عن النفس) قَال العراق رواه أحد من حديث أبي كيشة الانمارى حين مرتبه امرأة فروقع فى قلبه شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه وقال فكذاك فافعساوا فانه من أماثل أعسالكم اتبان الحلال واسناده حيد اه (وروى جار) بنعبد الله الانصارى رضى الله عنهما (انالنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب) أفيز وجنه وهي ابنة عش رضي الله عمًا (فقضى حاجته) كلية عن الحاع (وحرج وقال ان المرأة اذا أقبلت أقبلت في صورة شطان فاذارأى أحدكم أمرأة فأعجبته فليأت أهكه فانتمعها مثل المذى معهاكم فال العراق رواء مسلم والترمذى والمفظ له وقال حسسن صحيح اله قلت وكذاك رواه أحسدوا بوداودوالنساني كلهم في النكاح بلفظ ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدير في صورة شيطان فاذارأى أحد كم امرأة فأعبته فليأت أهله فان ذلك ود مافى نفسه قوله في صورة شيطان أى في صفته شبه المرأة الجيلة به في صفة الوسوسة والاضلال بعني أن رؤيتها تثيرالشهوة وتقيم ألهمة فنسبتها الشيطان الكون الشهوة منجنده وأسبابه والعقل منجند الملائكة قال الطبي جعل صورة الشيطان طرفالا قبالهامبالغة على سبيل التعريد فان اقبالها داع الدنسان الى استراق النظر اليها كالشميطان الداى الشروكذاف عالة ادبارهامع كون و يتهامن جيع جهاتها داعية الى الفساد الكن خصهما بالذكرلان الاخلال فهما أكثر وفدم الاقبال الكونه أشدفسادا المصول المواحهة به هذاعلى روا به أيلاعة وأماروا به مسلم والترمذي ففها الاقتصار على الاقبال فقط وقوله فاعبته أى استعسم الان عامة رؤ بة المنعب منة استعسانة وقوله فلمأن أهله أى لعامع حليلته وقوله وديافي نفسه هكذا روى عثناة تحتية من ردأى يعكسه ويغلبه ويقهره ورواه صاحب النهاية فأن ذلك رد مافي نفسسة بالموحدة من البردأر شدهم الحائن أحدهم اذاتحركت شهوته واقع حليلته تسكينالها وجعالقلبه ودنعالوسوسة اللعين وهذامن الطب النبوى وقال إن العربي في شرح الترمذي هذا جديث غريب المعنى لانماح ى الله عليه وسلم كانسرالم بعله الاالله تعالى فاذاعه عن نفسه تسلمة المعلق وتعلم اوقد كانآ دماذا شهوة لكنه كان معموما عن الله وماحرى في خاطره حين وأى المرأة أمر لا يؤخدنه شرعا ولاتنقص منزلته وذلك الذى وجدمن الاعاب بالمرأة هي حبلة الاسدمية م غلها بالعصمة فانطفأت وقضى من الروحة حق الاعاب والشهوة الاحمية بالاعتصام والعفة اله (وقال صلى الله عليه وسلم لاند خاواعلى

المغيبات وهي السني غاب زرجهاء تهافان الشيطان يجرى منأحد كم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومنى ولكن الله أعانني عليه فاسلم قال سفيان بنعمينة فاسلم معناه فأسلم أنامنه هذامعناه فان الشيطان لايسلم وكذلك محكرعن ابن عررضي الله عنهما وكان منزهاد الصابة وعلمائهم أنه كان يفطرمن الصوم على الجاع فبهل الاكلور بماجامع قبلأن يصلى المغرب يغتسل و يصلى وذاك لتفريغ القلب لعبادة الله واخراج عدة الشيطان منه وروىأنه جامع ثلاثا من حوار به فی شهر رمضان قبل العشاء لاخبرة وقال انعباسخيرهددالامة أكثرهانساءولماكان الشهوة أغلء ليمراج العدرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد ولاحل فراغ القلب أبيع نكاح الامة عند دخوف العنت

المغيبات) جمع المغيبة (أى الني غابَر وجها) في جهاد أوتجار فأوغير ذلك ولو كانت غيبتهم في البلد أيضا من غيرسفرو يدل له مانى حديث الافل وذكر وارجالا صالحاما كان يدخل على أهلى الامعى يقال أغاب فهى مغيبة (فان الشيطان) أى كيده (يجرى من أحد كم يجرى الدم) وفي رواية من ابن آدم و يجرى امامصدوأى يجرى مثل حريان الدم فى أنه لا يحس بحريه كالدم فى الاعضاء و وحد مالشبه شدة الاتصال فهوكناية عن تمكنه من الوسوسة أوطرف ليجرى وقوله من أحد كم حال منه أى يحرى في مجرى الدم كاثنا من أحد كم أو بدل بعض من أحد كم أى يجرى في أحد كم حيث يحرى فيه الدم (قلناومنك) بارسول الله (قال ومنى ولكن الله أعاني عليه فاسلم) قال العراقي وا والنرمذي من حديث عامر وفال غريب واسلم من حديث عبد الله بن عرو لا بدخلن رجل بعد يوى هذا على معيمة الاومعه رجل واثنان اه قلت لفظ الترمذىلاتلجوا والباقى سواء ولفظ مسلم ألآلا يدخلن الخ وروى البزارا لحديث بتمامه عنجابر بلفظ لاندخلوا على عولاء الغيبات والماقى سواء وأماقوله ان الشطان يعرى من ابن آدم مجرى الدم روى هذا القدرفقط أحدوالشيفان وأبوداود من حديث أنس والشيفان وأبوداودوا بماحهمن حديث صفية بنت حيى (قال سفيان بن عينية) رحم الله تعالى قوله (فاسلم بعني فاسلم المنه هذا معذاه فان الشيطان لايسلم لله هكذانقله صاحب القوت وحاصله انقوله فاسلم صيغة اسم المتكام الفرد من السلامة لامن الاسلام والكن هذا يحالف مأسيأتي للمصنف خبرفقت على آدم بخصلتين كان شيط ابني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم وكن أزواحى عوناك وكان شيطان آدم كافراوكانت زوجته عوناعلى خطيئتموأورد ابن الجوزى هذا الحديث كافى الواهبات وسأتى الكلام عليه قريبا (ولذلك يحكى ان ابن عروضي الله عنهما) معانه (كانمن رهاد الصابة وعلمائهم) وكان يدمن الصوم (وكان يفطر من الصوم على الحماع قبل الأكلّ ) والشرب (ور بما جامع قبل أن يصلى المغرب ثم يغتسل) و يصلى المصاحب القوت (وذلك لتفر بغ القلب امبادة الله واخراج عدة الشيطان منه) وفي نسخة غرة الشيطان منه أى مايوسوس بسببه فى القلب فكان يتغذى من الشهوة النفسية التي هي عَرة شيطانية و علك قليمه باخراج ما بعرضه بسبها فيتفرغ بانحماعهمته العبادة هذاتمع مافئ وقت المغرب من الضيق ومأفى تأخير صلائه امن الوعيد حيى انه ر وى عنائيه أنه أخرها حتى المع النجم فأعنق اثنين وتقدم ذلك في كاب الصلاة (ور وى اله جامع ثلاثة منجواربه في شهررمنان قبل صلاة (العشاءالا منجواربه في شهرومنان قبل صلحالة ونهدامع كالرهده وادمانه الصوم فلم يكن قصده بذلك الاتفر يغ الخاطر عن سبب الوساوس (وقال ابن عباس) رضي الله عنه (خبر هذه الامة أكثرهانساء) كذا في القوت قال العراقي بعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه العاري قلت قال المحارى في صححه حدثنا على بن الحكم حدثنا أبوعوانه عررقبة عن طلحة المامى عن سعيد بن جبير قال في ابن عباس هل ترو جد قلت لا قال فتر وج فان خيرهذ الامة أ كثرهانساء قال الشار حلاله كانله تسع نسوه والته يبديه في الامة اليخرج مثل سليمان عليه السلام لانه كان أكثر النساء وقيل المعنى خير أمة مجرمن كان أكثرنساء من غيرنا من يتساوى معه فيماعدادلك من الفضائل اه (ولما كانت الشهوة أغلب على مزاج طائفة العرب) وهم أولادا سمعيل عليه السلام وغلبتها ندل على قوة الزاج (كاناستكثارالصالحين منهم المنكاح أشد) وهذاخلاف مابني عليه صوفية العجم والمغرب قواعد سكوكهم تروناماتة الهمة حتى تكونالرأةعندالر حلاذانكم فها كدار بضرب فسه دلكل مقام مقال والرهبانية ليست في هذا الدين (ولاجل فراغ القلب) عن شواغ ل الشيطان (أبيح) للانسان (نكاح الامة عندخوف) الوقوع في (العنت) وهو الزياوأصل العنت في اللغة هو الكسر بعد الجبريقال لأدابة آذا كسرت بعد ماجبرت قد عمرت ف كان مجبورا بالعصمة أو بالتو به غمخشي الزلل والعادة السوء فنكاح الامة حينة ذخيرله من العنت وهدا امعني فوله تعالى في نكاح الامة ذلك لمن خشى العنت

مذيم وكذا اذا كثرت الجواطر الردية والوساوس الدنية فقلبه بذكر النكاح فشغله ذاك عن فرضه وشتت عليه همه فان الكاح الامة أيضا خبرله (مع ان فيه ارقاقا للولد) أى جعلة رقافان الولدينب ع لام ف الرقية والحرية (وهونوع اهلاك وهو محرم على كلمن قدرعلى) تزويج (حق) واختلف في القدر الموجود الذي يحرم نكاح الامة فقل عشرة دراهم وهوقول علماء العراف وقيل ثلاثة دراهم وهوقول بعض علاء الحاز وقيل درهمان وهوقول ابن المسيب وبعض الصابة نقله صاحب القوت قال وقال بعض السلف أحق الناس حرتر وج بأمة وأعقل الناس عبد تروج بحرة لانهذا أعتق بعضمه وهدذا أرق بعضم يعنون الولد (ولكن أرقاق الولد أهون من اهلاك الدن وليس فيمه الاتنغيص الحياة على الولد مدة وفي اقتحام الفاحشة) أى الزنا ودواعيه (تفويت الحياة الاخروية التي تستحقر الاعمار الطويلة بالاضافة الى البوم من أيامها) وآلومن اذا ابنكي ببليتين فليختر أهوم ما (وروى اله الصرف الناس ذان يوم من مجلس ابن عباس رضي الله عند و بني شابلم يبرح) موضعه فأطال القدود (فقال له اس عباس هل) لك (من حاجة قال نعم أردت أن أسالك مسألة فاستحديث) من حضرة (الناس) فقال (ساني) علىدالك قال (وأناالات أهابك وأجلك) أى أرفع قدوك عن هذه المسألة (فقال ابن عباس ان العالم عنزلة الوالد) لاحشمة على السائل منه (فاكنت أفضيت به الى أبيك فافض به ألى ) فانه لاعبث عليك عندى يقال أفضى البه بالسر أعلمه (فقال) رجل الله (انى شاب لازوجة لى ورجما خشيت العنت على نفسى) أى الزنا (فر بما استمنيت) بذكرى (فيدى) يقال استنى الرجل استدعى منيه بأمرغير الماع حتى دفق (فهل ف ذلك معصية فاعرض عنه أمن عباس عمقال اف وتف) الاف بالضم كل مستقذر وسفروالتف بااضم أيضاوسم الظفر يقال ذلك ليكل مستغف به استقداراله وفي الاف والتف تفصيل أودعته في شرح القاموس (نكاح الامة خيرمنه وهوخير من الزنا) كذا أورده صاحب القوت (وهذا تنبيه على ان العزب المغتلم) أي الذي لازوجة له وقدهاجت به الشهوة ( تردد بين ثلاثة شروط أدناها لكاج الامة وفيه ارقاق الولد) كاذكر قريما (وأشدمنه الاستمناء بالبد) و يُعرف أيضا بالحضيضة وجلد عيرة (وأفشه الزما) وهذه الثلاثة على هذا الترتيب (ولم يطلق ان عباس في) قوله المذكور (الاباحة ف شئ منه لانهما) أى نكاح الامة والاستمتاع ععالجة (محذوران) شرعا (فيفرع البهما حدراً من الوقوع فى عدو وأشدمنه كايفز عالى تناول المينة حد ذرامن هلاك ألنفس فلبس ترجيع أهون الشرين في معنى الاباحة المطلقة ولافى معنى الخطر المطلق ولبس قطع الدالما كلة) أوالرجل المناكلة (من الديرات وأن كان بؤذن فيه) أى قطعها وكبهافى الزيت السخن شرعا (عندا شراف النفس على الهلاك) فهذا من الاخذ باهون الامرين وقرأت في كتاب اختسلاف الفقهاء لابن حرير الطبرى مانصه واختلفواني الاستمناء فقال العلاء بنزياد لابأس بذلك قد كالفعسله في مغارينا حدثنا بذلك محدب بشار العبدى قال حدثنا معاذب هشام قالحدثني أيعن قتادة عنه وقال الحسن البصرى والخعاك ممن عداهم وجاعة معهم مثل ذاك وقال اب عباس هوخير من الزاوز كاح الامة خير منه وقال أنس بن مالك ملعوت من فعل ذلك وقال الشافع لا يحل ذلك حد ثنا بذلك عنه الربدع وعله من قال بقول العلاء ان تعريم الشي وتعليله لا يثبت الا بععة نابتة بحب التسليم لها وذلك مختلف فيه ٧ مع اجاع الكل وانمادة اعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما الا لعلة وقدأجعوا أنله أن يباشرذاك عمايحله أن يباشره به فكذالله أن يعمله فيه وعلة من قال بقول الشاذي الاستدلال بقولالله عزو حلوالذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوماملكت أعسانهم فانهم غبر ماومين فن ابتغي و راء ذلك فأولئك هم العادون فأخبر حل ثناؤه انمن لم يحفظ فرحه عن غير زوجته وملك عينه فهومن العادين والسنمي عاد بفرحه عنهما اه وفي شرح الرسلة الغيروانية الشيخ سيدى أحدزرون نفع الله بهمن قالمباشرة الفرج زناولواط وهما محرمان اجاعا واستمناء واختلف فهه

الاتنغيص الحماة على الواد مدة رقى اقتعام الفاحشة تفويت الحياة الاخروية التي تستمقر الاعار الطويله مالاضافة الى يوممن أيامها وروىأنهانصرفالناس ذات وممن محلس ابن عباس و بقی شاب لم بعرح فقـــال له ابن عباس هل الأمن حاحة قال نعم أردت أن أسأل مسئلة فأستحيت من الناس وأناالا تنأهابك وأجلك فعال اسعساس ان العالم عنزلة الوالدفا كنتأفضيت مه الى أسك فأفض الىمه فقال انى شاب لازوحةلى ورعا خشت العنت على نفسى فرعااستمنت سدى فهل فى ذلك معصمة فاعرض عندان عباس ثمقال أف وتفانكاح الامة خبرمنه وهوخعر من الزنافهذا تنسه على أن العزب المعتلم مردد بسنثلاثة شرورأدناها نكاح الامة وفيه ارقاق الواد وأشدمنه الاستمناء بالبد وأفحشه الزناولم يطلقابن عباس الاباحة في شي منه النهاعدوران يفزع الهماحدرامن الوقوعيي محذورأ شدمنه كإيفزعالي تناول المتة حمدرامن هلاك النّفس فليس ترجيع أهون الشر من في معنى الاباحة الطلقة ولافي معنى الخديرا اطلق وليس قطع الدالمة كالمن الخران

فاذافى الزكاح فضلمن هذا الوحه ولكن هــدا لاىعرالكل بلاكثرفرب شهفض فترتشهونه لكمر سنأومرض أوغيره فسنعدم هـذا الماعث فيحقه و يبقى ماسبق من أمر الولد فان ذلك عام الاللممسوح وهو نادر ومن الطباع ماتغلب علم االشهوة يحبث لاتحصمنه المرأة الواحدة فيستعد لصاحبها الزيادة على الواحدة الى الاربع فان سرالله له مودة ورحمة واطمأن قلبسه بهن والا فيستعسله الاستبدال فقد نكوعلى رضى الله عنه بعد وفاةفاطمةعلماالسلام بسبع ليال ويقالان الحسن منعلى كأن منكاحا حنى نكم زيادة على مائني امرأة وكأنر ماعقدعلي أربيه في وقت واحدور بما طلقآر بعافىونت راحد واستبدل بهن وقد قال عليه الصلاة والسلام للعسن أشهت خلق وخلق وقال صلى الله عليه وسلم حسن منى وحسين مرعلى فقيل ماأشبه بهخلق رسول الله صلىالله

فذهبالجهو رالنع وفالأحدهو كالاصادة وعنالحسن الماهوماؤك فارقه وعن مجاهد وكانوا يعلمونه صبياتهم فيستعفوايه عنالزنا وعنابن عباس الخضخاض خسير منالزنا ودليل المنع قوله تعالى الاعلى أزواجهم أوماملكت أعانهم وليسهذا بواحدمهما ولايدخل الماوك في المستشي بدليل القران بالازواج وحكم بعض القيدين جوازه عن الشافعي وهو باطل الهوعن الشيعة الحار حين عن الحق والماتكام ابن العربي في أحكام القرآن على هذه الآية ذكر مذهب الامام أحدثم قال وهذا من الحلاف الذي لا يجوز العمليه ولعمري لوكان فيهنص صريح بالجوازأ كانذوهمة برضاه لنفسه ومابذكر فيه من الاحاديث ليسفهاما يساوي بسماعه وقدعده البلالي في مختصر الاحداء. ن الصغائر والله أعلم اه و في صرز الفتاوي ابعض المتأخر من من أصحابنا ما نصده ومن الناس من قال الاستمتاع بالكف لا يفسد الصوم وهل يباح له فعلذلك فىغير رمضان قالواان أراد الشهوة لايباح وان أراد تسكين الشهوة فغرجوأن لايكون مؤاخذاولا آثما والفرق بينفعلالاباحة وعدمها البزاق فانالميكنيه فللنسكين وسئل ان نحيم عن احمى كفه فى رمضان فأجاب يلزمه القضاء والكفارة لفساد صومه والله أعلم (فاذا فى النكاح فضل من هذا الوجه لكن هذا لا يعم الكل بل الا كثر فرب شخص فترن ) أى ضعفت (بكبرسن أومرض) فرضه (أوغيره) من الموانع (فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد) أي تعصيله (فان ذلك عام الألام مسوح) أى الخصى فانه لا يرحى منه ذلك (وهو نادر )لاحكماله (ومن الطباع ما تعلب علمه ـ الشهوة) كمثرتها وحدتها ( بحيث لأتحصنه المرأة الواحدة) وذلك اذا كانت عل من الماع الكثير وتزعل منه (فيستحب الصاحبها الزيادة على الواحدة الى الاربع) لاغير باجماع علماء السنة (فأن يسرت له مودة و رُجة) بهن ومنهن (واطمأن قلبه بمن) وسكن المن فهو المطلوب (والافيستعبله الاستبدال) عنهن بغيرهن من غيرتجاو ز عن حدود الشرع (فقدنكم على رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها بسبع لبال)مضت من وفاتها بوصية منها أسماء بنت عبس الخنعمية وبعدهاغيرها من النساء كاتقدم شي من ذلك قريبا فلولم يكن أمرالسكاح عظيما عندهم لما احتار على رضى الله عنه ذلك مع قرب المدة من وفاة أم أولاده رضى الله عنها هذا مع كمال زهده وعصمته وحفظه (ويقال ان الحسن بعلى رصى الله عنهما كان نكاما) أى كثيرالنكاح (حتى نكم) أى تزوّج (زيادة على مائتي امرأة و ربما كان عقد على أربع) نسوة ( فى عقد واحد ورَجما كآنْ طلق أربعا فى وقت واحدوا ستبدل بهن) ووجه نوما بعض أحد آبه بطلاف امرأتينه وقال قلهما اعتدا وأمره أن يدفع الى كلواحدة عشرة آلاف درهم ففعل فل ارجع اليه فالماذا قالنا فقال امااحداهما فنكست رأسها وسكنت وأما الاحرى فبكت وانتحبت فسمعته آتقول متاع فليل من حبيب مفارق قال فأطرق ورحم لها ثم رفع رأسه وقال لوكنت مراجعاا مرأة بعدما أفارقها لكنت أراجعها (وقد قالله صلى الله عليه وسلم اشبهت خليقي وخليقي) الاقل بفتح فسكون والرادمه الخلقـة الظاهرة والثانى بضمتين والمرادبه الاوصاف الباطنة هكذا أورده صاحب آلقوت قال العراقي المعروف انه قال هذا اللفظ لجعفر بن أبي طالب كاهومة فق عليه من حديث البراء والحسن أيضا كان يشبه النبي صلى الله علمه وسلم كاهومتفق عليه في حديث أبي حميفة والمترمذي وصعه وابن حبان من حديث أنسلم يكن أحد أشبه وسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن انته ي وان الحسن كان يشبه الني صلى الله عليه وسلم من رأسه ألى سرته والحسين من سرته الى قدميه (وقال صلى الله عليه وسلم حدين مني وحسين من على كذافى القوت) قال العراقير واه أحدمن حديث المقدام بمعديكرب بسندجيد اهقلت وعن يعلى بنمرة حسين منى وأنامنه أحبالله من أحب حسينا الحديث رواه البخارى فى الادب المفرد والترمذى وابن ماجه والطبراني والحاكم وابن سعدوأ بونعيم في فضائل الصحابة ورواه مع زيادة ابن عساكر منحديث أبرمنة (فقيل انكثرة سكاحه)للساء (أحدماأشبه بهخلق رسول اللهصلي الله

عليه وسلم) ولفظ القوت وهذا أحد ما كان الحسن نشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن يشبهه فى الحلق والخلق (وتزوج المغيرة بن شعبة) من أبي عامر النقني أنوعيسى أو أبوعد النصاب رضى الله عنه أسلم عام الخندق وأولمشاهده الحديبية قال ابن مسعود كان المغيرة يقال له مفسيرة الرأى وكان داهية لا يستعر في صدره أمر ان الاو حد في أحدهما بخر حا وشهد المشاهد معرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهدالمامة ثم فتوح الشام ثم البرمول وأصيبت عينه بها و بروى عن عآتشة وضى الله عنها قال كسفت الشمس علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام المغيرة فنظر الها فذهبت عينه وشهد القادسية وكان رسول سعد الى رستم توفى سنة تسع وأر بعين بالكوفة وهوأميرها (بثماني امرأة) كذا فى القوت رواه المزى فى المهذيب بسنده الى ليت بن أبى سليم عنه قال أحصنت عمانين امرأة وقال بكر بن عبدالله المزنى عنه تزو حتسبعين امرأة أوبضعا وسبعين امرأة وقال ابن شوذ أحصن المغيرة أربعامن بنات أي سفيان وقالمالك كان المغيرة نكاحاللنساء وكان يقول صاحب الواحدة اذامرضت مرضمعها وانحاضت حاضمعها وصاحب المرأتين بينارين تشستعلان وكان ينكر أربعا جيعا ويطلقهن جيعا وقال محسد بنوضاح عن معنون بن سعيد عن مافع بن عبد دالله الصائم أحصن الغيرة للاعمائة المرأة في الاسلام قال ابنوضاح غيرابن قاءم يقول ألف امرأة وقال الشعبي سمعت المغسيرة يقول ماغلبني أحد الاغلام من بني الحرث من كعب فانى خطبت امرأة منهم فأصفى الى الغلام وقال أيها الامير لاخيراك فيها انى رأيت وحلايقملها فانصرفت عنها فبلغى أن الغلام تروّجها فقلت أليس رعت انك رأيت وجلا يقبلها قالما كذبت أبها الامير رأيت أباها يقبلها فاذاذ كرت مافعل غاطني (وكان ف العماية رضي الله عنهم من له لثلاث) من النساء (والاربع ومن كانله الاثنان لا يعصى) ولفظ القوت وكثيرمنهم من كانتله ثنتان لايخلومنهما (ومهما كان الباعث معلوما فسنبغى أن يكون العلاج بقدر العله فالمراد) انماهو (تسكين النفس) أى شهوتها (فلينظر اليه في الكثرة والقلة) و يختلف ذلك باختلاف الاشخاص وسيأتى تُمَامِهُذَا الْهِتْ فَي أُواخِ الْعَسَمُ الْأَوْلُ عِنْدُذَكُر آدَابِ الْجَاعُ (الفَائدة الثالثة ترويج النفس وايناسـها بالمالسة والنظر والملاعبة)فوفت فتورها من الذكر (اراحة للقلب وتقو ية له على العبادة) وتنشيطا (فأن النفس ماول) أى كثيرة اللل والسام والنجر (وهي عن الحق نفور) لاتستطيع دوأم الوقوف في مقام المشاهدة (لانه على خلاف طبعها) الذي حبلت عليه (فلوكافت المداومة بالاكراه على ما يخالفها) من حيث الطسع (جعت وثابت) أى رجعت (واذاروحت باللذات في بعض الاوقات قو يتونشطت) على العبادة وفي آلا ستئتاس بالنساء من الاسستراحة ما مزيل السكرب و مرقح القلب ويقوى عقد الارادة (وينبغى أن يكون لنفوس المتقين استراحات الى المباحات) الشرعية (ولذلك قال تعالى ليسكن اليها) وهذا سكون النفس الى الجنس لاحتماع الصفات الملاعة الطبيع (و)من هنا (قال على رضى الله عند ووحوا القلوب ساءـة فانها اذا أكرهت عيث) و و وى روحوا القاوب تعي الذكر أى روحوها بالاستراحـة الى المالم تعيذ كر الا تحوة لان للذكر أثقالاً وهدفاروى في المرفوع من حديث أنس بلفظ رقدوا لم القلوب ساعة نساعه وفيرواية ساعة وساعة قال السخاوى في المقاصدروا و الديلي منجهة أبي نعيم مم مندديث أي الطاهر الوقرى عن الزهرى عن أنس وقعه بهذا قال ويشهدله ماق صحيح مسلم وغير من حديث أبي حنظلة ساعة وساعة وقال السيوطي في الجامع رواه أبو بكر بن المقرى في قوائده والقضاعي فى مسند الشهاب عنه عن أنس ورواه أبو داود فى مراسيله عن الزهرى مرسلا وقال المناوى نقلا عن شارح مسندالشهاب الهحديث حسن وأماحد يثحنظه الذى أشاراليه السحاوى فقدأ وردته في شرحى على حديث أمرز عمن الشمائل فلبراجيع (وفي الحبر على الغاقل أن تكون له ثلاث ساعات ساعة يناحي فهاريه وساعة يحاسب فهانفسه وساعة يخلوفها بطعمه ومشريه فان في هذه الساعة عومًا على ثلث

علبه وسلم وترقيح المفيرة بن شعبة بثمانينامرأةوكان فالعماله مناها لاسلاث والار بسعومن كانه اثنتان لا يعمى ومهماكان الماعث معاومافسني أن مكون العلاج بقدر العلة فالمراد تسكين النفس فلينظر السه في الكثرة والقسلة (الفائدة الثالثة) ترويح النفس والناسها بألحالسة والنظر والملاعدة اراحة القلب وتقوية له على العبادة فان النفس مأول وهيءن الحق نفو رلانه على خلاف طبعهافاوكلفت المداومة بالا كراه عدلي ما يخالفها جعت وثابت واذار وحت باللذانفي بعض الاوقات فویت ونشطت وفی الاستئناس بالنساء من الاستراحة مايزيل البكرب و برق ح القلب وينبغي ان يكون لنفوس المتقسن استراحات بالمباحات ولذلك قال الله تعالى ليسكن الها وقال على رضى الله عنسه رقحوا القاوب ساعة فانها اذا أكرمت عت وفي الخبرهلي العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة مناحى فهاريه وساعة يحاسب فها نفسه وساعة يخسلوفها ع ماعسمه ومشربه فانفى هذه الساعةعوناعلى تلك

المساعات) أورده صاحب القوت قال العرافي رواه ابن حبان من حديث أبي ذرف حديث طويل ان ذلك في عناراهم اه قات هذا الحديث الطويل أخرجه أبونهم في الحلية من طرق عن ابراهم بن هشام الغساني عن أسه عن حده عن أبي ادر يس الحولاني عن أبي ذرقال دخلت المسعد واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وحده فجلست اليه فساف الحديث وفيه قال قلت بارسول الله فيا كانت صحف الراهم قال كانتأمثالا كلها وفها على العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجى فهما ربه وساعة بحاسب فيهانفسه وساعة يفكرفها في صنع الله وساعة يخلوفيها بحاحته من المطم والمشرب (ومثله بلفظ آخر لايكون العاقل ظاعنا الافي ثلاث ترود المعاد) أى الا تنو (أومرمة) أى اصلاح (لعاش) أى لما يعيشبه فى دنياه (أولذه فى غير محرم) كذا أورده صاحب القور قال الفراقيرواه الن حبان من حديث أبي ذرفى حديث طويل ان ذلك في صف الراهم اله قلت وهو الحديث الذي سقناء من كاب الحلية وهكذا سياقه سواء وقال وقدرواه الخنار بنغسان عن اسمعيل من مسلم عن أبي ادريس ورواه على بن بزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر ورواه عسد بن الحشخاش عن أبي ذر ورواه معاوية بن صالح عن محدين أوبعن أبي عائد عن أبي دررواه ابن حريج عن علاء عن عبد بن عبر عن أبي در بطوله (وقال صلى الله عليه وسلم ليكل عامل شرة ول كل شرة فترة فن كانت فترته الى سنتى فقد اهتدى كذا أو رده صاحبالقوت قالاالعراقى رواء أحد والطبرانى منحديث عبدالله بنءرو وللثرمذي بحومن هذا من حسد يث أبهر مرة وقال حسن صحيم اله قلت لفظ الطبراني فقد أفلم بدل اهتسدى رواه البيهي من حديث ابن عر بلفظ أن الكل عل شرة وألباق سواء كاساة والمصنف معز يادة ومن كانت الى غيرذ لك فقد هان قال الهيمى رجاله رجال الصيم و وجدت عط الامام شمس الدين الداودي مانصه أصل هذا الحديث فى صحيح المجارى وأخر جه الاسماء لي في مستخرجه اه (والشرة) كسر الشين معهمة وتشديد الراءا الفتوحة (الحدُّ والمكابدة بحدة) ارادة (وفوَّة) عزم (وذلك في ابتداء الارادة) ولفظ القوت هــذا يكون في أوَّل حال الريد (والفترة) بفتح الفاء وسكون المثناة الفوقية هي الفتور (والوقوف الاستراحة) وهذا يكون عندملل النفس ونقصان الارادة وهي القوة عن الجرو يدخل ذلك على العارفين من أصابرسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين (و)قد ( كان أبوالدرداء )رضي الله عنه (يقول اني لاستعم نفسي شي من اللهو لاتقوى بذلك فيما بعد على الحق) كذافى القون والاستحمام طلب الحام بالفنع أى الراحة (وفي بعض الاخبارعن رسول اللهصلى الله علية وسلم انه قال شكوت اليجريل عليه السلام ضعفى عن الوقاع فدلني على الهريسة) في المصباح الهريسة فعيدلة بمعنى مفعولة قال المفارس الهرس دق الشي ولذلك سميت الهريسة فق النوادر الهريس الحب المدقوق فاذاطبخ فهوالهريسة بالهاء قال العراق حديث الهريسة رواه ابنعدى منحديث حذيفة وابنعباس والعقيلي منحديث معاذ وجابر بنسمرة وابن أبي الدنيا والازدى فى الضعفاء من حديث أبي هر برة بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدى فى الضعفاء من حديث م موضوع وقال العقيلي باطل اه قلت قد كثرال كالام ف- ديث الهريسة وأمامورد طرقه التي ذكروها فقال العقيلي في الضعفاء حدثنا معاذ بن المثى حدثنا سعيد بن المعلى حدثنا مجد بن الحاج عن عبد الملك بن عمر عن ربعي منحراش عن معاذ بنحبل قال قلت بارسول الله هل أتبت من الجنة بطعام قال نعم أتبت الهريسة فأكاتها فزادت في قوتى قوة أربعين أوفي نكاح أربعين قال وكان معاذ لا يعمل طعاما ألابدأ بالهريسة قالهذاحديث وضعه محسدبن الحجاج اللخمي وكان صاحبهريسة وغالب طرقه تدور عليه وسرقه منه كذابون وقال أبونعيم فى الطب النبوى حدثنا أبي حدثنا عبدالله بن جعفر الخشاب حدثنا أحدب مهران حدثنا الفضيل بنجبير حدثنا محدير الحاجءن نورين يزيدعن خالد بن معدان عن معاذ بنجبل قال قبل بارسول الله هل أتبت من طعام الجنة بشئ قال نعم أناني جبريل بهريسة فأكاتها فزادت

الساعات ومثله بلفظآخر لأمكون العاقل طامعا الآ في ثلاث نزود لمعادأ ومرمة لعاش أوالة في غير محرم وقال علىه الصلاة والسلام لكل عامل شرة ولكل شرة فترةفن كانت فترته الىسنتي فقد اهتدى والشرة الجد والمكاسة يعدة وقوة وذلك فى المداء الارادة والفترة الوقوف للاستراحة وكأن أبوالدواء يقول الىلاسقم نفسي بشئمن اللهسولا تقوى مذلك فيمابعدعلى الحـق وفي بعض الاخبار عنرسول الله مسلى الله علىموسرانه فالمشكون الى جريل عليه السلام ضعني عن الوقاع فدلني عدلي

م هنابياض بالاسل

فقوتى قوة أربعنر حلاف النكاح وفال الخطب حدثنا أحدن مجد الكاتب أنبأ ناأ بوالقاسم عبدالله ان الحسن المقرى وقال العقملي حدثنا ادريس منعيد المكرم فالاحدثنا يحيى بن أبوب العايد حدثنا بجدين الحجاج اللغمى حدثنا عبد الملك بنجبر عن ربعي بنخواش عن حذيفة أن الني صلى الله عليه وسلم قالأطعمني حبريلالهر يسةليشتد بهاظهرى لقيام اللبل قال السيوطي وقدأخرجه الطيراني في الاوسط عن يحي بنأوب به وقال الخطب أنبأناعلى منجد بنعلى الابادى ومحديناً حد بن أبي طاهر الدقاف فالاحدثنا مجذب عبدالله الشافعي حدثناأ ومجدحعفر بنجدين شاكر الصائغ حدثناداود بنمهرات حدثنا محدن حاج منأهل واسطعن عبدا الله منعسر عن ان أبي لملي وربعي منحواش عنحذيفة فالفال رسول الله صلى الله علمه وسلم لجمر بل أطعمني هر سسة أشدم اظهرى لقمام اللل أخرجه ابن السدى فىالط من طر بقداوديه قال الحاليب وهكذا رواه الحسن بن على عن أبى المتوكل عن يعي بن أوب عن محدن الحام الااله قال عن بن أبى ليلي عن الني صلى الله عليه وسلم وعن ربي بنحد يفقعن النى صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب أخبرنى الازهرى أنبأ ناعلى نعرا لحافظ حدثنا أوعبدالقاسم ب سمعيل الضي حدثناأ بوالحسن على بن ابراهم الواسطى حدثناأ بوالحسن منصور بن المهاح البزدرى حدثنا محدث الحاج اللغمى عن عبد اللك بن عبر اللعمى عن بعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى حبريل عليه السلام باكل الهريسة أشدبه اطهرى وأتقوى بماعلي الصلاة وقال العقبلي حدثنا مجد ابن عبدالله الخضرى حدثناأ وبلال الاشعرى حدثنا بسطام عن محد بن الحاب عن عبد الملك بعرعن جام ان سمرة وعبد الرحن س أي ليلى فالافال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى حسريل بالهر يسة أشدبها طهرى لقدام اللمل وقال ابن عدى حدثنا الحسن بن أي معشر حدثنا أبو سالوراق حدثنا سلام ب سلمان عن نهشال عن النحال عن ابن عباس مرفوعا أثاني حسريل بهر يستمن الحنة فأكلنها فأعطت فوَّة أربعين رجلافى الجماع نهشل كذاب ومسلام متروك فنرى ان أحدهما سرقه من محدبن الحابرورك الم اسنادا وقالالازدى حدثناعبدالعز ترمن مجدين زيالة حدثناا واهم ن يجدين وسف الفريابي حسدتنا عروبن كرعن ارطاة عن مكعول عن أبي هريرة فالشكار سول الله صلى الله علمه وسلم اليحريل فلة الجساع فتسم جبريل حتى تلا لأعجلس رسول الله صلى الله عليه وسلمهن مريق ثنا بأجبريل ثم قال أن أنت منأ كل الهر يسةفان فها قوة أربعن رحلاقال الازدى الراهم ساقط فنرى الهسرقه وركب له اسناداقال السيوطى الراهيم روىه ابن ماجه وفال في الميزان قال أبوحاتم وغيره صدوق وقال الازدى وحده ساقط قال ولايلتفت الى قول الازدى فان في مساءته بالجرح وهنا اله وحينتذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث وقد أخرجه من هذا الطريق ابن السنى وأنونعيم في الطبوله طرق أخرى عن أبي هر برة فال أنونعهم في الطب حدثناأ حدن محدن بوسف حدثنان ناجمة حدثنا سلمان ن وكسع حدثناأ بي حدثنا اسامة بن ز مدعن صفوان بن سلم عن عطاء بن دسار عن أبي هر برة رفعه أطعمني جبريل الهر دسة أشدم اطهري لقيام الليل وأخرحه الخطب فحبرواة مالك منطريق الحسن منعاصم حدثنا الصباح بن عبدالله حدثنا مالك عن الزهرى عن سعد من المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً أمرني حديل بأكل الهريسة لاشدم اظهرى وأتقوى على عبادة ربي قال الخطب هذا الحديث باطل والحسن نعاصم هوأ يوسعد العدوى وكان كذابا يضع الحديث وأخرجه أيضامن طر تقموسي بن الواهيم الخراساني عن مالك بالسسند السابق بلفظ لاشد بهاظهرى لقيام الليل وقالموسي مالراهم مجهول والحديث باطل وأخرجه أنونعم في العلب من طر دق يعقو بن الوليدعن أي أمية بن عبيد الله بن عرو عن أبيه عن حيده مرفوعاً أطعمني جبريل الهريسة أشدم اطهرى والله أعلم قال الصنف مشيرا الى ماوقع من الاختلاف في هذا الحديث (فهذا ان مِمَ) من طريق (لا مجلله الاالاستعداداللاستراحة) ليتقوّى بهاعلى العبادة (ولا يمكن تعليه الهدفع

وهذا ان صمح لا يحل له الا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة لانه استثارة للشهوة وفى عدم الشهوة عدم الا كثر من هذا الانس) ونزوع النفس وفي بعض النسخ ومن عدم الشهوة عدم الاكثرمن الانس (وقال صلى الله عليه وسلم حبب الى )بالبناء للحفعول (من دنيا كم) ولم يقل من هسده الدنيالان كل واحد ناظر الهاوان تفاوتو فيه واماهو فلم يلتفت الاالى مُأْتُرتب عليه مُهمديني ( ألات ) سيأتى الكلام على هذه اللفظة (النساء) لاحل كنرة السلين ومباهاته بهم فوم القيامة (والطيب) لأنه حَظ الروحانيين وهم الملاتكة وَلَاغرضُ لهم في شيَّ من الدنهاسواء كانه يقول حيى لهاتين الحصلتين انماهولا حل غيرى وقال الطبي حيء بالفعل مجهولا دلالة على ان ذلك لم يكن منجبلته وطبعه واله مجبورعلي هذا الحبرحة للعبادورنقام م(وقرة عيني في الصلاة) أي جعلت قرة كافى واية أخرى وخصالصلاة لكونها محل الناحاة ومعدن المصافاة وقدم النساء للاهتمام بنشر الاحكام وتسكثىرسوادالاسلام وأردفه بالطبعلانه من أعظم الدواعي لجاعهن الموحب الى تبكثيرالنناسل في الاسلام معرحسنه بالذات وكونه كالقوت للملائكة وأفرد الصلاة عاعيرهاعنه مايحسب المعني حيث قال وجعلت اذابس فمهاتقاه ي شهوة نفسانية كافهما واضافتها لى الدنيا منحيث كونه اطرفا للوقوع وقرة عينسه فها بمناجاته وبهومن غمخصها دون بقية اركان الدمن قال العراقي رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسناد حيد وضعفه العقبل اه قلت أورده السيوطي في الجامع الصغير وقال حم ن ك هوعن أنس وقال في الجامع الكبير حم ن وابن سعد علا هوو يمو به ض عن أنس ولفظ الجسع حسالي من دنيا كم النساء والطب وحعلت قرة عبني في الصلاة والكلام على هذا الحديث منجهة التخريج على وحوه الاوّل قال السحاوي في المقاصد ما اشتهر على الالسنة من ذيادة لفظ ثلاث لم أقف علمه الافي موضعين من الاحياء وفي تفسير آل عران من الكشاف ومارأ ينها في طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش و بذلك صر حالزركشي فقاليانه لم يردف افظ ثلاث قال وزيادته محيدلة للمعني فان الصسلاة ليست من الدنيا اله ووجدت عط الكال الدميري مانصه لفظة ثلاث ليست في النسائي ولا أدرى ماحالهاعندالحا كموهى ويادة مفسدة للمعنى وقد أحاب عنها جاعة فلم يتقنوا وقاس الزيخشرى علمافيه آيات،بينات وقسداً خطأ فى القياش اله ماوحـــدنه وسكت العراق هناولم ينبه على هـــذه الزيادة رأيا للاختصار واتكالا على الاشتهارمع انه ذكرفي أماليه انهذه اللفظة ليست في شي من كتب الحديث وَهَى تفسد المعنى وقال الحافظ ابن حرفى تخريج السكشاف لم تقع في شئ من طرقه وهي تفسد المعنى اذ لم يذكر بعدها الاالطيبوالنساء فلشوهذآ يستقيم على رواية وجعلت وأماعلى سياق المصنف فلا وقال فى تخريج الرافعي تبعالاسله قداشة رافظ ثلاث وشرحه الامام ابن فورك فى حزء مفرد وكذلك ذكره الغزالى ولم نجسده في شيَّ من طرقه المسندة وقال الولى العراقي في أماليه ليست هذه اللفظة في شيَّ من كتب الحديث وهي مفسدة للمعنى الثاني روى النسائي هذا الحديث من َ طَر بق سيار عن حعفرعن ثابت عن أنس بلغظ حبب الى النساء والطبب وجعلت قرة عيني فى الصلاة وكذلك رواه الحاكم في مستدركه بدون لفظ جعلت وقال انه صحيم على شرط مسلم ورواه الطيراني في الاوسط والصغير من طريق الاوراعي عن اسعق بن عبدالله بن ألى طلحة عن أنس و رواه مؤمل بن اهاب في حزامه فال حدثنا مفيات عن حعفر به فساقه كسياق النسائي لذاكر وا ابنعدى في الكامل من طريق الام بن أبي خبزة حدثنا ثابت البناني وعلى بنزيد كلاهما عن أنس وهوعند النسائي أيضامن طريق سلام بن المنذر عن التعن أنس بلفظ حبب الى من الدنياالنساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة ومن هذا الوجه أخرجه أحمد وأبويعلىفى مستديهما وأبوعوانة فيمستغرب العيم والطبراني فالاوسط والبهتي فيستنموآ خرون الثااث عزا الديلي ألى النسائي بلفظ حبب الى كل مي وحبب الى النساء والطيب وجعلت قرة عيسى في الصلاة قال السخاوى لم أره كذلك \* الرابع رمن السيوطى في امعه حم يقتضى ان أحدووا ، في مسند،

الشهوة فانه استثارة الشهوة ومن عدم الشهوة عدم الا كثر من هسذا الانس وقال عليه السلاة والسلام حبب الحمن دنيا كمثلاث الطيب والنساء وقرة عين في الصلاة

وصرح بذلك أيضاالسخاوي كاذ كرناه قال المناوي وهو باطل فانه لم يخرجه فيموانما وجه في كلب الزهد فعزوه الى المسند سبق ذهن أوقلم قال وقد نبه عليه السيوطى بنفسه في السيفاوي الخامس أفادان القم انأحدر واه فى الزهد بريادة لطيفة وهى أصبرعن العاعام والشراب ولاأمسير عنهن وقال كذلك الزركشي وقدته قبه السيوطي بقوله انه مرعلي كتاب الزهدم ارافل يجدف لكن في والده لابنه أحمد عنأ بسمرفوعا قرة عيني في الصسلاة وحبب الى النساء والطيب الجاثع يشبه والظماس يروى وأمالاأشبع من حب الصلاة والنساء فلعله أرادهذا الطريق اه فلت وهذا قدروا والديلي كذلك والله أعلم (فهمنده أيضا فائدة لايذكرها من حرب اتعاب نفسه في الافكار والاذكار وصنوف الاعسال) الباطنة (وهي) أي تلك الفائدة (خارجة عن الفائد تين السابقة ينحتي انها لتطرد في حق المسوح) أى الخصى والمجبوب (ومن لاشهوَّة له) كالعنين ونعوه (الاأن هذه الفائدة تجعل الذكاح فضيلة زائدة بالاضافة الى هذه النيةُ وقل من يقصد بالنكاح ذلك ) ولا يحوم حوله (وأماالولد) أى حصوله (وقصد وفع الشهوة بمايكثر) وفوعه (غرب شخص يستأنس الفطرالي المأه الجاري) ويستروح بخروه (والخضرة) من النبأ بات والاشعار أومن الالوانما كانت على هيات تها (وأمثالها ولا يحتاج الى ترويح النفس بمعادثة النساء وملاعبتهن) بلرجمايحمسل له الانقباض من ذلك (فيختلف هدذا باختلاف الاحوال والاشخاص) فربام أذحسناء خلقاوخاقا محادثها تروح نفس الشعص وربحسناء خلقا لاخلقا فتشه يتزمن بحادثتها النفس ورب حسناه خلقا شوهاه خلقالا تمسل لها النفوس ورب شغص مطبوع على شدة وقساوة لاعمل الى شئ من ذلك ولو كانت امرأته مكملة صورة ومعنى فهدا معنى قوله ماختلاف الاحوال والاشخاص والحاصل انعادم الاسترواح الهن فاسد التركيب ردىء المزاج يعتاجاني العلاج ولابعبأ باسترواحه بالنظرالي الخضرة والماءا لجارى فاث الاسترواح الى النساءهو الاصل وماعداه بواءت عليه (فليننبهه) فانه دقيق (الفائدة الرابعة تفريسغ القلب عن) ما يشغله من الامور الفااهرة أالدرمة التي لاينذك عنها الانسان مشل ( تدبير ) أمور (المتزل) الجزئية والكلية (والتكلف بشغل الطبخ الطعام (والكنس) أي كنس النزل عن التراب والغبار والعنكبوذ فقد وصفت أمزرع جاريته بانها لاتعثت ميرتنا تعثيثا ولاتملا بيتنا تعشيشا أىلا تترك الكناسة والقمامة فيه كعش الطائر بل تصلحه وتنفاغه (والفرش) أى فرش الحصرير وغسيره (و تنظيف الاواني) بغسلهابالماء (وتهيئة أسباب المعاش) من كل مالا يلبق م ١ (فان الانسان لولم تكن له شهوة الوفاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده اذلوت كأف بجميع أشغال المنزل) من كنس وفرش وطبخ وغسل الضاعث أ كثر أوقاته )في تدبير أمورالمنزل (ولم يتفرغ للعلم والعمل) لعدماجتمباع حواسه (فالرأة الصالحة للمنزل عون على الدمن) أَى عَلَى تَعْصُيلُ أَمُورُهُ (جُذَا الطريْق)والْمُ عِنفَسَهُ عَاجِرْ فَى الجَلَّهُ (واختلاف هذه الاسباب شواغُلُ ظاهرية (ومدوشات) باطنية (القلب ومنغصات العيش) في الغالب (واذلك قال أنوسلم إن الداراني رحه الله تعالى الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فانهما تفرغك للاستجوة ) نقله صاحب القوت أي لدست معدودة منجلة الدنيابالنسمة لتلمر يغ قلب زوجها فيشتغل بمايقربه الىالله تعالى ومايعين على الاسخرة فهومن أمورالا خرة فالصاحب القوت الاانه كان يقول المنفرد يحدمن حلاوة العباد ما الا يحد المترقع وقد تقدم هذا القول آنفا (وانما تفريغها بتدبيرا المزل وبقضاء الشهوة جيعا) لان كاد من العنبين يحمله كلام أبي سلمِــان (وقال مجمدس كعب القرطي) النابع رحمــه الله تعالى (في معني قوله تعالى ربنا آتناني الدنياحسنة قال الرأة الصالحة) نقله صاحب القوت وروى مثل ذلك عن الحسن البصرى وغيره (وقال صلى الله عليه وسلم ليخذ أحدكم قلباشا كرا ولساما ذاكراوز وجة مؤمنة تعينه على آخرته ) كذا في القول

السابقت بن حتى انما تعارد فيحدق المسوح ومن لاشهوة له الا أنهدده الفائدة تحعل للنكاح فضلة مالاضافة الى هدد. النية وقلمن يقصد بالنكاح ذلك وأماقصد الولد وقصد فع الشهوة وأمثالها فهوممنا تكثرثمرب شخص يستأنس بالنظر الى الماء الحارى والخضرة وأمثالها ولاعتاج الى نو و بم النامس بمعادثة النساء وملاءبتهن فعنتلف هـ ذاماختلاف الأحوال والاشغاص فلتنسله (الفائدة الرابعة) تأريخ القلب عن تدرير المرا والتكفل بشمقل الطبخ والسكنس والفرش وتنظمف الاوانى وتهيئمة أسسباب المعيدة فان الانسان لولم تكن شهوة له الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده اذلوتكفل بحميع أشغال المنزل لضاعأ كثر أوقاته ولم تفسرغ للعسلم والعمل فالرأة الصالحة المصلحة للمسنزل عون على الدين بهدد العاريق واختلال هدد الاسآب شواغل ومشوشات القلب ومنغصات للعيش ولذلك قال أنو سلمان الداراني رحه الله الزوحة الصالحة لسستمن الدنيا فانها تفسر غل الاستخرة وانما

تفر يعهابتد بيرالمنزل وبقاء الشهوة جيعا وقال محد بن كعب القرظى في معنى قوله تعالى ربنا آتنافي وفي المستعلى الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدكم قلباشا كراولساناذا كراوز وجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته

فانظير كتف جمع بينها وببنالذ كروالشكروفي بعض التفاسير في قوله لعالى فانعمنه حماة طبيعة قال الزوحةالصالحة وكانعمر ان الحطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى العبدبعد ألاعان اللهخيرامن امرأة صالحية وانمنهن غنما لاعدىمنه ومنزغلا لا مفدى منه وقوله لا يحدي أىلاىعناص عنده بعطل وقالعلمه الصلاة والسلام فضلت على آدم بخصلتن كانت روحته عوباله على المعصة وأزواحي أعواما لى على الطاعة وكان شطائه كافراوش طانى مسلم لأيام الايختر فعدمعاونتهاعلي الطاعة فضراة فهذه أدخا من الفوائد التي يقصدها الصالحة ونالاانها تخص بعض الاشعباص الذن لاكافل لهم ولامدير

وفى روابه على أمر الا حرة قاله لما نزل في الذهب والفضة ما نول فقد لوافاً ي مال نخذه فذ كرية قال الصنف فيماسمانى فأمر باقتناء القلم الشاكر ومامعه بدلاعن المال (فانفار كيف جمع بنها وبين الذكر والشكر) والحديث قال العراقي واه الترمذي وحسنه وابن ماجه واللفظ له من حديث توبان وفيه انقطاع آه قات ورواه كذلك أحد وأنونعم في الحلية قال أنوتعيم في الحلية حدثنا أنوأ حد مجمد بن أحمد حدثناعب دالله بنجمد مسيرو يه حدثناا بحق بن ابراهيم حدثنا حرير بن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثو بان قال كنامع رسول الله صلى إلله عليه وسلم فى مسير يسمير ونحن معه اذقال الهاحرون لو تعلم أى المال خيرا ذائر لفى الذهب والفضة ما أنرل فقال عران شنتم سألت ليكريسول الله صلى الله على موسلم عن ذاك فقالوا أجل فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته على قعود لى فقال بارسول الله ان المهاحرين لمانزل فى الذهب والفضة مانول قالوالوعلى الاتنا أى المال خير فقال تخسد أحد كم لساناذا براوقليا شاكرا وزوجة مؤمنة ثعبن أحد كمءلىاء آنه رواه أبوالاحوص واسرائيل عن منصو رمثله ورواه عروبن مرةعن سالم حدثنا أوبكر بن مالك حدثنا عمدالله بن أحد حدثني أبي حدثنا وكسع حدثنا عسد الله ين عرو ين مرة عن أبيه سالم بن أبي الجعد عن ثو مان قال المارل في الفضة والدهب ما ترل قالوا فأى المال نتخدة قال عمراً مَا أَعْلِمُ لِمُ فَأُوضَعَ عَلَى بِعِيرٍ، فأَدركه وأَمَا في اثرِه فقال بارسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم فلباشا كراولساناذا كراوزوجة تعينه على الاسخر. رواه الاعشءن سالم نعوَّه اله (وفي بعض الدَّفاسير فقوله تعالى فأعيينه حياة طيبة) قال (الزوجة العالجة) نقله صاحب القوت (وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ما أعطى العبد بعد الاعمان بالله خبرا من المرأة الصالحة) ولفظ القوت بعداعات بالله خسيرامن امرأة صالحة (وان منهن غنما) بضم الغين المعمة وسكون النون أى غنيمة (لا يحذى) منه بالبناء للمحهول من حذاه بالحاءالهملة والذال المحمة (ومنهن غلايفدي منه) كذا نقله صاحب القوت (وقوله لايحذى) منده من الحد باوه والعطاء (أى لا بعتاض عنده بعطاء) ومعنى لايفدى منه أى لاقمة له فتفدى به ولا محور لاراحة منه كالغل فصاحها أسسر تحتم الا نفتدي أبدا الا بموتما وقال أيضا منهن غلقل كانت العربف عاقبته الاسير تسلح جلدشاة ثم تابس اياه حارافيلترف على جسسنده و ينقبض ثملاتنزعه حتى يقمل وتنثر منه الهوام فذاك هوالغيل القسمل مثل المرأة المكرية ( وقال صلى الله عليه وسلم فضلت على آ دم علمه السلام مخصلتين كانت روحته عو باله على المعصمة وأزواجى عوناله على الطاعات وكان شسيطانه كافراوشطاني مسلم لايأمر الابخبر) كذافي القوت قال العراق رواه الخطيب فى التاريخ من حديث النعروفيسه محدين الوليدين أمان القلانسي قال ابن عدى كان يضع الحدد يثواسهم من حديث ابن مسعود مامنكم من أحد الاوقد وكل به قرينه من الجن قالوا وايال بارسول الله قال واياى الاأن الله أعانى عليه فاسلم فلاياً من الاعتبر اه قلت و باست ادا الحطيب أخرجه الديلى في مسندالفردوس والبهرقي في الدلائل بلفظ فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كأفرا فأعاني الله عليسه حتى أسبلم وكن أزواجي عونالي وكان شهدان آدم كافراو كانتيز وحته عوناعلي خطيئته ومحدبن الوايدالة لانسى قال أنوعروبه كذاب ومن أباطله هذا الخبر ونظرا الحقوله وقولان عدى السابق أورده ابنالجورى فى الواهيات والصيم ان الحديث ضعيف اضعف محد بن الوليد ولايدخل فى حير الموضوع وأماحديث ابن مسعود فقدرواه أيضاأ حدورواه مسلم أيضا من حديث عائشة بلفظ مامنكم من أحد الاومعه شبيطان قالواوأنت بارسول الله قال وأناالا أن الله أعانني عليه فأسلم ورواه الطعراني فحالكبيره نأسامة بنشريك ورواه أبضاان حبان والبغوى منحديث شريك بن طارق تعوه وقال البغوى لاأعلم المغسيره (فعد معاونتهاعلى العاعة نضسلة فهذه أيضا من الفوائد التي يقصدها الصالحون) ويراعون ذلك فيهن (الاأنم المخص بعض الاشعاص الذن لا كافل الهم ولامدر) وأمامن

ولا تدعو الى امراتين بل الجميع و عماينغص العيشة و يضطر ب به أمور المنزل و يدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بعث يرثها وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر فان ذلك ما يحتاج اليه في دفع الشرور وطلب السلامة ولذلك قيل ذل من لا ناصر له ومن و جدمن يدفع عنه الشرور سلم حاله وفرغ قلبه للعبادة (٣١١) فان الذل مشوّش للقلب والعز بالكثرة دافع للذل (الفائدة الحامسة) بجاهدة النفس ووياضها

كاناهمن يتمكفل بقضاءوا جب خدمته فلا يحتاج الى معاونة الرأة (ولا ندعوالي) أخذ (امرأتين بل الحم) المنهما (رعماينغص المعيشة) ويكدرها (وتضطربه أمورا النزل) أماييهمامن المعاداة والغيرة الباطنية (و يدخل في هذه الهائدة قصد الاستكثار بعش يرتها) في معاونة بعض الأمور (وما يحصل من الفقرة والشدة بسبب تداخل العشائر) في بعضها بالصهورة (فان ذلك مما يحتاج اليه ف) بعض الاوقات الاجل (دفع الشيرور وطلب السدالمة) من الاعداء (والدلك قيل ذل من لاناصرله) وكذا قولهم المرا بنفسه قليلو باخوانه كثير (ومربوجد منيدفع عنه الشرور) ويتعصمه في نصرته (سلم مله وفرغ قلبه للعبادة فانبالذل مشقش للقاب والعز بالكثرة دافع للذل كاهومشاهد (الفائدة الخامسة محماهدة الذفس) وتذليلها (ورياضه ابالرعاية والولاية والقيام بحقوق الاهل والصدر على أخلاقهن واحتمال الادىمهن والسعى فى اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لاجلهن والعيام بتربية الاولاد فكل هذ و ) التي ذكر ناها (أعمال عظيمة الفضل فأنه ارعاية وولاية والأهل والولدرعية) الرجل (ونضل الرعاية عظيم) الوقع (وأعمايحتر رمنها من يحترز خيفة من القصور عن القيام يحقها) لالكونها غيرفاضلة فيحددانها (والآفقد قال صلى الله عليه وسلم يوم من والعادل أفض ل من عبادة سميعين منة) وفي نسخة العراقي يوم من ملك عادل وفي رواية أخرى يوم من امام عادل قال العراقي رواه الطهراني والبهمق منحديث ابنء باس وقد تقدم بلفظ سستين سسنة اه قلت وكذلك رواه أسحق بن راهو يه في مسمده بلاظ سنين وفي آخره زيادة وحديقام في الارض بحقه أزكى فيها من مطرأر بعين عاما (مُ قال ألا كا مَم راع وكا م مسؤل عن رعيته) وهذا منفق عليه من حديث الن عرفي أثناء حديث طويل (وليس من السية على باصلاح نفسه و) صلكاح (غيره كن الشغل باصلاح نفسه فقط) بل الاول أعلى مقاماً لتعدى نفعه الى الغير (ولامن صبر على الاذى )واحمل الحفاء (كنرفه نفسه) أى حمالها فى رفاهية أى سعة من العيش (وأراحها) أى أعطاها الدعة والراحة (فقاسا، الاهل والواد عَنزلة الجهاد في الله على الله على المنه في كل منه ما من جهة التعاب المال والبدن (ولذاك فالبشر) بن ا خرب الخافى رجه الله تعالى (فضل على أحد بنحنبل) رجمه الله تعالى (بثلاث احداها اله بطلب الدلالنفسه والعسره) والماأطل الدلالنفسي وبقية الثلاث قدد كرت قريدا (وقد قال صلى الله عليه وسلم ماأنه ق الرجل علي أهله فهومدقة وان الرجل ليؤجر في رفعه اللقمة الى ف امراً له) كذاف القوت قال العراق رواه العارى ومسلم منحديث أبى مسعود اذا أنفق الرجل الى أهداه نفقة وهو يحتسما كانته صدقة ولهما منحديث سعدبن أبى وقاص ومهما أنفقته فهواك صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك اله قلت وحديث أبي مسعودر والمكذلك أحدد والنسائي واسم أبي مسعود عقبة نعرو المدرى (وقال بعض العلماء) ولفظ القوت وقال رحل لبعض العلماء وهو بعدد نعمالله عامه (من كلع ل عطاني الله نصيباحي ذكر الحيج والجهاد وغيرهما) من صنوف العبادات (فقال له ) العالم (أين أنت من على الابدال قال وماهو قال كسب الحلال والنفقة على العيال) نقله صاحب القوت (وقال النَّ البَّارك) رجمه الله تعمالي (وهو مع الحواله في الغرو) ولفظ القوت لاخواله وهم معه في الغرو (تعلون علا أفضل مم العن فيه قالوامانع مرذك ) جهاد في سبيل الله وقتال لاعداء الله أي شي أفضل من هذا (قال ناأعلم قالواف اهو قال رجل متعلف ذرعيلة) أي عيال صغار (قام من الليل فنفار الى صبيانه

مالرعامة والولاية والقيام معقوق الاهلوالصرعلي أخلاقهن واحتمال الاذى منهن والسعى في اصلاحهن وارشادهن الى طــريق الدىن والاجتهاد فى كسب الحملال لاجلهن والقيام بتر بيتهلاولاده فكلهذه أع العفامة الفضل فانها رعاية وولاية والاهــل والولدرعية وفضل الرعاية عظم وانماعتر زمنهامن محترز خمفة من القصورعن القام يحقها والافقدقال عليه الصلاة والسلام وم من والعادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثمقال ألا كالحراع وكائم مسؤل عن رعيته وليسمن اشتعل ماصلاح نفسه وغيره كن اشتغل باصلاح نفسه فقط ولامن صبرعلى الاذى كن رفه نفسه وأراحها فقاساة الاهل والولد عنزلة الجهادف سيدل الله والداك قال بشر فضلءلي أحسد بنحنبل شلات احداها اله بطلب الحلال لنفسه ولغبره وقد قال عليه الصلة والسلام ماأنفقه الرجل على أهله فهوصدقة وان الرجل لو حرف الاقمة برفعهاالي فى امرأته وقال بعضهم

 القوت (وقال صلى الله عليه وسلم من حسنت صلاته وكثرت عياله وقلما له ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين)كذا في القول قال العراقي رواه أبو يعلى من حديث أبي سعيد الحدري بسند ضعيف اه قلت وكذلك رواه مويه في فوائده لكن بتقديم قل ماله على كثر عباله (وفي حديث آحرا أن الله تعالى يحب الفقيرالمتعفف أباالعيال) كذافي القوت قال العراقي رواه اسماجه من حديث عمران ب حصين بسند ضعيف اله قلت رواه في الزهد ملفظ ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المنعفف أبا العدال وانحاكان ضعه فا لانفىسنده حاد بنءيسي وموسى بنءبيدة ضعيفان قال السخاوي ليكنله شواهد والمراد بالمتعفف المبالغ فىالعفة عن السؤال مع وجودا لحاحة لطموح بصر بصيرته عن الحلق الحالق واعمايسالان سأل على سبيل المتلويح الخني وقوله أباالعيال يعني بذلك الكافل لهم أباكان أوجدا أوأما أوجدة أونحو أخأوانءم لمكنك كانالقائم على العيال بكون أباعالها ذكره وفي صمنه اشعار بانه يندب الفقيرنديا مؤكداان يظهر التعفف والتحمل ولايظهرالشكوى والفقر بلبسستره واللهأعلم فالصاحب القوت ومن السنة في ذلك أن الاهتمام في مصالحهم والعم على نوائهم زيادة في حسناته لانه علمن أعماله (وفي الحديث اذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله ماليكفرها) وفي بعض النسخ بهسم قال العراقي رواه أحد من حديث عائشة الاانه قال بالخزن وفيه ليث ن أبي سليم مختلف فيه اه قلت ولفظ أحد اذا كثرت ذنوب العبد فلم يكنله من العمل ما يكفرها ابتلامالله بالخزن ليكفرها عنه قال المنذرى رواته ثقات الالبث بن أبى اليم وثقه قوم وضعفه آخرون (وقال بعض السلف من الذنوب ذنوب لا يكفرها الاالغم بالعدال) هكذا نقله صاحب القوت (ثم قال وفيه انر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم بطلب المعيشة) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط وأبو نعيم في الحلية والحطيب في الحيص المتشابه من حديث أبي هر موة بالسماد ضعيف اله قلت رواه من طريق يحيى من بكير عن مالك عن محد معرو عن أبي سلة عن أبي هر موة قال الحافظ بن حراسه ماده الي يحيى واه وقال شيخذا اله يمي فيه محمد بن سلام الصرى قال الذهبي حدث عن يحي من بكبر بعبر موضوع اله ورواه كذلك ابن عساكر في بار بعه والفظهم جمعاان من الذنوب ذنو بالا يكفرها الصلاة ولاالصام ولاً الحجة بل وما يكفرها فال يكفرها الهموم في طلب المعيشة وفي رواية عرق الجبين بدل الهمم وروى الديلي من حديث أبي هر رة ان في الجنة درجة لا يّنالها الاأصحاب الهموم يعنى فى المعيشة (وقال صلى الله عليه وسلم . نكانله تلاث بنان فأنفق علمن وأحسن البهن حتى يعنبهن الله عنه أوجب الله الجنة ألبته ألبة الاأن يعل علالا يغفرله ) قال العراق رواه الحرائطي فى مكارم الاخلاق من حديث ابن باس بسندضعيف وهو عندا بنماحه بلفظ آخر ولابي داودوا الفظاله والترمذى منحديث أبي سعيد من عال ثلاث بنات فأدبهن وروّجهن وأحسن اليهن فلها لجنة ورجاله ثقان وفي سنده اختلاف اه قلت وروَى أَحْمَــدوأبو يعلى وأبوالشيخ والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث أنس من كان له ثلاث بنات أوثلاث أخوات فاتقى الله وقام علمهن كان معى في الجنه ، هكذا وأشار بأصابعه الاربع وروى الطبراني في الاوسط من حديث عامر من كاناه ثلاث بنات أومثلهن من الاخوات فكفلهن وعالهن وجيشله الجنة قال وثنتين قال وثنتين وفي لفظ أيضامن كائله ثلاث بنات يكفلهن و بولهن و يزوّجهن وجبته الجنة قالوثنتين قالوثنتين وعندالد ارقطني فى الافراد من حديثه من كأن له ثلاث بنات يعولهن وبرجهن فله عين الجنة وروى أحد وابن ماجه والطبراني في الكبير من حديث عقبة في امر منكانله بنات فصبر علمهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن منجدته كنله عابامن النار نوم القيامةو روى أحدد والترمذي وابن حبان والضمياء من حديث أبي سعيد من كان له ثلاث بنات أوثلاث أخوات أو

أبنتان أواختان فأحسن محبتهن واتني الله فهن فله الجنة وروى الحرائطي في مكارم الاخلاق من حديث

أنيامامنكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه) الذيعليه (فعمله) هذا (أفضل مما نحن فيه) نقله صاحب

نيامامتكشفين فسترهم وغطاهم بثويه فعلهأفضل بمانحن فمه وفالصليالله عليه وسلمن حسنت الاته وكثرع اله وقلماله ولم بعتب المسلمين كان معي في آلجنة كها تين وفي حديث آخران الله محدالف قبر المتعفف أماالعال وفي الحديث اذا كثرت ذنوب العمد التلاه اللهم مالعيال الكفرهاعنه وقال بعض السلف من الذنوب ذنوب لابكفرهاالا الغم بالعمال وفسمأ ثرعن رسولالله صلى الله علمه وسلم اله قال من الذنوب ذنوب لايكفرها الاالهم بطلت المعيشة وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فانفق علمن وأحسن الهن حي بعنهن الله عنه أوجبالله له الجنة ألبنة ألبتة الاأن يعسمل عملا لانغفرله

كان ابن عباس الاحدث من الله الله هومن غرائب الحديث وغرره و روى ان بعض المتعبدين كان بحسن القيام على زوجته الى أن ما ت فعرض عليه النزويج فامتنع وقال الوحدة أروح القلبي وأجدع لهمى ثم قال رآيت في المنام بعد جعة من وفاته اكائن أبواب السماء فتح وكان رجالا ينزلون و يسيرون في الهواء (٢١٦) يتبع بعضهم بعضا فكامانزل واحد نظر الى وقال لمن وراءه هذا هو المشؤم فيقول الآ

نعرويةول النالث كذلك ويقول الرابع نع ففت أن أسألهم هيبة من ذاك الىأنمري آخرهم وكان غلاما فقلتله باهدذامن هذا الشؤم الذى تومنون السه فقال أنت فقلت ولم ذاك قال كانرفع عساكف أعمال المجاهدين في سيل الله فنذجعة أمرنا أن نضع عملك مع المخالف من فياً ندرى ماأحدثت فقال لاخوانه زوحوني زوجوني فلم بكن تفارقه روحنان أو أللات وفي أخبار الانساء عامهم السلام انقوما دخلوا على ونس الني عليه السلام فأضافههم فسكان مدحـــلومخرج الىمنزله فتؤذيه امرأته وتستعايل علمه وهوساكت فتعموا من ذلك فقال لا تعبوا فاني سألت الله تعمالي وقلت ما أنت معاقب لي مه في الا حوة فعله لى فى الدنها فقال انءقو منك منت فلان تتزوّج م افتزوّ حت بهاوأ اصابرعه ليما ترون منها وفي الصيرعلي ذلك رياضة النفس وكسر العضب وتعسن الحلق فان المنفرد منفعه أوالمشارك

أبيهمر مزمنكانله ثلاثبنات أوأخوان فالمبرعلى لاوائهن وطعامهن وشرابهن أدخله الله الجنة بفض رحمته ايأهن قيل وثنتين قال وثنتين قيل وواحدة قال وواحدة وحديث ابن عباس الذي رواه الخرائطي مكارم لاخلاق الهظه منعال ثلاث بنات فأنفق علمن وأحسن الهن حثى ينفهن عنه أوجب اللهاه الج ألبنةالاأن يعمل عملالابغفرله قيل أوائنين قالأواثنين وهذاالسياق أقرب الىسياق المصنف(كا ابن عباس رصى الله عنده اذاحدث بهذا فال هووالله من غرائب الحديث وغرره ) أى الحافيه من سعة فض الله نعالى قال صاحب القوت وله في الصدر علمن وحسن الاحتمال لاذاهن وفي حسن العشرة لهن مثوما وأعمال صالحات وربحا كانموت العمال عقوية العبد نقصا نااذ كان الصبرعلهن والانفاق مقاماله كا عدم مفارقة لحاله فنقصبه (وروى عن بعض المتعبدين) ولفظ القوت حدثني بعض العلماء أن بعض المتعبدين (أنه كان يحسن القيام على زوجته) ولفظالقوت انه كانت له زوجة وكان يحسن القيام علم (الى أنماتت فعرض عليه الترويج) ولفظ القوت فعرض عليه الحواله الترويج (فامتنع وقال) ا ﴿ الوحدة أروح لقلبي وأجمع الهمي ثم قال فأريت في النام جمعة منذوفاتها ﴾ ولفظ القوتُ من وَفَاتُها (كُمّا أبوابالسماء) قد (فتحت وكان رجالا ينزلون و بسيرون في الهواء يتبغ بعضهم بعضاً فكلما نزل واح نظرالى فقالأن وراءً هذاهوالمشؤم) أى صاحب الشَّرْم ( فيقول الاستَّخونم و يقول الثالث لن و وا كذاك أى هذا هو المشؤم (ويقول الرابع نعم) قال (ففت أن أسألهم هبية من ذلك) ولفظ القو فراعني ذلك وعظم على وهبت أن أسألهم (الى أن مربي آخوهم وكان غلاما فقلت بأهذا من المشؤم الد اليَّه تومؤن) أى تشيرون (فقال أنت فقلتُ ولم ذلك فقال كَأْتُرفْع عملَكُ فَيأْعِسَالُ ٱلْجَاهِدِينَ فَ سبيلُ ا فندجعة أمرناأن نضع علك مع المخالفين) أى الذين تخلفوا وقعدوا عن الجهاد (فاندرى ما أحدد فقال لاخوانه زوجوني )ز وجوني (فلم تكن تفارقه زوجتان أوثلاث) زوجان هكذا أورده صاحب الهو بتمامه ثم قال (و) قرحد ثونا (في أخمار الانبياء علهم السلام ان قوماد خاوا على ونس النبي عليه السلام وهو يونس بن متى صلى الله عليه وسلم من أساء بني اسرائيل (فأضافهم فكات يدخل ويتخرج الى منزا وافظ القوت فكان يدخل الى منزله (فتؤذيه أمرأته فتستطيل عليه) أي بلسانه أ (وهوسًا كت فعبوا . ذلك) وهابوه أن يسألوه (فقال لاتُعجبوا) من هذا (فاني سألت ألله) عزوجل (وقلت ماأنت معاة لى به فى الانتخرة فعجسله فَى الدنيافقال آن عقو بتك بُنت فلان) وسمناها (فترَّقَ بَعُ بهافترَّوَ جتبها و صارعلى ماترون منها) هكذا أورده صاحب القوت (وفي الصرعلى ذلك رياضة النفس) وتهذيها ود رعونتها (وكسر) سِورة (الغضب وتحسين الحلق فأن المنفرد بنفسه والمشارك لمن حسن خلقه لاتتر منه خبائتُ باطنة) فانما يُحَبرة (ولاتنكشف بواطن عيوبه) مع عدم الاثارة والاختيار ( فق على سا طر وقي الا منحوة أن يحرب نفسه بالتعرض لامثال هذه الحركات والمثيرات (واعتياد الصرّع ايها) بتمو النفس (لتعتدل أخلاقه) عيران أهل السلوك (وترتاض نفسه) وتتهذب (و يصفّو عن الصفات الذمم المكتومة (باطنة) وهونافع في السير جدا (والصبره لي العيال) واحتمال مؤمم (مع انه رياضة ويجاهد باطنية (تَكَذَل الهم وقيام بهم) بالرعاية والولاية (وعبادة في نفسها فهذه أيضامن الفُوالد) المتعلقة بالنك (وا كنه لا ينتفع ما) أي بهذه الفائدة (الاأحدر جلين امار جل قصد) في نفسه (الجاهدة والرياضة ونهذ الاخلاق لكونه في بداية الطريق) أى في بداية سلوكه ( فلا يبعد أن يرى هذا طريقاً في المجاهد

لمن حسن خلفه لا تترشح منه خبائث النفس الماطنة ولا تنكشف بواطن عبو به فق على سالك طريق الا تحوقات موصلة عجر بنفسه بالنعرض لامثال هذه المحركات واعتبادا الصبرعلها لتعتدل أخلاقه وترناض نفسه و بعفو عن الصفات الذمجة باطنعوا اصبر المعالم عن أنه و ياضية و محاودة و المعالم عند و المعالم المعالم عند و المعالم المعالم المعالم و المعالم المعال

وثرناض به نفسه وامار جلمن العابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفيكروالقلب واغ اغله على الجوار ع بصلاة أو ع أدغيره فوللادلة وأولاده بكسب الحلالهم والقيام بمربيتهم أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه الني لا يتعدى خبرها الى غيره فاما الرجل المهذب الاخلاق اما بكفاية في أصل الخلقة أو بجماهدة سابقة اذا كان له سيرفي الباطن وحركة بفكر القلب (٣١٧) في العلوم المكاشفات فلا ينبغي أن يتزقع لهذا

الغرض فان الوياضية هو مكنى فعها وأما العبادة في العمل بالكسبلهم فالعلم أفض لمن ذلك لانه أيضًا عمل وفائدته أكثرمن ذلك وأعموأ شمل لسائر الخلق من فائدة الكسب على العيال فهدد ووالد النيكاح فىالدن الني بها عكمته بالفضالة \* (أما آ فان الذكاح وثلاث الاولى )\* وهي أقواها العجزعن طلب الحلال قان ذاكلاينيسر لكل أحد لاسيماني هدذه الاءوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سيباني التوسع للطلب والاطعام من الحرام وفسه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك وأما المتزوج فني الاكمر يدخمل مداخل السوء فيتسع هوی زوجتـه و بیمنع أخوته بدنياه وفى الخديران العبدلموقف عند البران وله من الحسنات أمثيال الجبال فيسئل عن رعاية عائلته والقيام بهموعن مالهمن أين اكتسبه وفيم أنفقه حتى يستغرق بتلك المطالباتكل أعرله فداد تبقى له حسانة فتنادى

موصلة الى حال (وتر النبه نفسه) وتركو (وامارجل من العابدين) أى من المشتغلين بالعبادة الظاهرة (ليس اله سير بالباطن) بالترقيات من حال الى حال (و) لا (حركة بالفكرة والقلب) وذلك بالمرافية والمرابطة (واغماعله على الحوار - بصلاة) أوصوم (أو جأوغيره لعمله لاهله وأولاده) بكسب الحلال الهم من حيث تُبسر (والقيام بتربيبهم) واصلاح شأنهم (أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه التي لايتقدى خيرها) أي لايتجاوز (الىغيره) والأولى عبادة متعدية (فاماالرحل المهدب الاخلاف) الصافى الاسرار (امابكفاية) الهية (في أصل الحلق) الذي حبل عليه (أو) حصله (بالمجاهدة السابقة) قبل النزوج (اذا كانله سير فى الباطن وحركة بفكر القلب فى العلوم) الباطنة (المكاشفات) بارشاد الرشد المكامل (فلاينبغيله أن يترق جلهذا الغرض) وبهذه الذية (فان الرياضة هومكفي فيها ) لا يحتاج البها (وأما العبادة بالعدمل في الكسب لهم فالعلم أفضل منذلك) أى الاشتفاليه (لانه أيضاعل ففائدته أعم وأشمل) أى أجمع (السائر الحلق من فائدة الكسب على العمال) وهي عامة أيضا الاأن عوم فائدة العرام كثر وأقوى (فهذه فوائد النكاح فى الدين التي يحكم له بالفضيلة) وماعداها بمالم يذكر عائد اليهاودائر عليها \*(أما آفات النكاح في الآث فة (الأولى وهي أفواها العيز عن طلب الحدل) من مظانه (فان ذلك لايتيسر لكل أحدلاسم الى هذه الاوقات) يشير بذلك الحيزمانه الذي ألف فيه كأبه هذا وهو سنة ووء (معاه طراب المعاش) وفساد أحواله (فيكون سبما) قويا (التوسع في الطلب) من هناو من هنا (و) يلزم منه (الاطعام من الحرام) أوشبه الحرام (وفيه هلاكه) الابدى (وهلاك أهله) أي أهلك نفسه وأهلك غيره (والمتعرب) المنفرد (فأمن من ذلك) فانه ليسوراء من يكافه لذلك (وأما المتروج فني الاكثر) والاغلب (يدخل فى مداخل السوء) ومواضع الشر (فيتبعهوى زوجته) في جيع ماتطالبه من ملس ومطم زيادة على الحد (ويسع) لاجل ذلك (آخرته بدنياه) بالثمن القليل فاله كاقال القائل وهوابن المبارك وقد قيل له كيف أنت فقال نرقع دنيا ما بقر بق ديننا \* فلاديننا يبقى ولا ما رقع (وفي الخبرات العبدليوقف عند الميزان وله من الحسسنات أمثال الجبال) في الكثرة (فيسأل عن رعاية عُياله والقيام بهنو) يسأل أيضا (عن ماله من أين اكتسبه وفيمـا أنفقه حتى يستغرَّق بثلك المطالبات كُلَّ أَعِمَالُهُ فَلا تَبقى حَسْمَة فَنْنَادَى المُلاثِكَة) على رؤس الحلائق (هذا الذي أَكَلَ عِباله حسناته في الدندا واوتهن اليوم باعماله ) نقله صاحب القوت قال العراق لم أقف اه على أصل اه قلت أما السؤال عن المال منأن اكتسبه وفيماأنفقه وارد فى الاخمار (ويقال أن أوّل من يتعلق بالرحل فى القيامة أهله وولده فيوققونه بين يدى الله تعالى ويقولون ربناخذ لنا بحقنامنه ماعلنامانجه ل) أى من الامور الدينمية الضرورية (وكان يطعمنا الحرام ونعي لانها فيقتص لهممنه) كذافي القوت (وقال بعض السلف اذا أراد الله بعبددُ شرا سُلطًا عليه في الدُّنيا أنيا با) جُمنع الناب وهو الذي يلي الرباعيات من الاسنان (تنهشه) أى تعنه (يعني العيال) كذا في القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لايلتي الله تعالى أحد بذنب أعظم من جهالة أهله ) قال العراقي ذكر و صاحب الفردوس من حديث أبي سعيد ولم يحد مولد . أبو منصور في مسند. (فهذه آفة قلمن يتخلص منهاألامن لهمال موروث) منجهة مورثيه (أوكسب)معلوم (من حــ لال بني به و بأهله) دخلاو حرجا (وكان له من القناعة ماعنعه عن الزيادة) في المصاريف (فان

الملائكة هددا الذي أكل عماله حسناته في الدنبا وارتهن اليوم باعماله و يقالمان أول ما يتعلق بالرجل في التمامة أهدله وولده فيوقفونه بين بدى الله تعالى و يقولون يار بنا خذا نسا يحقنا منه فانه ما علمناما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعل فيه تمن لهم منه وقال بعض السلف اذا أراد الله بعبد شرا سلط علمه في الدنبا أنيا با تنهشه بعني العمال وقال علمه الصلاة والسلام لا يلتى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله فهذه آ فتعامة قل من يتخلص منها الامن له مال مو روث أومكسب من حلال بني به و باهله وكان له من القناعة ما ينه مما الزيادة فان

إذاك يتغلص من هذه الا من فه أومن هو معترف أى صاحب حرفة (ومقتدر) أى ذو قدرة (على كسب حلال من الباحات باصطباد واحتطاب) واحتشاش ونعوذاك (أوكان في صناعة لا تتعلق بألسلاطين) ومن في حكمهم (ويقدر على أن تعامل أهل الحير) والصلاح (ومن طاهره السلامة وعالب ماله الحلال) قالبصاحب القوت (وقال) شيخنا أبواطسن على (بنسام) هوالبصرى صاحب سهل بن عبدالله النسترى رجهماالله تعالى (وقدستل في الترويج) في رماننا هدذا فذكر ضبق المكاسب وقله الحلال وكثرة فساد النساء فكرهه لاهل الورع وأمر بالمدافعة فأعبد القول فحذلك فقال أحاف الهيدخل العبد فى المعامى من دخول الا من عليه في المكاسب المحرمة ومن الاكل بالدين والتصنع للعلق فلا يصلح النزويج ثم أعيد القول في ذلك ( فقال هوأ فضل في زمانناهذا) أى لا يسلح الا (لمن أدركه شيم في) أى انتشار شهوة (مثل) مايدرك (الحار برى الاتان) أى أمثاله لم علك نفسه ان يشب عليها حتى يضرب وأسه فلاينته يعنها بالضرب ولاعلك نفسه (فأن الانسان اذا) كان على مثل هذا الوصف كان التزويج له أفضل وأما (من ملك نفسه فتركه أولي) وأروح بر (الا منالنانية القصور عن القدام بعقوقهن) اللازمة في دمته (والصبر على أخلاقهن) اذا ساءت (واحمَال الاذى منهن) بالسكوت والمداراة والغافلة (وهذه دون ألاولى) الذكورة (في العموم) والشمول (فان القدرة على هذا أسر) وأسهل (من القدرة الاولى وعسين الحاق مع النساء والقيام يحفلوطهن) وفي نسخة معقوقهن (أهون من طلب الخلال) بكثير (وفي هذا أيضاخطر لأنه راع) فالله (ومسؤل) بيندى الله (عنرعينه) كيفرعاهم الماتقدم عن الصيعين كالمراع وكالممسول عن رعبته ومقتضى هذا العموم أن الانسان راع في بينه وأهل بينه رعبته وهومسؤل عنهم في رعايته ومن هذا ( فالصلى الله عليه وسلم كفي بالمرء اعماأن يضيه عمن يعول) هكذا في القوت والضيعة النفر بط فيما له غناء وَعُرة الى أن لا يكون له غناء ولا عُرة وعال البيتم عولًا ذا كفله وقام به قال العراقي رواه أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت وهوعند مسلم بلفظ آخراه قلت ولم يذكرواويه وهوعبدالله بن عمرو بن العاص وكذلك رواهأ حد والطبراني والحاكم وصحه وأقره الذهبي وقال في الروض اسناده صحيح رواه البهقى وذكرله سببا وهوان ابن عمر وكان بيت المقدس فأناه مولى له فقال أقيم هنار مضان قال هل تركت لاهلك ماية وتهم قاللاقال معسالني صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ورواه الطبراني في السكبير عن ابن عر والدارقطي في الافراد عن ابن مسعود ومعني من يقوت أي من يلزمه قوته وهدا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الائم على تركه لكن انما يتصور ذاك في موسر لامعسر فعلى القادر المسعى على عياله لللابضيعهم فعالخوف على ضياعهم هومضطر الى الطلب لهم الكن لايطلب لهم الافدرا لكفاية وأمالفظ مسلم الذَّى أشارله العراقي فهومار واه في كتاب الركاة ان ابن عروجاء وقهرمانه فعال أعطيت الوقيق قومهم قاللاقال فانطلق فاعطهم فانرسول الله صلى ألله عليه وسلمقال كفي انجان تحبس عن تملك قوته (وروى أن الهارب من عداله عنزلة العبد الآبق) من سيده (لا تقبل له صلاة ولاصيام حتى يرجع البهم) كذا نقلهصاحب القوت (ومن يقصرعن القيام بحقهن) وفي نسخة بحقهم (وان كان عاصراً) عندهم (فهو إهارب) معنى (وقد قال) الله (تعالى) فيأجها الذين آمنوا (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) فأضاف الأهل الى النفس و (أمر) نا (أن نقيهم النار) بنعليم الامرواله على (كانتي أنفسنا) باحتناب النهبي (والانسان قد يعز عُن القيام بحق نفست واذا ترة ج تضاعف عليه الحق) ضده فين (وانضافت الى نفسه نفس أخرى فيعزعن قدامه بحكم النفس أحرى ويعالج شيطانا آخرمع شيطانه (والنفس أمارة بالسوءان كثرت كثر الامر بالسوء عالبا) فالعلى ان لا يقدر على معالجة شيطانين أفضل وله في محاهدة نفسه ومصابره هواه أكبرالاشتغال (ولذلك اعتذر بعضهم عنالتزويج) لماعرض عليه (وقال أما مبتلى بنفسي) مشغول في مجاهد مها (فكنف أضيف الهانفسا أحرى) وهذا اعتدار صحيح ان لم يقدر على القيام

الملاطئ يقدرعلىأن يعامل به أهل الخسيروس طاهره السلامة وعالب ماله الحسلال ، وقال النسالم راجده الله وقدسد شلاءن النزو يجنقال هوأفضلف رمانناهذالن أدركه شبق غالب مشل الحاريي الاعمان فسلاينته يعنها مالضر ب ولاءلك نفسمه فان ملك نفسه فتركه أولى (الا فةالثانية) القصور عن القيام يحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الاذيمنهن وهدندون الاولى في العهموم فان القدرة علىهذا أسرمن القدرة على الاولى وتعسين الخاق معالنساء والقيام يحظوظهن أهون من طاب الحلالوفي هذاأ يضاخطر لانهراعمسؤل عنرعيته وقال علمه العلاة والسلام كني بالمرء اغداأن يضيع من مولوروى ان الهارب منعياله عنزله العبدالهارب الا "بق لا تقبل له صلاة ولا صام حي رجع البهم ومن يقصر عن القيام يحقهن وانكان حاضرانهو عنزلة هار ب فقد قال تعالى قبوا أنفسكم وأهليكم نارا أمرنا ان نقبه مالنار كانتي أنفسنا والانسان قديجر عن العام يحق نفسه واذا تزوج تضاءف عليه الحق وانضافت الى نفسة نفس أخرى والنفس أماره بالسوء ان كرن كثر الامهالسو عالباوالماك اعتذر بعضهم عن النزويج وقال أباسبتلى بنفسي وكيف أضيف البهانفساأخرى

بنفسى ولاحاجمة لى فهن أى من القيام بحقه من وامتاعهن وأنا عام عقه من عام عند وكذلك اعتدر وقال عندى من الذكاح قوله تعالى ولهن مثل الذى علم ن وكان يقول الوكنت أصبر جملادا على الجسر أمير جملادا على الجسر الله على الباسلطان فقيل ورؤى سفيان بن عينة رحه الماهذا موقفك فقال وهل المناهذا موقفك فقال وهل رأيت ذاعمال أفلح وكان منهان يقول

ماحبسدا العزبة والمفتاح ومسكن تعرف الرياح \*لاصف فيهولاسساح\* فهذهآ فةعامةأ بضاوان كانت دون عموم الاولى لايسلم منها الاحكم عاقل حسن الاخلاق بصبر بعادات النساء صبورعلي اسانهن وقاف عن اتباع شهوائهن حربض على الوفاء يحقهن يتعافلءن والهدن يدارى بعسقله أخلافهن والاغلب عالى الناس السفه والفطاطة والحدة والطيش وسوء الخلقوعدم آلانصافمع طلب تمام الانصاف ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هدا الوحالة فالوحدة أسلمله (الا حفة الثالثة) وهي دونُ الاولى والثانمة أن مكون الاهل والولدشاغلاله عن الله تعالى

(لن بسع الفارة في حمرها \* علقت المكنس في درها) مالحقن (كاقبل) في الامثال الفأرة حبوان معروف وحرها بضم الجيم الشق الذي تسكنه والمكنس بالكسير مأيكنس به والدريضم فسكون يخفف من الدر بضمتين كافي وسل ووسل يضرب مثلالن لا يقدر على تحمل شي فيز يدعله ما يثقله بالزيادة كاقالوا في قولهم أنها لضعث على ابالة (وكذلك اعتذرا براهيم بن أدهم)رجه الله تعالى كما عرض عليه الترويج (وقاللاأغرام أة منفسي ولاعاجة لى فيهن) روا مصاحب الحلية من طريق بقية بن الوليد قال لقيت الراهيم بن أدهم بالساحل فقلت له ماشاً الله تتروُّق ب قال ما تقول في رجل غرام أه وجوَّعها قلتما ينبغي هذا قال فانزوج امرأة تطلب ما يطلب النساء لاحاجة لى فى النساء وفد تقدم هذا بسيده في آخر باب الترغيب في النكاح ومعنى قوله لاحاجة لى فيهن (أى في القيام بحقهن) بادوار الكفاية (ونعقينهن) بالجاع ونعوه (وامناعهن) بالمعروف (وأنا عاجزعنه) أى عن جبية مأذ كر (وكذلك اعتذر بشر) بن الحرث الحافى وجه الله تعالى لما قبل الا تترقح فاعرض عنهم (وقال عنعنى عن السكاح قوله تعالى والهن مثل الذي عليهن ) بالعروف وهددا أيضافد تقدم ولما بلغ ذلك أحدب حنبل قال ومن مثل بشرانه تعد على مثل حدا اسنان (وكان) بشر ( يقول او كنت أعول ) أى أ كفل (دجاجة خفّت أن أصبر جلاداعلى الجسر) نقله صاحب القون والملية وهذا أدى من الاول (وروى سفيان) بن سعيد النورى رجه الله تعالى (على باب السلطان فقيل له ماهذام وقفل) أى فاى شي أوقفل هم أولست من أهله (فقال وهلرأيت ذاعيال أفلم) وهد ذاقدر وى مرفوعامن حديث أب هر مرة ماأفلح صاحب عنال قط رواه الديلى من طريق أبوب نوح المطوع عن أبيه عن محد بن علان عن سعيد القبرى عنه وذكره ابن عدى في الكامل في ترجة أحد بن مسلة الكوفي فقال ان أحد بن حفص السعدى حدث عنه عن ابن عيينة عنهشام بنعروةعن أبيه عنعائشة مرفوعا بهذا فالوهوعن النبي صلى اللهعليه وسلم منكرانما هوكلام ابن عيبنة اه وبهذا يظهران المراد بسمهان في قول المصنف هو ابن عيبنة لاالثوري فتأمل (وكان) سفيان (يقول) يتشوق الىالوحدة

(باحدد العزبة والمفتاح \* ومسكن تعرقه الرياح \* لاصف فيه ولاصباح)

العزية بالضماسم من اعترب الرجل إذا انفرد عن الروحة وقوله والمفتاح أى يكون عنده لا يفقعه غيره والعاز ب بلامفتاح ذليل وقوله تعرقه الرباح أى تهب عليه الرباح من كل سمت لا عنعها ما نع وقوله لا تحف المؤاشار به الى قاة العدال والاولاد فان من شأنهم بعضون و بصعون (فهذه آفة عامة أبضاد إن كانت دون عوم الاولى لا يسلم منها الاحكم) أى ذوحكمة (عاقل) سبوس (حسن الاخلاف) مهنب الاوصاف (بصير بعادات النساء) عن عربة أوعن موهبة الهية (صبورعلى لسانهن) بما بصدر من الآذي (وقاف) أى كذير الوقوف (عن الباعشهوم نرسوس على الوقاء بعقهن) بما أوجب الله عليه (يتغافل من زلهن) و يسام عن قصورهن (ويدارى بعد قله أخلاقهن) فالمن خلقن من ضلع أعوج فلاسيل الى الهنمين الإبالداراة والملاطفة وحسن العاملة (والاغلام على الناس السفه) وهو تقص فى العقل قرص مع علم المائمة (والخلاص أى الشدة (والحدة والعابش) خطة العقل (وسوء الخلق وعدم الانصاف) من نفسه (مع طلب بحام الانصاف) من غيره (ومثل هذا يزدا دبالتكاح فسادا من هذا الوجد المائد أن يكون الاهل والولد شاغلا) له (عن الله تعالى و جاذبا الى طلب الدنيا) من وهي دون الاولى والثانية أن يكون الاهل والولد شاغلا) له (عن الله تعالى و جاذبا الى طلب الدنيا) من المناء ما ربهم في الحال والما الرو) الى (طلب النفاخ والذكرة جمال فالحافل (و) لا يستريب لقضاء ما ربهم في الحال والمائل (و) الى (طلب النفاخ والذكار مهم) في الحافل (و) لا يستريب لقضاء ما ربهم في الحال والمائل والمائل (و) الى (طلب النفاخ والديكرة جمع المال والمائل (و) الى (طلب النفاخ والذكائر مهم) في الحال والمائل (و) الى (طلب النفاخ والذكائر مهم) في الحال والمائل والمائل والمائل (و) الى (طلب النفاخ والذكائر مهم في الحال والمائل والمائل

وكلماشغل عن الله من أهل ومال و والدفهو شوم على صاحبه واست أعني بهذا أن يدعو الى محظور فان ذلك بما اندر ب تعت الات فة الاولى والثانية بلأن يدعوه الى التنم (٣٣٠) بالماح بل الى الاغراق في ملاعبة النساعوم وانستهن والامعان في التمتع بهن و يثور من النكاح

العاقلان (كلماشم في عنالته) أى ذكره أوعن طلب معرفته (من أهل ومال و واد فهو شؤم على صاحبه) وهو من كالم أي سلم أن الداراني كاتقدم (ولست أعنى مذا أن بدعوه الى معظور) شرى فان ذلك مما اندرج على الاستفقالاولى والثانية بل) أعنى به (أن بدعوه الى الننم بالمباح) الذى ليسمن شُأْنِ أهدل الأسترة (إلل) يدعوه (الى الاغراق) اى المالغدة والاستيفاء (في ملاعبته النساء) ومداعيتين (ومؤانستهن) ويحادثهن (والامعان في التمتع بهن) والامعان المالغة والاستقصاء في الشي والتمنع التلذذ (وتتورّمن النكاح) أى تعدث وترتفع (أنواعمن الشواغل الماهية من هذا الجنس) والنوع (نيستغرق القلب) أي يعمه (فينقض الديل والنهار) على هدذا الاستغراق في تلك الشواغل وتحدث منه في كلساعة استغراقات متعددة (ولايتفرغ الرء فيهما) أي في الدلوالهار (الفكرف) أمور (الاسخرة) أصلا (و) لافي (الاستعدادلها) من الاعدال الصالحة والتعارات الرابعة (ولذلك قال الراهيم بن أدهم رجه الله تعالى من تعود إلى الساء) اشارة إلى كثرة المضاجعة (لم يحيى منه شي) نقله صاحب القوت أى لم وبه الترق الى مقام كال أصلا ومن هنا قولهم ذيح العلم بين أنفاذ النساء فانمن انتب الذة أفاذهن استولين على قلبه فلا مزال مقهقهرا وراءه حتى بهلانوذ كرالسخاوى فى تاريخه فى ترجة ان الشحنة مامعناه من تعود لن النساء لم يحيَّمنه شيَّ (وقال أبوسلم آن) الداراني رجه الله تعلى (مَن تررّج) أوسافرأوكتب الحديث (نقدركن الى الدنياً) تقدم هذا القول قريباوفي كلب العداة أيضا (أى معودلك الى الركون الى الدنسا) أى ولولم وكن المهافي الحال ولسكن من شأن تلك الاوصاف الذكورات بجراني الدنياولوفي آخرنفس وهذا مشاهد فان الرجل لم يزل في سكون وسلامة حتى اذا يروج وفقع على نفسه الباب فلا يكاديني بخرجه دخله فلامحالة عيل الى تعصيل الدنياو مركن المها من كلوجه وكذا المسافرة التحارات وطلب الحديث اغبرالله عزوجل فكل هؤلاء أسباب الركون (فهذه مجامع ألا والفوائد) فصلناه الك تفصيلا (فالحكم على شخص واحد بان الافضل إله النكاح أو العروبية مطلقاقصور عن الاحاطة بعامع هذه الامور) ومافيها من القول والرد (بل تتخذهذه الفوائد والا والا والا والا عبرا) أي مجلا الاعتبار (ويحكا) وهوا لحرالذي بسن عليه الحديدهذا هو الاصل (ويعرض الريد عليه نفسيه ) و يحكمها عليه (فان انتفت في حقه الا "فات ) المذكورة (واجمعت الفوائد) السَّعْآورةُ (بأن كانْله مال-لال) لم يحوجه الى كسب-راموةناغة (وخلق-سُن) علك به نفسته (وجند فى الدين مام) بحيث (لايشمنعله النكاح عن الله تعالى) أى اتبان مأموراته واحتناب منهياته (وهو) معذلك (شاب) مغتلم (يحتاج الى تسكين الشهوة) واطفاء الناثرة (ومنفرد يحتاج الى تدبير المنزل) من طبع وغرف وكنس وغسل (و) يحتاج في اقامة ناموسه الى (التحصن بالعشيرة) وكثرة المعارف (فلايتماري) أىلايشك (فىأن النكاح أفضل له معمافيه) فوقد لل (من السعى في تحصيل الولد) الذيبه تنمله ألحياه الدنيو ية والاخروية (وان انتف آلفوائد واجتمعت الأسفات) بان كان فقيرا عادم المال حريصا شعيعاسي الخلق عسرا غيرمغتلم أوطاعنافي السن متكاسلافي أداء الفااءات عسير محتاج الى له مع مافسه من السعى في المال حريص المعتمل المن الله على المعتمل المع الغالب) في أكثر الناس (فينبغي أن ورن بالمزان القسط) أي العدل (حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الا فة في النقصان منه فاذا غلب على الطن رحان أحدهما على الا منو (حكم به الفيا واثباتا (وأظهر الفوائد) الذكورة تحصيل (الولدونسكين الشهوة) النفسانية (وأطهر الأسفات)

أنواع من الشواعلمن هذاآلجنس تستغرق القآب خنقضي اللبل والمهارولا يتفرغ الرءفهماللتفكر فى الأسخرة والاستعدادلها ولذلك فال الراهم ن أدهم رجمه الله من تعوّداً فحاذ النساءلم يحيىمنه شيءوقال أبوسليمان رجسه اللهمن ردح فقدركن الحالدنيا أى بدَّه و ودلك الى الركون الى الدنسافه ـ ذه جيامع الا مان والفوائدفا علم عملى شخص واحد بأن الافضلله النكاح أوالعزومة مطلقاقصورعن الاحاطة بمعامع هذه الامؤربل تتخذ هــذه الفوائدوالا فات معتداو محكاو يعرضا لريد علىه تفسيه فان انتوت في حقمه الا تفاد واحتمعت الفووالديأن كاناه مال حلال وخلق حسن و حد في الدين مام لانشغله الذكاح عنالله وهومعدالتشاب محتاج الى تسكن الشهوة ومنفرد يحتاج الىندسرا انزل والمعصن العشيرة فلا عارى في أن الذكاح أفضل الفوائدواحتمعت الاتفات فالعز وية أفضيله وان تقابل ألامران وهوالغالب فينب غيأن توزن بالميزان

الحاجة الى كسب الحرام والاشتغال عن الله فلنفرض تقابل هذه الامورفنقول من لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فالدة نكاحه في السعى لتعصيل الواد وكانت الا تحقا لحاجة الى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعزوبة له أولى فلاخير فيما يشغل عن الله ولاخسير في كسب الحرام ولا يني بنقصان هذين الامرين أمر الواد فأن النكاح الواد سعى في طلب حياة (٣٢١) اللواد موهومة وهذا نقصات في الدين ناحز

ففظه لحماة نفسه وصونها عنالهلاك أهممن السعى فى الولد وذلكر بح والدين رأسمال وفى فسيادا لدين بطلان الحساة الاخروية وذهبات رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة احدى هاتين الا تنسين وأماانا انضاف الىأمر الولد حاحة كسرالشهوة لتوقان النفس الحالنكاح نظر فان لم يقو لجام التقوى في رأسه وحاف عـلى نفسـمالزنا فالذكاحله أولىلانه متردد بنان يقتعم الزناأويأكل الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وان كان يشسق بنفسته الهلابزني والكن لايقدرمع ذاكعلي غض البصرعن الحسرام فيرك النكاح أولى لان النظرحوام والكسبمن غيرو جهه حرام والكسب يقع دائما وفيه عصاله وعصان أهله والنظريقع احداناوهو يخصه وينصرم علىقر بوالنظر زناالعين ولكن اذالم بصدقه الفرج فهوالىالعـ لهوأقربس أكل الحرام الاأن يغاف افضاء النظرالي معصمية الفرح فسير حمداك الى خوف العنت واذائبت هذاها لحالة الثالثة وهوان يغوى على غض البصر

المذكورة (الحاجة الى كسب الحرام والاشتغال عن الله تعالى فلنفرض تقابل هذه الامور) مع بعضها (فنقول من لم يكن في أذية من الشهوات) بان كان مال كالاربه (وكانت فائدة لكاحه في السعى لتحصيل الولد) فقط (وكانت الا فق الحاجة الى كسب الحرام والاشتغال عن الله تعمالي ولاحير في كسب الحرام ولايفى بنقصان هذين الامرين) المؤذيين (أمرالولد) وفهم هذا من دقائق الاسرار (لان الذ كاحلولد) أىلاًجل حصوله هو (سرق في طلب حداة الولد) بانه سيولدله و يعيش بعده (وتلك) حياة (موهومة) متخيلة (وهذا نقصان في الدين ناحز) أى حاصر في الحال ( ففظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السعى في الولد) الذي حيامه موهومة (وذلك ربح والدين رأس المال) لان الدين أصل النعاة كمان رأس المال أصل لتلك الاموال الحاصلة (وفسادالدين بطلان الحياة الاخروية) فن كان في هده أعيى فهوفى الا منزة أعى وأضل سيلا (ودهاب رأس المال) الذي هوالدين (فلاتفاوم هذه الفائدة) التي هي ربح الولد (احدى هاتي الا حنين) العظمتين (وأمااذا انضاف الى أمر الولد حاجة) أخرى وهي ( كِسَرالشهوة لنوقان النفس) ونزوعها (الى النكاح نظر ) حينيذ (فان لم يقولجام التقوى في رأسه) بأن كان اللجام خفيفاو النفس جوحاالي الشَّهوات (وحاف على نفسه) ألوقوع في (الزنافالنكاح أولي) له (لانه مردّد بين) أن يُقتحم حظيرة (الزنا) مرة (أو) يقع في (أكل الحرآم والكُسب الحرام أهونُ الشرين) في الجلة (وان كان يثق بنفسه اله لا يزنى ولكنه لا يقدر مع ذلك على عن البصر عن الحرام فترك النكاح) له (أولى لان النظر حرام) اذا كان عن قصد (والكسب من غير وجهه حرام و )لكن (الكسب يقعدا عاوفيه عصيانه) لمباشرته بنفسه (وعصيان أهله )لاطعامهم اياه وهم رعيته وهومسؤل عُنه-م (و) أما (النظر) فانه (يقع احيانا) لافى كل ساعة (وهو يخصه) لا يتعدى الى غيره (ويتصرم عِنقر بُ﴾ لحظة أولحظتْين(والنظورناالعين) وهذاقدروىمُرةوعازناالْعينينالنظر أخرجُه ابن سعد والطبراني منحسد يث غلقمة بن الحويرث وعن أحد من حديث ابن مسعود مرفوعا العينان تزنيان والمدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزنى وروى مسلم من حديث أبي هريو كتب على ابن آدم نصيب من الزمَّا أدرك لا محالة فالعين زنيته آ النظر و يصرفها الأغراض ثم ساق الحديث وفي آخره والفرج يصدفويكذب(ولكناذالم يصدقه الفرج)بان لم يوافقه عجزا أواختيارا(فهوالىالعفوأقربمنأكل الحرام الاأن يحاف افضاء النظرالي معصية الفرج فيرج عذلك الى خوف العنث) وقد تقدم حكمه قريبا (واذاثبت هذافالحالة الثالثة وهوأن يقوىءلى غض آلبصر ) عنالمحرمان (ولكن لايةوى على دفع الافكار الشاغلة) الردية (القلب أولى بترك النكاح) وقوله أولى خبرالقوله فالحالة (لان على القلب الى العفو أفرب) اذلابط عليه الامولاه (وانما يرادفراغ القلب) عن الغير (للعبادة) والحضور فيها (ولاتتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله واطعامه) فلوا كنسب الحرام ولم يأ كل منه ولم يطع عياله منه فالوزرأ خف( فَكَذَا يَبْغِيَّأَنْ تُورَنَّهُذَهُ الاَّفَاتِبْ الفُوائد) أَى يُعتَبْرُ بِعَضْهَا بِعضها وسمى الأعتبار وزنا مجازا (و يحكم بعسمها) والعارف المتبصر لا يحنى عاليه شئ من هذه الاعتبارات (ومن أحاط بهذا) الذي ذ كرناه (لم يشكل عليه شي ممانقل عن السلف من ترغيب في النكاح مرة و رغية عنه أخرى) حتى كادت الاقوال بصادم بعضها بعضاواذ اوقع النطرق في الانكارعلي كلام الصوفية واختلافهم في ذلك ولا

ولكن لايقوى على دفع الافكار الشاغلة القلب أولى بترك النكاح لانجل القلب الى العفو أفر بوانما برادفر اغ القلب العبادة ولا تتم عبادة مع الكسب المرام وأكله واطعامه فهكذا ينبغي ان توزن هذه الا فأن مالفوائد و يحكم بعسما ومن أحاط مذالم يشكل عليه شي عمانقانا

( ٤١ - (اتحاف السادة المتقن) - خامس)

عن السلف من ترغيب في النكاح مر اورغبة عنه أحرى

الكارعامهم (اذذلك) الاختلاف (بحسب الاقوال صحيم) وحبث ذكر المصنف هذا التفصيل الجامع في حكم النكاح فأنسذ كرماوعد فابه سابقا من أقوال الاغة فيه وفيهاما برشدا جسالاالى بعض مافصله المصنف قال الولى العراق في شرح التقريب في شرح حديث ابن مسعود بامعشر الشباب من استطاع مذبح الباءة فايتز وبالحسد يشمانصه السادسة فيه الامربالذ كاحلى تاقت نفسه واستطاعه بقدرته على مؤنته وهذا مجمع عليه لكنه عندجهو والعلاء من السلف والخلف على طريق الاستحباب دون الايجاب فلايلزمه الترقب ولاالتسرى سدواء خاف العنت أملاحكاه النو ويءن العماء كافة ثم قال ولانعمام أحدا أو حبه الاداود ومن وافقه من أهـل الظاهر وروايته عن أحدفا نهـم قالوا يلزمه اذاخاف العنت أن يتز وجأو يتسرى قالوا وانمايلزمه فىالعمرمرة واحدة وقم يشترط بعضهم خوف العنت قال أهل الظاهر انمايلزمه النزوج فقطولا يلزمه الوطء اه وفيه نظرفهذا الذىذ كرائه رواية عنأحدهوالمشسهور عن مذهبه وطاهر كلام أصحابه تعن الذكاح وعنه رواية أخرى توجويه مطلقا وان لم يخف العنت كما حكاه النووى عن بعضهم وعبارة ابن تهمة في المحر والنَّكام للناثق سنة مقدمة على نفسل العبادة الأأن بخشى الزنائر كه فعب وعنه يحدعانه مطلقا اه والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعي حكاه الرافعيءن ثبر حفختصر الحويني وقال النووي في الروضة هدفه الوحه لايحتم الذيكام مل محمر سنه و بن التسرى ومعناه طاهر اه وحرمه أبوالمباس القرطبي وهو من المالكمة بل زاد فحكى الاتفاقءامه فانه قال انانقول عوجب هذا الحديث في حق الشاب المستطمع الذي يخياف الضررعلي نفسه ودينه من العربة عبث لا ترتفع عنه الاماليزويجوهذ الا يختلف في وحوب الترويج عليه اه ونقله الاتفاق على ذلك مردودلكن بقلد في نقل مذهبه في ذلك وبه يعصل الردعلي النووي في كارمه المتقدم ولم القندان حرمذلك يخوف العنت وعبارته في الحلى وفرض على كل قادر على الوطء أن وحد أن متزوج أو سسرى أن نفعل أحدهمافان عرداك فلكثر من الصوم ثم قال وهوقول جماعة من السلف وقال الشبخ تق الدين في شرح العمدة قسم بعض الفقهاء الذكاح الى الاحكام الجسة أعنى الوحو بوالنسدب والتحريم والبكراهة والاباحة وجعل الوجوب فهماآذاخاف العنث وقدرعلي النكاح الاأنه لا يتعين واجبا بل اماهو واماالتسرى وانتعذر التسرى تعين النكاح خشية للوجودلالاصل الشريعة اه وكان هذا النقسم لبعض المالكية وقدحكاه أبوالعباس القرطبي عن بعضهم وقال انه واضع وقال القاضي أبوسعيد الهروىمن الشافعسة ذهب بعض أصحابنا بالعرافيالي أن الذيكاح فبرض كفاية تفتي امتنع منه أهل قطير احبر واعلمه ثم قال القرطي ومبرف الجهور الامرهناءن طاهره لشيئن أحدهما ان الله تعالى قدخير بين الترويج والتسرى بقوله فانكحوا ماطاب لكم من النساء غمال أوماملك تأعمانكم والتسرى لبس واحساجاعا فالنكام لايكون واجبالان الغنيربين الواجب وغيره يرفع وجوب الواجب وسبقه الى هذا المازري وفه نظرا اتقدم عن أهل الظاهر وغيرهم من التخمير سنهما فلا بصرما حكاه من الاجاع قال لقرطبي ونانهماقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظوت الاعلى أزواجهم أومآملكت أعبانهم فانهم غبر ماومين ولايقال في الواحب ان فاعله غير ماوم قال ثم هذا الحديث لاحمة الهم فيه لوجه بن أحدهما المانقول عوجبه فيحق الشاب المستطسع الذي يخاف الضررمن العزية ولا مختلف في وحوب التزويج علمه وقد تقدم حكابته عنه وردنقله الاتفاق تمقال والثاني انهم قالوا انمايحت العقد لاالوطء وظاهر الحديث انماهوالوطه فانه لا يحصل شئ من الفوائد التي أرشد الهافي الحديث من تحصين الفرج وغض البصر مالعقد وانماعتصل بالوطء وهوالذي يحصل دفع الشتاق اليه بالصوم فباذهبوا المهلم يتناوله الحديث وما تناوله الحسد بشام مذهبوا المه قلت ومن العب استدلال الحطابي به على إن النسكام غير واحب لان طاهر الامرالوحورو بتقديره مرفه عن ذلك بحاذ كرناه فلايكون دليلاعلى عدم الوجوب فأقل درجاته أن

ادداك بحسب الاحوال محم فان قلت فن أمن الا تفات في الافضل له التخلي لعبادة الله أو النكاح فأقول يعمع بينهم الان النكاح ليس ما نعام والتخلي لعباة الله من حيث المهام والتخليل المعام التحاريكين من حيث الحاجة الى الكسب فان قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضا (٣٢٣) أفضل لان الله إوسائر أوقات النهار عكن

التخلى فيه للعبادة والمواطبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فان فرض كويه ستغرقاللا وقات مالكسب حنى لا يبسنى له وقتسوى أوقات المكتوبة والنوم والاكلوقضاءا لحاحةفان كان الرجل من لأيسلك سسل الاسخرة الابالصلاة النبافلة أوالحيم ومايجرى مجراه من الاعال البدنية فالنكاحله أفضه للانق كسب الحلال والقيام بالاهل والسعى في تعصيل الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعامن العبادات لاميقصر فضلهاعن نوافل العبادات وان كان عبادته بالعسلم والفكر وسير الباطن والكسب بشوشءالمه ذلك فترك ألنعكاح أفضل فأن قلت فلم ترك عيسنيء المه السلام النكاح مع فضله وان كان الافضل التعلى العبادة الله فلماستكثررسولناصلي الله عليه وسلممن الارواج فاعلم ان الافضل الجمع بينهمافي حق من قدر ومن قويث منته وعلت همته فلاستغله عنالله شاغسل ورسولنا علىهالسسلام أحذبالقوة وجسع بين فضسل العبادة والنكاح ولقد كانمع تسع من النسوة وتخليا لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالنكاح

يكون قاصر الدلالته على العارفين اله سياق الولى العراق (فان قلت فان أمن الا كفات) المذكرة وكان قَادرَاعلى المؤنُّ (فالافضلله التحلَّى لمبادة الله أوالذكاح فأقول) في الجواب ( يعمع بينهما) أي بين التغلى والسكاح وهدذا خلاف ماتقدم في أول هذا الكتاب عن النووي ان القادر عُير التا تق ان تعلى العبادة فهو أفضل والافالنكاح أفضله منتركه اه وقدعال الصنف للجمع فقال (لان النكاح ليس مانعامن التخلي لعبادة الله من حيث اله عقدولكن من حيث الحاجة الى الكسب) فان المشغول بالكسب ربما تستغرق أوقاته في تحصيل ما يؤمله فيمنعه من التخلي لا محالة (فان قدر على الكسب الحلال فالذكاح أيضا أفضل له لان الليل) بتم المه (وسائراً وقات النهار) أي باقيها مماسلت له من الاشغال (يبقى التخلى فيه للعبادة) بانواعها من صلاة وقراءةوذ كروته كروم أقبة (والمواطبة على العبادة من غيراً ستراحة) النفس (غير بمكن) الما جبلت النفوس على الملل (فانفرض كُونه مستغرق الاوقات بالكسب) تما النهار والليل (حتى لا يهقي لهُوقت سوى أوقات المكتوبة) أى الصلوات الجس (و)سوى وقت (النوم) المعتاد (و)سوىوقت (الا كلر) سوى وقت (قضاءً الحاجمة) من النهاب الى الخلاء فلينظر فيه (فان كان الرحل بمن لايسلك سبيل الا خرة الاما اصلانً ) المفروضة (والنافلة و بالحج أوما يحري مجراه من الاعمال البدنية فالنكاحله أفضل لان كسب الحلال والقيام بالاهل) أيعوض (والسعى في تحصيل الولد) لاجل بقاء النسل (والصر على أخلاق النساء) وجفوتهن وتحصين فرجهوفر جهاوتر بية الاولاد وغــيردلك (أنواع من العبادات لايقصرفصلها) من حيت الافراد والجمع على نوافل العبادات) مع ان في عالب الاوساف الذكورة تعدى نفُع محلاف نوافل العبادات (وان كان عبادته بالعلم) أى الاشتغال به حضورا والقاء وتصنيف (والفكر) أى المراقبة في ذكرالله تعالى (وسير الباطن) بقطع المنازل ومنازلة الاسرار (و) كان (الكسب) مما (يشوّش على مذلك) و عنعم (فترك النكاح أفضل) لآن المقصود بالذات هوعدم الاشتغال عن الله وهذا فد يسراه سيرالباطن ولم يتيسران السلوك فالعبادات البدنية فالافضل فحقه ترك مايشوش عليه وقد تقدم كلام ابن الهمام فى قولهم الافضل كذا فراجعه والله أعلم (فان قلت فلم تول عسى عليه السلام النكاح مع فضله) وتحلى لعبادة الله عزو جل (وان كان التخلى لعبادة الله أفضل فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواج) وكل من حالهم امناقض للا تخر (فاعلم ان الافصل الحم بينهما في حق من قدر) على ذلك (ومن عَلَبَتْ منتــه) بضم الميم أى قونه (رعلَت همته) في الســير الى مولاه (فلا يشغله عن الله شاغل) ولايصرفه عنه صارف (فرسولناصلي الله عليه وسلم أخذ بالهوة وجمع بين فضل العبادة والنكاح) وأعطى من كلمنهما الحظ الاوفر (ولقد كانمع تسعمن النسوة) في عصمته وهن سودة وعائشة وحفصة وأمسلة وزينب وأمحبيبة وجو بربه وصفية وممونة رضي الله عنهن قال البخارى في صحيحه حدثنا مسدد حدثنا بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساله فى لياد واحدة وله تسع نسوة هكذا أخرجه فى كتاب النكاح وقال فى كتاب الغسل وهن آحدى عشرة لكن قال ابن خريمة تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه وجمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين عمل ذلك على حالتين وقال الحافظ بن جرتعه ملرواية هشام على انهضم مارية وريحانة البهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا اه (متعليالعبادة الله) تعالى (وكان قضاء الوطر) أي الحاجـة (بالنكاح فحقه غــبرمانع)عن الحضور مع الله تعالى (كالايكون قضاء الحاحــة فىحق المشغولين بُنُدْرِاتُ الدُنْيَامَانُعَا لَهُمْ عَنَ النَّدْرِ ) المذ كُور (حتى بشَنْعُلُوا في الظاهر بقضاء الحاجة) فيميا يرمى (وقَاوَ بهم مستغرقة بهممهم غيرغًا وَلَهُ عن مهماتهم) وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنــــه الله كَان

فحقه غسيرمانع كالايكون قضاء الحاجة فيحق المشغولين بتدديرات الدنيامانعالهسم عن التدبير حتى يشتغلون في الطاهر بقضاء الحاجة وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير عافلة عن مهماتهم

عليه وسالملعاودرجته لاعتعه أمرهذا العالم عن حضور القلب مع الله تعالى فكان منزل الوحى وهوفي فراشامرأته ومتى سلمهشل هذا المنصب اغرره فلا يبعد أن ىغيرالسواقى مالاىغير العراكختم فلاينبغيأن بقاض علنه غيره \* وأما عيسي صلى الله عليه وسلم فالدأخد بالحزم لامالؤوة واحتاط لنفسه واعلحالته كانت مآلة مؤثرفها الاشتغال مالاهل أو شعذرمعها طلب الملال أولا بتيسرفها الجع بنالنكاح والتخلي للعبادة فاسترالتخلى لاممادة وهمم أعدر باسرار أحوالهم وأحكأم أعصارهم في طبب المكاسب وأخلاق النساء وماعلى الناكيم من غوائل الذكاح وماله فيهومهما كأنت الاحوال منقسمة حتى مكون الذكاح في معضهاأ فضلوس كمفى بعضها أفضل فقناان ننزل أفعال الانساء على الافضل في كلمال والله أعلم \* (البابالثاني فيما راعي حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد)\* (اماالعقد)فاركانه وشروطه لينعقدو يفيدا لحلأربعة الاولادن الولى فأن لم يكن فالسلطان الثاني رضأأ لمرأة

ان كانت ثيبا بالغاأو كانت

بكرا بالغاولكن يزوجها

غيرالابوالد

يقول الأجهز جيشي وأنافى الصلاة ونقل الشهاب السهروردي فى العوارف عن عمه أبي النجيب اله كان يقول أنا آكل وأناأصلي يشيريه الى انأكاه لاعنعه من حضوره مع الله تعالى فاذا كان هذا في آحاد أمته فكيفبه صلى الله عليه وسلم (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاودرجته) ورفعة مقامه وجلالة منصبه (الاعمنعه أمر هذا العالم) أي عالم الملك (من حضو رالقلب مع الله تعالى) وشهوده في حضرة المعاينة ومن عاودر حدد (كأن ينزل عاليه الوجى وهوفى فراس امرأته) قال العراقي رواه البخارى من حديث أنسيا أمسلة لاتؤذيني في عائشة فانه والله مانزل على الوجى وأنافى لحاف امرأة منسكن غيرها (ومتى يسلم مثل هذا المنصب لغيره) صلى الله عليه وسلم (فلا يبعد أن يغير السواق) وهي الحلجان الصغارالتي تستق من البحر العظم (مالا بغير البحر العظم) ومن أمثالهم دومن ورد البحر استقل السواقيا (فلاينبغي أن يقاس عليه غيره ) ومن هنا لما قال أحداب الشافعي ان النكاح شهوة لاعبادة كادل عليه نص الاموقال أصحاب أبى حنيفة هوعبادة استثنى التقى السبكى من الخلاف نكاحه صلى الله عليه وسلم قال فانه عبادة قطعا وقد تقدم (وأماعيسي صاوات الله عليه) وسلامه (فأخد بالحزم) المفسسه لابالقوة (واحتاط لنفسه) أىأخذُ بالاحتياط (ولعل حالته) التي كان متصفَّا جها (كانت حالة يؤثر فهما الاشتغَّال بألاهل أو يتعدرمعها طلب الحلال أولايتيسرف االجم بين النكاح والعلى العبادة فاسترالتعلى العبادة وهم صلوات الله عليهم (أعلم بأسرار أحوالهم) و يواطن معاملاتهم (وأحكام أعصارهم) التي كانوافيهــا (في طبب المكاسب وأخلاق النساء وماعلى ألنا كيمن غوائل النكام) وآفاته (وماله فيه) من الغوائد والمصالح الدينية (ومهما كانت الاحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها فضل و) يكون (تركه في بعضها أَفْضُل فَقُناأَن نَرْل أَفْعَال الانبياء) عليهم السلام (على الأَفْضِل في كل عال ) فنقول عالى عليه السلام أفضل فى شريعته وقد نسخت الرهبانية ف ملتنًا وكل من الحالين اه فضيلة واذا تعارضا قدم النمسك عال نبينا صلى الله عليه وسلم \* (الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد) \*

بين الرجل والمرأة (من أحوال المرأة وشروط العقد اماالعقد فأركانه وشروطه لينعقد) شرعا (ويفيد الكل أربعة الاول أذن الولى ) اذلاعبارة لها ف عقد الذكاح وكالة وولاية استقلالا خلافالا يحديفة ومالك من كفؤ وغير كفؤدنية كانت أوشر يفةوف الدنية فخلاف الماك فان لم يكن فالسلطان وأسباب الولاية أربعة الاول الابوة وف معناها الجدودة خلافالمالك وأحدوهو وجُمف المذهب وتفيد ولاية الاجبارعلى البكر فيأظهر الوحهمن وان كانت بالغة خلافالاى حنفة لاعلى الثب وان كانت صغيرة خلافالاي حنفة سواء ثابت بالزنا خلافاللثلاثة وهووجه فى المذهب أو بوطء حلال الثاني العصوبة كالاخوة والعمومة الثالث المعتق وهوكالعصبات الرابع السلطان وانحا تزوج فى البالغة خلافالابي حنيف ةعندعدم الولى أوعضله أوغسته خلافا لايحنيفة أوأراد الولى أن يتزوج بهاخلافالابي حنيفة كابنءهم أومعنق أو قاض وليس السلطان نزويم الصغيرة خلافالابي حنيفة ولا الموصى ولاية وان فوضت اليه خلافالاالك وأحدوأما ترتبب الاولياء فالاصل القرابة ثم الولاء ثم السلطنة وأولى الاقار بالاب ثم الجد ثم الاخ ثم ابغه ثماليم ثما بنهعلى ترتيبهم فى عصوبه الارث والاخمن الاب والام لايقدم على الاخمن الاب ف النكاح ف قول والاصم وهوا جديدانه يقدمو به قال الرحنية ومالك والان لايز وج أمه بالبنزة خلافالابي حنيفة ومالك وأحد (الثاني رضاالمرأة ان كانت ثيبا بالغة عاقلة ) الثيب هي المرأة التي دخل بم الزوج وكائم اثابت الى حال كارالنساء عالبا (أوكانت بكرا) وهي الباقية على حالم الاولى (ولكن يروجها غيرالاب والجد) كالاخ والعرو يشترط حينتذمه يحالرضافي الثيب والسكون في البكر على وأى خلافالاب حنيفة وفي شرح المحرر انوضاها من شروط النكاح لاانه من نفس أركان النكاح والاشهاد على رضاها سنة احتياطا لامم النكاح وليس بشرط فحعة النكاح وهوكذاك فان أركان النكاح العاقد والحسل والسهود والصيغة النالث حضور شاهد من طاهرى العدالة فان كاما مستور بن حكمنا بالانعقاد للحاجسة الرابع الجباب وقبول متصل به بلفظ الانكاح أوال ترويج أو معناهما الخاص مكل لسان

(الثالث حضو رشاهدين طاهري العدالة) فلاينعقد النكاح الاعضورهما وعبارة الصنف في الوحيز لاينعقدالا محنو رعدلين سلين بالغين حرن ميعين بصير منذكر من مقبولي الشهادة الزوحين وعلهما ليسابعدة مزولاا بنين ولاأبو مزلهما وفيهذا الركن خلاف لمالك وفيقوله عدلين وجه في المذهب عدم اشتراط ذلكُوكذا في قوله مسلِّين وحـــه في المدهب وكذا في قوله بصير من وفي قوله ذكر من خـــلاف لابي حنيفة ومالك وقوله ليسابعدق مرالاصم فىالمذهبانه ينعقد بشهادتهما وكذافىالابنتنوالابو منوجه فى المذهب انه يصع بشهاد تهماء لى الاصم وقال الاصفهاني في شرح الحرر حضور الشاهدين معتمر في النكاح وشرط آصة النكاح وليس تركن قاليو يعتبرني شاهدى الذكاح صفات سبعة الاولى الاسلام فلا ينعقد يحضو والكافر من أومسلم وكأفرسواء كان العقد بين ذمين أوبين مسلمين أوبين مسلم وذمية وقال أبوحنيفة ينعقد نكاح ألذممة بشهادةذمهن الثانبةالتكليف فلاينعقد يحضو والصيبان والمجانين الثالثة آلحر ية فلاينعقد يحضو والعبدقناأومدموا أومكاتبا الوابعةالعدالة فلاينعقد يحضو والفاسقين أوعدل وفاسق خلافالابي حنيفة الحامسة الدكورة فلاينعقد يحضور النساء ولا يحضور رجل وامرأتمن وقال أبو حنيفة وأحد يتعقد بشهادة رجل وامرأتين السادسة السمع فلاينعقد يحضور الاممين ولاسمسع وأصم والمراد بالاصم من لايسمع أصلا السابعة البصر فلا ينعقد يحضو رالاعمين ولابصب وأعيى فيأصع الوجهين والوحه الثاني ينعقد لانه عدل يفهم الحطاب (فانكانا مستورين حكمنا بالانعقاد المساحة) ومستو والعدالةمن يعرف بالعدالة طاهوالاباطنا هكذاذكره شراحالو حيزوعبارة البغوى فيالتهذيب ولاينعقد النكاح بشهادة من لاتعرف عدالته طاهرا فالمراد عستور العدالة هومستورها باطنالامستورها طاهرافاته لاند وان يكون الشاهد طاهر العدالة والراد بالعدالة الباطنة ماثبتت عندالحاكم مالتزكمة وبالعدالة الظاهرة ماعرفت بالخسالطة فال الصنف في الوحيرفان مان كويه فاسقاعند العقد تين البطلان علىقول وانحاشب يحعة أوبذكر لاباعتراف الستور واذاعرف أحدالزوجن فسفه عندالعقدلم ينعقد فان أقر الزوج مانه عرف وأنكرت مانتمنه ووجب شطر المهر ان كان قبل المسيس اه أي بينوية طلاق على مأ فصح يه فى الوسيط هكذاذ كر أصحاب القفال وعن الشيخ أى حامدو العراقيين انهافر قة فسولا ينقص بهاعددالعالاق \*(تنبيه)\* الاصلالجمع عليه عندأ بمحنيفة وأصحابه ان كلمن ملك قبول النكام لنفسه ينعقدالنكاح يعضوره فيدخلفه الفاسق والمحدود فالقذف اذا تاب أماالفاسق فانه من أهل الولاية القاصرة على نفسه بلاخلاف لانهله أن نزوج نفسه وعبده وأمنه ويقر عايتعلق بنفسه من القتل وغبره فكون منأهل تعمل الشهادة وانام مكن منأهل أدائها لان كلامن التعسمل والولامة العاصرة لاالزام فعه وأما المحدود في القذف فانه أيضا من أهدل الولاية القاصرة على نفسه لانه ان لم يتب فهوفاسق كغبره من الفسافوان تاب كان القياس أن يكون من أهل الولاية المتعدية الاأن النص القاطع أخرجه من أهلينها والله أعلم (الرابع ايجاب وقبول متصل به بلفظ الانكاح أوالتزويج) لا يقوم غيرهم أمقامهما خلافالاني حنيفة ومألك (أومعناهماالحاص) وهوترجم مما (بكل لسان) فارسي أوتركي أوغيرهما لانهمالفظان لا يتعلق بهما المحاز فاكتفى مرجتهما سواء كاناقادر من على العريمة أملاوالثاني لا منعقد اذا أحسناهما بالعربية أولاينعقد ثمان المراد بالايجاب هوالصادر من جهسة الولى بأن يقول الولى أو وكله المروج رقد حتك وأنكعتك أولوكيل الروج رقحت موليتي فلانة اوكاك فلان يرفلان وأنكعتهاله على صداق كذا وطاهرسياق المصنف كغيره من المصنفين في تقديم الايجاب على القبول انه شرط وليس كذاك فاوتقدم لفظ الزوج على افظ الولى مان فال الروج أولا تروحت أوأ نكعت نكاح مولسل فلانة وقال الولى زوجتك أوأ تكعتك جازوهم العقد واعااعتر في ايجاب النكاح وقبوله اللفظان المذكوران وما فى معناهما دون غيرهما من ألفاط العقود كالبيع والهبة والتمليك والاحلال والاباحة لان النكاح 4 شائبة تر وعالى العبادات لو رود الندب فيه والاذكار فى العبادات تتلقى من الشارع ولان القرآن ماو رد الاهم ذين الفظين دون غيرهما ولا يشترط اتفاق الفظ من الطرفين فلوقال أحدهما روحتك وقال الاستر قبلت نكاحها صح الذكاح هذا مذهب الشافعي رضى الله عنه (من شخصين مكافين ليس فهما امرأة سواء كان هوالزوج أو الولى أو وكيلهما) فلا ينعقد يعضو رالصيان والمحانين ولا يحضو رامن أتين ورجل وامرأة وقد تقدم ذلك قريبا مع ذكر الخلاف وقال أصحابنا الحنفية ينعت قد بلفظ النكاح والترويج وما وضع المملك العين في الحال واحتر و بقوله في الحال عن الوصة لانم الملك العين بعد الموت لافي الحالوث لافي الحالوث لافي الحالوث الناطلق وأمااذا قال أوصيت الله بينى الحال ينعقد لانه تملك الحال كافي النوادر ومن فروع هذا الاصل انه ينعقد بلفظ البيع والهبة و بلفظ السلم قبل ينعقد وقبل لا وكذا في الموف روايتان وفي القرض قولان قياس قول الامام ومجد الانعقاد وقياس قول أبي يوسف عدمه اذا لملك فيه بالقبض يشت عندهما ولا يشت عنده و بالجعل ينعقد باعقاره فيه خلاف الكرخي وهو يقول ان المستوى في النكاح منفعة ولا يشتح أن ينعقد الحالم المنافق الموفودي في النكاح منفعة المرأة أحرة ينبغي أن ينعقد اجاعالانه يفيد دماك الرقبة ولا ينعقد بلفظ الاعارة خسلافا الكرخي ولا بلفظ موضوع له المناف موضوع له المنافق موضوع له لا ينعقد والله أعلم والا العالم ومنوع له لا ينعقد بالفظ موضوع له لا ينعقد والله أعلم والا المام والموضوع له لا ينعقد والله أعلم والا المام والمنافع المنافعة والمنافعة والمام والله أعلم والا المام والا المنافعة والمنافعة وال

\* (فصل) \* تقدم اله لا تصم عبارة المرأة في النكاح فلا تزوّج نفسها باذن الولى ولادون اذنه ولا تزوّج

غيرهاوهو مذهب الشانعي وبه قالمالك وأحد وحجتهم حديث أبيموسي لانكاح الابولى رواه أصحاب السنن و مديث عائشة أعماا مرأة نكعت بغيراذن ولها فنكاحها باطل فنكاحها اطل ولافرق فى ذلك بين السُريَّهُ قَمْ والدُّنيَّة خلافًا لمالك ولاَّبين أن تروُّج نفسها من كفؤاً وغير كهو فاما أبو حنيفة وأصحابه فليس الولى عندهم من أركان النكاح ولامن فراتضه وانماهولثلا يلحقها عارها فاذا ترقبت كفؤا جازالنكاح بكراكات أوثيباو عنهم حديث ابعباس الايمأحق بنفسها الخ رواه الجاعة الاالعفاري ويقال العنفية لم تركم العسمل عديث لانكاح الابولى والجواب ان هسذا الحديث رواء سفيان وشعبة عن أبي اسعق منقطعا وكل واحدمنهما حقعلي اسرائيل فكيف يكون اذا اجتمعاج عافان قالوا ان أباعوانة تابع اسرائيل فرونعه فكون حسة فالجوأب قدر وى هكذا وروى عنسه أيضاعن اسرائيل عن أي اسعق فقد رجيع حديثه الىحديث اسرائيل فانتفى بذاك أن يكون عنسد أبي عوانة في هذا عن أبي اسمق شي فان قالوا قدر واه أيضا قيس بن الربسع عن أبي اسمق مرفوعا كما رواه اسرائيل فالجواب صدقتم لكن قيس دون اسرائيل فاذاانتني أن يكون آسرائيل مضادالسفيان وشعبة كان قيس أحرى أنلايكون مضاداله ممافان قالوا فان بعض أصحاب سفيان فدرواه عن سفيان مرفوعا كارواه اسرائيل وقيس وهو بشر بن منصور فالحواب صدقتم واكنك ماترضون من حصكم بمثل هذا ان تعتموا عليه عارواه أسحاب سفيان أوأكثرهم عنه على معنى و يحتم هوعليكم عارواه بشر بن منصورعن سفيان بماخالف ذلك المعنى وتعدون الحتم عليكم بهذا جاهلا بالحديث فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفيكم مالا تسقفونه عليكمان هذا لجورين فان فالوافق درواه الامام أبوحنيف عن أبي استعق مرفوعا كلرواه اسمعيل فساباله لم يعملهه فالجواب انسامنع الامام الاحتصابه النضاد بين الاخبار والتنافي فانحديث

ابن عباس الايم أحق بنفسها الخمعارض لحديث لانكاح الابولى ومضادله والايم كل امرأة لازوج لها بكراكانت أوثيبا فالمرأة اذا كانت رشيدة جازاها أن تلى عقد ذكاحها لانه عقد أكسبها مالا في ازات تتولاء بنفسها كالبيع والاجارات قالوا وقد أضاف الله عز وجل الذكاح اليها بقوله حتى تذكيم زوجاً

من شخصين مكانهين لبس فبهماامرأة سواء كان هو الزوج أوالولى أووكيلهما غيره وبقوله أن ينكمون أز واجهن و بقوله لاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فكل ذلك يدل على انعقاده بعبارتها وأما الجواب عن حديث أعاامرأة تكعت الح فقدرواه ابن حريج عن سلمان بن موسى عن الزهري وقدد كر بنفسه أنه سأل عنه الزهري فلم يعرفه رواه يحيى من معين عن أبي علية عن امن حريج كذلك وهم سقطوت الحديث بأقل من هذا ورواه الخاج من ارطأة عن الزهري ولا شنون له حماعاءنالزهرى وحديثه عندهم مرسل وهملايحتجون بالمرسل ورواه ابنلهيعة عنجعلم بنربيعة عن الزهرى وهم يذكر ون على خصمهم الاحتماح عليهم عديثه فكمن يحتمون به عليه في مثل هدام لوثنت مار وواذلك عن الزهري فقدروي عن عائشة رضي الله عنها مايخالف روايتها واذا تعارض الفعل والرواية قدم الفعل وهومارواه مالك عن عبدالرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة انهاز و حِتْ حَفْصة بنت عبدالرجن تنالمنذو تنالز يتروعندالرجن غائب بالشام فلماقدم عبدالرجن قال مثلي بصنع يهو يفتات عليه فكامت عائشة المنذرقال المنذرفان ذلك بيدعبد الرحن فقال عبدالرحن ما كنت أردأ مراقضته فلما كانت عائشة قدرات انتزو محهابنت عبدالرجن بغسرامهم جائز ورأن ذلك العقدمستقم احبن أجازت فده التمليك الذى لا يكون الاعن صحة الذكاح وثبوتها استحال أن تكون ترى ذلك وقد علت انرسول الله صلى الله عليه وسدلم فاللانكاح الابولى فئبت بذلك فسادمار ويءن الزهرى في ذلك وهذا الذي تلخص من السياقمن أمراارأة فى تزويج نفسها الهالاالى ولهامعنى لورة حدا لرة العاقلة البالغة نفسها حازوكذا لوزوجت غيرهابالو كالة أو بالولاية وانلم بعقدعلم اولى كرا كانت أوثيباهو قول أبي حنيفةرج، الله تعالى الاأنه كان يقول انزوجت المرأة نفسهامن غبركه ؤفاولها فسخ ذلك علها وكذلك ان نزوجت مدون مهر منلهسانلولهما ان يخاصم في ذلك حتى يلحق عهر مثل نسائها وقد تكانأ بو يوسف اذكان يقول ان بضع الرأة الهبا في عقد والنبكاح علم النفسها وون ولها مقول انه ليس للولي أن تعترض علم افي نقصان ما تزوجت عليهمن مهرمناها ثمرجه عن هذا كله الى قول من قاللانكاح الانولى وقوله الثاني هوقول محدبن الحسن واللهأعل

\* ( فصل) \* قال شار م المحرر في ولاية الفاسق ولاصحاب الشافعي طرق أحدها حريان القولين أحدهما وهوقول أىحدف ة ومالك ان الفاسق له الولاية لان الفسقة لم عنعوا من الترويج في عصر الاولين والثاني المنع لان الفسق نقص يقدر في الشهادة فينع الولاية ولهدد أقال أحدف أصح الروايتين والطريق المثآني القطع بالنعوهو قضدةا موادأى على من أبي هر موةوالطبرى وابمن القطان والثآلث القطع بامثله أب يلي وهواختيار القاضي أبي حامدو به قال القفال \* وألراب عان الاب والجـــديليان مع الفسق ولايلي غيرهما والفرق كمال شفقتهما وقوة ولايتهــما \* والخامس قال أبوا سعق الاب والجــدلايليان مع الفسق ويلى غيرهماوالفرق انهما يحبران فرعاوضعا تحتفاسق مثلهماوغ برهما بزوج بالاذن فانلم ينظرلها نظرت هى لنفسها قال الامام وقباس هذه الطريق أن بزوج الفاسق المته البكر ترضاها وان لا يحترها بهو السادس ان كان فسقه بشرب الجرلم يلزم لاضطراب نظره وغلبة السكره لمهوان كان بشئ آخر الى وذكر الحناطي وجهين فى النامن بعلن بفسقه لا يلى ومن يستتر به يلى و يخرج من هذا طريق وقال بعض المتأخرين ال كان الفسق ممانؤدي الى الحسة والدناءة وعدم الغيرة كالقيادة والخنوثة فمنع والافلافه لذه طريقة ثانية ثم الظاهرات الخلاف في ولاية المال كالخلاف في ولاية المكاح والصيم مطلَّقاطالب ٧ لولاية المال وا ن قرتوبة الولى في الحال لا تؤثر بل بد • ن الاستبراء بالفصول الاربَّعة كاف بآب الشهادة وقال البغوى تؤثر فى الحال ليصح منمعقد النكاح ونقل الشيخ ملك زادالغزويني عن القاضي أبي سعيداذالم تثبت الولاية للفاسقام يكنله ان يذكح لنفسه والعديم خلافه لانغايته احراز نفسه مالايحتمل في غسيره بدليسل قبول اقراره على نفسه وعدم قبول شهادته على غيره ثمان الحرف الدنيئة هل تقدح في الولاية اذاقلنا بالمذهب

انالفاسق لبسل ولاية وجهان ذكرهما العبادى والظاهرانه لايقدح والله أعلم فاما آ دايه فتقديم الخطبة ) بكسرالخاء هذا (مع الولى في حال عددة المرأة بل بعددانقضائه الن كانت معندة )أي سنعب المعتاج مع وحدان الاهية أن يقدم الى الولى خطبة أمرأة خلية عن النكاح وعدة الغرتصر يحاوتهر نضا والجة في الاستعباب التمسك بفعل صلى الله عليه وسلم وأصابه وانه تكن المرأة خلية من السكاح بل متزوجة يعرم خطبتها تصر يحاوتعر يضاوان كانت خلسة عن النكاح لكن معتدة فعرم التصريح مخطيتها دون التعريض لانهافى حكم المنكوحات وفى المعتدة الباثنة قولان وقيل وجهان أصعهم ماجو آز النعر يض بخطبتها وهوالمنصوص فى البو يطى لانقطاع سلطنة الزوج عنها والثانى لا بحو زلان المطلق ان يسكعهاف الجلة فاشمهت الرجعية والمفسوخة وجهابسب من أسمباب الفسخ كالبائنسة ولايحرم التعريض فيعدة الوفاة لانه يعقق الرغبة فلايصير مظنة الكذب في انقضاء عدم العلاف التصريح فانه يحقق الرغبسة فهافيستعيل لغلبة الشهوة وغيرهاوحين شدلعلة الكذب في انقضاء المدة والختلعة بطلقة أو طلقتن والمطلقة ثلاثا والمفارقة باللعان كالبائنسة ومنهسم من جعل البينونتين كالمعتدة بالوفاة ولافرق في المعتدة بالاقراء والمعتدة بالاشهر وقيل الخلاف مخصوص بذوات الاشهر وفي ذوات الاقراء القطع بعدم الجواز لانهاقد تكون في انقضاء العدة لرغبة افي الخاطب وفي المعندة من وطعالشهة طريقان أحدهما طردا لخلاف وأصيهما القعام بالجواز والتصريم بالحطبة أن يقول أر يدأن أنكعل أوأنز وجها أواذا انقضت عدتك نكعتك واذاحلات فلاتفوني على نفسك والنعر يض مايدل على الرغبة في نكاحها وغسيرها كقوله ربراغب فيك ومثلك من يحدوأنت جيلة واذا حلات فأعلمني واست عرغو بعنك ولاتبغين اباء وانالله اسائق المنخيراوحكم جواب المرأة فى الصور كلهاتصر يحاوتعر يضاحكم الحطبة وجميع ماذكر فى الخطية و حوام افعم الذاخط ما أجنى وأما اذاخطها من منه العدة فيعو زنصر يحاوتعر بضاوصر بح الاحامة ان يقول الولى أحبتك لذلك واذا وجدما يشعر بالاجابة وكذلك (ولافي حال سبق غيره بالخطبة أذ نهى عن الطلبة على الحطبة ) قال العراق متفق عليه من حديث ابن عرر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك إلخاطبأو يأذناه أه قلت وعنأبي هسر يرة مرفوعاته ي ان يبيع حاضر لبادأ وتناجشوا أو عطب الرجل على خطبة أخيه أو يبسع على بسع أخيسه الحديث رواه الاعة السنة من طريق سفيان بن عمينة عن الزهرى عن سعيد عن أب هر رة وفي واية الخارى وغيره ولاتناجشوا وروى مالك والنسائي وابنماجهمن حديث أبيهر رة لايخطب أحدكم على خطية أخمهور واوالنسائي وابنماحه أنضامن مديثان عروراه الطرانى فالكبرمن حديث سمرةوروى تريادة حنى باذنرواه الباوردى من حديثوا ثل بنعر وبنحبيب السكسكاءن أبيدعن جده وهوهكذافي بعض روايات مسلمو مروىحتى سكم أو يترك وهكذا هوعند المعارى والنسائي من حديث الاعرج عن أبي هربرة و بروى الاأن يأذنه ووامأ حدوعبدالرزاق وأبوداود والنسائى من حديث ابن عزوهوفى بعض روآيات مسلمور وىمسلم من حديث عقبة بن عامر الومن أخوا اومن فلا يحل المؤمن ان يبناع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أحيه حتى يذر ورواه البهبق فالسنن وقال فيمحتى ينزف كلمن الجلتين والكلام على هذه ألجلة من الحديث الذ كورمن وجوه الاولهذا النهى المغريم كاقاله الجهور وقال الخطابي هونهي تأديب ولبس بنهي تعريم ببطل العسقد وهوقول أكثر الفقهاء قال الولد العراق كان الخطابي فهممن كون العقد لا يبطل عندأ كمرالفقهاء انالنهى عندهم ليس التحر بموليس كذلك بلهوعندهم التحر بموان لم يبطل العقد وقدصر حبهذا الفقهاء منأهلالمذاهب المتبوعة وحكىالنو وىفىشرح مسسلم الاجساع علىالتعرسم إبسروطه الثانى فالالشافعية والحنابلة يحل التعريم مااذا صرح للغطاب باللجابة بان تقول الجبتك الىذاك أوتأذن لوليه افحان يزوجهااياه وهيمعتسبرة الاذن فلولم يقسع التصريح بالاجابة لكن وجسدتعريض

پ وأما آدابه فنقد بم الطبستمع الولى لاف ال عدة المرأة بل بعد انقضائها ان كانت معتدة ولاف عال سبق غيره بالخطبة اذنهى عن الخطبة

عـــلى الخطبة ومنآدابه الخطبةقبل النكاح كقولهالارغبة عنلنفهم قولان للشافعي وأحد قال الشافعي في القديم تحرم الخمابة وقال في الجديد تجوز وحكى الزين العرافي في شرح التروندي عن مالك وأي حندفة تحريم اللطبة عند التعريض أتضا وقال الشافعي معنى الحديث عند نااداخط الرحل الرأة فرضات بهوركنت البه فليس لاحدان تخطب على وأماقيل ان يعارضاها أوركه نهااليه فلايأس ان بخطها هكذا نقله النرمذي وله ردته فالغبر مخطمتها فطعاولولم بوحداحالة ولارد فقطع بعض الاصحاب الحواز وأحرى بعضهم فيه القولين المتقدمين ويحوز الهجوم على خطبة من لم يدر أخطب أملا ومن لم يدرأ جيب خاطها أمرد لان الاصل الاباحة والمعتبرود وقال الاسنوى في الهمات هذا الاطلاق غير مستقير فانه اذا كان الخاطب غيرَ كَهُوَّ بِكُون النَّكَاح متوقفا على رضاالولى والرأة معاوحمني في معترفي تحر م الحطمة احابته ممامعا وفي الحواز ردهما أورد أحدهما فالوأ بضافينبغي فمااذا كانتبكرا أن يكون الاعتبار بالولى تخريجاعلى الحلاف فيما اذا عيات كفؤا وعينالج بركفؤاآ خرهل المحاب تعيينهاأم تعيينه وهذاالذىذكروه فياعتبارتصر بحالاجامة هوفى الثيت أما البكرفسكونها كصريح اذن الثيب كانصعامه الشافعي فى الام وحيث اشترطنا التصريح بالاجابية فلابد معه من الاذن الولى في رواحهاله فان لم تأذن في ذلك لم تحرم الحطيسة كانص عليسه الشافعي في الرسالة وحكاه عنه الخطابي واستبعده القرطي فى الفهدم وقال انه حسل العدموم على صورة نادرة وزاد بَعْض المالكمة على الرضامالز وبرتسميته الهرقال الولى العراق وهدذ الادلمل عليه والعقد صحيم من غير تسمية الهر \* الثالث ومحل النحر بم أيضااذاكم يأذن الخاطب لغيره في الخطبة فان أذن ارتفع التحريم لان المنع كان لحقه كماعند مسلم الاأن مأذناله لكن سقى النظر في انه اذا أذن ليشخص مخصوص في الحطية هل المرر أ بضالان الاذن الشعص يدل على الاعراض عن الخطبة اذلاء كن ترويج الرأة الخاطبين وليس لغيره الخطبة اذلم وذن وروال المنع انعا كان الاولهذا يحمل والارج الأول والرابع ومحل التعريم أيضااذالم يترك الخاطب الخطبة وبعرض عنهافان ترك حاز لغسيره الخطبة وانلم يأذنله فعند المحارى حتى يسكير أويترك وعند مسلم حتى يذم والخامس ومحل التحر مأيضاأن تكون الخطبة الاولى جائرة فان كانت محرمة كالواقعة في العدة لم تحرم الخطبة علها كإصر ح الرو ماني في التحرية السادس ويحسل التحريم أيضااذا لم تأذن الرأة لولهاأن نروجها من يشاء فان أذنت له كذلك صح وحل لكل أحد أن يخطها على خطبة الغسير كمانقله الرو مآنى في البحر عن نص الشافعي في الام قال الولى العراقي ولائة أن تقول ان كان الضمير في قوله من اشاءعائداعلى الولى فينبغي اذا أحاب الولى الخاطب الاول أن عرم على غيره الخطية وان كان عائدا على الخاطب فاذاخطه اشخص فقدشاء تزويحها وقدأذنت في تزو يحهامن بشاء هو تزويجها فعب على جابته ويحرم على غيره خطبتها لانهاقد أجابته بالوصف وانلم تحبه بالتعيسين والله أعلم \* السابع قال الخطابي وغيره طاهره اختصاص التحريم عااذا كان الخاطب مسلمافان كان كافرا فلاتحريم وية قال الادراع وحكاه الرافع عن أبي عبيد بن حركو مه وقال المهور تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا قلت هذا اذا كانت المخطوبة ذمية وعثله أحاب أن حربويه في السوم على السوم واستدلاله بقوله على سع أخمه وعلى خطبة أخيه ضعيف فقد وصرح النووى مان التقييد مأخمه خرج مخرج الغالب فلايكون آ مفهوم بعمل به \* الثامن طاهر الحديث اله لافرق بين أن يكون الخاطب الاول فاسقا أولاوهذا هو العصيم الذى تقتضية الاحاديث وعومها وذهب بن القاسم صاحب مالك الى تعو برا الحطية على خطيسة الفاسق واختاره ابن العربي المالكي وقال لاينبغي أن يختاف في هذا وفي شرب الترمذي الرين العراقي وهوم مدود لعموم الحديث اذالمسق لايخرج عن الاعمان والاسلام على مذهب أهل السنة فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخبه والله أعلم (ومن آدابه) ان يخطب امرأة (الخطبة قبل) عقد (الذكاح) أى

يقدم بين يدى الخطبة خطبة فالاولى بالكسر والثانية بالضم (ومرج التعميد بالايجاب والقبول فيقول المزوج) هوالولى أووكيله (الحديقه والصلاة على رسول الله) أوصبكم بتقوى الله (زوجتك النتي) فلالة أواختي أو موالتي أومولد تموصيتي بالهر المسمى بيننا (ويقول الزوج) أووكيله (الحدلله والصلاة على رسولالله قبلت ذكاحها) أولوكلي فلان بن فلان (على هذا الصداق) فاذا قال كذَلك صم النكاح وهو أصم الوجهين لان المخال بين الايجاب والقبول من مصالح العقد ومقنضاه لايقاع الموالاة بين الايجاب والقبول وَالوجه الثاني اله لا إصم النكاح لانه تخلل بين الآي اب والقبول ماليس من العقد قلنالانسلم بل هومن مصالح العقدومندو باله فلايضر واللاف فمااذا لم يطل الذكر بين الا يحاب والقبول فان طال فيقطع ببطلان العقدوالاصلفيه ماروى عن ان مسعودموقوفاوم فوعااذا أراد أن يخطب لحاحة من النكآم وغيره فليقل الحدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعو ذمالله من شرور أنفسناوسيا تأعالنا من يهد الله فلامضله ومن يضل فلاهادى له وأشبهد أن لااله الاالله وحده لاشريك ونشبهد أن محدا عيده ورسوله غرراهده الا مائيما الذن آمنوا اتفوا الله حق تقانه ولاعون الاوأنتم مسلون واتقوا الله الذى تسساءلون به والارحام أن الله كان عليهم رقيبا بالبها الذن أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بصلح لكم أعمالكم و مغفر لكم دنو بكم ومن اطع الله و رسوله فقد فارفوز اعظميا رواه الطمالسي والاربعة وآلحا كموالبهني وفيرواية بعدة ولهعبده ورسوله أرسله بشيرا وندوابين يدى الساعةمن بطع الله ودرسوله فقد زشدومن يعصهمالا بضرالانفسه ولا بضرالله شأ وعن القفال أنه كان يقول بعد هدد. الخطبة أمابعد فأن الاموركاها سدالله يقضى منهاما يشاء ويحكم مالريد لامؤخر الماقدم ولامقدم لماأخر لا يحتمع اثنان الا بقضاء الله وقدره وكاب قد سبق وان ماقضى الله وقدره أن خطب فلان فلان فلان فلان فلان فلانسمى صداق كذاوسير وحدولهاأو وكيل ولهاءلى ماسمى من الصداق على ماأمرالله به من امسال ععروف أونسر بح ماجسان أقول هذا وأستغفر الله لولكروزاد الروياني وغيره بين كلتي الشهادة وبين الا "مات أرسله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كله ولو كره المسركون ثما علوا أن الله تعالى أحل النكاخ وندب آليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال الله تعالى وانكعوا الأماي منكم والصالحين الاسمة وقال تعالى ولاتقر بواالزاانه كان فاحشة الاسية وقال عليه السلام تنا كواتكثر وافاني مكاثر بكم الأموقال عايسة السلام الذكاح سنى فن رغب عن سنى فليس منى وقال المزحوف المتحر يدغم يتحرى أن يقدم على قوله المجود الله المصطفى رسول الله وخيرما افتحره كاب اللهوا تكعوا الامامى منيكم روى انعليا رضى الله عنه خطب ذلك حين ترق باطمة رضى الله عنها بعد خطبته صلى الله عليه وسلم (وليكن الصداف معلومًا) بين الجانبين وهوالمراد يقولهم بالهرالمسمى بيننا (خفيفًا) أى قليلافانه علامة التيسير والبركة فان المغالاة فيه تورث الضغائر وقلة الوفاق بين الزوحين وليس له حد مقرر بل أى مقدار حار أن يكون غنافى البيع أومثمنا أواجارة فى الاجارة جازأن يكون صداقافى النكاح فان النهى فى القلة الى مالا ينطلق عليه اسم المال لا يحوز النسى به في الصداق وفيه خلاف المال وأبي حسفة يأني ذكره (والتعميد قبل الخطية أيضا مستعب فعمدالله واصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول منتكم عأطبالكر عديكم و بقول الولى بعد الحدو الصلاة واست عرغو بعنه ومانسبه ذلك (ومن آدابه أن يافي أمر الزوج الى مع الزوجة) ويشرح شأنه لتسكون على بصيرة من أمره ويقين من حاله ويدخل على اختيار منهاو ينبغى أن يكون مايلق الهامن أمر وصدقاقال النووى فى الاذ كار من استشير فى أمر خاطب ذكر عبويه بصدق عُمَان الدفع بدون تعيين من مساويه لم يحل التعيين كقوله لاخبراك فيه و نحوه وفي الأنوار الاردسلي الغيبة ذ كر الإنسان بما فيه بما يكره سواء كان في منه أودينه أودنياه أونفسه أوخلقت أوماله أوواده أو والده أو زوجه أوخادمه أوعامنه أوثوبه أومشيئته أوحركته أوعبوسيته أو طلاقته وسواءذ كر.

ومرج التحسيد بالا يحاب والقبول فيقول المروج المسلاة على المسول الله زوج سك المدنية والمالة على رسول الله ويقول الروج المعالمة ال

وان كانت بكرافذ ال أحرى وأولى بالالفة ولذ النستعب النظر الهاقبل النكاح فاله أحرى أن يؤدم بينهمما \* ومن الا تداب احضار جعمن أهل الصلاح ريادة على الشاهدين اللذينهما ركان العية ومنهاان ينوى

٧ هنابياض بالاصل

لفظا أوكماية أواشارة بالعين أوالراس أواليد اه (وان كانت بكرا فذلك أولى بالالفة) والحبة والمعاشرة (ولذلك يستعب النفار المهاقب ل الذكاح) وعبارة الوجيز واحب المنكو حان المنظور المهاقبل النكاح (فانه أحرى أن يؤدم بينهما) أى يصلح ثم لا ينظر الاالى وجهها قال الشارح ولا بدمن ذكر الكفين أ يضاوفيه خلاف لابى حنيفة ومالك وهو و-، في المذهب ثم قال ولا يحل الرجل النظر الى شي من بدن المرأة الا أذا كان المناظرصبيا أومجبو باأومملو كالهاأوكانت رقيقة أوصيية أومحرمانينظراليالوجه والسدين فقط قال الشارح اعلم اله يحرم على الرجل أن ينفاراني ماهوعورة منه اوكذا الى الوجه والكفين ان كان يحياف م النظر الفتنة فان لم يخف فوجهان قال أكثر الاصحاب منهم التقدمون لا يحرم نع يكره والشاني يحرم هدذاماذ كره فىالكتاب ونه أجاب صاحب المهذب والفاصي الروياني ويحكى ذلك عن الاصطغري في رواية الدارمي عن أبي على الطبرى واختاره الشيح أبومجهد والامام وثمن اختارانه لا يحرم الشيح أبو حامد وغبره وقال فى الشرح أيضا اعلم ان الحركم بأنه لا ينظر فى الصورة المستشاة الاالى الوجه والدرس خدلاف المذهب امافي المحرم فلانهم لم يذكر واحلافافي جواز النظرالي ما يبدو عندالهانة وفالو االاصع جواز النظرالي جميع أعضائها الامابين السرة والركبة وكذافي الرقيقة وأماني الصية فن حوز النفار عمه في أعضائها بعد أجتناب الفرج وأمافى عبدالمرأة والممسوح فاذاج قرزا النفار جعاناه كالنظر الى المحسارم فاذافي الافظ خبط ولاصائر من الاحداب الى جوابه والله أعلم غم قال الصنف والعورة من الرجل مابين سرته وركبته فقط ويباح نظر الرحل الى الوحل والمرأة الى المرأة والرأة الى الرحل عند الامن من الفتنة الاماس السرة والركمة والمنكاح والماك يبعان المظر الىالسوأتين من الجانبين معكراهته والسكالنظرفه مامياحان لحاحة المعالجة وايكن النظَرآلى السوأة لحاجة مؤكدة ٧و يباح النظرالى وجه الرأة لنحمل الشهادة والى الفرج لتحمل شهادة الزنا اه وفي البحر للروياني ان الذي ذهب المه جهو را لفقهاء انه يستوعب جله الوجه لان جمعه ليس بعورة فالالماوردى ولابز يدعلي النظرة الواحدة الاأن لا يتحقق معرفتها الابثانية فيعوروني المعملالي الحسن الاصحى من المتأخرين من فقهاء الهن تخصيص اللاف في نظره فرج امرأته بغير حالة الجاع والقفاع بالجواز حين الجاع وهوغريب وسأل أبو بوسف أبالمنيفة رجهماالله تعالى عن مس الرجل فرج امرأته وعكسه فقاللارأس به وأرجو أن بعظم أحرهما ومنهم من ويهذا القول وعيره بالغمر وهوفوق الس ولايحل نظر حلقة درالزوجة يحال لام الست محر استمتاعه قاله الدارى اكن فال الامام في باب الدان النساء في أد بارهن التلذذ بالدر من في يرايلاج جائر فانجله أحزاء الرأة يحل الاستمتاع الرجسل الاماحرم الله من الايلاج وقال في أثناء ماجاء من الترغيب في النكاح فان كانت المرأة مستباحة له فله النظر الىجيع مجردها وآلىماوراء ازارها قال التاج السمبكي في ترشيح النوشيم وهو كالصر بح فى رد تقيير الدارى سواء اطلع الامام على تقييره أولم بطلع وكم الدمام مثله من حريان على مقتضى الاطلاق \* (تنبيه) \* قال الرافعي في المحرر ويحرم النظر الى الآمرد بشهوة قال شاوحه فاذا كان منغيرشهوه فلايحرم انالم يخف فتنة وانخاف من الوقوع في الشهوة فوجهان قال أكثرهم يحرم تحرزا عن الفننة وقالصاحب التقريب واختاره الامام الهلا بحرم أيضاو الالامروا بالاحتجاب كالنساء ور وىأنوندا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه قال أناأخشىماأصابأخي داود وكانذلك بمرأى منالحاضر بنفدل علىانه لايحرم ولاتفاق المسلين على انهم مامنعوهم فى الساجد والمحافل والاسواق والخلوبينه وبين الاجنبي فى المكاتب وتعليم الصنعة وغمير ذلك ولانم م كالرجال في النظر في الحلوا لحرم اه (ومن الا داب احضار جمع من أهل الصلاح) والتقوى ﴿ زِيادَ عَلَى الشَّاهِدِينَ اللَّذِينَ هِمَارَكُانَ الْمُعَةِ ﴾ ولأنه ورد الامر، بالاعلان فيه وهواشهار أمره ولا يكون ذُلك الا يحمع من النَّاس والمَّاحص أهمل الصلاح لاحمل حصول البركة يحضو رهم (ومنه أن ينوى

ا بالذكاح افامة السنة) حيث حث عليه الذي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة تقدمت (و) ينوى معمه (غض البصر) عن الحارم فانه أعظم أسبابه (و) ينوى أيضا حصول (الولد) لاستمرار ذكره فى الدنيا (وسائر الفوائد التي ذكرناها) آنفا (ولايكون قصده) منه (مجرد) أتباع (الهوى والتمتع) بالجماع ودواعيه (فيصير) حينئذ (من أعمال الدنيا) لامن أعمال الا خوة (ولا عنع ذلك هذه النيات) المكثيرة (نرب حق) شرعى ( نوافق ألهوى) النفساني (قال عمر بنعب دالعُز يز) الحليفة الاموى (رحه الله تعالى اذا وافق الحق هوى فهوالزيد بالنرسيات) نقله صاحب القوت والزيد بالضم خلاصة السمن والنرسيان بكسرالنون والسين المهملة بينهماراء ساكنة ثم تحتية مفتوحة وألف ونون واحدته نرسيانة قالف المارعهي فعليانة بكسرالفاء باتفاق الائمة والعامة تفتح النون وهوخطأ وبعضهم يجعل النون زائدة ويقول أصلهرسيانة فيكون فعلانة وهونوعمن النمرجيد وقال أبوحاتم النرسانة نخلة عظيمة الجذع سوداءرقمقة الخرص كثيرةالشوك بسوقها صفراء عظيمةوفىالثل طيب من الزيد بالنرسيان واذاوافق الحقالهوى فهوالزبدمع النرسيان يضرب مثلا للامريستطاب ويستعذب كذافى المصباح وذكره الزيخشرى نحوذاك وقدعم انهذاليس قول اعمر بن عبدالعز بزواع اهومسل قديم والله أعلم (ولا يستحمل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدمن ماعثامعا )على وجمه التشارك فبحمعله بينالذة عادلة وثواب آجل (ويستحب أن يقعد في المسعد) والمراد به مستخد الحي وهو أقرب المساجد الى منزله ولاسترط أن يكون المسحدالاعظم وقدذكر هذاابن الصلاح واستدلله يحديث عائشة مرفوعا أعلنوا هذاالنكاح واحعلوه في المساحدرواه الترمذي وقال غر سقلت رواه من طر بق عيسي بن ممون عن القاسم عن عائشة تريادة واصر بوا عايه بالدفوف وقدضعف الترمذي نفسه عيسي هذاو كذا حزم البهق بضعفه وقال ابن الجوزى ضعبف حدا وقال الحافظ فى الفتح سنده ضعيف وقال فى تحريج الهداية ضعيف لكن تو بم عندان ماجه وسيأتى ذلك قريبا ومماني على المصنف هوانه بستحب أن يكون العقد في أول النهار العديث المشهور اللهم بارك لامتى في بكورها حسنه الترمذي وقدنص على ذلك النووى فروس المسائل وأماالضرب بالدفءلمه فقال الماوردي كان مستحبا في العصر الاول وأما بعده فساح ولا يستحب ونقل الزجد فى الخير يد عن بعض فقهاء الشافعية بالين قال منهم من قال باستحبابه في جيع البلدات والازمان ومنهم منقال يحتص بالبلدان الني لايتناكره أهلها فى النسكاح كالقرى والبوادي ويكروفي غيرها قاَلَ وفيمثل زماننا لانه عدل به الى السخف والسقاعة اه (و)يستحب أن يعقدالنكاح(في شهر شوال) وهوشهر معروف بعدشهر رمضانوذكر شهر فىشقال منظور فيه فانه لابذكربه الاألمبدوأة بالزاء فيقال شهرا ربيع وشهر رجب وشهر ومضان وأما غيرها فالانصح عندههم أن يذكرمن غير شهرذ كره غير واحد من الائمة وقال التني السبكي في آجو بته عن الحافظ المزى حين انتقدعايه بعض حفاظ مصر مواضع منتهذيب الكال فقال في بعض سياقه شهر حادى فقال السبكي ذكر شهرمنظور فيه (قالت عائشة رضي الله عمًا تروّجني رول لله صلى الله عليه وسلم في شوّال وبني بي في شوّال) قال العراقي رواءمسلم اه ونقله ابن الصلاح وكذلك نقله النو وى في شرحمسلم عن الاصحاب ويروى انها كانت تأمر النساء ذاك وكانت تقول أيكن أحظى مني تشدير الىحظونها يرسول اللهصلي الله عليه وسلم وقد أخرج ابن عبدالبرفي التمهيد من حديثها فالت تزوج بيرسول الله صلى ألله عليه وسلم وأما ابنة ست أو اسبدع وبني بى وأماابنة تسع سنين هكذار واههشام معروة عن أبيه عنها قال وفي رواية الاسودعنهاات رسول اللهصلي الله عليه وسلم نزة جها وهي ابنة تسعسنين وقال عبدالله بن محمد بن عقيل نزة جها وهي بنت عشرسنين قال ابن عبد البرهذا أكثر ما قيل في سنها حين سكاحها قال و يحمل هذا القول عند ما على البناء بها ورواية هشام بن عروة أصم ماقيل فى ذلك منجهة النقل والله أعلم ( وأما المنكوحة فيعتام

مالنكاح اقامة السنة وغض اليصر وطلب الولدوسيائر الفوائد التي د كرناهاولا يكون قصده مجرد الهوى والتمنع فيصرعهمن أعمال الدنساولاعنع ذلك هدده النمات فربحمق بوافق الهوى قالعرن عيد العز مزرجهالله اذاوافق الحـقالهوى فهوالزيد مالنرسمان ولايستعملأن كون كلواحدمنحظ النفس وحقالدين باعثا معاو يستعب أن معقدفي المسحدوني شهرشوال قالت عائشةرضى اللهءنها نزوجني رسول اللهصلي الله عليه وسلم فى شوّال وبنى بى فى شوّال (وأمااانكوحة فيعتسبر

فهانوعان)أحدهماللعل والشاني لطب العشية وحصولالقاصد (النوع الاول)ما يعتبر فهما العل وهو أن تكون خلمة عن موانع النكاح والموانع تسعة عشرة (الاول)أن تكون منكوحة للغير (الثاني) أن تدكون معتدة للغير سواء كانتء\_دةوفاة أو طلاق أووطءشهة أوكانت فى استراء وطءءن ملك يمن (الثالث)أن يكون مرتدة عن الدين لحريان كله على لسانها من كلمات الكفر (الرابع) أن تكون مجوسية (الخامس)أن تكون وتنسة أوزنديقة لاتنسب الى نـى وكماب ومنهن المعتقدات لذهب الاماحة فلايحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده (السادس) أن تمكون كأسة فددانت بدرتهم بعد التبديل أوبعد سبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليست من نسببى اسرائيل فهانوعان) أحدهما للعل والثاني لطيب المعيشة وحصول القاصد النوع الاقل ما يعتبرفهم اللعل وهوأن تَكُون ) هي (حامة) أي فارغة (عن موانع النكاح) كالهاأو بعضها (والوانع تسعة عشر الاولاأن تمكون منكوحة للغير) أى متزوّجة له فيحرم خطبتها أصر يحا وتعريضا (الثاني آنها تكون معتدة عن الغير ) فيحرم المتصر يح بمخط بم ادون المتعريض لانه الى حكم المسكومات (سُواء كانت عدة وفاة أو) عدة ( طلاق أو )عدة (وَطَّ بشمة أو كانت في السنتراء وطع عن ملك عين ) وفي المعتدة البائنة قولان وقيل وجهان أصهما جوازالتعريض وعباره الوجيز والنصر يج يخطمه العندة حرام والتعريض جائر فى عدة الوفاة وحرام في عدة الرجعية وفي عدة البائنة وجهان اله وقد سبق قريبا تفصيل ذلك (الثالث أن تكون مرتدة عن الدين) أى دين الاسلام ( بجريان كلة على لسام اهي من كلات الكفر) وقد ألف فهاغير واحدمن الائمة من المذاهب الار بعة رُسائل وأكثروا في أحكامها فهي يحرم تزويحها حتى تثوب وتعود فى الاسلام والاتقتل (الرابع أن تكون مجوسية) والمحوس أمة من الناس ولا تعلمنا كمهم وان كان لهم شبه كتاب وتؤخذهم الجزية واختلف فبهم هل لهم شبهة كتاب أملافقال الاكثرون نعملهم كتاب فبدلوا فاصعوا وقدأ سرىبه وقيل الهلاكتاب الهم الماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنواجم سنة أهل الكتاب غيرنا كحى نسائهم ولاآكلي ذبائعهم رواه عبدالرحن منعوف عن الني صلى الله عايه وسلم هذامشعر باله لاكتاب لهم ودلى القولين لاتحل مناكتهم لاله لاكتاب لهم اليوم ولانعلم وجود الكتب قبل يقينا فنعتاط وفي الذهب وجمه صعيف منقول عن أبي اسحق وامن حربويه اله تعل مناكمتهم (الحامس أن تكون وثنية) أي عامدة الوثن وهو يحرك الصنم سواء كان من خشب أو يحر أوغيره ومنهم من فرق بينهما وينسب اليه من يندين بعبادته فيقال وثني وقوم وثنيون وامرأة وثنية والنساء وثنيات (أورنديقة) بالكسر قال بعضهم فارسى معرب وقيل عربي قال في المصباح المشهو رعلي الالسنة أن الزنديق هوألذى لاينمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر وتعبر العربءن هذا بقواهم ملحدأى طاعن فى الاديان ولذاقال المصنف (لاتنسب الى نبي وكتاب) وفى التهذيب زندقة لزنديق الهلايؤمن بالاستحرة ولا بوحدانية الخالق (ومنهن العتقدات الذهب الاباحة )وهن الاباحيات وهن طائفة من نساء الحوارج ببلاد الشام ولهن فضائح مذكورة في كتب النواريخ (فلا يحل نكاحهن وكذا كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده) فهولاء كلهن حكمهن حكم الزنديقات فالقول المحمل ان من موانع الدكاح الكفر والكفار ثلاثة أصناف أحدها الكفار الدين لاكتاب الهم ولاشهة كتاب مثل عبدة الآصنام والشمس والنحوم وعبدة الصو رالتي يستحسد نونم أأشار اليه المصنف بقوله وثامة ودخسل في هؤلاء المرتدون والزنادقة والاباحية الذين لاير ول الكفر عن باطنهم فهؤلاء لاتعلمنا كمتهم لقوله تعالى ولاتمكع واللشركان حتى يؤمن والثانى الذين لهم شبهة كتاب وأشاراليه الصنف بقوله يجوسية وأماالصنف الثالثمن الكفار فقد أشاراليم المصنف بقوله (السادس أن تكون كابية قددانت بدينهم) أى دين أهل الكاب ونعني بالكتاب التوراة والانجيل والزبور (بعدالتبديل) والتحريف (أوبعدمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم) فانه صار منسوحا على أطهر الوجهين وقيل قولين لبطلان فضييلة الدين بالتحريف وهوالاطهر والقول الثاني أوالوجم اله يحوزنكاحها بناء على أن الصابة تروحوامهم فلمعتموا ومهم من قطع بعدم الجواز وهل يقرر هذه الطائفة بالجزية أم لاالا كثرون نع كالجوس الشبهة (ومع دلك فليستمن نساء بني اسرائيل) أي من أولاد يعقو بعايه السلام فانكانت منهن حل كاحها ان كان دخل في ذلك الدين فبل التحريف أول أصولها المعروفين أوشك فى ذلك اعتبار ابشرف النسب واكتفاء به بناء على أن أولاد بنى اسرائيل وفرياته كانوا قبل موسى عابه السسلام عدة طويلة لايعرف مقسدارها على التعيين لاختلاف أصحاب النواريخ في ذلك ولا بعرف الهم في زمان موسى عليه السلام دخلوا كلهم في شريعته أو

بعدة بل المتعريف بل من التواريخ ما يدل على استمرار بعضهم على عبادة الاونان والاديان الباطلة فلوفر ضنا استرارذلك فالهودية لاعكن فرض الاستمرار فالنصرانية لانبني اسرائيل بعد بعثة عيسى عليه السلام افترقوا فنهمن آمن به ومنهم من صدعه فاذالم تمكن اسرائيا مفضها قولان أصح القولين ان كانت من قوم علم دخولهم فى ذلك الدين قبل التحر يف والنسخ فعور نكاحها لنمسكهم بذلك الدين حين كان حقااعتبارا لفضيلة الدين والقول الثاني لالانتفاء شرف النسب وفضيلة الدين مشكوك في حقها وان كان معاوما فىالابام السابقة وان كانتمن قوم بعرف دخولهم فىذلك الدن بعد التحريف والنسخ فلاتنك علائتفاء الشرفين بالكلية أى شرف النسب والدين والى هذا أشار المصنف بقوله (فاذاعدمت كاتا الفضيلتين) أى النسب والدن (لم يحل كاحها وان عدمت النسب ففيد مخلاف) كما بيناه (السابع) من موانع النكاح (أن تُكونُ رقيقة) الغير ان وجد أحد شرطين أشار لاؤلهما بقوله (والنا تجرح وادر على طول الحرة ) أى يكون حوا فادرا على نكاح الحرة بأن يحد مداقها لقوله تعالى فن لم يستطع منهم طولا أنينكم المحصنات الآية أىمن لم يكن له سعة فضل ينكوبها حق محصنة فله نكاح الأمة وهذا الشرط فيه خلاف لاىحنيفة ومن وجد طولا ولم يجدح يسكحها فهوكن لمعد صداقا ولوقدرعلى نكاح حرففاتبة فمنظران كانبالر وجالها والوصول الى نكاحها تلحقه مشتقة طاهرة أملافان كانلا تلحقت مشقة شديدة وهوآمن على نفسه من الوقوع فى الزيا الى أن يصل الى نكاحها فلاعلله تكام الامة لوحود طول الحرة وان كانف الحروج الهاتلحقه مشقة أو يخاف على نفسه العنت فله نكاح الامة وفسر الامام المشقة يما ينسب محتملها في طلب الزوج الى مجاوزة الحدوالاسراف واذاو حدحة ترضى بدون مهر المثل وهوا يجدذاك القدار فالاصح من الوجهين الهلاينكم الامة ولان المهر مما يتسام فيه ولا يتعلق به كثيرمنة ولانه حيننذ واجد حرز كالابجوزله النهم اذاو جدالماء بنمن بعس وهو قادر على ذلك وأمااذ لم يجد ذلك القدار بعورله نكاح الامةوالتيم والوحه الثانى اله لا يعور له نكاح الامة المافيه من المنة ولبس بشئ ولان الفرض حيث يجدذاك القدر وعندالوجدان لامنة ولاثقلها آكن ان وهب منهمال أوجارية لم يلزمه القبول كالم يلزمه لو وهب منه عن الماء واذالم يجد المهرلكن عمرة ترضى عهرمؤجل فأطهر الوجهين انه يعو زله نكاح الامة وأن كان يتوقع القدرة علىذلك الوحل عند الحلول لانرجاء قدلا يصدق عند الحاول وذمته في الحال مشغولة والوجه الثاني اله لا يحوزله زكاح الامة لانه واجد الحرة ومتمكن من ركاحها ويجرى الوجهان أيضافه الوبيعمنه نسيثهاني بصداقها أو يحدمن ستأحره بأحرة معلة بقدر الصداق أويقرضهمهر حوة وقطع صاحب آلنفة في صورة القرض بانه لا يحب القبول لان القرض لا يطفقه الاجل فرعما يطلبه فى الحال وهذا حسن وهل يعوزن كاح الامة مع ملك المسكن والحادم أم عليه بيعهما وصرف عنهما الى طول الحرة قال ان كم فيه وجهان والظاهر حواز نكاح الامة وعدم وحوب بمع المسكن والحادم والمال الغائب لاعنع صعة نكاح الامة كالاعنع ابن السيل من أخسذ الزكاة والمعسر الذي له ان موسران فلنابوجو بالاعفاف عليه وهوالاصم هل يجوزله نكاح الامة فيهوجهان لانه مستغن بمال الابن وأما الشرط الثانى فقدأشار اليهااصنف بقوله (أوغير خائف من العنت) أىمن الوقوع فيه والعنت محركة الزما كاتقدم أىمع عدم طول الحرة لغلبة شهوته وقلة تقواه وأماعندقوة النقوى وغلبة الشهوة فوجهان أولهمالا ينكع الآمة ويكسر شهوته بصوم أوغعء لنلايصير والمه رقيقااذالم يؤد كسر الشهوة الحاضرر والافينكم الامة فانقدر على شراء أمة يتسرى مالا يجوزله نكاح الامة فيأصح الوجهن لانه غيراف من العنت و يحكى القطع به عن القاضى الحسين والوجه الشانى الله نكاح الآمة لانه لا يستعايم طول المرة اذالشرط فىالامة هوعدم طول الحرة وهوموحودهنا وأمااذا كان فى ملكه أمة لم ينكم الامسةاذا كانت الامة من تعوله وانهم تكن حلالاله فان وفت قبتها عهر حوة أو بحارية يتسرى بهالم ينكع الامة

فاذاعدمت كاتماالخصلتين لم يحل نكاحها وانعدمت النسب فقط ففيه خسلاف (السسابع) أن تمكون رفية تتوالناكيح حرا قادراعلى طول الحرة أوغ برخائف من العنت

ملك بعضهاا نفسخ السكاح بينهما لأن بالسكاح لاءاك الشخص الابعض المنفعة وهي منفعة البضع وبالمكمة علاء جميع منافعها وكذلك لاتتزوج السدة عملوكها كلأأو بعضا فلوماكت زوحها انفسخ نكاحها لانَ ملكُ الَّمِينَ أَقْوَى من ملك الذكاح لانه علك به الرقبة والمنفعة وبالذكاح لاعلك الابعض المنفعة (اليّاسع أن تكون المنكوحة (قريمة الزوج) أى من محارمه (بان تكون من نصوله أوأصوله أوف ول أول أصوله أومن أول فصل من كل أصل) أي من كل أصل بعد ألاصل الاول وعبارة الوجير من موانع الذكاح الحرمية بقرآبة أورضاع أوبمصاهرة أماالقرابة فيحرم منهاسب عالامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة والاخوات والعدمان والخالات ولايحرم أولادالاعهام والاخوالوأمك كلأنثي متهه بالها نسبك بالولادة ولو توسائط وبنتكم ينتهى المكنسجاولو توسائط والضابط اله يجرم على الرحل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصلمن كل أصل وانعلا انهدى (وأعنى بأصولة الامهاب والحدات و بفصوله الاولاد والاحفاد ويفصول أول أصوله الاخوة وأولادهم ويأوّل فصل من كل أصل بعده أصل العمات والحالات دون أولادهن) فالحرم المنصوص من القرابة في كتاب الله سبعة الامهات جدع أم وأمهة وهي لغة وتقدم تعريفها انكلأنني ولدتك أوولدت من ولدلة وهي الجدة والبنات جيع منت وكذامنت البنت و بنت الا من و بنت ابنه وان سفل والبنت كل أنثى ولد تها أو ولدت من ولدها وان سفل ذكرا كان أوأنثي أى كلأنثي ينته ي اليكنسما بواسطة أوغيرواسطة والاخوات من الابوتن أومن الاب أومن الام وسانالاخوةو سانالاخوات منأىحهة كانتوأختكهي كلأشي ولدهاأ بوالذأ وأحدهما والعمان من الابو من أومن الاب أومن الام والعمة كل أنفيهي أخت الدب والخالات جدم خالة وهي كل اس أذهى أخت والدتك من الابوين أومن الاب أومن إلام فهؤلاء هي السب عله مات من النسب (العاشر أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الاصول والفصول كالمبق) أي هؤلاء السمعة التيذكرت بحرمن من الرضاع أيضا كالامهات من الرضاع والبنات من الرضاء والاخو ةوالاخواثثَ من الرضاع والعمات من الرضاع والخالات من الرضاع والام من الرضاع هي كل امرأة أرضع لن في صغرك أوأرضعت مرضعتك أوأرض عتمن ولدك من الام والاب بغسير واسطة أو بواسطة أوولات مرضعتك أو أرضعت من ابن مرضعتك منه فه.ي أمك من الرضاع حتى بحرم علسه لما نكاحها وعلى هسذا قراس بيبائر الاصناف وفي الباب صور تان مستثنيات الاولى وأمر والمله من لا يحرم عليك بأن أرضعت أجنبية إبنك أو بنتك تلك الاحنينة لاتكون حراماعامك وانكان أمالاين من النسب حراما الثانسية ان ترضعك امرأة أجنبية فتصبرامالك والرضاع وأرضعت تلك المرأة الاجنبية بنتاأ جنبية منك فصارت أختك من الرضاع فعور لاخيل من الابو من أومن الاب أومن الام : كاح تلك البنت التي هي أختا من الرضاع (ولكن الحرم خمس رضعات) في الحولين (ودون ذلك لا يحرم) هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه لم أروى مسلم عن عائشة وضى الله عنها انها قالت كان فيمازل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمن ثم نسخت

بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فيما يقرأ من القرآن قالوا هذا بدل على قرب النسخ قال قالو النه النسخ كأن يقرأها وعنها أيضا انها قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لانخرم المصلى النه عليه وسلم لانخرم المسلم أيضا وفى الفظ لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصتان والمصتان وقال أصحابنا المنفية يحرم به وان قل فى ثلاثين شهر اما يحرم بالنسب وان كان الرضاع قايلا وقولهم فى ثلاثين شهرا بيان لمدة الرضاع وهو قول أبئ حنيفة وقال صاحباه مدته سنتان وقال المناع والمناع وا

والافتحورنكاحها (الثامن أن يكون كاها أو بعضها مه اوكاللناكم ملك عنى) وأخصر منه عبارة الوّجيز أوم اوكة للناكم بعضها أوكاها فلاينكم الرجل الرأة التي علكها كاها أو بعضها فليس الرجل أن يتزوّج يحار تعولا بالتي بعضها ملك له لان ملك المهن أقوى ولوملك الزوج زوجته ما لهد مرأو بالهدة أو بالارث أو

(الثامين) أن تمكون كلهاأو بعضها بمهاوكا الناكوماك عين (النامع) أن تكون قريبة الزوج بأنَّ تَكُون من أصوله أو فصوله أوفصوله أول أصوله أومن أول فصدل من كل وأصل بعده أصلوأعي بالاصول الامهات والحدات ومقصوله الاولاد والاحفاد و مصول أول أصوله الاخوة وأولادهم وماول فعل من كل أصدل بعده أصل العرمات والخالات دون أولادهن (العاشر) أن تمكون محرمة بالرضاع و بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الاصول والفصول كاسبق ولكن المحشوم خس رضعات وما دون ذلك لا يحرم

زفر ثلاث منين وقال بعضهم لاحدله النصوص المطلقة لقول الله تعالى وأمها تكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تمكم من الرضاعة علقَّه ،فعل الرضاع من غبرقسد بالعدد والتقسديه زيادة وهو نسخ والاحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة فى المتفق عليه بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومنها حديث عاتشة عندهما مرفوعا ان الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة وما استدلبه الشاقعي منسو خ و روى عن ابن عباس أنه قال قوله لانحرم الرضعة ولاالرضعتان كان فامااليوم فالرضعة الواحدة تحرم فحعله منسوخاحكاه عنه أنوبكر الرازي وماله عن النمسعود ونسخه مالكتاب نص عامه النعماس وقال النبطال أحاديث عائشة مضطرية فو حب تركها والرجوع الى كتاب الله تعالى لانه مرويه ابن ويدمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرةعن عائشة ومرةعن أبيه ومثله سقط ولاحقه فيخس رضعات أيضالان عائشة أحالتها على اله قرآن وقالت ولقدكان في صيفة تحتسر مرى فلمامات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا عوته دخلت دواجن فأسكاتها وقيدنيت انه ليس من القرآن لعيدم النواتر ولاتحل القراءة به ولااثباته في المصف ولا يجوز التقديد عنده ولاعندتا لانه إعاج وزالتقييد بالمشهور من القراءة ولم بشتمرولانه لو كان قرآ فالكان يتلى الموم اذلانسط بعد الني صلى الله عليه وسلم وقيل العشر واللس كان في رضاع الكبير ثم نسخ و روى أن ابن عرقيله ان آن الزبير يقول لابأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء اللة خير من قضاء أن آلز بير ومذهبنا مذهب على وابن عباس وابن عروا بن مسعود وجهور التابعين وقال النووى هوقول جهور العلاء وقال اللهثان سعد أجمع المسلون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في الهد كا يفطر الصائم قال الن عبد البر على اختلاف في ذاك ولكل من الصاحب في وزفر أدله يحتمون بها والجواب عنها الكل مبسوط في كتب الفروع (الحادى عشر الحرم بالصهارة) أى من جهدة الصهارة بالعميم دون الفاسد (وهو أن يكون الناكر قد زيكم النتها أوجدتها من قبل أووطنهن بالشبة) بان وطنهن غالطا (فعقد أووطئ أمهاأو احدى جدانها بعقد أوشبه عقد) و يحرم بسبب المعاهرة على الشخص زوجة المه من النسب والرضاع القوله تعالى وحلائل أبنائكم وكفظ الابناء يشمل الاخفادوان سفلوا وقوله تعالى الذين من أصلابكم احتراز من التبي فان روحة المتني يحورنكاحها لن تبناه وكذلك تحرم روجة الاب من النسب والرضاع لقوله نعالى ولاتنكعوامانكر آباؤكم من النساء وفى معنى زوجة الابزوجة الجد وان علاوهذه الثلاثة تحرم بمعرد الذكاح الصيع من غيرشه ط الدحول (فمعرد العقد الصيع على المرأة يحرم أمهاتها) واعا قيدنا السكام بالصيم لان الذكاح الفاسد لايتعلق به ألل والحرمة فكالايتعلق به حل المنكوحة لاتتعلق حرمة هذه الذكو رآن ولاعرم على الرجل بنت زوج الام ولاأمه ولابنت زوج البنت ولاأمه ولاأم زوجة الاب ولاينها ولاأمروجة الابن ولاينهاولاز وجة الربيب ولازوج الراب (ولا يحرم فروعها) أى بنات الزوجة من النسب والرضّاع وهي الربيبات (الابالوطء) أي بعدر دالنكاح ولا يلحق سائر الماشرات كالقبدلة والفاخذة دون الفرج والنظرالها بالشهوة ووضع الفرج على الفرج بالوطء ولايثبت حرمة المصاهرة على أصم الوجهين والثانى وهومدهب أي حنيفة الم اتثبت الصاهرة لانم اكالوطء فى الاستلذاذ واختاره الرو باني وصاحب النهذيب (الثاني عشر أن تسكون المنكوحة فامسة أى يكون تحد الناكح أربع سواها امافىنفس النكاح أوفى عَدَّة الرجعــة) أى اذا طلق الاربع أو بعضا منهن طلاقا رجعياً الى أنْ تحصل البينونة بانقضاء العددة أو باستيفاء العدد لان الرجعية كالمنكوحة (فان كانت فيعدة ببنونة لم تمنع الخامسة) أى اذا كان تعتب مأربع وأرادنكاح عامسة فطلق الاربع أوبعظهن بالناصع له نكاح الحامسة ولوقبل انقضاء عدة السائنة كالووطئ آمرأة بالشهة ونكيم أربعاقبل انقضاء عدتها فانهجائز خلافا لابى حنيفة وأحد (الثالث عشرأن يكون تعت النانح أختها أوعمها أوخالها أيكون بالنكاح جامعا بينهما) هذا وماقبله يقتضى التحريم لابصفة التأبيد أي يحرم الجدع بن الاختين من الرضاع أومن

(الحادىءشر) المحرم مالصاهم ودهوأن يكون الناكح قدنكم ابنتها أو حفدتها أوملك بعقدأو شهة عقد منقبل أو وطئهن بالشههة فىعقد أووطئ أمها أواحدى حداثها بعقدأوشهةعقد فمعرد العقد على المرأة يحدرم أمهام أولا يحرم ذروعهالامالوطءأو يكونقد تكعهاأبوه أوابنه قبسل (الثانيء شر) أن تكون النكوحة فأعسة أى بكون تعت الناكم أربع سواها امافي نفس النكاح أوفى عدة الرحَعة فانكانت في عددة بينونة لم تمنع الخامِسة (الثالث عشر) أن يكون تحث النا كح أختها أوعتها أوّخالتهـا فكون بالنكاح جامعا بينهما

وكل شخصين بينهما فرابة لو كانأحدهما ذكرا والاخرائني لم يجزيينهما النكاج فلا يجوزان يجمع بينهما (الرابع عشر)أن يكون هذا الناكح قد طلقها ملانا فهى لا تحل له مالم بطأها زوج غيره في نسكاح

النسب سواءكانا اختين من الانوس أومن أحدالانو من لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وكذا يحرم الجع فىالنه كلح بين المرأة وعهامن النسب أوالرضاع وكذابين المرأة وبين بنت أختها وبنت أخهها وكذا ببناكر أةوبين حالتها فى النسب والرضاع لما روى أبوهر مرة عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال لا تذكير المرأة على عنها ولاالعدمة على بنت أحما ولاالرأة على مالما ولاالحالة على بنت أخم اولا الصغرى على الكبرى وأراد بالصغرى والكبرى في الزوجية لا في السن والصغرى بنت الاخت والدكبرى العة والحالة (و)الضابط أن (كل مخصين بينهما قرابة لو) فرض بأنه (كان أحدهما ذكرا والا خوأنثي لم يجز بينهما الذكاح فلايجوزأن يجمع ببنهما) وعبارة الوحيز ولايحوزا لحبع سنامرأة ن سنهماقرالةأو رضاع لو كانت احداهماذ كراحرم الذكاح بينهما اه وهدذا الضابط ذكره أيضا أصحابنا قاواحم الجدع بين أمرأتين أية فرضت ذكراحوم النكاح أى اذا كانتابحيث لوقدرت احداه ماذكراحوم النكاح بينهماأيتهما كانت القدوةذكراوقال عثمان الليثي يحوز الجدع بين المحارم غديرا لاختين وهومذهب داودالظاهرىوالخوارجواستدلوا بقوله تعالى وأحل ليكم ماوراءذلكم ولناالحديث للتقدم لاتنكم المرأة على عنها الخ وكذا الحديث من الني صلى الله المه وسلم عن الجمع من العمتين أورن الخالمين والآية وصة سنته وعتدمن الرضاعو بالشركة فارتعص صها مغيرالواحد والقياس وذكر النهي من الجانبين للتأ كيدولازالة وهمالجواز قى العكس لانه لوافتصر على قوله لاتنكع الرأة على عنها ولاعلى خالنه التوهم أنالعكس يحو زلفض العمة والجالة علها كالحوزا خال المرزعلي الامة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله ولاعلى ابنة أخمها ولاعلى ابنة أختها قالوا وصورة العمتين في الحديث الثاني أن يتزوّج كل واحدمن الرجلين أم الاتخر فيولد لكل منهما بنث فتكون كل واحدمن البنتين عة الاخرى وصورة الخالتين فيه أن يتزوج كلواحد منهما بنت الآخرف ولدا كلمنهما بنت فتكون كلواحدة منهما خالة الاخرى وقولهم فىالضابط أبية فرضت اشارة الى أن الشرط أن لا يتصوّر جواز تزوّج أحدهما بالآخوء لى كلا لتقاد مرحتي لوجاز بينهما على تقدمو مثل المرأة وبنت زوجها وامرأة ابنها جازآ لجسم بينهماوفيه خلاف زفرمن أتتحابنا هو يقول لماثبت الامتناع منوجه فالاحوط الحرمة وهومذهب ان أبي لما والحسن البصري وعكرمة وللعمهور قوله تعالى وأحل اكمماوراء ذاكم لانه لاقرابه بينهما فلم تكن بينهماقطيعة الرحم وقدصم أن عبدالله بنجعفر جمع بين ستعلى وامرأة على وكذاج عامن عباس بينام أةرجل و ستهس عسرها والله أعلم (الرابع عشرأن يكون هذاالنا كع قد طلقها من قبل ثلاثافه ي لا تحله مالم يطأها آخر روج غبره) وعبارة الوَّجيز والمطلقة ثلامًا لاتحلله حنى يطأ هازوج آخر في نكاح صحيح ولا يكفي نكاح الشهة و يكفى ايلاج الحشفة و يكفى وطء الصى والعنين ولايشة برط آنتشارالا له ولوز وجها الزوج من عبده الصعير واستدخلت آلته ثماع منهالينفسخ النكاح جاز في قول حواز اجبار العبد وحصل به رفع الغيرة وان تكعت بشرط الطلاق فسدالعقدفي وحه ولم تحصل التعليل وهل يفسد الذكاح بشرط عدم الوطعفيه خلاف و ينسداذا تزوج بشرط أن لا يحل وليس الشرط السابق على العقد كالقارن في الافساد اله بعني يشترطف حل الرأة على الزوج الاول اصابة الروج الثاني في نكاح صيم في أصم القولين لظاهر النص وفي القول الثاني يحصل الحل بالاصابة في الذكاح الفاسد أيضالانه حكم من أحكام الوطء في ملوطء في النكاح الفاحدكالهر والعدة والاؤل الاصعروه ومذهب الثوأبي حنيفة وححر أبوالفرج البزاز طريقة قاطعةً مذا والوطء بالشهة من غير نكاح لا يحل لظاهر قوله تعالى حتى تذكم ير وجاغيره ولم يوجد نكاح صيح ولأفاسد والمعتبرق التحليل تعييب آلحشفة بنمامها عندو جودها اذبذلك تناط الاحكام المتعلقة بالوطء كلهاأ وتغييب مقدارها من مقطوعها قال في التهديب ان كانت بكرا فأقل الاصامة الافتضاض بالكنده والاصعرماذ كرنا وأصعرالوجهين اشميراط انتشار الآلة وألثاني عدم اشراطه فلواستعان أمسعه أو

أصبعها يكون كافيا قال الشبخ أبومحد وغيره يكتفي به لحصول صورة الوطء وأحكامه وأصح الوجهين أنه لايكفي اصابه الطفل الذي لارتأني منه الجاع والثاني انه مكفي وحكى ذلك عن اختمار الففال وحسكي الامام اتفاق الاعة على الاكتفاء بوطء الصي كان وطء الصدة الطاقمة مكتفي به ولافرق في حصول الحران بكون الزوج الذني عاقلا أومحنونا حوا أوعد اخصما أوفلا مسلما أوذممااذا كانت المطلقة ذمية سواء كان المطلق مسلما أوذمها والمراهق والصي الذي يتأنى منه الوطء كالبالغ فى الاصع قال الأغة وأسملم الطر ىقف الماب وأدفعه العار والغيرة أن برقح من عدم اهق أوطفل الزوج أولغيره يستدخل حشفته ثم علكهابيد ع أوهبة لينفسخ الذكاح و يحصل التعليل لكن هذا مبنى على أصلين أحدهما حصول التعليل بوطءالصبي وقدم ماعرفت والثاني اجبارا اسيدالعبدعلى النكاح والصيم ليسله الاجبار واغاقا واأسلم الطريق لانوطء البالغ قديح الهافيطول الانتظار ولونكعها الزوج الثاني بشرط التحايل فسداله كاحلانه أشبه بنكاح المنعة وقدو ردلعن الله المحلل والمحلل الوفسد بشرط التعليل وكذا اذا تكعها بشرط الطلاق فيأصم الوجهين لانه شرط عنع دوام الذكاح فأشبه نكاح الموقت ونكاح الموقت باطل ولايحصل الحلفها لووطئ فيمادون الفرج وسبق آلاءالى الفرج ولاماستدخال مائه ولاماتيانم افي غيرالمأتى والله أعلم (الحامس عشرأن يكون الناكي فدلاعنها فانه اتعرم عليه أبدا بعد اللعان) وذكره الصنف فى الوحيز يختصرا فقال أوملاعنة وقول المصنف فأنها تحرم عليه أبدا بعدا العان هوالذى عليه جهور العلماء من حصول الفرقة بمعرد اللعان من غير توقف على تفر بق الامام ويه قال مالك والشافعي وأحدو زفر ثم قال الشافعي و بعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه وانلم تلتعنهي وقال أحد لايحصلذلك الابتمام لعانهما معا وهوالمشهو رص مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر قالوا وهي فرقة فسخ وحرمة مؤ بدة وقال أصحابنا الحنفية لاتقع الفرقة بمجردا العان بل يتوقف ذلك على تفريق الحاكم بينه ماوهو رواية عن أحد وقال به محدين محدين أبي صفرة من المالكية ثم اختلفوا في هذا التفريق فقال أبوحسفه ومجد بن الحسن وعبيد بن الحسن هو طلقة بائنة فلوأ كذب نفسه بعدد للنجازله نكاحها وهو روايه عن أحدوقال أبو يوسف هو حرمة مؤيدة والله أعلم السادس عشرأن تكون يحرمة يعيم أوعرة أوكان الزوج كذلك فلا نعقد الذكاح الابعد عمام العلل لماروى مساروعيره من حديث منبه بن وهب عن أبان عن عثمان عن أبيه رفعه قال لاينكر الحرم ولاينتكم وفررواية ولايخطب وقال أحجابنا حل تزوح المحرمة ولوكان المزوح بمامحرما أوالولى المرقبها محرماوهو فولان مسعود واتن عباس وأنس وجهور التابعين وفى المتفق علمه من حديث جار سن زيدعن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزق جمهونة وهومعرم وروى عكرمة مرفوعا تزوج معونة وهومعرم وبنى بهاوهو حلال وروى أبوعوالة عن مغيرة عن أبى الضعى عن مسروق عن عائشة قالت تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسانه وهومحرم رواته ثقات وحديث عثمان ضعيف قاله المحاري ولئن صح فهو مجول على الوطه لأنه الحقيقة والتذكير باعتبارا الشعص ولايعارض عمار وي عن يزيد بن الاصم انه سلىالله عليه وسلم تزقحهما وهوحلال واهذا فالعمرو مندينار للزهرى ومايدرى امن آلاصماعرابي نوال على ساقه أتجعله مثل الن عباس أوانه أراد بالنزو بجالبناء بهامجازا لانهسبه فحارا طلاقه على البناء وهذا أيضا ضعيف وقدحاء مرفوعا من رواية مطرالورآق وابس بمن يحتجبه وقال ابن عبدالبر هوغيرمتصل ووصله هو وهوغلط و بين وجهه قال الامام أنو حعفر الطعاوي الذين رووا انه صلى الله عليه وسلم تروّج بهاوهومعرم أهلفقه وتثبت من أححاب استعباس مثل سعيد سجبير وعطاءوطاوس ومجاهدو عكرمة وجار من زيد والله أعلم وقوله الابعدة عام التعلل تقدم ساله في كاب الحج (السادع عشر أن تكون يبا صغيرة فلابصع نكاحها الابعدالباوغ) ذكره المصنف في الوحير (الثامن عُشراً ن تسكون يتمة فلا يصم نكاحهاالابعدالبلوغ) ذكره المصنف أبضاف الوحيز (الناسع عشر أن تكون من أزواج رسول البه صلى

(الحامس عشر) أن يكون الناكج قدلاعنها فانها تحرم عليه أبدا بعد اللعان (السادس عشر) ان كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح الابعد تمام التعلل (السابع عشر) أن تكون يتمة فلا يصم نكاحها لابعد الباوغ عشر) أن تكون يتمة فلا يصم نكاحها لابعد الباوغ عشر) أن تكون يتمة فلا يصم نكاحها الابعد الباوغ من أزواج رسول الله صلى

الله عليه وسلم عن توفى عنها أودخلبها فانهن أمهات المؤمنين وذلك لابوحدف زماننا فهده هيالموانع المحرمة (امااللصال المطيبة العيشالتي لابدمن مراعاتها فى المرأة لمدوم العصفد وتتوفرمقاصده ثمانية) الدس والحلق والحسسن وخفةالهر والولادة والبكارة والنسب وأن لاتكون قرابة قريبة \* الاولى أن تكون صالحسة ذاندن فهذاهوالاصل ويهينيني أنيقع الاعتناء فأنهاان كانت مسعفة الدىن في صمانة نفسها وفرحها أزرت مزوجهاوسودت بينالناس وجهم وشؤشت بالغبرة فلسمو تنغص مذلك عيشه فان سلك سعيل الجمة والغبرة لم مزل في بلاء ومعنة وان ساك سيل التساهل كان منهاونا بدينه وعرضه ومنسو باالي فلة الحمة والانفة واذاكانت مع الفساد حملة كان ملاؤها أشسد اذبشق على الزوج مفارقتها فلا بصيرعنها ولانصرعلهاو مكوب كالذي جاءاليم سول الله صلى الله عليموسلم وقال بارسول الله انلى امرأة لا توديد لامس قال طلقها فقال انى أحها فالامسكها

الله عليه وسلم فن توفى عنها أو دخل ما فانها من أمهات المؤمنين ) فاللاتي مات عنهن صلى الله عليه وسلم تسع نسوة تقدمذ كرهن وكانت سودة آخرأمهات الؤمنين موتا واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أوسرية وجزم ابن اسحق انه ااختارت البقاء فى ملكه وهل ماتت قبله عليه السلام أو بعده فالاكثر على انها قبله سنةعشر وكذاماتت زينب بنتخرعة بعددخوله علها بقليل فال ابن عبد البرمكثت عنده شهر من أوثلاثة (وذلك لابو حدفى زماننا) والكن يقدره الفقهاء تقديرا (فهذه هي الموانع المحرمة) وقد عده المصنف فى الوجيز سبعة عشر فقال الثني من أركان النكاح الحل وهوا ارأة الخليسة عن الموافع مثل أن تكون منكوحة الغيرأومعندة الغيرأومرندة أومحوسية أورنديقة أوكنابية وأتث بعد النبديل أو بعد المبعث أورفيقةوالناكح حرفادر علىحن أومم لوكة للناكع بعضهاأ وكلها أومن المحارم أو بعدالار بع أوتحته من لايجمع بينهما أومطلقة ثلانا لمربطأها زوج ناهز أوملاعنة أوبحرمة بحج أوعمرة أوثيباصغيرة أويشمة أوزوجة رسول الله صلى الله علمه وسلم اه وقوله وأتت بعدالتبديل أو بعسدالمبعث الاولى وعلم دخول أول أجدادها فى الدين بعد النسخ أولم يعلم ذلك وكانت غيرا سرائيلية والاجاز نكاحها ويثبت يحومها اسرائيلية باثنينأ للماأو بعدالنواتروني كتبأجحابنا تفصيل محرمات النكاح بضابط آخر قالوا المحرمات أنواع النوع الاول الحرمات بالنسب وهن أنواع أروعه وأصوله وفروع أيويه وانتزلوا وفروع أجداده وجداته اذاانفصاوا ببطن واحد والنوع الثانى المرمات بالمصاهرة وهن أفراع أربعة فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحسلائل أصوله والنوع الشلث المحرمات بالرضاع وأقواعهن كالنسب والنوع الرابع حرمة الجمع سنالهارم ومن الجمع بين الاجسات كالجمع بين الحس أو بين الحرة والامة والحرة متقدمة والنوع الخامس الحرمة محق الغير كمسكوحة الغسير ومعتسدته والحامل بثابت النسب والنوع السادس الحرمة لعدم دين سماوى كالجوسية والمشركة والنوع السابع المحرمة التنافى كذكاح السيدة مماوكهاول كل ذلك تفصيل مودع في كتب الفروع (وأما الحصال المطيعة للعيش) بين الزوجين (التى لابدمن مراعاتها في المرأة المدوم العقدوتة وفرمقاصده عمانية) الاولى (الدينو) الثانية (الخلق) الحسن (و) الثالثة (الحسن) وهو المعبر عنه بالجال (و) الرابعة (خفة ألمهر) بأن يكون ألمسمى بينهما خفيفًا (و) الْحَامِسة (الولادة) بأن تبكون كثيرة الولادة غيرعاقرو يعرف ذلك في البكر بافار م ا(و) السادسة (البكارة) بان لاتهكون نيبا (و) السابعة (النسب) أى يكون انتماؤها الى أصل شريف (و) الثامنة (ان لاتكون قرابة قريمة) فانم اتضوى وقد فصل الصنف هذه الخصال فقال (الاولى ان تكون صالحة) أي (دات) صلاح و (دين) والصلاح ضد الفساد و يختصان في أكثر الاستعمال بالافعال (فهذا هو الاصل) في الخصائل (وبه ينبسني أن يقع الاعتناء) أى الاهتمام بشأنه (فانهاان كانت ضعيفة الدين) لاتهتم (في صيانة نفسها) عن الحسائس (وفرحها)عن المحارم أزرت (بزوجها)أى فضعته (وسودت وجهمين الناس) بمتك عرضه (وتشوّش بالغيرة قابه وتنعص بذلك عيشه ) فلايتهني في أحواله قط (فانسلك) معها (سبيل الحمة) الدينمة والانفة الاعمانية (والغيرة) الانسانية (لم رزل) معها (في بلاء) لايبيد (ومحنة) نزيد (وانسلك سبيلاالنساهل) والتعافل كانمتهاونابدينه وعرضهومنسُوباالىفلة الحية) وهذه الحالة غير مجودة عندالله وعندالناس (واذا كانت مع) هذا (الفساد) والخبث المنطوى (جيلة الصورة) حسنةالحلقة ﴿ كَانَ بِلاؤْهاأَشْدَ ﴾ وفتنهاعياءودآهيتهاصماء(اذيشقعلىالزوج مفارقتها)نظرا الى جمالها (فلانصبرعة اولادع بردلم) فهواذافى ارين مبتلى ببلاء ين (ويكون كالذي بالدرول الله صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله لى امرأة لا ترد يدلاس) أى لأغنغ منه واللمس أعم من الغمز (قال طلقها) أى فارقها بالطلاف (قال أحبها) أى لحالها (قال أمسكها) قال العرافي رواه أبود اودوالنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرحد ل أولى بالصواب وقال حدديث منكر وذكره ابن

الجوزى فى الموضوعات (وانماأمره بامساكها خوفاعليه إنه ان طلقها تبعها) ايل قلبه البها (وفسدهو أيضامعها) فيسرى فسادها الى فسادحاله فيقع في بلية أشدمن الاولى ( فرأى ما في دوام نكاحه من دفع الفسادعنه مع ضيق قلبه أولى) وأقل ضررا (وان كانت فاسدة الدس باستملاك ماله) بان تضعه في غير مواضعه سواءً أذن الهافيه أولم يأذن (أو يوجه آخر) من وجوه الفساد (لم يزل العيش مشوشامعه) ومكترا (فان سكت) على ذلك (ولم ينكر )علمها في تلك الحركات (كان شر يكافى المعصبة) أى مشاركا لهافيها (وَمِخَالِفَالْقُولُهُ تَعَالَى) يَاأَبُمُ الْدَينِ آمَنُوا (فُوا أَنْفُسِكُمُ وأَهَا يَكُمُ نارا) أي اجعلوانفوسكم وأهلبكم في وقاية من النار (وان أنكر) عليها (وخاصم) معهالم ترتدع لماجيلت على فسادد ينها (وتنغض العمر) و ها العيش (ولهذا بالغرسول الله صلى الله علية وسلم فقال تذكر المرأة لاربع) أى لاجل أربغ أى انه-م يه صدون عادة زكاحهالذلك (المالها) قدم في ألذ كرلنشوف أكثر النَّه وس في الذكاح الى ذلك (وجالها) أمى حسمتهاو يقع على الصور وألعاني (وحسبها) محركة اي شرفها بالا تباعوالا قارب ماخوذ من الحساب لانم م كانوا أذا تفاخر واعروا مناقهم وما من ثراً بائم موحسبوها فيم لمن زاد عدده على غيره وقيل أراد بالحسب هناأ فعالها (ودينها) ختم به اشارة الى انه المة صود بالذات ولذلك قال (فعليك بدات الدين ) أى اخترها وفرجه من بين سائر النساء ولاتفظر الدغد برد لك (تربت بداك ) أى افتقرتا أولصقتا بالتراب من شدة الفقران لم تفعل وهذه الكامة تأتى العانوان كان أصلها دغاء كالعاتبة والانكار والتعب وتعظم الامر والمشعلي الشي وهوااراد هنا فالاالعراق متفق عليه من حديث أبي هر رو اه قلت ورواه أيضا أبوداود والنسائي وان ماحه في الذكاح وقد عد جرع هـ ذا الحديث من جوامع السكام ثمان سياقهم جيعاتنكم المرأة لاربع الاالهاو لحسبها وبحالها والدينها فأطفر بذات الدين تربت مداك \* (تنبيه) \* قال الماوردي أن كان عقد لاحل المال وكان أقوى الدواعي اليه فالمال اذا هو الممكوح فان أقترت بذلك أحد الاسباب الباعثة على الائتلاف جازان يثبت العقد وتدوم الالفة وان تجرد عن غيره فاخلق بالعقدان ينحل وبالالفة ان ترول سمااذا غلب الطمع وقل الوفاء وان كان العقد رغبة فالحال فذاك أدوم ألفة من المال لان الحال صفة لازمة والمال صفة زائلة فان سر الحال من الادلال المفضى للملل دامت الالفة واستحكمت الوصلة وقد كرهوا الجال البارع العدث عنه من شدة الادلال المؤدى الى قبضة الاذلال والله أعلم (وف ديث آخر من كرا ارأة لماله أو جمالها حرم مالهاو جمالها ومن تكعهالدينها روقه الله مالهاو جمالها) كذاف القوت وقال العراقير واه الطبراني في الاوسط من حديثأنس من تزوج امرأة لعزهالم يزد الله الاذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد . الله الافقرا ومن تزوجها السنهالم وده الله الادناء، ومن تزوج امرأة لم ودج االاأن يعض بصره و عصن فرحه و يصل رحه بارك اللهافها وبارك لهافيه ورواءا بتحبان فىالضعفاء اه قلت ورواء كذلك ابن النجارفي تار يخه الاانه قال و يصل رحمه كأن ذلك منه و يورك له فيها و يارك الله لها فيه (وقال صلى الله عليه وسلم لاتذكم الرأة لحالها فلعل حالها يرديها) أي يوقعها في الردى أي الهلاك (ولااً على الهافلعل مالها يطغيها) أى وقعها في الطغيان وهو التعاور عن اللهدود (والكم المرأة الدينها) قال العراقير وا وانماجه من حديث عبدالله بن عرو اه قلت افظ ان ماحه لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان رديهن ولا نزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أنطغهن ولكن تزوجوهن على الدين ولامة سوداء حرماءذات دين أفضل ورواه الطبراني فيالكمير والبيهق بلفظ لاتنكعوا النساء لحسنهن والماقى سواء وعن معدرتن منصور في السين الفظ لاتنكموا الرأة لحسم افعسى حسنها أن رديم اولاتنكعوا المرأة لمالهافعسي مالها أنسطعها وانكعوهااد بهاعلامة سوداء حرماء ذاردن أفضل من امرأة حسناء ولادين لها (واعلالغ) ف هذه الاخبار (في الحث على الدين) والتحريض عليه (لان مثل هذه المرأة) الوصوفة بالدين (تكون

وانماأمره بأمساكها خوفا علبه مانه اذاطلقها أتبعها نفسه وفسده وأنضامتها فرأى مافىدوام نىكاحمىن دفع الفسادعنه مع ضيق قلبه أولى وان كاند فاسدة الدن ماست للال ماله أو بوجه آخر لم برل العيش مشوشا معمه فان مكت ولم يشكره كان شر بكافى المصية مخالفالة وله تعالى قوا أنفسكروأهليكم نارا وانأ أكروخاصم تنغص العرولهدذا بالغرسول الله صلى الله عليه وسدلم في العرس علىذات الأس فقال تنكع المرأة المالها وجالهاوحسماودينها فعلك مذات الدس مرت بدالاوفى حسد بث آخر من نكم السرأة المالها وجالها حرم حالهاومالها ومن نكعهالد بنهارزقهالله مالهاوجالها وقالصلي الله عليه وسلم لاتنكم الرأة لجالها فلعل جالها ترديها ولالمالهافله لمالها بطغها والبكوالمرأة لدينها واغيا بالغ في المث عملي الدن الانمثل هذه الرأة تكون

عوناعلى الدين فأمااذا لم تكنمتدينة كانث شاغلة عن الدين ومشوّ شقه الثانية حسن الحاق وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعالة على الدين فانم الذا كانت سليطة بذية اللسان سيئة الحاق كافرة للنعم كان الضرومها (٣٤١) أكثر من النفع والصبرعلى اسان

النساع بماعتمين والاواماء فالبعض العرب لاتنكعوا من النساء سنة لاأنالة ولا منانة ولاحنانة ولاتسكعوا حداقة ولايراقة ولاشداقة اماالانانة فهميالتي تكثر الانن والتشكي ونعصب رأ ــها كلساعة فنكاح الممراضة وزكاح المفارضة لاخيرفيه والمنانة التيءن لاحلك كذاوكذاوالحنانة الني تحرالي زوج آخر أو ولدهامن روح آخر وهدا أيضا مما يجب اجتداله والحداقة الني نرمى الى كل شي بحددتها فتستهيه وتكاف الزوج شراء ه والبراقة تحتمل معنيسين أحددما أن تكون طول النهار في تصقتل وجهها وتزيينــه ليكون لوجهها مريق محصل ما اصنع والثانى أن تغضب عـــلي الطعام فلاتأ كلالاوحدها وتستقل اصبهامي كلشئ وهمذه الغة عمانية يقولون مرقت المرأة ومرف الصدي ألطعام اذاغض عنده والشداقة التشدقة الكثيرة الكلام ومند قوله علمه السلام ان الله تعالى يبغض الثرثارين التشدقين وحكى أن السائح الازدى

عومًا) لزوجها (على) أداء أمور (الدين) وعلى اله. شها (فاما اذالم تكن منذينة كانت شاغلة) له (عن) مهمات (الدين وسشوشةله) عَنها (الثانية حسن الخلق) بضم الخاء واللام هيئة للنفس واستخة تصدر عَثْمُ اللَّافَعَالَ نَمْصِيرُمن غَـــــبرْحَاحَةُ أَلَى فَكُرُ وَرُونَةً فَاذَا كَانْتَ الهَيْنَةُ ثمَـانِصَدر عَنْهَاالانَّةِ لَى الجَـٰلِةُ عَقَلَا وثمرعابسهولةً سمّيت الهيئة خلقا حسنا وهوا ارادهنا (رذلك أصلّمهم في طلب الفراغة) عن الاشتغال (والاستعانة على الدمن فانم ااذا كان سلطة) أى حريثة (بذبه الاسان) أى فاحشة (سيئة/الحلق كافرة لْلُمْمُ) أَى جاحدة الها ﴿ كَانَ الضَّرَومُهَا أَكَثَرُ مَنَ النَّهُمُ ﴾ لأن تلك الأوصاف القَّ بيحة غالبة على أوصافها المذوحة (والصرعل اسان النساء) أى مماية كامن به من فش القول (مما يتحن به الاطلاء) فهم الذين يصبرُ وزعلي ذلك العلو مقامهُم (قال بعض) حكماء (العرب) وفي القوت وأوصى بعض العرب أولاد. فقال (لاتنكيوا من النساء ستًا أنانة ولأمنانة ولاحنانة) هؤلاء ثلاث (ولاتنكعواحداقة ولابرقة ولاشداقة ) تفسير ذلك (اماالانامة ) بالتشديد (فانها التي تكثر الانين والتشكى وتعصب رأسها كلساعة) وتعصيب الرأس عُـــلامة وجمع الرأس (فذكاح الممراضــة) مفعالة من المرض وهي التي تصيم الامراض كثيرا (والمثمارضة) هي آني تظهر انم امريضة وليس كذلك (لاخسرفيه) أماا امراضة فظاهر وأماالمتمارضة فانها لأيتهيأ لقبول النكاح فلاتصادف محله (والمنافة التي تمن على روجهافتقول فعات بك) و (الاجلك كذاوكذا) وهذا مذموم فان ذكر مثل ذلك مما بغيرا لحب وينقص الالفة (والحنالة) تتكونء لمي وجهين فدتكون (تحن) بقلبها (الحزوج آخر) فبله(أو)تكون ذات ولدفقن الى (ولدها من روج آخروهدا أيضائم ايحب اجتنائه) فاله لاخد يرفعها على كالتا لحالة بن (والحداقة) هَي (التي ترمي اللي كل شي محدقة اقتشتهيه وتركلف الزوج شراءه) عمالاً يستطيع (والبراقة تُحتمل معنْيين أنُ تكون طول النهارف تصفيل وجهها وتزيينه) في الرآ ، بلقط شعرونته والتخضيب والادهان، اليحمره (ليكون لوجهها يريق) ولمعان ( يحصل بالتصنع) والسكاف وهو مدموم (والثاني ان) تبرقائي (تغضب على الطعام) لقلته أولسوء خالقها (فلا) تركادالبراقة (تأكل الاوحدها و )تكون أيضا (تستقل تميها من كل شي وهذه لغة عمانية) فأشية فهم (يقولون برقت الرأة وبرف الصى الطعام اذا) تقلاء (غضب عنده) هكذا نقله صاحب القوت و يحتمل أن يكون من مرقت اذا تمدّدت وتوعدت أومن برقت اذاتز ينت وتحسنت وتعرضت لذلك وأطهرته على عهده وهذه العانى كلها مناسبة (والشداقة) العظيمة الاشداق (الكثيرة الكلام) بشــدقيهاالنربة اللسانالمعوَّصة فىالمنطق يقال تشدق بالكلام اذا كثر منه (ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الثرثارين المتشدقين) قال العراقير وى الترمذي وحسسنه من حديث جار وان أبغض كم الى وأبعد كم مني يوم القيامة الثر فارون والمتشدةون والمتفهقون ولابي داودوا الرمذي وحسنه من حذيث عبدالله بن عروان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يخلل السانه تحلل الباقرة بلسانم (و يحكى إن السائح الاردني) منسوب لو أردن كافلس ج مع فلس واد بالشام (لق الياس) الذي (عليه السلام في سياحته فأمر وبالترويج وقال هو خبر الدونهاه عن النبت ل) هوالانقطاع عن الذِّكَاح (ثم قال لاتنكم) من النساء (أربعا) رانِّكم سواهن (المختلعة والمارية والعاهر والناشرة) نقله هكذاصًا حب القوت ثم فسرفقال (أما المختلفة فهي التي تطلب من رُوجِها الحَلْعُ كُلُ سَاعَةُ مَنْ غَـــيرُسَابِ) تُوجِبُهُ وهُومُعُ ذَلَكَ يَعْبُهُ أَ (وَالْمِبَارِيةُ الْمُبْلُهِيةُ لَغَيْرِهُ الْفَاحْرَةُ بآسباب الدنياً) في كل شي (والعاهرة الفاسقة التي تعرف بعليل وحدث ) أي صاحب أجني (وهي التي قال تمالى ولا متحدات أخدان ) هو جمع خدن (والناشر التي تعالى على زوجها بالفعال والمقال) وهو

لق الماس عليه السدلام في سيماحته فاص والتزويج ونهاه عن التبتل ثم قاللاتذكي أربعا المختلفة والمبارية والعاهرة والناشر فاما المختلفة في المنافقة التي تعرف بخليل المختلفة في المنافقة التي تعرف بخليل وحدث وهي التي قال الله تعالى وحدث والمنافقة التي تعرف بخليل وحدث وهي التي قال الته تعالى ولامتخذات أخدان والناشر التي تعلو على وجها بالفعال والمقال

والنشزالعالىمن الارضوكان اذاكانت مخدلة حفظت مالها ومالز وحهافاذا كانت مزهوة المتنكفت أن تكام كلأحد بكارم لي مريب واذا كانت جباله فرقت من كل ني فلم تحرج من بيتها وأتقت مواضع التهــة خلفة من زوجها فهذه الحكامات ترشد الى مجامع الاخلاق المطلوبة فى الذكاح والثالثة حسن الوحه فذلك أيضامطلوب اذيه بحصل التحصين والطسع لايكنني بالدممة غالبا كمف والعالب أن حسدن الخلق والخلق لا بفيترقان ومانقلنا من الحثءلي الدن وان المرأة لاتنكع لجالها ليس زجرا عن رعاية الحال بلهورحر عن النكاح لاحدل الحال الحض مع الفساد في الدن فان الحاكوحده في غالب الامر مرغب في النكاح وج ـ ونأم الدين ويدل على الالتفات الى معنى الجالان الالف والمسودة تحصله غالبا وقدندب الشرع الىمراعاة أسباب الالفسة ولذلك استحب النظر فقال اذاأ وقعالله فى نفس أحدكم من امرأة فلمنظر الهافانه أحرىان يؤدم بين ــما أى يؤلف بينه ما من وقوع الادمة

وهي الجلدة الباطنية

والبشرة الجلدة الظاهرة واغاذكر ذلك المبالغة في الانتلاف

مأخوذ من (النشر) بفتح فسكون (العالى من الارض) أهل المعة يقولون نشورها بغضهالرو جهاور فع الفسهاءن طاعته والفقهاء يقولون نشورها امتناعها بماتعب علماله وهذه القصة أوردها صاحب القوت ونقل اب عبد البرعن مالك ان الختلعة هي التي اختلعت عن جب ع مالهاو المفتدية هي التي افتدت ببعضه والمبارية من مارت روجها قب المنحول قال وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض اه وأحرج ابن الجورى في مثير العزم بسنده الى داود بن يحي مولى عوف الطفاوي عن رحل كآن مرابطاني سالقدس بعسقلات قال بينما أنا أسير فى وادالاردن اذا أنابر جل فى ناحية الوادى قائم يصلى فاذا معابة تظله من الشمس فوقع في قلبي اله الياس الذي عليه السلام فاتيت فسلت عليه فانفتل من صلاته فرد على السلام فقلت له من أنتر حك الله فلم ودعلى شيأ فأعدت القول مرتين فقال أنا الياس الذي فأخذتني رعدة شديدة خشيت على عقلى أن يذهب فلتله أن رأ يترجل الله ان يدعولى ان يذهب عنى ما أجد حتى أفهم حديثك فدعالى بماندعوات قاليار بارحيم باحياقيوم باحنان بامنان باهماشراهما فذهب عني ما كنت أجد فقلتله الىمن بعثت فقال الى أهل بعلبك قلت فهل بوحى اليك اليوم قالمنذ بعث مجر صلى الله عليه وسلم خاتم النسين فلاقلت فكمن الانبياء في الحياة قال أربعة أناوا لخضر في الارض وادر يس وعيسى في السماء قلت فهل تلتقي أنت والخضر قال نعم بعرفات يأخذ من شعرى وآخذمن شعره وأوردهذه القصة هكذا الحافظ الن يحرفى الاصابة فى ترجة الخضر ولم يذكروافه الماذكره صاحب القوت (و) قد (كان على رضى اللهعنه يقول شرخصال الرحال خبرخصال النساء البخل والزهدوالجين فأن المرأة اذا كانت بحدلة حفظت مالهاومال روجها) والحلمدموم فى الرجال (واذا كانت مرهوة) أى معبة في نفسها (استنكف ان نكام كلأحد)من لرجال (كلاماين) ويبأى يوقع فى الريب والمهمة وهذا الوصف مذموم فى الرجال فقدورد الومن كلهينابن (واذا كانتجبانة)والجبنهيئة عاصلة القوة الغضيية بما تعجم عن مباشرة ماينىغى ( فَرَقَتْ) أَى عَافَت (من كل شي) فلم تخرج من بيتها (واتقت مواضع التهم حيفة من زوجها) أورد وصاُحب القوت دون قوله وا تقت الخ (فهذه حكايات ترشد ألى مجامع الاخلاق المطلوبة في النكاح) والمنكوحة (الثالثة حسن الوجه) واعماحص الوجه دون غيره من البدن لماله أول ما يقع البصرعليه ثمان حسن الوجه يحميع أخزائه بأن تكون أجلى الجهة جيلة العيني مليحة الانف رافة الثنايا حراء الشفتين صغيرة الفه نقية الحدين أسلتهما كثيرة شعرالحاجبين غيرمقرونين وغسير ذلك بماهو معاوم غُالما) والدممة بالدال المهملة هي القبحة والحقيرة (كيف والغال أنحسن الحلق والحلق لا يفترقان) فــاحْسنالله خلقأحد الاوحسنخلقه وبالعكس كابِّد كره أهلالفراسة (ومانقلناه من الحث على) ذانالدين (وانالرأة لاتسكم خالها) ولالالها (ليس زجواعن رعاية الحال بلهورج عن السكاح لاجل الجال المحضُ النرج (مع الفساد في الدين فان الجال وحده) اذا كان النظر مقصور اعليه (في غالب الامر رغب في الدكاح وتوهن في أمرالدين) وأمااذا اجتمع ألجال مع الدين فهو الزيد بالنرسان (ويدل على الالتفات الى معنى الجال ان الالفة والمودة تحصل به غالباً ) وقد تقدم عن الماوردي ان العقداذ اكان رغبة في الحال فهوأ دوم الفة من الماللات الحال صفة لازمة وألمال صفة زائله فان سلم الحيال من الادلال الفضى الى المال دامت الألفة واستحكمت الوصسلة (وقد ندب الشرع الى مراعاة أسب اب الالفة ولذلك استحب النظر ) قبل العقد (فقال اذا أوقع الله في نفس أحد كم من آمراً أن أى مال نفسه الى التروج بها ( فليتظر اليها) أى الى وجهها ( فانه أحرى أن يؤدم بينهما أى يؤلف بينهما من وقوع الادمة على الادمة وهي) أي الأدمة (الجلدة الباطنة والبشرة) محركة (الجلدة الظاهرة وانماذ كرد النالمبالغة في الاثتلاف) ولنظ القوت معنى يؤدم وقوع الأدمة على الادمة وهو أبلغ من البشرة لان البشرة ظاهر الجلد

صغروكان بعضالورعين لايسكعون كرائهم الابعد النظراحترازامنالغرور وقال الاعمش كل تزويم بقعءلي غيبر نظرفا سنحره هموغم ومعلومأنالنظر لابعدرف الحلق والدين والمال واعابعرف الحال منالقيم وروىأنرجلا نزوج على عهد دعزرضي اللهءنسه وكان قدخصب فنصل خضايه فاستنعدى علمه أهل الرأة الي عمر وقالواحس مناهشا بافاوجعه عمرضر باوفالغررت القوم وروىأنبلالاوصهماأتيا أهل بيت من عرب فعاما الهم فقبل لهما من أنتمها فقال للالأنا للالوهدذا أخى صده مت كماضالين فهدانااللهوكذا الوكبن فاعتقنا الله وكناعائلسن فاغناما اللهفات تروحونا فالجدللهوان تردونا فسحان الله فقالوا بل تروحان والحد لله فقال صهدب لملال ولو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا معرسول اللهضلي اللهعليه وسلم فقال اسكت فقد صدقت فالمكعل الصدق والغسروريقع فىالحال والخلق جمعاف ستحمارالة العرورفي الجال بالنظروفي الحلق بالوصف والاستيصاف وسنعى ان رقدم ذلك على النكاح ولايستوصف في أخلاقها وحالهاالامنهو بصيرصاد فخمير بالظاهر والماطن ولاعيل الهافيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر فالطباع مآثلة في مبادى النكاح ووصف

والادمة بأطنه هذا ياعق المبالغة على ضرب المثل اه قال العراقي رواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث محمد بن مسلمة دون قوله فانه أحرى وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث المفيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقالله النبي صلى الله عليه وسلم انظرالهافانه أحرى أن يؤدم بينكما أه وأورد صاحب القوت قبل هذا الحديث مانصه وان نظر الى وجهها مثل التزويج أوالي مابدعوه البعد منها فلابأس بذلك فقدرو يناجوازذلك عن العلماء وعنزيدين أسملم فى قوله تعالى ولا يبدين رينتهن الاماطهرمنها قال الوجه والكفين وفىذلك أخبارما تورة منهاحد يت محدبن مسلة فالرأيته يتطار دبنفاره فناة من الحى حنى توارت فى النخل فقلنالم تفعل هـ ذاوا نتمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أمرنا يذلك فقال اذا أوقع الله في قلب أحد كم خطبة امرأة فلينظر المهامنها ما يدعوه الها اه (وقال صلى الله عليه وسلم ان في أعين الانصار شيأ فاذا أرادأ - ه كم أن يتروج منهن فلينظر البهن ) قال العراق رواه٧ منحديث أبي هر مرة نحوه اه زادصاحت القوت وفي لفظ آخر فلياظ بصرم (قيسل كان في أعينهن عمش) محرك وهو سدلان الدمع من العين في أكثر الاوقات معضعف البصر رحل أعش وامرأة عمشاء ومن ألمجر بات إن العمشاء تكون وابية الفرج وفي جماعها لذة (وقيل صغر) وكل داك تفسير لقوله شيأ بالهمزو يوجد في بعض نسم هـ ذا الكتاب شيئا بالنون بدل الهمز وهو يخالف الرواية وان كان في المعنى صحيحا (و) قد (كان بعض الورعين) من أهل العلم (لاينكمعون) أى لا ترقر جون (كراعهم) جمع كر عةوهي الابنسة وصارفي العرف اطلاقها على الاختخاصة (الابعد النظر) الهن من الحطاب (احترارًا من الغرور) أي الوقوع فيسه ذكره صاحب القون ولفظه خشسية الغرور بهن (وقال) أبو بكرسليمان بن مهران (الاعش)رحه الله تعالى ( كل ترو يج يقع على عــ يرنظر ) أى الى المخطوبة (فالشخره هم وغم) نقله صاحب القوت (ومعلوم ان النظر) الجرد الى و جه المخطوبة (لايعرف الخلق والدين)منها (واغمانعرف الحدل والقم) لانهما اللذان يقع عليهما البصر (وروى انرجلا تروج على عهد عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه (وكأن قد خصب) شعره الماجاء خاطبا (فنصل خضابه) بعدان دخل بايام أى خرب وانفصل (فاستعدى عليه أهل المرأة الى عمر )والاستعداء طلب النقو يه والنصرة (وقالوا حسبناه شأبا) أى فظهر خلافه فكا مم ادعوا اله غرهم بخضاب الشعر (فأوجعه عرضربا) لاجل التأديب (وقال غررت القوم) مخضابك وفرق بينهما (وروى أن بلالا وصهيبا) رضى الله عنهما (أتيا أهل بيت من العرب) أى قبيلة منهم (فعلما الهم) كراعهم (فقيل لهما من أنتما فقال بلال أنا بلال وُهذا أخى صهيب كاضالين فهداناالله) ألى الحق (وكْلاملوكين فَأَعَنقناالله) وقصة رقهما وعنقهمامشهورة (وكناعاللين) أى فقير من (فأغناناً الله فان تروّحو نافالحد لله وان تردوبا فسحان الله فقالوا بل تروجان) أي أجبتما الىمطاوبكم (والحدتله فقال صهيب لبلاللوذ كرن مشاهدنا وسوابقنا معرسول اللهصلي الله علمه وسلم) بعنى سبقهم الى الاسلام وصبرهم على التعذيب فى ذات الله وحضورهم فى مغاريه بين بديه صلى الله عليمونسه إوماأ بلوافهما بلامحسمنا (فقال اسكت فقد صدقت) فيمياقلت (فانكحك الصدق) وهكذا ينبغي أنالا بغرهم بأوصاف يكون فيذكرهار فعية الشأن وانكان صادقا في نفسه (والغرور يقع في الجال والخلق جيعافيستحم ازاله الغرور في الحال بالنظر) الظاهر (وفي الخلق بالوعف) الساني (والاستيصاف) أى طلب الوصف من أولساء المخطوبة (فينبغي أن يقدم ذلك على) عقد (السكاح) ليكون على بصيرة عامة (ولايستوصف في أخلاقها) الباطنة (وجالها) الصورى (الامن هو بصرير) أي صاحب بصيرة ينظر إمعين الباطن (صادق) في اخباره (خبير) أي له خبرة (بالظاهر والباطن) غير معرض الطرفين (الاعبل البها) ميلاكليًا (فيفرط في الثناء)على حسنها وخلقها أفراطا (ولايحسدها) أي يحفظ نفسه من مخالطة الحسدف ذلك الوقت (فيقصر) في وصف محاسم ا (فالطباع مائلة ) على الاغلب (في مباد عالم كاح ووصف المذكونات الى الافراط والنفر بط وقل من بعدى فيمو يقتصد بل الخداع والاغراء أغلب والاحتماط فيممهم لن يخشى على نفسه التشوف الدغير وحد فاما من أراد من (٣٠٤) الروحية بجرد السنة والولد أو تدبير المنزل فلورغب عن الحال نهوالى الزهد أقرب لانه

المنكوحات الحالافراط والتفر يطوقل من يصدق) في مقاله (ويقتصد) في وصفه (بل الحداع) والحيلة (والاغراء) والتحريش (أغلب) على م (فالاحتياط فيهم مهم) أى من أهم الامور (ان يخشى على نفسه التشوّف)أى التطاعر الى غير زوجة واما من أراد من الزوجة بجرد) افامة (السنة) في نكاحها (والواد وتدبير المنزل فلورغب عن المال) ولم يسأل عنه (فهوالى الزهد أقرب لانه على الجلة بابمن الدنيا) أي الرغمة في الحال (وان كان بعن على الدين في حق بعض الاشخاص) فهو لم يحرج عن كونه من أمور الدنما فترك النظر اليه نوعمن الرهدف الدنية (قال أبوسامنان الداراني) وحدالله تعالى (الزهدف كل شي حتى في المرأة) تَمْ بن ذلك فقال يترقب الرحل العنور ) أى المرأة المسنة ونقل ابن الانباري أيضا بحورة بالهاء لتحقيق التأنيث (ايشار الازهد في الدنيا) وافظ القوت والرغبة في المرأة الناقصية الحلق الدنية الصورة الكبيرة السن بابُ من الزهد قال أبوسلم أن الزهد في كل شي حتى ف تزويج النساء يتزوج الرجل العجوز أوغيرذات الهيئة ايشارا للزهدفى الدنياقال (وقد كانمالك بن ينار ) البصرى رحمالله تعالى (يقول يترك أحدكم أن يتزوّج يتمة نقيرة ) فيو حرفها (أن أطعمها وكساها) تكون خفيفة ترضى بالبسير (دياترة ج بنت فلأن وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتم عليه الشهوات وتقول له (اكسني ثوب كذا وكذا) واشتركي مطرح و وفيمرط دينه هكذانة له صاحب الهوت (و) قد (اخذاراً حدب حبل رحدالله تعالى) امرأة (عوراء) هي التي أصاب احدى عينهانقص (على اختها وكانت أختها جيلة ) الصورة (فسأ لمن أعقلهما فُقيل العوراء فقال زوجوني اياها) نقله صاحب القوت (فهذاد أب من لم يقصد التمنع في) نكاحه (فاما من لم يأمن على دينه مالم يكن له مقتع فليطلب الحال) قصد اللصيانة (فالتلذذ بالمباح حصن الدين) وارعام الشيطان (وقدقيل اذا كانت المرأة حسناء جيدة الاخلاف) ولفظ القوت حسنة الوجه خيرة الاخلاف (سوداء الحدقة) أى حدقة المين (والشعر)أى سوداء الشعر وسواد الشعرمة امن جلة أركان الحال هذاهوالاصلومهم من عدر زقة العُين والجرار الشعر (كبيرة العين) أى واسعتها (بيضاء اللون) مختلطا بحمرة أوأدمة قليلة ليخر ج منه البياض المفرط فاله غير محود (محبسة لروجها) لاتميل الحفيره (قاصرة الطرف عليه فه ي على صورة الحور العير فان الله تعالى وصف نسَّاء) أهل (الجنة بهذه الصفة في قوله )فيهن (خيرات حسان أرادبا لحيرات حسنات الاخلاق) رفى بعض النسخ حسن الحلق ولفظ القوت قبل خيرات الاخلاق حسان الوجو • ( وفى قوله تعالى قاصرات الْطرف) وهذا من تمـام وصفهن أى قد قصرت طرفهاعلى زوجها وحده وليست تينظر الى غديره (وفى قوله تعالى عربا أترابا) لاصحاب اليمين (العرباء) والعربة والعروبة (هي العاشقة لزوجها) وقيل هي (المشهية للوقاع وبه) أي باشتهاء الوقاع (تتم اللذة) فيه لانالمرأة اذالم تنكن يحبة لزوجها ولامشتهية لأفضائه البها نقص ذلك من لذنه فلذلك وصف نسأه أهل الجنة بالعرابه يقال رجمل يعشق وامرأة عربه نوصفان بشهوة الجاع كيف وقدورد خيرنسائكم الغلة على زوجها وقال بعض الحبكاء ثلاث من اللذات لايؤبه لهن المشي في الصيف بلاسراويل والتعرز على الشطوم عامعة الزنوج بعني المشتهية الجماع (والحور ) محركة (البياض والحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها فىسواد الشعر والعنتاء واسعة العين )وجرع الحوراء حورو جمع العيناء عين وكالدهما من قوله تعالى وحور عين كامثال اللولو المكنون معمافيه من الاشارة الى بياض اللون في تشبيه في باللواؤ الكنون (وقال صلى الله عليه وسلم خيرنسائكم التي اذانظر البها زوجها سرته واذاأمرها أطاعته واذاغاب، مُهاحفظته في نفسهاوماله كذا في القوت قال العراقي رواه النسائي من حديث أب هر رة تعوه بسند صحيم وقال ولاتخالفه فينفسها ولامالها وعندأ حدفي نفسها وماه ولابي داود نحوه منحديث

على الحلة بابمن الدنياوان كانقدىع نعلى الدىن في حق بعض الأشع اصقال أنوسلم ان الداراني الزهد في كل شئ حتى في المرأة تتزوج الرجل العورا شارا للزهد في الدنياوقد كان مالك بن دينار رحسه الله مقول مترك أحددكمأن يتزوج يتهةفيؤ حرفهاان أطعمها وكساها تمكون خامفة الؤنة ترضى ماليسير و يتزوج بنث فلان وفلان يعنى أساء الدنيا فاشتهى عليه الشهوات وتقول أكسني كذاوكذاواختار أحدين حنبلء وراءعلى أختها وكانت أخته احملة فسأل من أعقلهما فقبل العوراء فقال روحوني اباها فهذا دأبه منالم يقصدالتمتع فامامن لايأمن على دينهمالم يكن له مستمع فليطاب الحال فالتاذد بالباح حصن الدن وقد قبلاذا كانت الرأة حسيناءخد برة الاخلاق سوداءالحدقة والشعركبيرة العن سضاء الأون محمدة لزوحها قاصرة العارف علم فهي على صورة الحور العنن فان الله تعالى وصف نساءأهل الجنةم ذوالصفة فىقوله خبرات حسان أراد ماللمراتحسنات الاخلاق

وفى قوله قاصرات الطرف وفى قوله عربا أثرابا العروب هي العاشقة لزوجها المشتهة الوقاع وبه تتم اللا فرا لجور المسائلة عرب المسائلة عن المسائل

واعا يسر بالنظر الها اذا كانت محبسة للزوج الرابعة أنتكون خفلفة المهرقال رسول المصلى الله عليه وسلمخمير النساء أحسنهن وجوهاوأرخصهن مهوراوقد نهيئ المغالاة فى المهر تزوج رسول الله صلى الله علمه وسلم بعض نساله علىعشرة دراهمم وأثاث بيت وكانرحىد وحرة و وسادة من أدم حشوهاليفوأولم عكلي بعض نسائه عدين من شعير وعلى أخركى بمسدين منءر ومدىن منسو ېق وكان عمر رضى الله عنه ينهدى عن المغالاة في الصداق ويقول ماترو جرسول الله صالي الله عليه وسأم ولاروج بناته باكثرمن أربعما أدرهم ولوكات المغالاة عهسور النساء مكرمة لسبق الهما رسولاله صلى الله عليه وسلموقد تروج بعض أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلمعلى نواةمن ذهب يقال قمنها خسة دراهم وزوج سعيدبن المسيب ابنته من أبيهر ترةرضيالله عنسه علىدرهمين غمحلهاهواليه لملافادحلها

ابن عباس اه قلت لفظ أحد خير النساء التي تسره اذا نظر وتعايمه اذا أمرولا تحالفه في نفسهاولا ماله بما يكره وهكذا رواه النسائي والحاكم وعندالط براني فىالكبير من حديث عبدالله بن سلام خيرالنساء من تسرك اذا أبصرت وتطيعك اذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك (وانما يسر بالنظر ) اليها (اذا كانت محبة للزوج) قاصرة نظرها عليه (الرابعة أن تمكون خنيفة المهرقال صلى الله عليه وسلم خبرا لنساء أحسنهن وجوها وأرحصهن مهورا) قال العراقي رواه ابن حمان منحديث أبن عباس خيرهن أسرهن صداقا وله من حديث عائشة من عن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها و روى أبوعر النوقاني في كتاب معاشرة الاهلن انأعظمالنساء تركة أصحهن وجوها وأقلهنمهرا اه فلتوبمايدل لحديث عائشة حديث عقبة بنعام عندأبي داود والديلى خيرالنكاح أيسره فانه يحمل العنين المذكورين فى حديث عائشة أفله مهرا وأسهله اجابة وحديث ابن عباس أخرجه كذلك الطيراني فى السكبير (وقدم عناعن المغالاة في المهر ) رواه أصحاب السنن الاربعة موقوفا على عرر وصحعه الترمدي (تروّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأناث البيت وكان) ذلك الاثاث (رحىيد) لطعن الطعام (وجرة) اشرب الماء والوصوء (و وسادة) أى فرشا (من ادم) محركة أى جلد مدبوغ (حشوهاليف) أى داخلها محشو للبف النخل كذا هوفي القوت قال العراقي رواه أبوداود والطيالسي والبرارمن حديث أنستزقج رسول إلله صدلىالله عليه وسلمأم سلةعلى متاع بيتقيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته فى موضع آ خِرتر و جهاءلى متاع بيت ورحى قيمته أر بعون درهماو رواه الطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد وكالهما ضعيف ولاحد منحديث على لماز وجمه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها لبف ورحمين وسقاء وحرتين ورواه الحاكم وصحع أسناده واسحبان مختصرا أه (وأولم) صلى الله علمه وسلم (على بعض نسائه بمدين من شعبر ) رواه البخارى من حديث عائشة (و )اولم (على) امرأة (أخرى بمذى تمر ومدى بيويق) كذا في القوتْ قال العراقي روى الارْبعة من حدِّيثُ أنسُ أولْم على صفية بسويق وتمرولسلم فعل الرجل يحيء بفضل النمر وفضل السويق وفي الصحيف النمر والاقط والسمن وليس في شي من الاصول تقييد المر والسويق عدي (وكان عرب ) الحطاب (رصي الله عنه ينه ي عن المغالاة) عمو والنساء (و يقول ما ترقيح رسول الله صلى الله عليه وسلم) امرأة من نسائه (ولا زوج) امرأة من (بناته بأكثرُ من أربعمائة درهم) كذافي القوت قال العراقي رواه الار بعدة من حديثعر قال الترمذي حسن صحيح (ولو كانت المعالاة عهور النساء مكرمة لسبق المهارسول اللهصلي الله عليه وسلم ولماخطب عروضي الله عنه وعرض فيهالداك وقال الالانغال أجدكم بالهر فلاأعرفن أحدائز يد في صداق امرأة على أربعمائة درهم فقامت امرأة من قريش وردت عليه بقوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا فلاتأخذوامنه شيأ فقال اللهم غفرا كل النباس أفقه من عررواه أبويعلى من طريق مجاهد عن الشعبي عن مسروق وقد تقدم ذلك في كتاب العسلم معاوّلا (وقد تزوّج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة من ذهب يقال في تها خسة دراهم ) وافظ القوت ورويناعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت مهو رأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنتي عشرة أوقية ونصفاوقد كان برقرج أمحابه على وزننواة منذهب والنواة عندناصغيرة وهينواة النمر الصحانية يقال فيمها خستدراهم وفي خبرزة جرسولالله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم أه قال العراق منفق عليه من حديث أنس ان عبد الرحن بن عوف تروّج على ذلك تقو عها يخمسة دراهمر وا والبهق اله قلت رواه البخارى فى البيوعوفى النكاح ولفظه فقال مهيم ياعبد الرحن فقال تروّ جت البارحة قال فساسقت الها قال وزن فوا من ذهب قال أولم ولو بشاة (و )قد (زوّج سعيد بن السيب) وهو من خيار التابعين وفقهاء المسلمين (اينته من أبي هر يرة) رضى الله عنه (على درهمين تم حلها) هو (المه فأ دخلها

هو )اليه (من الباب ثم انصرف ثم ماءهابعدسبعة أيام يسلم عليها) نقله صاحب القوت (ولو تزوج على عشرة دراهم المفر ويهمن خلاف العلماء فلاباس به )ولفظ القوت ولاأ كره التزويج على عشرة دراهم وهوأ كثرالاستعماد في القلة الحرب بذلك من اختلاف العلاء ولااستعب أن ينقص الهرمن ثلاثة دراهم وهذا هوالقول الاوسط من مذاهب فقهاءا لجازاه وقوله للغروج من خلاف العلماء يشير الحانهم قد اختلفوا في تعيين الهرفة المالك مقدر بربع دينار أوثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة أقله حسة دراهم وقال الراهم النخعى أقله أربعون درهما وعنسه عشرون درهما وقال سعيد تنجير أقله خسون درهما وقال الشانعيموأ حسد ماحاز أن يلون عناجاز أن يكون مهرا وقال أنوحنيفة أفله عشرة دراهم سواه كانب مَضَّم ويه أوغ برمضر وية حتى يحوز وزن عشرة تبرا وان كانت قمته أقل يخلاف نصاب السرقة وقال بعض الفااهر به ماحازأن علك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون مسدا قا وان لم يصلح عمنا في البسع كب حنطة أوشعير ودليل أبيحنيفة حسديث جابر لامهرأفل من عشرة دراهم رواه الدارقطني وفيه بشرين عسد وحياج بنأرطاة وهما ضعيفان عندالحدثين لكن البهتي رواه من طرق وضعفها والضعيف اذا روى من طرق يصير في عدادما يحتج به ذكره النووي في شرح المهدب وحديث على موقوفا عليه أقل ماتستعليه المرأة عشرة دراهمر وأهالبهتي وابن عبدالعر والكلام على صحيح الفريقين نفياوا ثبا تأميسوط في كتب الفروع (وفي الحبر من مركة الرأة سرعة تزويجها وسرعة رجها أي الولادة و يسرمهرها) كذا فىالقوت وزاد فقال وقال عروة وأقول المين شؤمها كثرة صداقها قال العراق رواه أحدوا ليهتى من خديث عائشة من عن المرأة ال تُتَيَسِّر خطبتها وان يتيسر صداقها وان يتيسر رجها قال عروة يعني الولادة واستناده حيد اله قات وكذلك رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي وفي رواية لهم بلفظ ان منءن المرأة وعندأ بي نعيم في الحلية منءن المرأة تيسير خطبتها وتيسيرصداقها وقال الهيممي في مسندأ حداً . امة بن زيد بن أسلم بن زيد بن أسلم وهوضعيف وقد وثق و بقية رجاله ثقات (وقال) صلى الله عليه وسلم (أوركهن أقلهن مهرا) كذافي القوت قال العراقير واه أنوعر النوقاني في كتاب معاشرة الاهلين من حديث عائشة ان أعظم النساء ركة أصعهن وجوها وأقلهن مهرا وقد تقدم ولاحد والبهق ان أعظم النساء مركة أيسرهن صداقا واسعاده جيد اه قلت و يروى أعظم النساء مركة أيسرهن مؤنة وفى لفظ مهورا وقدرواه الماكم كذلك وقال صعيم على شرط مسلم وأفرم الذهبي (وكاتكره المغالاة فالهر منجهة الرأة فيكره السؤال عنمالها منجهة الرجل فلاينبغي أن ينكع طمهعاف المال)ولا يصلوله أن يسأل أى شئ المرأة (قال) سفيان (الثورى) رحمالله تعالى (اذا ترقب) الرجل (وقال أي شيّ المرأة فاعلم اله لص) نقدله صاحب القوت (واذا أهدى الرجل الهاشياً فلأيابغي أن بهدى ليضارهم) و يحوجهم (الحالمقابلة) فيمااهداه (باكثر منسه) وليسعليم أن نز بدفوق فيمتهان ألل (وكُدَّلْك اذا أهد واأليه) وله أن لا يقبل هديتهم اذاعلم ذلك منهم (فنية طلب الزيادة) من الطرفين (نية فاسدة) أىمن روج أو تروج على هذا أوجد النية فهذه النية فاسدة وايس نكاحه هذا الدين وُلاللا مَ خَوْةُ (فاماالتهادي) بين الاحباب بدون هذه النبة (فمستعب وهوسبب المودة) والالقة والوصلة (قال صلى الله عليه وسلم مما دواتحانوا) قال الحافظ تبعا العاكم ان كان بالتسديد فن المحبة وان كان بألخفف فن الحاباة ويشهد للاول الخبرالا محرتهادوا تردادوا حسا فالالعراق واوالعارى فالادب المفرد والبهرقي من حديث أي هر برة بسندجيد أه قلت وقال الحافظ سند. حسن وقدروا. كذلك أبو يعل والنسائي في الكني و بروي بزيادة وتصاغوا يذهب عنه كم للغل رواه ابن عساكر ورواه أحسد والترمذي للفظ تهادوا فان الهدية تذهب وحوالصدر الحديث وفيه أبو بشرضعيف ورواه الطبراني نحديث عائشتة مزيادة وهاحروا تورثوا أبناء كم مجدا الحديث وعنسدا بنعسا كرهكذا الاانه قال

هو من الباب ثم انصرف محاءها بعددسمعة أمام فسلمعلم اولوترو بعالي عشرة در اهسم للفروح عن خلاف العلاء فلامأس يه وفي الحبر من يركة المرأة سرعمة نزو محهاوسرعة رحها أى الولادة وسر مهرهاوقال أيضاأمركهن أقلهن مهراوكاتكر والمغالاة فى المهرمن حهة الرأة فعكره السؤال عنمالهامنحهة الرحل ولاينبغي أن ينكم طمعافي المال فالبالثوري اذاتروج وقال أى شئ المرأة فاعلم أنه الصواذا أهدى الهم فلاينسى أن بهدى ليضطرهم الى المقابلة ما كثر منه وكذلك اذا أهدوا المهفنية طلب الزيادة سندة فاستدة فاماالتهادي فمستعب وهوسسالمودة قال عامه السلام نهادوا تحالوا

وأما طلبالز بادةفداخل فىقسوله تعالى ولاعسن تستكثر أي تعطى لنطلب أكثروتعت قوله تعالى وما آتيتم من وبالبروق أموال الناس فان الرباهوالزيادة وهذاطل زيادة على الحلة وان لم يكن في الامسوال الربوية فكل ذلكمكروه وبدعة فيالنكاح بشمه التحارة والقمارو يفسد مقاصدالنكاح \* الخامسة : أن تكون المرأة ولودافان عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجهافالعلم السلام عليكم الولود الودود فانلم يكن لهاز وجوالم بغسرف حالها فيراعى صعتهاو شبابها فانها تكون ولودافى الغالب معهدن الوصفين السادسة أن تكون بكرا قال علسه السلام لجابر وقدنكم ثبيا هلابكرا تلاعهماوتلاعبك وفىالبكارة تسلات فوائد احداهاأن تعدالزوج وتألفه فمؤثر في معنى الود وقال صلى الله عليه وسلم علمكم بالودود

تزدادوا حبابدل تحابوا وعندالقضاى فان الهدية تذهب بالضغائن وبروى عن أنس بلفظ تهادو آفان الهدية تذهب بالسخيمة الحديث وعندالطبراني نبل السخيمة وتورث المودة في الله الحديث وحديث أبيهر وة أخرجه أيضا الطيالسي والنعدى وحديث عائشة أخرجه أيضاالحربي في الهدابا والعسكرى فى الامثال وفى الباب عن عبد الله بن عرورواه الحاكم في عادم الحديث وعن أم حكم بنت وداعرواه أبو بعلى والطبراني في المكمير والديلي والهم في في الشعب وعن ابن عمرر واه الاصهاني في الترغيب والترهيب وعن عطاء الخراساني رفعه مرسلا رواه مالك في آخرالموطأ وألفاظ السكل مختلفة وقدأشرنا الى بعضها والله الموفق \* (تنبيه) \* أمرنا بدوام المهاداة لدبا لتتزايد الحبسة بين المؤمنين فان الشيء مني لم يزدد دخله النقصان على مرالزمان ويعتمل ازديادا لحبء ندالله تعالى لحبتهم بعضهم بعضابقر ينة خبرات المتحابين في الله على منامر من فرر والله أعلم (وأماطلب الزيادة فداخل تحث ) آيتي النه ي والحمر (قوله تعالى) في النهى (ولاعن تستكثر أى لا تعط لنطلب أكثر) مما أعطيت (وتعت قوله تعالى) في اللير (وما آثيتم من رباليرُ بوافى أموال الناس فان الربا هوالزيادة ) في اللغة (وهذَا طلب الزيادة على الحلة واتُلم يكن في الاموال الربوية) كاتقرر في موضعه (فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح) ومحدث (يشبه التجارة) في النزو يجوداخل في الربا (و)شبه (القمار ويفسد مقاصدالنكاح) و يحمله من أمو والدنيالامن أمور الا خوز (الحامسة أن تكون المرأة ولودا) أى كثهرة الولادة ( فان عرفت بالعقر ) وهو أن لا تلد ( فلمتنع عن زويحها) ولو كانت موصوفة بالخال والمال أوحسية (قال صلى الله عليمه وسلم عليكم بالولود الودود) قال العراقي رواه أبوداود والنسائي من حديث معسقل بن يسار تزوّجُوا الولوَدالودود وأسناده صحيح آه قلترواياه فالنكاح بلفظ جاورجل الحرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال الاانم الاتلد أفأ ترقيها فنهاه وفال الولود الودود فاني مكانر بكم الام ورواه الطعراني من حسديث أنس ورجاله ثقات والودودهي المنحببة الى زوجها بنعو تلطف في الحطاب وكثرة الحدمة وأدب وبشاشة وانماقيدفى الحديث بقيدين لان الولوداذالم تكن ودودالا برغب الرجل فيهاوالودود غيرالولود المتعصل المقصود (وانلم يكن لهاز وج ولم تعرف) هي (فيراعي صحفها وشبابها) أي سلامة جسدها من الاسقام الظاهرة والباطنة فانمافى الغالب موانع ألحبل والمرادبا لشباب اقبالهافى العمرمن بعد البلوغ الى الاربعين فيابين ذلك شبو بية والى ذلك أشار بقوله (فانها تكون ولودا فى الغالب مع هذين الوصفين) وقال المناوي والحقانه ليس المراد بالولود كثرة الاولاد بلمن هي في مناخة الولادة وهي الشابة دون العجوز التى انقطع نسلها فالصفتان منواد واحد (السادسة أن تكون بكرا) وهى التي لم تفتض اعتبارا بالثيب لتقدمها عليمانيما وادله النساء كذاقرره الراغب (قال صلى الله غليه وسلم الماروقد نكم يباهلا بكرا تلاعمها وتلاعبك قال العراق متفق علمه من حديث عام اه قلت أورده العارى في السوع والاستقراض والشروط والجهادوالنكاح مطولا ومختصرا قالله ما يعجلك قلتحديث عهد بعرس قال و المثيبا فلتثب قال فهلا الله الاعما و تلاعبا الحديث وعد دالطبراني من حديث كومب بن عرة الله صلى الله عليه وسدلم قال لرحل فذ كرالحديث نحوحديث جار وفيه وتعضها وتعضل وكلة هلاالقضيض واسمامرأة جارالمذ كورسلة بنتمسعودالانصارية فاله ان سعد وروىالبخارى أيضا من حديثه قال تروحت فقال لى رسول الله صلى الله علم وسلم أمالك والعذارى ولعام اهكذاروى بالكسروهو مصدرمن الملاعبة فهي عمني الاول وفرواية المستملي ولعام ابالضم والمرادبه الريق وفسه اشارةالي مصالسانها ورشف شفتها وذلك يقع عندالملاعبة والتقبيل وليس ببعيد كافأله القرطبي ويؤيده انه بمعنى آخرغير المعنى الاول (وفى البكارة ثلاث فوائد احداها انم اتحبه وتألفه) طبعا (فتوثرف معنى الود والمالكم الودود) وقد تقدم قريبا أماالب فاحساس بوصلة لابدرى كنهفاوالود ععة نروع النفس

الذي المستحق نروعها له (والطباع محبولة على الانس بأول مألوف) كيفكان (وأما التي اختبر الرجال) وامتحنتهم واختبر وها (ومارست الاحوال) على اختلافها (فرع الأترضى بعض الاوصاف التي تخالف ماأ لفته فتقلى الزوج) أى تبغضه لا يحالة (الثانيسة ان ذلك أكل في صونه لهافان الطبع) البشرى (ينفر) و شرد (عن التي مسها) لامس (غير الروج نفرة تما وذلك يثقل على الطبع مهسمانذكر) في نفسه (وبعض الطباع في هذا أشد نفورا) من بعض (الثالثة انم الاتحن الاالى الزوج الاول) والذائم عي عن نبكاح الحنانة (واكد الحبماية عمع الحبيب الاول) ومن هناقول الشاعر

نقل فؤادك ما استطعت من الهوى \* ما الحب الالحبيب الاقل وما أحسن قول أبي مجدا لحريمى في تفضيل البكر حيث قال أما البكر فالدرة المخزونة والبيضة المكنونة والمثرة الباكورة والسلافة المدخورة والروض الانف والطرف الذى ثمن وشرف لم يدنسها لامس ولا استغشاها لابس ولامار سهاعاب ولا وكسها طائت لها الوجه الحي والطرف الحنى والغز الة المغازلة والمحدة المكاملة والوشاح الطاهر والقشيب والمنجيب الذى يشب ولايشيب اله وروى الطبرانى في الكبير من حديث ابن مسعود ترق جوا الابكار فانهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسبرومعنى أنتق أرحاما أى أكثر أولادا وبروى بالنون والباء وارضى باليسبرأى القليل من المعيشة فان من لم تمارس الرحال لا تقول كنت وصرت و تقنع عالبا وفي رواية زيادة من العمل أى الحاع ولولاهدة الرواية لكان المحل على الاعمام أم (السابعة أن تكون نسيبة أعنى أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح) وهم أهل العلم والنقوى والفقه (فانم) أى المرأة اذا كانت كذلك تكون مؤدية كاملة فهي في مظنة أنها (ستربي بناتها و بنبها) وتؤدّ بهم وتعلم م (واذالم تكن مؤدية) في حدنفسها (لم تحسن التأديب والتربية) واذا بناتها و بنبها) وتؤدّ بهم ورودة ان العلم عيره لا ينفع فيه التعلم حتى يعلم نفسه ولله درالقائل

ياأبها الرجل المعلم غيره \* هلالنفسك كأنذا التعلم

(ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ايا كم وخضراء الدمن فقيل وماخضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبث السوء) الدمن جمع دمنة كسدرة وسدر وهي آثار الناس وماسؤدوه والخضراء هي النبات الذي منمت فهاوتسمه تلك الحسيماء بما من باب التشمه وضرب المثل قال العراقي واه الدارقطني في الافراد والرامهرمزى في الامثال من حديث أي سعيد الخدري قال الدارقطني تفرديه الواقدى وهو صعيف (وقال صلى الله عليه وسلم تخيروا) أى تكاة واطلب ماهوخير المنا كروأر كاهاواً بعدهاعن الجبث والفجور ذكره الزيخشرى (لنطفكم) أى لاتضعوها الافى أصل طاهر (فان العرف نزاع) أى ينزع الى أصل أمه وطباعهاقيه لو يدخل فيه تخيرا ارضعة في أصلها وأهله أوخلة هاقال العراقي روآه ابن مأجه من حديث عائشة يختصرا دون قوله فان العرق نزاع وروى الديلى في مستندا الفروس من حديث أنس تزوجوا في المحدالصالح فان العرق دساس وروى أنوموسي المديني في كتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن عمر وانظرنى أى نصابة ضعولدا فان العرق حساس وكلهاضعيفة اه قلَّت وظهر من سياقه ان الحديث مركب من حديثين الحله الأولى منه عندا بن ماحه والثانية بلفظ دساس و جساس عند منذ كرولم نورد شاهدالقوله نزاع وانماحه قدرواه بزبادة فانكعوا الاكفاء وانكعوا الهم وكذلك واه أيضاا لحاكم والبهتي وعند آبن عدى وابن عداكر مريادة فان النساء بلدن اشباه أخوانهن وأخوانهن وفي الحلية الاي نعم من حديث أنس ر يادة واحتنبواهذا السواد فانه لون مشره وروى البهتي من حديث ان عماس الناسمعادن والعرق دساس وأدب السوء كعرق السوء (الثامنة أن لاتكون من القرابة القريبة) بحيث يكون مربى كلمنهماف، وضع قريب يقع البصرعلى البعض (فان ذلك) مما (يقلل الشهوة) وهومن أكبردواعي التقايل وقيد القرابة بالقريبة لانمن بعد في القرابة لا يكون كذلك (قال

والطباع محبولة علىالانس ماول مالوف وأماالني اختبرت الرحال ومارست الاحوال فرعالاترمى بعض الاوصاف الدي تعالف ماألفته فتقلىالزوجالثانية ان ذلك أكل في مودته لهافان الطبيع ينفر عن التي مسهاغير الزوج نفرة تما وذلك يثقل على الطبع مهمالذكرو بعضالطباع فى هذا أشدنفورا بالثالثة انهالاتحن الاالى الزوج الإول وآكدالحب مايقــع مع الحبيب الاول غالبا والسابعة انتكوننسيبة أعنىان تكونمن أهل بيت الدين والصلاح فانها سترى بنائها و المهافاذالم تكن مؤدية لم تعسن النأديب والتربية ولذلك فالعلمه السلام اباكم وخضراء الدمن فقيل مأخضراء الدمن قال المرأة الحسسناء فى المنبت السؤءوقال علمه السلام تغبر والنطفكم فانالعرق نزاع الثامنة اللاتكون من القرابة القريبة فات ذلك مقلل الشهوة قال

رسولالله صلى الله عليه وسلم لاتنكهوا القرابة القريبة فان الولد يخلف ضاويا) أصله ضاو وى و و رنه فاعول (أى نعيفا) قليل الجسم وجارية ضاوية كذلك كذا في الصعاح قال ابن الصدلاح لم أحدله الحديث أصدلا معتمدا قال العراقي الماعرف من قول عرائه قال لا آل السائد قد أضويتم فانكهوا في النزائع و واه ابراهم الحرق في غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائد قال ويقال اغتر والا تضووا والطبراني من حديث طلحة بن عبد الله الذاكم في قومه كالمعشب في داره وفي استناده سلميان من أبوب الطلحى قال ابن عدى عامة أحديثه لا يتابعه علمها أحد و رواه بعقوب بن شببة في مسنده وقال أحديث الطلحى قال ابن عدى عام و رحمها الضياء المقدسي في المختارة اله قلت وفي الصحاح المعوهري في الحديث اغتربوا لا تضووا أى ترقيحوا في الاحتبيات ولا تتروجوا في العمومة وذلك ان العرب ترعم ان ولد الرحل من قرابته لا يتعده على طبع قومه قال الشاء.

ذال عبيد قد أصاب ميا \* باليته ألحقها صبيا \* فملت فولدت صاويا

اه ومارواه الراهيم الحربي رواه أتونعيم في فضل النفقة على البنات كذا يخط الحافظ بن حرقال المصنف في سبب الضوى (وَذَلِكُ لِتَأْثَيرِهُ فَي تَضْعَيْفُ الشَّهُوةُ) وتَقَلَّيْلُهَا (فَانَ الشَّهُوةُ بما تُنبعث بقوّة الاحساس بالنظرُ واللمس) والغمر (وانمايةوي الاحساسُ بالامر الغريب الجديد) الذي لم يقع عليه البصر وانمايسهم به من بعيد(فأماً المعهود) العلوم (الذى دام النظراليه) و رآه مقبلاومدبرا وصاحبه وكالمه (مدة) من الزمان فقدُ (يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثريه) وقد تزهده النفس وتمل منه كالذي مُلكَتُه بده (فلاتنبعثبه الشهوة)وهذامعروف عندالعرب بل يعرفه كل أحدوفي كلام العرب ما بدل على ذلك (فهذه الحصال) الذكورة (هي المرغبة في النساء) أي فرويجهن (ويجب على الولى) أي ولى المخطوبة (أن براعى خصال الزوج و ينظرالي كريمته) وهي المخطوبة (فلا يزوَّ جها بمن ساء خالقه أو خلقه )الاولى بالضم والثانية بالفتح (أوم عف دينه) أي بأن يكون مهاونًا بأموره (أوقصر عن القيام بعقها) أى المرأة (أوكان لا يكافئها في نسمها) وخصال الكفاءة عند الشافعية تعتبر في حسة سلامة من عب نكاح وحرية ونسب وعفة دين وصلاح وحرفة ولا يعتبر البسار وقال الحنابلة الكفاءة دين ومنصب والنسب وحوفة وصناعة ويسار عال محسب مايحب لهاوقال الحنفية الكفاءة تعتبرنس باوحرية واسلاما وديانة ومالاوحرفة لان بهذه الاشياء يقع التفاخر فيمابينهم فلابد من اعتبارها وتعتبر الكفاءة عندابنداء العقدوز والهابعد ذلك لأيضر وكذلك تعتبر الكفاءة فى العقل والحسب ( قال صلى الله عليه وسلم السكاح رق) أى عنزلنه وقدورد في الخبر تعبيرهن بالعواني هن الاسارى (فلينظر أحدكم أين اضع كراعته) قال العراقي رواه أبوعم النوقاني في كتاب معاشرة الاهلين موقوفا على عائشية وأسمياء آبنني أبي بكر الصديق قال البهق وروى ذلك مر فوعا والموقوف أصع اه (والاحتياط في حقها أهم) من الاحتياط في حق الرجل (لانهارقيقة بالنكاح لامخلص لها) عن طاعة الزوج (والزوج قادر على الطلاق كل عال) فهوقد يستغنى عنها بغيرها (ومهماز وج ابنته) أوأخته أوقريبته (طالماأوفاسقا أومبتدعا أوشارب خرفقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله تعالى عمايقطع من حق الرحم وسوء الاختيار) ولفظ القوت ولاينك مبتدع ولافاسق ولاطالم ولاشارب حرفن فعل ذآك المدينه وقطع رجه ولم يحسن الولاية والميطة اكرعته لنرك الاختيارلهاوليس هؤلاء أكفاء العرة المسلة العفيفة وعليمه المرأة في نفسها مظلة ولاعليمه في الاسخرة مطالبة أذلم يحسن النظراليهافي نفسها اه (وقال رجل المعسن) البصرى (رحه الله تعمالي قدخطب ابنتي جماعة فمن أزقر جها قال) زوجها (من يتقى الله فانه ان أحبها أكرمها وأن أبغضها لم يظلها) نقله صاحب المقوت (وقال صلى الله عليه وسلم من زقيج كريمته من فاسق فقد قطع رجها) قال العرَأَقُيُّ رَوَاهُ ابْنِحْبَانَ فَيَ الضَّعَلَمَاءُ مَنْ حَدِّيثَ آنس وَرَوَاهُ فَيَ النَّفَاتَ مَنْ قُولُ الشَّعْبِي بِاسْنَادَ صَحِيحٍ الْهُ

رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتنكعوا. القرابة المقريبة فان الولد مخلق ضاويا أى نحينما وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة فان الشهوة أغما تنمعت بقوة الاحساس بالنظر واللمس وانما يقموي الاحساس مالامر الغريب الجديد فأما العهود الذي دام النظر اليسه مدة فانه يضعف الحس عن يمام ادراكه والتأثريه ولاتنبعث به الشهوة فهده هي الحصال الرغبة في النساء و يحب عملي الولى أيضاان براعي خصال الزوج ولينظر لكر تمته فلامز وحهاممن ساخلقه أوخلقه أوضعف دينسه أوقصرعن القيام يحقها أوكان لايكافئها في أسما فألعليه السلام النكاحرق فلينظرأ حدكم أن يضع كر عنه والاحتياط فيحقها أهم لانهارفيقة بالنكاح لامخلص لها والزوج قادرعلى الطلاق بكل حال ومهما زوج منته طالماأوفاسقاأو متدعا أوشار بخرنقدجنيعلي دينه وتعرض لسغط الله لماقطع من-\_ق الرحم وسوءآلاختيار وقالرجل للعسدن قدخطب ابنتي جماعة فمنأزو جهافال منيسق اله فانأحها أكرمهاوان أبغضهالم يظلهاوقالعليه السلام من زوج كر عممن فاسق فقد قطع رجها

قلت وروى الديلي من حديث ابن عباس من زوج ابنته أو واحدة بمن بشرب الجرفكا تما قادها ألى النار \*(الباب الثالث ف آداب المعاشرة وما مجرى في دوام النكاح والنظر فياعلى الزوج وفيماعلى الزوجة) من الأحداد والاخلاق (أماالز وج فعليه مراعاة الاعتدال في النيء شرأمرا في الوليمة والمعاشرة) أي المصاحبة (والدعابة) بالضم المعب والمزاح (والسياسة والغيرة والنفقة والنعليم والقسم) بفض فسكون (والنَّاديبُ بالنشورُ) والاعراض (والوقاع) أى الجاع (والولادة والمفارقة بالطلاق) وسيأتى بيان كل ذَلَكُ (الأدب الاول الولية) طعام العرس (وهي مستعبة) على الصيع والقول الثاني واجبة واختاره ابن خررأن والاول المشهور من مذهب ما النوقد تقدم الكلام عليها وعلى أحكامها في كاب آداب الاكل (قال أنس) بنمالك (رضى الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحن بن عوف) رضى الله عنه وهو أحد العشرة (الرصفرة) من حلوق (فقالماهدذا فال تروّجت امرأة) وهي ابنة أنس بن رافع الانصارية كماحزم به الزبير بن بكار (على وزنَ نوا: من ذهبٌ) أي عدلها دراهم أوهى الموزونة بهما (فقال بارك الله الدأولم ولو بشاة) رواه المعارى فى النكاح حدثنا تجدين كثير عن مفنان عن حبد قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحن بن عوف فاستنى الني صلى الله عليه وسلم ببنه وبين سعد بن الربيع الانصارى وعندالانصارى امرأتان فعرض عليه ان يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فانى السوق فربح شيامن أقط وشيأمن من فرآه الني صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وصرمن صفرة فقالمهم فقال نروجت فالفاسقت فالورن نواة من ذهب قال أولمولو بشاة وأخرجه أيضافى البيوع وروامسلم كذلك ورواه البخارى فى باب كيف يدى المتزوج من حديث أنس بلفظ المصنف وروى أيضاف باب الصفرة المنز وج بلفظ و به أثر صفرة (وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علىصفية)بنت حي بن أخطب (بسويق وغر ) رواء الار بعنمن حديث أنس واسلم عوه وقد تقدم (وقال) سلى ألله عليموسلم (طعام أول يوم) في الولمة (حق) فتعب الاجابة له (وطعام) اليوم (الثاني سنة ) فلاتعب الاجابة مطلقاً وقيل تعب أن أبدع في الاول أودعى وامتنع لعذر ودعى في الثانية ورجعه من الشافعية الاذرى (وطعام) الموم (الثالث سمعة ومن سمع سمع اللهبه) فتسكر والاجابة اليه تتربها وقبل تعريما قال النووى اذا أولم ثلاثا فالأجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون نديما فيه كندبها في اليوم الاول اله وتعدد الاوقات كتعدد الايام وقال العمر اني انماتكر واذا كأن المدعوفي الثالث هوالمدعوفى الاول وكذاصوره الروياني ووجهده بان اطلاق كونه وباعشد عربان ذلك مسنع للمباهاةوالفغر واذا كثرالنساس فدعا كليوم فرقة فلاسباهاة وقدتقسدم ذلكف كتاب آداب الاكل والحديث خرّجه الترمذي من حديث اس مسعود وضعفه وقال (لم ترفعه الازيادين عبدالله وهو غريب) لفظ الترمذي وهوضعيف كثيرالمناكير والغرائب اله وتبعه عليه عبد الحق في الاحكام جازمايه وأعلدان القطان بعلة أخرى وهي عطاء بالسائب فانه مختلط وقال الحافظ سماعه منعطاء بعد الاختلاط وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس طعام بوم في العرس سنة وطعاء يومين فضل وطعام ثلاثة أيا. رياء وسمعة وسنده ضعيف (وتستحب التهنية فيقول من دخل على الزوج بأرك الله لك وبازك عليك وجدع بينكما فيخير وروى أيوهر يو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك) رواه أبوداودوالنرمذي وصحعه وابنماجه وقد تقدمني كاب الدعوان فيستحب الدعاء للزوجين مالبركة بعد العقد فيقال بارك اللهلك كاعند الخارى من حديث أنس وبارك عليك الله وجدع بينكا ف خدير كاف النرمذى وقال حسن صحيح ويكره أن يقال بالرفاء والبندين لانه من ألفاط الجاهلية (ويستعب اطهار الذكاح)واشهارأمن (قالصلى الله عليه وملم فصل مابين الحرام والحلال الدف والصوت) قال العراق رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابنماجه منحديث عمدبن حاطب اه قلت وكذاك وأو أحد والبغوى

\*(البابالثالث)فآداب المعاشرة ومايحرى في دوام النكاح والنظرفهاعلى الزوج وفعماعلى الزوجة (أماالزوج)فعلىمراعاة الاعتدال والادبفائني عثمرأمرافي الوليمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليموا لقسم والتأديب فى النشوروالوقاع والولادة وألفارقة بالطلاق (الادب الأول) الولم\_ة وهي مستحبدة قالأنس رضيالله غنه رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم على عدالرحن نءوفرمي الله عنه أثر صدفرة فقال لماهذا فقال تزوجت امرأه عدليورن نراة منذهب مغف ل بارك الله لك أولم ولو بشاة وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بثمر وسويق وفال صلى الله عليه وسلم طعامأةل يومعق وطعام الثانى سنة وطعام الثالث معسة ومن سمع سنم الله به ولم يرفعه الاز يآد انعبدالله وهوغريب وتسعب نهنشه فيقول من دخل على الروج بارك الله النوبارك عليك وجمع سنكما فىخىر وروى أبو هر برةرضى الله عنه الهعليه السلام أمريذاك ويستعب اظهار النكاح فالعلسه السلام فصل ماسن الحلال والحسرام الدف والصوت

وقالرسول اللهصلي الله علمة وسلم أعلنواهذا النكاح واجعماوه في المساحمة واضر واعلمه بالدفوف وعن الرسع بنت معود فالتحاءر سول الله صلى اللهعلب وسلم فدخل على غداه بني فلس على فراشي و حو بر بات لها نضر بن مدفهن وسدن منقتلمن آبائى الى ان قالت احداهن وفيناني بعلمافى غد فقال الهااسكتيءن هذه وقولي الذى كنت تقولين قبلها (الادب الثاني) حسن الحلق معهن واحتمال الاذى منهن ترح اعلمن لقصور عقلهن قال الله تعالى وعاشر وهن بالمعروف وقالفى تعظيم حقهمن وأخمذن منكم مشافاغلظا

والعابراني في الكبير والحاكم والبهتي وأنونعيم في المعرفة ولفظهم جيعاضرب الدف والصوت في النكاح ومحد بناطب صحاب جعى والدف بالضم ويفتح والمراد بالصوت اعلانه باضطراب الاصوات فيه وذكر الله تعالى و بعض الناس يذهب إلى السماع (وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح) أن أظهروه اظهارا السرو روفرقا بينه وينغيره من الما دبوليس المرآد الوطء هنابدليل اهقيه بقوله (واجعاوه في الساجد) مبالغة في اظهاره واشهاره فانهاأعظم محافل أهل الخبر والفصل (واضر بواعليه بالدفوف) جدع دفهومايضرب لحادث سرورأولعب قال العراقي رواه الترمذي من حديث عائشة وحسنه وضعفه البهق اه قلتر واه الترمذي من طريق عيسى بن مهون عن القاسم عن عائشة وقال عيسي هذا ضعف اه فقول العراق وحسنه فيه نظرو حرم البهتي بضعفه وقال ابن الحورى ضعيف حداوقال الحافظ في الفتح سنده ضعيف وقال فى تخريج الهداية ضعيف لسكن توبسع عندا بن ماجَّه اله وقد روى عن عبدالله بنَّ الزبيرم مفوعا اعلنواالنكاح وهكذارواه أحدوابن حبان والطيراني رأنونعم والحاكم والبهبي تفردته عامىءن أبيه (وعن الربيع) بالتصغير مشددا (بنت معود) كعدث ابن عفراء الانصارية العمابية رضى الله عنهاروى عنهاأ بوسلة وعمرو بن شعب وعدة روى لها الجاعة (فالت عاءرسول الله صلى الله علىه وسلم فدخل الى غداة بني بي) أي في صباح دخل بي زوجي في ليلنه (فياس على فراشي وجو ريات) جمع جو رية تصغير جارية أى بنات صغارلنا (يضربن بدفهن) بالضيم وفي أسطفة بدفوفهن (ويندس من قتل) من اسلافيذا من الجاهلية (الى ان قالت احد أهن وفيناني يعلم مافى عد فقال الكلي عن هذه الكامة أي لأتقول هَكُذًا أرشدهاصلي الله عليه وسلم تادبامع ربه عزو جل اذلايشاركه في علم بما في غد أحد (وقول ما كنت تقولين قبلها) قال العراق رواه المعارى وقال يومدر ووقع في بعض نسخ الاحياء يوم بعاث وهو وهم اه قلت رواء المخارى فىغزوة بدر وفى النكاح قال فى كتاب النكاح باب ضرب الدف فى النكاح والوليم تحدثنا مسدد حدثنابشرت المفضل حدثنا خالدبن ذكوات قال قالتالربيه منتمع وذب عفراء جاءالني صلى الله عليه وسلم فدخل حن بني على غلس على فراشي كمعلسك منى فعلت حوير بات بضرين بالدف و يندّن من قتل من آبائى وم بدراد قالت احداهن وفينانى معلم مافى غد فقال دى هذه المقالة وقولى بالذى كنت تقولين اه وشرح هذاا لحديث قوله حين بيعلى وفيرواية حمادين المعندان ماجه صبحة عرسي وكانت تزوجت الماس بن البكر الاستى وتحاوسه صلى الله على موسلم على فراشها قريباه نهامن خصائصه صلى الله عليه وسلم ف جواز النظر الاجنبيسة والخلوم مهاوقوله يندبن أى بذكرت أوصافا أولئك المقتولين ومبدر بالثناء عليهم وتعديد محاسنهم بالكرم والشحاعة ونجوهما وكإن الذي قتل يوم يدر مفودا وعوفا ومعاذا أجدهم أيوها والاستخران عماها فاطلق الابواعلهم تغليباوفي همذا الحديث جواز ضرب الدف في النكاح وقد قال الشافعي بتعواز البراع والدف وانكان فيمحلاجل فى الاملاك والحتان وغيرهما وقيل بعرم البراع وهو الزمار العراق وبحرم الغناءعلى الاسلات فياهوش عارشار بى الحركالطنبوروسا والمعارف اي الملاهى من الاوتاروالزامير فيعرم استعماله واستماعه قصدافان أرقصد لمعرم ولابحرم الطبل الاالكوبة ولايحرم صرب الكف بالكف كاصرح به فى الارشاد وغسيره ولاالرقص الاأن يكون فيه تكسر وتش والله أعلم (الادب الثاني حسن الحلق معهن) في معاشر فين (واحمال الاذي) بكلام مُؤلَّم أوغبرذاك (منهن) بان يتغافل عن كثير بمايصدرعنهن (ترجاعليهن) وشفقة بمن (اقصور عقلهن) اذهن اقصاب عقل كافي الصيم لان غلبة الشهوة حبت عقولهن فقصرت عن باوغ درجة الكال وقد شبه الله تعالى حسن القيام على الزوجة بحسن القيام على الوالدين فقال فيهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا (قال الله تعالى) في أمر النساء (وعائسروهن بالعروف) مُ أجل النساء جيسع مافرقه من حق الروج في كلة واحدة فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ( وقال في تعظيم حقهن واخذن منكم ميثاقاعليظا )أى عهدامو كداشد بدا قال جاهد في

تفسيرهذا القول قيسلهي كلةالذكاح التي تستعلبه الفروج نقل الطبرى في المناسك وقال تعالى فان أطعنكم فلاتبغوا علمن سبيلآ أىلانطلبوا طرية الى الفرقة ولاالى خصومة ومكروه وهذه حيننذ على صُورة النفسُ المَامِنَة (وقال تعالى والصاحبِ الجنب قبل هي الرأة) كذا في القوت أى الكال قربها من الر حل ولصوقها يجنبه (وآخر ماأوهي بهرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث) كان (كان يتكام بهن) و برددهن (حتى تلجلج لسائه وخنى كلامه) وذلك قرب ضعود روحه ألشر يَفْهَ الى المَلاَّ الاعلى (جعلْ يقول الصلاة الصلاة) أى الزموها وكرره الناكية (وماملكت أعانكم) من الارقاء أى أوسيكم بالاحسان البهم (لاتكافوهم مالا يطبقون) عليه من الخدمة (الله الله) أي اتقوا الله وكرره المتأكيد (فىالنساء) أَىٰفَأَمرهن (فانهن عوان فى أبديكم) جمع عانية (بعني أسرى) أى كالاسرى فى أبديكم ﴿أَخِذَتُوهُن بَعِهِداللَّهِ﴾ وميثَاقه (واستحالتم فروجهن بكامةالله) هكذا أورِده صاحبالقوت بتم امه قال العراق رواه النسائي في الكرى وابن ماجه من حديث أم سلة أن النبي سلى الله عليه وسلم وهوفي الموت حعل يقول الصلاة الصلاة وماملكت أعمانكم فحازال يقولها ومايقبض بمالسانه وأما الوصية بالنسآء فالمعروف انذلك كأن فحة الوداع رواه مسلم فحديث جابر الطويل وفيه فاتقو االله في النساء فانكم أخذتموهن بامانه الله الحديث اه قلت وروى ابن سعد والطيراني في الكبير من حديث كعب ا من مالك الله الله فيما ملكت أعمانكم البسواطهو رهم واسبعوا بطوئهم وألبنو الهم القول وروى المخارى فى الادب الفرد من حديث على اتقواالله فيما ملكت أعانكم وعند الخطب من حديث أم الما اتقواالله فالصلاة وماملكت أعانكم وعنداب عساكر من حديث ابنعرا تقواالله فالضعيفين الماوا والمرأة ورؤي البهني فالسنن من حديث أنس اتقوا الله في الصلاة اتقوالله في الصلاة اتقوالله في الصلاة اتقوا الله فعاملكت أعانهم اتفوا الله فالصعيفين المرأة الارملة والصي اليتيم وأماالذي فيحسديث جار الطو يل عندمسلم وغيره فاتقواالله فالنساء فانكم أخذ عوهن بأمان الله واستحالتم فر وجهن بكامة الله ولكرعلهن أنالا نوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فأن فعلن ذلك فاضر بوهن ضرباغيرمبرح ولهن عليكم ر زفهن وكسو نهن بالمعروف واستحللتم فر وجهن بكا حمة الله قيل هي قوله فامسال بمعروف أوتسريخ باحسان وقيل باباحة الله المنزلة فى كتابه التزويج واذنه فيه وقيل بكامة النوحيد لااله الاالله محدرسول الله لا على لن كان مشركا أن يترقب مسلة (وقال صلى الله عليه وسلم من صدر على سوء خلق امرأته أعطاه اللهمن الاحرمثل ماأعطى أنوب عليه السلام على بلائه ومن صفيت على سوء خلق زوجها عظاهاالله مثل مأاعطى آسية امرأة فرعون) قال العراق لم أقف له على أصل (واعلم اله ليسحسن الحلق معها) هو (كفالاذي عنها) فقط (بل) معذلك (احتمال الاذي منهاوا لحسُلم عند طيشها) أي خف ف عقلها (وغضها) وحدثها (أقتداء مرسول الله صلى الله عليه وسلم) وتأسيابه (فقد كان أزواجه مواجعته المكلام وُتهجره الواحدة منهَن بوماالي الليل) كذا في القوت قال العراق متفقَّ عليه من حديث غربن الخطاب في آلحديث الطويل في قوله وان تظاهر أعليه (وراجعت امرأة عريج رضي الله عنه في الكلام فقيال) لها (أتراحميني الكعاء) أي الثيمة (فتالتُ ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعنه وهوخير منك فقال عمر خابت حفضة) يعنى ابنته (وخسرت أى ان راجعته م) احتم فأنى و (قال لحفصة لا تغترى ماينة أى قعافة) بعنى عائشة بنت أبى بكر بن أبى قعافة ينسبها لجدها (فانها نعب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسرالحاء أى محبوبته (وخوفهامن الراجعة) قال العراق هوالحديث الذى قبله وليس فيمقوله بالكعاء ولاقولهاهو نعيرمنك وروى البخارى عن ابن عباس عن عروضي الله عنهم انه دخل على حفصة فقال ماينية لا بغرنك هذه التي أعجمها حسنها حب رسول الله صدلي الله عليه وسلم اماها مريدعا نشة قال عمد فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال فى أب موعظة الرجل ابنته وكالمعشر فيريش نغل

قيسلاهي المسرأة وآخر ماوصى بەرسول اللەصىلى الله علمه وسلم ثلاث كان يتكام من حي تلج لح لسانه وخفي كالامه حعل بقول الصلاة الصلاة وماملكت أيمانكم لاتكافوهم مالانطبقوناتهاته في النساء فانهنءوان فىأبديكم معنى المراء أخذعو هن بامانة اللهواستحالتم فسروحهن بكلمةالله وقالءا يدالسلام من صـ مرعـلي سوءخلق أمرأته أعطاه اللهمن الآحر مثل ماأعطى أنوبغلي بلاثه ومن صيرت على سوء خلق وحها أعطاهاالله مدل نواب آسمة امرأة فرعون، واعساراته ليس حسن اللق معها كف الاذى عنها بل احتمال الاذىمنها والحسار غتسد طيشها وغضما اقتداء مرسول الله صلى الله عليه وسلوفقد كانت أزواجسه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما الحالليل وراحت امرأ عررضي اللهءنه عرفى المكلام فقال أتراحعني بالكعاء قالت انأز واج رسول الله صلى اللهعليه وسلم واحتنه وهو خديرمنك فقال عرخاب حفصةوخسرتان راحعته مْ قالحفصة لا تغسري ماسنة ابن أى قعافة فانها حب رسول الله مسلى الله علسه وسما وخوفهامن

وروى الهدفعت احداهن فى سدر رسول الله صلى الله عليمه وسلم فريرتها أمها فقال علمه السلام دعهافانهن يصنعن أكثر من ذلك وحرى بين من ذلك وحرى بين عائشة كلامحتي أدخسلا بينهماأ مابكر رضي اللهعنه حكاواستشهده فقال لها رسولالله صلى الله علمه وسلمتكامن أوأتكام فقالت بل تكام أنت ولا تقل الاحقا فلطمها أبو بكرحتى دى فوها وقال ياعدية نفسهاأ وبقول غبر الحق فاستعارت رسول الله صلى الله علمه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم بدعك لهدذا ولاأردنا منكهذا وفالتلهم فكالإم غضيت عندهأنت الذي تزعمانك ني الله فتيسم رسول الله صلىالله عليه وسلم واحتمل ذلك حلاوكرماوكان يقول لها الى لاعرف غضبكمن رضاك قالت وكف تعرفه قالماذارضيت قلت لاواله محمدواداغضت قلتلا والهابراهيم قالتصدقت انماأهعراسمكو بقالان أقلحب وقع فىالاسلام حب الني سلى الله علمه وسلملعائشترضي اللهءنوا

النساء فلما فدمناعلى الانصار اذاقوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا وأخذن من آداب نسناء الائصار فصعت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تذكر أن أراجعك فوالله ان واجرسول اللهصلي الله عليه وسلم ليراجعنه وان احداهن لترجعره المومحتي اللمل فأفزعني ذلك فقلت لهاقد خاب من فعل ذلك منهن مجعت على سابى فنزات فدخلت على حفصة فقلت لهاأى حفصة أتغاضب احدا كن الني صلى الله عليه وسلم البوم حتى الليل قالت نع فقات قد خبت وخسرت أفتأمنين أن بغضب الله لغضب رسوله فتهلكي لاتستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولاتراجعيه في شي ولا تهمير يه وسليني ما بدالك ولا يغرنك ان كانت بارتك أوضأمنك وأحب الى الني صلى الله عليه وسلم بريدعائشة (ودفعت احداهن) أي من الزوجات (في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فربرتها) أي زجرتها ونهنها (أمهافقال صلى الله عليه وسلم دعبها) أيُ اتركبها (فانهن يصنعن أكثر من ذلك) نقله صاحب القوت قال العراق لم أقفله على أصل (وحرى بينه) صلى الله عليه وسلم (وبين عائشة) رضى الله عنها ( كارم حتى أدخل بينه ما أبا بكررضى الله عنه حكم في القضية (واستشهده) أي طابعنه أن يشهد (فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم تكامين أنت أوأ تكام فقالت بل تكام أنت و ) لكن (لاتة ول الاحقا فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى دى فها) أى خرج الدم من فها (وقال باعدية نفسها) تُصغير عدرة (أو يقول غير الحق فاستعارت) عائشة (برسول ألله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ندعل لهذا أو) قال (لم مرد منك هذا) نقله صاحب القوت قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والخطيب في الناريخ من حديث عائشة بسند ضعيف (وقالت) عائشة (له مرة في كلام غضبت عنسده أنت الذي تزعم انك نبى الله فتسم رسول الله على الله عليموسلم واحتمل ذلك منها (حلا وكرما) نقله صاحب القوت وقال العراقي رُواهُ أبو بعلى في مسنده وأبو الشيخ في كلب الامثال من حديث عائشة بسند ضعيف (وكان يقول لهاانى لاعرف غضبك على من رضاك قالت وكيف تعرفه قال اذارضيت قلت لاواله مجدواذا غضبت قلت لاواله ابراهيم قالت مدفق انماأ هعراسك) هكذاهو فى القوت قال العراقي متفق عليه من حديثها اه قلت اخرجه البخاري في النكاح ومسلم في الفضائل ولفظ البخاري حدثنا عبيد بن اسمعيل حدثنا أبو أسامةعن هشامعن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله على وسلم انى لاعلم اذاكنت على راضية واذا كنت على غضى قالت فقلت من أمن تعرف ذلك فقال أمااذا كنت عنى راضية فانك تقولين لاورب محمد واذا كنت غضى قلت لاورب أمراهم قالت قلت أحسل والله مارسول الله ما أهير الا اسمك اه ومعنى قولها ماأهمر الااسمك أى الفطى فقط ولا يترك قلى التعلق بذا تك الشريفة مودة ومحمة كذاقرره ابنالمنبر وقال الطبي فيشرح المشكاة هذاالحصرف غأية من اللطف في الجواب لانهاأخبرت انهااذا كانت فى عاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيرها فى كال الحبة المستغرقة طاهرها وباطنها الممتزجة مروحها وانماعبرت من النرك بالهيعران لندل انها تتألم من هذاالترك الذي لااختيار لهافيه كاقاله الشاعر الى لامنعك الصدود وانتي \* قسما الملمع الصدود لاميل اه و ستفاد من هذا الحديث الحكم بالقرائل لاله عليه السلام حكم رضاً عائشة وغنها بمعردذ كرها اسمه الشريف وسكونها واستدل على كال فوانتها وقوة ذكائها بتخصيصها الراهيم عليه السلام دون غيره لانه صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كافى التغزيل فلسالم يكن لهابد من هجر آسمه الشريف أبدلته بمن هو مثيل حيى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجلة (ويقال ان أوّل حب وقع في الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة) رضى الله عنها اماكونه كان يحما فقد شتذاك في أخبار منها في المتفق عليه من حديث عرو بن العاص انه قال أى النام أحب اليك يارسول الله قال عائشة الحديث وأما كونه أول فقد قال العراقى رواه ابن الجوزى فى الموضوعات من حسديث أنس ولعله أراد بالمدينة كافى الحديث الاستوان

ابنالر بير أولمولود ولد فالاسلام بريد بالمدينة والافهعبة الني صلى الله عليه وسلم لحديجة أمرمعروف تشهدله الاحاديث العديمة (وكان يقول الهاكنت ال كالىزرع لامزرع) وفيه تطبيب لنفسها وايضاح الحسن معاشرته لهاوكان هنأ للدوام أى أنامهك كذلك فيمامضي وفيما يأتى أوزائدة وأعترض الاقلبانه لاحاجة اليه لائه صلى الله عليه وسلم أخبر عمامضي الى وقت تكامه بذلك وأبق المستقبل الى علم الله تعالى فأى حاجتمع ذلك الىجعلهاللدوام اذهوخروج عن الظاهر من غيردليل ولاضرورة والثباني أن الزائدة غير عاملة ولا وصل ما الضمير الذي هو المبتدأ في الاصل (غيراني لاأطلقات) استثنى الحالة المكر وهة تطييبا لها وطمأنينة لقلها ودفعالايهام عوم النشيه يحمله أحوال أبيزرغ اذلم يكن فيسه ماندمه النساء سوى ذاك قال العراق هومتفق عليه من حديث عائشة دون الاستثناء ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب اه قلت ورواه بهذ. الزّيادة أيضاً اسمعيل بنأويس ولفظالزبير الاأنه طلقها وأنا لاأطلقك وفى رواية الهيثم بن عدى بعد قوله أمز رع فى الالفة والوفاء لافى الفرقة والجلاء وفى سنن النسائى ومعم الطبراني قالت عائشة بارسول الله بل أنت خبر من أي زرع لامز رع وفرواية الزبير باب وأي لانت خير لىمن أيرز رع لامزرع وهدذاا لحديث مشهور بحديث أمرزع والرفوع منه هذه ألجلة وفيه كلام أودعته في الشرح الذي أمليت عليه (وكان صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه لأنو ذوني في عائشة فانه والله ماأنزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها) رواه المخارى منحديث عائشه قلت رواه من طريق سليمان بنبلال عنهشام بنعر وةعن أبيه عنعائشة أننساء رسولالله صلى اللهعليه وسلم كنحزبين فحزب منه عائشة وحفصةوصفية وسودةوا لحزبالا سخرأم سلمة وسائرنساء رسول الله صلي اللهعليه وسلم وكان المسلمون قدعلو احب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فاذا كانت عندأ حدهدية مريد أنجد بهاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حي اذا كان في مهابعث الهدية فكرام حرب أم سلة فقلن الها كلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكام الناس من أراد أنتم دى هدية فلمداليه حيث كان من بموت نسائه فكامته أمسلة فقال إهالا تؤذيني في عائشة فان الوحي لم يأتني وأنافي توب امرأة الاعائشة الحديث بطوله (وقال أنس) بن مالك (رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله علمه وسلم أرحم الناس بالنساء والصيبان كالكالعراق رواه مسلم بالفظ مارأ يتأحدا كان أرحم بالعيال من رسول التهصلي الله عليه وسلم رادعلى من عبد العزيز البغوى والصيان اه قلت وروى ابن عساكر في التاريخ من حديث أنس كان أرحم الناس بالصيان والعيال قال النووي هذاهو المشهورو روى بالعباد كلمنهما صحيم وواقع وفى فوائد أبي الدحداج عن على كان أرحم الناس بالناس (الثالث أن يزيد على احتمال الاذى بالملاعبة والمرّ ح والمداعبة ) وكلهذه الالفاظ قريبة المعنى والدعابة بالضم اسم لماتستملح من المزح (وهي التي تطيب قلوب النساء) و يستمان الدر وقد كان وسول الله صلى الله عليه وسلم عزح معهن ) والمزح هو الانسساط مع الغير من غيرا بذاء له وبه فارق الهزُّل والسخرية (و يتزل الى درجات عقولهن في الأعمال والاخلاق) ولفظ القوت ويقارجهن في عقولهن في المعاملة والاخلاق منهن اه اعسلم أن المداعبة لاتنافي الكمال بلهي من توابعه ومتمماته اذا كانتجاريه على القانون الشرعى بأن يكون على ونق الصدق والحق ويقصد تألف القاوب وجبرها وحسن المعاشرة وادخال السروروالرفق والمنهى عنهمن المزاح مابو رشحقدا ويسقط المهابة والوقاروبورث كنرة النحك وقسوة القلب والاعرآض عنذكرالله تعالى ومزاحه مسلى الله عليه وسلم سالم من جسم هذه الامور يقع منه صلى الله عليه وسلم علىجهة الندرة لمحلمة نامة من مؤانسة بعض نسائه أوأصابه فهوجهذا القصد سنةوماقيل الاطهرائه مباح لاغير فضعيف اذالاصل فىأ فعاله صلىالله عليه وسلم وجوب أوندب التأسى به فيها الالدليل عنع من ذلك ثم ان الزاح قد يقع بغيرال كالام واليه أشار المسنف بقوله (حتى روى انه صلى الله عليه وسلم كان بسابق عائشة) رضى الله عنها (فى العدد و) دهوا لجرى الشديد

وكان مقول لها كنتاك كأبى زرعلام زرع غيرأني لاأطلقك وكأن يقول لنساثه لاتؤذني في عائشة فانه واللهماتزل على الوحى وأنا فى لحاف إمرأة منكن غرهاوفالأنسرضيالله عنه كانرسول التعصلي الله عليه وسلم أرحم الناس مالنساء والصدان (الثالث) أنر بدعل احمالادي بالداعية والمزحوا الاعبة فهمهالتي تطيب قساوب النساء وقدكان رسولالله صلى الله عليه وسلم عزح معهن و ينزل الىدر حات عقب لهن فى الاعمال والاخـــلاقحتى روى أنه صلى الله عليه وسلم كان وسابق عائشية في العدو

فسطته بوماوسيقهاني بعض الامام فقالعليه السلام هذه بذلك وفي ألخيراً له كان صلى الله عليه وسلممن أفكمالناس مسع نسائه وقالت عائشة رضى التعفها سمعت أصوات أناس من لحسة وغيرهم وهم يلعبون فى يوم عاشموراء فقال لى رسولالله صلى الله عليه وسلمأ تحبين أن ترى لعمهم قالت قلت نعم فارسل اليمم فحاؤا وقام رسول اللهصلي الله عليه وسلم بين المابين فوضع كفهعلى الباب ومد يده ووضعت ذننىءلىبده وحعماوا يلعبون وأنظر وجعل رسولاللهصليالله علمه وسليقول حسيك وأقول اسكت مرتسن أو ثلاثام قال باعائشة حسبك فقلت نعم فاشملو البهرم فانصرفوا وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل المؤمنين اعانا أحسنهم خلقا وألطفهم باهلموقال عليهااسلامخبركخبركم لنسائه وأناخيركم لنسائى وقال عمر رضي اللهعندمع خشونته ينبغي للرجلأن مكون فيأهله مثلالصي فاذا التمسواماعنده وجد رجلا وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون فىأهله كالصيواذا كان تفسيرا لخبرا لمروى ان الله يبغض الجعفارى الجؤاط

(فسبقته يوما وسبقهافى بعض الايام فقال هذه بتلك) قال العراقي رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وان ماجه من حديث عائشة بسند مجم (وفي الجبرانه صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس) اذاخلا (معنساته) كذافى القوت قال العراقي رواه الحسن بن سفيان في مسئده من حديث أنس دون قوله مع نسانه ورواه البزار والطبراني في الصغير والاوسط فقالا مع صبى وفي سنده ابن لهيعة اه أى وقد تفرد به وقدر واه ابن عساكر أيضا دون قوله مع نسائه و وحدثى بعض نسم مسددالبزارز يادة مع نسائه والفكاهة بالضم الزاح ورجل فكه ذكره الزمخشري (وقالت عائشة رضي الله عنه اسمعت أسوات أناس من الحبشة وغيرهم) من يتفرج معهم (وهم يلعبون) بالحراب والدرق (ف يوم عاشو راء) وذلك في المسجد النبوى ( فقال لى رسول الله صلى الله عاية وسلم أتحبين أن ترى لعبهم قالت قلت نعم فأرسل اليهم فاؤاوقام رسولالله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومديده ووضع ذقني على بده وجعاوا يلعبون وانظر وجعل رسولالله على الله عليه وسلم يقول حسبك ) أى كفاك (وأقول اسكت مرتين أوثلاثا غم قال ياعائشة حسبك فقلت نعم فأشارا ليهم فانصرفوا ) قال ألعراقي متفقَّ عليه مع اختلاف دون ذكر يومُ عاشوراء وانماقالا كانومعهد ودون قولهااسكت وفيرواية النسائي فيالكبرى قلت لاتعل مرتبن وقيه باحيراء وسنده صعيع اه قلت قدرواه البخارى في مواضع من الصيع وفي بعضها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني ردائه وأناأ نظرالي الحيشة يلعبون في المسجد حتى أكون أناالذي أسأم فاقدرواقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهووف افظ له الحديثة السن تسمع اللهو حريصة على اللهوولا حد فى مسنده الحر يصة الهوى وقول الصنف و وضع ذقني على بده قد احتلفت الفاط المحارى فني لفظ بين اذبه وعاتقه وفىأخرى خدى على خده وفى أخرى فوضعت رأسي على منكبه وكلهافى الصيم ولاتناف بينهافانها اذاوضعترأسها علىمنكبه صارت بين أذنه وعاتقه فان عكنت من ذلك صارخدهاعلى خده وان لم تفكن قارب خدها خده واستدامه على حوازرو به المرأة الاجنى دون العكس قال النووى نظر الوجه والكفين عندأ من الفتنة من الرأة الى الرجل وعكسه حائر وان كان مكر وها وهذاما في الروضة عن أكثر الاصحاب والذي صحعه في المنهاج التحريم وعليه الفتوى وأمانظر عائشة الى الحبشة وهم يلعبون فليس فيه انها نظرت الى وجوههم وأبدائهم واعانظرت الى لعبهم و وابهم ولايلزم منه تعمد النظرالي البدن وان وقع بالاقصد صرفته فى الحال مع ان ذلك مع أمن الفتنة (وقال صلى الله عليه وسلم أسكل الومنين اعمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهمل قال العراقي رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم وقال رواته نقات على شرط الشيعين اله قلت ورواه أحد والبخاري وأبوداود واس حبان والحاكم وصعمه من حديث أبيهر مرة دون قوله وألطفهم مأهله ورواه المزارمن حديث أنس مريادة فيدهورواه الطهرانى فى الاوسط من حديث أبي معيد فريادة أخرى كذاك وقدذ كره السيبوطي وغيره فى الاحاديث المتواترة ولفظ الترمذى والرحبان والحاكم وصحاء بدون قوله وألطفهم بأهله وخداركم خداركم لنسائه وقال النرمذي حسن صحيح (وقال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائه وأماخياركم لنسائي) قال العراقى رواه الترمذي وصححه منحديث أبيهر مرة دون قوله وأناخير كم لنسائي وله من حديث عائشة وصعه خديركم خبركم لاهله وأناخيركم لاهلي (وقال عررضي الله عنه مع خشونته) وصلابته في دين الله (ينبغى الرجل أن يكون في أهله ) أى نسائه و أولادهن (مثل الصبي) في المداعبة واللعب (فاذا النمسوا مَاعَنده) من أمورالدين (وجدرجلا) أي كلمل الرجولية الم العقل (وقال لقمان) الحكيم (ينبغي الرجال) وفي نسخة العُافل (أن يكون في أهله كالصي) ولفظ القوت يكون العاقل في بيته ومع أهله كالصي (واذا كانفالقوم وجدرجلا) أى فى محافلهم (وفى تفسير العبرالمروى) عن رسول الله صلى الله عليه وسُسلم (ان الله يبغض الجعظرى ألجوّاط) قال العراقي دواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من

قيل هوالشديد على أهله السكري نفسه وهوأحد ماقيل في معنى قوله تعالى عتل قيل العتل هوالفظ الاسان الغلط القلب على أهله وقالعلمه السلام الرهالا بكراتالاعها وتلاعبك ووصنت اعراسة زوجها وقدمات فقالت والله لقدكان صحوكااذاولج سكيتااذاخرجآ كالرماوحد غمير مشائل عما فقد (الرابع) أنلاينسطف الدعاية وحسن الحاسق والموافقة اتباع هواهاالي حد يفسدخاقهاو سقط بالكاسة هسته عندال مراعى الاعتدال فسه فلا لذع الهبية والانقباض مهمارأى منكراولا يفتح مادالساعدة على المكرآت ألبته بل مههما رأى مايخالف الشرعوا اروأة تنمر وامتعض قال الحسن والله ماأصم رجل بطيع أمرأته فيمانهوى الاكبه الله في الناروقال عررضي الله عنه خالفو االنساء فان فىخلافهن العركة وقدقيل شاوروهن وخالفوهن وقد قال علمه السلام تعس عبدالروحة

حديث أبيهر وة بسند ضعيف وهوفي الصحين من حديث حارثة ابن وهب الخزاعي ألاأخبر كم بأهل الناركل عتل حواط مستكبرولا بي داود لايدخسل الجندة الجواظ ولا الجعظرى اه (قيل هو الشديد على أهله المنكبر في نفسه كذا في القوت (وهو أحدما قيل في معنى قوله تعالى عثل) بعد قوله زنيم (فيل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله) وماملكت عينه كذا فى القوت وروى الطبراني فى الكبير من حديث أبي الدرداء ألاأ خبرك بأهل الناركل حفظري حوّا طمستكم جماع منوع الحديث وقدةبل فيمعنى الجعظري هوالضخم المختال في مشيه أوالاكول أوالفياح أوالفظ الغليظ والجوّاط فيل هوالذى لاعرض والذى يقدد عماليس فسه أوعنده أوالذى يحمع وعنع أوالسمين التقسل من التنم وحديث حارثة بنوهب الخراعي رواه أيضاأحد وصد بنحيد والترمذي والنسائي وابنماجه والعتل قبل هوالشد يدالجافي أوالجوع المنوع أوالاكول الشروب وهسذه الاوصاف قدحاءت مسندة مرفوعة منحديث عبدالرجن بنغتم عندأجد لابدخه الجنة الجؤاظ الجعظري والعثل الزتيم هو الشديدا خلق المصمح الاكول الشروب الواجد الطعام والشراب الظاوم للناس الرحيب الجوف (وقال صلى الله عليه وسلم لجار ) رضي الله عنه (هلابكرا تلاعبها وتلاعبك) رواه الشيخان من حديثه وقد تقدم قريبا (ووصفتا عرابية زوجهاوة رمات) عنها (فقالت والله لقد كان نحوكا ذا ولج) أى دخل البيت تعنى حسسن معاشرته مع الاهسل وملاعبته لهن بالفعل والتسم وعسدم عبوس الوجه وقدورد ان الله يغض العبوس على أهله أذا دخل عليهن (سكو نااذا خرج) تصفه بعله الكلام في الحافل وذلك بدل على كال وقاره ومهانته بين الناس (آكار مأوحد) تصفه بالقناعة (غيرسائل عافقد) تصفه يحسن مروءته واغضائه وكرمه وسخائه و يشبه كالرمها بكالرم الحامسة من حديث أم زرع زوجي ان دخسل فهد وانخرج أسد ولادسأل عماعهد وهو يحتمل المدحو يحتمل النم فعلى المدحمعني فهد أي نام نوم الفهد وغفل عن معايب البيت وقبل وثب وثو بالفهد و بآدرالها بالجاعمن كثرة حبه لهاوأ سدأى فعل فعل الاسدفي شعاعته وحراءته ولا دسأل عماعهد أى لاسال عمانقد في البيت من ماله لتمام كرمه وهذا هوالملائم لقول الاعرابية هناغيرسائل عافقدولا يحتمل هناالاحل كالرمهاعلى المدح وأماماني حديث أم زرع فعدمل كابهماوان كانماعدا الجلة الاولى يحتمل الذم أيضالكنه لايلائم الساق فتأمل (الرابع ان لاينسط في الدعابة) والف كاهة والزاح (وحسن الحلق والموافقة) معها (با تباعه واها) فيماتم ل الهانفسهام، واحدة (الى حديفسدخلقها) بارخاء الرسن لها (وتسقط بالكلية هيئة) وحشمته (عندهابل براعى) حد (الاعتدال فيه) ولا يتعاوز (ولابدع الهبية) والوقار والعز (والانقباض) والشهم (مهمارأى مذكراً) شرعيا أوعر فيامها (ولايفض باب المساعدة على المنكرات ألبتة) بسكوته عنما (بلمهمارأى ما يحالف الشرع) الظاهر (و) يجانب (المروأة) الاعمانية (تنمر) أى صارشية النمرفي الغضب (وانتفض) كما ينتفض الليث الحرد ردعالذاك للنكر (قال الحسسن) البصرى رجه الله تعلى (ماأصبحُ و جـل يطيع امرأته فيماتمُ وي الاكبه الله في النار) نقله صاحب القون والكب هو الالقاء (وقال عررصي الله عنه خالفوا النساء فان في خلافهن البركة) (رواه العسكري في الامثال من حديث خلص بن عممان بن عبيدالله بن عبيدالله بن عرقال قال عرفذ كرة كذا في المقاصد السخاوى (وقد قبل شاور وهن وخالفوهن) هكذا اشتهرعلى الالسنة وليس يحديث ويدلله حديث أنس ونعه لايفعلن أحدكم أمراحتي يستشيرفان لم يحدمن يستشير فليستشرامرأة ثم ليخالفها فان في خلافها البركة أخرجه ابنالالومن طريقه الديلي منحديث أحدبن الوليدالفعام حدثنا كثير بنهشام حدثنا عسي ابنابراهم الهاشمي عنعر بن محدعنه وعيسي ضعيف جدامع انقطاعهم فيه (وقد قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة) هكذا هو في القوت قال العراق لم أقف له على أصل والمعروف بعس عبد الدينار

القضية وأطاعالشيطان لماقال ولاسمرتهم فليغيرن خلق الله اذحق الرجل أن يكون مسوعالا مابعاوف سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمىالزوجسيدا فقال تعالى وألفها سدها لدى الباب فاذا انقلب السد مسخرا فقديدل نعمة الله كفراونفس المرأة علىمثال نفسك ان أرسلت عنائها فللاجعت الناطو الاوان أرخبت عدارها فسترا حديتك ذراعاوان كعتها وشددت بدك علمافى محل الشدةملكم اقال الشافعي رضى الله عنبه تسلابة ان أكرمتهم أهانوك وان أهنتهم أكرموك المرأة والحادم والنبطى أراديه ان عضت الاكرام ولم عمر ج غلظمك بلينمك وفظاظت فالرفقك وكانت نساءالعرب يعلن بناتهن اختبار الازواج وكانت الرأة تةولاسم الخنبرى روجك قبل الاقدام والجراء عليه انزى زجرمحه فانسكت فقطعي المحم على ترسه فان سكت فكسرى العظام بسيفه فانسكت فاجعلي الاكافءلي ظهرهوا منطيه فانماه حمارك وعلى الجلة فبالعدل قامت السموات

والارص فكلماحاورحده

وعبد الدرهم الحديث واه المعارى من حديث أبي هربرة اله ولت رواه من طريق أبي بكربن عباش عن أبي حصين عن أبي صالح عنه وفي لفظ العسكري من طريق الحسن عن أبي هريرة لعن بدل تعس (وانما قال ذلك لانه اذا أطاعها في هواها فهوعبدها وقد تعسى بكسر العين العسة في تعس بفتحها أي أكبعلى وجهه وعثر وقيل له الدوقيل لزمه الشر (فان لله تعالى ملكه الرأة) وجعلها كالاسيرة في يديه وجعله قواماعلم اومه يمنا (فلكهانفسه) بأن يصير مطيعالهواها (فقدعكس الامروقل القضية) وعالف حكمة الله فانقلب الام عليمه وكائه قد (أطاع الشيطان) و وافقه (لما فال ولا مرم فليغ برن خلق الله ا ذحق الرجل أن يكون متمو عالا تابعانقد مي الله الرجال فوامين على النساء) فله الهجنة عليهن من كل وجهوالمرأة سفيهة فلاينبغي اطاعتهاويه فسرقوله تعالى ولاتؤتوا السفهاء أموالكم يعنى النساء والصيان وقدورد طاعة النساء ندامة (وسمى) الله (الروج سيدا) فلا يعمل امن أنه ربته فيكون عبد الهالانه (قال) الله (نعالى) فى قصة سيدنا بوسف عليه السلام وامرأة العزيز (وألفياسيدهالدى الباب) بعنى بوسف عليه السلام و زليخاوسيدها روجها (فاذا انقاب السد)المالك (مسخر!) مهو كا (نقد) جهل و (بدّل نعمة الله كفرا) أشار به الى قوله تعالى الذين بدّلوا نعسمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار (و) لا ينبغي أن تعودهاعادة فتعترى عليك وتطلب المعتاد منك اذ (نفس المرأة على مثال نفسك) في الاخد الافسواء (انأرسلت عنام ا فليلا جعت بل طويلا وان أرخب عددارها فتراجد بتل ذراعا وان كعنها) أى كففتها (وشددت بدل علما في محل الشدة ملكتها) فلعلها أن تطوع لك وحيث ان المرأة على مثال أخلاق النفس سواء فقدقال في معناه الابوصيرى رجه الله تعالى

والنفس كالطفل انتهمله شب على \* حب الرضاع وان تفطمه ينفطم (قال الشافعيرضي الله عنه) فيما يروى عنه (ثلاثة ان أكرمة مم هانوك وان أهنتهم أكرموك المرأة وألخادم والنبطى) هكذانق له صاحب القوت والمراد بالخادم الذي يعدد لل بالاحرة والنبطى بحركة السوادى وهوالذي يحدم الارض بالزراءة والحراثة وفي هذا المعنى مااشتهر على الالسسنة ثلاثة لاينفع فهم الا كرام الصوف والرأة والفلاح (أراديه)الشافعي (ان محضت الاكرام) أى أخلصته (ولم تمزج غَضَكُ بلينك وفظاظتك برفقك) لم يبالوا لم ولم بهابوك ولم يعتبروك وقول الشافع رضي الله عنه تعجم وما فاله الاعن تجربة بحجحة وهومشاهد محسوس لايستراب فى أحد هؤلاء الثلاثة وقد قيل فى الاخير \*-ودالوجوه اذالم يظلموا طلموا \* (وكانت نساء العرب يعلن بناخن اختبار الازواج) وامتحانهن (كانت المرأة تقول لابنتها) اذا نكعت يابنني (اختبرى) حليك أى (زوجك قبل الاقدام) أى قبل ان تقدى عليه (و) قبل (الجراء عليه انزع رج رمحه) وهوا لحديدالذي فيه (فان سكت على ذلك) ولم ينهك (فقطعي اللعم على تُرسه فانسكت على ذلك) وأقر (فكسرى العظام بسيفه فانصير) ولم يغضب عليك (فاحملي الا كاف) أى البرذعة (على ظهره وامتطبه) أى اركبيه (فاعاهو حمارك) شهته بالحمار فى كال البلادة وعدهم الشعور ومنهناة ول الشافعي رضي الله عنه من استغضب فلم نغضب فهو حار (وعلى الحلة فبالعدل قامت السموات والارض) ومافيهن وبهتم نظام العالم ولولا العدل لفسدت الاحوال (وكلاجاوز) الشي (حده انعكس على ضده) وهذه قاعدة كلية مشهورة وهو المراد بقولهم حب التناهي عُلط خيرالامورالوسط (فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد) والنوسط (في المخالفة والموافقة) باللا يوا فقها في هواها كابة حتى تخرجه عن الدين ولا يحالفها من فيوقعها في الحرج الوثم (ويسم الحق في جبع ذلك ليسلم من شرهن) وكيدهن (فان كيدهن عظيم) بنص القرآن (وشرهن فأش) أي طاهر (والغالب علمن سوء الحلق) وشراسته وجود الطبخ (وركاكة العقل) أى ضعفه (ولايعتدل ذلك

منهن الابنوع لطف مزوج بسياسة وقالعليه السلام مثل المرأة الصالحة في النساء كشك الغسراب الاعصم بين مائة غدراب والاعصم بعسى الابيض البطن وفى وصية لقمان لابنه مابني اتق المرأة السوء فانهاتشيبك فيسل الشيب واتق شرارالنساء فأنهن لامدعون الىخيروكن من تحارهن على حدروقال علىه السلام استعيدوامن الفواة والثلاث وعدمنهن المرأة السوء فانم اللشبة قبل الشيب وفى لفظ آخر اندخاتعلماستكوان غتعنها خانتك وقدقال عليه السلام فيخيرات النساء انكن صواحبات الوسف اعدى ان صرفكن أبابكرعن النقدم فى الصلاة مسلمنكن عن الحقالي الهري

منهن الابنوع لعاف ) ولين (مروج بسياسة) وشبير (قال صلى الله عليه وسلم مثل المرأة الصالحة) الموصوفة بالصلاح والعفية والدين (في) جلة (النساء كثل الغراب الاعصم بينما تي غراب بعدى الابيض البطن) هكذاه وفي القوت قال العراق روأه الطبراني من حديث أبي امامة بسندضعيف ولاحد من حديث عروبن العاص كنا معرسول الله صلى الله عليه وسسلم بحرالفاهران فاذا بغربان كثيرة فهما غرابا عصم أحرالنقار فقال لايدخل الجنة من النساء الا مثل هذا الغراب في هذه الغربان واسناده صحيم وهوفى السنن الكبرى للنسائى اه قلت أماحديث أبي امامة الذي عند العامراني في الكبير فلفظه بعد قوله كثل الغراب الاعصم قيل بارسول الله وما الغراب الاعصم قال هو الذي احسدي رجايه بيضاء وفي سمنده مطرحين يزيدقال الهيتمي وهومج ع على ضبعفه وأما حسديث عرو بن العاص فرواه أيضا الطبراني في الكبيروالا كمولفظهم لايدخل آلجنة من النساء الاكقدر هذا الغراب الاعصم من هدد الغربان و روى أحداً يضا من حدد يت عماره بن خرعة لا يدخل الجنسة من النساء الامن كان منهن مثل هدفا الغراب الاعصم من الغربان وعند الطيراني أيضا من حديث عبادة بن الصامت مثل الرأة الومنة مثل الغراب الابلق في غر مان سود لا ثانية لهاولا شبه لها الحديث واختلف في تفسير الاعصم فني العماح الغراب الاعصم الذى في جناحيه ربشة بيضاء لان جناح الطائر بمنزلة البدله اه فلت وعن ابن الاعراب الاعصم من الخيل الذي في مديه بياض وعن الاصمى العصمة بياض في ذراعي الظبي والوعل وقيل الماضف مديه أواحداهما كالسوار فالالزمخشرى وتفسيرا لحديث يطابق هذا القول لكن وضع الرحل مكان المدفالوا وهذا غيرموجود في الغريان فعنا الايدخل أحدمن الختالات التعربات الجنة اه (وفي وصية لقمان) الحكيم (الابنه يابني اتق المرأة السوء فالم انشيبك) أى توقعك فى الشيب اسكثرة مكابدتك من سوء خلفها فنقع في هموم واكدار فيسرغ الشيب (قبل) ابان (الشب واتق شرار النساء) وهن الفاحرات السليطات الالسن على أزواجهن (فانهن لايدعون الى خير) أى لاخير فهن ولايطلب عندهن (وكن من خيارهن على حذر) وخوف (و) قدروى معنى قول لقمان في قول نبينا صلى الله عليه وسلم (قالُ صلى الله عليه وسلم استعيذوا) بالله (من الفواقر الثلاث) جمع فاقرة وهي التي تفقر الظهر أي تكسر فقاره والمراد هنا الدواهي الهلكة وهي القواصم أيضا (وعد منهن المرأة السوء فانم الشيبة) لزوجها (قبل الشيبوف لفظ آخر) هي التي (ان دخلت عامك كسبتك) أى أذتك بالقول والفسعل والسب بالسين المهسملة والوحدة اللدغ (وأن عن عنها خالمال) في مألك أوفي خروجها من غيرادن أو فيرداك وفيرواية وان غبت عنها لم تأمنها و بقية الحديث جار في اقامة ان رأى حسسنة دفنها وان رأى سيئة أذاعها وامام ان أحسنت لم برض عند لنوان أسأت قتلك قال العراقي رواه الديلي في مستند الفردوس باللفظ الاول من حديث أي قريرة بسند ضعيف واللفظ الا يخررواه الطبرائي من حديث فضالة بن عبيد ثلاث من الفواقر فذ كرمنهاوا مرأة ان حضرتك آذتك وان غبث عنها خانتك وسنده حسن اله قلت قال الهيثمي فيه محدبن عصام بن زيدذ كره ابن أبي حاتم فلم يجرحه ولم يوثقه و بقية رجاله وثقوا ولففاه امام ان أحسنت لم يشكروان أسأت لم يغفرو جاران رأى خيرا دفنه وانورأى شراأشاعه والباقي مثل سسياف المعسنف اللفظ الثاني (وقال صلى الله عليه وسلم في خيرات النساء) أي خيارهن (المن صواحبات نوسف) مروا أبابكر فليصل بالناس متفق عليه من حذيث عائشة وحفضة قاله العراق وفرواية للرمذي ف الشماثل أوصو يعبان وكل منهما جمع صاحبة لمكن الثاني فليل (يعني ان صرفكن أبابكر ) رضى الله عنسه (عن التقدم) لامامة الصسلاة (ميسل منشكن عن الحق الحاكم ألهوى) وتزيين واغواء كمان زليناسين واوُدت وسف غلبه السسلام كانذلك غرابة وهوى ففيه اعتسد ارتيوسفوا يقاع اللوم علها كذاف القوت وأخرجا لحديث مطولاالترمذي فااشمائل وروى الشعان بعضه ومنه هذا العول ألذ كورهناوفيه

قال الله تعالى حين أفشن سررسولالله صلى الله علسه وسيلمان تدوياالى الله فقدصغت قلو مكماأى مالت وقال ذلك فىخدىر أزواحه وقالعلمالسلام لايفلوقوم علكهم أمرأة وقدر برعم رضيالله عنه امرأته لماراجعت وقال ماأنت الالعيسة فيحانب الستان كانت لناالك حاحة والاجلست كإ أنت فاذافهن مروفهن ضعف فالساسة والخشونة علاج الشم والمطاسة والرحسة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذي يقسدر العلاج بقدر الداء فلمنظر الرجل أولاالى أخلافهما مالتحسرية غمامعاملهاعيا يصلحها كالقنصمه حالها (الخامس) الاعتدالي الغبر وهوأنالا يتغافلهن مبادى الامور التي تخشى غوائلها ولايبالغ فياساءة الظن والنعنث ونعسس البواطن فقدنه ييرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبع عسورات النساءوفي لفظآ خران تبغت النساء ولماقدم رسول الله صلي الله عليه وسلم من سفره قال فبلدخول المدينة لانطرقوا النساءليلا فالفيردلان فسبقا فرأىكلواحدني منزلهمايكره

انعاشة أجابته بأن أيابكر أسسيف لايقد درعلى أن يقوم مقامك وانه كرر ذلك فكررت الجواب فقال ماقال وفي المعارى فرعم فلمصل بالناس وانها قالت المفصة انها تقول ماقالت عائشة فقال لها انسكن لانتن صواحبوسف فقالت الهاحفصة ماكنت لاصب منك خبرا واغاحعلهن كذلك في اظهار خلاف مافى الباطن أى فى التظاهر والتعاون ثم هذا الخطاب وأن كان بلفظ الجع فالمراديه واحدة وهي عائشة ووجه الشبه انزلها استدعت النسوة وأظهرت لهن الاكرام بالضيافة ومرادهاز بادة على ذلك وهيأت منظر نحسن بوسف فعذرتها في عجبته وعائشة رضي الله عنها أظهرت في أن سيم بحيتها صرف الامامة عن أسهاعدما سماعه القراءة ومرادهاز مادة علىذلك فيأن لايتشاءم الناس فقدروى المخارى عنهالقد راجعته وماحانى على كيثرة مراجعته الاأنهلم يقع فى قلبي أن يحسب الناس رجلا فام مقامه أبداولا كنت أرى الله لم يقم أحدم هامه عليه السلام الانشاءم الناسبه (وقال) الله تعيالى في نساله (حين أفشين) أى أظهرن (سر رسول الله صلى الله عامه وسلم أن تتو باالى ألله فقد صغت قلو بكما أى مالت) الى الهوى فأمرهما بالتونة للمل الى هواهما (وقال ذلك في خيراً زواجه) وهماعا نشة وحفصة رضي الله عنهــما فباظنك عنشا كلته الجهالة ووصفه ألهوىوالضلالة قالىالعراقى متفقعليه منحديث عمر (وقال صلى الله عليه وسلم لايفلخ قوم علكهم امرأة) نقله صاحب القون وفي نسخة علكتهم قال العراق رواه البخارى من حديث أي بكرة نعوه اه قلت يشعر بذلك الى أنهروا. بلفظ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهكذا رواه أحدوالترمذى والنسائى وفيروايه ملكوا فالهلما بلغه ان فارساملكو البوران ابنة كسرى فلذلك امتنع أبو بكرةعن القتال مع عائشة فى وقعة الجل واحتج بهدذا الخبر وقال الطبي في شرح المسكاة هدذا أخبأر بنفي الفلاح عن أهل فارس على سبيل التأكيد وفيه اشعار بأن الفلاح للعرب فتكون معجزة (وزحر مرضى الله عنده امرأته الراجعة) ولفظ القوت وتكام عرصة في شي من الامر فأخدت امرأته تراجعه القول فزيرها (وقالماأنت) وهذا انما (أنت لعبة في انب البيت ان كانت لناالك حاجة والاجاست كأأنت ) واللعبة بالضم كلما يلعببه كألشطرنج والنرد وغسيرهما وسماهالعبة لكونهاتله ى أوالمراد بمنزلة لعبسة (فاذافيهن شر)وسو خلق وجَّفاء (وفيهن) أيضا (ضعف) وعجز وقصور (فالسسيآسة والخشونة علاج الشروالمطايبة والرحة علاج الضعف والطبيب الحاذق) الماهر فى فنه (هُوالدى يقدر العلاج بقدر الداء) الحادث (فارنظر الرجل أولا الى أخلافها بالتحربة) والاختبار (ثم ليعاملها بمايص له ها) فلا يضع الحشورة على الضعف ولا الرجة على الشروا عمايه الكايعة ضيمالها) وَ يَنْزِلْهَا فِي مَامِهَا مِنْ أَخْلَاقِهِا وأَعِمَالِهِا (الحامس الاعتدال في الغيرة) وهي بالفَهْمِ مُشْتَقَة من تغير القلب وهجان الغصب كراهة شركة الغيرف حقه وأشدذاكما يكون بين الزوجين والهاحدفاذا جاوزهاالرحل قصرعن الواجب فالمراد بالاعتدال هناالوقوف على ذاك الحدالذي بتعاوزه يقع فالتقصير (وهوأن لا يتغافس عن بوادر الامور) وطواهرها (التي تخشي غوائلها) أي مهالكها (ولا يبالغ في اساءة الظن والتعنث) وهواد خال المشقة والاذى على الغير (وتعشين البواطن) أى ايقاع الحشونة فهاوف بعض النسخ وتجسس البواطن (فقدم بيرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبيع عورات النساء وفي لفظ آخران يتعنت النساء) أي ان يفسعل ما يوقعهن في العنت أي المشقة قال العراقير واه العامراني في الاوسط من حديث جابر أن يتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو بعلب مثراتهم واقتصر البخارى علىذ كرالهى عن الطروق ليلا اه (ولما قدمرسول الله صلى الله عليه وسسم من سفر) وهي غروة تبول (قال قبل دخوله المدينة لا تطرقوا النساء ليسلافياء ر جلان فسيقاه فرأى كل واحدمهما في منه مايكره ) قال العراق رواه أحد من حديث ابن عر بسند سد اه قلت وأماقوله لا تطرقوا النساء ليلافقدر واه الطيراني في الكبير من حمديث ابن عباس وفي

الصحين من حديث الرنمي أن اطرق الرجل أهله ليلا وتقدم فى الدى قبله وفى الصيم حسد يتار المذكور وفلاقدمناذهمنالند دخل فقال امهاواحتي مدخد اوالسلا أىعشاء لكي غتشط الشعثة وتستحد المغيبة وفي الفظآ خوله قالله اذا دخلت ليلافلا تدخل على أهال حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعشة والجسع بمنهذا وبينقوله لاتطرقوا النساء ليلاأنماذ كرناه مجول على بلوغ خبرهم بالوصول فاستعدوا أوان الامر في أول النهار والنهدي في أثناثه أوالامر لمن علم أهله يقدومه والحكمة في الامهال (وفي الخير المشهور المرأة كالضام) كسرالضاد المعمة وفتح اللام وسكونها والفتع أفصح ( فان قومته كسرته فدعه تستمريه على عوج) قال العراق منفق عليه من حديث أي هر وة اه قلت رواه الطيراني في باب المداراة مع النساء قال حد تناعبد العز مز بن عسد الله حدثني مالك عن أبي الزياد عن الاعرج عن أب هر من أن رسول اللهصلي الله علمه وسملم قال آلمرأة كالضلع ان أقتها كسرتها وان استمتعت ما استمتعت ماوفها عوج و رواه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزياد أن الرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة وفي صحيرا بن حبان عن سمرة بن جندب مرفوعان المرأة خلقت من ضاع فان أقتها كسرتها فدارها تعشيها وفى غرائب مالك للدارقطني تحولفظ البخارى الاانه قال على خليقة واحدة وانماهي كالضلع والعوج كعنبهكذاهوفى واية البخارى وعندأبى ذربفتح العسين والاكثر على الكسر وقيل بينهما فرق وقال العنارى أيضا في ماب الوصاة النساء بعدان ساق سنده الى أبي هر مرة مرفوعا وفيه واستوصوا بالنساء خيرا فأنهن خلقن من ضلع أعوج وان اعوج شئ فى الضلع أعلاه فان دنيت تقيمه كسرته وأن تركته ولم تقمه لم رزل أعو به فاستوصوا بالنساء خبرا ومعنى كالضام أى خلقت خلقاه به عوجاج فسكا نهما كالضلع وهو معوج من أصله وماأحسن قول الشاعر في هذا العنى

هى الضلع العوجاء است تقيمها «الأأن تقويم الضاوع انكسارها أتجمع ضعفا واقتدارا على الهدى، أليس عيما ضعفها واقتدارها

(فهذا فى تهذيب أخلاقها) والرفق بها والصبر على عوج أخد الاقها واحتمال ضعف عقلها وانمن رام تُقو عهارام مستحيلا وفاته الانتفاع ما (وقال صلى الله عليه وسلم غيرة يبغضهاالله وهي غيرة الرحل على أهل من غير ربية ) كذا في القوت قال العراق رواه أبوداود والنسائي وابن حبان من حسديث مار بن عتل اه (لان ذاك من سوء الظن الذي نهيناعنه فان بعض الظن اثم) بنص القرآن ( وقال على رضى الله عنه لاتكثر الغيرة على أهاك فترى بالسوء من أجلك) نقله صاحب القوت (وكذا الغيرة في محلها فلابد منها وهي مجودة) مثني عليها ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى بغار والمؤمن يغاروغــــــرة الله أن أنى الومن ما حرم الله عليه ) قال العراق متفق عليه من حديث أبهر مرة ولم يقل المخارى والمؤمن بغاراه قلت رواه المخارى في أب الغيرة فالحدثنا أبونعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلة اله مع أماهر مرة عن النبي صلى الله عليه وسسلم انه قال ان الله بغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرم الله عليه وفي روامة أتى ذرأن لأيأني مزيادة لاوكذاهو في رواية النسفي وأفرط الصغاني فقبال كذاللجميع والصواب حذفلاكذا قال الحافظ فىالفتح وماأدرىماأراد بالجيع بلأكثر رواه البخارىءلى حذفهاوفاقالما رواه غيرالعنارى كسلم والترمذي وغيرهماقال الطبي والتقدر على ثبوت لاغيرة الله ثابتة لاحل أن لايأني وقدوحهه الكرماني عمى آخر مذكور في شرحه (وقال صلى الله عليه وسلم أ تعبون من غيرة سعد) بهمزة الاستفهام الاستخباري أوالانكاري أىلاتعبوا من غيرة سعد (والله لاناأغيرمنه) والم المَّا تَكِيد (والله أغير مني) وغيرته تعالى تحريمه الفواحش والزجر عنها لان الغيورهوالذي وخرعلى ما يغارعليه رواه الطارى ومسلم من حديث الغيرة بنشعبة فأورده العارى في باب الغيرة معلقاوف كاب الحدود موصولا فالوزادعن الغيرة فالسعدبن عبادة لورأيت رجلا معامرأت لضر بنمبالسيف غير

وفي الخــــر المشهورالمرأة كالضلع ان قومته كسرته فدهه تسمنع به علىءوج وهذا فىتهذيب أخلاقها وقال صلى الله علىه وسلم أن من الغيرة غيرة يبغضها الله عزو جلوهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة لات ذاكمن سوءالظن الذى مسناعنه فان بعضالطن اثم وقال على رضى الله عنه لاتكثرالغ برةعلى أهلك فترمى بالسوء من أحلك وأماالغير ففعلها فلابد منها وهي محمودة رقال رسولالته صالي الله علمه وسملم انالله تعالى ىغار والمؤمن بغارغيرة الله تعالى ان يأنى الرجل مأحرم عليه وقال عليه السلام أتعبون منغيرة سعدأنا والله أغير منه والله أغيرمني

ولاحل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب البه العدر من الله ولد لك بعث المندر من والمأحد أحب البه المدت من الله ولاجل ذلك وعد الجنه و قال رسول الله صلى الله عليه في الجنه قصرا و بعد نه حارية فقلت لمن هذا القصر فقيل لعرفاردت أن أنظر المهافذ كرت غير تك باعر فرسول الله بارسول الله

مصفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجبون من غيرة سعد أناأغ يبرمنه والله أغبرمني وفي حديث ابن عباس عند أحد واللفظله وأبي داود والحاكم لمانزلت هذوالا ية والذين ومون الحصلات الإية قال سعدس عبادة أهكذا أنزات فلو وجدت لكاع يفتخذه ارجل لم يكن لى أن أحركه ولا أهجه حتى آنى بأربعة شهداءفوالله لاآتي أربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم بامعشر الانصار إلا تسمعون ما قول سدكم فالوابار سول الله لاتله فالهرجل غيوروا للهما ترقح امرأة قط الاعذراء ولاطلق امرأة قط فاجترأر حلمناأن يتزقر جهامن شدة غيرته فقال عدوالله انى لاعلم بارسول الله انه لحق وانها منعندالله ولكني عبت فقال الني صلى الله عليه وسلم أتعجون من غيرة سعدلانا أغيرمنه والله أغيرمني (ولاحل غيرة الله حرم الفواحش) كلما استدقعه من المعادى وقال ابن العربي النغير عال على الله تعالى بالدلالة القطعية فعب تأويله كالوعيد وايقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك (ماطهرمنها) أي من ا لفواحش (ومابطن)أىخنى (ولاأحــدأحـباليه العــذرمن اللهتعالى ولاحُلوْللهُ يعثُ المُنذر بن والمشر من ولاأحد أحب اليه العفو من الله تعالى ولاحل ذلك وعد ما لجنة) وقال العارى حدثناعر من حه صحدتنا أبي حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم قال مامن أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحداً حب اليه المدح من الله هكذا أخرج في باب الغيرة من كتاب الذكاح وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد وأخرجه مسلم في التوبة والنسائي في التفسير (وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا في الجنة) وفي بعض النسخ زيادة ليلة أسرى بي (وفيه جارية فقلت) لجبريل أوغيره من اللائكة (ان هدا) القصر (فقيل لعمر فأردت أن أنظر الهما) أى الى الجارية (فذ كرن غيرتك ياعر فبكر عررضي الله هذه وقال عليك) بعدف همزة الاستفهام (أغار بارسول الله) قال العراقي متذى عليه من حديث ودون فر كرليلة أشرى بي ولم يذ كرا لجارية في حديث آخرم فق عليه من حديث أبي هر مرة سنا أنانا عمر أيتني الحديث اه قلتُ حديث عامر أخر جه العنارى فى كتاب المناقب وكتاب الذكاح وهدا الفظه فى باب الغيرة حدثنا مجد بن أبي كر القدسي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محد بن المنكدر عن جار عن الذي صلى الله عليه وسلم قال دخات الجنة أو أتبت الحنة فأبصرت قصرا فقلت ان هدا قالوالعمر بن الخطاب فأردت أن أدرله فلم عندى الاعلى بعبرتك فاليعمر بنالخطاب بارسولالله بأبيأنت وأمى بانبي الله أوعلمك أعار وأماحد يث أبي هريرة فقال حدثنا عبدان أخبرناعبدالله عنونس عن الزهرى أخبرني السليب عن أبي هرمرة قال بين ماعين عندرسول الله صلى الله عليه وسلم حلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فاذا امرأة تنوضأ الوحان قصر فقلت ان هذا قال هذا العمر فذكرت غيرته فوليت مديراف كيعر وهوفي المحلس ثم قال أوعليك ارسول الله أعار وفي المحارى أيضافي المناقب من حديث خار مرفوعا دخلت الجنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعتجشفة فقلت منهذا قالهذابلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخد له فانظر السه فذ كرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأي يارسول الله أعليك أغار وهذا أقرب الى سياق المصنف و روى الترمذي عن هر يدة رضي الله عند و قال أصعر سول الله صلى الله عليه وسلم فدعاللالا ثم ساق الحديث وفعه فأتيت على قصر من ذهب مرة نبع مشرق فظل لن هذاالقصر فالوا لرجل من العرب قات أناعر بى لن هذا القصر قالوالرحل من المسلين من أمة تجد قلت فانا مجدلن هذاالقصر فالوالعمر بنالحطاب فقالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم لولاغيرتك بإعراد خلت القصر فقال بارسول الله ما كنت لاءارعليك الحديث فال الترمذى حسدن صحيع غريب وأخرجيه ابن حسان والحاكم وصعاه وأخرجه أبو يعلى والطبراني في الاوسط والضاء من حديث أنس وأخر جه أجدوا بو يعلى والروباني وأبو بكرفى الغيلانيات والشافعي منحديث معاذ وأخر جدابن عساكر منحديث أبي

الحال

هر برة ومشرف بالتشديد معناه ذوشرافات وفى بعض نسخ النرمذى مربدع مشرف أى ذا أرباع لامدقو ومشيرف أى مرتفع (وكان الحسن) البصرى (رجه الله تعالى يقول أندعون نساءكم) أى تتركوهن ( مزاحن العلوج) جمع العلج بالكسر وهوالرجل الضخم من كفار العجم و بعضهم يطلقه على مطلق المكافر (في الاسواق فيح الله من لا يغار ) نقله صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم ان من الغيرة ما يحبه الله ومنهاما يبغضه آلله ومن الحيلاء مايحبه الله ومنهاما يبغضه الله فاما الغيرة الني يحمه االله فالغيرة فى الريب والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القنال وعند دالصيدمة الاولى والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل) قال العراق رواه أبوداود والنسائي وابن حبان من حديث حاربن عتب ك وهوالذي تقدم قبله بأربعة أحاديث اه . قلت وروى نعوذ النعن عقبة بن عامر مرفوعا قال غير ان احداهما عماالله والاخرى بعضها الله الغيرة في الريبة يحما الله والغيرة في غير الريبة بمغضها الله والخيلة اذا تصدق الرجل يحم الله والمتخيلة يبغنها الله عزوجل رواه أحدوالطبراني في الكبيروالحا كم في الركاة وقال صيم وأقره الدهبي وقال الهيني رجال الطبراني رحال العدم غيرعبد الله بن مزيد الازرق وهو تقة قال الحافظ بحر وهذا الحديث ضابط الغيرة التي يلام صاحبها وآلتي لاملام فهاقال وهدا النفصيل يتمعض فيحق الرجال لضرورة امتناع زوجين لامرأة بطريق الحي وأمااارأة فيتعارب منزوجهاف ارتكاب محرم كزنا أونقص حق وجور علمالضرة وتعققت ذائ أوط فوت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة فاووقع ذلك بمحرد توهم من غيرو يبة فانه أالغيرة في غير ريعة رأمالو كانالزوج عادلاووفي اكلمن زوجتيه حقهافالغيرة منهاان كانت لمافي الطباع البشرية التيلم يسلم منهاأحد من النساء فتعذرفهامالم تعاور الى ما يحرم علما من قول أوفعل وعلمه حلماحاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك والله أعلم اه (وقال صلى الله عليه وسلم الى لغيور ومامن امرئ لا يغارالا منكوس القلب) قال العراقى تقدم أوله وأما آخره فرواه أبوعم النوقاني في كاب معاشرة الاهلين من رواية عبدالله بن مجدم سلا والظاهرانه عبدالله بن مجد بن الحنفية اله قلت ومنكوس القلب ه والدبوث وقيل المخنث (والطربق الغني عن الغيرة أن لا مدخل علم الرجال) ولو كان من قرابتها الماورد في العضيم المو الموت (وهي لاتخرج الى الاسواق) ولاالى غسيرها من الحافل الى تحتمع نها النساء من كلجهة فهذا هوالدواء النافع لقطع الغيرة اذيسلم حين فد من وقع الريبة فيها من سائر الوجوه (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضى الله عنهاأى شي خدير المرأة قالت أن لاترير - لاولا براهار حل فضمها اليه وقالنزية بعضها من بعض واستعسس كلامها) قال العراق دواه المزار والدارقطني فى الافراد من حديث على بسندضعيف (وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون النقيب) بضم ففتع جمع الثقبة كغرفة وغرف وهوا الحرق في الحائط لامنفذله (والكوى) جمع كوّة - كقوة وقوى وهي عنى النقبة (في الحيطان) المشرفة على الاسواق وعمر الناس (لله تطلع النسوات على الريال) نةله صاحب القوت (ورأى معاذ) بنجبل رضى الله عنه (امرأته تطلع في الكوّة) ولفظ القوت في كُوَّة في الجدار (فضربَه او رأى) أيضا (امرأنه) قد (أدنتُ الى عدام لها) وفي القوت 4 (تفاحة قدأ كات بعضها فضربها) وكل هذا من الغيرة الاعمانية وضربه اباهالاجل التأديب (وقال عمر رضى الله عنه أعروا النساء) بفض الهمزة وسكون العين المهدملة وضم الراء أى جردوهن ثياب الزينسة والنقاعروا فتصرواعلي مايفيهن آخروالبردفائكم ان فعلتمذاك (بلزمن الحال) جمع عله محركة ببت كالقبة ستربالتاب له أز واركبار يعنى لاتلبسوهن الثياب الفاخرة فيطلن البروزف ترتب علىمفاسدشني ماينفس عيس الزوج معهاوفرواية الجاب دل الجال والعنى متقارب مان هدذا القول عن عرهكذا ر وى موقوفا عليه ولذلك لم يتعرض له العراق لانه ليس على شرطه وقدر وى هذام فوعا أخرجه العابراني

النساءف حضورالسعيد والصواب الاسن المنع الإ العائر بلاستصوب ذلك فى زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضى الله عنهالو علم الني صلى الله عليه وسلم مأأحدثت النساء بعده لمنعهن من الحسر وجولما قال ابن عمر قال رسول الله صلىالله علمه وسلم لاتمنعوا اماءالله مساحد الله فقال بعض ولده بلى والله لننعهن وضربه وغضب عليه وقال تسمعسني أقول قال رسول اللهصلى اللهعامه وسلم لاتمنعوا فتقول بالى وانمأ استحرأعلى المخالفية لعلمه بتغسير الزمان وانماغضب عليهلاطلاقه الاعظ بالخالفة ظاهرا منغيراظهارالعذر وكذلك كانرسولالله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن فى الاعباد خاصة أن بخر حن ولكن لا يخرحن الابرضا أرواحهن والحروج الانمباح للمرأة العفيفة مرضاروجهاواكن القعود أسلم وينبغى أنلاتخرج الالهـم فان الخـروج النظارات والامو راالتي ليست مهمة تقدر في المروءة وربميا تفضي الى الفساد فاذاخرجت فيأبغي أن تغض بصرهاعن الرجال ولسنانقول ان وحمالرجل فی حقها عورة کوچه المرأة فىحقه بلهوكوجه

فالتكبير عن مكر بنسهل الدمياطى عن شعب بن يحيى عن يحيى بن أيوب بن عرو بن الحرث عن يجمع بن كعب عن مسلمة عن مخلد رضي الله عنه رفعه فذ كره وأورده أبن الجوزي في الموضوعات وقال شعيب غير معروف وفال ابراهيم الحربي لاأصل لهذا الحديث وتبعه على ذلك السيوطي في اللا حلى المصنوعة غيير متعقبله ولعلهم بطلع على تعقب الحافظ بعرعلي ابن الجوزي بان ابن عسا كرخرجه من وجه آخر فى أماليه وحسمه قال و بكر بن سهل وان ضعفه جيع ليكمه لم ينفردبه كاادعا. ابن الجوزي فالحديث الى الحسن أقرب (وانماقال ذلك لانهن لا يرغبن في الحروج) عن منازلهن (في الهيئة الرئة) وهي ثياب المهنة والبزلة فاذالبسن الثياب الفاخرة حركهن الليس للغر وجلرين غيرهن وهذه الصفة مركورة في طباعهن فى سائر البلاد (وقال) أيضارضي الله عنه (عوَّدوانساءكم) كُلَّة (لا) كذا في القوت وعند العسكري في الامثال من حُديث عون بن موسى قال قالمعاو به عودوانسام كم لافانم اضعيفة ان أطعنها أهلكتك نقله السخاوى في القاصد (وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في حضور رالمساجد) قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عمرا تذنوا للنساء بالايل الى المساحد أه قلت وكذلك رواه أحدوا بو داودوالترمذي (والصواب الاس) يعنى في زمان المهـ نف (المنع) من الخروج ليـ لاالى المساجد (الا العِمَائز) جمع عَوْز وهي المرأة المسنة فاله لابأس بخروجها الأمن من الفتنة (بل استصوب ذلك في زمان العماية ) رضوان الله عليهم (حتى قالت عائشة رصى الله عنه الوعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج) قال العَراقي متفق عليه قال التحاري لمنعهن المساحد وقال مسلم المسجد (وقال عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فقال بعض ولده ) أى ولدعمر (بل نمنعهن فضر به وغضب عليه وقال تسمعني أقول قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول بلي) قال العراقي متفق عليه اه قلت ورواه كذلك أحدواب حبان وأخرجه ابن حرير في تهذيبه عن عرب الحطاب ورواه مسلم عن ابن عمر بلفظ لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساحدادًا استأذنكم وعندابن ماحه لاتمنعوا اماء اللهأن يصلين في المسجد ورواه أحدوا بوداود والطبراني والحاكم والسهق بلفظ لاتمنعوانساء كم الساجدو بونهن خد برلهن وفى الباب عن أبي هريرة لاتمنعو الماء الله مساجد الله واكنالتغر جوهن تفلات رواه أحدوأ وداودوالسهق وانحرمر فىالتهذيب ورواه أحدا بضاوان منه عوابن حمان والطهراني والضياء من حديث زيد بن حالد (واعما استعراً) بعض ولدعمر (على الخالفة) لما يمعه من أبيه مرفوعا (العلم بتغير الزمان) ولعله بلغه قُول عائشة السابق فوافق رأيه رأبها (وانما غضب عليه ) عر (لاطلاقه اللفظ بالمخالفة طاهرا من عيراطهار العذر) وهو بعيد من الادب ولذا ماأنكر على قول عائشة (وكذلك كانرسول الله صلى الله عامه وسلم قد أذن لهن في الاعياد خاصة أن يخرجن) قال العراقي متفق عليه من حديث أم عطية اه (ولكن لأ يخرجوا الاباذن من أز واجهن) اذا أذن أهن في الخروج (والخروج الآن أيضام باح المرأة العفيفة) الدينة (برضار وجهاولكن القعود) في قعربينها (أسلم) لهامن الحروج ولورضى الزوج بذلك كافى حديث عرالسابق وبيوتهن خيرلهن (وينبغي أنلاتخرج) من بينها (الالمهم) شديدوأمربوجبه (لانالجروج للنظارات) أىالفرجوالعزهات (والأمورالتي ليست مهمة يقدح في الروءة) وبسقط مقامها (ور بما يفضي) ذلك (الى الفساد) العاجل أُوالا -ل كاهومشاهد الات وقبل الات ( فاذاخرجت ) لهم (فينبغي ان) تُحرج ثفله غير مظهرة الزينة ولالابسة ثباب التباهى ولا يختالة في مشيما وعليهاان (أنفض بصرهاعن الرجال) ولاتراجهم في السكك (ولسنانقولان وجهالر جل في حقها عورة كوجه ألمرأة في حقه بل هوكوجه الصبي الامرد) وهوالذىلانبات بعارضيه (فيحق الرجل فيحرم النظر )اليه(عندخوف الفتنة) اذا كان بشهوة (فقط فانلم تكن إهناك شهوة ولأخاف (فتنة فلاً) يحرم النفار اليه وهذا اختيار المصنف وان خاف من النظر الصبى الامردف حقالر جل فعرم النظر عند خوف الفننة فقط فان لم تمكن فننة فلا

اذلم ولالرجال عدلي مر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخر حنمتنقبات ولوكان وحوه الرجال عورة نى حق النساء لامروا مالانمقب أومنعن الخروج الالضرورة (السادس) الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر علمن فى الانفاق ولاشني أنسرف بل بقنصدقال أهمالي كاوا واشر بواولا تسرفوا وقال تعالى ولاتعمل بدل معاولة الىءنقل ولاتسطها كل البسط وقدقال صلى الله عليه وسلم خبركم خبركم لاهله وقال-لي اللهعلمه وسلمدينار أنفقته فى سبيل اللهود سار أنفقته فيرقبه ودينارتصدقت معالى مسكن ودينارأ نفقتهعلى أهلك أعظمها أحرا الذى أنفقته علىأهلك وقسل كان لع لي رضى الله عند أربع نسوة فكان يشترى الكلواحدة في كل أربعة أبام لحا مرهم وقال الحسن رضياله عنده كانوافي الرحال مجادب وفى الاناث والشاب مغافير وقال ابن مير من سمحار جلأن فالوذجة وكأنا لحسلاوة وانالم تكن مناللهمات ولكن تركها بالكاء تقتر مالتعدق سقابا الطعام

الوقوع فى الشهوة فوجهان قال أكثرهم بحرم تحر زامن الفننة وقال صاحب النقر يبواختاره الامام اله لا يحرم أيضاً (اذلم ترل الرجال مكشوفين الوجوه و) لم ترل (النساء يحرجن منقبات) أى جاعلات النقاب على وجوههن (ولو كأن وجوه الرجال عورة في حق النساء لامروا بالتنقب) والاحتجاب كالنساء (أومنعهن من الحروب الالضرورة)و بروى أن وفد عبد القيس قدموا على رسول أنه صلى الله عليه وسلم وفهم غلام حسن الوجه فاجلسه من ورائه وقال اعائشي مائصات أخى داود وكان ذلك برأى من الحاصر من فدل على اله لا يحرم ولا تفاف المسلمة على المهم مامنعوا من المساحدوا لمحافل والاسواف والحلو بينه وبين الاجنبي فيالمكاتب وتعليم الصنعة وغيرذاك وقد تقدم هذا الحثأ يضافي مسئلة الغطرالي و جهالُ وجة (السادسة الاعتدال في النفقة) عليها فلا ينبغي (ان يقتر) أي يضيق (عليها في الانفاق) بان يحبس عنها القدر الواجب (ولاينبغي أن يسرف) بان يتحاوزًا لد (بل يقتصد) بين التقصيروالاسراف والمه أشارا من الوردى فى لاميته بن تبذيرو بخل رتبة ، وكالهذن ان رادقتل (قال) الله (تعالى كاوا واشر بواولاتسرفوا) هذا في النهبي عن الاسراف عن الاكل والشرب (وقال تعالى وُلا تَعْمِل بدُكْ مَعَاولَة الى عَنقَلُ ولا تبسطها كل البسط) وهذا في الاقتصاد في المعيشة (وقد قال صلى الله عليه وسلم خبركم خبركم لاهله ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث عائشة وصححه نرياد، وأناخيركم الاهلى وقد تقدم فلت وكذلك رواه ابن حبان وابن حرسر والبهقي مربادة ورواه ابن ماجه وابن سعدمن حديث ابن عباس وزاد ابن أبي سعداً يضامن حديث عبدالله بن شداد والخطيب عن أبي هر يرة والطبراني عن معارية ورواه بريادة وما أكرم النساء الاكريم ولاأهانهن الالثيم ورواه ابن عسا كرمن حديث على وفيه ابراهيم الاسلى وهوضعيف (وقدقال صلى ألله عليه وسلم ديناراً نفقته في سيل الله وديناراً نفقته فىرقبة) أى فى فكها (ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أحراالذى تنفقه على أهلك ) قال العراق رواه مسلم من حديث أبي هر رة اهقلت ورواه الدارقطني في الافراد بلفظ دينار أنفقته على نفسك ينارأ نفقته على والديك ينار أنفقته على الك ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك وهو أحسنها حرا (وقيل كان لعلى رضى الله عنه أر بع نسوة) بالنكاح وأما السرارى فسبع عشرة وهؤلاء مات عنهن (فكان يشنرى لكل واحدة)منهن (في كل أربعة أيام لحا بدرهم) نقله صاحب القوت ولم يكن يداوم لهن شراء اللعم لان الادمان عليسه يورث القساوة ففي كل أر بعة مرة من باب حسن الانفاق (وقال الحسن البصرى رحمالله تعلى كانوا) أى السلف (ف الرحال) أى فى أمرا المارل ( محاصيب ) حميم مخصب وقد أخصب الرجل صارد احصب أى كانوا يسعون على أهلهم (وفى الاناث والثياب بجاديب) جمع مجدب وقد أجدب الرجل اذاقل ماله نقله صاحب القوت أى ما كانوا معتنون التوسعة فى أثاث البيت من فرش و وسائد وغيرها وفى ثباب الدس وما يحرى بجراها كايتوسعون فى الانفاق على الاهل (وقال) محد (بنسيرين) رحمالله تعالى وهومن أقران الحسن (استحب الرجل أن يعمل لاهله في كل جَعة فالوذجة) نظله صاحب القوت وهو يعمل بالدقيق أوالنشاو السمن والسكر أو العسل أوزان منساوية تم بطيب بالافاويه وهو حارثقسل على المعدة كثير الغذاء بطيء النزول وأجوده المتحذ بالسكر وتيناللوز وقدقال الامام أبوحنيفة رضيالله عنه لاي يوسف يوما وقدشكا اليه شميا من أمو رالدنيا كيف بكاذا أكات الفالوذج فصن الفيروزج وقدوقع لهذاك كأأشار المه في علس هرون الرشيد كاهومذ كور فى المناقب (وكذا الحلاوة وانام تكن من المهمات) الضرور به فى الانفاف (ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة) وهذا أيضا يختلف باختلاف البلدان ولا يفهم منه الاقتصار على الفالوذج فى العادة و ينبغى أن يأمرها إن ل كداوة اتفقت فانها تقوم مقامه فان المقصود التوسع (و ينبغى أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام)

ان الم يكن في البيت أطفال صغار فان نفوسهم تتطلع كل ساعة الى ما يتعالون به من الطعام بشرط أن لا يفسد

أهـله بمأ كول طيب ذلا يعطعمهم منه فان ذلك بما يوغرالصدور ويبعدعن ألعاشرة بالمعروف فانكان من معاعلي ذلك فلمأ كله مخفية يحيث لابعرف أهله ولاينبغي أن يصف عندهم طعاماليس مريداطعامهم اياه واذا أكل فيقعد العيال كله-م على ما أد ته فقد قال سفدان رصى الله عنه بالعنا انالله وملائكته يصلون على أهــل بيت يأ كلون جماعة وأهمما يحسعله مراعاته في الانفياق أن يطعهامن الحلال ولايدخل مداخل السوعلاجلهافات ذلك جناية علما لاس اعاة لهاوقدأوردنا الاخبار الواردة في ذلك عندذ كر آفات النكاح (السابع) أن يتعمل المترقب من علم الحيض وأحكامه مايعترز بهالاحترارالواجب ويعلم ر وحمه أحكام الصلاة ومأ يقضى منهافى الحيض وما لايقصى فانه أمر بأن يقها النار بقوله تعالىقوا أنفسكم وأهلمكم نارافعلمه أن ياقنها اعتقاد أهلالسنةوبزيل عن فلم اكل بدعة ان استمعت الهماو يخوفهافي الله ان تساهلت فيأمر الدىن ويعلها من أحكام الحبض والاستعاضــة ماتحتاج اليهوعلم الاستعاضة

ذلك الطعام ان ترك خصوصافي لمالي الصيف وأما (ما يفسدلو ترك) فيتعين اخراجه للمساكين والجيران وفقراءا لحارة (فهذا أقل الخبر) وليس فيه كافة (وللمرأة أن تفعل ذلك يحكم الحال من غيرصر بح اذن من الزوج) فأن فعلت ومنعها الزوج فالاغ علم الاعلمه ففي الخبرلا يحللها أن تطعم من بيته الاباذنه الا الرطب الذي يخاف نساده فان أنفقت من اذنه ورضاه كان لهامثل أجره وان أطعمت من غيراذنه كان له الاحر وعلم االوزر (ولا ينبغ للرحل أن بسماً ثر عن أهله) أي سمة قل عن أهله (عا كول طب ولا بطعمهم منه فانذلك تم الوغر الصدر) أي يو رث في الصدر حقد او حزازة (و يبعد عن ألعاشرة بالمعروف) ويوجب نوعا من التنافر والتنا كرنى القلوب (فان كان فاعلاذلك) ولأبد (فليأ كله في خفية)و-- تر ( بحيث لا يعرفه أهله) ولا يأخذوا خبره فهذا أسلَم لحاله ولحالها (ولاينبغي) له (أن يصف عندهم طعاما سفيان الثورى كاتقدم فى كاب آداب ألاكل (واذا أكل فليقعد العدال) والراديم أهل بيد مصغارا وكبارا (على مائدته) وهددايع حتى فى الرقيق ولكن اذا كان أكل الحادم ما يسقط حشمته عندهم فلعجمع أولاده وزوجته ومنله من القرابة فيأكلمهم على مائدة واحدة ثم برفع الطعام ويجمع عليه من بقي من الحدم وهذا في هذه الازمنة أحسن (فقد قال سفيان) النورى رجمالله تعالى (بلعناآن الله تعالى رملا أكمته بصاون على أهل بيت يأ كاون في جاعة) نقله صاحب القوت فان الاجتماع على الطعام مما يورث البركة وتلك البركة حاصلة من حضور اللائكة واستغفارهم للا كلين فقد دورديدالله مع الجاعة (وأهم ما يحب عليه مراعاته في الانفاق أن يطعمهم من الحلال) ان أمكنه ذلك (ولا يدخل مداخل السوء) والتهم (لاحلهم فانذلك حناية علمهم لامراعاة الهم وقدأ وردنا الاخبار في ذلك عندذ كرآ فات النكاح) قريبا (السابع أن يتعمل الزوج من علم الممض وأحكامه ما عتر ربه الاحتراز الواجب) عن الوقوع في المحظور (ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضي منهاني الحيض ومالا يقضي) من الصلاف (فاله أمِر بان يقيها النار) كما أمربان يقي نفسه (بقوله تعالى) يا أيها الذين آمنوا (قوا أنفسكم وأهلبكم نارا) فأضاف الاهل الىالنفس وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم الامروالنه ي كانني نفوسنا النار باحتناب المنهي وقرحاء فى تفسيره علوهن وأدبوهن وفي الجبركا يجراع وكالكم مسؤل عن رعبته والرحل راع على أهدله وهومسول عنهم (وعلمه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة) والجاعدة ولواجالا من غير تفصيل الادلة فان عقولهن ربمالاتعتملذلك (ويزيل عن قلمها كل بدعة ان معت) بأحسن سان وأجل خطاب وان كانت من قوم قدر سخت المدعة في قلوم م فلير لها بالتدريج واللطافة ولا يبادرعامها وعلى قومها بالاز كار فالهرعا بكون سبباللتنافرلا التناصر (و ينحوفهابالله)ومنعذابه(ان تساهلت في أمر)من أمور(الدين و يعلها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج اله وعلم الاستحاضة بطول) الراده و يحله في فروع الفقه (فاماالذي لابد من ارشاد النساء اليه بيمان الصلوات التي تقضى فانه مهما انقطع دمها قبيل المغرب عقد ار ركعة فعلها قضاء الظهر والعصر واذاانقطع قبيل الصبح عقدار ركعة فعلم اقضاء الغرب والعشاء وهذا أقل ماتراعيه النساء) وعندا صحابنا الحنفية ادا أدركت أدنى وقت صلاة وهوما اذا أدركت من الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحر عة لانزمان الاغتسال هو زمان الحيض فلاتعب الصلاة في ذمنها مالم تدرك ودر ذلك من الوقت واهذالوطهرت قبل الصبح بأفل من ذلك لا بحزتها صوم ذلك البوم ولا تعب عليها صلاة العشاء فكانتها أصبحت وهي حائض و يحب علم االامساك تشما \* (تنبيم) \* قد يكون الزوج شافعيا والمرأة حنفيسة و بالعكس وكذا بقية الذاهب فينبغى أن يعلم الزوج مواقع الاحتماع والاختلاف بين الائمة الاربعة فيعلمها بذلك لشكون هي على بصيرة من دينها ونحن نذكر بعض الك المسائل من الضرور بات المهدمة فاعلم أنهم

بطول فلما الذى لابد من اوشاد النساء اليسه في أمراك من بيان الصاوات التي تقضها فالم امهما انقطع دمها بيل المغرب عقد ارركعة فعلها وضاء الظهروالعصرواذا انقطع قبل الصبع عقد ارركعة فعلما قضاء الظهروالعصرواذا انقطع قبل الصبع عقد ارركعة فعلما قضاء الغرب والعشاء وهذا أقا ما راعيه النساء

أجعواعلى أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حسطة اوانه لاعب علم اقضاؤه وأجعوا على أن فرض الصوم غيرساقط عنها مدة حيضتها غماختلفوا فمااذا رأت الطهر ولم تغتسل فقال أوحدهة انانقطع لا كثرا لميض كعشرة أمام جاز وطؤهاوان كان لاقله لم يجرحني تغنسل أو عضى علمها آخروفت صلاة فتحب علم االصلاة هذا انكات مبتدأة أولهاعادة معروقة وانقطع لعادتها فاماان أنقطع لدون عادتها فلاسطوها الزوب واناغ تسلت وصلت حتى تستكمل عادم ااحتماطا وقال مالك والشافعي وأحد لايحل وطؤها حتى تستمكمل واختلفوافه ابحل الاستمناعيه من الحائض فقال أنوحنه فة ومالك والشافعي عل لهمباشرة مافوق الازار و يحرم عليه ماسن السرة والركبة وقال أحد يحوزله وطؤها فيما دون الفرح ووافقه على ذلك محد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك وأما أقلس تحيض فيدالمرأة فقال مالك والشافعي وأحدأقله تسعسني قال الشافعي وأعجل ما يمعت من نساءتهامة انهن يحضن لتسعسنين وقال في بعض كتبه رأيت حدة لها احدى وعشر ونسنة واختلفوا في الحائض ينقطع حيضها فلأتحدماء فقال أبوحنيفة في الشهو رعنه لا يحل وطؤها حتى تتمم وتصلي به وقال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل وقال الشافعي وأحد يحل وطؤهااذا تهمت وانام تصليه واختلفوا فيأقل الحيض وأكثره فقال أبوحنيفة أقله ثلاثة أيام وليالهن وأكثره عشرة أيام وقالمالك لاحدلاقله واندفعة كانحيضا وأكثره خسة عشر نوما وفال الشافعي وأجدأقله نوم وليلة وروى عنهما نوم وأكثره خسة عشر بوما واختلفوا فى المبتدأة اذاجاو زدمها أكثر الحيض فقال أبوحسفة تعلس أكثر الحيض عنده وعن مالك ثلاث روايات احداها تعلس أكثرا لحيض عنده ثم تكون مستعاضة وهي رواية ابن القاسم وغيره والثانية تعلس عادة بداءتهاوهي رواية على منزيادوالثالثة تستظهر بثلاثة أيام مالم تعاو زخسة عسر بوما وهي رواية ان وهب وغديره وقال الشانعي ان كانت يمزة رجعت الي تميزها وان لم تركمن يمزة قولان أتحدهما ترد الى أقل الحبص عنده والاستحر ترد الى عالب عادة النساء وعند أحدار بمروايات احداها نجلس ستا والثانية سبعا وهوالغالب منعادة النساء اختارهاا لخرقي والثالثة تحلس أمتح كثرا لحيث عنده والرابعة تحلس عادة نسائها والفرق بيندم الحيض والاحماضة بالاون والقوام والريح فدم الحيض أسود تخنيمننن ودم الاستعاضة رقيق أجر لانتنفيه واختلفواني المستعاضة ففال أبوحنيفة نرد الىعادم اان كان لها عادة وان كانت لاعادة لها فلااعتبار بالتمير يحال وتعلس أقل الحيض عنده اذا كانت ناسية لعادتها وقالمالك لااعتبار بالعادة والاعتبار بالتمييز فأن كانت بميزة ردت البسه وان لم يكن لهاتم يرصلت أبداهذا فىالشهرالثانى والثالث فامانى الشهر الاؤل ففيه روايتان احداه ماانها تعلس أكثرا لحيض عنده والثانية تجلس أيامها العروفة وتستظهر بعدذاك بثلاثة أيام وتغتسل وتصلى وطاهر مذهب الشافعي انه أن كان لها تميير وعادة قدم التميدير على العادة وان تقدم التمييز ردت الى العادة وان عدمامعا صارت مبتدأة وقدمضي حكمها وقال أجداذا كان لهاعادة وتمسير ردت الى العادة وانعدمت العادة ردت الى المميز فانعدما معافقيه روايتان اجداهما يحلس أقل الحيض عنده والاخرى تجلس غالب عادة النساء واختلفوا فىأن الحامل هل تعيض فقال أبوحنيقة وأحدلاتحيض وقال مالك تعيض وعن الشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا هللانقطاع الحيض أمد فقال أنوحنيفة فممارواه عن الحسن نزياد من خس وخسين سنة الى الستين وقال محد بن الحسن بن الزيات خس وخسون سينة وقال في موضع آخرستون سنة وقال مالك والشافع ليسله حدوانم الرجوع فيه الى العادات في البلدان فأنه يختلف باختسلافها فيسرع فى البسلاد الحارة و يتأخر في الباردة وعن أحد ثلاث روايات احدداها غايته خسوت سنة على العربيات وغيرهن والثانية ستون والثالثة انكن عربيات فالغاية سنون وانكن نبطيات وأعميات فمسونوا ختلفوا فيوطء المستعاضة فقال مالك هومباح وقال الشافعي وأحسدفي احدى روايتيه كيكره

فأن كان الرحدل قاعما متعلمهافليس لهاالخروج لسؤال العلماء وان قصرعلم الرحل ولكن نابءنهافي السؤال فأخبرها عواب المفتى فليس لهاالخروج فات لم يكن ذلك فلها الدروج السؤال بلعلماذلك ومعمى الرحل عنعها ومهما تعلت ماهومن الفرائض علهما فليسله أأن تخسر بوالى بحاس ذكرولاالي تعلم فضل الابرضاه ومهما أهملت المسرأة حسكامن أحكام الحيض والاستعاضية ولم يعلمهاالرجل حرج الرجل معهاوشاركهافي الاثم (الشامن) اذا كان له نسوة فللبغى أن يعدل بينهن ولاعبل الى بعضهن فات خُوَّج الى ســفر وأراد استعماب واحدة أقرع مينهن كذلك كان مفعل رسول الله على الله على وسلمفان طلمامرأة بالملها قضى لهافان القضاء واحب علمه وعندذلك يعتاج الى معرفةأحكامالقسموكان سلول ذ كر وقد قال رسول صلى الله الله عليه وسد لم من كانله امرأ مان فيال

ولايحرم وقال أحدفى الرواية الاخرى يعرم الأأن يحاف المنت واختارها الخرقي والطهر من الحيض مي أطلق فانما يعني به ماتراه النساء عند انقطاعه وهوالقصة البيضاء والله أعلم (فان كأن الرجسل قائما بتعليها فليس لها الخروج) من منزلها (اسوال العلماء) لحصول الاكتفاء بتعليم الرجل (وأن قصر علم الرجل) بان لم يكن علك في أكثر المسأئل الذكورة (ولكنه ناب عنها في السؤال )عن علما وقته واتقها بذهنه (وأخبرها بجواب المفتى فليس الهاالحروج) لحصول الاكتفاء بذلك الاحبار (فان المكن ذلك) فان لم يعلمها أولم ينب عنها في السوال (فلها الحروج) حينه (السوال بل علم اذلك و يعصى الرجل عنعها) وينظر فيمااذا ترتبت في حروجها مفسدة طاهرة هل برج الخروج أيضا أمل وم بيتها والذي تطهر الثاني خصوصا في هذه الازمنة (ومهما تعلت مَابقي من الفرائض الدينية عليها فليس لهاأن تخرج الى مجلس ذكرً ) ووعظ (ولااليُّ تعلُّم فضل الابرضاه) مع الامن من الفسدة الظاهرة (ومهماأهملت الرَّأة حَكما من أحكام الجيض أوالاستعاضة ولم بعله الرجل حرج معها وشاركها فى الاثم) والله أعلم (الثامن ان كان له نسوة) متعددة (فينبغي أن بعدل بينهن) بالسوية (ولاعيل الى بعضهن ) ويترك البعض (وان نوج الى سفروأراداستعمابواحدة) منهن (أقرع بينهن) أى ضرب القرعدة بان يكتب أسماءهن في رقاع بحضرتهن ثم يرمى الرفاعمرة واحدة ويحلطها مع البعض ثميمد يده فيأخذ ورقة فأجن طلع اسمهاأخذها وذلك تطييبا لحاطرهن (كذلك كان يفعل رسول الله صلى ألله عليه وسلم) كان يقرع بين أزواجيه اذا أرادسفرا أخرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة قلت وكذا أبودا ود وابن ماجه وأفظهم جمعا كان اذاأراد سفراأ قرع بن نسائه فأينهن خرج سهمها خرج بهامعه (فان ظـلم امرأة بليلتها) بان لم ييت معها بل بات عند غيرها (قضى لها) ليدلة أخرى (فأن القضاء وأجب عليه وعَنْد ذلك يحتاج الحمعرفة أحكام القسم وذلك يطول ذكره ) قال المصنف في الوحير ولا يجب القسم على من له روحة واحدة أن يبيت عندها لكن يستعبذاك الحصيها ولايعب القسم بين المستولدات وبين الاماء ولابيهن وبين المنكومات الكن الاولى العدل وكف الايذاءومن له منكوحات فان أعرض عنهن جاز وان بات ليلة واحدة عندواحدة لرمه مثلهاللباقيات وتستحق المربضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والتيآ لىمنهاز وجهاأو طاهروكل منها عذرشري أوطبيعي لان القصود الانس والسكن دون الوقاع وأماالنا شزفلا تستحق فلوكان يدعوهن الحمنزله فأبت واحدة مقطحقها وانكان يساكن واحدة ويدعوا لباقيات ففيجواز ذلك تردد لمافيه من التخصيص والمسافرة بغيراذته فالمروان سافرت باذنه في غرضه فقها فاثم وتستحق القضاء وانكان فى غرضهام تستعق القضاء فى القول الجديد و بحب القسم على كلر و جعاف قال الشانعي وعلى الولى أن يطوف بالجنون على نسائه وبرعى العدل في القسم فلوكان يجن ويفيق فلا يخص واحدة بنوية الافاقة ان كان مضبوط إوان لم يكن وأفاق في نوية واحدة قصى الدخرى ماحري في الجنون لنقصان حقها وأمامكان القسم فلايجو زله أنجمع بين ضرتين في مسكن واحد الااذا انفصلت المرافق وله أن يستدعهن الى بيته على التناوب وأمازمانه فعماده الليل والنهار تبع الاف حق الاتون والحارس فانسكوم مابالهار ولايحل أن يدخل فى نوبهاءلى ضرتها بالليل الالرص مخوف وأما بالنهار فعجوز لغرض مهم وان لم يكن مرض وقيل النهار كالليل وقيل لاحرف النهاد فان خرج الى ضرخ ابالايل ومكث قضى مثل إذلك من نوبة الاخرى وان لم يمكث زمانا محسو بانالظاهرانه يعصى ولايقضى وان دخل وَوطَيَّي فقد أفسد تلك الليلة فى وجه فلا يعتدبها وفى وجه يقضى الجاع فقط وفى وجه يقضى تلك المدة ولا يكلف الوقاع لانه ٧ تحت الاختيار وأمامقداره فأفله ليله ولا يجوز شصيف الليلة لائه تنغيص العيش وأكثره ثلاث ليآل وقيل سبع وقب للاتقدير بلهوالى اختياره ثم الفرعة تعكم فبنبه الداءة وقبل هوالى خبرته لانهمالم يبت عندوا حدة لايلزمه شي لغيرها والله أعلم (وقد قالوسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امر أتان في ال

الى أحداهن دون الاخرى وفي لفظ لم بعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيما ثل ) قال العراقير واه أصحاب السنن والتحبان من حديث أبي هر مرة قال أبوداود في المع احداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما اه قلت وكدلكرواه الطيالسي وأحد والبهق بلفظ من كانت وفي لفظ عندهم فال الى احداهما جاءيوم القيامة وشقَعْمَا لل وعندا بن حرير عيل مع احداهما على الاخرى وفيه ساقط بدل ما لل (واغساعليه العدل) والنسوية (في العطاء) أى النفقة والكسوة (والبيت امافى الحب) وميل القلب (والوفاع فذلك لايدخل تعت الاختسار) البشرى (قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أى لا تعدلون في شهوة القلب وميل النفس كهكذا ماء في تفسيرهذه الاسية ولفنا القوت أىلا تقدر ون على العدل بينهن في الحسوالجاع لاب ذلك حفل الله في القلوب وفي شهوة النفوس أهرو يتبع ذلك التفاوت في الوقاع وقد كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن) أى فى روجاته النسم (فى العطاء والبيتو ته فى الليالى و) كان (يقول اللهم هذا جهدى فيما أملك ولاطافة لى فيما قال ولاأملك) قال العراق رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نحوه قلت وكذا أجدوله ظهم جيعا كان يقسم بين نساته فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلني فيما تملك ولا أملك (بعني الحب) ولفظ القوت بعني في الحبة والجاع (وقد كان يحب بعضهن أكثرمن بعض وقدكانت عائشة رونى الله عنها أحب نسائه اليه كاجاء في الحبر عن عروب العاص انه قال أى الناس أحب اليك يارسول الله قال أبو بكر قال ومن النساء قال بنية الحديث رواه العذارى ومسلم وقد تِقِدم ذلكِ ( وسائرنسائه يعرفن ذلك) أي حبرسول الله على الله عليه وسلم لها ( فكان بطاف به مجمولاً فى مرضه فى كل نوم وكل ايلة فيهت عند كل واحدة و يقول أمن أناغد اففطنت امر أه منهن فقالت انه سال عن ومعائشة فقان بار ول الله قد أذنا الدان تكون في بيت عائشة فانه سقى علىك ان تعمل كل لما فقال وقدرضين بذلك فقلن نعم قال فولوني الى بيت عالمة ) كذا نقله صاحب القوت قال العراقي رواه أبن سعد ف الطبقات من روايه محد بن على بن الحسين إن الني صلى الله عليه وسلم كان يحمل في وبيطاف به على نسالة وهومر يض يقسم بينهن وف مرسسل آخره لما ثقل قال أمن أناغد انقالوا عند فلانققال فاس أنابعد غدقالواعند فلانة فعرف أزواجه انه ريدعائشة الحديث والعارى من حديث عائشة كان يسأل في مرضه الذى مات فيَّةَ أَنِ أَناءَ ــ دا أَين أَناعَدا مَر بديوم عائشة فاذن له أزواجه ان يكون حيث شاعوني الصحين 1 يُقِلُ استأذَنَ أَزُواجه ان عرضَ في بيتي فاذن أه اه (ومهماوهبت واحدة)منهن (ليلتهالصاحبتهاو رضي اَكُرُوج) بَذَلُكُ (ثَبْتِ الحَقَّ لَهَا) أَى النَّى وهب لها ﴿ وَكَذَلَكَ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى أَلله عليه وسلم كان (يقسم بين نسأته فقصدان بعالق سودة بنت رمعة) هي احدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها (لما كمرت) سَمُهَا ﴿ فِوهَبِتِ الْمُتَالِعَاتُشَةُ ﴾ رضي الله عنهما ﴿ وَسَأَلْتُهَانَ يَقْرُهَا عَلَى الرَّوْجِية حتى تحشر في زَّمَرَة نسائه ﴾ وم القيامة فتر كهاولم يطلقها (وكان لا يقسم لهاو يقسم لعائشة ليلتين ولسائر أز واجه ليلة ليلة) قال العراقير واهأ بوداود من حديث عائشة قالت سودة حين اسنت وفرقت ان يفارقهار سول الله صلى الله عليه وسلم بارسول الله بوى لعائشة الحديث والطبراني فارادان يفارقها وهوعند المخارى يلفظ لماان كبرت سودة وهبت بومهالعائشة فكأن يقسم لهابيوم سودة وللبهاق مرسلاطلق سودة فقالت أريدأن أحشرفي أزواجك الحديث إه قلت وروى المعارى في كتاب الذكاح من حديث عطاء قال حضر مامع ابن عباس حنازة عمونة بسرف فقال هذه روجة النبي صلى الله عليه وسلم فاذار فعتم نعشه افلا نزعزعوها ولا تزازلوهما وارفةوافانه كانت عندالنبي صلى الله عليه وسلمتسع وكان يقسم لواحدة وكذلك أخرجه مسلم والنسائي وقدكانت سودة آخرا مهان المؤمنين موتارضي الله عنهن واختلف العلياء في انه صلى الله عليه وسيم هل كان يلز والقسم بينهن فى الدوام والمساواة فى ذلك كايلزم غيره أم لا يلرمه ذلك بل يفعل مايشاء من ايشار وحرمان والاصم عندالشيخ أبي مامدوالعراقين والبعوى وجوب القسم كغيره وانحاقال بعدم وجويه

والوقاع فذلك لايدخل نعت الاختدارقال الله تعالى ولن. تستطمعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصه أي لاتعدلوانى شدهوة القلب وميسل النفس ويتبع ذلك التفاوت فىالوقاع وكادر ولاله صلىالله عليه وسليدل بيمن في العطاعوالبيتوتة فى السالى ويقول اللهم هذاجهدى فيماأ الثولاطاقة لى فتمآ علاأملك معنى الحب وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه السه وسأأترنسائه العرفن ذلك وكأن نطاف به مجمولا في مرضه في كلوم وكلله فستعند كلواحدةمنهن ررةول أسأناغداففطنت الذلك امرأة منهئن فقالت انماسأل عنوم عائشة فقلن بارسول الله قدأذنا الذأن تكونني بيتعاثشة فانه بشق عليك أن تعمل فى كل ليلة فقال وقدرضت بذلك فقلن نع قال فولوني الىبيتعائشةومهماوهبت واحددة لملتها لصاحبتها ورضى الزوج نذلك ثنت الحق لها كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يقسم بين تسائه فقصد أن تطلق سودة بنت زمعة لما كعرت فوهبت لبلتها لعائشية وسألسه انمق رهاعلي الزوحية حتى تعشر في زمر،

ولكنه صلى الله علمه وسلم لحسن عدله وقوته كان اذا تاقت نفسه الى واحدة من النساء في غدير نو بنها فامعها طاف في تومده أو ليلته على سائر تسائه فن ذلك مار وىءن عائشـة رضى الله عنها انرسول اللهصيلي الله عليه وسلم طافعلى نسائه في لسلة واحدةوعن أنس أنهعلمه السلام طاف على تسع نسوة ف فحوة نهار (التاسع)في النشوز ومهماوقع بأنهما خصام ولم يلتم أمرهما فانكان منجانهما جيعا أومن الرجل فللتسلط الزوحة على روحهاولا يقدر على اصلاحها فلابد من حكمين أحده مامن أهله والا تخرمن أهلها المنظر الينهسماو تصلحا أمرهماان تر بدااصلاحا نوفق الله سنهما وقدبعت عررضي اللهعنه حكالي وحن فعادولم يصلح أمرهما فعلاه مالدرة وقالاان الله تعالى يقول انربدا اصلاحا موفق الله الهمافعاد الرحل وأحسن النية وتلطف مما فاصلح بينهما وامااذاكان النشور من المرأة خاصة فالرجال قوأمون على النساء

الاصطعرى وأجدع المسلون على ان معبنهن لاته كليف فها ولا يلزمه النسوية فهالانة لافدرة لاحدعلها الاالله معانه واعمانوم بالعدل فى الافعال والله أعلم (ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان اذا نافت نفسه إلى وأحدة من النساء في غير يومها) أوليلتها فالمعها (طاف في يومه) أوليك (على سائر نسائه) أى باقيمن (فن الماروى عن عائشة رضى الله عنها انرسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله واحدة) قال العراق متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصج محرما ينضخ طيبا (وعن أنس رضي الله عنه انه صلى الله عاميه وسلم طاف على تسع نسوة ضوة نهار ) ولفظ القوت في ضحوة قال العراقير واها بنعدى في الكامل والمعارى كان يطوف على نسائه فى ليله واحدة وله تسع نسوة اه قلت قال العنارى فى كتاب الذكاح حدثنا مسدد حدثنا بريد نزر يع حدثنا سعيد عن فنادة عن أنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان رطوف على نسائه في ليلة وأحدة وله تسع نسوة ورواه في كتاب الغصب وهن احدىء شرة لكن قال ابن خرعة تفرد بذلك معاذب هشام عن أبيــــ وجمع اب حبان في صحيحه بين الروايت بن بالحل على حالتين وقد تقدم شي من ذلك قريبا (التاسع في النشور) مصدر نشرت المرأة وجهامن باب تعدوصر باذاعصته وامتنعت عليه ونشرال حلمن ووجته بالوجهينتر كهاوجناها وفيالننز يلوانام أةحافت من بعلهانشوزاواعراضاوأصله الارتفاعو يقال نشر من مكانه نشورا بالوجهين اذا ارتفع عنه وفي السبعة واذافيل لهم انشروا بالضم والكسر كذافي المصباح وقال الراغب نشوزالمرأة بغضه الزوجها ورفع نفسهاعن طاعته وقال الفقهاء نشوزها امتناعها مما يجب عليهاله (ومهما وقع بينه ما خصام) ونفر أحدهما عن الاستحر (ولم يلتم أمر همافان كان) ذلك (من جأنبهماجيعا) بأن كان كلمنهما خاصم الا تحر (أو) كان ذلك (من) جانب (الرجل) فقط (فلاتسلط الزوجة على روجهاولا يقدم على اصلاحها) وفي بعض النسم ولا يقدر (فلابد) حيننذ (من) نصب (حكمين) وأصل الحكم القضاء والفصل بي النريقين وقد حكم بينهما اذا فصل فهو حاكم وحكم (أحدهمامن) طرف (أهله) أىأهل الزوج (والا خرمن أعلها) أَى أهل المرأة (لينظر ابينهـما ويصلحا أمرهما) حسب الاستطاعة (فان مريدا اصلاحا بوفق المدينهما) وذلك بنص القرآن (وقد بعث عررضي الله عنه حكم الى زوجين كأن قد وقع بينهما خصام (فعادولم يضلح أمرهما فعلا) علمه (بالدرة) أى السوط ( وقال ان الله تعلى يقول ان ريدا اصلاحا بوفق الله بينه ما فعاد الرجل ) نانيا اليهما ( وأحسن المنية وتلطف مما) في الكلام (فاصله ما بينهما) وفي التمزيل وان حديثم شقاق بينهما قال القاضي أي خلافا بينالر وروجته فابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلهاأى فابعثوا أحدالحكام متي اشتبه عليكم حالهما لنبين الامروام الاح دات البين رجلاو سيطا يصلح للحكومة والاصلاح من أهله وآخر من أهلهافان الاقارب أعرف ببواطن الاحوال واطلب الصلاح وعلى هذاوجه الاستعباب فلونصبامن الاحاسباروقيل الططاب الدرواج والزوجات وأستدلبه على جوازا المحكيم والاطهران النصب لاصلاح ذات البين ولتبين الامرولايليان الجمع والمتفرق الاباذت الزوجين وقال مالك الهدماأن يتخالعاان وجد االاصلاح قيده ثم قال تعالى ان يريدا أصلاحا بوفق الله بينهما الضمير الاول المحكمين والثاني للزوجين أى ان قصد االاصلاح بوفق الله بينهما فتتفق كلتهما ويحصل مقصودهما وقيل للزوجين أى ان أرادا الاصلاح زال الشقاق وأوقع الله ينهما الالفة والوفاق وفيه تنبيه على ان من صلح ينه فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه ان الله كان علىماتخبيرا بالفاؤاهر والبواطن فيعلم كيف رفع الشقاق ويوقع الوفاق (وأماآذا كانت) المشاققةمن جانب (الرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء) يقومون علمهن مقام الولاة على الرعمة وقدد كرو الله فالتنزيل وعلله بأمرين موهى وكسى فقال بمافضل الله بعضهم على بعض وبماأنفقوامن أموالهم فالاول تفضيل علين بكال العقل وحسسن التدبيروم بدالقوة فى الاعمال والطاعات والشانى انفاقهم

من الاموال في نكاحهن كالهروالنفقة (فله أن يؤدّبها و يحملها على الطاعة قهرا) وليس لهاأن تعالده أوتخالفه فيماأم وروى انسعدين الربيع أحسدنقباء الانصارنشزت عليهام أته فلطمها فانطلقهما أبوها الدرسول الله صلى الله علمه وسلم فشكا فقال علمه السلام لتقتص منه فنزلت هده الاسمة فقال أردناأمها وأرادالله أمها والذي أرادالله خير (ولكن ينبغي ان يتدرج في تأديبها) ويتمهل (وهوان يقدم أوّلاالوعظ) فينصحها (والتخويف)أى يُحذرهاو يَحْوّنهامن عصبانهاله فيمـأهواصلاح لهَأأولهما مماأبيم لهما (فانلم ينعم ) أولم ينفع (ولاها طهره في المنصم) أي لا يقبل علم الوجه هكذا فسره بعض العلماء (وانفرد عنها بالفراش وهعرها وهوف البيت) وهكذا قال بعض العلماء في القول الاول الفراس واحد واكن بولهاظهره وفي الثاني الفراش مختلف وكالهمافي المبت فالمراد الهجرفي موضع النوم فعلى هـ ذا الراد بالنع عميت النور وقد نم عن الماية معهن و يحتمل على الوحه الاول اله لا يدخلها تحت المافه ولولم بولهاظهره ويحتمل أن يكون هذا كايه عن الجاع أى لاتحامعوها ولوكانت في فرش واحد أو يعامعها ولكن لا يكامهاوهذه الوجوه كلها يحملها قوله عرو حلوا الاني محافون نشورهن فعظوهن فقدم الوعظ أؤلا ثمقال واهمر وهنفى المضاجع أى لاتدخلوهن تعت اللعف أولاتباشر وهن فمكون كنايةعن الجاع أولاتبا يتوهن ثم إذا هعرهافى المبيّ وعزل فرشه عن فرشها نحوا (من ليلة الى ثلاث ليال) هكذانفله صآحب القوت عن بعض العلماء وذلك لماوردمن الوعيد الشديد فيمن يهجعر أخاه فوق ثلاث فقدر وىالطبراني في الكبير من حديث فضالة بن عبيد من هجر أحاه فوق ثلاث فهوفي النار الاأن يتداركه الله مكرامته (فان لم ينجع) ذلك فيها ولم تباله (ضربهاضرياغ يرمبرح) ولاشائن وقد قال الله تعالى فى الاسمية الذكر ووة وأصر وهن والامور الثلاثة يعنى الوعظ والهجر والضرب مرتبة ينبغى أن يدرج فيها فلايقدم الهعرعلى الوعظ ولاالضربعلى كلمنهما ثمقال تعالدفان أطعفكم فلاتبغوا علمن سيلا والمعنى فاز يلواعنهن النعرض لهن بالنوبيخ والابذاء واحعلواما كانمنهن كأن لم يكن فان التائب من الذنب كن لاذنساله وقال في تفسيرا الضرب الغير المرح انه يضربها ( عدف يؤلها ) أى ضر ما يحدث منه الالم فرج عنه مااذا ضربهاعلى شئ تعنى على ظهر هافانه لا يؤلها (ولايكسرلهاعظما) أى لا يضرب على عظامهاليكسرهاوانمايضر بماعلى لجها (ولايدى لهاجسما) فأولى الواضع بالضرب تواطن رجلها (ولا مضربو حهها وذالانمنه يعنه) فقدر وي أبوداود من حديث أبي هر مرة اذا ضرب أحد كم فليتق الوجه (وقد قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت و ماء مع حق المرأة الرجل ماسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماحق الرأة على الرحل) ولفظ القوت على زوجها (فقال بطعه مها ذا أطعم ويكسوهااذا اكتسى ولاية جملهاوجها ولايضر ماالاضر باغيرمبرح ولايه عرها الافي بيتها) ولفظ القوت ولايقبح الوجمه ولا يضرب الاضرباغ مرمرح ولايه عرالافي البيت قال العراقي رواه أبوداود والنسائي فيألكبري وابنمأجه منرواية معاوية بنحيدة بسندجيد وقال ولايضرب الوجه ولايقج وفى رواية لابى داود ولاية جالوجه ولايضرب اه قلت وعشل رواية النسائي رواه الطبراني في الكبير والحاكم والبهق كاهم من رواية برز بن حكيم بن مراوية بنجيدة عن أبيه عن جده وقال الحاكم صيع وأقره الذهبي وصعد الدارقطني في العلل وأورده المفارى معلقاقوله ولا يقيم أى لا يسمعها المكرو ولايشنمهاولا يقل فعسك الله وفحر واية اذاأ طعمت واذا اكتسيت وفى روايه المخارى غبرأن لايه عمر الافي الميت قال ابن المنذر والحصر الواقع في خبرمعاوية هذا غيرمعمول به بل يجوز الهجر في غسير البيوت كاوفعله وسلى الله علمه وسلم من هجره أزواجه في السرية قال الحافظ اب حروا لحق انذلك يحتلف باختلاف الاحوال فرعما كان الهجرف البيت أشقمنه فيغيره وعكسه والغالب ان الهجرف غير البيت آلم للنساء لنعف نفوسهن (وله أن يغضب علمًا ويهجرها في أمرمن أمور الدين) اذا عالفته فيه (الى

فلهان يؤدم أو بحملهاعلى الطاعةقهر اوكذااذا كانت اركةالمالاةفله حلهاعلى الصلاةقهرا ولكن ينبغيان شدرجنى تادسها وهوان يقدم أولاالوعظ والتعذير والتمنو يف فان لم ينح ع ولاهاطه\_روفي المصعرأو انفردعنها بالغراش وهمرها وهوفي البيت معهامن لملة الى ثلاث لمال فان لم ينعب ذلك فمها ضربهاصر ماغير معر حصت ولهاولا يكسر لهاعظما ولامدى لهاجسما ولا نضر بوجهها فذلك منهى عنه وقد قبل لرسول الله صالى الله عليه وسلمما حق المرأة على الرحل قال تطعمها اذاطعرو يكسوها اذااكتسى ولايقع الوجه ولانضر بالاضر باغمير معرح ولايه معرها الافي المستوله ان بغضب علما و يه عرها في أمر مسن أمور الدن الى

عشر والى عشر بن والى مشر بن والى مسلى الله عليه وسلم الذارسل الحريب مدية فسردتها عليه فقالت التي هو في بيته القداقاً تل اذردت على هديتكائى اذردت على هديتكائى صلى الله عليه وسلم أنتن أهون على الله ان تقملنى مغضب علي ن كاهن شهرا الى ان عادالين (العاشر) في آداب الحياع و يستعب أن يبيدا باسم الله تعالى أن يبيدا باسم الله تعالى

عشر والى شهر ) وفي القوت من عشر الى أشهر (فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) غضب على نسائه شهرافى كلام كله بعضهن (اذأرسلم دية الى بيت زينب) ابنة حش الاسدية (فردتها اليه) ولم تقبلها (فقالته التي هوفي بيتما) أي صاحبة النوبة (القداقة تك اذردت عليك هديتك أي أدلتك وأستصغرتك) وهذ كلةمن الاتباع تقول العرب ذأذللته وأقيتمو يقولون المفعلن كذاصاغرا قياوما زال كذاك تى ذل وقاً يعنون بهذه الكامة السببالتصغير والتذليل للمبالغة في الصغر (فقال صلى الله عليه وسلم أنتنأ هون على الله أن تقمئنني ثم غضب علمهن كالهن شهر االى أن عادالمهن ) هكذا هو في القوت قال العراقي ذكره ابن الجورى في الوفاء بعر استنادو في الصحين من حديث عركان أقسم أن لابدخل عليهن شمهرا منشدة موحدته عليهن وفي رواية آلى عليهن شهراواسلم منحديث بالرثم اعتزلهن شهرا اه (العاشر آداب الجاع) ولنقدم قبل ذلك سان تدبيرا لحماع وماينه ع منه ومايضرو بيان أشكاله وهياته ليكون القادم عليه على بصيرة فاعلم ان أحسن الحياع ماوقع بعد الهضم الاول والثيابي وانكان ولابدفينبغي أن يكون بعد استقرار الغذاء في قعر المعدة حق يكون صرره أقل مااذا كان ضافها وعنداعتدال البدن وحرارته ويبوسته أسهل من خلائه وبرودته ويبوسه لان الضررا الصلمنه عند امتلاء البدن الامراض السدية والامتلائية وعندا الخلاء الذو مان والحفاف فان كان مع حرارة يحصل منه الدقالان الجاع يهيم الحرارة القريبة وان كان مع رودة يعدث دق الشخوخة وكذاك عند غلبة البرد والييس واذاوقع عندحواوة البدن فقط دون الخلآفر بماأحدث جي وأماعند البرد فعدث الرعشة والرعدة وينبغي أن لا يجامع الااذاقو يت الشهوة وحصل الانتشار النام عند داجتم اع المني في أوعيته وكثرته وشدة الشق من غيرذ كره ولافكره في مستعسن ولانظر اليه ولا يكون من حكة كاعندا لجرب ولاعن كثرة وباح بلاشهوة وعلامتهان يحصل عقيبه الخفة والنوم ومثل هددا الجاع ينعش الحرارة الغريزية و بحدث إذ ويشاطاو يبسط النفس ويزيل الغم والغضب والوسواس السوداوي والفكر الردىء والعشق ويهى البدن الاغتداء ويعنف الامتلاء وأوجاع الحالين وينفع أكثر الامراض السوداوية والبلغمية والدموية ورعاوقع مارك الجاعف أمراض كالدوار وطلهة البصروثقل البدن والرأس وورم الخصية والحالب ووحم عالركبة فاذاعاد اليه برئ بسرعة ومن وحد حالة الحاع مردافي ظهره أوالمامع لذه الجماع أورائحمة كريمة من أعضائه فلمعلم ان في دنه اخمال ديئة والافراط في الجاع يسقط الشهوة ويضر العصب والبصر حداو يضعف القاب ويسرع الشيب وينقص من شعر الحاجبين والرأس وأشفارالعين ويكثرا للعية وشعرسائرالبدن وكذلك الجاع المتكف وجاع غيرالمشتهى بضرأ كثرهذه المضار وأوعية الني يفرغ مافيها بحماءين أوثلاثة فيأ كترالامزجة فان ألح بعددلك يخرج الدم عوضاعن المني وهوالدم الذي أعد لأن يكون غذاء الاعضاء فاذاخر جذاك الدم احتيم الى زمان طويل لعصل عوضه وأمااشكاله فاحسنها أن يعلوالرجل الرأة رافعا فذبها بعدا الاعب التامة ودغدغة الثدى والحالب ثمحك الفرج بالذكرفاذا تغيرت هيئة عينهما وعظم نفسها وطلبت الترام الرجل أولجالذ كروص الني وذلك هوالمحبل فادافر غمن الجماع نامءلي طهره ساعة رافعار جلمه على مثل الحائط لتستقر بقاياالمني الىمستقره وأردأا شكاله أن تعلوالمرأة الرجل وهومستلق ويليه أن يكونا فمسه قاءين ويليه وهماعلى جنبهماريليه أن يكونا قاعدين والشكل الذي تستلذه المرأة عندالمجامعة أن تستاقي علىظهرها ويلقى الرجل نفسه علمها ويكون وأسهامنكساالي أسفل كثيرالنصو يب وبرفع أوراكها بالمخادفاذاأحس بالانزال فايدخسل يده تحسأورا كهاويشيلهاشميلاه مفافان الرجل وآلمرأة يجدان عند ذلك لذة عظيمة لا توصف وقال رونس الحكيم مدمنور كوب الخيل أقوى على الباءة من غيرهم والله أعلم (و) آ داب الجاع الشرعية (يستعب أن يبدأ )فيه قبله (باسم الله تعالى) بأن يقول بسم الله الرحن

الرحيم وهوأحدالمعاني في تفسير قوله تعالى وقدموالا نفسكم أى قدموالا نفسكم التسمية عندا لجاع أي اذ كروا اسم الله عند. فذلك تقدمة لكم وقد سبقت الاشارة اليه (و يقرأ قل هوالله أحداقلا) تبركا بهذه السورة اذهى تعدل ثلث القرآن كافي الحبر (و يكبرو بهلل) وأبهما قدم جازية ول بسم الله العلى العظم (اللهم اجعلها درية طمعة أن كنت قدرت أن يخرج من صلى) كذا أورده صاحب القوت (وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أحد كم إذا أنى أهله) أى حليلته ورواية الجماعة اذا أرادأن ياتى أهله وهوكناية عن الحاع أى اذا أرادان يحامع لاحين الشروع فيه فاله لايشرع فيه حينتذ كانبه عليه الحافظ اس حر (قال اللهم جنبني) ورواية الحاعة بسم الله اللهم جنبنا (الشيطان) أى ابعده عنا (وحنب الشيطان مارزتني ورواية الجاعة مارزقتناأى من الاولاد أوأعم والحل عليه أثم لئلابذهب أوهم الى أن الات يسمنهم لايسن له الاتمان به اذالعله ليستحدوث الولد فسب بلهو وابعادا لشيطان حتى لانشاركه فىجماعه فقدوردانه يلنفعلى احليسله اذالم يسموالاهسل من رقو يحوز كون أذاطرفا لقال وقال خدير لان وكونه اشرطية و حراؤها قال والجلة خديرات (فان كان بينهما ولد) ذكر أو أنثى (لم يضره الشيطان) بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية فلايكون الشيطان عليه سلطان في بدنه ولاينه ولا يكزم عليه عصمة الولدعن الدنب لان الراد من نفي الاضرار كونه مصوباعن اغواله بالنسبة للولدا الحاصل بلاتسمية أو بمشاركة أبيسه في جماع أمه أوالمرادلم بضره الشيطان في أصل التوحيد وفيه بشارة عظمي انااولود الذي يسمى عندالجاع الذي قضى بسبه عوت على التوحيد وفيه أن الررق لا يختص بالغذاء والقوت بلكل فائدة أنعم الله بها على عبدر رف الله تعالى فالولد رزق وكذا العلم والعمل ور واله الحاعة فانه ان قضى بينهما ولد من ذلك لم يضره الشبطان أبدا قال العراق متفق عليه من حديث النعماس اه قلت وكذلك رواه الطيالسي وأحسد والاربعة أصحاب السنن وان حبان باللفظ الذي ذكرته (فاذا قربت من الانزال فقل في نفسك ولا تحرك شه غنيك الجدلله الذي خلق من الماء بشر االا "يه") الى آخرها (وكان بعض أهل الحديث يكبر) قبل الجاع (حتى يسمع أهل الدار يرفع بالتكبير صوته) نقله صاحب العوت ولعل ذلك ادعى لطرد الشيطان أذيس التكبير عند آلحريق والشيطان من ارفالنكم بريطفته (م المنعرف عن القبلة) عينا أوشمالا (فلا يستقبلها بالخاع اكراما للقبلة) فان في هذه الحلة كشفا العورة وذهابا لبعض مسكة فى العــَقل فلاينبغي أن يســتقبلها فيهــذه ألحالة (وليغط نفسه وأهله بنوب) واحد كالملاءة فان ذلك استراهما (كانرسول الله صلى الله عليه وسلم) اذا أراد الجاع (يغطى رأسه و يغض صوبه ) أي يخفضه (و يقول المرأة عليك السكينة ) أي الزمي السكينة نقله صاحب القوت قال العراقي رواه الخطيب من حديث أم سلة بسند ضعيف (وفي الخبر اذا جامع أحدكم أهله) أي حليلته ( فلا يتعردا ) أى لا يتعربا ( تعرد العبر من أى الحارين ) وَالعبر بالفَتْح بعالمَقْ على الحارالوحْشى والأهلى و جعه أعيار كبيت وابيات (ولا يفرانغ الليران) جمع ثور وقد نعر تغاوا كغراب اذامد الصوت من الخباشيم قال العراق رواه ابن ماجه من حديث عبية بن عبد بسندضعيف (وليقدم) قبل الحاع عقدماته وهى (التلطف بالكلام والتقبيل) في الحدين والشفة ودعدعة الثدى والحالب والعمر في أطراف البطن والحاصرة (قالصلى الله عليه وسلم لأيقعن أحدكم على امرأته كاتقع البيمة) على البيمة (لمكن بينهمارسول فقيل وماالرسول بارسول الله فال القبلة والكلام) قال العراقير واه الديلى فيمسكند الفردوس من حديث أنس وهومنكر اه (وقال صلى الله عليه موسلم ثلاث خصال من العيزف لرجل أن يلق من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يُعرف اسمه ونسبه والثانى أن يكرمه أخوه فيرد عليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل حاريته فيصبها قبل أن بحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضى حاجته منهاقبل أن تقضى حاجتهامنه) قال العراق رواه الديلي منحديث أنس أخصرمنه وهو بعض الحديث الذي قبله اه قلت

ان تخرج ذلك من صلى وقالعلما لسلام لوان أحدكماذاأتىأهله وفال اللهم حنيني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فان كأن سنهماولد لمنضره الشطان واذاقر تتمن الانزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتلا الجسدلله الذى خاق من الماءبسرا الا مه وكان بعض أصحاب الحددث مكرحتي يسمع أهل الدارصونه ثم ينحرف عن القبالة ولا يستقبل القيلة بالوفاع اكراما القبلة وليغطانفسه وأهله بثوب كان رسول أنه صلى الله علمهوسما يغطى وأسمه و بغض صدونه و مقول المرأة عليك بالسكنة وفي الخبراذاجامع أحدكم أهله فلا يتعردان تحردالعيرين أى الحارين وليقدم التلطف مالكالأم والتقسل قال صلى الله عليه وسلم لا يقعن أحدكم على امرأته كاتقع الهمة وليكن سنهما رسول قسل ومأ الرسول مارسول الله قال القبلة والكلام وقالصليالله هليموسلم ثلاث من الجحزفي الرجل أنيلقي من بحب معرفته فمفارقه قبلان يعلم اسمه ونسمه والثاني أن بكرمه أحد فبردعليه كرامته والثالث أن يقارب الرجل جاريته أورو حته فيصبها قبلأن يحدثها ويؤانسهاو يضاجعها فيقضى حاجتهمنها قبل أن تقضى حاجتهامنه

ويكرهله الجاعفى ألماث لمال من الشهر الاول والاسخروالنصف مقالان الشطان بحضرالحاعى هدده اللمالي و بقال ان الشهاطن بحامعون فيها وروى كرآهة ذلك عن على ومعاوية وأبيهر مرفرضي اللهعنهم ومن العلماعمن استحب الجياع يوم الجعية ولملتم تعقيقا لاحد التأو ملنمن قوله صلى الله علمه وسلم رحم الله من غسل واغتسل الحديث ثماذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضى هيأدنا مهمة افان الزالها رعا يتأخر فيهج شهونها ثم الق عود عنها الذاء لها والاختـــلاف فى طبــع الانرال بوحب التنافر مهمآ كان الروح سابقا الى الانوال والتوافق فيوفت الانزال ألذعندهالشتغل الزحل بنفسه عنها فانهار عما تستعيرو سنعىأن اتسافى كلأربعليال مرة فهو أعدله اذعدد النساءأريعة فازالتأخير الىهذا الحد نع ينبغي أن يزيدأو ينقص عسراحها فالعصن فان تعصم اواحب علب وان كان لاشت المطالبة ماتوطءفذاك لعسرا لمطالبة والوفاعيما

ولكل من الحل الثلاثة شواهد في أخد ار الجله الاولى في مسلسلات مسعود تن سلمان يافظ من الجفاء أنيلتي الرحل أخاه فلايسأله عناسمه ونسبه وكنيته وشاهدا لجلة الشانية ثلاث لاترد الدهن والوسادة واللبن رواه الترمذي عن ابن عمر وشواهد الجلة الشالثة سيأنىذ كرها قريبا (ويكرمله الجاعف ثلاث ليال من الشهر الاوّل والإستخر والنصف يقال ان الشياطين تحضر الجاعف هُـــذه ألليالي ويقال ان الشياطين يجامعون فها و يرُّوي كراهية ذلك عن على ومعاوية وأبي هر مرة رضى الله عنهـــم) كذا نقله صاحب القوت (ومن العلياء من استحب الجاع بوم الجعة تحقيقا لاحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من عسل واغتسل الحديث) أى عسل أهله كذافي القوت وقد تقدم في الباب الحامس من الصلاة بلفظ رحمالله من بكر والتكر وغسل واغتسل الحرواه أصحاب السن من حديث أوس بن أوس من غسل توم الجعة واغتسل و بكر وابتكر الحديث وتقدم الكلام عليه هناك ( ثم اذا فضي وطره) من الجاع (فليهمل على أهله) ويتوقف (حتى تقضى أيضائه منها) أى حاجتها كافضى هو نهمته (فان الزالها رعماية عرى بعد الزال الرجل فتهيج أيضا شهوتها غمالقعود عنها الذاء بها) وسب المراهم الرجل فان علم انها قد سميقت بالشهوة لم يحتم الى توقف (والاختلاف في طبع الانزال بوجب التنافر) من الرأة والكراهة (مهما كان الزوج سابقاالي الانزال) ولذا كان بعض العلماء لايتأخرين الرأة حتى بستأمرها وهذا التنافر الذي ذكره هوالا كثر بين الزوجين وما كلرجل يدرى سببه (والتوافق) بينهما (في وقت الإنزالُ ألذ عندها) وأرفق مايكون اليها وأحبه (ليشتغلالر جلبنفسه عنهافانهارُ بما تستعُى) أى الزالها إذا كانالر جل قدفرغ من وطره وهذا بوجد قليلالاله قديكون الرأة من طبعها بطؤ الأنزال والرجل من طبعه سرعته فلا يتوافقان وهذاهوالمضرلهاوأمااذا كان بالعكس فالامرسهل غاية مأينرتب أنالرأة يحصل لهاسؤم بعدانوالهاوتستنقل الزوج واكن تصبر والدواء النافع لمن كانسر يع الانوال والمرأة بطيئة ماقدمنا أولاانه لايقدم على الجاع الابعد تبسط مقدماته من كالم وعض فى الحد سودغدغة الثديين وتمر يسهما ومص الشفتين واللسان وضمهاالى صدره مرارا وهوفى أثناء ذلك يحك فرجها بذكره من غيرانزال ويفاخذها ويفكن منهاة كما كاياثم عربيطنه على بطنها مع الغمز في الفعذين ارة وارة فى الخاصرتين و تاوة فى الظهر حتى اذار أى اله تفسير لونها واحرت عمناها وصارت تلازم الرجل وتهتزمن تحمه أولجذ كروقليلاقليلامع الندريج حتى ينهى الى الاسخر فينزل مرة واحدة ثم يتحرك بعد الانزال من غيراخراجه فع هذه الهيئة لآتبتي اس أه ولو كانت بطيئة الاأنزلت فمكون سبباللاحبال واللذة والافو ماء علكون أنفسهم عندالانزال فلاينزلون الاعندقصدهم وهؤلاءلا كالممعهم والله وقى مايشاء ان يشاء وقديكون سبب التنافر بينهما قصرالذكر وطول فم الرحم فلاتشبع المرأة حينتذمن الجاع ولاتلتذوقد يكون بالعكس فانه بطول ذكره يدفع فم الرحسم دفعا كليافيضرها ذلك فيحصسل التنافر وتأبى الجاع غالبا (وينبغى أن يأتها في كل أربع المالم، فذلك عدل فقد جاز النائديرالي هذا الحد) ولفظ القوت ومن لم تكنله الاواحدة فان استحب أن يفضى المافى كل أر بعليال عنزلة منله أربع نسوه ومذاقضى عمر بن الحطاب رضي الله عنه و كعب بن مسو والرجل أن يأتم اني كل أر بع لبال ليلة ( نعم ينبغي أن يزيد أوينقص بعسب حاجتها في التعصين فان تعصينها واجب عليه )ولفظ القوت فإن علم حاجتها ألى أكثر من ذلك كانعليه أن يفعل ماهو أحس لتحصينها وأدوم لعفافهافان علمتها كراهة ذلك وقلة همهابه لم يكن الافضاء البهاالافي كل شهرم، عند طهرها (وان كان لا يشت المطالبة بالوطء بذلك لعسر المطالبة والوفاء) فليس عليه الاالمبيت عندها في الليلة وعلم أن لا تمنعه ليلاأ ونهار اوان كانت صاغة ولا يحل لها أن تصوم الا باذنه \*(تنبيه)\* فالصاحب القوت ومن لم تقم كفايته بواحدة ضمالها أخرى فان لم تكنجما غنية وتمام مالة وتعضينه زادنا لنة الى الار بع فان الار بع الى توقان النفس الى الذكاح وقوة شهوتها فى التنقل

بألمنا كوبمنزلة الواحدة وانالواحدة مع وقوع السكفاية ووجود الاستغناء تنوب عن الاربع كذلك دبر اللهصورة النفس فياعليه جبلها وفارق بن الطباع بماعليه جعهاوان الله بقدرته وحكمته أباح الجمع بين الار بعلاجل الطبائع الاربع لكل طبيعة واحدة على قدر حركتها وتوقان النفس عندنا ولانقص على العدف ذلك اذاقام بماعلم ماحم وسمعن معقوقهن من النفقة والمبيت كلذلك مريدله دلالة على قوته وغمكنه في الحال وهذا طريق الاقو ماءوالاغمة من القدماء والله أعلم (ولا مأتهافي الحيض ولابعد انقطاعه وقبل الغسل فذلك محرم بنص الكتاب) يشيرالى قوله تعالى فلاتقر بوهن حتى ساهرن أى من الحيض فاذا تطهرن يعنى بالماء فقوله حتى ينطهرن تأكيد المحكم وسان لغايته وهو أن يفسلن بعد الانقطاع ويدل علسه مريحا قراءة حزة والكسائي وعاصم بطهرن أي يتطهرن بمعنى بغنسلن والنزاماقوله نعالى فاذا تطهرن فاستوهن فاله يعتضى تأخير حواز الاتيان عن الغسل وقال أصابنا المنفية توطأ بلاغسل بتصرم لاكثره بدليل قوله حتى يطهرن بالتخفيف جعسل الطهر غاية المعرمة ومابعد الغاية يخالف ماقبلها ولان الحيض لامزيديه على العشرة فحكم بطهارته النقطع الدم أولم ينقطع ولاقله لاحتى تغتسل أو عضى علمها أدنى وقت صلاة لان الدم يدر ارة و ينقطع أحرى فلايتر جمان الانقطاع الااذا أحدثت شيأ من أحكام الطاهرات وذلك بالاغتسال لجواز قراء القرآنبه أو عضى علمهاوقت ملة كاملة لوجوب الصلاة في ذمتهاوهما من أحكامهن ولاحجة ان استدل التشديد في الاسمة لانهاقر ثث بالتنفيف وهي تقتضي انقطاع الدم لاغيرفكون النشديد محولاعلى مااذاا نقطع لالاقل من عشرة أيام والتخفيف على مااذاا نقطع لعشرة نوفيقا سنالقراء تين والله أعلم (وقيل ان ذلك تورث الجذام في الولد) ولفظ القوت و يقال ان من جامع في آخرالحيض وقبدل طهو والمرأة وغسلها من الحيض كان بولده الجذام اه وهوقول الحسكاء قالواوط الحائص والنفساء بولدالحذام فى الولدوقال الزيلعي من أصحابنا في شرا الكنزفان وطنها في الحيض بسخب له أن يتصدق بدينار ولا يحب ذلك وقيل ان كانف أول الحيض يتصدق بدينار وان كانف آخو فبنصف دينار وليستغفرالله تعالى ولايعود وقيلان كان الدمأسود يتصدق بدينار وانكان أصفر فينصف دينار وكلذاك وردف الحديث اه وقال النووى فى الروضة ومنى المص منعمد اعالما بالنعر بم فقولان المشهو راجديد لاغرم عليه بل يستغفرالله ويتوبلكن يستحب أن يتصدق بديناوان جامع فى اقباله أو نصف ديناوان جامع فى ادباره والقول القديم تلزمه غرامنسه وفها قولان المشهو رماقدمنا استعبابه في الجديد والثانى عتق رقبة بكل حال ثمالد ينار الواجب أوالمستعب منقال الاسلام من الذهب الحالص بصرف الى الفقراعوالمساكي ويجوز صرفه الى واحدوعلى فول الوجوب عب على الزوج دون الزوجة وفى المراد باقساله وادباره وجهان والصيم المعروف اناقباله أؤله وشدته وادباره ضعفه وقريه من الانقطاع القول الثاني قول الاستاذ أبى اسحق اقباله مالم ينقطع وادباره اذاانقطع ولم تعتسل أمااذاوط مهانا سياأ وجاهلا بالتعرب فلاشي عليه قطعا وقيل يجيء وجه الهيجب الغرم (وله أن يستمتع بعميع بدن الحائض ولاياً تبها في غير المأنى) مفعل من الاتيان أىموضعه وهوالقبل (أذحرم غشيان الحائض لاجل الاذى) يشير به الى قوله تعالى وستلونك عن الحيض قل دو أذى أى مستقذر مؤذ فاعتراوا النساء في الحيض أى اجتنبوا عامعتهن اذاحضر ثم قال تعالى فاستوهن من حيث أمركم الله أى المأتى الذى أمركم به وحله لكم (والاذى في غير المأنى) وهوالدبر (دامم) لأينقطع (فهو أشد تحر عامن اتيان الحائض وقال تعالى) نساق كم والكر أي مواضع حرث إركم شسبه هن ج الشبه الما يلتي في أرحامهن من البدور (فأ تواحر أيكم) أي فاستوهن كما تأنون الحارث وهو كالبيان لقولة تعالى فا " توهن من حيث أمركم الله ( أنى شاتم ) وهو اليحتمل ثلاثة معان معنيان منها هناتكون انى بعني كيف أى كيف شئتم مقبلة أومديرة بعدأن يكون في موضع الحرث روى أنالبهود كانوا يغولون انمن جامع امرأته من دبرها في قباها كأن ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى

ولا يأتها في الحسف ولا بعدانقضائه وقبل ولا بعدانقضائه وقبل الخلال المخاب وقيل النال المخاب وقيل المأتى الحائض ولا التهافي في المائض الحائض الحائض وقوله تعالى فأقوا حرث كم أف شسئتم

أىأى وفن شئنم

الله عليموسا وفرلت أخرجه الشيخان من حديث جارز تكون الى ععنى منى أى (أى وقت شائم) أى أردتم من ليل أو مار وهذان صحان والمعنى الثالث تكون الى معنى أين ولا يصلح هذا ألوجه هنالكراهة إتيان الرأة في درها \* (تنبيه) \* قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لابن حرير الطبري مانصه واختافوا في اتهان النساء فىأدبارهن بعدا جاعهم أن الرجل أن يتلذذ من بدن الرأة بكل موضع منه سوى الدبر فقال مالك لابأس بأن يأني الرحل امرأته في دبرها كإياتها في قبلها حدثني بذلك ونسعن ابن وهب عنه وقال الشافعي الاتمان فىالدىر حتى يبلغ منه مبلغ الاتيان فى القبل محرم بدلالة السكتاب والسنة قال وأما التلذذ بغيرا بلاغ الفرج بن الالبنين في حديم الحسد فلا بأس به قال وسواء ذلك من الامة والحرة ولا ينبغي لها تركه لاصابة ذلك فأن ذهبت الى الامام ماه عن ذلك وان أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولاغرم عليه فيه لهالانه ازوجه ولوكائزنا حدفيهان فعله حدالزناوأغرمان كانعاميالهامهر مثلهاومن فعله وحسعليهالغسل وأفسد حمدتنا بذلك عنه الربيع وقال أبوحنيفة وأبو بوسف ومجدا تيان النساء في الادبار حرام الجوزاني عن مجمد وعلة من قال بقول مآلك اجاع المكل أن الدّ كاح قد احدل للمتروّج ما كان حراما واذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل باولى في التعليل من الدير وعلة من قال بقول الشافعي من الحسير ماحد ثني به مجد بن أي مسرة المسكرة المسكرة فالمدان عنام المان عن زمعة من صالح عن ابن طاوس عن أسه عن ابن العماد عنعر بنا الحطاب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال محاش الماس حرام لاتأتوا النساء في أدبارهن ومن الاستدلال أن الكل مجمون قبل النكاح أن كل شي معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل الحرم باجاع الى تحليل الاعما يحب التسليم له من كتاب أوسنة أواجاع أوقياس على أصل محمع علمه فيا أجمع منهاعلى التحليل فحلال ومااختلف فيسممنها فحرام والاتيان فيالد بر يختلف فيه فهو على التحريم المجمع علمه اله قلت وقدوردت في تحريم ذلك أخبار فنها حديث غرعة بن ثابت رواه الشافعي عن مجد انعلى بنشافع عن عبدالله بنعلى بن السائب عن حصين بن محصن عن هرمى بن عبدالله عن حرعة بن ثابت أنرجلا - ألر سول الله صلى الله عليه وسلم عن اتبان النساء في أدبارهن أو اتبان الرجل المرأة في دىرهاقال-لالفلاولي الرحل دعاه أوأمريه فدعى فقال كيف قلت في أى الحر قذي أوفي أى الحررتين أو فأى الخصفتين أمن دبرهافي تسلها فنعم أومن دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ورواه النسائى من طريق ابنوهب عن سعيد بن أبي هلال عن عبدالله بن على وأخر جه أحد والنسائي أيضاوا برحبان من طريقهرمي وهرمي لايعرف حاله وقدتكام في هددا الحديث بسب الاختلاف فياسناده ولذاقال العزار لاأعلم في هذا الباب دينا صحيحالا في الحظر ولافي الطلاف وكلماروي فيه عن خريمة من ثابت فغير صحيح اه ومنها حديث أبي هر مرة رضي الله عنه وله ألفاظ من ذلك ملعون من أتى امرأة في درهارواه أحد وأصحاب السن من طريق شميل بن أبي صالح عن الحرث بن مخلد عنه ومن ذلك لاينظرالله نوم القيامة الىرجل أتى الرأة في دبرها وهذا لفظ أبي داود وآلبُسائي وأبن ماجه وأخرجه المزار وقال الحرث من مخلدليس عشد هور وقال اس القطان لا معرف عاله ومن ذلك من أي حائضا أوامراة فىدىرها أوكأهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بماأنول اللهعلى مجمد صلى اللهعليه وسلم رواه أحمد والنرمذي من طر بقحاد بنسلة عن حكم الاترم عن أبي تمسة سماعا عن أبي هر من وقال المزار هذا حديث مسكر وحكم لأيحتمونه وماانفرديه فليس بشئ اهورواه كدلك النسائي من طريق الزهريءن أبي سلمة عن أبي هر مرة قال حَزَّة الكفاني الراوي عن النسائي هذا حديث منكروم ذلك من أني الرحال أوالنساء في الادمار فقد كفررواه النسائي من طريق بكرين حنين عن ليث عن مجاهد عن أبيهر برة وبكر ولث ضعيفان ومنذلك اتبانالر حالوالنساعي أدمارهن كفررواه الثوريءن لبث عن محاهدعن أبيهر مرةموقوفا وكذا رواه أحد عن اجمعيل عن المدور واه الهيشر مخلف في كاب ذم اللواط من طريق محد بن فضيل

عنليث ومنذلك ملعون من أتى النساء في أدبارهن رواه مزيد بن أبي حكيم عنه موقوقا ومنها حديث على ان طلق رضى الله عنه ان الله لا يستعيمن الحق لاتأثوا النساء في أعارهن وواه الترمذي والنسائ وابن حيان ومنهاعن عروبن شعيب عن أبيه عن حده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتى المرأة فىدر هافقال هي اللوطمة الصغرى هكذا رواه أحدوا خرجه النسائي أيضاو أعله والمحفوظ عن عبدالله من عرومن قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره ومنها حديث عربن الخطاب رضي الله عنه الذي أورده ان حربر بسنده المتقدم وقد أخرجه أيضاالنسائي والعزار وزمعة منصالح ضعيف وقداختلف في وقفه ورفعه وفي المادعن النعباس وأنس تنمالك وأبي تن كعب والنمسعود رضي الله عنهم وفي طريق الكلمقال والمدنبون يرون فيه الرخصة ويحقنون يحديث ابنجر وأبي سعيد أماحديث ابن عرففيه طرق رواه عنه نافع وزيدبن أسلم وعبدالله بنعبيدالله بنعرو وسعيد بنيسار وغيرهم امانافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة حدامنها وواية مالك وأوب وعسد تعدالله تنافع وأمان وصالح واسحق تنعيدالله ت أبي فروة قال الدارقطني فيأحاد يتمالك التيرو اهاخارج الموطأ حدثناآ وجعفر الاسواني حدثنا مجدبن أحدحدثنا أبو الحرث أحدن سعمدا اقترى حدثنا الوثابت محدر عبيد حدثنا الدراور دى عن عبدالله بعر ن حفص عن مانع قال قال إن عرامسك على المحمف ما مافع فقرأ - في أنى على هذه الاسمة نساؤ كم حرث لكم فقال بانافع أتدرى فبمأ تزلت هذه الآية قال قلت لا قال فقال لى في رجل من الانصار أصاب امر أته في درها فاعظم الناس ذاك فأنزل الله أعالى نساؤ كم حرث ليكم قال نافع فقلت لا من عرمن درها في قبلها قال الافي درها قال أو ثات وحدثني به الدراوردي عن مالك وابن أبي ذئب فرقعهما عن ما فع مثله وفي تفسير البقرة من صحيح العارى حدثنا اسعق أخبرنا النضر أخبرنا ابنعوف عن العقال كان أبن عراداقر أالقرآن لم يتكامحتى وفرغمنه قال فأخذت علمه ومافقر أسورة البقرة حتى انتها عالى مكان فقال تدرى فم أنزلت فقلت لاقال تزلت في كذا وكذا غمضي وعن عبد الصمد من عبد الوارث حدثني أي حدثني أو بعن العرف من المعرف قوله تعالى نساؤ كم حرث لكرياتهافى ٧ قال ورواية محدب عسى بن سعيد عن أبيه عن عبيدالله بن عرهكذاوقع عنده والرواية الأولى في تفسير اسحق بن راهو يه منسل ماساق لكن عين الاسمية وهي نساؤ كم حرت ا يكوغسيرة وله كذاو كذا فقال نزلت في اتبان النساء في ادبار هن وكذار واه الطعراني من ط. رق ان علمة عن ان عوف وأماروا به عبد الصمد فهي في تفسير اسحق أيضاعنه وقال فيه يأتها في الدمر وأمار وانة مجدن يحيى فأخر حهاالطهراني في الاوسط عن على ن سعيد عن أى بكر الاعش عن مجد ان بحبي بن سعيد بلفظ انميانولت نساؤكم حوث الكررخصة في اتبيان الدير وأخرجه الحاكم من طريق عيسي بن مثرد وعن عبد الرحن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع ورواه الدارقطني فى غرائب مالك من طريق ذكريا الساحى عن يحدين الحرث المدنى عن أي مصدع ورواه الحطيب في الرواية عنمالك من طريق أحدين الحكم العبدى ورواه أبوا سحق الثعلى في تفسيره والدارقطلي أيضامن طريق استحق بمتجدا لفروى ورواه أيونعم في ناريح أصهان من طريق مجد من صدقة الفركى كلهم عن مالك قال الداوقطني هذا ثايت عن مالك وأماذ يدين أسسلم فروى النساقى والطبرى من طريق أبي بكربن أبيادر يسءن سليسان بنمنهال عن ابن بحران رجلاأتي أمرأته في ديرها على عهد رسول اللمصلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجد اشديدا فأنزل الله عز وجل نساؤ كم حرث لكم الاية وأماعب دالله بن عبد الله بن عرفروى النسائي من طريق يزيد ن رومان عنه عن ابن عركان لا يرى به بأسام وقوف وأماسعيد بن يسارفروي النسائي والطعاوي والطعري من طرق عن عبدالرجن بن القاسم فأل قلت لابن عرا ما نشتري الجوارى فتعمض لهن والمتعميض الاتيان في الدير فقال اف أو يفعل هذا مسسلم قال ابن القاسم فقال لى مالك أشهدعلى ربيعة بعدتني عن سسعيدين بسار انه سألما بن عرفقال لابأس به وأماحد يث أب سسعيد

وله أن يستى بيديها وان يستمنع عاتعت الازارعا يشتهى سوى الوقاع وينبغى أن تتز والمرأة بازار من حقوها الى فوق الركبة فى حال الحس فهذا من الآدب فروى أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطيرى والطعاوى من طرف عن عبدالله بن افع عن هشام بن سعد عن در بدن أسلم عن عطاء من يسار عن أبي سعيد الحدري ان رجلا أصاب امر أه في درها فالركر النياس عليه ذلك وقالوا أثغرهافانزل الله عز وحدل نساق كم حرث لكم الاسمية رواه أسامة بن أحدالتحبيي من طريق يحدي بن أبو بعن هشام بن سعد ولفظه كانائي النساعي أدبارهن ونسي ذلك الا ثغار فانول الله الاحية وروىمن طريق معن بن عيسى عن هشام ولم يسم أباستعيد قال كان رجال من الانصارفه يذا الذىذكرته من سياق الاخبار في الاباحة والالحلاق وقال الرافعي وحكي ان عبيد الحيكم عن الشافعي أنه قاللم يصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحر عه والتعليلة شي والقياس انه حلال وقال الحاكم لعل الشانعي كآن يقول بذلك في القديم فاما في الجديد فالمشهور انه حرمه و حكى الماوردى في الحاوى وابن الصباغ فى الشامل عَن الاصم تكذيب الربيع محدب عبد الحركم فيمانسبه الى الشافعي وقال رزّ نص الشافعي على تحر عمقال الحافظ بن حرولامعني لنكذ ببه اياه فانه لم ينفرديه فقد العمه عليه أخوه عبد الرحين بن عبد الحكم عن الشافعي أخرجه أحدين أسامة من أجدين أبي السمع الصرى عن أسه قال معت عبد الرحن فذكر نعوه عن الشافعي وفي مختصرا لجويني ان بعضهم أقام مارواه ابن عبدا لحسكم قولا اهروان كان كذلك فهو قول قديم وقدر جمع عنه الشافع كاقال الربيع وهذا أولى من اطلاق الربيع تكذيب محد بن عمد الحكم فاله لاخد لاف في ثقته وامامته واغما اغتر محد بكون الشافعي قص له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين يحدبن الحسن ولاشك أن العالم في المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره فيذ كر أدلته آلى أن ينقطع خصمه وذلك غير مستنكر في المناظرة ومانسب من ذلك الى مالك نهو صحيح الكن رجع ميتأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتعر عه الاأن مذهب الجواز وقال القاضي أبوالطيب في تعليقه نص في كتاب السرعن مالك على اباحته ورواه عنه أهل مصروأهل المغرب وقال القاضي عياض كأن الامام القاضي أنومجد الاصلى يحبره ويذهب فيه الاأنه غيرمحرم وضيق في الماحته مجدين سحنون ومجدين شعبان ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين وفي كلام ابن العربي والمازري مانوعي الى حواز ذلك أيضا و يحرابن بزيزة في تفسيره عن عيسي بن دينارانه كان يقول هوأحلى من الماء البارد وأنكره كثير منهم أصلا وقال القرطى فى تفسيره وابن عطية قبله لا ينبغي لاحد أن يأخذ بذلك ولو ثبت الرواية فيه لانها من الرلات وذ كرالخليلى فى الارشادعن ان وهب ان مالكار جع عنه وفى مختصر ان الحاجب عن ان وهب عن مالك الكاره ذلك وتكذيب من نقله عنه والله أعلم ثم قال المصنف رجه الله نعمالي (وله أن يستمني بيسدهاوان بستمنع بمانحت الازارسوى الوقاع) ولفظ القوت وبعض علماء العراق بحوَّر من الحائض المباشرة لما تحت المتررخلا الفرجين ولاحرج عليه فى الاستمناء بيدها اه فصاحب القون سافه وزيمه لبعض علماء العراق فلتوهوقول محدين الحسسن قال محورله الاستناع منها عدون الفرج واستدل فوله تعالى فاعتزلوا النساء فى المحيض يقول المحيض يحل الحيض وهوالفرج ولماور داصنعو اماشتم الاالجاعرواه مسلم وهذاقدر حمه الطعاوى واختاره أصبغ من المالكية وحقلواحديث مسلم يخصصالغيره من الاحاديث الثى فيهاماوراء الازاروليس ماذ كره مذهب الامام الشافعي لمدهبه ماأشاراليه بقوله (و ينبسغيأن تتزراً لرأة) الحائض (بازار) صغير (من حقويها الى مافوق الركبة في حالة الحيض فهـ أمن الآدب) ولفظ القوتواذا كانت المرأة حائضا أنزرت بمنزرصغير منحقوبها الىانصاف الفخدين وكاناه المتعة يحمد ع حسدها كمف شاء الاماتحت المرر وهذامذهب فقهاء الحاز وهوأحب الوجهين الى تمذكر صاحب القوت القول الذي نسب ملعض علماء العراق وسمنالفظه قبل هدذا ثم قال واستعب الرجل اذادخل فى لحافهاأن يتزر يحقو صغير يكون فى وسطه وهوالمتر رائلا يتحردعر ياماهان هذامن الادب اه فتأمل سياق المصنفمن ماقموتقدعه وتأخيره والظاهران فيعبارة المصنف سقطايظهر بالتأمل وأما

وله أن يؤاكل الحائض و يخالطها في الضاحعـــة وغيرهاوليسعلمه اجتنابها وانأوادأن محامدع ثانيا بعدأحرى فليغسل فرجه أولاوان احدلم فلا بعامع حتى بغسل فرجه أو يبول و مكره الحياع في أول الليل سىلاينام على غيرطهارة فان أراد النوم أوالاكل فليتوضأ أولاوضوأ الصلاة فداك سنة قال ابن عرقات الني مدلى الله عليه وسلم أينام أحدناوهو حنب قال مراذا توضأ والكن قد وردن فيه رخصة قالت عائشة رضى الله عنبها كان النبي صلى الله عليه ومسلم بنامحمالمعسماء ومهما عادالى فراشه فليمسع وجه فراشه أولينفضه فانه لاندرى ماحدث علىه بعده ولأبنبغي أنيحلق أويقلم أويسفد أويخرج الدم أو يبينمن نفسه حزأ وهو لجنب إذ ترد السه سائر ألجزائه فى الاسخرة فيعود حنبا ويقالان كلشعرة تداليه بحناساومن الآداب أنلايعزل

مذهب الشافعي رضي الله عنه في هذه المسئلة فقال النووي في الروضة وأما الاستمتاع بالحائض فضربات أحدهما الماع فى الفرح فعرم و يبقى تحر عه الى أن ينقطع الحيض وتغتسل أو تتمم عند عجزها عن الغسل النوع الثاني مافوق السرة وتعت الركبسة وهو جائز أصابه دم الحيض أولم يسبه وفي وجه شاذ يحرم الاستمتاع بالموضع المتاطع مالدم اه وقال أصحابناو عنع الحيض قر بان روجه اماتحت ازارهاو يحرم مباشرة مابين السرة والركمة عند أبى حنيفة وأبى وسف خلافا لهمد وند تقدمذ كر فوله ومااحتجه و حينياعلى محدقوله صلى الله عليه وسلم لادى سأله عما يحلله من امرأته وهي حائض ال مافوق الآزار وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة شدى عليك ازارك اذلو كان المنوع موضع الدم لم يكن لشد الازارمعنى (وله أن رؤاكل المرأة الحائض و مخالطهافي الضاجعة وغرها وليس عاسم اجتنابها) وافظ الغون و يضاجع الرجه ل الحائض كيف شاء وتناوله ماشاء وبؤا كلها ولا بجانبها في أن الا الجماع كاذ كرمًا (وان أرادان يجامع أهله من بعد أخرى) أى أراد العود للعماع ثانيا (فيغسل فرجه أولاً) وكذلك المرأة تفسل فرجها أوء سعه مسحاات لم تشاول الماء فهذا هو الادب (وان احتلم) وأراد أن يستوفى ما بقى من المني الجاع (فلا يجامع حتى بغسل فرجه أو يبول) المخرج مابق من القطرات في عروق الذكر ولفظ القوت فانجاء عبعد الاحتلام منغيرغسل فرجه خيف الى والدوان كان من جماعه أن بصيبه لم من الشيطان (ويكره له الحاع في أول الله ل حتى لا يذام على غد برطهارة) فان الارواح تعرب الى العرش في كان طاهرا أذنه بالسعود وانكان جنبا لم يأذنه (فان أراد النوم أوالاكل) بعدالجاع (فليتوضأ أولاوضوأ والصلاة فذال سنة) نقله صاحب القوت (قال) عبدالله (بنجر رضى الله عَهُ مَا قَلْتَ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ ) قال العراقي متفق عليه من حديثه انعرسال لاانعبدالله هوالسائل اه فالحديث من واله ان عرعن أبيه (ولكن قدوردفيه رخصة) أى فى النوم بعد الجاعمن عبر أن عسماء (قالت عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبالم عسماء) فالالعراق روآه أبوداود والترمذي وابنماجه وقال بزيدن هرونانه وهمم ونقل البهني عن الحافظ الطعن فسه قال وهو صحيم من جهة الرواية اله قلت وأخرجه كذلك أحسد والنسائى ولفظهم كان ينام وهو جنب ولاعسماء وفى واية بجنب قال ابن القيم هدد والرواية غلط عند أعة الحديث وقال الحافظ ابن عبر قال أحدليس بصبح وأبوداودوهم وبزيد وهرون خطأ وأخرجهمسلم كان ينام وهو جنب دون قوله ولم عسماء وكائه حدفهاعدا اله وأنت خب بران المراد بقوله لمعس ماء اى الغسل وهذا لا عنع كونه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وحيث اله صحيح منجهة الرواية فالمعنى كذلك صحيم لانه فعل ذلك تشر بعالامته غيران هذا التأويل لايناسب سأف الصنف فتامل (ومهما عاد الى فراشه ) لينام (فليمسم وجه فراشه) بصنفة ازاره (فاله لايدرى ماحدث بعده) وهدذا قدرواه أبو هرمرة رضي الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في كتاب ترتيب الاوراد عندذ كر آداب النوم ولفظه اذاحاء أحدكم الى فراشه فلينفضه بصنفة ثويه ثلاث مرات الحديث رواه الجباعة واغظ مسلم فليأخذ ازاره فلينفض بمافراشه وليسم الله فانه لابعلم ماخلفه بعده على فراشه الحديث ومسنفة الثوب إبكسراانون طرفه وقيل جانبه (ولاينبغى أن يحلق) شغر بدنه (أو يقلم ظفره أو يستحد) أى يستعمل موسى الحديد وفي معناه التنوكر (أو يخرج الدم) بالفيد أوالحجامة (ولاأن ببين من نفسه حزأ) بقطع أوغيرذلك (اذبرداليه سائر أحزاله) شعره ودمه وظفره (في الاسخرة فيعود جذبا) أى فالمقط عند من ذلك وه و جنب رجيع البه جنبا (ويقال ان كل شورة تطالب بجنابتها) نقله صاحب القوت وزاد وقد روينامعني هذا فى حديث مقطوع موقوف على الاوزاعي قال كنانقول لأبأس أن يطالي الجنب حتى معمنا هذا الحديث والنصفيه على النهى على أن بطلى الرجل جنبا اله (ومن الا داب أن لا يعزل) في جاعه

بللايسرح الاالى مخسل الحرث وهوالرحم فمامن نسمة قدرالله كونهاالا وهى كائنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عزل فقسد اختلف العلماء فياباحته وكراهته عــلىأر بـع مذاهب فن مبيع مطاقاً بكل حال ومن معرم بكل حال ومن قائل يحل مرضاها ولايحلدون رضاها وكأنهذاالقائل يعرم الايذاءدون العسزل ومن قائل يباح في المماوكة دون الحرة والصيم عندنا أنذلكمباح وأماالكراهية فانهاتطلق لنهي القعريم ولنهبى التسنزيه ولنرك الفضيلة فهومكروه بالعني الثالث أى فيه ترك فضيلة كايقال يكره القاعد في المسحدة نيق عدفارغا لايشتفل بذكر أوصيلاة ويكره للعناضر في مكة مقيمام اأنلايح كلسنة والراد بهدده الكراهمة ترك الاولى والفضله فقط وهدذا ثابت لمابيناه من النضيلة فىالولد ولماروى عن الني صلى الله عليه وسلم أنالر حل لعامع أهاد فكساله بعماعه أحرواد ذ كرقا تلف سيل الله فقتل

بان يصب ماء مارج الفرج (بل يسرح الماء الى على الحرث) والزراعة (وهو الرحم في امن نسمة كائنة قدرالله كونها الاوهى كاثنة هكذا قالىرسول الله صلى الله علمه وسلم ) قال العراق متفق علمه من حديث ابي سعيد قلت ولفظه عندهما سئل رسول المه صلى اللحمليه وسلمان العزل فقال أوانكم لتفعلون قالها ثلاثا مامن نسمسة كاثنة الى وم القيامة الاهي كاثنة وعند مسلم أيضامن حديثه لاعليكم ان لاتفعلوا فاعماهوا لقدر (وانعزل فقد داختلف العلماء في ذلك في المحته وكراهة على أر بمع مداهب فن مبيع مطلق بكل مال) سُواءا الروااماوكة (ومن محرم بكل حال) عسطلقاوهو وذهب الطّاهر ية واحدى الروايتين عن أحد (ومن قائل يحل برضاها) أى الزوجة (ولا يحل بدون رضاها) وهومذهب المنفية (وكان هدا الفائل يحرم الابذاء دون العزل ومن قائل يباح فى المملو كة دون الحرة) الابرضاها وهذا مذهب المالكية ولنسق نصوص المذاهب قال أصحار مالك لأبعزل عن الحرة الاباذنه اولاعن الزوجة الامة الاباذن سدها بخلاف السرارى هذه عبارة ابن الحاجب في مختصره وقال ابن عبد البرف التمهيد لاخلاف بين العلاءانه لا يعزل عنالزوجة الحرةالاباذنم الانالجاع منحقهارلهاالمطالبةله وقالفالامةالمملوكةلاخلاف ينفقهاء الامصارانه يجو زالعزل عنها بغيراذنها قلت وفى نفى الخلاف في الاولى والاطلاق في الثانية نظر لماسيأتى في بمان مذهب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة يحور العرل عن مماوكته بغيرا ذنه اولايحو زعن روحته الحرة الاماذنهافان كانت الزوجة أمة فقال وحنيفة الادن في العرل الى المولى وقال أبو بوسف ومحد بل الى الزوجة وقال الحنابلة وهذه عبارة الحررلاب تمية له العزل عن سريته ولايباح عن روجتسه المرة الا باذنم اوان كانتأمة لم يج الاباذن سيدهانص عليه وقيل بل باذنه ماوة يل لا يماح العزل عال وقيسل يباح ابكل حال وفى الحلى لابن حرّم الظاهرى لا يحل العزل عن حرة ولا أمة مطاقا واستدل بعديث جذامة بنت وهب عند مسلم ذلك الوأدالخي ونقلء وأبي امامة الباهلي انه سئل عن العرل فقال ما كنت أرى مسلما يفعله وعنعر وعثمان انهما كاناينكران العزل فالوصع أيضاعن الاسودين يريدوطاوس (والصيم عندنا انذلك مباح) وتقريره ان النساء افسام ﴿ أحدها الزُّوجة الحرة وفها طريَّقان أَظهرهما انهااتُ رضيت حاز والافو حهان أصهماعندالمسنف والرافعي والنووى الجواز والطريق الثاني انلم تأذن لم يحز وان أذنت فوجهان \* الثاني الزوجة الامة وهي مرتبة على الحرة انحوّرناه فيهافني الامة أولى والا فو جهان أصهما الجواز تحرزاعن رق الولد؛ الثالث الامة المملوكة يجوز العزل عنها قال المصنف والرافعي والنووي بلاخلاف لكن حكى الروياني في البحروجهاانه لايجوز لحق الولد \* الراسع السنولدة قال الرافعي رتبها مرتبون على المذكوحة الرقيقة وهي أولى بالمنع لان الوادح وآخرون على الحرة والستولدة أولى بالجوازلانم اليست راسخة فى الفراش ولهذا لا تستحق القسم قال الرافو وهذا أطهرهذا التفصيل مذهب الشافعي وحاصله الفتوى بالجواز مطلقاولو بغيراذتها (وأماالكراهة) وهي الحطاب القتضي للترك اقتضاء غيرجازم بنهى مخصوص (فانها) تطلق بازاء ثلاثة معان (لنهيها المحريم ولنهيها النفريه ولنرك الفضيلة فهو) أى العزل على قول من يقول بكر اهته (مكرو. بالمعنى الثالث أى فيه ترك فضيلة) لا بالمعنى الاول والثاني ( كايقال يكره القاعد في المسجد أن يقعد فارغا) بطالا (ولايش على د كرولاصلاة) فان كلا منهمافضيلة في حد نفسها فتاركهما ارك فضيلة (و) كمايقال ريكره العاصر في مكة مقبه ابهاأن لا يحم كلسنة) فان تكرارالحج في كلسنة لاهل مكة فضيلة وتاركه من غيرعدر تارك فضيلة (والمراد بهـــــــــة، الكراهة ترك ) ماهو [الاولى و ) ترك (الفضيلة فقط وهذا ثابت لما بينامن الفضيلة في الولد ولما ر وى عن الذي صلى الله عليه وسلم ان الرجل العامع أهله ) أى حليلته (فيكتبله من جياءه ) ذلك (أحر ولدذ كرقاتل فى سبيل الله فقتل) قبل كيف ذلك يآرسول الله فق ل أنت خلفته أنت رزقته أنت هـــــديتــه علىك بحياه عليك مماته فالوابل ألله خلقه وهداه وأحياه وأماته قال فأقرقراره هكذاهوفي القوت بتمامه

وقال العراق لم أحدله أصلا اه قلت بله أصل من حديث أبي ذرية ول فيه في أثناء حديث قال رسول الله صــلى اللهءاليه وسلم فضعه فىحلاله وجنبه حرامه ٧ واقراره فانشاءالله أحيا. وإنشاء أمانه والـــأحر أحرجه اب حمان في صحيحه مستدلابه على عربم العزل (وانحاقال ذلك لانه لو ولدله مثل هذا الولدا كان له أحرالنسب اليه مع ان الله تعمالي حالقه ومحميسه ومقويه على الجهاد والذي المه من التسبب فقد فعله وهوالوقاع وذلك عندالامناء في الرحم) ولفظ القوت بعدا راد الحديث المتقدم المعني في هذا انه يقول اذا جامعت فأمنيت فىالفرج وقسدقال الله تعالى أفرأ يتم ماتمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون فاذالم يخلق اللهمن منيك خلقاحسب ذاك كأنه قدخلق ذكرعلي أتم أحواله وأكل أوصافه بأن يقاتل في سبيل الله فيقتل لانك قدحتت السب الذي عليك وليس عليك خلقه ولاهدأيته وانحا تعذوذاك من عدم مشبتة الله وفعــله مجرداركان لك كا جرمالوفعل الله اذفد أتيت بما يمكنك اه (وانمـاقلنالا كراهة) فى العزل (عمنى التعريم والتنزيه لان البات النهدى) عن شي (الها عمن بنص أوقياً سعلى منصوص) بأن يلحق به في حكمه الساواة الاول الثاني في على حكمه (ولانص ولاأصل) في التعريم أوالتنزيه (يقاس عليه بلماهناأصل يقاس عليه وهوتوك النكاح أصلاأوتوك الجاع بعدالنكاح أوتوك الاتوال بعددالا يلاج فكل ذلك ترك الافضل) اذلا يجب عليه النكاح الاعندوجود شروطه فاذا تروّج الإيجب عليه الاالمبيت والنفقة فاداجامع لايجبعلية أن ينزل فترك كلذلك انما هو ترك الفضيلة (وايس بارتكاب م-ى ولافرق اذالولد يتسكون أى ينهيأ التكوين بعدان لم يكن (بوقوع النطفة فى الرحم) واستقرارها فيسه بالشروط المذكورة في هيئة الجاع (والهاأربعة أسباب) الأوّل (الذكاح) أى التزويج (ثم الوقاع)أى الجاع (ثم الصبرالى الابرال) حرج به مالولم بصبر مان أنول بعور دالتقاء الختانين (ثم الوقوف) أى المسكث (المنصب الماء في الرحم) وذلك بأن يتلاقى الما آن معا أوأحدهما متقدم والثاني متأخر (و بعض هذة الاسباب أقرب من بعض والامتناع عن) السبب (الرابع) الذي هوالوقوف (كالامتناع من) السبب (الثالث) الذي هو الصر (وكذاالثالث كالثاني وألثاني كالاقل وليسهدنا كالاستعاض والوأد) أما الواد فكأتقدم دفن البنتُ حية وأماالا سخيهاض فهوالقاء المرأة جنين اقبل أن يستبين خلقه (لان ذلك جناية على موجود حاصل وله ) أى الموجود الحاصل (أيضام اتب وأقل مراتب الوجود أن تقع النطفة فى الرَّحم ولا تَحْتَاط عِماء المرأة ) لعدم اتَّفاق الماءين أولعدم الزال المرأة بان قام عنه اسر يعا ( فافسادذلك إجناية) أى نوع من الجناية (فان صارت) النطفة (مضغة وعلقة) اذا انتقل المني بعد طوره فسارماه غليظا متهمدافهي علقة فاذا انتقل طورا آخر فصار لحيا فهوالمضغة سميت بذلك لانها مقدار ماعضغ (كانت الجناية أفحش فان نفخ فيها الروح) بعد إست كالها تسعين بوماان كان ذكرا أوماثة وعشرين توما ان كانتأنثي (واستوت الحلقة اردادن الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا) فأذ أتسبب حينشد لاهلاكها فقد تكاملت عليه الجنايات وتفاحشت (وانحاقلنا مبدأ سبب الوجود من حبث وقوع المني) من الرجل (ف الرحم) أى رحم المرأة بأى وجه كأنوا عالمناذلك لانه قد يتفق أنالرأة تقعد في الحام على بلاطه المسكن وقد كأن علمه بعض شئ من من الرحال فيسخن فم الرحم وتستلذ فيحذب فمالرحم ذلك المني المصبوب على البلاط جددب الغناطيس للعديد ثم يطبق علمه فبكون ذلك سببالحلها وقدوقعت هذه الواقعة فى بعض الازمنة لبعض الابكار وعندى منجهة القواعد فيه نظر اذقلاتقدم الهلايد للتكوّن من نزولما ثها معماء الرجل أومتقدماعليه أومتأخرا وفى الصورة المذكورة ايسكذلك فتأمل (لامن حيث الخروج من الاحايل) أى رأس الذكر (لان الولدلايخرج من منى الرحل وحده) ولامن منها وحدها (بلمن) منى (الزوحين جيعا امامن ما ته ومام) اذا تلاقيا

من التسبب فقد فعله وهو الوقاع وذلك عند الامناء فى الرحم وانماقلنالاكر اهة بمعنى التعريم والتنزيه لان اثبات النهى انما عكن بنصأوقاسءلىمنصوص ولانص ولاأصل يقاس عليمبلههنا أصل يقاس علسه وهو ترك النكاح أصلا أوترك الحاع بعد النه كامأو ترك الانزال بعد الايسلاج فسكل ذاك ترك للافضل وليس بارتكاب نهى ولافرق اذالولديتكون وقوع النطفة في الرحم ولهاأر بعة أسباب الذكاح ثمالوقاع ثماله مرالي الانزال بعدد الجاع م الوفوف لينصب المدى فى الرحسم و بعض هدد الاستباب أفرب من بعض فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالشانى والشانى كالاول ولس هذا كالاحهاض والوأد لانذاك حنابه على موجودحاصل ولهأنضآ مراتب وأول مراتب الوجود أنتقع النطفة في الرحم وتعلط عاء المرأة وتستعد لقبول الحياة وافساد ذلك جناية فان صارت مضغة وعاقة كانت الجناية أغشوان نفخفيه الروح واستون الخلقة ازدادت المنامة تفاحشا

ومنة على النفساحش في الجناية بعد الانفصال حيا واعماقلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لامن حيث الحروج من الاحلي للان الولد لا يخلق من من الرجد لوحده بل من الزوج سين جيعاً امامن مائه ومائم ا

أومن ما ثمودم الحيض قال بعض أهل التشريح ان المضعة يحلق يتقد مراتلهمن دم الحيض وان الدممها كاللبنمن الرائب وان النطفة منالرجل شرط في خور دم الحيض وانعــقاده كالانفعة للمناذبها ينعقد الرا ثب وكيفما كان فياء المرأة ركن فى الانعقاد فعرى الماآن مجرى لايحاب والقبول فى الوجود الحكمي في العسقود فن أوجب ثم رجع قبـل القبول لايكون حاساعلي العمقد بالنقض والفشيخ ومهمما اجمع الابعاب والقبول كان الرجوع بعسده رفعا وفستخاوقطعا وكما ان النطفة في الفقار لايتخلق منهاالولدفكذا بعد الحروج منالاحليل مالم عتزج عاء المرأة أودمها فهذاهوالقماس الجلي فان قلت فانلم يكن العرل مكروها منحيث الهدفع لوجود الولد فلايبعد أن يكر والإجال النية الباعثة عليه اذلايب شعليه الانية فاسدة فهاشئ منشوائب الشرك الخي فاقول النيات الباعثة على العزل خس لاولى فى السرارى وهوحفظ الماكعن الهلاك باستعقاق العتاق وقصدا ستبقاء اللك بترك ألاعتاق ودفع أسيامه ليسءنهي عنه والثائاسة استبقاء حال المرأة

واجمعا (وامامن ما ثه ودم الحيض قال بعض أهل التشريح) من الحكماء (ان المضعة تتخلق بتقد يوالله تعالى من دم الحيض وان الدم منها كاللبن من الراثب والنطفة من الرجل شرط في خثورة دم الحيض وانعقاده كالانفعة للمن اذبها ينعقد الراثب) اعلم أن الحكاء ذكروا أن المني امامن الاخلاط عندمن يجعله دمانضيما واما من الرطوبات الثانية عند من يجعله نوعا آخرود كروا أن الاعضاء المفردة كلها تتكون منالمي الااللحم فانالاحرمنه يتولد من متين الدمو يعقده الحرواليس لتحلسل وطوبات الدم فنعقد والسمن والشعم يتوادمن مائمة الدمودسه ويعقدهما المرد ولذلك يحلهما الحرالاانها على قول ارسطو متكوّر من منى الذكر كمايتكوّن الجبن عن الانفحة و يتكوّن عن منى الانثى كمايتكوّن الجبن عن اللين فكان مبدأ المقدق الانفعة كذلك مبدأ عقد الصورة في بي الذكر وكاأن كل واحدمن الانفعة واللن حزء من جوهرا لجبن الحادث عنهما كذلك كل واحدد من المنين عزء من جوهرا لحادث عنهما ولذلك ترى الاولاد يشهون الامهات أكثر من لآماء لانأساس أعضامهم من مائها وهذا القول مخالف قول حالينوس فانه مرى أن كل واحدمن المنين قوّة عاددة وقابلة للعقد ومع ذلك لاعنع أن نقول العاقدة في المنى الذكرى أقوى والمنعقدة فى الني الانثوى أقوى والهمع اعتقاده ان منى المرأة العاقدة والمنعقدة يمتنع من امكان التكون منه فقط و بدعى أن القوة العاقدة في منى الانفي لا يتم فعلها الابمني الذكروا لحق امكان التولد فيمني الانثى فقط لجوازأن يحصله وحده المزاج الذيبه ينعقد للنفس واكن يكونذلك بادرا حدالان مى الانتى كمون ماثلا عن لاعتدال الى جهة البرد والرطوبة ثمان الدم الذي ينفصل في الحيض عن المرأة بصيراً كثره غذاء في وقت الحل فنه ما يستعيل الى مشامة حوهر المي والاعضاء الكائنة منه فبكون غذاء منمالها ومنهامالايصبر غذاءلذلك واكمن يصلح لان ينعقدف حشوهافبكون لحا آخراوسمنا أوشعما وعلا الامكنة بين الاعضاء ومنه فضل لايصلح لاحد الامرين فبمقى الى وقت النفاس وتدفعه الطبيعة فضلا وهذاالسيأق الذىذكرته منقول الحكماء يفهممنه ومنقولهم الذى نقله المصنف منأن المضيغة تتخلق الح واندم الحائض ليس بعيض لان الحلان تم فان الرحم مشغول به وما ينفصل عنه من دم اعله ورشع عذائه أوفضلة أونعوذاك فليس بعيض وانلمينم وكانت المنعة غير مخلقة عبهاالرحم مضغةما ثعة حكمها حكم الولد فكيف يكون حكم الولد حيضا وبه قال الكوفيون وأبوحنيفة وأصحابه وأحد والاو زاع والثورى ومال الشافى فى الجديد الى أن الحامل عيض وعن مالك روايتان وأقوى حيرالحنفية ومن قال بقولهم ان استبراء الامة اعتبر بالحيض لتحقق براءة الرحم من الحل فلو كانت الحامل تعيض لم تتم العراءة من الحيض والله أعلم (فياء الرأة ركن في الانعقاد فعرى المياآن مجرى الايحاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود) الشرعية (فن أوجب غرجه قبل القبول لا يكون حانباعلى العقدمالنقض والفسخ) افقد وقع ذلك منه قبل عما الركن الثاني (ومهما اجتمع الايحاب والقبول) من غير تخلل رجوع بينهما (كان آلرجوع بعده) أى الاجتماع (رفعًا وفسخا وقطعًا وكاأن النطفة) أى ماء الرجل (في الفقار) أي فقار ظهر و (لا يتخلق منها الولد) أي لاينكون (فكذا بعد الحروج من الاحاسل) أى رأس الذكر (مالم عمر ج بماء الرأة أودمها) على القولين المذكورين (فهذا هو القياس الحكمي فان قلت فان لم يكن العزل مكروها) بل مباحا (منحيث اله دفع لوجود الولد) كافرر آنفا (فلا يبعد أن يكر والحبل النبة الباعثة عليه اذلا يبعث عليه ألانية فاسده فهاشي من شواته الشرك الخفي الذي هو أُخفى من دبيب النمل على العضرة الصماء في الليلة الظلماء (فأ قول) في الجواب (السّان الباعثة على العزل خسسة الاولى فى المسراري) جمع سرية بالكسر والضم خسلاف الحرة (وهو حفظ الملك عن الهدلاك باستحقاق الاعناق) لانه متى أحبلها استحقت العتق فيكون سببالهلاك الملك (وقصد استبقاء اللك بترك الاعتاق ورفع أسبابه ليس بنهسى عنه) شرعا (الثانية استبقاء جال الرأة) و بم عنها (ونشاطها ونضارة

وسمنهالدوام النمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا أيضاليس منهياء فيه الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الاولاد والاحتراز من الحاجة الى التعب في الكسب و دخول مداخل السوء وهدذا أيضا غير منهدي عند مفان قلة الحرج معين على الدين فيم الكل والفضل في التوكل والنقة بضمان (٣٨٢) الله حيث قال ومامن داية في الارض الاعلى الله رزقها ولا حرم فيه سقوط عن ذرة

لونها ومنهالدوام النمتع) مهاوكذا استبقاء ثديها عن السقوط (واستبقاء حياتم اخوفا من خطر الطلق) وهوالوجم الحاصل عندون عها (وهذا أيضا ليسمه اعنه الثالثة الحوف من كثرة الحرج) والصرف (بسبب كترة الاولاد والاحترار من الحاحة الىالثعب في الكسب) وما يجرى محراه (ودخول مداخل السوء) والنهم بسببه (وهذا أيضاغير منه يعنه فانوله الحرج معين على الدين نعم أل كال والفضل في التوكل) على الله تعالى (والثقة بضمان الله تعالى) لرزقه ورزق أولاده (حبث قال) تعالى (ومامن دابة فى الارض الاعلى الله رزقها فلاحرم فيه سقوط عن ذروة الكال وتراء الافضل) كاستأتى بداله في موضعه منهذا الباب (ولكن النظر العواقب) في الامور والملاحظة فيها (وحفظ المال وادخاره) لنفســـه أو عياله (معكونه مناقضاللنوكل) بظاهره (لانقولانه منهـي عنه) فقد ثبت انه صلىالله عليه وسلم ادخر قون سنة من غرخيبر وهذا البحث أيضاياً في بيانة في موضعه من هذا الكتاب (الرابعة الحوف من الاولاد الاناث) خاصة (لما في تزو يحهن من المعرة) والعب (كما كان من عادة العرب) في الجاهامة الحهلاء (في قتلهم الأناث) وأدعام مجاب العرة الهم (فهذه نية فاسدة) من أصلها (لوترك بسبم أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم ما لا بترك السكاح والوطء فسكذا في العزل والفسادف اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد) وأقوى من اعتقادها في غيرها والنكاح من سن المرسلين (و ينزل منزلة امرأة مركت الذكاح استنكافا) واباء (من أن بعاوه ارجل والكن تنسبه بالرجال فلا نرجع ألكراهة حنشذالي ترك النه كاح )وفي به ض النسخ الي فيرترك النهكاح (الحامسة ان يمتنع الرأة) عن الذكاح (لتعرزها) وتنطعها وتعمقها في الدين (ومبالغتها في النظافة) باستعمال كثرة الماء في الطهارة (فتعترز) بذلك (من الطلق) أى الوضع (والنفاس) وهو خروج الدم عقب الولادة (والرضاع وكان ذلكُ عادة نساء الحوارج لمبالغتهن في استعمال ألمياه) الكثيرة الطهارة ودخول الجامات وبجاوزة الحدالتطهر (حتى كن يقضين صاوات أيام الحبض) و بصمن في حيضهن و لا يصلين في شباب المحيض حتى بغسله ا (ولا يدخلن الحلاء) أي موضع قضاء الحاحة (الاعراة) طنابتعس الثياب (فهذه بدعة تخالف السينة فهي قاسدة) وهن أنباط م أهل النهروان (واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى الله عنها لماقدمت البصرة) في قدمنها التي خالفت فهاعليا رضى الله عنه (فلم تأذن لها) نقله صاحب القوت (فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة فانقلت فقد قال مسلمي الله عليه وسلم من ترك المسكاح يخافة العيال فليس منا ثلاثا) أى قاله ثلاث مرات تقدم ذلك من حديث الحسن عن أبي سعيد في أوائل كتاب الذكاح دون قوله ثلاما (قلنا فالعزل كترك النكاح وقوله فليسمناأى ليسموافقا لناءلى سنتناوطر يقتنا وسنتنافعل الافضل وهوالسكاح فناركه ارك الأفضل (فانقلت فقد قال صلى الله عليه وسلم فى العزل) لما سئل عنه (ذلك الوأد الخفي وقرأ واذاالمورَّدة سئلت وهوفي العجم على العراقي رواه مسلم من حديث جذامة بنت وهب اه قلت وكذلك أخرجه أحد وأبوداود والترمذي والنسائي وابنماجه والطبراني وابن مردويه والبهق قال العراق في شرح الترمذي هي أخت عكاشة وحديثها فرد وقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم تخرج ممالك (فلنا وفي الصيح أيضاأ خبار مربحة في الاباحة) من حديث جابر بطرقه السكثيرة وسيأني ذكره في آخرا لفصل ومنها حديث أبي سعيد وحديث أبي هر برة بشيرالى أن حديث جذامة فدعو رض بأحاديث وقد صرح البهق بذلك فقال عورض معديث أبي هر مرة أن الني صلى الله عليه وسلمسل عن العزل قال ان البود

الكمال و ترك الافضـل ولكن النظار الى العواقب وخنظ المال وادخاره مع كونهمناقضالانقول الهمنهى عنده \* الرابعة الحوف من الاولاد الاماث لماستدني تزويجهنس المعرة كاكانت من عادة العربف قتاهم آلانات فهده سنفاسده لورك بسببهاأصلاالنكاح أوأصل الوقاع أغم الابترك النكاح والوطء فكذافي العرزل والفسادفي اعتقادا العرقف سنةرسول المهصلي اللهعلمه وسلمأشد وينزل منزلة امرأة تركت النكام استنكافامن أن بعلوها رجل فكانت تتشمه بالرحال ولاترجع الكراهة الى عين توك الذكاح؛ الحامسة انتمتنع المرأة لتعسر زها ومبالغتها في النظافــة والنحرزمن الطلق والنفاس والرضاع وكان ذلكعادة نساء آلحوارج لمبالغتهن في استعمال الماهحتي كن بقضن صاوات أمام الحيض ولايدخان الخلاء الاعراه فهذه بدعة تخالف السنة فهيى ية فاسدة واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى الله عنها لماندمت

البصرة فلم تأذن لها ويكون القصده والفاسد دون منع الولادة فان فلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توك النسكاح مخافة العيال فايس منائلانا فلت فالعزل كترك النسكاح وقوله ليس مناأى ليس موافقالنا على سنتناوطر يقتناو سنتنافعل الافضل فان قلت فقد قال صلى الله عليه وسيلم في العزل ذلك الواد الخي وقرأ واذا الموردة سئلت وهذا في الصيح قلناو في العديم أيضا أخبار صحيحه في الاباحة

وقوله الوأد الخني كقولة الشمرك الخفى وذلك يؤحب كراهة لاتحرعها فأن فلت فقدقالان عباسالهزل هـ والوأد الاصغر فان المنوع وحوده به هو الموؤدة الصغرى فلناهذا فسأسمنه لدفع الوحود علىقطعه وهوقياس ضعيف ولذلك أنكره علمه على رضى الله عنه لما المعهوقال لاتكون موؤدة الابعد سبيع أى بعد سبعة أطوار وتسلاالا مه الواردة في أطوارا لخلقة وهي قوله تعالى ولقدخلقناالانسان من سلالة من طبن ثم حعلنا، لنطفية في قر ارمكين الي قوله مُ أنشأناه خلقا آخر أي نفحنافيه الروحثم تلاقوله تعالى في الا به الاخرى واد المو ودة سئلت وأذانظرت الىماقدمناه في طريق القياس والاعتبار طهرلك تفاوت منص عملي وابن ع اسرضي الله عنهداني الغوص على المعانى ودرك العماوم كيف وفي المتفق عليه في الصحين عن حاراته قال كنانغرل على على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن بنزل وفي لفط آح كنانغ رل فبلغ ذلك ني الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

إنزهم العزل هي المورَّدة الصغرى كذبت به ود قال البهتي و نشبه أن يكون حديث جذامة على طريق الننزيه اه و حزم الطعاوى باله منسوخ وتعقب عكسه ان حزم وحل العرافي في شرح الثرمذي حديث جذامة على العزل عن الحامل لزو ال العني الذي كأن يحذره من حصول الحل وفيه تصييع العمل لا يغذوه فقد يؤل الحمونه أوضعفه وأداخة وأشار المصنف الحوجه الحيع بين حسد يشجد المة وبين أحاديث الاباحة معور ودكل من ذلك في الصيع بوجه آخر فغال (وقال صلى الله عليه وسلم) في العزل ذلك (الوأد الحني كقوله في) الرياءانه (الشرك آلحني وذلك توجب كراهة) عِمني ترك الافضل (لاتحر عما) وقرره العراقى فيشرح الترمذي توجسه آخرفقال قول الهود انهااليو ودة الصغرى يقتضي أنه وأد طأهر لكنه صغير بالنسبة الى دفن الواد بعد وضعه حيا يخلاف قوله عليه السلام اله الوأدا لخفي فاله يدل على اله ليس في حكمالظاهرأصلا فلايترتب عليه محكمه وهذا كقوله إن الرياء هوالشرك الحفي وانماشيه بالوأدمن وجه لا تفيه طر يق قطع الولادة اه (فأن قلت فقد قال اب عباس رضي الله عنسه العزل هو الواد الاصغر وإن المنوع وجوده به هي الوودة الصغرى) أي يوجود العزل بعدم فضل الولد اذ كان سب عدمه لانه لم يفعل مايتأتى منه الواد فذهب فضله وحسب عايه قتله وهدذا القول عن ابن عباس نقله صاحب القوت ورواه البهتي نحوه في العرفة عنه (قالناهذا فياس منه لدفع الوجود على قطعموه وقياس ضعيف) عند الاغة (ولذاك أنكره) عليه (على بن أي طالب رضى الله عنه لما معده) يقول ذاك (وقال لاتكون مووَّدة الابعدسبع أى بعدسبعة أطوار وتلا) على رضى الله عنه (الآية الواردة في أطو أرالحلقة وهي قوله تعالى ولقدخلقناالانسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة فىقرارمكين الىقوله أنشأناه خلقا آخر أى نفعنافى الروح ثم تلاقوله تعالى فى الآية الاخرى وإذا المووّدة سئلث ) فانهاذ كرت بعدسه عمن قوله اذاالشمس كورت قال فلاتكون موؤدة أى مقنولة الابعد عام هذه الخصال من عمام الخلقة هكذاذكره صاحب القوت ورواه البهرتي نحوه فى المعرفة وذكر ان عبدالبر عن على رضي الله عنه اله قال لا تسكون موؤدة حتى تأتى عليها ألحالات السميع فقالله عرضدقت أطالالله بقاءك اه (واذا نظرت الى ماقدمناه فيطريق القياس والاعتبار ظهراك آناوت منصت على وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعانى ودرك العلوم) وسسن الاستنباط وهذا من دقيق العسلوم تفرديه على رضى الله عنه لوفورٌ عله ونفاذ ذهنه وخنى استدلاله ( كيفومن المتفق عليه في العمد من عن جابر رضى الله عنه) قال ( كانعزل) أي عن تسائنا (علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) أخرجه الائمة السنة خلاأ باداود من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جائر وأخرجه المخارى أيضامن طريق ابن حريج ومسلم من طريق معقل بن عبيدا لجزري كلاهما عن عطاء عن جابر ليس فيدية والقرآن ينزل (وفي لفظ آ خركنانعزل)على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنـــا) وهذا اللفظ أخرجه مسلم وحده منرواية حادبن هشام عن أبيه عن أبىالزبير عنجار وانفرد مسسلم أيضار يادةلوكان شيأيه ي عندانها ما عنه القرآن وفي هذا الحديث فوائد والاولي قيرا ستدل جارعلي اباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه فيرمن الني صلى الله عليه وسلم وهذا هوالذي عليه جهو والعلماء من المحدثين والاصوليين انقول الصابي كانفعل كذامع اضافته الىءصرالرسول مرفوع حكأوحالف في ذلك فريقمهم أبوبكرالا عماء لي فقالوا انه موقوف لآحمال عَدم اطلاعه عليه السلام على ذلك لكن هذا الاحتمال هنا مرافوع لماقدسناه من رواية مسلم فبالغ داك الني صدلي الله عليه وسلم فلم يتهنا فثبت بذلك الهلاعموتقر برموهوجة بالاجاعهاكانية قدأوضع قوله والقرآن ينزل بقوله فيرواية مسلم لوكان شأ ينهى عنه لنهاناعنه القرآن والظاهر ان معناه ان الله تعالى كان يطلع نبيه سلى الله عامه وسلم على فعلنا وينزلف كلبه المنع منذاك كاوقع ذاك في قضايا كثيرة ولهذا قال ابن عركانتني الكلام والأنساط الى

نسائناعلى عهدالني صلىالله عليه وسلمهبة أت ينزل فيناشئ فلماتوفى الني صلى الله عليه وسلم تكامنا وانسطنار وامالخارى فيصحه وقال ابندقيق العيد فأشرح العمدة استدل بالر بالتقر برمن الله تعالى على ذلك وهواستدلال غريب وكان يحمل أن يكون الاستدلال يتقر والرسول صلى الله عليه وهلم لكنه مشروط بعلميذاك \*الثالثة قديشكل على الشهور على مذهب الشافعي من اباحة العزل ما أفتى به العماد ان تونس والعز بنعبد السلام انه عرم على المرأة استعمال دواعمانع من الحل قال ابن ونس ولورضى به الزوج وقد يقال هذا سبب لامتناعه بعد وجود سببه والعزل فمه نزا السبب فهو كترا الوطء مطلقا \*الرابعة هل الخلاف في العزل عااذا كان بقصد التحرز عن الولد قاله امام الحرمين فقال حيث قاما التحريم فذلك أذانز عءلى قصدأن يقع الماء خارجاتحر زاعن الولد وأماان عنله أن ينزع لاعن هد ذاالة صدفعب القطع مانه لا يحرم الله وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بانه حقها فلايد من استندائها في اله لا يختص عالة التحرز عن الولد والله أعلم (وفيه أيضا) أى فى الصيم (عنجابر رضى الله عنه اله قال انرجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان في جارية هي خادمتناوسافيتنا في النخل وأناأ طوف عليها وأكره أن تحسل فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنهاان شئت فانهاسيا تها ماقدراها فلبت الرجسل ماشاه الله ثمأناه فقال ان الجارية قديحلت فقال فدأخبر تكمانه سيأته الماقدر لها) رواه مسلم وأبوداود من روايه زهير ُعنَ أَبِي الرَّ بِيرِ مِن جَارِ بِلْفَظَ انْرِجِلامِن الانصار وفيَّه وأمَّا أَكُرُه أَنْ تَعَمَلُ وفيسه فسيأ تسهاماة لمرلهما وفيه قد أخبرتك (كل ذلك في الصحين) أعما تقدم من جديث جار من حيث الحموع والافهذا الديث الاخير تفردبه مسلم عن البخارى \* (تنبيه) \* ومن أحاديث الاباحية قال جار فلنا بارسول الله انا كنا نعزل فزعت الهود انها الموودة الصغرى فقال كذبت الهودان الله اذآأرادان علقه لم عنعه رواه الترمذي والنسائى من طر يق محد ب عبدالله بن فو بان من حارونعوه لاصاب السنز من حديث أبي سعد وقد تقدم والنسائي منحديث أبيهر مرة وقد تقدم أيضا وقال أترسعيدرضي الله عنه انتهم سألوار سول الله صلى الله علمه وسلم فى المعرَّل فقال لأعليكم اللا تفعلوا فاعماهو القدر رواه مسلم ورواه النسائي من حديث أبي تشرمة ورعااحتم بحديث مسلم من منع العزل مطلقاوفهم من لاالنهى عماسة ل عنه وحدد ف قوله لافكانه قال لاتعزلوا وعليكم أن لاتفعلواتا كيداد الناسي هكذاذ كره القرطبي في شرح مساروقال الاكثرون ليس هسدانه ياوانمامعناه ليسعله كمحناح أوضر وان لاتف علوه فال المهق رواة الأماحة أ كثر وأحفظوالله أعلم وقال ابن المنذرف الاشراق اختلف أهل العلم في العزل في الحار بة فرخص فيهجاعة من العماية ومن بعدهم منهم على وسعد بن أب وقاص وأبوأ بوب وزيد بن ثابت وابن عباس وابروالسن انعلى وخباب بنالإرت رضي اللهء غهدم وابن المسيب وهاوس ودينار بنأى بكر وغلى رواية نانية وابن مسعود وابن عرائم م كرهوا ذلك والله أعلم (الحادىء شرفى الولادة) ولنقدم أوّلا ما يتعلق بها و بندبير ا اولود كابولد الى أن ينهض \* اعلم أن المولود اذا ولد في سبعة أشهر يكون صحيح البدن قو ياواذا ولا في ثمـ انية آشهر فاما أنءوت سريعا أويوادمه اوسيب ذاكان النطفة تصير جنينافي مدة قريبة من أربعين يوما فان أسرع صارفي خسة وثلاثن توماوات أبطأ ففي خسسة وأربعن وماف الصبر حنيناني خسسة وثلاثين وما يتجرل بعدسيمين جنيناومايصير جنينافى خسة وأربعين يتحرك بعد تسعين وكيفما كان فهده الحركة ضعف مدة مسيرورته منافاذا صارمدة ثلاثة أمنال مذه الحركة يكون وقت الولادة فا يتحرك في سعن بولد بعدماتنن وعشرة أبام وهي سبعة أشهر وما يتحرك في تسعن فني تسعة أشهر فاماما ولدفي ثمانية أشهر فان كانتحكته فحسبعين مكان ينبغيان وإدفى سبعة أشهرفة أخره شهراآ خرانما يكون لاسفة وانكان قد تحرك في تسعن فشكان مابغ<del>ي ان بواد في</del> تسعة أشهر فتعمله شهر ا مكون لا <sup>سم</sup>فة واذا ولدالمولود بحسأن يبدأ أولشي قطع سره فوق أربع أصادع لثلاث مفن فيصل ضرره الدي ويربط بصوفة مفتولة ويضع

وفده أيضا عن جابر أنه قال ان رحلا أي رسول الله على جارية هي خادمتنا في جارية المنافق المنافق

وهي خسمة \* الاولان لأمكثرفزحه بالذكروعزنه بالانثى فانه لابدرى الخبرة له في أجهمافكمن صاحب ان يمني إن لأنكون له أو ينم في ان مكون انتاسل السلامة منهن أكثر والثواب فهسن أحزل قال صلى الله علمه وسلم من كان لهابنية فأدبها فأحسين تأد بهاوغذاهافاحسن غذاءها وأسبغ علمامن النعمة التى أسبغ الله عليه كانتله مينة وميسرة من النارالى الجنه وقال ابن عباسرضي اللهءنهما قال رسول الله صلى الله علمه

على موضع الربط خرقة مغموسة قي الريث و يبادرالى عليج بدنه لتصلب بشرته و يقوى جلده فان كان ذكرا فيكثرولا يلح أنفه ولافه ثم غسسل عناء فاترو ينق منجريه باصابه ع مقلة الاطفارو يقطرف عينيه شميأ مززيتالآدهان ويدغرفى دمره لينفتم النعرز واذاقطع عمرتأعضاؤه بالرفق ويشكل كلعضو على أحسسن شكاه ويديم مسمعينيم بشي كالحر بروتغمر مثانته ليسهل انفصال البول عنهاثم بعمم أو يقلنس وينوم فىبيتمعتدل قريب الحالفال والظلة ماهدو بغطى المهدبا لحرق الاسمىانجونية وينبغى أن يتفقد فى نومه و يقظته فاذاو جدفيه اضطراب من أذى من قل أو بق أوغير ذلك فيزيله فان لم يسكت وصاريبكي فذلك امالوجمع يناله أو وأو ردأوجو عفالواجب أن يبادرالى دفعه وأماالرضاع فعبأن برضع مأأ مكن بلبن أمه فانه أشبه الاغذية يحوهر ماسلف من غذائه وهوفى الرحم أعنى طمث أمه فانه بعينه هوالمستحيل لبنالاشتراك الرحم والثدى فيالور يدالغاذي طعماو وحمالحل بتوجه دمالطمث بالكايةالي الرحم لغذاء الجنينو بعدانفصاله الىالنديين لغذائه أيضاوهوأ فبللذلك وآلف عيى انهصم مالتحرية ان فى القامه حلة أمه عظم الذع جدافى دفع ما يؤذيه لانه يلهيه ويشعله عما يؤذيه و يحب ان مراعى فى تغذيته باين أمه بان يكون بين كل مرة ومرة زمان ماينهضم الغسداء الاول فبل التعدار الشانى والاجود أن يلعق العسل أولاتم وضع للاعالمعدة \* ومما يحب أن يلزم الطفل شدين ما فعين لتقوية مراجه أحدهما التحريك اللطيف والاسخو التلحيس الذي حرت به العادة لتنويم الاطهال وفائدة التحريك تحلل الاخسلاط وانتعاش الحرارة الغريزية وفائدة التلحيس تنريج النفس وبسطها والممنع مانع عن ارضاع أمهمن ضعفها أوفسادلهم اأوميلها ألى النرف فالمرضعة الشابة الصحة البدن المعتدلة بين السمن والوزال الحسنة الاخلاق ينبغي أنالا تعامع البتة فان ذلك يحرك منهادم الطمث فيفسد رائعة اللبن ورعاحبات وكان من ذلك ضررعلى الولدين جيعا أمآا ارتضع فلانصراف الاطسف الى غذاء الجنين وأما الجنين فلة له ماياً تمه من الغذاء لاحتياج الا - خُوالى اللمن واذا اشته بي الطفل غير اللين أعطى بتدريج ولم يشدد عليه ثماذافطم نقلالى ماهوخفيف منالاغذية ويكون الفطام بتدريج ويشغل ببلاليط متخذة من الخبز والسكرفان ألح على الندى فليطل المرعليه والمدة الطبيعية للرضاع سنتان لانهامدة نبات أكثر أسلانه وتصل أعضائه واذا كلت الانباب تعاطى مؤا كلة صلب المضغ والغررض المقدم في معالجة أمراضهم هو تدبير المرضعة فيستفنى عن مداواتهم بعداواتم افاذاانتقلوا الىسن الصبافتراعى أخلاقهم من حدوث غضب أوخوف شديدأ وغم فيقرب المعما يحبه وينعى عنه مأيكرهه فادا انتبهمن نومه يخلى بينه وبين اللعب ساعة ثم بطع ثم يحلى بينه وبين اللعب الاطول و يحنبون عن شرب الماءعلى الطعام واذا أى عليه ست سنين فيقدم الى ألؤدب والعارولكن بتدريج ولايحمل على مازمة المكتبس، واحدة فهذا هوالهروفي تدريبهم وبعدهذا فتدبيرهم تدر يب الانماء وحفظ الصه قال الصنف رحه الله تعمالي ( آ داب الولادة أربعة الاقل أن لا يكثر فرحه بالوادالذكر وحزنه بالانثي) كماكان أهل الجاهليسة على ذلكواليه الاشارة بقوله تعمالى واذا بشر أحدهم بالانفي طلوجهه مسودا وهوكظيم يتوارى من القوممن سوء مابشربه (فاله لا يدرى ان الحيرة له في أبهما) الذكراوالانثي (وكم من صاحب النيني أن لا يكون له )ولا توحد لسوء أخلاقه وحله على المكاره والاتعاب وتشويه عرضه (أو يكون) الولود (بنتابل السلامة منهن أكثر) الزومهن الحاب (والثواب فيهن أحرل) وأوفر في مقابلة مكاندته وصبر على تربيتهن (قال صلى الله عليه وسلم من كانت له أبنة فأدبها فأحسن تأديمها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ علمها النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له مأمنة وميسرة من الناوالى الجندة) قال العراق رواه الطيراني في الكبير واللوائطي في مكارم الاخلاق مديث ابن مسعود بسند ضعيف اه قلت وفي واية فأدَّم اوأحسن أدم ا وعلها فأحسس تعليها وأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانته منعة وسترا من النار (وقال اب عباس رضي الله عنه

مامن أحديدرك ابنتين فعسن الهماما صبتاه الاأدخلتاه الجنة) قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسسناد اه قلت ولفظ ألطراني في الكبير مامن أحد ترك له النتان فعسس الهما ما صحبتاه وصهماآلاً دخلناه الجنة (وقال أنس) بنمالك رضى الله عنه (قال رسول الموضل الله عليه وسلم من كانتله ابنتان أوأختان فأحسس الهـــماماصبتا كنت أناوهُوفي الجنة كهاتين) قال العراقي رواه الحرائطي فمكارم الاخسلاق بسندضعف ورواه الترمذي الفظ من عالبار يتين وقال حديث حسن غريب اه فاتولفظ النرمذي من عالجاريتين حسني يدركا دخلت أناوه وفي الجنسة كهاتين ورواه كذاك النماحم والنعوالة ورواه النحمان عن ثالث عن أنس للفظمي عالما للتن أوأختن أوثلاثا حتى ينسن أوعوت عنهن كنت أنا وهوفى الجنة كهاتين وكذلك رواه عبدب حيد وعندالامام أحدمن حديث ابن عباس من كان له ابنتان فأحسن عبتهما دخل بينهما الجنة (وقال أنس) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من جرج الى سوق من أحواف المسلمين فأشترى شيأ ) أى من مأ كول أو ملبوس ( فحمله الى بيته فحصبه الاناث دون الذكور نظر الله اليه ) أى بعين رحمه (ومن نظر الله اليه ) كذاك (لم تعذبه) قال العرافي رواه الحرائطي بسيند ضعمف (وقال أنس) رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل طرفة من السوق الى عباله فكا أنما حل المرم صدقة حتى يضعها فهم وليبدأ بالاناث دون الذكور فانه من فرح أنثى فكأنما بكى منخشب الله ومن كمنخشية الله حرم الله بدنه على النار) قال العراق رواه الحرآ تطى بسندضعيف جدا واين عدى في الكامل قال ابن الجوزى حديث موضوع (وقال أبوهر مرة رضى الله عنه قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أوأخوات فصبرعلى لاوائهن وضرائهن ) أى شدتهن ومكابدتهن ( أدخله الله الجنة بفضل رحته اياهن فقال رحلو) اذا كن (ثنتم مارسول الله قال وتنتمن فقال رحل أو واحدة قال أوواحدة) قال العراقي رواه الخرائطي واللفظله والحاكمولم يقل أوأخوات وقال صحيح الاسناد اه قلت وعندالخرائطي زيادة وسرائهن بعد صرائهن وبروى بمعناه منحديث أى سعيد بلفظ من كانله ثلاث بنات أوثلاث أخوان أوا بنتان أوأختان فأحسسن محبثهن واتقىالله فيهن فله الجنة رواه أحدوالترمذى وابن حبان والضياء وروى الحاكم فالكني منحديث أي عرس بسندفيه مجهول وضعيف الفظ من كانت له ثلاث ننات فصسرعلهن وسقاهن وأطعمهن وكساهن كنله هاما من النار وفي حديث أنس من كانه ثلاث بنان أوثلاث أخوان فاتني اللهوقام علمهن كان معي في الجنب فلا هكذا وأشار بأصابعه الاربع رواه أحمد وَأَنِو بِعَلِي وَأَنُوالسُّبِعِ وَالْخُرَائِطِي فَيَمَكَارُمَ الْآخِدِ لَانَ (الادبالثاني أَنْ بَوْذَن في أذن المُولود المبني) أول مانوضع على الأرض (روى رافع عن أبيه) أبي رافع مُولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن أبورافع مولى المعباس فوهبه الني صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه على أقوال الراهم وأسلم أوثابت أويزيد وهومشهور بكنينه روى عنه بنوه روى له الجاعة (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين) رضى الله عند (حين ولدته فاطمة رضى الله عنها) قال العراق رواه أحدوا الفظاله وأبوداود والنرمذي وصحمه الاأنهما فالاالحسن مكبرا وضعفه ابن القطان اه قلت هكذا في نسخ الكتاب وأفرعن أبيه وهوغلط ولم أجدلرافعذ كرا فىالكتب الستة وانماهو من رواية عبدالله ب أبي وافع عن أبيه وعبدالله لهجبة أيضاولفظ أبيداودوالترمذى أذن في أذن الحسسن بعلى حين وادته فاطمة بالصلاة (وروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من ولدله مولود) وفي لفظ ولد (فاذن في أذنه الميني وأقام في أذنه الكيسرى دنعت عنه أم الصيان) هي التابعة من النوالا العراق رواه أبو يعلى الموصلي وإن السنى ف اليوم والبهتي في شعب الأعلان من حديث الحسين بن على بسند صعيف اه قلت وكذلك رواه ابن عساكر فالناريخ وافظهم جيعالم تضره أم الصيبان وفى سنده مرزان بنسالم النضارى وهومتروك وأورده الذهبي عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال من ولدله مولود فأذن في اذبه المني وأقام في اذبه السرى دفعت عنه أم الصيان

مامن أحدد بدرك استن فعسن الهماما صعبتاه الا أدخلتاه ألحنة وقالأنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن كانتله امنتان أو أخنان فأحسن الهما ماصمناه كنتأنا وهوفي الحنة كهاتن وقال أنس والرسول الله صلى الله عليه وسلمنخرج ليسوقهن أسواق المسلمن فاشترى سأ فمله الى سه فص به الاناث دون الذكورنطر اللهاليه ومن نظرالله اليه لم معذبه ومن أنسقال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم منحل طرفة من السوق الىءمالوفكا عاحلالهم صدقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالاناث قبل الذكور فالهمن فرح أنثى فكأثما بكرمن خشمة الله ومن بكى منخشبته حرمالله بدنه على النار وقال أنوهر برة قال صلى الله على وسلم من كانت له نــــلاث مناتُ أو اخوات فصرعلى لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفض لرحمته الماهن فقال رجل وثنتان بارسولالله قال وثنتان فقال رجل أو واحدة فقالأوواحدة \*الادب الثاني أن وذن في اذنالولد روىرافسععن أسه فالرأيت الني مسلى الله علمه وسلم قدأذنفي اذن الحسان حين والدنه فاطم زضي الله عنواور وي

فى الميزان فى ترجة يحيى من العلاء الحلى ونقل أحدانه كذاب وضاع وأوردله هذا الحديث (و يستعب أن يلقنو ، أول العلاق ) لسانه كلة الاخلاص (لااله الاالله) محدرسول الله (ليكون ذلك أول حديثه) أى فيته ودعليها ويسهل عليه النطق م اوينمكن حمافى باطنه على حدقول القائل أنانى هواها قبل أن أعرف الهوى به فصادف قابا عاليا فتمكا

(والختان في اليوم السابيع وردبه خبر ) يشير الى مارواه الطيراني في الصغير بسند ضعيف ان رسول الله ملى الله عليه وسلم عقءن الحسن والحسين وختم مالسبعة أيام ورواه الحاكم وصحيح اسناده والبعبق من حديث عائشة عاله العراق (الادب الثالث أن يسميه بأحسن الاسماء) وأخفها على اللسان (فذلك منحق الواد) عليه (وقد قال صلى الله عليه وسلم اذاسميتم فعبدوا) أى اذا أردتم تسمية نحوواد أوحادم فسموه بمافيته عبودية تلة تعالى كعبدالله وعبذالرجن لان التعبذ الذي بين العبدوريه انماهو العبودية المحضة والاسم مقيض لمسمداه فمكون عبدالله وندعبده عمافي اسمالله من معنى الالهدمة التي يستحيل كوتم الغيره تعالى قال العراقي واه الطبراني من حديث عبد اللك بن رهير عن أبيسعاذوا سناده ضعيف واختلف في اسناده فقيل عبد الماك بن الراهيم من زهير عن أبيه عن حده اه قلت ورواه أيضا الحسن ان سفيان في مسنده ومسددوا لحا كم في الكني وأنو نعتم وابن منده ولفظ الطيراني في معمه الكبير من طر القمسدد حدثنا أبوأمية بن بعلى عن أسه عن عسد اللك من أبي زهير الثقني عن أبيه مرفوعا مذا وكذاأورده أبوأ حدالحا نحم فى الكني في ترجه أبي زيدالثة في والدأبي بكر ماسنادمعضل وقال ابن الاثير قدذ كروازهير بن عمان الثقني فلاأدرى أهوهذا أمغيره قال الحافظ في الاصابة بل هوغيره وفي مسند الحسن بن سفيان من طريق عروب عران عن شيخ كان بالمدينة عن عبد الملك بن زهيرعن أبيه به وقال اسمنده رواه أنوأمة بزايعلى فقال عن عبد المائب زهيرعن أبيه عن حده وهذا مخالف لرواية الطبراني فأنه لم يقل عن حده ولكنه قال عبد الملك بن أبي زهير وأبوأ منة بن يعلى ضعيف وفي مسند الحسن بن سفيان شيخ محهول وأبوزه يراخلف في اسمه فقيل معاذ وقيل عمار ورواه الديلي من حديث معاذب حبوالله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم أحب الاسماء الى الله تعالى) أى أحب ماسمى به العبد البه (عبد الله وعبدالرحن لانهلم يقع فالقرآن اضافة عبداني اسممن أسهائه غبرهم اولانه مأأصول الاسهاءا لحسني منحث المعدى فكأن كلمهما بشتمل على الكل ولايه لم يسمع ما أحد غيره وبعث الجلال السوطى ان اسم عبدالله أشرف من عبد الرحن فانه تعالى د كرالار لف حق الانبياء والدني في حق الومنين فان التسمى بعبدالرحن فى حق الامة الاولى ونارعه الناوى مستدلا كالم صاحب الطامح من المالكية في أفضلية الاسم الاول مطلقا وقدحزم به وعلله بان اسم الله هو قطب الاسماء وهو العلم الذي يرجع السه جميع الاسماء ولايرجع هواشئ فلاإت تراك في التسمية البتة والرحة قد يتصف بما الحلق فعبدالله مغصوصة لانهم كافوايسمون عبدالدار وعبدالعزى فكائه قيل لهمان أحد الاسماء المضافة العبودية هدان لامطلقا لان أحمااليه مجدوأ حدادلا يختار لنبيه الاالافضل وقدردذلك بان المدضول قديو تركحكمة وهى هذاالاعاء الى حيارته مقام الحدوموا فقة الحمد من أسمائه تعالى على ان من أسمائه أيضاعبدالله كافى سورة ألحن وانماسي ابنه ابراهيم لبدان جوازا لتسمى بأسماعالانساء وتنبيهاعلى شرف سيدناا براهيم الخلس عليه السلام ولذاك ذهب بعضهم الى أن أفضل الاسماء بعددين الراهم لكن قال ابن سبع في عداء الصدورا فضلها بعدهما مجدوأ جدثم الراهم والله أعلم قال العراقي رواه مسلم منحد يثانعر اه قلت رواه من طريق عبيدالله من عرعن نافع عن امن عروكذاك رواه أبوداود والترمذي واسماحه وفي لبابعن ابن مسعود بلاظ أحسالا سماء آلى الله ما تعبدا وأصدق الاسماء همام وحارث رواه الشيراري

ويستحب ان يلقنوه أول انطلاق لسانه لاالهالاالله ليكون ذلك أول حديثه والختان فى اليوم السابع وردبه خسير \* الادب لثالثان تسميه اسماحسنا فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم اذا سميتم والسلام أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبسد الرحن

فالالة اب والطيراني في الكبير واستناده ضعيف بسيب محدين محصن العكاشي فانه مبروك وروى أحد والطبرانى من حديث عبد الرحن بن سيرة الجعني مرفوعالا تسمه عزيزاولكن سم عبدالرحن فاتأحب الاسماء الىالله عبدالله وعبدالرجن والجرث وفير وابة الطعرائي لاتسم عبدالعزى وسيرعبدالله فانخعر الاجماء عبدالله وعبيدالله والحرث وهممام قال السحاوى في القاصد وأمّاما يذكر على الالسمنة من خير الاسماءماحد وماعبد في اعلمته اله (وقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي) قال العراق متفقءلمه منحديث جامروفى لغظ تسموا اه قلت المتفقء أممن حديث مارفيمز يادة فأنى انمآ بعثت قاسماأ أأسم بينكروا لسبب لهذا انه صلى الله عليه وسيلم كأن في السوق فقال رجل ياأبا القاسم فالتفت الني صلى الله عليه وسلم فقال المادعوت هذافذ كره وأماصد والحديث المذ كورهنا بدون وبادة فقد أخرجه الطبراني فىالكبيرون ابن عباس وسمواضبط بفتح السين وتشديد الميم المضمومة ولات كمنوا بفتح فسكون فضم بضبط السبوطى فهومن كنى يكني كناية وفهممن ضبطه بضم ففتح فتشديد نون مضمومةمن كنى يكنى تكنية فهو كقوله لا تزكوا ولانصاوا وهكذا ضبطحد ثلاتصروا الابل من التصرية ومنهم من ضبطه بالفتمء التشديد وذلك يحذف احدى التاء ن والكنية بالضم ماصد وتباب أوأم وهي تارة تكون للتعظيم والتوسيف كابي المعالى وتارة للنسبة الحالا ولاد كابي سلة وأبي شريح وتارة ماينا سكابي هريرة وتارة للعلمة الصرفة كأبي عمرو وأبي بكر ولما كان ملى الله عليه وسلم يكني أباالقاسم لانه يقسم بين الناس من قبل الله تعالى بما يوحى اليه و ينزلهم منازلهم الني يستعقونها فى الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يكن أحد منهم يشاركه فىهذا المعنى منع أن يكنى بم اغيره بمذاالمهني أمالوكني به أحدالنسبة الى ابناه اسممالقاسم أو العلمة المجردة جازو بدل علمه النعليل المذكور النهى و (قال) بعض (العلماء كان ذلك) أى النهى عن التكني به مخصوصالحاله حياته (في عصره صلى الله عليه وسلم اذ كانُ ينادَى ياأ باالقاسم) الله يلتبس خطابه بخطاب غيره (والا من فلابأس) هكذاذ كره كثيرون ولكن الاصم عند أصحاب الشافعي تحريمه بعدموته وذلك بالعنى المذكورفى حديث جابر ولداأنكر على على " بن أبي طالب رضي الله عنه حين سمى ولده محدا وكناه باي القاسم فقال قد سألت ذلك رسول الله صلى الله عليموسه لم بانه ان ولدلى ولد فاسميه باسمكوأ كنيه بكنيتك فأجأرني فلوكان ذلك محرما بعدموته صلى الله عليه وسلم أ أنكر عليه ذلك و زعم القرطى حواره مطلقا فيحيانه صسليالته عليه وسلم ويقول النهي منسوخ بحديث الترمذي ماالذي أحلاسمي وحرم كنيثي وفيه نظر يظهر بالتأمل واللهأعلم وقدألفت فيتحقيق هدنه المسئلة حزأ ليس عندى الآت (وسمى رجل) ولده (أباعيسى فقال صلى الله عليه وسلم) لما معه راداعليه (انعيسى لاأبله) انمـاهُو كلته ألقاها الىمرُبُم (فكره ذلك) قال العراقي رواه أبوعمر النوقاني في كُلُب معاشرة الاهلين منحديث ابنعر بسند ضعيف ولابداود أنعر ضرب ابناله تكنى أباعسى وأنكر على الغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانى واسناده صحيم اله قلت وكان المغيرة نكني أيضا أباعبدالله وأبامحدولكنه كان يحب أن ينادى بابي عيسى لانه صلى الله عليه وسلم كناه بها والظاهر جوازذاك فقدتكني به غيرواحد من أحبارالامة مهمه الترمذي صاحب السنن وغميره (والسقط) بالسكسرولدا كان أوأنثي يسقط من بطن أمه لغيرتمـامه (ينبغيأن يسمى) أى يعينله اسم وُهدا عند ظهور خلقه وامكان نفر الروح فيه لاعندكونه علقة أومضعة (قال عبد الرحن بن مزيد بن معاوية ) من أى سفيان ما بعي جليل روى عن ثويان وعنه أبوطوالة وكان من العسقلاء الصلحاء روى له النسائي وأبنماجه (بلغى أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه و يقول أنت سعني وأنت تركنني لااسم لى فقال) له (عُر بن عبد العزيز) رحب الله تعالى ( كمف ولاأدرى اله غلام أوجارية فقال عبد الرحن من الاسماء مأبيمهما) أى الذُّكر والانثى (كمزةُ وعارة وطلحة وعتبة) وقدر وي هذا مرفوعا

وقال مرابا سمى ولاتكنوا مكنيتي فال العلساء كان ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم اذكان سادىماأماالقاسم والأتنفلابأس نعم لا يجمع مناسمه وكنيته وقدقال صلى الله عليه وسار لا تعمعوا سناسي وكنتي وقبل أن هـ ذاالضا كانفى حماته وتسمى حل أباعيسي فقال عليه السلام انءيسي لاأسله فتكره ذلك والسقط شغ انسمى العسد الرجن من مزيد من معاوية ملفين ان السقط يصرخ نوم القيامة وراء أبسه فيقبول أنت ضيعتي وتركت في لااسم لى فقال عر معبدالعز مركبف وقد لامدرى الهغسلامأو حار مة فقالءبدالرجن من الاسماء ما يحدمهما كمزةوعارة وطلحةوعتبة

منحديث أنس مواالسقط يثقل اللهبه ميزانكم فانه يأتى يوم القيامة يقول أى رب أضاعوني فلم يسموني هكذارواه ميسرة بنعلى فى مشيخته عن أبي هدية عنه ورواه عنه الديلي لكن بيض استنده وروياب عساكر فىالنار بخءن أبى هر يرة بلفظ سموااسقاط كماناتهم من افراط كمرواه عن البخترى بن عبيد عن أبيه عن أبي هر مرة والبخترى ضعيف ورواه أيضا بلفظ مموا أولادكم فانهم من أطفالكم وقال المحفوط الاول قال ابن القيم وأماما اشتهر أن عائشة رضى الله عنها أسقطت من الني صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبدالله وكناها به فلا يصح (وقال صلى الله عليه وسلم انكم ندعون يوم القيامة أسماركم وأسماء آباركم) لان الدعاعبالآ باءأشد في التغريف وأبلغ في التمييز ولايعارضه خير الطبراني انهم ينادون بأسماء أمهاتهم لانهضعيف بالاتفاق فلايعارض بالحيم فأحسنوا أسماءكم بانتسموا بعوعبدالله وعبدالرحن أوبعرث وهمام لابنحوم، وحرب قال النووى في التهذيب ويستحب تحسين الاسم لهذا الحديث قال العراقي روا. أبوداود منحمد يثأني الدرداء فال النو وي بأسناد حيد وقال البهتي انه سرسل اهر واءكذلك أحد كلاهما منحديث عبسدالله بنأبي زكرياعن أبي الدرداء قال النو وى فى كابيه الأذ كار والهذيب اسناده حيد وقال المنذرى والصدر المناوى ابن ركر ياثقة عابد لكن لم يسمع من أبي الدرداء فالحديث منقطع وأيوه اسمه اياس وقال الحافظ فى الفتح رجاله ثقات الاأن فى سند. انقطاعا بين ابن زكر ياء وبين أبي الدوداة وأمه لمبدركه ووجدت يخط الحافظ آبن حرفى هامش الغني عندة ول البهبق انه مرسل قلت صحعه ابن حبان (و-نه اسم يكره)من جهة اللفظ أومن جهة المعنى (فيستحب تبديله) بغير، فقد (بدلوسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبدالله) قال العراقي رواه ألبه في من حديث عبدالله من الحرث بن حز الزبيدى بسند صحيح اله قلت قرأت في تاريخ من بالصابة عصر لاي عبدالله الحديزي في ترجمة عبدالله إن الحرث المذكو ومأنصه حدثناأ جد بن عبد الرحن قال حدثناعي عبدالله بن وهب أخبرنا الليث بن سعدعن يزيد بن أبي خميب عن عبدالرحن بن الحرث بن حزء قال توفي رجل ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم غريب فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهو على القبرماا سمك قلت العاص وقال لعبد الرحن بن يحر مااسمك قال العاص وقال لعبدالله بنعر وبن العاص ماأ يمك قال العاص قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انزلوا فأنتم عبدالله قال فنزلنا فوارينا صاحبنا غم نوجنامن القبر وقد بدلت أسماؤنا وقد أتوج هذا الحديث من طرق أربعة كلها تنتهسي الى الليث بن سعد وذكر في ترجة سهل بن سعد الساعدي بسنده اليه قال كانرجلمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أسود فسمياه رسول الله صلى الله عليه وسلمأ بيض وذكرأ يضافى توجة عبدالعز تزالغافتي الصابي انه كان اسمه عسد العرى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد العزيز (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحمعوا بين اسمى وكنيتي) قال العراقي رواه أحد وابن حبان من حديث أبي هر برة ولابي داود والترمذي وحسسه وابن حبان من حديث جامر من تسمى باسمى فلايت كمى بكنيتى ومن تكنى كنيتى فلايتسمى باسمى اه قلت أماأ حدفرواه منحديث عبدالرحن بن أبي عرة الانصارى المخارى ولدفى عهده صلى الله عليه وسلم ولارؤ ية له ولارواية بلرواه عنعه رفعه وقدقال الهيثمى رجاله رجال العصيع وأماحد يتسحابر الذى حسسنه النرمذي فقد حسنهأ يضاالطيالسي وأحمد وأحرجه أيضاأ جدوأنو يعلى وابن حبان من حديث أبي هر برة وأخرجه ابن سعدفي الطبقات من حديث البراء ورواه ابن سعداً يضاعن أبي هريرة بلفظ لانسم واباسمي وتسكنوا بكنينى نهى أن يجمع بين الاسم والكنية (وقيل هدا) أى النهى عن الجيع بين الاسم والكنية (أيضا كانف حياته )صلى الله عليه وسلم وأما بعده فلا بأس به وهذا أحدد الاقوال في المسئلة (قال أنوهر مرة) رضى الله عنه (كان اسمز ينب برة) وهي زينب بنت أبي سلمة أخت عمر بن أبي سلمة وأمها أم سلمة روج النبى صلى الله عليه وسلم والدن بأرض الحبشة وكان اسمهام و (فقال صلى الله عليه وسلم تركى نفسها) أى من

وقال صلى الله علمه وسلم انكم مدعون يوم القدامة باسمائه كروأسماء آبائه كانها المحالة المحالة الله علم الله علم الله وكان اسم ريف بعبد الله وكان اسم ريف وقال علمه السلام تركى وقال علمه السلام تركى وقال علمه السلام تركى

حهة كونها برة من البروكره ذلك (فسماهازينب) رواه العنارى ومسلم من حديث أبي هر يرة (وكذلك ورد نهيى فى أسمية الرجل (أسلم وأفلح ونافع و مركة لانه قد يقال بركة ثم فيقال لا) وفي بعض النسخ أفلم و يسار ونافغو بركة قال العراق رواه مسلم من حديث مرة بن جندب الاانه حمل مكان بركة رباحا وافق حديث الرأراد الني صلى الله عليه وسلم أن يسمى معلى و تركة الحديث اله قلت لفظ مسلم لا تسم غلامك رباحاولايسارا ولاأفلحولانافما ورواءالط ااسى والترمذىبلفظ لاتسم غلامك وبأحاولاأفلح ولايساراولا نجيحا فيقال أثمهو فيقاللاورواه ابنح بربافظ لانسموارقيقكم رباحا ولايسارا ولاأفلم ولانجحا ان شاءالله تعالى ولفظ أى داود ولا تسمين غلامال يساوا ولا تعجما ولاأ فلم فانك تقول أثم هو فيقول لاوفى لفظ فلا يكون وهكذار واه ابن حرير أيضاو صحمه (الادب الرابع العقية في يقال عن عن والده عقا اذاذ بح العقبقة وهي الشاة تذبح بوم الأسبوع وفي الحديث قولوانسكة ولاتقولوا عقيقة أمرهم بذلك دفعاللنطام ويقال الشعر الذي ولد عليه المولود منآدى وغيره عقيقة وهي (عن الذكر بشاتين وعن الانثي بشة ولا بأس بالشاةذ كرا كان أوأنثى روت عائشة رضى الله عنها أن النّي صلى الله عليه وسلم أمرفى الغلام أن يعق بشاتين مكافئة بن ) أى متساوية بن سناوحسنا (وعن الانثى بشاه) وهو يبطل قول من كرهها عن الانثى وذلك شأن الهود كانوا يعسقون عن الغسلام فقط قال العراق روا الترمذي وصحصه اله قلت وهو فيستن البهتي من طر إلى سفيان بن عينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ابت عن عرق عن عائشة ثم احرب من طريق حاد بزريد عن عبيدالله عن سباع ثم قال قال أبوداود حديث سفيان وهم ثم قال و رواه الزني عن الشافعي عن سفيان عن عبيدالله بن ساع بن وهب ثم قال والمزني واهم في موضعين أحدهما انسائرال والمرووه عنسفيان عن عبيدالله عن أبيه والا بخرائم مقالوا سباع بن ابت ورواه الطعاوى من المرنى في كتاب السن في أحد الموضعين على الصواب كمار واه الناس قلت أخر حد البهي في كالسالعرفة من حديث الطعاوى عن المزنى حدثنا الشافع حدثنا سفيان عن عبيدالله بنأى تزيدعن أبيه عن سباع بن الت وهكذارويذاه في كاب السنن من طريق الطعاوى عن الزني من نسخة جيدة قدعة فظهر بمذاان رواية الطعارى عن المزنى على الصواب في الموضعين معالاني أحدهما والله أعلم وروى أحدين أسماء بنت من يد مرفوعا العقيقة عقى على الفلام شاتان مشكافئتان وعلى الجارية شاة (وروى انه ) صلى الله عليه وسلم (عقعن الحسن بشاة ) قال العراقي رواه الترمذي من حديث على وقال ليس اسناده عنصل و وصله الحاكم وصعه الاانه قال حسين ورواه أبوداود منحديث ابن عاس الاانه قال كبشا اه قلت حديث المعاس هذا أخرجه البهاقي فالسنن من طريق ألوب عن عكرمة عن عليه السلام عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا اله قلت وقد اضطرب فيه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليموسلم وهوالاصم والثاني أن النسائي أخرج من حديث قنادة عن عكرمة عن ابن عباس المصلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين بكبشين كبشين (وهذار خصة في الاقتصار على واحدة ان سلم حديث على عن الانقطاع وسلم حديث عكرمة) عن الاضطراب (وقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهر يقواعنه دماوأ مطواعنه الاذي كال العراقي رواه العلري منحديث سلمان عن عامر المنبي اه قلت ورواه كدلك أحد والدارى وأبوداودوا بنماجهوا بن خر عدور واه الحاكم عن أب هر مه (ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره) أى المراود بعد أن يزال عنه (ذهبا أوفضة فقدورد فيه خبر) وذلك اله قد (روى انه صلى الله عليه وسدلم أمر فاطمة روى الله عنها يوم سابع الحسين) رضى الله عنه (أن يحلق شعره و يتصدق بوزن شعره فضة ) قال العراقي رواه الحاكم وصبعه من حديث على وهوعند الترمذي منقطع بلفظ حسن وقال لرس اسناده بمصلورواه أحد من حديث أبيرافع اه (قالت عائشة رضي الله عنها لأيكسر المقيق - ة عظم) وعلى هذا العدمل الآن (الادب الحامس أن عنه كه بفرة) أن وجدت

فسماها زينب وكذلك وردالنهى في تسميدة أفلح و تسار ونافع و تركة لانه مقال أغرركة فمقاللا \* الرابع العقيقة عن الذ كربشاتين وعن الانثى بشاة ولابأس بالشاةذكرا كانأوأنثي وروتعاشة رضىالله عنهاان رسول الله صلى لله علمه وسلم أمرفى الغدلام أن يعق بشاتين مكافئين وفيالجار يةبشة ور وى اله عقعن الحسن بشاة وهذارخصة في الانتصار على واحدة وقال صلى الله عليموسلم معالغلام عقيقته فاهر بقواعنه دماوأم طوا عنهالاذى ومنالسنةان يصدن بوزن شعره ذهباأو فضة فقدو ردفسه خمرانه علمه السلام أمر فاطمة رضىالله عنها بومسابع حسدين انتحاق شدعره وتتصدق ترنة شعره فضة قالتعاشة رضى اللهعنها لانكسر العقبقية عظم \* الحامس ان محمَكه بترة

أو حـــلاوة وروىءن أسماءينت أبي بكررضي اللهعنهما فالتولدتءمد الله بن الزبير بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى المه علمه وسلمفوضعته فيحجره ثمدعا بنمرة فضغهاثم تفل فىفده فكان أول شي دخل حوفه ريق رسول الله سالي الله عليه وسلم غمحنكه بتمره غم دعاله ورك عليه وكان أول مولودولدقى الاسلام ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قبل لهمان المودقد سحرتكم فلاتولد لكم \*(الدني عشر) \* في الطلاق وليعلم الهمباح والكنسه أبغض الماحات الى الله تعالى واعما مكون مماحا اذالم مكن فده الذاعالباطل ومهماطلتها فقدآذاهاولايباحابذاء الفيرالا بحنايه من حانهاأو بضرورةمن حانه قال الله تعالى فان أطعنكم فللا تبغواعلهن سيهلا

(أوحلاوة) مهما كانت (وروى عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها (انها قالت ولدن عبد الله بن الزبر بقباء) وهوا الوضع المعروف خارج الدينة تقدم ذكرها في آخر كماب الحير (ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حره مُردعا بمرة فضغها) في فه الشريف (مُ تَفَلَ) به (في فيه وكان أوّل شي دخل في فيه ر قرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ثم حد كله بنمرة (ثم دعاً ه و بارك عليه وكان أول مولودولدفي الاسلام) على الدينة من قريش ولد في السنة الثانية (ففر حوابه) أي جاعة المسلين (فرحا شديدالانهم قيل لهم ان اليهود قد معرتكم فلانولد اكم) رواه العارى ومسلم وروى نعوذلك من حديث أبي موسى الاشعرى رصى الله عنه قال ولدلى غلام فأتبت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم و- منكه بقرة ودعابالبركة ودفعه الى وكان أكبر ولدأبي موسى (الثاني عشر الطلاق) وهوفي اللغة رفع القيد يقال أطاق الفرس والاسير وفى الشرع وفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فقوله شرعا يخرجه القيد حسا وهو حبل الوثاق و بالنكاح يخرج العتق لآنة وفع قيد ثابت شرعالكنه لايثبت بالنكاح واستعمل فى النسكاح بلفظ النفعيل وفي غيره بالافعال ولهذالوقال آهاأنت مطلقة بتشبيديداللام لم يفتقرالي نبة ولو خففها فلابد منها وفي مشمر وعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية وفي الطيلاق الكال لهااذقد لانوافقه النكاح فطل الخلاص عندتها بالاخلاق وعروض البغناء الموجبة عدما قامة حدودالله فكنمن ذاكرجة منه سعانه وفي حعله عددا حكمة لطيعة لان النفس كذوية رعانظهر عدم الحاحمة الى الرأة اوالحاجة الى توكها وتسرله فاذا وتع حصل الندم ومناق الصدر به وعيل الصبر فشرعه سيمانه وتعالى ثلاثاليمرب نفسمه فى الرة الاولى فانكان الواقع مسدقها اسفر حتى تنقضى العدة والا أسكنه الندارك بالرجعة ثماذاغادت النفس اثل الاؤل وغلبته حتى عاد الى طلاقها نظر أيضانيم ايحدث لهف الوقع الثالثة الاوقد حرب وفقه فى حال نفسه عم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تتزو م آخرا مأدب عافيه عيفا وهوالزوجالثاني على ماعليه من جبله ٧ التحولية يحكمته ولطفه تعالى بعباره (وليعلم اله) أي الطلاق (مباح)قداً باحه الشارع لماذ كرنامن الحكمة (والكنه أبغض المباحات الى الله تعالى) يشير الىحديث أبغض الحلال الى الله الطلاق والمراد بالمهاج والحلال الشيئ الجائز الفعل واعما كان كذلك من حنث أداؤه الى قطع الوصلة وحل قدد العصمة المؤدى الى الناسل الذي به تكثيرهذه الامة لامن حقيقته في نفسه فانه ليس يجرام ولامكروه اصالة بلتجرىفيه الاحكام الخسة وقدصهانه صلى الله عليه وسلمآ لى وطلق وهو لايفعل محظورا والراد بالبغض هناغايته لامبدؤه فانهمن صفات الخسلوق والبارى سحانه وتعالى منزه عنها والقانون فيأمشاله أنجيع الاعراض النفسانية كغضب ورحسة وفرح وسرور وحياء وتبكير واستهزاء لهاأوائل ونهايات وهي في حقه سيحانه مجولة على الغايات لاالمبادى وقد تقدمت الاشارة المهفى كاب قواعد العقائد والحديث المذكور رواه أبوداود عن كثير بن عبيد عن مجدد بن حالد الوهي عن معرف بن واصل عن محارب بد مار عن ابن عمر وكذار واه عن كثير عن أبي داودوابن أبي عاصم والسين ا من المحق كاأخرجه الطعراني عنه لكن رواه اسماجه في سننه عن كثير فعل بدل معرف عبيدالله من الوليدالرصافي وكذاهوعندتمام في فوائده من حُسديث سليمان بنعبدالرجن ومحدبن مسروق كالاهما عن الرصافي وهوضعيف ومنجهة أورده اب الجوزي في العلل المتناهية وقال الدارة طني في العلل المرسل فيه أشبه وكذاك صحم البيهقي ارساله وقال ان المنصل ليس بحفوظ و رج أبوحاتم الرازى أيضا المرسل وقال الخطابي اله المشهور والله أعلم (وانحايكون مباحا اذالم يكن فيه ايذاء بالباطل ومهما طلقها فقدآ ذاها) لانه قطع وصلتها وحل قيدعصتها (ولايباح ايذاء الغيرالاعناية من جانها أو بضرورة) شديدة (من المانبه قال الله تعالى فان أطعنكم) أي التو بيخ والايذاء والهعرف الضاجع والصرب فلاتبغواء لمن حبيلا) أى فاذ ياواعنهن التعرض واجعلواما كانمنهن كا تناميكن فان المنائب من الذنب من لاذنب

أى لانطلبوا حله للفراق وانكرهوا بومفامطلقهاقال ابنعم رضي الله عنهما كان تحتى امرأة أحمهاو كانأبي يكرههاو يأمرنى بطلاقها فراجعت رسول الله صلى أبقه عليه وسلم فقال باابن عمر اطاق امرأتك فهددايدل على انحق الوالد مقدم واكن والديكرهها لالغرض فاسد مثلعر ومهماآ ذتر وجهاوبذت على أهله فهري حاندة وكذلك مهماكانت سيئةالخلقأو فأسدة الدس قال النمسعود فى قوله تعالى ولا يخرجن الا أن بأتن فاحشة مبينة مهماندتعلى أهادوآ ذن زوجهافهوفاحشة وهذا أر مديه في العددة ولكنه تنبيه على القصودوات كان الاذي من الزوج فلهاأن تفتدى سدلالمال وكره الرحدلان بأخددمها أكثر مماأعطى فانذلك اهاف بهاوتحامه لعلما وتحارة على البضع فال تعالى لأحناح علممافهاافتدت مه فردماأخسدته فادونه لائق مالفداء فانسألت الطلاق بغبر مارأس فهيي آغة قالصلي اللهعلمه وسلم اعماامرأة سألتزوجها طلاقها من غييرمابأسلم ترحرانعة الخدة وفي لفظ

له وقبل في تفسيرالا به المذكورة (أى لانطلبوا حيلة للفران) والنظ القوت أى لانطابوا طريقالى الفرقة ولاالى خصومة ومكروه وهذا حينتُذ على صورة النفس الطمئنة اذاا ستحابث الاعمان وطاوعتك الى أخلاق ا اؤمنين فتولها من الارفاق وارفق بما في منالها من المباح (وان كرهها أبوه فليط قها) رعاية تخاطر الاب فان حقه مقدم على حق الزوجة (قال) عبدالله (بن عمر رضي الله عنهما كان تحتى امرأة أحبها وكان أني يكرهها فيأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) في شأنها (فقال يا ابن عمر طلق امرأتك) نطاقها قال العراق رواه أصابي السن الاربعة قال النرمذي حسن صعيم أه قات ورواه كذلك ابن حبان في الصيم وفي افظ لهم فقال أطع أباك وهذا الطلاق هو المستعب ذكره أبن الرفعة (فهذا بدل على أن حق الوالد مقدم) على حق الزوجة (ولكن والده يكرهها الالغرض فاسد مثل عمر ) رضى الله عسه وأبن مثله (ومهما آذت زوجها) قولًا أوفعلا (وبذت على أهله) أى أهل الزوج (فه على جانية ) فلا يكون الطلاق في حقها ايذاء (وكذلك مهما كانت سينة الحلق) سايطة اللسان فظة القلب (أو)كانت (فاسدة الدين) رقيقته فاسدة الاعتقاد وفي القوت فانكانت بذية السان عظم ما بهل كثيرة الاذى فطلاقهاأ سألم لدينهما وأروح القلوم مافى عاجل الدنيا وآجل الاسخوة وقد شكارجل الى رسول الله صلى الله عامه وسلم بذا اسرأته فقال طلقها فالفانى أحمافال فامسكها اذاخشي عليسه تشتتهمه بفراقهامع الحية فتشتث القلب أعظم من أذى الجسم (قال ابن مسعود) رضي الله عنه (في) تفسير (قوله تعالى) ولاتخرجوهن من بيونهن (ولايخرجن الاأن يأتين بفاحشة مبينة مهما لذَتْ على أهله رآ دُنْ و حها فهي فاحشة) نقله صاحبُ القون (وهذا أريدبه في العدة) ولفظ القوت وهذا يعني به في العدة لانالله تعالى يقول أسكنوهن منحيث سكنتم من وجد كم فهومتصل بقوله واحصوا العدة ولاتخر جوهن من بوتهن أى فى العدة زاد المصنف (ولكنه تنبيه على المقصود وان كان الاذى من الزوج فلها ان تفتدى) نفسهامنه (ببذلمال) اذاخافت أنلايقيم حرودانه وان يضيعوا حبحقه علمها (و يكره للرجل إنْ يأخذ) منهافى الفدية (أكثر مماأعطى) أياها (فانذلك الجاف بماوتعامل عليها ونوع تعارة على البضع) وكل ذاك منهى عنه وقد تقدم في أول هذا الكتاب وقد (قال) الله (تعالى) وان خفتم ألا يقيم احدود الله ﴿ فَلَاجِنَاحِ عَلَمُهُمَا فَيُ لَافَتَدَتْ بِهِ فَرَدُمَا اخْذَتُه ﴾ منه (فحادُونه لأثق بالفُداء) فهذا هوا لحلم الجائز عنداً كثر العلماء خلافا لبكرين عبد الله الزنى النابعي فانه قال بعدم حل أخذشي من الزوجة عوضا عن فرافها محتما بقوله تعالى فلاتأخذوامنه شميأفاو ردعليمه فلاجناح علمما فيما افتدت يه فأجاب بانها منسوخة ما منه النساء وأجب بقوله تعالى في سورة النساء الا مين المنالكم عن شي منه نفسا فكاوه و بقوله تعالى فلاجناح علمهماان بصالحاالا ية وقدا نعقد الاجماع بعده على اعتباره وان آية التسامخ صوصة بالية المقرة وبأستى النساء الأخريين وقد تمسك بالشرط من قوله تعالى فان خفتم من منع الخلع الاان حصل الشقاق من الزوجين معا والجهور على الجوار على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه لكن تكره الزيادة علمه كاذكره المصنف هنا وعند الدارقطني عن عطاء عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من الختلعة أكثر بماأعطاها ويصم الحلم في حالتي الشقاف والوفاف فذ كرا لحوف في قوله الاأن يخافا حرى على الغالب ولايكره عندالشقاق أوعند كراهتها له السوه خلقه أودينه أوعند خوف تقصير منهافي حقه أوعند حلفه بالطلاق الثلاث من مدخول بهاءلى فعله مألا بدله من فعله وان أكرهها بالضرب ونعوه على الغلم فاختلعه لم صح الا كراه ووقع الطلاق رجعيا ان لم سم المال فان سماه أوقال طلقتك بكذا وضربها المقبل نقدات لم يتع الطلاق لانم الم تقبل مختارة والمه أعلم (فان سألت الطلاق بغير ما مأس فهي آثمة) أي الايحل لهاان تسأل وجهاط لاقاولاان تختلع منه نغير رضا من مولاها قالبرسول الله سلى الله عليه وسلم اعماامرأة سألت زوجها طلاقها) ولفظ الجماعة الطلاق (من عسيرما بأس لم ترحر المحة الجنة وفي لفظ

فالجنة عليها حرام) وهذا وعد شد مدلا يقابل طاب المرأة الخروج من النكاح وقوله من غير ما بأس مازائدة المتأكد والباس الشدة أى في غير سيال شدة مدي وقاو تجنها الى المفارقة قال العراق واه أبودا ود والمرمدي وحسنه وا من ما سيان من حديث فو بان اله قلت وكذلك رواه أجد وان خرعة والما كم وصحاه وأو والذهبي و لفظهم جمعا فرام عليمارا أعجا الجنة وقال الحافظ ابن حرالا نحمارالواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق روحها محولة على ماأذالم يكن سبب يقتضي ذلك كديث فو بان هدذا اله وقال صلحالية وقال المعالمة وسلم المختلفات على الطالبات لحلع العصمة من أرواحهن (من المنافقات) نقله صاحب المقوت قال العراقي من حديث أي علم المالية والمالية والم

\*(فصل)\*وتعريف الخلع فراق روج بصم طلاقه لزوجته بعوض محصل لجهة الزوج بله ظ طلاف وخلع والمراد مأبشملهماوغيرهممامن الفاط الطلاق والخلع صريحاوكناية كالفراق والابانة والمفاداة وحرج بجهة الزوج تعايق طلاقها بالبراءة من مالهاعلى غيره فيقع الطلاف في ذلك رجعيا فان وقع بلفظ الخلع ولم ينوبه طلاقا فالاطهرانه طلاق ينقص العددوكذا انوقع بآفظ الطلاق مقرونا بالنيسة وقدنص في الآملاء الهمن صرائح الطلاق وفى قول اله فسخ وايس بطلاق لانه فرا قحصل بعاوضة فأشم بممالوا شترى زوجته واصعابه فالقدم وصععنا بنعباس فماأ وجه عبدالرزاق وهومشهورمدهب أحداديث الدارقطنى عن طاوس عن ابن عباس الحلع فرقدة وليس بطلاف أمااذا نوى به الطلاق فهو طلاق قطعاعلا بنيته فانلم ينوطلاقالا تقعبه فرقة أصلاكانص عليه في الام وقواه السبكي فانوقع الحلع بسمي صحيح لزم أو بمسمى فاسد كمرو جب مهرالمثل والله أعلم \* (تنبيه) \* اول خلع وقع في الاسلام آمراً ة مّا بت بن قبس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا الى رفعت جانب الحباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقدهم وجهافقال أتردين عليه حديقته فالتنعموان شاء ردنه ففرق بيم مارواه معر بن سلمان عن فضيل عن حر برعن عكرمة عن ابن عماس وقد أورده المفارى نعوه فى صححه من عدة طرق ( ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور الاول ان يطلقها ) بعد الدخول بها حالة كونها (في طهر لم يجامعها فيه) أى في ذلك الطهر ولاف حيض قبله (فأن الطلاف في الحيض أو الطهرالذي جامع فيه بدعى حرام وان كان واقعا) وتحرم عليه المرأة ولا يحل له الابعدروج (لمبافيه من تطويل العدة علمها) فتنضر ربداك وقدو ردنى الخبرلاصرر ولاصرار وقال تعالى ولاتصاروهن لتضيقوا علمن (فان فعل ذلك فليراجعها) والدليل على ذلك ماذ كره بقوله (طلق ابن عمر) رضي الله عنهـما (امرأته) وهي آمنة بنت غفار وفي مسند أحدان اسمها النوارقال الحافظ في الفيم و عكن أن مكون اسمها أمنة ولقم النوار (في الجيض) أي وهي حائض فسأل عررسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم طلاق ابنه على الصفة المذكورة وفي رواية ان ابن عمر أخبره فتغيظ فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر من أي من ولدك عبدالله وأصله أأمن بهمزتين الاولى للوصل مضمومة تبعا

فالجنة عليه الحرام وفي لفظ المختلفات هن المنافقات م المختلفات هن المنافقات م البراع الروح في الطلق التي المختلفة المورية الاول أن يطلقها في طهر لم يحامعها والطهر الذي حامع في الحدة عليها فان فعل ذلك فليراجعها طلق ان عرروحة المختلفة وسلم لعمر مره

المعن والثانمة فاءالكامة ساكنة تمدل تخفيفا من حنس حركة سابقها فتقول أومر فاذا وصل الفعل يماقبله والشهمزة الوصل وسكنت الهمزة الاصلمة كافي قوله تعالى وأمرأهلك مالصلاة ليكن أستعلتها العرب بلا همزفقالوامراككثرة الدوران ولانهم حذفوا أولاالهمزة الثانية تخفيفا ثمخففواهمزة الوصل استغناء عنها التحرل مابعدها (فليراجعها) والامر للندبءنبدالشافعيةوالحنفية والحنابلة وقال المالكية وصحعه صاحب الهداية من الخنفية للوجوب ويجبر على مراجعتها مابتي من العبدة شي قال ابن القاسم واشهب وان الواز عسر عنسدنا بالصرب والسعن والتهسديد اه وداسل المساعة قوله تعالى فامساك معروف وغديرهامن الأسمات المقتضمة للخيد بربين الامساك بالرجعة أوالفراق بتركها فحمع بين الاسيات والحديث بعمل الامريل الندبولان الراحمة لاستدراك النكاح وهوغير واحب فى الابتداء قال امام الحرمين ومع استحباب الرجعة لانقول ان تركهامكروه لكن قال في الروضة فيه نظرو ينبسني كراهته الصدة الخسرفيد ولدفع الابداء ويسقط الاستعباب بدخول الطهرالثاني وقال الشيخ تق الدين في شرح العهمدة ويتعلق بالحديث مسئلة أصولية وهي الامربالام مالشئ هل هو أمريذاك الشي أملافان النبي صلى الله علمه وسلم قال لعمر مره بأمر وأطال الحافظ الحث في هذه المسئلة والحاصل ان الخطاب اذا نوجه لمكلف أن يأمر مكافا آخر مفعل شئ كان المكاف الاول مباعاته ضا والثاني مأمور من الشارع كاهناوان توجه من الشارع لمكاف أن يأمر غير مكاف كديث مروا أولاد كم بالصلاة لسبح لم يكن الامر بالامر بالشئ أمرا بالشئ لان الاولادغير مكافين فلا يغده علمهم الوحوب واذا توجه الحطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الامرأن يأمر من لاأمر الاول عليه لم يكن الامر بالامر مالشي أمرا مالشي أيضا بل هومتعدد بأمر الاولان يأمر الثاني والله أعلم (حتى تطهر ثم تعيض) حيضة أخرى (ثم تطهران شاء طلقهاوان شاء أمسكها) قبل أن يحامعها (فتلك العدة) أى فتلك رمن العدة وهي حالة العاهر (التي أمرالله) أيأذن (أن بطلق لهاالنساء) في قوله تعالى قطلقوهن لعدتهن وفي قراءة ابن عباس وابن عمر بيان ذاك فطلقوهن لقبل عدتهن وفيه دارسل على ان الاقراء هي الاطهار كاذهب اليه مالك والشافعي واختاره صاحب القوت حيث قال وكذاك هوعندى وان تكافأذ لك فى اللغة وتساوى فى المعانى بأن يكون الميض أيضا (واعدامره مالصر بعد الرجعة طهر من الثلايكون مقصود الرجعة الطلاق فقط) أشارمذه الحسلة الى بيان علية الغاية المذكورة في الحديث وقد اختلف العلماء فيه فقيل لئلاتصير الرجعة لحرد غرض الطلاق لوطلق في أول الطهر مغلاف العلهر الثاني وكأرنه يعن النكاح بمعرد الطلاف ينهيعن الرجعة له ولايستحب إلوط على الطهر الاول كتفاء بالمكان التمتع وقبل عقوبة وتعليظ وعورض بأن ابنعر لم يكن يعلم تحرعه وأحبب بأن تغيظه صلى الله عليه وسلم درن أن يعدده يقتضي الذاكف ا لظهور لا يكاديخني على أحددوا ختلف في جوار تطليقها في الطهرالذي يلى الخيضية التي وقع فيما الطلان والرجعة فقطع المتولى بالمنع وذكرا اطحياوي انه يطلقها في الطهر الذي يلى الحيضة قال الكرخي وهوقول أبى حنيفة وقال أبو بوسف ومحدف طهر ثان أى اذا طهرت من تلك الجيضية الى وقع فهاالطلاق قال العراق الحديث متفق عليه قلت رواه العفارى ومسلم وأبوداود والبسائى وهذاله فط البخارى في كتاب المالاق حدثناا سمعيل بنعسدالله حدثني مالكعن مافع عن عبدالله بعروض عنه سماله طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله علمه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله علمه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم عسكها حتى تطهرتم تحيض ثم ان شاء أمسكها وانشاء طلقهاقبل أنعس فتلك العدة التيأمرالله أنسطلق لهاالنساء وفرواية عبيدالله معرعن نادع عن اس عرعند مسلم غم ليدعها بدل قوله ليسكها وعند مسلم أيضا من رواية محد بن عبد الرجن عن إسالم مره فليراجعها ثمايطاقها طاهرا أوحاملا ورواه جماعة غيرنافع بلفظ حتى تطهر من الحيضة التي

فا يراجعها حتى تطهر مم أن شاء م تحيض ثم تطهر مم أن شاء طلقها رانشاء أمسكها فاللذا العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء والماأم، بالصر بعد الرجعة طهر بن الطلاق فقط

طلقهافيها ثمان شاء أمسكهاوهي رواية تونس بن حبير وأنس بن سير من وسالم فلم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر نعر واية الزهرى عن سالم موافقسة لرواية نافع كانبه عليه أبوداودوالز يادة من الثقة مقبولة خصوصا اذا كان حافظا

\*(فصل)\* الطلاق يكون بدعياو سنياو واجباو مكروها فأماالسي في اتقدم في حديث ابن عرفال النحارى في صحيحه وطلاق السنة أن بطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين أى لقوله تعالى واشهدوا ذوى عدل مذكم قال ابن عماس فيما أخرجه ابن مردو به كان نفر من المهاحو من يطاقون لغمرعدة وبراجعون بعد برشد هود فنزلت وأماتسمته بالسني فقال الشيخ كال الدين بنا الهمام من أصحابنا في فتح القدير الطلاق السنى المسنون وهوكالندوبق استعقاب الثوابوالمراديه هناالمباح لان الطلاق ليس عبادة في نفسه المثبتله ثواب فالمسنون منه ماثبت على وجه لايستوجب عنا بانعم لو وقعتله داعية أن يطلقهاعقب جماعه أوحائضافنع نفسمه الى الطهرالا سخرفانه يثاب لكن لاعلى الطلاق في الطهر الخالي عن الحيض بل على كف نفسيه عن ذلك الايفاع على ذلك الوحه امتناعا عن المعصية وأما البيدعي فطلاق مدخول بهابلاعوضمنها فىحيض أونفاس أوعدة طلاق رجعى وهي تعتدبالاقراء وذلك لخالفته لقوله تعالى فطلقوهن لعسدتهن و زمن الحيض والنفاس لايحسب من العددة والمعنى فيه تضر رها بطول مدة الثربص أوفى طهر جامعهافيه أواستدخلتماءه فيه ولوكان الجاع أوالاستدخال فيحيض قبله أوفى الدبرانلم يتبين حلهاوكانت من تحبل لادائه الى الندم عند طهور الحل لان الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعندالندم فدلاعكنه التدارك فيتضررهو والولد وألحقوا الجاع في الحيض بالجاع في الطهر لاحتمال العلوق فيه والجاع فى الدر كالجماع فى القبل لثبوت النسب ووجوب العدة به وهذا الطلاق حرام للنهسى عنه وقال النووى اجعت الامتعلى تحريمه بغير رضاالمرأة فان طلقهااثم ووقع طلاقه وأماالطلاق الواحب فغي الايلاء على المولى لان المده اذا انقضت وجب عليه الفشة أو الطلاق وفي الشقاف على الحكمين اذا أمرت المظاومة ولابدعة فيه للعاجة المهمع طلب الزوجة وأما المستعب فعندخوف تقصيره في حقهالبغض أوغيره أوسيئة الخلق أوبان لاتكون عفيفة وألحق به ابن الرفعة طلاف الولداذا أمره به والده وقد تقدم ذلك وأماالمكروه فعندسلامة الحال لحديث ليسشئ من الحلال أبغض الى اللهمن الطلاق وقد تقدم أيضاوأما المباح فطلاق من ألقي عليمه عدم اشتهائها يحيث يعجز أو يتضرر باكراهه نفسه على جاعها فهذا اذاوقع فان كان قادراعلى طول غيرهامع استبقائها و رضيت باقامتها في عصمته بلاوط عاو بلاقسم فيكره طلاقها كما كانبينرسولاللهصلى اللهعليه وسلم وبينسودة وإن لم يكن قادراعلي طولهاأولم ترضهي بنرك حقهافهو مباح والله أعلم (الثاني) اذاعزم على الطلاق (أن يقتصر على طلقة واحدة) في طهر لاجماع فيه ( فلا يجمع بين الثلاث) مرة واحدة لان الطلقة الواحدة (بعد العدة) الى انقضائه الحيض أوأشهر (تفيد المقدود) أى نعمل عمل النحريم بالثلاث سواء (ويسستُفيدبها) أي بالطلقة أربع خِصال احـــداها موافقة الكتابوالسنة منقوله تعالى قطلقوهن لعدتهن والثانية تيسيرالعدة عليها وسرعة حروجهامنه المعتسب الطهر الذى طلقهافيه من غدير جماع قرء فيستعمل الحروج من العدة لانها من حدودالله والثالثة (الرجعة إن ندم) على طلاقها (فى العدة) من غير احداث عقد ثان ولا مهرآ خر (و )الرابعة ( تجديد المكاح انأراد) واحبر جعمها (بعد) انقضاء (العدن) فانله ذلك من غيرروج نان (وادا طلق ثلاثا) دفعة واحدة (رعماندم) حيث لا ينفعه الدوم حيث لم يجعل المه لا خرجالا م الاتعلله الابعد زوج (فيعتاج الىأن يتزوجها محلل) وهوالزوج الثاني (و) محسرالعبد حروج المرأة من بده فان ابنلى م واهااحتاج (الى الصبرمدة) وينتظر فراغ الزوج الثاني أوالعمأ أن يعمل في ترويجها لغير وفيكون محلال لنفسه ومفسد النكاح الثاني بالتحليل فيقع فى ثلاث معان من المعاصى (وعقد الحلل منه يعنه) يشير

\*الشانى أن يقتصرعلى طلقة واحدة فلا يجمع بين الشلاث لان الطاقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد ما الرجعة ان ندم في العدة واذا طلق ثلانا ويما ندم في عناج الى أن يتروجها معلل والى الصبر مدة وعقد المحلل منه ي

به الى حديث لعن الله المحلل والمحلل له كذا أورده صاحب القوت وهو صحيح رواه أحد وأبود اود عن على والترمذي عن النه المنه المنه المنه الذي يترق بالطلقة ثلاثا بشرط أن يطلقها بعد وطئها لتحل للاول في كره ابن الاثير وغييره وقد أغفله العراقي وقال بعض العلماء ان نكاح الاول بعده على التحليل الايحور أيضا (ويكون هو الساعى فيه والجانى على نفسه (ثم يكون قلبه معلقا بروحة الفعل وحة المحل بعد ان روح ثم يؤثر بعد ذلك تغيير أمر الروحة وغيالة السنة قال الله تعالى فطلقوهن لعدم ن ثم قال الاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر العنى لدمامن المطلق أوجب رجعة (وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير لعلور) فانه ان طلق واحدة أوثننين حلت له في العدة بغير عقد آخر وحلت له بعد انقضائها أيضا بشكاح جديد من غير روح ثان ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخر جا أي يتق الله في طلق لعدة يحعل له مخر جا في يتق الله في طلق لعدة يحعل له مخر جا في حوال المحد كاذ كرنا

\*(فصل)\* إذا طلفت الحائض يعتد بذلك الطلاق أجمع على ذلك أعَمَّا لفتوى وقد أشار اليمم المصنف أوّلابقوله بدعى حرام وانكان واقعاخ للفا للظاهرية وآلحوارج والرافضة حيث قالوالا يقعلانه منهسى عنه فلايكون مشروعالناحديث ابنء والمتقدم فاله أمره بالمراجعة والمراجعة بدون الطلاق يحال ولايقال المراد بالر جعة الرحمة اللغوية وهي الردالي حالها الاؤللاأنه عسعليه طلقة لانهذا أغلظ اذحل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حدله على الحقيقة اللغوية كاتقر رفى الاصول وبان ابن عمر صرح في حديثه بانه حسم اعليه تطليقة كارواه الخارى من طريق أنس بنسر نقال معتابن عرقال طلق ا من عرام أنه وهي حائض وفيه قال أنس من سير من فقلت لا من عراقي تسب قال فه أى الزحر عنه قانه لاشك فى وقوع الطلاق وكونه محسو بافى عدد الطلاف وهذانص فى موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع فيحب المصيراليه وعنسد الدارقطني فىرواية شعبة عنأنس بنسسيرين فقال عمر يارسول الله أفعتسب بتلك الطلقة قال نع وعنده أيضامن طريق سعيد بن عبد الرحن اللغمي عن عبيد الله بعرعن نافع عن ابن عر أن رحلا قال اني طلقت امر أني البنة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امر أتك قال فانرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرابن عرأن واجع امرأته بطلاق بقيله وأنشام تبق ال ماتر تجعبه امرأ تل وقدوا فق اس خرم من المتأخرين الشيم تني الدين بن تبمة واحتجواله بماعند مسلم من حديث أبو الزبرعن انعر فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها قال اذا طهرت فليطلق أولعسك وزاد النسائى وأبوداود فيه ولم رها شيأ لكن قال أبوداود روى هذا الحديث عن ابعر جماعة وأحاديثهم كالهاعلى خلاف ماقال أنوالزبير وقال ان عبدا لير لم يقلها غير أبى الزبير وليس بحجة فيماخالفه فيهمثله فكيف بمن هوأ ثبت منه وقال الخطابي لم مروأ توالزبير حديثا أنكر من هذا وقال الشافعي فيمانقله البهقى فى العرفة نافع أثبت من أى الزبير والاثبت من الحديثين أولى أن يؤخذنه اذا تخالفا وقدوافق فافعاغيره منأهل أتبت وحلفوله لم يرهاشيأ علىانه لمبعدهاشيأ صوابا وقال الحطابي لم يرهاشيأ تحرم معه المراجعة وقد تابع أباالزبيرغيره فعندسعيد ن منصور من طريق عبد الله من الله عن ان عرانه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشئ وكل ذلك قابل للتأويل وهو أولىمن تغليط بعض الثقات وقال ابن القيم منتصر الشيخه ابن تهية الطلاق ينقسم الى حسلال وحوام فالقياس ان حرامه ما طل كالنكاح وسائر العقود وأيضا فكاأن النهلي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد وأيضا فهوطلاق منعمنه الشرع فأفاد منعه عدم ايقاعه فكذلك يفي وعدم نعوذه والالم يكن للمنع فائدة لانالزو جلو وكآرجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غيرالوجه المأذون فيه لم ينفذ فلذلك لم يأذن الشارع للمكاف في الطسلاق الااذا كان مباحا فاذا طلق طلاقا يحرما لم يصم وأيضافه كل

و يكون هوالساعى فده ثم يكون قلبه معاقا بروجة الغبر وتطليقه أعثى زوجة الحلل بعد أن زوج منه ثم بورث ذلك تنف برا مسن الزوجة وكل ذلك غسرة الملاح وفى الواحدة كفاية فى المقصود من غبر محذور ماحرمه اللهمن العقود مطاوب الاعدام فالحركم ببطلان ماحرمه أقرب الي تحصيل هذا المطاوب من تصحه ومعاوم أن الحلال الأذون فيه السكالح وام المنوع منه غمذ كرمعارضات أخرى لاتنهض مع التنصيص على صريح الامربالرجعة فانه فرع وقوع الطلاق وعلى تعميم صاحب القصمة بانم احسبت عليه تطليقة والقياس في معارضة النص فاسد الاعتمار أه ملحصامن الفقم وأخرج المخارى من طريق ونس بنجبير عن ابن عرقال مره فليراحعها قلت تتحتسب قال أرأيت أن عجز واستحمق معناه أرأيت ان عجز الروج عن السنة أوجهل السنة فطلق في الحيض أيعذر لحقه فلا يلزمه طلاق استبعاد من ابن عران يعذر أحد مالجهل بالشر يعةوهوالقول الاشهر أن الجاهل غيرمعذور وروى أيضا من قول سعيد بن حبيرأت ا يزعر قالحسنت على تطلمقة وفده رد على الظاهر به ومن نحانحوهم في قوله انه لم يعتديها ولم برها شيألانه وان لم يصرح وفع ذلك الى الني صلى الله عليه وسلم فان فيه تسليم أن ان عر قال انها حسبت عليه بتطليقة فكمف يحتمع هذا معقوله انهلم يعتدم اولم رهاشاعلي المعنى الذى ذهب اليه المخالف لانه انجعل الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم لزم منه ان ابن عرضاً لف ماحكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لانه قال الم احسات عليه مطلمة فكرون من حسم اعلمه خالف كونه لم برهاشاً وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به وان حعل الضمير في لم يعتدبه أأولم برهالابن عرلزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر الى الترجيم ولاشك ان الاحديم ارواه الاكثر والأحفظ أولى من مقابله عندته ذرالجميع عند الجهور وأماقول ابن القيم في الانتصار لشيخه لم يرد التصريح بانابنعمر احتسب بتلك التطليقة الآفيرواية سعيدين جبدير عنه عندالبخارى وليسافيه التصريح بالرفع قال واقرار سعيد بن حبير بذلك كاقرار الى الزبير بقوله لم برها شدأ فاماأن يتساقطاواماأن ترجر واية أتجالز بيرلنصر يحها بالرفع وتحمل رواية سعيد بنجبيرعلى أن أباه هوالذي حسم اعلمه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي الزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعدان كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بحتسب علم مه ثلاثااذا كان بلفظ واحد فأجيب بانه قد ثبت في مسلم من روايه أنس ـ برين سألت ابن عرعن امرأته التي طلقها رهي مائض فذكر ذلك للني صلى الله علمه وسلم فقال مره فليراجعها فاذاطهرت فليطاقهالطهرها فالفراجعتها غمطلقتها لطهرها فاتفاعتددت بتاك التطليقة وهى حائض فقال مالى لاأعتسد بها وان كتت عزت واستحمقت وعندمس لم أيضامن طريق ان أخى ابنشهاب عنعمه عناسالم بلفظ وكانا بنجر طلقها تطليقية فست من طلاقها فراجعها كاأمره رسولالله صلىالله عليسه وسلم ففيه موافقة أنس من سير بن لسعيد بن جبير وانه راجعها في رمنه صلى الله علمه وسلم قاله الحافظ في الفتح ثم قال المصنف (ولست أقول الجمع حوام ولكنه مكروه لهذه المعاني) المسذكورة آلفا (وأعني بالسَّراهة تركه) الاولى والافضل (النظّرانفسسه) فد عقد الجناري في الصيح لهدذه السنكة بابا فقال بابمن أجاز طلاق الثلاث أى دفعة واحدة أومفر قالقوله تعالى الطلاق مرنآن أى تطليقة بعد تطليقة على النفريق دون الجمع فامسال معروف أى يرجعة أوتسريج باحسان وهذاعام يتناول النقاع الثلاث دفعة واحدة وفددلت الآية على ذلك من غير نكير خلافا لمن لم يحزذلك يحديث أبغض الحلال الى الله الطلاق وعندسه عدين منصور بسند صيم انعركان اذاأت وجل طاق امرأته ثلاناأو جمع طهره وقال الشميعة وبعض أهل الظاهر لايقع عليه إذا أوقعه دفعمة واحدة قالوا لانه خالف السينة فرد الى السنة وفي الاشراف لان المنذر عن بعض المبتدعة انه اعما يلزم بالثلاث اذا كانت مجوعة واحدة وهوقول مجدين اسحق صاحب المغارى وحجاج بن أرطاة وتمسكوا في دلك عديث ابن اسحقء نولود بنالحسين عن عكرمة عن ابن عباس فالطلق ركانة بن عبد ريد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقيال

ولست أقول الجمع حرام ولكنه مكروه بهذه المعاني وأعمى بالكراهة تركه النظر لنفسه

النبي صلى الله عليه وسلم انماتلك واحدة فارتجعها رواه أحد وأبويعلى وصحعه بعضهم وأحس مان ابن اسعق وشيخه يختلف فيه مع معارضته بفتوى ابنءباس بوقوع الثلاث كاسبأتى و بانه مذهب شاذفلا يعمل بها ذهو منكر والاصح مار واه أبوداود والترمذي واسمآجه انركانة طلق زوحته البتة فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اله ماأراد الاواحدة فردها البه فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان قال أوداود هذا أصم وعورض باله نقل عن على وابن مسعود وعبدالرحن بن عوف والزبير كانقله المن مغيث في كاب الوثائق له ونقسله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار بلفىمسلم منطريق عبدالرزاق عنمعمر من عبدالله منطاوس عن امن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي كروسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمران الناس قد استعباوا في أمر كان لهم فيه أماة فلوأ مضيناه علمهم فأمضاه علمهم وقال الشيخ خليل من أغة المالكية في توضعه وحكى التلساني عند نافولا بانه اذاوقع الثلاث في كلة الما يلزمه واحدة وذكر انه في النوادر قال ولم أره اه والجهو رعلى وقوع الثلاث فعندأ بى داود بسند صحيم من طريق ان مجاهد قال كنت عندا نعباس فاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حي طننت أنه وادها المهم قال سطلق أحدكم فيركب الاحوقة ثم يقول باا نعماس باا نعماس ان الله تعالى قال ومن يتق الله يععل المغرب وأنتالم تتقالله فلمأجد الثعفر جاعصيت ربائو بالتمنك امرأتك وقدر وىعن ابنعماس منغمر طريق إنه أفتى بلزوم الشلاث لمن أوقعها مجتمعة وفي الموطأ بلاغافال اب عباس الى طلقت امر أتي ماثة طلقة في اذا ترى فقال ان عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا وقد أحيب عنقوله كان طلاق الثلاث واحدة بأن الناس كانوافي زمنه صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة فل كانوافى زمان عركانوا يطلقون ثلاثا ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع فى زمس غر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة منهم لانهم كانوالا يستعملون الثلاث أصلا وكانوا يستعملونها نادرا وأمافي زمن عمر فكمر استعمالهم لها وأماقوله فأمضاه علمهم فعناه الهصنعفيه من الحبكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله اه وقال الكالب الهدمام تأويله ان قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الاقل لقصدهم النأ كيدفى ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عرذ لك لعلم بقصدهم قال وماقيسل فى تأو يله ان الثلاث التي يوقعونها الآن انما كانت في الزمن الاوّل واحدة تنبيسه على تغير الزمان ومخالفة السنة فبشكل اذلا يتحه حينشد قوله فأمضاه عمر واختلفوا مع الاتفاق على الوقوع ثلانا هــليكره أويحرم أويباح أويكون بدعيا أولا فقال الشافعي يجوز جعها ولودفعــة وقال المعــميمن المالكية ايقاع الاثنين مكروه والثلاث منوع لقوله تعالى لاندرى لعمل الله يحدث بعد ذال أمرا أى من الرغبة والمراجعة والندم على الفراق ولناقوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا يقتضى الاباحة وطلق رسول اللهصلي اللهعليه وسلمحفصة وكان العماية بطلفون من غير نكير حتى روى أن المغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فأ قامهن بين يديه صفافقال أنتن حسلات الانعلاق ناعات الارواق طو يلات الاعناق اذهبن فأنتن الطلاق وكلهدذا بدل على الاباحة نيم الافضل عندالشافعية أنلا يطلق أكثر من واحدة ليخر جمن الخلاف وقال الحنفية يكون بدعيااذا أوقعه كامة لحديث ابنعر عند الدارقطني قلت بارسول الله أرأ يتلوطلقها ثلاثا قال اذاقد عصيت ربائو بانت منك امرأتك ولان الطلاق انماجعل متعددا لممكنه التدارك عندالندم فلايحله تنمويته وفحديث محود ان لبيد عند النسائي بسند رجاله ثقات قال أخبرالني صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعافقام مغضبافقال أيلعب بكتاب الله وأنابين أطهركم والله أعسلم (الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقهامن غيرتعنيف) أى اطهار عنف (واستخفاف) بشأنها (وتطيب فلهام دية على سبيل

الشالث أن يتلطف فى
 التعلل بتطابقها من غسير
 تعنيف واستعفاف وتطييب
 فلها بهدية على سبيل

فى أصل الذكاح كان الحسن ابن على رضي الله عنه حما مطلاقاومنكاما ووجمه ذات نوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال قل لهما اعتداوأمر. عشرة آلاف درهم ففعل فلمارجع البء فالماذا فعلت قال أمااحداهدا فنكست رأسها وتنكست وأماالاحرى فكتوانعين وسمعتها تقول متاعقدن من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لهاوقال لو كنت مراجعاامرأة بعدر مأفارقتها لراجعتها ودخل الحسن ذات ومعلى عبد الرحن بنا لحرث بناهشام فقيه الماينة ورئيسهارة يكنله مالدينه فاظهر وبه ضر بتاللثل عائشةرضي الله عنها حيث قالت أولم أسرمس برى ذلك لكان أخب الى من أن مكون في ستقعشرذ كرامن رسول التهصلي التهعلمه وسلمشل عيدالوجن بن الحرث بن هشام قدخل علمه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحن وأحلسه في محلسه وقال ألا أرسلت الى وكنت أحسك فقال الحاجه لناقال وماهى فالحشدك حاطبا ابنتك فأطرق عبدالرحن ثم رفع رأسه وقال والله ماعلى وجه الارض أحد

الامتاع والجبر ) لما كسر من خاطرها (في فعهابه من أذى الفراق قال الله تعالى ومتعوهن وذلك واحب مهمالم بسم لهامهرافي أصل النكاح) وهو قول أب حنيفة وأصحابه وقال مالك والديث وابن أبي ليلي هي مستحمة قال الزيلعي في شرح الكنزولها المتعة ان طلقها قبل ألوط ، فعما اذالم يسم لهامهرا أونفاه وتشترط أن مكون قبل الخلوة أيضا لانها كالدخول وهذه المتعة واحبه لقوله تعالى ومتعوهن أمرته وهوالوحوب ثمقال والمتعةدرع وخبار وملحفة وهومروى عن عائشة وابن عباس و يعتبرفيها حالهالقيامهامقام أصف الهر وهوقول الكرني وقبل حاله وقال صاحب ألهداية هوالعمج عملا بالنص وقيل يعتبر يحالهما حكاه صاحب البدائع وهذا القول أشبه (كان الحسن بن على ) رضى الله عنسه (مطلاقا) أى كثير الطلاق (منكاحا) أى كثيرالتروّج بقال تزوّج ريادة على مائتي امرأة وكان بماعقد على أربع في عقد واحد ورجماطلق أربعافى وقت وآحد واستبدل بهن كاتقدم ذلك المصنف يقال (وجه ذات وم بعض أصحابه بطلاق امرأتين له (وقال قل لهما اعتدا) أي عدة الطلاق (وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم) أى منَّعة لهما (ففعل الرسول ماأمره) به (فلمارجه عاليه قالمافعلنا) ولفظ القوتُ ماذا قالتا (فقال امااحد اهمافسكت ونكست رأسها) أي خفضته الى الارض (وأما الاخرى فبكت وانتحبت) أى رفعت صوتها بالبكاء (وسمعتها تقول مناع قليل من حبيب مفارق) قال (فأطرق الحسن ورجها) والفظالقوت ورحم لها تمرفع رأسه (وفال لوكنت مرتجعاامرأة بعدماأ فارقهالراجعتها) ولفظ القوت لكنت أراجعها (ودخل الحسن) رضي الله عنه (ذات يوم على) أبي محمد (عبد الرحن بن الحرث ا بن هشام) بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم القرشي المخز وي (فقيه الدينة ورئيسها) الثابي الثقة وهو أحد الرهط الذن أمرهم عثمان بكاله المصاحف قال الدارقطني مدنى جليل محتمية وألاق النبي صلى الله عليه وسلم كان أمن عشير سنين قاله الواقدى وقال أنوسعد كان من أشرف قريش والمنظور اليسه وله دار بالمدينة ربة أى كثيرة الاهل وقال في موضع كان رحيلاسر يفامسخيا سريا (ولم يكن له بالمدينة نظير) عائله وكان قدشهد الجل مع عائشة رضي الله عنها (و به ضربت المثل عائشة رضي الله عنها) ولفَّظ القوت وعوالذي كانت عائشة تضرب به المثل في قولها (حيث قالت لولم أسرمسيرى ذلك لكان أحب الى من أن يكون لى سنة عشرة كرا من رسول الله صلى الله على موسلم مثل عبد الرحن من الحرث) هكذا هوفي القوت وذكرا بنسعد فى الطبقات مانصه وكانت عائشة تقول لأن أكون قعدت في منزلى عن مسيرى الى البصرة أحب الى من أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الولد كلهم مثل عبد الرحن بن الحرث فقالت كان سرياله من صلبه اثناعشر رجلا وقال الربير بن بكار كان عبد الرحن بن الحرث من أشراف قريش وشهدالدار فارتث حريحا وكانقد تروجم مانة عثمان تعفان رضي اللهعنه فولدت لهجارية سماهام م قال في كان له خس عشرة التنافل أتى به معن وصاح معهن عدر هن مات سنة ثلاث وأربعين فى خلافة معاوية روى له الجاعة سوى مسلم وروى عنه بنوه (فدخل عليه الحسن في بيته فعظمه عبدالرحن) بانقامله (وأحلسه في مجلسه فقال)عبدالرحن (الاأرسلت الى )يا ابنرسول الله (فكنت أَجِينُكُ فِقَالَ ﴾ الحسنان (الحاجة لنافقال) عبد الرجن و (مَاهي) أي الحاجة (فقال جنت كُ خاطبا ابنتك فأطرق عبد الرحن شرفع رأسه وقال وألله ماعلى وجه الارض أحد عشي علها أعز على منك ولكنك تعلم ان اللي يضعة مني يسوعني ماأساءها و يسرني ماأسرها) وأبن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فأطمة بضعة مني يقبضي ما يقبضها و يبسطني ما يبسطها (وأنت مط لاق) أي كثيرا الطلاق (فأخافأن تطلقها وان فعلت خشيت أن يتغير قلى محبتك وأكره أن يتغير قلى عليك) ولفظا القوت أن يغير شي قلبي عليك (لانك بضعة من رسول الله صالى الله عليه وسلم فان شرطت) ولفظ المقون فان

يمشىعلها أعزعلى منكولكنك تعلمان ابنتى بضعةمنى يسوءنى ماساءهاو يسرنى ماسر هاوأنت مطلاق فأخاف أن تطلقها وان فعلت خشيت أن يتغيرقلبى فى محبتك وأكره أن يتغير قلبي عليك فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شرطت أن لا تطلقها زوّجتك فسكت الحسسن وقام وخرج وقال بعض أهسل بينه سمعنه وهو عشى و يقول ما أراد عبد الرحن الأأن يحمل ابنته طوقافي عنقي وكان على رضى الله (٠٠٠) عنه بغر من كثرة تطليقه فكان بعند فرمنه على المنبروية ول في خطبته ان حسنا مطلاف

فلاتنكموه حتى قام رجل من همدان فقال والله بالمير الومن ين لننكمنه ماشاء فان آخب أمسك وان شاء ترك قدم ذلك عليا وقال

لوكنت واباءلي بأبحنة لقلت لهددان ادخلي بسلام وهذا تنبيه على انمن طعن سوعحماء فملاينبغيأت بوانق عليه فهذهالموافقة قبعة بإالادب المخالفة ماأمكن فانذاك أسرلقليه وأوفق لباطن دائة والقصد من هـ أَذَّالمان أن الطلاق ماح وقد وعدالله الغني في الفراق والتكاح جمعا فقال والكعواالا يأمى منكم والصالحين منعبادكم وأماثكم ان يكونوا فقراء معنهم الله من فضيله و قال سحانه وتعالى وان يتفرقا وفن الله كلا من بدرعته \*الرابع أنلا بفشتي سرها لافى الطلاق ولاعبد النكاح فقدوردفى افشاء سرالتساء فى الحرالسية وعمدعطيم وبروىءن بعض الصالحين اله أراد طلاق أمرأه فقيل **له ماالذي ريك فهافقال** 

العاقل لايمتك سترام أته

فلماطلقهاقيله لمطلقتها فقالمالى ولامرأة غيرى

فهذابيانماعلىالزوج

صمنتاى (أن لا تطلقها رقيجتان) ولفظ القوت فقد أنكيتان (فسكت الحسنرضي الله عنه وقام) من الحيلس (فرج فقال) ولفظ القوت م قام فانصرف فتوكا على (بعض أهل بيته) قال (جمعته يقول وهو مول) بظهره عشى (يقول ما أراد عبد الرجن الا أن يجعل ابنته طوقا في عنقى) هكذا نقله صاحب التهون بنماه موهدا الرجل مع جلالة قدره وزيله لم بوفق الى أن يغلب حبه الاختيارى على حبه الاضطرارى مع كثرة بناته فصرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الحابة و تعلل عالا يفيده هلافعل مثل بنى همدان كاستذكره المصنف ومن لم يجعل الله له ورافع اله من نور (وكان على رضى الله عنه من خرم تطابقه) النساء حياء من أهلهن (فكان يعتسنر منه على المنبر الى أن قال) بوما (في خطبته ان) ابنى المسامطلاق فلا تسكيده من أهلهن (فكان يعتسنر منه على المنبر الى أن قال) بفتح فسكون واهدمال (حسنا مطلاق فلا تسكيده من المن (فقال والله باأ ميرا الحمد من النهن (فقال والله باأ ميرا الحمد من النهن (فقال) منشدا رفي الله ونوا من كره فارق (فسرذ المناعليا) رضى الله عنه فقال) منشدا

(فلو كنت برا باعلى باب جنة ﴿ لقلت لهمدان ادخلوا بسلام)

هكذار واه صاحب القوت بتمامه وذكر السخاوى في القاصد مالفظه وجاء عن الفحال عن على أنه قال ياأهل الكوفة لاتزة جوا الحسن يعني ابنه فانهر جلمطلاق فقالله رجل والله لنزة جنه فسارضي أمسك وما كره طلق (وهذا تنبيه على ان من طعن في حبيبه من أهل وولدلهو عحياء) أواص آ خريريد بذلك تآديبه وتوبيخه (فلاينبغي أن يوافق علىذلك) فانة لايهون عليه ولوفعل مافعل (فهذه الموافقة قبيعة بل الادب المخالفة مهما أمكن فان ذلك أسرلقلبه وأوفق لباطن رأيه) هذا هوالحق وقد غلط فيسه كثيرون (والقصد من هذا) الذي ذكر وبيان ان الطلاق مباح) لا محظور فيه خلافا ان تأوّله على غديرا لمعنى والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وسودة والصحابة كانوا يطلقون فلاينكر عليهم وكان المسدن كثير الطلاق فلو كان محظور امافه لواذلك (وقدوعد الله تعالى الغني في النكاح والفراق جيعافقال ) في الفراف (وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وأماني النكاح فقوله تعالى والمحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وامالكم ان يكونوا فقراء بغنهم الله من فضاه فقد يكون الغي مالمال ويكون الغنى فالقلب ويكون الغنى بالدين ويكون أن يستغنى كل واحدمنه ماعن صاحبه عا بخصه به الله من حفى المافه (الرابعة والايفشى سرها عندالنكاح ولإفى الطلاق فقذوردفى افشاء سرالسكاح في الحسير الصيم وعيدعظيم ) قال العراق رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال قالورسول الله صلى الله عليه وسلم ال أعظم γ الامانة عندالله وم القيامة الرجل يفضي الى امراته و تفضي اليه ثم يفشي سرها اه (وروى عن بعض الصالحين إنه أرَّاد ٱلطلاق فقيل له ماالذي يربسك) أي يوقعك في الريبسة (منهافة ال العاقل لا يهتسك سر م أنه ) أى لا يفشى سرها للا جانب (وأ اظلقها قيل له لم طلقتها فقالمالي ولامر أه غيرى) أى الاالت منسملم يبقله تعلق بهاف له ولهاحتى يَد كرها (فهذا بانماعلى الزوج) منالحقوف الزوجة (لقسم الثانى من هددا الباب في ) ذكر (حقوق الزوج على الزوجة) فقد قال تعالى ولهن منسل الذي عليهن بالمعروف أي من الحقوق (والقول الشافي فيه ان الذكاح نوع رق وهي رقيقة له ) وقد جاء في الخسير بانهن عوان فى أديكم أى أسراء وتُقدم ذلك وهو على التشبيه ( فعلم الماعة الزوج مطلقا فى كل حال ) وفى كل وقت وفى كل مكان (ماطلب منها فى نفسها بمالامعصية فيه ) وبماتستطيعه (وقدوردفى تعظيم حق الزوج علمها أخراركثيرُن وأثارشهيرة منها (قال صلى الله عليه وسلم اعتاامرأة) ذات زوج (ماتت وزوجها عنداراض دخلت الحنة) أي مع الفائر بن السابقين والافكل من مات على الاسلام لا من دخوله الجنسة

\* (القسم الثنانى من هذا المسافى فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعلم الماعة الزوج مطلقافى كل ما طلب منها ولو الباب النظر في حقوق الزوج علمها) \* والقول الشافى فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعلمها طاعة الزوج مطلقافى كل ما طلب منها ولو فى فهسهاى الامعصية في موقد وردفى تعظيم حق الزوج علمها أحبار كثيرة قال صلى الله عليه وسلم أعاام، أقما تت وزوجها عنه اراض دخلت الجنة

وكانر جهل قدخرجالي سفروعهدالىامرأته أن لاتنزل من العاوالى السفل وكان أبوها في الاسفل فسرض فأرسلت المرأة الى رسول الله صلى الله علمه وسملم تستأذن فىالنزول الى أبها فقال صلى الله علمه وسلم أطبعي زوجك فسأت فاستأمرته غقال أطمعي زوحك فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الها يخبرها انالله فدغفر لأسها يطاعتها لزوحها \* وقال صلى الله علمه وسلم اذا صلت المرأة خسسها وصامت شهرها وحفظت فرحها وأطاعت زوجها دخلت حنة ربها فاضاف طاعة الزوج الى مبانى الاسلاموذ كررسولالله صلى الله عليه وسلم النساء فقال حاملات والدات مرضعان رحمات بأولادهن لولا مارأتين الى أزواجهن دخــل مصلياتهن الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فاذا أكثر أهلها النساء فقلن لمارسول الله قال يكثرن اللعسن ويكفرن العشسير نعني الزوج المعاشر وفي جبرآخي اطاءت في الجنة فاذا أقل أهلها النساء فقلت أن النساء قال شغلهن الاحران الذهب والزعفران سي

ولو بعددخوله النارقال العراقي رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن حبان من حديث أم سلة اله قلت روياه فى النكاح ورواه الحاكم كذلك في البروالسلة وقال صحيح وأقره الذهبي وابن الجوري هومن رواية مساورالجيرىءنأمه عنأم سلة وهما محهولان (وكانر حل وبعق سفروعهدالى امرأته أنلاتنزل من العلوالي السفل) أي سفل الدار (وكان أوها في السفل فرض فأرسلت المرأة تسستأذن في النزول الى أسما) أى لفرضه وتخدمه (فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم أطبى روجل) أى لا تنزلى له (فات) أوها (فاستأمرته) في أن تحضر تجهد بره ودفنه (فقال أطبعي وحلفد فن أبوها) ولم تعضره (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها ان الله تعالى قد غفر لا بم ابطاعته الروحها) هكذا ساقه صاحب القوت فال العراقيرواه الطهراني في الاوسط من حديث أنس بسند ضعيف الاأنه قال عفر لابها (وقالصلى الله عليه وسلم اذاصلت المرأة خمسها) أى الفروض الحس (وصامت شهرها) رمضان غيير أيام الحيض أوالنفاس ان كان (وحفظت)وفي رواية أحصات (فرجها) من الجاع والسحاق المحرمين (وأطاعت زوجها) في غير معصّية (دخلت جنة ربها) ان تجنبت مع ذلك بقية الكائر أو نابت تو بة صحيحة أوعنى عنها والمراد مع السابق بن الاولين فال العراق رواه ابن حبان من حديث أبي هربرة اه قلتور وا البزارعن أنس آلاأنه قال دخلت الجنة قال البهقي نيسه راود بن الجراح وثقه أحدو جمع وضعفه آخرون وقال ابن معين وهم في هذا الحديث ويقية رجاله رجال الصيم ورواه الطيراني في الكبير عنعبدالرحن بنحسنة وهوابن شرحميل وحسنة أمه لكنه قالوأ طاعت بعلها وذيه فلندخل منأى أبواب الجنة شاءت قال الهيتمي وفي سنده ابن لهيعة وبقية رجاله رجال التحييم ورواه أحدعن عبدالرحن ابن عون الكنه قال قيل لها ادخلي الجنة من أى أنواب الجنة شئت قال الهيمي فيه ابن لهيعة ويقدة رجاله رجال الصيم وقال المنذرى وانه أحدر واة الصيم خلاف ان الهيعة وحديث حسن في المتابعات وقد أوردا لحسديث باللفظ المذ كورصاحب القوت وزاد (فأضاف طاعة الزوج الى مبانى الاسلام) التي لايدخل أحدالجنة الاجهاواشترط طاعته لدخولها ثم قال (وذكر صلى الله عليه وسلم النساء فقال) أى فيحقهن لماذ كرن عنده (حاملات والدات مرضعات رحم اتبا ولادهن) أى فهن خيرات مباركات (لولاماياً تين بأز واجهن) أي من كفران العشيرة ونحوه (دخل مصلياتهن الحمة) يفهر منه ان غرير مصلياتهن لايدخلهاوهو واردعلي نهيج الزجر والتهو يل والافكل من ماتعلى الاسلام يدخل الجنة ولابد قال العراقي رواه ابن ماجه والحاكم وصحعه من حديث أبي امامة دون قوله مرضعات وهي عند الطبراني فى الصغير اله قلت ورواه بقيامه الطيالسي وأحدوابن مندع والطبراني في البكبير والضياء في الختارة (وقال صلى الله عليه وسلم اطلعت) بهمزة وصل وتشديد الطاء أى تأملت ليلة الاسراء أوفى النوم أو بألوحى أوبالكشف بعين الرأس أو بعين القلب لافى صلاة الكسوف كاقيل (فى النار) أى عليها والمراد نارجهنم (فرأيث) كذا في النسخ وفي بعضها فأذا (أكثر أهلها النساء فقلتُ لم يارسول الله فقَّال يكثَّرُن اللعن و يَكُفُونَ العَشير ) أو رده صاحب القوت وقال ( بعني الزوج العاشر ) لهن يكفرن نعدمته عليهن قال العراق منفق عليه من حديث ابن عباس اله قلت ورواه أنس بلفظ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلهاالفقراء واطلعت فىالنارفرأيتأ كثرأهلهاالنساء رواه أحد ومسلم فىالدعوات والبرمذيفي صفة جهتم عنه ورواه المخارى فيصفة الجنة والترمذي والنسائي في عشرة النساء والرقائق عن عران بن حصينورواه أحدأيضا عن انعرولكنه قالالاغنياء بدل النساء فالالمنذري وسنده جيد (وفيخبر آخر) قال صلى الله عليه وسلم (اطلعت في الجنة) أي عليها (فاذا أقل أهلها النساء فقلت) أي لن معه من اللائكة جبريل عليه السلام أوغيره (أين النساء فقيل) وفي نسخة قال (شغلهن الاحران الذهب والزعفران) أورده صاحب القون وفال (بعني الحلي) جمع حامة مالكسر والصموهي ما تعلى به المرأة

أى تنزين (ومصغات الشاب) أى لبس الثباب المصبوعة بالزعفر ان أى كثرة ميلهن الى النزينات في ملابسهن أشغلن عن أعمال الأسخرة والاحرارفيه النغليب قال العراقي رواه أحد من حديث أبي امامة بسندضعيف وقال الحرير بدل الزعفران واسلم منحديث عران بنحصي أقلسا كني الجنة النساء ولابي نعمر فى الصحابة من حديث عزة الاشجعية ويل النساء من الاحرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف اه قلت ورواه البهرقي من حديث أبي هر مرة ويل النساء من الأحر من الذهب والمعصفر وفيه عباد من عباد متروك فاله الدهبي (وقالت عائشة نرصي الله عنها أتت فتاة) أي امرأة شابه (الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بانبي الله الى فتَّاة أخطب) أي برغبون الى النزويج (وانى أكره النزويج في احق الزوج على المرأة فقال لو كان من قرنه الى قدمه صديد فلحسته ) أى بلسانها غيرمتقذرة لذلك (ما أدّت شكره ) أى ما وفت بالشكر في مقابلة نعمه (قالت فلاأ ترق ج اذا قال بلي ترق حي قانه خبر ) نقله صاحب القوت فقال رويناه عن أم عبد المغنية عن عائشة قالت الخ وقال العراقي رواه الحاكم وصحيح اسناده من حديث أبي هريرة دون قوله بل فترقح فالهخير ولم أره من حديث عائشة اله قلت و روى آلحا كم فى النكاح من حديث رسعة من عثمان عن أي سعيد الحدرى قال جاء رحل إلى الني صلى الله عليه وسلم بابنته فقال هذه بنتى أرتأن مرقع فقال أطبع أباك فقالت والذى بعشدك بالق لاأ مرق حدي تخدير فى ماحق الزوج على ر وجمه فقال أن لو كانت به قرحة فلحسبته اما أدّت حقه قال الحاكم رواه الذهبي فقال بل منكر قال أبو حاتمر بيعية منكرا لحديث فالصحة من أن اه وقدرواه البزار بأتم من هذا وفيه لو كانت به قرحة فلحسته أوانتثر منخراه صديدا أودماغ ابتلعته ماأذت حقه فالتوالذي بعشك الحق لاأتزوج أبدا فقال الني صلى الله عليه وسلم لاسكعوهن الاباذنهن قال المنذرى روانه ثقات وقدرواه أيضاب حمان في صحيحه وحديث أبيهم ترةالذي أشارالب العراق فقدرواه الحاكم والبهق بلفظ منحق الزوج على الزوجة لوسال منعراه دماوفعا وصديدا فلحسته بلسام اماأد تحقه الجديث وروى نعوه أبوداود والحاكم من حديث قيس من سيعد وأحد من حديث أنس كاسأتىذ كره قريبا غم قال صاحب القوت بعد قوله فانه خيرفهذا مجلخبرا لختعمية الذي فسرفيمار ويناه عن عكرمة قال (قال ابن عباس) رضي الله عنه ما (أتت امرأة من خشم) وهي قبيلة مشهورة وهوخشم من المار (الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الى امرأة ايم) وهي التي لأز وجلها (و) اني (أر يدأن أنز وج في احتى الرجه لي المرأة فقال من حق الزوج على الزوجة اذارادهاعلى نفسها) أى أرادجماعها (وهي على ظهر بعير) ذكره تتمما ومبالغمة (أن لاتمنعه) من نفسها لما أراد منهافاتهاان منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الاخروى فرعاصرفها في محرم فعليها حيث لاعذرأن تمكنه (وفي حقه )عليها (أن لا تعطي) فقيرا ولاغيره (شيأمن بيته )من طعام ولاغيره (الاباذيه) الصريح أي علم رضاه بذلك وعقد ارالمعطى (فان فعلت ذلك) بأن اعطته منده تعديا ( كان الور رعلها) أى العقاب النات عليه من حقه (والاحراه) أى الثواب عدالله على ما أعطته من ماله (ومنحقه) عليها (أن لا تصوم) يوماواحدا (نطوعاً) أي نافلة (الاباذنه ان كان حاصرا وأمكن) استنذانه وخرج بقوله تطوعا صوم الفريضة فانها لاتحناج فيهالى أذنه وكذا اذا كانت بحاللا مكنه الاستمتاع بها فان لها الصوم بغيرا ذنه ولو تطوعا اذلا يفوت حقا (فان فعلت ذلك) بان صامت بغيرا ذنه وهو شاهد (جاعت وعطشت ولم يقب لمنها) أى أعت في صومها ولم يتقبل منها فلا تثاب عليه وهل يقع صومها صيحاً مُلا والظاهر الاول لاختـــلاف الجهة (ومنحقه) عليها (أن لاتخرج من بينها) أى الحَمل الذي أسكنها فيه وأضافه الهالادنى ملابسة (الاباذنة) الصريح وانمان أنوها أوأمها (فان فعلت) أى خرجت بغيراذنه بغيرضرو ره كانهدام الدار (لعنتها الملائكة حتى ترجيع أوتنوب) والطاهران أو عدى الواو والمرادالر جوع والنوبة فلوطلها حقائن حقوقهاولم يمكن النوصل المه الأبألحا كم فلها الحروج بغدير

ومسدم عات الشاب \* وقالت عائشة رضى الله عنها أتت فتاة الى النبي صلى الله علمه وسلم فقالت مارسول الله اني فتاة أخطب فأكره التزويج فساحق الزوج على الرأة فاللوكان من فرقه الى قدمه صديد فلحسامة ما أدن شكره قالت أفلاأ تزوج قال الى تزوحي فانه خدير قال ان عماس أتت امرأة من تحثعم الىرسول اللهصلى اللهعليه وسلم فعالثاني امرأة أموأر يدأن أنزوج في احق الزوج قال ان من حقالز وجءلي الزوحةاذا أرادهافر اودهاعلي نفسها وهيءلي طهر بعير لأغنعه ومن حقه أنلانعطى شيأ من سته الاماذنه فان فعلت ذلك كان الوزرعلها والاحر له ومنحقسهأنالاتصوم تطوعاالاباذنه فان فعلت تاعت وعطشت ولم يتقبل منها وانخرحت مسن بيتهابغيراذنه لعنتهاالملائكة حنى رجع الىسة أوسوب

وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن بسعد لاحدد لامرت المرأة أن عليه والمحتلفة عليه والم أفرة أن من وجه ربهااذا كانت من وجه ربهااذا كانت عصدن دارها أفضل من صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها

أذنه لهاأوكان عوارالبيت بحوسراق أونساق ويدون الفحور بمافنعهاانكر وجمنه نلهاالخروج وانهم باقتصاره على مأذكر في الحقوق اله لا يجب علم المآاعتيد ون تحوط جزوا صد لاح بيت وغسل ثوب و تحوها وهو مذهب الشافعي وعلمه فمغزل ما يقتضي وجوب ذاك على الندب قال العراقي رواه السهقي مقتصراعلي شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عروف صفعف أه قلت لفظ البهتي من حديث ابن عباسحق الزوج على الزوجة أن لاتمنع نفسها ولوعلي قنب فاذا فعلت كان علمها اثم وأن لا تعطى شيأ من بيته الاباذنه ولفظ حديثان عمر أن لاتمنعه نفسهاوات كانت على ظهرقتب وأن لاتصوم توماوا حداالا باذنه فان فعلت أعمثولم يتقبل منهاوان لانعطى شأ من بيته الاباذنه فان فعلت أعتولم يتقبل منها وأن لاتخرج من بيته الاباذنه فان فعلت لعنهاالله وملائكمة الغضب حتى تتوب أوترجيع قيلوان كان ظالما قالوان كان ظالما هكذارواه أبوداودوالطيالسي وابنءسا كروفي البابء تتميم الدارى رضي الله عنه رفعه قالحق الزوج على المرأة أن لا تهمر فراشه وان تبرقسه وأن تطبع أمره وأن لا نعرج الاباذيه وأن لا تدخل اليه من يكره رواه الطبراني في الكبير وأبوالشيخ والديلي وابن النجار (وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحداأن يسعد إلاحد لامرت الرأة أن تسعد لزوجها) فالابن العربي فيه تعلق الشرط بالحاللان السعودةسم أن سعودعادة وليس الاله وحده ولا يحوز لغيره أبداو يحود تعظيم وذلك جائز وأخبر صلى الله عليه وسلم ان ذاك لا يكون ولو كان جعل المرأة في اداء حق الزوج اه (من عظم حقه علم) هكذا هو في القوت من بقية الحديث وجد في نسخة العراقي زيادة والولد لابيه من عظم حقهما علمهما قلت لم أرهذه الزيادة في نسخ الاحياء الموجودة عندى ولاف القوت قال العراق رواه الترمذي والمحيان من حديث أبي هر مرة دون قوله والولد لابيه فلم أرهاوكذلك رواه أبوداود من حديث قيس معدوان ماجه من حديثُ عائشة قوان حبان من حديث ابن أبي أوفي اله قلت له ظ النرمذي في النه كماح لو كنت آمرأ حداوفي رواية آمراأ حداأن بسعد لاحدلامرت الرأة أن تسعدل وجهاولوأمرها أن تنقل من حبل أبيض الىجبل أسودوه نجبل أسود الئجبل أبيض لكان ينبغي لهاأن تفعله وقال غريب وفيسه مجدبن عرضعفه أبوداود وقواه غيره وكذاكر واه ابن أبي شيبة وابنماجه من حديث عائشة ورواه أحدعن معاذوالحا كمعنىريدة ولفظ الحاكم والبيهتي عنأبيهر يرةفىأثناء حديث ولوكان ينبغي لبشرأن يسعد لشرلام تالزوجة أن تسعد لزوجها اذادخ لعلمال افضله الله علمها وأماحد مثقس ن سعدقال أتيت الحيرة فرأيتهم بسعدون ارز بانهم فأتيت فقلت أنت بارسول الله أحق أن نسعد لك فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسعد لاحد لامرت النساء أن يسعدن لاز واجهن لـ اجعل الله لهـ معلمن من الحقرواه بوداود والحاكم والطبراني والبهبتي وفيرواية لوكنت آمرا أن يسجدأ حدلغيرالله لامرت الرأة أن تسجد لزوجها قال آلحا كمصيم وأفره الذهبي ورواه أحد منحديث أنس باستنادجيد وفيه قصة الجل الذي كان لاهل بيت من الانصار يسقون عليه فليارأي النبي صلى الله عليه وسلم معدله فقالوا نعن أحق أن سعداك فقال لا يصلح اشرأن بسعد لبشر ولوصلح لامر تالمرأة أن تسعدل وجهالعظم حقه علمها الحديث ولفظ حديث ابن أبي أوفى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغيرالله لامرت المرأ: أن تسجد لزوجها والذىننس بحديده لاتؤدى المرأة حقرم احتى تؤدى حقروجها كاله حتى لوسأ الهانفسسها وهى على قتب لم تمنعه وكذلك رواه أحدوا بن ماجه والبهيق (وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما تسكون المرأة من وجه ربه ا) هكذا في القود وفي نسخة العراقي من ربها (اذا كانت في قعر بينها) أي وسطه ( وانصلام افي صندارها) وهومار رمنها (أفضل من صلانها في السعد وصلانها في النها) داخل المعن (أفضل من صلامًا في صن دارها وصلاتها في مندعها أفضل من صلاتها في بيتها) هكذا ساقه صاحب القوت قال العراق رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود بأول الديث دور آخره وآخره رواه أنوا

داود منصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار ورواه البهرق من حديث عائشة بلفظ ولان تصلى ف الدار خبرلها منأن تصلى في المسجدوا سناده حسن ولابن حبان من حديث أم حمد نحوه اله قلت ورواه الطسبرائي منحسديث أبن مستعود في حديث لفظه فانها أقرب ما تكون من الله وهي في قعربيتها (والهنسدع) بضمالم والدال (بيت) صغير (فيبيت) يخزن فيه الشي وتثلبث الميم الحة مأخوذ من أخسدعت الذي اذا أخفيته (ذلك السر) وأغط القوت ذلك بأنهاعورة فحاكان أسترلها فهو أسلم والاسلم هوالافضل (ولذلك قالُ صلى الله عليه وسلم المرأة عورة) والعورة في الاصل سوأة الانسان وكل مايستحيا من اطهاره من العار وهو المسذمة كني م اعن وجوب الاستنار في حقها (فاذا خرجت) من خدرها (استشرفها الشيطان) ليغوج اأو يغوى بما فيوقع أحده هما أوكلهما في الفتنة أوالراد شمطان الأنس سماءبه على الشبيه على الناهل الفسق اذاراً وهابارزة طمعواباً بصارهم نعوها والاستشراف فعلهم لكنه أسندالي الشيطان لماأشرب في قلومهم من النعور ففملوا مافعلوا باغوائه وتسويله وكوبه الباعث علمهذكره القاضي وقال الطمي هذا كامخارج عن المقصود والعني المتبادر انها مادامت فىخدرها لمنطمع الشطانفها وفي اغواء الناسها فاذاخر حتطمع وأطمع لانهاحمالله وأعظه فوخه وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس النظر قال العراق رواه النرمذي وقال حسن صحيم وابن حبان من حديث ابن مسعود اله فلت روا عني كاب السكاح وقال حسن غر يدور واه كذلك الطريراني مزيادة وانها أقرب ماتكون من الله وانها في فعر بينها قال الهيتي رجاله موثقون ﴿ وَقَالَ أَنْصَا لَامْرُ أَوْعَشْرُهُ وَ رَاتَ فَاذَا تَرْقُ حَتْ سَتَرَالُوْ وَجَهُ وَوَ وَاحدة فاذا ماتَتْ سَتَرَالُقْمِ العشرة)كذًا في القوت بلفظ المرأة عشرعو رات وفيه سترالقبر عشرعورات قال العراقي رواه الحافظ أبو بكر مجدبن عمر الجعاب في تاريخ الطائيين من حديث على بسند ضعيف والطبراني في الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف المرأة ستران فيل وماهما فإلى الزوح والقبراه قلت حديث ابن عباس هذا عند الطهراني بلفظ قيل فأجهماأ ستروفي رواية أفضل قال القبر قدرواه فيمعاجمه الثلاثة بهذا اللفظ وفيسه خالد بن مزيد القسرى وهوغيرقوى فهذامعى قول العراقى بسندضعت وقدرواه اين عدى فى الكامل للفظ المرأة ستران القبر والزوج رواهمن طريق هشام نعمار بنادن بزيدعن أيردف الهمداني عن الضحاك عن ابن عباس م قال خالد بن مزيد أحاديثه كالهالاية ابسع عليها الامتناولا اسنادا وقال ابن الجوزى هوموضوع والمتهميه خالد من ريد هذا وقد تعقب وقد رواه ابن عسا كر كذلك وفي الطيور بات عن على ابن عبدالله نع الاختان القبور (فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة) منهاما تقدمت الاشارة اليه (وأهمها أمران أحدهما الصيانة والستر ) أى تصون نفسهامهما أمكن عن نظر الغير اليها وتستترعن الاجانب وهذا يقنضي أن الغيرة الانسانية أهم مايط السبه النساء (والا تخورك المطالبة لماوراء الحاجة) بان لاتكافه مالايطيقه ولاتطالبه بالزائد من حاجة نفسها (و) يندرج في ذلك (التعفف عن كسبه اذا كات حراما) فلاتصرف منه على نفسها بل تحتال على البعد من ذلك في مطعمها ومُشربها فان في ذاك الهسلاك الايدى فالجسم الذى نبتبه النارأوليه (وقد كانتعادة النساء في السلف) أى قديما على غيروصفهن اليوم (كان الرجل اذاخر جمن منزله تقولله امرأته) ياهذا (و) تقولله (ابنته) يأم بانا (اياك وكسب الحرام) أى لا تكتسب اليوم شيئاً من غبر حله فيدخلك النار ونكون عن سببه (فالما الصرعلى الجوع والضرولانسبرعلى النار ) ولانعب أن نكوك عقو به عليك أو رده صاحب القوت (وهم رجل من السلف) أى أراد (بالسفر ) أى يغيب عن أه له ف سفره (فكره جبرانه سفره) لانسهم به فحاوًا الى أهله (فقالوالزوجيَّه لمتدعينه) أي لا تتركينه (يسافر ولم يدع لك نفقة) وقعدهم بذلك اذا قالت له هذا الكلامُر عماية أخرعن السفر لعدم وجدان مايتركه عندهامن النفقة (فقالت) لهم (زوجي منذعرفته)

والخدع بيث في بيث وذلك للتسعر ولذلك قال عليه السلام الرأة عورة فاذا خرحت استشرفها الشيطان وقال أيضاللمرأة عشرعوراتفاذاترو حت سترالزوج عورةواحدة فاذا ماتت سترالقير العشر عورات فقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمسها أمران أحدهما الصالة والسمر والاسخر ترك الطالبة مماوراء الحاحة والتعفف عن كسسهاذا كان حواما وهكذا كانت عادة النساء فى السلف كان الرجلاذاخرج من منزله تقولله امرأته أوانته الا وكسالحرام فانانصرعلي الجوع والضرولانصرعلي الناروهم رحلمن السلف بالسفرفكره حبرانه سفره فقالوالزوحته لمترضن بسفره ولم يدع لك نف قة فقالت زوحي مندعرفته

عرفته أكلًا وماعرفته رزاقا ولد رب رزاق بذهب الاكال و يبقى الرزاق به وخطبت را بعسة بنت المعمل أحسد بن أبي الحوارى فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالى همة فى النساء لشعلى بعالى الله والله عالى منك ومالى

شهوة والكن ورثت مالا خريلامن روحى فأردت أن تنفيقه على الحوالك وأعدرف بكالصالحين فيكون لىطريقا الى الله عزوجل فقال حتى استأذن استاذى فرجع الىأبي سلميان الداراني فالوكان ينهانى عن الترويج و مقول مانزوج أحددمن أصحاسا الاتغيرفل اسمع كالرمهاقال تزوج مافام اولىة تدهدا كالم الصديعسن قال فترؤحتها فكان فيمنزلنا كن منجص ففيي من غسسل أيدى المستعلين للعروج بعدالا كلفضلا عن غسل بالاشنان قال وتزوحت علما الاثنسوة فكانت تطعمني الطمات وتطييدي وتقول اذهب بنشاطك وقوتك أنى أزواحك وكانت رابعتهده تشبه في أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة \* ومن الواحبات علها انلاتفرط فيماله بل تعفظه علمه قال رسول الله صلى الله علمه وسلملا يحل لهاان تطعمن بيته الابادنه الاالرطب من الطعام الذي يخاف فساده فانأ طعمت عنرضاه كان لهامنل أحره وان أطعمت بغميراذنه كاناله الاحر وعلها الوزرومن حقها

أى مدة معرفتي اياه (عرفته أكالاوما عرفته مرزافا ولى رزان يذهب الاكال ويبقي الرزان) كذا نقله صاحب القوت ففيه دلالة على أن نساء السلف كن في العرفة والبقين والتوكل على خلاف وصفهن اليوم وفال أحدى عيسى الحراز رحمه الله تعالى لماتر قرح مامرا ته على أى شي ترة حتى ورغبت في قالت على أن أقوم بحقك وأسقط عنك حتى (وخطبت رابعة بنت اسمه بيل) من أهل الشام (أحدب أبي الحواري) وكالهما منرجال الحلية (فكره ذَلك لما كان فيه من العبادة) والتعلى في الطاعة (فقال لهما واللهمالي همة في النساء لشغلي بحالى فقالت) ياهذا (انى لاشغل بحالى منك) أى من شغلك يحالك (ومالى شهوة) في الرجال (والكنورنت مالاحزيلا) أى كثيرا (من روحي) من حلال (أردت تنفقه) عليك و (على اخوانك) الصوفية (وأعرف بك الصالحين فيكون لى طريقا الى ألله )أى بصلَ بك الاخوان الى الله تعالى (فقال حتى استأذن أستاذى فرجع الى أب سلمان) الداراني رجه ألله تعالى فذكرله وولها (قال وكان الاستاذيهاني عن التزويج يقول مأنز قرب أحد من أصح أبنا الانفرير) عن مرتبته التي هوفها ( فلما مع كارمها قال باأحدد تزوجه بافانها واية لله تعالى هذا كالرم الصدريقين قال فتزوجتها وكأن في منزلها وفي نسخة في منزلنا (كنمن جص) أى حلمنه (ففى من غسل أبدى المستعلين المغروج بعد) الفراغمن (الاكل فضلاعمن فعد بعدو (غسل بالاشنان) في البيت (قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة فكانت تطعمني الاطعمة الطبية وتطيبي) بأحسن ماعندهامن الطب (وتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أهلك) أي أزواجك (وكانت) رابعة (هذه) من أرباب القاوب وكأن الصوفية يسألونها عن الاسوال وكان أحد مرجع البها في بعض المسائل وتأذبت أيضاباً بي سليمان الداراني و ببعض أشياخ ابن أبي الحواري في وقتها مُعهو (تشبه في أهل الشام برابعة العدوية في البصرة) رجهاالله تعالى هكذا نقله بتمامه صاحب القوت وممايحكى عن دابعة البصرية انهالما تأعت من روجها واعتدت خطماا لحسن البطري فاعمع أصابه على مأم اود قواالباب علم افقالت من بالباب فقالوالهاافتحى الباب هذا الحس البصري سدالتا بعين حاء خاطبالك فقالت لهممن وراء الباب قولواله ينظر شهوانية مثله فيتزق جهافأ نااليوم مشغولة بحالى فانصرف الحسس علا (ومن الواجدات علمها أن لاتفرط في ماله) أى الزوج مدخوا كان وما كولا أو ملبوسا (بل تحفظه عليه) فهذه أحسن صفات المرأة (قالبرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لهاأن تطعم) فقيرا أوغيره (من بيته الاماديه) الصريح أوماله حكم الصريح (الاالرطب) الطرى من الاطعمة (الذي يخاف فساده) وتغير رائعته خصوصافي أمام الصيف ببلادا لحماز (فان أطهمته عن رضاه) صريحيا أوكناية (كان لهامثل أحره) أى النواب من الله تعالى (وان أطعمت بغيرا ذنه كان له الاحروع أما الوزر) أى العقاب و رواه أبوداود والطيالسي والبهق من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطى من بيته شيأ الاباذنه فان فعلت ذلك كانله الاحروعلهما الوزر وقد تقدم قريباقال العراقي ولابي داود من حديث سعد قالت امرأة بارسول الله اناكل على آبائناوأ بنائنا وأزواجنا فا يحل لنامن أموالهم قال الرطب تأكينه ونهدينه ويحيم الدارقطني في العلل أنسعدا هذا رجل من الانصار ليس ابن أبي وقاصود كره المزار في مسند أبن أبي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لهاأ حرها باأنفق ولزوجها أحره بماكسب اه (ومن حقهاء لي الوالدين تعليمها حسن المعيشة) في بيت روجها بالتدبير والتلطف (دآداب العشرة مع الزوج كاروى عن أسماء بن خارجة الفراري) وكان من حكاء العرب (قاللانته عندرفافهاالى) بيت (زوجها) يابنية قد كانت والدتك أحق بتأذيبك منى ان لو كانت مافية فأما الاسن فأنا أحق بتأذيبك من غيرى أفهمي عنى ماأفول (انك

على الوالدين تعليها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كاروى ان أسم أعبنت خارجة الفرارى قالت لابنته عند التروج الل

حُرِّحتُ من العشالذي فسه درجت فصرتالي فراش لم تعرفيه وقر بن لن تراايقه فكونىله أرضايكن ال سماء وكونىله مهادا يكن المعادا وكونى اه أمة مكن لك عدد الاتلحق به فأهلاك ولاتساعدي عنه فنساك ان د نامنك فاقربي منه وان نأى فابعدى عنه واحفظى أنفه وسمعموعينه فلا شمنمنك الإطساولا يسمع الاحسنا ولاينظرالا حيلا(وقالىرجلاروجته) خذى العفومني تستدعي مودني

ولاتنطقى فى سورنىجين أغضب

ولاتنقر ینی نقرانالدف مرة فانك لاندوین كیف المغیب و لا تكثری الشكوی فتذهب بالهوی

و باباك قلبي والفاوب تقلب فانى رأيت الحب فى القاب والاذى

اذاا-معاليدنالي يذهب فالقول الجامع في آداب المراقمين غير تطويل أن تكون فاعدة في قعر معودها واطلاعها قلية علمهم الافي حال يوجب المنحول تحفظ بعلها في غينه وعظرته وتعالم مسرته في نفسها وماله ولا تخرج في نفسها وماله ولا تخرج خرب باذله فعظمة

وحت من العش الذى فيه درجت عشيرالى منزل والديها الذى تدرجت فيه ومثله المثل ليس بعشك فادر حى (ومرت الى فراس لا تعرفينه وقرين ) أى زوج (لا تأفينيه فكوفياه أرضا) أى مطبعة كماء الارض أوذليلة منقادة أولينة هيئة أوثابتة العقل وحافظة لماله وفى كل ذلك أمثال ضربت قالوا أطوع من الارض وأذل من الارض وألبن من الارض وأشت من الارض وأخفض من الارض (يكن الله سماء) أى يفال على لم تأويله مهادا) أى فراشا (يكن الله على المدى الله وقعمه أو يسترعا ملك الله سماء الارض (وكوفي له مهادا) أى فراشا (يكن الله على الدى الله وكوفي له أمة) أى كالعدفي الانقداد (لا تلحق به وأى لا تلقيدى الله وكوفي له أمة) أى السؤال (فيقلال) أى فيه غنل (ولا تباعدى عنه والمائلة عن المتناعها منه في الفراش (فينساله) أى يعفل عنك فان من بعد عن العين بعد عن القلب (ان دنا) منك بالله على حدد من فلتا به (واحفظي أنف منه (وان ناق عنك ) بقبض وهيمة (فا بعدى عنه وكن منه على حدد من فلتا به (واحفظي أنف منه (وان ناق عنك ) بقبض وهيمة (فا بعدى عنه أى كونى منه على حدد من فلتا به (واحفظي أنف وسمه ولا ينظر والمنال بالمائلة بالاغتسال فان الماء أطيب وسمه الطب عند العرب (ولا يسمع) منك (الاحسنا) أشار به الى حسن الهيئة وترين ما يشع عليماليما فلا تشكام الافها بوضى وحسنه (وقال العب عند القوت وهكذا في سائر نسخ الكتاب وهو غلط والصواب وأنا الذي أقول لامك لياة ابتنائى بها هكذا في سائر نسخ الكتاب وهو غلط والصواب وأنا الذي أقول لامك لياة ابتنائى بها هكذا هوفي الشعب المبهى

(خذى العفو منى تسندى مودى ه ولاتنطق في سورى حين أغضب) أى السورة بالفتم هيجان الغضب يقول لها لاتخاطبيني عنده هيجان غضبي فانى لاأملك نفسي اذ ذاك فر بدأ ناط ناج الا مليق فيكون سيباللفراق

> (ولا تنقَّر بنى نقرلُ الدف مرة ، فاندلاند بن كيف الفيب ولاتكثرى الشكوى فتذهب الهوى ، فيأبالُ قلبي والقلب تقلب فانى وأيت الحب فى القلب والاذى ، اذا اجتمعا لم يلبث الحبيذهب)

هكذا أو رده صاحب القوت بتمامه معذكر الابيان وقال البهتي في الشعب ان أسماء بن الوجة الفزارى الما أراد اهداء ابنته الى روجها قال لها يا بنية كوني لزوجك أمة يكن ال عبد اولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقل عليه وكوني كافلت لامك

خذى العفو عنى تستدى مودنى ، ولا تنطقى فى سورنى حين أغضب فالهرأ يت الحب في المدروالاذى ، اذا اجتمال يلبث الحسيدهب

(والقول الجامع في آد اب المرأة) مع روجها (من غير نطويل) بالاستدلال على كل مسئلة بعديث أو حكاية هو (أن تكون قاعدة في قعر بينها) أى داخله (لازمة لمغزلها) بكسرالم ما يغزل به الصوف والكنان فان الغزل للنساء كالكتابة الرجال (لا تكثر صعودها) على الاسطعة والمواضع المرتفعة ولا تكثر (اطلاعها) على بيوت الجيران والأسواق والسكات من نقب وكوى وشبابيل وي يكفر ذلك من النساء العلقة كهمزة ومنه قول بعضهم أبغض كنى بنى الى العلقة الجفاة (قليلة الكلام لجيرانها) أى لا تعاطمهم الافي ضرورة دعت الى الكلام (لا ندخل عليهم) أى على الجيران (الافي حالة توجب الدخول) ويكونون على بأمن دخولها فلا تفيداً هم بالدخول (تعفظ بعلها) أى زوجها (في حال (غينه و) حال (حضرته) أى حنوره و رضاه (في جيع أموره) وسائرة حواله (ولا تخويه في نفسها) بان عكن غيره منها (و) لافي (ماله) بأن تعطى أحداشاً من غيراذيه (ولا تخرج من بينها) الاباذية الصريع (وان خرجت باذنه) الى زيادة والديما أوغسيرذاك من أفعال المر (خصف نفيت ) أى

في هيئة رُنة تطلب المواضع الخاليسة دون الشوارع والاسواق عَسترز من ان يسم عفريب صوفها أو يعرفها بشخصها لاتثعرف الى صديق بعلها في عالم المنظمة على المنظمة المنظمة على المنظمة المنظمة المنظمة على المنظمة المن

واذا استأذن صديق لبعلهاعملي البابوليس البعل حاضرا لمنستفهم ولم تعاوده فى الكلام غيرة على نفسسها وبعلها وتكون فانعتمن روجها بارزق الله وتقدم حقه على حق نفسهاوحق سائرأفاربها متنظفة فانفسها مساعدة في الاجرال كلها للمتم بهاانشاء مشفقة على أولاد هاحافظة السترعلمهم قصيرة الاسان عنسب الاولاد ومراجعة الزوج وقد قال صلى الله عليه وسلم أناوام أة سفعاء الحدن كهاتن في الجنة امرأة تأمت منروحهاوحستنفها على مناتبها حتى نا بواأ وماتوا وقالمملى اللهعلمه وسلم حرم الله على كل آدمي الجنة مدخلها فبلي غير اني انظر عنعنى فاذا امرأة تبادرني الى مان الجندة فأقول مالهذه تبادرني فقال لي مانجد هذه امرأة كانت حسناء حملة وكانعندها سامى لها فصرت علمن حتى لمغرأم رهن الذي بلغ فشبكر الله لهاذلك \* ومن آدام ا ان لاتنهاح عملي الروج بحمالهاولا تردرى وحها لقعه فقدروى ان الاصمعي قالدخلت البادمة فاذا أما بامرأذمن أحسن الناس

مستترة (في هيئة رثة) حقيرة (تطاب المواضع الخالبة)من الزحام (دون الشوارع) العامة (والاسواف) التي يكثر به االاجتماع عادة (محسترزة من أن يسمس ع غريب) أجنبي (صوتها) فأنه عورة (أو يعرفها بشخصها) وحليتها (ولاتنعرف) هي (الى صديق بعلها) وصاحبه (في حاجاتها) ولوازمها المعتادة (بل تذكر على من يظن الله يعرفها أوتعرفه هُمتها صلاح شأخها ولدبير بينهًا )كل ذلك دفعالظن بعلها وتحرروا عن سوء مظنته بمالم احبلت عليه الرجال من الغيرة على الحرم (مقبلة على صلاتها) في أوقاتها الحسة (وصيامها) المفر وض الالمدرالحيض أوالنفاس ان كان (واذا استأذن صديق على البعاب ولم يكن البعل حاضرا) اذذاك (لم تستفهمه) من هو ولاذاجاء وماحاجت (ولم تعاوده في الكادم) ولم تراوده ان لم يكن عندها من يخاطبه من خادم وان لزم الامراضر و روا لخطاب المتحمل أصابعها على فها وتعبر صوتها بحيث يظِن الهِصوت عجوز لاشابة (غيرة على نفسهار) على (بعلها) فأنه اذا اطلع انها خاطبت فى الكلام الاجنبي يتغير حاله معها وتتخطر به حواطر رديثة و يجد الشيطان لذلك مداخل سو و (وتكون قانعة من زوجهابمـار زقالله تعالى) بمـاقل أوكثر ولاتستر بيه فىماً كول.أو ملبوس الاقدركفايتهــا (ومقـــدمة حقمه على حق نفسها وحق سائر أقار بهامنظفة في نفسها )عامزيل عنها رائعة الاعراق والاوساخ بالماء أولا ثم بالطيب ثانيا بأن تتعاهد المغابن وأطراف القدمين ومايدا من حسدها بالغسل بالماء والاشنان خصوصاعقيب الفراغ من خدمة البيت (مستعدة فيجيع الاحوال كلها) ومتزينة تعرض الهسها عايه لاصر يحابل تلويحابنجو تبسم وغنج وتكسر كلام (ليستم عبم النشاء) في أى وقت كان وهو بالليل آ كدمن النهار لكونه وقث الخلوة عن آلاشغال (مشفقة على آولادها منه أن كانوابارة بهم خادمة لهم حافظة للسنرعلمم) في ظاهرها و باطنها (قصيرة اللسانءنسب الاولاد) صابرة في مكابدة مراعاتهــم صحة ومرضا (قليلة مراجعة لزوج) فيمايقوله (وقدقال صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الحدين) السفعة بالضم سواد مشر بصحمرة وسفع كعتب اذا كاناونه كذلك وهوأسفع وهى سفعاء (كهاتين فى المندة) أشار به الى كال القسر بوهي (امرأة تأعت على زوجها) أى مان عنها وله منها بنون (وحبست نفسها على بنها) منه بأن اشتغات بعربيتهم ولم تطالب نفسها الى النكاح خوفاعلى ضياع الاولاد (حنى بأنوا) منهاءلي خسير (أوماتوا)قال العراقي رواه أبوداود من حديث أبي مالك الأشجعي بسند ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم حرم الله على كل آدمى الجنة يدخلها قبلي غيرانى أظرعن عيني فاذاً امرأة تبادرني) أي تسابقني (الى بأب الجنة) أي ندخل قبلي (فأ قول مالهذه تبادرني فيقال يا مجدهذه امرأة كانت حسناء جيلة) الصورة (وكان عندها يناى لها) منذكور والماث (فصرت عليهن) ولم تتزوّ بهخوفاعلمن (حتى بلغةً م، هن الذي بلغ) من رشد و بلوغ (فشكر الله لها ذلك) قال العراقير واه الخراثطي فيمكارم الأخلاق منحديث أبيهركرة بسندضعيف اهقلت وكذلك رواه الديلي بهذا اللفظ (ومن آدامها أن لا تنفاخر على الزوج بحمالها)وشبام اومامكنها الله من الارتباع والبعجة فأنه ظلرائل (ولاتردرى زوجهالقبحه) ودمامته كافعلت امرأة ثابت بن قيس حين رأته قبيح المنظر قصير القامة كرهمه وطلبت منه الفراق وخالفته كاتقدم (فقد روى أن) عبد الملك بن قريب (الاصمى) الامام فى العربية (قال دخلت البادية واذا أنامام أة من أحسس الناس وجها تحتر حل من أقبم انناس وجها فقلت لها يأهذه أثرضين لنفسلا أن تتكونى تحتمثله فقالت ياهذا اسكت فقسد أسأت فى ذلك) وأخطأت معرفتك ( لعله أحسن فهميابينه و بين خالقه فحاني ثوابه ) أي جزاء احسانه (أولعلي أنا أسأت فيميابيني و بين حالتي فعدله عقوبتي أفلاأرضي عمارضي الله لى فأسكنتني في جوابها وقدد كرهده الحكاية الزمخشري

وجهاتحت رجسل من أقبح النباس وجها فقات الهاياهان أنرضين لنفسك ان تنكونى تحت مثله فقالت ياهذا اسكت فقدا سأت في قواك لعله أحسن فيما بيني وبين القي فعله عقو بتى افلا أرضى عبا رضى الله أسكنتني

فى ربسع الابرار (وقال الاصمى) أيضا (رأيت بالبادية امرأة علم الهوس أحر وهى مختصمة) بالحَمَاء (و بيدها سمعة فقلت ما أبعدهذا من هذا) أى من اللبس والخضاب بحانب أخذ السحة فى البد (فقالت) فى الجواب (ولله منى جانب لا أضبعه \* وللهو منى والبط الة جانب)

و بروى ولله عندى بدل منى والخلاعة بدل البطالة (قال فعلت انها اصرأة صالحة لها زوج تنزينه) وقد اشارت بقولهاالى ان علمها حق مولاها وحق بعلهافه أى تعطى لكل ذى حق حقمه (ومن آدام ما ملازمة الصلاح) والعفة (والانقباض) والسكون (في غيبة زوجها) عنها (والرجوع الى العبوالانبساط) واللطافة (وأسباب اللذة في حضوره) عندها بأن تلقاه بتبسم وانشراح صَدروا ظهار تالم في تطويل غيبته عنهاوانم الم تزل منتظرة حضوره ثم المبادرة الى مايليق من خدمته من احضارماء ليزيل عنه غمار الاسواف فاذاخام نعليه قلبته ما واذاخلم ثو بانفضة وطوته غروقفت بنيديه مزاعية لماسيدى لها (و)من آ دابماآنها (لاينبغي ان تؤذي زوجها بحال) قولا أوفعلا (وروى عن معاذب جبل) رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا) باي وجه كان (الاقالت زوجته من الحورالعدين لاأؤذيه فاتلك الله الماهوعندك دخيل وهوالذي يدخل على قوم بطر يق الضيافة (يوشك) بكسرالشين أى يقرب (ان يفارقك الينا) قال العراقي رواه الترمذي وقال حسسن غريب وأن ماحه (ومما يحب علم ا من حقوق النكاح اذامات عنها أن لا تحد عله أكثر من أربعة أشهر وعشر لمال تحتنب فى تلك المدة الطبب والزينة) وهذامه في الاحداد وأصل الحد المنع وفيه لغنان أحدث الرأة على زوجها احدادافهي يحدومحدة وحدت تحدمن باب دمرب وقتل وحدادا بالكسرفهي حادبغ يرهاءاذا تركت الزينة لموته وأنكر الاصمعي الثلاثي واقتصرعلى الرباعي فهمي تترك الزينسة والطب والكعل والدهن الالعذر والحناء ولبس المعصفر والمزعفران كانت بالغة مسلة لقوله صلى الله عليه وسلمفى المتفق عليه انها لاتكتحل ولاتلس ثو بامصبوغا الاثوب عصب ولاءس طيبا الااذا طهرت نبذه من قسط أواظفار وعند أحدوأ بي داود والنسائي المتوفى عنهاز وجها لاتلبس المعصفر من الثياب ولاالممشق ولاالحلي ولاتختضب ولاتكتعل واختلف فيالز يتالبحت والشديرج البحت والسمن وغدير ذلك والصهيم لالاثنها تلين الشعر فيكونزينة الااذا كانضروطاهر ولاتمتشط بآلاسنان الضيقة بلبالاسنان الواسعة المتباينة لان الضيقة لتحسين الشعر والزينة والمتباء دالدفع الاذى ولاتلبس الحر مرلان فيه زينة الالضرورة مثل أن يكون مهاحكة أوفل وكذا الممشق وهوالمصوغ بالمشق وهوالغرة ولأبأس بلبس الضرورة اذسترا لعورة واجب والمرادمالشاب المذكورة الجدد منهاامالوكان خلفا بعيث لاتقعمه الزينة فلابأس به وقول الصنف أكنر من أر بعة أشهر وعشر أيال هذه المدة هي عدة موت الروب سواء كانت الزوجة مسلم أوكابية تعتمسلم صغيرة أوكبيرة قبلاللخول أو بعده لقوله تعالى والذين يتوفون منكهو يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولحديث امحبيبة الاتتى قريباهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة والاتية باطلاقهاهمة على مالك في المكتابية حيث أوجب الاستمراء علم افقط انكانت مدخولام اولم وجب سياء لي غير المسدخول بها وقال الاو زاى عمدة الوفاء أربعة أشهرو تسعة أيام وعشرليال أخذا من قوله تعالى أربعة أشهر وعشراومن الحديث الاستى لان العشرمؤنث لحذف الناء فيتناول الليالى ويدخل مأفى خلالهامن الامام ضرورة قلنااذا تناول الليالى يدخل مابازائها من الايام فكذا اللغة والتاريخ بالليالي فلهدنا حذفت التاء (قاآت زينب بنت أمسلة) هي زينب ابنة أبي سلة عبدالله بعبدالاسد المخزومية ربيبة الني صلى الله عليه وسلم ولدت بأرض الحبشة وهي التي كانت اسهام وقسماها الني صلى الله عليه وسلم زينب ووت عنه وعن أمهاأمسلة وعن زينب بنتجش وعن أمحبيبة وعدة وعنها عروة وأمسلة وأنوسلة توفيت ....نة ثلاثوسيعين روى لهاالجاعة (دخلت على أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان القرشية الاموية (زوج النبي

وقال الاصمــ غي رأيت في الدادية امرأةعلما قبص أجر وهي مختضبة وببدها سحة فقلتماأ بعد هذا مروهذا فقالت وللهمني حانب لااضعه وللهومني والبطالة حانب فعلت انم اامرأة صالحة لوا زوج تتزينه ومنآداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في عبة روحها والرجوع الى اللعب والانبساط وأسباب اللذة فىحضورز وجهاولا ينبغي ان تؤذی زوجها بحال روىعن معاذب حمل قال قالرسول اللهصلي اللهعلمه وسلملاتؤذى امرأةزوجها فى الدنسا الاقالت روحته من الحور العسى لاتؤذيه فاتلك الله فاغماهو عندك دخسل وشك أن مفارقك المنا \* ومما عد علما منحقوق الذكاح اذامان عنها زوحها أن لاتحد علمة كثرمن أربعة أشهر وعشر وتتعنب الطب والزينة فهد والدة قالت رينب بنتأبى سلة دخلت عملى أمحبية زوج النبي

صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبوء سفيان بن حرب فدعت بطاس فسه مــفرة خـاوق أوغيره ف دهنت به حار به غ مست بعارضهام قات والتعمالي بالطب من عاجة غسراني سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يعول لاعدل لامرأ وتؤمن بالله والروم الاستخوان تعدعلي مت أكثر من الانة ألم الاعلى وج أربعة أشهر وعشراو الزمهالزومسكن النكاح الى آخرالمدة وليس لها إلانتقال الى أهلها ولااناروج الالضرورة

صلى الله عليه وسلم) وكانت شقيقة حنظلة بنت أي سفيان نزو جهارسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة سنة ستأوسبع توفيت سنةأر معروأر بعين وقيل لتسع وخيسين قبل أحيها معاوية (حين توفأ يوهاأ يوســـفيان صخر بن حرب) بن أمية القرشىالاموى ولدقبل الفيل بعشرسنين وأسآبوم المفتح شهدالطائف ففقئت عينه نومئذ وأغميت عينه الاخرى نوم البرمول مات سنة تسعم هين من امارة عثمان وقيل سنة ٣٢ وهوابن عُمَان وعُمانين وقيل سنة ٣٦ وقيل سنة ٣٦ وقال ابن منده سنة ٣٧ وسلى عليه عثمان (فدعت بطيب فيسه صفرة خلوق أوغيره فدهنت به حارية غمست بعارضها غم قالت والله مالى بالطبيب من حاجة غديراني معت رسول الله صلى الله عليه وسلرية وللا يحل لامرأ: أوَّمَن بالله واليوم الا خران تحد على ميت أكثر من ألانة أيام الاعلى زوج) فالمها تجد عليه ( أربعة أشهرو عشرا ) قال العراقى متفق عليه قلت رواه عبسدالرزان وأحدوالشيخان وأبوداوه والترمذي والنسائي عن أم حبيبة ورياب بنت عش ورواه مالك وعبدالر راق أيضاو أحدومسلم والنسائ وابن ماحدوا بن حيان عن عن صة عن عائشــة ورواه النسائي أيضاءن أمسلة ولفظهم كلهم فوق ثلاث ليال بدل قوله أ كثر من ثلاثة أيام ورواه أيضا أحسد والشيخان وأموداودوالنسائي وابنماجه من حديث أمعطية بلفظ فوق بالأث الاعلى زوجأر بعة أشهروعشرا فانهالا تكتعل ولاتلبس ثوباه صبوغاالانوب عصب ولاتمين طيباالاإذآ طهرتمن حيضها من قسطواطفار \* (تنبيسه) \* قال الشافعي لااحداد على المالقة لا نه وجب اطهار اللتأسف على فوت نعمة زوج وفي تعهد دها الى الممأت وهدا قد أوحشها بالفراؤ فلاتناً سف عليه وقال وحنيفة تحد معتسدة البت لظاهرقوله صلى الله عليه وسدلم أنم عي العندة أن تختضب بالحناء رواه النسائي وهومطلق فيتناول الطلقة ولانه يحد اظهار اللتأسف على فوت نعدمة النكاح الذي هوسب لصونه اوكفاية مؤنتها والابانةأ قطع الهاءن الموتدي كان لهاغساله ميتاقبل الابانة لابعدها فان قبل كَيْف يحد التأسف علها إ وقد قالاً لله تعالى لـكمبلاتاً سواعلى مافاته كم ولاته رحوا بما آنا كم فلناا اراديه الذّر حوالاسي بصياخ نقل ذلك عنابن مسعود وأمايدون الصياح فلاتكن التعرزعنه فانقبل المختلعة وقع الفراق باختيارها فكمف تنأ مفعليه بعدد لك وكذاالبائنة بغيرا لحام قدحفاها فكبف يتصوران تنأسف عليه ولوكان كافلتم من فوات نعسمة النكاح أساوجب علمهااذهي تختارصده وكان ينبغيان يجب على الرجل أيضالانه فاتع أعمة المنكاح قلنايعتبر الاعمالاغلب ولاينظرالىالافرادوكم من النساءمن ينمى موثالز وجوتيفر حبموته ومع هـــذايجب الاحدادعام المافلناوهوتبـع للعدة فلووجبعلىالرجل لوجبمقصوداوهوتميرمشروع ولهدا لايحل لهاذلك على غير الزوج كالولد والابو من وان كان أشدعلها من الزوج لفقد العدة \* (فصل) \* قال أصحابنالا يحب الاحداد على أم الولدا ذا أعنقها سيدها ولا على المعتدة من كاح فاسد لانالاحدادلاطهارالتأسف على فوات نعمة النكاحولم تفتهمانعمة النكاح وكذالااحدادعلي كافرة ولاعلى مغيرة لانم ماغير مخاطبين بحقوق الشرع اذهى عبادة واذلك شرط فيه الايمان بخلاف ألعدة فاتمها حقالزوج فتعب على ألكل والااحداد على المالقة الرجعية لان نعمة النكاح لم تنتها اذاله كاح مات فهاحتي يحلوطؤهاوتجرى فيماأحكامالزو جانوعلىالامةالاحدادلام امخاطبة يحقوق اللهتعالىاذالم يكن فيهسأ أبط ل حق المولى بخلاف الزوج لام الومنعت منه ليطل حق المولى في الاستخدام وحق المولى مقدم على حق الشمرع لحاجته وعلى حقالزوج ألاثرى انه لايبوئها بيتالزوج حال فيام النكاح وبعدتهام الذكاح وبعد زواله أولى حنى لو كانتمبواه في بيت الزوج لا يجوزلها المروج الاأن يخرجها آلمولى وعن محدان لها الخروج لعدم وجوب قالشرع وأمالوا والدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة كالقنة لو جود الرق فيهن والله أعـــلم ( و يكزمهالزوم مسكن النكاح )الذى كان يضاف بالسكني ووجبت فيه العدم (الى آ خوالعدة) ان أمكنها (وليسلهاالانتقال) منه (الىأهلهاولاالخروج الالضرورة) قال أح ابنا

وتعتدنى بيت وجبت فيه العدة الاأن تخرج أوينهدم أوانت والتوفى عنهاذ وجهاات أمكنهاأت تعتسدنى البيت الذي وجبت فيه العدة أن كان نصمها من دارا المت تكفها أواذ نوالها بالسكني وهم كارأو تركوها أن تسكن فمه مأحر وهي تقدره لي ذلك لانه صلى الله علمه وسلم قال لفر بعة منت ملك حين قتل زوجها ولم بدعمالاترته وطأبت أن تتحوّل الى أهلها لاجل الرفق عنسدهم المكثى في بيتك الذي أناك فيسه نعي زوجك حتى يَبلغ الكتاب أجله رواه الترمذي وقولهم الاأن تخرج أو ينه دم أى الاأن يخر جهاالورثة يعنى فيما اذا كان نصيها من دارا ليت لا يكفها أو ينهدم البيت الذي كانت تسكنه فحيننه في يوزلها أن تنتقل الى غمره الضرورة وكذا اذا جافت على نفسها أومالها أوكانت فهاساً حروام تحد ماتوديه حازلها الانتقال مم لاتخرج من البيت الذي انتقلت السه الابقذرلانه مأخذ حكم الاولوتعمن البيث الذي تنتقل البه المها لانها مستبدة فى أحرا السكني يخلاف الطلقة حيث يكون تعيينه الى الزوج لعدم الاستبداد بالسكني ومعتدة المون تخرب وماوبعض الليل لان نفقتها علىها فتحتاج الى الحروج لتكتسب وامرا لمعاش بالنهار وبعض الليل فيباح لهاا لخروج فهما غدير انهالا يحوزلها أن تست في غير منزلها الليل كله ولها أن تبيت أقل من نصف الله للان البيت عبارة عن المكون في مكان ا كثر الليل علاف العدة من طلاق لان نفعتها دارة علم افلاحاجة الهاالى الحروج حتى لواختلعت على نفقتها يباح لهاالحروج في رواية للضرورة العاشها وقيك لالانهاهي التي اختارت ابطال النفقة فلا يصلح ذلك في ابطال حق علها ويه كان يفتي الصدر الشهدة فيكان كالختلعت على أن لاسكنى لها فان مؤنة السكنى تسقط عنسة ويلزمها أن تكترى بيت الزوج ولا يحللهاأن تخرجمن والله أعلم (ومن آدام اأن تقوم بكل خدمة في الدار التي تقدر علمها) على وجه الندب والاستعباب لاعلى طريق الأبجاب كإهو مذهب الشافعي ومن الخدمة التي تقوم بما تكنس المنزل كل وموامسلاح فرشه وأخدعش العنكبوت ان كانوط جماتيسر طعه والعبن والحبزوسق الدابة ان كأنت واعطاء العلف لهاوخياطة مااحتيج اليه وملة الاناء آلوضوء وللشرب وآخرفي بيت ألحلاء واحضار ماء للغسل باردا أومسخنا عسم اختلاف الاوقات فهذه هي اللوازم التي لاتسقط عنه افات اشترى الزوج خادما أعانها على بعض ماذكر (نقدروي عن أسماء بنت) أبي بكر (الصديق رضي الله عنهما) وهي شقيقة عبدالله بن أبي بكر أمهاقتيلة بنت دالعزى العامرية كان اسلامها قدعاوها حرت إلى الدينة وهي حامل بغيدالله بنالزبير وكانت تسمى ذات النطاقين توفيت يمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابتهاعبدالله بيسير وقدبلغتما ئةسسنة لم تسقط لهاسن ولم ينكرلهاعقل (قالت تزو حنى الزبير)بن العوام أيوعبد الله القرشي الاسدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسسلم وحُواريه وَابن بمنَّه صَفَّيَة بِنت عبد المطلب وأحدالعشرة وكان تروجها بمكة وهدذاقدأخرجه البغارى ومسلم وهدذالفظ العارى فىالنكاح حدثنامجودحد ثنا يوأسامة حدث اهشام الحبرني أبيءن أسماءا بنة أبي بكرقالت تزوجني الزبير (وماله في الارض من مال) أى ابل أو أرض الزراعة ولاعماوك عبد ولاأمة (ولاشي) من عطف العام على اللاص (غيرفرسه)التي كان يركبها (وناضحه)أىاابعيرنسنقي عليه (نـكُنتْأَعْلَفُ فرسه)زاد مسلم في روايته (ُوأَ كَفْيَهُ مُؤْنَتُهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقَ النَّوِي لناضحه واعلفه) وعَنْدَهُ أيضامن طريق أخرى كنت أخدم الزبير خُدمة البَيْتُ وَكَانِلُهُ فَرسُ وَكَنتَ أَسُوسِهِ فَلِمِيكُنِ مِنْ خُدَمَتِهِ شَيٌّ أَشَهِ عَلَى مَن سياسة الفرس كنت أحسدنا أوأفوم عليه (واستقى الماء) هكذا بالفوقية قبسل القاف وفي رواية واستى يحذف الفوقية أي أَسْتِي النَّاصْمِ أُوالِدُرِسُ وَالْرُوا يَةَ الْأُولَى أَسْهِلْ مَعْنَى وَأَكْثُرُ فَالْدُمْ ( وَأَخر ز ) أى أخيط (غربه ) بفتح الغين المعمة وسكون الراءبه دهامو حدة أى دلوه (وأعن) دنيقه وزاد البخارى ولم أكن أحسن أحبر وكان عفر حارات لى من الانصار وكن نسوة صدق (وكنت أنقل النوى) من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى ألله عليه وسلم أي مم أفاء الله عليه صـ لى الله عليه وسسلم من أموال بني النصير (على رأسي) وهي

پوون آدام ان تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر علمها فقدر وى عن اسماء بنت أى كرالصديق رضى الله عنه ما انها قالت تروجى الزبيروماله فى الارض من مال ولا علول ولاشئ غدير فرسه و ناضحه فكنت أعلف فرسه و اكفيه و نشده و اسوسه و اكفيه و اسديقى و النوى لناضحه و اعلنه و اسديقى لناضحه و اعلنه و اسديقى وكنت انقسل النوى على وأسى (من) مكان سكى على (ئلى فرسم) بنشدة ثائروالفرسم ثلاثة أميال وكل ميل أربعة آلاف خطوة قالت وَلَمُ أَزُلُ أَحْدُم ( حَتَى أَرْسُلِ الْيُ أَبُو بَكُر ) بعد ذلك ( يَخَادُم ) أَي أَمَة سوداء (فَكَفَتْني) وافتا المخاري يكفني (سياسة الفرس فكا عما أعتقني) لانهااعانها فبما كان بشق عليها (ولقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه) وافظ البخاري فئت وما (والنوى على رأسي) فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار (فقال صلى الله علمه وسلم) ولفظ البخاري فدعاني فقال (اخ اخ) بكسر الهمزة وسكون الحاء المعمة (يستنيخ نافته ويحملي) علمها (خلفه) ولفظ البخارى بعدا خاخ أيعملني خلفه (فاستحييت أن أسير مع الرَّجِال وَذَ كَرْتَ الزَّبِيرِ وَغَيْرِتُهُ وَكَانَ أَغْيْرِ النَّاسِ) أى بالنسبة الى الهاأو الى أبناء جنسه وعند الاسماعيلي المعتفرج من أغير الناس (فعرف رسول المصلى الله عليه وسلم انى قداستحديث) فضى (فئت الربير فكيت له ما حرى) من الى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسى النوى ومعه نفرَ من أصحابه فأناخ لاركب فأستحريت منه وعرفت غيرتك (فقال) لهاالزبير (والله الله النوى على رأسك كان (أشدعلي من ركو المعه) صلى الله عليه وسلم اذلاعارفيه بخلاف حل النوى فانه رعايتوهم منده خسة نفسه ودناءة همته واللام في المالة أكبدو حلك صدر مضاف الاعله والنوى مفعوله وفي بعض روايات المخارى أشدعلمانيز يادة الكان وفيه ان على ان المرأة القدام يخدمة مايحناج اليدبعلهاو يؤيده قدة فاطمة رضي الله عنهاو شكواهاما تلتي من الرحى والجهور على انهامنطوعة مذلك أويختلف اختلاف عوائد البلاد وهدذا الحديث أخرجه العارى أيضافي المسمقتصراعلي قصة النوى ورواه النسائي فيعشره النساءويه تم كلبالذكاح والجدلله الذى بنعمته تتم الصالحات وباسمه المكر بم يحسن الابتدآت والاختتامات وصلى الله على سيدنا مجمد سيدال كاثنان وعلى آله وأصحابه الائمة الهداة وفد توسلت مه و عصنف هذا الكتابان سفى مرضا الومرضي المسلين و يعافيه المالاء أجعين آمين وكان الفراغ من تأليف في وم الجعذبه دالصلاة لتمان بقين من شهرر جب سنة ١١٦٨

(بسم الله الرحن الرحم) وصلى الله على سدنا محدوا له وصده وسلم تسليما المدينة الذي حعل الغدة والرواح التمكسب مدارا المعاش وأقام السعى فده عدة ينتهض به المتعاش كاينتهض الطائر بالاجتحة والارياش غم فضله على الفراغ والبطالة والانرواء والانكاش أحده سعانه على ما أنع ومن جله النعم أن أرشد الى طريق الكسب واصلحه أمور المعادواراش وأشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك المنهادة تؤنس الوحد في غربته عن الاستعاش وأشهدان محداعده ورسوله وحميمه وخليله الذي كان يأ كل الطعام وعشى في الاسواق ولم يكن بلعان ولا فحائل صلى المه علمه وعلى آله وصيمه صلاة نامة كاملة تنبرسدف الرحبات وتضىء ظلم الاغباش وسلم تسليم الشرياما حي محد بذكره وعاش أماد وفهذا شرح المرابلة الكسب والمعاش) \*

وهوالثالث من الربع الثانى من كتاب الاحياء لربانى هذه الامة خير الآنام حجة الاسلام وعلم الاعلام أبي عامد يحد بن محدن مجد الغزالى سفى الله جدته صوب الغفران المتوالى بزيل عن مشكلاته الخفايا و يحقق لمطالعه قول من قال \* كم فى الزوايا من خبايا \* شهرت ذيل الجهد فى تحقيقه مع قصر الباع ومكانفة عواثق الزمان الموجبة لقلة الانساع حتى تسكد رت العابش وضاقت المناكب وكسدت الاسباب \* وأحاطت صورة الجسم المكاية أنواع الامراض وضروب الأوصاب \* فاعذراً بها لهب لحالى العمال الحمال \* فقد شاهدت من المكدرات عالم يكن بهالى \* والى المولى الهيب عصنف هدا المكاب العاطل الحمال \* وبحاهه عنده اليه أقوصل و بالله آكمتنى وعلى فضله وألطافه الخفية أعمد وأثو كل انه على فرحى قد ير وهوقه المولى وبعمال كنابه هذا كما قى كتبه بذكر الله تعالى فقال (الحدلله) وفى الله تعالى فقال (الحدلله) وفى الله تعالى فقال (الحدلله) وفى

من ثليق فسرسم حيى أرسل الى أنو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقسني ولقيت رسول الله صلى اللهعليه وسلم نوما ومعسه أصحابه والنوى عدلى رأسي فقال صلى الله عليه وسلم أخ أح لسخ باقتهو يحملني خالهه فاستعددت ان أسبرمع الرحالُ وذ كرت الزبسير وغبرته وكان أغبرالناس فعرف رسول الله صلى الله عليهوسلمانىقداستميين فئت الزبير في كمت **له** ماحرى فقيال والله لجلك النوىءلىرأسكأشدءلي من ركو المعدد م كان آدابالنكاح بحمداللهو... وصلى الله على كل عبد مصطفي

\*(كتاب آداب الكسب والمعاش وهوال كتاب الثالث من ربسع العادات من كتاب احداء علوم الدين )\* \*(بسم الله الرحن الرحيم)\*

حدد موحدا نعقق توحيده ماسوى الواحد الحـقوتلاشي ﴿وَمُعَدُّهُ يحسد من يصرح بان كلئى ماروى الله ماطل ولايعاشي وانكل من في السموات والارض ان يخلقوا ذبا باولوا جمعوا له ولافراشا ونشكره ادرفع السماء لعباده سقفامينيا ومهد الارض بساطالهم وفراشا، وكوّر اللهلاملي النهارفعل الليسللباسا وجعمل النهار معاشا \* لمنتشروا في التعاه فضاله وينتعشوا بهاعن ضراعة الحاجات انتعاشا جونصلي عدلي رسوله الذي بصدر المؤمنون عنحوضهر واه بعدور ودهم عليهعطاشا \* وعلى آله وأصامه الذن لم مدعوافي نصرة دينه تشمرا وانكاشا وسلمتسلما كثيرا (أمابعد) فأن رب الارباب ومساب الاسباب \*حعل الا منودارالثواب والعقباب ب والدنسادار النمصل والاضطراب والنشمه والاكتساب پورليس التشمر في الدنيا متصوراع لى المعاد دوت العاشبل المعاش در بعة الى العادومعين عليه فالدنيا مررعة الاستخرة ومدرحة الها

بعض النسخ تعمد الله جعابين الذكر من وعملا بالحديثين (جدموحد)قدوحده عن صميم اعتقاده وربط حاجته على تفريده في التي اصداره وابراده (امحق) بنشد ديدالم أصله انحق فادغمت النون في الميم والانجان ذهاب الشيُّ كليته بقوة وسطوة (في توحيده) أي في اعتقاده في تفريده (ماسوى الواحد الحق) فى الحقيقة وهوكل ما يوصف بالغيرية (وتلائسي) أى صاركالاشي بان لم تخطر بينه و بين سواه نسبة بوجه لافرصاولاوهما (ومحده) أىعظمه (عمد) أى تعظم (من يصرح) باسان تجلسه في عباراته واشاراته وحركاته وسكاته ولايكني (بأنَ ماسوى الله) العبود الحق (باطل) أى لا ثبات له عند الفعص عنه (ولا يتحاشى) أى لا يبالى بنصر يحه لذلك المعتقد اذهوا لحق الذى لا يحد عنه وقد أشار بذلك الى قول لبيد الذي سماه صلى ألله عليه وسلم أصدق كلة ، ألا كل شي ماخلاالله ما طل ، وساب بطلان ماسوى الله حدوثه وتفييره من حال الى آخر وما كان بهذه المثابة فلاثبات له أصلا ولاقيام له بنفسه (وان من في السهوات والارض) من ملك وحن وانس وغيرهم (ان يخلقوا) أى لن بوجدوا (ذبابا) مع حقارته (ولو اجمعواله) وأعان بعضهم بعضا (ولافراشا)وهوكسعاب مايتطا رمن الهوام حوالى ضوء الشمع والسراج (وأشكره اذرفع السماء لعباده) فعله (سقفام نيا)أى هيئة السقف المنير مثل القبة المحيطة بجوانب الارض (ومهد) أهم (الارض) تمهيد التكون (بساطالهم وفراشا) افسيرها متوسطة بين المسلابة واللطافة حتى أرت منهمة لان يقعدواو ينامواعلها كالفراش المسوط وبين تلاشى ويتعاشى لزوم مالايلزم وبين فراشا وفراشا جناس (وكور الله اعلى النهار) أى أدار وضم بعضه الى بعض النهار ككور العمامة ( فعل الليل لباسا) غطاء يستر بطلته من أواد الاختفاء (وجعل النهارمعاشا) أي وقتا للمعاش يتقلبون فيه لتحصيل ماينعيشون به (الينتشروا) أي ينبعثوا فيه (فيابنغاء فضله) أي ماقسم من الرزق (وينتعثوابه في ضراعة الحاجات) أي الجام الذل (انتعاشا) أي ينمُ ضوافي عشرتما ٧ انتها ضاوقد نعش وانتعش قام ونعشه الله وأنعشه أقامه وبين معاشاوا نتعاشالزوم مالا يلزم معمافى كل من الحل المذ كورة من الاقتباسات الشريفة من الاسميات المنبفة ويراعة الاستملال وغير ذلك من أنواع البديع (ونصلي على رسوله ) سيدنا محمد (الذي بصدر) بضم التحتية وكسرالدال وهوفعل يتعدى لاثنين (المؤمنين) مفعوله الاول والاصدار نقيض الا مرادوا لمفي يصرفهم (عن حوضه) الاصغر وهو الكو مرالذي وعد مالله عله له مسلى الله عليه وسيلم (رُّواء) بالتكسر والمد مُفعوله الثانى أى مرتون (بعدور ودهم عليه) أي على الحوض (عطاشا) من هول الموقف وحوالشيس والزحام فيردون بعد حسابم موقد ذبات شفاه فهم وتدلت ألسنتهم ويست جاودهم فيشر بونمن ذلك الحوضحتي يجرى الرى فى أطفارهم ثم يؤمرهم الى الجنسة (وعلى آله وأصابه الذين لم يدعوا) أيلم يتركوا (في نصرة دينه) القويم (تشمرا) أي أخذا بالسرعة والمبالغة (وانكاشا) وهو بمعناه وكالهما كناية عن الاجتهادالبالغ وبذل الوسع (وسلم) عليه وعليهم (كثيرا) كثيرا(أمابعد فانربالارباب) أى سيدالسادات (ومسبب الاسباب) أى مهيثهاوا لمؤقف الها (جل جلاله) أى عظم وفيه جناس الاستقاق (حمل) الدار (الاسخرة) أى صيرها (دارالتواب) المن أحسن (و) دار (العقاب) ان أساء (و)جعل (الدنيادارالتحمل)المشقات وضروب المكدرات (والاضطراب) في الارض لتحصيل العايش (والا كتساب وايس التشمر) عن ذيل الجد (في الدنيا مُقصوراعلى العاد دون العاش بل المعاش) عند النظر الصحيح والنامل الصريح (در بعة) أى وسيلة (الى العاد ومعيى عليه فالدنيا) في الحقيقة (مروعة للا تنوة) أى صالحة لان يزرع فه اليتخسد منه زاد الآخرة (ومدرجة الها) أي يتدرج ماالها يحسن مسيره في سلوكه علها والجلة الاولى أعنى قوله الدنيامزرعة الاسخرة المشهور المحديث وليس كذلك وزعم المناوى فيترجة المصنف من طبقاته انهذا الكلام من مبتكرات المصنف وفيه نفارة دوجرذاك في كلام غيره بمن هوفيسله والمعنى صبح

والناس أ\_لائة \*رحـل شغلهمعاشهعنمعاده فهو من الهالكين \* ورجل شغلهمعادهعن معاشهفهو من الفائر بن والاقر سالى الاعتدال هوالثالث الذي شغله معاشه لعاده فهومن المقتصدى، ولن ينال تبية لاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهيج السداد ولن ينتهض من طلب الدنها وسلة الىالا خرةوذر بعة مالم يتأدب في طلهاما داب الشريعية وهانيحن نورد آداب التعارات والصناعات وضروب الاكتسامات وسننهاونشرحها فيخسة أبواب \* (الباب الاول) \* فى فضل الكسب والحث عليه \* (الباب الثاني) \*ف عسلم صحيح البسع والشراء والمعام لات م (الياب الثالث في سان العدل في العاملة \* (الماب الرادمة) \* في بيان ألاحسان فها \* (الماب الخامس) \* شفقة التاح على نفسه ودينه \* (الباب الاول في فضل الكسب والحث علمه) (أمامن الكتاب) فتوله تعالى وحعلنا النهارمعاشا فذكره في معرض الامتنان وقال تعالى و جعلنا لك فهامعايش قليلامانش كرون فجعلهاربك نعمة وطلب السكرعلماوقال تعالى ليسعليكم جناح أنتبتعوا فضلا من ركم وقال تعالى

فغى القنى العقيلي ومكارم الاخد الاق لابن لالوالرامهر منى فى الامثال من حديث طارق بن الشيم رفعه نعمت الدارالدنه النترود منهالا خوته الحديث وهوعندا لحاكم وصحير لكن تعقبه الذهبي بانه منكر قال وعبدا لجباد أعنى راويه لايعرف وفي الحلية لاي نعيم في ترجة سعيد من عبد العز يزمن قوله بماروا. عقبة بنعاقمة عنه الدنياغنيمة الاسخوة وعمادة هدالعملة الثانية من سياق المصنف وهوقوله ومدوجة السهامانى الفردوس بلاسند عن ابن عرص فوعاالدنيا قنطرة الاسخرة فاعمروها ولاتعمروها وقال الراغب في كتاب الذراعية الانسان من وحه في دنياه حارث وعلم حرثه ودنياه محرثه و وقت الموت وقت حصاده والا منوة يمذر. فلا يحصد الامازرعه ولا يكيل الاماحصد، فن على المنحرية بورك في كيله وجعل منه رادالالدومن عللدنياه خاب عيه وبطلعله واليه أشارااصنف بقوله (والناس تلاثة فرحل شغلهمعاده عن معاشه) فلم يلتفت الى الدنياوكان حل عله السعى في أمور الاسخر : (فَهومن الهَاثَرُ مَن) كَاقَالُ تَعَالَى ومن أرادالا مخوة وسعى لهاستعها الاسية وهذمر تبسة الانبياء والمرسلين ومن على قدمهم من الصديقين والشهداء والصالبن (ورجل شغله معاشه عن معاده) فان ركن الى الدنيا وانغمس في شهو أنها وأخلد الى ملاذهاونسي ماخلق لأجله (فهومن الهالكين) الخاسر من الى أبد الا تبدين والبه الاشارة بقوله تعالى من كان يريدا لحياة الدنياو زينتهانوف البهم أعالهم فيهاالاتية وهذه رتبة الكفار ومن شابهم ومثل أعمال الدنيا مثل شيحرا الحلاف بل كالدفلي والحنظل في الربيع مرى غض الاوراق حتى اداجاء حين الحصاد لم ينل طاثلا وان أحضر مجناه البيدولم يفدناثلا ومثل أعمال الاسخرة مثل شعرة البكرم والنعسل المستقبر المنظرف الشستاء واذاحان وقت القطاب والاحتناء أفادك زاداوا دخوت منه عدة وعتادا (والاقرب الى الاعتدال بهوالثالث الذي شفلة معاشه اعاده) أى لاحل معاده (فهو من المقتصدين) أي المتوسطين بين المرتبتين وهي رتبة أهل الصلاح من المؤمني وقد أشار الى هذا الترتب صاحب القوت وفي ربيع الامرار للزمخشرى قوام الدين والدنيا بالعسلم والكسب فن رفضهما وقال ابتعى الزهدلا العلم والتوكل لاالكسب وقع في الجهدل والعلمع (وان ينال) العبد (رتبة الاقتصادمالم يلازم في طلب المعيشة منه يرالسداد) أي طُر يق الصواب في القول وَالعَمل (ولن ينهض طلب الدنياوس لذالي الاسترة) ومدرجة آلهما (وفر بعة) فى المتوسل بها (مالم يتأدب في طابَه المأدب الشريعة) والتوفيق العمل به (وها نعن نورد أبواب التعارات والصناعات) المنتلفة (وضروب الاكتساب) أى أفراعه بما يتعصل به المعاش (وسنها) الشرعية بماذكره علياء المان الممدية (ونشرح ذلك في حسة أنواب الباب الاول في فضل الكسب والحث عليه) وما فيهمن الاخباروالا ممار (البابالثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات) وما يتعلق بهامن الرباوالسلم واالاجارة والشركة والقراض ومالكل ذلك من الشروط (الباب ألثالث في بيان العدل في المعاملة) واحتناب الظلم في الباب الرابع في بيان الاحسان فيه ) وفي بعض السخ فيها أي المعاملة (الباب الحامس في البان (شفةة التاحرعلي دينه) فيما يخصه و يعم آخرته م (الباب الاول ف فضل الكسب والحث عليه)»

في الكتاب والسنة (أمافي الكتاب فقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا) أى وقت معاش كاتقدم قريبا أو سبباللمعايش والتصرف في المصالح أو حياة بعثون فيها عن نومهم (فذ كره في معرض الا مان) والنع الجلم لات حث قال ألم تعدل الارض مهادا والجبال أو نادا وخلفنا كم أزوا جاو جعلنا نوم كسبا تاو جعلنا المحاليات على الماساو جعلنا النهار معاشا الى آخوالا يات (وقال تعالى و جعلنا الكون أى في الارض (معاش) أى معيشة وهي مفعلة من العيش أى ضرو با من المكاسب (قلنلاما تشكرون فعلها ربان تعمة وطلب أى معيشة وهي مفعلة من العيش أى ضرو با من المكاسب (قلنلاما تشكر عليه) ولا يكون الشكر الافي مقابلة النعمة (وقال عرو حل ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربك) أى وزقا كانقل عن ابن عياس وقيل الرادية المناح من الدنيا من الماسكون المن عياس وقيل الرادية المناح من الدنيا من الماسكون المن عياس وقيل الرادية المناح من الدنيا من الماسكون المن عياس وقيل الرادية المناح من الدنيا من الماسكون المناح وقيل عن المناح وقيل المناح من الدنيا من الماسكون المناح وقيل الماسكون المناح وقيل المناح والمناح والمناح والمناح وقيل المناح وقيل المناح وقيل المناح والمناح والمناح

(وقال عزو -لوآخرون بضر بون في الارض) أي يسافرون فيها ( يبتغون من فضل الله) الى ما يعداون من الار باح في اسفارهم وتعاراتهم ومثل ذلك قوله تعالى فانتشروا في الارض واستعوامي فضل الله ومن لا " يات الدالات على المقصود قوله تعالى فامشوافى منا كها وكلوامن رزته وقوله تعالى أنفة وامن طيبات ما كسبتم وغيرذلك مماهومو جودفى القرآن (وأما الاخبار فقد قال صلى الله على موسل من الذنوب ذنوب لأيكة رها الاالهم في طلب العيشة) رواء الطبراني في الاوسط وأبونعيم في الحلية وقد تقدم المكادم عليه فريباني كاب النكاح (وقال صلى الله عليه وسلم الناحرالمدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء) قال العرافي رواه الترمذي والحاكم من حديث أي معددقال الترمذي حسن وقال الحاكم اله من مراسيل الحسن ولابن ماجه والحاكم تعومن حديث ابنعر اه قلت أورده الترمذي والحاكم فالبوع وزادالترمذى بعد قرله حسن عريب ولكن افظهمامع النبيين والصدية ين والشهداء ولذا قال المكتم الترمذي في نوا در الاصول بعدان أخرجه انسالحق در حقهم لانه احتظى بقلبه من النبوة والصيديقية والشهادة فالنبؤة انكشاف الغطاء والصديقية استنواء سرارة القلب بعلانية الاركان والشهادة احتماب الرمينة سه على الله فيكون عنده على حد الأمانة في جميع ما وضع عنده وقال الطبي قوله مع النيين بعد إقوله الناح الصدوق حكم مرتب على الوصف المناسب من قوله ومن يعام الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علمهم وذلك أن اسم الاشارة يشعر بانمابعده جدر بماقبله لاتعافه باطاعة الله واعمالا سب الوصف الحكم لان الصدوق بناء مبالغية من الصدق كالصيديق واعما يستعقه التاحراذا كثرتعاطيه الصدق لان الامناء ليسواغير أمناء الله على عباده فلاغرو من اتصف بهذين الوصفين ال ينفرط في زمرتهم وقليل ماهم اه وقال العراق ولابن ماجه والحاكم نعوه من حديث ابن عمر بشبريه الىحديثه عندهما بلفظ التاحوالامين الصدوق السلم مع الشهداء يوم القيامة أخرجاه فالبيوع قال الحاكم صحيم واعترضه ان القطان وهو من رواية كثير من هشام وهو وان حرج لهمسلم ضعفه أقو حاتم وغيره اله قلت ومن روى له أحدالشيخين فقد جاو زالقنطرة ولابسمع فيه لوم لائم وروى الاصماني فالترغب والديلي في الفردوس من حديث أنس التاحر الصدوق تحت طل العرش يوم القيامة وعند ابن النعار في حديث ابن عباس الناح الصدوق لا يعجب من أبواب الجنة (وقال صلى ألله عليه وسلم من طالب الدنيا حلالاً أي حال كون الطاوب حلالا (تعففا عن المسئلة ) أي لاجل عفة نفسه عن سؤال مخلوق مثلة (وسعما على عماله) من و جنموا طفالة (وتعطفا) أى ترجاوتلطفا (على جاره) من الفقراء في تعسين حاله (لقي الله) أي يوم القيامة في ماله (و وجهه كالقمر ليلة البدر) من حسن جاله وكال مثاله قال العراق رواً وأبوالشِّم في الثواب وأبونعم في الحامة والبهرق في شعب الأعمان من حديث أبهرية بسنرضعيف اه قلت أورده أنونعيم في ترجة ابن السمال عن الثوري عن الجاج بن فرافصة عن سكعول عن أبي هر رة بافظ من طلب الدنيا حسلالا استعانا عن المسئلة وسعيا على العلم وتلطة اعلى جاره بعثمالله وم القيامة ووجهه مثل القمر ايله البدر ومن طلب حلالا مكاثرا بها مفاحل لتي الله وهوعليه غضبان ثم قال غريب من حديث مكعول لاأعلمه واوباعنه الاالجاج وهوعند الحطيب والديلي بلفظ من طاب مكسبه منمال الحلال يكف بهاوجهه عنمسئلة لناس وولده وعياله جاءبوم القيامة مع النبيسين والصديقين هكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى (وكان صلى الله عليه وسلم جالسامع أصحابه ذات وم فنظر وا الى شاب ذى جلد وقوة وقد بكر ) أى صار فى بكرة النهار (بسعى) الى أى جهة مقصده من سوق أوغيرها (فقالوا و بجهذا) كلة نرحم (لوكان شبابه و جلده في سبيل المه نعالي) كالسعى الى المساجد أو الى الجهاد أوغيرذاك من سيل الحبرات (فقال صلى الله عليه وسلم لاتقولوا هذا فاله ان كان يسعى لنفسه) أىلاعانة نفسه (ليكفها) أي يمنعها (عن المسئلة) أي عن سؤال مخلوق مثله (و يغنيها عن الناس) اذ

وا خرون يضر يون فى الارض ستغون من فضل الله وقال تعالى فانتشروا فىالارض والتفوامن فضلالله (وأما الاخبار) فقد قال صلى الله عليمه وسلممن الذنوب ذنوب لايكفرها الاالهمف طلب العيشة وقال علمه السلام التاحر المدوق يحشر يوم القيا . ـــ ة مـــع الصديقس والشهداء وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الدنياح للا وتعففاعن المسالة وسعا على عماله وتعطفاء \_ لي حاره لقي الله ووجهه كالقمر اله البدر وكان صلى الله عليه وسلم تعالسامع أصحابه ذات يوم فنظروا الىشاب ذى جلد وقوة وقد بكر يسعى فأالوأ وبحهذا لوكان شـباله وجاده في سبيل الله فقال صلىالله عليهوسلملا تقولوا هذافاله ان كان سعيءلي تفسه لكفها عن المسئلة و بغنماعنالناسفهوفي مبيلاته وانكان سعيعلي أو ن ضـعىفىن أودر يه صعاف ليغنيهم ويكفيهم

فهرفى مسيل الله وان كان بسعى تفاخرا و تكاثرافهو فى سيل الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم ان الله بحب العبد يتعذ المهندة ليست عنى ما عن الناس ويبعض العيد يتعدم العلم يتعذه مهنة وفى الحيران يتعذه مهنة وفى الحيران المه تعالى بحب المؤمس المه تعالى بحب المؤمس وسلم أحل ما كل الرحل وفى خبراً حراحل ما كل العبد كسب بدالصانع اذا فعم

الحاجة اليهم لاتخلوءن الذل (فهوفي سبيل الله) لان هذا المقسد من جلة أعمال الخبر (وان كان بسعي على [ أبوين معيفين) أى لايستطيعان التكسب (أو) على (ذرية ) صغار (ضعناء) عادمين القوّة (الفنهم) عَن السَّالَةُ (وَيَكُونُهُمْ فَهُو فَيُسْدِيلُ اللَّهُ وَانْ كَانْيْسِنِي مَكَاثُرًا) عَلَى أَثْرَانَهُ وَأَمْثَالُهُ (وَمُفَاخُوا) بَعْصَيْلُ ماله (فهوفي َ بيل الشَّيَعَان) هَكذا أورده صاحب القوت قال العراقي رواه الطيراني في معاجَّه الثلاثية من حديث كيب بن عرة بسند ضعيف فلت وافظه فى الكبير ان كان خربريسعى على ولاه صفارا فهوفى حبيلاللهوان كانخرج يسهى على أبو من شيخين كبير من فهوفى أبيل الله وان كأن خرج بسعى على نفسه يعقها فهوفى سبيل الله وآن كان حرج يشعى رياء ومفاخرة فهوفى سبيل الشيطان (وقال صلى الله عليه وسلم انالله بعب العبديقذ الهنة ليستغنى بهاعن الناس) أيءن سؤالهم والاحتياج الهم (ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة) أىلان العلم من أمور الاسخرة فإذا امتهنه المحصل به دنسا فقد وضع الشي في غير معله وقد ورد في ذلك وعد شديد فني المعم الكبير الطيران من حديث الجارود بن المعلى مرفوعا من طلب الدنيا بعمل الاسخرة طمس وجهه ومحقذكره وأثبت احمه فى أهل النار والحديث الذكورهكذا أورده صاحب القوت قال العراق لم أحده هكذاور وى الديلي في مسند النردوس من حديث على ان الله يحبأن برى عبده تعبا في طلب الحلال وفيه محد بن سهل العطار قال الدارقطني كان يضع الحديث اه قلت والتعب في كسب الحلال يتضمن نوائد منها استغناؤه عن الناس وعن اطهار الحاجة لكن شرطه اعتقادالر زقمن الرازق لامن الكسب ومنهاا بصال النفع الى الغير باحراء الاحرة وبنهيئة أسبابهم ومنها السلامة من البطالة واللهو ومنها كسرالنفس ليقل طغيانها ومنها التعفف عن ذل السؤال (وفي الخبران الله بحب المؤمن الحمرف أى الذى له صناعة يكتسب منها فان قعود الرحل فارغا من غير شغل أو استغاله عالاً بعنه من سفه الرأى وسخافة العقل واستبلاء الغفلة قال العراقي رواه الطسيراني وابنء ري من حديث أبن عروضعفه اه قلت وكذلك رواه الحكيم الترمذي والبهني وقال تفرديه أبوالربيع عن عاصم وليسا بالقويين وقال ابن الجوزى حديث لايصم وقال في الميرات أبوال بين وقال المان قال أحد مضطرب الحديث والنسائي لايكتب حديثه والدارقطي مترولة وقاله يثم كان يكذب ثم أوردله عاأنكر عام هذا الحديث ونقل الركشي تضعيفه عن ابن عدى وأقره وقال الحافظ السيوطي في سند، متروك وقال الحافظ السخاوى لكنله شواهد قلت ومنها مامروى عنأبيهر مرة مرفوعا انالله تعالى بحب المؤمن المتبذل المحترف الذى لايبالي ماليس رواه البهني من طريق ابن عميقي عن عقيل عن يعقوب بن عيينة عن الغيرة بن الاختر عن أبي هر مرة قال والصواب عن الغيرة مرسللا (وقال سلى الله عليه وسلم أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيتم مبرور) هكذا أورده صاحب القوت قال العراق رواه أحدمن حديثرافع بن خديج قيل بارسول الله أى الكسيب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع معرور ورواه الهزار والحاكم فى رواية سنيدبن عهر عن عه قال الحاكم صحيح الاسناد قال وذكر يحي بن سعيدان عم سعيدالبراء بنعازب ورواه البهيق من رواية سعيد بن عير مرسلا وقال هداه والحنفوظ وخطأ قول من قالعنعه وكالانعن الحارى ورواه أحد والحاكم مر رواية جسع برعم عن خاله أف بردة وجدع ضعيف والله أعلم اله قات وروى ابن عساكر من حدديث ابن عمر سئل رَسُول الله صلى الله عَلَى موسلًا عَنَ أطيب السكسب فالءل الرجل بيده وكل بييع مهرو رهكذاهو في نسخة الجامع البكبير للسيوطي ابن عمر واخاله معهفاءن ابنعمر والله أعلم (وفي خبرآخر) ولفظ القوت وفي لفظ آخر (أحلما أكل العبدكسب يدالصائع اذا نصم كال العراق و واه أحدمن حسديث أبي هر وه بلفظ خيراً لكسب كسب العامل اذا اصم وسنده حسن اه فلت وكذاك رواه البهق والديلي وابن خرعة وقال الهيني رجاله ثقات والفظهم كسب بدالعامل ومعنى قوله اذانهم أي بانعل عسل اتقان واحسان معنسا الغش وافيا بعق الصنعة

غيرملتفت الى مقدارالا حروبذاك يحسل الخير والبركة و منقيضه يحصل الشروالوبال (وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالغيارة فان ديها تسعة أعشار الرزق) هكذاتى القوت والاعشار جمع عشير وهولغة في العشر فال العراق رواه ابراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحن بلفظ تسعة أعشار الرزق في المعارة ورحاله ثقات ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر في الصعابة ولا يصم وقال أبوحاتم الرازى وابن حبان الله مابعي فالحديث مرسل اله قلت وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه من حديثه ومنحديث يحيى بنجار الطاني مرسل الابريادة والعشرف المواشي وفروايه بدل المواشي السائمات قال الزيخشرى وهي إلنتاج فرجعهما واحدونعم بن عبدالرجن ازور ٧ مقبول من الطبقة الثائية و يحيى بن جابرااطانى قاضي حمص صدوق كذافىالسكاشف وفي التقريب ثقة مرسدل كثيرا قال المباد ردى وانمنا كأنث التمارة تسغة أعشار الرزق لانهافر عالمادني الناح والزرع وهي نوعان تقلب في الحضر سن غسير نقلة ولاسفر والثاني تقلب فيالمال بالاسفار ونقلة الى الامصار وكالاهماميا يحتاجه الحاص والعام (وروىان عبسى عليه السلام وأى رحلا فقالله ماتصنع) أى ماصنعتك (قال أتعبد) أى منقطع في عُبادة الله تعالى ( فال ومن يعولك قال أخى فال أخول أعبد منك ) نقله صاحب الفوت ( وقال نسياصلي الله عليموسلم أنى لاأعلم شيأ يقربكم من الجنة و يبعدكم من النار الاأمر تسكميه ولاأعلم شيأ يبعدكم من الحنة ويقر بكمن النار الانهيدكم عنه وان الروح الامين) وهوجيريل عليه السلام انماسي ووالانه يأتى بمافيه حيأة القلب فانه المتولى لانزال الكتب السماوية الالهدة التي بماتحيا الارواح الربأنية والقلوب الجسم انية وهوالامين علمها (نفث) بفاء ومثلثة (أى تفل) بغير يق (فيروعي) بالضم أى ألقي الوحي في خلدي و بالى أوفي نفسي أو بالى أوعقلي من غير أن أجمعه ولا أراه والنفث بما يلقيه الله عزوجل الى زبيه صلى الله عليه وسلم الهاما كشد في اعشاهدة عين القين (ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزتها) الذي كتبدلهااللك وهي في بطن أمها فلاو جدالوله والنصب والحرص الاعن شك في الوعد (وان أبطأ عنها) فانه سعقانه قسم الرزق وقدره لكل أحد بعسب ارادته لا يتقدم ولا يتأخرولا مزيد ولا ينقص بعسب علمه القديم الارلى ولهذالماسئل حكيم عن الررق قال انقسم فلا تعل وان لم يقسم فلا تتعب (فأتقو الله) أَيْ تُقُوا بِهَالله ولا تَهْمُوه ان أبطأ ولكنه أمر ما تعبدا بطلبه من حله فاهذا قال (وأجاوا في الطلب) بان تطلبوه بالطرق الجيلة الحللة غيركد ولاحرص ولاتهافت على الحرام والشهات قال الصنف (ولم يقل أتركواالطلب) بل أمر بالعالب لكن بشرط الاجال فيسه (ثم قال في آخرولا يحملنكم) وفي رواية ولا ا يحملن أحدكم (استبطاء شي من الرزق) أي حصوله (ان تطلبو بمعصية الله تعالى) وفي رواية أن نطلبه وعصيته تعالى (فان الله تعالى لاينال ماعنده من الرزق وغيره بمعصيته) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيافي القناعة والحاكم منجديث ابنمسعود ذكره شاهدالحديث أبي حيد وجار وصعهما على شرط الشعن وهما مختصران ورواه البهتي فى المدخل وقال الهمنقطع اه قلت ورواه أنونعم في الحلية من حدَّدت أي أمامة بلفظ الترو ح القدش نفث في روع النفسال عون حي استكمل أجلها وتستوعب رزتها فاتقواالله وأجلوا فىالطلب ولايحملن أحدكم أستبطاء الرزق أن يطابسه بمعصبته فان الله نعساني لاينال ماعنده الابطاء ، ورواه الطبراني في الكبير منحديث أني أمامة بلفظ نفثر وح القدس في روع ان فسالن تعرب الدنياحي تستكمل أحاها وتستوعب رفهافا جاوافي الطلب والعمل كم استبطاء الررق أن عالبوه عصمة الله فان الله لا ينالماعنده الابطاعته \* ( تنبيه ) \* قال الطبي الاستبطاء عمني الابطاء والسين للمبالغة وفيه أن الرزد مقدر مقسوم لابدمن وصوله الى العبدل كنماذاسي وطلب على وجه مشر وع وصف بأنه حلال واذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام فقوله ماء خده اشاره الى أن الرزق كله من عندالله الحلال والحرام وقوله أن طلبه عصمة الله اشارة الى أن ماعند الله اذا طاب عصمة

وقال علىه السلام عليكم مالمارة فان فهاليسعة أعشار الرزق وروى ان عيسى عليه السلام رأى ر حدالا فقال ما تصنع قال أتعبد قال من واك قال أخىقال أخوك أعبدمنك \* وقال سناصلي الله عليه وسارانى لاأعلم شأيقر بكم من الحنة و ببعد كمن النار الاأمريكي به واني لاأعلم ســ أيبد لكم من الجنة و يقريكم مــن النيار آلا نهيتكم عنسه وانالروح الامــن نفث في روعيات نفسالن عوت حي تستوفي رزقهاوان أبطأعنهافا تقوا الله وأجلوا في الطلب أمن مالاحبال في الطاب ولم يقل اتركدوا الطلب ثمقالى آخره ولا محملنكم أستبيطاء شئ منالرزف عمليأن تطاموه بمعصمة الله تعالى فان الله لاينال ماعشده ععصلته

وقال صلى الله عليه وسلم الاسواق موائدالله تعالى فنأتاها أصاب منهاوقال عليه السلام لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهر وخدرمن أن ماتى وحلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أومنعه وقالمن فتع على نفسه ماما من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر(وأماالا ثار)فتمد فالالقمان الحكم لأسه يابني استغن بالكرب الحسلال عن الفية وفالة ماافنقرأحدقط الاأصابه ثلاثخصال رقةفى دينمه وضعف في عقدله وذهاب مروأته وأعظم من هدده الشلاث استغفاف الناس به وقال عمر رضى الله عنده لايقعد أحدكم عن طلب الرزفاو يقول الهمارزقني فقدعلتمان السماعلا تمطر ذهما ولافضة وكانزيدبن مسلمة يغرس فيأرضه فقال لهعررضياللهعنه أصبت استغنءن الناس يكن أصون لدينكوأ كرماك عليهم كافالصاحبكم أحيعة فلنأزالءلي الزوراءأغرها انالكريم على الاخوان ذوالمال

سمى حراما وقوله الابعاعته اشارة الى أن ماعندالله اذا طلب بطاعته مدحوس يحلالا وفيعدليل ظاهر لاهل السنة ان الحرام يسمى رزقاوالكل من عندالله خلافا للمعترلة اه ( وقال صلى الله عليه وسلم الاسواق موائدالله تعالى فن أناهاأ صابعتها )قال العراق رويناه فى الطيور ياتمن قول الحسن البصرى ولم أحده مرفوعاً اله قلت وهكذا هو في القوت قال أبوعرو بن العداد عال الحسن فسافه (وقال صلى الله عليه وسلم لان يأخذ أحدكم حبلة) وفرواية حبلا وفي أحرى أحبله مالحع (فعنطب) ساء الافتعال وفي مسلم فيعطب بغيرتاءأى يجمع الحطب وخيراه من أن يأتى وجلا أعطاه آلله من فضله فسأله أمرادنيو باأعطاه أو منعه) متفق عليه من حديث أبي هر برة ولفظ المخاري والذي نفسي بيده لان يأخذ أحد حبله ثم يغدو الى الجبل فيعتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خيرله من أن سأل الناس وفي لفظ له خيرله من أن بسأل أحدا فبعطيه أو عنعه وليس عندمسلم والذي نفسي بيده وعنده فيحطب بغير ماءالافتعال ومثله رواية النسائي الاانه قال فعنطب كاعد العارى ولستخره فاأفعل تفضل المن قبيل أصحاب الجمة يومد خبرمستقرا وفالحديث الحث على النعفف وتفضيل السب على البدالة وجهور الحققين كان حر روأ تباعه على أن السبب لاينافي التوكل حيث كان الاعتماد على الله لاعلى السبب فان احتاج ولم يقدر على السكسب اللاثق جازالسؤال بشيرط أنلايذل نفسه ولايلج ولايؤذى المسؤل فان فقدد شرط منهاحرم اتفافا وقدر وىابن جر يوفى تهذيبه منحديث أبى هر برة لايفنع أحدعلى نفس باب مسئلة الافتح الله عليه باب فقر لان يأخذ أحدكم أحبله فيأنى الجبل بعنطب على ملهره فيبيع فيأ كلخيرله من أن يسأل الناس معط أومانع (وقال صلى الله عليه وسلم من فقع على نفسه بابامن السؤال فقع الله عليه سبعين بآبامن الفقر ) قال العراقي رواه الثرمذى من حديث أي كبشة الاغماري بلفظ ولافتح عبد باب مسئلة الا فتح الله عابه باب فقر أو كلة نحوها وقالحسن صحيح اه قلت وفي النهذيب لابن حر مرمن حديث أي هر من فتح باب مسئلة فتحالله له باب فقر فى الدنبا والا تخرة ومن فنع باب عطية المنعاء رحةالله أعطاه الله خير الدنيا والاخرة وفى لفظ له أيضا لا ينتم أحد على نفسه باب مسألة الافتح المدعليه باب فقر الحديث وفدذ كرقر يباقبل هذا الحديث (وأماالا مار) الوردة فيه (فقد قال القمان الحكيم لابنه رضى الله عنهما بابني استغن مالكسب الحلال عن الفقر فانه ما افتقر أحد قط الأأصابه ثلاث خصال رقة في دينه) وهوكما به عن قلمه فان الفقر يضطره الحارة كابما يتسبب لذلك (وضعف في عقله) وذلك ليكثر فما يعتر يهمن الهموم والافكار وهي تظلم العقل (وذهاب مروءته) وقد ورد لادين لمن لامروءةله (وأعظم من هذه الخصال استخفاف الناس به) واحتقارهم له وازدراؤهم لحاله وهذاالقول نقله صاحب القوت (وقال) عمر سالخطاب (رضي الله عنسه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق و يقول اللهم ارزقني فقد علتم أن السماء لاعطر ذها ولا فضة) نقله صاحب القوت والاسمعيلي والذهب كالاهمما في مناقب عرائي لابدالعبد من وكة ومباشرة لسبب منأ سباب يتحصل بهطر يق الوصول الى الرزق فالسماء تمطرماء فيجتمع فى الارض فتنبث نباتا فيدرك فيحصد و يجمع فى البيدر فيباع بالذهب والفضة وهذا كله يحتاج لمباشرة أسباب ليخصيل ذلك (وكان مزيد بنسلة بغرس في أرضه ) هكذا في سائر نسخ الكتاب والذي في القوت وحدثونا عن مزيد بن أسلم قال كان يحدبن مسلة فى أرضه بغرس النخل فدخل عليه عمر بن الحطاب فقال راتصنع يا بن مسلة قال ماترى (فقاله أصبت استغن عن الناس يكن أصون الدينك) أى احفظ له (وأ كرم النعلم عريف قال صَاحبُكُمُ أُحجه ) بن الحلاح (فلن أزال عن الزوراء أغمرها \* ان الكريم على الاخوان دوالمال)

هكذاهو فى سياق القون وهوالصواب و زيدين أسلم تابعى مشهور وهومن موالى عر مدنى ثقة وكان يرسل روى عنه بنوه عبدالله وسلة وأسامة ومجد بن مسلة بن سلة الانسارى صحابي مشهور وهو أكبر

وقال ابن مسعود رضى الله عته اني لا كره ان أرى الرجل فارغالاف أمردنياه ولافىأمرآ خونه وسسئل الراهم عن التاحر الصدوق أهوأحب اليكأم المتفرغ العمادة قال الماحر الصدوق أحب الى لانه في جهاد بأتمه الشطان من طريق المكال والميران ومنقبل الانجذوا اعطاء فعاهده وخالفه الحسن البصرى في هذاوقالعمر رضي اللهعنه مامن موضع يأتيني الموت فسه أحدالي من موطن أتسوق فسه لاهلي أبسع وأشترى وقال الهيثمر بميا ساغني عن الرجل يقع في " فأذكرا ستغنائى عنهفهون ذاك على وفال أنوب كسب فمهشئ أحسالي منسؤال الناس وجاءت ريج عاصفة فى الحر فقال أهل السفسة لاراهيم بنأدهم رحهالله وكان معهم فماأما ترى هذه الشدة فقالماهذه الشدة اعا الشدة الحاحة الى الناس \* وقال أبوب قال لى أبوقلالة الزم السوق فات الغني من العافية بعني الغني عن الناس \* وقيل لاحد ماتقول فمنحلسف بيته أرمسخده

مناسمه مجدمن الععابة مات بعد الاربعين وكان من الفضلاء وأحجه بالتصغيرا بن الجسلاح بضم الجيم كغراب الضارى شاعر قبل الاسلام والكونه من الانصار قال كمف قال صاحبكم والزورا عموضع مالمدينة مناءرامها (وقال ابنمسعود)رضي الله عنه (اني لاكره الرجل فارغا) عن الشغل أي بطالا (لافي أمر دينه ولا في أمردنياه) ولفظ القوت اني لامقت الرجل أراه فارغا لاف عهد نياه ولاف عل آخوته وفي الحلية لابينعيم منطر يقأبيعوانة عن الاعش عن يحيى بنوناب قال قال ابن مسعود الىلا كروأن أرى الرجل فارغا لافي عل دنيا ولا آخرة ومن طريق ألى معونة عن الاعش عن المسبب نرافع قال قال عبدالله بن مسعود الى لامقت الرجل أن أراه فارغاليس في شي من عل الدنيا ولا في عسل الاستخرة (وسثل اراهيم) بن نزيد النخبي (عن التاحرالصدوق أهوأحب اليك أم المتفرغ العبادة قال التاحرالصـــدوق أحبالي لانه في جهاد) أبدا (يأتيه الشيطان من طريق المكال والمران ومن قبل الاخد والعطاء فعاهده) أي يخالفه في كلما يأمربه من الخسوالجيانة (و) قد (خالفه الحسن البصرى في هذا) كذا فى القوت أى ففضل المتفرغ العبادة على من هذا حاله ويقول المنفرغ العبادة أيضافى جهاد أبدايا تيسه الشيطان بوساوسه فى سائر نواحيه فعاهده وكان يقول فلاسلم الدين فى أعال التعارات ونقل صاحب القوت أيضاءن امراهم النحعي اله كان يقول كان الصانع بده أحب الهم من التاحر وكان التاحراحي البهم من البطال (وقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه مامن موضع) ولفظ القوت، وطن (يأتيني المونفيه أحب الى منموطن أنسوف فيه لأهلى أبدع وأشترى فيرخلى نقله صاحب القون وتسوف اذاا شترى شيأمن السوق (وقال الخيثم) بنجيل البغدادي أبوسهل نزيل انطاكية ثقةمن أصحاب الحديث (ربما يبلغني عن الرجل يقع في ) أي يذكرني بسوء (فاذكر استغنائي عنه فيهون ذلك على ) نقله صاحب القوت وفيه أيضا ورويناعنه أيضاقال اركب البروالبحرواستغن عن الناس قال وأنشدونا عناب أبي الدنيا فالأنشدني عربن عبدالله

انقل العفر من قلل الجبال \* أخف على من من الرجال مقول الناس كسب فيه عار \* فقلت العار من ذل السؤال

(و) في القوت ورويناعن حاد من يدقال (قال أبوب) هوا من يممة السختياني البصرى (كسب فيه شئ) ولفظ القوت فيه بعض الشئ (أحب الى من سؤال الناس) ولفظ القوت من الحاجدة المه الناس عملوا وهوم مداق قوله صلى الله عليه وسلم لان بأخذ أحدكم حبله فعد علب خيرله من أن بسال الناس اعملوا أومنعوا وقد تقدم قربه النه وبيا (و) بروى أن ابراهم من أدهم وجه الله تعالى ركب العرم والغزو في ينماهم كذلك اذ (حاء تربي عاصفة) أى شديدة مخالفة (في العرفة قال أهل السفينة لابراهيم من أدهم اما ترى هذه الشدة) بشيرون الى شدة اضطراب العرمن الربح (فقال ليس هذه شدة انما الشعدة الحاجة الى الناس) أى الاحتياج الهم في أمر دنيوى اعطوا أرمنعوا رواه صاحب الحلية ولفظ القوت حدثونا عن اسعق اما ترى ما تعن فيه من الشدة قال أوهذه شدة قالوافاً من شدة الشدة قال الحاجة الى الناس (وقال اسعق اما ترى ما تعن فيه من الشدة قال أوهذه شدة قالوافاً من شدة الشدة قال الحاجة الى الناس (وقال أوب) السختياني المارذ كره (قال في أوب السختياني قال قال أو مدائة (الزم السوق فان الغني من العافية ) أحرجه أوب) السختياني المارذ كره (قال في أوب السختياني قال قال أوقلا من القائل المن القضاء سنة أربع ومائة (الزم السوق فان الغني من العافية ) أحرجه البه قي وابن عساكر من طريق أوب السختياني قال قال أوقلا به احفظ عن الذام الموقل قال الموت هنا المارة وقي المارة وقي المناس) والله أبو بكر المروزى (ما تقول في من المناس) والله أبو بكر المروزى (ما تقول في من حلس في بينة أوفي مسجده) الملاصق لبينة عن الناس) والله أبو بكر المروزى (ما تقول في من حلس في بينة أوفي مسجده) الملاصق لبينة القائل القائل القائل القائل القائل القائل القائل القائل القائل المورزي (ما تقول في من حلس في بينة أوفي مسجده) الملاصق لبينة المناس المناس المارة وتبعد المناس ا

وقال لاأعل شيأحتى ياتيني ررقى فقال أحدهذارجل جهل العلم الماسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حعلررني تحت ظاريحي وقوله عليه السلام حين ذكر الطبرفقال تغدو خماصا وتروح بطانافذ كرانها تغدو فى طلب الرزق وكان أصحاب رسولالله صملي الله علمه وسلم يتحرون فى العروالحر و بعسماون في نخيلهسم والقدونهم وقال أيوقلابه لرحل لان أراك تطلب معاشك أحب الىمن ان أراك في زاوية المسجد ور وى ان الاو زاعى لني الراهم بنأدهمرجهمالله وعلى عنقمه حزمة حطب فقالله ماأما اسعق الىمتى هذااخوانك كفونك فقال دعنىءن هذآباأ باعروفانه باغني أنه من وقف موقف مذله في طلب الحلال وحبت له الحنة وقال أو ملمان الداراني ليس العبادة عندنا ان تصف قد ملك وغيرك يقوتاك واكتن أبدأ مرغيفيك فاحرزهما ثم تعبد وقالمعاذن حبل رضي اللهعنسه ينادى منادىوم القيامة أمن بغضاء اللهفي أرضه فيقوم سؤال الساجد فهذ مذمة الشرع السؤال والاتكال على كذابة الاغمار ومن ليساه مال موروث ذلا ينعيه منذلك الاالكسب والتحارة (فانقلت) فقد قال صلى الله عليه وسلم مأأوحىالي

معترلاع الناص مختلبار به (وقال لاأعل سبأ) أي من المكاسب (حتى يأتيني رزق) أي من حيث لاأعلم ( فقال أحد ) في الجواب (هذار جل جهل العلم) وضل في تصوّره و المايسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل رزق تحت طل رمحي ) يشير بذلك آلى الجهاد الذي هوأ فضل أنواع الكسب والمراد بالرزق مانوسعالله عليه منأسلاب الكفار وأموالهم ومايتيسرله من المغانم والفتوحات والحديث قال العراقي رواه أحد من حديث ابن عمر بلفظ جعل رزق تحث طل رمحي (وقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الطيرفقال تغدو) أى تصبح من أوكارها (خاصا) أى خالية البطن (وتروح) أى تعود مساءالى أوكارها (بطاناً) أى يمتلئة (فذكر آنه انغدو في طُلب الرزق) ولا تلازم أوكُارها فأثبث لها السيب وهوالعدة قال العراقيرواه الترمذي واسماجه من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح اه قلت ورواه أيضاا ب المبارك وأبوداودالطيالسي وأحدكاهم فيالزهدوالنسائي وأبو يعلى والحاكم وصحعه وأقره الدهبي ورواه أيضا بنحبان والبهبق والضياء فى المختارة كلهم من حديث عمر رضى الله عنده ولفظهم جميعا لوانكم [ قوكاونعلىالله حقاقوكاه لر زقتم كاترزق الطاير تغدو خاصا وتر وح بطاما ومعــنى-ق توكاه أن تعلموا يقيناان لافاعسل الاالله وانكل موجود من حلق ورون وعطاء ومنع منالله غم تسعون في الطلب على الوجه الجيل ومعنى التوكل اظهارا لعجز والاعتماد على المنوكل عليه (وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون فى البروالبحر) بأنواع التحارات يقصدون بذلك المعاش (و بعماون فى نخيلهم) بحفر الارض وسقيها وغرس النخل بها واصلاح شأنها وعارة مافسد منها (قال) أحد (والقدوة بهم) أىهم الذين يقتدى بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فاتهم شاهدوامالم يشاهد من بعدُهم (وقال أنوقلابة) الجرمي (لرجل) من أصحابه (لان أواك تطلب معاشك) بالتكسب والسعى لقد عيله بأسبابه المحصلة له (أحب الى من أن أراك في راوية المسعد) معترلا عن الناس مختلها فارعاعن الشعل (وروى أن) أباعرو (الاوراعي) الامام المشهور (لقى ابراهيم بن أدهم) رجة الله عليه عليه ما (وعلى عنق مُحرمة حطب) وهو ما يجمع من الحطب طائفة فعمعه ويشده معبل وجمع الحزمة حرم كغرفة رغرف (فقالله ياأ بالمحق) وهي كنيسة الراهيم (الحمتي هذا) أي اشتغالك بالمعاشّ وتركك الافعال على العمادة (اخوانك) في الله (يكفونك) مُونة العمل (فقال) ابراهيم (دعني عن هذا) العناب (يا أباعرو) وهي كنية الاوراغي (فانه بلغني) عن بعض الاشباخ (اله)قال (من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة) وكان ابراهيم قده أحوالي الشام لاحل طلب الحلال وله في ذلك أخبارذ كرهاصاح الحلية وغيره (وقال أبوسليمان الداراني)رجه الله تعالى (ايس العبادة عندنا) معاشر الصوفية (ان تصف قدميك) في الصيلاة فلاترال مصلما (وغيرك يقوتك) في العمل (ولكن أبدأ) أولا (برغيفك) للغداء والعشاء (فاحرزها) بعد تحصيلها (مُرتعبد) أى اشتغل بالعبادة وذلك لمافيه من تفرغ القلب المعبادة وروى أنونعُم في الحلمة في ترجة سلمانُ الفارسيّ رضى الله عنه بسنده اليه قال ان النفس اذاأ حرزت قونها اطمأ نت وتفرغت العبادة وأيس منها الوسواس (وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ينادمنادى برم القيامة) أى على رؤس الناس (أين بغضاء الله في أرضه ) جميع بغيض فعيل بمعنى مفعول أى الذي يبغضه الله تعالى (فيقوم سؤال الناس في المساجد) جميع سائل والمرادهم الذين يتكففون الناسف الساجد وأخرج صاحب الحلية فى ترجة الراهيم بن أدهم بسنده اليه قال السئلة مسئلتان مسئلة على أبواب الناس ومسئلة يقول الرجل ألزم المسجد وأصلى وأصوم وأعبدالله فن جاءني بشئ قبلته فهذا شرالمسئلتين وهذاقد ألحف فى المسئلة (فهذه مذمة الشرع السؤال) من الناس (والانكال على كفايه الاغيار) بتعمل المؤن والكاف (ومن ليسله مال موروث) قدورته عن احدمن قرابته (فلا ينجيه من ذلك) أى من السؤال والاتكال على الغير (الاأحدا الشيئين الكسب) فأى على كان (والنِّجارة) بأى نوع كانت (فان قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم ماأو حى الى ") أى من

ربي (انأجمع المال) أي من هنا ومن هنا (وكن من التاحرين ولكن أوحى الى ان سج يحمسد ربك وكن من الساجدين) أى من المدعين على السعود (واعبدر بلاحتى يأتيك اليقين) أى الموث قال العراق رواه ابن مردوية في التفسير من حديث ابن مسعود بسندفيه لين اه قلت وروأه الحاكم في تاريخه عن أبي فر مر فوعا بله ظ ما أوحى الى أن أكون ما حرا ولا أن أجه عال ل مكاثرا ولكن أوحى الى ان سبع الح وهو فى الحلمة لابى نعيم عن أبى مسلم الخولانى مرسلا بلفظماً أوحى الى أن أجه ع المال وأكون من التَّاجِ بن والباقي سواء (وقبل لسلمان الفارسي) رضي الله عنه (أوصنا فقال من استطاع منكم أن عوت حاجًا) أى وهوم نوجه الى بيت ربه أوفى نيته ذلك (أوغازيا) أى مجاهدا في سيل الله أوفى نيته ذلك (أو عامر المسجدريه) بان يختلف اليه في الاوقات الحسة وعدارته بالصلاة فيه والدكر والراقية والعكوف (فليفعل ولاعوتن تاحرا) أي مشتغلا بالتحارة (ولاجابيا) أيمشتغلابا لجباية وقد كانمقام سلمان يستدعى ذلك فانه كان مثبتا على الشدائد مطرحا الزوائد (فالجواب ان وجه الجمع بين هذه الاخبار) والا أرالتي تلبت وكذا غيرها مما يشاكلها (تفصيل الاحوال فَنقول لسَّنا نقول) أنَّ (التجارة أفضلُ مطلقا من كل وجه ولكن) نفصل و قول ان (التاجر) لا يخداو (اما أن بطلب م) أي بنلك التحارة (الكفاية) لمؤنة نفسه وعباله (أوالثروة) أي استكثار المال (والزيادة على الكفاية) والحاجمة الضرورية (فأنطاب منها الزيادة على الكفاية باست كثار المال) وتنميت (وادخاره الاليصرف الى الخبرات) المطاوبة (والصدقات المزغوبة)وا ابرات الشرعية الني ندب الماالشار عوا كدءامها (فهى مذمومة) شرعا (لأنه اقبال على الدنيا التي حهارأس كل خطاسة ) يشير بذلك الى مارواه البهق في الشعب باسناد حسن الى ألحسن البصرى رفعه مرسلا حب الدنمارأس كل خطيئة ورواه الديلى فى الفردوس عن على مرفوعا وهو أنضاعند البرق فى الزهد وأبى نعيم فى ترجة الثورى من الحلية من قول عيسى بنامريم علهماالسلام وعنداب أبي الدنياف مكايدالشيطان أه من قول مالك بندينار وعندابن بونس في ترجة سعد ابن مسعود التحييي من اربخ مصرله من قول معد و حزم اس تمية بانه من قول جندب المحلى رضي الله عنه وفي مدنى هذه الجلة مارواه الديلي من حديث أبي هر مرة مرفوعا أعظم الا مارواه الديلي من حديث أبي هر مرة مرفوعا أعظم الا وجعهم الدنانبر والدراهم لاخيرفى كثير بمنجعها الامن سلطه الله على هلا كهافي الحق فان كان مع ذلك خاتنا) في معاملاته (فهوظلم وفسوق)وخر وجعن الحدود (وهذا ماأراد سلمان) رضي الله عنه (بقوله لا يوت الحرا ولاجابياً) فان الجباية تتد الحلها الحيانة (وأراد بالتاح طالب الزيادة) عن الكفاية (وأمان طلبها الكفاية لنفسه وأولاده) من عوضم (وكان يقدر على كفايتهم بالسوال) من أبدى الناس (فالتعارة) أى الاشتغال بها (تعففاءن السؤال أفضل) في المقام (وان كان لا يحتاج ألى السؤال وكان يُعطى من غيرمسئلة فالكسب) في حقه (أفضل لانه اعلى العطى لانه سائل بلسان حاله) ولوسكت في مقاله (ومنادس الناس بفقره) وهداه والذي قدمناقر يباعن الراهديم بن أدهم اله شرا لمسئلتين (فالتعفف والسترأولى من البطالة) عن المسب (بلمن الاستغال بالعبادات البدنية) كالصلاة والصوم وغيرهما (وترك الكسب أفضل لاربعة) أشخاص (عابد) مشغول (بالعبادات البدنية) فلومال الى الكسب استغل عُهُاوفاته اذ الكسب يستذى استغراق طرفى النهار فيه (أورجله سيربالباطن) الى الحق (وعل بالقلب) عراقبته ونفي الحواطر عنه (في عداوم الاحوال والمكاشفات) عما ترديها وتظهراه فاومال الى الكسب استغل عن السير و وقف والوقوف نقصان (أوعالم) محقق (مشتعل بتربية) الطالبين في (علم الظاهر بما ينتفع الناس به في دينه م) بان برجعوا السه في الشكلات التي تتصدي والنواز ل التي تُقع ( كالمفتى) في المسدو المفسر والمحدث وأمثالهم) فانهؤلاء متصدون لنشرهذه العاوم لطالبها

لسلأن الفارسي أوصنافقال مناستطاعمنكم انعوت حاجاأ وغاز ياأ وعامر المسعد ربه فليفعل ولاعون تاحوا ولاخانا (فالجواب) ان و جهالجـم بينهذهألاخبار تفصيل الاحوال فنقول لسنانقول التحارة أفضل مطلقامن كل شي ولكن التحارة أما أن تعالب بها الكفاية أوالثروةوالزيادة على الكفامة فان طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال وادخاره لالمصرف الى الخيدرات والصدقات فهيىمذمومة لانهاقمال عسلى الدنسالي حمارأس كلخطبة فان كأن مدعذاك طالماناتنا فهوط لمروفسق وهدذا ماأراده سلاان بقوله لاعت احراولاخا تناوأراد بالتاحر طالب الزيادة فاما اذاطلب بهاآ لكفاية لنفسه وأولاده وكأن يقدرعلي كفايتهـم بالسؤال فالتعارة تعفسفا عنالسؤال أفضل وان كان لايعناج الى السؤال وكان بعطى من غير سؤال فالكسب أفضللاره انما يعطى لانه سائل بلسان ماله ومنادبين الناس بفقره فالتعفف والتسترأ ولىمن المطالة مل من الاستعال مالعبادات البسدنية وترك

وواقفوت

الكسبة فضل لاربعة عابد مالعبادات البدنية أورجله سيربالباطن وعل بالفلب في عساوم الاحوال والمكاشفات أوعالم مستغل بتربية علم الظاهر بمساينته عالناس به في دينهم طلفتي والفسروا لحدث وأمثالهم

أور جلمشغط بمصالح المسلمين وقد تمكفل بأمورهم كالسلطان والعماصى والشاهد فهؤلاء اذا كانوا يكفون من الا وال الرصدة المصالح أوالا وقاف المسبلة على الفقراء أوالعلماء فاقبالهم على ماهم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب ولهذا أوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمد و بلنوكن من الساحدين ولم يوح اليه أن كن من التاحرين لانه كان جامعالهذه المعانية على الداريعة الى وادار المعانية على الموصف ولهدذا أشار المعانية على أبي بكر وضى الله عنه مراك التحارة لما ولى (٤٢١) الملافة اذ كان ذلك شعله عن المالة المحالة المحارة المعانية على المعانية المعانية على المعان

وكان بالحدد كفاينية من مال الصالح ورأى ذلك أولى ثم المانوفي أوصى برد. الى بيت المال ولكنه رآه في الابتسداء أولى ولهؤلاء الاربعة حالنان أخربان احداهما أن تكون كفايتهم عند ترك المكسب من أيدى الناس وما يتصدق بهعلهم سزكاة أرسدقة من غميرحاجة الى وال فترك الكسب والاشتغال عناهم فيهأولياد فيهاعالة الناسءلي الخيرات وقبول منهم لماهوحقعليهم أو قضل لهم الحالة الثانسة الحاجة لى السؤال وهذا في محل النظر والتشديدات التيرو يناها في السؤال وذمه تدل طاهراء \_لى ان التعفف عن السؤال أولى واطلاق القول فيسمن غير مــلاحظــة الاحــوال والاشخاص عسير بلهو موكول الى اجتهاد العبد ونظره لنفسسه بان يقابل مايلقى فى السوال من المذلة وهتك المروءة والحاجة الي التقسل والالحاح بما بحصلمن اشتغاله بالعلم والعلم من الفائدة به ولغيره

ووا تفون ازاءهاليلاونهارا فلومالوا الى المسبلم يتمكنوا من مبطها وحدظها وجعها (أو رحل) من ولاة الامور (مشتغل عصالح المسلمين) العامة (وقد تكفل بأمورهم) ضبطاو حفظا (كالسلطان) ومن في معذاه (والقاضى)ومن في معناه (والشاهد فهولاء) الاربعة (اذا كأنوا يكفون) الونة (من الاموال المرصدة) أي المحبوسة (المصالح) الشرعية (أوالاوقاف المسبلة) اى المجعولة في سبّل الله تعالى (على العلماء) بأصنافهم (والمفقراء) أرباب الزوايا (فاقبالهم على ماهم فيه) من الاشتغال بالعلم بالله وعصالح الخلق (أفضل من الاشتغال بالكسب ولهذا أوحى الحرسول الله صلى الله عليه وسلم ان جعمد ربك وكن من الساحدين ولم يو حاليه أن يكون من التاجر بن لأنه ) صلى الله عليه وسلم (كانجامعالهذه العانى الاربعة ) فانه كان مشتغلا بعبادة ربه سالكابالسيراليه مربياللغلق عماينفعهم في دينهم ودنياهم قاضيامصالح العامة (الى ز مادات لا يحيط به االوصف) و يكل عنها البيان (ولهذا) المعنى (أشار الصحابة على أبي بكر) رسى الله عنهم (برك التحارة لماولى الخلافة اذ كان دلك بشغله عن المصالح) المقصودة للعامة والخاصة (وكان يأخذ كفاينه) وكفاية عياله (من مال المصالح) المرصد لولاة الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سهم الْجُسُ (ورأَى ذلكُ) أَى أَخذه منه (أولى) من الاشتغال بالتجارة (ثم المانوفي أوصى بوده الى بيت المال وليكن رَآه فى الابتداء أولى) وهكذافعله عمر رضى الله عنده لماؤلى الخلافة (ولهؤلاء الار بعمالة ان أخريان احداهما أن تكون كفايتهم) الؤن (عند نوك الكسب من أيدى الناس وما يتصدقونة عليهم) سواء (منزكاة) ، فروضة (أوصدةة) منطوعة (من غير حاجمة الىسوال) ولاما بحمله علمه ( فترك الكسب) حبننذ (والاشتغال بماهم فيه أولى وأرقى مقاما اذهوفيه اعالة للناس على الخبرات) بأنواعها (وقبول مهم لماهوحق)مفروض (عليهم أوفضل لهم الحالة الثانية الحاجة الى السؤال وهدافي عل النظر ) والتأمل (والتشسديدات التي رويناها) آنفا (في السؤال وذمه) وكراهيته (مدل ظاهرا) أي بظاهرسياقاتها (على أن التعلف عن السؤال أولى) والبهمال جاعة (واطلاق القول فيه) بالأولقية (من غير ملاحظة الاحوال والاشتخاص) مع تباينها (عسير) جدا (بل هوموكول الى اجتهاد العبدونظره لنُفسه بان يقابل ما يلتى في السؤال من المذمة ) والدناه: (وهتك عُماب (المروء، والحاجة إلى التثقيل والالحاح) المذمومين (عمايج صل من استفادة بالعلم أوالعدم لمن الفائدة له ولغسيره) ثم يتأمل ف هذه القابلة (فرب شخص يكثر فائدة الحلق وفائدته في اشتغاله بالعلم أوالعمل ويهمون عليه بأدنى تعريض في السؤال يحصيل الكفاية) من المعاش (ور بما يكون بالعكس ور بما يتقارل المطاوب والمحذور) فيكونان على حدسواء (فينبغي أن بستفتي المريدفيه قلبه)ماذا يفتيه ولا يستفتى غيره (وان أفتاه المفتون) ففي الخبراستفت قلبكوان أفتوك وأفتوك وأقتوك وقد تقدم ذلك مفصلاف كخاب العلم (فان الفتاوى) الظاهرة (النعيط بتفاصيل الصور) المتنوعة (ودقائق الاحوال) الحفية (فلقد كان في) من مضى من (السلف من ) كان (له ثلاثمانة وستون صديقًا ينزل على كل واحسدليلة) نقسله صاحب القوت والعوارف قالا (و) فيهم (مُن) كان (له الأنون) صديفًا ينزل على كل واحد تعوث الأثمر الفي الشهر فلايستنقلون من وَرُودُهُ عَلَيْهُمْ (وَكَانُوا يَشْتَعَاوَنَ أَبْدًا بِالعَبَادَةُ) وَلَا يَتَكُسَبُونَ (لَعَلَهُمْ بِأَنَالُمْ كَالْهَنِ مُ مَا عَنْدُورُ وَدَهُمُ

فرب شغص تكثرفا لدة الحلق وفائدته في اشتغاه بالعلم أوالعمل و بهون عليه بادنى تعريض في السؤال تحصيل الكفاية ورب ايكون بالعكس وربح ايتقابل الطلوب والهذور فينبني أن يستفي المريد فيه قلبه وان أفتاه الفتون فان الفت اوى لا تحيط بتفاصيل الصور ودقائق الاحوال ولقد كان في السلف من له ثلثما ته وستون صديقاً ينزل على كل واحد منهم ليلة ومنهم من له ثلاثون وكانوا يشتغلون بالعبادة لعلهم بان المتكفلين بهم يتفلدون منه من قبولهم المراتم م فكان قبولهم المراثهم خيرامن افالهم الى عباداتهم فينبغى أن يدقق النظر في هذه الامورفان أحوالا تخذ كا حوالعطى مهما كان الا تخذ يستعين به على الدين والمعطى بعطيم عن ظيب قلب ومن اطلع على هذه المعانى أم كنه أن يتعرف حال نفسه ويستوضح من قلبه ماهو الافضل له (٢٠٢) بالاضافة الى حاله و وقنه فهذه فضيلة الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعالار بعة

عليهم (يتقلدونمنة من قبولهم ابراتهم فكان قبولهم الحيراتهم خيرامضافالهم الى عباداتهم) وهذا المخط دقيق (فينبغي أن يدقق النظر في هذه الامورفان أحرالا تخذ) للصدقة (كأجرالمعطى) الها (مهما كان الا تخذيستعين به على) أمور (الديزو) كان (العطى يعطيه عن طيب قلب) وشرح صدر (ومن اطلع على هذه المعانى) الباطنة (أمكنه أن يتعرف حال نفسه و يستوضع من قلبه ماهو الافضل له بالاضافة الى حاله ووقته ) وهذا هو قتوى القلب (والله أعلم فهذا فضل الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب حامع الاربعة أمور العجة والعدل والاحسان والشفقة على الدين ونحن تعقد في كل واحد با باونبد أبذ كر العجدة في الباب الثانى) فنقول

\*(الباب الثانى فعلم الكسب بطريق البيع والرما والسلم والاجارة والقراض والشركة)\* فهذهستة طرق الاكتساب (وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب) أي تدور عليه اولا تخر ج عنها (أعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مكتسب لان طلب العلم فر يضة على كل مسلم) رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليه مبسوطا في كتاب العلم (وأعما هوطاب العلم المتاج اليه) وهوأحد التأويلان في شرح الحديث المذكور ومرن الاشارة اليه هناك (والكنسب) على كل عال (محتاج الى علم الكسب) الذي به يعرف ما يكنسبه وكرف يكنسب (ومهما حصل النفسه (علم هذا الباب وقف على مفسدات العاملة) على التفصيل (فيتقيم اوما شذعنه) وانفرد (من الفر وع المشكلة) منها التي لم تدخه ل تحت حيطتها ( فيقع على سبب اشكالها فيتوقف فيها الى أن يُسأَلُ دوى المعرفة عنها (فانه اذالم يعلم أسماب الفساد بعلم حلى) أى احاله (لا يدرى متى يجب عليسه التوقف والسؤال) وهذاطاهر (ولوقال لأأحدم العلم) في شي من ذلك (ولكني أصبر) زمانامن العمر (الىأن تقعلىالواقعة) واحتمت الىذلك (فعندها أتعلم هذ العلم) واشتغل به (واستفتى)علـاءالوقت فُماأتوقف وفي نسخة واستقصى أي أطلب النهاية (فيقالله و بم تعلم وقوع الواقعة مهما ، تعلم جـــل مفسدات العقود فانه يستمر في التصرفات) على ماحرت به العادات (و يطنها صحيحة مباحة) وقد ذاخلها الفساد المانع عن الصحوه ولايدرى (فلايدله من هذا القدر من علم التجارة ليميرله المباح عن الحظور) الشرعيين (وموضع الاشكال عن موضع الوضوح واللك وى عن ) أمير المؤمنسين (عمر ) بن الخطاب (رضى الله عُنه انه كان يطوف) أى بدو ر (فى السوف) أى سوق المدينة وفى نسخة من الاسواق (ويضرب بِمَضَالَتُهَارِ بِالدَرَةُ) بِالْكُسرِ سُوطُ مَنْ جَلَّد (ويقُولُ لا يبيع في سُوقَنا)هذا والمراد أسواق المسلمين (الا من تفقه) أيمن فقه في معاملاته (والأأكل ألوبا) الذي حرمة الله تعالى (شاء أم أين) أي يقع فيه عديث لايدرى وهذاالقول نقله صاحب القُوت وأورده الاسمعيلى والذهبى كلأهما في مناقب عمر رضى أنته عنه (وعلوم العقود كثيرة والكن هذه العقود السسنة)المذكورة (لاينفك المكاسب عنها) غالباوسوا هايقع على الندرة (فلنشرح شروطها) ونكشف عن وجوه الحق مروطها

قال صاحب الاقليد مصدر مفرد على بابه و يجمع لاختلاف أفراعه واشتقاقه من مدالباع عنهما ختلافهما في المضارع اله وقال الحراني البير عبة المالك عماني يده الى مافيد غيره والشراء وغبة المستملك فيما في معاوضة عمان عبده عمار غب عنه فلذلك كل شاربائع وقال صاحب المصباح أصدله مبادلة مال عمال

\*(العقدالاولالسع)\*

أمور الصحة والعدل و الاحسان والشــــفقة على الدين ونحن نعقد في كلواحدماماوسندى مذكر أسباب الصحة في الماب الثاني \* (الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسملم والاجارة والقراض والشركة وبيان شرومآ الشرعفي تصحة هذه التصرفات التي هيمدار المكاسب في الشرع)\* اعلم أنعصل علمدا البابواجب الي كل مسلم مكتسب ولان طلب العلم فريضة على كلمسلروانما هوطلب العلمالمحتاجاليه والمكتسب يحتاج الىعلم الكسبومهما حصلعلم هـدا الباب وقفء لي مفسدات المعاملة فسقها وماشد أعنه من الفروع المشكلة فيقع عسليسب اشكالهافيتوقف فهالي أنسأل فانه اذالم بعلم أساب الفساد بعلم جلى فلا يدرى مني يحبءاليه التوقف والسؤال ولوقال لاأفدم العلرواكبي أصعر الىأن تقعلى الواقعة فعندها أتعلم واستفتى فيقالله ومتعلم وقوعالواقعةمهـمالمتعلم جمل فسدار العقود فانهأ يستمرف النصرفات ونظنها

صححة مباحة فلابدله من هذا القدرمن علم الخارة ليتميزله المساح عن المحظور وموضع الاشكال عن موضع الوضوح ولذلا، يقولون و وعن عروض المتعدد كان بطوف السوق وبضرب بعض التجار بالدونو يقول لا يبيع في سوقنا الامن يفقه والاأكل باشاء أم أبي وعلم العقود كثير ولكن هذه العقود السنة لا تنفل المكاسب عنها وهي البيع والربا والسار والاجارة والشركة والقراض فلنشرح شروطها

\*(العقد الاقلالية ع)\*
وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان العاقد والمعقود عليه العاقد ينبسغى التاحرأن الايعامل بالبسع أربعة والاعمى لان الصبى والمعنون والعبد مكاف وكذا المجنون ويبعهما باطل فلا يصع منهما أصلى وان أذن له الولى فيه عند الشافعي وما أخذه منهما منهما في المعاملة ألم ما فضاع في أيد يهما فهو المضيع له أوقد المحافظة المهما في أيد يهما فهو المضيع له أله المها في أيد يهما فهو المضيع له المها في المها في أيد يهما فهو المضيع له المها في أيد يهما في المها في أيد يهما في المها في

يقولون سيع وابح وبسع خاسر وذلك حقيقسة فى وصف الاعيان ليكنه أطلق على العسقد مجازالاله سبب المليا والمملك وقولهم صع البيع أوبطل رنعوه أى صيغة البيع لكن لماحذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه وهومذ كرأسند الفعل اليه بلفظ التذكير والبيع من الاضداد لاالشراء ويطلق على كلمن العاقدين انه بالعومشتر لكن اذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن بأذل السلعة ومن أحسن ماوسم به البيدع انه تملىكَ عن ماليَّةَ أومنفعةمياحة على التابيد بعوض مالى اه وقال أصحابناه وشرعامب ادلة المال بالمال بالتراخى ولغة هو مطلق المبادلة من غير تقسد بالتراخى وكونه مقداً به ثبت شرعا بقوله تعالى الاأن تسكون تجارة عن تراض منكم (وقد أحل الله البيع وحرم الربا) وثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأماالسنة فنعو ماروى عن رافع بن خديج ان الني صلى الله عليه وسلم سئل عن أطبب الكسب فقال على الرجل بيده وكل بيدع مبرور وروى الهصلى الله عليه وسلم بأع قدحا وحلسا وكانوا بتمايعون فاقرهم عليه وأماالاجماع فان آلامة اجمت على جوازه وانه أحد أسباب الملك (وله ثلاثة أركان العاقد والمعقود عليه واللفظ) وعبارته فى الوجيز الصيغة والعاقد والمعقود عليه وعبارته فى الوسيط هي العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فلابدم نهالو حودصورة العقدهذ الففاء وسأتى العِثفيه عندذ كرالركن الثالث (الركن الاول العاقد) لفظ العاقد ينظم البائع والمشترى ويعتبر فهما لععة البيع التكلف وقد أشارالى ذلك المصنف بقوله (ينبغي الناحران لايعامل بالبيع أربعة الصي) الصغير (والمجنونوالعبدوالاعمى)الذىلارى بعينيه أصلا (لان الصي غيرم كلف) أى لم يكاف بعد لعمل من الاعسال (وكذا المحنون) الذي لا يعي شيأ وقد سترعقله (وبيعه - ما باطل) أي لا ينعقد البيرع بعبارتهمالالنفسهماولالغيرهما (ولايصح بيعالصبي) سواءكان مميزا أوغيرميز (وانأذن فيه الولى) أي سواء باشر باذن الولى ودون اذُنه هذا ﴿ عند الشَّافَى ﴾ رضى الله عنه و وافقه مالك ولافرق بين بيه ع الاختبار وغيره علىظاهرالمذهب وبيع الاختبار هوالذي يتحنه الولى ليستبين رشده عند مناهزة الحلم ولكن يفوض البه الاستيام وترتيب العقدفاذا انهيى الامرالي الفظ أتى به الولى وعن بعض الاصحاب تصييب والاختبارقاله الرافعي وقال النووى في زيادات الروضة ويشترط في العاقدين الاختيارفان أكره على البديع لم يصم الااذا أكره بعق بان وجه عليه بسع ماله لوفاء دين أوشراء مال أسلم اليه فيه فأكره الحاكم علسه صحبيعه وشراؤه لانه اكراه بعق أماسع المصادرة فالأصح صفه ويصم بدع السكرانوشراؤ. على الذهب وان كان غـ يرمكاف كماتقررني كنب الأصول والله أعلم اله وقال أبو حنيفة رجه اللهان كانالصي عميزاو باعوا شترى بغيرا ذن الولى فالمقد موقوف على اجازته وان باع باذنه نفذ و مكون وكدلاى الولى اذا أذن له في النصرف في ماله ومتصرفا لنفسه ان أذن له في النصرف في مال نفسه حتى لوأذن له فى بيعماله بالغبن فباع نفذوان كان لا ينفذ من الولى و وافقه الامام أحدعلى اله ينفذ اذا كان باذن الولى وأمحاب الشافعي يقولون هوغير مكاف فلاينفذ بيعه وشراؤه كالمجنون وغيرا احبز (وما أخذه منهماه ضمون عليه لهماوما سلمه الهماني المعاملة فضاع في أيديهما فهوالمضيعله) أى لواشترى شيأ وقبض المبيع فتلف فى بده أواتلفه الصي لاصمان عليه فى الحال ولابعد الباوغ وكذ الواستقرض مالالان المالك هوا أضيع بالتسليم اليه وماداما باقين فللمالك الاستردا دولوسلم غن مااشتراه فعلى الولى استرداده والبائع ودوعلى ألولى فلورده على الصي لم يعرأ عن الضمان وهذا كالوعرض الصي ديناراعلى صراف لينقده أومناعاً على مقوم ليقومه فاذا أخذه لم يجزله رد على الصي بل رده على وليه أن كان الصي وعلى مالكه ان كان له مالك فلوأمر ، ولى الصي بدفعه اليه فدفعه سقط عنه الضمان ان كان الملك الولى وان كان اللصى فلا كالوأمره بالقاءمال الصى في البحر ففعل بلزمه الضمان ولوتباد ع سيبان وتقابضا فاتلف كل واحد منهماماقبضه نظران حرى ذلك باذن الوليين فالضمان علهماوالافلاضمان علمهما وعلى الصيين

الضمانلان تسليهمالابعدتسليطاوتضبيعا وفهذا الفضلمسئلتان احداهما كالابنفذ بيع الصي وشراؤه لاينفذنكاحه وسائرتصرفاته نعرف ندبيرالمميز ووسيته خلاف يذكر في الوصابا فاذا فقرااباب وأخبرعناذن أهسل الدارفي الدخول أوأوصل هدبة الى انسان فاخسيرعن اهداء مهديها فهسل يحوز الاعتمادعليه نظران انضمت اليه قرائن أورثت العلم يحقيقة الحال حازالد خول والقبول وهوف الحقيقة عمل بالعلم لا يقوله وانهم ينضم نظران كان عازمانه ير مأمون القول فلا يعتمد والافطر يقان أحده ـ ما تخريجه على وجهينذ كرفى قبول روايت وأصهما القطع بالاعتماد تمسكا بعادة السلف فانهم كانوا يعتمدون امثال ذاك ولا ضيقون فيها الثانية كالانصع تصرفانه اللفظية لا بصع قبضه في تلك النصرفات فانالقبض من التأثير ماليس للعقد فلايفيد قبضه الموهو بالملك الهوان المبالة الولى واللغيره اذا أمره الموهوب منه بالقبضله ولوقال مستحق الدين لمن عليه الدين سلم حقى الى هذا الصي فسلم قدرحقه لم يبرأعن الدىن وكان ماسله باقياعلى ملكه حتى لوضاع ضاع منه فلاضمان على الصي لان المالك فسيعه حيث سله اليه واعمابتي الدين بعاله لان الدين مرسل في الذمة لا يتعين الا عبض صيم فاذالم يصح العبض لم يزل التي الطلق عن الدُّمة كااذا فاللن عليه الدين ألق حتى في العرفالتي قدر حقد لا يعرأ عن الدين و يخالف مااذا قالمالك الوديعة للمودع سلم حقى الى هذا الصي فسلم خريج عن العهدة لانه امتثل أمره في حقه المتعين كالوقال القهاالعرفامتنل ولوكانت الوديعة الصبي فسلهاالسه ضمن سواء كان باذن الولى أودون اذنه اذليسله تضيعهاوان أمره الوليم) (وأماالعبد البالغ العاقل فلايصم بيعهوشراؤه الاباذن سيده) الذي علائرقبته ( فعلى البقال) بائم البقل وهوكل نبث اخضرت به الارض قاله ابن فارس والمراديه الذي يبيع الخضراوات وفى معناه الزيات وآلجبان واللبان ويطلق عرفا البقال على كل هؤلاء (والخباز) الذي يبير عالخبز والذي يخبزه (والقصاب) أىبائع اللمم (وغريرهم)من أرباب الصنائع المتعامل مافى الاسواق (أن لا بعاملوا العبيدد) اذاجاوًا يشتر ون منهم شيّاً أو يبيعون (مالم يأذن لهم في معاملتهم السادة وذلك ) الاذن (بات يسمعه من سيده (صريحًا) لا كاية وتلمعا (أو ينتشرف البلدانه ماذون في الشراء ليسيده والبيع فيعوّل على الاستفاضة أوعلى قول عدل يخبره بذلك فانعامله بغير اذن السيدففقده باطل وماأخذهمنه مضمون عليه لسيده وماسله ان ضاع في يدالعبدلا يتعلق وقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له الاالمطالبة به اذا عتق) اعلمان العبد المأذون في البيع والشراء لسيده يتوجه الكلام فيه في ثلاثة فصول أحدها فيما يجوز وثانها فيان الطلبة في الدبون الواجبة ععاملات على من تتو حمو فالثها في انهامن أن تؤدى أما الأول فاعلم انه يجو والسيدان يأذن لعبده في سائر التصرفات لانه صيم العبارة ومنعه من التصرفات لحق السيدفاذا أمر ارتفع ويستقيد الأذون بالتحارة بهذا الاذن كلما يندرج تحت اسم التحارة أوكان من لوازمها وتوابعها وفىذاك صورمفصلة فى شرح الوجيزومن عامل المأذون وهو لا يعرف وقد نتصرفه صحيح ولايشترط عله بعاله ذكر والامام فى النهاية وهو أطهر الوجه ين لان الاصل والغالب على الناس الحرية ولوءرف وقه لم يجزله أن يعامله حتى يعرف اذن السيد ولايكفى قول العبدا نامأذونلانالاصل عدم الاذن المستحق وقال أبو حنيفة يكفي قول العبد كإيكني قول الوكيل وانحابعرف كونه مأذونا امابسماع الاذن أوسينة تقوم علبه ولوشاعف الناس كونه مأذونا فوجهان أصهماانه يكنني بهأ يضالان اقامة البينة للمعاملته عما يعسر ولوعرف كونه مأذوناخ فالحردلي السسيدل يعامل فان فالالسيدلم أحرعليه فوجهان أصهما انه لايعامل أيضالانه العاقد والعقد باطل رعه والثانى وبه قال أبوحنيف يجوز معاملته اعتمادا على قول السسيد ولوعامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف اذنه غمان كونه مأذونا فقيه وجهان ولوعرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم الى أن يقع الانسهاد على الاذن فله ذلك وفامن خطرانه كارالسيد م وأمااله صل الثاني فأعسلم أنه اذاباع المأذوت ساعة وقبض الثمن واستعقت السلعة وقد تلف الثمن في يد

رأماالعبد العاقل فلابصم بمعموشم اؤه الاماذن سده فعلى المقال والحبار والقصاب وغدمرهم أن لانعامه اوا العبيد مالم تأذن لهم السادة في معاملتهم وذلك بأن يسمعه صريحا أو ينتشر فىالبلدأنه مأذون له فى الشراء لسيده وفى البيع له فىعوّل على الاستفاضة أو على قولعدل مخبره بذلك فانعامله بغيراذن السيد فعقده باطل وماأخدنه منده مضمون عليه لسده وماتسله انضاعنى يدالعبد لابتعلق رقبته ولابضمنه سده بل لدر إدالا المالمة اذاعتق

و أما الاعسى فانه يبيع و بشسترى مالا برى فسلا يصح مسن ذلك فلناهم، بأن يوكل وكيلا بمسيرا ليشترى له أو يبيع فيص فركيله و يصم بيع وكيله فانعامله فاسدة وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته وماسله اليه أيضامضمون له بقيمته

العد فللمشترى الرجوع بدله على العبدلانه المباشر للعقدوفي وجه لارجوع على العبدلان بده بدالسيد وعبارته مستعارة فى الوسط وف مطالبة السيد ثلاثة أوجه أصهاانه بطالب أنضالات العقدله فكآنه البائع والقابض للثمن والثاني لاتطالب لان السسد بالاذن قدأعطاه اسستقلالا فشرط من تعامله قصر الطمع علىيده وذمتسه والثالثان كان في بدالعب دوفاء فلاتطالت السسد لحصول غرض المشستري والافتطالبوهسذه الاوجه الثلاثة هكذارته االامام فى النهاية وعن ابن سريجانه أن كإن السسيد قد ليه غيير مال وقال بعها وخذ غنها وانحرفه أوقال اشتر بهدذه السامة وبعها وانجرف غنها فلقل الاستعقاق وطالبه المشترى بالثمن فله أت بطالب السيديقضاء الدين عنه لانه أوقعه في هذه الغرامة وأنا شترى باختياره سلعة وياعها غرظهر الاستعقاق فلاواذا توجهت الطلبة على العبدلم تندفع بعتقه لكن فى رجوعه بالغروم بعسد العتق وجهان أحدهما رجع لانقطاع استعقاق السمد بالعتق وأطهرهما لا يرجع لان المؤدى بعد العنق كالمستحق مالتصرف السابق على الرق \* وأما المفصل الثالث فاعلم ان ديون معاملات الماذون مؤدة عماني مده من مال التعارة سواء فيه الارباح الحاصلة بتعاربه أورأس المال وهل تؤدّى من اكتسابه بغير طريق التحارة كالاصطباد والاحتطاب فيه وحهان أحدهمالا كسائر أموال السيدوأ معهمانع كايتعلق به المهر ومؤن النكاح غما نضل من ذلك يكون فى ذمته الى أن يعتق وهل يتعلق مايكتسب عمابعد الحرفيه وجهان فال فىالتهذيب أجعهماانه لايتعلق ولاتتعلق ترقبته ولا بذمة السيدأماانم الاتتعلق وقبته فلانه دن لزمه رضا من الدن فوجب أن لا ينعلق وقبته خلافا لابى حنيفة وأماانه لايتعلق بذمة السسيد فلآن مالزم بمعاوضة مغصودة باذنه وجب أن يكون متعلقا بكسب العبد كالنفقة فىالنكاح والمسائل الخلافية بين الامامين أبي حنيفة والشافعي ينبني أكثرها على انه يتصرف لنفسه أولسيده فعندأى حنيفة يتصرف لنفسه وعندالشافعي لسييده واذالااله يقول لايبيع نسيئة ولابدون غن المن ولابسافر عمال النعارة الاباذن السيد ولايتمكن من عزل نفسه علاف الوكيل والله أعلم (وأماالاعي فانه يبيع ويشترى مالارى) بعينه (فلايصم) ببعه ولاشراؤه (فليأمره بأن يوكل وكيلا) عن نفسه (بصيرا) بعينة (ايشترىله أو يينع فيصع نوكيله) عنه (و يصعبيع وكيله فانعامله الناجر بنفسم) مَن غيرا قامة وكيل (فالمعاملة فاسدة وماأخذه منه مضَّمون عليه قيمته وما سلم اليه أيضامضمونله بقيمته) وقالمأ بوحنيفة ومالك وأحدالاعي اذاوصف البسع فهوصيح وهوفول الشافعي أيضاوليكن أطهرالو-هينماذ كره المصنف هنا وقال الرافعي في بيسع الاعمى وشرائه طريقان أحدهــما عسلى قول شراء الغائب والثانى القطع بالمنع واذاقلنا لايصع بسع الاعى وشراؤه لاتصع منسه الاسارة والرهن والهبسة أيضاوهله أن يكاتب عبسده قال فالتبذيب لاوقال فىالتمة لهذلك قآل النو ويوهو الاصع ويجوزله أن واحرنفسه والعبدالاعي أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسسه لانه لا يجهل نفسه ويجوزله أن ينكم وأن نزق جموليته تفريعاعلى ان العمى غيرقادح فى الولاية والصداق غيرمال لم بثبث المسمى وكذلك لوخالع الاعمى على مال وأمااذا أسابى شئأو باع سلسافينظرا بعي بعدما بلغ سن التمييز فهوصيع لانالسلم يعفد آلاوصاف وهووا خالة هذه عيزين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط وهل يصم قبضه بنفسه فيموجهان أصعهها لالأنه لاعمر بين المستعق وغيره وان كات أسكه أوعى قبل مابلغ سن المميز فوحهان أحدهما اله لا يصم سله لانه لا بعرف الالوان ولاعيز بينها وبهذا فالالزف ويحكى عن ابن سريج وابن خيران وان أى هريرة واختاره صاحب التهذيب وأصعهدماعند لعراقبين وغيرهمانه يصم ويمكرذاك عن أي اسعق المروزى واليه مال المسسنف في الوجيز لانه يعرف المفات والالوان بسمناع ويتغيل فرقابيهما فعلى انه يصم اغياصم اذا كانرأس المال موصوفا بعين في لجلس أمااذا كانمعينا فهوكبيع العين القاغة قال النودى ولوكان الاعى وأى شيأتما لايتغير صعيبعه

وشراؤه اياه اذاصحنا ذلك من الصير وهوالدهب اه وكلمالا نصحه من الاعمى من النصرفات فسبيله ان يوكل عنه و يحتم لذلك الضرورة والله أعلم (وأماالكافر فتعوز معاملته) لان اسلام العاقد لا يشترط في صعة مطلق البيع والشراء (لكن لايباع منه المصف) أى القرآن ولاشي من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فلواشة ترى ذلك ففيه طريقان وبه أجاب المصنف فى الوحيز طرد القولين وأطهرهما القطع بالبطلان واليه مال الصنف هناقال العراق ونوالكت التي فها آثار السلف كالصف في طرد الخلاف وامتنع الماوردى في الحاوى من الحاق كتب الحديث والفقة بالمصف وقال النهيعهامنه صبيح لاعمالة وهل يؤمر بإزالة الملك عنهافيه وجهان فال النووى في ريادات الروضة الخلاف في بيع المعف والفقه افيا هوفي صدة العقد مع انه حرام الاخلاف (ولاالعبدالمسلم) لكن لواشترى الكافر عبدا مسلمافق صعته قولان أصهماو به قال أحدوه ونصه في الاملاء انه لا بصع لان الرق ذل فلا بصع اثباته لا كافر على المسلم كا لا يذكع الكافرالسلة والثاني به فال أبو حنيفة انه يصم لانه طريق من طرق المان فالتبه الكافر رقب المسلم كالارث والقولان جاريان فيما لووهب منه عبد مسلم فقبل أوودى لهبعبد مسلم قال في التمة هذا اذا قانا اللك في الوصية يحصل بالقبول فان قلنا يحصل بالموت شت بلاخلاف كالارث قال الرافعي ان قلنا لايصع شراءالكافرالعبد المسلم فلواشترى قريبه الذى يعتقعليه كأثبيه وابنه ففيه وجهان أحدهما لايصم أيضال افيهمن ثبوت الله الكافره لي السلم وأصيهما العدة لان الملك المستعقب العنق شاء المالك أوأبي ايس بادلال ألاترى إن المسلم شراء فر يبه السلم ولو كانذاك ادلالما الله ادلال أبيه واللاف حارفي كلشي يستعقب إلعنق كأاذاقال الكافراسلم اعتق عبدك المسلم عني بعوض وبعديرعوض فاجابه اليه وكااذاأقر بعرية عبد مسلم فى يدغيره مم اشتراه ولواشترى عبدالمسلم ابسرم الاعتاق وصعفنا الشراقيم سذا الشرط فهو كالواشراه مطلقا لانااعتق لا يحصل عقب الشراء وانما فرول الملك بازالته ومنهم من جعله على وجهدى شراء القريب (ولا يباع منه السلاح) أى آلة الحرب (ان كان) الكافر (من أهـل) دار (الحرب) ولم يكن تُعت ذمة المسلمين (فان فعل) شسياً بمَّ اذ كُو (فه ي معاملات مردودة) فاسدة غير صحيحة (وهوعاص بهاربه) عرودل وقال الرافعي أحر كاب ألبيوع ومن المهيات بسع السلاح من أهل الحرب وهولا بصح لانه لا مراد الاالقتال فيكون بمعه منهم تقويه لهم على قتال المسلن و يجوز بسع الحديد منهم لانه لا يتعين السلاح وقال النووى في الريادات قلت بسع السلاح لاهل النمة في دار الاسلام صحيح وقبل وجهان حكاههما المتولى والنو وى والروياني اه وقال الرافعي أمضاوكذابيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق مكروه لكنه صبح قاله النووى فلت الاصم الغريم قاله الغزالي في الاحياء والله أعلم (وأما الجندية من الاتراك والتركمانية) بالضم جنس عاص من الاتراك (والعرب) الجاهلة (والاكراد) جبل من الناس مختلف في نسبهم (والسراق) وهم قطاع الطريق النشالة (واللونة) عركة جمع خائن (وأكلة الربا) هم الذين يتعام أون بالربافي معامد المنهم من القوار (والظلة) الذي بظلمون الناس فيأخذُون أموالهم بغير وجه شرى (وكل من أكثر ماله وام فلاينبغي أن يَمْلَكُ مِمْ فَيَأْ يَدِيهِمُ شِيأً لانها وإم الااذاعرف) ما يأخذه منهم (بعينه انه خلال) فيحو زله أخذ ذلك وقال الدارى في آخر باب العذالف يكره مبايعة من يرابي أو يطفف أو يأخذ ماليس له فان فعل لم يبطل اذا لم يتقينان ماأخذه حرام أه وقال الرانعي و يكره مبايعة من اشتملت بده على الحلال والحرام سواء كان الحلال أكثرأ وبالعكس ولوبا يعدلم يحكم بالفساد وعن مالك ان مبايعة من أكثر ماله حرام بأطل اه (وسيأني تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام) قريبا بعدهذا الكتاب (الركن الثاني في المعقود عليه وهوالمال المقصود نقله من) نمة (أحد العاقد بن الى) ذمة (الا حر غذا كان أو مفنا) وهوملقام مقلم النمن وجلة ماقبل في الممن والممن ثلاثة أقوال أحدهاان الممن ماألصق به الباء و يحسك هذا عن العفال

وأماالكافر فتعوزمعاملته امكن لايباع منه المعفولا العدد المسلم ولايباعمنه السلاحات كأن من أهل الحير سفان فعسل فهي معاملات مردودة وهوعاص بهار به وأما الحندية من الانراك والتركانية والعرب والاكرادوالسراف وألخونة وأكلةالوما والظلة وكل من أكثر ماله حرام فلاينبغي أن يملك مما في أيديهم شألاحل أنها حوام الااذا عرف شأبعنه الهحلال وسيأنى تفدسل ذلك فى كتاب الحلال والحرام (الركن الثانى فى المعقود علمه )وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين الىالاستحرثمنا كان أومثمنا

فاعتبرفسه سنتقشروط \* الاولانانلانكون نحسانى عينه فلا يصع بدع كابوخنزم ولاستعرال وعدرةولا بدع العاج والاواني المتخذة منه فان العظم ينجس بالموت ولا بطهرالقبل مالذبح ولابطهر عظمه بالنذ كمتولايجوز سعاله رولاسع الودك النحس المستغرج من الحموانات الني لاتؤكل وانكان يصلح لالستصباح أوطلاء السدفن ولاباس بيسع الدهن الطاهر فيعسه الذى نيس بعفوع نعاسة أوموت فأرة فيه فاله يحوز الانتفاعيه في غـ يرالاكل وهوفي عينه ليس بتعبس

٧ هذا بياض بالاصل

والثانى اناثمن هوالنقدوا ثمن مأيقابل على اختسلاف الوجهين والثالث وهوالاصحران الثمن هوالنقد والمثمن مايقابله فان لم يكن فى العقد نقداً وكان العوضات نقد س فالثمن ما ألصي به الباهو المثمن ما يتجابله ولو ماعأ حدالنقدين بالاستخرفعلي الوجه الثاني لاغن فيه ولوباع عرضا بعرض فعلى الثاني لاغن فيه وانما صحت مقايضة (فيعتبر فيه ستة شروط) واقتصر في الوجير على حسة (الاول أن لا يكون بجسافي عينه فلا بصم سيم كاُسِوخَنز بر) وماتولد منهماأومن أحدهما روىان النبي صلى الله عليه وسلم نهري عن ثمن الكاسوف حديث أبر مرفوعا انالته عزو حلحم بسع الحروالميتة والاصنام والحنزير ولافرق بينأن يكونالكاب معلىأ وغيرمعلم وبهذا قال أحدوهن أيحنيفة رحه الله نحو مزسع الكاب الاأن يكون عقو رافقيه ورايتان وعن أصحار مالك اختلاف فيه منهم من لم يحوزه ومنهم من جوزالكاب المأذون في امساكه (ولا) يصم (بمعزبل) بالكسر (وعذرة) بفض فكسر وزان كلة ولا يخرق ٧ تخفيفها الخرء فانهما تحساعين وفال أبوحنيفة بحور بيع السرجين الثغين لماتسمديه الارض فصارتما ينتفعيه في حال و وافق أحد الشافعي ومالكافي ٧ جواز بيم السرجين والبول \* (تنبيه) \* قال أصحابنا لا يجو زبيم شعرالخنز برويحوزالانتفاعيه للغررلانه نعسالع ين ولايحوز قنية له لانه كالحروه ذا لان حواز بيعه يشعر باعزازه في غيرالا وي رخاسته تشعر بحواز الهل واغدارالانتفاعيه للاسا كفة لان خرزالنعال والاخفافلا يتأتى الابه فكان فيه ضرورة وعن أبى يوسف انه يكرهلان الحررية أتى بغيره والاؤل هوالطلعر لان الضرورة تبع لحه فالشعر أولى عملا حاجة الى شرائه لانه نوجد مباح الاصل وقال الفقيه أبو الليث ان كانت الاسا كفة لا يجدون شعر الخنز بر الابالشراء ينبغى أن يجو زلهم الشراء لان ذلك اله الضرورة فاماالبيدع فيكره لانه لاحاجة اليه للبائع (ولا) يصع (بيع الماج والاواني المتخذة منده) وهي أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا (فان العظم ينجس بألوت ولأبطهر الفيل بالذبع) وهو الحيوان ألذي يسمى نابه عاجا (ولايدا هرعظمه بالتنقية) لانه نحس العين وهوقول محد وهوالمشهو رمن مذهب الشافعي الامانقله الرافعي وقال أوحنيه ةبطهارة العاج واحتج يحديث كان الهاطمة رضي الله عنها سوارمن علج وهوقول أبي وسف أيضا وجله أصحاب الشافعي على ظهر السلحفاة العرية وهي طاهرة وقال صاحب الكنزمن أصابنا وذبح مالايؤكل لحسه يطهر لجه وجلده الاالاكدى والخنز مرولكن نقل المتأخرون ان أصم ما يفتى به انه يطهر جلده دون لحه والله أعلم (ولا يحور بسع اللر )لانه نعس العين وقد تقدم حديث جارِقر يبا (ولابية عالودك النعس المستغرج من ألحيوا مات التي لاتؤكل) بما يتعلب من شعب مها ولجها (وان كان بصلح الآستصياح أوطلاء السفن) وذلك في أطهر الوجهين وفي شرح الوجسيز ودا المنتقان نُعس بعارض فَني سعه خلاف مبنى على انه هــل عكن نطهيره فني ان سر بجو أبي احق عكن نطهيره وفي ماحب الافصاح وغيره انه لاعكن فعلى هذالا يحوز بيعه فال النووى في زيادات الروضة هذا الترتيب غلط وانكان قد جزمبه المصنف في الوسيط وكيف يصع بدع مالا يكن تطهيره قال المتولى في بيدع الصبغ النجس طريقان أحدهما كالزيت والثاني لايصح قطعالانه لأعكن تطهيره واغايصب عبه الثوب وبغسل والله أعلم (ولابأس ببدع الدهن الطاهر الذي نحس بوقو عنحاسة أوموت فأرفيه فانه يحوز الانتفاع به في غير الاكل وهوفى عينه ليس بنجس) وعبارة الوجيز والدهن اذا تحس علاقاة العاسة صوبيعه وجاز الاستصباح به على أظهرالقولين قال الرافعي النقييد بكون نعاسته بالملاقاة محتاج اليه لعرى القولان في الاستصباح وقوله على أظهر القولين غيرمساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه و به قال مالك وأحد خلافالابي حنيفة وقال النووى فى زيادات الروضة ينبغى أن يقطع بصدة الاستصباح به وبني الامام فى النهاية مسئلة الدهن على وجه آخر فقال ان قلنا عكن تطهيره حاز بيعه والاففي بيعه قولان مبنيان على حوار الاستصباح بالدهن النعس وعلى هذا حرى المصنف في الوحيز فذ كرقولين في البيع والله أعلم ومما يحتم به على امتناع

تعلهير الدهن النعس مار وى انه صلى الله عليه وسلم سل عن الفارة عون في السمن فعال ال كان جامدا فالقوها وماحولها وانكان ذائبا فأريقوه ولوكان حائزا لماأمرما باراقته وحتىهذا القول عنابنأبي هر من وهوأت هماو به قال أبواسعق (وكذلك لا أرى بأسابيه م فرر الغز) وعبارة الرافي و يجوز بيسع الفيروف ماطنه الدود المنةلان ابقاعهافيه من مصالحه كالحيوان بصح بيعموا الماستن باطنه قال النووى فىالز بادات الفيط بالفاء وهوالقرو يجو زبيعه وفيه الدود سواء كان مينا أوحيا وسواء باعدوزنا أوحزافا صرح به القاضي حسين في فتاو يه والله أعلم اه (فانه أصل حيوات ينتفع به وتشبه ـــه بالبيض وهوأصل حيوان أولى من تشبه بالروث و يحور بدم فأرة السلك) روى ذلك عن ان سريج وقيل بدم السكف الفارة باطل سواء بسع معها أودونها ولافرق بين أن يكون رأس الفارة مفتوحا أولا ولو رأى آلسل م اشتراه بعدالردالها صم فاورأى الفأرة دون المسك ثم اشتراه بعدالرد المها فان كان رأسها مفتوحافراى أعلاه لا يجور والانعلى قولى بيع الغائب (ويقضى بطهارتها اذا انفصلت من الطبيدة في حال الحياة) وقال الرافعي وفي بيع بزرالقز وفارة السك خلاف مبنى على الخلاف السابق في طهارتها اه ووافقه محد فيجواز بسعدود القزوبيضه وقال أبوحنيفة لايجوز بيعهما وأبو بوسف معه في الدود ومع محدف بيضه وقبل فيه أيضامعه ولابي حنيفة ان الدود من الهوام وبيضه لا ينتفعه فأشبه الخذافس والوزّعات وبيضها ولحمد انالدود ينتفعه وكذابيضه فحالما لفصار كالجش والمهر ولان الناس قدتعا ملوه فست الضرورة اليه والفنوى على قول محد (الثانى أن يكون) المبيع (منتفعانه) والالم يكن مالا وكان أخد ذالمال في مقاملته فريبامن أكل المال بالباطسل ونالوالشيءن المنفعة سيبان أحدهما القلة كالحبة من الحنطة والزبيب وغيرهما فانذلك القدرلايعدمالا ولايبذل فمقابلته المالولاينظر الحاطهورالانتفاع اذاصم هذا القدرالي أمثاله ولااليمايفرض منوضع الحبة الواخدة في الفنخ ولافرق في ذلك بينزمان الرخص والفلاء ومعهذا فلايجوز أخذا لحبة والحبنين من صبرة الغبر اذلوجوزناه لانحر الى أخذ الكثبر ولوأخث المبة ونعوها آخذ فعليه الردفان تلفت فلاضمان اذلامالية لها وعن القفال انه يضمن مثلها والثانى الحسة (فلا يحو زيسم الحشرات كالفارة) وفي نسخة ولاالفارة (والحية) والخنفس والعقرب والنمل ونحوها (ولا التفات الى انتفاع المشعوذ بالحية وكذلك لاالتفات الى انتفاع أربأب الحلق في اخراجها من السلة وعرضها على الناس) ولا الى منافعها المعدودة في الخواص فان الدالمنافع لا تطعفها عمايه وفي العادة ما المونقل أبو الحسن العبادى وجهاانه يجوز بسع النمل بعسكرمكرم لانه يعالج به السكر و بنصيبن لانه يعالج به العقارب الطيارة (و يجوز بسع الهرة) لانم اينتفع ما وقدوصي الشارع علم اوعدها من العنوافات عليناوأما مار وىمن النهى عن عن الهرة نقال القفال أواد الهرة الوحشية أوليس فيه منفعة استثناس ولاغيره لثماعلم أناطيوانات الطاهرة علىضربين أحسدهماما ينتفعبه فيجو زبيعه كألغنم والبغال والحسيرومن الصيود كالضب والغزلان ومن الطيور كالحام والعصافير والعقاب (و)بيع (النحل) من الكوارة صحيح ان كانقدشاهد جيعها والافهوفي صورة بيع الغائب فان باعهاو هي طائرة من الكوارة فنهم من صحم البسع كبيه عالنع المسية فى الصراء وهذا ماأورده فى التهة ومنهم من منعه اذلاقدرة على التسليم في الحال والعود غيرموثوقبه وهذاماأورده فيالتهديب فالاالنو ويقلت الاصم الصة والله أعلم ووافق مجدالشانعي فيجواز بيع النحل اذا كان محر زالانه حبوان منتفعيه وانكان لآيؤ كل فصاركا لحاروعند أي حنيفة وأي يوسف لا يجوز بيعه لانه من الهوام كالزنبور وهوام الارض والانتفاع بما يغرج منه لا بعينه فلابكون منتفعابه والشئ اعما بصبر مالالكونه منتفعابه حيى لو باعه بالكواران صع تبعالهاذكر والقدورى ف شرحه وذكر الكرنى اله لا يجوز بعدمع العسل وقال الشي المايد خلف العقد تبعالفيره اذا كان من معوقه كالشرب والطريق اه ومن الحيوانات الطاهرة بما ينتفع به الجوارح واليه أشار بقوله (وبيع

وكذلك لاأرى بأسابيسع مزرالفز فانه أصلحبوات ينتفع به وتشبيه بالبيض وهوأصل حيوان أولىمن تشبهه بالروث ويجوز بسعفارة المسكو يقضى بطهارتها ذا انفصلتمن الطبية فحالة الحياة والثاني أَنَ مكون منتفعابه فسلا يجدون بيع الحشرات ولا الفارةولا الحيسة ولا النفات الى انتفاع المشعبذ مالحمة وكذا لاالتغاث الى انتفاع أصعاب الخلسق ماخراجهامن السله وعرضها عملى الناس بعوريهم الهرة والنعلوبيع

الفهدوالاسدوما يسلم لصد أوينتفع بجلده و يجوز بيع الفيل لاحل الحل و يجوز بيع الطوطى وهى البيغاء والطاوس والطبو را للحة الصوروان كانت لاتؤ كل فان التفرج باصوائم اوالنظر فان التفرج باصوائم اوالنظر الهاغرض مقصود مباح واغاال كلف هوالذى لا يجوز لنه عيرسول الله صلى الله عليه وسلماء ولا يجوز بسع العود والصعم

الفهد) وهوحيوانمعروف يقبل التعليم وفي حكمه الصغر والبازي (و) في بيرح (الاسد) والذئب والنمر خلاف فقتضي سياق الصنف هناجواز بيعهاومقتضي سياقه في الوحير المنع فأنه قال وبسع السباع التى لاتصيد باطل أى لاتصلح للاصطياد والعتال ولانظر الى اقتناء الماوك الهيبة والسياسة فليست هيمن المنافع المعتبرة وعن القاضي حسسين حكاية وجه في محة بيعها لانها طاهرة والانتفاع يجاوده استوقع في الما " ل (وما يصلح الصيد) أي الاصطباد (أو ينتفع علده) أي ولوف الما " لولا يحور بدع المدأة والرخة والغراب وانكان فأجنعة بعضها فائدة جاه فهاالوجه الذىحكاه القاضي حسين وهكذا قال الامام ككن بينهمافرقلان الجاود ندبيغ فتطهر ولاسبيل الى تطهيرالا جنعة قال النوري في الزيادات فلتوحه الجواز الانتفاع يشهف النبال فآنه وان قلنا بنعاسته يجوز الانتفاع به فى النبال وغيرها والله أعلم (ويجوز بيع الفيل لاجل الحل) عليمة فأنه يحمل اضعاف ما تحمله الجال فالانتفاع به حاصل (و) من الحيوانات مآينتهم بلونه أوصوته واليه أشارالمصنف موله (يجوز بيسع الطوطى وهوالسغاء) أي لحسن صوته اما الببغاء فموحدتين الثانية مشديدة مفتوحة لمغين معدمة طائرمعروف وتعريف الطوطي بهغريب والعلوطي لم تعرفه العرب ولاذكروه في كتبهم وقد نقل السميوطي في كتابه العنوان في أجماء الحيوان ممازادبه على صاحب حياة الحيوان وعزاه الى الغزالى ثمقال وهوالببغاء وهدذاالطائر معروف فى بلاد العجم ويسمونه كمكذا وهوصغيرأ صغرمن العصفو رقليلا يختلف الالوان قابل للتعلم حسن الصوت يربونه فى الانفاص ومنه ماهوأ صغر من الحامة أخضر اللون طويل الذنب ومنه ماهوا كدر يجلب من ملاد الحبشو يطلق على الكل اسم الطوطي فانكانت الكامة عربية فيكون من طاطأ عنقه وهذا الجنس من الطير كذلك كثير الطأطأة يتعلق برجليد في غصن أوخشب ويطاطئ و ينطق بأصوات غريبة أو یکون سمی باسم صونه والله أعلم (والطاوس) لحسن لونه وان کان صونه سنفرا (وکذا)سائر (الطیور الملعة الصور ) الحسنة الالواك (وأنكانت لا أو كل فات النفرج بأصوائها) ونغمانه (والنظر البهاغرض مقصود ومباح )شرعا ويلحق باكفهدأ والهرة القرد لانه يعسلم الاشياء فيتعلم فان قلتُ ذكرتم أن النظر الى الالوان الحسنة غرض مقصود ومباح فإذا وجدنا بعض الكلاب على هذا ألوصف فهلايجو زاقتناؤه فاستدرك المصنف العوابعنه حيث قال (واغا الكلب هوالذي لا يجوزأن يقتني اعجابا بصورته )ولونه (لنهـى رسولاللهصلى اللهعليه وسلم عنه) فى قوله من اقتنى كابـاالا كلبـماشية أوضار يانقص من غمله كل يوم قبراطان رواممالك وابنأ بيشبهة وأحدوا اشيخان والترمذى والنسائى منحديث ابن عروروى مسلم والترمذي والنسائي منحديث أيهر رة مناقتني كليا ايس بكاب صد ولاماشة ولاأرضفانه ينقص من أحره قيراطان كلوم ورواه الطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن مغفل وروى ابن حبان عنه فى صحيحه بلفظ من اقتنى كلباليس بكاب صيد ولاماشية ولاحرث نقص من أحره كل بوم قبراط وجاءعن سلمان سأي زدير رضى الله عنه رفعه من اقتنى كابالا بغنى عنه زرعا ولاضرعا نقص من عله كل وم قبراط و روا ممالك وابن آبي شبيتوالشعان والنسائي وابن ماجهور وي ابن ماجه أيضامن حديث أبي هر برة بلفظ مناقتني كابنافانه ينقص منع له كل وم فيراط الا كاب حرث أوماشية وقال النو وى في الزياد النقلاءن الشافعي فىالمختصرلا يجوز اقتناءا ليكاب الالاصيد أوماشية أوزرع ومانى معناها هذانصه واتفق الاصحاب علىجوازاقتنائه لهذما لثلاثة وعلى اقتناثه لتعليم الصيدونيحوه والاصح جوازا قتنائه فحفظ الدور والدواب وتربية البروال الدوتيريم افتنائه فبل شراء الماشية والزرع وكذا كاب الصيد ان لايصيد والله أعلم (ولا يحور بيعالعود) وهو بالضممن آلات اللهو معروف والجدع عبدان وأعواد (والصنع) بفتح الصادا لهملة وسكون النون آخره جيم قال المطرزى هوما يتغذم دورا يضرب أحده مابالا خرويقال الماجعل ف أطراف الدف من المتحاص المدوّر صغارا صنوح أيضاوهذا شي تعرفه العرب وأما الصخيذ والاو تارفه غنص به العجم

وكالاظفامعرد (والمزاميروالملاهي) والطنابيروغيرها مايعدا لة اللهو (فانه لامنفعة بهاشرعا) انكانت عيثلا تعد بعد الرض واللمالافلايعو زبيعها والمنفعة التي قبلهالما كأنت محظورة شرعا كأنث ملحقة فالمنافع المعدومة حسا وانكان الرضاض يعد مالابعدفني حواز يبعهاقبل الرضوجهان أحدهما الجواز لمافية من المنفعة المتوقعة وأطهره ما المنع لانهاعلى هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فهاغيره مادام ذلك النركيب باقيا (وكذابيع الصورالمصنوعة من الطين والحيوانات التي تباع فى الاعداد العب الصبيات فان كسرهاواجب شرعا) وأماالاصنام والعور المتعدة من الذهب والحشب فعرى فصالوجهان المذكورات فى آلات الملاهى وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها فالثاوهوانهاان اتخذت من جواهر نفيسة صم بيعهالانم امقصودة فينفسها وان اتخذت منخشب ونحوه فلاوهذا أظهر عنده وتابعه المصنف في الوسيط الكنجواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهوطاهرسياق الوحيز ويدل عليه خبرجار المتقدم فى أول الركن (وصورالاشعار) في الورق (يتساعهما) لكونها لاطل لهاولاأر واح و يلحق بماصورا لقصوروا لجبال والعاروالمدن (وأماالثياب والاطباق التي عليها صورا لحيوان) فانه (يصم بيعها وكذاالسنو ر)الى ترخى على الابوابُ (وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ) رضى الله عنها حين اتحذت في بيته أقراما فيسه صورفكرهه صلى اله عليه وسلم فقال أميطى عناقرامك وفاللها (انخذى منه عدان ) جمع عرقة أى وسائدوهو متفق عليه من حديثها (فلا يجوز استعمالها) حالة كونمُ ا (منصوبة )على الحائط أوغيره (و يجوز) استعمالها (موضوعة) على الارض (واذاجاز الانتفاع بها من وُجه صر البيع لذلك الوجه) وُاللهُ أَعلمُ (الثالثُ أَنْيَكُونُ) الْمُبِيعِ (المنصرفُ فيسه ملكالمعاقد) وعبارة الوَّجِــيزَأْنَ يكون بملوكا للعاقد وقال في موضع آخر كونه ملكالمن يقع العقدله ان كان مباشر . لنفسه فينبغي أن يكون له وان كان مباشره لغيره بولاية أو وكالة فينبغي أن يكون لذلك الغير واليه أشار بقوله (أوماً ذونافيه منجهة المالك) قال الرافعي واعتبارهذا الشرط ليس منفقاعليه واكنه مفرع على الصحبح كاستعرفه وفى الفصل مسائل منهاما أشاراايه المصنف قوله (فلايعو زأن يشترى من غيرا ذن المالك انتظار الاذن المالك بلاورضى بعد ذاك وجب استثناف العقد) وهذا مبنى على الجديدهنا اله اذاباع مال الغير بغيراذن وولاية يكون لاغيالما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حوام لا تبريم ما ليس عندك والقديم انه ينعقد موقوفا على اجازة المالك ان أجاز نفذ والالغا لمار وي انه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا الى عروة البارق ليشتري به شاة فاشترى بهشاتين وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة عينك والاستدلال انه باع الشاة الثانية بغيراذن الني صلى الله عليه وسلم ثم انه أجازه ولانه عقدله محيرف الحال فينعقد موقوفا كالوصية ومشي الصنف على القول الجديد وقال (ولاينبني أن يشتري من الزوجة مال الزوج ولامن الزوج مال الزوجة ولامن الولد مال الوالد اعتمادا على الله لوعرف رضى به فاله اذالم يكن الرضا منقدما لم يصع المدع) وعماية بدالقول الجديد أن يسع الآبق عسر صعيم مع كونه علو كاله لعدم القدرة على التسلم فبدع مالاعلا ولاقدرة على تسلمه أولى أن لا يصم وعماله تعلق مدد المسئلة أن الفضول لواشترى لغيره شأنظران أشترى بعين ماله ففيه القولان وان اشترى فى الذمة نظران أطلق ونوى كونه الغير فعلى الجديد يقع عن المباشر وعلى القديم يتوقف على الاجازة فان ردنفذ في حقه ومذهب مالك كالقول الجديد وعندأ جدير وايتان كالقولين ومذهب أىحنيفة كالقول القدديم فى البيع وأمافى الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق يقع عنجهة لعاقد ولاينعقد موقوفا ومن مسائل هذا القصل لوغصب أموالا وباعها وتصرف في أعمانها مرة بعد أحرى ففيه القولان أصهما البطلان والثاني المالك أن يجيزها ويأخذا لحاصل منها وعلى هدذا الخلاف ينبني الخلاف في أن الغاصب اذار بحق المال المغصوب يكون الربح له أوالمالك مذكور في باب القراص وفي مسائل هـ ذا الفصل لو باعمال آبنه على طن أنه حي فهو فضول فيان أنه كان

والمزامسير والملاهى فانه لامنفسعة لهاشرعا وكذا بدع الصورااصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الاعياد للعبب الصبياين فان كسرهاواحب شرعاوصور الاشعارمنسائح بهاوأما الشاب والاطباق وعلها صورا لحيوانات فيصم بمعها وكذا السيتوروقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى اللهعنها اتخذى منهانسارق ولايحوز استعمالهامنصوبة ويجوز موضوعة واذاجارالانتفاع من وجه صع المسع لذاك الوجه \* الثالث أن يكون المتصرف فيمملو كاللعاقد أوماذونا من جهة المالك ولايجوز أن يشترى من غير المالك تنظار الدذت من المالك برلورضي بعدذلك وجب استئناف العقدولا ينبغىأن بشترى من الزوحة مال الزوج ولا من الزوج مال الروحة ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالداعتماداعلى أنه لوعرف لرضي مه فانه اذا لم يكن الرضامتقدمالم بصح البيع

يومئذميتاوان المبيع مال العاقد ففيه قولان أسهماأن البيع صحيح لصدوره من المبالك الثاني انه باطل لان هذا العقِد وان كَان منجزا في الصورة فهوفي العني متعلق وقد ضعّف هذا القول ( وأمثال ذلك مما يكثر فى الاسواق فواجب على العبد المتدين أن يعتر زمنه ) استبراعلدينه (الرابع أن يكون العقود عليه مقدورا على أسليمه ) ولابد من القدرة على النسليم اليخرج العقد عن أن يكون سم غر رو يوثق بحصول العرض ثمان القدرة على التسليم قد يكون (شرعا) أى من حيث الشرع (و ) قد تكون (حسا) أى من حمث الحس (فيالا يقدر على تسلمه حسالا يصم معه كالآبق) والضال عرف موضعه أولم بعرف لانه غيرمقدور على تسليمه في الحال هذا هو المشهو رقال آلاءًة ولا يشترط في الحيكم بالبطلان اليأس من التسليم بليكفي ظهو والتعذر وأحسن بعض الاصحاب فقال اذاعرف مكانه وعرف أنه يتصل اليعاذا وام الوصول فليس له حكم الآبق وقال أصحابنا ولايحوز بيه عالآبق لماروينا ولانه لايقدر على تسليمه وهوشرط لجوازة علاف العبد المرسل في احة النبوث القدرة على التسلم وقت العقد حكالان الظاهر من حاله عوده الى مولاه ولا كذلك الابق ولو باعه من زعم انه عنده جاز لان النهدى وردنى الابق المطلق وهو أن يكون أبق عند المتعاقد من وهددا ليس با "بق ف حق المشترى اذهوفي يده فلا يتناوله النص المطلق اذه وليس بعاحزعن تسليمه وهوالمانع غملاء صير قابضا بمعرد العقدادا كانفيده انكان أشهدعند الاحداله أخذه لبرده على صاحبه لانه أمانة عنسده وقيض الامانة لابنو بعن قيض المسع لان قيضه مضمون على المشترى الاترى الالقيوض على سوم الشراء مضمون بالقمة ولكن وجوب التمن في البياع مانع من وجوب القيمة فقبض الضمان أتوى من قبض الامانه لتا كدفيض الضمان باللزوم واللك فأن المشترى لوامتنع من قبض المبيع أجبرعليه والضمان وحب اللكمن الجانبين على ماهو الاصل عند ما علاف قبض الامانة فانه لا يحبر عليه ولا يوحب الملك فسكان أضعف فلابنو بعن الاقوى ولولم بشهد عند الاخذ يصير قابضا بحرد العقد عندهمآخلا فالابي توسف فيمااذالم بأخذه لنفسه مل ليرده على صاحبه وهذا بناء على أن الاشهادايس بشيرط الكونه أمانة عنده وعندهما شيرط ولوياعه عن قال هوعند فلان لم يحز لانه أبق عندهماوهوا اعتمر اذلا يقدرعلي تسلمه ولوياعه ثم عادقبل الفسيلم بعدصه لوقوعه باطلا لعدم الحلية كبيع الطير فى الهواء قبل التملك بخلاف ما اذاباعه غرا بق قبل التسليم غماد حيث بحور لان احتمال عوده مكني لمقاء العقدعلي ماكان دون الاستداء وعن أبي حنيفة بعود صححالان المالمة فيه فاغة فكان محلا للبسع فتنعقد غيرانه عاحزعن تسلمه لتنفذ فاذا آب قبهل الفسخ عاد صحيحالز والبالمانع فصعران على التسليم والتسلم فصاركالوأبق بعدااسيع وكسيع المرهون ثمافتلا وبه أخذا الكرخى وجماعة من الاحجاب وبالاؤل كان يفتي أنوعبدالله الثلجي وجماعة من المشايخ والله أعلم ثم قال المصنف (والسمك في المساء) أى ولا يجوز بسع السمك وهوفى المياء وكذابسع الطير وهوفى الهواءوان كان بماو كالهكاف من الغررولو باع السمك في وكه لا مكنه الخروج منها نظرات كانت صغيرة مكن أخذها من غير مشقة صع بنعها لحصول القدرة وان كأنت كبيرة لايمكنه أخذها الاباحتمىال تعب شديدففيه وجهان أوردهما آبن سريج فيجامعه العسغير وأظهرهماالمنعويه فالأبوحنيفة كبيع الآبقفانه غرروقد نهسيعنه وهذا كله فعمااذا لم عنعالماء رؤية السمكفات منع الرؤية فهوعلى قولى سعالغائب الاأن لابعله قلة السمك وكثرتها وشيأمن صفاتها فسطل لامجالة ويسع ألجام فيالبر جعلي التفصيسل المهذ كورفي العركة ولوياعهاوهي طائرة اعتمادا على عادة عودها باللهل ففيه وحهان أصهما عندالامام الصهة كبسع العبد المبعوث في شمغل وأطهرهما ماذكره المسنف فى الوجير المنع وبه قال الا كثرون اذلاقدرة في الحال وعودها غير موثق به اذايس له عقل باعث والله أعلم وقال أصحاب الايجوز بيدع السمك قبسل الاصطياد لمانه يعن بسع الغسرر ولانه باع بالاعلمكة فلايجو زئم هوعلى وجهين فاماأت يبيعه قبل أن يأخذه أو بعده فان باعه قبسل الاخذ لايجوز

وأمثال ذاك مما يحرى في الاسواق فواحب على العمد المتدن أن يحتر رمنه الراسع مقدو را على تسلمه شرعا وحسافالا يقدر على تسلمه كالا تق والسمك في المناء

وان أخسده غرالقاه في الحظيرة فإن كانت الحظيرة كبيرة بعث لا يمكن أخذه الاعملة لا يحوز لانه ماع مالا مقدرهلي تسلمه فلوسله بعسدذلك ينبغي ان يكون على الروايتين المتين في سمع الآتي بناءعلى انه باطل أو فاسد وان كانت صغيرة محنث عكن أخذه بغير حلة حازلانه باعملكه وهومقد ورالتسليم وبشت المشترى خدارال ونه عند التدليم له ولا بعندس وتمهوه في الماعلان السمك متفاوت في الماء وخارجه وكذالودخل السهك الحظيرة باحتمال مان يسدد عليه فوهة النهر أوسد موضع الدخول حتى لانككنه الخروج على هسذا التفصيلانه للاحتنس فيه ماحتماله صارآ خذاله وملكه عنزلة مالوالقامفية وقيل لا يجوزلان هذا القدر لسساحرازله نصار تجمامر دخسل البت فأغلق علمه الباب وهذا الخلاف فيما اذالم بهي الحظيرة للاصطماد فانه اهاله ملكه بالاحباع فتكون على ماذكرنا من التفصيل فان اجتمع السمك في ألحظيرة بنفسه من غير صنعة ولم يسدعلنه المدخل لا يجوز بيعه سواء امكنه الاخذ بفسيرحيلة أملا لانه لم علكه وأما كلام أصحاسنافي عدم حوار ببسع الطبرني الهواء فلانه غبرعاوك لاقبل الاخذو بعده غبرمقد ورالتسلم وهذااذا كان بطيرولا ترجع وانكاناه وكرعنده بطيرمنه في الهواء ثم يعوداليه جاز بيعه لائه عكن أخذ ممن غير حياة وانام عكن الإعياد لا يحوز اعدم القدرة على التسليم ولو أخذه وسله ينسفى ان يكون فمعروا بنان كاذ كرفي الآبق ولواجهم في أرضه الصد فياعه من غير أخذه لا يحوز لانه لمعلكه ولهذالو بالضفها صيدأوتكنس أوتبكسر بكونان أخذه لعدم ملكه اماه يخلاف ماأذاء سافها الغوا حبث المكهلان العسل قاثمارضه على وحه القرار كالاشحار ولهذا وحسفى العسل العشراذا كان في أرض العشر كالثمار وهذا اذا لمبيئ أرضه لذلك فانهيأهاله بان حطرفها بترا الاصطياد ونصب شبكة فدخل فهاصيد أوتعقد مه ملكه لان التهيئة أحد أسباب الملك ألا ترى اله لوحط طسة البقع فيه المطرفوقع فيه ملكة وكذالو بسط ذبله عندالنثارليقع الشئ المنثور ملكه الوقوع فيه وفي النهامه تودخل الصدداره فأغلق علمه الباب كأن الصدله ولم يحك فيه خلافا وعلى فياس ماذكر في الكافي لايكون له وقد يعوز أن يكون في المسئلة روايتانوالافلافرق بينهما واللهأعلم ثمقال المصنف (والجنبن في البطن) لمباروي انهصلي الله عليه وسلم م يعن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع رواه أحدو الترمذي وأبن مأجه ولان فيه غرر اوقد نمي عن بيتم الغرر والغررمايكون مجهول العاقبة لآيدرى أيكون أملا وعن أبهم يرة الهنهس عن بدع الملاقيم والمضامين واءاليزار باسنادضعيف ورواء مالك فيالموطأ عن سعندين المسيب مرسيلا والملاقيم مافي بطون الامهات من الاجنة والمضامين مافي أصلاب الفعول (وعسيب الفعل) لماروى النهبي عنه وقد عسب الفعل الناقة عسيامن باب ضرب طرقها وعسيت الرجل عسسيا أعطبته الكراء على الضراب وفي المديث حذف مضاف والاصلعن كراء عسب الفعل لان غرته المفصودة غسير معاومة فانه فدلاماة فهوغرر وقيل المرادالضراب نفسه وهوم عيف لان تناسل الحبوان مطاو بباذاته لمصالح العباد فلاتكوث النهى لذاته دفعاللتناقص بل لامرخار بحكذا في المساح وذكر الرافعي في أب الفساد من جهة النهيات كلفاسدمنهى عندامانم يخاص أوخري عام عماوردفيه النهى من البيوع قديحكم بفساده قضية النهي وهوالاغلب وقدلا يحكم وهو يحيث يفارق البيعما يعرف عودالنهى البسمكالمنع من البيسع حالة النسداء العمعة ومأحكم فيهبالفسادعلي أتواع فنهاماروي انهنهي عن غن عسب الفعل وهدار وآية الشافعي في الختصر فالفيالصاح العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفعل وعسب الفعل أيضاضرابه ويقبال ماؤه فهذه ثلاثة معان والثالث هوالذي أطلقه فيالو حير والثاني هوالمشهور في القفهمات ثم ليمس الرادفي الخبرف الرواية الاولى الضراب فان نغس الضراب لايتعلق بهنهسي ولامنع من الانزاء أيضابل الاعادة الضراب محبوية ولكن الثمن المذكورف الرواية الثانية مضمرفيه هكذا فالوءو يجوزان بحمل العسب على الكراه على ماهو أحسدالعاني فيكون نهياءن اجارة الفصل للضراب ويستغني عن الاضمار فاماء سلى الرواية الثانية

والجنينفالبطن وعسب الفيل وكذلك بسع الصوف على طهسرا لحيوان واللمن فى الضرع لا يحوز فاله يتعذر تسليمه لاحتلاط غيرا أبيسع بالمبسع والمعوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقرف والستولاة فلا يصع ربعها أيضا فالمفسرون للعسبب بالضراب ذكروا ان المرادمن الثمن الكراء وقديسي الكواء غنا مجازاو بجوزأن يفسر العسيب بالماء ويقالهذا كفي من يبعه والحاصل ان بذل المال الضراب متنع بطريق البيع لان غيرمنقوم ولامعلوم ولامقدورعلي تسلمه وأمابطر بقالاستثمارففيه قولان أصهماالمنع أيضا وبه قال أتوحنه فه وأحدلان فعل الضراب غبر مقدور علمه المالك ال سعلق باختمار الفعل والثاني وبه قال اسأبيهر مرة ويحكى عن مالك انه يحوز كالاستعار لتلقيم النفسل و يحوزان بعطبي صاحب الانثي صاحب الفعل شبأعلى سبيل الهدية خلافا لاحدوالله أعلم (وكذلك بمدع الصوف على ظهر الحيوان واللبن في الضرع لا يحوزفانه يتعذر تسلمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع) لمار وي عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليمه وسلمنه ي ان يباع صوف على ظهر أولين في صرع وهما جلنان منهى عنهما اما الصوف على الظهرفيقال أيضاان مطاق اللفظ يتناول جسعماعلي ظهرا لجلدولا يمكن استيعابه الابايلام الحيوان وان شرط الجزفالعادة في المقدد المجزور تختلف وبدع المجهول لا يجوزوعن مالك انه يحور بشرط الجزوحكاه ابن كبح وجهالبعض الاصاب و يجوز بسعااصوف على طهرا لحيوان بعدالذكاة اذليس في استيفاء جمعه آيلام وفال أصحابنا في تعليل عدم جو آزبيع الصوف على ظهر الغنم انه قبل الجزليس بمال متقوم في نفسه لانه بمزلة وصف الحيوان لقيامه كسائرا طرافه ولانه يزيدمن الاسفل فتعتلطا المسع بغيره يخلاف القوائم لانم اتزيدمن أعلاهاو بعرف ذلك بالخضاب ويخلاف القصدل لانه يقلع والصوف يقطع فبتمازعان فى موضعه وعن أبي نوسف يجوز بيعه لانه مال متقوّم منتفع به مقدورا لتسليم كسائر الآموال اه وأمابيه باللين في الضرع فاله باطل أيضا كمام وعن مالك آنه اذا عرف قدر - لابها في كل دفعة صم وانباعه أياماوا لحديث محة عليه ولانه مجهول القدر لتفاوت نخن الضرع ولانه بزداد شأفش أسيما اذاأخد ذفى الحلب وما يحدث ليس من المبدع فلايتاني التمييز والقيلم ولوقال بعتك من اللب الذي في ضرع هذه البقرة كذالم بحرأ يضاعلي الصيم لان وجودالقدرالمذ كورفى الصرع لايستيقن وفيه وجه انه كالوباعقدرا من اللبن في الضرع فيجرى فيه قولاب ع الغائب ولوحلب شيأ من اللبن فاراه ثم باعه مدا ممافى الضرع فقد نقلوافيه وجهين كافى مسئلة الانموذج قال الامام وهذالا ينقدح اذا كان المبيع قدرا لاينافى حلبه الاو يتزايدا للبن فان المانع فائم والحالة هذه فلاينذع ابداء الاغوذج نعملو كان المميع بسميرا وابتدر الحالما فلايفرض والحالة هذه فلاينفع ازديادشي به مبالاة فيحتمل التحو لزلكن اذاصورنا الامر هكذافلاحاجة الىالانموذج فىالتخريج على الحــــلاف بلصارصائر ونالى الحاقه ببدع الغائب وآخرون حسموا الباب وألحقوا القليل بالكثير والصنف في الوسيط حكى الخلاف في صورة أخرى مناسب هذه وهو أن يتبض على قدر رمى الضرع و يحكم شده و يبيع مافيه والله أعلم واستدل أصحابنا في هذه السلة بما روى اله صلى الله علمه وسلم مهى أن يباع عُرحتى يطعم وصوف على ظهر ولبن في ضرع أو من في لبن أخرجه الدارقطبي ولانه يدرساعة فساعة فعنلط المبتع بغيرالمبدع ولانه ميعتلفون في كيفية الحلب فيؤدى الى النزاع ولانه يحبَّل أن يكون انتفاحًا وايس فيه لبن والله أعلم \* ولما فرغ الصنف من بيان مالا يقدر على تسلمه من حيث الحس أشار الى مالا يقدر عليه من حيث الشرع فقال (والعجوز عن تسلمه كالرهون) بعددالقبض لااذن (والموقوف) وانأشرف على الحراب (والمتولدة فلا بصع ببعه أدعا)وعبارته في الوحير ولا يصم بيه عما عزعن تسلمه شرعا وهوالمرهون هذا الفظه وأنت واه قدحهم لعجز الشرعى فى الرهون فقط وهنازادعليه الموقوف والمتولدة أما المرهون فلايصم بيعيه بعيدالاقياض وقبل الانف كاله لانه عاجزين تسلمه شرعا لمافيه من توفية حق المرتهن وأما المتولدة فقدد كرب في مسالة العبدالجاني هل بباع أملاً فألجواب فيده ثلاثة طرق احده الذكانت الجناية موجبة القصاص فهو محيم وان كانتمو چبة المال فقولان والثاني ان كانت و جبة المال فهو غير صحيم وان كانت موجبة

المقصاص فقولان والثالث طردالقولين في الحالتين نقله الرافعي ثمذكر بعد ذلك مسئلة اعتاق السيدالجاني واله ينظران كانمعسرا فاصع القوليناله لاينف ذوان كانمو سرافني نفوذه ثلاثة أقوال أصحها النفوذ وثانيهاانه موقوف ان فداه نفذوالافلام قال واستبلاء الجارية كاعتاقها ومتى فدا السيدالجاني يفديه باقل الامرين من الارش وفيمة العبد أو بالارش بالغا ما بلغ وقال النووى فى الزيادات ولووالت الجارية لم يتعلق الأرش بالواد قطعاذ كره القاضي أبوالطب والله أعلم ثم أشار المصنف الى القسم الثاني من المناهي مالايدل على الفساد الاانه من المعور عند مشرعافقال (وكذاب عالام دون الولد اذا كان الولد صفيرا وكذاب عالواددون الام لان تسلمه تفريق بينهماوهو حرام فلا يصم النفريق بينهما بالبيع) كماروى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم اله قال لاتوله والدة بولدها أخرجه البهقي في السيرمن حديث أبي مكررضي الله عنه وعن أبي أو برضي الله عنه رفعه من فرق بن والدة و ولدهافرق الله عز وجل بينه و بن أحبته وم القيامة رواه أحدوالترمذي والحاكم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يطرف بين الام ووادها قيل الى من قال حتى يبلغ الغلام وتعيض الجارية فهذه الاخبار ونحوها أخبرتنا تحريم النفريق بينا لجارية وولدهاالصغير بالبيع والقسمة والهبة وغيرها ولايحرم النفريق فى العتق ولافى الوصية فاعل الموت يكون بعدانقضاء زمآن التحريم وفى الردبالعيب اختسلاف الاصحاب وعن الشيخ أبى اسحق الشيرازي انهلوا شد ترى جارية وولدها الصغير غم تفاحفا البيع فى أحدهما جاز وحكم النفر بق فى الرهن مذ كورفى مُوضعه واذافرق بينهما بالبيع والهبة فني الصعة قولان أحدهمانع وبه قال أبوحنيفة لأن النهي لمافيه من الاضرارلا فلل في نفس المسيع وأصهما المنعلار ويعن على رضي الله عنه اله فرق بين جارية و ولدهافتها، الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك و ردالبسع لان النسليم تفريق محرم فيكون كالمنعذر لان العزقد يكون حساوة ديكون شرعا وحكى أنوالفرج الزازآني القولين فيمااذا كان النفريق بعد سغى الام ولدها اللبافاما فبله فلاصحة حزمالانه تسبيب الى هلاك والحمنى يمتد تحريم التفريق فيسه قولان أحدهماالى البلوغ ويهقال أبوحنيفة لحبرعماد وأطهرهماوهوالذي نقله الزني الىسن النميز وهوسم أوثمان على التقريب لانه حينتذ يستغنىءن التعهدوالحضانة ويقرب من هذا مذهب مالك فانه قال عتد النحر سم الى وقت سقوط الاسنان وقوله في المكتاب صغيرا بوافق القول الاول الفظاو يكره التفريق بعد الماوغول كمن لوفرق مالسع والهمة صح خلافالا جدولو كأنت الام رقيقة والولد حراأو بالعكس فلامنع من إبيع الرفيقذ كره فى النهمة والنفر يق بين الهيدمة و وادها بعدا ستغنائها عن اللبن جائز وعن الصمرى حَكَاية و حده آخر قال النووي هـ ذا الوجه الشاذفي منع النفريق بن الهيمة وولدها هو في النفريق بغيرالذبح وأماذبح أحدهما فجائز بلاخلاف والمهأعلم اه وهل الجدة والابوسائرا لمحارم كالامني تعربم النفريق فيه كالم مذ كورفي السير (الخامس أن يكون المسيع) معاوماليعرف انما الذي ملك بازاء ما ذل فينتني الغرر ولاشك اله لايشترط العلم به من كلوجه فبين المصنف ما يعتسبرالعلم به وهو ثلاثة أشياء بقوله (معاوم العين والقدر والوصف) أى عين المسيع وقدره وصفته (أما العلم بالعين فمأن بشير البه بعينه فاوقال بعنك عبدا من العبيد أواحد عبيدى أوعبيدى هؤلاء (أوشاه من هذا القطيم أى شأة أردت أوثو با من هذه الثباب التي بين بديك أوذراعامن هذا الكر باس وخذه من أى جانب شئت أوعشرة أذرع منهذه الارض وخذه من أى طرف شئت فالبيع باطل) في هذه الصور لان المسع غير متعين فيها وكذلك لوقال بعث عبيدى هؤلاء الاواحدا ولم يمين السدائي لان المسيع غير معاوم ولا فرق بين أن تتفارب فيم العبيد والشياه أوتتباعد ولابين عدد من العبيد وعدد ولابين أن يقول على ان تختار أجهم شئت أولا يقول ولااذا قال ذلك بن أن يقدر زمان الاختيار أولا يقدر وعن أبي حنيفة اله لوقال بعتك أحد عبيدى أوعبيدى الثلاثة على انتختار من شئت في ثلاثة ومادونها بصح العقد وأغرب المتولى فكعن

وكذابيه والام دون الولد اذا كان الولد صغيرا وكذابيع الولددون الام لان تسليم تفر تقبينهما وهوحوام فلايصع التطريق بينهما بالبدع بآلخامس ان يكون المبدع معاوم العين والقدر والوصفاما ألعلم بالعن فدان شيراليه بعينه فلوقال بعتك شاةمن هدا القطيع أىشاة أردنأو نو بامن هذه الشياب التي مندمك أوذراعا منهذا الكر ماس وخذه من أي حانب شأت أوعشره أذرع منهذه الارض وخذهمن أى طرف شدأت فالبيع ماطل

و كذلك مما يعتاده المساهلون في الدين الاأن يبيع شائعام الأن يبيع في المنطقة المنافلة القدر في المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة المنافلة المنافلة و المنافلة و

يخفى ضعف هذا التوحيسه ووجه المذهب القياس على مااذارادا العبيدعلى ثلاثة ولم يجعسل له الاختيار أوزاده على الثلث أوفرض ذلك فى الثياب والدواب وغسيرا لعبيسد من الاعيان وعلى النكاح فانه لوقال أنكعتك احدى ابنتي أو بناتي لا يصم النكاح فاولم يكن له الاعمد واحد فحضرف جاعة من العبيد وقال السيدبعتان عبدى من هؤلاء والمشترى واهم ولايعرف عين عبده فح كممه حكم بيسع الغائب قاله فى التمة وقال صاحب التهذيب عندى هذا البسع باطل لان المبسع عبر متعين وهوالصيع (وكل ذاك بما يعتماده المتساهلون في الدين الأأن يبير عن حزا (شائعا) من كل جلة معلومة من أرض ودار وعبد وصبرة وثمرة وغيرها (فانه صحيح مثل أن يسع نصف السَي أوعشره فإن ذلك جائز) نعملو باع حزا مشاعامن شيءمدله منذلك الشئ كاآذا كان بينهمانصفين فباعهذانصفه بنصفذاك فوجهان أحدهمالابصع السيع لانه لافائدة فيه وأصهما السعة لاجتماع هذه الشرائط الرعية في العقد ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه ففي صحته الوحهان أصهد ماالصة وتصير بيهما اثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب واستبعده الامام وقدذ كرالرافعي هذه المسئلة في كتاب الصلح ولوباع الجله واستثنى منه آخراً شائعافهو صحيح أبيضامثاله أن يقول بعنك عمرة هدد الحائط بثلاثة آلاف درهم الامايخ صألفاو أراد ما يخصه اذاور عالممرة على المبلغ الذكور صحوكا ماستني الثاث وانأرادما ساوى ألفاعند التقويم فلالانه محهول \*(فصل) \* لو باعذراعا من أرض أودار أوثو بينظران كاما يعلىان جلة ذرعام ا كااذا باع ذراعاوا لحلة عشرة فالبيع صحيح وكائنه قال بعث العشر قال الامام الاأن يعدى معينا في فسد كقوله شاة من قطيم ولو اختلفافقال الشيرى أردت الاشاعة فالعقد صيح وقال البائع بل أردت معينافن بصدق احتم الان قال النووى أرجهما البائع وان كالالعلان أوأحدهما ذرعان الدار والثوب لم يصم البيع لان احزاء الثوبوالارض تتفاوت غالبافى المنفعة والاشاعة متعذرة وعن أبى حنيفة انه لا يصح البيع سواء كأنت الذرعان مجهولة أومعلومة ذهابا الى أن الذراع اسم لبقعة مخصوصة فيكون المسيع مهنم أولو وقف على طرف الارض وقال بعتك أذرعا من موقفي هدذا في جيم العرض الى حيث ينته ي في الظول مع البيع في أصع الوجهين (وأماالعلم بالمقدارفاعًا يحصل بالكيل والورن أو لنظر اليه) اعلم أن المبيع قديكون في الذمة وقديكون معينا والاؤل ااسلم والثاني هوالمشهور باسم البيع والثمن فيمماج يعاقد يكون في الذمة وانكان يشترط فى السلم التسليم فى مجلس العقد وقد يكون معينا فآكان فى الذمة من العوضين لابدمن أن يكون معلوم القدر (فاوقال بعتك هدا النوب) أوهذا الفرس (عاباع به فلان ثوبه) أوفرسه (وهما لا مر يان ذلك ) أوأحدهما (فهو ما طل) لانه غرر سهل الاجتناب عنه وحكى وحه انه نصمُ لامكان الأستكشاف وازالة الجهالة فصاركالو قال بعتك هذه الصبرة كلصاع منها بدرهم يصح البدع وأنكانت الجلة مجهولة في الحال نقله في التبمة وذكر بعضهم انه اذا حصل العلم قبل التفرق صم البيع (ولو قال بعنك ) مل عهذا البيت حنطة أو ( رزية هذه الصنحة ) ذهبا (فهو باطلاذا لم تكن الصنحة مُعلومة ) فلوقال بعتك عائة ديناوالاعشرة دراهم لم يصم الاأن يعلل أفية الدينار بالدواهم قال النووى بند في أن لايكني علمهما بالقيمة بل نشترط منه قصدهماا ستثناء القيمة وذكرصاحب المستظهري فيمااذالم يعلاحال العقد فمة الدينار بالدراهم معليافي الحال طريقين أصهمالا يصم والثاني على وجهين آه ولوقال بعتك بألف من الدراهم والدنانيرلم يصح لان قدر كل واحد منهما مجهول وعن أبي حنيفة انه يصعروا ذاباع بدراهم أودنا نبر فلابد من العلم بنوعها فان كان فى البلد نقدوا حد أونقود ولكن الغالب التعامل بواحد منهاا نصرف العقد الى المعهود وأن كان فاوسا الاأن يعين غسيره وان كان في البلدنقدان أو نقود وليس

القديم قولامثله و وجهه بأن الشرع أثبت الحمار في هذه المدة بين العوضين ليختار هذا الفسط أوهدنا الامضاء فازأن يثبت له الخيار بين عبدين وكانتقد رنه اية ما يتقدر به من الاعبان بثلاثة قال الرافعي ولا

بعضها أغلب من بعض فالبيع بأطل حتى يعين وكاينصرف العقد الى النقد الغالب ينصرف فى الصات اليه أيضا ولوقال بعت بألف صاح ومكسرة وحهان أطهرهماانه يبطل لانه لم يبين قدركل واحدمهما الشاني يصع و يحمل على التضاعيف ، (تنبيه) ، ولما فدمنا ان العلم عقد ارا لعوض لا بدمنه اذا كان في الذمة احتمناالى بيان مسدلة وهي كالسّتثناة من هدده وهي اله لوقال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم بصح العية دوان كانت الصبرة يجهولة الصعان وقدرالثمن يجهولاو به قال مالك وأحدوكذا الحبكم لوقال هذه الارض أوهذا الثوب كلذراع بدرهم أوهذه الاغنام كلواحدة بدينار وقال أوحنيفة اذا كانالجلة عهولة صح السبع في مسئلة الصبرة وفي قفيرة واحددون الباقي وفي مسئلة الارص والثوب لا يصم في شي وهذاماحكاه أبن كع عن أبي الحسين في الصوركاها وحه الصحة ان الصيرة مشاهدة والمشاهدة كافية للصية ولايضرا لجهل عبلغ الثمن لان تفصيله معلوم والغرر مرتفع به فانه يعلم أقصى ماينته عي اليه الصعرة وقد رغب فهاعلى شرط كلصاع مدرهمكم كانت ولوقال بعنك عشرة من هؤلاء الاغنام بكذالم يصحوان علم عددالجله يخلاف مثله في الصبرة والارض والثوب لان قيمة الشاة تعتلف فلا يدرى كم العشرة من الجلة كذا ذكره فى التهذيب ثمان هذا الذي ذكره المصنف في أحد القسمين وهو أن يكون العوض في الذمة فأما اذا كان معينا فلايشترط معرفة قدره بالوزن والمكيل وقدأ شار الى ذلك يقوله (ولوقال بعتك هذه الصعرة من الحنطة فهو باطل أو بعنك مده الصرة من الدراهم أوم ذه القطع من الذهب وهو براها صح البيع وكان تخميسه بالنظركافيا في معرفة المقدار) ربطا للعقدبا اشاهدة نع حكوا قولين في أنه هل يكره بسع الصد برة حزافاقال النووى قات أطهرهما يكره وقطعه جداعة وكداالبيد بصرة الدراهم اه ونقل الروياني فى الحرعن الشافع لو ماع صرة من الطعام حرافافالبسغ جائر ولا بأس به وقال في حرمله لا أحب ذلك فان فعل لاانقض البيع فصل منهذا اله يحوز البيع قولاو إحدا وهل يكره قولان أحدهم الايكره والثاني يكره لان به ضربامن الغرر اه وعن مالك ان عبلم ألبائع قدركيلها لم يصم البيع حتى بيينه وحكى الامام عنه انه لابدمن معرفة المقدار فلا يصحب الصبرة وافاولا بالدراهم وافاوقال صاحب الشامل لو باع الصبرة والمشترى نظن انهاعلى استواء الارض غمان تعنهاد كة فقدذ كروافي تسين بعالان العقد فيسه وجهين أحدهمانع ويه قال الشيخ أبونجدلانا تسامالا حوأن العمان لم يفدعلما وأطهرهمالاولكن للمشمري الخمار تنز يلالما طهرمنزله العيب والتدليس فلوقال بعتك هذه الصيرة الاصاعافان كانت معلومة الصيعان صم والافلاويه قال أوحنيفة وقالمالك يصموان كانت مجهولة الصعان (وأما العلم بالوصف فعصل بالرو ية في الاعدان فلا يصح بدع الغالب) أعدلم ان في بدع الاعدان الغائبة والماضرة التي لم ترقولين قال في القد م وفي الاملاء والصرف في الديدانه صيم ويه قال مالك وأبوحد فية وأحد لماروى الناني صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مالم مره فله الخيار آذار آه ومعاوم ان الخيار اغما يشت في العقود الصحيحة ولانه عقد معاوضة فلم يكن من شرطه روية المعقود عليه كالسكاح وقال فى الام والبويطى لايصح وهو اختبار المزنى ووجهه أنه بيع غرر وقد نهى عنه ولانه سع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصم بيعه ويشتهرالقولالاول بالقديم والثانى بالجديد واختلفوا في محلهاعلى طريقين أصحهما عندأب الصباغ وصاحب التهة وغييرهماأن القولين مطردان في المسيع الذي لم مره المتبايعات كالاهيما وفيما لم موه أحدهماوا لثانى انالقولين فيمااذا شاهده البائع دون المسترى أمااذا لم يشاهده البائع فالبيدع بأطل قولاواحدا ومنهم منجعل البيع أولى بالصعة لان البائع معرض عن الملك والمشترى عصلله فهوأجدر بالاحتياط وهذا يوجب خروج طريقة فالثة وهوالقطع بالصعة اذارآه المشترى ونخصيص فيمااذالم مره \*(تنسيه)\* انهم بحز شراء الغالب وبيعه لم يحزبه ع الاعمى وشراؤه فان حورنا، فوجهان أطهرهما اله لا يجوز أيضاوا لااني اله يجوزو يقام وصف غديره له مقام رؤيته كاتفوم الاشارة مقام النطاق في حق

ولوقال بعنك هذه الصبرة من الحنطة نه و باطلل أوقال بعنك بهده الصبرة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو براها من الذهب وهو براها من النهائي معرفة المقدار وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الاعبان ولا يصح بيد الغائب

الإاذا سبقت رؤ يندمنا مسدة لايغلب التغيرفيها والومسف لايقوم مقام العيان هسذا أحسد المذهبين الاخوس وبهذا قال ما لك وأبوحد فه وأحد دوقد تقدم ذلك في أول هذا الباب مفصلا ومن فروع هده المسئلة لواشترى مارآه قبل العقدنظران كان ممالا يتغسيرغالبا كالاراضي والاواني والحديد وأانحاس ونحوها أوكان لايتغير في المدة المخللة الرؤية والشراء صم العقد يحصول العلم الذي هوا القصود والمهأشار الصنف بقوله (الااذاب بقدرو ينه مدة لا يغلب التغيرفه ا) وقال الانماطي لا يصح لانما كان شرطافي العقدينه في أن و جدعده كالقدرة على التسايم في البدع والشهدة في الذكاح والذهب الاول واحتم الاصطغرى على الاغماطي في المسئل وتمال أرأيت لو كان في بده خاتم فأراه غيره حتى نظر الى جيعه ثم غطاه مكفه غماعه منه فهدل يصم قاللا قال ارأ يت لود خل دارا ونظر الى جسع جوانهما وعسلالهما غم خرج منها واشتراهاهل يصح قال لاقال أرأيت لودخل أرضاو نظرالي جمعها ثموقف في ناحية منهاوا شــتراهاهل بصح فتوقف فيه ولوارتكبه لكاز مانعاسع الاراضي والضباع التي لاتشاهد دفعة واحدة وانه خلاف الإجاع ثم اذاصحيمنا الشراء فان وجده كارأى ولافلاخمارله وان وجده متغيرا فقد حكى المصنف فيمه وجهين في الوسيط أحدهما اله يتبن بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة وأصحهما وهوالذي أورده الجهوراله لايتبين ذاك لبقاء العقد في الاصل على طن غالب ولكن له الحمار قال الامام في النهاية وليس العني بتغيره تعيمه فات خمار العب الايختصم - في الصورة ولكن الرؤية عماية الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ماقامة منها فهو بمثابه مالوتب ين الخلف في الشرط وان كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة عالما كمالذا رأى مايتسار عاليه الفساد من الاطعمة ثماشتراه بعد مدة صالحة فالبدع باطل وان مضت مدة تحتمل أن يتغير فها و يحتمل أن لا يتعسير أو كان المبيع حيوا نافيه وجهان أحدهم اله لا يصم السبع لمافيه من الغرر ويحكى هذاعن الرنى وابن أبى هريرة وأصحهما الصهة لان الظلهر بقياؤه محاله فان وحده متغيرا فله الخيار واذا اختلفا فقال المائعهو بحاله وقال المشترى بل تغيرفو جهان أحدهماان القول قول المائع لانالاصل عدم التغير واستمر ارالمقدواطهرهما وهواله كيعن نفسه في العرف ان القول قول المشتري مع يمينه لان البائع يدعى عليه الاطلاع على المبيع في هذه الصورة والرضابه وهو يذكره فأشبه مااذاادى الآلمالاع على العيب وأنكر للشترى ومن فروع المسئلة الحتلفوافى أن استقصاء الاوصاف على الحد المعتمر فى السلم هل يقومهة المالر ويه اذا شاع وصفه بطريق التواترفيه وجهان أحده حمائع لان غرة الرؤية المعرفة وهمايفيدانم افعلي هذا يصح البيع على القولين ولاخيار وأصحه ممالالان الرؤية تطلع على أمور تضيق عنها العبارة واليه أشار المصنف بقوله (والوصف لا يقوم مقام العبان) والشاهدة (هذا أحد المذهبين) أى أصحالقولين في المذهب ومن مسائل الفصل اذار أى بعض الشي دون بعض نظران كان مما يستدل برؤية بعضه على الباق صم البيرع كالذارأي طاهر الصبرة من الحنطة والشعير لان المعالب ان أحزاءها لاتختلف ويعرف جلتهام وية طآهرها ثملاخيارله اذارأى بالهنه الااذا اختلف باطنه وطاهره وفي النقية أن أماسهل الصعاوكي حكى قولا عن الشافعي الهلاتكفي رؤية ظاهر الصيرة بللايد من تقلمهالمعرف حال ماطنها أيضاوهكذا حكاه أبوالحسن العبادي عن الصعلوكي نفسه وقال انماالجاه اليه صرورة نظر والمذهب المشهورهو الاؤل وفي معسى الحنطة والشعيرصسيرة الجوز واللوز والدتيق لان الظاهر استواءظاهرها وباطنها ولوكانشئ منهافىوعاء فرأىأعلاهأورأىأعلىالسبن والخلوسائر الماثعات في ظروفها كفي ولو كانت الحنطة في بيت وهو مملوء منها فرأى بعضها في الكوّة أو الباب كفي انعرف سعة البيت وعقه والافلاوكذاحكم الجدفي المجمدة ولاتكفي رؤية صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لانهاتماع فىالعادة عدداو تعتلف اختلافا بينافلابد من رؤية واحدوا حدوكذالا يكتفي في بيع السلة من العنب والخوخ ونحوهما مرؤية الاعلى الكثرة الاختلاف فيها وعن الصمرى حكاية خلاف فى الفطن في العودانه يكفيرؤية اعلاه أملابدمن وية جبعه قال والاشسم عندى انه كقوم ه النمرومن فروع

هذا الفصل الثوب الطوى لابد من نشره قال و يحتمل عندى أن يصح بسع الثياب التي لا تنشر بالكلية لما فىنشرها من التنقيص ونقل القفال في شرح التلخيص لواسترى الثوب الطوى وصحعناه ونشره واختار النسخ وكان لطبه مؤنة ولم يحسن طبه لزم المشترى مؤنة الطي اه ثم اذانشرت في حسان صفيقا كالديباج المنقوش فلابدمن رؤية كلاوجهيمه وفي معناه السمط والزلالي وماكان رقيقا لايحتلف رجهاه كالكرباس تكفيرؤية أحدوجهيه فىالصيم منالوجهين فن فروع هذه المسئلة ماأشاراليه المصنف فقال (ولا يجوز بيدع) الثوب (المتوزى) منسوب الى توز كبقم بلدة بفارس يقال انها كثيرة النخل شديدة الحروالم اتنسب تلك الثياب وضبطه صاحب الصباح مالضم وورثه نفعل والفتج نسبه الىءوام العجم (ف المسوح) بالضم جمع مسح بالكسركساء أسود من صوف (اعتماداعلى الرقوم) التي كثبث عليه فالالامام وعوم عرف الرمان بجول على المحافظة على المالية والاضراب عن رعاية حدود الشرع (ولابيه عالحنطة في سنبلها) لان المعقود عليه مستورغائب عن البصر ولا يعلم وجود و فلا يحوز بيعه فصار كبزر البطيع وحب القطن واللبن فى الضرع والزيت فى الزيتون قبل الاستغراج وهذا هو القول القديم وفي الجديد ويه فال أنوحنيفة اله يجوزلانه مالمتقوم منتفعيه فحوز بيعه في قشره كالشعير واحتج بحديث مم يعنب عالنعل حتى نزهو وعن سع السنبل حتى تنسف رواه أحدومسلم وغيرهماووجه الاستدلال اله يقتضي حواز بيعه بالنص مطلقا من غير قيد بالترك ولو كان كاقاله لشافع قال حتى يغرك والفرق بينه وبيزماذ كران الغالب في السنبلة الحنطة ألاترى انه يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولايقال هذاحب ولاهذالين ولازيت ولاقطن وعلىهذا الحلاف الفستق والبندق والجوز والحص الاخضر وسائر الحبو بالمغلفة (ويجوزبيع الارزفى قشرته التي يدخوفها) فان قشرته صوانله فهو ملحق بالشعبر وبه قال ابن القاص وأبوعلى البصرى ومنهم من يلحقه بالحنطة (وكذا بيسع) ماله كلمان مزال أحدههما ويبقى الا خرالى وقت الا كلمنل (الجوزواللوز) والزائج (فى القشرة السفلي ولا يحوزفى القشرتين) لاعل وأسالشمرة ولاعلى وجه الارض استرالمعقود عالبس منصلاحه وفيه قول اله يجوزمادام رطبا فى القشرة العليا ويه قال ابن القاص والاصطغرى لتعلق الصلاحيه من حيث أنه يصون القشرة السفلي و يحفظ رَطُوبَهُ اللَّهُ أَعْدُمُ انالشي اذا كان ممالا يستدل برَوْ يه بعضه على الباقي نظران كان المرئ صوانًا الباقى كقشر الرمان وألبيض كفي رؤيته وان كان معظم المقصود مستور الان صلاحه سقائه فمه وكذالوا شترى الجوذوا الوزف الفشرة السفلي ولايصم بسع المبوحد وفه الان تسليمه لاعكن الابكسر القشر وفيسه تغيير عين المبيع (ويجوز بيع الباقلا لرطب في قشره الاعلى العاجسة) والضرورة على الخلاف المذ كورفى الجوز واللوزوادى الامآم ان الاطهرفيه العمة لان الشافع وضى الله عنه أمر بعض أعواله أن يشترى له الباقلا الرطب (ويتسام بيدع الفقاع) بضم فتشديد شراب الزبيب ( لجريان عادة الاولان) بينعه من غسيررو ية جيعه (ولكن تععله الماحة )بعوض فأواشتراه لسعه فالقياس بطالانه لانه لبسمستر اخلقة ولا (يبعد أن يتساع به اذفى اخراجه افساد) فصار (كالرمآن وما يستنزخلقة) صرح النووى فى فتاو يه بجواز بيم الفقاع وقال ولا كراهة فيه لشقة رؤيته ولان بقاء فى الكوز من مصلته اه وقال الرافعي وذكر أوالحسن العبادي ان الفقاع يفتم رأسه وينظرفيه بقدر الامكان حتى يصم بعه وصاحب الكتاب بعني المصنف أطلق المسامحة فى الاحياء فيما أظن قال النووى قلت الاصم قول الغزالي والله أعلم مُاعسلم أن الرؤية في كل شي على حسب ما يليسق به فني شراء الدار لابد من رؤية السيقوف والجدران والسطع داخلاوخارجا وفي الحمام من رؤية المستعموا لبالوعة وفي الستان من رؤية الاشعرار ومسايل الماء وفي شراء العبد لابد من رؤية الوجده والاطراف الاالعورة وفيافى البدن وجهان أظهرهما الهلايد منارؤيته وفيالجارية وجوه الاصحائها كالعبد وفيالدواب لابدمن رؤية مقدمها

ولا يجوزبهم الثوبافي المنسم اعتماداعلى الرقوم ولابدع الحنطة فىستبلها وبجوز بيع الارزفي قشرته الستي مدخرفها وكسذا سعالجهوز واللوزني القشرة السفلي ولايحوزني القشرت بن ويجوز بيع البافلاء الرطب في قشرته العاجة وينسامح ببيع انفقاع لجر مانعادة الاولن مهولكن نحعسله اماحسة بعوض فان اشتراء لسمعه فالقياس بطلانه لانه لس مستنرا سترخلقة ولاسعد أن ينسام به اذفي اخراجه افساده كالرمان وماستر بسنر خلق معه

جيعها وفى المياض لابد من رؤية جديم الطافات (السادس أن يكون المبدع مقبوضاان كان قداستفاد ملكه بمعاوضة وهو شرط خاص) لم يذكره الصنف في الوحيز بل اقتصر على آلمسة ولكن أورده في آخر البيوع فى باب القبض وأحكامه وقال (وقدنه ي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيدع مالم يقبض) قال العراق متفق عليه من حديث ابن عباس أه قلت الذي عند المفارى من حديثه أما الذي مسيعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يماع قبل أن يقبض ولفظ مسلم أحسب كل شي عنزلة الطعام وعند البهني منظريق أبى اسحق عن عطاء عن صفوات بن بعلى بن أمة عن أسه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عناب بن أسدعلي أهل مكة وقال الى أمر تكعلي أهل الله سقوى الله لا يأ كل أحدكم من ربحماله يضمن وأن يبيه وأحدكم ماليس عنده وفي بعض رواياته قالله انههم عن بدعمالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا (ويستوى فيه العقار والمنقول) أي لا يجوز بسع المبسع قبل القبض عقارا كان أرمنقولا لا بأذن المائع ولادونه لاقبل اداء النمن ولابعده (فكل مااشتراه وباعه قبل القبض فبيعه باطل) خلافا لابى حنيفة حيث قال يجو زبيع العقارقبل القبض والمالك حيث حقربدع عديرا اطعام قبل القبض وكذابسع الطعام اذا كانحزافآ ولاحدحيث حوز بيعمالبس بمكيل ولاموزون ولامعدود ولامذروع قبل القبض وقد روى عن مالك وأحد ماسه و بين هذه الرواية بعض التفاوت وذكر الاصحاب من طريق المعنى سببين أحدهما اناللك قبدل القبض ضعيف ليكون المبدع من ضمان الباثع وانفساخ المسع لوتلف فلايفيد ولاية التصرف والااني الهلايتوالي ضمان عقدين في شي واحد ولو تفذ االبسع من المَشْتَرى لاضطرالي تواليه لان المبيع مضمون على البائع للمشترى واذا نفذ منه صار مضمونا عليه للمشترى الثانى فيكون الشئ الواحد مضموناله وعليه فيعهدين وهل الاعتاق كالبياع فيسه وجهان أمحهمالابل يصم الاعتاق ويصير فابضابه لقرة العتق وغلبته ولو وقف المدع قبل القبض فقيل هوكالبيسع وقبل كالاعتاق والكنابة كالبيسع فىأصع الوجهين وفي هبة المبسع قبل القبض وجهان وقيل وولان أصعهما عند عامة الاصحاب المنع لضعف الملاف والاقراض والنصرف كالهدة والرهن ففه ـ ما الخلاف وفي الجارة المبدع قبل القبض وجهان أصحهما المنع وعند المصنف العجة (وقبض المنقول بالنقلوقبض العقار بالتخليمة) عنه (وقبض ماابناعه بشرط الكيل لايتم الابان يكيله) هدذا شروع من المصنف في سان أن القبض لم يعصل والقول الجلي فيه أن الرجوع في ايكون قبضا الى العادة و يختلف بحسب اختلاف الاقل وتفصيله أن المال الماأن يباع من غيراعتبار تقد مرفيه أو يباع معتبرافيه تقدير الحالة الاولى أن لا يعتبرفيه تقد راماله دم امكانه أومع الامكان فينظران كان المبيع عمالا ينتقل كالدوروالاراضي فقبضه بالتخامة بينه وبين المشترى وعكينه من البدوالتصرف فتسليم المفتاح البهولا يعتبر دخوله والنصرف فيهوشرط كويه فارغامن أمتعة البائع وانكان الميعمن جلة المتقولات فالمذهب المشهوروبه قال أحد اله لا يكني فيه التخلية بل لابد في النقل من التحويل وقال مالك وأبوحنيفة اله يكفي فيه التخلية كافي العقار وعن رواية حرملة قول مثله الحالة الثانية أن يماع الشي مع اعتمار تقد مرفيه كا اذااشترى ثوبا أوأرضامذارعة أومتاعا موازنة أوصيرة حنطة مكايله أومعدودا بالعددفلا بدفيه بعد القبض من الذرع أوالو زن أواله كميل أوالعدد وكذالوأ سلم في آصع أوأمناء من الساعام لابد في قبضه من الكيل والوزن ولسكل من الحائدين مسائل ولهافروع مذكورة في محلها (فاما بدع الميراث والوصيمة والوديعة ومالم يكن المائحا ملافيه بعاوضة فهو جائز ) اعلم أن المال المستحق الانسان عندغيره قسمان عين في يده ودين في ذمته أما الثاني فذكو رفى يه وأما القسم الاوّل في العبر اما أن يكون أمانه أو

مضمونا الضرب الاؤل الامانات فعبور للمالك بيعها لنمام الماك عليها وحصول القدرة على النسليم وهو

ومؤخرها وواغها ويحت السرجوالا كاف واللوفي شراء الكنب لالدمن تقلب الاوراف ورؤية

والسادسأن بكون المبدع مقموضاان كان قداستفاد ملكه ععاوضة وهذا شرط خاص وقد نهيى رسول الله صلى الله على وسلم عن بدع مالم بقبض ويستوى فسه العقار والمنقول فكل مااشتراء أوباعهقيل القيض فبنعه ماطل وقبض المنقول بالنقل وقمض العقيار بالتخلسة وقبض مااساعيه بشرط الكمل لايتم الارأن كاله وأماب عالميراث والوصة والوديعة ومالم يكن الملائ حاصلا فمهءعاوضة فهوحائر قدل القبض

كالوديعة فى يدالمودع ومال الشركة والقراض فى بدالشريك والعامل والمال فى يدالو كيل بالبيع ونعوه وفى يدالرنهن بعدانف كالذالرهن وفي يدالمستأحر بعدانقضاء المدة والمال في يدالقيم بعد بلوغ الصبي رشيدا وماا كتسبه العبدأ وقبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد ولو ورث مالافله سعه قبل أخده الااذا كأن الموروث لاعلك ببعدة بضامثل مااشتراه ولم يقبضه ولواشترى من موروثه شدية ومان الموروث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على الورت دن أولم يكن وحق الغريم يتعلق ما لثمن فان كان له وارث آخولم ينفذ معه فى قدر نصب الا محرحتى يقبضه ولوأ وصى له بمال فقبض الوسية بعدموت الموصى فله بيعه قبل أخذه وانباعه بعدا اوت وقبل القبول جازان قلناان الوصية تملك بالموت وان قلنا تملك بالقبول أوموقوف فلاوأما المضمونات فهى ضربان مضمون بالقيمة ومضمون بعوض فى عقد دمعاوضة الاقل المضمون بالقيمة وهذا الضميان يسمى ضميان اليدفيصر بيعه قبل القبض أبضالنهام الملك فيهو يدخسل فيه ماصار مضمونا بالقمة بعقدمفسوخ وغسيره ويجو زبسع المال في بدالمستعيروالمستعارفي بدالمشترى والمتهب في الشراء والهبة الفاسدين وكذابيه الغصوب من الغاصب وأماالمصمون بعوض فى عقدمعاوضة فلا يصو بعمقبل القبض لتوهم الانفساخ تبلغه ٧ وذلك كالبيع والاجارة والعوض المصالح عليه عن المال وفي سيع المرأة الصداف قولان مبنيان على المه منهمون في بدالز و ح ضمان البدأو ضمان العقدوالاصح الثاني و و رآءماذ كرناصور منهاالار واقالتي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قب لالقبض حدكما وصاحب التلخيص عننص الشافعي وصححالنو وي قال القفال ومرادالشافعي الرزق الغنيمة ومنها بسع أحسد الغاغسين تصيبه على الاشاعة قبل القبض صحيم إذا كان معلوما ومنها إذار حيع فيمياوهب من ولده له بيعه قبل استرداده وقال ابن كبرليس لهذلك ومنهآ الشفيع اذا تملك الشقصله بيعه قبل القبض كذافي التهذيب وقال صاحب التهمة ليس أه ذلك قال النو وى هـذا أقوى ومنهااذا قاسم شريكه فلي عماصار اليه قبل القبض من الشريك يبنى على أن القسمة بيد ع أو اقرار نصيب (الركن الثالث لفظ العقد ولابد من حريان ايجاب وقبول) تفدم أن المصنفذكر في الوسيط هنا زيادة بعدَّقوله وصيعة العقد فلا بدمنها لوجود صو رة العقدهــذا لفظه وقد يعث فيه الرافعي فقال ال أن تقول ان كان الراد اله لايد من وجودهالتدخل صورة العقد في الوجود والزمان والمكان وكثير من الامو رج ذه المثابة فوجب أن تعد أركانا وانكان المراد انه لايد من حضو وها فى الذهن ليتصوّر البيد م فلانسام ان العاقد والعقود عليه مهدده الثابة وهذالان البيدم فعل من الافعال والفاع لأمدخل فى حقيقة الفعل ألا ترى انااذاء دنا أركان العلاة والحجلم نعد المصلى والحاج في جلنها وكذالنمو ودالفعل بلااشبه أنالصيغة أيضاليس حزأ منحقيقة فعل البسع ألاترى انه ينتظم أن يقال هل المعاطاة بيدع أملا و يجيب عنهمسؤل بلاوآ خو بنع والوجه أن يقال البيسع مقابلة مال بمال وماأشبه ذاك فيعتبر فى صحته أمو رمنها الصيغة ومنها كون العافد بصفة كيت وكيت ومنها كون المعقود عليه كذاوكذا غمأحد الاركان وهوالثالث على ماذكره وهوالصيغة وهي الايجاب من جهة البائع والقبول منجهة المشترى وتتعلق بالصيغة مسائل احداها بشترط أن لانطول الفصل بين الابحاب والقبول ولا يتخالها كالرمأجني عن العقد واليه أشار المصنف يقوله (متصله )فان طال أوتخلل لم ينعقد سواء تفرقاعن المجلس أملاولومات المشترى بعدالا يحاب وقبل القبول ووار تمحاضر فقبل فوجهان عن الدارك انه يصم والاصم المنع (بلفظ دال على المقصود منهم م) كأن يقول لبائع بعت أوشر يت أوملكتكوفي ملكت وجه منقول عن الحاوى وأن يقول المشترى قبلت ويقوم مقامه أبتعث واشتريت وتملكت ويحرى في على مشادلك الوجه وانماجعل قوله ابتعت ومابعده قائما مقام القبول ولم نجعله فبولالا ذكرامام الحرمين من أن القبول على الحقيقة مالايناني الابتداءيه فامااذا أن عماية أن الابتداءيه فقد أن بأحدشقي العقد ولافرق بينأن يتقددم قول البائع بعت على قول المشترى اشتريت وبينأن يتقدم قول المشترى

رالركنالثااث) بدلفظ العسقد فلا بدمن جريان العساب وقبول متصلبه بلفظ دال على القصود مفهم

اماصر بح أوكناية فاو قال أعطسك هذابذاك بدل قوله بعتك فقال قبلته جاز مهدما قصدا به السع لانه قد بحت مل الاعارة اذا كان في أو من أودالتسن والنية دفع الاحتمال والنصريح أقطع للغصوصة والكن ألكامة تفددالك والحل أرضافهما يختاره ولا ينبغى أن يقسرن بالبيع شرطا علىخلاف مقتضي العقد فلوشرط أن مزيد شيأ آخرأوان بحمل المسعالي دارّه أواشمترى الحَطْب بشرط النقل الى داره

اشتر يت ويصح البيع في الحالتين ولايشترط اتفاق اللفظين بل لوقال البائم بعنك وقال المشترى وأوانتعت أوقال المائم مذكمتك فقال الشترى اشتر يتصم لان المعنى واحد تم ان الصنف ذكر في الوحير بعد قوله وهوالايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن قال الرافعي بريديه أن المقصود الاصلى هو الرضا لئلا يكون واحدمهما آكلامال الاسنو بالراطل بل يكونان ناح بن عن تراض الاأن الرضا أمر ماطني يعسر الوقوف عليه فنيط الحكم بالافيظ الظاهر (اماصر يحأوكنا يه فلوقال أعطبتك هذا بذاك بدل قوله بعتك فقال فبلت ازمهما قصدية السعفانه قد يحتمل الاعارة اذاكان في بين أودا بتين والنية ترفع الاحتمال والصريح أقطع للغصومة ولكن الكتابة تفيد الملك والحسل أيضافي ايحتاره ) وعبارته في الوحير وينعقد السيع مالكناية مع النبة كالكتابة والحلم علاف النكاح فانه مقيد بتعبد ٧ الشهادة هذا لفظه قال الرافعي كل تصرف يشتغلبه الشخص كالطلاق والعثاق والاتراء فينعقد بالكلات مع النسة انعقاده بالصراغ وما لاستغلبه الشعص بليفتقرالى الاعابوالقبول فهوعلى ضربين أحدهم أما يفتقرالى الأشهاد كالسكاح وكبيم الوكيل اذاشرط الموكل عليه الاشهاد فهذا لاينعقد بالكتابة لان الشهود لايطلعون على القصود والنيآت والاشهاد على العقد لابدمنه والثاني مالايفتقر فهوأ يضاعلى ضربين أحدهما مايقبل مقصوده التعليق بالاغراء كالكتابة والحلم فينعقد بالكتابة مع النية والثاني مالا يقبسل كالسيع والاحارة وغيرهما وفي انعقادهذه التصرفات بالكلية مع النية وجهان أحدهمالا ينعدة لان المخاطب لايدرى بم خوطب وأطهرهماانه بنعقد كافي المكتابة والخلع وقال امام الحرمين والحسلاف في أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية معالنية مفروص فيماأذا انعدمت فرائن الاحوال فامااذا توفرت وأفادت أتفاهم فيحب القطع مالصحة وفي المبدع المقدد بالاشهادذ كرااصنف في الوسيط ان الظاهر انعقاده عند توفر القرائن قال شارحة مجدبن يحيي تمليذ الصنف بعد قوله وعندى انه يكتني به وان لم ينوفيه الايحاب هذا انميا يصح بينه و بين الله تعالى امانى الظاهر فلابد من لفظ صريح يفزعان البه عندالحمام ومن قروع هذه المسللة لوكتب الى غائب بالبيع ونعوه فالشرط أن يقبل الكنوب البه كالواطلع على الكتاب على الاصم ليقترن الفبول بالايجاب يعسب الامكان واختاره الصنف فى الفتاوى قال واذا قبل المكتوب المه يشب خيار الجلس مادام فى مجلس القبول ويتمادى خيارال كاتب أيضاالى أن ينقطع خيارا لكتوب المدحتي لوعلمانه رجع عن الانجاب قبل مفارقة المكتو باليه محلسه صررحوعه ولم ينعقد البيع اه وحكم الكتابة على القرطاس والرفواالوح والارض والنقش على الحر والخشب واحد ولاعبرة برسم الاحرف على الماء والهواء ولوقال بعت دارى من فلان وهوعائب فلما باغده الخدر قال قبلت ينعقد البدع لان النطق أقوى من الكتابة وقال أبوحنيفة لا ينعقد نعم لوقال بعث من فلان وأرسل المدرسولا بذلك فأخبره فقبل انعقد كالوكاتبه (ولا ينبغى أن يقرن بالبيع شرط على مقتضى العسقد) اعلمان من البيوع المنهية البيع المشروط روى أن الني صلى الله عليه وسلم نه ي عن يسع وشرط قال المصنف فطلق الخبر يقتضي امتناع كل شرط في السمع لكن المنهوم فى تعليله أنه إذا أنضم الشرط الى البياع بقيث علقة بعد العقديثور بسبه امنازعة وقد وفضى ذلك الى فو الممقصود العمقد فحث تفقدهمذه العله يستشيعن الخبر وكذلك تستشيمنه شروط . وردفي تعصيمها نصوص فاذاعلت ذلك فاعلم أن الشرط في العقد ينقسم الى فاســـدوالي صحيح فالفاسد منه مفسد العقد أيضاعلي المذهب فتن الشروط الفياسدة مالواشترى زرعافا شترط على ماثعه أن يخصده ففيه ثلاثة طرق أمحها انهما باطلان اماشرط العسمل فلانه شرط يتنانى قضية العقد لان فتنمة العقد كون القطع على المشترى وأماالبائع فلان الشرط اذافسد فسد البسع ونظ ترهذه المسئلة ماأشارله المصنف بقوله (فلوشرط أن يزيده شيأ آخر بأن يحمل المبيع الىداره أو بشترى الحطب بشرط النقل الى بيت م) أواشترى ثو با وشرط عليه صبغه أوخياطته أو لباوشرط عليه طبخه أونعلا على أن ينعل به دابته أوعبدا

رضيعاعلى أن شم ارضاعا ( كل ذلك فاسد) و به قال زفر وهو القياس خلافالاي حنيفة وصاحبيه (الا اذا أفرد استنجاره على النقــ ل باحرة معاومة منفردة عن الشراء المنقول / ولكن لواشــ ترى حطباعلى طهر بهيمة مطلقاف عم العقد ويسلم البه في موضعه أولا يصح حتى تشترط تسليمه البه في موضعه لان العادة تقنضى حله الى داره حكي ماحب التمة فيسه وجهين قال النووى أصحه ماالصة (ومهمالم يحربينهما) أى البأثِّم والمشترى (الاالمعاطاة بالفعل دون اللفظ بالسيان فلم ينعقد بدع عند الشافعي) رضى الله عنه (أصلا) على المشهو رمن مَذَهبه لأن الافعال لادلالة لها بالوضع وقصودالناس فهما تختلف (وانعقد عند أبي حنيفة) رضي الله عنه اعلم أن البسع عند أب حنيفة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل اماالة ول فهو المسمى بالأيحاب والقول عندالفقهاء وأماالمبادلة بالفعل فهى التعاطى ويسمى هذابيه عالمعاطاة وبسع المراوضة وهو كائز عندأى حنيفة وأصحابه ولافرق بين أن يكون المبسع خسيسا أونفيسا تمقول المصنف (ان كان في الحقرات) هو مخرج على قول والمذهب الأول قال الزيلي في شرح الكنزو يلزم البسع بتعاط ولافرق بين أن يكون المبيع خسيسا أونفيسا وزعم الكرجى انه ينعقد بهف شئ خسيس لجر بان العادةولا ينعقد فى النه يس لعدمها والصحيح الاوللان جوازا أبسع باعتبار الرضا لابصورة اللفظ وقدو جدالتراضي من الجانبين فوجب أن يجوز آه وقال الكاساني في البدائع وأما المبادلة بالفعل فهي التعاطي ويسمى بيع الراوسة وهذاء دنا وقال الشافعي لا يجوز البيع بالتعاطى وذكر القدوري التعاطى يجوزني الاشياء الخسيسة ولايجو زفى الاشماء النفيسة ورواية الجوازفى الاصل مطلقة عن هذا التفصيل وهي الصحةلان البيع في اللغة والشرع اسم المبادلة وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الاخذ والاعطاء وانحا قول البسع والشراء دليل عامه ما والدليل عامه قوله تعالى الاأن تكون تجارة عن تراض منهم والتحارة عبارة عن جعل الشي الغير ببدل وهو تفسير النعاطي وقال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فسأ ربعت تخارتهم أطلف اسم التحارة على تبادل ليس فيه قول البيع وقال تعالى ان الته اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سمي مبادلة الجنة بالقتال في سبل الله اشتراء و سعا وعال في آخرالا ية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتميه وانام بوجد لفظ البدع واذا ثبت أنحقيقة المبادلة بالتعاطى وهوالاحذ والاعطاء فهذا بوحدفى الاشباء الحسيسة والنفيسسة جمعافلان التعاطي في كلذلك بيم ف كانجائزا اه ثما تحتلفوا فيمايتم ببيع التعاطى قيل يتم بالوضع من الجانبين وأشار محد أن يكتني بتسليم المبيع وقد ظهر ماأوردناه إن أصل مذهب أب حنيفة في بيع العاطاة عدم النفريق بن الحقر والنفيس وقال اب هبيرة فىالا فصاح واختلفوا فى البدع هل معقد ما لمعاملات فقال وحندفة فى احدى روا ينسه والشافعي وأجدفى احدى واشه لاننعقد وقالمالك بنعقد وعن أي حنيفة وأحدمثله وهذا في الاشياء كلهاعلى الاطلاق اه والمقصود من ساقه كالأمه الا تخر لمكن قوله فقال أبوحنه فة الا ينعقد مخالف لمافي كتسمذ هبسه وان عنده كايتم البيع بالقول يتم بالف عل قولاواحدا فتأمل وأماالرافعي فقد نسب الفرق بن الحسدس والنفيس فيبيع المعاطاة لاي حنيفة مطلقا تبعاللمصنف كاهنالانه قال فى الوحير ولايكفي المعاطاة أصلا فال الرافعي معلم بالواو والخاء والمم لان أباحنيفة يجعلها بيعا في الحقرات التي حرب العادة فها بالا كنفاء بالاخذ والأعطاء وفيه ماقدعرفت سابقا فبكون مخرجاعلى وجه في المذهب خرجه أبوالحسن الكرخي وأظن الامام أما حمفر القدوري تبعه في ذلك \* (تنبه) \* قال الرافعي مثلوا المحقرات بالتافه من البقسل والرطل من الخبز وهل من ضابط سمعت والدى رحم الله تعالى أوغيره يحكى ضابطها يمادون نصاب السرقة والاشبه الرجوعفيه الحالهادة فيما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطاة بيعاففيه التحرم ولهذا قالصاحب التهة مقبرا عن أأتحر مماح تالعادة فيه بالعاطاة فهى بسعفيه ومالا كالدواب والجوارى والعقارفلا اه والد كرنا من اختلافهم في المحقرات أشار المصنف بقولة (ثم ضبط المحقرات عسر) ولم يوجدلها

كل ذلك فاسدالااذا قدرن استخداره على النقل باحرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول ومهسمالم يجسر بينهما الا المعاطاة بالفعل دون التسليط باللسان لم يتعقد البدع عند الشافي أصلا وانعت دعند أني حينيفة ان كان في المحقرات عسسير غير ضبط المحقرات عسسير

فان ردالام الى العادات فقد ماور الناس المحقرات في المعاطاة اذيت قدم الدلال الى البراز باخذ منه ثو باديبا عاقبيته عشرة دنانير مثلاو يحمله الى المشترى وبعود اليمانه ارتضاه فيقول المخذع شرة في أخذ من صاحبه العشرة ويحملها وبسلها الى البراز في أخذها ويتصرف فيها ومشترى الى المشترى وبعود اليمانية وينسم المجاب وقبول أصلاوكذ المتعتمم المجهزون على حانوت (٤٤٣) البياع فيعرض متاعا في تعمالة دينان مثلا

فمن بريدفيقول أحدهم هذاءلي بتسعين ويقول الاسخرهذا على بخمسة وتسمين ويقول الاسنى هذاعائه فيقال لهرن فيرن ويسلم وباخسدالتاعمن غمرابحاب وقبول فقد استمرت به العادات وهده من المعضلات التي ليست تقبل العلاج أذ الاحمالات ثلاثة \*امافتم باب المعاطاة مطلقافي الحقير والنفيس وهو محال اذفيه نقل الملك من غير لفظ دالعليه وقد أحل الله البيع والبيع اسم الايجاب والقبول ولم يجر ولم ينطلق اسم البيع على مجرد فعل تسليم وتسلم فبماذا يحكم بانتقال الملك من الجانب بن الاسما في الجوارى والعبيد والعقارات والدواب النفيسة ومايكثر التنازع فيم اذ المسامأت برجع ويقول قدندمت ومابعته اذلم بصدر مني الا مجرد تسليم وذلك ليس بيسع \* الاحتمال الثاني أن نسد الباب مالكلية كاقال الشافعي رحماللهمن بطلان العقدوفد ماشكالمن وجهين أحدهما أنه سيره أن يكون ذلك في الحقرات

ضابط صحيح يعتم معليمه (فانردالامر الى العادات) أى فيما يعتادون فيهاو يعتادونه سعا (فقد حاوز إالناس المعقرات في المعاطاة) عن الحدود (اذيتقدم الدلال) وهوالواسطة في التبايع (الى) دكان (بزاز) مثلاد (يأخذ منه نوب ديباج فيمته عشرة دنانبرمثلا و يحمله الى المشترى) فيريه آياه و يخبره عن تمنسه (و بعود اليه) أى المالبزاز (بانه) أي المسترى (ارتضاه) ثو باوغذا (فيقول) أي البزاز (له) أي للُدلال (خذ) منه (عشرة) دنأنبر (فيأخذ) الدلال (منصاحبه) وهوالمُستري (العشرة) المسماة (ويسلم الى البراز) عَن ثوبه (فرأخذها فيتصرف فها) كيف شاء (ومشترى الثوب يقطعه) لنسائه و بناته (ولم يكن بينهما ايحاب وقبول أصلاو يحتمع المجهزون) أى الدين بهون أهبة الجهاز الغروس (على حانوت البياع) أى دكانه ٧ أوموصلتم (فيعرض) الهم (مناعاقبمته مائة دينار مثلافين مزيد فيقول هذا) أى الواحد منهم (على بتسعين) دينارا (ويقول الاستر)منهم على (عمائة) دينار (فيقول له زن) دنانيرك أوعدها (فيرن)الدنانير (ريسلم) لصاحب المناع (ويأخذ المناع من غسيرا يحاب وقبول) من الطرفين (وقداستمرت به العادات) من لدن الاعصار السابقة (وهذه من المعضلات) أى المشكلات (التي ليست تقبل العدلاج) ولا ينجب في الدواء (اذالاحتمالات ثلاثة امافتح باب اعاطاة معلقافي الحقسير والنفيس) كاهوالصم من مذهب أبي حنيفة وأحدى الروايتين عن أحد (وهو محال اذفيه نقل الملك) من ذمة الى ذمة (من غير لفظ دال عليه فقد أحسل الله البيع) في كله العز بز (والبيع اسم الريحاب والقبول ولم يجر) ايجاب ولافبول (ولا ينطلق لفظ البيع على بخرد فعل بتسليم وتســُم) والافعال لادلالة لهابالوضع ونبات الناس فيها تعتلف (فبساذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين ولاسمسافي) المبيعات الخطيرة ذوات القيم (مثل الجواري والعبيسة والعقارات والدواب النفيسة) وهي صفة لكلماذكر (ومايكثر التنازعفها) والتنافس عليهاني شرائها وتناط الرغبات بها (اذالمسلمأن يرجع) في مناعه على المسلم اليه (ويقول قد ندمت) على فعلى (وما بعنه اذلم يصدر منى الا محرد تسليم وذلك ليس بيدع) شرعار ماذكر في هذا الاحمال من عدم الطلاق لفظ البسع على مجرد فعل هومذهب الشافعي رصي الله عنه وأماءند أبي حنيفة وأصحابه فكالمزم البسع بالقول يلزم بالفعل وينحقد بكل منهسما كاقدمناه من سياق صاحب البدائع وبه يعرف جوازا ننقال الملك من الجانبين بالبادلة بالفعل ثم قال (الاحتمال الثاني أن يسد الماب) أي باب المعاطاة مطالقا فلا يحكم ما نعقاد البدعيه (كاقاله الشافعي) رضي الله عنه وعلى ماد كراب هبيرة في الافصاح احدى الروايتين عن أب حنيفة وأحدو العهددة عليه في نقل ذلك (وفيها شكال من وجهين أحدهما الله بشبه أن يكون ذلك في المحقرات معتادا في زمان الصحابة ) رضوان الله عليهم (ولو كانوا يسكلفون الايجاب والقبول مع البقال والخبار والقصاب) ومن أشبهم (لتقل عليهم فعله ولنقل ذلك) عنهم البنا (نق لد منتشرا) ولم ينف عن جاء بعدهم (ولكان يشتهر وقت الاعراض بالكية عن تلك العادة لان الاعصار في مثل هذا تتفاوت) والاخبار تنقل (والثاني ان الناس الاتن قدام مكوافيه) وابتلوابه (فلايشترى الانسان شيأ من الأطعمة وغيرها الاو يعلم أن البائع قدملكه بالمعاطاة) من غير جريان الصيغة (فأى فائدة في لفظه ) أى تلفظه (بالعقداد اكان الامركد آك) أى ماذكرناه (الاحتمال الثالث الديف في بين الهقرات) من المبيع (وغيرها كافاله أبو حنيفة) رضى الله عنه وعُن رواية الكرخي عنه والمذهب

معتادا فى زمن العماية ولوكانوا يتكافون الا يجاب والقبول مع البقال والخباز والقصاب لثقل غليهم فعله ولنقل ذلك نق الامنتشر اولكان يشتهر وقت الاعراض الكانة عن تلك العادة فان الاعصار في مثل هذا تتفاوت والثانى أن الناس الا تنقد الم مكوافيه فلا يشترى الانسان شأمن الاطعمة وغديرها الاو يعلم أن البائع قدمل كم المعاطاة فاى فائدة فى تلفظه بالعقد اذا كان الامركذ الله الاحتمال الشالث أن يفصل بين المحقرات وغيرها كاقاله أو حديدة وحديدة

وعندذلك يتعسر الضبط في الحقرات و يشكل وجه نقل الملك من غير المفا يدل عليه وفد ذهب ابن سريج الى تغريج قول الشافع وتحه الله على وفقه وهو أقرب الاحتمالات الى الاعتدال فلا بأس لوملنا البه لسيس الحياجات ولعموم ذلك بين الخلق ولما يغلب على الظن بان ذلك كان معتادا فى الاعصار الاول فاما الحواب (٤٤٤) عن الاشكالين فهو أن نقول أما الضبط فى الفصل بين المحقرات، وغديرها فليس

عدم التفصيل كاذ كرما (وعند ذلك يتعسر الضبط في المحقرات ويشكل وجهنقل الملك من غير لفظ بدل علمه وقددهب الامام أبوالعباس (ابنسريم) أحدبن عرشيخ الشافعية بالعراق ومقدمهم له ترجة واسعة في طبقات السبكي وان كثير والخيضري (الى تخريج قول الشافعي) رضي الله عنه (على وفقه) اله يكتفي بهافى المحقرات قال لان المقصود الرضاو بالقرائن بعرف حصوله قال الرافعي وبهذا أفتي القاضي الرويانى وغيره وذكروالمستندالتخريج صورا منه الوعط الهدى فى الطريق فعمس النعلل الذى قلده بها فضرب ماصفعة سنامه هل يحوز المارين الاكلمنهذكروا فيهقولين وخلافامذكو رافى محله ومنها لوقاللزوجتـه ان أعطيتني ألفا فأنت طالق فوضعته بين يديه ولم تتافظ بشيء لكه و يقع الطــلاق وفي الاستشهاد بهذه الصور نظر ومنهالوقال لغيره اغسل هذا الثوب ففسله وهويمن بعتاد الغسل بالاحرة هل يستحق الاحرة فيه خدلف اه (وهوأفر بالاحتمالات الى الاعتدال فلا بأس لوملنااليم) وأفتينا به (لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الحلق) فيعسر الخلاص منه (والمايغلب على الظن ان ذلك كان معتاداً فى الاعصار الاول) من السلف الصالحين وقال الرافعي وقال مالك ينعد قد البسع بكل ما بعده الناس سعا واستحسنه ابن الضباغ قال النووى فحالز يادات هذا الذى استحسنه ابن الصباغ هوالراج دلبلاوهو المختار لانه لم يصحف الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره من الالفاظ وممن اختياره المتولى والمغوى وغيرهما والله أعلم (فاما الجواب عن الاشكالين) المتقدمين في الاحتمال الثاني (فهوان نقول اماالضبط في الفصل بين الحقرات وغيره افليس عليناتكافه بالتقدير فان ذلك العسر و (غير عكن) وضبطه غيرمتيسر (بلله طرفان وانحان اذلايخني ان شراءالبقل وقليل من الفوا كه والخبز واللعم من المعدود فى المحقرات التى لا يعتاد فيها الا المعاطاة) أى أخذها بالتعاطى (وطالب الايجاب والقبول فيه يعدم ستقصما) ومتعنتا (ويستبرد تكافه لذلك ويستثقل) بين العامة (وينسب الحاله يقيم الوزن لامرحقير لاوزناه) ولاقيمة (فهــذا طرف الحقارة والطرف الثانى الدواب) ألفارهة (والعبد ــد)وا لجوارى(والعقارات) الفاخرة والشاب النفيسة ) ونحوها بمايتنافس فيه (فذلك ممالا يُستبعد تمكم فالايجاب والقبول فيها) ولايستبردُ ولايعسدمستقصيًا (وبينهما)أى بين الطرُفين (أواسط) أي درجات متوسطة (متشابمة يشكُ فهاهى في محل الشبهة) ومثارها (فق ذي الدين) القابض عليه (أن عيل فيها ألى الاحتياط وجيع صوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى أطراف واضحة وأواسط مشكلة) فن عامل بالاطراف لوضوحها ومن عامل بالأواسط لاعتدالها مع اشكالها ومن محتاط في كلذاك (وأما الثاني وهوطلب سبب النقل اللك )من ذمة الى دمة (فهو أن يعمل الفعل بالبدأ خذا) كان (أوتسليم أسبب العينه) اذا الفظ لم يكن سببالعينه (بللدلالته) عليه (وهذا الفعل قددل على مقصود البيع دلالة مستمرة فى العادة) الجارية بين الناس (وانضم اليه مسيس الحاجة) وداعية الضرورة (وعادة الاولين) من السلف الصالحين (واطراد جبيع العادات بقبول الهدايا من عديرا يجاب و )لا (قبول مع النصرف فيها) كايتصرف في المملكات (وأى فرقبين أن يكون فيه عوض أولايكون) وهو جواب عبايستدرك عليه فيقال بالفرق بين البيوع والهدايا بالعوض وغيره وحاصله انه لا ينظر الى هـ ذا الفرق فأنه غيرمو ثر (اذا الك لا بدمن نقله في الهبسة أيضاالاان العارة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقسير والنفيس بل كان طلب الايجاب والقبول يستقيم فيه) ويستبرد من صاحبه (كيف كان وفي البيد علم يستقيم في غير المحقرات) والحسائس

علينا تكافه بالتقدير فان ذلك غير مكن بله طرفان وانعان اذلا يخفى أن شراء البقلوقليلمن الفواكه والحبر واللعم من المعدود من المحقرات التي لا يعتاد فهما الاالمعاطاة وطالب الايحاب والقبول فمه يعد مستقصما و يستبرد تكليفه لذلك ويستثقلوينسب الىانه بقم الوزن لامرحقبرولا وجهله فهذا طرف الحقارة والطرف الشانى الدواب والعبدوالعقارات والثباب النفيسة فذلك بمالا يستبعد تكاف الاعاب والقول فيها وبينهما أوسأط متشابه مشكفهاهي في معل الشهة فقذى الدن أنعيل فهاالى الاحتياط وجيع ضوابط الشرع فيمايعهم بالعادة كذلك بنقسم الىأطراف واضحة وأوساط مشكاــة وأما الثانى وهوطلب سبب لنقل الكفهوأن يععل الفعل مالمد أخذا وتسلمها سيما اذاللفظ لم يكن سببا لعسه مل لدلالته وهذا الفعل قددلعلى مقصود البيع دلالة مستمسرة في العادة وأنضماليه مسيس الحاجية وعاد الاولين

والمراد جميع العادات بقبول الهدايا من غيرا يحاب وقبول مع التصرف فهاوأى فرف بن أن يكون فيه عوض أولا هذا يكون اذا اللك لا بدمن نقله في الهدايا العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقيرو النفيس بل كان طلب الا يجاب والقبول يستقبع في عسيرا لمحقرات فيه كيف كان وفي المبدع لم يستقبع في عسيرا لمحقرات

هذاما أواه أعدل الاحمالات وحق الورع المدين أن لايدع الايجاب والقبول للغروج عن شبهة الخلاف فلا ينبغي أن عشع من ذلك لابران البائع قد تلكه بغيرا يجاب وقبول فان ذلك لا يعرف تجقيقًا فر بما اشتراه بقبول واليجاب فان كان حاضرا عند شرائه أو أقرالبائع به فلمتنع منه وليش ترمن غيره فانكان الشي محقراوهواليه محتاج فليتلفظ بالابجاب والقبول فانه يستقيد بهقطع الخصومة فى المهتقبل معهاذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن ومن الفعل ممكن فان قلت فان أمكن هـذا فيما ١٤٥٥ من بي فركميف يفعل اذا حضر في

ضميافة أوعلىمآئدةوهو يعلم أن أصحابها يكنفون بألمعاطاة فى البيع والشراء أوسمع منهـم ذلك أورآه أيجب على الامتناع من الاكل فاقول يجب علميه الامتناع من الشراءاذ كانذلك الشئ الذى اشتروه مقدارانفيسا ولم يكن من المحقرات وأماالا كلخلا يحب الامتناع منسه فاني أقول ان برددنافي حعل الفعل دلالة على نقل الله فلاينبغي أن لانجعله دلالة على الاماحة فان أمر الاماحة أوسم وأمرنقه لاالك أضيق فكلمطعوم حرى فيسمبدع معاطاة فنسليم البائع اذنفالا كل عمل ذلك بقر سةالحال كاذن الجامى في دخمول الحمام والاذن في الاطعام لمن يريده المشترى فيسنزل منزله مالو قال أمحت لك أن تأكل هذاالطعام أوتطمع من أردت فانه يحلله ولوطرح وقال كل هـ ذاالطمام تم اغرم لى عوض لل الأكل ويلزمه الضمان بعد الاكل هذاقياس الفقه عندى ولكنه بعدالمعاطاة آكل

(هذا ماراه أعدلالاحمالات) الثلاثة (وحق الورع المتدين) الحائد على دينه (أن لا يدع الايحاب والقبول) أى احراء الصيغة في البدع والشراء (المعر وجهن شبهة الخلاف) بين الاعدة في هذه السللة ( فلا ينبغى أن يمنع من ذلك إلى عن احراء هذه الصبغة منعلا (بأن البائع قد علكه بغيرا يحاب وقبول) على رأى من برى ذلك (فان ذلك للعرف تحقيقا فر بمااشتراه بالمجاب وقبول فان كان عاضرا عند شرائه أوأقر البائع به فلمتنع منه وليشد ترمن غيره فان كان الشي معقرا) خسيسا (وهواليه محماج فليتلفظ) بالصغة (فأنه نستفيدته قطع الخصومة) والاختلاف (في السنقبل معه اذالر حوع من اللفظ الصريح غير ممكن ومن الفعل) بالتسليم والتسلم من غيراه ط (عمكن) قد يفضى ذلك الى خصومة ونزاع بين الجانبين (فان قلت إن أمكن هذا فيمانشتريه فكيف يفعل اذاحضر في ضيافة) بالكسرابيم من ضيفته وأضفته اذا أنزلته اليلاضيفا (أوعلى مائدة) من طعام دعى البهافي ولمسة أوغيرها (وهو يعلم) ويتحقق (ان أصابها يقنعون) في ساعاتهم (بالمعاطاة) من عيرا حراء لفظ الصغة (اد معمنهم ذلك) باقرارهم على أنطسهم (أورآه) منهم بعينه يَعاملون كذلك (أيجد عليه الامتناع من الآكل) أم لا (فأقول عب عليه الامتناع من الشراء اذا كان ذلك الشي الذي اشتروه مقدار انفيسا ولم يكن من المحقرات ) علاباعدل الاحتمالات (وأماالا كل فلا يحب الامتناع) منه (فاني أقول ان ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل اللافلاينبغي أن لا تعدله دلالة على الاباحة فأن أمر الأباحة أوع وأمر نقسل اللائات ق) فاصلح أن يكون دالاعلى قل الله يصلح أن يكون دالا على الاباحة (وكل مطعوم حرى فيه بسع معاطاة فتسليم البائع) لمشتريه (اذن في الاكلواذن في الاطعام لمن يريده المشترى يعلم ذلك بقر ينه آلحال) الدالة عليه ( كَاذْنِ الجَامِي فَي دخول الجام) لمن أراد الدخول فيسه (فينزل منزلة مالوقال أبحت لك أن تأكل هدذا الطعام) أنت (أوتفعمه من أردت فانه يحله) ذلك (ولومرح) له (وقال كل هذا الطعام واغرم ل عوضه محل الأكلُّ و يلزمه الضمان) لما أكله (بعد الا كلهذا قياس الفقه عندى) بما تقتضيه واعد المدُّهِ (ولكنه بعد المعاطاة آكل ملكه ومتلفُله فعليه الضمان) بعد الاكل لا تلافه (وذلك) مرتب (فى ذمة مواليمن الذى سلم) المشترى للما أنع (ان كان مثل قيمة و فقد و طفر المستحق بمثل حقوفله أن يملك مهماعرعن مطالبة من علمه وان كان قادراعلى مطالبته فالانجعل ماظفر به من ملكه لانه رعالا برضي بتلك العين أن يصرفها الحدينه فعليه المراجعة وأماههذا قدعرف رضاه بقرينة الحال عندالتسليم فلا يبعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضا مان يستوفى دينه بماسلم البه فيأخذه بحقه) وقد ألم الرافعي في شمر الوجيز بهذاالعث بعدانذ كرعن ابنسر يجتخريج قول الشافعي فحواز المعاطاة مانصه واذا فالمابظاهر المذهب فياحكم الذي حرن العادة فيه من الاخسذ والاعطاء فيهوجهان أحسدهما انه اماحة ويه أجاب القاضى أبوالطيب حن سأله ابن الصباغ عنه قال فقلتله لوأخذ بقطعة ذهب شيأ فأكله ثم عاد فطالبه بالقطعة هل ذَلك قال لاقلت فلوكان أباحية لكان لهذلك قال اعبا أباح كل واحدمنهما بسب اباحة الاسخوله قلت فهواذامعاوضة وأصهماأن حكمه حكم القموض كسآئر العقود الفاسدة فلكر واحد مهما مطالبة الاسخر عاسلماليه مادام باقيا وبضمانه انكان بالفا فلوكان الثمن الذي قبضه البائع مثل

ملكه ومتلفه فعليه الضمان وذلك في ذمنه والنمن الذي سلمان كان مثل فهته فقد ظفر المستحق عثل حقه فله أن يتملكه مهما عزعن مطالبة من عليه وان كان قادراعلى مطالبته فانه لا يتملك ما طفر به من ملكه لانه رعالا برضى بتلك العين أن يصرفها الى دينه فعليه الراجعة وأماههنا فقد دعرف رضاه قرينة الحال عند التسليم فلايبعد أن يحقل الفعل دلالة على الرضابان يستوفى دينه بماسلم البدف أخد

القيمة فقدقال المصنف في الاحياء هذا مستحق ظفر عنل حقه والمالك راض فله عملكه لامحالة وعن الشيخ أبرحاءد انه لامطالبة لواحدمنهماءلي الاستروتير أذمتهما بالتراضي وهذا يشكل بسائر العتود الفاسدة فاله لا يراه وان وجد التراضي اهكاله م الرافعي ثم قال المصنف (الكن على كل الاحوال جانب البائع أنحض) وأدق (لان ماأخذه) عوض طعامه (فقد بريد يتصرف فيه ولا عكنه التملك الااذا أتلف عين طعامه في يدالمشترى) با كل أواطعام أونحو ذلك (غررعا يفتقرالي استثناف قصدالتماك غريكون قد علك بمعرد رضاا ستفاده من الذعل دون القول) فهذا معنى كون حانب البائع أغمض (فاماجانب الشسترى الطعام وهولا بريد الاالا كل فهين) - هل (فانذلك مباح بالاباحة المفهومة من قرينة الحال ولكن رعما يلزم من شأن هذاان الضيف يضمن ماأتافه) بأكله (واعماس قط النعمان عنه اذاعلك البائع ماأخذه من المشترى فيسقط فيكون كالقاضي دينه والمتحمل عنه فهذاما راه في قاعدة المعاطاة على عُم وضها) ودفتها (والعلم عندالله تعالى وهذه احتمالات وطنون) وقياسات (رددناها ولا عكننا الفتوى الاعلى هذه الطنون وأماالورع)المتدين فينبغي في هذه وأمثالها (أن يستفي قابه) و برجيع البه (وينقي واضع الشبه) و يقطع الشَّك باليَّقينُ \* (العقد الثاني عقد الربُّا) تَكم المصنف في العقد الاوَّل على الأركان والشروط أو جب النظر في أسباب الفساد وفساده تارة يكون لاخد لال في الاركان أو بعض شر وطها واذاعرفت اعتبارها عرفت ان فقدها مفسد وتارة يكون العسيره من الاسباب كافي هذا العقد الرباوه وفي اللغة الفضل والزيادة وهو قصور على المشهورويشي ربوان بالواو على الاصل وقديقال ربيان على التخفيف وينسب اليه على لفظه فيقال ربوى قاله أبو عبيدة و زاد الطرزي فقال الفتح في النسبة خطأ ورباالشي ربواذا زاد ومنه الربوة المكان المرتفع عن الارض وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع الامة واليه أشار المعنف بةواه (وقد حرمه الله تعالى وشددنيه) قال تعالى وأحــل الله البيـم وحرم الربّاوقال تعالى وذروا ما بني من الرباان كنتم مؤمنين وأماالسنة فاروى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرباوموكاه وشاهديه وكاتبه رواه أحدوأ بوداودوالبرمذي وفال صبح وعندالبخاري وأحدالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربالبر والشعير بالشعبر والتمر بالتمر والملح بالملح متلاعثل يداسد فنزاد أواستزاد فقدأ ربى الاسخد والمعطى فيهسواء وروى أحدعن عبدالله نحنظله غسيل الملائكة سرفوعادرهمر بايأ كالهالرحل وهو يعلم أشد من ستوثلاثين زنية وروى الامام الشافعي في المختصر فقال أخبرنا عبد الوهاب عن أنوب عن مجد بنسيرين عن مسلم بن بسارور حل آخرعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قاللاتبيعوا الذهب بالذهب ولاالورق بالورق ولاالبربالبر ولاالشعير بالشدمير ولاالتمر بالتمر ولا الملخ بالملح الاسواء بسواء عينابعين بداسدولكن بيعواالذهب بالورق والورق الذهب والبربالشعير والشعير بالبروالتمر بالملح والملح بالنمركيف شنتم فالونقص بعضهم النمر أوالملح وزادالا سنوفن زادأوا سنزاد فقد أربى وأماالا جماع فقد أجعت الامة على تحريمه حتى يكفر حاحده \* ثم اعلم أن الربا ثلاثة أنواع ربا الفضل وهوزيادة أحداله وضين على الاسترفى القدرور باالنساء وهوأن يبيع بالأغمان نسيئة سمى به لاختصاص أحداله وضين تريادة الحاول وربااليدوهوأن يقبض أحداله وضين دون الاستو وفى الحبر ذكرستة أشياء وهي النقدان والطعومات الاربعة والحكم غيرمقمو رعلها باتفاق جهو والعلماء لكن الربا شت فهالمعنى يلحق فهاما يشاركهافيه كإيأتي سانه وقد أشار المصنف الىماذكرنا فقال (و يحب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين) الذهب والقضية (وعلى المتعاملين على الاطعمة) جمع طعام وهوفى العرف اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما شرب (ادلار باالافي نقد أوطعام) كالشغر بذاك الحمر المتقدم (وعلى الصيرف أن يحترز )ف معاملته (من النسينة والفضل اما النسينة فان لأيسع شيأ من جواهر النقدين بشي من جواهر النقدين الابداسد وهوأن يجرى التقابض في الجلس وهذا احتراز من النسيلة)

أكن على كل الاحوال حانب أتلف عدين طعامه فيد المشترى ثمر بمايفتة رالى استئناف قصدالملك مم يكون قد قال بمعرد رضا استفاده من الفعل دون القول وأماحان الشترى للطعنام وهو لا تريد الا الا "كل فهـن فانداك يماح بالاباحة المفهومة من قرينة الحال ولكن رعما الضيف يضى نماأتلف وانما سقط الضمانعنه اذا علان المائعما أخذهمن المشسترى فيسقط فيكون كالقاضى دينه والمتعمل عنه فهد دامانراه في قاعدة العاطاة على نجوضها والعلم مندالله وهذه احتمالات وظنون رددناها ولاعكن مناءالفتوىالاعلى هدده الظندونوأماالورعفانه ينبغى أن يسته ي قلبه و يتو مواضعالشبه

\* (العقد الثانى عقد الربا وقد حرمه الله تعالى وشدد الامرفيه ويحب الاحترار منهمل الصارفة للتعاملين على النقدس وعلى التعاملين على الاطعمة اذلار با الافي نقد أوفى طعام وعالي الصابرفي أن عدرون النسسشة والفضل أما النسيئة فانلايبيه عشيأمن حواهرالنقدين بشئ من مرواهر النقدس الابدابيد وهو أن عرى التقابض

في الحلس وهذا احتراز من النسيثة

ومنحيث ان الغالب أن يحرى فه تفاضل اذلا بردائضه وب عثلورنه \* وأماالفضل فعتر زمنه في الإية أمورفي بيع المكسر بالصحيم فلا تحوز المعاملة فمهدم أألام المماثلة وفي سع الحدر مالردىء فسلامتبسني أن بشترى ردينا محسد درنه في الوزن أو يسمردننا التحد فوقه في الوزن أعني اذا باع الدهب بالدهب والفضة الفضة فأن اختلف الجنسان فلاحرج في الفضل والذالث في المسركان من الذهب والفضة كالدنانىرالمخلوطة منالذهبوالفضةانكان مقدار الذهب محهولاني تعج المعاملة علماأصلاالا اذاكان ذلك نقداحار رافي الملدفا بالرخص في المعاولة عليهاذالم يقابل بالنقدركذا الدراهم المغشوشة بالنحاس ان لم تكن را تعدق الملدلم تصمر المعاملة علمالان المقصود منها النقر أوهي مجهولة وانكان نقداراتحا فى الملد وخصنافي المعاملة لاحل الحاجة وخروج النقرة عران يقمد استخراجها ولكن لايقابل بالنقرة أصلا وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة فلا يحوزشراؤه الإبالذهب ولابالفضة بل بنبغى أن بسترى بمناع آحر ان كان قدر الذهب منه معاوماالااذا كانموها بالذهب عوج الاعصل منه ذهب مقصود عندالعرض

وحيثا عتىرالتقابض فلوتفرقا قبل النقابض بطل العقد ولوتقا بضابعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا بطلف غيرالقبوض وفى القبوض قولاتفر بق الصفقة والتخاير فى المجاس قبسل التقابض عثامة النفريق يبطل العقد خلافالابن سريجولو وكل أحدهما وكيلابا لقبض وقبض قبل مفارقة الموكل يجأس العقد جاز وانقبض بعده فلأبهثما علم أَن النقد ن هل الريافه مالعيهم الألعلة أولعلة وقددُهت بعض الإحجاب الى الاؤلوا لمشهورفى المذهب أن العلة فتهما صلاحية الثمنية الغالبة وان شأت قلت وهرية الاثمان غالب والعبار تان تشملان النبروالمضروب والحلى والاوانى المتخذة منهاوفى تعدى الحريج الى الفاوس اذاراحت حكاية وجه لحصول معنى الثمنية والاصم خلافه لانتفاء الثمنية الغالبة وقال أوحنيفة وأحداامله فسهما الوزن ويتعدى الحكم الى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن فال أصحاب الشافعي لنالو كانت ألعلة الوزناتعدى الحركم الى المعمول من الحديد والبحاس كايتعدى الى المعمول من الذهب والفضة وقد سلموا الهلاية عدى (وتسلم الصارفة الذهب الي دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة به حرام من حث النساء ومن حيث اله يُجرى فيه تفاضل ذلا ردا اضروب عثل ورَّبه البِّنَّة ) بللابدفيه من النخالف واعلم أن تحريم النساءوجو بالتقابض يتلازمان ينعوكل واحدمنهما نحوالا تخروقه نرى الاغة لمابينهما من التقارب يستغنون بذكرأ حدهماعن الاسحر (وأما الفضل فيحتر زمنه فى ثلاثة) مواضع (فى بيع المكسر بالصح فلانحور المعاملة فمهما الامع الماثلة )لان بدع مال الرباعة سممع زيادة لا يحور الابتوسط عقد آخر (وفي بميع الجيد بالردىء فلاينبغي أن يشترى ردينا يحيد دونه فى الوزن أو يبسع ردينًا يحمد فوقه في الوزن أعني اذاباع الذهب الذهب والفضة بالفضة ) أعنى لا يجوز بيعهما متفاضلالمار وى النهـى عنه في حديث أبي سعيد وأبي هر مرة ولان تفاوت الوصف لا يعهد تفاو تاعادة ولواعتمرلا نسه دمات الساعات فأوثاع التمر أو المضروب الحلى من جنسه وحبرعاية الماثلة وعن مالك اله يجوز أن مزيد ما يقابل الحلى بقدر قيمة الصنعة (فان اختلف الجنسان فلاح ج في الفضل) فلوباع ذهبا بفضة أو بالعَكَس لم يجب رعاية المماثلة ولكن يجبرعايه الحلول والتقابض (والثالث في) بينع (المركبات من الذهب والفضة كالدنانير الخساومة من الذهب والفضة انكان مقدار الذهب مجهولا لم يضم العاملة عليه أصلاً) لأن ذلك يوجب التفاضل والجهل بالمماثلة (الااذا كانذاك نقدا جاريا فى البلدفانه ترخص في المعاملة عليه ادالم يقابل بالنقد) بل بعوض (وكذاالدراهم الغشوشة بالنحاس ان لم يكن رائجافي) معاملة (البلد لم يصم العاملة عليه لان أيق ودمنه النقرة) بالضم القطعة الذابة من الفضة (وهي مجهولة وان كان نقدار المحاتى البلدر خصناف العاملة لاحل) مسيس (الحاجة وخروج النقرة عن أنُ يقصدا التحراجها ولكن لا يتقابل بالنقرة أصلا) للجهل بما (وكذلك كلحليم مكب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤ الابالذهب ولا بالفضية بل ينبغي أن بشترى بمتاع آخران كان قدر الذهب منه معلوما) اما بالورن أو بالتخمين من أهل الحبرة واعما قلنا ذلك لانه اذا كان القدر مجهولاامانوجب التفاضل أوالجهل بالمائلة (الااذا كان تموها)أى مطلبا (بالذهب يمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار) فهومستملك (فجوز بيعهاعِثلها من النقرة) وكا تُنذلك النمويه لم يكن لعدم الاستفاد، منه (و) يجوز بيعها أيضا (بما أريد من غير النقرة) من أي مناع كان (وكذلك لايحوز الصيرفي أن يشترى قلادة فه احرز وذهب بذهب ولا أن يبيعه كذلك (بل بالفضة يدابيد أن لم يكن فهافضة) والاصل في ذلك مار وي عن فضالة بن عبيدرضي ألله عنه قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخيير بقلادة فبهاخر زوذهب تباع فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى النلادة فنزع وحده ثم قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن وبروى أنه قال لايباع هذاحتي يفصل ويميز (ولا يحو زشراء و بمنسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب كالفيه من التفاضل والجهل

على النارفيجوز بيعها عثلها من النقرة وبما أريد من غير النقرة وكذلك لا يجوز الصيرف أن يشترى قلادة فهاخر روذهب ذهب ولاان يبيعه بل بالفضة بدايد ان الم يكن فها فضة ولا يجوز شراء بوب منسوح بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على الناريذهب

بالمماثلة (ويجوز بالفضة وغيرها يدابيد )لاختلاف الجنسين (وأماالتعاملون على الاطعمة فعلمم التقابض فى الجماس اختلف خنس إلماعام المبيدع والشترى أولم يختلف فان اتحد الجنس فعامهم التقابض ومراعاة المماثلة ) علم انه أذِا بسع مال عِمال لم يحل إما أن لا يكونار تويين أويكوناريو يَن والحالة الاولى تتضمن ما اذالم بن وأحدمتهمار بو تأوأمااذا كان أحدهماريو بافَلاتحب رعاية البَياثل ولاالحاول ولاالتقايض ولافرق فىذلك سأرع منفق ألجنس أو يختلف حتى لوسار ثوتاني ثو سأوثو سنأو ماع حدوا بالتعموانين من حنسه حاز لماروى عن استعرانه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشترى بعبر اسعير س الى أحل وعند أبي حندفة لايحوزا الاتمالشي فيجنسه وعن مالك يجوز عندا الساوى ولايحو زعندالتفاضل وأماا لحاله الثانية فينظر أهذاربوى بعلة وهذار بوى بعلة أوهمار بويان بعلة واحدةفان اختلفت العلة فكذلك لاتجب رعاية الثماثل ولاا لحاول ولاالمتقابض ومن صورهذا القسم ان سلم أحد النقد سفى المرأو يبسع الشعير بالذهب نقداأو نسبثة واناتفقت العله فينظران اتحدالج سكالو باغ الذهب بالذهب والمربالمرفثيت فيه أنواع الرباالثلاثة فعسرعا يذالتماثل والحلول والتغابض في المحلس والتاختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعات الباقيان مثاله اذاباع ذهبا مفضه وبرابشعيرلم تحدرعانة الماثلة ولكن تحدرعانة الحاول والتقابض واذا كان النقابض معتمرا كان الحلول معتمرا فانه لوحاز التأحيل لجاز تأخير التسلم الى مضى المدة وعند وأماالمتعاملون على للاطعمة أأي حنيفة لايشترط النقابض الافي الصرف وهو سع النقد بالنقد وبه قال أحدفي رواية والشافعي قبوله صلى الله عامه وسلم الايداسدفي آخر حديث عبادة المنقدمذ كره فسوى في اعتبار النقابض بين الذهب المالذهب والمر مالعر ولان قوله الابداسدلفظ واحدلا يحوزان مراديه القبض في حق النقد من والتعين في حق فيرهمالانه اماحقيقة فهماأوحقيقة فيأحدهماو محازفي الأسخر وأبهما كان فلا يحوزا لمع بينهمالما عرفان المشترك لاعومه وان الجمع بين الحقيقة والجازلا يجوز ولابي حنيفة وأحدانه سيدع متعين فلا بشترط فيه القبض كالثوب ونحوه آذا بسع يعاسمه أو بخلاف جنسم لحصول مقصوده وهو الفمكن من التصرف مخلاف الصرف فانه لا يتعين الا بالقبض فيشترط فيه ليتعين والمرادعار وى التعيين غيران مايتعين به مختلف فالنقدات يتعينان بالقبض وغيرهما بالتعيين فلايلزم الجدع بين معنى الشسترا ولابين الحة يقة والمجاز والله أعلم ﴿ (تنبيه ) \* قال الرافعي وأما الطعومات الاربعة المذُّ كورة في الحديث فللشافعي قولان في عله الربافيها الجديد ان العلم هوالطنم لماروي معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا عثل على الحركم باسم الطعام والحركم المتعلق بالاسم المشتق معلل عافيه الاشتقيان كالقطع المعلق باسم السارق والجلد العلق باسم الزانى والقديم ان العدلة فهما الطعم مع الكيل أوالو زنوا حتجوا بحاروى انه صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبرك الأبكيل فعلى مذايشت الرعافى كلمطعوم مكيل أومورون دون ماليس بمكيل ولامورون كالسفر جل والرمان والبيض والجوز والاترج والنارنج وعن الاودني من أصحابنااته تابيع ابنسير من في ان العلة الجنسمة حقى لايحو زبسع مال يحنسه متفاضلا وفالمالك العلة الاقتيات وكلما هوقوت أويستصلح بالقون بجرى فيه الرياوقصد بالقيدالثاني ادراج المنح وقال أبوحنيفة العلة المكيل حتى شت الرياف الجص والنورة وساتر المكملات وعن أحدر وايتان احداهما كقول أبى حنيفة والاخرى كقول الشافعي الجديد ثم قال واختلفوا فان الجنسيسة هلهى وصف من العلة أملافذهب الشيخ أبوحامدو طبقته الحانها وصف من العلة وقالوا العلة على القد عرم كمة من ثلاثة أوصاف وعلى الجديد من وصفين واحتر والمراوزة من هدا الإطلاف وقالوا الجنسية شرط ومنهم من قالهي في محل على العلة . كالإجصان بالاضافة الى الزياوة الهؤلاء لو كانت وضعالافادت تعريم النساء بمعردها كاأفادالوصف الاسخروه والطيم تعريم النساء بمعرده وليس كذلك فإن ألجنس بانفراده لا يحرم النساء وللاولين ان يمنعوا مطلق ماهو وصف لعله ريا الفضل تحريم النساء

وبحوز بالفضسة وغيرها فعامهم التقابض في المحلس اختلف جنس الطعام البسع والمشترى أولم بعنلف فان اتعد الإنس فعلهم التقابض ومراعاة المائلة

٧ هنابياض بالاصل

والمعتاد في هددًا معاملة القصاب بان يسلم الردااغنم وبشترى بهااللعم نقداأو نسيئة فهوحرام ومعاملة الخبار مان مساراله الحنطة ويشترى بهاالخبز نسيئةأو نقددا فهوحرام ومعاملة العصار بان يسلم المعاليزر والممسم والزيتون ليأخد منه الادهبان فهوحوام وكذا الليان يعطى اللين لوخذ منهآ لمنوالسمن والزيد وسائرأحزاء الابن فهموأ بضاحرام ولايباع الطعام بغد برحنسه من الطعام الانقداو يحنسمه الا نقدا ومنمد ثلا وكل مايتخذ من الشي الطوم فلا محورأن ماعه مماثلا ولامتفاضلافلاساعمالحنطة دقيق وخبز وسو بق ولا بالعنب والمردبس وخل وعصيرولاما لام منوريد ومخيض ومصل وحين والماثلة لاتفيداذالم يكن الطعام في حال كمال الادخار فلايساع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلا ومتماثلا

قال وايس تحت هذا الاختلاق كثير طائل قات والفرق بن الشرط والعلة ان العلة مؤثرة في الحسكم دون الشرط فانة يضاف وجوده الى العلة عند وجود الشرط لا الى الشرط

\* (فصل) \* وإذا عللنا بالطعم المامع الصمام التقدير اليه أودونه تعدى الحكم إلى كلما يقصد ويعد الطعم غالبااما تقوتا أوتأ دماأ وتفكها فدخلفه الحبوب والفواكه والبقول والتوابل وغي يرها ولافرق بينمايؤ كل نادرا أوغالبا ولابين أن يؤكل ٧ أومع غييره وفى الرعفرات وجهان أصحهما اله يحرى فيه الرباولافرف بيزمايؤكل للتداوى وغييره على المذهب والطين بأنواعه ليسر بوى وفي الادهان الطبهة وجهان أصحهمانع وفيدهن الكتان والمملكاعلى الاصم وماسوى عود العورربوي ولاربافي الحبوان لانه لا يؤكل على دينته نعم ما يباح أكاه على هيئته كالسمال الصدغير على وجه يجرى فيده الربا وحكى الامام عن شيخه ترددافيه وقطع بالمنع ثم قال الصنف (والمعتاد في هذا معاملة القصاب بان يسلم المهه) ج-له من (الغمرويشترىم) منه (اللحم) تدريجا (نقداً أونسية وهو حرام) لانه يو حب التفاضل (ومعاملة الجباز بان يسلم اليه) القدر المعلوم من (الحنفاة ويشترى به الخبز) تدريح (نسينة أونقدافهو حرام) أيضال ذكرنا (ومعاملة القصار بان يسلم اليه بالبدر والسمسم والزية ون لذؤ خذ منه الادهان) مدارجة (وهو حرام) أيضالماذ كرنا (وكذا) معاملة (اللبان بعملى اللبن المؤخذ منه الجن والسمن والزيد وسأتر) ما بعمل من (أجزاء اللبن) وهوأ يضاحوام ألماذ كرنا (فلا يماع الطعام بغير حنسه) من الطعام (الانقددا) كم لو باعشد عبر ابعرا و بالعكس فانه تعب فيد وعاية الحلول والنقابض (و) لا يباع ( يحنسمه الانقدا وعائلا) كالو باع البربالبر أوالشعير بالشمير فانه يحب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض (وكلما يتخذمن الشئ فلايحوزأن يباع به متماثلا ولامتفا ضلافلا باعبا لحنطة دقيق وخسيز وسوبق) يعمل من الحنطة ومن الشعيراً بضا وذلك أن يقلى البرا والشعير عم الطعن عم بضاف البه شي من السكر أوالتوابل (ولابالعنب دبس) هوعصارة الرطب (وخل وعصر) هوالخر (ولاباللبن من وربد ومخرض) فعيل عدى مفعول وهوالابن الذي يخض واستخرج زيده بوضع الماء فيه وتعريكه (ومصل) بفتح فسكمون عضارة الاقط وهوماؤه الذي يعتصر منه حين بطبع قاله ابن السكيت (و جين) وهومعروف قال ألرا فعي لا يجوز بيدع المنطة بشي مما يتخذمنها من الطعومات كالدقيق والسويق والخد بزوالنشاولا بمافيه شئ مما يتخذ من الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج فهمه النشاوكذ الايجوز بيبع هذه الاشياء بعضها ببعض لخروجها عنحالة الكمال هذاما يفتي به من المذهب ونقل الكرابيسي عن أبي عبدالله يحويز بيع الخنطة بالدقيق فنهم منجعله قولا أتخولل افعى وبه قال أبوالطيب بنسلة ومنهم من لم يثبته ولاوقال أرادبأ في عبدالله مالكا أوأجدو جعل الامام معول الكرابيسي في أخروهوان الدقيق مع الحنطة حنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالا تخرم فاضلاو يشبه أن يكون هو منفردا بم ــ ذه الرواية وحكى البويطي والزني في المنتورة ولاانه يجوز بيع الدقيق بالدقيق وان امتنع بيعــ ، بالحيطة كايجوز بسع الدهن بالدهن وان امتنع بعه بالسمسم وفي سم الخسيرا لجاف المدقوق عنله قول في المذهب وقال مالك يحوز بيمع الحنطة بالدقيق وبه فال أحدفي أطهر الروايتين الاأن ماله كما يعتبرالك بل وأحد يعتسبرالوزن ويجوز بيسع الحنطة وما يتخسد منهامن الطعومات بالنخالة لانهاليست عالى الرباولما كانت أموال الربا تنقسم الحمآ يتغير من حال الح حال والح مالا يتغير والتي يتغير منها يعتبرا احاثلة في بيه ع الجنس بالجنس منها فى أكل أحوالها فن المتغيرات الفواكه فتعتبرا لماثلة في المتحانسين مها عالة الجفاف ولا بغسني النمائل في غير تلك الحالة وقد أشار المه نف الى ذلك فقال (والماثلة لا تفيد اذالم يكن العامام في حال كال الادخار) وعبارة الوجير والماثلة ترعى حالة الجفاف وهو حال كال الذي ولاخلاص في الماثلة قبله (فلايماع الرطب بالرطب و بالبرو) كذا (العنب) بالعنب (متماثلاولامتفاضلا) وكلفاكهة كمالها فيجفافها

وهوطة الادخاداما بيبع الرطب بالرطب فالعهل بالمماثلة لانه لايعرف قلوا لنقصان منهما وأماسيع الرطب بالتمر فلتيقن التفاوت عندا لجفاف لماروى عن سعدين أبي وقاص رمى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من بيدع الرطب المرفقال أينقص الرطب اذاحفت قالوانع قال فلااذاو بروى فنهى عن ذاك فانسد البيع وأشآر الى العلة وهوالنقصان ودل الحديث على انه يشد ترط لجواز العقد الماثلة فأعدل الاحوال وهومابعدا لجفاف لافي الحال فصار نفاير بيم الدقيق بالحنطة فانه لا يحوز للتفاوت بعد الطعن وبه قال أبو وسف وجهد وكذالا يماع العنب بالعنب وبالزبيب وكذا كل غرة الهاحالة الجفاف كالتين والمشهش واللوغ والبطيغ والسكمثرى اللذين يعلقان والإجاص والرمان الحامض لايباع رطبها يرطبها ولابيابسها ولايباع الحديث بالعتبق الاأن يتق النداوة فى الحسديث يحيث يظهرا ثرز والهافى المكال فاماماليس له جفاف كالعنبالذىلايتزبب الرطبالذىلا يتتمروا لبطيخ والكمثرى اللذين لايعلقان والرمان الحساو والباذنجان والقرع والبقول فني بسع بعضها ببعض تولان في الذهب وعندأ بي حذيفة يجوز بسع الرطب بالتمرو بالرطب متماثلا والعنب بالزبيب وبالعنب كذلك وكذانى نظائره ماواحتج بالحديث المشهورالتمر بالنمر مثلابمثل والرطب تمرفيحوزبيعه بالتمر متمسائلاوالدليل علىانه تمرانه صلىالله عليه وسلمحين أهدى المه رطب قال أوكل غرخير هكذا وروى انه صلى الله عليه وسلم نهدى عن بسع النمردي بزهى فقبل ما نزهى قال يحمروهوا سمله من أول ما ينعقدالي أن بدرا ولانه ان كان عراحاز سعه بأول الحسديث وهو النمر بالفرم الاعال وأن كان غيرتم فياسخره وهو قوله اذا اختلف النوعان فسعوا كمف شئتم ولانهما مستويان فى الحال وانحايتفاوتان فى الما كلذهاب عزء منه وهوالرطو بة تخدلاف بيع الحنطة بالدقيق لانم مامتفاو بان في الحالو يفاهر ذلك بالطحن اذا اطعن لا يريد في ذلك شيأ ومار ووه من حديث معد لم يصع عنده لان مداره على زيدبن عباش وهوضع ف وقيل مجهول ولننصع فهو محول على ان السائل كآنومسياقىمال يتيم ووليالصغيرفلم مرصنى اللهعليه وسسلم بهذا النصرف تظراله اذهومفيد بالنظرألا ترى اله عنع من أيم عليدوالردى عمن مال الربال اذكرناوي عالعنب بالربيب على هذا الخلاف والوجه مابيناه من الجانبين وقبل لا يحور بالاتفاق والفرق لاي حنيفة بينه و بن الرطب مالتمر في هـذه الرواية ان النص الوارد بلفظ الفرهناك يتناول الرطب ولم توجد مثله هنافيق محرماحتي بعندل وأماسه الرطب بالرطب فلمار وينالان اسم النمر يتناوله فعور بيعه مثلاعثل كذاك ولوباع البسر بالنمر لا يحوز التفاضل فيه لانه تمرعلىما بينا يخلاف الكفرى ولوباع حنطة رطبة أومداولة يحنطة رطبة أويابسة أوتمرا أوزبيبا منتقعن بتمر مثلهأو تزبيب مثله أوبالسابس منهما جازني السكل عندأبي حذفة وأى يوسف وقال محدلا يجوز فى شئ من ذلك لانه يعتسيرا اساواة في أعدل الأحوال وهو بعد السيس والفرق له من الرطب بالرطب وبن بيدع المباول ونعوه بمسله حيث أجاز بيدع الرطب بالرطب ومنع غيره جيعه ان التفاوت فها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك الاسم فيكون تفاو تأتى عين المعقود عليسه وفىالرطب بالرطب يكون التفاوت بمدر والذلك ألاسم فلم يكن تفاونافي المعة ودعلسهوأ يو حنيفة يعتسير المساواة فيالحال وكذاأنو نوسف لاطلاق الخسيرا لحنطة بالحنطة مثلاعثل الحديث وهو باطلاقه يتناول الحنطة والشعيروا لتمرعلي أىصفة كان الاان أبابوسف ترك هذا الاصل في بسع الرطب بالتمر من منه محتما عديث زيد بن عماش الذي تقسدم حاله وذكره والله أعليه (تنبيه) ، قال الرافعي ف شرح الوجيز وأماماأ حراه المصنف من لفظ الادخارفان طائفتمن الاصحاب ذكروه وآخرون اعرضوا عنه ولاشك انه غسير معتدر لحالة التماثل في حسم الربويات ألاترى ان الكنلايد خرويباع بعضه ببعض فن أعرض عنه فذاك ومن أطلقه أراد اعتباره في الفواكه والحبوب لاف جميع الربويات فاعرف ذلك (فهذه جل) لمة (مقنعة في تعريف البيع) ومايتعلق به (والتنبيه على مآيشعر التاحر بمثارات الفساد) وطرقه

فهدنه جسل مقنعدة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعرالتا حربمثارات الفساد (حتى يستفتى فيها فيمااذا استشكل) في ثنى من مسائله (والتبس عليه) شئ منها (فاذالم يعرف هذا) القدر (لم يتفعلن اواضع السؤال) والبعث (واقتعم) أمواب (الرباا لحرام) فيهلك (وهولا يدرى) والله الموفق وهوولى الارشاد \*(المقذالثالث السَلَمَ)\*

وهوفى البيعمثل السلف وزناومعنى وهومشروع بالكتاب والستة واجلح الامة فالماللة تعالى بالبهاالذين آمنوااذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبو والاسية وعن ابن عباس قال اشهدان الله قال أحل السسلم المُوَّ حَلُواْتُرْلُفَيْهُ أَطُولُ آيَةُ وَتَلَاقُولُهُ تَعَالَى السَّابِقُ ذَكِرُهُ وَرُوْيَانِ النِيصَـلَى الله عليهُ وَسَلَّمُ قَدْمُ المدينة وهم يسلفون في القرالسنة والسنتين ورعاقال والثلاثة فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم الى أُجل معاوم رواه الشافعي عن مفيان عن ابن أبي نجيع عن عسد الله بن كثير عن أبي المهال عن ابن عباس و مروى أيضاانه صلى الله عليه وسلم نهى عن سع ماليس عنده ورخص في المسلم قال الرافعي وذكروانى تفسير السلم عبارات متقاربة منهاانه عقدعلى موصوف فى الذمة ببذل بعطي عاجلا ومنهاانه استلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة ومنها انه أسليم عاجل في عوض لا يحب تعيله اه وقال الزيامي من أصابناه وأند عاجل بالمحلوسي هذا العقديه لكونه معلاعلى وقنه فان أوان المسع بعد وحود المعةود عليه في ملك العاقد والسلم يكون عادة عاليس عو حود في ملسكه فيكون العقد معلا وينعقد بلفظ السلم ولاينعقد بلفظ البدع المجردلانه وردبلفظ السلم على خلاف القياس فلا يجوز بغيره وفي رواية الحسن ينعقد وهوالاه صلانه بيع ثم قالح القياس بابي جوازه لان السلم فيسه مبيع وهومعدوم وبسع وحود غير مماول أوتماوك غسير مقدو رعلى التسليم لا يحور فسيع العدوم أولى ان لا يحوز والكن نركاه عاد كرناه قال الصنف (ولبراع التاج فيسه عشرة شروط) وعبارة الوجيز والمتفق عليه من شرائطه خسة فال الرافعي انحاقال كدلك لانمعظم الاغة جعلواشرائط السلم سبعاوصموا الى المسالعلم بقدر رأس المالاو ببان موضع التسليم وفهما اختلاف سيأتى وقد تعدأ كثر من السبع وحقيقة الامر فى مثل ذلك لا تختلف (الاول أن يكون رأس المال معاوماعلم منله) وذلك لان الجهالة في رأس المال تفضى الى المنازعة فلابدمن أن يكون معلوما وهدذا الشرط هو لرابع في الوجيز ولفظه أن يكون معلوم القدر بالوزن أوالكيل قالرسول الله على الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم الى أحل معاوم قال الرافعي والاعلام مارة يكون الكيل والاخرى يكون بالوزن أوالعدد أوالذرع اه وقال أمها بناماأ مكن ضبط صفته ومعرفة قدره صعالسلم فيه لانه لايفضي الى المنازعة ومالافلا ( حتى لو تعدد ر تسليم السلم فيه) بسبب من الاسسباب (أمكن الرجوع الى فيمة رأس المال) عند اختلاف (فان أسلم كفامن الدراهم حزافاً) من غسيرعدد (في كر حنطة لم يصع في أحددالة ولين) قال الاسماني في تعليل المرر يجوزأن يكونوأس المال جزافاغيرمة ركالنمن فيأصح القولين وحيائذ معاينت تغنيعن العسار يقدره ولايشترط تقديره بشئ من الكيل والوزن والذرع كافى البيع واحتمال الفسع موجود فى البابن والقول الثانى انه لابد من بيان صفائه ومعرفة قدره باحدى المقدرات لانه أحد العوضين في السم فلايجوزأن يكون خزافا كالسلم فيه ولان السلم عقدمن تظرتم المه تسليم المسلم فيهور بما ينقطع المسلم فيه في المحلور أس المال بالفافلايدي المسلم إلى ماذا يرجم وكلامه في المرر مطلق في حريات الغولينمن غيرفرق بين كون رأس المال مناياأو منقوما وقال في الكبيره في الماليات وأماني المنقوم فان ضبط صفائه في المعاينة فني معرفة قبمته طريقان منهم من طرد القولين والا كثر ون قطعوا بعمة السلم ولافرق على القولين بينسلم الحال والوجل ومنهم من خصص القولين بآلؤ جل وفي الحال قطع بأن المعاينة كافية كافي البيع مماعلم انموضع القولين مأاذا تفرقا قبل العلم بالقدر في الاول والقهة في الثاني وأمااذاعلًا وتفرقا فلأخسلاف فالصة أه قلت وقوله فلا يجوزأن يكون وافاالي قوله اليماذا

- قيستفي فيها اذا تشكك والتبس عليه في منها وا ذالم يعسر ف هدا لم يتفطن والحرام وهولا يدرى والحراع الناح فيده عشرة شروط (الاقل) أن يكون وأس المال معلوما علم المال معلوما علم المال فاب أسلم كما وأس المال فاب أسلم كما ومنا الدراهم حزافاني كر حنطة لم يصوفي أحد القولين

برجع بهقال مالا وأحدوا خاره أموا حقوي والمصاحب التحريد الى أب حنيفة والقول الاول اختاره المزنى وهوأي هما (الثاني أن يسلم وأس المال في مجاس العقدة مل النفريق) واحتج لاشتراطه بأن السلم فبه دين في الذمة فلو أخرتسايم وأس المال عن الحاس لكان ذلك من معنى بسع الكالي بالكالي قال المصنف فى الوجيز جيرا الغررف الجانب الاستحراراديه ان الغررف المسلم فيه احتمل للعاجة فيرذاك بنا كيد العوض الثاني بالتجيل كيلا يعظم الغررفي الطريقين اذا تقررذاك (فاوتفرقا الم القبض) أي قبض رأس المال (انفسخ السلم) أي بطل عقده وبه قال أبوحنيفة وأحدُ وقال مالك ان تأخر التسليم مدة يسبرة كالموم والبومين لم يضروان أخرمدة طويلة بطل العقدولو تفرقا قبل تسلم بعضه بطل العقد فبمبالم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه ولوقيض وأسالميال ثم أودعه المسلم البه قبل التفرق حاز ولو رده عليه بدس كان له عليه قال الروياني لا يصم لانه تصرف فيه قبسل انبرام ملكه عليه فاوتفرقا قضى بعض الاصحابانه يصم السلم لحصول القبض وانبراء الماك يستأنف اقباضه للدين ولو أحال المسلم المه مرأس المال على السهم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وانجعانا الحوالة قيضا لان المعتبر في المسلم القيض المقيق ومثى فسط السلم بسبب يقتضمه وكان رأس المال معمنا غمق ابتداء العقدوهو بافر حم المسلم اليه وان كان الذارجيع الحيدله وهوالمنسل أوالقيمة وان كانرأس المال موصوفاف الذمة ثم على ف المجاس وهو بال فهله المالية بعينه أم المسلم اليه الاتيان ببدله فيه وجهان (الثالث ان يكون المسلم فيه بما يكن تعريف أوصافه ) أى فلا يصم السلم فيمالا يضبط أوصافه أو تضبط وأهمل بعض ما يحب ذكره لان البيع لا يحمل جهاله العقود عليه وهوعين فلان لا يحملها السلم وهو دن كان أولى ولتعذر الضبط أسباب مضاالاختلاط والمختلطات أربعة أنواعلان الاختلاط اماان يقع بالاختيار أوخلقة والاول اماان يتفق وجدع اخلاطهامقصود أويتفق والقصود واحد والاول اماأن يكون بحيث يتعذرضه اخلاطه أو بحيث لا يتعذر وستأتى الاشارة الى كل ذلك فعا يمكن ضبط أوصافه ( كالحبوب والحيوانات والعادن والقطن والصوف والابريسم والالبان واللعوم ومتاع العطار من وأشباهها) بمساعكن ضبيط وصفه وتعريفه النافى لجهالته وفي الحيوانات واللحوم خلاف لآبي حنيفة وممن قال بحواز السام في الحيوان وفاقالله افعي مالك وأحدوا حتحوا بماروي عن انعروانه قال أمرني رسول الله صلى الله عامه وسلم أن أشترى بعيرا له ببعير من الى أجل وعن على رضى الله عنه انه باع بعيراله بعشر من بعيرا الى أحل وعن ابن عرابه اشترى راحلة بأربعة أبعرة بوفيها صاحبها بالربذة واحتم أبوحنيفة بماروى مرفوعا نهدى عن السلم في الحيوان ولانه تنفاوت آحاده تفاونافا حشايح مثلاتكن ضبطه ومار ويعن ابن عمرو كان قب ل نرول آية الربا لان الجنس بانفراده يحرم النساء أوكان ذلك في دارا لحرب اذلا يحرى الربابين المسلم والحرب في دارالحرب ويدخل فيهجمه أفواع الحيوانات حتى العصافيرلان النصلم يفصل والسلم في لحم الليوان جاثر خلافا لابيحنيفة ووافق الشافعي أبو بوسف ومجدين الحسن وجحتهم انه عكن ضبط صفاته فأشسبه الثمار ولابي حنيفة ان اللحم يختلف باختلاف صفته من سهن أوهر الويحتلف باختلاف فصول السنة فعا يعد ١٠٥٠ ما فى الشستاء بعدمهزولا في الصيف ولانه يتصين عظاماغير معلومة وتحرى فيه المماكسة فالمشترى يأمره بالنزع والبائع يدسهفيه وهدذا النوغ سناسلهالة والمنازعة لايرتفع ببيان الموضدع وذكرالو زن فصار كالسلمف الحيوان يخلاف النوى فى التمارة والعظم فى الالية فاله معاوم ولهذا الا يجرى فيه المماكسة وفى مخلوع العظم لايحورعلى الوجه الاقلوه والاصم لان الحكم انعلل بعلتين لا ينبغي الحكم بانتفاء أحدهما وقيللاخلاف ينهرم فحواب أبرحنيفة فيماآذاأ طلقالسارفى العموهمالايجوزانه فيه وجوابهمافيما اذابين وضعامته معاوماوهو بحوره فيه والاصمان الحلاف فله ثابت \* (فصل) \* وأماالسلم في رؤس الحيوا نات الما كولة ففيه قولان أحدهما الجواز وبه قالمالك وأحد

(الثانى) أن يسلم رأس المعقد المال فى نه اس العقد قبل المتفرق فاوتفرقافيل القبض انفسخ السلم في الثالث أن يكون المسلم فيسه مما عكن تعسر يف أوصافه كالمنات والمعادن والمقطن والمعوف والاريسم والالبان واللحوم ومناع العطارين واشاهها

ولايحسور في المعسونات والمركات وماتحتلف أحراؤه كالقسى المصنوعة والنبل المعمول والخفاف والنعال المختلفة احراؤها وصنعتها وجلود الحيوانات ويجوز السلم في الخبروما يتطرق البه من اختلاف قدر الملح والماه مكثرة الطبع وفاته يعنى عنه ويتسام فيه

كالسملم فيجلة الحموا لاتوكالسلم في لحم الفغذوسائر الاعضاء وأظهر هما النعوية قال أوحنيفة ووافقه صاحباه وبروىءنهما مثل قول الحاعة لاستمالها على ابعاض مختلفة كالمناخر والمشافر وغبرهما وتعذر ضبطها ويخالف السارف الحيوان فان المقصودجلة الحيوان من غيرتجر يدالنظرالي آحاد الاعضاء ويخالف السلمف لحوم سائرالاعضاء فان لحوم سائرالاعضاء أكثر من عظمها والرأس على العكس والاكارع كالرأس ورأى الصنف الجوازفهاأ صحلانهاأقرب الى الضبط لكن الجهور على الاقل وعن القاضي الرمن آلى القطع بالنع فبهافان قلنابالجواز فهافذاك بشروط منهاأن تكون منقاة عن الصوف والشعر وأماالسلم فهامن غيرتنقية فلامحوز لستر المقصودي اليسءقصو دوالثاني أن يوزن وأماما لعدد فلالاختلافها في الصغر والكمر والثالثأن تكوننيسة فأماللطموخة والشوية فلاسلم فهايحال ثمأشار الصنف الىالنوع الاولمن المختلطات الاربعة وهي المختلطات المقصودة الاركان التي لاتنضبط اقدار اختلاطها وأوصافها فقال (ولا يجوز )السلم (فى المجونات) والجوار شنات(والركبات) كالحلاوى وكالغالبة الركبة من المسك والعنبر والعوذوالكافور وفيمعني ذلك الهرايس والامراق والنزياق المخلوط كالغالبة فلابصح السلم فيشيمنها المعهل عاهو متعلق بالاغراض (وكذا) لا يجوز السلم في كل (مانختلف أحزاؤه كالقسى الصنوعة) وهي العمية لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب واحترز بالصنوعة عن القسي العريبة فانه الاتركيب فها (والنبل) فقدنقل فيه اختلاف نصوا تفقوا على اله لاخلاف فمه واختلاف النص محول على اختلاف أحواً له فلا يحور السلم فيه بعدالتخريط والعمل عليه فلذا قيده المصنف بقوله (المعمول) أمااذا كان عليه عصبور يش ونصل فلعنسين أحدهماانه كالمختلطات والثاني اختلاف وسطه وطرفيه دفة وغاظا وتعذرضها وانهمن أىموضع يأخد موالدقه في العلط وبالعكس وكم يأخذوا مااذالم مكن فالمعنى الثانى و يحوز السلم فيه قبل التخر واوالعمل عليه لنيسر ضبطه والغازل كالنبال (و) كذا (الخفاف والنعال المختلفة أحزاؤها وصفتها) لاشتمالهاءلى الطهارة والبطانة والحشوولان العمارة تضيق عن الوفاء يذكراطرافها وانعطافاته اوفى البيان ان الصمرى حكى عن ابن سريج - واز السلم فيهاو به قال أوحنيفة رحه الله تعالى (و) كذا (حلودا لحموانات) والنوع الناني من الأنواع الاربعة المختلطات المقمودة الاركان التي تنضبط أفدارها وصفاتها كالشاب العنابية والخرو زااركبة من الابر يسموالوبر وفي السلم فهاوحهان أحدهماالمنع كالسلم فىالغالبة والمجونات وأصحهماعند المصنف ومعظم العراقسن الحواز لأنتدر كلواحد من اخلاطهام اسهل ضبطه و مكن هذاعن نص الشافعي وبه أجاب ان كيم ويخرج على الوجهين السلم في الثوب العمول عليه بالا مرة بعسد النسج من غير حنس الاصل كالامر يسم على القطان والكتانوان كأنتر كمهامح ثلاتنضط أركانهافهى كالمعومان والنوع الثالث من الانواع الاربعة المختلطات التي لايقصد منها الاالخلط الواحد كالخبزونيه الملح لكنه غير مقصود في نفسه واعرارا دمنه اصلاح الخبزوف السلم وجهان أصهماعند الامام انه حائر وآلبه أشارا اصنف بقوله (ويحوز السلم في الحسير) ويه قال أحدوعامه اقتصر المصنف في الوحير لان الم مستملك فيه والحير في حكم الشي الواحد وعزاه ابن هبيرة الى مالك أيضاوالثاني وهوالا صعندالا كثر تنالمنع وبه قال أبوحنه فنلوحهن أحدهما الاختلاط واختلاف الغرض يعسب كثرة المطروقلتمه وتعذر الضبط والثانى تأثير النارفيه وقداعتدر المستنف عن الوجه الاول فقال (وما يتطرف اليه من اختلاف قدر الملح والماء مكثرة الطيخ ويقلته بعق عندمو يسام قيده اسيس الحاحة اليهورجم أيوعلى الفارق وغيره وفي السلم في الجين مشل هذين الوجهين أحكن الجهور مطبقون على ترجيع وجه الجواز كائم ماعمدواف المبن المرالثاني ورأوا أن علالناس فى الحبر علف وفي الحبن مخلافة والله أعسلم والوجهان حائزان في السمك الذي عليه شئ من الملح والنوع الرابع المختلطات خلقة كالشهدوفي السلم فيه وجهان أحدهما النع لان الشمع فيسه وقديقل

ويكثر فأشبه سائر الهناطات وهدا مارواه ابن كم عن نصه وأصهما الجوازلان اختلاطه خلقى فأشبه النوى بالنمر وكا يجوز السلم في الشهد يجوز في كلوا حد من ركنيه (الرابع أن يستقصى وصف هذه الامو و المقابلة الوصف على لا يبي وسف تنفاوت به القيمة تفاوت الإيتفان به أى بشد الرائد كره ) أى لا يحتمل الناس اهمال مثل ذلك الاختلاف والنقصان (فان ذلك) أى الاستقصاء في الاوصاف (هوالقائم مقام الرؤية في البيع) واختلف في ذلك فن الاسحاب من يقول يجب النهر في الاوصاف التي يختلف بما الغرض ومنهم من يعتسبر الاوصاف التي تختلف بما القيمة ومنهم من يحمع بينهما فليس شي فيها معمولالان كون ومنهم من يعتسبر الاوصاف التي تختلف بما القيمة ومنهم من يحمع بينهما فليس شي فيها معمولالان كون العبد في سينهما فليس النافي في القيمة ولا يجب التعرض لها

\* (في ل) \* من أنواع الحوان الرقيق فاذا أسلم فيه وحب التعرض لامور أحدها النوع فيبن اله تركى أوروى والثانى المون فببسين انه أبيض أوأسود أوأسمر والثالث الذكورة والانوثة والرابع السن فيقول عملم أوابن ستأوس م والرجوع فى الاحتلام الى قول العبد وفى السين يعتمد قوله ان كان بالفاوة ولسده انولد في الاسلام والافالر حوع الى النفاسين فتعتبر فلنوم م الخامس القدفيدسين اله طويل أونصير أور بعة لان قمته تتفاون به تفاو آاظاهر اولا بشدرط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وانتفاوت بهاالغرض والقممة لانذاك ورثمزة الوجودق الوصوف ولكنف التعرض لاوصاف التي يعتدني بهاأهل النظر وترغبون فيهافي الارقاء كالتكميل والدعج وتكلتم الوجسه وسمن الحارية وماأشمههاوجهان أظهرهمما الهلاعب ومن أنواع الحيوان الابل ولايد من التعرض فهما لامورأ حدهاالذ كورة والانوثة والثاني السسن فيقول ان مخاص أوان لبون وثالثها الون فيقول أحرأوأسد أوأزرق ورابعهاالنوع فيتول من نعربى فلان ونتاجهم اذاعر فوابذاك ولواختلف نتاج بنى فلان بفلان فها أرحسة ومهرية وعبيدية فاظهر القولين اله لابدمن التعيين ومنها الخيل فعب التعرض فهالما يجب النهرض فى الابلو مزاد فها كالاغروالحيل واللطيم أوأشقر أوأدهم ونعوذاك وكذا القول فى البغال والحسير والبقر والغسم ويوصف كل حنس من الحيوان عما يليق به و يحسف اللعم يسان أمور أحدهاالجنس فيقول لحمابل أوبقر أوغنم والثاني النوع فيقول لحميقرأهلي أوجواميس ولحم ضأن أو معز والثالث الذكورة والانوثة والرابع السن والخامس يبينانه من رعاية أومعلوفة لان كلواحد من النوعين مطاوب من وجه والسادس يبين موضعه أهومن لحم الفعد أوالجنب أوالكنف لاختلاف الاغراض وإذاأسسلم فىاللبنيين مأيبسين في المعمسوى الامر الثالث والسادس ويبين نوع المعلف ولا حاجة الدذكراللون والحلاوة فان المطلق بنصرف الى الحلو ولوأسلم فى اللبن الحامض لم يجزلان الحوضة عيدفيه واذا أسلم فى السمن بدين ما بين في اللين ويذ كرانه اصفراً وابيض مديداً وعسق ولا يصم السلم فى العنيق المنغيرفانه معيب وفي الزيديد كرمايد كرفي السمن وانه زيد يومه أوأمسه ويحوز السلم في المين كيلا ووزنالكن لايكال حنى نسكن الرغوة ويوزن قب لسكونها وكذآ السمن يكالهويوزن الاأذا كأن المدايتعافى فالمكال فعتبرالورن وليسفى الزبدالاالورن واذاج وزناالسلم فالجبن وجب يسان نوعه وبلده وانهرطب أويابس واذا أسلم في صوف قال صوف بلد كذالا خشيلاف الغرض فيه ويبين لويه وطوله وقصره وانه خريني وانه من الذكور أومن الاناث ويدين فى القطن لونه و بلده وكثرة لجه وقلنه والشونة والنعومة وكونه عديقا أوحديثار ببين في الارسم الده ولونه و رفته وغلظه ولا عور السلف القزوفيه الدودسية كانت أوميتة لانها تمنع معرفة وزن القزو بعد خروج الدود يجوز واذاأسلم فى الغزل ذكر مايد كرفى القطن و مزيد الرفة والغلظ وكذافى غزل الكلان واذا أسلم فى الشاب يبين الجنس اله الريسم أوكان أوقطن والنوع والبلدالي ينسم فهاان اختلف به الغرض وقد يغي ذ كرالنوع عنه وعن

(الرابع) أن يسد تقصى وصف هذه الامورالقابلة الموسف حتى لا يبقى وصف تتفاوتا لا يتغان عشد الناس الا ذكره فان ذلك الوسدف هو القائم مقام الرؤية في أا مدر ع

الجنس أبضاد ببين العلول والعرض والغلظة والرقة والصفاقة والنعومة والحشونة والمطلق بحول على المام ولا يجوز في المصبوغ بعد النسج على المشهور وحتى الامام عن شخه جوازه وبه قال صاحب الحادى وهو القياس واذا أسلم في الحطب بذكر نوعه وغلظه ودنته وانه من نفس الشعر أو أغصائه و و زنه ولا يتعرض الرطوبة والحفاف والمطلق محول على الجاف و بعب قبول المعوج والمستقم ومنها ما بطالب البناء كالجذوع فيهن منها النوع والعلول والغلظ والرقة ولا عاجة الى ذكر الوزن ولا يجوز السلم في الخروط لا تختلاف أعلاه وأسفاه ومنها ما بطلب لغرس فيسلم فيها بالعددو بذكر النوع والطول والغلظ ومنها ما بطلب لتخذ منها القسى والسهام فيذكر فيها النوع والدقة والغلظ وكونه سهلها و جبلها واذا أسلم في المسافر من مشبه وغيره وخشونته ولينه وفي الرصاص بذكر نوعه من ولي وغيره وفي المسافر من مشبه وغيره وخشونته ولينه ولونه اولابد من الوزن في جميع ذلك وكل شئ لا يتأتى وزنه المقان الكرم و وزن العرض على الماء

بيليس بيروب ويعور السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره ذكره الروياني وفي الدراهم والدنانبرعلي أصع الوحه بيلانه مال سهل ضبطه والثاني وبه قال أنوحنيفة انه لا يعوز وعلى الاول بشترط أن يكون رأس

الوجهيه لانه مال يسهل ضبطه والتآني وبه قال أبوحنيفة أنه لا يحوز وعلى الاول يشترط أن يكون رأس المال غيرالدراهم والدنانير وقال النووي اتفق أحدابنا على الهلا يحورا سلام الدراهم في الدنانير ولاعكسه سليا مؤجلا وفي الحال وجهان الاصع النصوص في الام اله لايعم والثاني بصم بشرط قبضها في المجلس قاله القاضي أبوالطيب والله أعلم وهـ قراباب لا يتعصرفاعتبر بالمذ تحورمام يذكر (الحامس أن يجعل) السلم (الاجل معلوماان كان مؤجلا) أى اذاذ كرا أحلاف السلم وجب أن يكون معلوما قال صلى الله عليه وسلم الى أجل معلوم لانه اذالم يكن معلوما يفضى الى النازعة وهل السلم الحال صعيم أولا قال الشافعي صيم وقال الاعمة الثلاثة لا يصم واحتموا بقوله صلى الله عليه وسلم الى أجل معاوم ودلائل الطرفين مذ كورة فى الفروع فاوصر بالحلول أوالتأجيل فذاك وان أطلق فوجهان وقيل فولان أحدهما ان العقد بيطل لان مطلق العقد عمل على العناد والمعناد في السلم الناجيل فاذا كان كذلك في فسد فمكون كالوذ كرأ جلامه ولاوالثاني بصعرو بكون حالا كالثمن فى البيذع المطلق وبالوجه الاقل أجاب المصنف في الوجيز ولكن الاصع عند الجهورهو الثاني وبه قال في الوسيط ( فلا يَوْ جل الى الحصاد والى ادراك الثمار بلالى الاشهر والأيام فآن ذلك الادراك قد يتقدم وقد يتأخر ) فيه صورا حداها لا يجوز تأقيته عما يختلف وقته كالحصادوالدواس وقدوم الحاج خلافا لمالك لناان ذاك يتقدم تارة ويتأخر أخرى فأشه مجيء المطرولوقال الى العطاء لم يجزان أواد وصوله فان أرادوقت خروجه وقدعين السلطانله وقتاجاز يخلاف مااذاقالاالىوقت الحصاداذليسله وقت معين ولوقال الى الصيف أوالشتاء لم يجزالاأن مريدالوقت وذكر ابن كيم انابن خرعة جور التأقيت بالميسرة الثانسة التأقيت بشهو والفرس والروم حائز كالتأقيت بشهور العرب لانها معلومة مضبوطة وكذا التأقيت بالنيروز والمهرجان لانهما يومان معلومان كالعيد وعرفة وعاشوراء وفي النهاية نقل وجه لايحوز التأفيت بهما ونص الشافعي على الهلايجو زالتأفيت بفصم النصارىوفى معنىالفصم سائرأ عيادالملل كفطيراليهود ونحوه الثالنسة لوأقتابنفرا لجيم وقيدا بالاؤل أوالثاني حازوان أطاقانو جهان أصهما ويحكى عن نصه نه صيم و بحمل على النفر الاول الحقق الاسم به وعلىهذا الخلافالنوقيت بشهور يسع وجادىأو بالعبد ولأيحتاج الىتعيين السنةاذا حلناالمذ كور على الاولى الرابعة لوأحلاالي سنة أوسنتن فطلقه محول على السنين الهلالية ولوقال بالعدد فهو ثلاثماثة وسستون وماوكذا مطلق الاشهريجول على الشهورالهلالية ثم ينظران حري العقد فىأولى الشهراعتمر الجيم بالأهلة المة كانتأ وناقصةوان وي بعدمضي بعض الشهرعد الباقي منه بالايام واعتبرت الشهور بعد بالاهلة غريتم المنكسر بالعد ثلاثين واغاكان كذلك لان الشهر الشرى هوماين الهلالين الاأن ف

(الحامس) أن يحمل الاجسل معلمان كان مؤجلا فلا يؤجل الحالا ولا الحالا ولا الحالا الثمار بل الى الاشهر والا با مغان الادراك قد يتقدم وقد يتاخ

الشهرا لمنكسرلابد منالر جوع الى العدد كيلاية أخوابتداء الاحل عن العقدوفيه وجه اله اذا انكسر الشهر انكسرالجيع فيعتبرالكل عدداويحكم هذاعن أبي حنيفة رجه الهوالذهب الاول الخامسة لو قال الى الجعة أوالى رمضان حل بأول حزه منه لتعقق الاسم به ورعاية البانتهاء ليلة الجعة و بانتهاء شعبان والمقصود واحسد ولوقال محله فى الجعة أوفى رمضان فوجهان عن ابن أبي هرم واله يحوز و يحمل على الاقل وأصعهماالمنع لانهجعل اليوم والشهر طرفافكا نه قال محله وفت من أوقات نوم كذا ولوقال الى أول شهر كذا أوآ خره فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والا منوية ع على جديم النصف فلابد من البيان والافهويجهول وقال الامام البغوى وجبأن يصع ويحمل على الجزءمن كل نصف على قياس مسئلة النفر \* ( فصل) \* قال أصحابنا أقل الاجل شهر روى ذلك عن محد وقبل ثلاثة أيام رواه الطعاوى عن الاصحاب اعتبارا بشرط الحياروقيلأ كثر من نصف وملان المعملما كان مقبوضا في المجلس والؤجسل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولايبقي المجلس بينهما عادة أكثر من نصف يوم وعن البكر خي انه ينظر الي مقدار المسسلم فيه والىءرف الناس فى التأجيل فى مثله فان أجل فيه قدر ما يؤجل الناس فى مثله جاز والافلاو الاول أصع وبه يفتي (السادس أن يكون المسلم فيه مما يقدره لي تسلمه وقت المحل و يؤمن فيه وجوده غالبا) هذا الشرط ليسمن خواص السلم بليعم كل يدع على مامروا بما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفي السلم المؤجل عندالهل ( فلا ينبغي أن يسلم في العنب الي أجل لأبدرك فيه وكذاسائرالفواكه) لوجعل محل الرطب الشناء وكذا لوأسلم فيما يتعذر وجوده كلعم الصيد حدث يفرفيه الصدوان كان يغلب على الظن وجوده وليكن لا يتوصل الى تحصيله الابمشقة عظمة كالقدرالكثير فى وقت الماكورة ففيه وجهان أقربه ماال طلان لانه عقد غرر ذلا يحتمل فيه معاناة ااشاق العظمة وأقيسهماعند الامام الععة لان العصل مكن وقد التزمه السلم اليه ولوأسلم اليه فيشئ سلدلانو حدفسه مثله و نوجد في غيره قال في النهامة ان كان قريبامنه وحوان كان بعيد الم يصع ولو كان السلم فيه عامالو حودعندالحل فلا بأس بانقطاعه قبله أو بعسده وعندأبي حنيفة عوم الوجود من وقت العقداني المحل حتى لوكان منقطعا بين ذلك لايجو زوحدالا نقطاع عنده أنلا يوجدني الاسواق وانكان بوحدنى البيوت واحتج الشاذى بالديث المذكورف أول الباب وهوانهم كأنوا يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثمار لاتبقى هدد المدابل تنقطع واحتج أبوحنيفة بمار واهالشيخان من حديث أنس ونصمه نه ي عن بدع المرة حتى تزهى قالواوما تزهى قال تحمر وقال اذامنعالله لمرة فيم يستعل أحد كم مال أخيه وروى الشيخان أبضامن حديث ابن عرم يعن بدم التمارحتي يبدو صلاحها نم عالبائم والبناع وفى رواية حتى تُدِّ صْوَتَأْمَنَ العَاهَةُ وَهَذَا النَّصَ عَلَى اللَّهِ لَا يَجُوزُ فَى المنقطع فِي الحالاذا لحديث ورد في السلم لان بيع الثمار بشرط القطع جائز لايمنع أحدبيع مال معين منقطع به في الحال أوفي الما " ليوقوله في يستحل أحدكم مالأخيه وهورأس مال السلم يدل عليه لان احتمال بطلان البيع بملال المبيع قبال القبض لا يؤثر في المنع من البيع ولان القدرة على التسليم عال وجو به شرط لجوازه وفي كل وقت بعد العقد يحمل وجو به عوت السلم البه لان الديون تعل عوت من عامه الدين فيشترط دوام وجوده لتدوم القدرة على السلم لان-واره على خلاف القياس فعد الاحترازفية عن كل خطر عكن وقوعسه لان الحنمل فياب السلم كلواقع ولانالة درة على التسليم بالتحصيل فى المدة ولايدمن استمر ارالوجود فهمالي تمكن من التعصيل هذا كادم أصحابناف هذا الشرط (فأن كان الغالب وجوده وقت الحدل) أى لوأسلم في عام الوجود عندالحل (وعزعن الله ليم بسبب آفة) عرضت له علم بالقطاع الجنس أذى الحل (فله أن عمله انشاء ولايفسخ) العقد (و برجم فيوأس المال انساء) لعقق العجزف الحال وعلى هذا ألقول يثبت الخيار وأطهرهمالا لانه لم يجئ وفت التسليم وكذا اذا انقطع عندالحل يعائعة فقولان أحدهما ينفسخ العقد كا

(السادس) أن يكون السادس) أن يكون السلمه وقت المحلوبومن أمه وجوده عالما فلا بنبغ الناسلم في العنب الى أجل المفواكه فان كان الغالب وجوده وجاء الحلوج وعاء الحلوج وياء الحلوج وياء الحلوج وياء المل وعراس المال الناساء أو يفسخ ويرجم في وأس المال الناساء

لوتلف المبيع قبل القبض وأصهماو به فال أبوحنيفة لايفسخ لان المسلم فيه يتعلق بالنيرة فاشبه مااذا فلس المشترى بالتمن لاينفسخ العقدول كم البائع بألحيار لان العقدوردعلى مقدور في الظاهر لعروض الانقطاع كاباق المبسع وذلك لا يقتضى الاالحمار وكذ اهناالمسلم يتغير بين أن ين سح العقد أو بصبر الى وحود المسلم فيه ولافرق فى حريات القولين بين اللانوجد المسلم فيه عند الحل أصلاو بين أن يكون موجود افلم بستوف المسلم المهدى ينقطع وعن بعض الاصحاب ان القولين في الحالة الاولى اما في الثانية فلا ينفسم العقد بحال لوجود المسلمفيه وحصول القدرة فان أجازتم بداله مكن من الفسخ كزوجة المولى اذارضيت بالمقام ثم ندمت وممن قال المسخ العقد في الصورة الاولى واسترداد ماله العيز عن تسلمه زفر من أصحابنا ونظر وبهلاك المبيع قبل القبض (السابع أن يذكر مكان التسليم) اعلم أن السلم اما، وجل أوحال اما المؤجل فقد حكى عن نص الشافى أختلاف فأنههل يجب تعيين مكأن المسلم فيه وأنقسم الاصحاب الىنفاة الغلاف ومثبتين اماالنفاة فعن الشيخ أبى اسحق للرورى انه انحرى العقد في موضع صالح للتسليم فلاحاحة الى التعيين وانحرى في موضع عسيرصالح فلابدمن التعيين وحل النص على الحالين وعن ابن القاص ان المسلم فيمان كان لله مؤنة وجبالتعبين والافلاوحل النصين على الحالين وبهذا قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى وهو اختيار القاضى أبى الطيب فهذان طريقان وأماا اشتون فلهم طرق أحدها ويه فالصاحب الافصاح والقاضي أبوحامد أنالسئلة على قولين مطلقا والثاني انه إن لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين لامحالة وانكان صالحا فقولان الثااث انلم يكن لجله مؤنة فلابد من التعين والافقولان وهذا أصع الطرق عند الامام و روى عن اختيار القفال (فيما يختلف الغرض به) من الامكنة فلابد من التعيين حينتذ (كيلا يثير ذاك زاعا) كالوباع بدراهم وفي البلد نقود مختلفة ووجه عدم الاشتراط وبه قال أحدالقياس على البيع ولاحاجة فيه إلى تعيين مكان التسليم ووجه الفرق بين الموضع الصالح لاختسلاف الاغراض في غسيره والفتوى فيهذا كله على وجوب التعيين اذالم يكن الموضع صآلحا أوكان لحلهمؤنة وعدم الاشتراط في غير هاتمن الحالتين ومنى شرطنا التعدين فاولم بعين فسد العقدوان لم نشترطه تعين مكان العقدوعن أحدر واية انهذا الشرط يفسدالسلم وانلم بعين حلءلي مكان العقد ولوعين موضعا للتسليم فخرب وخرجعن صلاحية التسليم فيه ثلاثة أوجها قيسهاانه يتعين أقرب موضع صالح قاله النووى وأما السلم إلحال فلاحاجة فيه الى تعيين مكان السليم كالبدع ويتعين مكان العقد لكن لوعين موضعا آخر جاز علاف البسعلان السلم يقبل التأجيل فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بالاحضار والاعيان لاتحتمل التأجيل فلانحتمل شرطا يتضمن تأخيرالتسليم بالاحضار وحكم الثمن فىالذمة حكم المسلم فيه وانكان معينا فهوكالبسع قال في التهذيب ولانعنى بمكان العقد ذلك الموضع نفسه بل تلك المحلة والله أعلم (الثامن أن لا يعلقه بعين فيقول من حنطة هذا البيت أوغرة هذا المستآن فان ذلك يبطل كونه دينا) و بيانه لوأسلم في حنطة بقعة بعينها أوتمره بستان بعينه أوقر يةصغيره لمبحز وعللوه بشيئين أحدهماان تلك البقعة قد تصيبها جائحة فينقطع غرته وحنطته فاذافى التعيين خطر لاضرو رة الى احتماله والثاني ان التعيين اضيق بحال الخصيل والمسلم فسه ينبغي أن يكون دينام سلافى الذمة ٧ أداءه (نعملوأضاف الى عرة بلد أوفرية كبيرة لمنضر ذلك) أى ان أسلم في عمرة ما حيسة أوقر يه كبيرة نظر ان أفاد تنو يعا كعقلي البصرة جازفانه مع معقلي بغداد صنف واحد لكن كل واحدمنه ماعتاز عن الاستربصفات وخواص فالاضافة الهاتفيد فائدة الاوصاف وانالم يفدتنو يعافو جهان أحدهماانه كتعين المكال فدلوه عن الفائدة وأصحهما الصعة لانه لاينقطع غالبا ولايتضيق به الحال والله أعلم (الناسع أن لابسلم في شئ نفيس عز يزالوجود منسل درة موصوفة بعز وجود مثلها) وهذا الشرط أيضاذ كره الصنف في الوجير است طرادا وقد سبق أن السلم فبما يندر وجوده لايجو زلانه عقد غررفلا يحمل الافهما يوثق بتسلمه ثم الشي قد يكون ما درالوجود

(السابع)أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كى لايشسير ذلك نزاعا (الثامن)أن لا يعلقه بمعين فيقول من حنطة هددا الزرع أوغرة هذا البستان فانذلك يبطل كويه دينا نعم لوأضاف الى غرة بلدأو نعم ية كبيرة لم يضر ذلك قسرية كبيرة لم يضر ذلك قسل تعريز الوجود شي نظيس عريز الوجود مشل تعرة موصوفة بعسر وجود مثلها

٧ هنابياض بالاصل

من حيث جنسه كاعم الصَّد في موضع العزز وقد لا يكون كذلك الاانه عيث اذاذ كرن الاوصاف التي بيناله يحب التعرض لها عز وحوده لندوة اجتماعها وفي هذا القسم صورتان احداهما لا يجوز السلم فى اللا تمكُّ وَالرُّواقيتُ والزُّر جد والمرحان لانه لابد فهامن التعرض للعجم والشكل والوزن والصفاء لعظم تفاون القيمة باختلاف هدنه الاوصاف واجتماع المذكورفهما نادر ويحوز فى الاستلى الصغار اذاعم وتجودها كيلاووزنا وضابطه انماوزنه سدس دينار عوزالسلم فبهقاله أبوجمدا لجويني وهذا الاعتبارتقر بت والثانية ماأشاراليه المصنف قوله (أو جارية حسناء معهاواتها أوغيرذاك ممالا يقدر عليه عالبيا) كجارية وأختهاأوعمتها أوشاه وسخلتها فان السلم فيهالايجوزلان اجتماعا لجارية الموصوفة بالصفات الشروطة والولد المؤسوف بالصفات المشروطة نادرهكذا أطلقه الشافعي وعامة الاصحاب وفصل الامام فقال لاعتنعذلك فيالزنجية التي لاتكثرصفاتها وعتنع فيالسرية التي تكثرص فانها ولهذاقيسد المصنف الجارية بآلحسناء لعزج الزنعية نظرا الى تفصيل شعه وفرعه على أن الصفات التي يحب التعرض لها تختلف باختلاف الجوارى ولم يفصل الأغة القول فيه الكن في منع السلم اشكال على الاطلاق لانهام حكواعن نصه إيهلوشرط كون العبد كاتباأوالجارية ماشطة جازولدع أن يدى درة احتماع صفة الكامة والمشط مع الصفأت التي بحب التعرض لهابل فضيتما أطلقوه تحو يزالسلم في عبدو حارية بشرط كون هذا كاتباوتيك ماشطة وكايندركون أحدالر فيقين ولدالا خرمع اجتماع المفان المشروطة فيهم اكذاك يندركون أحدهما كاتباوالا خرماشطامع اجتماع تلك الصفات فليسؤوا بينالصورتين فى ألمنع والتحويز ولوأسلم فى جارية وشرط كوم احاملا فطريقان أظهره ماالمنع وعلوا بان اجتماع الحسل مع الصفات المشروطة نادروهدايؤ يدالاشكال الذىذكرناه والثانى وبهقال أبواسحق وأبوعلى الطبرى وامن القطان اله على قولين بناء على أن الحليله حكم أملا ان قلنا نعم جاز والافلالانه لآبعرف حصوله ولوشرط كون الشاة المسلم فهالبو افقولان منصوصان وقددهب الشيخ أوعامد الى ترجيم قول الحوازلكن قضية ترجيم قول الجوازكاف أتطهر القولين فصورة الحل يقتضي ترجيح المنع فبهاأ بضاوبه أجاب صاحب النهد يب والله أعلم (العاشر أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاماً سواء كان من حنسه أولا يكون ولا بسلم في نقد اذا ككان رأس (المال نقدا وقد ذ كرنا هذا في الربا) وتقدم الكلام عاميه مشر وحا وهذا ألسرط أيضاليس من خوأصالسلم بل يعمالببوع على مامر ولذالم يذكر وه هنا وانمايذ كراستطرا داوأ مااقتصار اأصنف في كتبه على الخسة فبآلنظر الى هدد الشروط ورأى ما يشترط في البيع وعدها صاحب الحرو سبعة شروط سنة منهاشرط فىمطلق السلم وواحدة مخصوصة بالسلم الؤحل زادعامها المصنف هذا ثلاثة احداهاالاخترة وهيمن خواص المروع واثنتان مختلف فهماعلى مامر

(العقد الرابع الاجارة) \*
وهى بالكسر فعالة مصدر آحر بؤ حراجارة وهى وان بنت واشهر في العقد فهى في اللغة قالوا اسم الاجوة وليست عصدر وهى كراء الاجير و يقال الاجارة بالضم أيضا و قال آحرت دا وفلان واستأحنها وهى معاملة صحيحة تورد على منافع مقصودة قابلة للبذل وجوّ رمع كون المنافع معدومة للحاجة الداعية اليه ثم كل عي طاهرة عكن الانتفاع بها مع بقاء عنها واجازة الاباحة في منافعها جاز اجارتها كالدور والاراضي والعبد والدواب وتعوها وفي كتب أصحابنا الاجازة هي بسع منفعة معلومة بأحر معلوم وقبل عليا المنافع بعوض عفلاف النكاح فانه ايس بتمليل واعله واستباحة المنافع بعوض هذا في الشرع وفي اللغة فعللة من آحر فهو آحر ومأحو راسم الاحرة وهي ماأعملي من كراء الاحير وما يستحق على على الحير ولهذا يدى من آجر فهو آحر وأحر والمنافع وفي الأمة أما الكاب فقوله تعلى فان أرضعن لهم فات توهن أحو رهن وقصة البالدي السنة واجماع الأمة أما الكاب فقوله تعالى فان أرضعن لهم فات توهن أحو رهن وقصة

أوجار به حسناء معهاولدها أوغ برذاك بمالا يقسدر عليه عالمها كان وأسل الماشر)أن وأسل المائل طعاما سواء كان من جنسه أولم يكن ولا يسلم في نقد اذا كان وأس المالى نقد اوقدذ كرنا هذا في الربا

\* (العقد الرابع الاجارة)

ايس بشرعلنا وانورد فى شرعنا ماية رره ونانهما ان شرع من قبلنا شرعلنا ان ورد فى شرعناما يقرره وعند المالكية انشرع من قبلناثير علنا انلم يودني شرعنانص عليسه عتل أوغيره وأماالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم من استأخر أحيرا فليعلم أحره وقوله صلى الله عليه وسلم أعطو االاحير أحرته قبل أن يجف عرفه وأماالاجماع فقد اتفقت الامة وأجعت على صفتهامن غبرانكار ولايضر خلاف ابن كيسان الاصم والقاشاني لانم ـماليسا من أهل عقد وحل ولان خلافهم امسبوق باجاع الامة على صعتها (وله ركنان الاحرة والمنفعة) وعبارته فى الوجيز وأركان صحتها ثلاثة الصيغة والاحرة والمنفعة واقتصرهناعلى ذ كرالركذين وأشار ألى مبب اقتصاره بقوله (قاما العاقد) بشمه للوَّح والمستأخر (واللفظ) أي الصيغة وهي أن يقول أكرينك الدار أوأجر تك فيقول تبلت (فيعتبرفيه ماذكرناه في البيع) أي يعتبر في الؤجوالستأجر مايشه ترطف البائع والشترى لانالمؤجرة والبائع المنف عتوالستأجرة والشهترى نيشترط فبهما التكأبف والرشدا يصممهماالعقد فلاتصع اجارة العبى والجنون والسفيه والحجور علب بالفلس (والاحرة كالثمن) خلافًا الآمّة الشالانة (فينبغي أن يكون معاوماوموصوفا بكل ماشرطناه في البيع) كمار وى أن الني صلى الله عليه وسلم قال من استأخر أحير افليعله أحو فاو قال اعل الامرالفلاني وأناأعطيك شيأأوأناأراضيك فسدالعقد فالوصف كالنمن واذاعمل استعق أحرة المثل هذا (ان كان عبنا) حتى يتعجل عطالق المقد خلافالا بي حنيفة ومالك (وانكان دينا ينبغي أن يكون معلوم الصفة والقسدر) وقال أصحابنا ماصح ثمناصم أجرة لان الاجرة ثمن المنفعة فيعتبر بثمن المبييع ثماذا كانت الاجرة عينا جازكل عين أن تكون أحرة كإحاران يكون مدلافي السعوان كان موصوفافي الدمة يحوزا يضاما حاز أن يكون عنا أومبيعا فىالنمة كالمعدودات والمفروعات ومالافلاولافرق بينهمانيه ولاينافى العكس حتى صح أجرة مالا يصمقنا أبضا كالمنفعة فانهالاتصم غناوتصلح أحرة اذا كانت مختلف ةالجنس كاشعبار سكني الدار بزراعة الآرض وأن اتحد جنسهمالا بجور كاستعار الدارالسكني بالسكني وكاستعار الارض الزراءة نرراءة أرض أخرى لان المنافع معدومة فيكون بيعاما لنسيثة على ماقالوا فلايحو زذلك في الجنس المتحد لانه يكون كبيع القوهي بالقوهي نسيئة بخلاف مختافي الجامر على ما فالوا اه (و يحذر فيه من أمور حرب العادة) بين الناس ( بهاوهو كراء الدار بعمارتها فذلك باطل) اذلوأ حرد أرابعهمارتها فهوفاسد (اذقدر العمارة يجهول ولو قدرت دراهم) معلومة على أن يعمرها ولايعرف ماأنفق من الدراهم وكذلك أحرها (وشرط على المكترى أن يصرفها الى العمارة لم يجز ) ذلك (لان عله في الصرف الى العمارة مجهول) وانكانت الدراهم معاومة ثم اذاصرفها رجيع بم اولوا طلق الهقد ثم أذنله فى الصرف الى العمارة وتبرغيه المستأسر حاز مُ اذا اختلف في قدر ما أنفقه فقولان في أن القول قول من (ومنها استثمار السلاخ) قبل السلخ (على أن يأخذ الجلد بعد السلخ) لانه لا يعرف حاله في الرقة والنفانة وسائر الصفات (و )منها (استنجار حال الجيف يجلد الجيفة) بعد رمه اخارج البلد (و)مها (استعار الطعان بالنعالة أو ببعض الدقيق فهو باطل) لانه حاصل بعمله بعدتمام العمل وروى أن الني صلى الله عليه وسلم مسى عن قفير الطعان وتفسيره استُصَار الطعان على طعن الحنطة بقفير من دقيقها وأما النعالة فلانها مجهولة المقدار (وكذلك كل

شعب وموسى عليه ماالسلام على أن تأحرنى عملى في يجيع وشر بعسة من قبلنا شريعة لنا مالم يفلهر النسخ لاسما اذانص لنالاعلى وجه الانكار وعند الشافعية فيه قولان أحدهما وهوالاصع ان شرع من قبلنا

ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الاجير فلا يحوز أن يعمل أحرة ) كاذ كرفى الطعن ونص الوجير ولو استاً حوالسلاح بالجلد والطعان بالعالة أو بصاع من الدقيق فسد النهي الوارد فيه ولانه باعماهومت على المستقم على فهو كبيع فصف من سهم ولو شرط المرتضعة حزاً من المرتضع الرقيق بعد الفطام ولقاطف الثمار حزاً من الثمار المقطوفة فهواً يضافا مد وان شرط حزاً من الدقيق في الحال أومن الثمار في الحال فالقياس

ولهركنان الاحرة والمنفعة فأما العاقد واللفظ فمعتبر فسسماذ كرماه فى البيع والاحرة كالثمن فسنبغي أن بكونمعاوماوموصوفابكل ماشرطناه فى المبيع ان كان عينافان كاندينا فسيسغى أنيكون معساوم الصفة والقدر وليعتر زفيسهعن أمور حرت العادة بماوذاك مثل كراءالدار بعسمارتها فذلك باطل اذقدر العمارة مجهول ولوقدردراهم وشرط عملى المكترى أن يصرفهاالى العمارة لم يعز لانعسله في المعرف الي العمارة مجهول \* ومنها استعار السنلاخ عدلي أن أخذا للد بعد السلخ واستشار حمال الجيف يحلدا لجيفة واستعارا لطعان بالنخالة أوببعض الدفيق فهوماط لوكذاك كل ماينوقف حصوله وانفصاله علىعلالاحيرفلاعورأن بجعلأحره

\* ومنها أن تقدر في احارة الدور والحوانيت مبلسغ الاجرة فاو قال لكل شهر دينارولم قدرأشهر لاحارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الاجارة (الركن الثاني) المنفعة المقعودة بالاحارة وهي العمل وحده ان كل ع ــ ل مماح مع ــ اوم يلحق العامل فيه كافة وينطوع مه الغير عن الغير فعور الاستعارعله وجله فروع الماب تندرج نحت هذه الرابطــة ولـكنا لانطول بشرحها فقد طولناا لقول فهافى الفقهان وانمانشر الى ماتعربه البلوى فليراع فىالعمل المستأحرهليه خسـة أمور \* الاولاأن يكون متقوما مان يكون فيه كلفة وتعب فلواستأحر طعامالير من مه الدكان أو أشعارلعفف

صحته وظاهر كالم الاصابدال على فساده حتى منه وااستفار المرضعة على رضيح لهافيه شرط لان حالها الايقع على خاص ملك المستأحر (ومنها أن يقدر في احارة الدور والحوانيت مبلغ الاحرة فأوقال الكل شهر دينار ولم يقدر أشهر الادارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الاجارة) قال أصحابنا ان أحرد اراكل شهر بدرهم صعرفىشهر فقط الاأن يسمى الكل لان كلاذادخلت على يحهول وافراده معسلومة انصرف آلى الواحد الكونه معلوما وفسد في الباقي للجهالة كاذاباع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم فانه يجو رفي قفيز واحد مكذا كذاهنا ولامعني لقول من قال ان العقد صحيح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس لان التعامل مخالف الدليل فلايعتبر غماذاتم الشهر كان لكل منهمانقض الاجارة لانتهاء العقد الصيع بشرط أن يكون الاستوحاضرا وان كان غائبا لايعوز بالاجاع وان استأحرسسنة صعروان لم يسم أحرة كل شهر يعنى بعدماسي الاحرة جلة لان المنفعة صارت معلومة ببيان المدة والاحرة معاومة فيصح وان لم يمين قسط اكل شهر كااذا استأحرشهرا ولم يمن حصة كل وم فاذاصم وحب أن يقسم الاحرعلي الاشهر على السواء (الركن الثاني النفعة المقصودة بالاحارة وهي العمل وحده أن كل علم العيلم العامل فيه كافة) أي مُشقة (و ينطق عبه الغبر عن الغبر فيحور الاستثمار علمه) وافط الوجيزو بالجله فكل منفعة مشقومة معلومة مباحة تلحق العامل فيها كافة ويتطوع به الغير عن الغيير يصح الراد العقد علمها أي فهاى شرائط خسة التقوم وكونها علومة وكونها سلحة ولحوق الكافة والتطوع عن الغير وسبأني تفصيل ذلك قريباوشرط أبوحنيفة فى الاجارة أن تكون المنفعة معلومة كالاحرة لانجهالته ما تفضى الى المنازعة وحكم الاجارة وقوع اللك فى البدلين ساعة فساعة لان المعقود عليسه وهى المنفعة معدومة والقياس أن لا يحوزا افها من اضافة العقد الى ماسو حد الاانها أحمرت الضرورة لشدة الحاجة المهاوهي تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع والعين المستأحرة أقيمت مقام المنفعة فى حق اضافة العقد الماليرتبط الايحاب بالقبول فعمله يظهر فآالفعة ملكا واستعقاقا حال وجودهاوهذا كالسلم فيه فان الذمة التي هى محل المسلم فيه أقيمت مقام المعقود عليه في حق حوار السلم وقال إشاني تعمل المنافع المعدومة موجودة حكاضرورة تصميم العقد لان العقد يستدعى محلا ينعقد فيه اذالشر عحكم بالانعقاد وهووصف العقد المنعقد فكمنابو جود الحل لينعقد العقدفيه وهذا لان العقد قدانم واللزوم وصف يثبت بالعقد فكمنابو جودالحل لينعقد العقد فيسه فأنزلنا المعدوم موجود الذلك وقال أصحابنا ارتباط الايجاب بالقبول صفة الكلامين والحل يحتاج البه للعكم وانما اشترط وجود الحسل عند الارتباط لان الانعقاد الاجل الحكم فلابد من تعيين الحول حتى اعمل العقد فيه فعل الدار خافا عن المنفعة في حق اضافة العقد الهما ثم بعددلك على هذا اللفظ يتراخى ألى حسين و حود المنفعة وحكم العقد وهوا الك يقبل الفصل عن العدد كافي المبدم بشرط الحيار فالواوهد اأولى مماذهب اله الشافعي لانه تغييراً مرحكمي بدليل شرعى وماذهب المه قلب الحقائق لان المنافع معدومة حقيقة والمنفعة لايتصور وجودها فى لحظمة فلاعكن جعلها موجودة حكمالان الشرع لابرد بتقدير المستحيل ولهدا الوأضاف العقدالي المنفءة لايجو زولو أضافه الى العين جاز بالاجاع والله أعلم (وجلة فر وعهذا الباب تندرج تحتهذه الرابطة لكالانطول بشرحها) هنا (فقد طولناالقول فيها في الفقهيات) البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة (والمانشير) هنا (الحماتيمية البلوي) وتشتداليه الضرورة (فلتراع في العمل المستأخر عليه أموراً خسة) هذا شروعف بان شرائط ألنفعة وعدها الصنف فيألو جبر خمسة تقدمذكرها اجمالا وهنا تذكر تفصيلا (الاول أن يكون منقوما) أى ذا قيمة ليحسن بذل المال في مقابلته ولولم يكن منقوما لكان بذل المال في مَقَابِلَتُهُ سَفَهَا فَيَمْعُ مِنْهُ كَمَاعُمْعُ مِنْ شُرَاءُ مَالاينتَفْعُ بِهُ وَيَكُونَ أَيْضَامُتُقُومًا (بان يكون فيه كافحة وتعب) أي نوعمشقة ثم فرع على هذا الشرط فر وعافقال (فاواستأح طعامه ليزئن به الدكان أوأشحاره لعنف

علماالثياب أودراهم لبزين م االد كان لم يعزفان هذه المنافع تجري مجري حبة سمسم وحبه برمن الاعمان وذلك لايحوز سعمه وهي كالنظــر فيمرآة الغــير والشرب من يتره والاستفلال بجداره والاقتباس مناره ولهذا لواستأح بياعاعلى أن يشكام بكامة روجها سلعته لم يحز وما بأخذه البياءون عوضاءن حشمتهم و حاههـم وقبول قولهمفى ترويج السلعفهو حرام اذ لیس مدرمنهم الاكلة لاتعب فهاولاقمة لها واغماعل لهمذاك اذا تعبوا كثر الترددأو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة ثملا يستعقون الا أحرة المشل فأما مانواطأ عليه الباعة فهو طلم وليس مأخوذامالحق الثانيأن لاتتضمن الاجارة استيفاء عنمقصودة فلامحوزا مارة الكرم لارتفاعه ولااحارة المسواشي للبنها ولااجارة البساتين لثمارها وبحوز استثمارالمرضعة ومكمون اللمن تأبعالان افرازه غير ممكن وكذا يسامح يحسر الوراق وخسط الحساط لأمما لا يقصدان على حياله\_ما \* الثالث أن يكون العمل مقدوراعلي تسليمه حساو سرعافلا يصح استعار الضعيف على عل لايقدر عليه ولااستنجار الاخرس على التعلم ونعوه

علماالثياب) وكذا الجلوس والوقوف عنهاوفيه وجهان أصهدا الجواز عندالبعض لكون هذه النافع مقصودة (أو )استأجر (دراهم) ودنائير (ليزين ماالد كان) كلذلك (لم يحز) في أظهر القولين لانها لاقهمة لها على الأصم وكذا لا يحوزا عارتها لذلك ومن ذلك أيضا مالواسنا حرَّتَفَاحة واحدة الشم لأن هذه المنافع (تعرى محرى حبة مهمم أوحبة بر من الاعيان وذلك لا يحو زيبعهما وهي كالنظر في مرآة العسير والشرب من بثره والاستظلال بعداره والاقتماس من الره) غم فرع على قوله فيه كافة وتعب فقال (ولهذا لواستأخر بماعا) أى دلالا (على أن يتكلم كلمة) لاتتعب وانكان (بروج ما اعتد لم يحر) أى لا تصلح الاحارة علمها اذلاقمة للكامة التي لا تعدفه ا (وما يأخذ والساعون عوضاعن عاههم وحشمتم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو حرام) صرف (ادليس بصدرمهم الا كلة لا تعب فهاولا قيمة لها) وقال محدن يحيى تليذالصنف في شرح الوسيط ذلك في ألبيع المستقر فيمته في البلد كاللعم والخبر وغيرهما واتما مايختلف قدرالثمن باختلاف المتعاقدين كالعبدد وآلشاب فيحوزالاستجارعا يه لان مبيعها من البياع والنداء علماى ايختص بمز يدمنفعة وفائدة وقد بشيراني هذا ساق المصنف هذا حرث قال (وانحايحل لهم اذا تعبوا المالكترة التردّد) ذهاما ومحسّا (والمالكترة الهكالم في تأليف أمر المعاش) مما روّ جها السلع ولكن بشرط عرض نام على الراغبين لنلك السلعة فلوصاح ونادى وترددولم يعلمه الراغب فلايحلله أخذ الاحرة أبضاً (ثم لا يستحقون الأأحرة المثل) لاز مادة (فاما أمانوط أعلمه الساعة) في الاسوان (فهوطلم) وتعد (ولبسُ مأخوذابالحق) على الوجه الذي يرضي الحقجل شأنه (الثاني أن لا تنضي الاجارة استيفاء عينمقصود) والمأشار الصنف في الوجيز بقوله أن تكون المنفعة مقصودة لا بانضمام عين الم ا (فلا يحوز اجارة الكرم لارتفاعه والمواشي البنها) أونناجها وصوفها (واجارة البساتين لثمارها) ولفظ الو حيزاما المتقوم دوت العين معناه أن يستأحر عين الكرم والبستان لثمارها والشاة البها ونتاجها باطل فالهبيع عينقب لالوجودواستعارالفعل الضراب فيه خلاف والاولى النع لانه لايوثق مسلمه على وجه ينفع (و يجوزا ستخار المرضعة لارضاع ولده ويكون اللبن تابعالان افرازه غير يمكن) فسوح فيه للعاجة (وكذا يسامح بحبرالوراق وخيط الحياط لانهمالا يقصدان على حيالهما) ونصه فى الوجيراما الحبرفى حق الوراق والصبغ فى حق الصباغ قبل اله كاللبن في الحضالة أى فيكون فيه خلاف و يكون الاصم ان الحبر والصبغ يكون على المستأجر لأعلى الاجير وقبل انه كالحيط أى فنقطع بانه لا يحب على الوراق الحبر وعلى الصباغ الضبغ وهذاأ شهرالطرق وهذا الفرق هوالذى أشاراليه الامام وشيخه وتبعه المصنف كتبه (الثالث أن يكون العمل مقدورا على تسلمه حسا وشرعا) ويكون المؤجر قادرا على ذلك والالم يحز بذل ألمال في مقابلته كافي البمع وأشارالمصنف آلي المعوزعنه حسابقوله (فلابصع استعارالضعيف على على لايقدر عليه ولااستعار الاحرس على النعليم) اى نعليم القرآن (وغيره) وكذا استعار من لا يحسن القرآن لقراءة القرآن فانه لا يحوز سواء وسع الوقت علمه يحيث ككنه النعلم قبل التعليم أم لا لان المنفعة مستعقة منعنه والعين لاتقبل انتأخير وكذ الابجوراستجار الاعمى لحفظ المتاع لعدم قدرته عليه ومن فروع هذه السئلة لاتص اجارة العبدالا بق سواء كان معروفا مكانه أم لاواستعار العبد المغصوب الذي لا يقدر المؤجر ولاالمستأبر على انتزاعه من يدالغاصب كالايصم ببعهما وأمااذاقدر المستأجر على نزعه من يد الغاصب فصمة الاجاره على الخلاف في صعة بيعه في باب البدع ولواستاج قطعة أرض لاماء لها الزراعة فهو ماطل وان استأحر السكون فهو جائز وان أطلق وكان في عسل يتوقع الزراعة كان كالنصر يج بالزارعة وان كان الماء متوقعا ولكن على الندور ففاسد بناء على الحال وان كان بعلم وجود الماء فصم وان كان بغاب و جود الماء بالامطار فنص انه فاسد نظرا الى العزف الحال وقيل انه بصيم وان استأحر أرضا والماء مستوعلها في الحال ولا يعلم انعساره فهو ماطل والعلم انعساره فهوصيع ان تقدمت رؤية ألارض

ومابحرم فعله فالشرع عنع من تسلمه كالاستعارعلي فلعرسن سأيمة أوقطع عضو لاترخص الشرع في قطعه أواستثمارا لحائض عملي كنس المسعد أوالعلم على تعلم السحر أوالفعش أو استعارز وحةالغسرعلي الارضاع دون ادن روحهاأو استعارالمة رعلى تصوير الحيوانات أواستمجارالصائغ ع\_لى صىغة الاوانى من الذهب والفضة فكلذلك ما طل الرابعان لايكون العمل واجباعلى الاحير ولايكون عيث لايجرى النيابة فيسه عن الستأحر فلايحوز أخذالاحرة على الجهادولاعلى سائرا لعبادات التى لانبابة فيهااذ لايقسع ذلك عنالمستأحرو يجوز عن الجع وغسل المت وحنرالقبور ودفنالوني وجلالخنائر

γ هكذا بالنسخ ولعل هنا سقطا اه معمیمه

أوكان الماء صافيالا بمنع رؤية الارض ومن فروع هذه السئلة احارة الدار السنة القابلة فاسدة اذلا تسلط عليه عقب العقد مع اعتماد العقد العين خلافالمالك وأبي حنيفة ولوأ موسنة ثم أحرمن نفس الستأح السنة الثانية فوجهان ولوقال استأحرت هذه الدابة لاركها نصف الطريق واترك النصف المك قال المزنى هوا حارة الى الزمان القابل اذلا يتعسيله النصف الاول وقال غيره يصع فهو كاستعار نصف الدابة ونصف الداريم أشار المصنف الى المجوزعنه شرعابقوله (وما يحرم فعله فالشرع عنع من أسلمه كالاستنجار على قلع سن سلمة ) أي كما لا يحوز أجارة الاعمان الغائبة التي لم يقدر الوَّحر على تسلمها حساكذ لك لا يحوز استعار حراح لقاع سن محمد (أو) على (فطع عضو) صحيح (لا وخص الشرع في قطعه) وفي معناه قلع خصية انسان فان كل ذلك جرام وعنوع شرعارلو كانت البدمة أكله والسن وجعة صحت وان سكن قبل القلم انفسخت الاجارة (أواست هجار الحائض) أوالنفساء (على كنس المسجد) وخدمته فهو فاسدلان تسلمه شرعامتعدولغر بمدخولهماالمسعدانى أنتطهرافان كاخت بعدمالمستأحوها للكنس انفسيف الاجارة ان وردت على عبها والمدة معينة وان وردت على الدمة لا تنفسخ لامكان النفويض الى الغيرأوتكنس بعدان تطهر (أو) استحار (المعلم على تعليم السعر) والطلس أنوفى معناها الاوفاق وَالْجِدَاوِلُ (وَالْعَصْشُ) وَفَيْمُعَنَاهُ الْأَهَاجِي وَٱلْاشْعَارِ المُشْمَلَةُ عَلَى ذَلْكُ لان الشرع منع عن كل ذلك (أو استعارزو حدالف برعلى الارضاع) أوالحضانة (دون ادن روجها) في أظهر الوجه - ين الكون أوفائها مستغرقة بحدمة الزوج وحقوقه فلاتقدر على توفية ماالترمته والوجه الثاني يجو زلان على الرضاع غيرمحل الذكاح اذلاحقه في لبنها وخدمتها وعلى هذا الوجه فالزوج فسعنها كبلايحتل حقه فاوآحرت نفسها الرضاع وغيره وهي غيرمتز وجهة فزوجت في مدة الاجارة فالآجار بعالها وليس الزوج منعها من توفسة ماالتزمته كالوآ حرت نفسها باذنه وبستمتع بهافي أوقات فراغهاواذا استاح الولى امرأة الدرضاع فهل له منع زوجها منوطئها أملانوجهان أحدهما نعملانه ربمانحبل فينقطع اللبنأو ينقصأو بضرالطفل ٧٠ به أجاب العراقيون لان الحبل موهوم فلاعنع الوطء المستحق بالوهوم واذامنع الروج من الوطء فلانفقة عليه في تلك المدة (اواستعار المصور على صور الحيوامات) لانه ممنوع شرعا (أواستعار الصائع على صيغة الاواني من الذهب والفضة في كل ذلك باطل) أبطله الشرع فالمعبو زعنه شرعًا معبور عنه حداو شاركي فروع قوله حاصلاالمستأخر بقوله (الرابع أنالايكون العمل واجباعلى الاجبر ولايكون عست لاتحرى النماية فهاءن المستأحر) عالشرط فى الاجارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأحر (فلا يجو رأخذ الاحق على المهاد وعلى سائر العبادات التي لانباية فيها) أى لا يجرى النباية فيها (ادلايقع ذلك عن المستأجر) بل للرجير اعلمانه لامعوزالاستنعار للعمادة التي لااعتبار بماالابالنية كالصوم والصلاة اذلا تدخل فهاالنماية فالاندخل فيهالنداية لاتصم الاجارة عليها لان الاستعار المابة خاصة عممالا يعند بالنبة فيه المامن فروض السكفايات وامامن الشيعائر امافروض الكفايات فأنواع منهاالجهاد فتن المحرو مشعر بأنه فابل النياية ويحوز الاستعاراه لكن الاصم انه لا يصم استعار السلمة لانه مكاف بالجهاد والذب عن الملة الحنيفية فيقع عنه وهذاهوالذي مشي عامه المصنف هناوفي الوحيز وللامام استتجاراته للالمة للعهاد في وجه اذلا يقعلهم (و يعوز عن الج ) أى ويستنى من العبادة التي لا اعتداد بها الا بالنيسة أمور منها المي فانه يجوزالنيابة فيه والاستنجاروقد تقدم في بابه (وغسه الليث وحفر القبور ودفن الوقي وحسل الجنائر) أى وكذا بعو زالاستشاراه ـ ذه الامورفائم انجرى فيها النبابة والاجارة لانها أولا تنعلق بشخص كالوارث أو بمعل كالثركة عمله أن يأمر غير انعز بنفسه وكذلك مؤنات هذه الف كورات تنعلق بمال الميت فادام يكنه مال أصلا أولهمال ولاوفاء فيه فينتذ يجب على الناص القيام بماان لم يكن في بيت المال شئ غيننذ يجو زالاستعبار عليهلان الاجير غيرمقصود بفعله حتى يقع عنسه وأماالقسم الثاني الذي هو

وفى أخد الاحرة على امامة وعلى التراويجوعلى الاذان وعلى التدريس واقراء القرآ نخلاف أما الاستعار على تعليم مسئلة بعنها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فعيج الحامس أن المنافعة معلوما والمنافعة معلوما والمنافعة معلوما

من الشعائر فقد أشار المهالمصنف بقوله (وفي أخد ذالاجرة على امامة صلاة التراويم وعلى الاذات وعلى التصدير للندريس أواقراه القرآن ـُــــلاف) ونصه في الوجيز واستنجار الامام على الاذان جائز وقسلانه عنوع كالجهاد وقسل انه بحو زلاساد الناس وهوالاص اليحصل المستأحر فائدة معرفة الوقت ولا يجو زالاستخاره في اما منااصلاة الفريضة وفي المامة التراويج خلاف والاصح منعه اله اعلمان المذهب جواز الاستعار على الاذان لكن الودن في مقابلة أي شي يأخد ذالاحق ف وجوه أحده ذانه يأخسنها على رعاية المواقيت والثاني على رفع الصوت والثالث على الحيعلتين بغائم ماليسا من الانج كار والاصم اله يأخذها على المحموع ولابعد على استحقاق الاحرعلى ذكرالله كالاببعد في تعليم القرآن وأما الامامة للصلوات المفروضية فان الاستتحارلها ممنوع اذلا مدليكل مكاف من اقامة الصلاة وفي الاستثحار للتراويح وسائر النوافل وجهان أمحهما المنع لان الآمام مصل لنفسه ومهما يطلق يقتذىبه من بشاء وان لم ينوالامآمةومن جؤزه ألحقه بالاذان ليتأدى الشعار ومنذلك ان الاستثمار للقضاء لايصم لان المتصدى للقضاء يتعلق بعمله أمرالناس عامة ولان عله غيره ضبوط وأماالاستتحار للتدريس فقد أطلة واللنع فيه ولكن الظاهر ان اطلاقهم فى الندريس العام لان على غير عام وهومن فروض الكفاَّية (اماالاستخار على تعلم مسئلة بعنها أوتعلم سورة بعنهالشخص معين فصيح ) قال الامام في النهاية لوعن شخصا أو جماعة لتعلمهم مسالة أومسائل مضبوطة فهو حائز فالوالذي ذكره الاصحباب من منع الاستثمار على التدريس محول على مااذا استأحر رجلا مدرسا حتى ينصدى التدريس اقامة اعلم الشريعة من غيران يعينه من يعلم فهدذا امتنع بسبب اله تصدى للامراله ام المفروض على الكفاية فكا أنه عثارة الجهاد ولوفرضنا استخارمةرئ علىهذهالصورة اكان يمتنعا كاءتنعا ستجارا الدرس فالتوفى النفس من الاستخار على التدريس شئ من جهة أنه يشابه الاذان اذا الغرض من كل منه مارا حدم الى الناس عوما وليس في امتيازمعني الاذان بالفرضية زيادة فقه وامتناع الاستخارعلى الجهاد نخا كآن لنزوله على أهل الاستمكان نز ولاعاما ولا متعاقله الاالذب عن حريم الاسلام والتدريس وان كان يع من وجه فهومن جهة التعلق عن متعلق خاص اذعلي كل أحدان يتعلم في نفسه ما يحب علمه كاليحب على كل أحد أن بعتني معرفة أوقات الصلاة والؤذن بكفي الناس ذاك فان صار صائرالي تحويز الاستحار على التدريس فلاسبين إعلام على التحقيق فانالاذان بين فينفسه هذا كاه كلام الامام واماتعلم القرآن فهو من فرر وض الكفايات ونفعه راحم الى المنعلم فعو زالاستعار علمه فان كل واحد عد علمه أن يتعلم مقدارا من القرآن تصم به صلاته من الفاتحة فأواستأحر من بعلم لصم لان معه راجع اليه وأماالزائد على قدرالواجب فلانزاع في حواز الاستنجارعليه لانه حينئذه والشعائر التي لاتحب النيةفها واذا استأح لتعلم القرآن فيقسدر التعليم مالمدة كائن مقال استأحرتك شهوالتعلني القرآن أو يتعين السورة كائن بقال استأحرتك لتعلى سورة كذا أوعشر كذا أوآمة كذا وقسل في الصورة الأولى الهلابكني ذكرالميدة بل لالدمن تعمن السورة أوالاً مان لتفاوتها في التعلم والحفظ سهولة وصعو ية وف وحسه اله لا يكفي ذكر المدة بل لابد من تعين السورة واذاذكر عشرآباتكفي وفي المهذب وجماله لابد من تعين السورة لكن يكفي اطلاق العشر فحصل في تعيين الآثات ثلاثة اوجه التعيين وعدمه والثالث الفرق بين تعيين السورة قال الامام كنت أود أن لا يصم الاستحار المتعلم - ي يحتبر حفظ المتعلم كالا تصم الحارة الدابة الركوب حتى معرف حال الراكب لكن طاهر كالام الاحداب اله لاسترط وانما يصم الاستثمار لتعليم الفرآن اذاكان من يعلمه مسلماً أوكافرا برجى اسلامه فانكان لابرجى لم يعلم له القرآن كالايساع المصغنة من الكافر (الحامس أن يكون العمل والمنفعة معاوماً) أي شيرط في النفعة المعقود علما أن تكون معاومة عينا وقدرا وصفة فىالاجارة العينية وعلم العين أمامالشاهدة أوبالوصف السلى وأما القدر فالشهر أواليوم أو

[جمدة عمل فان منافع المستأحر نارة بالزمان و تارة بالمكان و تارة بمعل العمل و : صله في الا دى والاراضى والدواب اما الاتدى ان استو ولصنعة عرف بالزمان أو بحل العقد أشار المه الصنف فقال فالخماط بعرف على الثوب) أى ستأح الخياط وماأو خياطة و بمعن فاوقال استأح تك لتخيط هذا القميص في هذا اليوم فسدلانه رعمايتم العمل قبل اليوم أو بعده (والمعلم بعرف علم بنفس السورة ومقدارها) أو بالزمان وهذاقدذ كرتفصيله قريبا وضه فرعان الاول اذا كان المستأح على تعليمه يتعلم شيأ بمدشئ ثم ينساه فهل على الاجبراعادة النعلم فيه أوجه أحدهاان تعلم آية ثم نسم الم يجب تعليمها نا أياوان تعلم دون آية ونسي وجب والشاني ان الاعتبار بالسورة والثالث ان نسى في الحلس وحب اعادته وان نسى بعده فلا والرابعان الرجوع فيه الى العرف الغالب وهوالا محالثاني عن القاضي حسن في فتاو به أن الاستعار لقرامة القرآن على رأس القبرمدة جائز كالاستخار الاذآن وتعليم القرآن قال الشيخ أبو محدثى الكبيروا علم أن عود المنفعة الى المستناح شرط فى الاحارة كاتقدم فعد عود المنفعة فهذه الاحارة الى المستأحر أوميته لكن لا ينتفع بان يقرأ الغير فان قلت هذا منوع فان الستأحر ينتفع مالسم عمن الغير فان الشخص يتدرف معني قراءة غيره أكثر بمايند برفي معنى قراءة نفسه و يلتذ بقراءة غيره كاللتذ بقراءة نفسه بل أولى وخصوصااذا كان القارئ حسن الصوت حسن الاداء فان الالتلذاذ بذلك أكثر فال فالوحمه تنزيل الاستعار على صورة انتفاع المت بالقراءة وذكرواله طر يقتين أحدهما يدعوالم تعقيب القراءة فان الدعاء يلحق الميت و ينفعه والدعاء بعد دالقراءة أقر بالى الاجابة وأكثر مركة والثانى ذكر الشيخ عبدالكريم الشالويي الهاننوى القارئ بقراءته ان توام اللمت لم يلحقه الكن لوقرأ تم جعل ماحصل من الاحراه فهدا المجعول ذاك الاحرالمين فينتفع المت قلت أن كانت القراءة على القير فيستحق الاحرو ينتفع المت بالقراءة ويحفف عنه العذاب ذاكان كانمن أهل العذاب ولاشك ان القارئ بقراءته قصرا لمتدون نفسه فلابد مربحت لالفائدة المستدون نفسه وانكان العمل بدنيافان ترتب الثواب وترتبسه مبي على خاوص النه وأماة ولاالشيخ عدالكرم فينتفع المتان أرادية انذاك الثواب عصل مثل ذاك الميت وينتقل المه باهدائه له فهمهذا مبنى على صحة انتقال المعانى من نفس الى نفس أخرى فان قلنا بصمته نذلك والافان أرادانه يحعله المحصل مثل ذلك المست مع بقاء ذلك القارئ فهذا أيضا عمكن موحه ورجة الله واسعة وأما الدواب فقدأ شارا لبه المصنف بقوله (وحل الدواب يعرف عقدارالهمول والمسافة) قال في الوجيز أما الدوات فأناس ؤح الركوب عرف الاحيرالرا كسرؤية شعصه أوسماع صفته فى الضامة والنعافة ليعرف وزنة تخمسنا وبعرف الحمل بالصفة فالسعة والضيق بالورن فانذ كرالورن دون الصفة أو بالعكس فقه خلاف و بعرف تفاصيل المعاليق فانشرط المعاليق مطلقانه وفاسد على النص لة فاوت الناس فيه خلافالايي حنيفة ومالك والسنأح يعرف الدابه رؤيتهاأو بوصفهاان أورد الاحارة على الذمة أهى فرس أم بغل أم ناقة أمحاروفي ذكركمفية السمير منكونه مهملجا أوبحراخلاف ويعرف تفصيل السير والسرى ومقدارالنازل ومحل النزول أهوالقرى أم الصحراءاذلم يكن العرف فيهضما فان كان فالعرف متبع وان استؤ حوالعمل فمعرف قدره مالتخصقان كأن حاضراوان كان عالما فبحقق الوزن مخلاف الرا كشوان كان في الذمة فلا بشترط وصف معرفة الدامة الااذا كان المنقول وحاحاً و تعتلف الغرض بصفات الدامة (وكل مانظن من خصومة في العادة فلا يحوزاهمالها) وأما الاراضي فلم بذكرها المصنف هذا ونصه في الوحسير أماالاواضي فسايطاب السكون وي الستأخر مواضع الغرض فينظرف الحسام الى البيوت وبشر الماءو بسط الشاب والاتون والوقودو يعرف قدوالمنفعة بالمدة وان آجر سنة فذاك وان وإدفالا صحانه جائز ولاضبط ولوقال آحرتك الارض ولم بعين البناعوالزراعة والغراس لم يحزفانه يجهول ولوقال لتنتفع بهماشئت حاز ولوقال آحرتك الزراعة ولميذ كرما ررع ففيه خلاف لان التفاوت فيه قريب ولوقال اكريتك ان

فالحياط يعرف عله بالثوب والعلم يعرف عله بتعيين السورة ومقدارها وحل الذواب يعسرف عقدار المحمول وعقدار المسافة وكلما يشرخصومة في العادة فلا يجوزاهماله شنت فازرعهاوان شنت فاغرسها جازعاي الاصعورية بركالوقال انتفع ما شنت ولوقال كريتك فازرعها واغرسها واغرسها وحب تعريف واغرسها ولم ينزل على النصف ولوا كترى الارض البناء وحب تعريف عرض البناء وموضعه وفى تعريف ارتفاعه خلاف (وتغصيل ذلك بطول واغاذ كرناهذا القدرليعرف به جليات الاحكام ويتفطن به اواقع الاشكال فيستلل أهل العلم بذلك (فان الاستقصاء) في المسائل (شأن المدى الذلك (لاشأن العوام) فالهم يكذفون بعليات الاحكام بمقتضى استعداداتهم والله أعلم

هو والمضاربة لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقدوهو أن يدفع انسان مالا الى غيره ليخرفيه على ان يكون الربح بينهدما على حسب ما نشترط والمشهوران القراض آغة أهل الحاز مأخوذ من القرض وهوالقطع سيميه لانالمالك اقتدع قطعة من ماله ودفعهاالى العامل أومن القارضة وهي الوازلة من قارض الشاعر الشاعر اذاوازن كلواحد صاحبه بشعره فالمالك مقارض والعامل قارض والمضاربة لغة أهل العراق وسمى هذا العقدمضار به امالان كل واحدمنه مايضر بفى الربح بسهم وامالمافيه من الضرب بالمال والنقليب واحتموالهذا العقدما جباع الصمامة رضوان الله علهم ولايد الاجباع من سند وسنده أنهم فحزمانه صلى الله عليه وسلم وبعده رأواهذه المعاملة شائعة بين المعاملين وتحققوا التقرير علماشرعاوأجعوا علىذاك فصار محعاعلم وذكرالشافعي من اختلاف العراقيين ان أباحنيفة رجه الله تعالى ويءن جمدت عبيدالله ترعيب دالانصاريءن أسهءن حده انءر تنا لخطاب رضي اللهعمة أعطىمال يتيم مضاربة فكانت تعمليه فىالعراق وروىات عبدالله وعبيدالله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى بالبصرة في منصر فهمما من غروة مراوند فتسلفا منه مالاوا ساعاته مناعا وقدما المدنسة فياعاه وربحافيه فأرادعمررضي اللهعنه أخدرأس المال والربح كله فقالالوتلف كالمضم الهعلينا فكيف لايكون بعه لنافقال عبدالرحن بنعوف باأميرا اؤمنين أوجعلته قراضافقال قدجعلته وأخذمنهما ربح المنصف فكالام عبد الرحن مشعر بأن القراض كان مشهو راستهم قال الشبح وأظهرماذ كره الاصحاب فيمجل القصة ماقاله امن سريج انماحري كان قرضا صحيحا وكان الريج ورأس المبال الهما لكن عررضي الله عنه استنزاهماعن بعض الربح واستطاب أنفسهما ولم محالفاه كاستطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس الغاغن عن سياماهو إزن لما أرادردها علهم بعد قسمتها وحربان ملك الغاغن فهاوقال العلاء ماحرى كان قرضا فاسدا لان أباموسي شرط علمهماردا اللبالم ينة فكان قرضاح منفعة فيمكن انم مااشتر باالامتعة بعين رأس المال ويمكن انم مااشتر باالامتعة فى الذمة فالملائم عالر بحلهما لكن لماانفقامال بيت المال في أغمان الامتعة رأى عراستطاية أنفسهماعن بعض الربح وعن العلاء بن عبد الرحن بن يعقو بعن أبيه أن عثمان رضي الله عنه أعطاه مالا مقارضة وأنضاع ن على وابن مسعودوا بن عباس وجابر وحكيم بنحزام رضى الله عنهدم يحو يزالمضارية وأيضافان السينة النبوية وردت ظاهرة فى المساقاة واعما جو رب المساقاة من حدث الحاحة من حدث ان مالك النحيل قد لا يحسب تعهدها وقد لايتقرع ومن لايحسن العمل قدلا علك ما يعمل فيه وهذا المعنى لما كان موحودا في القراض فاسوه علمها وأجاز وهاوهذا المجموع مع شهرة ذلك بينههم يصلح أن يكون سنداللا جاع وسببالا جماعهم وتلقى الامة بالقبول دليل واضع على الاجماع هذاتقر مركالم أصحاب الشافعي رضي اللهعنه وقال أحجابنا المضارية شركة بحال منجانب وعل منجانب والمواد بالشركة الشركة في الربح حتى لوشرطا وماال بحلاحدهما لاتكون مضاربة وقيل هيعبارة عن دفع المر لالفغيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهماعلى ماشرطا فيكون الربح لرب المدل بسيب ماله لانه عمآء ملكه وللمضارب باعتبار انه تسدب لوحود الرايح وهي مفاعلة من الضرب في الارض وهو السير قال الله تعالى وآخرون يضربون في الارض يعني الذين يسافرون المتعارة

وتفصيل ذلك بطول واعا ذ كرناهذا القدرل عرف به حلبات الاحكام ويتفطن به لمواقع الاشكال فيسأل فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام (العقد الخامس القراض)

ويمى هذا العقد بهالان الضارب سيرفى الارض عالبالطلب الربع ولهذا قال الله تعالى سنغون من فضل الله وهوالر بم وأهل الحاز يسمون هدا العقد مقارضة وهو من القرض لانصاحب المال يقطع قدرا منماله ويسلم للعامل وأمحاسااختار والفظ المضارية موافقة لماتلونا من نظم الاسية وهيمشروعة لشدة الحاجة الهامن الحانيين فان من الناس من هوصاحب مال ولايهتدى الى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنظم مصالهم فانه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملونه فقررهم عليها وتعاملتها العماية ألاترى ان عباس بن عبدا اطالب رضي الله عند له كان اذا بعث مالا مضاربة شرط عليه أثلا يسلك به يحراوأن لا ينزل وادياولا بشسترى ذات كبدرط مفان فعسل ذلك ضمن فبالمرسول الله صلى الله علمه وسلم فاستحسنه فصارت مشروعة بالسنة والاجاع أه (وفيه ثلاث أركان) أى أركان صحته ثلاثة ونص الوحير سنة وزاده لى الثلاثة الصغة والعاقد من وسيأى الكلام على ذلك (الركن الاقل المال وشرطه أن يكون نقد امعلوما مسلمال العامل) ولفظ الوحيز وشرائطه أربعة وهي أن يكون نقد امعينا معلوما مسلا وهكذاه وفى الحرر غمأشار الى محترزات القيود فقال فلايجوز القراض على الفاوس والعلى العروض فان التحارة تضيق فيه) أي يشترط في المال المدفوع الى العامل في القراص أن يكون نقداوهو الدراهم والدنائير الضروبة وذلك اعنب أحدهماان القراض عقد معاملة مشتملة على الغرر لكون العمل فيسه غير مضبوط والربح غير موثوفيه وانماج ورت العاجة فعنص عايسهل التحارفه وهوالنقدان والثاني انالنقدىن غنار لآيخناذان بالازمنة والامكنة الاقليلاولا يقومان بغيرهما وغيرهما يقوم بهما والعروض تختلف قيمة اهاوجعل العروض رأسمال يلزم أحدالام من اما أخذا الالك جيم الربح أوأخد العامل بعض رأس المال فبقيد د النقدية احدر عن التدبر واللى وكلماليس عضروب لانما مختلفة القيمة كالعروض والعروض لايجو زالقراض بهاالذكرنا من اختلاف فيمها ولانه لوجعل العروض والحلى والتعر وأمر مال لوحد وقت الردرد مثله ان شرط ذلك أورد قمته فريم الابوجد مثل ذلك أو بوجد لكن بقيمة ارفع فعتاج العامل الحصرف جميع مامعه في تحصيل رأس المال في مذهب الريح و رأس المال وان شرط ردالهيمة فلايحو رقيمة بوم المفاصلة لانه لدى العقدة يرمعاوم ولانه قد تكون فيمته عال العقددرهما ووقت المفاصلة عشيرة أو بالعكس فيؤدى المالى ضرراك لك أوضر رالعامل ولايجوزعلى الدراهم والدمانير المغشوشة لانها نقدوعرض وحكى الاماموجها انه يجوزالفراض على المغشوش اعتباراتر واحه وادعى الوفاق على امتناع القراض على الفاوس لكن صاحب التمة ذكر فهاا لخلاف أيضاوعلم في الوحسر على قوله ولاعلى الدراهم ما الغشوشة مالحاء والواو اشارة الدخلاف أى حنيفة والوجه الذي قدمناه عن الامام قال شارح الحرر قال أموحنيفة يجوز على المغشوش اذالم يكن الغشأ كثر وعلى قياس قوله ان كان لدى ٧ الصفة قدر الغش في الغشوش معاوما وقدر الخالص أيضا كذلك لابأس قلت وهذا الذي نسبه الى أبي حنفة هوةول لحمدوأماعند أيحنفة انحابهم الضاربة عاتصميه الشركة وهي الدراهم والدنانير لاغير و وافقه أبو بوسف وقال ابن أبي ليدلى تصعر الضارية في المكيل والمؤرون لانهمامن ذوات الامثال فيمكن تقدير رأس المال بمثل المنبوض وقال ماآت تجوز بالعروض لانها متقومة يستربح علها بالتحارة عادة كالنقدىن فبماهوا قصود بالمضاربة وأمكن تقدير رأساا البالقيمة اذهى متقومة ولهذا تبقى المضاربة علمافكذا يجوزالانداء ماولتاانه صلى الله عليه وسلم نهى عن يحمالم بضمن والمضاربة بغيرالنقود تؤدى اليه لانهاأمانة في يدالضارب ورعازادت فيهابعه دالشراء فاذآ باعها شركه فى الرج فحصل وبم مالم يضمن اذالمضارب يستحق نصيبه من غير أن يدخل شئ في ضمانه يخلاف النقود فالم اعتدالشراء بما عدالنن فى ذمته لانم الاتنعين بالتعيين في العصل اله ذاك قهور بح ماضمن والمكبل والموزون عروض ألانرى انها تنعين بالتعيين كأقول تصرف يكون فيهابيع وقد يحصل بهذا البيعر بح بأن يبيعه ثم يرخص

وليراع فيسه ثلاثة أركان (الركن الاولرأس المال) وشرطه أن يكون نقدا معاوما مسلما الى العامل فد لا يجوز القراض على الفلوس ولاعلى العروض فان التعارة تضيق فيه

سعره بعدذاك فيفلهررعه بدون الشراء فيكون هذا استعاراعلى البيع بأحرة مجهولة فيكون باطلاكا فى العرض ولود فع اليه عرضا وقال بعه واعمل عنه مضار به ماز وقال الشافع لا يحوزلان فيه اضافة عقد المضاربة الحمابعد البييع وقبض الثمن ولناانه وكله ببيه عالعروض أولاوهو كبيعه بنفسه ثم عقد المضاربة على الثمن القبوض وهوكالمقبوض فيده نوحب القول عوازه كااذا قاله بعهذا العبدوا شتر بثنه هذا العبدلان الضاربة ليس فهاالاتو كيل والحارة وكلذاك قال الاضافة على الانفراد فكذاعند الاجتماع وهذالما عرف ان الاضافة الى الزمان المستقبل غير التعليق بالشرط ألا ترى ان الاضافة سبب المعال دون التعليق ولودفع اليه العرض على المقمته ألف درهم مثلار يكون ذاك رأس المال فهو باطل لان القمة تختلف باختلاف المفرمين فلاعكن ضبطها فلابصلر أسالمال والله أعلم فال المصنف في الوجير واحتر زما بالمعين عن القراص على دى في الذمة ولوعن وأجم وقال قارضتك على أحدهذ من الالفين والا تحرعندك وديعة وهمافى كيسين متميز سففيه وحهان ولوكان النقدوديعة فىيده أوغصباو تقارضا عليه صموفى انقطاع ضمان الغصب خلاف اه وقال صاحب المرر الشرط الثالث أن يكون المال المدفوع السه معينافاوقارض على دراهم غير معينة ثمأ حضرهافي المحلس وعينها حتى الامام عن القاضي القطع مالجواز كافى الصرف ورأس مال السلم وأورد صاحب التهذيب المنع وهوطاه رمفهوم الحرر فلا يجوز أن يقارض المالك معالعامل بدين له في ذمة الغير لا نااذالم نحوز القراص على العروض لعسر التحارة والتصرف فيها فني الدين أولى بالنعلانه أعسر من العروض فلوقبض العامل وتصرف فيه لم يستحق الربح المسروط بل الجيع للمالك وللعامل أحرمشل التصرف وكذالا يجوزأن يقارض صاحب الدس المدبون لانه اذالم يصم والدس على الغير فلان لا يصم والدس على كان أولى لان المأ ، وراواستوفى ماعلى غيره علكه الآسم وصع القيض وماعلى المأمور لانصر للمالك بعزله من ماله وقسفه للاحم

ولايجوز عسلى صرة من الدراهسم لان قدوالر بح لايتبن فيمولوشرط المسألك البدلنفسه لم يجزلان فيسه تضييق طريق التجارة

> \* (فصل) \* وقال أصحابنا ولوقال له اقبض ديني من فلان واعلمضار به حازلان هدا تو كيل بالقبض واضافة المضاربة الىمابعد قبض الدن وذلك مائر يخدالف مااذاقال اعل بالدس الذى لى عليك حيث لاتحو ذالمضارية لان المضارية توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين فيذمة الوكيل لابصعرحتي بعيين البائع المدع عند أى حدفة قدل التوكيل الكامة حتى لواشترى كان المأمورف كذا الا يصوالتوكيل بقبض مافى ذمة نفسه فلاتنصق والضاربة فيسه وعندد أي بوسف ومجد بصح التوكيل بالشراء بمافي ذمة الوكيل منغ يرتعين ماذكر ناحتي بكون مشتر باللا تمرككن الشترى عروض فلاتص الضاربة بهاعلى مابيناوالله أعلم وأشارالى المحترز من قيدا اماوم بقوله (ولا يجوز على صرة من الدراهم) أى يشترط في القراض أن مكون رأس المال معد لوما للمالك والعامل لدى العقد فلو قارض على صورة مجهولة القدر من الدراهم ليجز (لانتدرالر بح لايتبين فه ا) فه لرأس المال يؤدى الى جهل الربح وهدا تخلاف رأس مال السدلم فأنه يجوزأن يكون مجهولاً على أحددالة ولبى لان السلم لا يعقد الفسم وأشارالي المحترز من قيد المسلم بقوله (ولوشرط المالك البدائفسه لم يحر) أى يشترط فى القراض أن يكون وأسالمال مسلمالى العامل ويكون العامل مستقلابالدعلب والتصرف فيد فلا يعوز أن يشترط المالك أن يكون رأس مال القراض عنسده وهو يوفى الثمن منه اذا اشترى العامل شدأ أوشرط أن يراجعه العامل في النصرفات أو مراحع مشرفا أشرفه عليه المالك فان شرط هذه الشروط فسمدالقراض (لانه نصمق طريق التجارة ) لانه ودلا عدد المالك والمسرف الدى الحاجة أولا يساعده على رأيه فيضريق الأمر على العامل والقراض شرع لتمهد طرق التجارة وتوسيعها ولوشرط أن يعسمل معه غلام المالك جازعلي أصع الوجهين وقبل قولين لان العبدماله يدخل تعت السدول الكه اعارته واجارته فاذاضمه إلى العامل فقد جعله معينا وخادماله فتصرفه يقع للعامل تبعالنصرفه والثانى لان يده يدسيده فكالوشرط عمل نفسسه في

موضع الخسلاف مااذا لم يصرح يجحرالعامل فامااذا شرط أن يعسمل معه غلامه ولايتصرف هودويه أو يكون بعض المال فيده واليعض في دالغلام فذلك فاسد لامحالة واذا كان ماشرط على الغلام وابكن شرط أن بكون الربح أثلاثا فهوحائز فكائه شرط أن بكون الثلثان له والثلث للعامل نصعله في المختصر \*(فصل) \* قال أصحابناو بدفع المال الى الضارب ولابدله من ذلك لان المضاربة فه المعدى الاحارة لان ماي أخسده مقابل بعمله والمال يحل العمل فحس تسلمه كالاحارة الحقيقية ولان المال أمانة في بده فلايتم الامااتسلم كالوديعة وهددا يغلاف الشركة حدثلاث ترط فهاتس الم المال الى الاستحرلات الشركة مدر ب المال فيها بحرج العقد من أن مكون شركة ولا كذلك هناساف الاصل النعقدت على العمل منهما فشيرط ٧٠ المضار بة لان المال فها من أحد الجانبين والعمل من الاستوفلا بدمن تسليم المال العامل وتخليصه له ليفكن من العمل والتصرف فيه وشرط العمل على رب المال ينافى ذلك فلا يحو رسواء كان المالك عاقد لم أوغيرعاقد كالصغير والمعتوه لان يدهما على مالهما يحهة اللككالكبير فبقاء يدهما يمنع كويه مسلمالي المصارب وكذا أحدالسر يكن اذادفع المال مضارية فشرط ان بعمل شريكه مع المصارب لان الشريك فه مككافهنع مده من تسلمه الى المضارب وان لم مكن العاقد مالكاأ وشرط أن يتصرف في المال مع المضارب فان كان العاقب د ليس بأهل المضارية في ذلك المال تفسيد كالمأذون يدفع ماله مضارية وتشييرط عله مع المضارب لان التصرف فيه المعواليد ثابتة له في هذا المال ويده يدنفسه فصار كالمالك فعما يرجيع الى التَّصرف فكان قيام مده مانعالصة المضارية وان كان العاقد عن يحو زأن بأُحدُمال المُضارية لم تفسد المصارية كالابوالومي اذا دفعامال الصغير مضارية وشرطاأت بعملا بأنفسهم امع الضارب يعزء من الربح فهو حائز لانهمالوأخذاماله مضاربة ليعدملابأ نفسهما بالنصف صح فبكذا اذاشر طاعلهمامع المضارب بعزء منالر بح لان كلمال يجو زأن يكون المرهفيه مضاربا وحده جائز أن يكون فيه مضار بامع غيره وهذالان تصرف الأب والوصى واقع الصغير حكم بطريق النيابة فصار دفعه كدفع الصفير وشرطه كشيرطه فتشترط التخلسة من قبل الصغير لانه هو رب المال وقد تحققت وان دوم العسد المأذون ماله مضاوية وشرط علمولاه مع المضاوب بنظر فانلم يكن علىهدين فالمضاربة حائزة عندأى حشفة لانه لاحق المولى فبه فصاركالإجنبي والمكاتب اذا دفعماله مضارية وشرط علمولاه معه لايفسد مطلقالانه لأعلك مافي مده فصار كالاحنى سواء كان علمه دس أولم بكن والله أعلم (الركن الشاني الربح) وشرائطه أر بعة واقتصر المصنف هنا على ذكر الشرطين فقال (وليكن معاوما بالجرثية) ونصه في الوجيز وهي أن مكون مخصوصا بالعاقدين مشتر كامعاوما الحرثمة لابالتقدير قال وعنينا بالخصوص الهلو أضدف حزم من الريحالى نااثلم يجزو بالاشتراك انه لوشرط السكل للعباس أوللمالك فهوفا و خلافالمبالك وأبي حنيفة قال شارح المحرر ويشترط فى الربح أن يكون مختصا بالمتعاقدين أى المالك العامل فلا يجوز أن يشترط شأ من الربح لثااث وهمامشتر كان في الربح فان قال قارضنك على أن يكون ثلث الربح لك وثلثه لابني أولاى لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولامالك الاأن يشتر طمع الثالث العسمل مع العامل فمنثذ يكون قراضا مع الاثنين ولوشرط الكل الغامل أوللمالك ففيه وجهآن قيسل الهفاسد رعاية للفظ والربح كله الممالة والعامل أجرة المثل وقبل انه قراض صحيح رعاية المعنى وهومروىءن أبي حنيفة وعن مالك أنه يصم القراض في الصور تين و يعمل كان الا محروهب نصيبه من المشروط له ولوقال خدد هدده الدراهم وتصرف فها والربح كله النفهوة رض صيح عند ان سريج والاكثر من يخلاف مالوقال قارضتك على أن الربح كله لك الان اللفظ بصرح بعقد آخر وقال الشيخ أمو يجد لافرق بن الصورة من وعن القاضي الخبيب بنات الربح والحسران للمالك وللعامل أحرة المتسل ولايكون قرضالانه لمعاكمه ولوقال تصرف فها والربح كله لي فهوا بضاع والحسران المالك والعامل أعوة المثل هكذا أهدا فالكبير عن التهذيب

(الركن الشاني الربع) ولمكن معاوماما لجزئية مان شرطله الثلث أو النصف أوماشاءف اوقال عمائة والباقي لي لم يحز اذر بما لايكونالربح أكثرمن مائة فسلايحو زتقدره عقدارمعسن بلعقدار شائع (الاالثالعمل) الذيءلي العامل وشرطه أن يكون تحيارة غمير مضقة علىه تعمن وتأفيت فلوشرط أن سشرى بالمال مأشية ليطلب نسالها فتقاسمان النسل أوحنطة فتغنزها ويتقاسمان الربح لم يصم لان القراض مأدون فيه في التعارة وهو البيدع والشراء ومايقعمن ضرورتهمافقط وهدده حرف أعنى الخيزورعاية الواشي ولوضمق علمه وشرط أنالا يشترى الامن فلان أولايتمر الافىالخز الاحر أوشرط مانضمق باب المحارة فسدا العقد

والظاهرمن قواعدالمدهب انالحق مع القاضي لان الصغة لست بصغة القراض العميم فاماقراض فاسد أوابضاع فاسد فعلى التقدير بن يكون الربح كله الممالك والخسر عليه أيضا وليس العامل الاأجرة المثل لانعهماوقع بجانا غربين الصنف قوله معلوما بآلجزئية وهدما شرطان بقوله (بان بشسترط لذاكات أو النصف أوسياً) فلوقال النمن الربح ماشرطه فلان لفلان فانة تعهول ولوقال على ان الربح بينناولم يقل نصفينها طهرالوجهين الصمة وتنزيل البينة على المناصفة كالوقال هذه الدار بيني وبينزيد يكمون افرارا بالمناصفة والوجه الثانى الفسادلانه لم يبين مالكل واحدمنهما فاشبهما أذاشرط ان يكون الربح بينهما أثلاثا ولم يبين من له الثلث ومن له الثلثان ولوقال قارضتك على أن نصف الربح لى وسكت عن جانب العامل لم يصع على أصحالو جهين وبه قال الزنى والوجه الثاني انه يصم و به قال ان سريح فان قال قارض ك على أن النصف المناوسكت عن نفسه فوجهان أيضا أصهما الصعبة وماأضاف الى العامل يكون له والنصف الاسخر يكون المالك يحكم الاصل والوجه الثاني وجه ضعيف انه لايحوز حتى تعرى الاضافة الى الجانبين فعلى الوجد الاصم فوقال على اناك النصف ولى السدس وسكت عن الباق صم وكان الربح بين سما بالسوية كالوسكت عنجيع النصف الاسخوغ هذا الذي تقدم يتعلق بالشرط الإولوهوكون الربيم معلوما وأما الشرط الثاني وهوكونه معلوما بقد الجرثية فأشار اليه بقوله (فلوقال) فارضستك (على ان آك من الربح مائة) ٧ أودرهم أولادرهم (والباقيلي) أواك أو بينا (لم يجز أذر بمالاً يكون الربح أكثر من مائة) فيلزم اختصاص أحدهما بكل الربح وذلك خلاف أصل الباب ( فلا بحوز تقديره عقد ارمعين بل عقد ارشائع) وهو موافق الماقاله أصحا بنالآنصم الضاربة الااذا كانالربح بينهما مشاعا لان الشركة تتعققله حثى لوشرطالاحدهما دراهم مسماة تبطل المضاربة لانه يؤدى الىقطع الشركة على تقدير أن لا فريد الربح على المسمى قالواوكل شرط وجد جهالة الربح يفسدها والالاوالذي ودى الى جهالة الربيح من الشروط ان يشترط ربالمال على الضارب أن يدفع اليه أرضه ليرعها سنة أوداره ليسكنها سنة وذلك مفسد لانه جعل بعض الربع عوضا عن عله والمعض أحرة داره أو أرضه ولا بعلم حصية العمل حتى تجب حصه ويسقط ماأصاب منفسعة الدار ولوشرط ذلك على ربالمال المضارب صم العسقد وبطل الشرطلان لايفضى الحجهالة حصة العمل ونصيبه من الريح مقابل بعمله لاغ مرولا حهالة نيه لان الكلام فيمااذا شرط له حزامعلومامن الربح شائعام هوشرط لايقتض بمااعقد فيبط لهو دوم الان المضاربة لاتبطل بالشروط الفاسدة كالوكألة والهبة لانعتما متوقفةعلى القبض كالهبة وشرط الوضيعة وهوالخسران على وبالمال لانه ما فات حرء من المال ما الهلاك يلزم صاحب المال دون غسيره والمضارب أمين فيه فلا يلزمه بالشرط فصار الاصل فدمان كل شرط نوجب الجهالة فى الربح أوقطع الشركة فيه مفسِّد ومالا فلا والله أعلم (الثالث العمل الذي على العامل) وهوعوض الربح (وشرطه أن يكون بتعارة غيرمضيقة عليه بتعيين وتأقبت) فهي شروط ثلاثة وأحسر زبالتحارة عن الطبخ والحسير والحرف (فاوشرط أن يشترى بالمال ماشية ليطاب نسلها فيتقاممان النسل أوحنطة فعنبزهاو يتقاسمان الريم لم بصع عقد القراض (الان القراض ما فون فيه في التعارة وهو البيع والشراء) أي الاستر باحبر مما (وما يقع من ضرو رغماً فقط) والمراد بقوله ما يقع الح لواحق التحارة كالنقل والمكيل والوزن فان هذه الاعال وانكان العامل يأتى مها فليس ذلك كالطعن والحبزو رعايه الواشي فانهامن توابه عالنجارة ولواحتها التي أنشئ العقدلها (وهذه حرف أعنى الحنزو رعاية المواشي) ومايشهها وأشارالي محتر زالشرط الثاني ، قوله (ولو ضيق عليه وشرط أن لايشترى الأمن فلان) وعين شخصاً للمعاملة معه (وكمذا) لوقال (لايتجر الآني أُلحرَ الاحر) أوالادكن والخيل الابلق (أومايضيق باب القعارة فسدالعقد) لانه تضيق وكوعين جنس الخز أوالعر خاز لانه معتاد وفي تعيين الشيخص للمعاملة وجعف المذهب انه لا يفسيد العقد وهومذهب أبي

حنيفة ومالك ولم يشرالمصنف الى يحترز الشرط الثالث الذي هو التأقيت وقدذكره فى الوجيز حيث قال ولوضيق بالتأقيت الى سنة مثلاومنع من السيع بعدها فهوفا سد فانه قدلا يحوز ٧ بونا قبلها وان قيد الشراء وقاللانشتر بعدالسنة وال البيع فوجهان أصهما الجواز اذالمنع عن الشراء مقدورله فى كلوقت فامكن شرطه وآن قال قارضتك سسنة مطاقا فعلى أى القسمين ينزل فيه وجهان أصحهما عدم الجواز \*(تنبيه) \* اقتصر المصنف على الاركان الثلاثة لعمة القراض وا كتني ماعن د كرالثلاثة الاخراليهي الصَّبغة والعاقدان كاتقدم ذكرها في البيوع والمراد بالصَّيغة أن يقول قارضتك أوضار بنك أوعاملتك على أن الربح ببننانصفين فيقول قبلتمولوقال على أن النصف لى وسكت عن العامل فسدوبا لعكس حاز وقد أشرنا المعقريبا وأماالعاقدان فلايشترط فهما الامايشترط فى الوكيل والموكل نعراو قارض العامل غيره عقدار تمساشرطه له باذن المسالك ففيهو سهان أصعهما عدم الحواز لانوضع القراض أن يدوز بين عامل ومالك ولو كان المالك مريضا وشرط ما مريدعلى أحرة المثل العامل لم يحسب من الثلث لان التفويت هو المقيد بالثاث والربح غيرحاصل وفي نظيره في المساقاة خلاف لان النخيل قديثر بنفسه فهوكا لحاصل ولو تعدد العامل واتعدا المالك أو بالعكس فلاحرج ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذا لتصرفات وسلم كل الربح المالك فني استعقاقه الاحرة وجهان لانه لم يعلمع في شي أصلا ثم أهار الصنف الى حكم القراص المعج وله خسة أحكام أشارالي الجم الاول بقوله (ممهماانعقد فالعامل) في مال القراض (وكيل) أى كَالُوكِ مِل (فيتصرف بالغبطة) والمصلحة (تصرف ألو كلاء) فلا يتصرف بالعب ولا بالنسينة بيعاً وشراء الاباذن خلافا لابى حنيفة كذاف الوجيزوبيانه أن الغبطة والمصلحة فد تقتضي التسوية بين العامل والوكبل وقد تقتضى الفرق بينهما فلايب عالعامل ولايشترى بالغبن كالوكيل بلافرق ولايبه نسيئة بلاأذن ولايشترى أيضالانه رعاج النرأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالعامل فان أذناه بالبيع نسيئة ففعل وجب عامه الأشهاد ويضمن لوتركه ولا يحتاج الى الاشهاد في البيع حالالامكانه حس المبيع الى استيفاء الثمن بل عليمه ذلك حتى لوسلم قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل فان أذنه المالك في تسلم المبيع قبل قبض الثمن سله ولا يلزم الاشهاد ولاضمان عليه كالوكيل ثمقال فالوجيز ويبيع بالعرض فانه التحارة ولكل واحدمنهما الرد بالعيب فان تنازعا فيقسدم حانب الغبطة ولايعامل العامل المالك ولا يشترى عمال القراض بأكثر من زأس المال فان اشترى لم يقع القراض وانصرف السمه ان أمكن ولو اشترى من يعتق على المسالك لم يقع عن المسالك فانه نقيض التحارة ولواشد تري زوحة المسالك فو جهان والو كيل بشراء عد مطلق ان استرى من بعتق على الموكل فيه وجهان والعبد المأذون ان فيل استر عبدا فهو كالوكيل وانقيل اتحز فهو كالعامل وفيه وجمه انه كالوكيل أيضا وبه قال أبوحنيفة وان اشترى العامل قريب نفسه ولار بحفى المال صعفات ارتفعت الاسواق وظهر وبح وقلنا علك بالظهور عثق حصته ولم يسروفيه و جسه انه يسرى وبه قال آلاكثر ون وان كان في المال بحوقلنالا علا بالظهو رصح وماعتق وانقلناعاك فني الصدوحهان لانه مخالف المحارة فان صع عتق حصته وسرى الى نصيب المالك لانه في الشراء مختار وغرم له حصته هـ فذا الذي ذكرناه يتعلق بالحركم الاوّل من أحكام القراض الصيع الحبكم الثانى انه ليسلعامل القراض أن يقارض عاملا آخر بغيراذن المسالك وفي حدته بالاذن خلاف فان فعل يغيرالاذن وكثرت التصرفات والربح فعلى الجديد الربح كاءلا المال الاقلولاشي للمالك وللعامل الثانى أحرمثله على العامل الاول اذالر بم على الجديد للغاصب والعامل الاول هوالغاصب الذي عصد العقدله وقيل كله للعامل الثاني فانه الغاصب وعلى القديم يتبيع موجب الشرط اللمصلحة وعسر ابطال التصرفات فللمالك نصف الرجح والنصف الاستحرين العاملين نصفين كاشرط وهل وجمع العامل الثاني بنصف أحرمثه لانه كان طمع في كل النصف من الربح ولم يسلمله فيده وجهان أظهر هدما اله لا يرجع

ئممهما انعقدة العامل وكدل فتصرف بالغبطة تصرف الوكالة

ومهما أرادالمالك الفسخ فسله ذلك فاذا فسخ في عالة والمالككله فتهانقدلم عف وحمه القسمة وان **کان**عروضاولار بح فیه رد علمه ولم يكن للمالك تسكامقه أن مرده الى النقدلان العقد قدآ نفسخ وهولم يلتزم شأ وانقال العامل أبيعهوابي المالك فالمتبدوع رأى المالك الااذاوجد آلعامل زيونانظهر بسبيه ربحعلي رأس المال ومهما كان ربح فعملي العامسل بدع مقدار وأسالمال يعنس رأس المال لاسقــد آخر حتى يتميزالفائ لربحا فيشتركان فيموليس علمهم بيع الفاضل على رأس المال ومهدما كان رأس السنة فعلمهم تعرف قيمة الماللاحل الزكاة فاذاكان قد ظهرمن الربح شئ فالاقيس ان زكاة نصيب العامسل على العامل واله عال الربح بالظهوروليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون اذنالما لكفان فعل صحت تصرفاته ولكنه اذا فعل ضمن الاعمان والاثمان جيعا لان عدوانه بالنقل يتعدى الىءنالنقول وانسافر مالاذن حازونفقة النقل وحفظ المالءملي مال القراضكاأن نفيقة الوزن والكبل والحل الذى لاىعتادالتاحرمشله عملي رأس المال فأمانشر الثوب وطيه والعمل اليسير المعتاد فليسله أن يبذل عليه أحن

المحكم الثالث من أحكام القراض الصيح اله ليس للعامل أن يسافر عمال القراض الاباذن وهذا قد تأنى الاشارة اليه فى سياق المصنف قريبا آلحكم الرابع اختلف القول في انه هل علك الربح بمعرد الظهور أم يقف على المقاسمة وهذا أيضا قد تأتى الاشارة البه قر يَبافي سيات المصنف الحكم الخامس الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوب من الربح وهومال القراض وكذا بدل منافع الدواب ومهر وطءالجواري حتى لووطئ السيدكان مستردا مقدارا آمقر وأماالنصفان فمابحصل بانخفاض سوق أوطر يان عيب ومرض فهوخسران يجبحبره بالربح ومايقع باحتراق وسرقة وفوات عينفو حهان أصحهما انه من الحسران كا انزيادة العين من الربح والله أعسلم ثم أشار المصنف الى حكم التفاسخ والتنازع وانه ينف خ أحدهما و بالموت والجنون كالوكالة فقال (ومهما أرادال النالف عن فلهذلك) أي يجو زله الفسم (فإذا فسم في حالة والمال كامفيهانقد لم يحف أمره ولا (وجه القسمة وأنكان عرضا) فعلى العامل سعه أنكان فسه ر بحليظهر نصيبه (و) أن كان (لار بح فيه ) فو جهان أحدهم اما أشار اليه بقوله (رد عليه) أى في عهدته ان يرد كاأخذ (ولم يكن المالك تكليفه أن يرده الى النقد دلان العقد قد انفسي وهولم يلتزم سيا) وأطهرهماأنه على العامل بيعه (فان) لم يكن رجّ ورضى المالك به و (قال العيامل أبيعه وأبي المالك) ذاك (فالمتبوع رأى المالك) ولم يكن للعامل بيعمه (الااذاو جد العامل زبونا) أىمشتريا مهى بذلك لانه يزين غيره أى يدحضه عن أخذ المسع ( يظهر بسببه رجع على رأس المال) في أظهر الوجهين (ومهما كان الربح فعلى العامل بيع مقدار وأس المال بعنس وأس المال لابنقدد آخر حتى يتميز الفاصل ربعا فيشتر كانفيه وليس علبه بيسع الفاضل على رأس المال) بعني مهما باع العامل قدر رأس المال وحقله نقدا فالباقي مشترك بينهما وليسعليه بيعه وانرد الىنقد لامن حنس رأس المال لزمه الردالى جنسه فلو مات المالك فاوارثه مطالبة العامل بالتنضيض فانكان في المالر بح أخذ بقدر حصته من بعمعند القسمة والماقى يتبع فيمموجب الشرط وانكان عرضا فني جواز التقدير علىموجهان (ومهما كان رأس السنة فعلم م تعرف قيمة المال لاجل الزكاة) أى اخراجها (فاذا كان قد طهر من الربح شي فالاقيس) من القولين (انزكاة نصيب العامل على العامل لانه علاق الرّبع بالظهور) وفى المذهب اختلاف فى الههل علك الريم بمعرد الفلهو رأم يقف على المقاسمة والثاني هوالاصم خلافا لاي حنيفة فان قلدااله عال بمعرد الظهور فهوملك غيرمستقربل هو رقاية لرأس المال عن الحسران فان فلناله لاءاك فله حق مؤكد (وليس للعامل) أى لا يجو زله (أن يسافر بمال القراض دون اذن المالك) لان في السفر خطرا وتعر يضالله لال وفي وجه اله يجوز له عند أمن العار بق نقله أبو حامد وبه قال مألك وأبو حديمة ( فان فعل معت تصرفاته) واستحق الربح (لكنه ضامن) بعدوانه (الاعبان والاغبان جيما لان عدوانه بألنقل فلا يتعدى الى عن المنقول) ثم ينظر ان كان المتاغ بالبلدة التي افرالها أكثر قيمة أوتساوت القمتان صم البيع واستعق الربح لنكافؤ الاذن وانكان أقل قمة لم يصح البيع بتلك القيمة الاأن يكون النقصان بقدرما يتغابنيه واذاقلنا بصةالبيع فالمقبوض من الثن مضمون عليه أيضا بخيلاف مااذا تعسدى الوكيل بالمال الموكل في بيعه ثماغ وقبض الثمن فان الثمن لايكون مضمونا عليه لأن العدوان ماوجد في الثمن وفى القراض سبب العدوات السفر ومرايلة المال عن مكامه (وانسافر بالاذن) أى باذن المالك (جاز) أى فلاعدوان ولاصان قال النووى في يادات الروضة واذا سافر بالاذن لم يحرسفر. في العر الْابنصْ عليه (ونفقة النقل)أى وماينفق على نقل أمتعة التجارة من موضع الى موضع (وما) ينفق (على حفظ الماله ) من المصوص والسراق (على مال القراض كالنفقة الوزن والمكيل وآلل ) النقيل (الذي لا يعتاد الناخر مثله على رأس المال) لأعلى العامل (فامانشر النوب وطيه) وذرعه وادراجه فى السفط واخراجه منه (والعمل اليسير العداد) أى ماحرت العادة به (فابس له أن يبذل عليه أحرة) ويدخل في

ذاك وزن الشئ الطفف كالذهب والمسك والعود والعنبر وقبض المن وحله وحفظ المتاع على باب الحافوت وفى السفر بالنوم عليه والذي لبس على الحامل أن يتولاه سفسه له أن يستأ حرعله ممن مال القراض لانه من تمة التعارة ومن مصالحها ولو تولاها منفسه فهومتم ع فيه ليسله أن يأخذ عليه الاحرة والذي عليه أن يتولاه لواستأحرعليه لزمه الاحرة من مال نفسه (وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد وليس عليه أحرة الحانوب) أىلاينفق العامل على نفسسه من مال القراض ولابواسي منسه بشي في الحضر ماعدا أحرة الحانوت فانهامن مال القراض وعن مالك انله أن منفق منسه على العادة كالعسداء ودفع السكسرة ألى السقاء وأحوة الكمال والوزان والحال فمال القراض وكذا أحوة النقل اذا سافر بالاذن وأحرة الحارم والرصدى يلتحق به المكوس في الطرق فانه في معناه ونص في المختصر ان له النفقة بالمعر وف وقال في البو يطى لانفة ــة وللا صحاب طريقان أصهما الم ماقولان أطهرهما اله لانفقة كافي الحضر وهذالانه ر عالا يحصل الاذلك القدر فيختسل مقصود العقد والثاني يجبويه قال مالك والبسه أشار المصنف بقوله (ومهما تجرد في السفر لمال القراض فنفقته على مال القراض) لانه في السفرسل نفسه وحردها لهدذا ألشغل فأشسبه الزوجة تستحقالنفقة اذاحلت نفسهاولاتستحقاذالم تسلم والثأنى القطع بالمنع وحسل مانقله الزنى على أحرة النقسل ومنهسم من قطع بالوجوب وحل مافى البؤيطي على الون النادرة كأحرة الحام والطبيب واذا أثبتنا القولين فهمافى كلما يحتاج اليه من الطعام والكسوة والادام تشبيها بمااذا المتالزوجة نفسها أوفيما نزيد بسبب السفر كالخف والمزادة وماأشه همالانه لوكان في الحضر لم يستحق شأفيه وجهان أصحهما الثاني ويه قال مالك فيمار واه ابن الصباغ وأبوسعيد المتولى وتفرع على هذا القول بالوحوب فروع منهالوا ستعب مال نفسه معمال القراض وزعت النفقة على قدرالمالين قال الامام يحوزأن ينظرالى مقدار العمل على المالين وبوزع على أحرة مثلهما وفى أمالى أب الفرج السرحسى انهااعاتو زعاذا كانماله قدراية صديه السفرله وأن كان لايقصد فهو كاولم يكن معه غير مال القراص وهكذانقله أوعلى والافصاح وصاحب البيان ومنهالو رجم العامل وبق منه فضل زادوا لات أخذها السفره للعالم ودوال مال القراض فيه وجهان عن الشيخ أبي مجدواً طهرهمانم واليه أشار المصنف بقوله (واذار جمع فعليه أن برديقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما) ومنه ايشترط عليه ان لاسرف ال يأخذ بالعروف وما يأخذ يحسب من الربح فان لم يكن ربح فهو خسران لحق المال ومنها لو أقام ف طريقه فوق مدة المسافر بن في بلدلم يأخذ لتلك المدة ومنه الوشرط نفقة السفر في ابتداء القراض فهوريادة تأكيداذا قلنا بالوجوب أمااذالم نقلبه فأظهر الوجهين الهيفسد العقدكم لوشرط نفقة الحضر والثانى لايفسدلانه من مصالح العقد من حيث انه لا يدعوه الى السفروهو مطنة الربح عالبا وعلى هذا فهل بشترط تقدره فيه وجهان وعن رواية المزنى فى الكبيرانه لابد من شرط النفقة العقد مقدرة لكن الاسحاب مشتوها \*(العقدالسادم الشركة) \* وهي عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعد العيث لا يعرف أحد النصيبين من الا من بطلق اسم الشركة على العقد مجازا لكونه سبباله قال الرافعي اعدام أن كلحق ثابت من شخصين فصاعدا على الشيوع يقال انه مشترك بينهم وذلك ينقسم الى مالا يتعلق عال كالقصاص وحدالق ذف وكنفعة كلب الصيدالتلق من موروثهم والى ما يتعلق عمال وذلك اما عمين مال ومنفعة كالوغنم وامالاأوا شبتروه أوورثوه واما بحرد المنفعة كالواستأحروا عبداأو وصي لهم بمنفعته وامامجرد العي كالو ورثواء . . داموصى بمنافعه واماحق يتوسل به الىمال كالشفعة الثابت بعماعة وكل شركة اماتعدث بلااختمار كافى الارث أو ماختمار كافى الشراء وليس مقصود الباب الكلام فى كل شركة بل الشركة التي تعدد ثباختيار ولاني كلما يعدث بالاختيار بلف التي تتعلق بالتحارات وتعصيل الفوائد والارباح (وهيأر بعدة أنواع ثلاثة منهلباطلة الاولى الفاوضة وهوأن يةولا) أي كلمن الشريكين

وعلى العامل نفقته وسكاه فى البلد وليس عليه أحرة الحانوت ومهماتحسرد فى السخر على القراض فافقته فى السخر على القراض فافار جمع فعليه من المطهرة والسفرة والسفرة وعيرهما \* (العقد السادس المدروية الساد المدروية المدروي

الشركة)\* وهىأر بعةأنواع ثلاثة منها باطلة (الاول شركة الماوضة) وهو أن يقولا

شياء قوت ومه وثياب بدنه وجارية يتسرى بهاواذا ثبت لاحدهما شفعة يشارك صاحبه وماملكه هما بارث أوهبة لايشاركه لا موفيه فان كان فيه شي من حاس رأس المال فيسدت شركة الفاوضة وانفلتت الىشركة العنان ومالزم أحدهما بغصب أوبيه فاسدأوا تلاف كان مشتركا الآالجناية على الحروكذا بذلا لخلع والصداق اذالزم أجدهما لم يؤاخذ بهسماالا خرقال الرافعي ووجه المذهب في المسئلة ظاهر قال الشافعي في اختلاف العراقيين ولا أعرف شمياً في الدندا يكون با اللاآن لم تكن شركة الفاوضة باطلة بعنى لمافيه امن أنواع الغرر والجهالة الكثيرة (فرع) لواستعملالفظ الفاوضة وأرادا شركة العنانجازنص عليه وهذا يقوى تحجيم العقود بالبكايات قاله الرافعي (الثانية شركة الابدان وهو أن يتسارطا) أى كلمن الجالين والدلالين أوغ مرهما من الحررفة (الاشتراك في أحرة العل) أي يشتر كانعلى مايكنسبان ليكون بينهم ماعلى تساوأ وتفاوت وهي اطلة أيضا سواء اتفقاف الصنعة أو أخنافوا كالحياط والنجارلان كل وأحد منهما مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده وعندا بي حنيفة تصم اتفقت الصنعتان أواختلفتا وعن صاحب التقريب ان لبعض الاحداب وجها كذهبه فال النووى في الزيادات هدا الوجه خطاه صاحب الشامل وغيره قولاواحدا اه وقال مالك يصم بشرط اتحاد الصنعة وسلم أبوحنيفة ومالك الهلاتجوزا اشركه فىالاصطيادوالاحتطاب وأحدجورهماأيضا كالىالرافعي واذا قلنا بظاهرا اذهب وهوا لبطلان فاذاا كتسباشيأ نظران انفردعمل أحدهماءن آلا خوفل كل واحدمتهما كسبه والافالحاصل مقسوم بينهما على قدوأحرة الثللا كاشرطا (الثالثة شركة الوجوم) وقدفسرت عمان أشهرهاان صورتهاأن يشترك رحلان وجهان عندالناس ليبتاعاني الذمة الى أجل على الماييناعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبيعاه ويؤديا الاثمان فاحصل فهو بينهما والثاني أن يبتاع وجيه فى الذمة و يفوض ببعه الحالم و يشترط أن يكون الر بح بينهماو يقرب منه قول المصنف هذا (وهو أن يكون لاحدهما شوكة) أى قوة (وقول مقبول) عندالناس (فيكون من جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل) والثالث أن يشترك وجيه لأمال له وحامل ذومال ليكون العمل من الوجيمة والمال من الحامل ويكون ألمال في بده ولا يسلمه الى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسيرا لقاضي ابن كم والامام ويقرب منه قول الصنف فى الوجيز وهوأن يبيه ع الوجية مال الحامل فريادة ربح ليكون بعض الربح له وهي على هذه المعانى باطلة عندالشافعي اذليس بينهمامال مشترك ترجيع اليه عندا أفاضله غمايشترية أحدته بمانى الصورة

(تفاوضنالنشترك فى كلمالناوعلىناومالاهماىمتازان) أى بشتر كان ليكون بين ماما يكتسبان ويربعان و يلزمان من غرم وما يحصل من غنم وهي باطله عند الشافعي خلافالا بي حنيفة حيث قال بصع بشرط ان يستعملالفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا أواشتركا كاشركة المفاوضة وان يستويا في الدين والحرية فلوكان

هما مسلما والا خرد مناأ وأحدهما حوا والا سنومكا تبالم بصووان يست ويافى قدر وأس المال وان فواحد منهما من جنس وأس المدل الاذلان القدر ع حكمها عنده ان ما اشتراء أحدهما يقع مشير كا

تفاوضنالنشترك في كر مالنا وعلمناومالاهمامتازان فهي باطلة (الثاني شركة الاستراك في أحرة العصل فهي باطلة (الثالث بشركة الوجوه) وهوأن يكون لاحدهماحسمة وقول مقبول فيكون من عيره العصل فهذا أيضا باطل (واعا الصيح العقد الواعان)

الاولى والثانية فهوله يختص به ربحه وخسراته ولآيشاركه فيه الاسترالااذا كان قدصر م بالاذن في الشراء عاه وشرط التوكيل في الشراء وقصد المشترى توكله وعندا بي حنيفة يقع الشترى مشتركا بمعرد الشركة وان لم يوجد قصد من الشترى ولااذن من صاحبه وأما الصورة الثلثة فهى ليست بشركة في المشركة وان لم يوجد قصد من المشترى ولااذن من صاحبه وأما النقد ازاد الفساد وأما ماأورده في الحقيقة والمحاه الاذن في البيع بعوض فاسد في صحاليه من المأذون و يكون له أحق المثل وجسع الثمن المالك (وانحا العصيم الشركة الرابعة المسمدة بشركة العنان) بكسر العين المهملة اختلفوا في مأخذ هذه المفطة فقيل من عنان الدابة المالاستواء الشريكين في ولاية الفتح والتصرف واستعقاق الربح على قدر رأس المالك كاستواء طرف العنان وامالان كل واحد منهما عنع الاستواء المثن وامالان كل واحد منهما عنا الاستواء طرف العنان وامالان كل واحد منهما عنا المناس المناس والمالان كالمواحد منهما عنا المناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالمنان والمالان كالوراد والمالان كالوراد والمناس والمالان كالوراد والمناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالوراد والمناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالمناس والمالان كالوراد والمناس والمالان كالمناس والمالان كالوراد والمناس والمالان كالوراد والمالور والما

بالعنان وامالات الاستخذ بعنان الدابه حبس احدى يديه على العنان والاخرى مطلقة يستعملها كمف يشأه كذلك الشريك منع بالشركة نفسه من التصرف فى المشترك كاشته ى وهو مطلق البدوالتصرف فى سائرأقواله وقيلهي منقولهمعن الشئ اذاطهر امالانه طهراكل واحد منهمالصاحبه وامالانه أظهر وجوه الشركة ولذلك اتفقوا على صتها وقيل من العانة وهي العارضة لان كل واحد منهما يخرج مأله في معارضة انواج الاسنو (وهي ان يختلط مالهما يعيث يتعذر التمييز بينهما الابقسمة ويأذن كل واحسد منهمالصاحبه فىالتصرف ) اعلم الشركة اركانا ثلاثة أحدها المتعاقدان والمعتبر فهماأهلية النوكيل والتوكل فان كل واحد من الشريكين متصرف في جيع المال في ماله يحق الملك وفي مال غيره بحق اذنه فهو وكيلعن صاحبه وموكله بالتصرف الثاني الصغة لابد من لفظ بدل على الاذن في التصرف والتحارة فان أذن كلواحد منهما اساحبه صريحا فذاك ولوقالاا شنركا واقتصراعليه فهل يكفي ذلك الساطهماعلي التصرف من الجانبين فيسه وجهان الدهماو يحكرعن أبي على الطبرى نعم لفهم المقصود عرفاوج ذاقال أبوحنيفة والثانى لالقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونه اخباراعن حصول الشركة فى المال ولا يلزم منحصول الشركة حواز التصرف والوحه الاول أطهر عندالصف والثاني أصع عندابن كبع وصاحب التهذيب والا كثرين ولوأذن أحدهم اللا مخرفى التصرف في جديم المال ولم يأذن الاستخروتصرف المأذون فيجيع المالولم يتصرف الاستوالافي نصيبه وكذالوأذن اصاحبه في التصرف في الجدع وقال أمّا لاأتصرف الإفى نصبى ولوشرط أحدهماعلى الاستجران لايتصرف في نصيبه لم يصم العقد الفيه من الجر على المالك في ملكه ثم ينظر في لمأذون فيه انعين حنسالم يصم تصرف المأذون في نصيب الا ذن من غير ذاك الجنس وانقال تصرف واتعرف باشتمن أحناس الاموال جازوفه وحدانه لا يعوز الاطلاف بل لابدمن التعيسين قال النووى قلت ولوأ طلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه جازعلى الاصح كالقراض والله أعلم \* الثالث المال المقودعليه وفيه مسائل أوردها الصنف في الوجيز وقوله يحيث يتعذر الثمييز بينهما الابقسمة أى اذا أخرج رجلان كل واحد منهما قدر امن المال الذي يجوز الشركة فيه فأراد الشركة فلا بدأن يخلطاالمالين خلطالا يتأتى معده التمييز والافاوتلف مال قبل التصرف تلف على صاحبه وتعذراتيان الشركة فى التاقى فلا يحور الشركة عنداختلاف الجنس ولاعند اختلاف الصفة واذاح قرزا الشركة في ألمث لميات وجب تساو يهماجنساو وصفاأ يضاو ينبغي أن يقدم الخلط على العقدوالاذن فان تأخرفا لاظهر المنع اذلا اشتراك عندالعقد والثاني بحوراذا وفع في مجلس العقدلان المجلس كنفس العقدفان تأخر لم يجز على الوجهن ومال امام الحرمين الى تحويزه (مُم حكمهما توزيع) أى تقسيم (الربح والحسران على فدرالمالين هذا شروع في بيان أحكام الشركة فنها كون الريح بينهماعلى قدرالم الين شرط أولم يشترط نساويا فى العمل أوتفاو تافات شرطا التساوى فى الربح مع التفاوت فى المال فهوفا سدو كذالوشرطا التفاوت فى الربح مع التساوى فى المال نعم لواختص أحدهما عزيد على وشرط له مريد ربح ففيه وجهان أحدهم المحمية الشركة ويكون القدرالذي يناسب ملكه له يحق اللك والزائدية على مقابلة العسمل و يتركب العقدمن الشركة والقراض وأصهما المنع كالوشرطا التفاوت فى الحسران فانه يلغى ويتوزع الخسران على المال وهذا معنى قول الصنف (فلا يجوزان بغيرذاك بالشرط) ولا عكن جعله مشدركا وقراضا فان العمل في القراض يقع مخاصا بمال المالك وههمًا يتعلق الكه ومالك صاحبه وعند أبي حنيفة رجه الله تعالى تعيين نسبه الربح بالشرط ويكون الشرط منبها والشافعي رحه الله تعالى القياس على طرف الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط خدادنه واذا فسد لم يؤ نرداك في فساد التصرفان لوجود الاذن ويكون الربح على نسبة المالين ويرجع كل واحدمهما على صاحبه باجرة مثل عله فح ماله على ماذكره المصنف في الوجير وتفصيله انم مااماً أن يكونا منساويين في المالين أومتفا وتين ان

وهو أن يختلط مالاهـ ما يعدث يتعـ فدر التمسير بينهماالا بقسمـ هو يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ثم حكمهما توزيع الربح والملسران عـ لي قدر المالين ولا يحوز أن يغيرذ الله الشرط

ثم بالعزل عننع التصرف عن المعزول و بالقسمة ينقصل الملك عن الملك والعديم أنه يحوز عقسد الشركة على العروض المشتراة

تساو مافاتماك يتساو بافي العمل أيضافنصف عمل كلواحد منهما يقعف ماله فلايستحق به أحزوالنصف الاستخرالواقع فيمال صاحب يستحق صاحبه مثل بدله عليه فيقع في التقاص وان تفاو تافي العسميل فات كانعل أحدهما ساوى ما تتوعيل الاسخر ما تتن فان كان على الشروط له الزيادة أكثر فنعف عله ماثةونصف عسل صاحبه خسون فبق له خسون بعد النقاص وان كان عسل صاحبه أ كثرفني رجوعه بالخسسين عسلى المشر وطله الزيادة وجهان أحدهسما الرجوع وهو طاهرما أجاب به الشيخ أبوحامد كالوفسدالقراض فيستحقالعامل أحرة المثل وأصحهماالمنع ويحكرذلك عنأبي حنيفة رحمه اللهتعالى لانه عمل وحد من أحدالشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لايقابله عوض بدليل مااذا كانت الشركة صحيحة فزاد عل أحدهما فانه لانستحق على الاسخر شيأو يحرى الوجهان فيما إذا فسدت الشركة واختص أحدهما بأصل التصرف والعملهل رجع بنصف أحرة عمله على الاتخر وأمااذا تفاوتا في المال مأن كان لاحدهما ألف والا تخر ألفان فاتما أن متفاوتا في العمل أيضا أو يتساويا فات تفاوتابان كانجل صاحب الاكثرأ كثربان كانعله يساوى مائتين وعمل الاسخرمالة فثلثاعله في ماله وثلثه فيمال صاحبه وعل صاحبه على العكس فبكون لصاحب الا كثر ثلث الماثت بن على صاحب الاقل واصاحب الاقل ثلث الماثة على صاحب أذكر وقدر عماوا حدفيقع في التقاص فان كان عل صاحب الاقل أ كثروالتفاوت كاحر رنافثلث عل صاحب الاصل في ماله وثلثاه في مال شركه وثاثا عل صاحب الاكثر فيماله وثلثه فيمال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهومانة وثلاثة وثلاثون درهما والشدرهم واصاحب الاكثر ثلث المائة على صاحب الافل وهو ثلاثة وثلاثون والثفييق بعد التقاص لصاحب الاقل ماثة على الا منحر وان تساوما في العسمل فلصاحب الاقل ثلث المائة عسلى صاحب الا كثر ولصاحب الاكثر ثلث الماتة عليه فتكون الثلث بالثلث قصاصا سق اصاحب ثلث الماثة ثلاثة وثلاثون وثاث ثمان فساد العقد بهذا الشرط هوالمشهور في الذهب ونقل امام الحرمين اختلافا للاصحاب في ال الشركة تفسد مدنا الشرط أويطرح الشرط والشركة بحالها لنفوذ التصرفات وبوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحيكامة الخلاف بل حرموا ينفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين ويوجو بالاحرة فحالجلة ولعل الحلاف واحدع الى الاصطلاح فبعضهم يطلق لفظ الفساد وبعضهم عتنع منسه لبقاءأ كثر الاحكام والله أعلم ومن أحكام الشركة ماأشاراليه المصنف قوله (ثم بالعزل عتنع التصرف على المعزول وبالقسمة ينفصل الملكءن الملك) أعلمان الشركة بالمعنى المقصودلهذا الباب أذاتمت ووحسدالاذن من الطرفن تسلط كلواحد من الشريكن على التصرف وسسل تصرف الشريك كسسل تصرف الوكيل ثمانه أيكل واحد منهما فسخهامتي شاء فلوقال أحدهما الاستخرعز لتكءن التصرف أولاتتصرف في نصبي انعزل الخلطب ولاينعزل العازل عن التصرف في نصيب العزول ولو قال فسحت الشركة انفسخ قال الامأم وينعزلان عن النصرف لارتفاع العقدوأ شارالي ذلك المسنف محزوم به لكن صاحب التهمةذكر أن انعز الهما مينى على انه يعوز التصرف بمعرد عقد الشركة أم لابد من التصريح بالاذن ان قلنا بالاول فاذا ارتفع العقد انعزلا وانقلنامالثاني وكأناقد صرحامالاذن فاكل واحدمنهما التصرف الىأن يعزلاوكيف كانفالاغة مطبقون على ترجيح القول بانعز الهمماوكما تنفسح الشركة بالفسخ تنفسخ عوت أحدالشريكين وجنونه واغانه كالوكالة غمى صورة الموتان لم يكن على الميت دن ولاهذاك وصيمة فللوارث الحيارين القسمة وتقريرا لشبركة ان كان مالغارشدا وان كان مولى عليه لصغر أوجنون فعلى وليه مافيه الحظاوالمصلحة من الامر تنوانحا تقرر الشركة بعقد مستأنف والله أعلم (والثالث اله يجوز عقسد الشركة على العروض المشتراة) أوالموروثة لشيوع الكفيها وذائ أبلغ من الخلط بل الحلط انمياا كتغيبه لافادة لشبوع فاذا انضم البه الاذن في التصرف تم العقد ولهذا فآل المزني والاحداب الحسلة في الشركة في العروض

المنقومة ان يبيع كلواحد منهمانصف عرضه بنصف عرض صاحبه تحانس العرضان أواختافا لمسر كل واحد منهما مشتر كالينهمافية قابضان و مأذن كل واحدمنه مالصاحيه في التصرف وفي التبهذاله الصدر العرضان مشدتر كينو علكان التصرف يحكم الاذن الاانه لاتثبت أحكام الشركة في الثمن حيني ستأنفاعقداوهو ناض وفضمة اطلاق الجهو وثدوت الشركة وأحكامها على الاطلاق وهوالمذهب ولولم يتبايعاالعرضين ولكن باعهما بعرض أونقد فغي صحةالبيع قولاتفريق الصفقة فان صحفنا كان الثمى مشتر كالمنه مااماعلى التساوي أوالتفاوت محسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد منهسما للاسخو فى التصرف قال النووي في الزيادات وإذاماع كلواحد بعض عرض صاحبه هل بشترط علهما بقمة العرضين وجهان حكاهما فيالحاوىالصحيم لايشترط ومن الحيل فيهذا أن ييسع كلواحد بعض عرضه لصاحبه بمن فى ذمته غريتقاضى والله أعلم قلت وقريب من ذلك قول أصحابنا فالوالو باع كل منهما نصف ماله من العروض منصف مال الا حروعة داعقد الشركة بعد البيع جازت الشركة وصارت شركة عقد وهذالانه بالبيع صار شركة ملك حتى لا يحو ذلكل منهما أن يتصرف فى مال الا سنو ثم بالعقد بعدد ذلك صار شركة عقد فعو زلكل واحدمهماأن يتصرف في نصيب صاحبه وهده محيلة ان أراد الشركة في العروض لانه بذلك بصير نصف مال كل واحدمنهما مضمونا على صاحبه بالثمن فيكون الربح الحاصل من المالينريح مايضمن فعور بخلاف ذالم يسعاوحل بعضهم ماذكرهنامن بيع نصف مالكل واحدمنهما على مأاذا كانت قمتهما على السواء وأمااذا كانت قيمهما متفاوتة فيبيه مساحب الاقل بقدر ماتثبت به الشركة وهذاالجل غيرمحتاح المه لانه بحو زأن يسبع كلواحدمنهما نصف ماله ينصف مال الاسخووان تفاوتت فمشماحتي بصيرالمال بيهمانصفين وكذا العكس حائز وهومااذا كانت فبمتهما متساوية فباعام على التفاوت فينتذ فولهم ماع نصف ماله ينصف مال الاستحر وقع اتفاقا أوقصد الكون شاملا للمفاوضة والعنانلان المفاوضة شرطها التساوى يخسلاف العنان وكذاقولهسم بنصف عرض الاسخروقع اثفاقا لانه لو باعــه بالدراهم ثم عقدا الشركة في العرض الذي باعه حاز أيضا والله أعلم (ولايشترط النقد) اعسلم انه لاخسلاف في جواز الشركة فىالنقدين فاماسائرالمتقوّمات لايجوز الشركة علمها وفى المثليات قولان وقبل وحهان أحدهماا لمنقول عنرواية البويطى وأبئ حنيفة الهلايحوز كالايحوزف المتقومات وكالاعو زالقراض الافى النقدىن وأمحصهما وبهقال ابن سريج وأبواسحق يحوز لان المثلي اذا اختلط يحنسه ارتفع معه النمير فأشبه النقدىن وليس المثلى كالمتقوم لانه لاعكن الخلط فى المتقومات ورعا مثلف مال أحدهما وينق مال الاسخو فلاعكن الاعتداد بتلفه عنهماوفي المثامات تكون التالف بعدا خلط تالفا عنهما جدءا ولأنقمتهما ترتفع وتنحقض ورعاتنقص قمتمال أحدهما دون الأتخر وتزيد فيؤدى الى ذهاب الربح في رأس المال أودخول بعض رأس المال في الربح ( بخسلاف القراض) لان حق العامل معصور فالربح فلابد من عصيل رأس المال لتوزيع الربح وفالشركة لاحاجة بل كل المالموزع علهما على قدرماله مما وافظ النقدعند الاطلاق تعنى به الدراهم والدنانير الضروبة وأماغسير المضروبة من التعر والحلى والسبائك فقد أطلة وامنع الشركة فها وجثله أحاب القاضي الروياني في الدراهم المغشوشة وحكى فماخلاف أبحنيفة وذكران الفتوى الهيجو زالشركة فهااذا استمرقى البلسدرواحها \* ( فصل) \* وقال أحدابنا لا تصعم فاوضة وعنان بغير النقدين والتبروالفاوس النافقة أى الراتحة فانهااذا كأنت نروج أخذن حكم النقد تن وقيل هذا عند محدلانها مقمقة بالنقود عنده و عند أب حنيفة وأبي وسف لاتصع الشركة فهاولا المضاربة لان رواجها عارض باصطلاح الناس فكان على شرف الزوال فيصير عرضا فلايصلورأس المال فالشركة والمضاربة لايه لاعكن دفعر أس المال بالعدد بعد الكساد وبالقمة لانه لا بعرف الابالخرز فيؤدى الىالنزاع وقبل أبو يوسف مع محدوالاقيس أن يكون مع أب حنيفة أساعرف من أصلهما

ولابشسترط النقد بخلاف الفراض فهذا القدرمن علم الفقة عب تعلى على مكتسب والااقتهم الحرام من حيث لابدرى وأمام عاملة القصاب والخباروا ابقال فلابستغنى عنها المسكتسب وغيرا لمكتسب والخلل فهامن ثلاثة وجومن اهمال شروط (٤٧٧) البيع أواهمال شروط السلم أوالاقتصار

عسلى المعاطأة اذالعادات حاريه بكنيه الحطوط على هؤلاء محاجات كل نوم ثم الحاسبة في كل مدّة ثم النقويم بحسب مايقع علمه التراضي وذلك عما نرى القضاء ماماحته للعاحمة وبحمل تسلمهم على اماحة التناول مع انتظار العوض فعدل أكامولكن عب الضمان بأكاء وتلزم فيمته بوم الاتلاف فتعتسمع في ألذمة تلك القيم فاذاوقع التراضي على مقدارما فننبغي أنيلتم سمهم الاتراء المطلق حتى لاتسقى علسه عهدة أن بطرق المه تفاوت فى النقو م فهدا ماتحب القناءية فان تكنف وزن النمن الكلحاجة من الحـوالج في كل يوم وكل ساعة تكالم في شطط وكذا تكامف الاسحاب والقبول وتقد رغن كلقدر بسير منه فيه عسر واذا كثركل نرع ـــهل تقو عه والله الموفق

\*(الباب الثالث في بيان العدل واحتناب الطلم في المعاملة)\*

اعسلمان المعاملة قد تجرى على و جه يحكم المفتى بسمتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل

ان الفاوس تتعن مالقصد عند هماوان كانت ترويع بين الناس حتى جاز بسع فاس فلسين باعدام ماعند هما خلافاله والاصمان اتجوزف الفاوس عندهما خلافاله لانهاأ غان باصطلاح ألكل فلاتبطل مالم يصطلح على ضده وأماالتبر فعلهف شركة كابالاصل وجامع الصغير عنزلة العروض فليصعرأس مال الشركة والمضاربة وحعله فى صرف الأصل كالاثمان لان الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة والأول هو طاهر المذهب ووجهه ان الثمنية تغتص بضرب مخصوص لانه بعد الضرب لابصرف الىشئ آخر غالباد المعتبر هو العرف فكل موضع حرى التعامل به فهو نمن والا فكمه كمكم العروض فى حكم التعيين وعسدم جواز الشركة والمضاربة به والله أعلم (مهذا القدر )الذىذ كرناه هذا (من علم الفقه يجب تعلم) وتحصله (على كل مكتسب) وحو باشرعيا (والااقتهم الحرام) أى ارتكبه ودخل فيه (من حيث لايدرى) ولايشعر (وامامعاملة) نحو (القصاب) أَى الجزار (والبقال) الذي يبم ع البقول الخضرة (والجباز) الذي يعبرا المبروالذي يبيعه وغيره ولاءمن المحترفين (فلايستغنى عنها) أى عن معاملتهم (المكتسب وغيرالمكتسب) بل الحاجة البهم عامة (والحلل فهامن ثلاثة وجوممن اهمال شروط البيع) على ماذكرت (أواهمال شروط السلم) على ماذكرت أيضا (أوالاقتصار على المعاطاة) من غير مربي بأن الصيغة (اذ العادات الجارية) بين الناس (بكتبه الحطوط عَلَى حَاجَاتَ كُلَّ يُومٍ) بَاسِمَاتُهَا (ثُمَّ الْمُحَاسِبة)مع السوقة (في كلُّ مَدَّة) كَالشَّهُومُثلا (ثمَّ التَّقُومِ) لذلك المشتريات ( بحسب ما يقع عليه التراضي) من آلجانبين وهذا كان في زمن الولف رحمه الله تعالى مألوفافي تلك الديار وعلى المنوال الآت في الديار الرومية (وذلك عما يرى القضاة) والمفتون (اباحته للعاجة) أي الماجة الناس اليه فان فيه مرة فقا أن لم يكن عنده مايصرفه في الحال (ويعمل تسليمهم على اباحة النذاول) والاخذ (معانتهارالعوض)القدرالمنناول(ويحتمل أكله ولكن يجب الضمان) على الا كل (باكله وتلزم فيمت ومالاتلاف لا اتناوله بالاكل (وتجتمع فى الذمة تلك القيم) وهذا على أصول مذهب الشافعي رضى الله عنه على مامر تفصيله فى كتاب البسع (فاذا وقع النراه ي على مقدارمًا) قليلا كان أو كثير ا (فينبغي أن يلتمس منهم) أى من أصحاب الحقوق (الأبراء المطلق) بان يقول مثلاً ابرى ذ متى فيما تناولته مُن كذا وكذا (حتى لا تبقى عهدة) قبله ولامطالبة في ألدنيا ولافي الا حرة (وان تطرق اليه تفاوت في التقويم) فانهلايضَر معالاراءالمطلَق (فهذا)القدر (تجبالقناعة به) للمتدّين (فان تسكليف وزنالثمن لسكل واحدة من الحاجات) الني يشــ تربها (في كل يوم وكل ساءة شطط) وحرج (وكذلك تسكليف الايجاب والقبول) في كل اجة يبيعها أو بشتربها (وتقد يرغن كل بسير) أى قليل أوحقير ( منه فيسه عسر) ومشقة (واذا كثر كل نوع سهل تقويم) ولم يقع فيه الخلاف كأهومشاهد والله أعلم

\*(الباب الثالث في بيان العدل والمساواة واحتذاب الظام والتحاوز عن الحدود في المعاملة) \*
(اعلم ان المعاملة) بين الاثنين (قد تحرى) وتتم على وجه ( يحكم المفتى) أو القاضى ( بصحه او انعقادها) شرعا (ولكنها تشمل على طلم) يتعدى فيه الحد ( يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى) وغضمه (إذ ليس كلنم بي يقتضى فساد العقد) بل قد يكون العمل منهيا عنه مع بقاء العقد على أصله (وهذا الظلم بعنى) أى يناله الضروم في منقسم الى ما يع ضروه على الناس كلهم أى راد (به ما يتضر به الغير) أى يناله الضروم القلم الاول فيما يع ضروه وأنواع) \*
(الاول الاحتكار) وهو حس الطعام ارادة الغلاء والاسم الحركة بالضم والحكر محركة والحكر بالفنم

العَة بمعناه (فبائع الطعام يدخرالطعام) في السرادب والحوانيت (لينظر به غلاءالاسعار) أي ارتفاعها

عنط الله تعالى اذليس كل تم عن يقتضى فسادالعقد وهذا الفالم بعنى به مااستضر به الغير وهومنقسم الى ما يعم ضرره والى ما يخص العامل ... (النوع الاقل) الاحتكار فبانع الطعام بدخرالطعام ينتظر به عسلاء الاسعار

وهوظلم عام وصاحبهمذموم فى الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر الطعام أربعك نوما ثم تصدق مه لم تسكن صدقته كفارة لاحتكاره وروى ان عرعنه صلى الله علمه وسلم انه قال من احتكر الطعام أربعين بومافقد ىرىمىناللە وىرىماللەمنە وقبل فكأتماقتل الناس جيعاوعن عملي رضي الله عنه من احتكر الطعام أربعن وماقساقليه وعنه أيضا آنه أحرق طعمام محتكر بالنار وروى في فضل ترك الاحتكار عنه جلب طعامافياءــه بسعر برمه فكأنما تصدفه وفيلفظ

(وهوظلم عام) اذا كان ادخاره بهذه النية (وصاحبه مذموم في الشرع قال صلى الله عليه وسلم من احتكر الطعام) أى حبسه والمراد بالطعام القوت المعتاديه عادة وهومذهب الشافعي وأب حنيف وحرم مالك المشكار المطعوم وغيره نظر الحسديث أبي هر من أحسكر حكرة مريد أن يغلي مها على المسلمين فهو خاطئ الحسديث (أربعين وما) قال الطبي لم رد بأربعين وما التعديد بل مراده أن يعمل الاحتكار حرفة يقصد بهانفع نفسه وضرغيره بدليل قوله في الحديث الاسخرير بديه الغلاء وأقل مايغرث المرءفي هذه الحرفة هذه المدة (ثم تصدق به) على فقراء المسلمين (لم تسكن صدقته) تلك (كفارة لاحتكاره) قال العراقي رواه أيومنصورالديلي في مسند الفردوس من حديث على والخطيب في التاريخ من حديث أنس بسند من صعيفين اله قلت ورواه ابن عساكر في الناريخ فقال أخيرنا أبوالقاسم السمر قندي أخبره عدب على الاعاملى عن محد الرهان عن محد بن الحسن عن خلاد بن محد بن عائر الاسدى عن أسه عن عبدالعز يزبن عبد الرحن البالسي عن خصيف عن سعيد بن جبير عن معاذب حبل رضي الله عنه قال قالرسولالله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاماعلى أمنى أربعين وما وتصدق به لم يقبل منه وروى ابن عساكرأ يضاوا ن النعار في مار يخمهما من حديث دينار بن مكين عن أنس رفعه بلفظ من احتكر طعاما أو تر بصبه أربعين وماغ طعنه وخبره وتصدق بهلم يقبله الله منه ودينار راويه متهم قال ابن حبات روى عن أنس أشياء موضوعة (وروى انعر ) عبدالله (رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر الطعام أربعين وما نقد برئ من الله و برئ الله منه ) والقصديه المبالغة في الرحر فسب قال العراقى رواه أحد والحاكم بسند حدد قال ابن عدى ليس بعفوط من حديث ابنعر اله قلت ورواه كذلك ابن أبي شببة في المصنف والبزار في مسنده وأبو يعلى وأبونعيم في الحلية ولفظهم جيعا من احتكر طعاما وفى لفظ ليان بدل يوما وفي آخره زياده أعماأهل عرصة أصبح فبهم امرؤ جائع فقد برثت منهم ذمة الله تعالى ورواه بمدة الريادة الحاكم أيضًا من حديث أبي هر مرة قال الحافظ وفي المناده أجنع من ريد اختلف فيه وكثير بن مرة جهله ان حرم وعرفه غيره وقدوثقه ابن سعد وروى عنه جاعة واحتم به النسائي ووهمان الجورى فأخرج هدذا الحديث فىالموضوعات وأماان أبى حائم فحكى عن أبيداله قال هو حديث مذكر (وقيل) في بعض ألفاظ هذا الحديث (فكا تماقتل نفسا) هكذا أورد مصاحب القوت ولم يتعرض له العراقي والمراد فسكانما تسبب في قتل نفس وُذلك الماحس عنه الْقوت وقدوردت أعاديث في هذا الباب فن ذلك ماروا مسلم والعقيلي من حديث معمر بن عبدالله من احتكر فهو خاطئ وروى الحاكم عنابن عرر فعه الحدكر ملعون وروى أحدوا لحاكم والعقبلي من حديث أبيهر مرة من احسكر حكرة ر بدأن بغلى به اعلى السلمن فهوخاطئ وقدير ثت منه ذمة الله و رسوله و روى أحد واسماجه والحاكم منحديث اسعر مناحة كرعلى المسلين طعامهم ضربه الله بالجدام والافلاس فال البواطي رجال ابن ماجه ثقات ثمان القصد بهذا كله المالغة فىالرخو والتنفيروظاهرها غيرمراد وقدو ودتعدة احاديث فىالساح تشتمل على نفى الاعمان وغيرذاك من الوعيد الشديد فى حق من ارتكب أمور البس فهاما يغرج عن الاسلام في كان هو الجواب عنه أفهو الجواب هنا حققه ألحافظ بن حجر و حعل اب الجوزى أحاديث الاحسكارمن قب ل الوضوع وهومدفوع كالبنه الحافظات العراقي وابن حجر (وعن على رضي الله عنه) قال (من احتكر العامام أر بعين يوماقساقلب، ) هكذا أورده صاحب القوت وذلك لان المحتكر انما م بدياد خاره الاضرار لاخوانه فأحر بأن يكون نمرة ذلك فساوة قلبه فلا برى خبرا ولا بركة (و) بروى (عنه رضى الله عنه ) أيضا (انه أحرق طعام محمد كمر بالنار ) كذاروا ه صاحب القوت وذلك بالكوفة أيام المارته المنزج بذاك غيره (وروى في فضل ترك الاحتكار ) عدة أخبار فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من حلب طعاما) من خارج وأدخسله الحمصر من الامصار (فباعه بسعر يومه) فكاتف اتصدق به وفي أفظ

آحرفكا نماأعا قورنسة وقيسل في أوله أمالي ومن مردفه مالحاد بظلم نذقهمن عذاب ألم ان الاحتكار من الظلم وداخس تحمد في الوعيد وعن بعض السلف انه كان يواسط فهرسفنة حنطة الى البصرة وكنب الحوكيله بسعهذا العاءام بوم أدخل البصرة ولا تؤخره آلىغدفوافق سعةفى السعر فقاللة التعارلوأ خرته جعة ر يحت فيه أضعافه فأخره جعافر محفه أمثاله وكب الحصاحمة مذلك فسكتب ال مضاحي الطعام باهذاانا كناقنعنا تربح يسديرمع سلامة درننا وأنك قدخالفت ومانحت أنانر بحاضعافه بذهاب شئ من الدس فقد حندت علمنا حنالة فاذا أناك كالى هذا نفذالمال كله فتصدف مه على نقراء المصرة والمتبي أيحومن اغم الاحتكار كفافالاعلى ولا لى واغل ان النه عمالق ويتعلق النظريه في الوقت والجنس اماالجاس فطرد النه يَى في أحناس الاتوان أماماليس بقدوت ولاهو معتن على القوت كالادوية والعمقاقير والزعفران وأمثاله فلايتعدىالنهسى اليدوان كان معاعوما وأما مايعين على القوت كاللعم والفوا كةومانسدمسدا يغني عن القوت في بعض الاحوال

آخرفكا عنا أعتقرقبة) هكذاهو في القوت قال العراني رواه ابن مردويه في التفسير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف مامن حالب يجلب طعاماالى بلد من بلدان المسلمين فيبيعسه يسعر قومه الاكانت منزلته منزلة الشهيد وللعاكم من حديث البسع ب الغيرة ان الجالب الى سوقنا كالمحاهد في سبيل الله فهو مرسل اه قلت وروى الديلي من حديث ابن مسعود من جلب طعاما الى مصر من أمصار المسلمين كان له أحرشهيد وفيالقوت ورويناءن علقمة عزابن مسعود من جلب الىمصرمن أمصارا لسلمين فباعه بسعر يومه كان له عندالله أحرشهد عمقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر ون يضر بوت ف الارض يبتغون م فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وأملا لحديث الرسل الذي أو رده العراق فقدروا، أيضاالزبير بنبكار فى أخبار المدينة وعنده وعندا الماكم زيادة والهنكر فى سوقنا كالجلد فى كايبالله واليسع بنالغيرة مخزوي مكى ولفظ حديثه مررسول اللهصلي الله عليه وسلم يرجل بالسوق يبسع طعاما بسمر هو أرخص من سعر السوق قال تبسع في سوقنا بأرخص قال بم قال ٧ فالمأبشر فذكره وروى ابنماجه فى البيوع منحديث اسرائيل عن على من سالم عن على بنزيد عن ابن السيب عن عربن الحمالد رفعه الحالب مرزوق والمتكرما مون (وقيل ف) تفسير (قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الاحتسكار من جلة (الظَّلم وداخل تحدم) قال البيضاوي ومن برد فيه ترك مفعوله ليتناول كل متناول وقرئ بالفتح من الورود بالحاد أى عدول عن القصد بظلم بغيرة وهماحالان مترادفان أوالثانى بدل من الاول ماعادة الحار أوصلة في محدا بسب الطسلم كالاشراك واقتراف الا " ثام اه وأما القول المذكور في تفسير الا "ية فرواه ابن حرم عن حبيب بن أبى ثابت قال هم الحتكر ون الطعام بمكة وأخرج الناري في تاريخه وعبد بن حيد وأبود اود واس المنذر وابن أبى المرادويه عن يعلى بن أمنة رفعه احد كار الطعام في الحرم الحاد فيسه وأخرج سعيد بن منصوروالبخارى فى ناريخه وابن المنذر عن عربن الخطاب قال احتكار الطعام عكة الحاميظ لم وأخرج عبتدبن حسدواب أبرحاتم عن ابزعر قال بسع الطعام بمكة الحاد وأخرج البهرقي ف شدعب الاعمان والطبراني فى الاوسط عن ان عرسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احد كار الطعام عكمة الحاد (و) روى (عربعض السلف) الصالحين (اله كان يواسطا) مدينة مشهو رة بالعراق بناها الخياج بن يوسف وكان مُوضعها قصب فسيمت واسط القصب (فهر سفينة حنطسة) أي همأ سفينة فلا ها حنطسة من زرع واسط وأرسلها (الى البصرة) النباعم ا (وكنب الى وكبله) بماأن (بع هذا الطعام يوم بدخل البصرة) بالسعرالحاصر (ولاتؤخره الىغد) قال (فوافق) وصول الطعام (سعة في السعر) أى رخصا (فقالله التعار) ينصونه (ان أخرته جعة ) أي قدرسبعة أيام (ربعت فيه أضعافه فأخره جعة ) كما قالوا (فر بعديه) أى فى بعد (أمثاله ) وأضعافه (وكتب الى صاحبه ) الدى بواسط عنبه (فكتب اليه صاحب الطعام ياهذا الما كافنعنام بع بسير مع سلامة دينناوانك فد (خالفت) أمرنا (ومانحب اننر بح أضعافه بذهاب شي من الدين وقد جنيت علينا ) مفه لك هذا (حناية ) عظمة (فاذا أثال كانب هذا فذالمال كانه) أي الذى حصائه من سفر ذلك العاهام ( فتصدف به على فقراء ) أهل (البصرة وليتني أنجومن اثم الاحتكار كفافا لاعلى )وزر (ولالى ) أحرهكذا أوردهذه الحكاية صاحبُ القون بنصها (واعلم أن النهي) الوارد في احته كأرالط عام تصريحا وتاويحا (مطلق) عن القبود (ويتعلق النظرفيه في) شيئين (الوقت والجنس) أى في أي وقت يكون منهياء نسه وفي أي جنس من الطعام وأماماليس بقوت ولاهو . عين على القوت (كالادوية) على أنواعها (والعقافير) أى النبات (والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهى اليه وانكان مُطعومًا) و بدخل في حدالطَعام لانه يتناول منه (وأماما بعين على القوت كالحم) بانواعه (والفواكه) بانواعها (ومابسدمسد الغني) أي يقوم مقامه (عن القوت) ولو (في بعض الأحوال) وبعض الاحبان

وان كان لا يمكن الدوامة عليه فهذا في على النظر فن العلماء من طرد التعريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يحرى عراء وأما الوقت في تمل المناطرة النهدي (٨٠) في جديم الاوقات وعليه بدل الحيكاية التي ذكر ناها في الطعام الذي صادف بالبصرة سعة في السعر

(وان كان لاعكن المداومةعليه) فالغالب (فهذاف محل النظر فن العلما من طرد التحريم) المستفاد من النهي (فالسمن والعسسل والشيرج) وهوعصارة السمسم (والجين ومايجري محراه) وعبارة القوت ومن العلماء من جعسل الاحتكاري كلما كول من الحبوب مثل العدس والباقلا ومثل السمن والعسل والشيرج والجبن والثمر والزبيب فيكرء استشكار جيسعذاك وروى غوهذا عن ابن عباس ف تفسير قوله تعالى ومن ودفيه بالحادالاتية اه فلت والذى ذهب الميه مالك واستدل باطلاق حديث أي هريرة السابق من احتكر حكرة يريدان بغليج اعلى المسلمين فهوخاطئ وقدير تتمنسه ذمة الله ورسوله فالالزيخ يسرى فى الفائق من المسكر حكرة أى جسلة من القوت من الحكر وهوالجم والامسال وأى حصل حله من القوت وجعها عنسده وأمسكها بريديه نفع نفسه وصرغسيره ( وأماالوقت فحتمل أبضاطرد النهسى فيجسع الاوقات سواء كان السعر عاليا أوجا فضاوعا يسه مدل الحكاية المي ذكرناها فى الطعام الذى صادف بالبصرة سعة فى السعر وقدم رب قريبا (و يحتمل أن يخصص) ذلك (بوقت قلة الاطعمة وحاجة) أى احتباج (الناس البهحتى يكون في تأخسير ببعه ضرر فاما اذا اله عن الاطعمة وكثرت واستغفى الناس عنهاولم ترغبوا فهاالابقيمة فليلة فانتظرصاحب الطعام ذلك فقيا (ولم ينتظر قعطا) وغلاء (فليس فهذا اضرار) للفير (فاذا كان الزمان زمان تعط كروم يجد الناسماية كاونه (وكانف ادبار العسل والسمن والشيرج وأمثال ذلك اضرار) والامرار كرام (فينبغي أن يقضى بتحريمه) نظرا الى ذلك (و يعول في نفي التحريم واثباته عيلي الضرار فاله مفهوم قطعاً من تخصيص الطَّقام) ومنطوقه (واذالم يكن ضرار) بالفرض (فلا يخ اواحتكار الاقوات عن كراهية لانه) أي المحتكر (ينتظر مبادى الضرار وهوارتفاع الاستهار) وغلوها (وانتظارمبادى الضرار محظور) أى تمنوع عنهُ ﴿ كَانْتَظَارُعُينَ الضرار ولكنه دُونه ﴾ أى دون انتظار مُباديه (وانتظار عين الإضرار أيضاهو دِون الاضرآر ) الحاصل في الحال (فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم) بالزيادة والنقص والقوّة والضعف (وبالحُلهُ التحارة في الاقوات مالايستعب) ولاينب في أن يصار الما (لانه يَطلب الربح ٧ فيما خلق من جله الزايا التي ضرورة الحلق الهها) ومن هنأ قال بعضهم ماحران لا مرتجان بالم الدَّقبق و بَاتُع الرَّقبق وفي القوت وكانوا يكرهون بيع الماعام والرقبق (واذلك أوصى بعض التابعين رحلاً وقال لاتسلم والدلُّه في منين ولا في صنعتين ) فالبيعتان (بيع الطعام) أى قوت المسلمين (وبيه الاكفان قَالَهُ )أَى صَاحِبُهُما ( يَتَّنَى العَلَاء) لِمِرْ بَحْفى تَن الطعامُ (و) يَثْنَى (مُوتِ النَّاس) لير بَح في تمن الاكفان (والصنعتان ان يكون حزاراً فاثمًا) أى الجزارة وهوذيحُ الحيواناتُ (صنعة تقْسى القَّلب) أَى تُورِثُ القساوة والشدة والفلَّة في القلب (أوضواعاً فأنه برخوف الدنيا بالذهب والفضة) هكذا أورده صاحب القوت قال وقد كان بعض السلف يُقول تخسير والأولاد كم الصنائع (النوع الشاني ترويج الزيف من الدراهم في اثناء النقد) يقال راحت الدراه مرو جاتعامل الناسبم ا وروّجتها ترويجاو رّافت تريف زيفا مارت ردينة ثم ومنف بالصدر فقيل درهم زيف وجمع على معنى الأسمة فقيل زيوف مثل فلس وفلوس وريفا ما يقد من المسمور يف مثل را كعور كغوز يفتها تزييفا أطهرت ريفها وسسياتى قريبانى كالام المسنف تعريف الزيف أبسط منها ونقد الدراهم اعتبارها ليغيز جيدها منزيفها [(فهوطلم) وعدوان (اذيستضربه العامل انكم يعرف) ذلك (وان عرف فيروَّ جه على غيره وكذلك الثالث كروّجه على غيره (و) كذلك (الرابع) وهلم حرا (فلا يزال) ذلك الدرهم (يتردّد في الايدى

ويحتمل أن يخصص بوتت قلة الاطعمة وحاحة الناس المحتى مكون في تأخسر بيعه ضررتنا فأمالذا السعت الاطعمة وكثرت واستغنى الناسءنها ولم برغبوأفها الابقمة قليلة فانتظر صابحب العاعام ذلك ولم ينتظر قعطا فلس فهذا اصرار واذا كان الزمان زمان فعط كان في ادخار العسل والسِّمُّن والشير جوأمنالهااضرار فننبغي أن يقضى بخرعه ويعول فيانبي النجـريم واثباته على الضرارفانه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام واذالم يكن ضرار فلاسخلو احتكار الإقوات عن كراهيمة فاله ينيظر مبادىالضراروهوارتفاع الاسيعار وانتظار مبادى الضرار محسدور كأنتظار عسنالضرارولكنوديه وانتظار عــن الضرار أنضا هودون إلامهرار فبقدر درجات الآضرار تتفاون ذرجات الكراهمة والغرآم وبالحلة النعارة في الأقوات بمالا يستعب لانه طلب ربح والاقوات أصول خلقت قواماوالربح من الزامافيسي أن تعالب الربح فيميآخآق من حسلة الزاياالىلاصر ورةالعلق الها ولذلك أرضى بعض

التابعين وحلاوقال لانسلم وادل في بعنين ولافي صنعتين بيسع الطعام وبيسع الاكفان فانه يتمنى الغلاء وموت الناس والصنعتان ويم أن يكون حزارا فانم استنعة تقسى القلب أوصواعا فابه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة و (النوع الثاني) و ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو طلم اذيست ضربه المعامل ان لم يعرف وأن عرف فسير وجه على غيره فكذلك الثالث والرابع ولايزال يتردد في الايدى ويع الضرروية سع الفسادويكون و زرالتكل وو باله راجعا اليسه فانه هوالذى فتح هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فوحل بهامن بعده كان عليه وزرها ومثل و زر من عمل به الاينقص من أوزارهم (٤٨١) شيأ وقال بعضهم انفاق درهم زيف

أشدمن سرقةما لقدرهم لانالسرقة معصية واحدة وقدعت وانقطعت وانفاق الزيف بدعسة أظهرهافي الدىن وسنةسلة يعملها من بعداده فكون علسه وزرها بعد موته الىمائة سمنة أومائتي سنة الى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه مافسد من أموال الناس بسنته وطوبي ان اذامات ماتت معـه ذنو به والويل الطويل لمنءوت وتبقى ذنويه مائة سنة وماثتي سنةأوأ كثر العذب مافى قبره ويسئلءنهاالي آخر نقراضها فالاتعالىونكتب ماقدموا وآثارهمأى نكنب أيضاماأخروه من آ ثاراً عمالهم كانكتب ماقدموه وفي مثله قوله تعالى شبأ الانسان **ومثذ** مماقدم وأخر وانماأخرآ ثار أعماله من سنة سيئة عمل بماغيره وليعلم أنفى الزيف خسة أمور \*الاولانه اذا ردعليه أوزمنه فسبعىأت اطرحه في سر محث لاعتد المهاليد والماه أن يروجه فىسم آخروان أفسده يحت لاعكن التعامد له حار \*الناني اله يحب على التاح تعد النقد لاليستقصي النفسه ولكن لئلا يسلم الى مسلمزيفا وهو لايدرى فبكون آنما بتقصيره في تعمل

و يتم الضرر و يتسع الفسادو يكون وررائكل و بالاله وراجعااليه فانه الذي فتح ذلك الباب) أوَّلًا وفي القوتانفاق الدرهم الردىءعلىمن عرف النقددأ شدوأغلظ وعلىمن لايعرفه أسهل ويكون به أعذر المن هذا الا يعتمد الغش والاقل يقصده (وقال صلى الله عامه وسلم من سنة سنة عمل مها من بعده كانعليه وزرها ووزرمنعل بهاولاينقص من أوزارهم شيأ ) هكذاهوفي القوت وقال العرافيرواه مسلم عن حرير بن عبدالله اه قلت وتقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب وقدر واه ابن ماجه والطبراني ا فالاوسط منحديث أي حميدة بلفظ من سن سنة حسنة على بابعده كانله أحرر ومثل أجورهم من غيرأن ينقص من أجورهم شيأ ومن سن سنة سيئة فعمل م ابعده كان عليه وزرهاو مثل أو زارهم من غيرأن ينتصمن أوزارهم شيأفسياق هذا الحديث هوبعينه ماأورده المصنف بخلاف حديث حريرفني لنظه نوع مخالفة (وقال بعضهم) وهوأ بوالحسن على بن سالم البصرى شيخ صاحب القوت (انفاف درهم ز يفأشد من مرقة مائة درهم(لانالسرقة) وافظ القوتلان سرقة مائة درهم (معصية واحدة وقد تحت وانقطعت والفاق الزيف ولفظ القوت وانفاق دانق والمدمن يف (بدعة أطهرها) وفي القوت أحدثها (فى الدين و) اطهار (سنة سيئة بعمل ما من بعده) وافساد لاموال السلمين (فيكون عليه وزرهابعد موته الحمائة سنة أومائتي سنة الىأن يفني ذلك الدرهم) ولفظ ا قوت ما بتي ذلك الدرهم بدور فى أيدى الناس (ويكون عليه) اثم (مافسدونقص) وافظ القوت مانقص وأفسد (من أموال الناس) وفي القوت من أ. وال المسلمين ( بسببه) الى آ خِرفنائه وانقضائه ( فطو بي لن اذا ماتماتت معه ذنو به والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مأنة ومائتين سنة) وافظ القوتُ بعدمًا نه ســنة (يعذب بمــافى قبره و بسئل، هاالي آخرانقراضها وقال تعالى) في كله العزيز (ونكتب ماقدموا وآثارهم أي) نكتب ماقدموا من أعمالهم (وزيكتب أيضا مأأخروه من آ الرأع الهم كانكتب ماقدموم) ولفظ القوت أي ماسنوه ان بعدهم فعمل به (وفي منسله قوله تعالى ينبأ الانسان بومنذ عاقدتم وأحر واعما احرآ ثار أعماله من سنة سيئة على ماغيره) ولفظ القوت قبل عاقدم من على ومأخر من سيئة على بها بعده (و يعمل في الزيف خمسة أمورالأولااذارد عليه شئمنه فينبغي أن يقبله على بضيرة وعن مماحة ويحتُسب بذلك المثواب من الله تعالى فله بذلك من الاحربورن كلذرة بدع آخروكلذرة منها حسسة واذا أمكن (أن يطرحه في المبتر)أوموضع آخر (بحيث لاتمند البه البد) فله في طرحه أعمال كثيرة ونيات حسنة وذلك أ فضل له من أن يتصدق بامثاله حيدا وخير له من كثير من الصلاء والصوم (وان أفسده) بان كسره ( يحيث لا عكن النعامل به حاز) له ذلك وهذا أرقى المقامين لان في طرحه في البيرة والموضع المه عور لا يؤمن من احراجه النياولو بعد زمان فقرتب السيئة بذمته (الثاني انه يجب على الناحر) الذي لابستغني عن معاملة الناس فىالاخذوالعطاء (تعلمالنقد) وهوالاعتبارفيه ليتميزالردىء منألجيد(ليستضىء)بنو رعله (لنفسه) فلايا خذر يفا (ولنلا يسلم الح مسلم) في بيع (زيفاوهو) أى المعطى (لايدرى) ما اعطاه (فيكون آشا) بسبب ذلك (لتقصيره في تعلم ذلك العلم) فاذا كان على بصيرة الانتقاديسلم فيذلك (فلكر عل) من الاعال الظاهرة أوالباطنة (علم) خاص يخص به ويه (يتم نصم السلين فيجد تحصيله) وقد مهمت من ثقات الصيارفة انع لم النقدله ركتان لايتم الاجهما النفاروالو زن فن جمع بينه مافقد كل نقده وقدر وى عن عر رضى الله عنه اله قال من زافت عليه دراهمة فليفعه افي كنه وليد دفي السوق من يبيعنا سخف ثوب بدرهم زائف (والملهذا كانالسلف يتعلمون علامات النقد) نظراووز نانظرا لدينهم أىالمحافظة عليه (الالتناهم) أىلالاحسل تحصيلها والطمع في جعها واعالاعال بالنيار ولكل امرى مانوى ولفظ

( اتحاف السادة المتقين - خامس )

ذاك العسلم فلكل عسل علمه يتم نصح المسلين فيجب تحصدوله وائل هدذا كان السلف يتعلون علامات النقد نظر الدينم م لالدنهاهم

الفوت فاعما كان المسلون يتعلون جودة النقد لاجل اخوانهم المسلين لئلا يفتنوهم بالردىء والافان تعلم النقد بلاءوائم علي صاحب (الاالثانه انسلم) الدرهم (وعلم المعامل انه زيف لم يخرج عن الاثم) بسكوته (لانه ليمن يأخذه) علمه (الالبروجه)في بسموت خر (على غيره ولايخبر، )بذلك (ولولم يعزم على ذلك) بهذه النية (ما كار مرغب في أخذه) أولا (أصلاواعداً يتخاص من اثم الضرر الذي يخص معامله فقط الرابع اله ان سَمَع ) وتعوّر بان (أخذ الريف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرة) هو دعاء أوخبر (سهل البيع) أي غير مضايق في أموره (سهل القضاه) أي الوفاء لماعليه بسهولة (سهل الاقتضاء) أيُ طلب قضّاء ألحق وهـ ذامسوق للعث على المسامحة فى المعاملة و رك المشاحة والتضيّق في الطلب والتخلق بمكارم الاخلاق فال ابن العربى فان كان سئ القضاء حسن الطلب فطلبه عاعليه يحسب له في مقاللة صبره عاله على غيره قال العراقير واه المخاري من حد بت حار اه قلت وكذلك رواه ابن ماحه فىالبييع مطؤلاومقتصرا ولفظهما رحمالله عبداسمعااذا باعسمعا اذا اشيئرى سمعا اذاقضي سمعااذا اقتضى (فهود الخلف بركة هذا الدعاء) مستحقله وفاضل محسن (ان عزم على طرح الزيف في بثر) أو موضع ٩ عوراً وأفسده بالكلمة بكسراً ونحوه وله فيه أحرومتو به (وان كان أخذه ليروّ حه في معاملة فهذاتس باطن (روّجه الشيطان عليه في معرض خير ) طاهر ولا بؤ حرفي عماحته وتشديده حينتذ فى أخذا لجيد أفض ل (فلايد خل عت من ساهل في الأفتضاء) أى الطلب وهذا من دقائق الاعال (الحامس ان الزيف بعني به مالانقرة فيه أصلا) والنقرة بالضم الفضة (بل هو بموّه) أي مطلى بما الفضة هَذَا فَالدراهم (أومالاذهب فيه) قام للولا كثيرا بل هومطلى عناء الذهب (أعنى في الدنائير) وفي المصباح فالبعضهم الدراهم الزبوف هي المطلبة بالزيف المعقود عراوجة الكبريث وكانت معروفة قبل زمانناوقدرها مثل سنجات أليزأن اه وقال الشهاب ابن الهائم في نزهة النفوس اعلم ان النقدقد فسرة الرافعي والنووى وغيرهم بالدراهم والدنانير الضروبة وهل الضروبة صفة موضعة أومخصصة قال الماوردي قديعبر بالدرهم عن غيرا الضروب فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة فيكون صفة مخصصة وأن يكون بجازا وهوالظاهر فيكون صفة موضحة قال وأما تقسد النقد بالضروب فلاحاجة اليه لان النقد هوالضروب والفلوس الرائعة لاتسمى نقدا اه (أمامانيه نقرة فان كان مخلوط ابالنحاس وهو نقد البلد) ومتعامل به ( فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه ) فنهم من أجاز المعاملة بهاومنهم من لم يحور (وقدراً يذاالرخصة فيه اذًا كان ذلك نقد البلد) ففي الروضة فان كان في البلد نقد واحداً ونقو دولكن الغالب التعامل واحد منهاانصرفالعقدالى النقدوان كانفاوسا اه (وسواءعلم بمقدار النقرة أولم يعلم) وانما المعتبر رواج البلد (وانلم يكن هذانقدا البلدلم يجز )التعامل به (ألااذا علم قد النقرة) فيه (فأن كان في ماله قطعة نقرتها نأقصة عن نقد البلد فعلمه ان يخسبر به معامله ) ولفظ القوت فان كأن فى القطعة تجو زوود ينصرف مثلها فأرادأن يشترى بها شيأ فليعلم البيء الثاني انها قدوردت عليه فان أخذها على بصديرة ومن سماحة فلا بأسفان لم يعلمفانه لم ينعميه وربحا كان على غير بصيرة بالانتقاد اه (و)عليه (اللابعامل بهاالا من لا بستحل الترويج) أى لا يراه جائزا (في جله النقد بطريق النابيس) أي خلط الباطل بالحق (فامان يستحل ذلك فتسليمها اليه) سواء أخبراً ولم يخبر (تسليط له على الفساد) والافساد (فهوكبا تعالعنب من وهلم)و يتعقق منه (اله يتخذمنه الخروذ الشعطور) شرعا (و)فيه (اعانة على الشر)وترخيص لطرقه ( ومشاركة فيه ) فهوشر يك العاصر في الوزن وكل مغين المبتدع أوعاص فهوشر يكد في بدعته ومعميته (وساوك طريق الحق بامثال هذافي باب التحيارات أشد من الواطبة على نوافل العبادات وأحكم) ثوابا (ُمن التخلي لها) لقدر رمنافعها على النفس (فلذلك قال بعضهم) هوابراهم النخعي (التاحرالصدوق

الكانلارغب فيأخده أصلا فاغما يتخلص من اثم الضر والذى عصمعامله فَقَط ﴿ الرَّابِعِ أَنْ أَحَدُ الزيف ليعمل يقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء مهل الاقتضاء فهو داخل في ركة هذا الدعاء انعرم على طرحه فى شروان كان عازماعلى أن مرة حهاي معامل فهددا شرروجه الشيطان علمه فىمعرض الحير فلامدخل تحت مدن تساهدل في الاقتضاء \* الخمامسأن الزيف نعني به مالانقرة فيه أصلا بلهوعوه أومالا ذهب فيه أعنى فى الدنانير أما مانيه نقرة فانكان مخلوطا بالنحاس وهونقد البلد فقداخنك العلاء فى العاملة علمه وحلراً منا الرخصةفسهاذا كان ذلك نقدالبلد سواءعلم مقدار النقرة أولم يعلموا تالميكن هونقدالملدلم بحزالاادا عدار قدر النقرة فانكان في ماله قطعة نقرتم اناقصة عن المداليلد فعليه أن يحبريه معامسله وأن لانعامل به الامن لا يستحل النرويج في جلة النقد بطريق لتابيس فاما من يستعل ذلك فتسلمه المه تسلط له على الفساد فهوكسع العنب

أفضل عند الله من المتعبد وقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك حتى روى عن بعض الفزاة في سبيل الله أنه قال حلت على فريني لاقتل علما فقصر بي فرسى فرجعت (٤٨٣) ثم حلت الثالث من قنفر مني قرسي

أفضل من المتعبد) قاللانه في جهادياً تهم الشيطان من طريق المكال والميزان ومن طريق الاخذ والعطاء فيجاهده والصدوق بناءمبالغة من الصدق فالمراد التاج الذي كثرتعاطيه الصدق مع تحرى الامانة والديانة والنصم للغلق فهوأ فضسل من الذي يتعبسدالله وينفع نفسسه وحده وقدوردت في حق الناحر الصدوق الامين أخمار تدمذ كرهاقبل ذلك (وقد كان السلف يحتاطون) أي يعملون بالاحتياط (في مثل ذلك حنى روى عن بعض الغزاة في سبيل الله ) ولفظ القوت حدثني بعض العلماء عن بعض الغزاة في سبيل الله عز وجل (قال حلت على فرسي لاقتل) ولفظ القوت لاتناول (علجا) هو بكسرالعين الرجل الضَّعَم من كفارالعُد م وبعض العرب بطلق ألعلم على الكافر مطلقاواً لم عداوج واعلاج كذافي المصباح (فقصرفرسي) أي لم أتناوله لتقصير فرسي عن الوصول اليه (فرجعت عُمدنا مني العلم فعلت) حـــلة (ثانية)لاتناوله (فقصرفرسي) كالاولى (فرجعت ثم حلت) الرة (الثالثة) وقددناً من (فنفر مىفرسى) ولفظ الهُوت فنفر بى فرسى (وكنت لاأعتاد ذلك) ولفظ القوت ولم أكن أعتاد ذلك (منه ورجعت غرينا) أى مرونا (وجاست) الى جنب فسطاطي (منكس الرأس) أى خافضه (منكسر القاب العاني من العبل أى من تناوله وأخذه (ومساطهرلي من خلق الفرس) أي عدم الماعته لي ( فوضعت رأسي على عمود الفسطاط) فنمت (وفرسي قائم) بين بدى (فرأيت في المنوم وكان الفرس يُخاطبىو يقولك بالله علىك أردت أن تأخذُ على ") أى على طهرى ﴿ ٱلعلج ثلاث مراتَ وأنت بالامس اشتر يت لى عَلْفاودفعت فى ثمنه دوهمازا ئفا) أى مغشوشا (لايكون هذا أبداً) لا يتم مطلو بكوفعاك هذا أبدا (قال فانتبت) من النوم (فزعا) لمارأيت (فذهبت الى العلاف) الذي اشتريت منه العلف فقلت اخرجُ الى ّالدّراهمُ التي اشتريّتُ بمامنك علفابالامُس ﴿وأَبدلت ذلك الدرهم﴾ الزائف وانصرفت هكذا أو رده صاحب القود (فهذامثال ما يعرضروه وليقس عليه أمثاله) وليلحق به نظائره

وقط (وكل ما يستضر به العامل فهو طلم) في حقه (وانحاالعدل) في الحقيقة (أن لا يضر بأخيه المسلم) وقط (وكل ما يستضر به العامل فهو طلم) في حقه (وانحاالعدل) في الحقيقة (أن لا يضر بأخيه المسلم) أصلا (والضابط الريكي الحلي) أي الاجمالي الجامع لسائر الافراد (أن لا يحبله الاماحية لهذه في أن سأن الاعمان المكامل (فيكل مالوعومل به شق عليه ونقل على قلبه) وعرف ذلك من نفسه م (فينغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوى عنده درهمه ودرهم غيره) ولذلك (قال بعضهم) من دخل السوق بشترى و يبيد ع في كان درهمة أحب المه من درهمة دوانق بحرع المسلمين في العاملة وقال آخر (من باع أخاه شأ بدرهم وايس يصلح له لو اشتراه لنفسه الا يخمسة دوانق بحرع الدانق وهو مدس درهم وهو عند اليونان حبنا خور و فان الدرهم المناع المراجمة و أفاية تولى المناع المراجمة والمناع المراجمة و بالمناع و بناء المناع المراجمة و بالمناع و بناء المناع المناع و بناء المناع و بناء المناع و بناء المناع و المناع و بناء المناء المناع و بناء المناع و بناء المناع المناع و بناء المناع و بناء المناء المناع المناع و بناء المناع و بناء المناع المناع و بناء المناء المناع المناع و بناء و بناء المناع و بناء المناع و بناء المناع و بناء المناع و بناء و بناء و بناء المناء و بناء و بناء

وكنت لاأعتادذلك منه فرجعت حزيناو جلست منكس الرأس منكسر القلب لما فاتني من العلج وماظهـر لي من خلـق الفرس فوضعت رأسيءلي عمود الفسطاط وفرسي قائم فرأيت فى النوم كاأن الفرس محاطبني ويقوللى بالله عليك أردت أن تأخد عملي العلج ثلاث مرات وأنت بالآمس اشتريت لى علفا ودفعتفى تمندرهما زائفالايكونهذاأبدا قال فانتهت فزعافذهبت الى العـلاف وأبدلت ذلك الدرهم فهدذامثال مايع ضرره وليقس عليه أمثاله \* (القسم الثاني مايخص ضرره العامل)\* فكل مايستضربه المعامل

فيكل مايستضربه المعامل فهوطلم وانما العدل أن الانضر بأخيه السلم والضابط السكلى فيه أن لايعب لنفسه فيكل مالوعوم ليه شق عليه ونقل على قلبه فينه في أن لا يعامل غيرة به بل ينبغى أن يستوى عنده درهمه ودرهم غيره قال بعضهم وليس يصلح له لواشتراه وليس يصلح له لواشتراه فانه قد ترك النصم المأمور

به فى المعاملة ولم يحب الخدم ما يحب النفسه هذه جالة فاما تفصيله فنى أربعة أمور أن الا يذى عسلى السلعة بما اليس فيها وأن الا يكتم من عبو بها وخذا باصفائه السلامة عند مهم أما الاول فهو ترك الثناء فانوسة السلعة ان كان بما اليس فيها فهو كذب فان قبسل

الشنرى ذلك فهوتليس) أى تخايط (وظلم مع كونه كذبا) ففيه ثلاثة مذام شرعية (وان لم يتمبسل) ذلكمنه (فهوكذبواسقاط مروءة ففيه مذمنان اذالكذب الذي يروّج) الشي (قد يقدح في ظاهر الروءة) والروءة على ماسبق قوة النفس مبدأ اصدور الافعال الحسنة المستبعة للمدح شرعاو عقلاو عرفاً (وان أثنى على السلعة بمـافيها) من الجماس (فهوهديان)أى هذر (وتسكام، عـالايعذبه)ولاينبغي يقال هُذَى فَى كَلَامَهُ اذَاخُلُطُ وَتِسَكَامِ عِمَالَا يَعْنَى (وَهُومِ عَاسِب) بِينِ يَدَى اللهُ (عَلَى كُل كُلة أصدرمنه) في الدنبا (الله لم تكام بها) وفيم تكام بها (قال الله تعالى ما يلفظ من قول الالدية رقب عنيد) قال المنضاوي أي ما يرى به من فيه الالديه رقب ملك وتسعليه عند معد حاصر يكتب عليه من فيه من ثواب أوعقاب (الا أَنْ يَنَى عَلَى السَّلْعَة بمنافعها بمنالا بعرفه المشترى) أوكادأن يخفي عليه الأأن يذكر إلى كايصفه من خفي أنعلاق العبيد والجوارى والدواب) لمافيها ( فلا بأس بذكر الفدر الوجود مند من غير مبالغة واطفاب) والاربحا كان ذلك وسلة الحداع فينعكس عليه الامر (ولكن قصده منه أن بعرفه أخاه المسلم قبرغب فيه) بصدق قصد و ( و تنة ضي بسبب ذلك عاجته ولا ينبغي أن يعاف عليه البتة ) وقد كان السلف يشد دون في ذلك (فأنه أن كأن كأذ بأفقد جاء باليمين الغموس) سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الانم لانه حلف كاذبا على عُلَم منه (وهي من المكاثر التي تذر) أى تنزل (الديار بلافع) أى خوائب وقدورد ذلك في حديث بلفظ المين الفاجرة تدع الديار بلاقع قال الشهاب القلوبي هو حسن (وان كان صادقا فقد جمل الله تعالى عرضة لاعمانه وقد أساء فيه) قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لاعمانكم (اذالدنيا) من حيث هي أحسن و (أقل من أن يقصد ترويحها) وتنفيقها (بذكر الله تعالى من غيرضر و ره) طارته (وفي الحبر ويل المتاجرَ من بلى والله ولا والله وويل الصانع من عدو بعد غد) هكذا هوفي القوت وقال العراقي لم أقف له على أصل وذكر صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير اسناد تحوه (وفي الخبر اليمين الكاذبة منفقه السلعة) أى تحمل على انفاقها ورواجها في عين المشترى (ممعقة للكسب) هكذا في الفوت وسائر أسخ الكتاب أي مظانة لمحقسه واذهابه (قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ الحلف وهو عندالبهم في بافظ المصنف اه قلت لفظ البخارى الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة ولفظ مسلم الهين منفقة الساعة تمعتقالر بح فال الزركشي وهوأ وضموما رواه المصنف فثله أيضاعندأ حسد وهي أصرح ومنفقة وممعقة مفعلة من النفق والمحق هكذا الروآية وأسندالفعل الى اليمين أوالحلف اسنادا بجازيا وحكاهما عياض بضم أواهما بصبغة اسم الفاعل وفي معناه مارواه أحد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبى قتادة مرفوعا الماكم وكثرة الحاف فى البيع فاله منفق ثم يحيق (وروى أبوهر مرة) رضى الله عنسه (عن النبي صلى الله علمه وسلم انه قال ثلاثة لا ينظّر الله المهم) نظر انعامُ وافضال (يوم القيامة) الذي من افتضح فيه لم يفراسه أنه بهم وغضه عليهم بماانه كموا من حرمانه (عنل) بضم العين المهملة والمثناة الفوتية مع تشديداللام هكذا في النسخ وهوالا كول المنوع الجاني ولعدله تصيف صوابه عيل بالساء التعتية كسيدأى فقيروهوا لمناسب لقوله (مستكبر) لان كبره مع فقد سببه فيه من عومال وجاه بدل على كونه مطبوعا عامه مستحكما فيه فيستحق المقت (ومذان بعطيته) قال الطبيي بؤ ول على وجهين أحدهما من المنة التي هي الاعتسداد بالصنيعة وهي ان وقعت في صدقة أحبطت الثواب أو في معروف أبطلت الصنيعة وقبل من المن وهو النقص يعنى النقص من الحق والحمالة فيه ومنه قوله تعالى فلهم أجزعين نون أى غيرمنة وص (ومنفق) بنشديد الفاء المكسورة على صيغة اسم الفاعل أى مروج (سلعته) أى سعها وهي مناعه (بيمنيه) الكاذبة هكذافي القوت قال أبوعرو الشبياني عن أبي هر برة فسياقه وقال العراقي رواه مسلمن حديثه ألاانه لميذ كرفه االاعائل مستكبرولهما ثلاثة لايكامهم الله ولاينظر الهسمرجل

فى ظاهر المروأة وانأثني عدلى الساعة بمافهافهو هـ ذبان وتكام بكادم الانعنيهوهومحاسبعملي كل كلة تصدرمنه أنه لم تكام م ا قال الله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقيب عليد الاأن يثنى على الساعة بما فهاعما لانعرفه الشترى مالم مذكر وكإيصفه من خبي أخلاف العبيد والجوارى والدواب فسلابأس بذكر القدرالوجودمنه منغبر مبالغمة واطناب وأيكن قصده منهأن بعرفه أخوه السلمفيرغبضه وتنقصى بسسه حاحته ولاينبغيأن علف عليه البته فانه ان كانكاذما وزيدجاءالهين الغموس وهيمن المكاثر التي تذر الدبار بلاقع وات كانصادقافقدجعلالله تعالىء ضة لاعانه وقد أساعفيه ماذالدنيا أخس من أن رقعها له ترويحها مذكراتماللهمنغير ضروره وفي الحسيرويل التاحرمن إلى والله ولاوالله وويل الصانع من غدو بعد غيد وفي الحيرالمين الكاذبة منفهة للساعة بمعقبة العركة وروى أبو هر برةرضي الله عنده عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لاينظر الله

فاذاكان الثناءعلى السلمة معالصدق مكر وهامن حَبِث الله فضول لا يزيدني الرزق فلا يخفى النغليظ في أمر المينين وقدروى عن ونس معبد وكان خرارا أنه طلب منهخز الشراء فاخرج غيلامه سقط الحز ونشره ونظر السه وقال اللهم ارزقنا الجنه فقال اغلامهرده الىموضعه ولم سعه وخاف أن مكون ذلك تعر بضامالثناءعلى الساهة فثل ولاءهم الذن انعروا فىالدنيا ولم يضعوادينهم ف مجاراتهم بل علواأنربع الأشخرة أولى بالطلب من ربح الدنما \* الشاني أن يظهر حميع عبوب المسع خفهاو حلهاولا يكتممها شماأف ذلك واحب فان أخفاه كان ظالما غاشا والغش حرام وكان تاركا النصع فىالمعاملة والنصم واحب ومهماأطهرأحسن وجهى النوب وأحمق الثانى كان غاشاوكذلك ذا ورضالثياب فىالمواضع المظلمة وكذلك اذا عرض أحسن فردى الخف أو المعل وأمثالهو يدل على تحسر سمالغش ماروى أنه مرعليه السلام وحل المرح طعاما فاعبه فادخدل مده فه فرأى الدفقال ماهدا قال أصابته السماء فقال فهلاحمله فوق

حلف على ساعته لقدأ عطى فيهاأ كثر مماأ عطى وهوكاذب ولسلم من حديث أبي ذرالمنان والمسمل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اله فلتعندأ حدوالشعني والاربعة من حديث أبي هر مرة ورحل بالبع رحلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذه الكذاركذا فصدقه وهوعلى غير ذلك ولفظ مسلم والترمذي من حديثه ثلاثة لايكامهم الله ومالقيامة ولاينظرالهم ولابزكهم ولهم عذاب ألبمشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكم وهذه هي التي أشارالها العراق ولاحدومسلم والار بعة من حديث أبي ذر المسبل ازاره والمنان الذي لإنعطى شأالامنه والنفق سلعته مالحلف الكاذب وهذه هي التي أشار الهاالعراقي وعند الطيرانى والبهق منحديث سلان ورجل جعسل بضاعة لانشترى الابهينه ولاسم الابهينه والطمراني أسامن حسد سعصمة تنمالك ورحسل اتحد الاعمان بضاعة محلف في كلحق و بأطل وعند أجدمن حديث أى ذر ثلاثة يحمم الله وثلاثة رشاؤهم الله فذكر الناحرا لحلوف والفقير المختال والعضل المنان (فاذا كان الثناه على السلعة مع الصدق مكروها من حيث اله فضول وهذيات (لا تزيد في الرزق) المقسوم (فلايعْني التغايظ في أمر المين) والزجر الشديد فيسه (وقدر ويءن) أبي عبدالله (يونس من عبيد) انن دينارالعبدى مولاهم رأى أيراهيم النخعى وأنس بن مالك وسعيدين جبير قال أحدوا بن معين والنسائى ثقة روىله الحاعة مات سنة نسع وثلاثين ومائة (وكان خرارًا) أي ببيه الحر (انه طلب منه) ثوب (خر الشراء فأخرج علامه سقط خرونشره ونظرائيه وقال اللهم أرزقنا الجنة فقال لعلامه رده الىموضعه ولم يبعه وخاف ان يكون دلك تعريضا الثناء على الساعة) ولفظ القوت فحاء رجدل اطلب ثوب خرفاً من غلامه أن يخرب وزمة الخز فلما فتحها فالاالغلام اسأل الله تباول وتعالى الجنة فقال شد الرزمة ولم يبع منهاخشية أنيكون قدمدح اه وفىالحلية لابىنعيم حدثناأ بومجمد بنحيان حدثنامجمد بنأجدبن أحدبن بمرو حدثنا رستة فالسمعت رهيرا يقول كان بونس بن عبيد خزازا فحاء رحل طلب تو بافقال لغلامه انشر الرزمة فنشر الغلام الرزمة فضرب بيده على الرزمة وقال صلى الله على محدد فقال ارفعه وأبي أن يسعه مخافة أن يكون مدحه وحدثنا أبومجد بنحمان حدثنا أحدين الحسن حدثنا أجدين ابراهم حدثنا أبو عبدالرحن القرى قال نشر بونس عبيد يوما ثو باعلى رجل فسم رجل من جلسائه غم قال ارفع احسبه مُ قال الميسه ماوجدت موضّع النسبيم الاهمنا (فقل هؤلاء هم الذين انجر واف الدنيا ولم يضيعوا ديهم ف تجارتهم) بل مافظوا عليه ولم يبالوا يعطام الدنيا (بل علوا انربح الاسخرة أولى من طلب ربح الدنما) وأربح (النانى أن يظهر جميع عيوب السلعة خفها وجلها) دقيقها وجليلها (ولايكنم منهاشياً)مهما أمكن (فذلك) أمر (واجب عليه) شرعا (فان أخفاه) عن الشنرى (كان طالما) في نفسه (غاشا) له (والغش حرام)على المسلمين بنص الحديث ومن كثرمنه ذلك فهوفا من والغش بالكسراسم من عشه غشا اذالم ينسمه ور ينهه عيرا لمصلحة ثم أطلق على خلط الجيد بالردىء ونظرالي أصل معنى الغش قال (وكان اركاللنصع في العاملة والنصع واجب) بنص الحديث (ومهدما أطهر ) المشدري (أحسن وجهي الثوب) اذا كان مزازا (وأخفي الباق) ولم مره اياه (كان غشا) له (وكذلك اذاعرضُ الثياب فالواضع المظلمة) يةال عرضت المتاع المبيع أطهرته أندوى الرغبة ايشتروه واعاقال في المواضع المظلمة لان عرضها في مثل هذه المواضع لايبين عيوب النوب فيشتريه المشترى ثم يخربهه في المواضع النيرة فيحده رديثافلا عكمنه بعدذلك رده عليه وهذاالفعل فاش في التحار ولاحول ولاقرة الاباشه (وَكذلك اذا عُرَض أحسسن فردى الحف والنعل وأمثاله) اذا كان خفافا أونعالا ويؤخرا لفردالا خوالدى به عيب من ذهاب لون أوغيره فان ذلك داخل في جله الغش (وبدل على نحريم الغش ماروى انه صلى الله عليه وسلم مروجل) في السوق (يبم ع طعاما فاعبه) أى ذلك الطعام (فادخل بده) فيه (فرأى) في داخله (بللا) وقد ابتلت أصابعه (فقال ماهذا فقال أصابنه السماء) أي الطرة (فقال فهلا جعلته من فوق

العامام في مراه الناس من غشنا فليس (٨٦) مناويدل على وجوب النصم باطهار العيوب ماروى أن الني صلى الله عليه وسلم المابأيه عرويا

الطعام) وافظ القوت قال فلاجعلته فوق الطعام (حتى براه الناس من غشسنا فايس منا) هَكذا هوفي القوت قال العراق روامسلم من حديث أبي هر مرة اله قلت وعزا السيوطي هذه الجلة الى الشيخ يزفى الازهار المتناثرة وذكرانه متواتر وانهر وادائنا عشرمن الصحابة وعزاه فى الجامع الصغير الترمذى بالفظ من غش فليس منابدون هذه القصة وأخرجه الطبراني فى الكبيرو الصغيرو أبونعيم فى الحلية من حديث ابن مسعود بلاظ المصنف وزادوالمكر والخداع فىالنار وقوله ليس مناأى ليسمن منابعينا قال الطبي لمرد به نفيه وقال صاحب القوت وفى حديث عبدالله من أبير بيعدانه صلى الله عليه وسلم مرعلى طعام مصير فارتاب منه فادخسل يده فاذا طعام بمار رفقال ماهذاقالهم والله طعام واحديار سول الله قال فهلا جعلت هذاوحده وهداوحده حتى بأتيك الحوانك فيشترون منك شيأ يعرفونه من غشنا فليس منا اه قلت عبدالله فأبى ربيعة يخزوي له صحبة وهكذار واهالبه في من طريقه ورواه ابن ماجه والطبراني وابن عسا كرعن ابن الجراء والحاكم عن عبر بن سعيد عن عه واحمه الحرث بن سويد النعبي ورواه الدارقطني في الافراد عن أنس ور واه الطعبراني أيضا عن أبي وسي والله أعلم (ويدل على وجوب النصع باظهار العيوب ماروي أن الني صلى الله عليه وسلم المابايع حروا على الأسلام) وهو حروبن عبدالله بن جار السليل العلى القسرى أبو عرو وقبل أبوعبدالله الماني الصابي رضي الله عنه توسف هذه الامة وسيدقومه فح زمانه نزل الكوفة فابتنى بهادارا في عيلة وكان اسلامه في رمضان سنة عشر وانتقل من الكوفة الى ٧ وبهامات سنة احدى وخسين روى له الحاعة (ذهب لينصرف فبذنوبه) أى حره اليه (واشرط عليه النصع لكل مسلم خكان حوس رضي الله عنه بعدذلك (اذاقام الى السلعة بسعها نظر عبو بها تم خير) المشترى ووقال أن شئت فذوان شئت فاتوك فقيله الكاذا فعلت ذلك لم منفذلك البيع قال انا بالعنا رسول الله صلى الله عاميه وسلم على النصم لمكل مسلم) هكذا هو في القوت وهو متفق عليه (وكان وأثلة إبن الاسقع) بن كعب بن عامر بن المث الليثي الصحابي رضى الله عنه أسم قبل تبول وكان من أهل الصفة وهوآخر الصابة موتا بالشام روىله الجاعة (واقفا) بالكاس بالكوفة (فباعرجل نافة) له (بثلاثمانة درهم وغفلواثلة )رضي الله عنه (وقدذهب الرجل بالناقة فسعى وراء، وَجَعَل بصيمِبه بأهذاأ شريتها العم أوالظهر ) أى الذبح أوالركوب (فقال بل الظهر فقال ان يخفها نقبا قدر أيته) أى رقة أوتحرف يقال نقب الحف نقبا من حدد تعب اذار قونقب أيضا تخارق فهوناقب (وانها لاتنابع السير) عليه (فعادفردها) قال (فنقصه البائع مائة درهم وقال لواله مرحك الله أفسدت على بيعي فقال) واثلة رضي الله عنه (انامايعمارسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا أورده صاحب القون (وقال) واثلة أيضاً ( معترسول الله صلى الله عليه وسلم بق وللا يحل للحد يسمع بيما الايبين مافيه) أى من العيوب (ولا يعل لمن يعلم ذلك الاو بيبنه) هَكَذَا هُوفِي القُونُ وفي لفظ بيسع شيأ الاسم مافيه ولا يحسل أن عام ذلك والباقي سواء قال العراق ر وا الحاكم وقال صحيح الاسناد والبهني اه وهكذا هوقي الجامع الكبير السيوطي (فقدفهمو من النصم) أي من معناه (أن لا يرضى لاخسة الاما يرضاه لنفسه) في كل شي (ولم يعتقد واذاك من الفضائل الرائدة (وزيادة القامات) التي يحصل ماالترق الى الدرجات (بل اعتقدوا انه) أى النصم بالمعنى المذكور (من شروط الاسلام) وواجبات الدين (الدّاخلة تعت بيُّعتهم وهذا أمريشق) ويتعذُّ (على أكثرا لللقَ) وقد جعله من والجبات الدين في قوله اعُسالنصيده ثلاثًا ثم سوى بين طبقات الساس فيه وُقال لله واكتلبه وأرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم (فلذلك) أى لنعذره على أكنر الناس (يختارون التخلي) والانزواء (العبادة) والاشتغال بالله (و) يختارون (الاصرال عن الناس) لللايشوش عليه الحال (الأن القيام عقوق الله تعالىمع المخالطة) مع الناس (والمعاملة) معهم (مجاهدة) شديدة ( لا يقوم بها

عئي الاسلام ذهب لينصرف فذب ثويه واشترط عليه النصولكلمسسلم فكان حر تراذا قام الى السلعة يبعها بصرعيو بهائم خيره وقال ان شئت فد وان ستنت فاترك فقيل له انكاذا فعات مثل هذالم ينفذلك مدع فقال المالعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيح لكلمسلم وكان واثلة من الاســقع واقفا فباعر حل ناقة له بثلمائة درهـم نغفل واثلة وقد ذهب الرحل بالناقة فسعى وراء وجعل اصعربه باهذا اشــتريتهاللعم أوالظهر فقال باللفاهم فقالان يخفهانقبا فدرأيته وانها لاتنابع السيرفعادفردها فنقصها البائع مائة درهم وقال لوائد لة رحد النالله أفسدت على سعى فقال نا ما يعنار - ول الله صلى الله عليهوسلمعلى النصم لكل مسلم وقال معترسول اللهصل الله على وسلم يقول لايحل لاحد يسع سعاالا ان سِن آ فته ولا يحسل أن معاذاك الاتبسه فقد فهموا من النصح أن لا رضي لانته الاما برضاه لنفسسه ولم يعتقسدوا أنذلكمن الفضائل ورياده القامات بل اعتقدواانهمن شروط الاسلام الداخلة تحت معتهم وهذا أمرسقعلي أُ كُثرُ الخليقُ فلُذلكُ

الاالصديقون وان يتيسرذاك على العبد الابان بعثقد أمرين أحدهما أن تلبيسه العبوب وثروجه السلع لا بزيد فى ورقه بسلو بحقه و يذهب بعركته وما يجمعه من مفرقات النابيسان بهلكم الله دفعة واحدة فقد حكى ان واحدا (١٨٧) كان له بقرة بحله او بخلط بلنها

الماءو سعمه فاءسمل فغرق المقسرة فقال يعض أولاده ان تلك الماه المتفرقة التي صميناها فى الله اجمعت دفعية واحدة وأخذت المقرة كمف رفد فال صلى الله علمه وسملم البيعان اذاصد قاونسها بورك لهمافي بيعهما واذا كنماوكذ مانزعت ركة سعهما وفي الحديث بدالله على الشريكن مالم يتحاونا فاذاتخاونا رفع بده عنهما فاذالا ترندمال من خيالة كالاينقص من صدقة ومن الابعرف الزيادة والنقصات الاالمران لم يصدف مذا الحدد شومن عرفأن الدرهم الواحد قد يمارك فمهجي يكون سيالسعادة الانسيان في الدنها والدس والا لف المؤلفة فدينزع الله البركة منهاحتي تسكون سدمالهلاك مالكهاء ث يتمنى الافلاس منهاو تراه أصلحله في بعض أحواله معرف معنى قولناان الحيانة الاتزيدني المال والصدقة لاتنقص منه والعني الثاني الذى لابدمن اعتقاده ليتم له النصم ويتيسرعليه أن بعد ان ع الاسم وغناها خرمن محالدنياوان فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العسمر وتبسقي

الا الصدية ون) فهم الذين يعطون كل ذى حق حقه (وان يتيسرذلك) المقام (على العبد الابان يعتقد أمرين) أى يوطن الفسه علم ما (أحدهما ان تلبيسه العبوب) وتخليطها وأخفاهها (وترو بحسه السَّلَعَةُ) في عَين الشَّرْ مِن (لَا يَزْ بِدِفَ رَوَّهُ) الذي قدرله (بلي عَدْهُ و يذهب بعركته وما يحمده من مفرقات التابيسات) في أرمنة متعددة على سلم مختلفة (يهذكه الله دفعة واحدة) وقدوقع ذلك كثيرا (فقد حكى أن رجُـــلاكانله بقرة) تطلق على الذكرُوالانثى والراد هذاالانثى بدليل قوله (يحلمها) في المَاعُون (و) كان (يخاط بلبه الله) بان كان يجعل الماه في الماعون ثم يحاب عليه اللبن (و يبيع فِياء سيل) عَظْيم (فَفَرَق البقرة فقال بعض أولاده ان تلك المياه الغرقة التي صببناها في اللبن) فيمامضي (اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة) وهذافيه مبالفة وفي أثنائه از حرشديد لمن يستعل النلميس في بياعانه (وقدقال مدلى الله عليه وسلم المبعان) تشنية بسع فيعلمن باع بعني اشترى كلين من لان واتفق أَهْلِ اللَّغَةُ على انباع واشترى من الالفاظ المشتركة وتسيى حروف الاضداد (اذاصدقا) أي صدق كل مهمافيم التعلق به من غن ومثن وصفة مسعوة سيرذلك (ونعجا) فيمايح الجالى بأنه من نحوع ب واخبار بثمن وغيره (بورك لهما) أى أعطاهما الله الزيادة والنمو (في بيعتهما) أى في صفقتهما (واذا كذبا) في نحوصفاً فـ الثمن أوالمثمن (وكنمـا) شيراً ممـايجب الاخبارَبه شرعا (نزعت بركة بيعهما) قبل هذا يختص عن وقعمنه التدليس وقيل عام نيغود شؤم أحدهما على الاستحرقال العراقي متفق عليه من حديث حكيم بن حزام اه قلت وكذارواه أحد وأبر داود والترمذي والنسائي كلهم في البيوع ولفظهم البيعان بالخيار مالم ينفرقا فان صدقا وبينابورك لهما فيبيعهما وانكتماوكذبا محقت ركة ببعسهما (وفى الحديث بدالله) أى حفظه ووقايته وكالرءته (على الشريكين) بعنى ان كالرمنهما فى كنف الله و وقايته فوقهم (مالم يتخاونا) أىمالم يخن أحدهما الا تنحر بغش أونة ص ثمن ونحوه (فاذا تخاونا رفع يده) أي كلاءته ووفايته (عنهما) هكذاه وفي القوت قال العرافي روا أبو داود والحاكم من حديث أبي هر موة وقال صحيح الاسناد (فاذالا مزيد مال) في مرأو بحر (من خيانة) وغش (كالاينتقص من) زكاة أو (صدقة ومن يعرف الزيادة والنقصان بالميزان) أوالكيل (لا يصدق مذا الحديث) أي لا يع طربباله تصديق معناه بل يفهدمه على سبيل التحق ز (ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه) فينمو و يزيد (حتى يكون سببالسعادة الانسان في الدنيا وألا تحرة) بالعمارة في الدنياوالنجاة في الا حرة (والا النف المؤلفة) أى الكثيرة (قد ينزع الله المركة منهاحني يكون) و بالاو نيما و (سيماله الله ملاكها) وافساد حاله (بحبث يتمني الافلاس منها) وحقيقة الافلاس الانتقال منحالة اليسرالى حالة العسر (و يراه أصلحه في بعض أحواله) لاله ولاعله (فيعرف معنى قولما) المقدم (ان الحيالة لا تزيد في المال والعدقة لآتنقص منه) وقدوردت في مشل ذلك أخبار صحيحة تدل لما قاله المصنف (والمعنى الثالث الذي لابد من اعتقاده) أي عقد القلب عليه (لبتمله النصم) على حقيقته (وينيسر عليه) أي يسهل (أن يعلم) و يتحقق (انربح الا خوة وغناها جبير من رُبح الدنيا وغناهـ اوان فوائد أموال الدنيا) أى النتائج الحاصلة بسبه (تنقفي بانقضاء العمر) وتضمعل (وتبقي مطالبته اوأوزارها) وأثقالها (فكيف بستعبز العاقل) المتبصر (أن ستبدل الذي هوأدني) أي أخس (بالذي هو خدير ) كإقال المه تعالى في كتابه العزيز في معرض التقريع على مثل هؤلاء السُّنبد ابن الذي هوأدني بالذي هو خير (والخير كاه سلامة الدين) عن العلل والا "فات (وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال) كلة (لااله الا الله ندفع عن الخلق معط الله) أي غضبه ومقنه (مالم يؤثروا) أي يخذاروا (صفقة دنياهم على آخرتهم)

مظالها وأوزارها فكيف يستحيز العاقل ان يستبدل الذي هوأدنى بالذي هوخيروا لحسير كله في سلامة الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا اله الا الله ندفع عن الحلق سيخط الله مالم بؤثر واصد فقة دنياهم على آخرتم م

هكذاهو فى القوت (وفى لفظ آخر) من هذا الحديث (مالم يبالوامانقص من دنياهم بسلامة دينهم فاذا فعلواذلك وقالوا لااله الاالله قال تعالى كذبتم لستم مهاصادةين والفظ القوت لستم بصادقين زاد وفي لفظ آخرردت علمهم قال العراقي رواه أنويعلى والمهتى في الشعب من حديث أنس يسندضعيف وفي رواية للترمذى الحكيم فى النوادرحتى اذا نزلوا بالمنزل الذى لايبالون مانة صمن دينهم اذا سلت لهمدنياهم الحديث والهابراني في الاوسط نحوه من حديث عائشة وهوضع بف أيضااه قلت و روى ابن العجار من حديث زيد بن أرقم بلفظ لاتزاللاله الإالله تعجب غضب الربعن الناسمالم يبالواماذهب من دينهم اذاصلت لهسم دنياهم فاذا قالواقيل كذبتم لستممن أهلها (وفي لفظ آخرمن قاللاله الاالله مخاصاد خـل الجنة) هكذا فى النسخ كلها ولعل فى العبارة - قطا فان صاحب القوت بعدما أورد الحديث الذي تقدم ذكر الروايتين ثم قال وفي لفظ آخر ردت عليهم ثم قال و روينا في حزء آخر كا نه مفسر لحسديث مجل من قال لااله الاالله مخلصادخل الحنفا لحديث وذلك لانه حديث مستقل ولايقال قولهم وفى لفظ آخرالااذا كانترواية أخرى فيذلك الحديث بعينه ويكون الخرج واحداوهم اليساكذلك فنأمل (فيل ومااخلاصها قال انتصمره) أى تمنعه (عاحرم الله) أى من محارمه ولفظ القوت أن يم مجرما جرم الله عليه قال العراقي رواه الطبراني في معمه الكبير والاوسطمن حديث ردين أرقم باسناد حسن اهفلت والجلة الاولى من الحديث رواه البزار والطبراني فى الاوسط من حدد يث أى سعيد والبغوى والطبراني أيضافي الكبير من حديث أبي سعيد الحدرى هكذااقتصر واعلى هذه الجلة وروى الحكيم والطبراني في الكبير وأبونعيم في الحلية من حديث ريد ابن أرقم الحديث بتمامه بلفظ ان تحييزه عن محارم اللهور واه الخطيب في تأريخه من حدديث أنس بلفظ قالوا بارسول الله وما اخلاصها قال ان تحسير كم عن كل ماحرم الله عليكم (وقال سلى الله عليه وسلم أيضا ما آ من بالقرآت من استحل محارمه) هكذا أورده صاحب القوت ولم يذ كره العراق وهو موجود في سائرالنسم فالالطيبي من استعلما حرم الما فقد كفر مطلقا فم الغرآن لعظمته وجلاله اه والحديث رواه الترمذي والطيراني في الكبير والبيه في السنن والبغوي من حديث صهيب وقال الترمذي اسناده قوى وكذاك ضعفه البغوى ورواه عبدبن حيد من حديث أبي سعيد وو جدت بخط من نقل عن الحافظ استحرفهامش الغنى بعدان استدركه على شعه العراقى مانصه ايس بحسن فني استناده الهيثم بن جاز ضعيف عن أبي داودوهومهم عن زيد اه (ومن علم انهذه الامورة ادحة في اعدانه) مضرة له (وان اعمانه) هو (رأس ماله في تجارة الاسخوة) انسلمه (لم يضيع رأس ماله العد) أى الهذا (لعمر) نفيس (لا آخراه بسببر مح) بخس (ينتفع به أياما معدودة ) أى قليلة (و)روي (عن بعض التابعين) أنه (قال لُودخلت) هذا الجامع (وهوعاص) أي مرحوم (مأهله وقبل) لي من خير (هؤلاء) الحاضرين (لقلت من) هو (أنصهم الهم) أي أكثرهم نصحة المسلمن (فاذا فالواهد اقلت هوخيرهم ولوقالوا من شرهم قلت من ) هو (أغشهم لهم) أى أكثرهم غشالهم (فاذا فالواهد اقلت هو شرهم) هكذا أورد وصاحب القوت (والغشَ حرام) أي تحرم على المسلمين مس كثر ذلك منه فهوفا سق وذلك (في الميوع والصنائع) فكا يعب استعمال أأنص فى البيع والشراء فكذلك فى الصينعة ويستوى علهم فى المبيع والمشيرى وفي المصنوع ويفطن كلواحد منهماصاحبه لعيب ان كان في الصنعة أوالسلعة ان لم يفطن المشـ ترى المستعمل ليتكافأ العلمان ويزنى كلواحد علىصاحبه باحسان (وسألرجلحذاء) أىنعال وهو الذى صنعته عل النعال وقد حذوت النعل بالنعل قدرتها وقطعتها على مثلها وقدرها (ابن سالم) والمرادبه أبوالحسن على بنسالم البصرى شيخ صاحب القود (فقال كيف لى ان أسلم في بيدع النعال فقالله جعل) وافظ القوت وحدثني بعض اخوانى وكان رجلاحذاءأنه سأل أباالحسن بنسالم فقال كيف لى أن أسلم في بيع النعال فقال استحد الاسفل و يكونا شاواحدا واجعل (الوجهين سواء) أى متساويين (ولاتفضل

وفى لفظ الحربالم يبالواما نقص مندنياهم بسلامة دينهم فاذافع اواذلك وغالوالااله الاالله فال الله تعالى كذبتم استمم اصادقينونى حديث آخرمن قال لااله الاالله مخلصا دخل الجنبة قدل ومااخلاصه قالأن يحسرره عماحرم اللهوقال أبضاما آمن بالقرآن من استحل محارمه ومنء لم أنهـ فه الامورقادحـ ة فىاعانه وأناعانه رأس ماله في تجارته في الا تخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمرلا آخرله بسبب ربح ينتفعبه أيامامعدودةوعن بعض التابعين اله قال لو دخلت الجامع وهوعاص باهلهوقمل لىمنخبرهولاء القلت من أنصهم لهم فاذا فالواهذا قلت هوخيرهم ولوقيل في من شرهم قلت من أغشهم لهم فاذاقيل هددا قلت هو شرههم والغشحرامفىالبيدوع والصنائع جميعا ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وحه لوعامله به غيرها ارتضاه النفسه مل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمهائم يمين عيماان كان فماعم فبذلك يتحلص وسألرحل حذاء بنسالم فقال كيف لى أن أسلم في بيدم النعال فقال اجعل الوجهث واء ولاتنضل

(EA3)

النعلن على الاخرى ومن هذاالفن ماسئل عنه أحد ابن حنيل رحه الله من الرفو عستلاسين فاللامور لن اسعه أن عقله واعما يحل للرفاءاذاعلم انه نظهره أوأنه لابريده للبيسع فات قلت فلاتتم العاملة مهما وحدعكم الانسانأن مذكره وبالمسعفأقول لنس كذلك اذشرط الناح أن لاشترى للمعالا الحدد الذي وتضعه لنفسه لوأمسكه ثم يقنع في سعمه و بحسسرفسارك الله فد مولا بحتاج الى تلبيس واعماتعذرهدذا لانهم لا رقنعون الربح اليسمير وايس بسلم الحكثيرالا بتلييس فن تعوده يدالم وشتر العسب فان وقع في بده معب نادرا فليسذ كره وللقع بقمته \*بأعان سيرس شاة فقال المشترى أبرأالسك من عيب فها أنماتقك العلف وجلها وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشترى الم أتنحمت مرة عندنا دما فهكذا كانت مرة أهل الدن فن لا مقدر عليه فليترك المعاملة أول وطن نفسه على عذاب الا خرة (الثالث) أن لامكتم فى المقدار شيار ذاك لتعديل المزان والاستماط فيه وفيالكل فشيغيأت تكدل كما يكتال فال الله تعالى ويل للمطففين

الذين اذا اكتالواعلى النابس يستوفون واذا كالوهم أووزنوهم يغسرون

الىمنى على الاخرى ) هو كالتفسير للحملة الاولى ولذلك سقطت الواومن سياق القوت (وحوّد الحشو) أى اجعلماتحشو به باطن النعلجيدا (وليكن) الحشو (شأواحداناتا) هكذافي النسج وفي تستحة القوت ثابتا (وقارب بين الحرز) أى ليكن خِرزك مقار بامن بعضه (ولا تطبق احدى النعلين على الاخرى) وقد ظهرهمأ سبق انماوقع في نسخ الكتاب لفظة رجل زائدة تفسد المعنى فان القائل لهبه لل الحكادم هوأ بو الحسن بن سالم نفسه لارجل آخرفه أمل (ومن هذا الفن) أى الضرب (ماسيل عينه) أبوعبد الله (أحد ابن) محد (بن منبل) رحمالله تعالى (ف الرفو) في الثوب ( بحيث لاينبين ) أي لا يظهر الابعد التأمل يقال رفوت الثو كبارفو رفوافا ورفيته أرفيه رفيااذا أكلحته الثأنية لغة بني كأب ورفاته بالهدمز لنخة فهدما ( فقاللا يجو زان بييعه ان يحقيه) بل يظهره ان يشتر به حتى يكون على بصيرة ( واعما يحل الرفاء اذاعم اله يُظهره أوانه لا ريده البيع) وهذا القول نقله صاحب القوت في جلة مد اللسفل عنه الامام أحسد وأجاب (فانقلت لاتتم العاملة مهما وجب على الانسان ان يذكر عبوب المبيع) فان المشترى حينتذ لا رغب في ذلك المبيع ( فأقول ايس كذلك) الامر (اذشرط التاحرأن لايشترى البيع) أي لنية البيع (الأالجيد الذي يرتضيه لنفسه لوأمسكه) عنده ولايبيعه (ثم) اذاباعه (يقنع في بيعه بر بح يسير )أى قايل (فيبارك الله عز وحله ) في ذلك الربخ (ولا يعتاج الى تلبيس ) أى تعليط (واعما تعذرهذا) في الغالب (بانهم (فانوقع في يده معيب بادرا) أي من من الدهر (فليذ كرم) المشترى (وليقنع بقيمته) اليسيرة ففيها البركة وفى القوت ينبغي للبائع والصانع أن يظهرا من البيع وألمصنوع أردأ مافيك وأردله ولينشر شر تقدمت ترجمه (شاة) له (فقال المشترى أبوأ اليك من عيب فيها) وهو (أنم اتقلب العلف وجلها) هكذاهوفي القوتوأورده تصاحب القوتفي ترجه تونس بنهبيد بسننده الى الاصمعي قال حدثنا سكن صاحب النح قالجار بونس بنعبم دبشاة فقال بعهاوا رأمن انم اتقلب العلف وتنزع الوندولاتيرا بعد ماتسىع وليكن الرأوسن قبل أن يقع البسع (و ماع الحسن بن صالح) بن مسلم بن حى الهمد اني الثوري أبو عبدالله الكوفي العائد ثقة في الحديث والورع ولدسنة مائة ومانت سنع وستين ومائةذ كره العنارى في كتاب الشهادات من الجامع و روى له الباةون (جارية) له (فقال المشترى انها تنخمت مرة عندنا دمًا) أى أخرجت دما في نتخامتها عند ما تنخمت هكذا هوفي القوت وأورده أنونعم في الحليمة (فهكذا كانت سيرة أهل الدين) وأهل الورعمن المتقدين (فن لايقدر على هدذا فليترك المعاملة) معُ الخلِق (أوليوطن نفسه علىعذاب الاسخوة) انعام الهم بالغش وافظ القوت بعد حكاية ابن سيرين والحسن بن صالح مانصه ودقائق الاعلام والبيان في ذلك مالا يعلم المشترى والمستعمل هو من النصم والصدق وذلك يكونءن الورع والتقوى في البياءات والاجارات ويكون الكسد عن ذلك أحلى وأملَّم فلحتنب السلم يحرم ذلك كله ومكروهه فهذه سيرة السلف وطريقة صالح الخلف (الثالث أن لا يكتم العياروذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفى الكيل) اعلم ان المعيار مفعال من العيار كسحاب وعبار الشيّ ماجعل نظاماله ويقال عابرت البران والمكال معابرة وعمارا امتحنته اعرفة صحته وقال ان السكت عابرت س المكالين المتحنَّة مالمعرفة تساويهما (فينبغي أن يكيل) لغيره (كايكتال) لنفسه سواء بسواء (قال الله تُعالى) في كتابه العزيز (ويل) اسم واد في جهنم أعاذنا الله منها (المعطففين) قال البيضاوي النطفيف العنس في الكيل والورن لان ما يخس طفيف أوحق ير (الدين اذا ا كالواع في الناس) أي من انساس حقوقهم (بســتوفون) أي يأخذونه اوافية واغاأ بدل مُن بعلى للدلالة على ان اكتباأزم لمالهــمعلى الناس أكتبال بتحامل (واذا كالوهم) أي للناس (أو وزنوهم) أي لهم (بحسرون) فذف الجار

( ٦٢ - (اتحاف السادة المنقين) - نعام س )

وأوصل الفعل كقوله \* ولقد جنب كأكواو عساقلا \* بمعنى جنيت لك أوكالوا مكيلهم عدف المضاف وأقيم الضاف البه مقامه ولايحسن جعل المنفصل تأكيد المتصل فاله يخرج الكلام عن مقابلة ماقبله اذ المقصود بيان اختلاف حالهم فى الاخذ والدفع لافي الماشرة وعدمها ويستدعى اثبات الالف بعد الواو كماهو خط المُعفَ فَ سَمَّا أَرْه (ولا يحلص من هـ ذا الااذا أر ع) أىزاد (اذا أعطى) ولوحدة (وينقص اذاأخذ) وَتُؤْحِبة (أَذَالعدل الحقيق) الذي هو جاريجري السياار من الدائرة (قلمان قور) بين العاملين (فليستظهره بظهور الزيادة والنقصان) والاستظهارالاحتماط (فانمن استقصى حقه بكاله وشك ان يتعداه) أي يتحاوزه (وكان بعضهم يقول لاأشتري لو يل من الله عُزوج ل يحبه فكان اذا أخذ) لنفسه (نقص حبة واذاأعطى رادغيره حبة) يعني لقوله أعمالي ويل المطففين بعني الدين رضوا بالتطفيف الحمية والحية ان هكذا هو في القوت (وكان يقول ويل ان يبيه عبقمنة عرضها السموات والارض) لجهاهم بأمرالله تعالى وذلة فينهم بالاسخرة (وماأخس من باع طوبي) شعرة في الجنة (يويل) واد في جهنم والفط القوت اشتروا إلو يل الطويل بطوبي (وانما بالغوافي الأمتراز من هذا وشهُ، لانم أمظالم لا يمكن التوية منها اذلا يعرف أصحاب الحبات - في يحمعوا و تؤدى حقوقهم ) وله فا القون و يقال ان هذه مظالم لاتردأ بداولا تصع التو بة منه التعذر معرفة أصحام ا (ولذلك الشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم) شيأ كذاف القودو يقال انه سراويل (قال الوزان كاكان يزن عنه زن وأرجى) بفتح الهـ مزة وكسرا لجيم أى اعطه واحداوالر حمان الثقل والمرل اعتبرفي الزيادة وهذا قاله وقدا شترى سراو يل وغرجل بزن بالاحرأى فى السوق والامر محتمل الدباحة وفى الاوسط الطبراني والمسندلابي بعلى ان الثمن كان أربعة دراهم ونيه صحة هبة الجهول الشاعلان الرجان هبة وهوغ يرمعادم القدر قال العراقي رواه أصاب السد من والحاكم من حديث و يدبن قيس قال الترمذي حسدن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم اله قلت وكذلك واه الطيالسي وأحدوالعنارى في ناريخه والدارى والعامراني في الكبير وابن حبان والعقب لي عن سو يدن قير العبد دى بن مراحم صابي مشهور ترل الكوفة قال حامت أناو يخرمة العبدى يزامن هجر فأتينابه مكة فأنانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحزيني فاشترى مناسراويل وفي روامة فساومنا سراو يل فيعناه منه فورت عنه وغرورات برت الاحرفقال ياوران رت وأرج ورواء لطبراني في الكبير أضامن حديث غرمة العبدى وقال الحافظ فى الاصابة سو بدين قبس العبدى صحابى روى عنه ممال بنحربان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سراويل أخرجه أصحاب السنن واختلف فيه على سمال ففنه اضطراب قال وفي سنده السيب بن واضع اه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم اصب وقد ردعامه السوطى وغيره (ونظرفضيل) بنعماض رحة اللهعاب تقدمت ترجته (الى ابنه) على وكان شديد الورع والاحتياط روى عن ابن أله روا دو جماعة وعنه أبوه و جماعة ومات قبل أَسِهُ رَوْى له النسائي ( يغسل دينارا بريديصرفه ويزيل تكعيله وينقيه حيلاً يزيد و زنه بسبب ذاك) ولفظ القوتوهو بغسسل كحلامن دينار أرادأن يُصرفه فعل ينقيه و بغسله من تكعيله (فقال بابني وعلك هذا أفضل من عبد ينوعشر بن عرة) قداه صاحب القود وأورده أبونعيم في الحلية (وقال بعض الساف عباللتاجرو) عبا (للبائع كيف يخو) أى كيف يخلص من الوبال ( رن ) أى فلا يُعدل في ورنه (ويحاف بالنهار) على سلعته (وينام بالليل) نقله صاحب التوت (وقال سلميان) بن داود (عليه) وعلى أبيه (السلاملابنه) رحيم (يابني كالدخل الحبة بين الحبرين كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين) أ ورده صاحب القود (و- ديث ان بعض الساف صلى على الشاء كان يجمع بين النساء والرجال اهوفي المصباح خنث خنثافهو خنيث من باب تعداذا كان فيه لين وتكسر و زاد بعضه مرولا بشتري النساء و معدى التضعيف فيقال خنثه غسيره اذاجعله كذاك واسم الفاعل مخنث بالبكسرواسم الفعول باغتم

ولا مخلص من هذا الامان برح ادا أعطى وينقص أذا أخذاذااعدل الحقيق قلما ينصورفليس ظهر بظهو والزيادة والنقصان فانم استقصى حقه كاله وشك أن شعداه وكان بعضهم تقوللاأشتري الويل من الله يحدة فركان اذا أخذ نقص تصفحتة واذاأعطى زادحية وكان يقول وبللن ماع محمة حنة عرضهاالمعوات رالارض وما أخسر من ماعطوبي مويل وانما بالغوافى الاحترار من هذاوشهه لانمامظالم لاء كن التوية منهااذ لانعرف أصحاب الحمات حبي يجمعهم ويؤدى نحقوقهم ولذلك لمااشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ فال للوزان لما كأن لزن تمنهزن وارج ونفارفضل الحاسه وهو تغسل د شارا بريدأن تصرفه ويزيل تنكعسله وينقبه حتى لايزندورنه بسبب داك فقال ابني فعال هـ ذا أفضل من جتين وعشر منعرة وقال بعض السافعين التاح والماثع كيف ينحو برن وبحلف بالنهارو ينام بالالروقال سليمان عليه السلام لابنه يابى كالدخل الحبية بن الحِرِن كذلك تدخسل الخطشة بن المتمادعين وصلي بعض المالحين على مخنث

فقيله انه كان فاسقانسك فأعد عليه فقال كالمناف كان صاحب ميزانين بعطى (١٩١) باحدهماد يأخذ بالاسترأشاريه

الىأن فسقه مظلمة بينه وبين الله أمالي وهسذامن مظالم العباد والمسامحية والعفوف أبعدوا لتشديد فأم الميران عظيم والحلاص منه بحصل يعبة ونصفحمة وفيقراعاعمد اللهنمسعود رضيالله عنه لاتطغوا في المزان وأقموا الورن باللسان ولا تغسروا الميزان أى لسان المديران فان النقصان والرجحان يظهر عاله ومالحلة كلمن للتصف لنفسهمن غبره ولوفى كلة ولاننصف عثل مانتصف فهو داخل تعت فدوله تعالى و سل المطاعفين الذمن اذاا كالوا عالماس سستوفون الا ماتفان تعرب ذلك في المكل ليس تكونه مكملا سللكونه أمرامة عودا ترك العدلوالنصفةفه فهو جارفي جميع الاعمال فصاحب المسيران فيخطر الويــل وكل مكاف فهو ماحب موازين فيأفعاله وأقواله وخطرانه فالويل لهانعدلعنالعدلومال عن الاستقامة ولولا تعذر هذاواستعالته لماوردقوله تعالى وانمذكم الاواردها كانعلى بكحمامقضا فلاينفك عبدليس متصوما عنالمل عن الاستقامة الأ اندر حات المسل تتفاوت

وقال بعض الاغة خنث الرجل كلامه بالتنقيل اذاشهه بكازم النساء لبناو رخاو: فالرجل مخنث بالكسر (فقيله الله كانفاسقا فسكت فأعدعليه فقال كأنكفلتلي كانصاحب ميزانين بعطى بأحدهما و يأخذ بالا سخر ) ولفظ القوت فأعاد عليه القائل فقالمه كأنك فات (أشاريه الى أن فسقه مظلمة بينه وبينالله تعالى وحقوق الله تعالى مبنيسة على المشامحة (وهذا من مظالم العبادوالمسامحة والعفو ويه أبعد) لانهامه يه على المشاحة (والتشديد في أمر المران عظيم والحاصل منه يحصل عية واصف حبة) والفظ القوت هذا على التغليظ والوعظ أرادان التطفيف مظالم بين الحلق وان الفسق طلم العسد لنفسه وبين مظالم العبادالي ظلم العبدالمفسه بون كبير من قبل انالحلق فقراء جهلاء لئام فيستوفي لهم حقوقهم لحاجتهم البها والله تمارك وتعالى عالم كريم على فيسمع يحقه (وفى قراءة عبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (التطعوا في الميزان وأقموا الورن باللسان والا تخسروا الميزان) والقراء، المشهورة بالقسط بدل بالاسان (أى لسان اليزان) وكلّ ميزان له لسان وكفتان (فان النقصان والر جمان يفلهر عبله) ولفظ القوت ولاينبغي المشترى أن سأل المائع الرجان لان الله تعالى قال وأقيموا الورن بالقسط بعسني العدل وهواستواءاللسان فيالبكرة لامائلاالي احدى السكفتين وفي قراءة عبيدالله وأقبموا الوزن باللسان فهذا مفسر في هذا الحرف (و بالجلة كلمن ينتصف لنفسه من غبره) في كل شي (ولوفي كلة ولا ينصف) الغيره (عنل ما ينتصف) لنفسك (فهوداخل تحت قوله تعالى ويل للمطلقة بن الذين اذاً المخالوا على الناس يستوفون) وهذاءلي سبيل التعوّر وعلمه محرج قول الحريري وكات العل كاكال لى على وفاء المكيل أو بخسه (فان تحريم ذلك في المكال ليس لكونه مكم لابل الكونه أمرام قصودا) بذاته (نرك العدل والنصفة) فيه وهو بالتخر بك اسم من الاستصاف (فهو جار) حكمه (في جب ع الاعمال) القلبية والاسانية (فصاحب الميران في خطرالويل) أن لم بعدل فيه (وكل مكاعه) توجه السه الحطاب (فهوصاحب مُوازَ بِنِفَأَفِعِلَهُ ﴾ وهي أعمال الجوارح (وأقواله)وهي أعمال اللسان وحد. (وخطرانه) وهي أعمال القاب (والويل إن انعدل) أى مال (عن) طريق (العدل ومال عن) حد (الأستقامة) وهوالوفاء بكل العهود برعاية خط الوسط في كل أمرد بني ودنيوي (ولولانعذرهدد أواستحالته لماورد قوله تعالى) في كله العزير (وان مذكم الاواردها كان على ربك حَمْمًا مقضمًا) قال البيضاوي أي مامذكم الاواصلها حاضردونه أعربهاا اؤمن وهي خامدة وتهار بغيرهم كانور ودهم واحما أو حبه الله على نفسه وقضى بان وعديه رعد الاعكن تخلفه وقبل أقسم عليه (فلاينفك عبدلس معه وما) أي محفوظا (عن المسل من الاستقامة) أى لزوم الصراط المستقيم (الأأن در جات الميل تنفاوت تفاو اعظم افلد لك تُنفاوت مدة مقامهم في الذار) وهذا يؤيد قول من قال ان ألور ودهنا عني الدخول (أوان الخلاص) منها (حتى لا يمق بعضهم) فها (ألا بقدر تعلق القسم) في المصباح حالت المين اذا فعلت ما غرج عن الحنث فانعلتهي وحللها بالتثقيل والاسم العدلة بفتح التاء وفعاته تحلة القسم اى بقدرما ينعل المين ولم أبالغ فيه ثم كثرهذا حتى قبل اكل شئ لم يبالغ فيه تعليل وقبل تعله القسم هو جعلها حلالااما باستثناء أوكفارة وقال البيضاوى وفى قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيهاجهما هودليك على ان المراد بالورود الجثو حواليهاوان الوَّمنين يفارقون الفعرة بعد تعانيهم وتبقى الفعرة فيهامنها ربهم على جثياتهم أه (ويبقى بعضهم) فيها (الفاوالوف سنين) كاير شدالمه قواه تعالى ولذرالفالمين فيها حنما (فلسأل الله) عزوجل (أن يقر بنا من الاستقامة والعدل) أي يأخذ بنواصينا المها ولولا تعذرهذا المقام لما فالصلى الله عليه وسلم شيتني هودوأخوانهاأى المافي هود من قوله تعالى فاستقم كماأمرت (فأن الاشنداد الح متن الصراط المستقيم) رعاية حفظ الوسط (من غيرميل) الى الافراط أوالتفريط (غـير مطموع فيه فاله) صعب

تُفَادِ تَاعَظَمِافَلِدُلَكُ تَتَفَاوِتُ مِدةَ مِقَامِهِ مِ فِي النارِ الى أوان الخلاص حتى لا يَبقى بعضهم الابقدر تحله القسم و يبتى بعضهم ألفاوألوف سنن . فنسأل الله تعالى الله يقر بنا من الاستقامة والعدل فان الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غيرميل عنه غسير مطموع في مفاته

ادق من الشـعرة وأحد من السه ف ولولاه له كان ااستقم علمه لابتدرعلي جواز ألصراط المسدود علىمتنالنارالذى من صفته اله أدق من الشعرة وأحد منالسف وبقدرالاستقامة علىهذا الصراطالسقم يخف العبدوم القيامة على الصراطوكل منخلط تراما أوغيره ثم كاله فهومن المطفف من في المكسل وكل قصاب ورنمع اللعم عظما لم تحرالعادة تمثله فهو من المطففن فى الوزن وقس على هذا سائرالتقديرات حتى فى الذرع الذي يتعاط إوالبزر فانه اذااشترى أرسل الأوت فىوقت الذرعولمعدهمدا واذا ماعمه مده في الذرع المظهر تفاونافي القدرفكل ذلك من التطف ف المعرض صاحبه الويل (الرابع) ان يصدق في سعر الوقت ولايخني منه شأفقدتهي رسول الله صلى الله علمه وســلم عن تلقي الركبان ونهريءن النعش أماتاقي الركان فهوأن سستقبل الرفقةويتلتي المتاعو يكذب فى معرالبلد فقد قال صلى الله علمه وسئلم لاتتاهوا الركان ومن تلقاهما فصاحب السلهمة بالخيار بعدأن يقدم السوف وهذا الشراء منعقد ولكنهان ظهركذبه ثبتالماثعالحمار وان كان صادقافق الحمار خدلاف لتعارض عوم الخدر معروال التلبس وتهىأ يضاأن يبيع ساضرلباد

الرتق اذهو (أدقمن الشعر وأحدمن السيف ولولاذلك الكان المستقم عليه لايقدر على جواز الصراط المدود على متن النار الذي من صفته انه أدق من الشعر وأحدة من السَّيف كاوردذاك في الاخدار الصحيحة تقــدم بيانها فى آخرشرح كثابةواعدالعقائد (وبقدر الاســتقامة علىهـــذا الصراط في الدنيا) وهوالمستقيم الذي لاعوج فيه ومنه م من حله على وُحدة الوجود ( يخف العبديوم القيامة على الصراط) المدود على متنجه من وكل من خلط بالطعام ترابا أوغديره) كالزوان والنب (م كله) للناس (فهو من الطففيز في الكيل) ولو كان كيله سواء اللهم الاأن يكون ذلك المخلوط من أصل الارض الذى وفعمنسه الطعام فانه في مثل هسدا بسامح (وكل قصاب وزن مع المعم عظم الم تعرالعادة عثله فهو من الطففين في الوزن) اللهم الاأن يكون ما لايستغنى عنه (وقس عاليه سائر التقديرات عني في الذرع الذى يتعاطاه البزار) يجرى فيسه العدل والمعنس (فانه اذا اشترى أرسد ل الثوب فوقت الذرعولم عده مدًا) لينسعه (واذاباع مده فى الذرع ليظهر تفاوت فى القدر) فغاية ما يزيداً وينقص قدراً صبعي أوزيادة (وكل ذلك من النطفيف المعرض صاحبه للويل) الطويل (الرابع أن يصدق في سعرالوقت) أى فى السَّعُر الذي هو رائح في وقته (ولا يحني منه شيأ فقد ثم ين النبي صلى الله عليه وسلم عن تاتي الركبات) قال العراق منفق عليه من حديث الن عباس وأبي هروة قلت وروى الترمذي وابن ماجه من حديث النامسعود مهى عن تلقى البيوع وروى الناماحه من حديث الناعر مهى عن تلقى الحلب وروي البيرق منحد معلى مرى عن الحكرة بالبلد وعن النلق الحديث (ومرى) صلى الله عليه وسلم (عن النجش) قال العرآق متفق عليمه من حديث ابن عروا بي هر ره اه قلت وكذلك أخرجه ابن مأجه والنسائي (أماتلتي الركبان) المنه يعنه (فهوأن ستقبل الرفقة) الواردة من محل آخر ويتلقى المناع) قبل وصوله لمن بيعه وهدناهو بعينه معنى تلقى الجلب الوارد في الحديث الا خو (ويكذب في معرالبلد) فيشترى منهم بالرخص (فقد قال عليه السلام لاتلقوا الر كان ومن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعدأن يقدم السوق ) وعبارة الرافي فني الخسير لاتلقوا الركان البيع وفي بعض الروايات فن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعدأن يقدم السوق قال الحافظ في تخر يحه رواه مسلم من حديث أبي هر رة لكن حكى الأبي حاتم في العلل عن ألبه اله أوماً الى أن هذه الزيادة مدرجة وتحتاج الى تعرير اه قلت وهناك رواية أخرى لاتلة وا الجلب فن تلقاه فاشترى منه شدياً فاذا أتى به السوق فهو بالخيار قال المناوى فى شرح الجامع كذار واه في البيوع المنهيسة عن أبيهر رة قلت وكذارواه أحسد والترمذي والنسائ وابن ماجه بلفظ لاتلقوا الجلب فن تلقى فاشترى منه غيراً فصاحبه بالجباراذا أتى السوق وعند المفارى وأبى داود والنسائي لاتلقوا الركان البيع ولايسم بعضكم على بيع بعض الحسديث وعنسة البخارى ومسلم من حديث ابن عباس لا تلقو الركان ولايسم حاضر لباد وعند أحدوالطبراني في الكبير لاتلقوا الاجلاد قبل أن يأتى سوقها (وهسدا الشراء منعقد) شرعا (ولكنه ان طهر كذبه ثبت البائع الليار وان كانصادقافني الليارخلاف كالاالماوى فسرح الجامع تلقى الركان وامعندالشافعي ومالك وحوزه الحنفية انهم بضر مالناس وشرط النحر بمعلم النهى آه قلت هوعند أصحابنا مكروه وصورته انواحدامن أهل المصريتاني الميرة بيشترى منهم غيبيعه بماشاء من النمن لما تليمن الاحاديث هدااذا كان يضر بأهل البلد بان كانوافي قعط وان كان لايضرهم فلا بأس به الااذاليس السمعرعلى الواردين (ونهمى) مدلى الله عليه وسلم (أيضاان يبسع ماضرلباد) قال العراق متفق عليه من حديث النعباس عند الشيضين لا تلقوا الركانولا يبع حاضرلبا دفقي للاب عباس ماقوله لا يبع حاضرلباد فاللا يكونله سمسارا وهكذارواه أحدايها وأمالفظ حديث أبهر برة عندهمالا يبع حاضر لبادولا تناجشوا الحديث وكذلك ووامعبدال زاق

وهوأت يقسدم البسدوي البلد ومد مقوت ويدأن يتسارع الىسعه فنقولله الحضرى أنركه عنسدى ارتفاع سعره وهذافي القوت محــرم وفي سائرالســلع خــلاف والاظهرتحريمة لعموم النهي ولانه تأخير التضييق على الناسءلي الجلة من غيرفا لدة للفضول المسيق ونهي وسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهوأن يتقدمالي البائع سينيدى الراغب المشترى ويطلب السلعة مرادة وهولاس مدهاراعا لابريد تجريك رغبة المشترئ فهافهذاان لمتحرموا طأة مع الماتع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع منعقدوان حرى مواطأة فني ثبوت الخيار خدلاف والاولى أثبات الخمار لانه أتغرير بفعل مضاهي التغرير في المصراة وتآليق الركان فهذه الناهي ندل على انه لايحورأن يلبس على الدائع والمشترى في سمعر الوقت ويكتممنه أمرالوعله لما أقدم على العقد ففعل هذا من الغش الحسرام المضاد النصح الواحب فقد حكى عن رحل من التابعين اله كان بالبصرة وله غــ لام بالسوس يحهزاليه السكر فكتساليه علامهآن قصب السكر فدأصانسه أفافي عذه السنة فاشترالسكر قال فاشترى سكرا بجثيرا فلساجاه وقته وبح فيسه ثلاثين ألفا فانصرف الىمسيزه فافتكر ليلتم

والترمذى والنسائي وابن ماجه وأمالفط حديث أنس عند أبيداو دوالنسائي وأبي ملي لايدع حاضرلباد وان كان أخاه أوأبا موقدروى ذلك عن جماعة من العماية فعنسد الطعراني في الكبير من حديث ان عر لا يبع حاضر لبادولا يشترى له رواه الشيخان والنسائي مقتصر من على الجلة الاولى وعنده أيضالا يسع حاضر لبادولاتستقبلوا الجلب ورواه الشافعي والبهتي مماحدته لايدع حاصرلبا دوعندا الطبراني في الكبير وأحدمن حديث مرة لابسع حاضرلباد ورواه كذلك الطعاوي من حديث أي معيد وفي حديث جابر لايسع حاصرابهاددعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه أحدومسهم وأبوداو دو يروى لجابر أيضام بنا التيبيع حاضر لبادوان كان أخاه لابيه وأمهر واه أحدوا لتخارى ومسلم (وهوان ايقدم البدوى) مِن البادية (البلد ومعمقوت بريدان يتسارع) أي يستعبل (الى بيعد منيقول له الحضرى اتركه عندى حتى أغالى في ثمنه وانتظر الارتفاع) وهذا هو الفهوم من قول أبن عباس السين اعنه فقال لايكونه مهسارا ومثله لاحصابنا فني شرح المختاره وان يحلب البادى السلعة فيأخسذها الحاضراء يعهاله أيعد وقت ماغلي من السعر الموسود وقت الحلب فان فلت ان بين هذا الحديث ويين الذي تقدم وهوالهي عن تافي الركان نوع معارضة لانهذا الحديث افتضى عدم الاستقصاء للجالب وحديث التلفي يقتضى الاستقصاءله فلت الاحكام مبنية على المصالح ومنها تقديم مصلحة الجاعة على الواحد فكاروعي هناك مصلحة الحالب وعي ههنا مصلحة أهدل الحضرهلي مصلحة الواحد وهوالجالب فالحدد شان متماثلات لامتعارضان قاله المناوي (وهددافي القوت محرم وفي سائر السلم خلاف) في المذهب (والاطهر تحريمه العموم النهي) الواردفيه (ولانه تأخير التضبيق على الناس من غير فائدة الفضولى المضيق) وقال أصحائنا هذااذا كانأهل البلاة فأقعط وعوزوهو يبسعمنأهل البدوطمعافى الثمن الغالى لمنافيه من الاصرار جم وأمااذالم يكن كذلك فلابأس به لانعدام الضرر (ونهي صلى الله عليه وسلم عن العش) قال العراق متفقعايه من حديث ابن عمر وأبي هر مرة اله قلت وكذاك رواه أحدوالنسائي وابتن ماجه وعنداجد والشعنسينمن حديث أبى هريرة نمسى أن يبسع ماضرلباد وأن يتناجشوا (رهو) أى النعش بفتح فسكون و يقال بالتحر يك أيضا ( أن يزيد في السلعة بين يدى من يرغب في شراع أوهو لأبر يدهاوا عماريد تحريك رغبة المسترىفها) وفي عبارة أصحابنا هوأت سام السلعة بأزيدمن عنهاوهو لابر دشراء هاس لبراه غيره ليقع فيسه (فهذا اللم تجرموا طأة مع البائع فهوفعل حرام من صاحبه والبيع منعقد) قال أصحابنا والمايكره النعش فيمااذا كان الراغب في السلمة يطلبه اعتل عنها وأمااذا طله آبدون عنها فلا بأس بأن زيد حتى تبلغ فيمهما (وان حرى مواطأة) مع المائع (فني ثبوت الخيار خسلاف) في الذهب (والاولى أنبات الخيارلانة تغر رفعه لى يضاهي التغر ربالصراة وتلقى الركان) وتقدم الكادم على حديث الصراة في كتاب البروع مفصلا (فهذه المناهي) المذ كورة وغيرها بما أم مذكرها الصنف (بدل على اله لا يجوز أن يلبس على البائع والمشترى في سعر الوقت) الحاصر (ويكتم عنه أمر الوعله لمأقدم على العقد) من أصله (فقعل هذا من الغش الحرام) النهدى عنه (الضاد الصح الولج) المأمورية في المعاملة وذلك كاممنقصة للدين يخبثة للكسب فأن أشكل عليه شئ من هدده الامور لخفائها سال أهن أأهلم بالفتيا فيأخذ عنهم على مذهب الورءين ورأى المتقين وليحتط لدينه ولينظر لنفسه ولابغمض في أمرآ خزنه فذلك خيروأ حسن ثوفيقا (وقد حكى عن رجل من النابعين) ولفظ القوت وحديونا عن رجل من التابعين قلت وهو بونس بن عبيد البصرى وهوالذي كانه وكبل بالسوس (انه كان بالبصرةوله غلام بالسوس) أماالبصرة فدينة مشهورة من مدن العراظ كالسوس مدينة أخرى بخراسان غيرالتي في المغرب (يعهزاليه السكرفكتب اليه غلامه أن قصب السكرفد أصابته آفة فهذه السنة فاشتر السكر قالفا شرى سكرا كثيرافل إما وقته ريخيه ثلاثين ألفا)من السلمين (فانصرف الىمنزادواذ كرليلته

وقال ربعث ثلاثين ألفاو حسرت نصم وحسل من المسلمين فلما أصبح عدا الى بائع السّكر قد فع المه ثلاثين ألفاوقال بارك الله الك فه افقال ومن أين صارت لى فقال انى كَمْمَنْكُ حقيقة الحال وكان السكر قد غلاف ذلك الوقت فقال رحك الله قد أعلمتنى الا كن وقد ط به الك فال فر جسع مها الى منزله وتفكر و بات ساهرا (٤٩٤) وقال ما تعصمه فلعله استعيا منى فتركها لى فيكر اليه من الغدوقال عافاك الله خذم الك اليك فهو أطيب

فقال رعت ثلاثين وخسرف نصم رحل من المسلمين فلساأصح غدا الى الع السكر فرفع المه ثلاثين ألفا وقال بارك الله لك فهافقال ومن أين صارت لى فقال انى كنمتك حقيقة الحال وكان السكرقد غلاف ذلك الوقت فقال رجل الله قد أعلني الا تنوقد طيبته الكفرج عبهاالى منزله وتفكرو بانساهرا وقال ما تعمقه فلعله استحيا منى فتركهاالى فبكراليه وقال عافاك الله خذمالك اليك فهوأ طيب لننسى فأخذمنه الالاثين ألفا) وافظ القوت بعد قوله ربح فيه ثلاثين ألما من المسلمين قال ومن أمن صارت لى قال لما اشتريت منك السكرلم آن الامرمن وجهه أن غلاى كتب الى ان قصب السكر اصابته آفة فلم أعلاذ الدولعال لوعلنه لم تمكن لنبيعني قال رحم ف الله لقد أعلمتني الا تنوقد طبيتها لله قال فرجع بهما الح منزله فبر أن تلك الله ساهرا وجعل يفكر فيذلك ويقول لم آنالام منجهته ولانصت مسلما في يعته ولعله استحما مني فتركها فال فيكراليه من الغد فقال خذ مالك عافاك الله فهوأ طيب لقلبي قال فدؤم البه ثلاثين ألفا (فهذه الاخبارمن المناهى تدلعلي انه ليسله ان يغتنم فرصة وينتهز غنلة صاحب المتآعو يخفي على البائم غلاء السمر و) يختى (عن المشد ترى تراجع الاسعار) أى رجوعها الى النقص (فان فول) ذلك (كان ظالما) غاشا (الركالاعدل) الذي هو حير صفات المؤمن (و) الركا (النصع المسلمين) المأموريه في المعاملة (ومهماباع مرابحة) وذلك اذاسي لـ كل قدر من النمن ربحا (بان يقول بعت عباقام على أو بما الله مر ينه فعليه) حينلذ (أن بصدق) في تسميته (م يجب عليه أن يخبر بماحدث بعد العقد من عيب أو نقصان) اليسلمن التغشيش (ولواشترى الى أجل) مقدر (وجبذ كره) ليكون على بصيرة (ولواشترى بمسامحة من صلىديقه) أوأحُد من معارفه (أو ولده و جب ذكره لان العامل معوّل على عاديمه) الجارية (في الاستقصاء لانه لا يترك النظرلنفسيه فاذاتركه) أى النظر لنفسه (بسبب من الاستباب) العارضة ( نصب اخباره اذ الاعتمادفيه على أمانته ) ولدينه

\*(البأب الرابع فالاحسان فى المعاملة)\*

(وقد أمرالله تعالى بالعدل والاحسان جيعا) كاسيائي في الاسيه وكل منه ما أمور به في المعاملات والعدل سبب النجاة فقط وهو يحرى من النجاة بحرى المسلمة وأس المال والاحسان سبب الفوز) هو ادراك المأمول (ونسل السعادة) الابدية (وهو يحرى من النجاة بحرى الربح) وهذاهو العدل المطلق وهو الذي يقتضى العقل حسنه ولا يكون في شي من الازمنة منسوط كالاحسان المحسس البانوكف الاذي عن كف أذاه عنك والهما قلناذلك فان من العدل ماهو مقد وهو الذي يعرف كونه عدلا بالشرع و يمكن نسخه في بعض الازمندة كالقصاص وأروش الجنايات وأخذ مال المرند (ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا وأس المال) الذي هو العدل دون الربح لا فكذا في معاملات الاسمالات و المنافل المنافل المنافل المنافلة عليه وأن يقتصر على العاقل بالربح مع صناع وأس المال (فلا ينبغي الممتدين) أي ساحب الدين المحافظ عليه وأن يقتصر على العدل الذي هو المنافل والتقريب أنواع (الفلم) والمتعدى في الحقوق العدل الذي هو أحدى القربي وينهى عن الفيال الله (تعالى الله وقل من الدنيا وقل عليه والمنافل والتبغي في المتدين في الاتبغ الفساد في الارض وقل المنافلة يأمر بالعدل والاحسان) وايناء ذى القربي وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي وقل كاله كذكرون (وقال تعالى الدي الفلا عليه المتدين في الاسمال في الاحل احسان في الماكم للعلك كذكرون (وقال تعالى الماكم الماكم الماكم الماكم للعالى الماكم المنافل الماكم الماكم للعالى العلك كذكرون (وقال تعالى ان رحة الله قريب من المسنين) فني الاسمان في العلك كذكرون (وقال تعالى ان رحة الله قريب من المسنين) فني الاسمان في العلك كذكرون (وقال تعالى ان رحة الته قريب من المسنين) فني الاسمان في المسان في المسان في الماكم الماكم

مقارلة

القاي فأخذمنه ثلاثين ألفا فهد والاحبار في الناهي والحكايات ندلءلي انه ليس لهان نغتنم فرصسة وينتهز غفلة صاحب المتاع ويخفى منالباتع غلاءالسعرأو من المشرّى تراجيع الاسعار فان فعدل ذاك كان طالما تاركا للعدل والنصم المسلين ومهماباعمراعة بان يقول بعت عماقام على أوعمااشمتريته فعليهأن دصدق ثم يحسعان ان عبر أعاحدت بعد العقدمن عسأونقصان ولواشري الىأجل و حبيد كرهولو اشترى مسامحة من صديقه أوولده يحب ذكره لان العامل يعول على عادته في الاستقصاءانه لابترك النظر لنفسه فاذا تركه بسب الاسباب فعيب اخبارهاذ الاعتمادفه على أمانته

\*(الباب الرابع فى الاحسان فى المعاملة)\* وقد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان جمعا والعدل سبب النجاة فقسط وهو يحرى من النجارة مجرى وأس المال والاحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يحسرى من التجارة

هجرى الربح ولا بعدمن العتلاعمن قنع في معاملات الدندا برأس ماله فسكذا في معاملات

الاتخرة ولا ينبغي للمتدين الديقة تصرعلى العدل واحتناب الظلم ويدع أبواب الاحسان وقد قال الله وأحسن كأرحسن الله الديوول عروب المائد والاحسان وقال سعانه الديوول المسانة الدور بيمن الحسنين

وزمني بالاحسان فعل ماينته عربه المعامل وهوغير واجب عليه ولكنه تفضل منه فان الواجب يدخل في بالمالعدل وترك الظلم وقدد كرناه وتناول و رتبة الاحسان بواحدة من سنة أمور \* (الاول) في المفاينة في أبغي اللايفين صاحبه على (١٩٥) لا يتغابن به في العادة فاما أصل المغاينة

فأذون فيسه لان البيع المسربح ولاءكمن ذلك الا بغيث تاولكن براعي فيه التقر سفان ذل المشترى زيادة على الربح المعتاداما الشيدة رغبته أواسدة حاجته في الحال المه فيذبعي أن عتنع من قبوله فداك منالاحسانومهمالميكن تلبيس لم يكن أخذالزيادة ظلما وقدذهب بعض العلاء الى أن الغن عاريد على الثلث نويدت الخمارولسذا نري ذلك واكن من الاحسان أن تعط ذلك الغن، روى اله كان عند ونس تعمد حال مخالفة الإغان مم فيمة كل حلة منهاأر بعمائة وضربكل حلة في تهامأندان فرالي الصلاة وخلف لمنأذمه فى الدكان فاء اعدرابي وطلب حلة بأربعهمائة فعيرص عايسه منحال الماثتين فاستعسنها ورضها فاشتراها فشيهاوهيءلي مديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال الاءراي بكم اشتر تذال بأر بعمائة فقال لاتساوىأ كثرمن مائنین فار حَمَع حی تردها فقال هذه تسارى فى لدنا خسمائة وأناأر تضهافقال له بونس أنصرف فاد النصم فى الدىن خير من الدنهاي ا فهاغرده الى الد كان وردعله ما ثقي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استعيت أما اتقيت الله نربح مشدل الهن وتترك النصح

مقابلة احسان وفي الثانية احسان، طلق وفي الثالثة يحتمل الانعام على الغير ولولم يكن في مقابلة الاحسان و يحتمل الاحسان فى الفعل وذاك اذاعلم على مجمودا وعل علاحسنا (وتعنى بالاحسان فعل ما ينتفع به المعامل) من المعروف (وهو غسير واحسامايه) شرعا (ولكنه تفضل منه فان الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقدد كرناه ) فعلم منه ان بين العدل والاحسان عوما وخد وصامن وجه فقد يكون احسامًا وهوالعدل الطلق كاتقدم قريبا (وتنال رتبة الاحسان بواحد من منة أمور الاول فى المغابنة) مفاعلة من الغين وهوف البيع والشراء مشل الغلبة (فننبغ أن لا نغين صاحبة بمالا يتغانبه في العايدة) وهوالمراد بالغبن الفّاحشَّ عَلَى أَحَدَالَاقُوال (فأماأصلَّآلغابنة) الّذي هومثل الغلبة (فأذون فيهـ لان البيع) الذي هوة الماعين مالية أومنفعة مباحة على الذأبيد بعوض مال الماجعل (الربع) أى لاجل حصوله (ولا يمكن ذلك الابغين تما) أى بنوع منه (ولكن براعى فيسه التقريب فان بذل المشترى) في عوض سَلَعة (ر يادة على الربح المعتاد) ولا يخلومن حالين (امالشدة رغبته) في تلك السلعة (أولشدة حاجته) اليها (في الحال) والوقت (فينبسغي أن يمتنع عن فبوله فذلك من) أفراع (الاحسان)في المعاملة (ومهممالم يكن) هناك (تابيس) وتزوير (لم يكن أخذالزيادة الحلما) فى السرع (وقد ذهب بعض العلماء) كأنه أراديه الحَمَّالِهُ ﴿ الْحَاثَ الْغَبْ بَمَا يَرِيدُ عَلَى الثَّاتُ وَجِبَ الْحَيَارِ ﴾ ويه عرف الغسبيُّ أ الفاحش (ولست أرى ذلك) أى أيجاب الحيار (ولدكن من الاحسان أن يحط ذلك الفُربُنُ والسيعُ منعقدولفظ القوت ويسيرالمابنة فىالنجارة جائز فانموضوع التجارة علىالغسبناذا كانعن تراض واذا تفاوتت القيمة وعظم الغين فكروه (يروى اله كان عنديونس بن عبيد) بن دينار البصرى تقدمت ترجمته قريبا (حال) جمع الدوهو بالضم العل على البدن من رداً عوازار ( تختلفة الالوان و ) مختلفة (الاعْدَانَ صَرَبُ) مَنْهَا (قَيْمَةَ كُلُّ لَهُ مَهَا أَرَابِهُ مَا تَدُوضُرِهِ كِلَّ حَلَّهُ مَمَّا مَا تُدَافَ وَلَعْظَ الْهُوتُ وَيَصَّالُ كانت عنده حلل على ضرّ بين أعمان ضرب منهاأر بعمائة كل ولة وأعمان الا يخوما ثنان (فرالى الصلاة) ولفظ القوت فذهب الى الصلاة (وخلف الأأخيه في الدكان) ولفظ القوت البير فياء اعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتسين قاستحسم اورضها واشتراهامنه فشي م اوهي على بده ينظرالها خارجامن السوق (فلقيه يونس)ولفظ الةوت فاستقبله يونس بنعبيد جاثيا من المسجد (فعرف حداثه فقال الاعرابي بكم اشتر يتهذه الله (فقال بأربه مائة فقال ماتساوي أكثر من مائتي فارجع حتى تردها) ولفظ القوت فقال لاتسوى اغماقهم عامات ادرهم فقال فقد اشتر يتهاقال ارجع البعد وقل أ مردعليك مائتي درهم (فقال) إذا الرجل ان (هذه تسوى بالدنا خسمائة) درهم (وأنا ارتضيتها) أي الحقرة ا( فقال له يواس أنصرف فان النصح في الدين خيرمن الدنياع افي اثم رده الى الدكان وردعليه ما يتي درهم )ولفظ القوت فقالله يونس النصح من الاعمان خير من الدنيا كلها ثم أخذه بيسده فرده الحابن أخيه (وخاصم إن أخيه في ذلك وقاتله وقال أماا تحييت) من الله (أماا تقيت) الله (تربيح الثمن وتنرك النصم للمسلين) ولفظ الةوت فجعل يخاصمه أما تعيت الله عز وجـُـل أما استحييت (فقال) ان أخيه (والله ما خذها الارضى بم) ولفظ القوت الاعن تراض (نقال) وادروني (فهل رضيت له ما ترضاه لنفسك) وقال أيونعيم في الحلية حدثنا أبو محدبن حبان حدثنا محدبن أحدبن معدان حدثنا أبنوارة حدثنا الاضمى حدد ثناء ومل بنامعيل قال جاء رحلمن أهل الشام الى سوق الخزاز بن فقال مطرف بأر بعمالة فقال يونس بنعبيد عندناعات ينفنادى النادى بالصلاة فانطلق يونس الى بى قشير ليصلى بهم فحاه وقدماع ابن أخته الطرف من الشامي إربعمائة فقال يونس باعبدالله هدف االطرف الذي عرضت

للمسلين فقال والله ماأنخذه االاوهوراض بهداقال فألارضيت له بماتريناه للفسك

عليك عائني درهم فان شئت فذه وخذما تتين وان شتف فدعه قالمن أنت قالر جلمن المسلمين قال بلي أسأاك بالله من أنت ومااسمك قال بونس بن عبيد قال فوالله الالنكون في محر العدو فاذا اشتد الامر عليمًا فلنااللهمرب ونس فرج عناؤه شبيه هذا فقال نونس سيحان الله اه (وهذا ان كان فيه اخفاء سمعر وتلبيس فهومن باب الظلم وقدسبق وفي الحديث غين المترسل حرام ) هكذاه وفي القوت قال العراقي رواه الطبراني منحديث أبي امامة بسندضعيف والبهق منحديث عابر بسندجيد وقالر بابدل حرام اه قلتر واه الطبراني وأبونعم في الحليدة من طريق موسى بنعدير عن مكعول عن أي امامة رفعه اعامؤمن ترسل الى ومن فعينه كان عينه ذلك رياهد ذالفظ الحرث بن عبدالله عن مجد بن عبيدعن موسى بن عير فرزوا الطبراني عن احد بن خليد عن أبي تو به عن موسى بن عبر بلفظ غبن المترسل وام وموسى بنعبر القرشي كذبه أبوحاتم وغيره فالوالهيتي فيه موسى بنعير الاعي وهوضعيف جدا قال العفارى والكنله شاهد وكأنه بعدىبه حديث جار وقددرواه البهق أيضاعن أنس وعنعلى قال المناوى في شرح حديث أبي امامة قال الحنابلة ويثبت الفسخ وقال أبوحنيفة والشافعي لا وقال داود يسطل المسع ومعيني غبن الترسل ربااي انماغبنه بهممارادعلي الغيمة عنزلة الرباني عدم حل تناوله (وقال الزيرين عدى) الهسمداني اليابي أبوعدي الكوفي قاضي الري قال العدلي ثقية ثات من أصاب الراهيم وكان صاحب سنة مات بالرى سنة احدى وثلاثين ومائة روىله الحاعة (أدركت عمانية عشرمن الصحابة مامنهم أحديحسن يشترى لحمايدرهم) هكذا فالقون قال أوداودا لطمالسي لانعرف الزيرعن أنس الاحديثا واحدا (فغن مثل هؤلاء المترسلين طلم) هذا اذا كأن من تلبيس (وان كان من غيرتلبيس فهومن ترك الاحسان) المأموريه في المعاملة ﴿ وَقُلْمَا يَمْ هَذَا الْابِنُوعَ تَلْبَيْس وُاخِهَا السَّعر الوقت وانحا الاحسان الحص مانقل عن سرى بن المفلس (السقطى رضي الله عنه) وهو خال الجنيد وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم (انه اشترى) ولفظ القوت وُحدث شيخناعاً بد الشط مظفر ان سهل قال معت علان ألحياط يقول اشترى سرى السقطى ( كر لور بستين ديناوا) الكر بالضم مكال معروف والحم كرار كقفل وأفف ال وهوستون قفيزاوا لقفيز عمانية مكاكيل والمكوا صاع وُنصف وَهُو ثلاث كَيْجُان واللوزور شجر معروف كلة عربية الواحدة لوزة (وكتب في رو زمانجه) بضم الراء وسكون الواو والزاى غميم وألف وفتح نون وجيم عجمية وهوالدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج وفي بعض النسخ ، تقديم النون على آلم (ثلاثة دكانبر بعه وكان) السرى (رأى أن ربع على العشرة نصف دينار فصاراللوز بتسمعين) دينارا الكر (فأناه الدلال) الذي يدل في السوف (وطلب اللوز)ولفظ القوت فقال إو انذاك اللوز أريده (فقال خذه فقال) الدلال (بكم) تبيعه (فقال بثلاث وستن دينارا (فقال الدلال وكان من الصالحين قدصار اللوز) الكر (بنسَعين) وينارا (فقال) له (السرى قدهقدت) فى قلى (عقد الأداه استأبيعه الابتلانة وستين) دينار ا (فقال) إلى الدلال وأنا قُد عَدْ مَدْ مِنْ الله وَبِينَ أَنْ لا أَعْشَ مُسلِما ولستَ آخده منك الا بتسعين ) دينارا (قال فلاالدلال اشترىمنه ولاالسرىباعه) هكذاهوفىالتوت (فهذا يحض الاحسان سن الجانبين فانه سُع الملم يحشيننا الحال) لإغشولاتلبيس (و روى عن محد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بن محرز بن عبد العزيز ابن سامر بن الحرث بن حارثة بن سعد بن تيم بن ميرة القرشي التي ي أبوعب دالله المدنى من معادن الصدق حافظ ثقة من سادات القراء مات سنة ثلاثن ومائة عن ندف وسيعن سسنة روى له الجاعة (اله كان له شقان) بالضم حريم شقة وهي من الثياب معر وفة والمعروف في جمعه شقق كغرفة وغرف (بعضها يخمسة و بعضها بعشرة )ولَّفظ القوت وكانت عنده شقاق جنابية و بصرية أثمان بعضها خسة خسة وعن الا "خو عشرة عشرة (فباع غلامه في غيبته شدققاً من الحسديات بعشرة فل علم بذلك لم يزل ولفظ القون فلف

سعر وتلبيس فهومن اب الظلم وقدسبق وفى الحديث غمن المترسل حرام وكان الزبير بنعيدى يقول أدركت عمانية عشرمن الصانة مامنهم أحديعسن الشترى لحالدرهم فغنن مثل هؤلاء المترسلين طلم وان كانمن غـم تلبيس فهومن ترك الاحسان وقل يتمهدا الاسوع تلبيس واخفاء سعرالوقت وانبا الاحسان الحضما تقلءن السرى السنطىانه اشترى كرلوربسنن ديناراوكتب فى رُورْنامجــه ثلاثة دَنا نَيْرَ يعهوكائه وأىان وبح لى العشرة نصف دينار أر اللوزيتسعين فأتاه اله ﴿ لَا وَطَابُ اللَّهِ زُ فَقَالَ خذ فالركم فقال شالانة فقيال الدلال وكات من المالحين فقدمازاللوز رتسعن فقال السرى قد عقدت عقدالاأحلهاست أسعه الانتكرانة وستن فقال الدلال وأماعق بدت سني وبنالله ان لاأغش مسل لستآخذمك الانتسعن قال فلاالدلال اشترى منه ولاالسرى باعهفهذامحض الاحسان من الجانبين فانه مع العلم محقيقة الحال وروى عنع\_دين الذكدر اله كانله شقق بعضها محمسة وبعضها بعشرة فباعلى غدائده غلامه شبقة من المسمات بعشمرة فيلماءرف

بطلب ذلك الاعراب المشترى طول النهارحتى وجده فقالله ان الفلام قد غلط فباعل ما يساوى خسة بعشرة فقال باهذا قد رضيت فقال وان رضيت فانالانرضي النالامانرضاه لا نفسنا فاختراحدى ثلاث خصال اما أن تأخذ شقة (٤٩٧) من العشر يات بدراهم لكواما أن تردعليك

خسة واما أن تردشه قنا وتأخسذ دراهمك فقال اعطنى خسة فردعلم خسة وانصرف الاعرابي سأل ويقول من هذا الشيخ فعيل له هــذانجــدينالكنكدر فعاللااله الاالله هذا الذي نستسقيه فى البوادى اذا فعطنافهذا احسانفأن لابربح على العشرة الانصفا أوواحداعلىماحرت العادة في مثل ذلك المتاع في ذاك المكان ومنقنع بربح فلسل كثرت معاسلانه واستفاد من تكررهار يحا كثراويه تظهر العركة كان على رضى الله عنه يدورفي سوق الكوفة بالدرو بقول معاشر النحارخذوا الحق وأعطبوا الحيق تسلوا لاتردوا قلبل الربح فتعرموا كثيره قبل لعبدالرحنين عوف رضي الله عنه ماسب يسارك قال ثلاث مارددت ريحا قط ولاطلب مسنى موان فأخرت بيعه ولابعث مسيئة ويقالها نه باع ألف ناقة فارج الاعقلها باعكل عقال درهم فريح فهاألفا ور عمن نفقته علم اليومه ألفا (الثاني) في أختمال الغبن والمشترى ان اشترى طعاما من ضعف أوشيأ من فقر فلاماً سأن يحتمل

غلامه فى الحانون فغلط فباع أعرابيا شقة من الحسيات بعشرة فجاءا بن المنكدر فتفقد الشقاق فعرف غلط الغلام فقالله ويلك أهلكتنا اذهب فاطلب الاعرابي فى السوق فلم زل (يطلب ذلك الاعرابي المسترى طول النهار) ولفظ القوت يومه أجمع (حتى وجده وعاله ) ولفظ القوت فقال ابن المنكدر ياهذا (ان الغلام قدغلط فباعل مايساوى خسة بعشرة نقال باهذا قدرضيت فقال والدرضيت) لنفسك (فانالانرضى لك الامانر صاء لانفسنا فاخترا حدى ثلاث خصال اما أن تأخذ شقة من العشر يات بدرا همك واما أن نردعليك خسة واماان تردعلينا شقتنا وتأخذ دراهمك فقال) الاعرابي (أعطى حسة فردعليه) من دراهمه (خسة فانصرف الاعرابي) فعل (سأل) عنه (و يقول من هذا الشيخ فقيل له هذا محد بن المنكدر فقال لااله الاالله هدا الذي نستق به في البوادي اذا قعطنا ) هكذا أورده صاحب القوت (فهذا احسان في ان لارج على العشرة الانصف واحد على ماحرت به العادة في مثل ذلك المكان ومثل ذلك الوقت (ومن قنع و بحقليل كثرت معاملته) أى رغب الناس في معاملته (واستفاد من تسكر وها) أى المعاملات (ربحا كثيراً وبه تظهر البركة) والغناء فالمال الذي بيده (وكان على) رضى الله عنه (بدو رف سوف الكوفة بالدرة) ولفظ القوت وقد كان على رضي الله عنه عرفى سوق الكوفة ومعه الدرة وهو (يقول) يا (معائر التحار خذوا الحقوا عطوا الحق تسلموا) أى خذوا ما تستحقون من تن سلعتكم وأعطوا للمشترى حقه من غير جور ولاشطط ولاوكس تسلوا من العطب أومن الربا (لا ردواقليسل الربح فتعرموا) أى تمنعوا كثيره) ماضيع مال من حقالاذهب أضعافه في إطل هكذًا أورده صاحب القوت (وقيلٌ لعبدالرحن بُن عوف ﴿ ابن عبد عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة القرشي الزهرى أحد العشرة أسلم قديم ادمناقبه شهيرة توفى سنة ، وقيل غيرذلك (ما) كان (سبب بسارك) أى غناك (قال ثلاث) نصال (مارددت ربحاقها) أى ولو كان قليلا (ولا طاب مني حيوان فأخرت سعة) أى ذا روح من المال الناطق أذ هو يستدعى كلُّ يوم أكلاوشر با (ولابعت نسيئة) أى بتأخرالى أجل (ويقال انه باع ألف نافة فما ربح الاعقلها) بضمتين جسع عقال كمكاب وكتبوه والسسير الذي تربط به النافة أي ماطمع في رجعها غير عقلها وذلك اله (باع كل عقال بدرهم فربح ألف درهم و ربح من النفقة عليها ليومه ألف درهم ) كل ذلك أورده صاحب القوت (الثانى في احتم ال الغبن فالمشرى أن اشرى من ضعيف أو فقير طعاما أوشيا ) خلافه (فلا بأسأن يحتمل الغين ويتساهل ويكون بذلك محسنا) أى يعدمن الحسنين (وداخلافى قوله صلى الله عليه وسلم وحمالته امرأ سهل البيع سهل الشراء) تقلم تنخر يجه قريبا (فأمااذًا اشترى من غنى تاحريطاب الربحز بادة على حاجته فاحمال الغبن ليس محودا)ولامشكورا (بل هوتضييع مالمن غبراً حر)عندالله تعالى (ولاحد) من الناس (فقدورد فى حديث من طريق أهل البيت الغبوت لا مجود ولاما جور) أى لكونه لم يحتسب عازاد على قميته فيؤجرولم يتعمد الى بائعه فعمد لكنه استرسل في وقت المادعة فاستغن فغبن فلريقع عندالبائع موقع المعروف فيحمد بلرجه علنفسه فقال خدعته فذهب الحهد ولميحتسب فذهب الآحر قال العراق رواه الترمذي الحكيم في النوادومن واية عبيدالله بن الحسن عن أبيه عن جده ورواه أبويعلى من حديث الحسين بن على برفعه قال الذهبي هومنكر اه قلت في مسلد أبي بعلى قال أوهاشم كنت أحلمتاعا الى الحسين فيما كسني فيه فلعلى لاأقوم من عنده حتى بهب عامته فقلته فيذلك فقال حدثني أبى رفع الحديث الحالنبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال النهبي وأبوها شم لابعرف وقدا ضطرب فرة عن الحسن ومرة عن الحسين اه ورواه الطسيرانى فى الكبير عن الحسن بن على قال

( ٦٣ - (اتحاف السادة المتقين) - خامس ) الغين ويتساهل ويكون به محسنا وداخلافي قوله عليه السلام وحمالته امرأسهل البيع سهل الشراء فأمااذا اشترى من غنى تاجر بطلب الربيح زيادة على حاجته فاحتمال الغين منة ليس مجود ابل هو تضييع مالمن غيراً حرولا حدفقد وردفى حديث من طريق أهل البيت المنبون في الشراء لامحود ولا ماجو و

الهبتى فيه محدن هشام ضعيف ورواه الخطيب في تاريخه عن على وفيه أحدين طاهر البعدادى ضعيف وأدرده الديلي فى الفردوس بلفظ أتانى جبريل فقال بانجدما كسنى عن درهمك فان الغبون لامجود ولامأجور والحاصل انطرق هذا الحديث كالهاترج عمالي أهل البيت ووقع في بعض نسم المكاب المغبون فالشراء وهذه الزيادة ليست في نسخة العراق ولافي القون ولاعند الخرجين المذكورين (وكان اياس ا بن معاوية) بن قرة بن اياس بن هلال بن ريان المزنى أبو واثلة البصرى (قاضي البصرة) وجد معانى قال ابن سعد ثقة وله أحاديث (وكان من عقلاء النابعين) فقيها عفي فاوقال عبد الله بن شوذب كان يقال يولد في كلمائة سنتر جل تام العُـقل وكانوا برون ان الأسامة عمان بواسط سنة ١٤٤ ذكره المعارى في الاحارات والاحكام وروى له مسلم في مقدمة كانه (وكان يقول است عنب واللب لا يعتبن ولا بعب ابن سير من ولكن بغين الحسن و يغين أبي يعني معاوية من قرة) هكذاهو في القوت وأورده المزني في تهذيب الكالبسنده الى حبيب ن الشهيد فالسمعت الاسايقول لست عن والحب لا يخد عني ولا يحد بن سيرين ولكنه يخدع أبي وبخدع الحسن وبخدع عربن عبدالعز يزوأصل الحب الكسرا للداع ورجل خب بالفتم تسمية بالمصدر وابن سيرين هومحدوآ لحسن هوالبصرى ومعاوية بن قرة هو والداياس تقةوله أحاديث كان ية ول لقيت من العمالة كثير امنهم خسة وعشرون من ٧ وروى أدركت ٧ الصابة لوخرجوا ويكم اليوم ماعر فواشيا عماأنتم فيه الاالاذان قيل انه ولدنوم الجل ومات سنة ثلاث عشرة ومائة عن ست وتسعين سنة روى له الجاعة (والكال في ان لا بغين ) غيره (ولا بغين ) هو أى لا يخدعه غيره (كما وصف بعضهم عررضى الله عنه فقال كاناً كرممن ان عدع) أى غيره (وأعقل من أن عدع) فالحادع ليس بكر م والمخدوع ليس بعاقل (وكان الحسن والحسبن رضى الله عنهما من خدار العصابة) ولفظ القوت وكان الحسن والحسين وغيرهما من خدار السلف (يسمنقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل لبعضهم) أى من هؤلاء عبامنك (تستقصى في شرائك على اليسمير) على القليل أي تدقق عامه (مُمْمُ ب الكُثْير ولاتبالي فقال ان الواهب يعطى فضله وان المغبون يغين عقله) هكذا هوفي القوت الماالحسين فقد تقدم قريبا عن مسند أي بعلى الوصلى بسنده الى أبي هاشم الغناء فال كنت أحل مناعاالى الحسين فيماكسني فيه فلعلى لاأقوم من عنده حتى بهب عامته (وقال بعضهم) أي من هؤلاء (انما اغمن عقلي و بصيرتى) أوقال ٩ ﴿ فَلاأَمَكُن الْعَابِ مِنْهُ وَاذَاوُهُمِتْ فَأَعْطَى لِلَّهُ ) عزو جل (ولا نستكثرله شيأً) ولفَّظ الةوت فلا أستكثرُله شيأ (الثالث في استيفاء الثمن) أي تحصيله تماما (وسَائر الدون) المتعلقة بذمم الناس (والاحسان فيه مرة بالمسامحة فقط) بان لايطالبسه أيدا (ومرة بالأمهال والتَّأخير) الى وقت آخر (ومرة بالساهلة ف طلب جودة النقد وكلذلك) أي من الأمو رالثلاثة في الاستيفاء (مندوب اليه) ومن غوب نيه (ومحثوث عليه قالصلي الله عليه وسلم رحم الله) امر أ (سهل البيسع) أي اذاباع (سهل الشراء) أى اذا اشترى (سهل القضاء) أى اذا أدى ماعليه بسهولة (سهل الاقتضاء) أى اذا طلب طلب بسهولة وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الباب الذي قبله (فليغتنم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو قوله رحم الله فاله عمني قوله اللهم ارجه ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لاشك فى قبوله واستعابته (وقال صلى الله عليه وسلم اسمع) أمرمن السماح وهو بذل مالا يجب تفضلا (يسمَع لك) بالبناء للمفعول والفاعلالله والمعنى عامل الخلق الذين هم عيال الله وعبيسده بالساعسة والمسآهلة يعامك سسيدهم يمثله والمرادبه الاحسان المأموريه في العاملات وهو حثّ على المساهلة في المعاملة وحسن الانقياد وهومن سخاوة الطبيع وحقارة الدنياني القلب فن لم يجده من طبعه فليخلق به فعسى أن يسبيركه الحق فمعاملته اذاوقف بين بديه لحاسبته وقبل اسمع فى الدنيا بالانعام يسمع لك فى العقى بعدم المناقشة في الحساب ولا يحنى كال السماح على ذى لب في مع بهذا الفظ المو حرا أضبوط

وكأت الماس بن معاوية ن قرة قامني النصرة وكان من عقلاء التابعين رةول لست مغبوا المسالا بغيني ولاىغىناىنسىرىن والكن يغبن الحسدن وتغين أبي يعسني معاوية بن قسرة والكأل فيأن لايغبنولا يغبن كاوصف بعضهم عمر رضى الله عنده فقال كان أكرم من ان يخدع وأعقلمن أن يخدع وكأن الحسن والحسين وغيرهما منخيارالسلف يستقصون فى الشراء ثم يهبون معذلك الجزيل من المال فقسل لبعضهم تستقصى فى شرائك على السير غمنها الكثير ولأتبالى فقال ان الواهب بعطى فضله وان الغبون مغنءقلا وقال بعضهم اغما أغنعقيل وبصرى فلا أمكن الغان منسه واذا وهبث أعطى لله ولاأ ستكثر منهشيأ الثالث في استنفاء النمسين وسيائر الديون والاحسان فيممرة بالمسامحة وحط البعض ومرة بالامهال والتأخير ومرة بالمساهلة أفي طلب جودة النقد وكل ذاكمندوباليه ومعثوث عليه قال الني صلى الله علمه وسالمرحم ألله امرأسهل البيع سهل الشراء سهل القضآء سهل الافتضاء فليغتنم دعاء الرسول صلى الله عليه وحلم وقال صلى الله عليه وسلم اسمع يسمع ال

بصابط العقل الذي أفامه الحقحة على الحلق مالايكاد يحصى من المصالح والمطالب العيالية قال العراقي رواه الطهراني من حديث الزعماس رحاله ثقات اه وقال الحافظ السخاوي في المقاصيد رواه أحسد والطبراني في الصغير والعسكري كاهم منجهة الوليد بن مسلم عن ابن حريج عن عطاء بن أبي و باح عن ابنءباس رفعه بهذا ورجاله ثقات ورواه تمنام في فوائده من حديث حفص بن غياث عن ابن حريج في حديث طويل بلرواه منحديث ابنعياش عنابن حريج وقال انه خطأ منراويه والصواب الوليسد لااس عماش وقدأفرد الحافظ أتومحمدس الاكفاني طرقه وحسنهالعراقي ولمنصب منحكم علمه بالوضع اه قلت قال أبو كرا الحطب حدثنا عبد العزير من على الازحر حدثنا أبو المفضل محدث عبيدالله قال سمعت حفص منعر الحافظ ماردسل وذكرت له هذاالحديث فقال سمعت أباحاتم الرازي يقول لمرو هذا لحديث عن رسولهالله صلى الله عليه وسلم الاات عباس ولاعنه الاعظاءولاعنه الاان حريج ولاعنه أحدعلته الاالولىد ينمسلم وهومن ثقات المسلمن وأفاضلهم ورواه الخطيب أيضامن غيرهذاالوجه فقال وأخبرنا أبوالقاسم عبدالرجن بنأجد القزويني أخبرنا علىبن ابراهم بنسلةالقطان حدثناأبو ماتم الرازي فساقه فلتوقد حل الناس هذاالحديث عن الوليد بنمسيلم وهم كثيرون منهم هشام ت عياد ومجود من خالد السلى والحسن من عبد الله من الحيكم وسلميان من عبدالله من بنت شرحبيل وعمرو ا بنء ثمان بن سعيد بن كثير بن دينارو خيوة بن شريح الحصى ويسمى أباطالب الا كاف ورواه عن هشام بن عسارخاني كثيرمنهم أبوالعباس أحدين عامر بنالمعمر الازدى وسعدين مجدالبيروتي وأبويجد عبدالرس منالسامدى والباغندى وجعفر من أحد منعاصم منالرقاس وأنواسحق امراهم منعبد الرجن عرف بابن دحم وقدر واه الطيراني من طريق عمر بن عثمان فقال حدثنا يحيى بن على بن هاشم الكناني حدثناعمرو شعثمان حدثنا الولىد ننمسلم فساقه ورواه اننالا كفانىفى حزئه عن أبي طالب الزنحاني عنعلى منجدالسلي عن عبد الوهاب بنالحسن عن النجوصا عن عروب عثمان وقدرواه الخطيب من طريق الطبراني والنحوصا وقال تمام في فوائده حدثنا أبي حدثنا أبوج دالسمناني مالري حدثنا وسف م موسى حدد تناحفص بن عدات عن ابن حريج عن عماء عن ابن عباس فساقه ورواه أتضاعن الحسن من على الجلي عن محمد بن أحد الرافق عن محد بن أبي بعقوب عن يوسف بن موسى ورواه عمام الرازى أيضا عن أبي الحسن بنحدلم عن البيروق عن الوليد بنمسلم ورواه أنضاعن أبيروعة البصرى عن جعفر ت أحد عن محود بن عالد عن الوليد بن مسلم ورواه أيضاعن محدون الراهم ت مروان عن أي أوب سلمان من أوب بن حذيم عن ابن بنت شرحبيل عن الوليد بن مسلم و رواه ابن عساكر في تاريحه فقال أخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحدين مقاتل بن مطكود أخسرنا حدى أخمرنا أبو على الاهوارني أخبرنا أنومجد عبدالله نعجد بعدالله البزاز أخبرنا القاضي أنوالحسن تحذلم أخبرني البيروتي عن الوليد بن مسلم فساقه ورواه الامام أحد عن شخه مهدى بن جعفر الرملي وقدوثقه ابن معين عن الوليد بن مسلم عن ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء مرسلا لمفظ اسمعوا يسمع لكم قال إن الاكفاني أخسبرناه أبوطالب الزنجاني أخبرنا أبوالفرج الغزال أخمرنا أبو يعقوب بانتقاء الدارقطني حدثناجدي الحسن بنسفيان حدثناأ بوحالد تزيد بنصالح حدثنا خارحة عن النسر بع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فال اسمعوا يسمع لكم وخار جسة هذا هو ابن مصعب الحراساني السرحي الضبعي يكني أباالخياج وقدر ويهذا الحديث مرفوعامن طريق أيهكر الصديق رضي الله عنسمر واهاابن الاكفاني في حزَّه بسنده الى ابن عباش قال حدثنا عبيد الله برعم وبن د منارانسلى عن أبي الطفيل عن أبي بكر رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسمع لك وقد ألفت في تخريج هدذا الحديث جزأ جعت فيه سائر طرقه بما أوردها أبن الأكماني

معز بادة عليه حامساله ماذكرنه هذا وهوأول وعزجته فيماعلت في شهورسنة ١١٧٦ من طريق شيخنااار حوم محد بنسالم الحفني لغرض عرض والله تعالى سام عنا أجعين آمين (وقال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا) أي أمهل مديونافقيرامن النظرة وهي التأخير (أوثرك له) أي أبرأه بماعليه (حاسبه الله) حين وقوفه بينيديه (حسابا بسيرا) أي سهلا هكذا هوفي سياق القوت قال وفي لفظ آخر أُطله الله) أى وقاه من حروم القيامة على سبيل الكاية وأظله (في ظل عرشم ) حقيقة وأدخله الجنة (يوم لاطل الاطله) أى ظل الله أوظل عرشه والرادبه ظل الجنة وأضافته لله اضافة ملك وجزم جمع بالاؤل فقالوا المراد الكرامة والحاية من مكاره الموقف وانمااستعق المنظر ذلك لانه آثر المدون على نفسمه أراحه فأراحه الله تعالى والجزاء من جنس العمل قال ابن العزل هذا اذا أنظره من قبل نفسه لامن حاكم فانرفعه اليه حتى أثبت لم يكنله فواب ولفظ القوت أظلهالله وملاظل الاظله وقدذ كرالمصنف روايتين فى الحديث تبعا لصاحب القوت قال العراقى رواه مسلم باللفظ الثاني من حديث أبى اليسر كعب بن عرو اله قلت رواه مسلم في حديث طويل وكذا الامام أحد وابن ماجه في الاحكام وابن حبان في الصيم وأبونعيم فىالمستخرج بلفظ منأنظر معسرا أووضعتنه وعندأبي نعيم وابن حبانأو وضع عنه أظله آلله في ظله يوم لا ظل الا ظـله ورواه كذلك ابن منده عن سمرة بن ربيعـة العدواني ورواه الطبراني فى الكبير عن أبي الدرداء ورواه أجدى ابن عباس بالفظ من أنظر معسرا أو وضع وفاه اللهمن فيع جهم الحديث ورواه أحدوالترمذي وفالحسن صبح غريب عن أبيهر برة بلفظ من أنظر معسرا أووضع له أطلهالله يوم القيامة تحت طل عرشه يوم لاطل الاطله ورواه الطبيراني في الكبير عن كعب ب عرق بلفظ من أنظر معسرًا أو وضعه أطله الله يوم القيامة تحت طل عرشه يوم لاطل الاظله ورواءا بن النجار في الريخسه عن أبي اليسرمن أنظر معسرا أو ودعله كان في ظل الله أوفى كنف الله يوم القيامة (وذ كر صلى الله علمه وسلم رجلا كانمسرفاعلى نفسه) فوسب (فلم توجدله حسنة فقيلة) أى قالله بعض الملائكة الموكلين عساب أعمال العباد (هل عملت جيراقط فقال لاالااني كنت رجلا أداين الناس)أى أعاملهم بالدين أى اجعلهم مديونين (فأقول لفتياني) أى غلماني (سامحوا الموسر) أى الغني الواجد أى سهاواعليه في الطلب (وانظروا) أي امهاوا (المعسر) أي الفقير المتاج (وفي لفظ) من هذا الحديث (وتعاوزواعن العسر) أى لانطالبوه أو تعاوز واعنه نعوانظار وحسن تقاض وتبول مافيه نقص ( فقال الله تعالى نحن أحق بذاك منك فتعاو زعنه وغفرله ) هكذا هوفى القوت قال العراقي رواه مسلممن حديث البمسعود الانصاري وهؤمتفق عليمه بنحوه منحديث أبىحديفة اه قلت ولاحدوا لشيغين والنسائي وابن حبان من حمديث أبي هر من بلفظ كان رحل بدائن الناس فكان يقول لفتاه اذا أتبت معسرا فتعاوز عنه لعلالله أن يتعاوزعنا فآتي الله فتعاوزعنه وفى لفظ كانرجل احروفي آخركان رجل لم يعمل خيرا قط وكان بداين الناس (وقال صلى الله عليه وسلم من أقرض دينارا الى أجل) أى انظره وأمهله (فله بكل يوم صدقة الى) وقت حلول (أجله فاذا وصل الاجل فانظره بعد ، فله بكل يوم مثل ذلك الدىن صدَّقة) هكذاهوفي القوت قال العراقير وأوابن ماجه من حديث ريدة من أنظر معسر آكان لهمثله كُلُّ وم صدقة ومن أنظره بعد أجله كان له مثله في كل يوم صدقة وسند ، ضعيف وروا ، أحد والحاكم وفالصيم على شرط الشعين اه قلت وفي بعض ألفاظ مفله بكل يوم مثله صدقة قبل أن بحل الدين فاذاحل الدىن فانظره فله بكل يوم مثلان صدقة فالاالدميرى انفرديه أسماحه بسند ضعيف وقال الذهبي في المهذب اسناده صالح وقال الهيتمي رجال أحدرجال الصيع وقدر وامكذلك أبويعلى والطبراني في الكبير والبيه في والعقيلي كاهم من طريق سليمان بنريدة عن أبيه (وقد كان في السلف من لا عب أن يقضى غريمه الدين لاجل هذا الخبرجتي بكون كالمصدق عصعه كل يوم) اعلم ان الله تعالى قد أمر بالصبر على

وقال صلى الله عليه وسلم منأنظر معسراأونرك له حاسبه اللهحساما سيراوفي لفظآخرأطله الله تحت ظلعرشه نوم لاظل الاظلة وذ كررسول الله صلى الله عليه وسلرز حلاكات مسرفا علىنفسه وسافلم توجد له حسنة فقبل له هل علت خسرا قط فقاللا الاأني كنت رجد لاأدان الناس فأقول لفساني سامحها الموسر وانظروا المعسروفي لفيظ آخرو يحاوزواءن العسر فقال الله تعالى نعن أحق مذاك منسك فتعاوز الله عند وغفر له وقال صلى الله عليه وسلم من أفرضد ساراالى أحلفله مكل بوم صدقة الى أجله فاذا حل آلاحل فانظر وبعده فله بكلوم مشل ذلك الدن صدقة وقدكان من الساف منلايحب أن يقضي غريمه الدن لاحل هذاالخرحتي يكون كالمتصدق عمسعه في کلوم

وقالصلى الله عليه وسم رأت على ابالجنة مكتويا الصدقة بعشس أمثالهاوالقرض بثمان عشرة فقسل في معناه ان الصدقة تقع في بدالحناج وغبرالحناج ولايتعملذل الاستقراض الامحتاج ونظرت النيصلي الله علموسلم الى رحل بلازم رحدلا دن فأومأالي صاحب الدن بده أنضع الشطر ففعل فقال المدنون قم فاعطمه وكل من بأعشأ وترك ثمنه فى الحال ولم يرهق الى طلبة فهوفي معنى القرضور رى أن الحسن البصرى ماع بغلهله بأربعمائة درهم فلااستو حسالمال قالله الشنرى اسمع ياأ باسعيد مال

المعسر الذي لايحدوفا عادينه فقال وأن كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة فتي علم رب الدين عسر المدين المعسر حرم مطالبته وانلم يثت عسره عندالقاضي والراؤه أفضل من انطاره على الاصحرلان الالراء يحصل مقصودالانظار وزيادة ولامانع من ان المندوب يفصل الواحب احيانا نظر اللمدارك فاله المناوى قلت وظاهر إلحد سثالذي أورده المصنف يخالفه فان مفهومه ان انظاره أفضل من ابرائه فان أحره وان كان أوفر لكنه انتهي انها يتسه وهوظاهر ملحظ من ذهب الى ماذهب المه بعض السلف وقال السبكروزع أحره على الايام يكثر بكثرتماو يقل بقلتهاوسوء مايقاسيه المنظرمن ألم الصيرمع تشوّف القلب لماله فلذلك كان منال كل يوم عوضا حدمدا اه وقدو ردت في افضال الانظار أخبار غير ماذكرت فنهامار واها من أبي الدنيافي قضاء الحوائج والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس من أنظر معسرا الى منسرته أنظره الله بذنبهالى تو بنه وروى الخطيب من حديث زيدين أرقم من أنظر معسرا بعد حساول أجله كاناه بكل يوم مدقة (وقال صلى الله عليه وسلم رأيت) أى ليلة أسرى بي (على باب الجنة) الظاهر أن المراديه الباب الاعظم الحيط و يحتمل على كل باب من أبوابها (مكتو با) في رواية بذهب (الصدقة بعشراً مثالها والقرض بثمانية عشر)وفى رواية بثمان عشرة وهولفظ القوت (فقيل في معنى ذلك أن) ولفظ القوت فيل في معماه لان (الصدنةقد تقع في دالحتاج وغسيرالمناج ولايح على دلالاستقراض الاعتاج) ولفظ القوت والقرض لايقع الاف بدمحتاج مضطراليه قلت وهدذا الذى وجهه صاحب القون بقوله قيل معناه الخ وتبعه المصنف قد وردالتصريم بمعناه في لفظ الحديث كاسأتي بيانه قريبا قال العراقي رواء ابن ماجه من حديث أنس باسناد ضعيف آه وفال الحافظ ابن حرقد تسكام عليه الحكيم الترمذي كالرماحسنا اه فاترواه الحكم النرمذي في نوادر الاصول وأبونعم في الحلمة والبهق في السن كلهم من حديث أنس المفظ رأس لمسلة أسرى على مال الجنة مكتو ماالصدقة بعشر أمثالها والقرض بمانية عشر فقلت ماحمر الممايال القرض أفضدل من الصدقة قال لان السائل سأل وعنده والمستقرض لاستقرض الامن حاحة ورواه أبوداود الطمالسي والحكم أيضا منحديث أبيأمامة بلفظ رأيت على بابالجنة مكنو بأ القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر فقلت احبر الممامال القرض أعظم أحرا فاللان صاحب القرض لابأتهك الاوهو محتاج ورعيا وقعت الصدقة في مدغني قال الحبكيم الترمذي في نوا درالاصول عقيب اراده لهدن الحديثين مانصه معناه أن المتصدق حسبله الدرهم الواحد بعشرة فدرهم صدقته وتسعقر بادة والقرض ضوعف له فمه فدرهم قرضه والتسعة مضاعفة فهوغمانية عشر والدرهم القرض لم يحسبله لانه مرجع البسه فبقي التضعيف فقط وهوثمانية عشروا اصدقة لم يرجع اليدالدرهم فصارت له عشرة بماأعطاه آه وهذاهوالدىأشاراليه الحافظ بانه تكلم عليه بكلام حسنتمان قول العراق سندضعيف أى في سندا سماحه خالد من مزمد قال فسه أجسد ليس يشي وقال النسائي ليس شقة ولكن قال الذهبي في الدنوان بعدذكره هذا القول ووثقه غيره وقالمان الجوزى هوحسد مثلابصح أىنظرا الىحال حالد المذكور وقدعرفت اختلاف القول فيه (ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل يلازم رجلا بدن فأوماً) أى أشار (الى صاحب الدين بيده ان ضع الشطر ففعل) كاأشاربه (فقال المديون قم فأعطه) كذافى القوت قال العراقي متفق علمه من حديث كعب بن مالك قلت هماعبد الله من حدرد وكان له دمن على كعب من مالك فتقاضيا في المسجد حتى ارتفعت أصواعهما هكذاذكره شراح المخاري في تفسير قوله خرجت أخبركم بليسان القدر فتلاحي رجسلان فاختلجت و رواه عن عسادة ن الصامت (وكل من ما عشياً وترك عنه في الحال ولم رهق ) أيلم بعيل (الى طلبه فهوفي معنى المقرض) ولولم يكن أفرضه حقيقة (وقدر وىأن الحسن) بن سعيد البصرى وحب الله (باع بغلة بأر بعمالة درهم فلا استوجب المبال) أى تمالبيع ولم يبق الانقد الدواهم ( فالله المشترى أتسمع باأباسعيد) والفط القوت اسمع (قال

فدأسقطت عنكمائة قال له فاحسن اأما سعدد فقال فسدوهبت الثمائة أخرى فقبضمنحقه مائتي درهم فقالهاأماسيعددهدا نصف الهمين فقال هكذا مكون الاحسان والافلا وفي الخديرخد ذحقك في كفاف وعفافوافأوغير واف يحاسك الله حساماً يسيرا (الرابع) في توفية الدين ومن الاحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن عشى الى صاحب الحقولا يكافه انعشى المه متقاضاه فقدقال صلى الله عليه وسلم خركم أحدنكم قضاء ومهماقدرعلى قضاء الدن فليبادر اليه ولوقب لروقته وليسلم أجودتما شرطعليه وأحسن وانعرفلنو قضاءه مهماقدر قال صلى الله عليه وسلممن ادّان دينا وهوينوى قضاء وكلالله مه ملائكة عفظونه و دعونله حتى مقضمه وكان جماعة منالسلف يلمةرضون منغيرحاجة الهلذا الخبر ومهما كله صالحب الحق كالأم خشن فلعنهله وليقابله باللطف اقتداء كرسول الله صلى الله عليه وسلااذ جاءه صاحب الدىن عند حلول الاحلونم يكن قداته في قضاؤه

قدأ سقمات عنائما لتدرهم فقال له أحسن باأبا معيد قال قدوه بتلاما ثة أخرى فقبض منحقه ما ثني درهم فقيله باأباسعيدهذا (نصف الثمن فقال هكذا يكون الاحسان) أى فى المعاملات (والافلا) نقله صاحب القون (وفي المرحدُ حقك فعفاف) أى عف فأخذه عن أخرام بسوء الطالبة والقول السي (رافٌ)كانُ (أُرغيرِوافُ) أي سواءرفال حَقْك اوأعطاك بعضـ ولا تفعش عايـ و في القول (يحاسبكُ الله حسابا يسيراً ) هكذا هوفي القوت قال العراق رواه ابن ماجه من حديث أبي هر برة باسناد حسن دون فوله يحاسبك الله حسابا يسبرا اه قلت وكذلك رواه الحاكم وصحمه وكذار واه العسكرى فى الامثال ورواه العسكرى أيضا من حديث الحسن عن أنس ورواه الطبراني في الكبير من حديث حرير قال قال رسولاته صلىالله عليه وسلم لصاحب الحق خذالح فالدالهيثى وفيهداود بن عبدا لجبار وهومتروا ورواه المابراني أيضا وعبدالر زاف في مصنفه عن أبي قلابة من سلا وقال في الفردوس هدا قاله لر حل من به وهو يتقاضى رحلا وقد ألح عليه (الرابع في توفية الدين) أى أدائه عماما (ومن الاحسان فيه حسن القضاء) أى بسماحة ولين كالرم (وذلك بان عشى الى صاحب الحق) بدينسه (ولا يكافه أن عشى اليسه يتقاضاه فيشق عليه فقد قال صلى الله عليموسلم خيركم أحسنكم قضاء) وفي القوتُ خير الناس أحسنهم قضاء قال العراق متفق علمه من حسد يث أي هر من اه قلت و رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي بلفظ خماركم أحاسن كمقضاء ورواه ابنماجه منحديث العرباض منسارية وأبونعيم منحديث أبيرافع بلفظ خيرالناس أحسنهم قضاء (ومهماقدر على أداء الدين فلسادراليه) ولايؤخوه (ولوقبل وقتهو بسلم أحود بمناشرط عليه وأحسن فقداستساف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي حُلا فلما جاءت ابل الصدقة ردله أحسن منه (وأنعر) عن دفعه (فلينو قضاءه مهماقدر) عليه (قال صلى الله عليه وسلم من ادّان دینا) أصله ادّان أى أخذدینا (وهو ینوی قضاء و کل الله به ملائكة یحفظونه و یدعون له حتى يقضيه ) هكذا هوفي القوت قال العراق رواه أحد من حديث عائشة مامن عبد كانت له نية في أداء دينه الأكان معه من الله عون وحافظ وفير وابة لهلم يزل معه من الله حارس وفي رواية للطيراني في الاوسط الأمعه عون من الله عليه حتى يقضه عنه اله قلت و روى الطبراني في الكبير من حد يثم عونة من ادّان دينا ينوى قضامه أداه ألله تعالى عنه يوم القيامة وفي لفظله من ادّان دينا وهو بعدت نفسه يقضائه أعانه اللهور وى العامراني في السكبير من حديثها مامن مسلم بدان دينا بريد أداء و الاأدا والله عنه في الدنياور وي البهقي منحديثها مناذان ديناينوي قضاءه كانمعه عون منالله علىذاك والنسائي منحديثهامن أُخذُدينا وهو تريد أن يؤدية أعانه الله عزو جل ولاحدوالمخارى وابن ماجه من حديث أبي هر مرة من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريدا ثلافها أتلف الله و وقع عند المناوى فى شرحمه على الجامع بدل معونة فى الاحاديث التي ذكرت معون وقال عن أبيمه يعنى معون بنجابان الكردى ولاسمه صحبة وهذاغلط فليتنبه انبك ورواه الطعراني أيضا والحاكم والعزار من حديث أبي أمامة مهادات دينا وهو ينوى أن يؤديه أداه الله عنه نوم القيامة ومن استدان دينا وهولاينوي أن يؤديه فيأت فالالله عز وجلوم القيامة طننت أدلاآ خذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسيناته فقيعل من حسنات الا خرفان لم تكن له حسنات أخذمن سيات الا خرفعلت عليه وماذ كره العراقي من رواية أحد فقيد رواه أيضا الحاكم وصحيه بلفظ الاكانله منالله عون (وكان جاعة من السلب استقرضون من غير حاجة لهذاالجبر) ولفظ القوت فقد كان جماعة من السلف يدانون وهم واجدون لاجل هذا (ومهما كله مستحق الحق بكلام خسن) أى أغلظ له فى الكلام عند الطالبة ( فلعتمله ) ولا رد عليه بمنه (وليقابله باللطف) ولين الجانب (افتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اذباء مساحب الدين عند حلول الاجل ولم يكن قد أتفى قضاؤه ) ولفظ القوت وكان صلى الله عليه وسلم قد ادّان ديناالى

أ أجل فياءه صاحب الدين عند حلول الاحل ولم ينفق عند النبي صلى الله علمه وسلم قضاؤه ( فعل الرجل يشــ تدالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ العوث فعل الرجل يكام النبي صلى الله عليه وسلم و بشدّدعليم في الكلام (فهمبه أصحابه) أي قصدوه بالسوء (فقال دعوه) أي الركوه (فان لصاحب الحق مقالا) أى صولة الطلب وقوة الحجة فلا يلام اذا تكرر طلبه كحقه وهذا من أحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرمه وقرة صبره على الجفاة مع القدرة على الانتقام وفيه اله يحتم لمن صاحب الدين الاغلاط في الطالبة لمكن بحاليس بقدح ولاشتمو بحتمل أنالقائل كانكافرا أىفارادتألفه فالالعراقى متفق عليه من حديث أبي هر برة اه قات وكذلك رواه الترمذي قال ابنر جلاأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهمبه أصحابة فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم فال أعطوه سنا مثل سنهالخ وقدرواهان عساكرمن حديث أبى جيدالساعدى وأحسدمن حديث عائشة وفى الحلية لابي نعيم من حدد يث أبي هر برة بلفظ دعوه فان طالب الحق أعذرمن النبي (ومهمادار الكلام بين المقرض والمستقرض فالاحسان أن يكون الميل الاكثر من المتوسط) بينهما (الى من عليه الدين فان المقرض) قد (يقرض) الغير (عن الغنى والمستقرض يقترض عن حاجة) أى احتياج (وكذا ينبغي أن يكون الأعانة المشترى أكثرفان البائم راغب عن السلعة) ولولارغبت معنها لماعرضه اللبيع (يبتغي رجهاوالمشترى محتاج الها) أى الى أخذها وقولهم المشترى معان لاأصل المبرذا اللفظ وكذا قولهم أعينوا الشارى لكن عند ألديلي من حديث أنس فى أثناء حديث ارحم من تبيعه وارحم من تشرى منة فاغالساون انوة (هدذاهو الاحسن) ولفظ القوت واستعبأن يكون أكثر معاونة الانسان بين البيعين مع المشترى منهما وان يكون عونه أيضا بين المندا ينين مع الذي له الدين (الاأن يتعدى من علبه الدين حده) أي يتعاوز (فعند ذلك عنعه من تعديه ويعين صاحبه) ولفظ العوتُ الاأن يتعدى من له الدُّن أو يتعدى المشترى فكن حينتذ على المتعدى (اذقال صلى الله عليه وسلم انصرا حاك) أى في الدين (طالما) عنعه من الظلم من تسمية الذي عما يؤل اليه وهومن وجير الملاغة (أومظاوماً) باعانته على طالمه وتخليصه منه (فقيل) يعنى قال راويه (كيفننصره طالما) بارسول الله (فقال) صلى ألله عليه وسلم (منعك الماء من الظلم) أي نصرك الماه على شيطانه الذي يقويه وعلى نفسه الأماوة بالسوء (نصرة له) لأنه لورك على طله عن الى الاقتصاص منه فنعه من وجوب القود نصرة له وهذا من قبيل ألحكم الشيئ وتسميته عا يؤل اليه وهومن عبب الفصاحة ووجيز البلاغة قال العراق متفق عليه منحديث أنس اه فلت رواه البخاري في المظالم وكذا أحدوالترمذي في الفتن وروى مسلم معناه عن جار وقيه قصة هي بيان سببه وفي آخوالحديث ولينصر الرجل أخاه طالكا أومظاوما انكان طالمافلينهه فانه له نصر وانكان مظاوماذا ينصره رواه منطر يقابنالزبير عنجار وللمخارى أيضابالانتصار علىالجسلة الاولى فقطر وادمن طريق هشم عن حسدوعبيدالله سمعنا أنسابه وفى لفظ المخارى قبل كيف أنضره طالما قال تعسيره عن الظه إفاد ذلك نصرة لهر واه في الاكراه من طريق عبيدالله بن أي بكر من أنس عن حده وفى لفنا له قالوا هذا ينصره مفالوما فكيف ينصره طالما فقال تأخـــذفوق بديه رواه من طريق معتمرً ان سلمان عن حمد عن أنس وعندالدارى وابن عساكر من حديث بار أنصر أخال طالما أومفاومان يكن طالبافاردده عن طله وان يكن مظاومافا نصره (الخامس أن يقبل من يستقبله) أى يعالب منه الافالة قال المطر زى الاقالة فى الاصل فسخ البيع وألفه واوأوياء فان كانت واوافا شتقاقه من القول فان الفسخ لابدنيه من قبل وقال وانكانت بآء فيحتمل نحته من القياولة (فانه لايستقيل الامتندم) وهوالذي فعسل شيأتم كرهه (مستضر بالبيع) قدوجد نفسه مغبونافيه (ولاينبغي) المؤمن (أن برضي لنفسه أن يكون سبب استَضراراً نحمه كالومن فقد (قال صلى الله عليه وسلم من أقال نادما صفقت أى وافقه على

فعل الرحل بشدد الكادم على رسول الله صلى الله عليه وسملم فهميه أصحابه فقال دعوه فان اصاحب الحق مقالاومهما دار الكلام سااستقرض والقرض فالاخسان أنكون المل الاكثر المتوسطن الىمن علسهالدين فانالقرض القرض عن غنى والمستقرض ستقرض عن عاجـة وكذلك نسيغى أن تمكون الاعانة للمشترى أكثر فانالبا تعرراغب عنالسلعة يبغى ترويحها والشترى محتاج الهاهذاه والاحسن الاان يتعدى منعليه الدىن حدد فعند ذلك قصرته فيمنعه عن تعديه وأعانة صاحمه اذقال صلي اللهعلمه وسارأ نصرأحاك ظالما أومظ أومافقيل كيف ننصره طالبا فقال منعك اياه من الظلم نصرة له (الحامس) ان يقيلمن ستقمله فانه لأستقيل الا متندم ستضر بالبسعولا ينبغى ان برمى لنفسه أن مكون سساستضرارأخه فالحلي اللهعليه وسلمن أفال نادماصفقته

انقضها وأجابه اليه يقال أقاله يقيلها قالة وتقايلااذا فسحنا البييع وعاد المبيع الىمالكه والثمن الى المشترى اذاندم أحدهما أوكلاهما وتكون الاقالة في السعة والعبد أيضا كافي النهاية (أقال الله عثرته )أي رفعه من سقوطه ( نوم القيامة أو كما قال) هكذا هوفي النسم وهذا يقال تأديا في رواية الحديث مسي أن يكون زلف حكاية متند موليس هومن لفظ الحديث قال العراقى رواه أبوداودوالحا كممن حديث أبيهر مرة وفالصع على شرط مسلم اه فلت وكذارواه اس ماحه والسهني كلهم من طريق يحيى بن بحي هن حفص بن غيائ عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة ووجد في بعض نسخ المستدرك العاكم هو على شرطهما وكذاقال ابندقيق العسد وصحعه أيضا بنحرم في الجلى لكن الحافظ في السان نقل تضعيفه عن الدارقعاني ثمان نفظ الذكور ينمن أفال مسلبا أفال الله تعالى عثرته وعندا بنحبان أقاله الله عثرته وم القيامة وفي زوائد المسند لعبد الله بن أحد عن ابن معين بلفظ من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة وروى ابن حبان في النوع الثاني من القسم الاول من صحيحهمن طريق اسمعين أيضابله ظ من أقال ناد مابيعة أقال المعترية وم القيامة ورواه المهمق من طريق داهر بن نوح عن عبد الله بنجعفر المداني عن العلاء عن أبيه عن أبي هر مرة وفعه من أقال نادما أقاله الله وم القيامة وعبدالله بجسع على ضعفه فلعل تضعيف الدارقطني المشاراليه انما هولهذا السند وعنداب العارمن حديث أبيهر يرة من أقال أحاه المؤمن عثرته في الدنيا أقال الله عثرته ومالقيامة ورواه عبدالرزاق عن معمر عن يعي بن أبي كثير مرسلامن أقال مسلما بيعا أفاله الله نفسه توم القيامة الح ورواه البهني من طريق معهم فقال عن محد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن هــذا الوجه رواه الحاكم فيعلوم الحديث وقاللم يسمعه معمر عن محدولا محدد عن أبي صالح (السادسأنَ يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسية وهوفي الحالم) أى قاصد بقلبه (على أن لأيطالهم) بالثمن (انلم يظهر لهم ميسرة) أى وحدوغني (فقد كان في السلف الصالح منه) ولفظ القوت وقد دكان من سديرة السوقة فيما سلف اله كان البائغ (دفتران العساب) والدفتر بالفق حريدة الحساب وكسر الدال الغة حكاها الفراء وقال هوعرى وقال اندر يدولا بعرف لهاشتقاق وبعض العرب يقول تفترعلى البدل أحدهما ترجمته مجهولة فسه أسماء من لأ يعرف من الضعفاء والفقراء وذلك ان الف قير كان يرى الطعام أوالفا كهة) ولفظ القوت وذلك إن المسكين والصّعيف كان مرى الما كول (فيشتهيه) أو يحتاج اليه ولا مكنه أن بشتر به (فيقولله) أى للبائع (أحتاج الى خسة أرطال من هذا مُثلاً) أوغشرة (وليسَمعه منى) ولفظ القوتُ وليس منى ثمنه (فيقولُه خَذَ ما تريد واقض الثمن أذا أيسرن أى وجدت ما توفيه ولفظ القوت فيقول خذالي مسيرة فاذار زفت فاقضني ويكتب اسمه في الدفترالجهول (ولم يكن يعد)من يفعل (هذامن الحيار )أىمن خيار المسلين (بل عد من الخيار )ولفظ القوت بل كان من الباعة (من لم يكتب أسمه في الدفتر أصلا ولا يجعله دينا) حمَّما عليه ولا مظلة عند. (لكن يقول خذ) حاجت ألمن (ما تريد فان يسراك فاقض والا) ان لم تَعِد (فأنت في حلمنه وسعة) لَانَصْمِقَ قَامِكُ لِذَاكُ (فَهَذَهُ طَرَقَ تَجُارَاتُ السَّلْفُ وَقَدَا نَدَرُسُتُ) الا "نَمْعَالُهُا ﴿ وَالْقَائْمُ بِمُسْدَاعِرُ مُنْ لايكاد بوجد (لانه بحي سنة) و يقيمها وعيت بدعة و يحمها ولفظ القون وهذا طُر بق مان فن فام به فقد أحياه وكان مثل هؤلاء في المتقدمين أكثر من أن يسعهم كتاب وكان من ينصم دقائق النصم و شدد على نفسه غاية التشديدو يسمح لاخوانه نهاية الجودأ كثر من ذلك وانحاذ كرماه ولاء لتنبيه الغافلين على أعالهم ونكشف بعض مآعفامن آثارهم ولم يكن هؤلاء المذكور ون من السوقة من خيارالناس عندهم اعما كان الاخبار المسعدية العبادو النساك المنقطعون الى المعرو جل الزهاد (و بالجلة التجارة عَمَا الرجال وجها بتحن دين الرجل و ورعه ) و زهده في الدنيا وايثاره الاسخرة ( واذلك قبيل في المني فىمناسبة هذا القام ( ﴿ لَا يَعْرِنْكُ ) أَى لا يُوقَّعَكُ فِي الغرور (من المرجه) طاهراً حواله وملابسه من ذلك

أقال الله عثرته نوم القيامة أوكما قال (السادس) أن يقصدنى معاملته جاءةمن الفقراء بالنسيئة وهوفي الحال عازم على أن لا يطالهم انلم تظهرلهم ميسرة فقد كان في صالحي السلف من لهدفتران العساسأحدهما ترحنه محهولة فيه أسماء من لا مرفه من الضعفاء والفقراء وذالنان الفقير كانىرى الطعام أوالفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج الي بخسة أرطال مثلامن هذا وليسمعي ثمنه فكأن مقول خذ واقض عنه عند الميسرة ولم يكن بعدهذامن الحمار العدمن الحارمن لم يكن شتاسمه فىالدفتر أصلا ولا يحعله دينا لكن يقول خدد ماتريد فان يسرلك فاقض والا فأنت في حل منسه وسعة فهسلاه طرق تحارات السلف وقدا ندرست والقائم بهجى لهذه السنة وبالحلة التجارة محك الرحال وبها يمتن دن الرجل وورعه وادال قمل لانغرنكمن المربيء

\* قيص رفعه أوازار نوق كعب \* الساق منه رفعه أوجبن لاح فيه \* أثر قد قلعه ولدى الدرهم فانظر \* غيه أوورعه والناقب الناقبي الرادة في المناوبي في السور وأصحابه في السفر ومعاملوه في الاسواق (٥٠٥) فلا تشكوا في صلاحه وشهد عند عمر

رضى الله عنه شاهد ذهال التبيء من مسرفك فأناه برحل فانىعلىه حيرا فقالله عرأنت حار والادنى الذى بعسرف مدخسله ومخرجه فالولافقال كنت رفيقه في السفر الذي ستدليه عملي مكارم الاحلاق فقال لا قال فعاملته بالدينار والدرهم لذى ستىن مەور عالر جل قاللاقال أطنك رأسه قائماني المسحدير مهم مالقهرآن يخفض رأسه . طوراو رفعه أخرى قال نعم فقالاذهب فلست تعرفه وفالالرحل اذهب فائتى بمن يعرفك \*(الباب الحامس في شفقة التاحرعلى دينه فبما يخصه ويعمآخرته)\*

ولاينعنى التاحر أن سعله معاشه عن معاده فيكون عرصائعاو صفقته خاسرة وما يفون من الربح في الا حرة لا يفيه ما ينال في الدنيافيكون عن اشترى المناة الدنيا بالا حرة بل العاقل ينبغى أن شفق على نفسه وشفقته على نفسه وشفقته على نفسه ماله دينه وتعارته فيه قال ورأس ماله ورأس وسف السلف أولى الاشباء

وتنشف ويخبط بعضها ببعض وقدكان فيماسمق هي من لباس الزهاد والصوفية (أوازارفوق كعب السافمنه رفعه ) بشبرالي تقصيرالثياب وانه السنة وكان يفعله الصوفية وهوسماهم به كانواعتاز ونعن غسيرهم (أوجبين) أى جبة (لاحقيه) أي طهر (الرقدقلعه) يشيرالي اله صارت جبهته من كثرة السعود كركبة العنزوهو علامة من يكثر الصلاة وانه من خيار الصالحين وقد يكون هذا الاثرمن أصل الخلقة وقديكون مصطنعا بمعالجة (أره الدرهم تعرف \*غمه أوورعه) فان الدرهم والدينار من محال الرجالان مال المه عرف غيه أوامتنع عنه عرف ورعه (ولذلك قيل ) ولفظ القوّن و يقال (اذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر) وهم الصالحون التركية ولواثنان مهم فلااثراقول كافروفا سق ومبتدع (فلابشك في صلاحه) ولفظ القوت فلاتشكوا في صلاحه أى اذاذ كرك صلحاء حمر الكواعدال ومعامليك بخير وصلاح وحسن معاملة فلاشك أنتمن أهله فان اطلاق ألسنة الخلق التي هي القلم الحق بشي في العاجل عنوان على ما يسير اليه في الاسجل والثناء ما لخبر دليل على محبة الله تعمالي لعيده وقدر وي ذاك بعناه منحديث ابن مسمودادا أثنى عليك حيرانك انك يحسن فأنت يحسن واذا أثنى عليك جيرانك أنكمسىء فأنت مسىء أخرجه ابن عساكرفي الناريخ قال قال رجل مارسول الله متى أكون محسناومتي أ كون مسماً فذ كره ورواه أحدواب ماحهوالطبراني عن ان مسعود بلفظ اذاسمعت حيرانك يقولون قدأحسنت فقدأ حسنت واذاسمعتهم يقولون قدأ سأت فقدأ سأت ورواء ابن ماجمه أيضامن حديث كاثوم الخزاعي وروى الحاكم في المستدرك بنجوه عن أبي هر برة قال جاءر جل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا أناعملت به دخلت الجنة قال كن محسنا قال كيف أعلم الى محسن قال سلحيرانك فانقالوا انك محسن فأنت محسن وانقالوا انكمسيء فأنتمسيء فالالحا كمعلى شرطهما (وشهد عندعر) بن الحطاب رضى الله عنه (شاهد) أى رحل بشهادة (فقال التي عن يعرفك فأنا. مُرحل فاننى عليه خيرافقال له أنت عاره الادنى) أى الملاصق بينك بينه (الذي تعرف مدخله) إذا دخل (ويخرجه) اذاخرج (فقال لاقال فكنت رفيقة في السفر الذي يستدليه عَلى مكارم الاخسلان قال لافال عاملت بالدينار والدرهم الذى ستبين به ورع الرجل قال لاقال أطنك رأيته في المسجد) قائمًا (بهمهم مالقرآن)أى يتلوه بصوت منحفض ( يحفض رأسه طوراو برفعه ) طورا ( فقال نعم قال اذهب فلست تعرفه أوقال) (مرة أنت القائل عمالاتعم من الرجل المرجل المحمة التي عن بعرفك) هكذا أورده صاحب القوت وقد أخرجه الاسماعيلي والذهبي مختصرافي مناقب عررضي الله عنه و تقدم شي من ذلك في الكتاب الذي قبله \*(الباب الخامس في بيان شفقة الرجل على دينه وخوفه عليه فيما يخصه ويم آخرته) \*

(رداءرقعه) أى لبس المرقعة وانماسميت لكونم المجوعة من رقع تلقط من المزابل والاسواق فتغسل

فن ذلك انه (لا ينبغي التاحران بشغله معاشه) أى ما يعتشريه (عن معاده) أى أموراً حربه (فكون عره) حدث ند ضائعا (وصفقته خاسرة) عسر را يحد وفي القوت لا ينبغي الصوفي أن يشغله معاش الدنيا عن معاش الانتجاء ولا الاسحق ولا عند ولا ان تقطعه تجارة الدنيا عن تجارة الاستحرة (وما يفوته من السيرى الرعن الاستحرة ولا ينبغ الاستقال (فكون عن السيرى الرعن الاستمالات حرة الانتقال (فكون عن السيرى الحياة الدنيا ما لاستحرة والمناهدة على المناه المناهدة والمناهدة والم

بالعاقل أحوجه البه في العاجل وأحوج شي السهف العاجل أحده عاقبة في الا آجل وقال و هنابياض بالإصل

( اتحاف السادة المتقين - عامس )

معاذبن جبل) رضى الله عنه تقدمت ترجته (في وصيته اله لابداك من نصيبك من الدنيا وأنت الى نصيبك من الاستحرة أحوج فابدأ بنصيبا كمن الاستحرة ففدة فانك سفرعلى نصيبك من الدنيا ) فينتظمه الكانتظاما ويرول معسلن حيثمار لتكذاف القوت وقال أبونعم فى الحلية حدثنا سهيل بنموسى حدثنا مجدبن عبد الاعلى حدثناخالدين الحرث حدثنا ابنعون عن محدث سيرين قال أتى رجل معاذبن جبل ومعه أصابه يسلون عليه ويودعونه فقالهانى موصمل بأمرين الخطظة ماحفظت انه لاغنى للتعن نصيبك من الدنياوأنت الى نصيبك من الا تخرة أفقروا ترنصيبك من الا تخرة على نصيبك من الدنياحتي ينتظمه الك انتظاما فتنزل به معسك أينمانزات (وقال) الله (تعسالي ولا تنس نصيبك من الدنيا الاسمية ) أى الى آخرها وقد ذكرت قر يباوهوقوله وأحسن كاأحسن ألله اليك ولاتبه غالفساد فى الارض (أى لا تنس نصيبك منها المرتزة فانها) أى الدنيا (مررعة للا حرة) وتقسيم بيآنهاني كلب المعلم (وفها تكتسب الحسسنات) ولفظ القوت لانك من ههذا تكسب الحسنات فتكون هناك في مقام الحسنين ففي الحطاب مضم لدلسل الكلام عليه فى قوله عزوجل وأحسن كاأحسن الله الهال ولاتبغ الفساد فى الارض (وانما تتم شفقة التاج على دينه براعاة سبعة أمورالاول حسن النية و )حسن (العقيدة في ابتداء التجارة) أى قبل الدخول ما (فلينو بها) أى سلك التعارة (الاستعفاف عن السؤال) أى طاب عفة النفسسنة (وكف الطمع عن الناس) أى عمافى أيديهم من المال (استغناء بالحلال) عما يحصل لهمنه الرواستعانة بما يُكسبه على آمور (الدين وقياماً بكفاية العيال) ممايحتاجون اليه من الون (فيكون بذاك من جلة الجاهدينيه) فان الكدُّه في تحصيل قوت العيال مقامه مقام الجهاد (ولينوالنصح للمسلين) في معاملتهم (وأن يحب اسائر الخلق ما يحب لنفسمه ) فانه صريح الايمان (واينو اتباع طريق العدل ) والتوسط (والاحسان في معاملته كما ذ كرنا.) مفصلا (ولينو) أيضا (الامربالمعروف والنهي عن المنكر) مهما أمكنه ذلك (في كلما يراه فى السوق) وفى عمره الى السوق (مع) ملازمة سبيل (المسدق فاذا أصمر) فى بالمنه (هدف العقائد والنبان) وعقد قلبه عليها (كَانَعَاملاف طريق الاتخرة فاذا استفاد) من تجارته مِالاً (فهو مريد)له من الله يَعْالَى (وانخسرق الدُّنيا) مع محافظته لمباذ كرمًا (ربح في الاستخرة) أي لم يخسر ربح الاستخرة الحاصل من المحافظة والفظ القوت عملينو المتصرف في معاشه كف نفسه عن المسئلة والاستغناء عن الناس وقطع الطمع منهم والتشوف المهم فذلكه اذانواه أزكى عبادة غم ليحسب السعى على نفسه وعياله في سبيل الله عزوجل فذلك الم مجاهدة وماأ نفقه على نفسه أوا طعمه عداله فهوله صدقة وعلمه الصدق فى القول والنصح في معاملة الحواله المسلمين لاحل الدين ويعتقد سلامة الناس منه ونصه لهم ورحته اياهم ويعمل فيذال وبكون أندامقدماللدين والتقوى في كلشي مراعما لامرالله تعالى قبل كلشي فان انتظمت دنماه بعدذاك حدالله تيارك وتعالى وشكره وكان ذلك ربحاور حانا وان تكدرت اذلك دنماه وتعذرت لال للان والنقوى أحواله في أمو والدنيا كان قد أحرو ينه وربحه وحفظ وأسماله من تقواه وسلمه فهوالمعول عليه والحاصل له لان من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين في اربعت تجارته ولاهدى سبيله وهوعندالله من الحاسرين (الثانى ان يقصد القيام في صنعته أوتجارته بفرض من فروض الكفايات فان الصناعات والتجارات لوتركت بطلت العايش) على الناس (وهاك الحلق) لاحتياجهم اليها (فانتظام أمراك كل بتعادن الكل وتكفل كل فريق بعمله ) الذي سخرله (ولوأ فبـل كلهم على صـنعة واحدة انعطلت البواق) من الصنائع (وها كمواوعلى هذا )المعنى (جعل بعض الناس) من العلم اه وله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمنى رحة أى اختلاف هموهم) وعزائهم (ف الصناعات) المنتلفة (والحرف) التنوعة وهذأ الوجهمع الكلام على تخريج الحديث مضى ف كتاب العلم مقصلا قراجعه (ومن الصناعات

من الاسخرة نفذه فانك سنمرعلى نصيبك والدنيا فتنظمه فالرالله تعالى ولأ تنس نصمكمن الدنماأى لاتنسفى لدندا نصيبك منها للا منروفانها مررءـة الاسخرة وفهاتكنس الحسدنات واغاتتم شفقة التاجرعلى دينمه عراعاة سعة أمور الاول-سن النبة والعقيدة في التداء التحارة فلينوج االاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء الحلال عنهم واستعانة بمأيكسبه ع\_لى الدئن وقياماً بكفاية العيال ليكون من جسلة المحاهد منه ولينو النصم المسلن وأن يحساسآتر الخلق مامح النفسه ولينو اتباع طهر بق العدل والأحسان فيمعاملته كا دَكر ناه ولسوالاس بالعسروف والهديعن المنكسرفي كل مامراه في السوق فاذا أضمرهم لذه العقائدوالنسات كانعاملا فى طمسر عق الاستخرة فان استفاد مالافهومن بدوان خسرف الدنيار بج فى الأخرة بالشاني أن يقصد القيام فى صنعته أوتجارته بفرض من فروض الكَمَ فامات فان الصيناعات والتعارات لو تركت بطلت المعامس وهلك أكترا لحلق فانتظام أمر

الكل يتعاون المكلُّ وتكفل كلفريق بعمل ولوأة بل كالهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا ما وعلى ما وعلى هذا حل بعض الناسة وله صلى الله عليه وسلم إختلاف أمتى رحة أى اختلاف هممهم فى الصناعات والحرف ومن الصناعات

ماهي مهمة ومنها مابسنة في عنها لرجوعها الى طاب التنع والترين في الدنيا فليست فل بصناعة مهمة (٧٠٥) ليكون في المعبر الكافر اعن المسلمين

مهدمافي الدين ولحننب مناءة القري والساغة وأشدو الشان الملين وحسرمانزوفيه الدنما فكلذلك كرهه نووالدين ظماع لللاهي والالان الق يحرم استعمالها فاحتناب ذاك منقبسل ترك الظلم ومن جلة ذلك خداطة الخياط القياءمن الابريسم للرجالوصياغة المائغ مراكب النعب أوخواتهم الذهب الرجال فكلذاك مسن العاصي والاحرة المأخوذةعلسه حرام والذلك أوجينا الزكاة فهاوان كالانوجب الركاة في الحلى لانهااذاقصدت الرحال فهى محرمة وكونها مهدأة للنساء لا يخفسها بالحلى الباح مالم يقصد ذلك م افعکست حکم مامن القصدوقدذكرنا انسيع الطعام وبيع الاكفان مكروه لانه توجب انتظار مدوت الناس وحاجتهم بغسلاء السعر ويكرهأن مكون حزارا لمافسه من قساوةالفلب وأن يكون حاما أوكاسالمافيه من مخامرة النعاسة وكذا الدماغ ومافى معناه وكرهان سير من الدلالة وكره قنادة أحرة الدلال ولعل السبب فده قلد استغناء الدلال عن

أماهومهم) مقصودحصوله من غيرنظر بالذات الى الفاعل (ومنهاما يستغنى عنهار جوعه ألى للمنب التنع والتزيّن فىالدنيا) وليست بمسابه شتم لها (فليسُسن) الكأمل (بصناعة مهمة ليكون في في أمهامه بها كافياعن المسلين مهما في الدين ) وفي القوت وليجتنب الصنا أثع الحدثة من غير المعروف والمعايش المبتدعة فى زماننا هذا فان ذلك بدعة ومكر وه اذلم يكن في المضى من السَّلَفُ (ولِعِتْنِ صِناعة النَّقْش) أَى لا يكون نقاشارهوعلى غومه في كلنقش (والصياغة) أى لايكون صائعًا وهوأ بضا على هومه في كل صياغة (وتشييدالبنيان بالحس)والنورة (وجيم مارضع لنزخرف به الدنياف كل ذلك كرهه دور الدين) ولفظ القوت والمعتنب الصانع غل الرخوف من الاشباء وما يكون فيه لهووزينة مشغلة من التصاوير والنقوش والتشييدمن الجص وفضول الشهوات فانذلك كلهمكروه وأخسد الاحوعليه شمهة ( فأماعل الملاهي والا التالتي يحرم استعمالها فاجتناب ذاك من قبيل ترك الظلم ومن ذاك خياطة القباء) ومافى معناه (من الابر يسم الرحال) والابريسم هو الحريرالحام (وصياغة الصائع مرا كب الدهب والفضة) أي السروج المتخذة منها(و) صياغة (خواتم الذهب) كلَّ ذلك (للرجال) وأماالنساء فقد أبيح لهم مأذ كر (وكلذاك من المعاصي والاحرة المأخوذة عليه حرام) ولفظ القُوت وكلُّما كان سبب العصمة من آلة واداة فهومعصية فلايصنعه ولايسعه فانهمن المعاونة على الأثم والعدوان وكلماأ خسذ من المال على على بدعة أو منكرفهو بدعة ومنكروكل معين ابتدع أوعاص فهوشر يكه فى دعتسه ومعصبته وأخسذ العوض على جميع ذلك من أ كل المال بالباطل (ولذلك أوجبنا الزكاة فيها) أى ف خواتم الذهب الرجال (وان كنا لانوجب الزكاة في الحلي) وقد تقدمُ سان ذلك في كتاب الزكاة (لانها اذا قصدت الرجال فه ي محرمة وكونهامهيأة النساء لاتفقها بالحلى الباح مالم يقصد ذلك بهافيكتسب حكمهامن القصد) وتقدمت الاشارة السه في كتاب الزكاة (وقدذ كرنا) قريبا (انبيع الطعام وبيع الا كفان مكروه لانه يعب موت الناس) أى يتنى و تهم لينه قرير ع الا كهان (وحاجتهم لغلاء الاسعار ) ففيه لف ونشر غير مرتب وذاك قوله أوصى بعض النابعين رحلافقال لاتسلم وادل في عتين بدع الطعام وبسع الا كفان (ويكره أن يكون جزارا لمافيه من قساوة القاب) وهذاأ بضافد تقدم في وصية بعض التابعين ولاتسله في صنعتين أن يكون حزارا فانم اصنعة تقسى القاب أوصواعا فانه يزخوف الدنيا بالفضة والذهب (وأن يكون عاما) وهوالذي يأخذاله م بالمشارط (أوكامًا) وهوالذي يكنس الزبالات بالاجرة (المافية) أي في كل منهدا (من مخاص ة النجاسة) المالك سعام فظاهر فانه عصمه بفمه مصاوعسعه بيده فلا علومن مخاص ته وأما الكناس فانه ربميا تقع بده فىالنجاسات و ينتشر منهاعلى جسده وهولا يدرى (وكذا الدباغ) الذي يدبغ ألجاود (ومافى معناه) فهذه كلهاصنائع خسيسة (وكره) مجد (بنسيرين) التابعي الشهور (الدلالة) أي صنعتها وهوأن يكون سفيرابين البيعين (وكره) أبوالله الهب (قتادة) بن ذعامة بن قتادة البصري ثقة ثبت (أحرة الدلالة) والذي في نسخ القوت وروى عَمْمَان الشَّحَامُ عِن انْ سَدِيرَ مِن الله كره أحرة الدلالة قلت وعثمسان الشعام هوأ يوسلمةالعدوى البصرى يقال اسمأبيه ميمون أوعبدالله لابأس يهو ويحله مسلم وأنو داود والترمذي والنسائي (ولعل السبب في ذلك فله استغناء الدلال عن المكذب) في مقالته ولذا قيل رأس مال الدلال الكذب (والافراط في الثناء على السلعة لترويجها) في عين المشترى (ولان العمل فيها لا يتقدر ) أى ايس له مقدار معلوم ( فقد يقل وقد يكثر ولا ينظر في مقدار الاجرة ولا الى عله بل الى قدرة يمة الدوب وهذه هى العادة) بين الناس (وهوظلم ال ينبغي ال ينظر الى قدر التعب) وتكون الاجرة على قدره (وكرهوا) أيضا (شراءالحيوان المتعارة) والمراديه هنا ذوالروح (لان المشترى يكره قضاءاله) المحتوم (فيسهوهو ا أون الذي هو بصده لا محالة وخلق له ) كافال الشاعر \* لدوا للموت وابنوا للغراب \* وا- تعبوا شراء إلى الكذب والافراط في الثناء

على السلعة لنرويجها ولان العمل فيملا يتقدر فقد يقسل وقد يكترولا ينظر في مقدار الاحوة الى على بل الى قدر قيمة الثوب هذا هو العادة وهو ظلم بل بنبغي أن ينظر الى قدرالتعب وكرهوا شراءا لحيوان التعارة لان المشترى يكره قضاءالله فبه وهو الموت الذي بصدده لامحالة وخلق له

وقبل بعالم وان واشتر المهوا الصرف لان الاحدار أنسه عن دقائق الرياعسير ولانه طاب الدقائق الصفات فها لا مقصد أعمامها والما يقصدرواجها وقلمايتم المسيرفر بح الاباعماد جهالة معامله بدفائق المقدفقلاسلم الصرقى وان احتاط وبكره الصبرفي وغيره كسرالدرهم الصيح والدمانير الاعندالشك في حودته أو عندضرورة وقالأحدين حنىل رجهالله وردنجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاله في الصاغة منالصحاح وأنا اكرهال كمسروقال بشترى بالدنانير دراهم تميشترى بالدراهم ذهبا و صوغه واستعبوا عمارة البرقال سمعد نالسيب مامن تجارة أحبالى من المزمالم مكن فهاأعمان وقدر وي خـير تجارتكالبزوخير صناعتكم الحرزوفي حديث آخرلواتعر أهل الجنة لاتجروافي المزولوا تحرأهل النارلاتحر وافىالصرف رقد كان عالب أعمال الاخيار من السلف عشر صنائع الجرز

الموات مالار وح فيه لاجل ذلك (وقبل) ولفظ القوت وكانت العرب تقول (بيع الحيوان واشترالمونان) كأنه به كرهوارد الثن في الحيُوان لما يخاف من تلف. (وكرهوا الصرف) ولفظ القَوت وقد كره الحسين وان سير من العمارة في الصرف (لان الاحترازفيه عن دقائق الربا) وخفاياه (عسير) جدا (ولانه طاب ادقائق الصفات فيمالا يقصد أعيانها) بالذات (وانما يقصدر واجها)على الناس (وقلما يتم المُصيرف ربح الاباعتماد جهاله معاملة بدقائق النقذ فقلما يسلم الصيرفي وان احتاط ) ولذا قال الحسن لما سئلءن الصيرفى فقال الفاسق لاتستظلن بظله ولاتصلين خلفه وروى يحيى من أبان عن بسام الصدير في عن عكرمة قال أشهدان الصمارفة من أهل النار والحاصل ماسمق أن الصنائع المكروهة التي ينبعى احتنام اعلى أفراع فنهاما يضرالناس كالاحتكار ومنهاما يلوث الباطن دون الظاهر كالجزارة والصياغة ومنهاما يلوث الفاهر دون الباطن كالحامة والدباغة وفي معناها الكناسة ومنهاما بعسرفه الاحتماط كالصارفة والدلالة ومنهاما يكره فيه قضاؤه كشراء الحيوان ومنها مايكره فيه سدلامة الناس كبيع الا كفان ومنهاما يحرم استعماله كقباء الامريسم وآنية النقدين والزامير ورفع البناء عن قدرا لحاجة والتشييدبالحصوالتريينبه (ويكره الصرف وغيره) كالصائغ (كسرالدرهم الصيح) الذى لابأس مه (وكذا) كسر (الدينار أيضاالاعندالشك في جودنه أوعند ضرورة) اشتدت الجي المها (قال) أبو عبدًالله (أحدب حُسَل) رحمه الله تعمالي (وردم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في الصياعة من الصاحوة ما أكره الكسر) وفي القوت وحدثنا عن أي بكر الروزي قال سألت أباعبدالله عن الرحل بدفع الدرآهم العداح بصوغها قال فيهانهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أجعابه وأنا أ كره كسر الدراهم والهمامة (وقال يشتري بالديناردراهم ثم يشتري بالدراهم ذهباو بصوغه) حتى لايكون رباولفظ القوت المروزى قلتفان أعطيت دينارا أصوغه كيف أصنع قال تشترى به دراهم ثم تشترى به ذهبا قلت فان كانت الدراهم من الفي ويشتهى صاحبها أن تكون بأعيانها قال اذا أخدت يحذائها فهومثلها وروى أنوعه دالله حديث علقمة تنعبدالله عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عني عن كسرسكة المسلما الجائرة بينهم الامن بأس قال أبوعبدالله البأس أن يعتلف فى الدراهم فيقول الواحد حيدوية ولالا حرردىء فيكسره ولهذاالمعني اه قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وان ماجه والحاكم فيروابه علقمة بنعبداللهعن أبيه غمساف كسياف القوت قال وزادالحا كمأن يكسر الدرهم فجعل فضة ويكسر الدينار فحعل ذهبا وضعفه ابن حبان اه قلت وفى الميزان ضعفه ابن معين وفى الهدنونية محدن مضاد وهوضعيف وقال العقيلي لايتاب عملى حديثه وعلقمة بصرى ثقة روى له الاربعة ووالده عبدالله بنسنان بن نبيشة بنسلة المزنى بحابي تزل البصرة وكان أحدالبكائين (واستعب تعارة البز )ولفظ القوت وكانوا يستعبون التجارة فى البز (وقال سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي المدنى المابعي (مامن تعارة أحب الى من البران لم تكن فهااعات) قالمصاحب القوت (وقدر وى خبر معارتكم البروخير صنائعكم الحرز) نقله صاحب القور وقال العراقي لم أقف له على اسنادوذ كره صاحب الفردوس من حديث على بن أبي طالب أى تعليقا (وفى حديث آخراوا تجر أهل الجنة لا تجروا في المرولو المجرأهل النارلاتيروافي الصرف ) هكذافي القوت وقال العراقي واهأ ومنصو رالديلي في مستند الفردوسمن حديث أيى سعمد بستندضعمف وروى أبو بعلى والعقبلي في الضعمف الشطر الاقل من حيد بث أي مكر الصديق اه قلت وروى الطيراني في الكبير والوالعم في الحلية والناعسا كر من حديث ابن عمر لواذن الله في الحارة الاهل الجندة الاتحروا في البز والعطر قال الهيني فيسه عبد الرحن بن أو ب السكوني قال العقالي لأيتاب على هذا الحديث وقال ابنالجوزى وشيخه القطان ابن خالد عن المعرف ابن عرابعوزانا خبه (وقد كان غالب أعمال الاخيارمن السلف عشرص نائع الخرز) بفنج الحام المجمة وسكون الراط

والوراقة فالعبدالوهماب الوراق قال لى أحـدن حنبال ماسانعتك قلت الوراقة فالكسب طب ولوكنت صانعا سدى اصنعت صنعتك ثم قال لى لاتكتب الامواسطة واستبق الحواشي وظهور الاحزاء وأربعـــة مـــن الصناعموسومون عند لناس بضعف الرأى الحاكة والقطانون والمغازليمون والمعلمون والعلل ذلك لان أكثر مخالطتهم معالنساء والصيمان ومخالطةضعفاء العقول تضعف العقل كما ان مخالطة العقلاء تزيد فىالعقل وعن بحماهدأن مرسم علم السلام مرت فى طلمه العيسى عليه السلام يحاكة فطاءت الطريق فارشدوها غيرالطريق فقالت اللهمائزع البركة من كسهم وأمتهم فقراء وحقرهم في أعن الناس فاستعسدعاؤها وكره السلف أخد الاحرة على كلماهومن فسل العمادات وفروض الكفامات كغسل الموتى ودفنهم وكذا الاذان وصلاة التراويج وانحكم بصه الاستعارعليه وكذا تعلمهالقرآن وتعلم علم الشرعفان هدذه أعمال حقهاأن يتعرفهاللا خرة وأخذالا حرة علماا ستبدال بالدنساعن الاسخرة ولا

وآخره راى الاديم (والتحارة) في البضائع (والحل) أي حل الامتعنبالاحرة (والحياطة والحذو) أي حذوالنعال (والقصارة) أى قصارة الثياب ودقها وغسلها ومنه الحوار بون (وعمل الحفاف وعمل الحديد وعمل المغازل) جمع مغزل وهوما تغزل عليمه النساء (ومعالجة صدد البر والبحر) بالرمى والشسبك (والوراقة)أى نسآخة الكتب بالاحرة لا-ما كاله المصاحف وكتب الاحاديث ففهما بقاء الدين واعالة الؤمنين فهذه الصمائع العشركانت أعمال الاخبار وحوفة الامراركذا في القوت قلت وبق عليمه من أصول الصنائع المسهورة الحراثة والمعارة بالنون ورعى الغنم والابل وقدوردف كلذاك مابدل على فضله فالحراثة صنعة آدم علمه السلام وكانز كرياعليه السلام نجارا ورعايه الغنم والابل من صنعة الانبياء عليهم السلام والاولياء الكرام (قالعبدالوهاب الوراق) ولفظ القوت حدثناعبدالوهاب الوراق فلتهوعبد الوهاب منعبدالحكم منافع بنالحسن البغدادي ويقالمه ابن الحكم ويعرف بالوراف ثقة ماتسنة خسين وقيل بعدهار وي له أبود آودوالترمذي والنساف (قال لى أحد بن حنبل ماصنعتك قلت الورافة قال كسب طب ولو كنت صانعابيدى شيأ (لصنعت صنعتك ثم قال لى لا تكتب الا مواسطة) هَكَذَا فَي نَسْمُ الْكِتَابِ أَي وَسَمَا الْكِتَابِ وَفَي بَعْضُ نَسْمُ الْقُونَ الْأَمُواصَّعَة (واستبق الواشي) أَيْ لاتكتب فها وفي القوت واستثما لحواشي (وظهور الاحزاء) وهدا من النصم في الصنعة فان الحواشي هى زبنة المكتاب وطهورالا عاء قاله للنلف فالكتابه فم اضائعة وهذا اؤكدان المراد بالوراقة النساخة لاصنعة الورق الذي يتوقف علمه صنعة النساخة (وأربعة من الصناع موسومون) أي معلومون (عند الناس بضعف الرأى) ورقاعة العدةل وقلة العدلم (الحاكة) جمع حاثك (والقطانون والمغارليون والمعلمون أى معلموا لصبيان في المكاتب كذافي القوت زاد وقد تدكاموا في الحامى والزين وقد كان فيهم صالحون (واعل ذلك) أي ضعف عقل هؤلاء (لان أكثر مخالطتهم مع النساء) وهم الثلاثة الاول (والصبيان) وهمم المعلون (ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العسقل كمان مخالطة العقلاء تزيدفي العقل) وهددا المحجم فقدوردا أرء على دين خليله فلينظر عن يخالل (وعن مجماهد) بن جبرا لخروى مولاهم المسكى تابعي جابل روى له الجاعة (انصم م) بنتعمران علمها السلام ولفظ القوت وحدثونا عن بشرعن الفضيل بنعاض عن لثعن عاهد انمر معلما السلام (مرت في طلم العيسي عليه السلام محاكة) قعود على الهرطريق (فطابت العاريق) ولفظ القوت فقالت كيف طريق موضع كذاوكذا (فارشدوها) الى (غير الطريق) التي أرادت فضلت فدعت الله تعلى على مرفقالت اللهم انزعالبركتمن كسبهم وأمتهم فقراءوحقرهم فىأعينالناس فاستحيب دعاؤها) ولفظ القوت قال بشر أحسب انالله عزوجل استجاب دعاءها فيهم (وكره السلف أخدذ الاحرة على كل ماهومن قبيل العبادات وفروض الكفايات) ولفظ القوت وكل على يتقربه الى الله عزوجل و يكون من أعمال الا تحرةومن البروالعروف فأخذالا حرعاب مكروه (كغسل الاموات وكذاالاذان وصلة المراويح وانحكم بصعة الاستخارعلىذلك) عندالمناخرين على ماتقدم تفصيله فى أول هددا الكتاب (وكذا تعليم القرآن وتعلم عدلم الشرع) والفظ القوت مشل تعلم القرآن وتعليم العسلم ومجالس الذكر والصلاة بالناس في شهر رمضان وغسل الموتى وما كان من هـ ذا العني (فان هـ ذ. أعمال حقها أن يتحر فهما الاسخرة وان أخسذالاجرة عليهما استبدال بالدنياءن الاسخوة فلايستحب ذلك) ولفظ الةوت لان هسذه تجارات الاسخرة وقد خسرمن أخدذ أحرها البوم فى الدنيا وقد قال النبي صفى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتغذ مؤذنا لايأخذ على الاذان أحرا وقال فىحديث أبى أوعبادة وقد أهدى المعقوس وكان قدعلم رجلاسورة من القرآن أتحب أن يقول الله عروب قوسامن الرفردها (الثالث أن الاعتعاسوف الدنياءن وق الا خرة كالاتمنع تجارة الدنيا عن تجارة الا خرة (وأسواف الأسخرة المساجد) وهي

منعب ذلك \* الثالث أن لا عنعه سوق الدنيا عن سوق الا تجرقوا سواق الا تجرة الساجد

أن ترفع ومذكرفهاا مه فسنغى أن محمل أوّل النهار الىونتدخول السموق لاسخرته فسلارم المسحد و نواطب على الاورادكان عمر رضي الله عسم يقول التعار احملوا أول ماركم لا خرتكم وما بعد ملدنداكم وكان صالحوا لسلف بحملون أولالنهار وأخره للأشخرة والوسط التحارة ولم يكسن يسم الهريسة والرؤس مكرة الاالصمان وأهسل الذمة لانم مكأنوافي الساجد بعد وفي الحبران الملائكة اذاصعدت بصفة العسد وفهافي أول النهاروفي آخره ذكرالله وخيركفرالله عنه ماييهمامن سئ الاعال وفى الحبرتلنني ملانكة الليل والهارعد طلوعالفعر وعندصلاة العصر فيقول الله تعالى وهو أعلمهم كيف تركمتم عبادى فيقولون تركاهم وهمم بصالون وحتناهم وهمم يصاون فقول الله سحماله وتعالى أشهدكمأنى قدغفرت لهم شممهما سمع الاذان في وسط النهار للاولى والعصرفينيني أن لا يعرج على سُنغل و منزع عن مكانه و مدعكل ماكانفيه فيا ينونه من فغيلة التكبيرة الاولى مع الامآم فىأول الوقت لاتواريها الدنياء افيهاومهمالم يحضر الماعةعصى عنديعض

البروت العددة الصلاة وف حكمه المدارس والمعابد والمشاهد (قال الله تعلل ) فرصف الموقنين (رجال) أى الهم كالور برم موصال (لاتلهمم) أى لاتشفلهم (تجارة ولابيع عن ذكرالله) أى من بيأن ذاته وصفاته (واقام السلاة وايتاه لركات) ولم يقل لا يقير ون ولا يدعون ولايشتر ون فان أمكن الجمع بينهما فلابأس وأسكنه كالمتدرالاعلى الدم تعرى الهم الاموروه سمعتهامأ خوذون (وقال تعالى في سوت أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفِحُ وَيَدْ كُرُفَهُمَا اسْمُهُ مُنَّا بِالْفَدَةُ وَالْأَصَالُورِ جَالُ (فَينْبغي أَنْ يَجعل) العبد (أَوَّلُ النهار الى وفت دخول السوق لا خرته فبلازم المسمدو وانلب على الاوراد) المذ كوره في كاب ترتبب الاورادولفظ القوت فليعمل العبد طرفى النهار لخدمة سسيده يذكره ويسجعه فيسته يحسسن معاملته (و) قسد (كان عمر) بن الخطاب (رضى الله عنسه يعول المتحار) ولفظ القوت يأمرالتجار فيتول وأجملوا أولهم ازكم لا منوتكم ومابع مده لدنيا كم) ولفظ القوت وماسوى ذلك لدنيا كم (وكان صَالحوالسلف يحملون أول النهاروآ خره الا تنرة والوسط التعارة ) ولفظ القوت وفي الجبرعن سيرااسلف قال كانوا عماون أول النهار وآخره الى البسل لامر الا خرة ووسطه لمعيشة الدنيا (فلم يكن يبسع الهريسة) في النوادر الهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطيخ فاذا طبخ فهوالهريسة (والروس) أى رؤس الغنم المشويه في الشستاء (مكرة) أى في غداة النهار (الآلوييان وأهل النمة لانم هم) أي الهرائس والروَّاسِين كانواف المساجد بعد ) ولفظ القوت يكونُون في الساجد الى طاوع الشَّمس (وفي الخبران الملائكة اذاصَ عدت الى السماء (بعد فة العبد) التي فيماالاعدال (وفيها في أول النهاروفي آخره ذكروخير) هكذاهو يخط الكالالمبرى وفي بعض النسخذ كراوعير (كفرالله عنسابيهما) أى بن الوقين (من سي الاعال) كذاف القوت قال العراق رواه أبو يعلى من حيديث أنس بسند ضعيف بمعناه (وفى الخبرتلتق ملأشكة الليل والنهار عند طلوع المعبر وعند صلاة العصر )ولفظ القوت تلتق ملائكة الليسل وملائكة النهاروء ندصهارة العصر تنزلملا ثكة الليسل وتعرج ملائكة النهار (فيقول الله تعمالي كيف تركم عبادى وهوأعلم) بهم (فيقولون تركاهم يصاون وجنناوهم يصلون فَيقول الله تمالى أشهد كم انى قد غفرت لهم كذاف الفوت قال العراق متفقّ عليه من حديث أبي هرم ، يتعاقبون فبكم ملائكة بألليل وملائكة بألفهار ويجتمعون فيصلاة الفداة وسسلاة العصرا لحديث رثم مهما سمع الادأن فى وسط النهار الاولى) وهي صلاة الفهر (والعصرفينبغي أن لايعرج) أى لاء لل(على شـــفل) يمنعه (و ينزيم من مكانه و بذع) أى يترك ( كلَّما كان فيه) من شغَّل (فَــايقونه مَّن فضَّيلة تكبيرة الآجرام مُع الامام ف أول الوقت لآنواز بهاالدنياء كانيها) وانما قيسد بأول الوقت فانه رضوان الله وهوالافضل ولفظ الغوت وادرا كه لتكديرة ألاحرام في الخاغة أحب السه من جيع ما مربح من الدنيسا وفوتها أعزعليه وأشد من جسعما يخسر من الدنياهذا أذاعة لى والصبر يبين لهذاك (ومهما م يحضر الجاعة عصى عند بعض العلماء ) ولفظ القوت واذاسم الناذين الصداوات فلمأخذ في أمر الصلاة ولا يؤخوها عن الجماعة والاكان عاصيا عند بعض العلماء الاأن يكون في الوقت سعة و يكون ناو ما الصلاة في جماعة أخرى (وقد كان السلف يبتدر ون عند) سماع (الاذان و يخلون الاسواق المسيان وأهل النمة وقد كانوا يستأحر ونااصبيان بالقراريط يحفظون الحوانيت وكأنذلك معيشة لهم) ولفظ القوت وقد كان السلف من أهْل الاسواقُ اذاا سمعوا الاذان ابتدر واللَّساجد يركعون الى الاقامة فَدَكَانْت الاسواق تَخِلُومن العَّبانِ فكانفأ وقات الصلاء معامس الصبيان ولاهل الذمة يستأجرهم المجار بالقرار يط يحففاون الحوانيت الى أوان انصرا فهم من المساجد وهذه سنة قدءهت من عمل بهافقد نعشها (وقد جاء في تفسير قوله تعلل ) رجال (لا المهم تعارة ولابسع) عن ذكرالله واقام الصلاة (انهم كانواحدادين وخوارين وغيرذلك وكان

العلاء وقد كان السلف يبندرون عند الاذان و يخلون الاسواق الصبيان وأهل الذمة وكانوا بستأجرون بالقرار مط خفط الحوانيت الحداد في أوقات الصاوات وكان ذلك معيشة لهم وقد حاء في تفسيرة وله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بسع عن ذكر الله انهم كانوا حداد ين وخراز ين فكان

أحدهم اذارفع للطرقة أوغرؤالاثني فسمم الاذان لمعفرج الانتقى س الفرق ولمنوقع المعارقة تورى بما رقام آلى الملاة \*الرابع أثلابقتهم على هسدايل يلازم ذكرالله سحانه في السوق وتشتغل بالتهلل والتسبيح فذكراللهفي السوق بين الغافلين أفضل قال صلى الله علمه وسلم ذاكرالله فى الغافلين كالمقاتل خاف الفار من وكالحي الامــوان وفي لفظ آخر كالشحسرة الحضراءبين الهشم وقالصلي المعلمه وسلمن دخل السوق فتال لااله الاالله وخد ولاشريك له له اللك وله الحسد يحيي وعيت وهوحى لاءوت بيد. الخبر وعنوعلى كل نبئ قدار كتب الله له ألف ألف حسنة وكان ا بنعسر وسالم بن عدالله ومحدد بنواسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدس لذيل فضيلة هذا الذكر

الحدّادسهم اذارفع المعارقة) وهي التي يطرق مها على الحديد بعد الحراجه من النارليلينه (أوغرز الاشفي) وهي بَكسرالهمزة الرَّة الحُوارُ ولفظ القوت فِكان أحدهم اذارِ فع المطرقة أرغر زالاشفي ( فسمع الاذان لَمُ يَعُرِجُ ٱلاَسَبِقِ مِنْ الْمُررُ ﴾ وفي القوت إلى الغرزة ﴿ولم يُوتِمَ الْمُعَرِقَةُ و رَى بِم اوقام الى الصلاة ﴾ ولفظ القون وقاسوا الحالصائة (الرابع أن لا يقتصر على هذا ) أي على الندوّ والروام الى الساحد (بل الازم أ هُ كُواللَّهُ تَعِمَالُ ) وهن (فَالسَوَقَ و بشَيْغُلِ بالتهليل وَالنَّسَيْعِ ﴾ والتَّكبير والمتوقلة والاستغفار والسلاة على الذي صَسَلَى ألله عليه وسلم وكل ذاك من الذذ كأو ( فقد كرالله المسالي في السوق من الغافلين ) عنه (له عُصْلَ تَنظَمُ ﴾ وأفقًا القوتولُد كرالله تعمالي في السوق من النصل مالايجده في سواها على تمذذ كرالله تعلل ف سأعات الغفلة وتزاحم الناس فى البيع والشراء (قال صلى الله عليه وسلم ذا كرالله فى الغافلين كالماتل بين الفارين) شبه الذا كرالذي يذكر الله بن جماعة ولم يذكروا بحماهد يقاتل الكفار بعد فزارأصحابه متهم فالذا كرقاهر لجندالشيطان وهازمله والغافل مقهور (وكألحى بين الاموات) هكذا هو فى القوت ولم يتعرض له العراق وقد أخرجه الطبراني في معمه الكبير والاوسط من حديث أن مسعود بلفظ ذا كرالله فى الغافلين عنزلة الصابر فى الفار من قالبالهيتى بعدما عزاه لهمما رجال الاوسط وتقوه وفي لفظ آخر من حديث ابن عمر مشل الذي يقاتل عن الفارين وفي آخر كالمقاتل عن الفارين (وفي لفظ آخر) ذا كرالله بين الغافلين (كالشجرة الخضراء بين الهشيم) أى اليابس شبه الذا كر بالغصدن الاخضرالذي يعددالاغار والغافل باليابس الذي بهية الاحواق فالاالحكيم الترمذى فوادرالاصول فكذاك أهل الغفلة أصابه سمح يق الشهوات فذهبت ثمار القاوب وهي طاعة الاركان فالذا كرقلبه رطببذ كرالله فلم يضره قعط ولابرد وأماأهل الغفلة كأهل الاسواق فالحرص فعهسم كامن فكاما ازداد الواحد منهم طلباارداد حرصافأقبل العدق فنصب كرسبه فىوسط أسواقهم وركررايته ورتب جنوده فحملهم على الغفلة فاضاعوا الصلاة ومنعوا الحقوق فأهل الغفلة على خطرعظيم من ترول العداب والذا كربينهم يردغض الله فيدفع بالذاكر منعن العيافل وبالمصلي عمن لانصلي اه وهذا اللفظ روى ععناه فيحديث طويل في الحلية لآني تعمروالشعب البهري من حديث ابن عرورواه ابن صصرى في أماليه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر وقال سديث حسن المحيح الاسادحسن المتن غريب الالفاط والفظهم وذاكرالله فى الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين وذاكر إلله فى الغافلين كالصباح فى البيت المظلم وذا كر الله فى الغافلين كثل الشعرة الخضراء في وسط الشعر الذي قد يتعات من الصريد الحديث (وقال صلى الله عليه وسلمن دخل السوق فقال لااله الاالله وحده لاشر يذكه الملاكوله الحسد يحيى وعبت وهوحى لاعوت بيده الخبر وهوعلى كلشي قدير كنب الله ألفي كذافى النسخ تبعاللقوت والرواية ألف (ألف حسنة) الىحنانصالقوت وفيه زيادة وحىومحاعنه ألفألف سيئة ورفعه ألفألف درجةو بنىكه بيتافى الجنة رواه بمامه الطيالسي وأحد وابن منسع والدارى والترمذي وقال غريب وابن ماجه وأبو بعلى والطبرانى والحاكم وأنونعم والضاء فى الختارة عن سالم بنعبدالله بنعرعن أبيه عنجسده وقد تقدم بيانذلكفالاذ كار (وكأن) عبدالله بن عر (رضىالله عنهماو ) ابنه (سالم بن عبدالله) بن عيراً بوعر المزنى أحدالفقهاء السبعة ثبت عابدفاضل وكان يشهم بأبيه فى الهدى والسمت مات في آخر سنة ست على الصحيح (ومحدبن واسع) بنجار بن الاخنس الازدى أبو بكر البصرى ثقة عابد كثير المناقب ماتسنة ثلاث وعشر فنومائة (وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذسكر) ومن هنا قال الشيخ الاكبرقدس سره عليك بذكرالله بين الغافلين عن الله من حيث لا يعلون بك فتلك خاوة العارف مر به وهو كالصلى بين النيام له ولما كان أهل الغفلة قد تعاقت قاوم م بالاسباب فأتخذوها د ولافصارت علمهم فتنة فاذاذ كراتله بينهسم كان فيه ردعلهم عيبتهم وجفاءهم وسوء صنعهم واعراضهم عن الذكر فكان

ذ كرالله بطفئ الرغض الله عن أعرض عن ذكره ومن ثم كانوا يقصدون السوق الذي هو محل الغفلة حيث شرع لهم الذكر المخصوص لبنالوا فضله وهوالجزاء العظيم الرتبعليه الذي لم يقعمنله فحديث صحيح الافليلا (وقال الحسن) البصرى رجه الله تعالى (ذا كرالله في السوف يجيء وم القيامة له ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله تعالى فى السوف غفر الله له بعدداً هلها ) هكذا هوفى القوت والمحملة الاولى شاهد عندالبه في من حديث ابن عرد اكر الله في السوق له بكل شعرة نور يوم يلتي الله (وكان عمر ) بن الحطاب (رضي الله عنده اذا دخل السوق قال اللهم انى أعوذ بك من البكير والفسوق ومن شر ماأحاطت السوف ألهم انى أعوذ بكمن عين فاحرة وصفقة خاسرة ) هكذا نقله صاحب القوت وقدور دذاك في الادعية المرفوعة تقدم بيانم افى كتاب الأذكار (وقال أبو جعفر الفرغاني) ولفظ القوت وحدثني بعض الاسباخ عن أبي حعفر الفرعان قال كالوماعند ) أبي القاسم (الجنيد) قدس الله سره (فرى) ف مجلسه (ذكر ناس يجلسون فى الساجدو يتشهون بالصوفية ويقصرون عمايجب عليهم من حق الجاوس)وهو الراقبة وحفظ القلب (ويعيبون من يدخل السوق فقال كم من هوفى السوق حكمه أن يدخل المسجسد فيأخذ باذن بعض من فيه ويخرجه و يجلس مكانه انى لاعرف و جلايد خسل السوق ورده كل وم ثلاثما ثة ركعةوثلاثون ألف تسبعة) قال (فسبق الى وهمى) أى طى (انه بعنى به نفسه) كذا أورده صاحب القوت وأبوجه فرالفرغانى مترجم فى ألحلية وهكذا كان الكمل من العارفين ما كأنوا يتسبون فضيلة لانفسهم واذالزم الامرالىذ كرهاور وابها غيرهم سيرالجالهم (فهكذا كانت تجارة من يطلب الكفاية) لنفسه وعماله (لاليتنع فى الدنيا) و يستفضل أكثر مما يكفيه (فانمن يطلب الدنيا للاستعانة بها على) أمور (الأسخرة كيف يدع رفح الاسخرة والسوق والمسجد والبيت له حكم وأحد وانما التعارة بالنقوي) والمدار تسبيحة قال فسبق الى وهمى على حفظ الانفاس وتعمر برها بعمل الوقت (قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت) واتبيع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن قال العراقي رواه الترمذي من حديث معاذ وضحم اه قلت رواه الترمذي فىالزهد وقال حسن صحيح وكذلك رواه أحدوا لبيهني وقال الذهبي فى المهذب اسناده حسن ورواه أحدد والترمذى أيضاوا لحاكم فى الاعان وقال على شرطهما وأقره الذهبي واعترض البهيق فالشعب من حديث أب ذر ورواه الطبراني وابن عساكر من حديث أنس وهذا الحديث من حوامع الكلم والمعنى انقالله بامتثال أمره واجتناب نهيمه في كل زمان وفي كل مكان رآك الناس أولا فانالله مطلع عليك والخطاب فيهلكل من يتوجه البه الامر فيع كل مامور وافراد الضمير باعتبار كل فرد ومازائدة بدليل روايه حدفها (فوطيفة النقوى لاتنقطع عن المتحردين للدين كيلما تقلبت بهدم الاحوال) وكيفما اختلفت علمهم الأماكن والازمنة (وبه) أى بالنقوي (تكون حياتهم وعيشتهم اذ فيه يرون تجارتهم وربعهم) فهملاينف كمون عنه أصلًا (وقد قيل من أحبُ الله عاش) أَى عيشا أبدياً لاهلك بعده (ومن طلب) وفي بعض النسخ أحب (الدنياطاش) أي عقله وفكره فصارف حديرة ووسواس (والاحق يغدو و مروح في لاش أنى في لاشي فغدو ، ورواحه في الحل هكذا أورد مصاحب ووجدفى أكنرنسيخ كتاب الاحياء هنازيادة جله أخرى وليستمو جودة فى المعتمد عليهاوهي (والعاقل عهم ون نفسه فتاش) أى العاقل هو الذي ينظر الى عبوب نفسه و يفتشها فيتنصل منها وفي بعض النسم فيدينه فناش ومشله في شرح عين العلم والقدردت على دنا الكلام جلة أخرى مناسبة لسياقه والومن ابس بغشاش (الحامس أن لا يكون شديد الحرص على السوق و) على (التعارة وذاك بأن

الهبعلددأهلها وكأن عمسر به السوق اللهم اني أعوذ بك من عين فاحرة وصفقة الفرغاني كالوماعند الجنيد فحسرى ذكرناس محلسون في المساحد ويتشمون بالصوفسة و يقصرونع ايحب علمم منحق الجاوس و اعبرون من يدخل السوق فقال الجنيد كمعن هوفى السوق حكمه أن مدخل المسخد و بأحذباذن بعضمن فيه فيخرجه ويجلس مكانه انى لاءرف رجالا يدخال السـوق ورده كل نوم ثلثما ثةركعة وثلاثون ألف أنه العدني نفسده فهكذا كانت تحارة من يتحر لطلب الكفاية لاللتنع فىالدنيا فان من يطلب الدنسا للاستعانة بهاعلى الاستحرة كف يدع ربح الاسخرة والسوق والمستحد والبيت لهحكم واحدوانما النحاة مالتقوى قالصلي الله علمه وسلم اتبق الله حيث كنت فوطيقة النقوىلاتنقطع عن المتحرد من الدمن كيفما تقامتهم الاحوال وبه تكون حمائهم وعشدهم ادفيه مرون تجارمهم ور بحهم وقدقيل من أحب

يكون أول داخه لوآخر خار برقمان تركب المعرف التحارة فهمما مكروهان مقال انمن ركب العرفقد استقصى فى طلب الرزق وفي الحير لارك العر الاعوأوعر فأرغزووكان عداللهنعرون العاص رضي الله عنهسما بقول لاتكن أول داخسل في السوق ولاآخرخار جمنها فانبهاباض الشدسان وفرخ روىعن معاذين حبل وعبدالله بنعرأن ابليس يقول لواد ورانبور سربكنائبك فأت أمحاب الاسواق ومنالهم الكدب والحلف والحديعة والمكر والحيانة وكن مع أول واخلوآ حرحارج منهاوفى المرشر المقاع الاسواق وشرأهلهاأولهم دخولا وآخرهم خروحاوته امهذا الاحد ترازأن رانبونت كفاسه فاذا حصل كفاية وقدحه انصرف واشتغل بتعارة الاسخرة هكذا

يكون أوّلداخل) فيها (وآخرخارج) منها (و) لايحرص (بان تركب) نبم (العر) أى الملح وقد غلب عليه حتى قل في العذب لكنه قول مرجوح والراجعومه فهما (التحارة فهما) أي العممان (مكر وهان يقال من ركب البحر للخبارة فقد استقصى في طلب الرزني) ولفظ القوت وقد كان الور،ون يكرهون ركوب البحرلتحارة الدنما ويقالمن ركب البحر الخفلت أى بالغفي ظلب الرذووبذل وسبعه فيه والمعنى اله يدل على كال حوصة وعدم القناعة في أمره (وفي الجبرلا يركب البحر) أي على متبه (الالجيم أوعرة أوغزو) هكذا فىالقوت قالىالعرانى رواءأ بوداود منحديث عبدالله بْنَ عرووقيل اله منقطع اه قلت ورواه الطهراني في البكمبر من حسد رثير بلفظ لا تركب البحر الاحاجا أومعتمرا أوغازيا في سبيل الله فانتعب البعرنارا وتعت الناريحرا وقدو ردت في النهي عن ركو ب البعر أخبار من ذلك ماروا والباوردي منحديث زهير بن أبي حبل من ركب البحر حين برنج فلاذ متله و ير وى من كلام عر رضي الله عند لا يفتح على العاقل شراع وفي القوت عن ريد بن وهب عن عمر رضى الله عنه كان يقول ابناءوا بأموال البتامي لاتأ كلهاالزكاة وغروهالهم بالارباح واياكم والحيوان فربماهدروايا كمولج البحران تتحير والهم فهامالا اه وروى الطسراني في الكبير من حسديث ابن آملة ان الشساطين تعدور ابانها الى الاسواف لدخلوامع أولداخيل و عرحوا مع أول خارج (وكانع روين العاص) بن وائل السيهمي القرشي رضى الله عنه (يقول لاتكن أولد آخل ف السوق ولا آخر خارجمها فأنج اباض الشيطان وفرخ) نةله صاحب القوت واسلمفا المناقب من صححه عن ابن عثمان عن سلمان قال لا تكون ان استطعت أوَّلْ ابن جبل وعبدالله بنعر) بن الحطاب رضى الله عنهما فالا (أن ابليس) بالكسر أعمى ولهذا لا ينصرف للعلمية والعجمة وقيل عرابى مشتق من الإبلاس وهوالباس ورد بأنه أوكان عربيا لانصرف كاتنصرف تظائره نحواحليل واخر يط(يقول لولده زلنبور) بفتح الزاى والملام وسكون النون وصم الوحدة وهو إسمأحــدأولاد ابليس بارلنبور (سربكائبك) جميع كتيبة أى بجنودا (فأنت صاحب الأسوان زُن لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والحيانة وكن مع أول داخل وآخر خارج منها) هكذا نقله صاحبالقوت قلت وكون زلنبور أحسدأولاد ابليس الحسة نقلهالازهرى فىالنهسذيب والصاغاني في التكملة عن مجاهد وثانهم داسم وهو الذي بعبث بينالرجل وأهله وثالثهم ثبرا هوصاحب الصائب يأمربالويل والنبور وشق الجيوب ورابعههم الاعور وهوصاحب الزما يأمربه وخامسهم مسوط هو صاحب الكذب فهؤلاء خسة وبهم فسرقوله تعالى أفتخذونه وذريته أولباء مندوني وهمم لكمعدة وهذا القولمبنى على أن ابليس له أولاد حقيقة كاهوطاهر الآية والحلاف في ذلك مشهور وفيه كلام أوردناه في شرح القاموس فراجعه والله أعلم ويروى عن ابن عباس وابن عمر المهماقالا سمعناالنبي صلى الله عليه وسدلم ينهي أن يدخل السوق في أوائل أهلها وأن بحر جمنها آخراً هلها (وفي الحسيرشر البقاع الأسواق وشرأهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا) منها كذافى القوت فال العراقي تقدم صدر الحديث فيالياب السادس من العلمور وي أبونعه في كتاب حرمة المساحد من حديث ابن عبياس أبعض البقاع الحالله الاسواق وأبغض أهلها الحالله أؤلهم دخولا وآخرهم خروجا اه فلتجاء صدرا لحديث من رواية ان عر خيرالبقاع المساحد وشرالبقاع الاسواف رواه العابرانى في السكبير والحاكم وصحسه وكذار واه ابن حبان ومسلمن طريق عبدالرحن بنمهران عن أبي هريرة رفع أحب البلاد الىالله مساجدها وأبغض البلادالى الله أسواقها وفى الباب عن وائله بلفظ شرالمجالس الاسواق والطرق وخسر الجالس المساجد وان لم تجلس في المسجدة فالرم بيتل (وتمام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفاييه فاذا حصلت كفاية وقته انصرف) الحمنزله (واشتغل بتحارة الاسخوة) من ذكر وصسلاة ومراقبة (فهكذا

كانصالحوالسلف) فيمامضي ولفظ القوت واذاحصات كفاية السوق في بعض نومه فاععسل بقيته لآ خرته (وقد كيان) السلف (منهممن اذار بح دانقا انصرف) لمنزله (قناعة منه) وزهدا وقلة حرص على الدنيا وألذا آن معرب والاسلامي منه حشا خرنوب وثلثا حبة خرنوب وَقد تقدم بيان ذلك قريبازادفي القوت وكان بعضهم اذاحصلت كفايته في ومه وتأثى قوت عياله في أى وقت من نهاره غلق حانوته وانصرف الىمنزله أومسعد وينعبد بفية نومه (وكأن حياد بنسلة) بندينار أبوسلة البصرى نفسة عابدروي له البخارى تعليقا ومسلم والاثر بعة (يبك ع الحر) بضمتين جسع خيار وهوما تخمر به المرأة وجهسها (في سفط بين بديه ) والسفط محركة ما مخبأ فيه الطب و نعوه والحسم اسفاط (وكان اذار بع حبتين ) أي منبي خرنوب من درهم (رفع سفطه وانصرف) نقله صاحب القوت وقال هذا أعب ما ممعت وقال أو نعم في الحلية حدثنا أبويحد بنحيان حدثناا محق بنأحد حددثنا بنالثل حدثنا سوار بنعبدالله بنسوار قال كان حادين سلة يبيع الخروكان بغدو الى السوق فاذا كسب مبة أوحبتين شد سفطه وأغلق حافرته وانصرف غرسان بسند آخر الى سوار عن أبيه قال كنت آئي حاد بنسلة في سوقه فاذار بعفى وب حبة أوحبتين شبجونته فلم يبع شيأ فكنت أطن ان ذلك يقوته فاذا وجد قوته لم مزدعليه شيا تُم ساق بسند آخر الى حايم من عبدالله قال كان حاد بن سلة يدخل السوق فير بح دانقين في ثوب واحد فر جدَّم فاذار م لو عرضٌ له ديناران ماعرض لهما (وقال الراهيم بن بشار )الصوفي وهوغيرالرمادي وقد تقدمت ترجمه (قلت لاراهم بنادهم) تقدمت ترجمته أيضا (أمراليوم أعسل فالطبن) أي أ كون طيانًا أحلُّ الطُّين البنائين بالاحرة (فقال بابن بشارانك طالب ومطـ أوب مطلبك من لاتفويه وتطلب من كذافى النَّسخ والصواب ما (يفوتك اما رأيت ويصا) على الدنيا (محروما) منها (وضعيفا) عَاْحِزا (مرْزُ وقا) أي مُكَينا في الرزق (فقلت ان لي دانقا عنسد البقال فقال عسر على بل علا دانقا وربطلب العمل) كذا في القوت وأورده أبونعيم في الحلية فقال أخسر في جعفر بن مجد بن نصر في كله وحدثنى عنه محذبن ابراهيم حدثنا ابراهيم بننصر المنصورى حدثنا ابراهيم بنبشار قال فلت لابراهيم بن أدهم أمراليوم فسأقة وفيسه وتطلب مأقد كفيته كأنك بماغاب عنك فدكشف ال وكالنك وماأنت فيه فصلت عنها إن بشاركا لل لم ترحريصا محروما ولاذاناة مرزوقا ثم قال لى مالك حيدلة قلت لى عند البقال دانق فقال عز على ملا مل الما وتطلب العمل (وقد كان فهسم من ينصرف) من حافرته (بعد) صلاة (الفلهر)و يجعل نصف يومه لربه عزوجل (ومنهم) من كأن ينصرف (بعد المصر) فيكون آخر ومه لأسخرته كذافى القوت قالوقد كان كثيرمن الصناغ يعمل تصف ومه وثلثي ومه ثم يأخذ مااستحقه من كفايته و ينصرف إلي مسجد، قال (ومنهم من) كان (لا بعمل فى الأسبوع الأنوما أو تومين) و يتعبد سائرالاً سبوع فى خدمة سسيده سبحانه وتعالى (وكانوا يكتفون به) ولايطلبون عليمه الزيادة وقد كافوا يجعلون أول النهار وآخره لتحارة الاستخرة في المعاء والماسب و يجعلون أوسط النهار لتحارة الدنيا (السادس أنالاً يقتصر على اجتناب الحرام بل) يتورع و (يتقى مواقع الشهدات ومظان الريب) على اختلاف الاحوال والازمنسة (ولا ينظر ألى ألفتاوي) الطّاهرة من العلماء (بل يستفي قلبه) وقدو رداستغت قلبك ولوأ فتاك المفتوت كاتقدم في كلب العلم (ف اوجد فيه حزازة اجتنبه) وامتنع منه (واذاحل البه سلعة رابه أمرها) وخنى على معالها (سأل عنه أحتى بعرفها) ولا يستعبل في شرائها (والأأكل الشبة) لامحلة وفي القوت ويكون متورعافي عين الدرهم المعتاض به أن لايكون من خيانة أوسرقة أوفساد أو خصب أرسيلة أوغيلة فهذه وجوه الحرام التي تعرم بهاالمكاسب الباحة فاذا كان مجتنبالهذه المعاني لم يشهدأحدهابعينه أولم يعلم منءدل فكسبه حينندشهة ولايكون مع دالمحلالا لامكان دخول أحسه هذه الاسباب فيه ولا نه على غير يقين معاينة منه لحدة أصله وأصل أصله لقلة المنقين وذهاب الورعين الاانه

كانصالحو السلف فقسد كان منهـم من اذارجُع دانقاانصرف قناعمة به وكان حماد منسلة مسع ألخر في سيفط س مديه فكان اذار بححبتين رفع سفطه وانصر ف وقال اراهم من بشار قلت لأراهم منأدهم رحمالله أمراك وماغيل فالطن فقال النبشار انكطالب ومطاوب بطلسك من. لاتفوته وتطلسماقد كفيته أمارأت حريصامر وما وضعفامرز وقافقلتأن لىدانقا عندالبقال فقال عرعملي بك علك دانها وتطلب العمل وقدكان فبهسم من ينصرف بعد الظهرومتهم بعدالعصر ومنهم من لا يعل في الاسوع الانوما أو نومسن وكانوا يكم مونه والسادس أن لايقتصر عملي احتناب الحرام بليتي مواقسع الشهات ومظان الرس ولاينظسرالي الفتادى بل مستفي قلبه فاذار حدفه خزارة احتنبه واذاحل البه سلعة رابه أمرهاسال عنها حيى بعرف والاأكل الشنهة

وقد كل الى رسول القصلي الله عليه وسلم لمن فقال من أين الكم هذا فقالوامن الشاة فقال (٥١٥) ومن أين الكم هذه الشاة فقيل من موضع

كذافشربسنه م قال آما معاشر الانساء أمرنا أن لانأ كل الاطسا ولانعمل الاصاخارة الران الله تعالى أمرالمؤمنسن عاأمرته الرسلين فقال باأبع الذس آمنوا كلمبوا من طميات ماررقناكم فسأل الني صلى الله على وسلم عن أصل الشي وأصل أصله ولم نزد لان ماوراه ذلك يتعدر وسنبن في كتاب الحسلال والحرام موضع وجوب هذا السؤالفانه كانعليه السلاملا يسأل عن كل ماعمل المواغا الواجب أن ننظـرالتاحراليمن تعامله فكلمنسو ب الى ظلمأوخيانه أوسرفه أوربا ف الانعامله وكذا الاحناد والظلمة لايعاملهم البئة ولا بعامل أمحاجم وأعوانهم لانه معسن مذلك على الظلم \*رحكى عنرحل أنه نولى عمارة سورائغرمن الثغور قال فوقسع في نفسي من ذلك شي ران كان ذلك العمل من الخيرات بل من فرائض الاسملام ولكن كان الامرالذي تولى في معلم من الفللسة قال فسألت سفمانرضي اللهعنه فعال لاتكن عرالهم علىقليل ولاكثيرفقلت هداسور في سلالته المسلمن فقال

شب ﴿ وقد م جاء في المعرالة ﴿ على الدول الله على الله عليه وسلم لمن فقال من أين لكم هذا فقيل من الشاة كولفنا الغوت من شاة كذا ( فقال رس أن لكرها أناه فقيل من موضع كذا فشر بهمنه وقال اللمعاشر الانبياء أمرنا أن لانا كل الأطيباولانه على الأصاحا) كذافي القوت قال العراق رواء الطيراني من حديث أم عبدالله أخت شداد بن أوس بسسند منعيف ﴿ وَفَالَ الله تعالى أمر المؤمنين بما أمربه المرسلين فعالى عرمن قاتل (يا أجها المنين آصلوا كان من طبيات مارز فناكم) كذاف العوب قال العراق ر وادسسلمن سنديث أي عر روة م قال ساسب الفوت ( فسأل صلى الله عليه وسلم عن أصل الشي وأصل أصله ولم تردلان ماد واعذلك يتعذر كولففه القوت ولم يسأن عماسوى ذلك لأنه قد ينعذر ولا يوقف على حقيقته ﴿ وَسُدِينَ ﴾ انشاءالله تَعَالَى ﴿ فَى الكِمَّابِ اللَّهُ يَلِّيهِ وبعو ﴿ كُانِهِ الْحَلَالُ وَالْعَرَام موسَم وجوب هسذا السؤال فأنه علمه السلام كان لأسأل عن كل ما يحمل اليه) بل يقبسل مأ كولا كان أومشرو باأوغير ذلك قال العراقي وى أحد من حديث ان رسول الله سلى الله عليه وسلم مروا بامر أه فذ عد لهم شاة الحديث وفيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمة فلريستطع أن يسبغها فعال هذه شاة ذبحت بغيرانن أهلها الحديث وله من حديث أي هر ترة كأن اذا أن بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وفي هذا انه كانلايسة لعما أقعه من عندا هله والله أعلم (وانما الواجب أن ينظر الناحر الى من يعامله فكل منسوب الى ظلم أوخيانة) أوغصب (أوسرتة) أوفساد (أوربا) أوحيلة أوغيلة (فلا بعامله) البنة ﴿ وَكَذَّا الاستنادُ وَالْعَلَّمَةُ لايعاملهم البِنَّةُ ولايعاملُ أصحابِهم وأعوانَهم لانه معين بذلك على الفلم ) والفظ اكقوت بعدان أورد حسديث السؤال عن المين فلذلك قلنا أولا ان أموال التحار والصناع قد اختلطت بأموال الأجناد وهم يأخذون ذلك بغيراستعقاق فكالنين أكلالمال بالباطل اذقدوتفوانفوسستهم وارتبط ولدواجهم فيسبيل الغصب فصار وايأخذون العطاء بغيرحق فلاعلكون ذلك ثم ينتشرف أملاك التعار والصناع وهملاغيزون بينذلكولا وغبون عنه لةلة التقوى وعدمالورع فلذلك غلسا لحرام لان الحلال اغماهوفرع النقوى (وكلى عن رجل انه تولى عمارة سور تغرمن النعور ) ولفظ القوت وكان يمكة أمس فدأم رجلا أن يقومه على الصناع في عارة ثغر من الثغور (قال فوقع في نفسي من ذلك شي فتركته وان كان ذلك العمل من الميرات بل من فرائض الاسلام ولكن كان الاميرالذي تولى في علته من الفلة) قال (فسألتسفيات) الثورى (فقـال لاتسكنءؤنا لهم علىقليل ولا كثير فقلت) ياأباعبدالله (هذا سورفى سبل الله المسلين) أى فهو من وجوه الحير (قال نعرولكن أقل مايد خل عليك أن تعب بقاعهم ليوفوك أحرك فنكون قد أحببت بقاء من يعصى الله تعالى كذاف القوت ( رقد جاء في الخبر من دعاالله تعالى لظالم بالبقاء فقدأ حب أن يعصى الله فأرضه كذا فى القوت وأورده الزيخ شرى فى تفسير هود وقدذكره المصنف فيثلاثة مواضع أحدها هنا والثانى فالباب الخامس من كاب الحدال والحرام والثالث في آفات السان قال العراق لم أجده مرفوعا واعداأ ورده ابن أب الديباني كاب العمت سن قول الحسن وقدذ كرمالمصنف هكذاعلى الصواب فى آ فات اللسان اله قلت وكذا هو فى السادس والستين من الشعب البيهي من قول الحسن كاسباني المصنف في آفات السان وهو في ترجمة النوري من الحلية لا ي نعيم من قول (وفي الحديث ان الله اعالى بعضب) كذافي النسخ والرواية ليغضب (اذامدح الفاسق) كذاف العوت فالكالعراف رواءابن أبى الدنياني كأب العمت وابن عدى في الكامل وأبو بعلى والبهني فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (وف خبراً حرمن أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الاسلام) كذافى الغوت فالمالعراف غريبهذا اللفظ والمعروف من وقرصاحب دعة الحديث رواءا بنعدى منحديث عائشة والعابراني فىالاوسعا وأبونعم فى الحلية منحديث عبدالله بنبشر باسانيسد ضعيفة

نم وليكن أقل مايد خسل عليك أن تعيب فاءهم ليوفوك أحرك فتكون قد أحببت ما من بعص المتوقد على المسرمن دعالظالم بالبقاء فقد أحب أن يعمى الله في أكرم فاسقافقد أعان على هدم الاسلام

قال ابن الجوري كالهاموضوعة اله قلت رواه أنونعيم من طريق الطيراني عن الحسن بن هلال الوراقا وعن يخدى محد الواسطى عن أحدى معاوية عن على بنونس عن تورعن النمعدات عن عدالله بن بسرو رواه ابن عدى أيضا وأبو نصر السخرى فى الابانة من حديث ابن عباس ورواه ابن عساكر من حديث ابن عباس ورواه أبونصر السعرى أيضاعن ابنعر وابن عباس موقوفاور واه البهق عن ابراهم ا من ميسرة مرسلاوا راد ان الجوزي اياه في الموضوعات غيرسديد غاينه ان طرقه ضع في أحد ن معاوية من سند الطهراني حدث بالاباطيل وقال الذهبي ليس بثقة ومعنى الحديث ان المبتدع أوالفاسق مخالف السنة مائل عن الاستقامة فن وقره حاول اعو حاج الاستقامة لان معاونة نقيض الشي معاونة لدفع ذلك الشئ وهذا من باب النغليظ والزحوالشديد (وقد أدخل سفيان) الثوري (على المهدى) لدين الله تحدبن عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس (و بيده) أى المهدى (درج أبيض) وهو بالضم طاقة ورق يكتب عليه اوالجم ادراج (فقال) له (باسفيات) ولفظ القوت فقال الدوري فأباعبد الله (اعطني الدواة حتى أكنب فقال) سفيان (أخبرنى أي شئ تكتب فانكان حقاأ عطيتك) وهذامن الورع وكان الثورى يقول يقال يوم القيامة ليقم وكاة السوء وأعوانهم قاليفن لاقالهم دواة أوثرى لهم قلماأو حل المسم مدادا أو أعام على أمر فهومعهم (وطاب بعض الأمراء من بعض العلماء الحبوسن عنده أن بناوله طمناليحتميه كَمَامًا) ولفظ القوتُ وكان بعُض العلماء قد حس في ديوان بعض الامراء فَكتب الامير كَابافقال له الامير ناولى الطين حتى أختم به الكتاب (فقال) ذلك العالم (ناولي الكتاب أوّلا حتى أنظر فسه) وليس في القوت أولاقال ولم يناوله (فهكذا كانوا يحترزون عن مُعاونة الظلة) ويفرون منها وقد قبل في تفسسير قوله تعمالي أحشروا الذن طلواوأز واجهمأى اشباههم وأعوانهم (ومعاملتهمأ شدأنوا عالاعانة فينبغي أن يحتنبه ذو والدين ماوجدوا اليه سبيلا) وعما يلحق بمعاونة سم معاونة من يعاملهم كالحياط والجزار والحداد وغيرهم فن باع الهم شيأ فقد أعامهم وقد تقدم ان وجلاجاء الى ابن المارك فقال الى خماط فرعما خطت شدية لبعض وكالاء السلطان فاذاترى أكون من أعوان الظلة فقال است من أعوان الظلة بل أنتمن الطلة اغاأعوان الظلقمن يبيع منسان الابر والحيوط وفى القوت واستحبله أن يتوخى فى البيع والشراء ويتعرى أهل التقوى والدين ويسأل عن يريدأن بما يعه ويشاريه وأكره لهمعامله من لايتورع من الحرام أومن الغالب على ماله الشهات وحد ثناءن محسد نشيبة قال كتب غلام ابن المبارك اليه المانبايع أقواما يبايعون السلطان فكتب اليه ابن المبارك اذا كان الرجل يباسع السلطان وغميره فبابعه واذا قضاك شيأفاقبض منه الاأن يقضك شيأ تعرفه بعينه حرامافلا تأخيده واذا كانلاساسع الاالسلطان فلاتبايعه (وبالجلة فينبغي أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل ومن لا يعامل وليكن من يعامله أقل بمن لا يعامله في هذا الزمان قال بعضهم) ولفظ القوت وحد ثنا بعض الشير غيءن شيخ له من ألخلف. الصالح قال (أنى على الناس زمان كان الرحسل بدخسل السوق ويقول) ولفظ القوت وأتى على مشجسة الاسواف فيقول (من ترون لى أن أعامل من الناس فيقال عامل من شنت ثم أتى على الناس زمان آخوكان يقال عامل من شئتُ الافلانا وفلانا ثم أتى وقت آخرفكان يقال ولفظا القوت قال ونحن في زمان اذا قبل لذا من نعامل من الناس فيقال (لا تعامل) أحدا (الافلاناو أخشى أن يأنى زمان يذهب هذا أيضا) زادالمسنف (وكائه قد كان الذي خافٍّ أن يكونُ فانالله وأنااليه راجعون) قلت وهذا في زمن المصنف في آخرا لقرن الخامس وقدمضي نجوستمائة سنة الاتن وأمافى زماننا فالصيبة أعظم مماذكر ولأحول ولاقوة الابالله العلى العظم اللهم اختم لنامخير آمين (السابع أن مراقب جدع مجارى معاملته في كل واحد من معامليه فانه مراقب ومحاسب) ومسؤل عن ذلك كأيسال من كان على علم من الدين والاعمان (فليعد الجواب اليوم الحساب) أي محاسبة الاعمال (والعقاب في كل فعله وقوله )ومأخطر بباله (وأنه لم أقدم علم اولاحل

وسد ورج أسض فقال ماسفيان أعطني الدواةحتي أكهب فقال أخسرني أي شئ تكتب فان كانحقا أعطسك وطلب بعض الامراء من بعض العلاء الحموسن عنده أن ساوله طينالعنميه الكتاب فقال ماولني المكاب أولاحيني أنظرمافسهفه كمذا كانوا محسترزون عن معماولة الظلة ومعاملتهـم أشد أنواع الاعانة فسنسغىأن يحتنهاذووالدمن ماوحدوا المه سيملاو بألجلة فتنبغي أن ينقسم الناس عنده الى من تعامل ومن لا تعامل ولمكن من معامله أقلى عن لانعامله في هذا الزمان قال بعضهم أنىءلى الناس رمان كانالر جل يدخل السوق و بقول مدن ترون لى أن أعامل من الناس فعالله عامل منشئت شمأتى زمان آخركانوا بقولون عامل من شئت الافلامًا وفلامًا ثم أنى زمان آخرفكان مقال لاتعامل أحدا الا فلانا وفلاناوأخشى أن بأني زمان مذهب هـ ذاأ بضا وكائنه قدكان الذي كان يحذرأن يكون اناته وانا اليه راجعون \* السابع منبسغى أن واقب جيع محاری معاملنده مع کل واحدد من معاملته فانه مراقب ومحاسب فلمعدد

ماذا فانه يقيال انه يوقف الناحر بوم القيامة معكل رحل كان باعه شأوقفة و بحاساء ي كل واحد محاسبة على عدد من عامله قال بعضهم رأيت بعض التحارنىالنوم فقلتماذا فعل الله لك فقال نشرعلى خسن ألف صحيفة فقات هذه كاهاذنو ب فقالهذه معاملات الناس بعددكل انسان عاملته في الدنيال كل انسان صحمفة مفردة فما بينى والتنومن أولمعاملته المكتسب فيعله من العدل والاحسان والشفقة على الدسفاناقنصمعلى العدل كان من الصالحين وان أضاف السه الاحسان كانمن المقرين وانراعي معذلك وطائف الدسكا ذكر في الهاب الجامس كان من الصديقين والله أعدلم بالصواب تم كتاب آدان الكسب والمعيشة عمداللهومنه

ماذا) فعل كذا أوقال كذا (فانه يقال انه يوقف الناح يوم القيامة مع كل رحل كان باعه شيأ) في الدنيا ( وقفة و محاسب عن كل واحد محاسبة عدد من عامله ) ولفظ القوت و يقال ان البائع بوقف بوم القيامة مع كرجل باعه وقفة و يحاسب كل أحد محاسبة على عدد من اشترى منه ومن عاملة في الدنيا (قال بعضهم رأيت بعض التحارف النوم فقلت ما فعل الله بل قال نشر على خسون ألف صيفة، ) مفردة (فيما بيني وبينه فقلت أهذه كالهاذنو بفقيل هذه معاملات الناس عددما كنت عاملته في الدنية الكل انسان صحيفة منردة فيما بينك وبينه من أول المعاملة الى آخرها) هكذا أورده صاحب القوت (فهذا) الذىذكرناه من (ماعلى المكتسب في معاملته من العدل والاحسان والشفقة على الدين فان اقتصرُ على العدل) الذي هو ترك ألظام (كان من الصالحين وان أضاف السه الاحسان كان من المقر بين فان راعى مع ذلك وظائف الدين كاذ كرناه في الباب الحامس) من هذا الكتاب (كان من الصديقين) فالمقامات متفاوته على هذا الترتيب فالاقلمقام الصلاح واليه الاشارة بقوله أن الله يأمي بالعدل وألثاني مقام المقرين والمه الاشارة بقوله تعللي والاحسان وايناء ذي الفربي والثالث مقام الصديقية والمه الاشارة في بقية الآية (والله أعلم)و به تم كتاب الكسب والحديله وحده وصلى الله وسلم على من لاني بعده وتوجدهنافي بعض السم محمدالله وصلى الله على كل عبد مصطفى فرغ من تسويدهذا الكتاب المبارك العبدالفقير الحاللة تعالىأ بوالفيض مجدم تضي الحسيني لطف الله به وأخد نسده في الشدا لدوال كروب وأنحاه منكل ضق وحلاعته الحطوب عند أذان ظهر نوم السبت خامس عشر حادى الاولى منشهور سنة ١١٩٩ أراناالله خبرها وكفانا ضديرها آ مــن

\* ( تم الجزء الحامس ويليه الجزء السادس أوله كتاب الحلال و الحرام ) \*

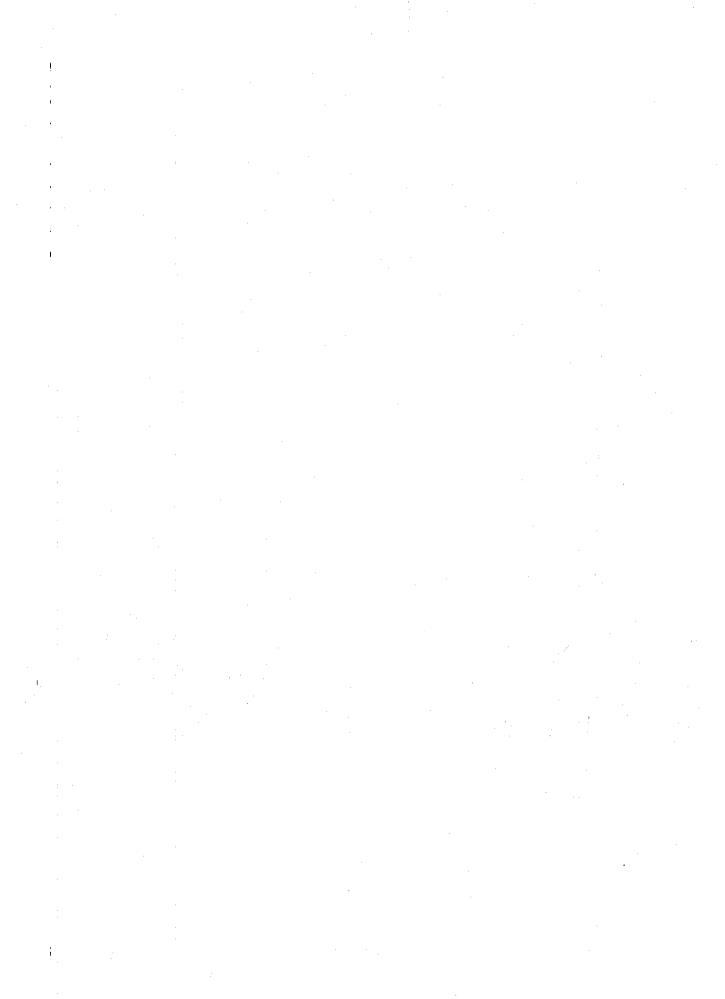

| * ( فهرست الجزء الحامس من اتحاف السادة المنقين شرح أسرار إحياء علوم الدين ) ه |                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
|                                                                               | 4                                                     |    |
| والمراجع وعاداراهم والمرضى اللهعنه                                            | كالبالاذ كار والمعوان رئيه خسة أبراب                  | E. |
| ٢١ ألباب الرابس ف أدعيتما أو رةع رُريول الله                                  | الباب الاولى فنسطه الذكر عملي المسله                  | 1  |
| مسلى الله علبه وسلم وعن أصحابه رضي                                            | والتفصيل                                              | 1  |
| prisal.                                                                       | فضالة محالس الذكر                                     |    |
| ٨٢ أنواع الاستعادة المأثورة عن رسول الله صلى                                  | فضيلة التهليل                                         | ſ  |
| الله علمه وسلم                                                                | فضبلة التسبيح والنعميد ويقبة الاذكار                  | 15 |
| ٨٨ الباب الحامس في الادعية المأثورة عند كل                                    | الباب الثاني في آداب الدعاء وفضل بعض                  | 44 |
| حادثمن الحوادث                                                                | الادعيةالمأثورة                                       |    |
| ١١٨ (كتاب نرتيب الاورادفي الارقان وفسمه                                       | فضلة الدعاء                                           |    |
| بأبان)                                                                        | أداب الدعاء                                           |    |
| ١٢١ الباب ألاول ف فضيلة الاوراد وترتيبها                                      | فصل في أدعية الانساء المحكمة في القرآن                | 17 |
| ١٢٥ بيانأعدادالاورادوترتيبها                                                  | فضلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه<br>وسلم وفضله | ٤٨ |
| ١٥٠ بيان أورادا لليلوهي حسة                                                   | فصل في بيان أن الصلاة على النبي صلى الله              | 01 |
| 197 بيان اختلاف الاوراد باختلاف الاحوال                                       | عليه وسلم تتضمن نواباعظميا                            | -, |
| ١٧٩ الباب النانى فى الاسباب الميسرة القيام الله يل                            | فضيله الاستغفار                                       | 01 |
| فصيله احياء مابين العشاءين                                                    | الباب الثالث فأدعية مأثررة                            | 75 |
| ١٨٢ فضيلة قيام الليل                                                          | دعاعرسول اللمصلى الله عاب وسار بعدر كعني              | วา |
| ١٩٢ بيان الاسباب التي بهاية بسرقيام الليل                                     | القعر                                                 | •  |
| ١٩٨ ببان طرق القسمة لاجزاء الليل                                              |                                                       | 17 |
| ٢٠٥ بيان الديالى الفاضلة المرجوّفيم الفضل                                     | دعاءفا طمةرضي الله عنها                               |    |
| ٢٠٨ ( كَتُلُبِ آدَابِ الا شَكَلِ رِفِيهِ أَرَ بِعَدَ أَبِوابٍ)                | دعاءأبي تكر الصدية وضرائله عنه                        |    |
| ٢١٦ اَلبابالاوَل فيما لابدا أمنفرد منوهو ثلاثة                                | دعاءر بدةالاسلى رمنى الله عنه                         | ٦٧ |
| أقسام                                                                         | دعاءقه صةن الخارق وضي الله عنه                        |    |
| ٢١٢ القسم الاول فى الآداب التى تنقدم على                                      | دعاءأ بى الدرداءرضي الله عنه                          | 7. |
| الاكلوهي سيعة                                                                 | دعاءار اهيم الخليل عليه الصلاة والسلام                |    |
| ٢١٧ القسم الثاني في أداب حالة الاكل                                           | دعاءعسي علمه السلام                                   | 19 |
| ٢٢٤ القسم الثالث ما يستعب بعد الطعام                                          | دعاءا لخضرعك السلام                                   |    |
| ٢٢٧ الساب الشانى فيمايزيد بسبب الاجتماع                                       | دعاءه مروف الكرخيرضي اللهءنه                          | ٧. |
| والمشاركة في الاكل .                                                          | دعاءعتبة الغلام رضي الله عنه                          |    |
| ٢٣١ . لباب الثالث في آداب تفسديم الطعام الى                                   | دعاء آ دمعليه السلام                                  | ٧I |
| الاخوان الزائرين                                                              | دعامعلى بنأبي طالب رضي الله عنه                       |    |
|                                                                               | دعاء ابن المعتمروه وسلم ان التمي وتسبعانه             | ٧ſ |
| ٦٢٦ فصل بجمع آدابا رمناهي لمبينو شرعية                                        | رضىاللهعنه                                            |    |

٢٨١ (كُتَابِآدابِالنَّكَاحِ وفيه ثلاثة أنواب) ١٩١ الثاني عشر الطلاق ٢٨٦ ألباب الاول في الترغب في النكاح والترغيب ١٩٣ فصل في تعريف الخلع ووم فصل في أن الطسلاق يكون سبباوبدعيا ٢٨٥ الترغيب في النكاح وواحداومكروها ١٩٦ أيفان النيكاح وفوائده ... القسم الثانى من هـ ذا الباب في ذكر حقوق ومع الماب الثاني فميا يرعي حالة العقيد وم الباب الثالث في آداب المعاشرة وفيه اثناعشر (كاب آداب الكسب والمعاش) ومن الباب الثالث في المعاش ( كاب آداب الكسب والمعاش) الزوج على الزوجة ١١٠ الباب الاول في فضل الكسب والحث عليه الإدبالاولالولمة ع على الباب الثانى علم الكسب بطريق اروح الادب الثاني حسن الخلق معهن وور الثالث المداعة والملاعمة مرى العقدالاولالبيم 127 العقدالثاني عقدالريا ٢٥٦ الرابع بان لاينسط في الدعاتة ٣٥٩ الحامس الاعتدال في الغيرة المقدالثالث السلم ورم السادس الاعتدال في النفقة المع العقدالرابع الاحارة و٢٦٠ السابع تعلم أحكام الحبض وتعلمه لها ورع العقدالخامس القراض الثامن العدل سنسائه معء العقدالسادسالشركة ١٦٩ التاسع في النشوز . 477 الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم ٢٧١ العاشر في آداب الحاع فيالمعاملة ٣٨٤ الحادىءشرف آداب الولادة وهي خسة ١٧٧ القسم الاول فيمايم مرر وهو أنواع الاقلانلايكترفرحمالذ كرالخ ع٨٤ القسم الثاني مايخص ضرره المعامل ٢٨٦ الثاني أن يؤدن فاذنه وهو الباب الرابيع في الاحسان في المعاملة ٣٨٧ الثالثات سمية ماحسن الاسماء . ٢٩٠ الرابيع العقيقة ٥٠٥ الباب الحامس فى شفقة الناَّ حرعلى دينه فيمــا . ٣٩ الحارس أن يحنكه يخصه ويع آخرته

\*(غثالفهرست)\*